









حنا الف اخوري







هذه محاولة جديدة لتسهيل دراسة الأدب العربي دراسة تذهبُ في العمق، وتشمل القسم الأكبر من تراثنا الفكري الأدبيّ في تسلسل إيجازيّ، وجَدْوَلَة إيضاحيّة، وإبراز للأفكار بخاطب العين والذهن مخاطبة ترسيخ منظّم، وتحليلٍ بعيد عن الثرثرة، واستجلاء خالٍ من كلّ تأويلٍ مزخرف، ويجرَّدٍ من كلّ تعليلٍ مزيّف.

كان لنا في ميدان الأدب العربي جولات متعددة ، ومعالجات مختلفة ، منها الطويل والمتعصّل ، ومنها الموجز والمجمل ، وكان لكتابنا «تاريخ الأدب العربي » انتشار ً قلَّ نظيره ، وقد امتدّت إليه الأبدي امتداد استفادة ، أو اقتطاف شهادة ، وامتدّت إليه الهم امتداد تقليد ، أو منطقة المؤليد والتجديد ، وهو صابرٌ على النكبات ، صامدُ في أداء الرسالة الفكريّة والحضاريّة ، وهو يغزو الأقطار في صوره المختلفة ، وإخراجاته المنابنة ، حريصاً على عنواه الفكريّ والأدبيّ والفتيّ ، يوزّع على طلاب العلم فيضً ينابيعه الشرّة ، وعلى المتعطئين الى المعرفة موارد آياته الكبرى . ولكتها الأيام قد أنقلت كاهله ، والأنواع من حركة تصحيحية ، ومن عاولة عمد كاهله ، والأنواع من المالم فيضً أصد كاهله ، والأنواء قد عكرت مناهله ، فكان لا بُدَّ من حركة تصحيحية ، ومن عاولة أشمل كلاماً وأعمق مراماً ، وفيه الخال والجداول ، والشواهد والمسانيد ، وفيه الى أشماق كله كتابنا القدمي ، كما ضاق بلكتيرين من أدبائنا الأقدمين والمُحدثين ، فعملنا على رأب الصدع ، وسدّ الفراغ ، والمقنا التوازن في الدراسات ، والمعادة في المعالجات ، في دقة ووضوح وصفاء .

والى ذلك كله فقد أُكبِّننا على الإخراج نُحدَّنه ونزيّنه بما يليق من الرسوم ، ونبثُّ فيه روحاً وحياة ، ونبعث في كل جانب من جوانبه ما يعتلج فينا من آمال ، راجين أن يكون من كل ذلك للتقي الأمّة وطلّاب الثقافة مُرْجِع ومُـوْد، وأن يكون في عملنا خدمة للتراث العربيّ الكريم؛ ولا يسعنا بعد ذلك إلا أن نوجّه الشكر الى جميع اللدين آزرونا بالرأي أو أسهموا في تنظيم الأبواب والفصول أو سخّروا فقهم الرفيع في إخراج الكتاب إخراجاً فينًا رائماً. هذا والله ولي التوفيق ومصدر النور والهداية.

حنا الفاخوري



## المُعَـّالمَ حتّا الفّاخوري

درسنا عليه الأدب العربي، وقرأنا أبرز محطات تراثنا الشعرية والقصصية والمسرحية والأسلوبية واللغوية ، وحفظنا عن ظهر قلب أبياناً من المتنبي وأبي نواس والحمدافي وسعيد عقل وفوزي المعلوف وصلاح لبكي وسواهم من المبدعين، وكنا في حضرة موجزه الذي يصدره اليوم في أربعة أجزاء وفي طباعة أنيقة عن «دار الجيل» نرى إليه من خلال ذاكرتنا الشعرية والأدبية والتربوية.

واليوم بعد انقطاعنا عن حنا الفاخوري، الى المقلب التجريبي الآخر، في الصحافة والأدب، قريباً من مدرسة المارسة والحياة، نشعر بأن الماضي الذي ورثناه عن طريقته في فهم واستيعاب الأدب العربي، أعطت بلدورها، في حاضرنا اليوم. وامتدت لتشمل، بواقعيتها وبأسلوبها الانطباعي التعبيري، أكثر من شاعر وأديب وكاتب وصحافي ناشئ في الوطن.

واذا شئنا أن نتكلم على مدرسة حنا الفاخوري في الأدب العربي، أكثر فأكثر، وبوضوح أكبر، فلا يمكننا نحن الذين تعلمنا مع الحليب كتبه وحفظنا الشيء المُلفت المغير فيها، إلّا ونعترف له بأنه كان معلم جيل، في المدرسة اللبنانية الأدبية التراثية، ولم يحد في منهجيته عن الأصولية الكلاسيكية، في فهم ونفسير واستيعاب اتجاهات الأدب العربي جميعاً، من الجاهلية حتى مطلع النهضة الثانية.

إن حنا الفاخوري المعلم ، حنا الفاخوري المؤسس لنهج وخطة تربوية في آدابنا ، لا يماثله أو يجاريه في ذلك إلا الأفذاذ من معلمينا وشعراثنا وأدبائنا لدرجة أنه يقف ، في عطاءاته وفي نتاجه التربوي، ندّاً كبيراً للمعلم بطرس البستاني في محاضراته عن عصور الأدب وتاريخها الذهبي.

فثمة بين الاثنين قرابة روحية وأدبية وتربوية ، حتى لو اختلفا ، في نظرتها الى التراث ، هي ، في شكلها ومضمونها ، لإفادة أجيال الأدب عندنا ، ولتشذيب أساليبهم التعبيرية بليونة كتابية واضحة ومتاسكة معنى ومبنى .

إن المعلمين البستاني — الفاخوري ، يقفان ، في مدارسنا ، وحيدين لا يجاريها في العلمين البستاني — الفاخوري ، يقفان ، في مدارسنا ، وحيدين لا يجاريها في والعلب اللذين ينكبان انكباب المستميت على رشف الأدب وتاريخه الحقيقي ، بوعي منها لما في هذا التراث من مادة تربوية متحركة ، هي في النهاية لصالح العقل المعرفي والعلوم الانسانية الحية ، لا بل لصالح التغيير الحر لأي تجربة واقعية مدركة ومسؤولة في الحاضر الأدبي التأسيسي والتواصلي في لبنان المدرسة والجامعة الآن.

ذلك أن المتغيرات التي أحداثها الفاخوري في تصوير ووصف ماهية تاريخ الأدب العربي ، وضرورته البيانية ، هي معطيات إدراك حسيّ وخيرة فعلية لنا ، للوقوف عند التراث وكأنه الامتداد الروحي والثقافي للإشتي الاعتباري فينا ، بما فيه من مجاراة للموضوعي والواقعي في حاضر تجربتنا ، أو في مقومات الصور والمعاني ، في اللغة الأدبية أو في سواها .

فليس قصدنا في معايشة ما حققه حنا الفاخوري، أو تفسير ما أعطاه في وموجز الأدب العربي وتاريخه، ، سوى إشارة الى الزمن التأسيسي الأصيل اللمي اتصل بالجوهر الأدبي ، في لبنان والعالم العربي ، يمهجية فنومنولوجية، أفادت كثيرين على دروب المدرسة والجامعة وأخرجت كثيرين من الأدب العربي وقيمته المادية والروحية ، الى الفوضى واللامسؤولية والتغريب المعلّ الحالص.

فبواسطة هذا النواصل مع التأسيس الأول، والفكرة المحوريّة التي ينطلق منها حنا الفاخوري الى الأدب بخلاصة جمالية مختارة ودقيقة عنه ، يكون قد جسّد إيمانه على أرض الواقع بأن أخرج الى النور أربعة أجزاء منقحة ومزيدة ، مع لهات متسلسلة عن عصور الأدب العربي، هي لنا الآن بمثابة المرجع الكتبي التوثيق الذي يحتاجه المعلم والمتعلم الأدب والباحث، المثقف ورجل العلم، لأنه، في ذاته، مرجع تدقيق وتحقيق للأدب العربي الطويل في تاريخه وليجازه.

**رياض فاخوري** (جريدة الأنوار ۸ — ۳ — ۱۹۸۰)



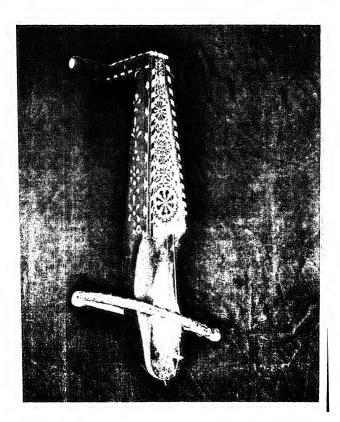

# نظرةُ تمهيديَّت، (الأوكب وَمْارِيخ،

#### أ\_ حقيقة الأدب:

أ ـ تطور معنى والأدب، من والحفلة الأخلالية، الى وعبارة عما سُبلك في قالب ظريف، وصبغ على
 تحط الانشاء الأنبق من الكلام المنظوم والمتنور. »

أ ـ مادة وصورة:
 بتألف الأدب من عنصرين متكاملين هما: المادة والصورة. انه تميير عن الحياة وسيلته اللغة.

يثالف الادب من عنصرين متكاملين هما: المادة والصورة. أنه تعبير عن الحياة وسيلته اللغة. ...

ا ب - عناصره:

أ - العنصر الحبانيّ ، والعنصر العقليّ ، والعنصر العاطفيّ ، والعنصر الحياليّ ، والعنصر الفني أي عنصر
 التأليف والأسلوب.

﴾ \_ لا يبلغ الأدب مبلغ الروعة الحالدة إلا إذا تحلَّى بالوضوح والعمق والسموّ.

۴ ــ رموز اللغة :

١ ــ اختيار الألفاظ، مفردة ومركبة، عمل جوهري لقيام العمل الأدبي.

٢ ـــ العمل الأدبي بناء لغوي يستغل كل إمكانات اللغة المرسيقة والتصويرية والابحاثية والتصييرية
 يحيث ينقل الى القارئ تجربة جديدة من تجارب الحياة.

أ ـ الأسلوب هو الكاتب: هو طريقته الخاصة في التفكير والشعور والتعيير اللغوي.

أ- الأدب كائن حيّ : انه ذو كيان خاص وشخصيّة خاصّة؛ وهو شديد المرونة يتكيّف كالأحياء
 بكيفيّات الزمان والمكان.

 جــ القوى الأديمة: هي العقل الفنكر الذي يمرّد الصور وبيني أبنية الفكر ، والحيّلة التي تنشل المحسوسات وتزخرف بها وتارّن وتضخّم ، والعاطفة التي تنفعل ومبيي ، والذوق الذي يُبعد عن كلّ شذوذ.

مقاييس الماقة الأفيئة: مقياس الشكرة الحقيقة الأديث، أي موافقة الأدب للواقع من جهة الامتيار
والمعنى والجملة والمنطق. ومقياس الصورة الامتياعة الأديثة الحالية من المبالغة الاحالة والتصفة
بالجدّة؛ ومقياس العاطفة الصدنى؛ ومقياس العبارة الفصاحة والبلاغة.

هـ الأدب والبيئة: الأدب ابن بيئه.

\_ العلاقة بين الأدب والمجتمع :

١ - اردواج بين طريقة الأديب الحاصة في استخدام اللغة والطريقة التي تُستخدم بها هذه اللغة في المجتمع
 ٢ - تبادل في التأثير والتأثر بين الأديب ومجتمعه في إنتاجه الأدين.

نظرة تمهيديّة

 الكاتب يعبر عن تجربته وفهمه العام للحياة. والأدب تصوير لفهم الأديب ونقل له. انه قيمة إنسانية اجتماعية.

 و - نزعات الأدب أو مداوسة: المقديسة الاتباعية ، والمدرسة الابتداعية ، والمدرسة الواقعية ، والمدرسة الربزية ، والمدرسة السريائية .

#### ز\_ الفنون الأدبية:

11

 أ ــ الفنون الشعرية: الشمر اللحمي ، الشمر الغنائي ، الشعر التعليمي ، الشعر المسرحي ... يكاد ينحصر الشمر العربي في الفن الغنائي .

٢ ــ الفنون النثرية: القصة، التاريخ، الرسالة، الحطابة، المقالة، النقد الأدبي.

حـــــ الأدب وتاريخه:

أ ــ تاريخ الأدب علم يتناول الأدب من ناحية تطوره التاريخي والفني.

أ ــ لم يعرف العرب في معناه الدقيق إلا في العصور الحديثة.

حتى تناول في العصور الأخيرة جميع مظاهر الحياة.

#### ط ... الأدب العربي على مرّ العصور :

أ ـ نشأ في قلب الجزيرة نشأة غامضة المبادئ.

لأ \_ امتذ في عهد الفترح وازدهر في العهد العباسي ازدهاراً شديداً.
 ٣ \_ تطورت موضوعاته من أدب صحراوى غنائي النزعة ، الى خطب ورسائل وسياسيات ، الى غير ذلك

#### أ\_ حققة الأدب

#### أ ـ تطور معنى الأدب:

ذهب علماء اللغة في معنى لفظة «أدب؛ مذاهب شتّى، فمنهم من قال إنّه «الظّرف وحُسن التناوُل»، ومنهم من قال انه «عبارة عن معرفة ما يُحترز به عن جميع أنواع الحظاًه (. ويُستفاد من أقوالهم جميعاً أنّه خَطّة المحامد وسنّة الفضيلة والاستقامة.

 <sup>1</sup> سال السيد الرتفى الحسيني الزبيدي (١٧٩١م) في وتاج العروس): والأدب عركة ، الذي يتأذّب به
 الأديب من الناس، سمّى به لأنه يؤدّب الناس الى الهامد وينهاهم عن القابع، وأصل الأدب الدعاء.

وانّ من تتبع تاريخ اللفظة عصراً بعد عصر وجد أنّ الجاهليّن استعملوها بمنى العُققة الأخلاقية ولاسبًا تلك التي سار عليها السَّلف الصالح، قال أعشى ميمون: وجروا على أدب متي بلا نزوي، و واستعملوها أيضاً بمنى العُقلم كا يُضح من الحديث المشهور: وأدّني ربّي فأحسن تأديبي، أ. وبعد ظهور الإسلام إلى أواخر المهد الأموي ظلَّ للأدب هذا الجال المعنويّ. قال الحباح في خطاب وجّهه إلى أهل الكوبة: وأسلم عليكم أمير المؤمنين فلم تردّوا عليه شيئاً ا. أما وانته لأؤدّبتكم غير هذا الأدب، وفي العهد العباسيّ بين بلغت الحضارة العربيّة أوجها امتد معنى الأدب تارةً إلى مجموع المعارف البشرية، وطوراً إلى المنبح اللذي يجب اتباعه في فن من الفنون أو الكسب، عن الأعمال، فقالوا: وأدب الكاتب، ووأدب المجالسة»، ووأدب عضا معنى عمل من الأخلاق المحمودة، الحاصلة من حسن تربية النّفوس، حتى صار عبارةً من كل ما وجب مُراعاته ومعوفته والتحلّي به على من أراد بحالسة اللَّملفاء والوجهاء، وتعمّد جميع أنواع التغلّرُف في أعاله وأفكاره وحديثه...

وخلاصة القول أنّ المراد بالأدب عند بعض طبقات الناس ببغداد منذ ابتداء القرن النالث (الهجري) إظهار الإعمارق المُرضية للجلساء، والظرف والأناقة في اللباس والطعام والشراب، وصائر أحوال الحياة، والأنس والقصاحة وعدوبة الكلام، شمّ

وقال الجرجاني (١٤١٣) في كتاب والتعريفات : والأدب عبارة من معرفة ما يحترز به عن جميع أنواع المقطأت آداب البحث صناعة نظرية يستفيد منها الانسان كيفيّة المناظرة وشرائطها صيانة له عن الحبط في البحث وإنزاماً للمفصر والمحاماً .»

وقال الجوالجيّ (١٩٤٤م): والأدب في اللغة حسن الأخلاق وفعل المكارم، وإطلاقه على العلوم العربيّة مولَّد حدث في الإسلام.،

وقال أبو زيد الأنصاري (نحو ٨٣٠م) : والأدب بقع على كلّ رياضة محمودة يتخرّج بها الإنسان على فضيلة من الفضائل. ه

١ جله في الأحاديث الشريفة أنَّ علي بن أبي طالب حين سَمع النبي يخاطب وفد بني نهد قال : ويا رسول الله ،
 نمن بنو أب واحد ونزاك تكلم وفود العرب بما لا نفهم أكثره ، نقال : وأذَّ يُني ربي فاحسنَ تأديبي وربيت في بني

حفظ الأبيات والنكت مع أخذ شيء من كلِّ علم لتوشية الحديث به أ، وقد ميَّروا بين الأديب والعالم فيالفه، والعالم من الأديب من يكلِّ شيء أحسنه فيالفه، والعالم من يقصد لفن من العلم فيصقابه أن أنهم فرَّعوا من تلك المعاني معنى خاصاً كان الأدب فيه جملة الفنون الكتابية المستظرفة، والأديب كل من أحسن العربيَّة وتعاطي صناعتي النظم والنثر بيلاغة الله أن عهد النهت فقد اشترك العرب في مفهوم الغربيَّين لعنى الأدب، وكان الأدب ذا معنين: معنى عام ومعنى خاص. أما المعنى العام فهو عبارة عن جملة ما أنشأته أقلام العلماء والكتّاب والشعواء. وأما المعنى الخاص فهو وعبارة عمل سبك في قالب ظريف، وصبغ على تحط الإنشاء الأبيق من الكلام المنظرة والمنتوب على تحط الإنشاء الأبيق من الكلام المنظرة والمنتوب والمنتوب على المنافقة المنافق

#### أ مادة وصورة :

وهكذا فالأدب يتألف من عنصرين جوهرين متكاملين هما: المادة والصووة ؛ أما المادة فكل موضوع أباً كان نوعه، ومن أي شيء كان فحواه. وأما الصووة فهي المشكل الحاص اللدي يُعدَّم فيه الموضوع ويجمله أدباً. أجل ان الأدب ـ شأن سائر العلوم والفنون ـ هو طريقة من طرائق نقل للعرفة ، ولكنه يختلف عن البحث العلمي في كونه يجمع الى هدف المحرفة هدفاً آخر هو إحداث الرضي الفتي ا ؛ فليس هنالك لنمو أمنه ترافق نقل المعرفة ، أو قل هنالك طريقة خاصة لنقل نلك المعرفة نقلاً يُرضي القارئ ويُمتعه ، ويعث فيه إنساناً جديداً من الانفعال لنقل نلك المعرفة نقلاً يُرضي القارئ ويُمتعه ، ويعث فيه إنساناً جديداً من الانفعال كونه لا يتوجّه الى طبقة خاصة من القراه ، بل الى الناس من حبث هم ناس ، إذ إنَّه ينقل الانسان مع المعرفة. قال وليم هنري هدسن : وعنايتنا بالأدب ترجم أولاً وقبل كل شيء الى أهيته الإنسائية العميقة الباقية . فالكتاب العظيم يستمدً مباشرةً من

١ \_ تاريخ الآداب العربية — ١٩٥٤، ص ٢٦.

٢ ـ طالح وإرشاد الأربب، الى معرفة الأدب، والتوت ــ طبعة ليدن ـــ ١، ص ١٧.
 ٣ ـ وذهب بعض علماء ذلك العصر مذهباً جاوزوا فيه كل حد أطافتوا لفظة الأدب على علوم اللغة والبيان.

وكان ذلك في أواخر العهد العباسيّ وفي عهد الانحطاط.

٤ - كارلو ناينو: تاريخ الآداب العربية، ص ٤١.

الحياة ؛ وتحن حين نقرأه نجد بين أنفسنا والحياة علاقات كثيرة وطيدة وجديدة . وفي هذه الحقيقة نجد التقسير النهائي لما له من قوة . فالأدب سبط عني لما رآة النّاس في الحياة ، وما خيروه منها ، وما فخروه منها ، وما فكروا فيه وأحسوا به ازاء مظاهرها التي ها عندنا جميعاً أصية منافرة والنائمة تفوق كل أهبة . وهو بعد ذلك يُعد بصورة أساسية - تعييراً . الحياة الما وسيائة اللغة . وأنه لما لما لما أن نقهم مند البداية أن الأدب يعيش بفضل منوطة بأي تقدع وسيائة . أي نقدع ومنته . وهكذا المالات يعيش بفضل منوطة بأمية الناحية الحيائية في الأدب ، فبمقدار ما تكون أهمية للك الناحية بكون في منافقة المنابعة بالنائمة بالمنافقة المنابعة بالمنافقة بالنائمة بالمنافقة بالنائمة بالنائمة بالنائمة بالمنافقة بالنائمة بالنائمة بالنائمة بالنائمة به بالنائمة المنائمة بالنائمة المنائمة المنائمة بالنائمة المنائمة المنائمة المنائمة النائمة النائمة المنائمة المنائم

ونقلُ الحياة في الأدب ليس ذلك النقل «الفرونوغافيّ» الآليّ ، بل ذلك النقل الحقي ، إذ يصل إلينا من خلال فهم الكاتب لتلك الحياة ، وشعوره بها ، وتفاعله معها . إنّه نقلُ تفسيريّ مُثقل بتجارب الكاتب الدَّائيّة . وهكذا فالحقيقة الأديّة غير الحقيقة الموضوعيّة المجوّرة . إنها الحقيقة الموضوعيّة المجاورة عباها وبعد أن يجاها ، وفادا فهي ذائية موضوعيّة ، أو قل موضوعيّة المادّة وضوعيّة المادّة وصورة . ولهذا نقول أيضاً إنَّ العَملَ الأدبيّ

١ - طالع:

Wiliam Henry Hudson, an Introduction to the study of Literature 2nd ed., p. 10.

عزَّ الدين اسهاعيل: الأدب وفنونه، ص ٧ --- ٨.

٢ \_ نفس المرجم، ص ١١، ووالأدب وفنونه، ص ١٠.

٣\_. عزّ الدين أسماعيل: الأدب وفنونه، ص ١٠ -- ١١.

#### ب\_ عناصر الأدب

#### 1 - العناصر الأربعة:

في الأدب أربعة عناصر أصلية ، وما سواها فروع وامتدادات. قال هدسون : ومنالك أولاً المناصر التي تقدّمها الحياة ذاتها ، وهي يمنابة الملاقة الأولى لكلّ عمل أدي ، سوالة أكان قصيدة أم معنالك المناصر التي يُضيفها الحياة أمان المناصر التي يُضيفها المؤلّف عندما ينقل تلك المادة الأولى الى أحد أنواع الفنّ الأدين وتُصم تلك العناصر الم أربعة أقسام : العنصر العقلي أي الأفكار التي يأتي بها الكاتب لبناء الموضوع والتي يممل على التعبير عنها في عمله الفنّي ؛ ثم العنصر العاظلي أي الشعور الذي يبيره المؤضوع في نفسه ، والذي يُحاول أن يُبيره في نفس القارئ؛ ثم العنصر الحيالي أي القدرة على النظر الى الأشياء في صُورٍ وظلال ، وبحيث يُصبح القارئ، ذا مقدرة بماثلة على ذلك النَّظر المشلَّ والمصرِّر . ومتى المتحمت هذه العناصر قدّمت للأدب ماذته وحياته . إلا أنَّ معطيات التجربة هذه وإن اتجمعت هذه العناصر قدّمت للأدب من أيمام العمل الأديني ، ومن معالجة العناصر السيابقة معالجة ترتبب وتهذيب وتهذيب والقال بادئ التظلم والثناسي والمجال والتأثير؛ وهذا العنصر الرابع هو العنصر المالي والأسلوب . »

## لاً - طريق الرَّوعة: وضوح وعمق وسمو :

ولكي يبلغ الأدب هدفه، وينال الرّضى الفنّي، لا بدّ له من صفاتٍ أهمُّها الوضوح والعمق والسّموّ.

أما الوضوح فيتمُّ له إذا أحسن صاحبه اختيار المادّة ونظَمها تنظيماً موجَّهاً الى الهندو وموجَّهاً إلى المندو وموجَّهاً إلى المندو وموجَّهاً إليه ، ثم إذا ركز اهتمامه واهتمام القارئ على الفكرة الرئيسيّة في الموضوع بحيث تُصبح نُقطة الدَّارَة ، وهكذا تتآلف العناصِر، وتترابط الأجزاء، بحيث تبدو الحياة وحدةً خاليةً من كلّ تفكُّك.

١ \_ هدسن: المرجع المذكور، ص ١٥ — ١٦.

وأمّا العُمدُق فِيتمُ للأدب إذا استطاع صاحبُه أن يُعهِمَنا معنى الحياة ، أي أن يُطلِعَنا على عالم الفكر والشُّمور ، فلا يكتني بمُحَالِجة الظُّراهرِ المحسوسة من الحياة ، بل يتخطّاها الى أجواء التّقسى ، ويكشف عن التفاعل بين ذات نفسه وتلك الظُّراهر المحسوسة ، مُشيراً الى دقائق المعاني في الكيان الذي لا تراه العين ، ولا تسممه الأذُن ، ولا تحمد الأذُن ،

وأمّا السمير فيتمّ للأدب منى تم له اللُمن ، وذلك أنّه منى تعلفل في المعالجة الى عالم البقة الى عالم الرّوح ، كان له من القرّة والفعاليَّة ما يُشعرنا بأنّا نسمو معه ، وبأنّا نبلغ إلى أجواء تشترك فيها مجموعة كبيرة من البشر، أي الى أجواء الانسائية التي تتخطّى الزمان والمكان ، فلا حُمود ولا سُدود ، ولا رُبط ولا قيود ، بل تحليق في أعالي الأعالي ، حيث تنفتح الآفاق ، وتدفق الأنوار ، وحيث يتكيء الفنَّ على ساعد الحلود . والجدير بالذكر أن الأهب لا يبلغ مبلغ مبلوعة الحالدة إلا إذا كلى بهذه الصفات جميعاً ا

#### ٣ \_ شأن اللغة:

وهكذا فالأدب مادة أولى تفلكها الحياة ، ويعالجها الكالب بفكره وخياله وشعوره ، ثم بناء فتي يتناول المادة ويسبكها سبك نظام ووحدة ، فتخرج به ومعه في شكل خاص ، وصورة فتية خاصة . وهذا كله ينقله الأديب الى الفارى بواسطة رموز اللغة ، ومن ثم فشأن اللغة أن تكون الصّلة الوحيدة الفائمة بين الكالب والقارئ ، والمقادة التي تنقل الأديب في عمله الأدبي الى القارئ في تغبّله وتأثره وتفاعله .

وإذ كانت اللغة هي الوسيلة الشرورية التي لا بُدّ منها لقيام الأدب ، كان شأنها عند الأدب ، كان شأنها عند الأدبب شأن ما سائر العناصر التي يرفع بها بناءه ، وكان اعتيار ألفاظها ، مفودة وموكّبة ، عملاً جوهريًا لقيام العمل الأدبيّ وبلوغ الهدف المنشود. والاعتيار أمرٌ شاق لأنّ رسالة الأدب شاقة ومعقدة . فهنالك معان فكريّة وشعوريّة وخياليّة لا بُدّ من تأديبًا في دقّة وأمانة ، وهنالك شعورٌ لا بُدّ من إثارته في القارئ ، وهنالك كيان حيّ من كانب وقارئ لا بُدّ من عقية ، وفالمؤلّف لا يكني بأن يجد اللغة الدالة على من

١ \_ طالع نفس المصدر، ص ١٦ — ١٧.

يرغب في أن يقوله، ولكنّه يجب كذلك أن يذهب ... أبعد من الدّلالة ... الى الايحاءات الفنيّة خلال اهتزازات النفس والفكرا. ..

وقد يتوهم بعضهم أنَّ هنالك لغة أدبيّة وأخرى غير أدبيّة ، وليس الأمر كذلك ، بل الألفاظ كلّها صالحة لأن تُستَعمَل في العمل الأدبيّ على أن يضع الكاتب كلّ لفظة في الموضع الذي تكون فيه أصلح ما يمكن استعاله ، حتى إذا وقعت في موقعها كان لها الأثر الخاصّ في موكب العبارات شطر الهدف المنشود.

واللفظة تحت قلم الكاتب القدير فات شخصية خاصّة تستمد قوتها من قرّة شخصيّته ، وتؤثّر بحبريَّة شخصيّته وقعاليَّة سيطرته. وهكذا فاللغة في العمل الاديّ إيحائيّة ، ولا تكنّي بأن تُمرَّر وتُعبِّر ، بل تهدف كذلك الى التأثير في توجيه القارئ وإقناعه ، وتغييرة تغييراً تامَّلًا . » ولذلك يعمل الكاتب على استخدام جميع إمكاناتها ، فيستخدم في طريق غايته طاقتها الموسيقيَّة ، وطاقتها التلوينيَّة والتصويريَّة والتشكيليَّة .

وهذا لا يعني أنّ الأدب موسيقي أو نحت أو فنّ آخر من فنون التعبير الجاليّ. ووالأديب الذي يُعظّي إليه أنّه يستطيع في عمله خلق بناء موسيقي أنّا هو أدب واهم، لأنّ الموسيقي فن قائم بداته ، وإمكاناته الحاصّة تنتبي وراء ما تنتهي إليه لفة الكلام أ. وكذلك فقد وَهَم الأدباء الذين ظنّوا أنّ اللغة بين أيديهم تستطيع أداء مهمّة الفنّ التصويري أو الفنّ التشكيليّ ، وجرهم وهمهم الى عاكاة رجال هذين الفنّين ، فاهتمّوا كلّ الاهتام لما تقع عليه العين من التفصيلات ، أو لوصف ألوان من أعال الفنّ التشكيليّ . أجل إن العمل الأدبيّ ، من حيث هو بناء لغويّ ، يتضمّن إمكانات موسيقيّة وأخرى تشكيليّة ، ولكنّ هذه الإمكانات تُعدّ في اللغة وسيلة لا غاية ؛ وقد يستغيه الأدب من الإيقاع ، والتناهم ، وغير ذلك من الزّخارف الصوئية التي يستظيع الدخية ، إلا أنّه متى اعتمدها اعتاداً ، ووجّه إليها كلَّ همّة حاد عن

۰ ۱

N.C. Starr, The dynamics of Literature, p. 20.

عن كتاب والأدب وفنونه و لعزّ الدين اسهاعيل، ص ٢١.

Wellek and Warren, Theory of Literature, p. 12.

<sup>-</sup> Y

جادة الأدب، لأنَّ الأدب غير الموسيق. وقد يستفيد الأدب من الصُّور الحسيّة التي يلجأ إليها لإخراج المشاعر والمعاني على نحو ملموس مؤثّر كما يحدث عند استخدام الاستعارة مثلاً ولوكن تلك الصُّور لا تتمثّل إلا في الخيال ... وهي متى تعدَّدت وازدحمت كانت كالحشد المرسيقيّ بعيدة عن الفنّ الأدبيّ. ومكذا فن الأفضل أن نقول: ان العمل الأدبيّ بناءٌ لفويّ يستغلّ كلّ إمكانات اللغة الموسيقيّة والتصويريّة والاجباريَّة بحيث ينقل الى الفارئ تجربة جديدة من تجارب الحياة أ. » .

#### \$ - الأسلوب هو الكاتب:

وهنا نصل الى حقيقة أخرى، هي أنّ لكلّ كاتبٍ طريقته الحاصة في استخدام اللّهة ، كما أنَّ لكل كاتبٍ شخصيَّه الحاصة. وهكذا فالأسلوب هو الكاتب، هو طريقته الحاصة في التفكير والشعور والتعيير اللغوي. ويكون الأسلوب كاملاً بقدر ما يكون قادراً على الإيصال الكامل واللدِّيق لشتَّى المعاني التي يستوعبها العملُ الأدهي. ومن ثم قالتقليد بعيد عن العلم الإيداعي الذي ينصل اتصالاً وثيقاً بشخصية المؤلف، ومن ثم قالكتّاب الذين بحاكون غيرهم في أسلوب كتابتهم إنما يعرون على طرائق غير طراقة هم، ويجرون على طرائق غير طراقة هم، وكتابتهم من ثمَّ غير ذات قيمة حقيقية م، ويجرون على طرائق غير طراقة هم،

ومن الجدير بالذكر أنّ الأسلوب هو الكتابة الشخصية في مضمونها وظاهرها ، وليس — كما يتوهم بعضهم — جرّد شكل توضع فيه الكتابة ، إنّه ، في نظر أفلاطون ونظر النقد الحديث ، صفة حاصلة في ما هو مكتوب ، واللفظة هي الفكرة البارزة الى حيّر الوجود الحسيّ الحارجي .

ومنًا لا شك فيه أنَّ الكاتب بعمد الى اللغة الشائعة التي يستعملها جميع الناس ، وأنه من ثمَّ يستعمل الفاظأ ذات صفة عامّة بعيدة عن الشخصيّة التي تكلّمنا عنها ولكنَّ هذه اللاشخصيّة في الألفاظ من حيث وجودها مستقلة عن ذات الكاتب ،

أ عز الدين اساعيل: الأدب وفنزنه، ص ٢٤ --- ٢٥، نقلاً عن المصادر المذكورة، ويتصرف في نص الترجية والاقباس.

٧٠ نظرة تمهيديّة

تُصبح شخصيّة عندما يتناولها ويجعلها عنصراً جوهريّاً في فكره البارز الى حيّز الوجود ، وتُصبح شخصيّة عندما يرصفها رصفاً صادراً عن ذاته ومتناغماً وتلك الذّات .

#### أ\_ الأدب كائن حي :

يتضح لك من كلّ ما تقدّم أنَّ الأدب كائن حيّ ذو كيان خاص وشخصية خاصة. وإذ كان كدلك كان كسائر الأحياء شعيد المرونة، يتكيّف بكيفيات كلّ زمان ومكان، ويتغلّب بتلك المرونة على صروف الدَّهر، وصعوبات الحياة، ويواصل سيره نابضاً الحيوية، متضدها بما ينضم ألى جراه من شتى التفاعلات البشرية، وهكذا وفالعمل الأدبي ليس شيئًا بسيطاً. إنّه يستمد من الحياة، ولكنّه ليس بحرّد معنى للحياة أو فكرة عنا نتعلّمها كا يتملّم الأشياء الأخرى، أو كما نتملّم ذلك من الفلسفة مئلاً، إنّه طاقة منا تتملّم الأشياء الأخرى، أو كما نتملّم ذلك من الفلسفة مئلاً، إنّه طاقة كلن الإنسائية المتجددة المائية المتجددة المائية المتجددة المائية المتجددة المائية المتجددة المنافق المتفرد، فيكني أن يقول الأدب كلا أن فعلها لا يقتصر على جاعة في وقت من الأرقات، ولكنّه من الممكن أن يمتل ذلك أنّ فعلها لا يقتصر على جاعة في وقت من الأرقات، ولكنّه من الممكن أن يمتل المنافق كلّ إنسان في كلّ زمان وكلّ مكان. ويوم يُعلل الشاعر قصيدته يكون العالم قد وجوداً، وإنّ الوجود المائم قد وجوداً، وإنّ الوجود الأختر والمنة كوليّة: الفي الوجود الأختر كوليّة: المنافقة تشعّها المذرة، وتلتى الطاقة يشعّها الأدب. .)

#### جـ \_ القوى الأدبيّة

#### أ - الأربع الرئيسية:

ممّــا لا شكّ فيه أنّ **الأديب يُخلَق أديباً** لأنّ مَلكةَ الأدب، وإن كانت قابلة النموّ بالكسب، لا يخلقها الكسب مها اتّسعت مادّته، ومها نرامت أطراف رُفعته. ومن نَــمّ

١ ـ نفس المصدر، ص ١٦ -- ١٧.

فالقرّة الأدبيّة الأولى هي ال**ملكة الطبيعيّة** التي توجّه الإنسان الى الأدب، وقد تصبح عبقريّة إذا تفوَّقت على غيرها بالثروة الفنيّة والكسب.

ومن قوى الأدب في الإنسان ال**عقل المفكّر** الذي يجرِّد صُورَ المحسوسات ويبني منها أبنية الفكر التي يمتاز بها الإنسان دون سائر الأرضيّات، ويجعلها ركن كتابته وفنَّه.

ثم هنالك المخيلة التي تنقل المحسوسات الى عالمها ، وتخزنها مصوّرةً في مختلف أشكالها وتلاوينها ، ثم تغرف من كترها ما تجسّم به القول وتصبغه وتزخرفه وتضخّمه بطريقة جاليّة عذبة.

ثم هنالك العاطفة التي تتأثّر وتنفعل، ثم تنطلق في انفعالها وتنساب في الكتابة ماءً وحيأة، ومناجيات لكلّ نفس وكلّ قلب.

ثم هنالك الذوق الذي يستمتع بالجال ، والذي يجمل الأدب متلبّساً لموضوعه ، يزنه بكلّ ميزان من موازين الأناقة ، ويعده عن كلّ شذوذ أو إسفاف في استخدام العقل والحَيّلة والشُعور . فاللُّوق هو النظرة التي تدرك سرّ الفنّ ، والمقصّ الذي يشذّب ، والريشة التي تزاوج بين الأصباغ ، والإصبع التي ترافق الأصابع على الأوتار فلا تُنطقه إلا بالرائع . الذوق هو المشرف على تناسق الملسابك ومنظم الحركة والمعل . والدوق هم فليمهة تُربَّى في مهد الفن الصحيح البعيد عن كلّ ابتذال وتبذّل ، وعن كلّ سُخف وفظاظة ، وهو يُشكّى بمطالمة كبار الكتّاب وتمليل روائعهم والأمدية ، وبالدراسات العميلة لكلّ فنّ من فنون الكلام ، ولكلّ مذهب من مذاهب الأدبية ، وبالدراسات العميلة لكل فنّ من فنون الكلام ، ولكلّ مذهب من مذاهب وأن ضعف الذّوق في الكاتب لم يتم الناسق بين القوى ، فتخلط الأساليب ، ولم تراح عمقا ويصح الأدب فررات عاطفية صاحبة ، أو فلتات خيالة جاعة ، أو دراسات علمة جافة.

بعد الاعتبارات السَّابقة يجدر بنا أن نقف أمام معطيات القوى لنقيسها بمقاييس القيّم التي تعطى كلّ أديب حقَّه ومرتبته.

#### أ المقاييس الأربعة:

مقياس الفكرة: أما الفكرة، ثمرة العقل، فقياسها الحقيقة الأدينة، ونعني بالحقيقة الأدينة، ونعني بالحقيقة الأدينة موافقة الأدب للواقع الحسوس، لا من جهة بجمل التفاصيل والجزئيات، بل من جهة اختيار الأشد إيجاء جاليًا منها. وبنظر الى هذا الاختيار من ناحية العُمق الإدراكيّ، وبُعد المدى في التلقط ؛ ومن ناحية الجنكارية التي إن لم تحترع تكسو القديم لبلس الحديث، وتصبغه بصبغة الشخصية ؛ ومن ناحية المنطق الأدبي الذي يُحسن سلسلة المعافي بحسب كل لونو من ألوان الكلام، فإن كان اللون قصصياً أحسن السياق سواء أكان في الزمان أو في أهمية الأحداث ؛ وإن كان اللون مسرحياً أحسن تتبع الصراع النفسيّ في منعرجاته وتنزياته وتقلباته ؛ وإن كان اللون غنائيًا أحسن تتبع فورات العاطفة في طريقها الطبيعيّ الحياتيّ.

مقياس الصورة : وأما الصورة ، ثمرة الحيال ، فقياسها الانطباعيَّة الأدبيَّة ، ونعني بها مجموعة الصَّفَات التي تجمل الصَّورة سريعة الانطباع ، شديدة الرسوخ في نفس السّامع ، شديدة الفاعليَّة من حيث الإيهام المعتدل ، لا تخلو من عصف في قوى السامع بحيث تنقله من جوّ الواقع الجاف الى جوّ الواقع الجنَّع ، وترقى به بفعل الألوان وتضخيم الأشياء الى عالم من حقيقة وشبه حقيقة ، الى عالم يفجّر منه الإعجاب ، ويبعث في نفسه الارتباح الى غير ما هو فيه من مهام الوجود.

ولكي تكون الشورة انطباعية بجب أن تخلو من المبالغة الإجالية التي تخرج بها عن حدود المحقول والإمكان. ولئن قبل في ما مضى وأعذب الشعر أكديه و فا ذلك إلا إله إشارة الى المبالغة المستعلمة التي تمكّن رجليها من الواقع وتبسط جناحيها الى مستوى المثالية ، لأنّ الأديب ، ولاسيما الشاعر — على حد قول أرسطو في كتاب والشعر » — لا يقول الأمور كما تكون بل كما ينهني أن تكون. وهنا لا بدّ من الإشارة الى أنّ الفلق الإحالي لا يجوز أن يعمد إليه الأديب إلا إذا قربه الى الحقيقة بفعل مقاربة أو بقيد أو ما الى ذلك. ثم لا بدّ للسورة من أن تتصف بالجددة ، والجدد لا تعني المؤلق عما كم يكزاً مستقى من أساليب المدنية الجديدة ، ومن طاقة الأديب الخاصة. ولا بذل الشورة

من أن تكون إيحائية ، وتكون كذلك إذا اتسمت آفاقها ونضمُنت من العناصر الغبّيّة ما ' يمندُّ نشراً بعد طيّ إلى حدّ بعيد . ولا بدّ للصّورة مِن الوضوح في الحطوط والألوان ، وهذا الوضوح لا يتنافى والغنى الإيحائيّ.

والحيال كما لا يعضى ؛ هو العنصر الأساسي في الأدب ، وهو أنواع عند-الأدباء ، منها الحيال الحسي الذي ينتزع مادة تصويره من الطبيعة الحسية ولا يتعدّاها ، ومنها الحيال التأملي الذي ينطلق من المحسوس الى اللانحسوس ، فيجعل المحسوس درجة من درجات تصعيده ، وبحلّق تحليقات خفّاقة الجناح في كلّ سماء ، وينب وثبات واسعة في آقاق فسيحة الأرجاء ؛ ومنها الحيال التحليل الذي يذهب في العُمق أكثر تما يذهب في العُول ، ويستغلُّ التفاصيل والدقائق التي لا يصرها إلّا النظر الثاقب .

مقياس العاطفة: وأما العاطفة، غمرة الشّعور، فقياسها الصَّدق، ونفي به أن يكون بين نفس الأديب وما يقوله أو يكتبه صلة العلة والمعلول، أي أن يكون الأدب مرآة لنفس الأديب ينضح بما فيها من اختلاجات واهتزازات حقيقيّة، ولا يكون يجرّد صنعة وتصنّع ورئاء. ذلك أن الأدب يتنكّر للرئاء ويأبى أن يصطيغ بصبخه، لأنّ العاطفة الصادقة هي الماء والحياة، هي التي تهرَّ السّامع وتنقل كيمياء الجال الى القلب اوبقدر ما تكون عميقة يكون أثرها بليغاً.»

مقياس العبارة: وأما العبارة فقياسها الفصاحة والبلاغة، ونعني بالفصاحة أن تكون العبارة صحيحة التركيب بحيث تؤكّي المعنى تأدية تاسّة في سهولة ووضوح ، أي من غير تعقيد ولا إغراب ولا غموض ؛ ونعني بالبلاغة أن تكون العبارة بحسب مقتضى الحال، أي أن تكون بحسب متطلبات كلّ مقال وكل مجال. والعبارة الأدبية غير العبارة العلمية: لأنّ العبارة العلمية هي عبارة الحقيقة المجرّدة، والواقع الجاف. أمّا العبارة بمحسّنات البيان والبديع ، وأن تصطبغ بصبعة المجاز في قصد واعتدال.

## النثر والشّعر:

والعبارة الأديّة نوعان لها فروع وشعاب: عبارة نثرية، وعبارة شعريَّة. والنثر هو الكلام المُوسَل على سجيَّة لا يقيِّده قيدُ ولا وزن إلّا في ما هنالك ممّا يسمّى سجعًا، والسّجع هو الكلام ذو الفواصل والقوافي، وأحسنه ما تساوت فيه الفواصل ثم ما كانت الثانية فيه أطول من الأولى... والشَّهر هو المعنى الجميل في الكلام الموزون المفقى، أي هو المعنى الجميل في القالب المجيل، والوزن أو البحر في الشّر هو المقلى من تفاعل سبّاعة أو خماسية أو محرجة، وقد عرف العرب سنة عشر بحراً جمع منها الحليل بن أحد ( ٨٨٧ م) خمسة عشر وتدارك عليه الأخفش بحراً آخر سستّي بالمتدارك. والشّعر مركّب من أبيات ولكلّ بيت صدر وعجر. وبحموعة الأبيات تسمّى قصيدة. والقصيدة بن الله المنافقة هي الساكنان الأخيران من البيت، والحوف المتحرّك قبلها، والأحرف الواقعة حشواً بينها. وفي القافية الوري وهو الحرف الذي تُبنى عليه القصيدة وتُسمّى به. وقد توسّم الشّعراء أخيراً في استمال الأوزان والقوافي ففرعوا منها أوزاناً كثيرة ولم يتقيدوا أحياناً، في القصيدة الواحدة، بالوزن والقافية الواحدة، وذلك لتوسيع نطاق القول، ولتنويع المعرسة على الشعرية وفاقاً الاختلاف خلجات الصّدور.

#### ٤ - المحسّنات البيانية:

واعلم أنّ محسنّات العبارة عند العرب ترجع الى ما انطوى عليه علما البيان والبديع ، ونحن نذكر منها التشبيه ، والاستعارة ، والمجاز المُوسَل ، والكتابة ، والطّباق والنورية ، والجناس .

أما التشبيه فهو مشاركة أمر لآخر بواسطة أداة تُدعى أداة التّشبيه ، كما لو قلت : هذا الرجل كالنّار النهاباً. وفي التّشبيه نحسين للكلام لأنّه يقوّي المعنى إذ يُلفت إليه النّظر بشدة وذلك عن طريق النّجسيم وإشراك المعنى بالمنى ، وكذلك في سائر الوجوه البيائية والبديعية تقوية للمعنى ولفت نظر إليه. وأما الاستعارة فهي التعبير عن معنى بلفظ لم يوضع له لعلاقة تشديهيّة بين الطرفين ، كما لو قلت : رأيت ناراً تتقد في عينين. وأما الجائز العُوسَل فهو التعبير عن معنى من خلال معنى آخر ، كما لو قلت : بنى الأمير مدينة . وأما الكناية فهي التعبير عن معنى من خلال معنى آخر ، كما لو قلت : رأيت رجلاً عربض المنكبين ، أي قوياً . وأما الطباق فهو أن تجمع ضدين في عبارة والتي عبارة فهى أن توري عبارة ، كما لو قلت : هذا الرجل أبيض الشّعر أسود القلب . وأما الطورية فهى أن توري عبارة ، كما لو قلت : هذا الرجل أبيض الشّعر أسود القلب . وأما الطورية فهى أن توري

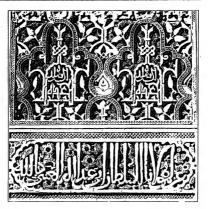

معنى وراء معنى ، أي أن تستعمل لفظة ذات معنيين أحدهما قريب والآخر بعيد فتريد البعيد من وراء القريب ، كما لو قلت : ما برحت لعين الدَّمر إنسانا. وأما الجناس فهو أن تستعمل لفظتين متشابهتين في النطق مختلفتين في المعنى ، كما لو قلت : عضَّمنا الدَّمر بنابه ، ليت ما حراً بنا به .

#### د - الأدب والبيئة

#### أ \_ الأدب ابن بيئته:

يحدر بنا بعد ما ذكرنا أن نعرض لقضيّة الأدب والبيئة ولاسيما وقد قبل: «الأدب ابن بيئته». فما معنى البيئة، وما أثرها في الأدب؟ أما البيئة فهي ما يحيط بالأديب من أحييات وأحوالي وملابسات، هي الزمان والمكان والأرض والبسماء، هي الزمان والمكان والأرض والبسماء، هي الناس في مجتمعهم وثقافتهم وسياستهم وكلّ ما يتعلّق بهم. ونما لا شك فيه أنّ لكلّ ذلك أثراً في الأديب وأدبه، في مادة صوره وانطلاق آفاته، في توجيه فكره وتعينة آرائه، في إذكاء قريحته وإيقاظ شعوره، في تلين عبارته أو تخضينها، في التصريح أو التلميح، في الإجمال أو التفصيل... قال عزّ الدين امهاعيل ملخصاً المذاهب الحديثة في المرجال أو التفصيل... قال عزّ الدين امهاعيل ملخصاً المذاهب الحديثة في المرجوع:

## أ - الأدب والمحتمع :

وهنا نجد أنفسنا أمام مشكلة ذات جانبين هي مشكلة العلاقة بين الأدب وانمختمع. أما الجانب الأول وانمختمع . أما الجانب الأول فيحث فيه عن موقف الأديب من المجتمع ، وعن المضمون الاجتماعي لأعماله الأديثة ذاتها ، وأخيراً عن أثر هذا الأدب في المجتمع . وأما الجانب الثاني فتُدرَس فيه ظاهرة العبقريّة الخاصة بالأديب ، واستقلال هذه العبقريّة عن مجتمع بلناته .

ونحن نبداً هنا في شرح ذلك من حيث وقفنا في العنصر السابق، أعني الملاقة الأديب الحكومة الله ويم ين الأديب والمجتمع . وقد رأينا أن الازدواج واقع بين طريقة الأديب الحاصة في المجتمع . إننا المتحدا اللهة في المجتمع . إننا نستطيع أن ندرس طرق التمبير عند فرد من الأفراد ، أو جاءة من الجاعات ، أو عصر من العصور ، فنجد أن الفرد — من حيث انه يختار من المادة التي أعدتها اللهة — يتأثر بالحساسية المنوضية المنوية لجاعته وعصره . وهو بمقدار ما يعكس من هذه الحساسية يساعد على توطيد الصّور الأسلوبية . ولكن حساسية الشخصية تقوم كذلك بدور فقال ، فهو فنحن لا نستطيع في هذه الحال أن يؤثر في جاعته التي ستؤثر بدورها في مجالات واسعة . فنحن لا نستطيع أن ننكر أنه وجد أسلوب رومانتيكي مثلاً له خصائص أسلوبية فرديّة ، ولكنّه كذلك قد خلق حساسية لغوية جديدة وعامّة اله .

معنى هذا أنَّ هناك تبادلاً في التأثير والتأثُّر بين الأديب ومجتمعه في استخدام اللغة.

فإذا ما-توسَّعنا قليلاً ــ وهو هنا توسُّع معقول ومشروع لما بين اللغة والأدب من علاقة ــ قلنا إنَّ هناك تبادلاً في التأثير والتأثّر بين الأديب ومجتمعه في إنتاجه الأدييّ .

فالأديب يناثر بالحياة الحارجية السائدة في بيته ، القائمة في مجتمعه ، وهو يستمد أديه من حياة هذا المجتمع ، وهنا تأتي العبارة المأخوذة عن «دي بونا ، والتي تقول : «إنّ الأدب تعبير عن المجتمع » . وعندلذ نسامل مع وولك ، و و وارن ، ما معنى هذه الحقيقة التي يسلم بها الناس دون برهان ؟ إذا كانت تعني أنّ الأدب في أي زمان من الازمان — مرآة تنقل أحوال المجتمع نقلاً «صادقاً» فإنها تكون باطلة . إنها حقيقة عاديّة وقديمة مبهمة إذا كانت تعني فقط أنّ الأدب يصوّر بعض مظاهر الواقع الاجتماعي . وحتى القول إنّ الأدب مرآة تنقل الحياة أو تعبّر غنها قول أكثر عموضاً . إنّ الكانب لا يملك إلّا أن يُعبِر عن مجربته وفهمه العام للحياة .. وإنها لقاعدة تقديرية خاصة أن نقول إنّ المؤلف ينبغي أنا يعبّر عن الحياة في زمنه تعبيراً كاملاً ، وأن يكون «ممثلاً» لعصره وجمعه " .

فالأديب حين يتأثر بالمجتمع إنما يعكس فهمه هو على هذا المجتمع . والأدب تصوير فلذا الفهم وتقلُّ له . أما أن ينقل الأديب حياة المجتمع ، أو أن يكون المرآة التي تعكس حياة هذا المجتمع ليتلقَّاها أو يراها المجتمع ذاته فعبث ليس من الأدب في شيء . فالأديب يتَّخِذ لفسه دائماً موقفاً وفكريًا ، من بجتمعه . ومن هنا فقط تأتي الفرصة لأن تقول إنّ الأديب يؤثّر في مجتمعه ، إنه يعيش في مجتمعه ، ولكنّه لا ينتج أدبه إلّا في الحالة التي تستقلُّ فيها ذاته عن هذا المجتمع ، مُشَخِذة موقفاً فكرياً خاصاً منه .

إنّ هناك عوامل تؤثّر تأثيراً واضحاً في إنتاج الأديب مرجمها الى المجتمع . ولكنّ فعل هذه العوامل لا يكون قويًا ذا أثر بعيد في العمل الأدبيّ الأصيل . من ذلك أنّ الأديب يكتب لجاعة دائمًا ، وهو — فضلاً عن أنَّه يحقّق ذاته في الجاعة بهذا العمل — يريد أن يؤثّر فيهم وأنّ يكسب رضاهم . ووسيلته إلى هذا التأثير وهذا الكسب أن بحدّتهم في ما يعنيهم . والحدُّ الفاصل هنا بين الأدب العظيم والأدب «التجاريّ» غابة في الدّقة .

<sup>1</sup> \_ انظر: Wellek & Warren ، كتابها السابق، ص ٩٠.

٢ ... نفس المصدر، ص ٩٠.

فالأديب العظيم يستطيع أن يؤثر في مجتمعه وأن يكسب رضاه دون أن يخضع لارادة هذا المجتمع ، والأديب المجتمع ، والأديب المجتمع ، والأديب التجاري وحده هو الذي يتمثّق الجماهير، ويخضع لها، ويترك إدادته تذوب في إرادتها , والأول هو الذي يؤدي دور الأديب الحقّ في مجتمعه ، حين يتأثر بهذا المجتمع ثم يحاول التأثير فيه . وهو تأثير له خطورته لأنّ له خطّته وهدفه . أما الثاني فلا يمكن أن يكون عامل دفع في مجتمعه ، لأنه سيترك المجتمع يدوز في نطاق ذاته .

والمضمون الاجتاعي للعمل الأدبيّ — بهذا المعنى — لا يستمدّ في الحقيقة من واقع الحياة في هذا المجتمع . الحياة في هذا المجتمع . والفضون في ذاته قيمة . وهي قيمة تتوكّد عن موقف الأدبب الفكريّ من القيم الأعرى السائدة في المجتمع . فالعمل الأدبيّ ذو المضمون الاجتماعي هو الذي يضيف إلى مجموعة القيم الحاصلة قيمة جديدة قد تلغيها أو تعدّل منها .

وهنا يأتي الحديث عن أثر الأدب في المجتمع ، فهو بما يقدِّم إليه من قيم جديدة يساعده على تغييره وتشكيله . وأقرب مثال نسوقه هنا دليلاً على ذلك أن أبطال القصص والمسرحيات \_ وهي أعال أديبَّه \_ ليست سوى قيم مجسَّمة ، إذا أمكن التعبير . وكثير من الناس قد غيروا أو \_ على الأقل \_ عدَّلوا من اتجاههم في الحياة وفهمهم لها ، وموقفهم منها ، متأثّرين بشخصية بذاتها في قصَّة أو مسرحية . والأفضل هنا أن نقول متأثّرين بقيمة جديدة أو بمضمون .

هذا فيا يختص بمشكلات الجانب الأول من العلاقة بين الأدب والمجتمع.

أما الجانب الثاني فيقرم على نظرية العبقرية وفالعبقرية واللافام ينظر إليها بوصفها قوة خفية تدب في الانسان مستقلة عن مجهوداته الخاصة. فنالاً نجده موزار يولّف في سنّ السّادسة ، ويصير «كيتس» شاعراً عظهماً في سنّ العشرين ، ويكتب «هبوم» عملاً فلسفيًا حاسماً في الثانية والعشرين . فهل العبقريّة في الحقيقة مبدع أم بحرَّد منفذ تُمبَّر روح العالم وعقل العالم عن نفسيها بواسطته ؟ " .

Joyce Cary, What does Art create; ed., in "Literature and Life", London 1951, 2nd vol., \_ \(\sigma\), p. 35.

فإذا قلنا إنَّ العبقريَّة مبدعة أسقطنا ، أو استطعنا أن نسقط ، أثر البيئة وأثر المجتمع في إنتاج الفنَّان والأديب ، لأنَّ «موزار» في سنَّ السَّادسة لا يمكن أن يقال إنه حين ألَّف أعالاً موسيقيَّة كان قد اتخذ لنفسه «موقفاً فكرياً» خاصًا من بجتمعه ، وإنَّ تَالِيفه كان مثاثراً بهذا الموقف.

وإذا قلنا إنّ العبقريّة مجرَّد منفذ ألغينا كيان الأديب وفرديّته، وقُرُبنا من القول بالآليّة.

وليس هنا مجال التوسع في شرح هذه المسائل <sup>1</sup> ولكن الذي يهمُنا هنا هو أن نكون على وعي بموقف الأديب من المجتمع . فالأديب له فرويّته ولا شك ، ولكنّها الفرديّة المتحقّقة بوجود المجموعة وفيها . وهو كذلك له عبقريّته المبدعة ، ولكنَّ ما يبدعه لا تكون له قيمة إلا بما يُحدث من أثر في المجموعة .

فالأدب إذن ـــ في عبارة موجزة ـــ قيمة إنسانيَّة اجتماعيَّة.

ومن الممكن النظر إلى التاريخ كلّه ، والعوامل البيئيّة كلّها على أنّها تشكّل العمل الفيا تشكّل العمل الفنّي. ومعظم دارسي الأدب بحاولون أن يعزلوا بجموعة خاصَّة من ألوان النشاط والابداع البشريّ، ويعزون إليها وحدها. الأثر الحاسم في العمل الأدبيّ. ومن ثمّ تنظر مجموعة من الدّارسين إلى الأدب على أنه — بصفة أساسيّة — نتاج مبدع فرد ، ويتهون من ذلك الى أنّ الأدب ينبغي أن يفحص — بصفة أساسيّة — خلال الترجمة لحياة المؤلف، ودراسة نفسيّه .

ومجموعة ثانية تبحث عن العوامل الأساسيَّة الحاسمة للإبداع الأدبي في حياة الإنسان العامة — تبحث عنها في الأحوال الاقتصاديّة والاجمَاعيّة والسياسيّة.

ومجموعة أخرى تبحث عن التفسير السببيّ للأدب بصفة خاصة في نتاج جمعيّ آخر للعقل البشري، كتاريخ الأفكار، وتاريخ الديانة، والفنون الأخرى.

١ ــ للنوسع في ذلك طالع كتاب والأُمُسُ الجاليَّة في النقد العربيَّ. لعزَّ الدين اساعيل.

وأخيراً هناك مجموعة من الدّارسين تحاول شرح الأدب في ضوء نظرية . و روح العصر « Zeitgeist » . .

وبيدو أنّ الرجوع بالأدب إلى أن يكون أثراً لسبب واحد من هذه الأسباب أو غيرها خطأ ظاهر.

وقد قامت نظرية وتين Taine » في تفسير الأدب على اعتبار لثلاثة عوامل هي : (١) الجنس، (٢) البيئة (٣) العصر. أما الجنس فلم تكن دراسة وتين، له دراسة حاسمة. وأما المصر فقد دخل في مفهوم البيئة . ويبقى تأثر الأدب بالليئة . ومن الممكن أن يرتبط الأدب بالأوضاع الاقتصادية المادية والسياسية والاجتاعية ، ولكن بطريق غير مباشر. وطبيعي أن هناك علاقات بين كل ميادين ألوان النشاط البشري. ونحن نستطيع مثلاً أن نجد علاقة بين طرق الإنتاج والأدب، من حيث إنّ النظام الاقتصادي له من القوة ما يتحكم به في أسالب حياة الأسرة. وتقوم الأسرة بدور هام في الشقافة ، في معاني الجنس وفي الحبّ، وفي كلّ الأمور العادية والتغليبية في المشاعر الإنسائية".

ولكن هل حقاً تؤثر الفلسفة ، أو النظريّات الاقتصاديّة أو السياسيّة أو الاجتاعيّة ، هل تؤثّر حقاً في توجيه الأدب توجيها خاصاً ؟ وأين تكون إذن نقطة المبابنة ؟ من أبن تنطلق المشرارة الأولى؟ هل تبدأ السياسة فتؤثّر في هذه المظاهر الحضاريّة الأخرى لأمّة من الأم، أم هل تكون البداية للنظريّات الاجتاعيّة؟ وللذاح في هذه الحالة — لا نقول إنَّ الأدب قد يكون هو الموجّة الأوّل الذي يؤثّر في أنها ألوان النشاط الأخرى؟

من المكن أن يحاول كاتب من الكتّاب أن بينّر كيف أنّ فلسفة معيّنة لعلّم من أعلام الفلسفة قد أثّرت في أتجاه الحياة الأدبيّة في عصر من العصور. وكل ما يمكن أن يُقال عن هذا التفاعل بين الفلسفة والأدب يمكن ـــ كذلك ـــ أن يُقال عن التّفاعل بين الأدب والاجتاع، وبين الأدب وعلم النفس، وبين الأدب والسياسة...

١ طالع Wellek & Warren : كتابها السابق ص ٦٥ . . ٦٦.

٢ ـ المرجع السابق ص ١٠١.

فأصحاب هذه الميادين يستطيعون أن يتطوعوا بتقديم التفسيرات المختلفة المتضاربة أو المتفِقة، لاتجاهٍ أدبيًّ سائد في عصر من العصور........

وقد قرَّرنا أنَّ الأدب يتأثّر يظروف الحياة المختلفة ، إلاّ أنه «يبدو من غير الممكن — مع ذلك — قبول وجهة نظر تجمل من لون خاص من ألوان التشاط البشري و مقطة البلياية ، لكلّ ألوان النشاط الأخرى ، سواء أكانت نظريَّة وتين، الذي يردُّكلُّ القدرة الإبداعيَّة إلى عامل يبولوجي غامض هو الجنس، أو نظريَّة «هميجل» والهيجليين اللين يعدُّون «الروح» القوَّة الحرَّكة الوحيدة في التاريخ ، أو نظريّة الماركسيَّين الذين يأخذون كلّ شيءٌ عن طريق الإنتاج ، (()

ونحن بذلك نستطيع أن ننني ما شاع خطأ من أنّ الأدب بتائر بالبينة والثقافة ونظام الحكم ، أو بأيّ لون آخر من ألوان النشاط البشريّ لأنّ هذه الأشياء ذاتها قد تتأثّر بالأدب بنفس المعنى . ولكن من الأفضل أن نعتبر كلّ ألوان النشاط صُوراً تعبيريَّة إنسائيَّة عتنلفة لجو عام ،أو طابع عام ،أو «روح عام » . «فليس الأدب سوى مسرب من المسارت المناسرة بالمسارت التي يصب فيها عصر من العصور نشاطه ، فني حركاته السياسية ، أخر نكره الدّينيّ ، وفي نظره الفلسفيّ وفي فنّه ، نجد نفس النشاط وقد اتّدذ صوراً أخرى من التعبير» .

## هـ نزعات الأدب أو مدارِسه

بالنظر الى ننازع القوى الأدبية في الأدب وبالنظر الى أحوال البينة وروح المصر ترى الأدب ينزع نزعات مختلفةً بنشأ منها مدارس أدبيّة شتّى أشهوها: المدوسة الاتباعيّة أو الكلاسيكيّة ، والمدرسة الابتداعيَّة أو الرومنطيقيَّة ، والمدرسة الواقعيّة ، والمدرسة الرمزيَّة ، والمدرسة السيريائيّة.

١ – المرجع السابق.

Hudson, An Introduction to the Study of Literature, p. 47.

- ۲
عز الدين اسهاعيل: الأدب وفنونه، ص ۳۱ ــ ۳۹

### أ \_ المذهب الكلاسيكيّ أو الاتباعي:

ازدهرت الكلاسيكية في القرن السابع عشر، إثر انتشار النهضة التفافية في أورباً وَيَهِّ الْحَلْقِ فِي أَوْرِباً وَيَهِّ الْمَسْنِيَّ الْمُوسَائِيَّة وَهِي تعالِح بعض الأغوار السحيقة في النفس البشريّة، وتُحكِّل العواطف الإنسائية الأساسيّة بأسلوب عقليّ، وبعبارة واضحة بسيطة. وهكذا فالكتابة الكلاسيكيّة خاضعة للعقل بهذبها ويصقلها، ويعدها عن كلّ شرود فكريّ أو خياليّ أو عاطفيّ، وهي أدب فكرة أكثر ممّا هي أدب صورة، ينتصر فيها الواجب على كلّ عاطفة.

## ٧ \_ المذهب الرومنطيقيّ أو الابتداعيّ:

رأى الرومنطيقيّرن أن عالم العقل الذي انحصرت فيه الكلاسيكيّة هو جزءٌ يسير من عالم البنفس، فسموا الى التحرّر من سلطة العقل كما سعوا الى تحرير الوجود القرديّ من الوجود الاجتماعيّ ، وهكذا أصبح الأدبب ، في هذا المذهب ، محرر الأدب ومصدره وغايته ، وأفلت العاطفة والمُحرَّلة من سلطان العقل ، وكانت الانفجارات العاطفيّة والحيّرة من مقوّمات الأدب ، وقد ربط الأدباء الابتداعيّون الواقع الاجتماعيّ والواقع الابتدائيّ العام بواقعهم الحاصّ ، فشخصوا النبات والجاد والحيوان ، وجسدوا عواطفهم في ما لا عاطفة له كأنَّ ثمّة خلوليّة بين ذواتهم وذات الأشباء . أضف الى ذلك أنهم تعشقوا الألم ، وحتّوا أبداً الى الطفولة التي لم تقع بعد نحت سلطان العقل ،

#### ٣ ـ المذهب الواقعيّ :

استمرّت الرومنطيقيّة مسيطرةً حتى نهاية النصف الأول من القرن التاسع عشر، وقد تلتها المواقعة المتعلق المتعلق وقد تلتها المواقع وتصدف عن الاستغراق في الأحلام والتحليق في أجواء الحيال. إنها تحرق الووج العلميّة التي سيطرت إذ ذلك، فراح الواقعيّون يتلمّسون الحقيقة في الواقع الملموس وفي ما يمكن الوصول البه عن طريق التجربة، وقد امتاز مذهبهم بالصراحة والجرأة في معالجة قضايا الواقع، فهو لا يستنكف من شيء ولا

يقتصد في التصوير، ولا يتأتبى الموضوعات الدُّنيا، ولا يلجأ الى التمويه والمداورة، أو التَّليين والتخفيف. إنه مذهب الواقع بكلّ ما في الكلمة من معنى

### ٤ ـ المذهب الرمزي :

ظهر المذهب الرمزيّ في أعقاب المذهب الواقعيّ، وذلك أنّ كلّ تيّار من التيّارات الأدينة بتطرّف في اتجاهه حتى يصل الى زمن يحسّ النّاس فيه بأنّه ليس كافياً للتميير، ويمضون بيحثون عن أسلوب جديد. والمذهب الرمزيّ يعبّر عن حالات غامضة في الناحية المعاطفيّة من النفس، متّحاً طريق الشّور والألفاظ، طريق الايجاء الخياليّ واللفظيّ، في جوِّ من الموسيقى المجدة المرامي. وهكذا من خلال الضباب، ومن وراء الإيجاء، تترامى الحقائق بعيدة المنال، غير واضحة المعالم. وقد قامت الرمزيّة في وجه الحرّة الواقعيّة العلميّة، ودعت الى عالم مثاليّ هو في نظرها أكثر واقعيّة من عالم الحواسّ، وحاولت أن تنقل ونجوبة علويّة في لفة الأشياء المرابّة من عالم الحواسّ، وحاولت أن تنقل ونجوبة علويّة في لفة الأشياء المرابّة من عالم الحواسّ، وحاولت أن تنقل ونجوبة علويّة في لفة الأشياء المرابّة.

والجدير بالذكر أنّ القرن العشرين كان عصر الوعي الباطن ، وأنّ النزعة العامّة للأدب فيه كانت الفرار من العالم الحارجيّ الى العالم المداخليّ ، واللجوء الى الذّاكرة واللاواعية ، يُثيرها الأديب ويُخرج مكنوناتها فيسجّلها أفكاراً غريبة لا يتحدَّث بها الى وطن أو جيل ، بل الى نفسه .

### ة \_ المذهب السريالي :

في هذا المذهب تتجلى بوضوح نزعة الأدب الحديث الى ارتياد الوعي الباطن والتمبير الآي التلقائي عن مكنونه ، فالسُّرباليَّة «آليّة نفسيّة صوفة ، تهدف الى التمبير – سواء باللغة أو بالكتابة أو بأيّ طريقة أخرى – عن العمل الحقيقيّ للفكر. فهي إهلاء للفكر، دون وجود أي رقابة للعقل، وبعيداً عن كلّ أهنام فتي أو أخلاقيّ ه.

# و ــ الفنون الأدبيّة

عرفنا ما هو الفنّ وعرفنا ما هو الأدب، وقد رأينا المحلِّ الذي يحتلُّه الأدب بين الفنون الجميلة ومما لا يخفى أنّ للأدب مناطق مختلفة ومبادين متعدّدة تنحصر فيها طوائف الكتابة وشعاب الكلام، وتُسمَّى فنوناً أدبيّة، ومرجعها الى فنون شعرية وفنون نثريّة. أما الفنون الشَّريَّة فيهي الشُّعر الملحيقيّ، والشَّعر الغنائيّ، والشَّعر التعليميّ، والشَّعر العليميّ، والشَّعر العليميّ، والشَّعر العليميّ، والشَّعر العليميّ، والشَّعر العليميّ، والقالة، والمقلد الأدبيّ حما إلى ذلك. ومما لا يخفى أن الاحبة وسن مسرحيّات شمرية كا خلا من الملحمة ومن مسرحيّات شمرية ظهرت في السهد المدينيّ و أمترت بيمض ما امتازت به المسرحيّات في الآداب الأرعي على الأحرى. وقد نزع الأدب العربيّ في أكثر شمرة فزعة غنائية، كما ذرّج أدباء العرب على تشميم شعرهم بحسب أغراضه المختلفة، فكان عندهم الفرّل، والمدح، والوّلاء، والمختاء، والوقاء، في خبّها وبغضها، في أسفها وفرحها ...

وهكذا كان الشُّعر العربيّ منحصراً ضمن دائرة الفنّ الغنائيّ لا يكاد يخرج منه إلا في لمحات ضيّقة النّطاق كما سيتجلّى لنا ذلك في دراستنا الآتية.

### ز \_ الأدب وتاريخه

الأدب إذن جملة الآثار المكتوبة بأسلوب جميل. والأدب كالإنسان له نشأته ، وله تقلباته وتطوّراته وقطّراته وفاقاً للأحوال والأحداث. فإذا عمدنا الى ذلك الأدب نصفه ونبيَّن أسبابه وعوامله وأطواره ، ونقم الصَّلة فما بينه وبين حياة أصحابه وملابسات بينهم ، ونوضح تأثير أجزاته الواحد على الآخر، وتفاعل تلك الأجزاء فما بينها ، ونبين الصحيح منه والمنحول ، ثم ندلي برأينا في قيمته بالاستناد الى القوانين المراجعة في اللم والفن ، إذا فعلنا كلَّ ذلك كان عملنا موضوع علم يُسمَّى وتاريخ الأحد» .

وهكذا فناريخ الأدب هو علم يتناول الأدب من ناحية تطوّره التاريخيّ والفنّي، أو هو كيا قال حفني ناصيف: ووصفُ الكلام من شعر ونثر في كل عصرٍ من عصور التاريخ، وذكر نوابغ الشُّعراء والحظباء والكنّاب والمؤلّفين، وبيان تأثير كلامهم في من الأدب وتاريخه " ٣٥

بعدهم ، وتأثّرهم بمن قبلهم وما حولهم ، والموازنة بينهم ، والإيام بمؤلّفاتهم . ، و من ثمَّ فلسنات فلسنات الملم عبَّرد وصف للأدب أو تحليل له ، وليس هو عبَّرد نقله يظهر الحسنات والسيّئات فيه ، وإنما هو هذا وذاك ؛ وهو أيضاً تعليل وتشَّع ؛ وهو تشريح نفسيًّ للانفعالات وفعاليّها ، وللمقل وإدراكه ، ولشتّى القوى وتمارها الفنيّة ؛ وهو مقارنة وموازنة ، وربط لاحق بسابق وما الى ذلك نما يتطلب علماً واسعاً ، ووقوفاً على خفايا النّفس الفرديّة والجاعيّة ، وحكماً صائباً ، وذوفاً رفيعاً وعقلاً راجحاً ، ونظراً رضيناً لا بما له العاطفة الجاعة .

ولم يعرف العرب هذه الدّراسة التاريخيّة العلميّة للأدب إلّا في عصورهم المتأخرة وذلك عندما احتكّوا بنبضة الغرب في العلم والفنّ. أما ما وضعوه من ذلك في عصورهم المقاجم من عصورهم القديمة فكان تراجم أكثر بما كان تاريخ أدب ، وقد خلت تلك التراجم من الجمع والمزج والتربيل و التماليل. وأشهر ما بني لنا في ذلك وطبقات الشعواء محمد ابن المقيان ومطمح الأنفس، للفتح بن خاقان الأندلسيّ (٩٤٦ م) ، ووهعجم الشَّمواء للمرزبانيّ (٩٩٤ م) و ويتيمة اللَّمو في شعراء العصر، لأبي منصور الثعالبيّ للمرزبانيّ (٩٩٤ م) و ويتيمة اللَّمو في شعراء العصر، لأبي منصور الثعالبيّ وودهية القصر» لأبي حسن الباخرزيّ (١٠٣٧ م) ، ووسلافة العصر في محاسن المناخرزيّ (١٠٧٠ م) ، ووسلافة العصر في محاسن الشَّمواء بكلّ مصر، لصدر الدين المدينيّ (القرن الحادي عشر) ، ووريحانة الألبّاء لشهاب الذين الحفاجيّ (١٩٣٧م).

### حــ الأدبُ العربيّ على مَرِّ العُصور

الأدب العربيّ هو **جملة الآثار الجميلة المكتوبة باللغة العربيّة** سواء أكان كاتبها من أصل عربيّ أم غير عربيّ، وأيّاً كانت البلاد التي ظهر فيها. وقد نشأ الأدبُ العربيّ في

١ ـ تاريخ الأدب أو حياة اللغة العربية ــ القاهرة ١٩٣٠، ص ٦.

٢ = توسع بعض الكتاب بمفهوع تاريخ الأدب وضمئوه أيضاً وسير العلوم في مدارج الترقي، وأحوال مشاهير
 أصحاب الحكمة والفلسفة والرياضيات والفلك والطب وهالم جزًا. وتاريخ الأداب العربية، لنلينو ص ٤٣.
 طالع أبضاً تاريخ آداب اللغة العربية، لجرجي زيدان، ١ ص ١٠.

نظرة تمهياية

شبه الجزيرة العوبية حيث نشأت اللغة ، ونشأ بين واحات النّخيل ، وبين كثبان الرّمل ، كما نشأ على أكتاف الابل والحيل .

### ١ ـ نشأة الأدب العربي :

والذي نلاحظه أن نشأة الأدب كانت في قلب شبه الجزيرة أكثر مما كانت في الأطراف ، وذلك أن الأطراف كانت بلاد تجارة وزراعة ، وكانت أبداً محطاً لرحال الفاتحين ، والسيّاح ، وكانت تعيش في ترف وخفض ، لا يهشها إلا العمل والكّسب ، وكانت فيها الله العمل والكّسب ، وكانت فيها الله العربية غير صافية ، وغير ثابتة الأركان ، ومن ثم ققد خفت فيها صوت الأدب خفوناً لم يلفننا منه أي صديق ودارت الآيام دورتها ، وتمازجت القبائل بفعل العوامل المختلفة من تجارية ودينية وطبيئية وغيرها ، فامنذ لواء الأدب فوق سطح البلاد العربية كلّها ، ولا سيما وإنّ الأدب كان يحتل في تلك العصور القصية مكاناً مرموقاً ، وكان يعد شبه نبي ينطق بالوحي الذي باتبه من شيطانه الحاص" ، وقام التناس بين القبائل ، وراح الأدباء والشّعراء يتبارون في بحال القول ، وأقيمت الأسواق مبدأناً لتلك المباريات ، وأصبح الأدب حديث كلّ مجلس وكلّ طريق .

### أ - غموض مبادئه:

ومبادئ الأدب العربيّ عائضة لضعف عوامل التدوين في التاريخ العربيّ القدم، ه ولاعتماد الأدباء والشَّعراء على ذاكرة الرواة والمنشدين. وجُلُّ ما نعرفه أنّ نشأة الأدب عند العرب تضيع أوائلها في الماضي السَّحيق، وذلك أنَّ العربيّ مبّالٌ من طبعه الى الإنشاد والتغنّي بمقاطع موزونة مقفاة ، تتموّج بين ألفاظها الصّور والألوان ، وتنطلق في أثنائها الثورات العاطفيّة عتلفة الأوتار والألحان ، وكان ذلك التغنّي في أغلب الأحيان معداه وأواجيز تنوَّعت مع الأيام ، وتعدَّدت فروعها فصارت أوزاناً شعربّة ذات أقيسة شاعت الكتابة ، فندُونَ منها ما لم يأت عليه الدّهر ولم يمحه من سجل الوجود.

#### ۳ ـ امتداده:

ثم جاء الرسول العربيّ ، وجمع شتيت القبائل تحت لواء الإسلام ، ووجّه العرب ِ

شطر الفتح والامتداد في الآفاق ، وترك لهم القرآن مثالاً أعلى للفصاحة والبلاغة ، وإذا الشعب البلاد غير البياد غير العباد ، وإذا الشعب المعرفي في مصر وسوريا والعراق وفارس وشالي أفريقية وأطراف الهند وغيرها من الأقطار ، واللغة العربية شبئاً فشيئاً لفق حوض البحر الأبيض المتوسط ، ينطق بها الأصل واللّخيل ، ويكتب بها العربي والأعجميّ . وهكذا أتسع نطاق موطن الأدب ، وكان له من كلّ احتكاك موضوعات ونزعات ، وكان له من كلّ احتكاك موضوعات ونزعات ، وكان له من كلّ بلد أصباغ وألوان ، وكان له من كلّ أمد عربيً بلغة غربية فنونٌ وشيعاب . وهكذا كان لكلّ بلد من البلاد المفتوحة أدب عربيً بلغة غربية فضيحة .

اشتدٌ عُوَّ الأدب العربيّ حيث توافرت عوامِلُه وحوافِرُه. في عهد الحَلافة الرَّاشديّة التَّجه همُّ النّاس الى الفتح واشتغلوا بالحروب فتضاءل ظِلُّ الأدب، وفي عهد الحَلافة الأمريّة ازدهر الأدب في العراق مقرّ الحَلافة ، وفي مصر وحلب والأندلس الحَلافة المباسيّة ازدهر الأدب في العراق مقرّ الحَلافة ، وفي مصر وحلب والأندلس والمغرب مقرّ الإمارات والمالك المنشقة عن السلطة. وبعد الحَلافة العباسيّة خفتَ الأدب لتغالب العناصر الأعجميّة. وفي القرن التاسع عشر وما بعده ازدهر الأدب في لمنان ومصر ثم في سائر البلاد العربيّة. وهكذا كان الأدب يحوم حول مقرّ السلطة . مصدر الحَير، كما كان يحوم حول مواطن النّوف والرَّخاء، أو مواطن الانطلاق الحياتيّ .

### \$ \_ موضوعاته:

أما موضوعات الأدب العربي ونوعاته فن مُوحيات البينة ومُعطيات الأحوال ، والمربيُّ من أشدُّ النّاس لصوقاً بالبينة التي يعيش فيها ، ويمترج بها امتزاجاً ، وينطبق عليها انطباقاً ، وينطبق عليها انطباقاً ، وينطبق عليها انفتاحاً ، فيأخذ ويُعطبي ، ويعصر الأخذ والعطاء مادّة قول وكتابة . وهكذا كانت موضوعات أدب شبه الجزرة ممّا توحي به الصحارى الواسعة والفيافي الشاسعة ، وحيوان الصحراء ونباتها وما فيها من أنواء ومن جفاف وشظف عيش . وهكذا كان الأدب أوصافاً للعيوانات واللّبات والأحوال الشحواويّة ، وبُكاء على الطّلول ، وتفسّات غواميّة ، وخطباً حمّيّة ، وترداداً لذكرى

المفاخر والأيّام، وما الى ذلك ممّا تصبغه السَّداجة بصبغتها الفِطريّة العَدْبة وممّا لا يقيّده قيد تفكيريّ عميق فينطلق مع العاطفة من أخشن ملبّس الى الْيَنِ مَلمَس.

وكانت موضوعات أدب الحلافة الرَّاشديّة مُخطَّباً ورسائل في أمور الحرب والفتح والإدارة وما الى ذلك؛ فها كانت موضوعات أدب الحلافة الأمويّة تنازعات سياسيّة وحزييّة وتنافرات شعويّة لقبام الأحزاب والشُّيّع، ولتناحُر أهل الطَّمَع والطُّموح، ولهذا راج الفخر والهجاء، وتبسّط الشُّعراء في بذيء القول وسافل الكلام.

وكانت موضوعات أدب الحلافة العبّاسيّة علماً واجمّاعاً وهديحاً وهجاء وفواً وما الى ذلك ، لانبساط رقمة الدّولة ، وتوافر المال في الحزينة ، ورغبة الناس في سياع الإطراء ؛ ثم لاندفاق السّيول الأعجميّة على البلاد العربيّة ، ولميل النّاس الى ترجمة كتب اليونان والفرس والهنود وغيرهم في الفلسفة والعلم والحكمة والفنون ...

وراحت الموضوعات في القرن الناسع عشر وما بعده تتسع آفاقاً لانفتاح أجواء المدنيّة، وتشمل العلم والاجتماع وتحليل التفوس وما إلى ذلك ممّا سنبيّه فيا بعد.

وهكذا نشأ الأدب العربيّ في مهد الصَّحراء وراح برافق الأيّام ، وبرافق السَّلطان على عرشه ، والشعب في ميدان عمله ولهو ، وهو لا يزال سائراً الى الأمام في همّـتّم لا تعرف المَّلُل ونشاطٍ لا يعروه ومَن ولا كَلَّل.

### أطواره:

اختلف المؤرّخون في تقسيم الأدب العربيّ، فمنهم من نظر إليه من ناحية أصالة لغته فقسمه الى أدب قديم، وأدب مُخضّره، وأدب مولّد، وأدب مُخلّف ، ومنهم من نظر إليه من ناحية علاقته بالبيئة السياسيّة والاجهّاعيّة فقسمه الى أدب جاهلى، وأدب إسلاميّ، وأدب عبّامي، وأدب انحطاط، وأدب نهضة، وهكذا يكون تقسيمهم له على الوجه التالى:

١ = الأدب القديم هوأدب الجاهاية وقد أختى به للتركنون أدب صدر الإسلام ، والأدب المضمر هو ما ابتدأ في الجاهلية وانتهى في صدر الإسلام ، والأدب للوأند هو في مفهوم العلماء أدب العهد التباسي والأدب الأندلسيّ لأنها في نظرهم غير خالصي العروبة في لفتها ، والأدب المُحدث هو أدب العصور المأخرة.

### أ\_ الأدب العربي القديم:

١ ــ الأدب الجاهلي (٤٧٥ ـــ ٦٢٢م) أي الى ظهور الإسلام.

٢ \_ الأدب الإسلامي (٦٢٢ ـــ ٧٥٠ م / ١ ـــ ١٣٢ هـ) أي الى ظهور بني العباس

# ب – الأدب العربي المولَّد :

١ - الأدب العباسي (٥٠٠ - ١٢٥٨م/ ١٣٢ - ١٥٦هـ).

٢ ـ الأدب الأندلسيُّ (٧١٠ ـ ١٤٩٢م / ٩١ ــ ٨٩٧هـ).

# جـ - الأدب المنهار أو أدب الانحطاط:

(AOYI - APYIS / FOF - 7171 a).

### د - الأدب الجديد:

١ - النهضة (١٧٩٨ - ١٩٠٠م/ ١٢١٣ - ١٣١٨ هـ).

٢ ــ الأدب الحديث والأدب المعاصر.

### أو يكون تقسيمهم له على الوجه التالي:

### العهد الجاهلي :

الأول: أما قبل القرن الحامس للميلاد.

الثاني: ما بعد القرن الحامس للميلاد الى سنة ٦٢٢ (الهجرة النبوية).

ب - العهد الإسلاميّ: (٦٢٢ - ٥٧٠ / ١ - ١٣٢ هـ)

عهد النبوّة والخلفاء الراشدين: (٦٢٢ – ٦٦١/ ١ – ٤٠هـ) عهد بني أميّة: ( ٦٦١ – ٧٥٠م / ٤٠ – ١٣٢هـ)

عهد بي امية: (١١١ – ٢٠٥٠م/ ٤٠ ١٢٢ هـ)

.. العهد العبّاسيّ: ( ٧٠٠ – ١٢٥٨م/ ١٣٢ – ١٦٥٦هـ) الأول: ( ٧٠٠ – ١٠٨٥م/ ١٣٣ – ٤٠٤هـ). عهد الازدهار والكمال.

الثاني: (١٠٨٥ - ١٢٥٨ م/ ٥٠٠ - ٢٥٦ هـ) بدء الإنهيار ثم سقوط بغداد في يد التتار .

د - عهد الاتحطاط: (۱۲۰۸ - ۱۲۰۰م/ ۲۰۵۰ هـ) أي من سقوط بغداد في يد هولاكو إلى استيلاء محمد على باشا على مصر.

هـ - عهد النهضة: (١٨٠٥م/ ١٢٢٠هـ) أي من ابتداء ولاية تحمَّد علي باشا إلى يومنا هذا.

### مصادر ومراجع

أرسطو: في الشعر ـــ ترجمة عبد الرحمن بدوي ـــ القاهرة.

ابن خلدون: المقدمة - بيروت ١٩٦١.

سلبان البستاني: مقدّمة الإليادة.

جواد على : تاريخ العرب قبل الإسلام — الجزء الأول والجزء الثاني — بغداد.

عزّ الدين إسهاعيل:

\_ الأدب وفنونه -- القاهرة ١٩٥٥.

\_ الأُسُسُ الجالية في النقد العربي ــ القاهرة ١٩٥٥.

فيليب حتي: تاريخ العرب ـــ بيروت ١٩٤٩.

أحمد أمين: فجر الإسلام — الطبعة الخامسة - القاهرة ١٩٤٥.

عمد أحمد جاد المولى: أيام العرب في الجاهلية - الطبعة الثانية -- مصر ١٩٤٦.

اغناطيوس جويدي: المختصر في علم اللغة العربية الجنوبية القديمة ـــ القاهرة ١٩٣٠.

زكي طلبات: الرواية التعفيليّة ولماذا لم يعالجها العرب حجريدة الانباء ـــالعددان ١٠٥، ١٠٥ سنة ١٩٥٣.

C. Brockelmann : Histoire des Peuples et des Etats islamiques, Paris 1949.

P.H. Lammens : La Mecque à la veille de l'Hégire — Beyrouth 1924.

1924.

M. Guidi : Storia della Religione del Islam — Turino 1936.

M.J. de Goeje : Arabic — in Encyclopédie de l'Islam. T.I., 372 -

382.

F. Hommel : L'Arabie avant l'Islam, in Encycl. de l'Islam I, 382 - 386.

W. H. Hudson : An introduction of the study of literature,

F.L. Lucas : Literature and Psychology, London 1930.

R. Wellek and A. Warren
: Theory of literature, London 1949.
Longhaye
: Théorie des Belles Lettres, 6 sq.

I. Goldziher : Adab, in Encycl. de l'Islam, T. I. 124 - 125.

# حَدَوَل بعصور الأدب العزلت وخصائصه العامة

# خصائص الأدب الجاهلي

- أ الشعر: يمتاز الشعر الجاهلي بكونه: م مقطوعات وأبياتاً وفاقاً للحاة المضطربة ولبدائية الشاعر الجاهلي ابن الفكرة الحاضرة، والانفعالة
- القائمة. دا نزعة انفرادية قبلية ، تمتزج فيها الداتية بالشخصية القبلية. فالشاعر الجاهليّ أنانيّ تتضخّم أنانيّته في شخص قبيلته، فينطلق بلسانها. ويتكلُّم باسم الجاعة ، ولا سيُّما وقد أحلَّته شاعريَّته من القبيلة مركز رئاسة وقيادة وتوجيه.
- ذا نزعة تقليديّة بسبب واقع الحباة القبليَّة التي تربط الشاعر بالماضي. والبيئة الصحراوية التي تدعو الى التأمّل واجترار الأحلام السالفة، والبدائية التي تشدّ الى الوراء أكثر مما تدفع الى الأمام.
- تسيط عليه المادية في مصدر الوحى وفي موضوع القول وهندسة البناء، وفي التعبير والتحبير. وذلك أن حياة الجاهليّ غارقة في المادَّة، وهو يعبّر عن فكره بالماديّة المحسوسة عن طريق التشبيه والتمثيل وهكذا فتعبيره مقارنة بين مشهد داخلي وحالة خارجية محسوسة.

- تغزوه الواقعية في الموضوعات، وصدق النقل عن الحياة واستكمال الصورة العامة لجميع عناصرها، والحرص على الجزئيات، وصراحة التصوير وصدقه، ودقة التعبير.
- ٧ ـ النثر: بمتاز النثر الجاهليّ بالتفكّك، والإبجاز، والتقطيع الصوتيّ.

# خصائص الأدب الإسلامي

أ\_ الشعر:

- ركودٌ ثم انتشار: ركد الشعر في صدر الإسلام بعض الركود ثم
- ازدهر ازدهاراً شديداً في العهد الأمويّ لما لقيّ من تشجيع ولما كان له من الأثر.
- شعر النضال الديني: هو الذي رافق ظهور الإسلام وكان نصيراً أو تَعْسِيراً اشتهر فيه كعب بن زهير، وحسان بن ثابت. سلك فيه الشُّعراء مسلك الجاهليين في المدح والوصف بالحاسة والشجاعة ، ثم في الهجاء والتفاخر والتنافر.
- ه شعر الفتوح: هو شعر بطولة ومواجد ووصف للحروب وحنين الى الأوطان. اشتهر فيه قيس بن المكشوح والقطامي.

- شعر النصال السياسي: هو شعر الآواء الحرب: تأييد وتقرير الآواء الحرب، ورد الخوال الأعداء. وقد المائية والخياسة والمئانة (الطراح بن واستان شعر الشيعة بالسخط والحزن (الكبت بن زيد الأسدي)، واستان شعر الأموين بالزعة المنافية و مغانجة المعر الأموين منافعة المعر الموان في مغانجة العرب.
- شعر النصال العصبي: لم تزل
   العصبية القبلية من النفوس وقد
   أوحت بشعر شبيه بالشعر الجاهلي
   (الأخطل، جرير، الفرزدق).
- شعر اللهو: توافرت أسباب اللهو
   والفناء فاستقل الشعر الغزلي ، ونزع
   في المدن نزعة إباحية . وأما الشعر
   الحمري فلم يزدهر إلا في العراق .

### ¥ \_ الش :

- کان خطابة، ورسائل وقصصاً،
   ومناظرات وتوقیعات.
- كان ذا أصالة عربية ، ونزعة إيجاز
   وتوجيه اجتماعيّ .
- كان للقرآن والحديث فيه أثرٌ فعّال.

# خصائص الأدب العبّاسيّ

### أ\_ الشعر:

الشعر الرسمي: هو الشعر يقال في الخطاء معاحاً أو رثاة المتكسب الملائي أو الممنوي ولاسيما وقد أصبح الشاعر في مذا العسر بلبل القصور ونديم الملوك، وقد تنافس الأمراء في تقريب الشعراء وتركيهم.

كان هدف الشعراء دغدغة الأثرة في العظماء، فقالوا في العظماء، فقالوا في جلال، على معرد الشعر في جلال، ووائتوا في التعيير فأخروا المائي وتأثروا المائي وعرض الزعرة الحديثة في جوّس الزعرة الحديثة .

الشعر الشعبي: هو شعر اللهو والحمر، يمثل واقع الحياة وبعض ظاهراتها، ويمبل الى إرضاء الناس عامة، في تحرّر من قيود القديم، وسهولة تعبيريّة، وثورة اجتاعية (بشار – أبو نواس).

#### ٢ \_\_ النثر:

كان النثر في هذا المهد خطابة، وكتابة، ورسائل، وتصنيفاً، ومقامات، ومناظرات، وروايات وأقاصيص. اتسع فيه مجال التفكير، وعني الكتّباب بربط الأسباب

بالمسبَّبات، ومالوا الى السهولة في العبارة، والتأنّق في اللفظ، والجودة في الرّصف والتفصيل والتطويل.

ومال الكتّاب في الرضائل والمقدّمات الى التنميق والزخرفة في تكلّف ظاهر، وتأنَّ بميل الى الشكل أكثر مما يميل الى المعنى.

# خصائص الأدب الأندلسي

### أ \_ الشعر:

انتشر الشعر في الأندلس انتشاراً واسعاً بداعي الحياة الجميلة المترفة. وهو:

- طبيعة جميلة تُصور طبيعة البلاد،
   وترف الحياة. وقد اتخذ الاندلسيون
   الطبيعة إطاراً للهوهم، ومنطلقاً
   لأحلامهم، ومادة لزخونة شعرهم.
- مجديد وتقليد يمتزجان أعجب
   امتزاج. فالشاعر الأندلسي يعمل
   على تقليد الشاعر المشرقي من غير أن
   يفقد شخصيته الأندلسية.
- تنميق وزخوفة الى حد الإغراق. والشاعر الأندلسيّ يرتاد في شعره أجواء العظمة الجميلة التي تنظم التصنّع التنميقيّ بمثابة عنصر ضروري من عناصر الحياة.
- تشخيص لكل شيء بحيث تنتشر
   الحياة في كل موجود، وبحيث

يصبح كل موجود تعبيراً عن نفس الشاعر وقلبه.

موسیقی تنبث أصداؤها من كلً
 لفظة ومن كلّ عبارة. إنها أوزان
 رقیقة، وأنغام حافلة بالعلوبة.

### أ \_ النثر :

كان الثرقي الأندلس كياكان في الشرق أي خطابة وترسيّلاً وتصنيفاً، وكان في يده أمره تقليداً للتر المشرقيّ، ثم منافسةً له في التصنيت والإجادة، ثم أخلت تنبّ فيه عوامل الانحطاط وتذوي نظارته ثحت زعوف التصنع اللقطي القت.

# حصائص أدب الانحطاط

### أ - الشعر :

عهد الانحطاط هو المهد الذي تسلط فيه الحمول على العقول، والتقليد على المماني، والصناعة القينة على الأساليب.

و وباء التنميق اللغطيّ: جعدً ماء الحلياة في الشعر، وخاضت المعاني في الصول، عن المعرف الشعراء الله المعاني النخة في أساليب البديع والبيان، وأولعوا بالتورية، وجنحوا التواريخ الشعرية والألاعب اللفظية والتورية الشعرية والألاعب اللفظية والتحرية.

مراحة وعامية: وأسرف الشعراء في
 استمال الكلام العادي الصريح في
 الفجر، وانتشرت في الشعر الألفاظ
 العامية والأوزان الشعبية.

### ٧ً \_ النثر:

- الكتابة الديوانية حفلت بالتفخيم،
   وأنواع البديع والزّخرفة.
- الرسائل الأدبية: راعى الكتاب فيها
   شكل الألفاظ أكثر من جوهر
   المعاني.
- التّصنيف: كان أسلوب أصحابه أقرب الى الطبع، لأنّ غايتهم العلمية لم تدع لهم مجالاً للسعي وراء التنميق اللفظيّ.

### خصائص أدب النهضة الحديثة

أ ـ الشعر: كانت البضة الحديث ثمرة وعي شرقي شامل عندما احتك الشرق بمدئة الغرب، ومن ظاهرات تلك النهضة المدارس والطباعة والصحافة والبحات الى الحارج... أما الشعر الحديث نقد

كان في بدء أمره تقليداً مضطرباً للشعر المياسي، ثم محاولة للجمع بين أساليب الأقدمين وأساليب المصر الجديد ثم انطلاقاً جديداً. وكان في هذا الانطلاق:

- تياراً وومنطيقياً إبداعياً انبثق من
   ويلات الحرب ومن الاستبداد
   والضيقة وسادت فيه العاطفة المتألمة.
- تياراً واقعياً بدل على شعور الشَّعراء بوجوب الخروج من حياة الانكماش والعزلة ، وحمل قسط من المسؤولية الاجتاعية .
- لباراً رهزياً كان ترنيماً موسيقياً آسراً
   مع الصبوبي وقبّاني وغيرهما؛ وكان تعبيراً وصورة مع سعيد عقل وأمين نخلة وغيرهما؛ وكان موضوعاً أو تجربة مع ابليا أبي ماضي وغيره.
- \( \frac{\psi}{\psi} = \text{Iting} \)
  \( \text{in} \)
  \( \text{a} \)
  \( \text{online} \)
  \( \text{on

وكان في أغراضه نثراً أدبياً (ترسكاً وقصّة) ونثراً اجتماعيًا، ونثراً سياسياً (خطابة وصحافة...) ونثراً علميًاً (تاريخاً أو علوماً...).

# الاتك العَزَيّ القَديْرَ

(6V2 - YF9)

أ ـ أفته: اللغة العربية لغة المد التعبيري والاتساع

١ - بيئتة الجغوافية.

٢ - بيئته البشريّة والاجتماعيّة.

٣ - بواعثه ومصادره.

۴ ـ النثر الجاهليّ :

١ \_ غموض واضطراب.

٧ \_ سجع الكهّان والحكمة والمثل.

٣ ــ الحطابة والقَصَص.

٤ مشاهير الحكماء والخطباء.

£ً \_ الشعر الجاهليّ :

١ ـ نظرة عامة وتقويم.

٢ \_ شعر الانفراديّة البدويّة.

٣\_ شعر الحياة والمناقب القبلية.

٤ شعر البلاط والتكسب.

شعر المذاهب الدينية والآراء الاجتماعية.



مرمر بحمل نقوشاً عربية وكتابة حِمْيَريَّة (منحف اللوفر)

# البَابُ الأَوْل ولِلْغَمَّ ولِمُومَثَّمَ لِعَمَّ وَلِمُكَرِّ وَلِمُنْ وَلِمُ لِمُعَمِّى الْحَجْمِيِّيِّ

#### أ\_ اللغة وتطورها:

- 1 \_ أصل اللغة العربيّة ونشأتها : هي إحدى اللغات الساميّة ، وهذه اللغات وليدة لغة ساميّة عامّة .
- ٧\_ تطور اللغة العربيَّة: للشعر الجاهليّ لغة قُصحي واحدة هي في الأصل لهجة أهل نجد.
- أسباب تكوين اللغة الأدبية: الأسواق، قريش، الحضارات المتاخمة. وتحتاز تلك اللغة بأنها إعرابية، اشتقاقية، فيها ضروب من النحت والقلب والترادف....
  - إلكتابة العربية: تولّدت الكتابة العربية بتنوع الحرف النبطيّ.
- ﴿ الكتابة والقراءة في الجاهلية :
   ١ ـ شيوع الكتابة والقراءة في العهد الجاهل : كانت الكتابة شائمة في العهد الجاهل ، وكان للغرب كتانب لنعلم الفرادة والكتابة .
- ٧ كتابيب القراءة والكتابة: اشهر في ذلك أهل الطائف. من أبناء العربية من كانوا يجيدون قواءة عدد لفات أجنبية وكتابتها.
- ٣- أدوات الكتابة والفراءة: أدواتهما الجألد أو الرق، والقهاش الحريريّ أو الفطنيّ، والعسيب،
   والعظم، والحجارة.

### أشهر تقسم للغات السامية

#### أ \_ اللَّغات الساميَّة الشَّاليَّة :

- \_ الأَشُوريّة. \_ الآراميّة. \_ الكنعانيّة. \_ العبرانيّة. \_ الفينيڤيّة.
- \_ اللهجة التي ظهرت في صفائع تل العارنة وتفسَّنت المراصلات التي تبادلها الالتيال الفلسطينيون وملك مصر أمينوفيس الرابع في القرن 10 ق.م.

# لَّفات السامية الجنوبية: العربية:

- ر... \_ الفرع الشالي (ومنه العربيَّة الفُصحي ولهجاتها الحيَّة المتعدَّدة).
  - \_ الفرع الجنوبي أي الحِمْيَرِيّ:
    - \_ السّبنيّ.
    - \_ السببي. \_ المعينيّ ... الخ
  - \_ الحبشيَّة الجيزيَّة ، وتتَّصل بها النَّيغريَّة والنَّغربنيَّة والأُعريَّة ...

اللغة من أعظم مظاهر الحضارة وأجلَها شأناً ، لأنها ، في مفرداتها وتراكبها ، سجلّ النفوس وصورة المجتمع ؛ واللغة العربيّة الجاهليّة ، بنحوها وصرفها واشتقاقها وشتّى فنونها البلاغيّة والعَروضيّة ، أوضح دليل على ما بلغه القوم من رقيٍّ عقليٍّ ، ونُضوج تفكيريّ .

# أ ــ اللغة وتطوّرها

### ١ \_ أصل اللغة العربيّة ونشأتها:

اللغة العربية هي إحدى اللغات السَّاميَّة ، وقد تباينت آراء العلماء في تعيين منشلم هذه اللّغات وما قد يكون لها من الصّلة باللغة الساميَّة الأصليّة . والثابت أنَّ بين اللّغات الساميَّة قرابة واضحة ، وأنَّها جميعاً وليدة لغة صامية علمّة قد بادت وصار من المتعلَّر علينا أن نعرف شيئاً يذكر منها ، والذي نعرفه إنما أهو نتيجة مقارنات نقيمها بين شتّى

#### نقش حرّان

۱ \_ السامكي اسم اسطلاخي تشا في الفرن الثامن عشر، استعمله للمرة الأول المستشرق العكرمة شفوزر Aug. Ladwig Schlozer أي كتاب Aug. Ladwig Schlozer الذي ظهر سنة ۱۷۸۱، وذلك بتأثير الفصل الفاشر سن شعر الكتاب يشتر المن أن المبرائين والأراسين والعرب من أبناء سام ابن فوج. \_ حالم مغري نظم: ... حالم مغري الطلب: ولا مدر ۱۷۸ \_ مرا و ما يتمها.

يقسم بروكايان اللغات الساميّة ثلاثة أقسام : اللغات الشَرقيّة (الأشوريّة وتوابعها) ، والغربيّة الشياليّة (الأراميّة والكنمانيّة) ، والغربيّة الجنوبيّة (العربيّة والحمينيّة) .

Comparative Grammar of Semitic Languages

٢ ــ طالع الفصل الأول من كتاب
 للملامة رات W. Wright

# 0141×14900CMMC

كتابة صفوية ترتقي الى سنة ١٢٩ للميلاد.

الفروع'. ويرى بعضهم أنَّ بلاد العرب منشأ اللَّغات الساميَّة ٢، ويرون أنَّ صفات الساميين العنصريّة، ومنها الإيمان الشديد والتعصّب والتصوّر، تدلّ على أصل صحراوي يجعلونه بلاد العرب.

### ٢ - تطور اللغة العربية:

يرى جماعة من المحققين أنَّ اللغة العربيَّة أقرب من أخواتها الى الأصل الساميّ وإن كانت الآراميّة أقدم منها عهداً؛ وقد تكون العربيّة أرقى اللّغات الساميّة وأشديّها فصاحةً واتساعاً. قال الدكتور طلس: «إن أقدم النصوص العربيّة الفصيحة التي عُثر عليها ترجع الى الفترة التي تمتد من القرن الثالث بعد الميلاد الى القرن الحامس. وهذه النصوص هي الشعر الجاهليُّ، والحِكُم الجاهلية. ولكن من يدقِّق في هذه النَّصوص بجدها كاملة مهذَّبة ، ذات نحو متَّسق وصرف منظِّم ، وقواعد عروضيَّة وشعريَّة راقية ، ولا شك في أنَّ اللغة العربية قد مرَّت بأطوار بعيدة العهد تطوّرت فيها وتدرَّجت الى هذا

١ - طالع كتاب هنري فليش الذكور سابقاً ص ٢٢ - ٢٣ . - وذهب بعض العلماء إلى أنَّ بن المهم يَّة واللغات الساميَّة قرابة أصلية . وقرابة اللغات الساميَّة للغات الأفريقية المعروفة بالحاميَّة مسألة مختلف عليها ، والأرجح أن تلك القرابة ثابتة في رأي عدد كبير من العلماء ـــ طائع واللغات الآرامية وآدابها، للأب شابو تعريب انطوان شکری لورنس.

٧ \_ هذا رأي سايس Sayce ، وشبرنجر Sprenger، وشرادر Schrader ، ودي غوجه De Goeje ، ورات Wright

الكمال الذي وجدناه في الشعر الجاهليّ ثم في القرآنا . وانه لمن الصّعب جداً تحديد تلك الأطوار لأنَّ ما لدينا من الوثائق غير كاف للقيام بمثل هذا العمل. وجلّ ما نستطيع قوله ان للشّعر في الجاهليّ لغة فصحي خاصة تقيّد بها جميع الشّعراء أيَّا كانت لهجتهم ، وكان الى جنب هذه اللغة الموحّدة الفُصحي هجاف متعددة تختلف فها بينها اختلافاً بينًا ، و اتختلف قرباً وبعداً عن اللغة الأمّ الفصيحة ، فلهجات أواسط الجزيرة الفصاحة لهجات عرب مشارف الشام . » قال جرجي زيدان : «أكثر سكان أواسط جزيرة العرب من قبائل مُضَر ، وكانت أعظمها يومئن تم في شرقي نجد وشالها ، وغظفان (عبس وذبيان) ، وسليم وغيرهما في نجد ، وأرقاها قريش في مكة . وكان من وغظفان (عبس وذبيان) ، وسليم وغيرهما في نجد ، وأرقاها قريش في مكة . وكان من الشبائل القحطانية هناك طبيع في غيد ، ومذحج في أطراف الحجاز ، وأكثر سكانها في الشبال من ربيعة وفيهم بكر وتغلب في بادية العراق والجزيرة . فلغات هذه القبائل كانت تختلف بعضها عن بعض باختلاف أحوالها ومساكنها ، وكان الاختلاف على معظمه بين لغنوب الجزيرة وشهافاً ».

وإذا كان الأمر كذلك فما اللهجة التي كانت في أصل اللغة الفُصحى ، أي لغة الشمر الجاهليّ؟ لقد تباينت آراء العلماء في هذه القضية . قال مارسيه : وإنَّ لغة الشَّمراء العرب هي لغة شعرية لم تكن لغة تخاطب ، وهي قائمة ، في الأصل ، على فهجة أهل تجدا . ، وقد انشرت تلك اللهجة ، وسيطرت شيئاً فشيئاً ، وكانت قريش أفصح من نطق بها . ولما ظهر الإسلام ثبت تلك اللغة ونشرها في كلّ مكان استقرَّ فيه ، فباد كل شواها ولم يبق له أثرُّ يُذكر ."

١ \_ تاريخ الأمّة العربية ١، ص ١٤٩.

٢ ـ نفس المصدر ص ١٥٠.

٣\_ تاريخ آداب اللغة العربية ١ ص ٢٤.
 ٤ ـ وفي نجد، كما رأينا، قبيلة تميم وهى من أعظم القبائل العربية. جاء في ودائرة المعارف الإسلامية ء : وتُمدُّ

تميم في الشعر وفي الحطابة مقرّ اللغة العربية الحقيقية . و Encycl. de l'Islam art. Tamim. t.IV p. 679, col. b.

م. لفد أثبت عدد من علماء الاستشراق من مثل مولوr D.H. Muller ويتذر M. Bittner بقايا للغات العربية الجنوبية في أطراف شبه الجزيرة على المحيط الهندي (اللغة المعربية).

### ٣ \_ أسباب تكوين اللغة الأدبية:

أسباب تكوين اللغة الأدبيَّة الفصحى كثيرة نذكر منها ما يلي:

١- الأسواق: وهي أمكة في شتى أنحاء الجزيرة كان العرب يختلفون اليها في أوقات معينة لشؤون تجارية وقضائية وأدينة ونسبية وغيرها. فيما لجون فيها مفاديات الأسرى. والحصومات. وينصرفون الى المفاخرة والمفافرة بالشئر والعنصاحة والجهال والشجاعة. كما ينصرفون الى مسابقات الحيول وإقامة الألعاب. وتبادل عروض التجارة وغير ذلك. فكانت تلك الأسواق أشبه بمعارض عامة يفد إليها الناس من غنلف أنحاء الجزيرة، ومن أشهرها سوق عكاظ قوب مكة ، ويحتة وذو المجاز وكلاهما في ضواحي مكة أيضاً. أما سوق عكاظ فهي ملكة الأسواق، وكانت تقلم من أول ذي القيعدة الى العشرين منه ، وكان يجتمع فيها الأسراف والزعماء للمتاجرة والمنافرة ومفاداة الأسرى والتحكيم في الحصومات وأداء المجتم والمائة والأسائيل العالية في لغة مثالية موحدة تروق كل سامع ، ولا يغفر منها أو

١ السنة مفردةً على هذه الصورة تدلُّ على تاريخ الوفاة.

يستغربها أحد. فكان من ثمّ للأسواق أثر بليغ في توحيد اللسان وتعميم اللغة المثاليّة . وتغليب لغة قريش على سائر اللغات ، لأن أشهر الأسواق في بلادهم .

٧ \_ قريش: كانت مكة عطاً للقوافل من عهد عهيد، وكانت موطن قريش موضوع إجلال العرب لما ورثم من شرف وسؤدد وثراء؛ كما كانت مقام الكعبة بفد إليها الحجّاج من جميع الآقاق. فكان لقريش نصيب وافر في توحيد اللغة ، تهذّب لهجتها بما تأخذه من لغات القبائل الوافدة على بلادها ، مما خف على اللسان وعذّب في السّمع ؛ وكان العرب يقلّمون لسانها ، والشَّمراء والحُطهاء يؤثرون ما هو من ذلك اللّسان لأن أهم الأسواق كانت في قريش والمحكّمين فيها منهم أحياناً كثيرة ؛ وكان الشَّعر ينتشر من تلك الأصقاع في جميع نواحي البلاد حاملاً للها لهجة قريش وأسلوبها . وهكذا كانت اللغة المشتركة المثالة قرية من لغة قريش كلّ القرب .

٣- الحضارات المناحمة: لم ينحصر العرب في جزيرتهم بمعزل عن تأثيرات المختاجة، بل كانوا أبدأ في احتكاك مع من جاورهم. فأضيفت الى لغة عدنان ثروة الحضارة الفحطانية وحضارة مصر وفارس والروم والحبشة عن طريق التجارة أو طريق التنافس بين الحيرة وغسان، والفرس والروم من وراثها. فكانت اللغة تواصل تطورها مكملةً ما ينقصها بما تأخذه من لغات تلك الحضارات الواسعة النطاق.

وهكذا وصلت اللغة العربية الى عصر الأدب الجاهليّ . . راقبةً . مزرَّدةً بمحاسن لغات عديدة وحضارات كثيرة . تستطيع التعبير عن كلّ شيء مها دقّ وسيًا . وتستطيع الإفصاح عن خلجات النفوس ولواعج الصدور . وتصوير المناظر والخواطر . وما إن ظهر فيها القرآن الكريم حتى نُبُها وعمل على حفظها بالرُّغم من تقلّبات الأيام وأحداث الزمان .

وتمتاز تلك اللغة العربية بأنها إعرابية اشتقاقية فيها ضروب من النحت والقلب والترادف، وأنواع من المجاز والكناية وما أشبه. قال عنها المستشرق بروكلمن: «تمتاز لغة الشعّر العربيّ بثروة واسعة في الصوّر النحويّة (الإعراب). وتُعدُّ أرقى اللغات الساميَّة تطوِّراً من حيث تركيبات الجمل ودقة التّعبير، أما المفردات فهي فيها غيثًة غنى يسترعي الانتباه، ولا بدع فهي نهر تصبّ فيه الجداول من شتى القبائل».

# ٢ – الكتابة العربية وتطورها

لم توضع الحروف العربية وضعاً، ولكنّها تولّدت يتنزُّع الحرف البطيّ الذي كان شائعاً في شهالي جزيرة العرب قبل الإسلام؛ فتكون الحلقات في سلسلة الحفظ العربيّ ثلاثاً: أولاها الحفظ المصريّ القديم بأنواعه الثلاثة (الهيروغليفيّ، والهيراطيقيّ، والديموطيقيّ)، وثانيها الحفظ الفينيقيّ، وثالثها الحفظ المُستَّد. والمُستد عدّة أنواع عُرف منها أربعة: الحفظ الصفويّ، والحفظ النّموديّ، والحفظ اللحيانيّ، والحفظ السبّي أو الجميريّ. ومن المستَّن تقرّع الحفظ الكينديّ والنّبطيّ، ومن البطيّ الحفظ الحباريّ، وهذه الحفظ المجازيّ (وهو النسخيّ العربيّ). وأمّا الكوفيُّ فهو نتيجة هندسة ونظام في الحفظ الحجازيّ (وهو النسخيّ العربيّ). وأمّا الكوفيُّ فهو

والجدير بالذّكر أنَّ أقدم مستئد لوجود اللغة القُصيحي هو نقش كُشف في مدفن امرئ القيس بن عمرو ملك العرب، في النمارة من أعمال حوران، وهو يرتني الى سنة ٣٢٨ للميلاد" وتشفّ أحرفه عن الأصل النبطيّ الذي أُخذَ عنه، كما تدلنّ الكتابة فيه على طور الانتقال من الحروف النبطيّة الى الحروف العربيّة الشهاليّة التي لا تزال مستعملة

١ = اللحياني نسبة الى بني لحيان. والشعودي نسبة الى تمود سكان معاش صالح. والصفوي نسبة الى جول معاش وواليقم بركاني الى الحيارب الذي من وحشق. ومن الجاهر باللكتر الدعق المقوش للعالميانية وجدتى العكرة. وهي ترجع الى العرق الكول للمديلاد , وأما القوش العودية فقد وجدت في أماكن عثقاته كالمكار ، وغير. والجوف. وأحدها برجع الى ١٠٦ ق. م. و وأما القوش الصفورية الكافرها وجد في جل صفة.

٢- يري أنس فريمة خلاف هذا الراي . فيقل: وعيب الثيّة ال خطأ وقع به مؤرّض العرب وهو الرّعم العراق القاتل أنّ الحقاق الله الإستاداة والتقويس أي هو الحقط القاتل المنظمة الله الإستاداة والتقويس أي هو الحقط الشكرة والكونية والمؤلف الله الأستاداة والتقويس الكافية والمؤلف الله المنظمة المؤلف المؤلف

TINGERALINGTON STEP LOTE FOT LIST exalize dithe offeth of the sality of the ALL CHILLOGERIUS AND MAIN MANIELAS AND MAIN AND

نقش المارة

حتى الآن؛ وأخصّ مزايا هذا الانتقال نشوء طريقة تعليق الحروف بعضها ببعضًا. وهو في مرحلة تاريخية تظهر بوضوح تطوّر الخط العربيّ إذا قيس بالنقوش التي ترجع الى القرن الثالث للميلاد وما قبله. فقد عثر العلماء على عدد كبير من النقوش في جنوبي بلاد العرب وفي المنطقة الشماليَّة التي تمتدُّ من العُلا ومدائن صالح الى شمالي بلاد حوران. أما ما يرجع الى الجنوب فقد عثروا الى الآن على نحو سبعة آلاف نقش ترجع الى المعنيين والقتبانيين والسَّبْيين والحِمْسَرِيِّين وغيرهم. وهذه الكتابات بعيدة شديد البعد عن الخطِّ العربيِّ المعهود. وأما ما يرجع الى لهجات الشهال فقد عثروا على نقوش لحيانية ، وثموديّة ، وصفوية تتضمن معلومات ضئيلة عن أحوال العرب الثقافيّة والدينيَّة قبل الإسلام. وليس هنا مجال لإطالة الكلام في هذه النقوش لأنها بعيدة الصلة بلغتنا الفصحي، وكتابتنا العربيّة، بخلاف كتابة نقش النمارة الذي سبق ذكره.

وقد ظهرت الكتابة العربية للمرة الأولى في نقشين وجد أحدهما في خوائب زبدًا والآخر في حَوان اللُّجا . أما الأول فكتابة مسيحيَّة باللُّغات السريانيَّة واليونانيَّة والعربيَّة . يرتقى تاريخها الى سنة ١٢٥/ ١٣٥ م . والحروف العربية المستعملة فيه هي بمثابة صلة الوصل ما بين الخط النبطي والخط العربي الكوفي. وأما الثاني فقد وجدُ منقوشاً على حجر فوق باب إحدى الكنائس بحرّان اللجا ، وهو مكتوب باللغتين اليونانية والعربية الكوفية ، ويرتقى الى سنة ٦٨هم. والنقشان خالبان من التنقيط وحركات الشكل.٣.

١ – تقع زَبَد بين قنسرين والفُرات شرقي حلب.

٢ ـ تقع حَرَّان اللجا في المنطقة الشالية من جبل الدروز.

٣ - طالع كتاب وتاريخ اللغات السامية ، لولفنسون Wolfensohn المعروف بأبي ذؤيب - القاهرة ١٩٢٩ ، ص ١٩٢. ـ والجدير بالذكر أن النتقيط والإعجام لم يكونا مجهولَيْن في الجاهليَّة ، وإن خلَّت منهما النقوش الأولى. وقد عثر العلماء على وثيقة برديَّة من سنة ٢٧ للهجرة ظهر فيها التنقيط والإعجام.

والذي نستخلصه بما سبق وأنّ كل دراسة لموضوع الكتابة في العصر الجاهلي سبقى دراسة مبتورة ناقصة ما دامت رمال الجزيرة العربيّة تضنّ بهذه الكنوز ، التي ترقد في بطونها ، عن أن تجلوها الابسار الدارسين ، حتى بسائلوها أخبار هؤلاء الأسلاف الذين شاء لهم جحود التاريخ أن يوصعوا بالجهل والبدائيّة ( ... فقد كان العرب إذن يكبون في جاهليّتم ثلاثة قرون على أقلّ تقدير بهذا الحط الذي عرفه بعد ذلك المسلمون . وقد أصبحت معرفة الجاهليّة بالكتابة ، معرفة قديمة ، أمراً يقينيًا ، يقرّره البحث العلميّ القائم على الذّليل الماديّ المحسوس . وكلّ حديث غير هذا لا يستند إلا الى الحدس والاقتراض . ولا ربب في أنّ ما سيعتر علم ، في مقبل الأيّام ، من نقوش في قلب الجزيرة سيدعم رأي الذين يذهبون الى أن عرب الجاهليّة كانوا يعرفون الكتابة منذ قرون قبل الإسلام ، وسيئتي كثيراً من النور على ما لا يزال خافياً من أجزاء الموضوع . »

ولا شكّ بعد ذلك كلّه في أنّ رقيّ اللغة الجاهليّة، ورقيّ الكتابة والنقش في الحاهليّة، من أقوى الأدلّة على رقيّ العقل الجاهليّ وتقلّمه في مضار الحضارة.

# ٣ً – الكتابة والقراءة في الجاهليّة

لقد شاع فيا بين كتاب العرب عصراً بعد عصر أنّ الجاهليّة هي عهد الجهل والأسيّة والنوحُش البعيد عن كلّ رقيّ وعمران ، وقد نوهم ذلك الجاحظ نفسه في كنابه ه البيان والنبين آه ، وابن عبد ربّه في «العمد الفريد» أن وعمد كود عليّ في «الإسلام والحضارة العربية » ". وليس الأمر كذلك فها نرى وفيا يرى كثيرون من علماء المصر الحدث ، ولاسيما بعد الاكتشافات الأثرية التي أشرنا إليها والتي أظهرت عالماً من الحضارات القديمة في جميع أطراف البلاد العربية. وقد تمسك بعضهم بحرفيّة بعض

١ .. طالع «تاريخ العرب قبل الإسلام» لجواد على. ١ ص ١٩٥ – ١٩٦. ٢٠١.

٢. الدكتور ناصر الدين الأسد: مصادر الشعر الجاهل. ص ٣١ – ٣٣.

٣ ـ البيان والتبيين ٣. ص ٢٨.

٤ - العقد الفريد ٤، ص ٢٤٢.

ه - الإسلام والحضارة العربية ١، ص ١٢٤.

الآيات القرآنية ليصفوا الجاهلية بالأميّة والجهل. قال الدكتور ناصر الدين الأسد: «غير أنَّ هذا الوصف بالأميّة لا يعني ، في رأينا ، الأميّة الكتابيَّة ولا العلميّة ، وإنما يعني الأميّة الدينية ، أي انهم لم يكن لهم (يعني غير أهل الكتاب من نصارى ويهود) قبل الفرآن الكريم كتاب دينيّ ، ومن هنا كانوا أبُميّن دينيًا ، ولم يكونوا مثل «أهل الكتاب» من الهود والنصارى الذين كان لهم التوراة والإنجيل » من الهود والنصارى الذين كان لهم التوراة والإنجيل » من

### ١ - شيوع الكتابة والقراءة في العهد الجاهلي :

كانت الكتابة شائعة في العهد الجاهليّ ولاسيما في الحواضر، وكان للعرب إذ ذلك كتاتيب لتعليم الكتابة والقراءة، وشيء من مبادئ الحساب ورواية الشعر القديم والحكم المأثورة، وأخبار الماضين وقصصهم، وأنساب العرب الأقدمين وأحوالهم٢.

لقد ثبت لنا أولاً أنّ الكتابة العربيّة وُجدت في المهد الجاهليّ في ما أشربًا إليه من نقرش ، ونحن نضيف الى ذلك أنّ الفرآن نفسه يشير الى انتشار الكتابة والقراءة في ذلك المهد نفسه . فقد وردت فيه آيات كثيرة تحتري ذكر الكتابة والقراءة وتحتني بها احتفاء عظيماً. ثم في انتشار اليهود والنصارى على النحو الذي بيّناه دليل واضح على النشار الكتابة والقراءة ، وهم أهل كتاب يقرأونه وينسخونه ويحاولون نشره في بيئاتهم المختلفة . أضف الى ذلك أن الجهشياري وابن عبد ربّه والمسعودي « ذكروا أسماء الذين كتبوا للنبي العربي ، وجعلوهم مراتب ومنازل .

### ٢ - كتاتيب القراءة والكتابة:

ومن الثابت أيضاً وجود المعلّمين والكتاتيب في الجاهليّة ، وقد اشتهر في ذلك أهل الطائف وجماعة ثقيف. ذكر المؤرخون عدداً من المعلمين منهم يوسف بن الحكم الثقني

۱ \_ مصادر الشعر الجاهلي، ص ٤٤ \_ ٥٠.

للكتور طلس: تاريخ الأمة العربية ١ ص ١٥٣ – ١٥٣، وقد فصّل ذلك في كتاب ١ تاريخ النربية
 والتعليم عند المسلمين – ييروت ١٩٥٦.

٣\_ كتاب الوزراء والكتَّاب، ص ١٢ -- ١٤.

إ ـ العقد الفريد ٤، ص ٢٤٦.

ه .. التنبيه والإشراف، ص ٢٤٥ -- ٢٤٦.

وابنه الحجاج ، كما ذكر الطبري أن جُحينة حـ وكان نصراتياً من أهل الحيرة حـ كان يعلّم الكيرة ـ كان يعلّم الكتابة بالمدينة ؛ وذكر البلاذري أنه وكان الكتاب في الأوس والحزرج قلبلاً ، وكان بعلمه الصيبان بالمدينة في الزمن الأوّل ، فجاء الاسلام وفي الأوس والحزرج علة يكتبون ا . » ومثل ذلك رواه كثيرون وقد دلّوا به على انتشار الكتاتيب وحلقات التعليم ، كما دلّوا على وجود مجالس لتداوس الأخبار والأشعار والأشعار والأشعار والأشعار والأشعار والأشعار والأشعار

ومن الجدير بالذكر أنَّ عدداً من أبناء العربية كانوا يجيدون قواءة عدة لغات أجنيية وكتابتها ، ومن أولئك عدي بن زيد العبادي الذي أنقن الحنط الفارسيّ و وصار أفصح الناس وأكتبهم بالعربية والفارسيّة ، ثم انتقل الى بلاد فارس فأصبح كاتباً بالعربية ومترجماً في ديوان كسرى ، وزيد بن ثابت الذي أمره النبي بتمكّم العبرائية ، وورقة ابن نوفل الذي تنصّر في الجاهلية وكان يكتب بالعبرائيّة ، وغيرهم نمن لا مجال لذكر أسائهم ومن كانوا يتعلّمون اللغات الشائعة إذ ذلك لهدف دينيّ أو تجاريّ أو سياسيّ .

### ٣ أدوات الكتابة والقراءة :

وهكذا يتضح لنا أنَّ الجاهليَّة لم تكن عهد ظلمة وأسَّة ، فالكتابة فها معروفة منتشرة ، وان لم تعمَّ العدد الأكبر من الناس ، وأما أدوانها فالجلد وكناوا يسمُونه «الرق» و«الاديم و «القضم» ، والقياش الحريري أو القطني ويسمُونه «المُهرَّق ج. مُهَارِق» ، والعسيب أو جريدة النخل ، وعظام الكتف والأصلاع ، والحجارة وما الى ذلك . وكانوا يستعملون في كتابهم قلَّم القصب والدواة والمداد ، كما كانوا يستعملون أدوات أخرى للنقش والحفر . وقد ورد ذكر ذلك كلّه في أقوالهم وأشعارهم ودلً على مدى تقدّمهم ورقيهم .

١ \_ فتوح البلدان -- طبعة مصر، ص ٤٧٩.

٣ \_ طالع تفصيل ذلك في كتاب ومصادر الشعر الجاهلي، لناصر الدين الأسد، ص ٥٠ \_ ٥٤.



### مصادر ومراجع

ولفنسون: تاريخ اللغات الساميّة -- القاهرة ١٩٢٩.

جواد عليّ : تاريخ العرب قبل الإسلام — دمشق ١٩٥٧ .

أحمد فخري: بين آثار العالم العربي — القاهرة ١٩٥٨. ناصر الدين الأسد: مصادر الشعر الجاهليّ — القاهرة ١٩٥٦.

فيليب حتى: تاويخ العرب (الترجمة العربية) الجزء الأول ... بيروت ١٩٤٩.

اغناطيوس جويدي: المختصر في علم اللغة العربية الجنوبية القديمة ـــ القاهرة ١٩٣٠.

محمد طاهر بن عبد القادر الملكي الخطاط: تا**ريخ الحط العربيّ وآدابه** ـــ القاهرة ١٩٣٩.

عمر الدسوقي: النابغة الذبياني (المقدّمات) — القاهرة ١٩٤٩.

جرجي زيدان: تاريخ التمكن الإسلامي ـــ الجزء الثالث ص ٥٢ ـــ ٥٥ ـــ الفاهرة ١٩٠٥. أنس فربحة: حروف الهجاء العربية ـــ نشأتها، تطوّرها، مشاكلها ـــ عن بجلة والأبحاث. ــــ بيروت ١٩٥٧.

B, Moritz : Ecriture arabe, in Encycl. de l'Islam, art. Arabie, T. I, 387 - 399.

J. Halévy : Etudes sabéennes - Paris 1872.

H. Fleish : Introduction à l'étude des langues sémitiques - Paris 1947.

P. Dhorme : Langues et Ecritures sémitiques - Paris 1930.

De Sacy : Nouveaux aperçus sur l'histoire de l'écriture chez les Arabes du Hedjaz, in Journal Asiatique, 1ère série, IX, 209 sq.

Sedillot and L. Lacy O'Leary: Arabia before Mohamed, 1927.

Driver, G.R. : Semitic Writing, London 1948.



# الباكبلثاني سئة الأوك الحاجاتي الفصيل الأول

# السئة الجُغْ افتة

 أ ـ شبه الجزيرة العربية : هو البقعة الممندة بين البحر الأحمر غرباً ، والمحيط الهندي جنوباً ، وخليج فارس. شهقاً، والعراق وبلاد الشام شهالاً على مساحة نحو ٣ ملايين كلم ٢.

أ\_ أقسامه:

١ \_ تجد: هضبة واسعة خصبة في وسط شبه الجزيرة تكثر فيها الحرار . من أطيب بلاد العرب مناخأ وهوالا وخصباً.

٢ ــ الحجاز : يحجز بين الشام واليمن ، وهو في طريق قوافل التجارة . أكثر أرضه حرار وصحارى. من أمكنته وادى القرى. من أشهر مدنه مكة وفيها الكعبة، والطائف مصيف الموسرين من أهل مكة ، ويثرب أو المدينة ، وخيبر ، والعُلا ، ومدائن صالح ، وتبماء مدينة السموأل .

٣ ــ السيمن : القسم الجنوبي من شبه الجزيرة العربية السعيدة ، و يدخل فيه حضرموت ومهرة وعمان. أغنى بلاد العرب وأخصبها، قديمة المدنيّة. من مدنها صنعاء، وسبأ، ومأرب، ومُعين، ونجران.

 الصحاري: صحراء النفود من واحة تيماء الى واحة الجوف في الثيال. وصحراء الدّهناء ، من الشمال الى الجنوب وفيها الربع الحالمي.

١ \_ النبات: النخيل وأنواع شتى من الحبوب والأشمجار المثمرة والأطياب. ٢ \_ المادن: الحواهر المختلفة.

٣ ـ الحيوان: الحيل والإبل وبقر الوحش والغنم والمعزى...

٢ \_ العراق:

أ\_ موقعه: على ضفتى دجلة.

ب \_ ألبيئة: خصب وماء وثروة طبيعية. من أشهر مدنه الكوفة، والأنبار، والمدائن. والحيرة. وفدت إليه قبائل تنوخ منذ أواثل القرن الثالث للميلاد.

۴ ــ الشام:

أ\_ موقعه: من الفرات الى العريش المتاخم لمصر.

ب\_ ألبيئة: قام فيها قبل الاسلام ثلاث دول عربية: ١ ــ دولة الأنباط في الجنوب وقاعلتها البتراء. الحارث رأس سلسلة ملوكها.

٢ .. دولة تدمر في الشال. من أشهر ملوكها أُذَنَّة ثم زنب.

٣ ـ دولة الغساسنة. على رأس سلسلة ملوكها الحارث بن جبلة.

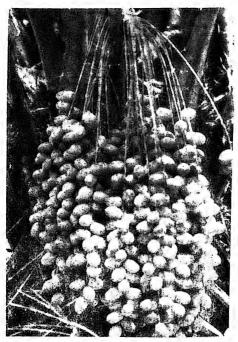

وَلَمْرُع يَرِينُ السَّنْنَ أَسُودَ فَاحِيمِ أَلِيثِ كَفِيْنُو التَّحْلَةِ الْمُتَمَّدُكُولِ (امرة القيس)

الأدب العربي شديد الصّلة بالبيئة التي نشأ وترعرع فيها، وقد كان شبه الجؤيرة العربية الموافل القرافل القرافل القرافل القرافل القرافل التوافل التحديد ودانيها، فاخترق بادية الشام وشبه جزيرة سيناء، وانتشر في بلاد ما بين النهوين، وراح يفتت المالك والسالك، فكان له في مملكة العجرة ملك وسلطان، وكان له في مملكة الحجرة ملك وسلطان، وكان له في مملكة فحسّان أنصار وأعوان؛ ثمّ كان العهد الإسلاميّ فرافق الفترحات، ويزدهر حيث تزدهر وتتشر.

### أ – شبه الجزيرة العربيّة

#### ١ - حدوده:

شبه الجزيرة العربيّة هو موطن العرب في جاهليّتهم ، اختلف العُلماء في تسميته وتحديده على مرّ العصور ، وذلك بسبب تقلّبات الأنواء ورقعة الأرض وصفحة السماء ، وبسبب طبيعة السكان وأحوالهم الاجماعية والمعانميّة.

وشبه الجزيرة في الحقيقة هو البقعة المعتلة بين البحر الأحمر غرباً . والمحيط الهندي جنوباً ، وخليج العرب شرقاً . والعراق وبلاد الشام شهالاً ، على مساحة نحو ثلاثة ملايين كيلومتر مربع .

### ٢ \_ سطحه وجوُّه:

شبه جزيرة العرب بلاد أكثرها صحاري ودارات ، وهي أعلى ما تكون غرباً ثم تنحدرُ الى الشرق إلا عند عَــمان ؛ وتقع في المنطقة الحارَة . فلا يحسن مناخُها إلا على الهضاب المرتفعة ، ولا يمكّر صفاة جوَّما إلا بعض الغيوم التائبة هنا وهناك، تأتي بأمطار موسحية ، تنثرها في بعض الأماكن القلبلة ؛ وكثيراً ما تنتابها مواسم جفاف فنجت معها الحياة ، وليس في شبه الجزيرة نهرُّ واحد دائم الجريان بل شبكة من الأودية تجري فيها

الدارة أرض واسعة بين جبال ؛ ودارات العرب أمكنة في بلادهم تُنبف على منة وعشر ، وهي أراضي
 مستديرة بين الثلال الرماية ، ذات خصب أحياناً.

السُّيول إذا تساقط المطر ، فيعمد الناس الى السُّدودِ يحبسون بها المياه ويخزنونها لأوقات الحاجة .

وأمّا الرّياح فلها في البلاد مسارح وه مناسع ، ، منه ه الصّها ، سبُّ في الشهال شرقيّة لطيفة ؛ ومنها الغوييّة تحمل من البحر الأبيض بلالاً وأمطاراً ؛ ومنها الجنوبيّة مبُّ حارّةً في الصيف ومطيرةً في الشتاء ، ومنها أخيراً السّمومُ شرّ الرّياح ومركبة الشّرَّ والويل ، تأتي موسميّة ، وتهبّ في وسط الصحراء برائحة كبريتيّة وقسوةٍ عنيفة ، فتسلب رطوبة الهواء ، وتفضى على الحياة والأحياء .

### ٣ - أقسامه:

شبه جزيرة العرب عدّة أقسام: قسم غربيّ ينحدر من سلسلة جبال السّراة الى شاطئ البحر الأحمر ويُسمّى «الغَوْر» أو «يهامَّة»؛ وقسم يمتدُ شرقيّ سلسلة السّراة إلى أطراف العراق وبادية السياوة ويُسمّى «يجداً»؛ وقسم يفصل ما بين تهامة ونجد ويُسمّى «حجازاً»؛ وقسم يقم جنوبيّ الحجاز ونجد ويُسمّى «السّمِن» وقسم أخير يمتدُ من حدود نجد الى خليج البصرة ويُسمّى «العَوْوض».

تهامة : أمّا تهامة فسهولٌ رمليّة تُخدَّدُ أطرافها الشرقيّة أوديةٌ جاقة ، ويتقلّب فيها أعرابٌ على شظف في العيش وجاهليّة في الاخلاق. قال ياقوت : •سُمّيت تهامة لشدّة حرّها وركود ريحها! . •

نجد: وأمّا نجد فهضبةٌ واسعة خصبة تقع في وسط الجزيرة العربية، وتُطيف بها الفلوات والجبال من كل جانب. وهي من أطيب بلاد العرب مناخاً، وفيها الحيول العراب والأفاويه الشذئة التي تُطيِّب الهواء؛ ولم يذكر الشُّعراء موضعاً أكثر مما ذكروا نجداً وتشرّقوا إليه .

١ معجم البلدان: تهامة — الغور.

٢ – قال أعرابيّ :

أَكْثِرُو طَنُولُ لِلْمُولِدِ الطَّوْفُ النِّهِ وإِنَّ لَمْ يُعَوِّلِهِ الطَّوْفُ الْفَكُو أَصْفِرَتُ مُولُو وَمِنْكُ وَمُنْتِهَا ، إِنَّا أَسْفِرَتُ ، هُودُ وَمِنْكُ وَمُنْتِرُ يودُ كِسَانُ الامسحوانَ بِمُؤْمِّسَةٍ . وَنُورُ الأَسْاحِي وَمِنْ يُمِوْ لُسُخِيرُ

الحجاز: وأمّا الحجاز فكان في طريق القوافل التجارية سواء توجّهت من الشهال الى الشهال الى الشهال وأكثر أرضه صحار وحيرار أ. ومن أمكنته والدي القرى بين تيماء وخَيْبر وفيه الطريق من يثرب الى الشام. وأشهر مدئة مكمة أ، وهي مقام ديني منذ القبّم، وفي وسطها البطحاء مسكن الأشراف، وأشهر ما فيها الكعبة ويثر زمزم. وكان لموقع مكمة الجغرافي أثر جليل في حياتها الاقتصادية، وقد جمعها إحدى الحطات الكبرى التي تسقيل القوافل وما تحمله من طبيو وخير الى شتى أنحاء العالم. وفي مكمة وطلات قريش مركزها وستَّت رحلتي الصيف (الى الشام) والشناء (الى اليمن)، فتلفّى الحير في جنابها، وقامت الأسواق الكبرى في جوارها حن مثل عكاف ، وفو المجاز، ومَسجَّة.

السيمن: وأمّا اليمن فهيي والعربيّة السعيدة، على حدّ قول اليونان والومان، لأنّها من أقدم البلاد عمراناً وأعرقها حضارة، ولأنها من أغنى الأرض العربيّة خيراً وأخصبها تُربَّةً. يُضاف إليها حَضْسَوَمُوت بلد التّجار، وعَهان بلد البلاحة. ومن أشهر مدُن اليمن نجران وصنعاء موطن الأنسجة المطرَّزة والبرود والسيوف، وظفار بلد الطيب والبخور، ومارب ذات السُّد المشهور.

الصحاري: وأمّا الصحاري فتحتل قسماً كبيراً من شبه الجزيرة. هنالك صحواء الشهناء تستطيل من النّفود الى الشّهناء تستطيل من النّفود الى الشّهناء ويُعرف الجانب الجنوبي أنها باسم الأحقاف، والجانب الجنوبي الشرقيّ باسم الأحقاف، والجانب الجنوبيّ الشرقيّ باسم مفازة صَيْبَهُدُ أو الرُّبع الحالي... والصحاري تفارُّ ذات رمال تسفيها الرياح فتجعل منها أدعاصاً وكثباناً، وتُعيْبها السَّماء أحياناً بالغَيْث فتجعل منها مرعى ومُنتَنْبَهَا للمواشي وسرعانَ ما تجعنَّ موارد واحاتها ومراعبها.

وقد ورد في أشعار العرب أسماء كثيرة لجبال وأودية وبُقِعَ كانوا بنزلونها ، لكُفهم نسوا في الأرمنة الأخيرة أكثرها ، ومن ذلك أنهم كانوا يُضيفون الى بعض الأسماء لفظة وبَرِّقاء » أو وبُرِّقة » أو ما أشبه ذلك. والبرقاء هي الأرضُ الغليظة ذات الحجارة ،

الحرار جمع حَرّة: وهي أرض مُركانية تتكونُ من بقايا الحمّم التي تقلفها البراكين من باطن الأرض.

٢ ـ ويسمَّيها بطليموس ومكورباء، واللفظة سبئيُّة جِسُبَرِيَّة معناها ومَفْديس، أو وحَرم.

فيقولون: برقاء جُندب، وبرقاء شيدليل، وبرقاء الأجدَّين، وبرقة تَهمد، ... وكذلك لفظه «تَبِير» نقد أطلقوها على عدّة جبال بقرب مكّة، ومن ذلك ثبير الزّنج، وثبير الأعرج، وثبير الخضراء، وثبير الأحدب، ويقال لها الأثبرة. وكانوا يتصرَّفون بمثل تلك الأسماء ششّى التصرّفات، فيقولون مثلاً: ذو سلّم، وذو الغضا، وذو قار، وذو طلوح؛ ويقولون: ذات الشّيح، وذات الحرّمُل، وذات عرق؛ ويقولون: بطن قوّ، وبطن أيند، وبطن أياد. وقد أضافوا لفظة «دارَة» الى أسماء كثيرة ذكر منها ياقوت أكثر من منة.

### ٤ - ٤

لا شك في أنّ قسماً كبيراً من شبه الجزيرة المعربية تبتلعه الصَّحاري، ولكنّ الى جانبه واحات وأوديةً ينبت فيها التخيل، وأراضي زراعيّةً تصلح لأنواع شتى من الحبوب والأشجار المشرة.

وكثيراً ما تكلّم الاقدمون على ثورة بلاد العرب المعدنية فلكروا النّبر والجواهر المختلفة ، وتكلّموا كذلك على بعض الصناعات كديغ الجلود ، وأفاضوا في القول عن الأطباب والعطور كاللّبان والسّليخة والسّنا ... وعن الحيوان الداجن والمترحّش ، ولا سيا الجعل والفرس رفيق البدوي في حلّه وترحاله . وقد قبل : والبدوي والجمل والنخل والصحراء أشخاص التثيل على مسرح الحياة في البادية . ه فالجمل وهذه الله ، ومنه البادية . ه فالجمل وهذه الله ، ومنه ...



الجمَل سفينة الصحراء.



مشهد من الصحراء تموج فيه الرمال أدعاصاً وكثباناً (أطلس بدران)

البعير حامل الأنقال، والدَّلُول أو الهجان حامل الناس. والبدري الذي تضطُّره الطبيعة الى التَّقَل من مكان الى مكان في طلب الكلاً والماه، وتضطُّره عادات الغزو الى الكرّ والفرّ، والتاجر الجاهليّ الذي يجناز المسافات الشاسعة للتجارة، ورجال الحرب الذين يُغيرون أو يُغار عليهم، كلّ أولئك كانوا بحاجة الى الفرس والجمل. والجمل «سفينة الصحراه» وهو حيوان قويّ، يحتمل المشاقّ ويصبر أيَّاماً على العطش، وليس في البادية حيوانٌ يقوم مقامه في الركوب وحمل الأنقال.

والى جانب الإبل والحيل قطعان من ذوات آلحافر والظّلُف، وأسراب من القطا والحجل. وفي الشعر القديم مكان واسع لهذا الحيوان الذي كان للبدويّ رفيقاً وأنيساً، أو كان له مصدر خير وسُيّر.

# ¥ \_ العواق

قال ياقوت: والمراقُ أعدلُ أرض الله هوا، وأصبتُها مزاجاً وماه ، فلذلك كان أهل العراق هم أهل العقول الصحيحة ، والآراء الرّاجحة ، والشهوات المحمودة ، والشهائل الظريفة ، والبراعة في كلّ صناعة ، مع اعتدال الأعضاء ، واستواء الأخلاط ، وسُمْرة الألوان ١٠ .

١ - معجم البلدان ٦ ص ٣١٥ -- ١٣٦.

ومن أشهر مدن العراق الكُو**فة** وهي على ساعد الفرات غرباً ، وكان ظاهرها منازل النعان بن المنذر ، و**الأنبار ، والقادسيّة** على حافة البادية وحافة سواد العراق ، و**المدائن** جنوبيّ بغداد وفيها بقايا إيوان كسرى ، والحيرة وهي قاعدة الملوك اللّخميّين.

# ٣ - الشام

بلاد الشام هي نقطة دائرة العالم التاريخي، وقد كانت على مرّ التاريخ هدفاً للغزوات، فاجتمع فيها خليط من السكّان غنلف الأعراق والمذاهب، وقام فيها قبل الإسلام ثلاث دول عربيّة: دولة الأنباط في الجنوب، ودولة تدمو في الشال، ودولة العساسة بينها.

هذا هو المسرح الذي نشأ فيه الأدب الجاهليّ ترترع وازدهر. وهو مسرح عجيب في تنوّع ألوانه وأحواله ، تكوّن من أعمق أودية وأعلى قم ، من أنضر بقاع وأشدّها جفافاً وقسوة ، من ألين نسيم وأعنف سَموم ، ومن أزهى حضارة وأدنى بداوة ، أي من كل شيء وضدّه. فما تأثيره على الأدب ومه تأثير الأدب فيه ؟ هذا ما سيتضح لنا في المدوس الآتية.

## مصادر ومراجع

فيليب حتى: تاريخ العرب ـــ مطوّل ـــ الجزء الأول ـــ بيروت ١٩٥٨.

جواد علي: تاريخ العرب قبل الاسلام ــ الجزء الأول ــ دمشق ١٩٥٧.

محمد عزة دروزة: عصر النبي ـــ دمشق ١٩٤٦.

أحمد فخري: بين آثار العالم العربي ــ القاهرة ١٩٥٨.

محمد أسعد طلس: تاريخ الأمَّة العربيَّة ــ الجزء ١ ــ بيروت ١٩٥٧.

سيديو: **تاريخ العرب العام** ــ تعريب عادل زعيتر ـــ مصر ١٩٤٨.

جرجي زيدان: **تاريخ العرب قبل الاسلام** ـــ القاهرة ١٩٠٨.

H. Lammens: Le Berceau de l'Islam - Rome, 1914.

De Lacy O'Leary: Arabia Muhammad - London, 1927.



مصباح غزاليً من آثار الحضارة العربيّة الأولى.



# الفصّلُ الثّانِيُّ البُشَرِيَّة والاجتماعيَّة

- أ- أصل العرب: العرب من الشعوب السّائية، ابتدأ تاريخهم حواتي القرن الأربعين قبل الميلاد،
   وكانوا مصدواً وللموجات السامة.
- أقسامهم: يُتسم العرب ال بالله كماد وتمود؛ وإلى باقية، ومن هؤلاء العرب العاربة وهم القحطائيّون البيئيون، والعرب المستعربة وهم العدنائيّون سكّان الشيال.
  - \* \_ حالهم قبل الإسلام :
- حافم الانصافية: لعرب الجاهلة حضارة ذات شأن تقوم في أساسها على التجاوة، ولاستيا
  وان بلادهم وسند بين أم إنسالم، وصلة وصل بين الهند وحوض البحر المترسلة، وكانت قوائل
  التجار تحترف المبلاد من أقصاها لما أقصاها ، وكانت هي والعوامل الطبيئة وكانتجار سة
  ملرب) سبأ في اختلاط السكانار، وكان الاختلاط عامل نهضة إنتصادية وأدبية مرموقة.
- ب حاهم الاجتماعية والسياسية: كان العرب حضراً وبعول أنه الحضر فهم مكان الملك والقرى ولهم تجارة وزراعة وصناعة ، من أشهر بمناكهم حيث، ولطني، وفسان. وفسان. القدم الأكبر، وقد انتشره أن شائل الجزيرة لا يخضون لظام خير نقام المللية.
- خالهم اللهنيمة: أشهر ديانات العرب في الجاهلة: يبودية ذات جاليات قوية في الشهال
   والحجاز واليمن، ونصرائية انشرت منذ القرن الأول للمبادد في جميع أتماء الجزيرة، ووثبة على أسامو فلكي في الجنوب، وحجرية بين العرب المستعربة.
  - د حالهم الثقافية: أخبار وأنساب، ومعارف فلكية وطبيعية وطبية، ومدارك غيبيّة.
    - أخلاقهم: من أخلاقهم الحرية والاستقلال، الشجاعة والكرم والوفاء.

# أ - أصل العرب

العرب من الشعوب الساميّة التي استوطنت جزيرة العرب وآسية الصغرى الى القُرات، وكان لهم صلة الأصل بالعبرائيّن والفينيةيّن والآراميّن والسُّريان والبابليّن والأشوريّين، وكلّهم من أرومةٍ واحدة جانسَتْ ما بين لُغاتهم، وقرَّبَتْ ما بين تكوينهم الفيزيولوجيّ والنفسيّ. والعرب ذوو تاريخ عربق ابتنا حوالي القرن العربين قيل الميلاد، وكانوا، في نظر عدد كبير من العلماء، مصدر موجات كثيرة اندفقت على الأقالم المجاورة ، وعُرفت بـ «الموجات السَّاميَّة ؛ ' . أما سبب هذه الهجرات فما حلَّ ببلاد ً العرب من جفاف حوَّل مُعظمَ أراضيها الى صحار قاحلة ، وقضى على معظم حيوانها ونباتها ، واضطرَّ الكثيرين من سكَّانها الى مغادرة أرضهم ، واللجوء الى أرض أوفر خيراً، وأجزلَ عطاء.

# ¥ \_ أقسامهم

يُقسم العرب من حيث حالهم المعاشيّة الى أهل حَضَو، وأهل وَبَر أو بدوٌ . وَيُقسَمُونُ من حيث أصلهم الى أعراق ثلاثة: العِرْق الذي بادَ وعَفا أثره قبل الإسلام، والعرق القحطانيّ الذي استقرُّ في بلاد اليمن "، والعرق العدنانيّ المتحدّر من اسماعيل أ.

### أ \_ العرب البائدة:

استوطن أولاد سام بن نوح بلاد شبه الجزيرة العربيَّة ، ونشأ منهم قبائل وبطون كثيرة باد أكثرها أو فَنِي في غيره. وهي، على ما ذَكِرَ سبعُ قبائل: عاد، وثمود، وصِحار ، وجاسِم ، ووَبار ، وَطَسْم ، وجَديس . وكانت مساكنهم بعُهان والبحرين واليمامة. وقد عثر لهم العُلماء، بالقرب من تَيْماء، في شاليُّ الحجاز، على نقوش بالحَطُّ اللحيانيِّ والشُّموديِّ والصَّفويِّ، وهي تُطلِعُنا على بعض أحوالهم وعلى ما بين لغتهم ولغة العرب من فَروق وتبايُن.

١ \_ طالع: جواد على: تاريخ العرب قبل الاسلام ١: ١٤٨.

ـ جرجي زيدان: العرب قبل الاسلام ١: ١٥٨.

Die Alte Geographie Arabiens: Sprenger,

٧ - البدو نسبة الى البادية وهي الصحراء؛ والوبر شعر الجال الذي كانوا يصنعون منه خيامهم.

٣ \_ هؤلاء هم أقحاح العرب.

٤ ـ طالع كتاب وحضارة العرب؛ لغوستاف لوبون، ترجمة عادل زعيتر ــ الطبعة الثانية، ص ٨٨ ــ

 ب العرب الباقية: وهم قسان: القحطانيون أو العرب العاربة، والعدنانيون أو العرب المستعربة.

أمّا القحطانيّون فهم عرب الين ، ويُعرفون بعرب الجنوب ، ويُنسبون الى يَعْرُبُ ا ابن قحطان.قبل ان قحطان كان ملكاً ، ومن نسله حِيْر، وقبائل العرب العَرْباء ، وكانت لغنهم والعَجهيّويّة ، وقد كشفت الحفريات في بلاد اليمن عن عدد كبير من آثارها.

وأمّا العنطائيون فهم عرب الشمال من نسل عدنان ويُقال لهم والتّزاريّون». وفدوا الى الجزيرة من البلاد المجاورة واختلطوا بأهلها فتعرّبوا، ولهذا قبل لهم والعرب المستعربة»؛ ويُعرف منهم الحجازيّون، والنجديّون، والأنباط، وأهل تدمّر.

# ٣ - حالهم قبل الاسلام

ليس لدينا من الرئائق ما يطلعنا على أحوال العرب قبل الاسلام إطلاعاً وافياً ، وجُكِّلَ اعتَادنا في ذلك على ما جاء في روايات الرُّواة الإسلاميّين، وما ورد في أشعار الجاهليّين، وفي التوراة والقرآن، ثم عند بعض الكتّاب الأقدمين، من رومان وبرنائيين، وأخيراً على ما اكتشفه العلماء الأثريون في بلاد البحن من الكتابات والنقوش الجيئريّة، وما جاء في الحطوط الأشوريّة، وغيرها... والجدير بالذكر أن هذه الحقبة من الزمن التي تمتدّ في تاريخ العرب منذ ظهورهم الى الهجرة النبويّة سنة ٦٢٢، تُسمّى

١\_ قبل إن الدرب سُنيت ، دعرياً و نسبة الى يُمرب. وكانت الكلمة ، دعرب، قدل على القبائل الشيئية التي تصنيحية و على على الما بقل المنظمة دعرب ، معل كل المنظمة و المنظمة المنظمة المنظمة و المنظمة المنظمة

<sup>ُ</sup> والجَمَّدِيرِ بالذَّكَرِ أَنَّ العربِ أَفْرُدُوا لسَكَّانَ الحَيَّامِ المُتَظَّيْنِ فِي البوادي اسم ءَالأَعَرابِ. وهكك فالأَعَرابيَ هو العربيَّ من جاعة البدّر، وليس كلَّ عربيُّ أعرابيًا.

٣ قبل إنَّ ملكه سبق عهد الإسكندر القدونيّ بنحو ألف وسبع منه سنة . وفيه بقول أحد الشعراء:
 لا منثل قحطان الساحة والنَّدى ولا كنابَنه وبَ الفصاحة يُعْرُب

جاهلية أولى : من زمن ما قبل التاريخ الى القرن الحامس للميلاد؛
 وجاهلية ثانية : من القرن الحامس الى سنة ٢٩٢م.

توهم الكثيرون أن بلاد العرب قبل الإسلام كانت بلاذ بداوة وجهالة ، وليس الأمر كذلك ، فلعرب الجاهلية حضارة لليست دون حضارة الأشوريين والبابليين عواقة وشأك . قالم كذلك ، فلعرب المنتقلة عند الجزيرة العربية ، كما توضحه النقوش ، يُظهر لنا مجموعة من الحكومات والدُّول المُنظَمة منذ أقدم القِدَم. وقال هومل Hommel ان الحضارة العربية الجنوبية بآلهنها ومذابحها ذات البخور ، ونُقرشها وحُصونها وقلاعها ، لا بُدُّ أن تكون مزدهرة متحضّرة منذ الألف الأول قبل المبلاد .

### أ\_ حالهم الاقتصادية:

التجارة في أساس حضارة العرب: كانت بلاد الشرق، منذ الألف الحاسس قبل الميلاد، مهد الحضارات القديمة، وقد تمازجت تلك الحضارات وتفاعلت، وكانت التجارة من أهم عوامل الاختلاط والنهازج. وبلاد العرب، بسبب موقعها الجغرافيّ، كانت صلة وصل بين الشرق الهنديّ والغرب (حوض البحر الأبيض المتوسط)، وطريقاً للقوافل التي تحمل السلّم ومع السلّم حضارةً وثقافة.

كانت طرق القوافل تخطّ الجزيرة من أطرافها الأربعة ، وقد امتاز عرب الجنوب بالتجارة بين الهند ومصر ودول بحر الروم ، وأسسوا لهم مستعمرات في شمالي الجزيرة على خطوط المواصلات أصبحت مع الأيّام دُوّ يُلات ذات شأن : أنباط البتراء ، وعرب تدمر، ثم غساسنة بُصرى ولَخيِّتي الحيرة ...

وبعد خراب سدّ مأرب بسيل العَرِم ، أي نحو سنة ١١٥ قبل الميلاد ، نزح عدد كبير من أبناء الجنوب قاصدين ديار عدنان في الشهال ، وقصد بنو تُعَلِّمَة بن عمرو

١ - نقل أقوال العلماء في هذا الشأن الدكتور ناصر الدين الأسد في كتابه ومصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخيّة ه ، ص ١١ - ١٢.

يثرب وكان من بينهم الأوس والخَرْزَرَج ؛ ونزلت عنزاعة مكّة وأجَلَتْ جُرِّهُماً عنها ؛ ونزل وترك جَنَّهة بن عمرو وبنوه الشّام وسُسُوا غساسنة نسبة الى ماه هناك يُدعى غَسَّانًا ؛ وتوجَهَتْ قبلةً لَخَمْ بن عدي نحو الحيرة بالعراق ، ومنها نَصْر بن ربيعة أبو الملؤك المنافرة ؛ وحلّت طبّى في العبّليثِينَ أَجا وسُلمى الى الشيال الشرقي من يثرب . وهكذا تُمَرِّقَتْ تلك القبائل في جميع الأنحاء حتى شُرِبَ بها المثّل فقيل : وتقرقوا أليدي سياء . وأدى ذلك الم التخوب وعرب الشهال بالجوار والمصاهرة والحروب والتجارة . ولكنّ ذلك الاختلاط لم يُرُل ما بين الفريقين من تنافر والمصاهرة والحروب عبد ظهور الإسلام ، وان كان العامل الأكبر، في القرنين الحامس والسادس ، لاستفاقة الحجاز الشديدة التي كانت منها النهضة الجاهلية في حَقَلَي الاقتصاد والأدب.

والجدير بالذكر أيضاً أن بلاد العرب ، بسبب موقعها التجاري ، كانت هدفاً لكلّ طام ، فكان يقصدها المنود والأحباش من الجنوب ، والقُرس والآراميّون والروم والمصريّون من الشهال ، وكانت تحال السيطرة عليها كلّ دولة تمتذ لها السيادة في الشرق ، وذلك لتضع يدما على طريق القوافل ، أي طرق المواصلات الوحيدة بين الشرق والبحر لذلك المهداً . وهكذا جرى تمازج شديد في بلاد العرب بين المدنيّات الطحارات .

## ب - حالهم الاجتماعيّة والسياسيّة:

ذكرنا سابقاً أنّ العرب قسمان : أهل حضّر وبدو ، ولكلِّ من هذين القسمين حالة اجتماعيّة وسياسيّة .

كان بنو غسان يؤرخون بانفجار سد مأرب جاعلين ذلك الحادث بداية عهدهم الجديد. وقد انفجر ذلك
 السد غير مرة ولا تزال أنقاضه ظاهرة الى اليوم.

٢ \_ لفد عزم الاسكندر المفدوني على فتح بلاد العرب، ولكته مات قبل أن يشمّ ذلك. وساق أوغسطس قيصر الروماني سنة ٢٤ ق. م. ال اليمن جيداً جزاراً ففر يكوق إلا الأهوال، ووصل بعد سنة أشهر الى نجرات، وقبل وصوله الى مأرب التقى باليمنيّن في معركة ففعت قضاء تاماً على أمل الرومان في السيطرة على تلك البلاد.

أهل الحضر: أمّا أهل الحَصَر فهم سكّانُ المدَّن والقرى؛ كانوا يعيشونَ عيشة قرار ويتماطون التجارة والزراعة والصّناعة، وقد اشتهرت حِبَّرُهُم المُقُونة ، ويرودهم وسيوفهم اليمنيّة ، والجلود التي افتئوا في دبغها ، والأفاويه والمُطور التي حملوها الى جميع البلدان. وكانت مدتُهم أبنيةً ذات هياكل وقصور ، ومن قصورهم المشهورة المُخْرَثَق والسَّدِير في العراق، وشُعمان بظاهر صَناء اليمن، وهو سبع طبقات وفيه ما لا يوصف من الرَّخارف والصنائع الغرية. وكانت لهم ممالك عدّة ، من أشهرها:

 مملكة حِمْيو: في البمن، وهي من أقدم المالك العربية وأطولها أجكاً. اشتهرت بعلم الهندسة وتنظيم الريّ، ومن آثارها سدّ مأرب.

مملكة تلعو: وهي من أعظم الدول العربية شأناً ، وقد بلغت أوجها في عهد أُوَّبَها في عهد أُوَّبَها في عهد أُوَّبَها الله المدونة الثاني منحته روما صنة ٢٦٤ لقب حاكم عام على المشرق من حدود أرمينية الى جزيرة العرب ، ثم في عهد امرأته زينب المعروفة بالزَّبَاء.

١ - الحَبر المفرَّفة ضرب من برود اليَّمن فيها خطوط بيضاء مستطيلة.

Y - ما أثرال أطلال هذه اللدية الجارة... شاهداً على ما يند أهلها من الرقم الصدارتي ولمذهبي والغني، وأجل هذه الأطلال القصر الممرواتي ولمذهبية وأجل هذه الأطلال القصر الممروات الور بدخورة، وهو بناه شامخ عقور أي الصحفور ذات اللون الوردي الجارة المنظمة، وفي المنظمة المجلسلة، وأقم إلى جاب القصر الديمة و صحري كان على مساح المنظم سياح المنظمة من المنظمة المنظمة

٣ \_ عن تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد على، الجزء ١، ص ١٧٧.

مثلكة المنافرة: هي مملكة اللخميّين، وقد امتذعهدها من أوائل القرن الثالث للميلاد الى القرن السابع، وكان ملوكها موالين للفرس الميلاد الى القرن السابع، وكان ملوكها موالين للفرس بأتمرون بأمرهم، ومن أشهرهم العمان الأول (٤٠٠ — ٤١٨م) صاحب قصري الخورتن والسند, ، والمنادر الثالث ابن امرئ القيس بن ماء السماء (٥٠٥ — ٥٠٥)، وعموو بن هند (٥٤٥ — ٥٩٥)، الذي كان بلاطه موثلاً للشعراء والادباء، والنعمان بن المنطر وأبو قابوس؛ الذي مدحه النابغة الذياني.

مملكة الفساسة (أولاد جفنة) وكانوا يقيمون في بلاد حوران ، أي في بُصري\
وما حولها ، وقد امتذ عهدهم من أوائل القرن الثالث للميلاد الى الفتح الإسلامي، ،
وكانوا موالين للروم البيزنطين. من ملوكهم الحارث بن جبلة (٥٢٩ – ٥٢٩) الذي
انتصر على المنذر بن ماء السماء في يوم حليمة ، وكان قصره مرتاداً للشعراء.



من آثار البتراء.

<sup>1</sup> طالح و بين آثار إلعالم العربي و للدكتور أحمد فخري ، صفحة ٤٩. ب وملية بصرى من أهم مناطق الاقراق البلاد العربية . فلها آثار وليته رباكان أمهما للمسرح الشهير الذي كان يسعم لأكثر من أربعة عشر أنف شخص و فيها أخيراً الكر مسيحية من أهمها الكاتلارائية ودير بجيرا الراهب , وفيها أخيراً آثار اسلامية من جواحه ومساجد وما الى ذلك.

مملكة كيندة: في نجد، وقد امند عهدها من نحو سنة ٤٥٠ الى نحو سنة
 ٥٤٠م. وكان أمراؤها تارة هم يرنطنه وتارة مع الساسانين الفُرس، وكان خجر والد
 الشاعر امرئ القيس آخر ملوكها فتله بنو أسدا.

أهل الوَير أو البدو: وأمّا البدو فهم القسم الأكبر، وقد انتشر أكثرهم في شالي الجزيرة، وقد انتشر أكثرهم في شالي الجزيرة، وكوّنت البيئة الصحراويّة حالهم الاجتماعيّة، فاحتقروا الصناعة والزراعة، وعاشوا نحت الحيام على رغي الانعام، يطعمون من لحمها ولَيْبَها، ويكتسون بصوفها ووَيرها، ويتتبّعون مواقع المطرطلباً للكلأ والماء؛ وإذا احتاجوا الى غير ما تتنجه ماشيتهم تعاملوا عن طريق البّكل، فاستبدلوا بالماشية وتناجها ما يتطلّبون من تَمرُّ ولباس وغير ذلك من المأكول والملبوس، وقد يلجأون الى الغزو والسلب إن عَضَمَهم الحاجمة أو دعاهم طلب الثار. ٣

وهم لا بخضعون انتظام غير نظام القبيلة ولا يعرفون حكومة أو بملكة في غير الأسرة والعشيرة . فكان بجتمعهم بجتمع القبيلة والحيمة لا بجتمع الأمة والشعب . وكان لكلّ قبيلة رئيس هو شيخها والسيّد فها ، وهو عصبها ورباط وَحدتها والحكّم في شؤونها . وأفواد القبيلة متضامنون ينصرون أخاهم ظالماً كان أو مظلوماً . وشعور البلدي بارتباطه بقبيلة يحميها وتحمية هو المسمّى بالعصبيّة . وكان سلطان الأب في بيته مطلقاً يتصرف في أمور أهله على هواه . وكان للمرأة أن تشارك زوجها في أمور الحياة وكانت موضوع إجلال في البيت كما كانت تتمتّم بحظ وافر من الحريّة والاستقلال .

والعرب تُقسَم في اصطلاح علماء النَّسَب الى طوائف أعمَّها الشُّعْب كنبي مُضَر،

طالع أوليندر: ملوك كندة The Kings of Kinda. طبعة ليبزغ.

٧ ـ من آنواع بوت البدو مابستونه بالشراوق، وهو خيمة من نسبج القطن، والشمطاط وهو يت كبير من الشعر، والخياء وهو بيت من الصوف. والنجاد من الوبر، والحبية من الغزل، والفتية من اللبزي، والحظيرة من شجر. والقرآف من الأديم. وكان الرئيس عندهم، إذا ضرب على أحد قيّة حمراء من أدم ، عُرف قدره عنه يمكنانه عنده.

٣ ـ قال جواد على: «قد ارتبط أخذ الثار عند الجاهدين بقيدة تصل بمستخيل المقتول وبمستقبل أمله».
 تالفتول لا يمكن أن تستقر روح وتهجع إلا بالأخلة بناره. إنها ترفرف هامة على القير، تقول: اسقوني اسقوني 1 ولن
 ستقر إلا بعد الأخذ بالثار وسفك دم القائل أو من يُسفك دمه مكانه».

<sup>(</sup>تاريخ العرب قبل الاسلام ٦ ص ٣٤١)

وأخصَّ منه القبيلة كبني قَيْس بن عبلان بن مُضَّر، ثم العارة كبني سعد بن قبس بن عبلان، ثم البطن كبني غطفان بن سعد بن قيس، ثم الفخذ كبني ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان، ثم الفصيلة كبني فزارة بن ذبيان، ثم العشيرة وهم أدنى الأقارب كبني بدر الفزاريًا (.

# جـ - حالهم الدينيّة :

ديانات العرب في الجاهلية ثلاث : اليهودية ، والنصرائية ، والوفئية . أمّا اليهودية فقديمة العهد عندهم ، دخلت الجزيرة في زمن إسهاعيل وإبراهيم الحليل ، ثم اشتدّت هجرة اليهود إليها بعد انهيار الدولة اليهودية وخراب المدينة المقدّسة والهبكل ، فأنشأوا لهم جاليات قويّة في الشهال والحجاز واليمن ، وانتشروا في مكّة والمدينة والطائف ، واستقلوا في خَيِّبرً وفدك ، وأنشأوا لهم أحياه خاصّة في مُدُن ساحل البحر الأحمر . وقد دعا اليهود الى التوحيد فلخل عدد من العرب في دينهم ، وصاروا «يُعيَّرون العرب جَهاراً بوتشيهم حتى زالت قداسة الأصنام من نفوسهم " . «

وأمّا النصرانيّة فقد دخلت بلاد العرب منذ عهد الرّسل خلفاء السبح. وأثبت ابن هشام والطبري وابن خلدون أنّ عيسى عليه السلام بعث ابن ثلماء ٧، وهو من

- ١ \_ أشهر القبائل العربية كما رتبها عدد من المؤرِّخين:
  - أ\_ عرب الجنوب أو الفحطانيون:
- ١) قحطان: يعرُب \_ يشجُب \_ سبأ \_ ومن سبأ كهلان وجمير.
- ٢) كهلان: طبيق حر همدان حر عاملة حرجدام (ومنها لخم، وكيندة)، والأؤد (ومنها النساسة.
   وخُراعة، والأوس والخَرْزج) أغار.
  - ٣) حِمْير: قضاعة ــ تنوخ ــ كلب ــ جُهَينة ــ عُلرة.
    - \_ عرب الشمال أو العدنانيون: ١) عدنان: مَعدُ عزار - ربعة - إباد - مُضَر.
      - ٢) ربيعة: أسد \_ واثل (ومنها بكر، وتُغلب).
- ) مُضر: قیس عَبلان (ومنها هوازن ، وسنّهم، وغطفان ، ومن غطفان عبس ودُنیان) تمیم مُدنیل کتانة (ومنها تُحریش) ۲ دمّرها الرومان سنة ۷۰.
  - ٣ ـ محمد حسين هيكل: حياة محمد، ص ٢٩٦. ٤ ـ ابن هشام: السيرة، ص ٢٥٥.
- الطّبري: أخبار الرسل والملوك ١ ص ٧٣٨. ٦ ـ ابن خللون: كتاب العبر ... ٢ ص ١٥٠.
   ٧ ـ ابن تلماء أي برتالوس، ولفظة ويره بالآرامية معناها وابن.

الحواريين، الى الأعرابية وهي أرض الحجاز. وانتشرت النصرائية انتشاراً واسماً في جميع أنحاء الجزيرة، ودان بها عدد كبير من القبائل. قال البعقوبية : «ان قضاعة أول من قدم الشام من العرب، فصارت الى ملوك الروم فلكوهم. فكان أول الملوك لتنوخ ابن مالك ، فدخلوا في دين النصرائية ، فلكهم الروم على من يبلاد الشام من العرب ، «. ثم قدمت غسان الشام وتنصّرت وملكها الروم على العرب. وقد سيطرت النصرانية على الشام وأعالي العراق والحجاز ، كما شاعت في البنن. وابنى أبوهة، عامل النجاشي، كنيسة في صنعاء من أعظم الكنائس سماها «القليص» وكان ينوي أن ينافس بها مكة الوثنية ، ويصرف إليها حج العرب ". وتسرّبت النصرانية الى يُترب ينافس بها مكة الوثنية ، ويصرف إليها حج العرب ". وتسرّبت النصرانية الى يُترب صمومه وأساقفة المضارب ». وهكذا كان النوحيد المسيحي متشراً في جميع البلاد العهد.

وأما الوثيئة فكانت شائعة أيضاً في شنى أنحاء الجزيرة، ويرى الدكتور جواد على وغيره من علماء التاريخ أن الشعوب السّامة كانت في الأصل على التوحيد، وأنَّ الوثيّة والأصنام والشرك عَرضٌ طراً على حياتهم الدّينية أ. وكانت الديانة الوثيّة في جنوبي شبه الجزيرة على أساس فلكيّ ، تقوم على عبادة القمر والإله ودّ »، وتُعَدّ الشمس زوجة له ، وعَشَدَ ، أي الزّهرة، ابناً لها. أمّا وثنيّة العرب المستعربة فكانت على أساس حَجريّ تعدُّ بعض الأحجار بيتاً قد، ويُقام حول تلك الأحجار المقدّسة بناء يُدعى وحَرَماً وركانت زيارة ما يسمّونه وبيت الله » أو الدَحَجّ في أوقات معلومة يسمّونه الأطاف المن على المسمونة أوقات معلومة القوافل، لذلك لزمت تُريش جوارها وقامت بسداتها. وكان في الكعبة أصنام لجميع الفيائل، وكير الآلفة فيها الشهر «وارك هيّل»، ووكان المقدّم على المعبودات التي حوتها الفيائل، وكير الآلفة فيها الشهر «هُيّل»، ووكان المقدّم على المعبودات التي حوتها

۱ ـ تاريخ اليعقوبي ۱ ص ۲۳٤.

٢ – طالع «تاريخ العرب قبل الاسلام» لجواد علي ٥ ص ٣٩٩، و«سيرة الرسول» لدروزة ٢ ص ١٤٣،
 و «خطط الشام» لحمد كرد على ١ ص ١٠٥.

٣ ـ اين هشام: السيرة ١ ص ٤٤.

٤ ــ تاريخ العرب قبل الاسلام ٥ ص ٢٠ و١٢٠.

عثتر هو عشتار البابلية ، وعشتروت الفينيقية .

الكعبة إذ ذاك الله»، ويسوغ الاستنتاج أن الله كان المعبود القبليّ لقريش قبل الاسلام'. والظاهر أنّ إكرام أهل مكّة للّات والعرّى ومُناة كان إكراماً للملائكة'.

#### د\_ حالهم الثقافية:

لقد شاع فها بين كتاب العرب عصراً بعد عصر أنّ الجاهلية عهد الجهل والأميّة ، وتمسّك بعضهم بحرفيّة بعض الآيات القرآنيّة ليقفوا الموقف نفسه من ذلك العهد، وليس الأمر كذلك في نظر العلماء. قال الدكتور ناصر الدين الأسد: «غير أن هذا الوصف بالأميّة لا يعني ، في رأينا ، الأميّة الكتابيّة ولا العلميّة ، وإنّا يعني الأميّة الدينيّة ، أي انهم لم يكن لهم (يعني غير أهل الكتاب من نصارى ويهود) قبل القرآن الكريم كتاب دينيّ ، ومن هنا كانوا أميّن دينيًا ، ولم يكونوا مثل أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين كان لهم التوراة والإنجيلُ . »

الكتابة والقراءة: كانت الكتابة شائمة في المهد الجاهلي، ولاسيّبا في الحواضر، وكان للعرب إذ ذاك كتاتيب لتعليم القراءة والكتابة، وشيء من مبادئ الحساب، ورواية الشعر القديم والحِكم المأثورة، وأخبار الماضين وقصصِهم، وأنساب العرب الأقدمين وأحوالهم°.

لقد ثبت لنا ان الكتابة العرية وُجدَت في العهد الجاهليّ في ما أشرنا إليه من نقوش؛ ومن الثابت أيضاً وجود معلّمين وكتاتيب، وقد اشتهر في ذلك أهل الطائف وجاعة ثقيف ". ومن الجدير بالذكر أنَّ عدداً من أبناء العربيّة كانوا يُجيدون قراءة عدّة لغات أجنبيّة وكانوا يكتبونها، من أولئك عديّ بن زيد العباديّ وورقة بن نوفل.

١ ــ الدكتور فيليب حتّي: تاريخ العرب ١ ص ١٣٩ ـــ ١٤١.

٢ ــ راجع السيرة لابن هشام ٢ ص ٢٨٠.

٣ - الجاحظ في داليان والتبيين، ٣ ص ٢٨، وابن عبد ربّه في ١ العقد الفريد، ٤ ص ٢٤٢، ومحمد كرد
 على في «الاسلام والحضارة العربيّة» ١ ص ١٢٤...

ع – مصادر الشعر الجاهلي ص £ؤ – مؤ.
 ه – اللكتور طلس: تاريخ الأمة العرية ١ ص ١٥٢ – ١٥٣ – وقد فصّل ذلك في كتابه وتاريخ التربية

والتعليم عند السلمين». 7 ــ ذكر المتوخون عدداً من المعلمين منهم يوسف بن الحكم الثقفيّ وابنه الحيكاج — طالع كتاب «مصادر الشعر الجاهليّ، لناصر الدين الأسد (ص ٥٠ ــ ١٤٥).

الأخيار والأنساب: والعرب في الجاهلية شديدو الشَّعَف بأخبار الماضين، شديدو الشَّعِف بأخبار الماضين، شديدو الشَّيِع والرواية لها، يشهد بذلك الشعر الجاهلي والقرآن نفسه، ثم كتب الإسلاميين من بعد. فقد تداولوا أخبار عرب الجزيرة وبمالكها، وقصص الأنبياء والرَّسل، قال الجاهلية وأسافهم وفرسانهم وأساؤهم، ومن أشهر قصصهم المتوارثة قصص مأرب، وسيرة أصحاب الأخدود، وقصة الفيل، وقصة ذي يزن الحيري، وقصة عمرو بن لحي صاحب عبادة الأصنام في الجزيرة (...) والى جنب هذا كله كان العرب على إلمام بأخبار الفرس والروم وغيرهم. روى الدكتور طلس عن ابن هشام صاحب السيرة أنّ النضر بن الحارث ذهب الى فارس وتعلم قصص اسفندبار ورستم ثم رجع الى الحجاز وأخذ يقصّها على الناس ".

وكان العرب الى ذلك يتعاطون علم الأنساب وذلك لايجاد العصبية التي بها قوامُ سطوتهم ". وولئدته مباهاتهم بانسابهم كان كثيراً ما يقع التنافر يستبهها ، فكان إذا تنافر رجلان في الحسّب والنّسَب تنافرا الى حكاتهم ، فيقولان عند المنافرة أيَّنا أعرَّ نقراً ؟ والمنقور هو المغلوب والنّافر الغالب. ويقال لمن يقضي في ذلك الحكم. وكان المنقور يعطي النافر ما يقع عليه الشرط ، فينحط قدره بين العرب. وكان من حكّام تميم أكثم ابن صيفي " وحاجب بن زدارة ... ومن حكّام قيس عامر بن الظرب ... ومن حكّام قريش عبد المطلب ، وأبو طالب الله ... ومن حكّام قريش عبد المطلب ، وأبو طالب الله ... ومن حكّام قريش عبد المطلب ، وأبو طالب الله ... ومن حكّام قريش عبد المطلب ، وأبو طالب الله ... ومن حكّام قريش عبد المطلب ، وأبو طالب الله ... ومن حكّام قريش عبد المطلب ، وأبو طالب الله ... والله عبد المطلب ... ومن حكّام قيت عامر بن المطلب ... ومن حكّام قيت علم المطلب ... ومن حكّام قيت علم المطلب ، وأبو طالب الله ... والمنافرة المؤلف المؤلف ... والله ...

وقد أورد فضلاً من خلك نصأ لاين نارس يبت في أن عرب الجاهلية كانوا على إلمام بعلوم اللغة وقواعدها وعروضها . (ص ٤٦ – ٥٠) – وجاه في سيرة ابن ششام أن نقر أمن قريش أواهوا أن يجمعوا على رأي في النبي ، تقالوا للمغيرة : وتقول كامن ! قال لا وإلله ما هو يكاهر ! لقد رأينا الكهاد قاء هو يزيزنه الكاهل وسجعه ! ... قالوا فقول شاعر! قال ما هو بشاعر ، لقد عرفنا الشعر كأنه : رجزه وهزجه وقريفه ومقوضه ومبسوطه . قا هو بالشعر ... ه (ص ١٧١) ...

١ \_ البيان والنبيين ١ ص ١٨. والدكتور طلس ١ ص ١٥٣ -- ١٥٤.

٢ - المرجع الأخير، ص ١٥٣.

٣- طالع المقدمة لابن خلدون ــ طبعة دار الكتاب اللبناني. ص ٢٢٨ ــ ٢٣٩.

٤١ – صنّاجة الطرب، ص ٤١ – ٤٢.

الفلك والطبيعة: كان العرب في الجاهلية ذوي صلة وثيقة بالكلدانيّين والصائبة وغيرهم بمن كان لهم إلمامٌ واسيع بعلوم الفلك والتنجيم على الطريقة القديمة ؛ وكانوا يعرفون الكواكب السيّارة السبعة على رأي القدماء ، ويعرفون أبراج الشمس ومنازل القمر. وكانوا يقسمون السنة الى اثني عشر شهراً قريّاً ، وقد اختلفت أسماء الشهور باختلاف الأيام والقبائل الى أن ثبت أخيراً الشمية المعروفة الى اليوم! .

الطبّ : والعرب في الجاهليّة حاولوا أن يكافحوا الأمراض بما لديهم من وسائل ، وكان جلّ اعتادهم في ذلك على الحشائش التي عرفوا خصائصها وفوائدها ، ثم على الكيّ والفصد. وقد جاء في أمناهم «آخر الطبّ الكيّ». وكانوا يضيفون الى ذلك طائفةً من الرُّقي والعزائم والتمائم. أما مصدر معارفهم الطبيّة فاستقراؤهم وتجاربهم ، ثم السُّريان والفرس والهنود الذين نقلوا عنهم الشيء الكثير.

ومن أطبائهم المشهورين لقمان الحكيم ، وابن حَذيم من تيم الرّباب ، وهم يضربون فيه المثل بالحذاقة في الطبّ فيقولون : «أطبُّ من ابن حَذيم» ؛ قال أوس ابن حَجر :

فَهَلْ لَكُمُ فِيهَا إِلَيَّ فَإِنَّنِي بَصِيرٌ بِمَا أَعْبَى النَّطاسي حَديمًا

ومن أطبائهم الحرث بن كَلَدة ، وهو من بني ثقيف من أهل الطائف ، رحل الى أرض فارس ، وأخذ الطبّ عن أهل جنديسا بور ، وطبّب في أرض فارس ثم رجع الى الطائف وتوقيّ نحو سنة ٦٣٤م . وقد عاصّرهُ ابن أبي روميّة التّمبيّ ، الذي رووا عنه أنه كان جُراحاً ماهراً .

الكهانة والعرافة: الكهانة ادّعاء معرفة الأسرار ومطالعة علم الغيب، أمّا العرافة فهي ادّعاء علم الماضي وكشفه. وهذه الصناعة كانت معروفة عند العرب في الجاهليّة،

فكان إذا ناب أحدهم أمر يريد معوفة حقيقته أو مستقبله منه ذهب الى الكاهن ، فأخبره بما يهشُّه؛ وكانوا يعتقدون أنَّ لكلَّ كاهن صاحباً من الجنَّ بحضر إليه فيخبره بما يريد . وللكهّان لغة خاصّة تمتاز بالسّجع المعروف بـ«سجع الكهّان».

من أشهر كهّان الجاهليّة شقّ وسطيح.

القيافة: القيافة هي الاستدلال من الآثار على الأعيان، وهي في الجاهليّة نوعان: قيافة البشر، وقيافة الأثر. أما قيافة البشر فهي الاستدلال بخيلان الوجه وشكل الأعضاء على نسب الانسان، وأما قيافة الأثر فهي الاستدلال بالأقدام والحوافر والحفاف.

الفراسة والريافة : الفراسة هي الاستدلال بالنظر الى وجه الإنسان على ما أضمره في نفسه ، وبالاستاع الى كلامه على أمره ، وبالنظر الى هيئته على صناعته ، والى تقاطيع سحنته على أخلاقه ... والريافة هي الاستدلال بالنظر الى تربة الأرض وأعشابها على أمكنة الماه في باطن تلك الأرض.

العيافة: العيافة زجر الطير أي أن يُرمى بحصاة أو أن يصبح الرجل به ، فإن ولاه ميامنه في طيرانه تفاعل أي تبشّ ، وإن ولاه مياسرَه تشايم . وقبل إنهم إذا أرادوا السفر خرجوا من الغَلس والطير في أوكارها ، فيطيرونها فإن أختلت يميناً أخدوا يميناً ، وإن أخذت شهالاً أخذوا شهالاً . وبلحق بالعيافة ، الطوق، وهو الطرّق أو الضرب بالحَصَى ، ويسمّى أصحابه الطراق، ومنه الطوارق المتكهّنات من النساء ً .

اذا اللفظة اكامارة تشبه وكومنء المبرائية ، ووكهاء الآرائية ، وهي هنا على غير معنى والكامدي و عند الهيود أو عند التصارى . ويذهب برجي زبدان الى أن الكهانة من العلى الدخية على العرب ، ويرجع أن الكامدان -حصلوها إليهم مع علم النجوم ، أما أفظ والكامنء فقد اقتبسه العرب من الهيود . (تاريخ آداب اللغة العربية ١ ، من ١٨٨).

٢ - كما كان للقيلة خطيبا وشاعرها كان لها كذلك كاهنها أو كاهنتها. والكاهن مستشار القبيلة وحَكُمها ، لا
 يرد له كلام ، ولا يرفض له طلب .
 ٣ - قال امرؤ القسر :

وقد أغندى والطبر في وكناتها بمنجرة قيمة الأوابية هيمكملو وقال ليد بن ربعة العامري: لَمَمُلُكُ مَا تعرى الطوارقُ بالحصى ولا زاجراتُ الطبر ما الله صائمُ

# أخلاقهم

كانت أخلاق العزب ولاسيا البدو منهم وليدة الصحراء والحالة البدائيّة. فالباديّة التي كانت حصن البدويّ ومعتصمه دون هجات الطامعين والفائحين علّمته أن بكون طليقاً ينزع أبداً للى الحريّة والاستقلال ولا يطأطئ رأسه أمام نير أجنيّ ، كما لا يخضع لقانون أو نظام.

وعيشة البدويّ القشفة القاسية علمته أن يكون قنوعاً ، صهوراً على الشقاء والعناء ، كما علمته أن يستسلم للانكماش في أحايين كثيرة فلا يسعى في تحسين حاله وإصلاح بيئته ومعيشته .

وعزلة البدويّ أتمت فيه ال**روح الفرديّة** فتعذّر عليه أن يرفع مستواه الى مصاف الإنسان الاجتماعي المعروف بتزعته الأمميّة ، وأبعدته تلك الروح عن الإخلاص لما فيه خير المجموع خارجاً عن نطاق الفيلة .

ثم ان الأخطار المحدقة بمحياة الصحراء علّمت البدريّ أن يكون شعجاعاً؛ فهو أبداً غاز أو مغزرٌ أو معرَّض لاحدى الحالتين، وهو أبداً في قتال مع الأعداء من الناس والحيوان وعوامل الطبيعة القاسية، وعصمته سيفه، وحِصتُه ظهر جواده، وعدّته الصبر. وأكثر ما تتجلّى شجاعته في النزال والدفاع والنجدة...

ومع ما كان للبدويّ من حسبان البادية مبداناً للفوضى والعبث، فقد حافظ على فكرة الفيافة والكرم، يبعث عليها حرصه على جميل الذكر وتحصيل المحمدة والرغبة في أن يعامل بالمثل، في بلاد كثيرة المخاطر والمجاهل. ويتجلّى كرمه خصوصاً في إيقاد النيران ونحر الجزور وإضافة اللاجئ. وكان في نفس البدويّ الى جنب الكرّم كثير من الواقمة بله بالمؤلم كثير من الواقمة بل بعث عليه المروءة وعزّة النفس؛ وقد تسوق البدويّ عقيدته بالوقاء الى بعث الحرب وبذل الأعرّ محافزة على قريب أو جارٍ أو مستجير.

زد على ذلك كلّه ما كان للبدويّ من إياء الشّيم، وحرص على الحق الى جنب استحلال القوي لغصب الشّعيف، تحصل على صورة مصغّرة للبدويّ في ميدانه الفسيح ومسرحه الجاف المذبب.

# مصادر ومراجع

فيليب حتي: **تاريخ العرب** ـــ مطوّل ـــ الجزء الأول ـــ بيروت ١٩٥٨ .

جواد على : **تاريخ العرب قبل الإسلام** ـــ الجزء الأول ـــ دمشق ١٩٥٧.

محمد غزّة دروزة: عصر النبي — دمشق ١٩٤٦.

أحمد فخري: بين آثار العالم العربي ـــ القاهرة ١٩٥٨.

محمد أسعد طلس : **تاريخ الأمَّة العربيّة** ــــ الجزء الأول ــــ بيروت ١٩٥٧.

سيديو: تاريخ العرب العام — تعريب عادل زعير — مصر ١٩٤٨. جرجي زيدان: تاريخ العرب قبل الإسلام — القاهرة ١٩٠٨.

ي ريدان : تاريخ المتمدن الإسلامي - الجزء الأول - القاهرة ١٩٠٢ .

ريجيس بلاشير: **تاريخ الأدب العربي —** ترجمة ابراهيم الكيلاني — الجزء الأول — دمشق ١٩٥٦

> ناصر الدين الأسد: مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخيّة — مصر ١٩٥٦. ولفنسون: تاريخ اللغات الساميّة — القاهرة ١٩٢٩.

و مسوون فريع المناف المنطق المنطق المناف العرب المروت ١٩٥٥ . محمود سلم الحوت: في طريق المنولوجيا عند العرب - بيروت ١٩٥٥ .

A. Von Kremer

: Kulturgeschichte des Orients unter den Chalifen - Vienne 1877

C. Huart : Histoire des Arabes - Paris 1912.

C. Brockelmann : Histoire des peuples et des Etats islamiques (traduction de M. Tazerout) - Paris 1949.

M.J. de Goeje : - Ara J. Tkatsch : Saba'

: - Arabie, in Encycl. de l'Islam, T. I, 372 - 382. : Saba' - in Encycl. de l'Islam, T.IV. 3 - 19.

P.H. Lammens : La Mecque à la veille de l'Heégire - Beyrouth 1924.

La cité arabe de Taif à la veille de l'Hégire - Beyrouth 1922.

F. Hommel : L'A:

L'Arabie avant l'Islam, in Encycl. de l'Islam, Art. Arabie,
 I, 382 - 386.

C. de Perceval : Essai sur l'histoire des Arabes avant l'Islamisme - Paris

# الفضلُ الثّالث بَواعِثُ الأدَبِ الجَاهِلِيّ وَمَصَادِرُه

# أ \_ بواعث الأدب الجاهلي:

- إساليرق والقبيلة: بجنمع قبليّ من الطبقة الأولى. وحدة الفبيلة نبه متنسّة، وأبناؤه ذوو إيمان برابطة الدم. نشأ عن ذلك ثلاث طبقات في القبيلة: الصرحاء والعبيد والموالى. وكان من ذلك كله تنازع اجتماعي كان الشعر لممانه.
- للسرح الجغراق: أدّى الى المبالغة وعدم الاستقرار. والى التحرك، والميل الى كل عظيم،
   والشجاعة والكبرياء، كما أدى الى معاوك سُمّيت أياماً. وكل ذلك موضوع قمّر الأدب والأدياء.
  - ٣ ... الأسواق: كانت ميادين مفاخرات ومنافرات، ولاسيما عكاظ.
- الصراع السياسيّ: أدّى الى التنافس في استقدام الشعراء وإغداق العطاء، ومن ثم الى المدح والاستجداء.
  - ٥ ـ الميتولوجيا: قدمت موضوعات ذات شأن في الأدب الجاهلي.

#### ۲ \_ مصادره:

- الروابة والتحديد: نقل الشعر الجاهل عن طريق الروابة كما نقل بعضه عن طريق التحديد والكتابة.
   والروابة أدّت الى تغيير وتبديل وتحل في الأدب الجاهل.
- ٧\_ صحة الشّعر الجاهليّ: اختلف العلماء أي شأن الشعر الجاهل اختلاقاً شديداً ، قنيم من شكّ أي صحة بلله و كان المستخدم المؤلف المستخدم المؤلفين أم المؤلفين أم من المؤلفين أم المؤلفين أم من المؤلفين أم والمؤلفين أم والمؤلفين أم من المؤلف أن المؤلفة المؤلفين أم من المؤلف أن وقدم منحيح ، وقسم عنطف عليه والمصر إدائس اللاسان الأمسان. وطنا الرأي الأمسير هو الأمسي.

لا غرق أنّ كلامنا سيتناول أدب الجاهلية الثانية ، بسبب غموض تاريخ الأولى وضلة ذلك التاريخ من أدب نعتمد عليه في الدراسة ؛ إلّا ما هنالك من نقوش وكتابات تبتعد عما تحن فيه . ثم أنّ أكثر كلامنا سيدور على البادية وما هو في فلكها ، لا شيء إلا لكون أكثر الشعراء من بوادي نجد والحجاز وشتى النواحي في قلب الجزيرة العربية ، سواء أكانوا منها أصلاً أو انتساباً بعد أن نزحوا إليها وتفاعلوا معها تفاعلاً

عميةًا. ولا عبرة في أن يكون بعض أولئك الشُعراء ممن تقلبوا في البلاد وانصلوا بمختلف الحضارات القائمة لذلك العهد، لأنّ التقلّب والاتصال لا يمحوان الطبيعة الأولى والمشرب الأول وان كان لهما أثر فعّال في التوجيه وتوسيع الآفاق وترقيق الأخلاق.

# أ ـ بواعث الأدب الجاهليّ

١ ـ العرق - القبيلة :

أمّا البواعث فأكثر من أن تُحصى ، ولهذا سنازم جانب الاجتزاء بما هو أشدُ نُطقاً ، وأوضح دلالةً وفاعليّة ، وبما هو أوفر عناصر تفسيرية لماني الشَّعر الجاهلي ونزعاته التمبيرية والتصويرية . وأول ما يستلفت نظرنا أصل شعراء الجاهليّة ، أعني العرق الساهى ، في صبخته العربية الحاصة . الساهى ، في صبخته العربية الحاصة .

لا شك أنّ الشعوب الساميّة تشترك في بعض الصّفات الجسانية والنفسية. قال غوستاف لويون: وإذا جاز لنا أن محكم من خلال مبادئنا الحاضرة في مبادئ السامية السياسية والاجتاعية وأيناها قبليّة غير واقية، وذلك مع الاعتراف بأن الأم الساميّة أقامت حضارات عظيمة، وأنّ ثلاثة من الأديان الحسسة أو السنة التي تسود العالم (وهي اليهودية والنصرانية والإسلام) نشأت عن الفرعين الساميين: اليهود والعرب'. هلما والعرب فئات شتى بالنظر الى طرائق معيشتهم وأحوال بجتمعهم، ولكنّنا في كلامنا مستوقف بنوع خاص عند أهل البدو لأنّ الأدب الجاهليّ، كما سبق لنا القول، ترعرع وازدهر فيا بينهم. فالبدويّ الجاهليّ من الطبقة الأولى، والمجتمع البدوي مجتمع قبليّ انقسر فيه العرب الى وحدات اجتماعية متعددة عرفت كلّ منها باسم القبيلة.

 وحدة مقدسة: كان للقبيلة وحدة مقدّسة وقد ترتبت على الايمان بالوحدة وطائفة من التقاليد الاجتماعية كانت بمثابة دستور ينظّم سياستها ، ويحدّد ما على أفرادها من واجبات وما لهم من حقوق. والأساس الذي تقوم عليه نصوص هذا الدستور

١ \_ حضارة العرب، ترجمة عادل زعيتر، ص ٨٤.

«العصبية» وهي إحساس الفرد برابطته القبليّة ، وواجب تأييد مصالحها ، والعمل لها بكلّ ما يملك من قوة <sup>ا</sup>

مسؤولية مشتركة: وينص هذا الدستور فها يتصل بالسياسة الداخلية القبيلة أن أفراد القبيلة جميعاً متضامنون فها يجنيه أحدهم ، أو — كما يقول المثل العربي القدم — «في الجربرة تشترك العشيرة». أن هذا «العقد الاجتماعي» بين الفرد وقبيلته قائم على أساس عاطفي بحت ، ولا مجال للتفكير فيه ، وإنما هي النجدة التي تجبب دون أن تُسأل ، وهي نجدة عملية سريعة لا تحتمل انتظاراً ، إجابتها تنفيذها . وتنص «مواد» هذا الدستور على أن تجدة أبناء القبيلة لأخيهم واجبة سواء أكان جارماً أو مجروماً عليه ، فيما المدي يسيرون عليه وانصر أخاك ظللاً أو مظلوماً » ، وجناية كل فرد منهم جناية المجدوم ، يعصبونها برأس سيد العشيرة أ ، وهم عليه أن يتحمل تبعاتها ، وله عليهم أن يطيعوه فها بأمرهم به .

ه اظفه والشريد: وفي مقابل هذا الحق الذي كان للفرد على القبيلة، كان عليه واجب لها، عليه أن يحترم رأيها الجاعي، فلا يخرج عليه، ولا يتصرف تصرفاً بدون رضاها. ولا يكون سبباً في تحزيق وحدتها... ومن هنا فرضت وحدة القبيلة، وتحمل المجموع لتبعات الفرد، على سادتها أن يمارسوا نوعاً من والادارة البوليسية»، فإذا ارتكب فرد جرماً نرفض القبيلة أن تتحمل نتائجه، أو إذا أخطأ في حق قبلته نفسها، فإنه يطرد منها ؟ و بسمتى هذا الطرد خلعاً ، ويُسمَّى الطريد خليعاً ... وكان هذا الحلم يتخذ صورة إعلان رسمي بذاع على الناس في المواسم والأسواق، ليكون في ذلك إشهادً لهم عليه، وقد يبعثون منادياً بذلك، وقد يكتبون به كتاباً ، وبهذا تسقط حقوق الفرد على قبيلته ، فلا تحتمل جريرة يجرعاً أحدٌ عليه. وهنا يجد الخليم على قبيلته ، فلا تحتمل جريرة له ، ولا تطالب بجريرة يجرعاً أحدٌ عليه. وهنا يجد الخليم على قبيلته ، فلا تحتمل جريرة اله ، ولا تطالب بجريرة يجرعاً أحدٌ عليه. وهنا يجد الخليم

Encycl. de l'Islam, art. Arabie p. 376.

e l'Islam, art. Arabie p. 376.

لا \_ والعرب تقول: سيد معمم يريدون أن كل جناية يجنيها أحد من عشيرته معموية برأسه. (ابن قبية:
 عيون الانجار ١ ص ٢٣٦).

Encycl. de l'Islam, art. Arabie pp. 376.

نفسه أمام مشكلة خطوة ، هي مشكلة الحياة أو الموت. لقد سحبت منه الجنسية القبلية » ، ورفعت القبيلة عنه جإنها ، وطردته من حاها ، ولم يُعَدُّ أمامه إلا أحد أمرين : إما أن يُعرُّ إلى الصحراء ليلاقي مصيره في البادية القاسية فقيراً مفرداً ، لا اعتاد له على أحد ، ولا غلى شيء ، وإما أن يلمباً إلى من يحميه ويغيش في جواره ، ومن هنا كانت نشأة قانون أتحر من قوانين المجتمع الجاهلي ، وهو «قانون المجوار» . وقد قلس المجتمع الجاهلي علما الغانون تقديساً كبيراً ، وكان نما يفخر به العربيّ أن يكون ملاذاً لكانًا خالف وملجاً لكلّ طريداً . »

وحدة الجنس وامتياة: ووكما آست القبيلة بوحدتها... آست بجنسها، وذلك لأن من الأسس التي قامت عليها القبيلة العربية إيمان أبنائها وبرابط الدم، أي أنهم جميعاً من دم واحد... وقد نشأ عن هذا الايمان بوحدة الجنس في نفوس أبناء القبيلة إيمان بامتيازه، فقد آمنوا بأنهم جنس ممتاز لا تفضلهم قبيلة أخرى، وهم يَفضُلون كلّ القبائل، آباؤهم أشرف آباء ، وأمهاتهم أكرم أمهات، وهم أجدر الناس، ولعلّ في هذا الايمان بأمتياز الجنس ما يُقسِّر تلك المنافرات التي امتلات بها أخبار العصر الجاهليّ، وذلك الفخر الذي تدوّي أصداؤه في قصائد شعرائه. وما شبع على هذا الإيمان بالمتبار ألف الل الختافية التي المتبلر على الحياة الاجتماعية في العصر الجاهليّ، فقد كانت كلّ قبيلة تؤلف وحدة مناوئة لكلّ القبائل المختاعية في العصر الجاهليّ، فقد كانت كلّ قبيلة تؤلف.

الطقات الثلاث: وقد نشأ عن هذا الإيمان بوحدة الجنس وامتيازه ثلاث طبقات في القبيلة: الصرحاء، والعبيلة، وللوالي. أما الصرحاء فهم ذوو الدم النقي لأنهم من أب واحد، ومنهم الطبقة الأرمىتقراطية في القبيلة، وفيهم رئاستها، ومن هنا حرصت هذه الطبقة على أن تجمع الشرف من كلا طرفيه: الآياء والأمهات. وأما العبيد فهم الأسرى

١ \_ الشعراء الصعاليك، ص ٨٩ -- ٩٤.

٢ \_ نفس المرجع ، ص ١٠١ -- ١٠٣.

من القبائل الأخرى أو هم الرقيق من البلاد المجاورة للجزيرة العربية كالحبيشة وغيرها ".
وأما الموالي فهم العبيد المعقون والأحرار الذين لجأوا الى القبيلة من قبائل أخرى. وومع
حرص العربي على الشرف في كلا طرفيه ، كان بحدث أحيانا أن يتزوج العربي من هائم
أمّته ، ولكن المجتمع الجاهلي كان برى في هذا الؤواج زواجاً غير متكافئ ، ومن هنا
أطاق على تمرته اسما خاصاً ، فسمي ابن العربي من الأمة وهجيناً ، ومن الطبيبي أن
هذه الصلة لم يكن يُنظر إليها نظرة احترام . فقد كانت كل أمة عندهم تُدعى فرنتي أو
العربي " ، وكان تطاهم العمرات تتألف عادة من الإماء أو ممثن أعتق مهن ، ولم يكن
إستبعدون أولاد إمامهم ، ويرفضون الاعتراف بهم إلا إذا البدوا نجابة ممتازة فإنهم حيثلة
ليمترفهم بوسيهم . وكان أسوا هؤلاء الهجناء حظاً ، وأوضعهم منزلة اجمناعية ، أولاد
الأسفر . . .
الأسفر . . .

# ٢ \_ المسرح الجغوافي :

طالع:

وفضلاً عن ذلك كله **فللبئة الطبيعية أ**ثر شديد في تكوين الشُّعر الجاهليّ. والمسرح الجغرافي في قلب الجزيرة العربية مسرح جمعه وحرّ لقلة المطر، وحياة أهل الصحراء

إ - كان سبج الرجال والنساء على السواء أمرأ أساسياً في كل غارة. وكانت النساء معرّضات دائماً للسبعي ولحفا كانت حياية و الظمينة و عصراً أساسياً من عناصر البطولة العربية . وكانت حياية النساء والأطفال خطة أساسية في فن الجاهلين الحربي.

Smith, Kinship and Marriage in Early Arabia, p. 295.

Lammens, Le Berceau de l'Islam I, p. 280.

الدكتور يوسف خليف: الشعراء الصحاليك ص ١٠٤. ٢ \_ كانت تجارة الرقيق منشرة في بلاد العرب، وكان العبيد بباعون في أسواقها بالمواسم. طالع: جرجي زيدان: تاريخ الشعدن الاسلامي ٤ ص ٢٠.

Lammens, La Mecque à la veille de l'Hégire p. 167.

٣- من معاني هاتين اللفظين والبنيء ووالمرأة الزانية.
 ٤- الشعراء الصعاليك ص ١٠٧٧ - ١٠٠٠ . - وصف العرب كل مستحسن لديهم بالبياض، وكان مما

٤ ـ الشعراء الصماليك ص ١٠٧ ـ ١٠٨ . ـ وصف العرب كل مستحسن لديهم بالبياض، وكان مما
 يمدح به الرجل أو يفتخر به أنه أبيض ومن سهات جهال المرأة أن تكون بيضاء، وهو أيضاً دليل على شرفها.

شديدة الارتباط بالمطرحتي سمُّوه غيثاً ، وحتى كانوا يفرحون لمشاهدته فرحاً عظيماً جرَّ الشعراء الى الوقوف الطويل عند السَّحاب والبرق والسَّيل وما الى ذلك ، وحتى كانوا بجعلونه موضوع دعاء وفاتحة خير. واحتباس المطر هو احتباس الخير نفسه ، فلاكلأ ولا ً ماء، بل جفاف وارتحال وضرب في الفلوات . والبلاد العربية لا تخلو من جبال ومن أقاليم ذات خير ومُيْر. «وكان لهذا التضادّ الجغرافيّ أثره في نفوس سكان الجزيرة العربية ـ فقد أوجد في شخصيًاتهم لوناً من «التضاد النفسي» اصطبغت عناصره بما في البيئة الجغرافيّة من لوني المبالغة وعدم الاستقرار. وظهر هذان اللونان الصارخان في نفوس البدو في كلا الجانبين الأخلاقيين: جانب الخير وجانب الشرّ، فالبدويّ لا يعرف القصد لا في الخير ولا في الشرّ، مبالغ في عداوته، مبالغ في محبته، لا يتورّع عن الغدر ، ولكنه إذا عاهد على الوفاء بذل حياته في سبيل عهده ، يغزو وينهب حتى يكاد يفقد حياته ، ثم يوزع ما يغنمه على سواه . والبدوي ، الى جانب هذا ، يأنف من حياة الاستقرار. يرى الدارسون أنّ كلّ جانب من جوانب الحياة البشرية في الصحاري يحمل طابع التحوُّك، وأنَّ القاعدة التي تقوم عليها حياة البدو قاعدة متقلقلة. ومن هنا احتقر البدو الزراعة والصناعة ٢ . « وهذه البيئة القاسية الفقيرة كانت سبباً فعَّالاً في وجود الغزو وانتشاره ، كما بثَّت في نفوس أصحابها حب القوة ، والميل الى كلَّ عظيم جبَّار ، والشَّجاعة والجوأة والكبرياء العنيدة ، وهي صفات طالما تغنَّى بها الشعراء في شعرهم. وهكذا كان الغزو من عناص الحياة البدوية. وفضلاً عن ذلك فكان العُرف القائم

وهخذا كان البنزو من عناصر الحياة البدوية . وفضلا عن ذلك فكان العرف القائم أنَّ الدمُّ لا يغسله إلا الدمُّ ، وقد يستمرُّ طلب اللهم أربعين صنة كها جرى في حرب البسوس بين بكر وتغلب . ولما كان الأمر كذلك تعدّدت الحروب "بين القبائل وتغنَّى

إن هذا كله يجملنا ندرك لم كان الشعراء الأقدمون يفخرون بعمرهم على الأمقار في مقاوز الصحراء
 وتجماعهم في اقتحام أهرافها , ولمذاء كان المثل الأعلى الذي العربي أن يكون تحفيا تمشوق الجميم ، مقول البيان ،
شديد الجلد ، خفيفاً ، سريع الحركة ، خالياً من البدانة والتركل والكسل ، خفيف الملابس ، قليلها .
 لا حالاء .

الشعراء الصعالك ص ٧٠ ــ ٧١.

حضارة العرب، لغوستاف لوبون، ترجمة عادل زعير، ص ٩٠ -- ٩١.

Semple, Influence of Geographic Environement, pp. 487 - 490.

٣\_ كانت العرب تكني عن الحرب بثلاثة أشياء: أحدها بُوب محارب وْهُو رَجْلُ مِن قيس عيلان يتخذ

الشعراء أيامها كما عُموا شديد العناية بوصف آلات الحرب والحيل والايل وما الى ذلك. وكان الشّمر في الحرب يقوم عند العرب بمقام الآلات الموسيقية والطبول عند غيرهم من الأم، فيُغيرون راجزين منشدين المقاطع الحاسية التي تغير الهمم؛ وكانوا ينصبون الرايات على أبواب بيونهم لتعرف بها!. وكانوا يناتلون بالكرّ والفّر". أمّا أسلحتهم فالمدوع السلوقية"، والرَّماح الحقيقة والقني والحِنّات أو الروس. وكان من عاداتهم الساعون في الصلح، وان أينا إلا اليادي في القنال قلب كل منها الرَّماح، واقتتلنا الساعون في الصلح، وإن المنات عن القنال قلب كل منها الرَّماح، واقتتلنا وعالية الرمح ضد سافلت". ومن أشهر أيام العرب في الجلهاية أيها معرب واللهوس، ووالهوس، وونها يوم ذي قار كان لبكر على المجم، وأيام القحطائية فها يينها، ومنها يوم حليمة للحادث الأعرج بن جلة ملك العرب المنام على المند بن ماء السماء ملك العرب بالحيرة؛ وأيام القحطائية والعامائية والعامائين ومنها يوم المنج المنام على المنذر بن ماء السماء ملك العرب بالحيرة؛ وأيام القحطائية والعامائيين ومنها يوم الكاب لئيم على مذحج، وأيام ويهمة وتميم، ومنها في اينها، ومنها حرب البسوس بين بكر وتغلب ابني والل وأيام ويهمة وتميم، ومنها

اللدوع ، والدروع أنواب الحرب، والثاني برد فاعر، وفاعر هذا رجل من تميم كان أول من لبس المرد الموشى ليهم، وهو أيضاً كاية عن الدوع. والثالث عطر منشر، وغولون في أمناهم وقول يتهم عطر منشم. أو يقولون أشام من منشم، وتمم بعضهم أن منشم اسم أواة كانت حقالوة تبيع الطلب، فكانوا إذا قصدوا المعرب فحسوا أيديم في طبيعا وتحقائظ عليه بأن يستميز أن تلك الحرب. (صناجة العلوب عن ١٣٧٧—١٣٧٥.

اح كانت الرايات الصفر لأهل إلين ، والرايات الحمر لأهل الحجاز، ثم في الاسلام كانت الرايات السود
 ليني العباس حزناً على شهدائهم ونعباً على بني أمية في قطهم . ثم ان المأمون اتخذ الأحضر لوناً لرايات . وكانت الرايات
 البيض للطالبين من الهاشميين .

٢ – كرُّ الفارس: فرُّ للجولان ثم عاد للفتل فهو كرَّار؛ وفرَّ الفارس أوسع الجولان للانعطاف.

٣ - نسبة الى سلوق وهي بلدة باليمن تنسب إليها الدروع والكلاب.

 <sup>4 -</sup> نسبة الى الحط وهي جزيرة بالبحرين، ويقولون أيضاً «وماح سميرية» و«وماح ردينية» نسبة الى سمهر وردينة. أما سمهر فرجل اشتهر في جزيرة خط المذكورة بتغيف الواسع، وأما ردينة فروجة سمهر وكانت كزوجها مهارة.

۵\_ طالع وصناجة الطرب، ص ۳۱۳.

وقعت في حرب البسوس الأيام التالية: يوم النهي لتغلب على بكر، ويوم واردات لتغلب على بكر.
 ويوم عنيزة نكافأ:. ويوم القصيبات لتغلب على بكر، ويوم نحلاق اللمم ليكر على تغلب.

يوم ذي طلوح لبني يربوع من تميم على بكر من ربعة ؟ وأيام قيس فيا يبنها ، ومنها حوب 

داحس والغيراء بين عبس وذيبان وكانت الحرب بينهما سجالاً رأي تارة لحؤلاء وأخرى 
عليهم) وانتهت بصلح ؟ وأيام قيس وكنانة ، ومنها أيام الفجار وسميت كذلك لأنها 
كانت في الأشهر الحرم إذ فجروا فيها ؟ وأيام قيس وتميم ومنها يوم رحرحان لعامر على 
تميم ... وتعلد وأيام العرب في الجاهلية مصدراً خصبياً من مصادر التاريخ ، وينبوعاً 
صافياً من ينابيع الأدب ، ونوعاً طريفاً من أنواع القصص ... ولو نظرت الى الشمر 
أجاه هلي في جملته وتفصيله ، ويخاصة ما كان في الفخر والحاسة والرئاء والهجاء ، فإنك 
تجده قد ارتبط بهذه الأيام ارتباطاً ناماً . وكان العرب شديدي المعرفة لتلك الأيام ، 
شديدي التمسك بها ، شديدي الثفاخر بوقائمها ، حتى ملأ ذكرها الدواوين وكتب 
الأدب .

والبدريّ كان غائصاً في بيته الصحراوية ، وهي تماذ قلبه ونفسه وكيانه ، وتوجّه تفكري وعاطفته وخياله ، كما توجّه ثمرة تلك القوى أعني بها الأدب . فقد كانت طبيعة بلاده رهية جميلة تنجلّى له دون حجاب ، فيراها سافرة بكلّ ما فيها من فرَّة وحرارة ، ويعش أبداً معها ، حتى أضعفت عقله الباطن ، وجعلت أفكاره ظاهرة جايّة ، ووجّهت نفسه نحواليقين ، ولهذا صفت الفكرة في أدبه ، وأوجز اللفظ ، وابتعد خياله عن الانفلات الفسيح ؛ فكان عقله وأقعيًا ، يتحدُّث عن الطبيعة كما هي بصدق وإخلاص ، ويصورها تصويراً دقيقاً ؛ كل ذلك بمنطق بسيط وخيال قريب وفلسفة سطحيّة . فكل ما أمامه واضح لا يختاج الى تأثل ، أو شك أو حدس .

وقد أورثت البدوي مواجهة الطبيمة في كل آن — وهي سريعة النبائل والنائون ولا يؤمّن جانبها — حضور البديهة واللكاء اللّياح ، كما أورثته الاحساس الدقيق والشعور المُرهَف. ولهذا كان أدبه أدب البديهة ، ينزع نزعة الإيجاز ، بعيداً عن التركيب العلميّ ، والنزيب المنطقيّ.

والصحراء ذات النغمة الراتبة المتكرّرة، والموسيقى العابسة القاسية، بعثت في نفس البدويّ شيئاً من الانقباض والكآبة والوجد؛ ف**فوحُدت نغمة الأدب** وتكررت على وتيرة واحدة، ضعيفة الحظ من الابتكار تشكو بعض انقباض وجمود. وهكذا كان الأدب الجاهلي صورة لبينته، وثمرةً من أثمارها. فاللغة نفسها تجد ألفاظها في منهى السعة والدقة إذا كان مدلولها من ضروريات الحياة في المعبشة البدوية والإبل، الكلأ، المرعى...)، وتضيق وتغمض إذا لم يكن الأمر كذلك. والأدب يتسع اتساعاً كبيراً لما يتعلَّق بالبادية، فصورُه وتشايهه من طبيعتها وحياتها، صادقة دقيقة.

# ٣ \_ الأسواق :

ومن بواعث الأدب الجاهليّ ما كان في بلاد العرب من أسواق تقام في المواسم على طول الطرق التجارية. ولتلك الأسواق أهمية كبرى في حياة العرب الاقتصادية وفي حياتهم الأديية ، وذلك أنَّ القوافل كانت تنزل فيها بما تحمله من منتجات البلاد الدَّانية والقاصية ، وكان السكان يتهافتون إليها بسلعهم رغبةً منهم في التبادل التجاري. وكانت الأسواق تقام عادة في الأشهر الحرُّم التي حُظِر فيها القتال ، أي أشهر السنة الثلاثة الأولى ذي القعدة واذي الحجة ومحرّم، وهي أشهر الربيع، فيتوافد إليها أبناء البادية من كل فجٌّ وصوب، ويحيون تلك الحلقات السنوية في البيع والشراء، ثم في ارتياد الحانات ومواطن اللهو ، وكثيراً ما كانت الحلقات تنقلب الى ميادين أدبية بتبارى فيها الشعراء والخطباء، أمام حَكَم تنصب له قبَّة من أدم، ويحكم بتفوق هذا الشاعر على ذاك، أو هذا الخطيب على قرنه. والأسواق في الجاهلية كثيرة ذكر مها اليعقوبي عشرًا ، وكان في ناحمة مكة منها ثلاث : عكاظ ، وذو المجاز ، ومجنة . وأشهرها على الإطلاق سوق عكاظ بين نخلة والطائف، وكان افتتاحها كلّ سنة في أول ذي القعدة". قال الدكتور فيليب حتى: «يفهم من الأخبار أن نشأة المعلقات مقرونة بسوق عكاظ التي أقيمت بين نخلة والطائف في الحجاز سنة تلو أخرى ، فجاءت كناية عن مجمع أدبيٌّ أَمَّتُه فحولُ الشُّعراء تتباري بأشعارها للفوز. ولم يكن للشاعر من مجمد أعلى من الفوز في هذه السوق. وإذن فسوق عكاظ في جاهلية التاريخ العربي كانت أشبه شيء

١ \_ أيام العرب في الجاهلية.

٢ \_ تاريخ البعقوبي ١، ص ٣١٣ -- ٣١٤.

Lammens, la Mecque à la veille de l'Hégire, p. 153.

ه بأكاديمية فرنسية ، في بلاد العرب. كان الفائر فيها يباهي مباهاة البطل المجلي من أبطال الاغريق في ألعابهم الأولميية . وليس بين نائلي جائزة نوبل اليوم من يزيد فخره عن فخر أحد أولئك الفائرين في عكاظ الجاهلية . ، »

### ٤ – الصواع السياسي :

نشأ الصراع السياسي في البلاد العربية عهد الجاهلية لأسباب اقتصادية قبل أيّ شيء آخر، أي للسيطرة على طرق القرافل التجارية الكبرى. وظهور السّاسانيين في فارس حوالي سنة ٢٢٦ للميلاد أرّث نيران العدارة الفائمة بين العالم الفارسي والعالم الروماني الميزافلي، وكان الساسانيون والبيزلطيون بليجأون ألى رؤصاء من العرب كانت دولة المناذرة العربية في الحيرة ، ودولة الغساسة في الشام ، وهكذا كان كلّ كانت دولة المناذرة العربية في الحيرة ، ودولة الغساسة في الشام ، وهكذا كان كلّ بلاط يسحى في ضم أكبر عدد من القبائل إليه ، وكان كلّ بلاط يلجأ الى القرة العساسة لي المنافرة ، ويان كلّ بلاط يلجأ الى القرة العساسة ليدي الجالمي ، كان الله المنافراء من شعة لموضم ويجزلون لهم العناصر التأثيرية في المجتمع العربي الجالمي ، كما كان اللاط من أهم العناصر التأثيرية على توجيه المنافر التأثيرية على توجيه الشعر في بعض أغراضه ولاسيسا المدح والاعتذار والترتك والاستجداء.

### الميثولوجيا :

إننا نفهم بالميثولوجيا العربية تلك المعتقدات والأساطير التي شاعت في الجاهلية قبل الاستالام من مثل الجنّ وما نُسب إليها من أخبار، والغيلان والسعالى، والتوابع والقرناء. وما يتبع ذلك من صلات الجنّ بالكهّان والسّحر وما الى ذلك مما أثينا على ذكر بعضه في غير هذا الموضع. قال الدميري: «اعلم أن الأحاديث في وجود الجنّ والشياطين لا تُحصى، وكذلك أشعار العرب وأخبارها، فالنزاع في ذلك مكابرة فها

١. تاريخ العرب ١ ص ١٢٨.

هو معلوم بالتواتر \ . ، ولسنا هنا في جمال مناقشة الاعتقادات والأساطير ، وإنما بهتنا وجودها وتأثيرها على الأدب . فاخبار الجنّ كثيرة عند العرب ، ومواطن الجنّ عندهم هي البوادي الجرداء وبطون الأودية والمغاور والكهوف. روى الجاحظ ، أن جاعة من العرب كانوا إذا صاروا في تيه من الأرض وتوسّطوا بلاد الحوش ، خافوا عبث الجنّان العرب كانوا إذا صادوا في تيه من الأرض وتوسّطوا بلاد الحوش ، خافوا عبث الجنّان والسعال والمثيلان والشياطين ، فيقوم أحدهم فيرفع صوته : إنّا عائلون بسيد هذا الوادي ، فلا يؤذيهم أحد، وتصير لهم بذلك خفارة \ . ، ومن مواطن الجنّ أيضاً عَبْقَر وهي بحنّة اختلفوا في تحديد موقعها . قبل إنها قرية يسكنها الجنّ ، ينسبون إليها كلّ عمل دقيق وعظم ؟ .

وذكروا أنَّ للجنِّ مطايا، منها أنواع كثيرة من الحيوانات والطيور والزواحف والحشرات، وأشهرها التّمام. والجنّ أصناف منها ما لا يأكل ولا يشرب وهو الصميم الحالص من الجنّ، ومنها ما يأكل ويشرب ويتوالد وهم السعالي والذيلان والقطارب أ وأشباه ذلك. ويروون أنّ الغيلان تتشكّل وتتلوّن وتستطيع الظهور في صور غنافة "، وزعموا أنّ الجنّ والشياطين والغيلان يتحولون في أيّ صورة شاموا إلا الغول فإنها تتحوّل في جميع صور المزأة ولباسها إلا رجليها فلا بدّ أن تكونا رجلّي حاراً. »

ومن أشهر أخبار الجنّ ما جاء عن سليان الذي نادى جبريل وجمع الجنّ به وبملائكته ، وحشرها طائعة ذليلة ، وقد وجدها ذات صوّر عجبة ، ووجَدَ المَرّدَة فيها ذات فساد وإفساد فترّقهم على الأعمال الشاقة لدعم قوة ملكه.

١ - حياة الحيوان الكبرى ١، ص ١٨٨.

٢ ــ البيان والتيبين ٦، ص ٢٧.

٣ \_ قال امرؤ القيس:

كسان صلب الموجين تسطيره صليلٌ زيوف ينتقدن بمَبقَرا 2 ـ الفطارب ج. قطرب وهو في زعمهم ذكر السّعلابيظهر في أكناف المن وغيرها.

ہ۔ قال کعب بن زھیر: ہ۔ قال کعب بن زھیر:

وما تزال على حال تكون لها كما تسلون في أثوابها السفُولُ

٢٠ عمود سليم الحوت: الميثولوجيا عند العرب، ص ٢٢٣. ... البيان والتبيين للجاحظ ٢، ص ٦٨.

تلك بعض البواعث التي كانت في أصل الأدب الجاهلي، وهنالك عوامل أخرى كثيرة لم نأت على ذكرها هنا، وإنما ألمحنا إليها في مواطن شنّى من كتابنا هذا وهي ليست



تخفى عن نظر البصير. ولكلّ من تلك العوامل والبواعث أثر فعّال سيتجلّى لنا متى عمدنا الى الأدب والأدباء درساً وتحليلاً

# ٢ً - مصادر الأدب الجاهليّ

### أ ـ الرواية والتقييد:

ممّا لا شكّ فيه ان الكتابة كانت معروفة لدى الجاهلين، وأنها كانت منتشرةً النشاراً لا يُستهان به ولاسيما في النواحي المتحقّرة من شبه الجزيرة العربية. ومما لا شك فيه أيضاً أنّ الكتابة بالحروف العربية كانت معروفة لدى العرب منذ القرن الرابع المعلولاد، وقد دَوْنوا بها صكولا حسابهم وعهودهم وموانيقهم وما الى ذلك. وقد ذهب العلماء مذاهم بتخلفة في قضية التعدوين لدى الجاهليّن، فذهب بلاشير، في بعض الحلهاء منازة والحقود والحضر، مصدره في الأصل الارتجال ألى وذهب غولدزير لحالياً في أن الشعر الهجائي كان مكتوباً في أكثره؛ وذهب آخرون الى أن الاختلافات الكتابية التي أوردها الرواة في الشعر الجاهليّ لا يمكن تضيرها بالاختلافات الشفهيّة. المكتود ناصر اللدين الأسدا الى أن التقييد والتعدوين كانا معروفين لدى الجاهليّن. وهو يورد على تقييد الشعر وأديّة عقلية استنباطيّة و وأديّة صرعة مباشرة ما أما أدليّه الشاقية وأن العرب الجاهليّن يتباوا بالكتابة ونهم ورسائلهم وعهودهم أما أدلّه الذى وغير معقول آلا يكيّدوا شيرهم وهو عندهم وفي الذورة الخيابا من القيمة أن كبيروا شعر مورداً من موارد الارتزاق، وغير معقول آلاً يُقيدوا أشعر مورداً من موارد الارتزاق، وغير معقول آلاً يقيّدوا ألّه يقيّدوا نا معرورة أمن موارد الارتزاق، وغير معقول آلاً يقيّدوا

إ. إن أول من أثار القضية بشدة هو المستشرق الألماني فرينس كرنكو Freitz Krenkow
 إ. إن المحافظة الشكر مرتبط بمعرفة الكتابة . (طالع وتاريخ الأدب العربي و أربجيس بلاشمير ترجمة البراهم الكبائي ، ص 14 - 10).

٢ \_ المصدر نفسه، ص ٩٥ -- ٩٨.

٣\_ في ومصادر الشعر الجاهليء، ص ١٠٨ وما بعدها.

هذا الشُعر مصدر الحير، ومورد الرزق ؛ وهي ثالثاً أنّ عدداً من الشعراء نظموا الشعر المحكك ولم يرتجلوه ارتجالاً ، وهذا أمر يتطلب التّقييد والكتابة . وأما أدلّته الصريحة المباشرة فهي روايات ونصوص يفيد أكنرها ه ان الشعر المتبّد بالكتابة إنما كان رسائل يبعث بها الشاعره ، ويشير بعضها ه الى تقييد الشعر للحفظ » . وهو يستخلص من كلّ ذلك ه ان الشعر الجاهلي كان يقيّد في صحف متفرقة لأغراض شتى . » ولكنه يستند في أدلّته وشواهده الى نصوص وروايات لا يرتاح نظر الناقد الى صحة بعضها . والذي يظهر لنا أنّ أكثر الشعر الجاهلي لم يقيّد بالكتابة وإنما قيّد بعضه ، ولكنّ تقييد البعض لا يصحة الروح معه الى حكم عام يشمل ذلك الشعر في مجمله أو في أكثره .

وهكذا كان الشاعر في الجاهلة ينشد قصيدته فتعلق أشعاره في الأذهان عن طويق المواية المباشرة المتواتوة ، وتعود الاختلافات في الرواية الى جهل النساخ ، وما كان الاضطراب المسبَّب عن بُعد عهد الرواية إلا ليزيد في تلك العيوب . وهكذا فإن القطعة التي كتب لها المبقاء تتعرض منذ ولادتها الى طائفة من عوادي الزمن والمصادفات " . ه أضف الى ذلك أنَّ الشاعر نفسه كان يغير ترتيب أبياته أو بُتُحَمها تنفيحاً يظهرها بغير المشيرة الذين ويجمهم أمر الشاعر ويصبحون رواة متطوّعين لنشرها » ، ومنهم أحد أبناء المناعر أو أحد أبناء قبيلة أخرى إلى ولمي الرواة في مأمنٍ من التخيير الشاعر أو أحد أبناء هيا علم الشعر . والتبديل في القصائد ولاسيما وإن بعضهم شعراء ذوو مكانة في عالم الشعر .

وقد ذكر عدداً من الشعراء الجاهليين الذين عُرفوا بالكتابة ، وان لم يكونوا جميمهم من فري للدح ،
 ينهم هدئ بن زبد العبادئ، واقبط بن يُعدَّم الأبادئ اللهان كتبا وترج ا في بلاط فارس ، وسويد بن صاحت الأوسى، والربيع بن زباد العبسي، والتابعة الديناني ، ولييه بن ربيعة العامري، وأميَّة بن أبي الصلت ...

٢ ـ سمَّى الرّداة العلماء هؤلاء الشعراء وعبيد الشعرو، وكانوا يسمون القصائد المحكَّمة وحولبات،
 و و مقلّدات،
 و و مقلّدات،

٣\_. بلاشير: تاريخ الأدب العربي، ص ٩٩.

٤ – كان مثلاً كعب راوية لأبيه زهير، وكان زهير راوية لأوس بن حجر، وكان الحطيثة راوية لزمير وآل
 زهير.

### ٢ - صحة الشعر الجاهليّ :

وبعد هذا كله يتبادر الى الذهن سؤال شقل النقاد والعداء، وهو هما مدى صحة الشعر الجاهلي ؟ و إنه لسؤال يصعب الجواب عليه بدقة وجزم. وانه لمن العبث أن سنطة في صحة الشعر الجاهلي جملة لجرد بعض النحل الذي أدخله الرواة ، كما انه من السلاجة أن نولي الروايات الشعرية كامل تقتا. وقد اتفق المستشرقون وعلماء المربية على معالجة هذه القضية معالجة علمية بحتة وراحوا يتتبعون النصوص والروايات، الشعر الجاهلي جملة على أنه منحول ، وكان أول من وقف هذا الموقت بطريقة علمية مشهمة المستشرق مرغيوث المن المحال الدعم المنافقة علمية المشترق مرغيوث المستقرق من على المنافقة علمية في المنافقة والمستشرق من وقف منا المؤلفة علمية في يقد وفقة المعتدل المنافقة والمستشرق وحرو جود لي ذكر فيلا على المنافقة والمستشرق وحروجو لي ذكر فيداً هم كالمستشرق شارل جيمس ليال السلام مؤلوث من أدباء العرب الملكور طله حدين الذي فقل آراءه في كتاب كامل وشلك في صحة الشعر الجاهلي لأنه لا يمل في نظره الجاة الدينية والعقلية والسياسية والاقتصادية للمرب الجاهلين و والعقص الذي يزعم الراؤة أنه قبل فيل ه. وبعيد عن أن يمثل اللغة المربية في الصر الذي يزعم الراؤة أنه قبل فيل ه. وبعيد عن أن يمثل اللغة المربية في العجرات فيا بين القبائل الأوراء أنه قبل فيل ه. وبعيد عن أن يمثل اللغة المربية في الصر الذي ين المنافقة عن المنافقة المناسة فيل فين المؤاخل اللغات وتباين اللهجات فيا بين القبائل الأوراء أنه قبل فيه (، وبعيد عن أن يمثل الغالف النعات البين اللهجات فيا بين القبائل المنافقة على ين القبائل المنافقة على فين المؤاخلة والمنافقة عن النافقة على المنافقة عن المناب المنافقة على المنافقة على المنافقة عليات في المنافقة على فيالم المنافقة على ال

The origins of Arabic Poetry, in Journal of the Royal Asiatic Society.

\_ \[ July 1925, pp. 417 - 449. \]

٢ \_ طالع مقدمة الجزء الثاني من والفضائيات؛ سنة ١٩١٨.

Pre-Islamic Arabia, The Arab Heritage,
New Jersey, 1944, pp. 41 - 48.

و في الشعر الجاهلي = -- دار الكتب المصرية ١٩٢٦ ؛ ووفي الأدب الجاهلي = -- دار المعارف بمصر.

ه\_ في الأدب الجاهلي، ص ٨٠ - ٨٨.

٦ نفس المرجع ، ص ٨٨ – ٩٩.

الجاهلية قبل أن يفرض القرآن على العرب لغة واحدة ولهجات متقاربة '، وأخيراً لأنّ الشعر الجاهلي الذي اتخذه العلماء مادة للاستشهاد على ألفاظ القرآن والحديث ومحوهما ومذاهبها الكلاميّة تحسُّ تأنه إنما قُدّ على قدر القرآن والحديث كما يقدّ الثوب على قدَّ لابسه لا يزيد ولا ينقص عمّا أراد طولاً وسعة وهذا ليس من طبيعة الأشياء بل أنّ هذه الدقّة في الموازاة تجمل على الشك والحيرة '. ويضيف طه حسين الى ذلك كلّه أنّ الشعر الجاهليّ لم يصل إلينا إلا عن طريق الرواية الشفهية وهذا أمرٌ لا يدعو الى الاطمئنان.

ويرى طه حسين أنَّ الأسباب التي حملت المسلمين على هذا النحل هي العصبية ، والدين ، والقصص ، والشعوبية ، والرّواة". فراحوا ينحلون تأييداً لفريق على فريق ، أو إثباتاً لصحة النبَّرة وصدق النبيّ ، أو تعظيماً لشأن النبي من ناحية أسرته ونسبه في قريش ... أو تزييناً للقصص ، أو حطاً لشأن العرب من قبل الشعوبية ، أو ما الى ذلك مما تضيق هذه الصفحات بذكره وذكر الشواهد عليه .

وقد أثارت آراء طه حسين عاصفة شديدة في البلاد العربية وراح العلماء ينقضونها ويفتدونها رأياً رأياً ، ويبيتون مواطن الضعف في منهج الدكتور طه حسين ، وفي أدلته وشواهده . وكان من أعمق من درس الموضوع بطريقة علمية الدكتور ناصر الدين الأسد الذي قرَّ رأيه ، بعد النقاش الطويل ، على أنَّ والشعر المنسوب الى الجاهلية على الأسد الذي قرَّ رأيه ، بعد النقاش الطويل ، على أنَّ والشعر هذا الضرب ما وضعه القصاص ليحلوا به قصصهم ، أو يكسبوه في نفوس السامعين والقارئين شيئاً من الثقة ، وما وضعه هؤلاء القصاص على لسان آدم وغيره من الأنبياء ، أو على لسان بعض العرب البائدة ، وما وضعه بعض الرَّواة ليُنتوا به نسباً أو يدلوا به على أن لبعض العرب المرابقة ... وضرب صحيح لا سبيل الى الشك فيه أو الطعن عليه . وذلك هو قدمة وسابقة ... وضرب صحيح لا سبيل الى الشك فيه أو الطعن عليه . وذلك هو

<sup>1</sup> \_ نفس المرجع، ص ١٠١ — ١٠٧.

٢ ــ نفس المرجع . ص ١١٩ ــ ١٢١ .
 ٣ ــ ن الأدب الجاهلي . ص ١٣٠ ــ ٢٠٠ .

٤ \_ من ذلك «تفد كتأب الشعر الجاهل» لهمد فريد وجدي – القاهرة ١٩٢٢، و وتقف كتاب في الشعر الجاهل، فحمد خضر حسين التونسي – القاهرة ١٣٥٤ هـ، و والقد التحليل لكتاب في الأدب الجاهل، فحمد الضعراوي – القاهرة ١٩٦٢.

الذي أجمع العلماء الرواة على إثباته بعد أن تدارسوا هذا الشُّعر وفحصوه ومحَّصوه ... وأما الضرب الثالث من ضروب الشعر الجاهليّ فهو المختلف عليه الذي قال عنه ابن سلام «وقد اختلفت العلماء في بعض الشُّعر ، كمَّا اختلفت في بعض الأشياء " » ... فمنذ مطلع القرن الثاني الهجريّ ، وبعده بقليل ، قامت طائفةٌ من العلماء الرّواة ، من أمثال أبي عمرو بن العلاء، وحمَّاد الرَّاوية، ثم المفضَّل وخلف الأحمر — وهم الطبقة الأولى من العلماء الذين عرفتهم العربية في تاريخها الحافل -- فتلقوا تراث الجاهليّة ، شيعرها وأخبارها وأنسابها ؛ وصل إليهم بعضه مدوّناً في دواوين كاملة لل ضمّت تُرات القبيلة كلُّه أو شعر شاعر فرد من شعرائها، ووصل إليهم بعضه مكتوباً في صحف متفرَّقة . ثم وصل إليهم بعضه عن طريق الرَّواية الشفهيَّة التي كان يتناقلها الخَلَف عنُّ السُّلَف. فحملوا الأمانة، ومضوا يجمعون ما تفرّق من هذا التراث، وينظمون منه ما تجمَّع ، يضيفون إليه ما لم يكن فيه مما تثبت لهم صحَّته ، وينفون عنه ما ثبت لهم زيفُه وفسادُه ، ولم يألوا جُهداً في التثبُّت والتحقيق والتّمحيص والمدارسة ، حتى استقام لكلُّ منهم ما تيقُّن صحَّته ، فضى يُذبعه على تلامذته في حلقات دروسه ، ويشبعه في روَّاد مجالس علمه، فخلف من بعدهم خَلفٌ هم الطبقة الثانية من العلماء الرُّواة تأسوا بشيوخهم واقتفوا سبيلهم : يجمعون ويدرسون ويمحصون ويفحصون، ثم يستقيم لكلٌّ مهم ما يتيقّن صحّته فيذيعه على تلاميذه من علماء الطبقة الثالثة.

ومع ذلك كان لا بدّ لبض هؤلاء العلماء من أن يختلفوا: فقد وقع لبعضهم من الشيوخ العلماء ومن الأعراب الصُّخت المكتوبة، أو الدّواو بن المدّونة، أو الرَّواة من الشيوخ العلماء ومن الأعراب الفصحاء ما لم يقع كله لغيره. ثم كان لكل طائفة من هؤلاء العلماء منج في الأخذ والتنقي ... ولكن هذا الحلاف في المصادر أولاً وفي المنج ثانياً ، ثم يمنع العلماء من أن يأخذ بعضهم عن بعض، ومن أن يرحل علماء المصر الى المصر المجاور، لمأخذوا منهم ويرووا عنهم، ثم ينقلوا ما تيشُوا صحّته الى تلاميذهم، ويكتبوه فها يجمعون من دواون. فلم المنسؤة التي يرتفع إسنادها الى الطبقة الأولى أو الى

١ \_ مصادر الشعر الجاهلي، ص ١٥٥ — ٤٧٧.

٢ .. قد أوضحنا في الصفحات السابقة تاريخ التدوين ورأينا في كل ذلك.

تلاميذهم من علماء الطبقة الثانية ، هي التي تحوي بين دفتيها الشعر الجاهليّ الذي تيقّنوا صحّته بعد نحرًّ واستقصاء وجمع<sub>ي</sub> وتمحيص ونقد<sup>ا</sup> . »



النعامة أليفة البوادي.

١ – مصادر الشعر الجاهلي، ص ٤٧٧ – ٤٧٨.

#### مصادر ومراجع

يوسف خليف: الشعراء الصعاليك ـــ دار المعارف بمصر ١٩٥٩.

فؤاد البستاني: حول الأدب الجاهلي — المشرق ٢٧ (١٩٢٩) ص ٤٣٤ — ٤٤٣.

بلاشير: تاريخ الأدب العربي ــ دمشق.

ناصر الدين الأسد: مصادر الشعر الجاهلي - القاهرة ١٩٥٦.

طه حسين: في الأدب الجاهلي - القاهرة ١٩٣٣ ، الطبعة الثالثة.

عمد مصطفى جمعة: الشهاب الراصد - القاهرة ١٩٢٦.

محمد فريد وجدي: نقد كتاب الشعر الجاهلي — القاهرة ١٩٢٦.

محمد خضر حسين التونسي: نقض كتاب في الشعر الجاهلي ـــ ١٣٥٤ هـ.

عمر الدسوق : النابغة الذبياني (المقدّمات) - القاهرة.

محمد أحمد الغمراوي: النقد التحليلي لكتاب وفي الأدب الجاهلي، ــــ القاهرة ١٩٢٩.

سيد نوفل: شعر الطبيعة في الأدب العربي ـــ القاهرة ١٩٤٥.

Enci. de l'Islam, art. Arabie,

Encl. de l'Islam, art. Djahilya.

C. Brockelmann: Geschichte der Arabischen Literatur - Berlin 1939.

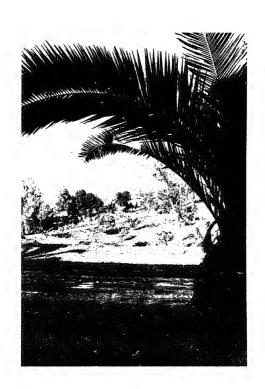

# البائبالثالث (النَّثْرُ (الجبُ اهِلِي

# الفضُ لُ الأوّل عُهُوضٌ وَآضْطراب

#### نشأة النثر الجاهلي وما تبقَّى منه:

عرف الجاهليون النثر ودؤنوا بعضه. ولكنّ نشأته كانت غامضة وروايته مضطربة، وكان حظّه من الحفظ أقلّ من حظّ الشّعر، امتنت إليه يد التحريف والنحل فزادته اضطراباً.

### ١ً \_ نشأة النثر الجاهلي

كان النثر الجاهلي موضوع خلاف شديد بين العلماء من مستشرقين وعرب، وذلك لغموض نشأته واضطراب روايته، فذهب وجيبه الى أنه لا يعقل وجود آثار نثرية للجاهليين لم بيق لها أثر أو ذكر، وأنكر الآراء التي تقول بتلك الآثار على أنها لا تستند الى براهين مقنعة وعلى أن النقوش والكتابات التي عثر عليها في مملكة الحيرة ليست برهاناً ثابتاً على وجود الأدب النثري في الجاهلية ، فالثر الفني، لغة العقل والتفكير، لا يظهر عند أمة من الأمة رابعة عالية من المدنية والحضارة، بخلاف الشعر، لفة العقل طفولته الحجناعية ؟

أما ربجيس بلاشير" فهو يعترف بوجود نثر جاهليّ يدور حول الحطابة والأسمار . وما الى ذلك ، قال : والعربي بحكم وراثته يجب الكلام وساع النطق الجيّد . والبدو تبعدًّ لنوع معيشتهم مدعوّون الى تنمية المبل للفصاحة . فإنَّ اللغة العربية أداة قوية وغيّة بالأصوات التي تدفع الى التماس الأنفام الإيقاعية والجمل القصيرة أو على العكس الى

١ \_ ، مجلة الأدب والفن، -- السنة ١ ، العدد ٢ ، ص ٢ وما يتبعها.

٢ \_ كارلو نالينو: وتاريخ الآداب العربية. ص ٧٦.

٣\_ تاريخ الأدب العربي ١، ص ٤٨ — ٤٩.

الإطاناب الذي يزبد حشو الكلام من قبعته ، كما أنَّ حياة الصحراء تساعد على نموّ الموهبة الحطابية ... والبدويّ يعمل قليلاً ويقضي أوقاته في أحاديث لا نهاية لها ، أما تلك الأحاديث التي تجري حول الموقد والتي أطلق عليها القدماء اسم والأسهار، فقد لعبت دوراً شبيهاً بالدور الذي لعبته مثيلاتها في الغرب ...

وتدور هذه الأحاديث حول الوقائع اليومية التي تقلها سريماً الإشاعات في طرق خفيَّة الى أقاصي الصحواء. والى جانب الموضوعات العاديَّة تشكّل مادة السحر أقاصيص أُخرى هي بمكم نوعيتها مصادر التاريخ والأدب، فنها ما له علاقة بالغزو أو المعارك التي اشتهر فها بعض الحاريين، أو الحسائر التي منيت بها القبيلة في غزواتها الفاشلة بالنسبة للمكاسب التي حصلت عليها فيختلط الصحيح بالمشكوك فيه، والتاريخ بالأسطورة ...؛ ويخلص بلاثير الى أن هذا الأدب موجود في كتب الأدب، ولكنّه مشوَّه لكثرة ما دخل عليه من تحريف ونحل.

ويجاريه كارلو نالينو في هذا الرأي ويضيف: وإن العرب في الجاهلية لم يخرجوا في النشر عن قدر الإنشاء القصير والمقطعات؛ كما يضيف إلى مادة النثر الجاهلي العجكم والاشمثال والاقاصيص التي تفسر الامثال، ثم شيئاً من تواريخ الاثم المجاورة لهم مثل ألم المرانين، وهو يذكر النَّضر بن الحارث بن كَلْمَة والذي أتى الحيرة وأخذ من أهلها أخبار العجم ثم رجع الى مكة وعلم سكانها ضرب العود والغناء، فإذا جلس النبي بحلساً دعا فيه الناس الى إقد، قال هلموا إلى أحدثكم أحسن من قصص محمد، ثم حدسم أحديث ملوك القرس وأخبار رسم وإستغنايا (".»

أما علماء العرب فقد أجمعوا على إثبات نثر جاهليّ واختلفوا في موضوع ذلك النثر ومداه .

# أ \_ روايته وما تبقًى منه

والذي يتراءى لنا هو أنّ الجاهليّن عوفوا النّر ودوَّنوا بعضه لنفس الأسباب التي دعتهم لتدوين بعض الشعر. ولكن ذلك النّركان حظّه من الحفظ أقلّ من حظّ الشعر

١ – تاريخ الآداب العربية، ص ٧٩ – ٨٠.

لصعوبة روايته. ثم انه كان أكثر تعرّضاً للتحريف والنحل بسبب صعوبة روايته وسهولة تحريفه والإصافة إليه. أما ما بقي لنا منه فبعض أسجاع الكَهّان، وبعض الأمثال والحِكم، والخَفَكب، والقَصَص.



# الفَصَـٰلُ الثَّـٰائِـُ سَجْعِ الْكُهَّانِ - الْحِكَمَٰةُ وَ الْمُثَـٰلِ

#### أ \_ سجع الكهَّان:

أسلوب مسجَّع حافل بالاقسام والإبهام، وإغراب يحتمل ألواناً من التأويل.

#### أ\_ الأمثال والحِكُم:

كثيرة . وهي مستقاة من خبرة الحياة الجاهلية . أكثرها جار على أسلوب السجع . تطلمنا على عقلية أصحابها . وسيطرة القرة في مجتمعهم . كما تطلمنا على حياة البداوة وعلى التفلسف البدائي . من أشهر الحكام لقان وأكثم بن صيقى وعامر بن الظرب .

### أ - سَجْع الكهَّان

مرَّ بنا أن التكهّن كان من الأمور الشائعة في الجاهلية ، وكان كل متكهَّن يزعم أنه سُخِّر له رفي ا من الجن يسترق له السمع ، فيعرف به المستقبل . وقد نقلت إلينا كتب الأدب طائفة من أقوال أولئك المتكهّنين ، وهي كلّها قائمة على السبخع ، وإننا وإن شككنا في صحّة كلّ ما نُقِل ، لا نشكُّ في أنَّ الأسلوب هو أسلوب الكهانة . قال الجاحظ : «كان حازي جهينة وشق وسطيع وعزى سلمة وأشباههم يتكهّنون الجاحظ : «والأرض والسَّماء والعُمّاب ويحكون بالأسجاع " . « وهو يُورد من سَجْع عزى قوله : «والأرض والسَّماء والعُمّاب والصَّماء . واقعة ببقعاء " ، لقد نَمَّر الجنّد بني العُشراء " ، للمجد والسَّماء . وذكر

١ \_ البيان والتبيين للجاحظ ١، ص ١٩٥.

٢ \_ الحازي هو المتكهن. واللفظة تشبه لفظة دهوزاء العبرية ـــ طالع:

m. ۱۹۵ م ۱۱. pp. 624, 625. ۱۹۵ م ۱۱. pp. 624, 625. ۳

٤ ــ الصقعاء: الشمس.

و \_ فقاء : ماء .

٦ ـ بنو العشراء: جماعة من فزارة.

وهكذا ترى أنَّ الكهَّان يعتمدون أسلوب التَّسجيع لموسيقاه الأَخَاذَة ، ويُكيُرون من القسم بالأرض والسماء وما إلى ذلك تقويةً لأقواهم ووصولاً الى الإيهام. وكانوا الى ذلك يعتمدون الإيهام اعتاداً ويُكثرون لذلك من التقطيع ، والحذف ، والإغراب حتى تمتدًّ أقوالهم الى ألوانِ من المعاني ويكثر فيها الاحتمال والتأويل.

### ٢ - الحكمة والمثل

النوات الجاهلي: لا شك أنّ العرب، شأن الأم الساميّة، شديدو الميّل الى ضَرب المَنل لله وأرسال الحكمة لتزيين كلامهم وتقويته. وقد تركوا لنا طائفة جليلة من تلك الأمثال كانوا يضربونها في شتّى أحداث حياتهم وتقلبات أحواهم، عني العلماء عصراً بعد عصر بحمه ورواية ما ترمز إليه من أحداث وأقاصيص ". وكان للجاهلية حظَّ وافح من تلك الأمثال، نسبت إليها، وقُسرت برواية أحداثها. ومما لا شك فيه أن كثيراً من تلك الأمثال لم يثبت للجاهلين بل نحل لهم نحلاً، وحشر في أقوالهم حشراً. وانه لمن الصعب جداً تمييز الصحيح من المنحول، ولكنّ الأمر يبون بعض الشيء إذا ذكرنا أنّ

١ \_ مروج الذهب ٢ ، ص ١٨٥ -- ١٨٧٠.

٢ - من أشهر جامعي الأمثال أبو الفضل الميداني (الفرن الثاني عشر للسيلاد) صاحب ومجمع الأمثال، وأبو
 ٨ الله المحركي (القرن الحادي عشر) صاحب وجمهرة أمثال العرب، ومحن سبق الى ذلك الفضل الفهي وأبو
 ٨٠٠ ع. ١٠

ما نسب الى الجاهلية في هذا الموضوع موسوم بالسّمة الجاهليّة والوح الجاهليّة ، وموضوع بحسب الأسلوب الجاهليّ ، وهذا من الناحية الفنية التحليلية لا يخرج بنا عما نحن بصّدوه .

جمع الأمثال والحكم: ونحن نعلم أنّ عرب الجاهلية حاولوا جمع تلك الحكم، وهي إنّ عربيّة مما قالته حكاه العرب، وإما أجنبيّة مما وصل الى العرب عن طريق التمازج والأسفار وأصحاب الكتاب. وقد جاه ذكر مثل هذه المجموعات الجاهلية في أخبار كثيرة. قال عاهو بن الطّرب، حكم العرب، للملك الغساني حينا خافه على نفسه وأراد أن ينجو منه: وإنّ في كتر علم، وأن الذي أعجبك من علمي إنما هو من ذلك الكتر أحتني عليه ، وقد خلَّته خلني ، فإن صار في أيدي قومي عَلِم كُلُهم مثلَّ علمي ، فأذَنْ أحتى الحي إلى الحكماء يستكتبون في حتى أرجح الى بلادي فاتبك به أ. وكان الملوك يرسلون الى الحكماء يستكتبون عليم أو يطلبون نماذج منها. من ذلك أنَّ ملك هَجَر (نجران) كتب الى أكثم بن صيفي طالباً وأن يكتب إليه : إنّ أحمق الحمق المحبور ، وأمثل الأشياء ترك الفُصُول لا ... .

وكتب إليه النعان بن المنذر وأن أعهد إلينا أمراً نعجب به فارس ونرغَبهم به في العرب. فكتب أكثم :

ولن يهلك امرؤ حتى يضيع الرّأي عند فعله وبستيدٌ على قومه بأموره "... على ناصر الدين الأسد: ومما يدل على أنَّ هذه الحِجكم كانت مدوَّنة منذ الجاهليّة وبقيت الى عهد الرسول والصحابة ، أن عمران بن حصين قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلّم يقول: الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن كعب — وكان قد قرأ الكتب — : إنَّ في الحكمة منه ضعفاً. فغضب عمران بن الحصين وقال : أحدثك بما سمعت من النبي صلّى الله عليه وسلّم ، وتحدّني عن صحّفك هذه الحييثة أ. » ويضيف

١ - أبو حاتم السجستاني: كتاب المعمرين، ص ٤٨ -- ٤٩. -- مصادر الشعر الجاهلي، ص ١٦٥ - ١٦٦٠.

٢ \_ نقس المصدر، ص ١٧.

٣ - أبو حاتم السجستاني : كتاب المعمرين، ص ١٩.

العسكري: التصحيف والتحريف (مطبعة الظاهر بمصر ١٩٠٨)، ص ٨.

ناصر الدين الأسد: ﴿ ثم هذه الصحيفة التي كانت مع سويد بن الصَّامت، والتي لم تكن إلا كتاباً فيه حكمة لقانا '؛ وقد قرأها قبل أن يُسلم على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فاستحسنها رسول الله وقال: إنَّ هذا الكلام حسن والذي معي أفضل من هذا: قرآن أنزله الله تعلى عليٍّ، هو هدىً ونورً . ،

منزلة الحكيم في الجاهلية: والحكيم عند الجاهلين كان يمنزلة الشاعر، بل يفوقه رنية، و وكانت القبائل ترجع إليه في حالتي الحرب والسلم، وواللدين اشتهروا من هؤلاء المكاء كانوا ينهجون نهجاً يذكرنا بنهج حكماء الشرق الأدنى، فكان الحكيم العربي كالحكيم البالمي والعبريّ يجمع أحياناً الى عمل القاضي والمشرع حرفة الكاهن والطبيب والمنتم، فكان الحكيم هو الرجل المنقف تفافة جامعة لشتى الوان المعرفة، وكان بعض حكماء العرب يُورثون الحكمة أبناءهم كما صنع حكماء الشرق القديم حين كانوا بلقون أولادهم تعاليم الحكمة".

قيمة الحكمة الجاهلية: وإنّ من رجع الى طائفة الأمثال الجاهلية التي عُني الأدباء التجمعا ، سواء أكانت صحيحة أم منحولة ، وجدها تختلف اختلافاً شديداً في ميزان البيان الذي أخرجت في توالبه . فقد استغلقت في بعضها المعاني التاريخية استغلاقاً تاماً ، وقُصّت أحداث بعضها قصاً قائماً على مجرد التخدين والتقدير ، في حال أنَّ بعضها الآخر مُسند إلى أحداث ثابتة ، لا اعرجاج فيها التخديد والمناسب من أمال مسكوبة في قالب الإيجاز الذي يخلو في أحيان كثيرة من الرُونق النيائي على ما هنالك من أمثال حسنة الرصّ ، شديدة البلاغة لما تشتمل عليه من حسن التناسبه وجودة الكنابة أ . وأكثر الأمثال الجاهلية تطلعنا على عقلية أصحابها وسيطرة القوّة في في سهولة . هذا والأمثال الجاهلية تطلعنا على عقلية أصحابها وسيطرة القوّة في مسهولة . هذا والأمثال الجاهلية تطلعنا على عقلية أصحابها وسيطرة القوّة في يحسن عبد المناسبة المناسبة اللعقل الذي يحسن

السيرة، لابن هشام ۲، ص ٦٨.
 ٢ - مصادر الشعر الجاهل، ص ١٦٨ -- ١٦٩.

٣ – عبد المجيد عابدين : الأمثال في النثر العربي القديم مع مقارنتها بنظائرها في الآداب السامية الأخرى ، ص

<sup>. 11</sup> 

إنظام، في ومجمع الأمثال؛ للميداني ١، ص ٥.

الاستتاج أكثر مما يحسن التعليل والتحليل. وأكثر استتاج العقل البدوي اختباري قائم على يحبوب الحياة وماديّها ، لأنّ العقل البدوي محصور ضمين نطاق المحسوسيّة التي تطلب النافع قبل أن تطلب الجميل والكامل ، والتي تحيل الى العمل أكثر مما تميل الى النظر والتأمل. وقد قالوا مثلاً : «في الجريرة تشترك العشيرة ... قلّبَ له ظهر الجنّ ... ما يوم حليمة بسرّ...»

أشهر الحكماء: ومن أشهر حكماء العرب لقصان الذي ذهب مضرب المثل في الحكمة والتحويد بين العرب. وهو صاحب مجلة باسمه تدعى «مجلة قصان» ، وكان له بين عرب الجاهلية جاعة توحيدية تُمرَّف باسمه ، منها في المدينة سويد بن صاحت ناظر الرسول في مكة. وقد اضطربت الأقوال في شأن لقان ، قال البيضاوي : «والجمهور على أنه كان حكيماً ولم يكن نبيًا ، ومما تناقلوه عنه في الجاهلية أنه : أول من سنَّ رجم الروح الحائنة ، وأول من سنَّ قطع بد السارق!

ومن حكماء العرب أكثم بن صيفي الـتميمي (القرن السابع) حكيم العرب، وعامر ابن الظّرب العدوانيّ وكان حكماً تحتكم إليه العرب.



Encycl. de l'Islam, p. 289

### الفصّلُ الثّالث الخطّابَةُ وَالقَصَهِ صُ

#### أ\_ الخطابة :

كانت الحطابة للمفاخرة أو المنافرة، أو لصد عادٍ أو حضٌّ على حرب.

اشتهر من خطباء مكة عتبة ابن أبي ربيعة، ومن خطباء المدينة قيس بن الشهاس، ومن خطباء البادية أبو عسًار الطائق. أشهر القبائل خطابة تميم.

الحظابة الجاهلية هي خطابة شعب بدائيّ بمنفل بالمظاهر والحركات والنبرات الصوتية ، وبماول الإتناع عن طريق التأثير العاطني .

· القَصَص :

انتشرت في الجاهلية أعبار الأوان وقصص الثاريخ القارسيّ وأنياء أصحاب الكتاب. وقصمت كتب القابل أعباراً وقصماً متلّة بالعُمراً والقابل والإنام. وروع بالحاهرو انجار الرب المالية. ومأرب رسماء وأخيرا القصرو رعام القابل وما الى ذلك نما اعتربت فيه الأسطورة بالقاريخ. ولكنّ هذا القصص الحاهل قد لعبت به أيتن التعربيث عنى أسيح غمياً عن أصحاب ورواته الأولى.

#### أ \_ الخطابة:

١ ـ شيوعها في الجاهلة: العربيّ خطيب من طبيعته ، تأتيه الحطابة عفواً وتشيعٌ أساليها حتى في شعره. والحطابة عند الجاهليّ بمقام الشعر، فهي كالشعر لسانُ الدّفاع عن القوم ، والتحريض على القتال ونصرة الضعيف ، ورسالة الملوك والأمراء التي يحافظون ببلاغتها على سلطانهم وتفوذهم ، وكلمة الحبرة والعبرة إلى الناس نوراً وهدياً.
وكان الخطيب زعيم قومه أو عالمتهم أو شاعرهم أو حكيمةم.

وإذ كان العرب أميّن في أكثرهم ، ذوي غزوات متواصلة ، بعيدين عن أساليب الطباعة والصحافة ، كانت الخطابة أسهل الطرق إلى إثارتهم ونشر الدعوة فيهم وإقناعهم ، وقد ساعدَ على ذلك ما هنالك من أسواق واجتماعات ، وما للعرب من فصاحة وبلاغة فُطروا عليها ، فتعدّد الخطاء وكان لهم في كلّ محفل مواقف ، وفي كلّ منقلب من منقلبات الحياة منابر ومعابر .

قال ربجيس بلاشير: ووالعربيّ بحكم وراثته يحبّ الكلام وسياع النّطق الجيّد، والبدو تبعاً لنوع معيشتهم مدعّون إلى تنمية المبل للفصاحة. فإنَّ اللغة العربيّة أداة قوية وغنية بالأصوات التي تنفع الى النّماس الأنغام الإيقاعيّة والجُمّل القصيرة، أو على المكس الى الإطناب الذي يزيد حشو الكلام من قبته، كما أنَّ حياة الصحراء تساعد على نمو المؤهبة الحطابيّة ... ولنن هدف المستشرق، في كلامه، إلى إثبات الوجود الشري في الجاهليّة، فقد أشار إشارة واضحة الى عوامل الحطابة الجاهليّة وأسباب ازدهارها.

عوامل الحقابة الجاهلية: الخطابة في الجاهلية الغافق فيضي دعت إليه البيئة ،
 وبعثته الطبيعة الغنية وقد بني لنا منها بعض الشيء دوّنه العرب في الجاهلية كها دوّنوا يعض الشعر ، وكان حظه من الصحة قليلاً لكثرة ما دخلة من التشويه واعتوَرْهُ من التحريف.

ومها يكن من أمر فقد شاعت الخطابة في الجاهلية شيوعاً شديداً لتوافو العوامل والدّواعي ، وأصبح الخطيب سبّداً في قومه " يأمر فيُطاع ، ويدعو فيجاب. ويرى المستشرق نالمينو أن تقدير العرب للخطباء مرتبط بنظامهم السياسي القائم على الحويّة ونوع من مجلس شورى". وكانت لهم في الجاهليّة ندوات لكلّ كبيرة وصغيرة ، يجتمعون فيها للتشاور ، ويخطب فيها الخطباء ، ويتكلّم الأقيال ، ومن أشهرها «دار الندوة»

١ ـ تاريخ الأدب العربي ــ الترجمة العربية ــ ١، ص ٤٨ ــ ٤٩.

٢ – يرى آبو عمرو بن العلاء أن الحقيب في الجاهلية فوق الشاعر (طالع البيان والتبيين للجاحظ ١ – ص
 ١٧٠).

٣ \_ يقول نالين : «كان رجال كل قوم من أهل الوبر يباحون أهم أمرو القوم في بجلسهم . كما كان كبار أهل كمن يقار أهل كمن يقارض أله المنظم المنظم

لرؤساء قريش (وكان للجاهلين الى جنب الندوات أسواق مشهورة يجول فيها الحطياء والشعراء جولاتهم الأدبيّة. وكان للندوات والأسواق أثر فعّال في شيوع الحطابة وازدهارها.

وفضلاً عن ذلك فإنَّ حياة الصحواء وما تقتضيه من بطولات، وما تدعو إليه من فروسيَّة؛ وتنازع البقاء وما يستدرج إليه من غزو وقنال؛ والغصبيَّة القبليَّة وما تحمل عليه من مفاخرات ومنافرات ... كل ذلك كان مسرح نشاطٍ للخطابة، وميدان سباق ف حلبة البلاغة.

وهنالك الوفود من قوم الى قوم، ومن قبيلة الى قبيلة ، في سبيل مناظرة أو دفاع ، والوفود من قبيلة الى ملوك اليمن أو الحيرة أو فارس أو غسّان ، في سبيل اللّـود عن الحياض ، أو المطالبة بالحقوق ، وكلّ ذلك حافزٌ من حوافز الحطابة يُعلي شأنها ويمجّد سلطانها .

وهنالك أخيراً ا**لأديان والمذاهب** وما تدعو إليه من زهد، وما تحرّض عليه من فضيلة. والسّبيل كلامٌ يُلقى وأصواتٌ تنقل المعاني إلى الأساع.

٣ ـ موضوعات الحقابة الجاهلية: دارت الخطابة الجاهلية في نطاق البيئة التي نشأت وترعت فيها، فكانت خطابة بطولة وفروسية يفوه بها الحظباء للدعوة الى القتال والحضّ على النّزال، وكانت خطابة دفاع أو صلح وسلام، وكانت خطابة مفاخرة أو منافرة أمام حكّم يحكم، أو في حضرة ملك تميل بميله كمّة الميزان، وكانت خطابة زهد النّاس الى الصدوف عن بهارج اللّانيا والتعلّق بحبال الآخرة، وكانت خطابة كُمهان بسجون سجّه الحهام في سبيل هدف غيبي يُطلقون وراءه الأقاريل، وبنصبون على جوانبه الأحابيل؛ وكانت خطابة زواح يُعقد ويُبارك، أو خطابة موت يُلمُ فيُنجع، ويرمى القلوب في هرة سحيقة من الحزن، ويحمل على التأمل في حقيقة الوجود؛ وكانت أخيراً خطابة وصايا يترجه بها الطاعنون في السنّ الى أبنائهم وأحدادهم للسير بهم في سبيل الحير والشرف...

Lammens, La Mecque à la veille de l'Hégire, p. 72 sq. : عالم = ١

٤ قيمة الخطابة الجاهلية وإشهر أربابها: الخطابة الجاهلية خطابة شعب بدائي استحيى موضوعاتها وأساليبها من واقع بيئته، وراح يصوّر فيها تلك النفسية العجية في سرعة تفاعلها والأحداث، وشدة تقلّبها مع الأحوال؛ تلك النفسية التي تترصن في وصايا الموت الى حدّ السموّ، ويرين عليها الهدوه والترّي في خطب السلّم الى حدّ الحرج عن طور البدائية؛ تلك التي تنتزى في خطب الحرب الى حدّ العنف، وتندفع في خطب المفاخرة الى حدّ الهاج.

والخطيب الجاهليّ شديد الاحتفال بالمظاهر التأثيريّة كالحركات والنّبرات الصوتيّة ، وكثيراً ما يعمد الى ألوان من هدل الشّفاه ، والتّعدير والنّمطيط ، والجهورة ، والتّعديم وكثيراً ما يعمد الله ألوان يعتمد السجع احتاداً ، كما يعتمد التقطيع الموسيقيّ في المبارة ، ولا سيما إذا كان من الكهّان وأشباههم ممّن يتسلّحون بذرابة اللسان وعنف البيان .

وهنالك الإبجاز والاطناب في الحطابة الجاهلية : إيجاز في رصّ العبارة ، وليجاز في مطلق الكلام حتى لتحسب اللفظة الفاظأ والعبارة عبارات ، وحتى لتغنيك الوصية القصيرة عن المطولات والمفصلات. وكم في هذا الإيجاز من جال وروعة ! ... وإطناب الى جانب الإيجاز في بعض الحطب، حتى لتحسب الكلام سلسلة من التكرارات ، وحتى لتحسب العبارات للترادقة والمتجاوبة زمزمات القضاء في عالم الفناء. وهكذا كانت خطابة القرشيين في بجالسهم حافلة باللائة والإيجاز فيا كان الأعراب يسترسلون في خطيم استرسالاً تلعب فيه المادة اللفظية أعظم دور ؟ . وقد اشتهر من خطباء مكة عتبة بن أبي ربيعة الذي جاء عنه في كتاب والمغازي و للواقدي ، انه أنطق الناس وأصولهم لساناً ، وسهيل بن عمرو الأعلم ، ونفيل بن عبد العربي الذي المنابع عماد ني الوبيع . ومن أشهر خطباء الملدينة قيس بن الشهرس، وسعد بن الوبيع . ومن أشهر خطباء المادية أبو عمال

١ \_ طالع والبيان والتبين، للجاحظ ١، ص ٢٩.

Lammens, op. cit., 75 - 76.

٣ \_ البيان والتبيين للجاحظ، ص ٣٠٤.

الطائي خطيب منحج كلها وهانئ بن قميصة خطيب شبيان يوم ذي قار ، وزهير بن جُناب خطيب كلب وقضاعة ؛ وأشهر القبائل خطابة تميم ، ومن خطابتها ضموة بن ضموة ، وأكثم بن صيني ، وعمو بن الأهتم المنقري دولم يكن في بادية العرب في زمانه أخطب منه ١٠ . ومن أشهر خطباء الجاهلية على الإطلاق قسّ بن ساعدة الايادي ، وهو خطيب العرب وحكيمها وقاضهها .

ولحطابة الجاهلين أسلوبان هامّان أحدهما يتخذ ال**هقل دليلاً وبرك** مُركب الحجية المقتبعة ، فيحمد الى التضعيل والتعليل وابراز الشواهد والأدلة ، ويعتمدُ العبارة الموجزة والحكم الوافرة التي تُحاطب العقل والتي تُسرَدُ من غير ما ترتيب أو تفسير كأنها آياتً مُشرِّلات لا تقبل رداً ولا شكاً ، وكأنها الدستور الذي لا يجوز الحروج عنه ، فهي شهب نار ، وأسهمُ حقيقة ، وفلسفة حياة ، وذلك كلّه من غير ما لجوء إلى سجع موفور ، أو بديع منشور .

أما الأسلوبُ الثاني فيتخذ العاطفة وسيلة للابقاع فيصندُ العبارات القصيرة ، والسجح الموسيقيّ ، والتشبيه والاستعارة والصورَ الشديدة الوَقْع ، ويكني من المعنى بالقليل المكرّر ، وبحاول التأثير بكلّ ذلك على عاطفة السامع وقلبه . ويتجلّى لنا هذا الأسلوب في خطبة قُس بن ساعدة التي نضح بالحياة ، وتتقاذف بها الجمل ، ويكثر فيها الاستفهام والنداء وما إلى ذلك ، وتنوالى فيها العاني من غير ما رابط حقيتي في ثوب من الحيال قلم يروق ، وفي نهج بعيد عن روح الفنّ.

٥ ـ الوصية: بلحق بالحطابة والوصية، وهي نصيحةً بلقيها صاحبُ الشأن في وقت معين وبرى جها إلى الحض على الحير وتجتّب الشرّ، فيوصي الأبُ أبناءهُ عند احتضاره، ويوصي الأبُ أبناءهُ عند احتضاره، ويوصي شبخُ القبيلة رَمَعَكُ إذا ما اشتدّ بهم الأمر وأحاقت بهم الصّماب. والوصايا تجري على أسلوب الحُعلب ، وأكثر ما تكون موجزة، شديدة الوقع في النفس لما فيها من عاطفة جياشة ومن أسلوب مُسجَّع عادة، رشيق أبداً، يغمره جوّ من الموسيقى المؤرة.

١ ـ البيان والتبيين، للجاحظ. ص ٢٢٨.

### أ\_ القَصَص:

العرب الأقدون واقعة: لا شك أنه كان في الجاهلية معلمون يعلمون أخبار الأولين وقاصص التاريخ ، مثل النضر بن الحارث الذي اكتب أساطير الأولين وكان يحدث الناس عن رسم وإسفنديار وملوك فارس ومثل أصحاب الكتاب الذين كانوا يحدث الناس عن رسم وإسفنديار وملوك فارس ومثل أصحاب الكتاب الذين كانوا تضمنت بجعوعات شعرية لشعرائها ثم بعض الأخبار والنسب والقصص والأحاديث مما يتصل بالشاعر نفسه ، أو ببعض أفراد قبيلته ، وما يوضح مناسبات القصائد ، ويفسر بعض أبياتها ، ويبين ما فيها من حوادث تاريخية . فيجيء كتاب القبيلة بذلك سجلاً خلوادئها ووقائمها ، وديواناً لمفاخرها ومناقبها ، ومعرضاً لشعر شعرائها ؟ . وفضلاً عن ذلك فقد روى الجاهليون في أسهارهم أخبار العرب البائدة ؟ . ووضلاً عن قرار البحر فيشويه بعين الشمس ، ثم يأكله " وإخبار مأرب وسيل العرم ، وأخبار المحود ، وعام الفيل " ، وأيام العرب وبطولاتهم ، وما إلى ذلك بما مزجوا في أكثره التاريخ بالأسطورة ، ومما كان مادة انطلاق لقرائح الرواة وأقلام الأدباء في المصور التالية حتى لم يعد باستطاعتنا أن نقول كلمتنا في تلك الأخبار والأساطير.

٧ \_ أيام العرب: أما أيام العرب — وهي منفورة طيَّ المجاميع الأدية — فنحن نورد بعض ما جاء عنها في مقلمة الكتاب القيَّم الذي نشره جهاعة من الأدباء المصريين وعنوانه أيام العرب في الجاهلية "، ومما قبل فيه: «تعتبر أيام العرب في الجاهلية مصدراً

١ \_ ابن هشام: السيرة ١، ص ٣٨٣ - ٣٨٤.

٢ \_ ناصر الدين الأسد: مصادر الشعر الجاهلي، ٥٥٤ \_ ٥٥٥.

٣... المثولوجيا عند العرب، لمحمود سليم الحوت، ص ١٧١.

<sup>£</sup> ـ نفس المرجع ، ص ١٧٤ .

ه ـ. نفس المرجع. ص ١٨٢.

٦\_ نفس الرجع ، ص ١٨٣ -- ١٩٥٠.

من تأليف وجمع عمد أحمد جاد ألمولى ،على عمد البجاوي ، محمد أبو الفضل ابراهيم (مطبعة عيسى البابي الحابي وشركاه بمصر).

خصيباً من مصادر التاريخ، وينبوعاً صافياً من يناييع الأدب، ونوعاً طريقاً من أنواع القَصَص، بما اشتملت عليه من الوقائع والأحداث، وما رُوِيَ في أثنائها من نثر وشعر، وما تدسَّى خلالها من مأثور الحكم، وبارع الحيَل، ومصطفى القَول، وراثع الكلام.

وفهي توضح شيئاً من الصلات التي كانت قائمة بين العرب وغيرهم من الأم كالفُرس والروم ، وتروي كثيراً مما كان يقع بين العرب القحطانيين والعدنائيين من . خلاف، وبين العدنائيين أنفسهم من أسباب النزاع ، بل إنها سبيل لفهم ما وقع بين . العرب بعد الإسلام من حروب شَجَرت بين القبائل، ووقائع كانت بين البطون "

ه ثم هي في أسلوبها القصصيّ ، وبيانها الفني م**رآة صافية لأحوال العرب** وعاداتهم ، وأسلوب الحياة الدائرة بينهم ، وشأنهم في الحرب والسنم ، والاجتماع والفرقة ، والفداء والاسر، والنجعة والاستفراد ، وهي أيضاً مرآة صادقة تظهر فيها فضائلهم وشيمهم : كالدفاع عن الحرم ، والوفاء بالعهد، والانتصار للعشيرة ، وحاية الجار ، والصبر في القتال ، والصدق عند اللقاء ، وغير هذا مما تراه واضحاً في تلك الأيام .

ولو نظرت إلى الشعر الجاهلي في جملته وتفصيله ، وبخاصة ما كان في الفخر والحجاسة والرئاء والهجاء ، فإنك تجده قد ارتبط بهذه الأيام ارتباطاً تاماً ، فينها كان الفوارس يناضلون بسيوفهم ورماحهم ، ويجودون بتفومهم رخيصة في سبيل أقوامهم كان الشّمراء من وراثهم يدفعون عن الأحماب بقصيدهم ، ويطلقون السنتهم في خصومهم وأعدائهم ، ويندبون بقوافهم صرعاهم والقتل من أشرافهم وزعائهم ، ترى ذلك ممثلاً في شعر الأعشى ، وعنترة ، وابن حلّزة ، والمهلهل بن ربيعة وغيرهم ممن ظهر أثر الأيام في شعره من قريب أو بعيد.

وما تحدّث به الرُّواة من أخبار مساعير الحرب ، وما امتلاّت به الكتب من ذكر المغاوير من أبطال الوقائع ، هذه الأيام هي مورد أقاصيصهم ، وساحة بطولتهم ، ومسردحوادثهم ، فبسطام بن قيس سيّد شبيان ، وربيعة بن مكدم فارس كنانة ، ودُريّد ابن الصمّة قائد جشم، وجسّاس بن مُزَّة قاتل كليب... هؤلاء وغيرهم من قروم الحرب وأحلاس الحيل قد سجّلوا في هذه الأيام مواقف ومفاورات تملأ القلوب دهشة وإعجاباً.

وولم تخلُ هذه الحروب من زُعماء قبائل، ورؤساء عشائر، كانوا في زعامتهم ورياستهم مُثَلاً عُليا في نصاحة الرأي، وإصابة الحزّ، والتهدّي الى مواطن الصواب، وفي ما أَثِرَ عَنْ أَكُمْ بن صيغي، وقيس بن عاصم المنقريّ، والحارث بن عباد البكري، ، وعبدالله بن جدعان القرشي ما هو جديد على الزمن، باقي على مرّ العصور».



### مصادر ومراجع

أحمد أمين: فجر الإسلام - القاهرة ١٩٤٥.

شوق ضيف: اللفن ومذاهبه في النثر العربي — القاهرة ١٩٤٦.

أنيس المقدسي: تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي - ببروت.

أحمد حسن الزيات: **في أصول الأدب** عاضرات ومقالات في الأدب العربي — الطبعة . الثالثة ـــ القاهرة ١٣٧٢ هـ/ ١٩٥٧م.

ناصر الدين الأسد: مصادر الشعر الجاهلي - القاهرة ١٩٥٦.

عمد أحمد جاد المولى: - أيام العوب في الجاهلية - القاهرة ١٩٤٦.

قصص العرب — القاهرة ١٩٣٩.

موسى سليان: الأدب القصصي عند العرب - بيروت ١٩٥٠. كارلو نالينو: تاريخ الآداب العربية -- القاهرة ١٩٥٤.

مجلة الأدب والفن — السنة I — العدد I . ·

رثيف خوري: أكثم بن صيغي حكيم العوب ـــ مجلة الضاد ٧: ٢٠٧ و٢٣٧.

مجلة المشرق ٢١ — ٩٩.



# الفصّلُ الرَّابع مشاهِير الحُكماء وَالْحُطْبَاء فِي الجاهليّة

# قُست بن سَاعِئة - أَحُثَمَ بن صَيفي عَهْرُو بن مَعدي كُرب

#### أ\_ قُسَ بن ساعدة:

#### ب\_ أكثم بن صيق:

هو من أشهر حكماء العرب في الجاهليّة. توفي نحو سنة ٦٣٠. كان مثال الرصانة ورجل العقل يُشخله وسيلة للتأثير والاتتاع.

#### . عمرو بن معدي كرب:

اشتهر بالبأس. أمِلمَ وشهد القادسيَّة وتونِّي نحو سنة ٦٤٣. كان سيَّداً مُطاعاً في قومه كما كان خطيباً وشاعرًا. له مقطوعات شعريّة وتثريّة مبثوثة في كتب الأدب.

### أ\_ قُس بن ساعدة الإيادي (٣٠٠ م):

٩\_ تلايغه: ليس لدينا من أخبار هذا الرجل شيء ثابت. وقد تضاربت الآراء في شأنه واختلف المؤرّخون في حقيقة أمره فقال بعضهم إنه صائبيّ، أو ركوسيّ"، وقال بعضهم انه نصرائيّ، وذهب أكثرهم الى أنه من رجال الدين النصارى بل من

واللفظة وأسىء لفظة نصرانية عرفت في الجاهلية ولا تزال مستمملة حتى الآن، وهي من أصل أوامي وتعني وكاهن، ووشيخ .. وقد استمعلها أمّيّ بن أبي الصّلت في شعره وجمعها على وقساقسة ، ووردت بجموعة على وقسّبين، في القرآن الكريم.

الركوسية فرقة تفف بين النصرائية والصابغ ؛ والصابئة طائفة من الحنفاء الذين كانوا يعبدون الله ويتوجّهون
 المه قد دند.

أحبارهم . وإن فاتنا تاريخ ولادته فقد تناقل الرّواة أنه توقّي نحو السنة ٦٠٠ للميلاد ، وانه كان من نجران في البمن ، وكان له شقيقان يعبدان الله معه فماتا ودفنهما معاً ، وكان يُردّد على قبرَيْهما ويندبهما .

وقد شاع أنه من إياد، وهي قبيلة عدنائية، وانه كان يقف في عكاظ واعظاً ومرشداً، وكان يفد على القيصر من حين الى حين فيكرمه، ولكنّه صدف عن الذنيا وتزهّد وعاش على الكفاف متعبّداً وداعياً الى التقرى والتبصَّر في حقيقة اللّذيا والتأهِّب للآخرة. وقبل إنه عُمَّر طويلاً وان النيّ سمعه في عكاظ فأثنى عليه، وانه قال فيه: ورحم اللهُ فُسًاً! إنِّي لأرجو يوم القيامة أن يُسَمَّتُ أمّة وحده.»

٧- أديه: كان قُسنَّ بن ساعدة خطب العرب وشاعرها وحكيمها في عصره. ويقال إنه أوّل من قال وأمّا بعده. وما رُويَى لنا من خُطَبِ على شُرّف وأنّكا على سَيف وأوّل من قال وأمّا بعده. وما رُويَى لنا من خُطبٍه وحكّمِه بدل على أعتاد قس الأسلوب المسجع القرب من أسلوب الكهان في سجعهم، ويكثر من التهويل، وضرب الأمثال، وتعربة الحقائق المصيرية، يألّف لن يتخرها، وفواصل قصيرة تتلاحق في سرعة، وموسيقى لفظية ينقضُّ بها على سامعه انقضاضاً لكي يقتلمهم من ذواتهم المادية وينقلهم الى ذواتهم الروحية، فيرتفعوا من صَينَييَّهم الى عبادة الله الحقّ. وهكذا فمخطابته رسالة تبشيرية توقظ الفهائر وترغّب في الحير والحُسنى.

ومن أقواله :

أَيُّهَا النَّاسِ، اسمُمُوا وَمُوا، انَّ مَنْ عاشَ مات، ومَنْ ماتَ فات، وكلُّ ما هو آتِ آت… إنْ في السَّماء لَخبراً، وإنَّ في الأرض لَعِبراً… يا مَعشَرَ إياد، أينَ الآباءُ والأَجداد، وأينَ الفراعِنَةُ الشَّدَاد؟ أَلَم بكونوا أكثر منكم مالاً، وأُطُولَ آجالاً؟! طَخَيْمُ اللَّمرُ بكَلْكَاهِ، ومَزَّقِهُم بَعَلالُولهِ!

### ب – أَكثم بن صيفيّ (٣٠٠م):

١ ـ تاريخه: حكمة أكثم أشهر من أخباره التي وصلت إلينا متقطعة مضطربة ،
 و جُلّ ما نعرفه عنه انه ابنُ رُباح بن الحارث التميميّ ، وانه من أشهر حكماء العرب في

﴿ ادبه: لاكتم بن صيني خُعلب وحكم وأمثال لم يبنى لنا منها إلا نَعَثْ لا تُروي من عطش الباحث. واللذي نستخلصه منها أن أكثم بن صيغي مثال الوّصائة ورجل المقل يتخدله وسيلة للتأثير والاقناع ، والعقل عنده عقل نفكير لا عقل منطق. وكان بعض الملوك يرسلون إليه يستكنيون حكته ، فقد كتب إليه ملك هجر ، أو نجران ، أن يكتب إليه بأشياء يتنفع بها ، وأن يُوجز ، فكتب إليه : «إنّ أحمق الحُمثق الفجور ، وأمثها لله الحارث بن أبي شير الفسّاني ملك العرب « ... فأعهاذ إلينا أمراً نعرف به أنّ في العرب ... حكمة وعقولاً وألسنة ، فكتب إليه أكثر : «إنّ الموره ة أن تكون عالماً كجاهل ، وناطقاً كَمبي .. « وكتب إليه كذلك النعان ابن الملذر : «أن اعهد إلينا أمراً تُعجب به فارس ونوغهم به في العرب» . فكتب أكثم : «إن يملك امرؤً حجى يضيم الرأي عند فعله ، ويستبد على قومه بأموره ... ..

ومن حكَمِه: إيَّاك والتَّبذير فإنَّ التَّبذير مفتاح البؤس — حبَّ المديع رأسُّ الضَّياغ …. في المشورة صلاح الرعيّة ومادّة الرأي — المزاح يورث الضَّغائن.

## جـ \_ عَمْرُو بنُ معدي كَربِ الزُّبَيْديّ (٦٤٣م / ٢٣ هـ) :

١٠. تاريخه: هو فارس اليكن وخطيب العرب مرجمه الحاز بيلد من مَلَحج من كهلان، وقد الشهر بالبأس فقدَّم في ذلك على زيد الحيل. وهو يُكنى أبا ثور، ويقال له مائتى بي زُيند ليسر من المواقع بالمواقع من المواقع المناقع ال

وكان عمرو بن معدني كرب بديناً أكولاً ، وقدروى صاحب الأغاني من أخباره في هذا الباب شيئاً كثيراً . من ذلك أنه كان ه شيخاً عظيماً أعظم ما يكون من الرجال ، أجشرً الصوت ، إذا التفت الفتحة ، فرضَ الصوت ، إذا التفت الفتحة ، فرضَ الصود بن معدي كرب أنفيّن ، فقال له : يا أمير المؤمين ، ألفاً همنا — وأوماً الل شقَّ بطئه الأيمن — وألف همنا – وأوماً الل شقَّ بطئه الأيمن — وألف همنا ؟ — وأوماً الل وصط بطنه — فضحك عمر ، وضوان الله عليه ، وزاده خمس مثناً ؟ ...

وكان عمرو بن معد يكرب سيِّداً مُطاعاً في قومه، كما كان خطيباً وشاعراً.

٧ \_ أديه: لعمرو بن معد يكرب مقطوعات شعرية ونثرية مبنوثة هنا وهناك في كتاب الأخاني للأصفهاني ، وفي كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة ، وفي غيرهما من كتب الأحب وكثيراً ما نراه يتحدّث عن نفسه في الشعر . ولذن لم يبلغ من الشعر مرتبةً عالمة خارى في الحطابة أرباب تلك الصناعة . ومن أقواله أمام كسرى أنوشروان بالمدائن قوله :

إنّما المرة بأصفَرَيْه قلبِه ولسانِه ، فبلاغُ المنطقِ السّداد ، ومِلاكُ الشَّجْعَةِ الارتباد ، وعَقْو الرَّأي خير من استِكْراه الفكرة ، وتوقيف الخُبْرة خيرٌ من اعتساف الحبرة . فأجتَيِدْ طاعَتَنا بلفظك ، واكتَظِمْ بادرتنا بخِلْمِك ، وألِنْ لنا كَثَمْكَ يُلِنْ لك قبادنا ...



١ ــ الأغاني ــ طبعة دار الثقافة ببيروت ــ الجُلُّد ١٥ ص ١٦٢ ــ ١٧٧.

C.A. Nallino

C. Brockelmann

### مصادر ومراجع

الأغاني — طبعة دار الثقافة — بيروت ١٩٥٨.

الشُّعز والشُّعراء لابن تنبة ــ طبعة دار المعارف ــ بيروت

ناصر الدين الأسد: مصادر الشعر الجاهلي ـــ القاهرة ١٩٥٦.

جواد علي: تا**ريخ العرب قبل الاسلام** ـــ بيروت ١٩٨٠.

جرجي زيدان: تا**ريخ آداب اللغة العربية —** في مجموعة «مؤلّفات جرجي زيدان الكاملة» — دار الجبل — بيروت ١٩٨٢.

أحمد أمين: فنجر الاسلام ــ القاهرة ١٩٤٥ ص ٦٠ ــ ٦٨.

شوقي ضيف: الفنّ ومداهبه في النثر العربي ــ القاهرة ١٩٤٦ ص ٣ ـــ ١٦.

أنبس المقدسي: تطوّر الأساليب النثرية في الأدب العربي ... بيروت ... ص ١ ... ٢٦.

محمد الخضر حسين: الخطابة عند العرب ... القاهرة ١٣٤٦هـ.

جيب: مجلة الأدب والفن ١. العدد ٢. ص ٢ وما يتبعها.

ريجيس بلاشير: تاريخ الأدب العربي ١ ـــ ص ٤٨ ـــ ٤٩.

كارلو نالينو: تاريخ الآداب العاملة. ص ٧٩ ـــ ٨٠ ـــ ٨٠

W. Marçais : Les Origines de la prose littéraire arabe, in Revue Africaine, 1927 15 - 28.

> Sulla Constituzione delle tribu arabe prima dell'islamismo raccolta di seritti editi e incoliti, Roma 1941.
>  Geschichite der arabischen Literatur, Berlin 1939.

H. Lammens : La Mecque à la veille de l'Hégire. Ing. Guide : l'Arabie antéislamique, Paris 1921.

# البائبالبالبع لالشِعر لالحساجاتي

# الفصر الأول نظ والمات المستامة

#### أ\_ نشأة الشعر الجاهليّ وما تبقّي منه:

برز الأدب العربيّ الى الوجود بانفجار شعريّ شديد الانسجام مع طبيعة العربيّ ، وكان الشعر شيئاً فشيئاً ديوان العرب وخزانة أخبارهم وأحوالهم. ولم يصل إلينا منه إلا النزر اليسير. وهو قديم العهد جدًا نشأ نشوءاً طبيعياً ، وقد يكون النثر المسجِّع والحِداء في أصله . ولما وصل إلينا وصل على كثير من الكمال ودلَّ على أنه نمرة بادية أكثر مما هو ثمرة حاضرة.

 أ ـ الشاعر الجاهلي : للشعر صلة بالمدارك الغيبيّة وسجع الكهّان، ولهذا كان الشاعر نور وحي وهداية. وكان من ثمّ لسان القوم في كل حال، وصحافيُّهم المرهوب الجانب. لهذا كان له في القبيلة شأن عظيم، وكان له عند

#### ٣ ... القصيدة الجاهلية:

الملوك والأمراء منزلة رفيعة وتكريم خاصّ. القصيدة امتداد لنغمة البيت الواحد.

وهي عجيبة البناء تجري على أسلوب الذكرى والانفعال والتفاعل. تبدأ بالوقوف على الأطلال يعقبه وصف رحلة قام بها الشاعر على ظهر ناقته، ومن ثم وصف الناقة أو الفرس؛ ثم وصف لضروب من الملاهي تعرض للشاعر في طريقه؛ ثم فخر بالبطولة والشجاعة ، ثم أخيراً ذكر الغرض الذي دعا الى

وهكذا فالقصيدة سلسلة انفعالات وتفاعلات.

#### أغراض الشعر الجاهلي:

- أ\_ الفخر: مردّه الى العصبيّة والحياة الفطرية وقسوة الحياة الصحراوية. معانيه: الشجاعة والجلّد. والشجاعة شعور بالمسؤولية الفردية والجاعية. وهي نفور من كلِّ ضغط وظلم وعار ؛ ثم هي الغرام بالحرب وأدواتها. ومن معاني الفخر أيضاً الكرّم، والعفو عند المقدرة، وإغاثة الملهوف، والوفاء، وما الى ذلك.
- ٢ ــ الوصف: هو التفاعل مع الواقع المحسوس عند الجاهليين. وهو ضيَّق النطاق، حافل بالتكرار والتقليد. من موضوعاته الأطلال، والليل، والمطر، والصحراء، والناقة... والوصف الجاهلي يقوم على عنصر جوهريّ هو التشبيه المفرد أو التمثيليّ الاستداريّ.

- ٣ الغزل: تشبيه وتصوير أكثر مما هو تحليل وتأمل.
- أ المدح: من معانيه الكرم والجود. وهو شعر استجدائي.
- ة \_\_ الرثاء: هو مزيج من لوعة ومدح وتهديد.
- إلى الهجاء: هو تجريف المهجو من الحلال الحديدة. وهو وسيلة لردّ التعبيرات ومساندة الأبطال في
   الفتال.
- ٧- الحدر: وصفها الشعراء ووصفوا مجالسها ومفعولها.
- ٨ً \_ الزهد والحكمة : كان للجاهليين حكمة تتصل بما وراء الطبيعة، وشعر تديّن، وشعر حنيفيّ.

#### أشهر القصائد الجاهلية: الملّقات:

هي سبع فصائد جمعها الجاهليون وقد اختلف العلماء في أمر جمعها وكتابتها وتعليقها في الكعبة ولكن براهيتهم وحجيجهم غيرمفنمة. أصحاب الملقّات: امرؤ القيس، علوقة بن العبد، وهبرين أفي سلمى، الميدين ربيعة، عمرو بن كالنوم، عنترة بن شكاء، الحارث بن حلزة.

#### اً \_ خصائص الشعر الجاهليّ :

- أبيات ومقطوعات: يخلو الشُّعر الجاهلي من البناء. هو نبرات عاطفية خاضعة لقانون الانفعالية.
- أ... النزعة الانفرادية والقبلية : هي نزعة الانفرادية اللمانية التي تمتزج فيها الذائية بالشخصية القبلية
   عند غير المنبوذين ، وتتضخع فيها الذائية الفردية عند المنبوذين .
  - ٣ ... نزعة التقليد: صببها الحياة القبلية والبيئة الصحراوية والحالة البدائية والرضى القبليّ.
- إلى المادية المسيطرة: حياة الجاهلي غارقة في المادة، فكانت المادة في مصدر الإيحاء. وكانت موضوع القول كما كانت في مادة التعبير والتحبير.
- أ... الواقعية: في الموضوعات، وصدق النقل عن الحياة، واستكال الصورة العامة لجميع
   عناصرها، والحرص على التفاصيل والجزئيات، وصراحة التصوير وصدقه، ودقة التمبير.
   ٢٠.. اللهجة الخفالية: الشاعر خطيب القوم ولسانهم.
- الحيال اللفظيّ : ضيق نطاق الحيال والتنخيل أدّى ألى تراكم ألفاظ وتشبيهات واعتماد على المادة الصدنة.

### أ ـ نَشأتُه وما تبقَّى منه:

١ ــ الشعر ديوان العرب: قال أبو عمرو بن العلاء: «ما انتهى اليكم ممًّا قالت العرب إلا أقله. ولو جاءكم وافرأ لجاءكم علمٌ وشعرٌ كثيراً.» ذلك أمرٌ لا يختلف فيه

١ - طبقات الشعراء، لابن سلّام، ص ١٠.

اثنان. فالأدب العربيّ بوز الى الوجود بانفجار شعريّ ــ على حدّ قول الدكتور حتّى ' ـــ وهذا الانفجار الشعريّ شديد الانسجام مع طبيعة العربيّ ، وبسبب هذا الانسجام الشديد كان الشعر شديد التدفَّق ينشده العرب في مسامراتهم ومواسمهم ، في مفاخراتهم ومنافراتهم ، في غزواتهم وحروبهم ، في حُلُّهم وترحالهم ، حتى كان ديوانهم وخزانة أخبارهم وأحوالهم. قال أبو هلال العسكريّ (١٠٠٥م/ ٣٩٥هـ) : ولا تعرف أنساب العرب وتواريخها وأيَّامها ووقائعها إلَّا من جملة أشعارها ، فالشُّعر ديوان العرب، وخزانة حكمتها، ومُستنبط آدابها، ومستودَع علومها". ، وقال الجاحظ (٨٦٨م / ٢٥٥ هـ) : وقال الهيشُم وابن الكلييّ وأبو عُبيدَة فكلُّ أُمَّةٍ تعتمد في استيفاء مآثرها وتحصين مناقبها على ضربٍ من الضُّروب وشكل من الأشكال وكانت العرب في جاهليُّها تحتال في تخليدها بأن تعتمد في ذلك على الشعر الموزون والكلام المقفَّى ، وكان ذلك هو ديوانها. وعلى أن الشعر يُفيد فضيلة البيان على الشاعر الرّاغب والمادح، وفضيلة المأثَّرة على السيَّد المرغوب إليه والممدوح به". ، ولمَّا كان ِالشعر في الجاهليَّة وديوان علمهم ومنتهي كَلْمِهم، به يأخلون وإليه يصيرون ، ووفيه كانوا يختصمون، وبه يتمثَّلون، وبه يتفاضلون، وبه يتقاسمون، وبه يتناضلون، وبه يمدحون ويُعابون \*، ، لما كان الشعر كذلك كان ، ولا شك ، وافراً جداً ، ولكنَّه لم يصل إلينا منه إلَّا النَّزِرِ اليسيرِ لأسبابِ مختلفة منها ضعف التَّدوين وآلاته كما بيَّنا ذلك في الفصول السابقة ، ومنها القضاء في الإسلام على كلِّ ما يعوق الدعوة الإسلاميَّة من آراء الوثنيَّة وأشعارها "، ومنها تشتُّت القبائل في الأصقاع البعيدة وآندثار كثير من معالم بيانها ورواة أشعارها؛ والذي وصل إلينا من ذلك الشعر حديث الميلاد. قال الدكتور نالينو: ولم يُنْقَل إلينا بيتٌ عربيّ غير مرتاب بصحَّته أقدمُ من أواخر القرن الخامس للمسيح ، أعني سابقاً للهجرة بأكثر من مئة وثلاثين سنة تقريباً٧. ، وقال الجاحظ في وهم كثير: ﴿ أُمَّا

١ \_ مطوّل ١، ص ١٢٥.

٧ \_ كتاب الصناعتين ـــ الطبعة المصرية ١٣٢٠ ــ ص ١٠٤.

٣\_ كتاب الحيوان ١، ص ٣٦.

٤\_ ابن سلام: طبقات الشعراء، ص ١٠.
 ٥\_ البعقوبي: تاريخ البعقوبي ١، ص ٣٠٤.

٦ جرى هذا الأمر قصداً أو عن غير قصد، ولم يكن شاملاً، بل عمد إليه بعض المترمّنين.

٧\_ تاريخ الآداب العربية، ص ٥٢.

الشعر فحديث الميلاد، صغير السنّ، أوّل من نهج سبيله وسهل الطريق إليه امرة القيس بن حُمِّر ومُمهَلُهلِ بن ربيعة ... فإذا استظهرنا الشعر وجدنا له ،الى أن جاء الله بالإسلام ، خمسين ومنة عام ، واذا استظهرنا بغاية الاستظهار فنتي عام ... وفضيلة الشعر مقصورة على العرب وعلى من تكلَّم بلسان العرب ، والشَّعر لا يُستطاع أن يُرجم ولا يجوز عليه القل! ،

 لا ـ بداية الشعر: وبداية الشعر العربي أقدم ممًّا وهم الجاحظ ، فني ما وصل إلينا منه إشارة الى ما انقرض، ولم يكُ باليسيركها سبق القول. فأين آثار الجُّاهليَّة الأُولَى، وأين هذا الشعر الكثير الذي أشار إليه الرُّواة والشُّعراء في الجاهليَّة الثانية، وأين هذا «الديوان» الذي حوى جميع مظاهر الحياة الجاهليّة؟ لم يبقَ منه إلّا الأبيات والمقطوعات والـنُتَّف وبعض القصائد التي ليست شيئاً يذكر بالإضافة الى ما ضاع. والسود الله والله والأمن يُسرّح أبصاره في رياض الشعر الجاهلي لا يجد في شكراته التي نجت من أيدي الضّياع ما يدلُّ على كونه فنّـاً صغيرَ السنَّ ، فإنَّ جميع ما نُقِل إلينا منَّه يظهر لنا في غاية الإتقان وزناً وتقفيةً ، وفي غاية التفنُّن من الافتحار والـتَّحضيض والزَّجر والإغراء والوعد والوعيد والتأديب والمدح والغزل والهجاء والوصف والرِّثاء، وهو يجمع رقَّةَ العبارة الى دقَّة الإشارة ، ومتانة التراكيب الى رشاقة الأساليب. فليس من الممكن مثل هذا الكمال في صناعة حديثة ، لأنه من المعلوم أنّ كل مبتدئ لشيء لم يُسْبَقُ إليه ، وكلّ مبتدع لأمر لم يُتقدَّم فيه عليه ، لا بدَّ من أن يكون قليلاً ثم يكثر ، وصغيراً ثم يكبر، وضعيفاً ثم يتقوَّى". » وهكذا نشأ الشعر نشوءاً بطيئاً ، وقد يكون النثر المسجّع الذي دار على ألسنة الكهَّان والعرّافين مظهراً من مظاهر البداية الشعريّة ، لأنه قائمٌ على الوزن والتَّقفية، أي على عنصر الموسيقى الصّونية التي ترافق أحد المعاني، ولعلُّ الموسيقي الصّوتية هذه رافقت حركة كحركة الحيل أو الإبلّ أو سير الخُطي أو ما الى ذلك مما هو طبيعيّ، فيكون الحداء مثلاً في أصل الشعر، ويكون الرُّجَز أقدم

١ ــ كتاب الحيوان ١، ص ٣٧.

٢- قال عنترة بن شداد: وهل غادر الشعراء من متردّم ؟؛ أي هل تركوا شيئاً لم يقولوه؟

٣ - كارلو نالينو: تاريخ الآداب العربية، ص ٤.

البحور الشعريَّة ظهوراً <sup>لا</sup>، ويكون الهرّج مُرافقة الصّوت لحركة راكب الناقة ، ويكون العلويل مرافقة الصّوت لحركات أربع بطيئة من حركات أخفاف الناقة ، ويكون البسيط مرافقة الصوت لِعَدو الناقة ... وهكذا نشأت الأوزان وزناً وزناً بظريقة طبيعيَّة بعائبة بعيدة كلّ البعد عن الروايات التي اصطُّيْتَ فيا بعد ، والتي جعلت نشوه الأوزان بين الحدّادين والطبَّالين وغيرهم.

والجدير بالذكر أن عدداً من الأوزان الشعرية والقواعد العوضية كان معروفاً لدى الجاهلين معرفة عامة. قال ابن فارس : وفامًا من حُكي عنه من الأعراب الذين لم يعرفوا الممثر والجرّ والكاف والدَّال، فإنا لم نزعم أنّ العرب كلَّها، مدَراً ووَيَراً، قد عرفوا الكتابة كلَّها والمروف أجمعها ... والذي نقوله في الحروف هو قولنا في الإعراب والعروض. والدليل على صحَّة هذا وأن القوم قد تداولوا الاعراب أنّا نستقرئ قصيدة الحطية التي أوَّها:

### شَاقَتْكَ أَظْعَانٌ لِلَيْلَى دُونَ ناظِرَةٍ بَواكِرْ

<sup>1 —</sup> قفد قبل: «الرُجْر بكر الشعر، السجع أبوه والحداء أمه. و — قال الدكتور عمد الدسوقي النوبهيّ: وإنّ الرجّ كان لأل يكون المسروء ويشتب على ضربات أرجال الناقة وترأت ظهرها. ظاركت إذا أراد أن يتغلّى للجدو تلك ويزيد من نشاطها ، ويسلى ضمه على الطريق، افسيلة في الآخر الى يُعتار كليله عيد تسجم محركة الناقة المشيطة الرئية. وين ما نشأ الدم يوزية الأول وترخ من هذا سامر الأوران. ذلك كام يقيله العقل والمشاق وليس من استحاقة مسابة تدخف، ووجلة الأدب والفاري — ولكن السقنا مع هذا الرأي قلال الشعر نشأ في البوادي لرئيلًا لا إن الأخلر المنام المسابقة المعارفة والاجهال بالأخلة والمطاء، ولأن هذا الرأي المؤرب لل طبيعة الأدب ولو رقم الحلية المطبقة المدونة.

٢\_ هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياه الفزويتي الرازي (٩٤١ - ١٠٠٤ م / ٣٣٧ - ٣٩٥ هـ)، من أدّمة اللغة والأدب قرآم م / ٣٣٧ - ٣٩٥ هـ)، من أدّمة اللغة والأدب قرآ عليه البيديم المصلماني والصاحب بن عبّاد وغيرهما من أعيان البيان أن أصله من قروبن وأقام سنة في همذان ، ثم انتظال الى الرئي تشويل فيها ، وإليا نسبته . من مؤلفاته ومقايس اللغة، ، «السجيل» ، والصاحبي، و وجاء القاولة . (طالح والأعلام ، فيها للنين الزركلي ١٠ من ١٨٤ سالطبة الثانية.

يكاد يكون. فإن قال قائل: فقد تواترت الروايات بأنّ أبا الأسود أوَّل من وضع القواعد العربية، وأنَّ الخليل أول من نكلم في العروض، قبل له: نحن لا ننكر ذلك، بل نقول إنَّ هذين العلمين قد كانا قديماً، وأنت عليها الأيام، وقلا في أيدي الناس، ثم جدَّدهما هذان الإمامان، وقد نقدَّ دليلا في معنى الإعراب. وأما العروض في الدليل على أنه كان مُتعارفاً معلوماً أتفاق أهل العيلم على أنّ المشركين لما سموا القرآن قالوا — أو من قال منهم — : إنه شيم. فقال الوليد بن المنعيرة منكراً عليهم: لقد عرضتُ ما يقرأهُ محمد على أقواء الشَّمُر: هزجو ورَجرة وكما وكما ، فلم أوه يُشبه شيئاً من ذلك. أفيقول الوليد هذا وهو لا يعرف بجور الشعر؟...).

لا شك أن في كلام ابن فارس بعض الفلوّ، أو لعله أراد أن الجاهليّن «كانوا يعرفون من أمر النحو ومن أمر العروض وعيوب القافية" ما يستطيعون به أن يميزوا الصحيح من الحفظ ، وما أصبح بعد ذلك أساساً لعلمي النحو والعروض ، و هذا ما نراه نحن . ولعلّ الأقلمين كانوا يفهمون بأقراء الشَّعر بعض الخاذج من القصائد أو الأبيات المختلفة الأوزان من غير أن يعرفوا أسماء الأوزان وشتَّى تفاعيلها ، فيقولون مثلاً هذه القصيدة على قُو قفا بَلكِ » . وكانت هذه الخاذج بمثابة الألحان بعرفون حركاتها وسكنهاتها ، ويميّزون صحيحها من فاسدها ، وبقيت الحال هكذا الى أن جاء الخليل فاستخرج الأوزان مُفعَلَة وإذا هي خمسة عشر وزناً ، ثم جاء الأخفش بعده فتدارك علمه وزن ( المدادلك وصرارت به الأوزان ستة عشر الى يومنا هذا .

١ حو أبو الأحود الدؤليّ (٦٨٨م / ٣٩ هـ) الذي حُرّك المصاحف وجعل علامة النصب نقطة فوق الحوف،
 وعلامة الجُرّ نقطة تحت، وعلامة الرفع نقطة ين يدى الحرف.

٧ \_ هو الخليل بن أحمد الفراهبدي (٧٨٦م/ ١٧٠هـ).

س أمثال ذلك ما رواه أبو عبدة عن أبي مسرو بن العلاء قال: فميلان من الشعراء كانا يقويان : النابغة ويشر بن أبي خارج ما النابغة فدخل بنرب فقشي يشعره ، فضل فلم يعد الى أنواه. وأما بشر فقال له سوادة أخوه : إن نقال لمد و ما الأواج ، ومكالما كان الجاهلية بيرفون الارتجاء كانا يعرفون الارتجاء من المنابقة القواني رفع بست وحر أشعر. والارتجاء هم أن يؤتي في المسيئين من القصيدة يروي متجانس في المشرح لا في اللفظ نحو مشارح وشارخ ، أو و دفارس وقارص في المنتين من القصيدة يروي متجانس في المشرح لا في اللفظ نحو مشارح وشارخ ، أو و دفارس وقارص .

يدهب بعض المستشرقين الى أن العرب، كغيرهم من الأم، انتقاوا من الوقص الى الموسيقى ثم الى الشعر. (طالع وتاريخ الأدب العربي، ليلاثير ١، ص ١٧٨).

٣ ـ الشعر ابن البادية: والأمر الذي نلاحظه أن جميع ما تبقى لنا من شعر الجاهلية إنما و لأهل أعد والحجاز والبحرين وما جاور هذه البلاد، وانه من تَمَّ محمرة بادية أكثر ممنًا هو تحمرة حاضرة، وإن تقلب انشعراء في سائر البلاد، وضرووا في كل صقع وكل ناحية. وهكذا كانت البادية في أصله وفي توجيهه معنى ومبنى. أضف الى ذلك أن جاميع الأدب واللغة لم تنقل إلينا من شعراء الجاهلية إلّا أسماء نيف وتمانين شاعراً، تنشد لهم أيات أو مقطّعات أو بعض القصائد.

### أ - الشاعر الجاهلي:

١ ـ من تلك المجاميع:

<sup>...</sup> المعلقات السبع.

\_ المفضليات، للمفضل الضبي (محتوي ١٢٦ قصيدة).

\_ الأصمعيات، للأصمى (تحتوي ٩٢ قصيدة ومقطوعة).

\_ الحاسة، لأبي تمام. \_ الحاسة، لأبي تمام.

\_ جمهرة أشعار العرب، لأبي زيد محمد بن أبي الحطاب القرشي.

٢\_ فيليب حتي: تاريخ العرب -- مطوَّل -- ١ ص ١٢٩.

٣ - كان الشاعر في نظر الأولين حليث قوى خفية بستطيع أن يأتي بالحير أو أن ينزل الشر، ولهذا كان لهجائه
 صدى عميق في النفوس، ولهذا عملوا على استرضاء الشعراء.

ياسمهم ... ومؤرِّحهم وعالمهم ... ، وكان يعرف أنساب القبيلة وأخبارها القديمة ويقف على مآتي عظائها ، ويعرف ما لها من الحقوق في المراعي وخطوط تحومها . وكان عليه فوق ذلك ، بصفته مُدركاً لمواطن الشعف النفسيّ في القبائل التي تنازع قبيلته ، ولتقاتصهم التاريخيَّة ، أن يشهر هذه المثالب ، ويفضح هذه القبائل ، ويجعلها موضوع هزه وسخريَّة أ ، وهكذا كان صحافيًّ القوم ، يخشى جانبه وتسمع كلمته ، ويفتخر به . ولهذا كان القبيلة إذا نبغ فيها شاعر أنت القبائل فهناً تها بذلك ، وصنعت الاطعمة ، واجتمع النساء يلعن بالمزاهر كما يصنعن في الأعراس ً .

وكانت القبائل تتجنّب ذمّ الشّعراء وهجاههم لشدّة سيرورة شعرهم وبقائه ؛ وكانوا إذا أسروا شاعراً أخلوا عليه المواثيق، وربّسا شدُّوا لسانه بيستمة ّحتى لا يهجوهم كما صنع بنو تيم بعبد يغوث بن وقاص الحارثي حين أُسرَ يوم الكَلاب، فقال :

أَقُولُ ، وَقَدْ شَدُّوا لِسَانِي بِنِسْعَةٍ أَمَعْشَرَ تَيْمٍ أَطْلِقُوا مِنْ لِسَانِيَا

٧ \_ لسان الشهرة والشهير: والى ذلك كان الأسياد والأشراف يُعنون بالشاعر أشدً المناية رغبة في مدحه ودفعاً لشرّه، أو توصَّلاً الى ملاطاتهم، ويتنافسون في ذلك أشدً يبذلون كل ما في وسعهم للإتيان بالشعراء الى بلاطاتهم، ويتنافسون في ذلك أشدً المنافسة، ويُعزلون لهم العطاء من إبل وملابس وحلي وقيان، حتى يذيعوا اسمهم في العرب، ويعلوا من قدرهم فها بينهم، ويُخلدوا ذكرهم على مرّ السنين، ويسهلوا لهم طُرق الاستيلاء على حركة الأعراب فيأمنوا شرّهم وغاراتهم على التخوم وعلى طرق القوافل التجاريَّة. وهكذا كان المعلوجون حريصين أشد الجرس على مدبح الشاعر، ولهن أعيتهم الحيلة ولم يجلوا وسيلة إلى إرضائه باتوا في كابة يخسون مثبة الهجاء. ووهذا عنارق بن شهاب سيّد بني مازن، أتاه مُحرز بن المكبير العنبري الشاعر فقال: إنْ بني يربوع قد أغاروا على إبلى، فاسمّ كي فيها. فقال عارق: وكيف وأنت جار دردان بن

١ \_ فيليب حتي: نفس المصدر، ص ١٣٠.

٧ \_ ابن رشيق: العمدة ١، ص ١٩.

٣ - النسعة: القطعة من الحبل.

مَخرَمَة ؟ فلما ولَّى عنه مُحرَر عزوناً بكى مُخارِق حتى بلُ لحيته ، فقالت له ابنته : ما يُبكيك ؟ فقال : وكيف لا أبكي ، واستغائبي شاعرٌ من شعراء العرب ولم أُفَخْه ؟ والله لئن هجاني ليفضحني قوله ، ولئن كفَّ عني ليقتلني شكره . ثم نهض فصاح في بني مازِن فُرُدُّت عليه ايله ! . يا

### ٣\_ القصيدة الجاهليّة:

١ \_ لقد ظهرت القصيدة في الشعر العربي ظهوراً طبيعياً ، وكانت اعتداداً لتعمة البيت الواحد، وتكراراً موسيقياً غنائياً جرَّ معه المعاني والصور. وقد نسب أدباء العرب بناء القصيدة الى المهلهل ، وقالوا انه أول من قصد القصائد الفتراراً منهم أنَّ الشعر حديث السرَّ وإنه ابتدأ مع امرئ القيس والمهلهل.

٧ — والقصيدة الجاهلة عجيبة البناء، تولد عند الشاعر تبعاً لأحواله النفسية وأحوال زمانه ومكانه ، وكثيراً ما نظهر قسماً بعد قسم ، أو قد يكون الرّواة قد حفظوها أقساماً أفساماً غفظ كل واحد منهم بأحد ما أقساماً وقساماً عفظ كل واحد منهم بأحد ما جُمعت أجزاؤها أبياتاً متتابعة ، تجري على سنن معلوم في الترتيب وفي مجموعة الأفكار وطرائق التمبير والتصوير والشبيه. وكان هنالك سنّة تقليدته ، كما كان لسميح الكهان سنّة وطرائق خاصة في التعبير والتصوير ؛ وكانت تلك السبة عبَّمة انباعاً ، لا يكاد يجيد عنها شاعر ؛ وكان تركيب القصيدة على تلك الطريقة المثال الأعلى لكلّ من نظم الشَّعر وأطال النَّظم. وكاني بالعلاقة بين الأبيات علاقة شعورية ذكرية أكثر مما هي تفكيرية عقلية عقلية المعامدة على تفكيرية المحرورية ذكرية أكثر مما هي تفكيرية عقلية عقلية المثلة المعرورية ذكرية الحرمة المعرورية والمحرورية والمحرورية

٣- تفتتح القصيدة عادة بالوقوف على الأطلال واستيقاف الصَّحْب وذكر الاحَّة، وذلك أيَّا كان نوع القصيدة ، وأياً كان غرضها . وقد أوحت البيتة البهم بهذا الافتتاح الكثيب الرَّتِب ، كما أوحت المتواوجيا اليونانية لشعراء اليونان والرَّومان ومن أخذ أخذهم باستيحاء بنات الأولمب Muses فحياة العرب في الجاهلية قاسة ،

البيان والتبيين £ ص ٤١ ـــ ٢٤. ــ مصادر الشعر الجاهل، لناصر الدين الأسد، ص ١١١.
 حالم والعملة، لاين رشيق ١ ص ٥٥ من طبعة مصر ١٣٣٥هـ.

وآفاقهم صحراوية تمتدُّ امتداد الآل فوق الرَّمال ، وقلوبهم حفَّاقة بالذكرى ، شديدة التأثُّر والانفعال؛ والعرب ـــ على حدٌّ قول الدكتور النويهي ۚ ــــ «قوم ترحالٍ دائم ينتجعون المرعى، ويؤمُّون تلك البقاع من الأرض التي تحفظ قدراً من مطر السماء، فينبت عليها العشب الذي ترعاه إبلُهم ونُوقهم ، وهنا يبقون حتى ينفد المرعى ويأكل حيوانهم كلُّ العشب، فيضطرون الى الرَّحلة الى مكان آخر لا يزال به غنيًّا. وتختلف مراعيهم بطبيعة الحال بين فصول السنة المختلفة. فلربَّها أتُّفق أنهم في أثناء ترحالهم الدِّائم مرُّوامنِ جديدبيقعة كانواقدحلُّوافيهامن زمنٍ سابق. فيقفون هنالكِ برهةً يعتبرون فيها ويتأسُّون ويتذكُّرون ماضي حياتهم وسالف رفاقهم . وهكذا نشأت السنَّة الشعريَّة القديمة من بدُّء القصيدة باستيقاف الصُّحب على أطلال اللور المهجورة وذكر الأحبَّة.

 ٤ ـ وبعد هذه الفاتحة التي تمتزج عند الشاعر بماء العينين ، والتي سمّوها نسيباً ، ينتقل الشاعر الى ذكر رحلةٍ قام بها على ظهر ناقته وعانى فيها من الأهوال ما تُضْرَب به الأمثال. ولا غرابة في ذلك، فالبلاد حافلة بالصعوبات والمشقّات: فياف شاسعة ' مجدبة ، ورمال لا نهاية لامتدادها ، وجبال وعرة جرداء ، وعطش ومُحْل ، وسراب وآل، ووحشة وانتقال، وسمومٌ وحَرور وأهوالٌ. ومن آلَم ما يواجهه المسافر في َ الصَّحراء قَيْظها وشدّة حرّها. وكم عاني الشعراء مثل تلك الشقات وهم على ظهر ناقتهم وسفينة الصحراء، وبصحبة بعض الرَّفاق الذين لا يؤمن السفر بمعزل عنهم. والناقة أصلح مركب للصحراء لصبرها على العطش، وشدة بنيانها، وهي الحيوان

كم قطعنا دون سلمي مَهْمَها في خُرُورِ ينضعُ اللحمُ بها وفلاة وأضح أنسرابسها سبعُ الآلُ على أعلابها فركسناها على مجهولها

نـازحَ الـغَوْدِ إذا الآلُ لَـتَ بأخذ السائر فيها كالصَّفَعُ باليبات مثل مزلَّتُ الغَزَّعُ وعلى السِيدِ إذا اليومُ مَتَعُ بهِلابِ الأرضِ فِهنَّ شَجَعً

١ \_ طالع في مجلة والأدبوالفن، مقالاً متسلسلاً عنوانه وأعمدة الحكمة السبعة وللدكتور محمد الدسوقي النويهي،

٢ - قال سويد بن أبي كاهل البشكري، وهو شاعر مخضرم:

الأصيل لبلاد العرب عبل الحيل التي يعدّ اقتناؤها من الأمور الكماليّة والتي لم يكن يحوزها إلا صاحب اليسر في العيش.

والرحلة شديدة اللهوق بالناقة ، أو الفرص أحباناً ، ولهذا ترى الشاعر يتوقف في قصيدته عند الناقة أو الفرس . فيصفها ويمن في وصفها . كيف لا وهي أحب إليه من حبيب ، أو هي تأتي رأساً بعد الحبيب ؛ وبم يصفها؟ — بالسرعة ، والشدّة ، وعشد البنيان ، والشرور مع الزّاكي وبغير ذلك نما سنراه في دراسة الآثار الشعرية .

٦ - والاندفاع في الفلوات مغامرة لا حدَّ لها قد تميل بالشاعر الى ضروب من الملاهي كالصيد والشراب والمتيسر. وصيد الظباء والمها من أمنع ما كان ينصرف إليه الجاهليّ. وشرب الحمرة كان شائماً في بعض مجتمعات العرب، وأحنثن الحمور ما استقدم من الشام والعراق. والمتيسر هو القرار وكان في الجاهلية أنواعاً كثيرة.

٧ ـ ثم ينطلق الشاعر في عالم الذكريات والمشاهد، وبرى نفضه على مسرح الوجود، فيقف عند ذاته، وكم له في الذات رؤى وإيحاءات! فيذكر بطولته وشجاعته، وينشر ما طوي في ذاته وفي قبيلته من أبجاد، ووالأعرابي، وهو شاعر، صي في خلقه وينظوي تحت دعته الظاهرة من التقلّب ما لا يُشاهدُ مثله إلا في الأولاد... وهو كهؤلاء لا يتأثر إلا بعامل الساعة التي يكون فيها، ولا تستبويه سوى ظواهر الأمور، ويهره الشُعجيع والضوضاء والبُهرج، وفي افتتانه سرّ اجتذابه".»

١ .. يبدو العربيّ في الآثار المصرية والأشورية ... البابليّة والفارسيّة القديمة جمَّالاً خيَّالاً.

٧ \_ من عادتهم أنّ أهل الثروة كاتوا يشترون جزرواً فينحرونه ويقدمونه ثمانية وعشرين قدماً يتساهمون عليها بشرق بين المساهمون عليها بشرق بالأخراق والموام، والموام، والموام، والموام، والموام، والموام، المساهمية والموام، و

ومن أنواع المبسر عندهم والفيال، وهو أنّ يُجمعُ الرّابُ فَيُدَفَّنَ فِه شيء، ثم يُصل التراب نصفين، ويُسأل عن الدّغين في إيهما هو، فمن أصابَ قَمَرٌ، ومن أخطأ قَمِر... (عن وصناجة الطّرب»).

٣... غوستاف لوبون: خضارة العرب، ص ٩٥.

وهكذا يتدفّق فخراً ، ووصفاً ، واعترافات شتى ، حتى إذا بلغ آخو القصيدة أنى على ذكر غرضه منها ، كانّ هذا الغرض ليس غاية القصيدة بل كأنه قسمٌ منها أو طرّف من أطرافها . وقد يكون تغنّياً بقبيلة أو وصفاً لمشهد ، أو هجاء لحصم ، أو مديماً لعظيم أو ما الى ذلك .

— وهكذا ترى القصيدة نبرات عاطفية واهتزازات نفسية، وسلسلة من الفعلات وتفاعلات، وهي من ثم هغية بالداطفة التي تخرجها لغة عبوكة متينة الرصف مشترك يتلوقه الناس في كلّ صُغع. وعليه فهي قلبلة الغناء من حيث أنها أدب عام مشترك يتلوقه الناس في كلّ صُغع. ومن هنا نفقد هذه الأشعار الجاهلية قيمتها حين ترجم الى لغة أجنيية، لأن العنصر الشخصي فيها قوي، والمهم فيها هو الناظم لا المنظوم، والفكرة الرئيسية واقعية، والأفق عدود، والنظرة والحيية بعتمة. فإذا تغيني الشاعر بجال المرأة فإنما هو يعني فنانه الخاصة، واذا وصف فرساً أو ناقة فن خيله وإبله. ومن هذه الناجة فالشعر العربي بجاكي الأفنية البلدية القروية من الشعر الوصفي عند الاغربي (إبديل).»

### أغراض الشّعر الجاهلي :

قال بعضهم في بعض المثالاة: «ليس أحد من العرب إلّا وهو يقدر على قول الشَّمر طبعاً رُكِّب فيهم. » وقال غوستاف لوبون: «إنّ الأعراب الأجلاف بعاداتهم شعراء بتصوَّراتهم ، ويندر أن يكون الأعرابيّ غير شاعرًا. » وهكذا عبّر الجاهليّون بالشعر عن شتّى أحوالهم، وضعَنوه مختلف أغراض حياتهم ، فكان ديوان فخر، والشعر عن شتّى أحوالهم، ووشعّنه مختلف أغراض حياتهم ، فكان ديوان فخر، ووصف، وغُول، ومدح، ورئاء، وهجاء، وخمر، وزُهد، وحكمة.

١ ـ الفخر: كان مردُّ الفخر عند الجاهليّ الى العصبيَّة الفَكِلَةِ والحياة الفطريَّة. أضف الى ذلك أنَّ حياة الجاهليّ الحشنة قد انعكست على نفسه قرةً وصرامةً وجلداً ، ولا سيما وانها كانت حياةً حافلةً بالإخطار. وقد خلعت الصحواء بقوانينها الصارمة على

١ – فيليب حتي: تاريخ العرب -- مطوَّل -- ١ ص ١٢٧.

٢ ـ حضارة العرب، ص ٥٥.

العربي مجموعةً من الصُّفات والفضائل النفسيَّة ملأت صدره فانفجرت شِعراً فخريًّا وحاسيًّا كان صدى طويلًا لما يجيش في النفوس.

وأول ما تغنّى به الشاعر الجاهليّ في فخره الشَّجاعة لأنها كانت السبل الوحيد للحياة في تلك البيئة الحانقة. والشجاعة صبرٌ وجلَدٌ راقدامٌ، وهي تقتضي أن يكون العربيّ ناحل الجسم، قويّ العضلات، خفيف الحركة، ذا عزيمة وحزم، لا يتردّد ولا يتقاعس، ولا يتشكِّى.

والشجاعة شعور بالسؤولية الفردية والجاعية. والشاعر شديد الفخر بالرفد والعطاء، وإكرام الضيف، وتحمُّل الدّيات، وفض الحصومات، لأنه بها يتزل وعشيرته منزلة رفيعة. وهو الى ذلك يقف في الفاخرات والمنافرات وكأنَّ القبيلة قد تجسّست فيه ونطقت بلسانه، فينطلق كلامه مدوياً شديد الوقع والايفاع، تزخر فيه الأبجاد وذكرى الأيام والوقائع.

والشجاعةُ نفورٌ من كلّ ضغطِ وظلم وعار. وانك إذا قرأتَ الشمر ألجاهليّ وجدته حافلًا بالإياء وتأتّبي المذلّة والملمّةُ. قالت الحنساء :

نُهِينُ النُّقُوسَ، وَبَدْلُ النُّقُوسِ يَوْمَ الكَرِيهَةِ أَبْقَى لَهَا

ثم ان الشجاعة هي الغوام بالحوب وأدواتها والخيل وصهواتها. وكان الجاهلي شديدً التغنّي بسلاحه ، وللسيف والرُّمع ، والسَّهْم والدرع علُّ واسع في فخره . وكذلك كان للخيل علُّ واسع في الفخر الجاهلي ، وذلك أنها معاقلهم التي يلجأون الها إذا جدًا لجلّد. قال لدنا :

# مَعاقِلُنا أَلِّي نَأْوي إِلَيْهَا بَنَاتُ الأَعْوَجِيَّةِ وَالسُّيُوفُ "

١ ــ الحنساء هي تماشر بنت عمرو بن الشريد السلمية. كان أخوها صخر شريفاً في بني سكم، فقتل وقتل أخوها معاوية فبكتها بكاء مزاً، ووثنها بشعر وقيق توفيت نحو سنة ١٦٤هم.

ليد هو أبو عقيل العامري. نشأ في يت شرف وكرم. اعتنق الإسلام سنة ٦٢٩ ثم انتقل الى الكوفة
 وقضى فيها أيامه الأمجيرة. نوقى نحو سنة ٦٦١ م.

٣\_ الأعوج فرسٌ وقعت غارة على أصحابه وكان مهراً ، فحملوه على الإبل فاعوج ظهره . وكان لبني كيندة ثم

ومع الشجاعة تغنّى الجاهليّ بالكرّم، وفخر بكارة النيران لأنها أعظم برهان على الأطمعة، ولأنها دليل للضيوف يقصدونها، ولذلك سميّت ونار القيّرى». وفخر بكونه يُحسن استقبال الضيوف، ونيذلُ النّفسَ والنّفيسَ، وينزل نفسه منهم منزلةَ العبد، قال حاتم الطّائعيّ أ:

وَإِنِّي لَمَبْدُ الضَّيْفِ مَا دَامَ نَازِلاً وَمَا شِيمَةً لِي غَيْرَها تُشْبِهُ العَبْدَا

والى جانب هذا فحرّ الجاهليّ بالحلم ، والعفو عند المقدرة. وفخر كذلك بالوفاء والابتعاد عن الغدر لأنه رفيع النفس أنيَّها ، ولأنه كريمٌ مثلاف ، وفخر بحماية الضعيف وإغاثة الملهوف. فهو يحمي النساء والأطفال، ويحمي الجار ولو جار ، ويُعزّ حلفاءه والمتحرّين بجواره ، قال السموال مُفاخِراً :

وَمَـا خَمَوْنا أَنَّا قَلِلٌ، وَجَارُنَا عَزِيزٌ، وَجَارُ الأَّحُــُمْرِينَ ذَلِيلُ وهكذا كان الجاهليّ يفخر بعزة الجار، وتلبية دعاء المكروب في الحرب بدون تردُّد أو سؤال. قال ودَّلك للازني":

مُقَادِيمُ وَصَّالُونَ فِي ٱلرُّوعُ خَطْوَهُمْ بِكُلِّ رَفِيقِ الشَّفْرَتَيْنِ يَمَانِاً إذا أَستُنْجُدُوا لَمْ يَسأَلُوا مَنْ دَعَاهُمُ لأَيَّةِ حَرْبٍ أَمْ بِلَيٍّ مَكانِهُ وانه ليطول بنا الجال لو أردنا الكلام على شَنِّى موضوعات الفخر ودواعيه عند

 ج هو وذلك بن سنان بن تميل أحد بني مازن ، وهو شاعر جاهليّ ، وكان بنو شيبيان أرادوا نني بني مازن عن ماه لهم يقال له سفوان وادّموا أنه لهم ، فقال وذلك هذا الشعر.

المقاديم جمع مقدام وهو الكتبر الإقدام في الحرب. الروع: هنا بمعنى الحرب. رقيق الشفرتين: ماضي
 الحدّين. اليماني: السيف المطبوع من حديد البمن.

الاستنجاد: الاستنصار. ـ يقول: هؤلاء لحرصهم على الحرب إذا دعاهم أحد لينصروه على أعدائه
 أجابره ولم يسألوه عنها ولا عن مكانها، ولم يتعللوا بشيء كما يتعلل الجان.

الجاهليين. فهو من منج النفس العربيَّة والعصبيَّة القيليَّة ، وهو ثمرة تلك الحياة القاسية في بلادِ حضَلت بالاُخطار ، وقامت التقاليد فيها مقام الفوانين والدَّساتير. وفي ما ذكرناه إشارة كافية الى ما لم نلكره ، ودليل كاف على الباعث ، وانفعال النفوس ، ومدى ذلك الانفعال ، وطريقة التعبير عنه .

٩ ـ الوصف: والجاهايّ رجل رقّت مشاعره فكان كتلة أعصاب بهترٌ لكلًّ مشهد، وتتفاعل مع كلّ مظهر. ومن ثم كانت انطباعاته واسعة النطاق، عميقة الأثر من الناحية الشعوريّة ، شديدة اللهوقي بالواقع المحسوس ، لا تعدّاه الى التأمّل الفكري البعد المدى. ولما كان كذلك ، ولما كان سريع الاعتراف بالشعور ، سريم الجواب سريع الاندفاق ، فقد عبَّر عن كلّ ما سمع وما شاهد بشعر وصفيّ تناول فيه الطبيعة في شتى عناصرها ، من جادو حيوان ونبات وإنسان ، وتناول الطبيعة المصطنعة التي كيّقتها بيد الإنسان وأقامت منها قلاعاً وحصوناً وما الى ذلك نما ينطننُ به الشَّعر الجاهليّ في غلرة هالبدائيّ وحاسته الطغوليّ في غلرة هالبدائيّ وحاسته العدليّة .

أجل أكثر الجاهليون من الوصف، ولكنّه وإن كان كيراً لا يصرّر لنا السبة تمام التصوير للأسباب التي ذكرناها سابقاً، وإننا ستوقف عند بعض الموضوعات لنبيّن بعض المعاني الوصفية التي وردت في ذلك الشعر، معتمدين خطة الإيجاز والتلميح. ولا بدّ هنا من الإشارة الى أن المعاني الوصفية في الجاهليّة تكاد تنحصر في نطاق ضيئ تما يدل على عيالو مقلّد مكرّر أكثر تما هو مُبتكر. أما الطّول فقد وصفها أكثر الشُّعراء، وهي عندهم مرتم للآرام والوحوش، وميمان للرباح والأنواء، ودار للبلي والفناء. وأما الليل فقد وصفها بالطّول وتلاطم المموم فيه الطّول وتلاطم المموم فيه ، فكانٌ نجومه شدَّت الى راسيات الجبال. وأمّا المطر فوصفوا سحابه وبرقه وانهاد، وأما الميار ووضله في الأرض والنبات والحيان.

وأمّا الصحواء فهي في شعرهم مثل ظهر الترس موحشة ، شديدة الفيظ ، واضحة الأقراب ، أي الجوانب والأطراف ، يسبح الآل على ومالها وكتبانها . وأما الناقة فهي قنطرة روميّة ، شديدة البنيان مفتولة العضلات ، نجية ضامرة ، سريعة السير ، وهي مروضة ذلول ومن الإشارة ، أي هي كاملة الأعضاء ، تائة التكوين صلبة الهيكل . وهي لا تشعر بتغيَّر الجوّ، وشدَّة الحرّ. وهي من ثمّ خير ما يقتنيه البدويّ لأسفاره في الفلوات. وقد أطنب الجاهليّون في وصفها إطناباً حجيباً، وافتنَّوا في تصويرها وتصوير أعضائها وسيرها افتناناً لا يدع زيادة لمستزيد، وكان طرفة بن العَبِّد من أشهر وصّافها كما سنرى.

وأما الفوس فهو في شعرهم كريم ، ضخم الهيكل ، مكتنز اللَّحم ، يصبّ علدَّره صبّاً ؛ وهو ضامر الحصر ، عظيم الأضلاع ، ممثلُ الجنين ؛ وهو يطوي الأرض طبّاً ، يزداد نشاطاً كلّما ازداد عدواً . وبجعل قولهم فيه يعود الى النشاط والسرعة وكرم الأصل . وقد شهّوه بالعقاب ، وشبّهوا كلّ جزء منه بما يوضح القوة والاكتناز والشدّة والسّرعة ، قال امرؤ القيس :

لَهُ أَيْطَلا ظَبْي ، وَسَاقًا نَعَامَةٍ ، وَإِرْخَاءُ سِرْحَانِ ، وتَقْرِيبُ تَتْفُلُ ا



١ \_ أيطلا ظهي: خاصرتا غزال. إرخاء سرحان: عدو ذئب. التقريب: وضع الرّجاين موضع البدين في العدو. التنفل: ولد الثعلب.

<sup>—</sup> قال بلغراف: (إن الحيرل العربية ، وهي قورة عصبية رشيقة ، مفتغرة بعتلها، غنائلة في مراتمها، مثال الاناقة في مراتمها، مثال الاناقة في مناتها، وهي يرقومها الصغيرة النحيفة ، وأحداقها الرهاجة ، ومناخيها الراسعة ، عنوان أو كواهلها الناقشة ، وجرانيا المنطقة المنتبة المنتبة المنتبة المنتبة المنتبة المنتبة المنتبة المنتبة مناتبة مناتبة مناتبة مناتبة مناتبة مناتبة مناتبة مناتبة المنتبة ، ومناتبة مناتبة ، من ١٢٠.)

هذا بعض ما وصفه الجاهليون، وتلك بعض معانيهم، وهي في أكثرها تشبيهات وتمثيلات حسية حافلة بالحركة ناطقة بالقوة التي يتعشقها ابن الصّحراء، وللجاهليّ ميل خاصّ الى التشبيه التعميليّ، والاستداوة التشبيهة التي يطلق فيها خياله الحسيّ، فيجول في ميادين المقارنات الماديّة البعيدة عن التحليل العميّ وعن الفنّ الذي يشذب ويتخار. إنه اندفاق طفولي مغرم بالألوان الظاهرة والمسموعات الشديدة الإيقاع.

٣\_ الغزل: والغزل ذو نشوه طبيعيّ في الجاهلية ، وكانت النّساء سافراتِ لا يْتَبَرْقَعْنَ ولا يتحجُّبْنَ عن أنظار الجنس الآخر، إلَّا ما كان هنالك من بعض التلثُّم. والنساء أنواع منهنَّ الحراثر المتصوَّنات، ومنهنَّ المتبذَّلات. والميل بين الجنسَين أحدهما الى آخر ميل طبيعيٌّ غايته وكماله الزُّواج. وكان تعدُّد الزوجات وإباحة ما في ملك الرَّجل من الإماء شَائعاً في الجاهلية. والميل بظهر بالحبِّ والولِّع بالجال، والحبِّ والولع يقودان الى التغنَّى بمظاهر ذلك الجال. وهذا التغنِّي هو الغزَّل، ويُدَّعي النسيب والتشبيب. قيل بل التشبيب ذكر أيام الشباب، واللهو والغزل، وذلك يكون في ابتداء قصائد الشعر. والجال عند العرب الأقدمين هو اعتدال القدّ، وذبول العنين السوداوين، واحمرار الحُدَّين، وابيضاض اللون، وثِقل الرَّدف، ونحول الحصر، وطول الجيد. وقد جاء تلخيص ميزات الجال الجاهليّ الذي تغنَّى به الشعراء، في كلام يُنسَب الى امرأة من كِنْدَة ، قيل أرسلها الحرث بن عمرو ملك كندة لتختر له جال ابنة عَوْفُ ابن محلم الشبباني وكمالها وقوَّة عقلها. فلما رجعت إليه قالت: ٥ رأبت جهة كالمآة المصقولة، يزينها شعرٌ حالك كأذناب الحيل، إن أرسلته خلتَهُ السَّلاسل، وإن مشطته قلت عناقيد جلاها الوابل، وحاجبَيْن كأنما خُطًّا بقلم أو سُوِّدا بفحم، تقوَّسا على مثل عين ظِيبَةِ عَبْهرة ' ، بينهما أنف كحدُّ السيف، حفَّت به وجنتان كالأرجوان، في بياض كالجمان "، شُقَّ فيه فم كالخاتم لذيذ المبسم، فيه ثنايا " غرَّ ذات أشر ، تقلُّب فيه لسانً

١ - عبهرة: ممثلثة الجسم.

٢ ... الجمان : اللؤلؤ .

٣ \_ الثنايا : أربع أسنان في مقدّم الغم ، ثنتان من فوق وثنتان من تحت. والغرَّة بياض الأسنان.

٤ - تأشير الأسنان: تحزيزها وتحديد أطرافها.

ذو فصاحة وبيان ، بعقل وافر ، وجواب حاضر ، تلتني فيه شفتان حمراوان في رقبة بيضاء كالفضة رُكِّبَتْ في صدر كصدر تمثال دمية ، وعضدان ملمَّجان بيُّصل بها ذراعان ليس فيها عظم يُمَسَ ولا عرقٌ يُجَسَّ ، رُكِّبَت فيها كَفَان دقيقٌ قصبها ، لَيْنَ عصبها ، تُعقد إن شئت منها الأنامل ... ، هذا كان المثال الأعلى في الجال عند أبناء الجاهلية وهذا ما وصفةً شعراؤهم .

والجاهليُّ بصف حيبته كما يصف ناقته أو فرسه. يحاول تصويرها بأسلوب التشبيه ، فينعتها بكلُّ مُسْتَحَبُّ لديه ، ويشبَّهها تشبيهاً حسبًّا هافيًّا ، ويكثر من التشبيه ، والتصوير ، ويكثر من النعوت ما استطاع مستعيضاً بذلك عما يعجز عن تبيانه من خوالج النفس ولواعج الصدر . وإن تعدَّى ذلك فإلى ذكر الأحاديث والوقائع الغرابية ، والى طلب الوصال والكن عن القطيعة ، والى وصف السطحيّ من آلام النفس وتراكم الهموم .

١ المدح: العظماء وأرباب السلطان طائفة من الناس تميل الى أن يتغنى الناس بمناقبها. وكان الجاهليون والأقدمون عموماً أشد ميلاً من غيرهم الى هذا النوع من التفخيم ونشر المناقب. وقد بينا كيف كان العظماء يتنافسون في استقدام الشعراء وفي تكريمهم ومدهم بالمال والنع. وكان الشعراء يُعلرونهم ويديعون أعالهم في العرب ويساعدون بذلك على مد سلطانهم. وكانت معاني المدح تنحصر في الكرم والجود، والمخلم وما الى ذلك.

هـ الوثاء: هو البكاء على المبت؛ وكان تشبيع المبت عند عرب البادية بمشي الاتواب الجادية بمشي الأماد. وقد الاقارب خلف الجنازة حُفاقً، وبحلَّ النساء شعورهن وتلطيخ رؤوسهنَّ بالراماد. وقد يحلق النساء رؤوسهنَّ شعراً الجزن المنساء رؤوسهنَّ شعراً الجزن والمسرة، ويذكرنَ للمبت محاسن من حيث كان... من هذه العادات والتقاليد، ومن لوعة النفس الصادقة استقى الجاهليون معانيهم الرثانية ومزجوها بالمدح والتهديد وطلب التأو.

١ \_ مدمّجان: مدوّران.

٩ ـ الهجاء: كان للهجاء في الجاهليّة وقع شديد، كما رأينا، لشدة سيرورة الشعر. وكان يلجأ إليه الشعراء ليساندوا به شُجّعانهم في الحرب، ويرفعوا من شأن قبيلتهم، ويردُّوا التعبيرات. إنهم يهاجمون به العدو فيجرْدونَه من الصفات التي كانوا يفخرون بها، ويُلحقون به الذل والعار. فهو حقيرٌ، دنيء النفس، جبان، بخيل، ذليل الجار، له في صفحة الدّهر أيَّام سود ووقائع جَرَّتِ الويلَ على قومه، والصَّغارةَ على شرفه وحرَّمانه.

٧ \_ الحمر: ذكرنا أن العرب في الجاهلية قد عنوا بالكرمة وبكلِّ ما يستخرج منها. وكانت الكروم في الطائف وبيادر العنب مشهداً طالما استهوى الأعراب في بوادي تهامة. قال فيلب حتى: وأما خمر الطائف فقد كان برغم كثرة الطلب عليه أقل ثمناً من النوع الأجنبي الذي كانوا يستقدونه من الشام والعراق ويشهرونه في الشعر العربي ". ووكان باعة الحمر في الجاهلية ينصبون رابات ليعرف مكانهم، ويسمونها الغاية. وكانت العرب تفتخر بشربها وبلعب القار لأنبها من دلائل الجود عندهم. وقد يلغ تولعهم في شرب الحمر ما فعله أبر غشان إذ باع مفاتيح الكمية بزق حمر. ثم ان تشكيم في أوصافها أوجبهم أن يسموها باسماء كثيرة في أشعارهم". و

كان إذن من الطبيعي أن يتناول الشعراء الحمرة ويصفوها ويصفوا جالسها، وغدوهم إليها قبل أن يصبح الدّيك، وشربها وآنيتها ومفعولها في النفس. قال عديّ بن زيد:

بَكَرَ العَاذِلُونَ فِي وَضَحِ الصَّبْ حِ يَقُولُونَ لِي أَمَا تَسْتَغِينُ<sup>9</sup> وَوَعَلِ الصَّبِّ وَوَعَلِ الصَّبِ ووَعَزَا بِالصَّبُوحِ يَوْماً فَجَاءَتْ قَبْسِنَةٌ فِي يَمِينِهَا الْمِرِينُ \* فَلَمَنَّهُ عَلَى عُفَّارِ كَثِينِ اللَّهِ لِي صَفَّى سُكَوْعَهَا الرَّاوِقُ ال

Lammens: La cité de Taif à la veille de l'Hégire, p. 149.

۲ - ناریخ العرب - مطول - ۱ ص ۱٤٤٠.
 ۳ - صناجة الطرب، ص ۱۲٥.

إ أي تفيق من غيّك وضلالك.

ه \_ الصَّبوح : الحمرة تشرب في الصباح. القَيْنَة : الجارية المغنيَّة.

٦ فدَّمته: صفَّته بالفدام، وهو مصفاة. الراووق: المصفاة.

مُرَّةً قَبْلَ مَوْجِهَا، فَإِذَا مَا مُوْجَتْ لَذَّ طَعْمَها مَنْ يَدُوقُ وَطَفَا فَوْقَهَا فَقَافِيحُ كَآلَيَا قُوتِ حُمْرٌ يَرِيُهَا التَّصْفِيقُ ا نُحَمَّ كَانَ الْعِزَاجُ مَاء سَحَابٍ لَا صَدَّى آجِنٌ وَلَا مَطَرُوقٌ؟

٨\_ الزَهد والحكة: لا شك أن في الطبيعة البشرية حنيناً الى عالم روحاني يسمو عن المادة وشرها. وقد ظهر هذا الحنين عند الجاهلين ظهوراً جلياً عبروا عنه بأساليهم الحاصة وسطحتهم المعهودة ، فكان لهم حكمة تشجيل بما وراء الطبيعة ، وكان لهم شعو تديش ، وكان لهم أخيراً شعر حنيفي".

أما حكمتهم فشرة تجربة واختبار، وهي موجزة القول ، سطحيَّة المضمون ، ضعيفة الصلة بالعالم الرَّوحاني ، ولا تعدو ما يقع تحت الحسَّ من الموت ، واخترام المنية الأنفس ، وموت الشاب الصغير ، وبقاء الشيخ الهرمَّ . ٤ أما شعر التديُّن فقد كانت الغلبة فيه للمنصر الخلقي الروحيّ في المسيحيّة ، وقد «خفظت لنا نصوص هذا الشعر شيئاً عن المسيحيّة بالمسيحيّة وقد «خفظت لنا نصوص هذا الشعر شيئاً عن المسيحية عتبر أكثر مما حفظت عن أي دين آخر من أديان الجاهليّة ، ولعل أن ما من المحافية المواتية الروحانية من ناحية ، وإلى أن سلطين قويتين عملنا على نشرها والمحافظة عليها من ناحية أخرى ، هاتان السلطيان هما الرومان في الشهال والأحباش في الجنوب. وقد استطاع الرَّهبان النصارى بانتشارهم في الصحواء وعكوفهم على العبادة وانصرافهم عن الملادة أن يسترعوا نظر الشعراء الجاهليين أكثر من أي مظحر ديني آخر ؟ . ٤

وأما الشَّعر الحنيفيّ فكان من جملة الحركة التوحيديّة الفكريّة المستقلّة التي تزعَمها جماعة من المفكّرين الموحَّدين لقبّوا وبالحنفاء، وقد أبوا أن يقبلوا البهوديّة والنصرائيّة كما هما، بل اكتفوا بعبادة الله لا شريك له مع اتّباع عادات قومهم، واتّخذوا لهم إمامًا ابراهيم الحليل كليم الله الذي كان على أصل التوحيد الكتابي المنتشر في العالم والجزيرة

١ \_ التصفيق: نقل الشراب من إناه إلى آخر ليصفو.

٣ \_ الصَّدى الآجِن: أي الماء المتغير الفاسد. المطروق: المباح للناس.

٣- عبد الحكيم حسان: التصوف في الشعر العربيّ، ص ٦٥ - من هؤلاء الشعراء زهير بن أبي سُلمي.
 ٤ - نفس المرجم، ص ٢٠٦. - ومن شعراء النصرانية عديّ بن زيد.

العربية ؛ وكانوا يُكترون من الأسفار الى ديار النصرائية والاتصال بعلمائها. ووقد جعلوا وجهة أكثرهم أعالي الحجاز ، وبلاد الشام ، وأعالي العراق ، أي المواضع التي كانت غالبية أهلها على النصرائية يومثل ، وجعلوا أكثر كلامهم وسؤالهم مع الرهبان . و ركان من مؤلام المتحقون شعراء أعرضوا عن اللّذيا فكان شعرهم تمثيلاً للنزعة الفرديّة الروحائية. قال زيد بن عمرو بن نفيل وهو ابن عمّ عمر بن الحطّاب ومن أصحاب التحقّان :

وَأَسَلَمْتُ وَجْهِي لِمَنْ أَسَلَمَتْ لَهُ الأَرْضُ تَحْيِلُ صَحْواً ثِمَالًا مَحَاها فَلَشَّا وَآمَا أَسْتَوَ عَلَى اللها أَرْسَ عَلَيْها البِجَالًا وأَسْلَمْتُ وَجْهِي لِمِنْ أَسْلَمَتْ لَهُ البَّرْنُ تَحْيِلُ عَذْباً زُلِالًا إِذَا هِنَي سِيفَتْ إِلَى بَلْدَةٍ أَطَاعَتْ فَصِيْتُ عَلَيْها سِجَالًا وَلِمَا

تلك نظرة وجيزة على أغراض الأدب الجاهلي ، أو قُل بعض أغراضه لأنَّ هنالك تشرُّعات وامتدادات كثيرة ، وهنالك أغراضاً أخرى أعرضنا عنها خوف الإطالة . وفي ما ذكرناه كفاية ولاسيما واننا سنعود في كتابنا الى عدد كبير من الشعراء مفصًّلين عللين. وما هي هنا إلَّا نظرة عامَّة نستوضع من خلالها المعالم الكبرى التي تقود وتبدي.

# أشهرُ القصائد الجاهليّة: المعَلّقات:

لا شك في أنَّ أشهر القصائد الجاهليّة هي المألقات. وقد اختلف العلماء في أمر جمعها وتسميماً. أما القليد العربي فهي أنها مسيّع قصائد جمعها الجاهليّون لاستحسانهم إياها، فكُتبت في القياطي بماء الذهب وعلقت على أستار الكمبة لا، هذا ما ذهب إليه ابن عبد ربّه (١٩٣٩م) وابنُ رَشِيق (١٠٦٤) وابن خلدون (١٤٠٥) وغيرهم كثيرون. إلا أنَّ أبا جعفر النحاس (٩٥٠م) قد أنكر هذا الرأي وذهب الى أن حمّاداً الراوية هو الذي جمع هذه القصائد وسمَّاها المألقات في مطلع المهد العباسيّ، وذهب مذهب كثيرون من العلماء المحدثين ولاسيما المستشرقين منهم، فرأى بلاشير أنَّ

١ جواد علي: تاريخ العرب قبل الاسلام، ٥ ص ٣٩٩.

٢ \_ ابن عبد ربه: العقد ٦، ص ١١٩.

عدة جموعات من الشعر ظهرت في القرن الثالث الهجريّ (التاسع الميلادي) بفضل علماء العراق، كان مصدرها المجموعات الشعريّة التي عُرفت عند القبائل، ولا يحتوي المتخب منها في بدء الأمر سوى ستّ أو سبع قصائد، حتى غلب المدد الأخير لما لعدد السّبة من الأهميّة والتقديس عند الساميّن عامّة والعرب خاصة. ثم كانت وجمهرة أشعار العرب، لأبي زيد محمد بن أبي الحقاب القُرشي في أواخر القرن الثالث للهجرة، وفي مقدّمتها «الملفّات»، وهكذا ظهر اسم المُعلّقات منذ ذلك القرن.

ويشك بلاشير في رواية صاحب الجمهرة ، وينسبها الى حمّاد الزاوية ، وهو يقول: «يظهر أنَّ علماء العراق في القرن الثالث للهجرة كانوا بجهلون أصل التسمية والأسطورة التي رافقتها ، فلم يشر إليها ابن الكليّ ، ولا مؤرخو مكّة ، ولا من ورد ذكره من الأعلام في كتاب الأعلقي ، وقد نلمب الى أبعد من ذلك فإنَّ النحوي المصري المتوقق سنة ٢٣٨ هـ / ٩٥٠ م يوفض الأسطورة تماماً ، حتى إذا جاء المستمرقون وقفوا الموقف ذاته مستندين على حجج تاريخيّة بيد أنهم يتردّون في قبول معنى المعلقات ، وتعتبر فرضيّة نولدكه أقرب الى المقول ، ويقول هذا العالم : إنّ مؤرّخي العرب في القرون الوسطى يستعملون كلمة بمنى البقد أي السيط عنواناً لكتبهم ، وهذا ما جرى للمعلقات التي سميّت «بالسموط» ، ويجب متابعة ليال

١ \_ تاريخ الأدب العربي، ص ١٥١ — ١٥٥.

٢ ... تاريخ الأدب العربي، ص ١٥١ ... ١٥٥.

٢ – جرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية ١ ص ٩٠.
 ٣ – معجم الأدياء ١٠ ص ٢٦٦.

إذا أي يكن بوكوك من أنصار الرفض المطلق فإن دايشك وهانستنيغ وسلفستر دي ساسي يرقون الأسطورة والنسمية مناً. \_\_ راجع نولدتكه : محاولة في دراسة الشعر العربي القديم \_\_ المقدمة ، ص ١٧.

يذهب أطوارد الى أن الفظة تشير ال الكانة العليا التي احتلها الجدوعة في الشعر الجاهل في نظر علماء العراق. ويذهب فون كريم إلى أن الكلمة مشتقة من وعلن، أي كتب، ويسوغ ذلك تنقل تلك القصائد عن طريق الرواية الشفهية التي عقبها التدوين.

٣ ـ نولك. : عاولة في دراسة الشعر العربي الفدع, الفدعة ، ص ٢٧ . ــ وقد تناول باسبه هذه الفرضية من بديد وأضاف البهاف على المساهد أو والسُمُوط، قد وردت في الكتب منذ أواخر الفرن الثالث اللهجة . ــ الجمهة من ١٤٥ والفرم ٢٠ من ١٤٥٠. زد على ذلك أن عقطوطة برلين وقم ٢٥٣٥ عنوالها والسحوط الشاهة من أشعار العرب».

Lyall عندما قال : (أن الملقات مشتقة من البلق، وهو ما يُضَنَّ به من الأشياء والحليِّ والثياب... فعنى الملقات إذاً عقود من أحجار كريمة تُملَّق، ويظهر لنا أنَّ اشتقاق التسمية ارتكز على التباس لا يزال الناس يتداولونه منذ القرون الوسطى حتى يومنا هذا .»

ولكنَّ هذه الآراء والبراهين غير مفتعة ، ونحن نرى فيها تحدلقات وتكهُّنات أكثر مما نرى فيها حقائق. وليس لنا من الأدلّة ما يسقط التقليد العربي ويخرج المملّقات عن كونها فسائلا استُحْسِبَتْ في الجاهليّة وكتبت على القباطي وعُلِّقت على أستار الكعبة أو في مكان آخر تقديراً لأصحابها واعترافاً بجودتها. ثم إنّ ما ذكره أبو جغير النحاس من أن حمّاداً هو اللهي جمع السبع العلّوال لا يمنم أن يكون حمَّاد قد جدَّد جمع ما سبقه إليه الأولون. أضف الى ذلك أنّ البغدادي روى في خزاته عن معاوية بن أبي سفيان أنه قال : وقصيدة عمرو بن كلثيم وقصيدة الحارث بن حِلَّزة من مفاخر العرب ، كانتا معلَّقَيْن بالكعبة دهراً . »

زد على ذلك أنَّ للشعراء في الجاهليَّة - كما سبق القول - منزلة رفيعة تَقُرُّب من النبوة أو السَّحر أو ما الى ذلك ، وأنَّ للشَّعر في نفوس القوم تقديساً واحتراماً ، فليس النبوة أو المعجب أن يُمثَّق الجيَّدُ الطويل منه على أستار الكعبة . وتعليق مثل هذه الكتابات في الكعبة أمرَّ مألوف عندهم . ذكر محمد بن حبيب عن حلف خزاعة لعبد المطلب قال : ووكنوا بينهم كتاباً ، كتبه هم أبو قيس بن عبد مناف بن زهرة ... ثم علقوا الكتاب في الكعبة "، وجاه في سيرة ابن هشام أنَّ قريشاً كتبت صحيفة ، عندما اجتمعت على بني المطلب ثم تعاهداو وتواثقوا على ذلك ، ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيداً على أنظفوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيداً على أنظفوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيداً على أنشاهم أ.

١ \_ بلاشير: تاريخ الأدب العربي، ص ١٥٥ — ١٥٧.

٢ ـ الحزاة ٣ ص ١٩٦٧.
 ٣ ـ ديوان حسان بن ثابت - مخطوطة بمكتبة أحمد الثالث - ورقة ١٥ - ١٦ . - طالع ومصادر الشعر الجاهل، لناصر الدين الأسد، ص ١٩١٠.

أ - النبية ١ ، ص ٣٧٥ - ٣٧٦ ، و ٢ ص ١٦ . - طالع أيضاً ومروج اللحب اللمسعودي ٣ ص ٤٠٤ .
 و ومصادر الشعر الجاهل ، ص ١٧١ .

وتُسمّى المعلّقات «السبع» و«السّبع الطوال<sup>١</sup>» و«العُدَهَبات»، و«السُّموط». أما أصحابها فهم:

اهرو القيس بن حُبِّر الكندي، وطرفة بن المَبَّد البكري، وزهبر بن أبي سلمي المُنَّفِي، ولييد بن ربيعة العامريّ، وعمرو بن كلثوم التعلمي، وعنترة بن شدًاد العبسيّ، والحارث بن حلَّزة البشكريّ.

وقد اختلفت أسماء الشعراء في مجموعة المملقات اختلافاً بيناً مجسب الروايات المختلفة. فهم في الجمهرة: امرق القيس، وزهير بن أبي سلمى، والنابغة الذبيائي والأعشى الأكبر، ولبيد بن ربيعة، وعمرو بن كانوم، وطرفة بن العبد. وهم عند ابن النحاس: امرق القيس، وطرفق، وزهير، وعبيد بن الأبرس، وعمرو بن كانوم، والحارث بن حلَّوة، وعترة. وهم عند الشارح الزُّوزيُنِ (٤٨٦هـ / ١٠٩٣م) كما ذكرهم ابن النحاس. وهم أخيراً عند الشارح النَّيزيّ (٥٠٥هـ / ١٠٩٩م) عشرة، وقد أضاف الى من ذكرهم ابن النحاس النابغة والأعشى، ثم لبيد بن ربيعة.

والمملقات في نظر الأدباء أروع ما وصل إلينا من الشعر الجاهليّ وأصدق شاهد على السبة الجاهليّ وأصدق شاهد على السبة الجاهليّ وأصدق شاهد على السبة الجاهليّة في شتى معانيها ومختلف مناحيها. قال ابن رشيق القيروافي في كتاب الممدة : «إنما مثل القدماء والمحدثين كمثل رَجُلين ابتدأ هذا بناء فأحكم وأتقنه ، ثم أتى الآخر فنقشه وزيَّنه . فالكلفة ظاهرة على هذا وإن حسنُ ، والقدرة ظاهرة على ذلك وإن خَشْنَ ً . »

# ٢ - خصائصُ الشعر الجاهليّ:

 ١ مقطوعات وأبيات: إن من استقرأ الشعر الجاهليّ بجده في أكثره مقطوعات وأبياناً ، وليس للقصيدة المحلّ الواسع بالنسبة إلى تلك المقطوعات والأبيات المتفرّقة.

١\_ وردت هذه التسمية في وجمهرة أشعار العرب.

٢ – كتاب العملة ١، ص ٥٧ من طبعة مصر ١٣٢٥.

والسبب في ذلك أنَّ أكثر شعراء الجاهليَّة عاشوا في بيئة قلقة مضطربة لا تستقرُّ على حال ولا يهدأ فيها بال. فتقطَّمت أوصال العبقريَّة الشعرية وراحت ترسل الأبيات مسترقةً الوقت استراقاً ، متنفَّسة تنفسات متقطَّعة ، إلَّا عند بعض الشعراء الذين ملكوا زمام أوقاتهم ، وأتاحت لهم فرصة حياتهم أن يُطيلوا ويُسهبوا في الإطالة الشيرية ، من مثل امرىء القيس ، وزهير بن أبي سُلمي ، والنابغة الذبياني . وإنك إن تتبَّعت القصائد نفسها وجدتها، في حقيقة تكوينها، مقطوعات متتابعة، لا قصائد متساوقة في أبياتها وأجزائها. فالشَّاعر الجاهليُّ رجل بدائيٌّ ، رجل انفعال وتفاعل،َ لا رجل تفكير يفجُّر الفكرة ثم يلاحقها محلَّـلاً مفصَّلاً ، بانياً على تصميم وهندسة بنائيَّة . فالفكرة تنبت عنده نبتًا يتبع الانفعال والتفاعل. وهذه الفكرة تخرج الى حيّز الكينونة الفعلية وكأنها مستقلةٌ عن كلُّ سابق ولاحق، ثم تنطلق متجسَّمة، مضخمة في موسيقي صوتية ترتاخ إليها عصبية الشاعر وميله الى القرَّة والقعقعة. ثم تأتَّى فكرة ثانية فتدفع الأولى دفعاً ويصبح الشاعر فيها فجملته وكأنَّ ما سبق أو ما لحق ليس منه ولا له. فهو ابن الفكرة الحاضرة، والإنفعالة الحاضرة، لا يمتلُّ بنظره وعقله الى أمام أو وراء، ولا يتطاول بشخصيَّته الى كلِّ كامل ، بل تهمَّه الجزئيَّات لأنه مَقطَّع أوصال الإحساس العميق المستبدّ. وهكذا فالجزئيّات المنفجرة مع الانفعالات، واللَّمحات الملتمعة كالبروق، والخفقات الوعيِّية النَّبَّاضة، تلك مجموعة شعر الجاهليين بوجه الإجال.

خدا مثلاً معلقة عنرة بن شداد، وقلّها صفحةً صفحة، وتبنّهها جزءاً جزءاً. ماذا تجد فيا ؟. إنك تجد قسماً افتتاحاً قائماً بالوقوف على الطلول، يتبعه وصف لعبلة ثم وصف للنّاقة ثم فخر أو سلسلة من الافتخارات في موضوعات شنى غير متسلسلة ولا متساوقة. فكلّ قسم قائم بنضمه مستقلً عن غيره استقلالاً يكاد يكون كاملاً. وفي كلّ. قسم أيات متنابعة قلّا تجد فها ينها تلاصفاً وتلاحقاً. إنها نيرات عاطلية والهماعات فكرية تسبقها العاطفة وتفجرها فهجراً. وهكذا نستطيع أن نخرج بحكم إجالي على الشعر الجاهليّ خلاصته أنّ ذلك الشَّعر بخلو من البناء.

أضف الى ذلكَ أنّ شعراً يخضع لقانون الإنفعاليّة الطارنة كالشّعر الجاهليّ يحفل بالمتناقضات الفكرية والتصويريّة، ففيا ترى امرأ القيس مثلاً بحدَّنك عن الليل ورهبته يتضحفم وتفخيم تراه يعلن النجوم بأمراس من كتّان، وفيا تراه يشبه الفرس بكل شديد سريع تراه يشبهه أيضاً بالاعيب صبياتيّة تتضامل أمام العظمة الفرسية التي يرفعها أمام النظر والسمع والقلب؛ وفيا ترى طوفة بحدّثك عن قوة ناقته واندفاقها التلقائي السريع يعود فيحدّثك عن ضربه لتلك الناقة حتى تسرح وتشتدٌ في السرعة ا

وفضلاً عن ذلك فالحضوع لقانون الانفعاليّة يقود الى فعور يحاول الشاعر أن يستعيض عنه بالتضخيم والاكتار من التعوت والاكتار من الألفاظ، وكأني بذلك الشاعر قد أعجبه الإحساس الطارئ الذي مرَّ فأراد أن يقف بعد مروره وقوف الطفل السادح، فيعيد عليه الكرَّة إثر فتور، ويحاول أن يُذكيه بعد خمود، فينقطع النَّمَس! المُحيي الفكال، وتتدفَّق الأقوال على فراغ في العمق، وتتزاحم التشيهات تزاحماً كما تلمس ذلك في وصف طرفة بن العبد لناقته، وفي وصف امرئ القيس لفرسه.

٧ — النوعة الانفرادية القبلة: وهنالك نزعة تلفيها مسيطرة على الشعر الجاهلي هي نزعة الانفرادية الغبلوادية القبلة: ومنالك نزعة تلفيها مسيطرة على الشعراء غير المبدونين من القبلة، وتتضبح فيها اللمائية الفردية عند المبدونين. فالشاعر الجاهلية، شأن البدائي، أفاتي إلى حمل بعيد في سمرح الوجود إلا ذاته مائلة أمام عينيه في نفسه مفردة أو متالسة القبلة والمشيرة. ولنسمع اللكتور يوسف خليف أماسية في الشعر داخل السحكة، وهي ظاهرة التحلّل من الشخصية القبلية والمشيرة. ولنسمع اللكتور يوسف خليف المسالية في الشعر داخل دائرة الصحكة، وهي ظاهرة التحلّل من الشخصية القبلية، وهي ظاهرة التحلّل من الشخصية القبلية عن المسعليك وقبائلهم ما ترتب عليه فقد الإحساس بالمصبية القبلية في نفوسهم. ومن المعلمة يبن الشعراء الصحاليك ويين قبائلهم قد انقطت اجتماعاً في ناطبيمي أن تنقطع المناعراة المسالية الفني» الذي تراه عندية وبين الشعراء الصحالية وين شعره ومصحيقة البلية بالمناعر الشعلوك ولمائلة عشيرة والمناعر المعلوك ولماناعر الشعلوك ولمائلة من على المناعر الشعلوك ولمائلة مندله قبلة ، وإنما يصبح عشيرته قد انتقطع ، ولا يكون شعره وصحيفة قبلته لأنه لم تعد له قبلة ، وإنما يصبح شعره صورة صحادقة كل الصدق من حياته هو، يسجل فيه كل ما يدو وفها ، ويسمح ضعير الفرد وأنا » أداة التعبير فيه بلا أمن وضعير الفرد وأنا » أداة التعبير فيه بلا أمن ضمير الجاعة ونحق، الذي هو أداة التعبير في خير الفرد وأنا » أداة التعبير فيه بلا من ضمير الجاعة ونحق، الذي هو أداة التعبير في خيرة المستحد المناع المناعر المغرد وأنا » أداة التعبير فيه بلا من ضمير الجاعة ونحق، الذي هو أداة التعبير في ضعيد المغرود وأنا » أداة التعبير في مع المناع المناع المعادة المناعر المغرود وأنا » أداة التعبير في الشعرة على المناعر المؤمد وأداة التعبير في معادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة والمعادة والمعادة والمعادة وأداء التعبير في الذي هو أداة التعبير في الذي وور أداة التعبير في الذي وور أداة التعبير في الذي وور أداة التعبير في المعادة المعا

الشعر القبلى ، وتصبح المادة الفنية لشعره مشتقة من شخصيته هو لا من شخصية قبلته » قبلته . ومعنى هذا أن ظاهرة والفناء اللقي لشخصية الشاع القبل في شخصية قبلته » التي نلاحظها بوضوح عند وأصحاب المذهب القبلى » في الشعر الجاهل ، قد اختفت من مجموعة الشعر داخل دائرة الصّملكة ، وحلّت مجلها ظاهرة أخرى يصح أن نطلق عليها وظاهرة الوضوح الفني لشخصية الشاعر الصُّعلوك ، ولكنَّ شخصية الشاعر الصُّملوك شخصية بشاركه فيها أفراد جماعته ؛ لأنهم جميعاً يؤمنون بمذهب واحد ، جماعية » ، ولسنا نقصد بالجماعية فناه الشاعر الصعلوك في جماعته فناء يشبه فناه الشاعر القبلي في قبلته ، وإنما نقصد بها ذلك التشابه في الشخصيات بين أفراد الصَّماليك . »

وهكذا ترى الشاعر الجاهليّ القبليّ يتكلَّم باسم الجاعة، ولاسبما وقد أحلَّتُه شاعرً باسم الجاعة، ولاسبما وقد أحلَّتُه شاعريَّته من القبيلة مركز رئاسة وقيادة وتوجيه، وأحلَّته وصحاقيَّته على المطلوب والموهوب، ونفخت في نفسه العصبيَّة أعاد الماضي وعزّة الحاضر، وعصفت به العنجهيّة الصُّلبة القائمة على قانون القوة، وصحقت صوته وأعلت لهجته، وأسكرته بالكبرياء الميدائيّة الساذجة ، وحملته على المغالاة الكاذبة التي تتخطّى أحياناً كثيرة حدود العاديّ يُق المعقول. وهكذا نسمع السعوال يقول:

وَإِنَّا لَقَوْمُ لَا نَرَى المَوْتَ سُبَّةً إِذَا مَا رَأَتُهُ عَامِرٌ وَسَلُولُ

ونسمع عمرو بن كلثوم يقول:

مَنى نَـنْـقُلْ إِلَى قَوْمِ رَحَانَا يَكُونُوا فِي اللَّفَاء لَها طَحِينَا أما عنترة بن شداد الذي ذاق مرارة الازدراء من أبناء القبيلة فكثيراً ما يتكلم بضمير المفرد وأثماء :

١ \_ الشعراء الصعاليك، ص ٢٧٤ — ٢٧٥ .

٧ \_ قال بالاثير: وان رواحب بعيدة من الفقر واطرمان، واصطفاء طبيعاً لا هوادة ف في الجميع الدويً يتؤوان من هذا الميران الثامني فيجعلان من العربي بصورة عامة رجلاً متأكاة متكراً عني في حالات المؤس، سريع الاتفعال والفضرة بحالاً لل إدرواء حياته وحياة الاعمرين، معجباً بالقوة مها كانت تناجهها. (تاريخ الأدب العربي، ص ٢٧).

هَلَّا سَأَلْتِ الخَيْلَ يَا آبَنَهُ مَالِكِ إِنْ كُنْتِ جَاهِلَةً بِمَا لَمْ تَمْلَمِي يُغْيِرُكِ مَنْ شَهِدَ الوَقَائِعَ أَنْنِي أَغْشَى الْوَعْيُ وَأَعِثُ عِنْدَ المَغْنَم

٣\_ يزعة التقليد: لا شك أن للحياة القبلية تأثيراً شديداً في ربعة الشاعر بالماضي، فهو دائم التعلق الوراء. أضف الى ذلك أن البيئة الصحواوية وحالة الطفولة البدائية قيدة المعقل والجيال بقيوة التقاليد، وحالتا دون انفجارهما الجريء في مبادين الابتكار، فأصبح ما جرى وما كان سنة يتمشى عليها الإنسان شاعراً كان أم غير شاعر. وكان الزعماء والرأي العام الى جانب التقليد، فدرج الشعراء على نظام واحد قلًا يتغير ويتحوّل، وانطوى الابتكار التقديمي في الرئابة السهلة التي لا تقتضي جهداً عقلياً خاصاً، وفي الرضى القبلي الذي لا يتطلب ولا يتقلب، وانقاد الشعر وكأن القصيدة تأليف متفق على نظامه ومعانيه وأسلوبه، وكأن أقسامه ثابتة لا تبدل.

١ الماديّة المسيطرة: حياة الجاهليّ حياة غارقة في المادّة لا يتجلّى لها الوجود إلا من خلال المادّة؛ وذلك أن ضائقة العيش، وقسوة الأرض والسماء، وتوافر الأخطار المُحتارة ، كلّ ذلك دعا الجاهليّ البدويّ الى أن يُمعن في التطلّع الى المادة. ثم إنّ البداءة البدويّة لم تكن لتدرك شيئاً أو تُعبِّر عن شيء إلا من خلال المادة، وذلك لأنّ القوى الإدراكية والتعبيريّة عند البدوي لم تكن بعد من الرَّقيُّ بحيث تستطيع الاعتماد على التجريد والانطلاق في عالم المقولات والمدركات، ونحن نعلم أنّ أكثر شعراء الجاهليّة أهل بداوة لا أهل حضارة، ولهذا سيطرت الماديّة على بحمل شعرهم، فكانت تعبيرهم وتحبيرهم .

وهكذا قلاً تجد الشاعر الجاهليّ في عالم الجُرَّدات , فالحبُّ عنده ميل خفي يتجسّم في وصف عاسن المرأة الجسميّة ، والكرم عنده تارٌ مشبوبة ، وكلابٌ لا تنبع في وجه الضيف ، ومآكلُ ومشارب مفصَّلة الجوانب ، وضيفان تلعب وتجيء ، والشجاعة عنده ضربة سبف وطعنة رمح وكرَّة فرس ، والشَّرِف عنده نساء مصونات وعدوًّ مقتول ، والشَّرِف عنده نساء مصونات وعدوًّ مقتول ، والمرَّز عنده جارٌ عصَّن ، ومضارب في مشارق الأرض ومغاربها ... ومكذا كان أكثرٌ كلامه في مادَّة الفرس والناقة والمطر والمواقع وما الى ذلك . وهو إن عالج عالم

ما وراء المحسوس من شياطين وأرباب وملائكة جسَّمه في نُصبٍ أو جِنَّ أو غول أو ما الى ذلك مما يتكُون من جهاد أو أعضاء جسميَّة ماديّة. وهو إن نظامَ قصيدةً قام بناؤها على المحسوس المؤثّر لا على العقل المُمكِّر، أي على انفعالات حسيَّة أمام الطلول والناقة والفرس والسبَّل والطرائد وما شاكلها.

والشاعر الجاهليّ يُمبِّر عن فكره وشيَّى معاني نصبه وجسمه بالماديّة المحسوسة عن طريق التشغيب والتعفيل ، وتلك طريقة العقليّة التي لم تتجاوز طور الطفولة. فهو إن نقل مشهداً حاول تجسيمه وتصويره بحيث يتمثّل لحواسنا المدركة ، وهكذا لما أراد امرؤ القيس أن ينقل لنا مشهد السرعة في فوسه صوَّر ذلك المشهد تصويراً ، واذا نحن أمام جُلمود من الصخر دفعه السيّل من أعالي الجبال فراح يمزج الكرّ باللهِ والإتبال بالإدبار :

مِكَرُّ مِقَرُّ مُقْبِلِ مُدْيِرٍ معاً ﴿ كَجُلُمودِ صَحْرِ حَظَّهُ السَّبِلُ مِنْ عَلِ ا ولما أراد طرقة أن ينقل إلينا معنى كرمه صوَّر لنا نزوله في الأعالى دون الثلاع حتى يرى ناره كلُّ طالب رفد :

ن ارة من علمب وقعة. وَلَسْتُ بِحَمَّلُولِ التُلاعِ مَخافَةً، وَلَكِنْ مَنَى يَسْتَرْفِدِ الْقَومُ أَرْفِيدٍ<sup>٢</sup>

ولما أراد زُهير أن ينقل إلينا معنى الحرب وويلاتها صوَّر لنا رحىٌ تطحن الناس بحناً :

وَمَا الْحَرْبُ إِلَّا مَا عَلِمُتُمْ وَذَقْتُمُ وَمَا هُوَ عَنْهَا بِالحَدِيثِ المُرَجَّمِ ۗ فَتَمْرُكُكُمُ عُرِكَ الرَّحَى بِثِفَالِها وَتَلْقَعْ كِشَافًا مُ تُنْتَجُ فَتَثْبِمٍ ۗ فالشاعر الجاهليّ يعمد الى المادية المحسوسة ويجعلها أداة للتَعبير عن خوالج النفس

١ ـ المِكَرِّ: الكثير الإقبال. المِفَرِّ: الكثير الإدبار.

٢ ـ التَّلاع: منخفضات الأرض. يسترفد: يطلب الرفد أي المعونة.

٣ ـ الحِديث المرجُّم: الحديث الذي يتكلُّم فيه صاحبه بما لا يعلم.

النَّمال: جلد يُستط تحت الرّحى ليسقط عليه الدقيق، والباء بعنى م. تَلْقح كِشاقاً: أي تحمل في
 عامين متوالين، فيكون نتاجها أردأ التتاج. تنج: تلد. تُشمّ: تلد تُؤلّنين .

وعواطف الفؤاد كما سبق القول. ولكن هذه الماديّة المحسوسة عنده ليست اندفاقاً من الشاعر على المحسوس، ولا نقلاً للمحسوس الى الحالة الحياتية التي يوجد فيها الشاعر، بل مقارنةً بين مشهد داخلي وتجربة ذاتية من جهة ومشهد خارجيّ وحالة محسوسة من جهة أخرى. وهكذا لما حزن امرؤ الفيس وثقلت عليه وطأةً الحزن قال:

كَأْنِّي غَدَاةَ البَّيْنِ يَوْمَ تَحَمَّلُوا لَدَى سَمُراتِ الحَيِّ نَاقِفُ حَنْظَلِ ا

فالشاعر لم بحلّل حزنه ، ولم ينقل العالم الخارجي الى عالمه الداخلي بحيث يصبح متأثراً معه ، ناطقاً بلسانه ، بل اكتفى بتصوير الرجل الذي دمعت عيناه وسكينا العبّرات بغزارة لمعالجته الحنظل يديه . والجاهليّ كما ترى يلمّح تلميحاً ، ويشبه تشبيهاً ، ويدح لنا مجال التصوَّر حتى إذا تصوَّرنا استيقظ فينا الشعور وتأثرنا.

والتشبيه عند الجاهليّ من مقوّمات الكلام الاساسيّة، فهو يعتمده اعتماداً، ويرتكز عليه ارتكازاً لأنه لسان النزعة الماديّة الحسيّة التي هي صفة البداءة. وهذا التّشبيه يتحوّل أحياناً كثيرة الى استعارة ، والاستعارة كما لا يخفى تشبيه حُدف منه المشبَّه وأداة التّشبيه ، وقام فيه المشبَّه به مقام المشبَّه لعلاقة وصفيّة بينها. وهو في الشعر الجاهليّ تارةً مفرد وتارةً مركّب وكثيراً ما يصبح تحنيليّاً استطراديًّا بتَخذ أسلوب القَصَص. أما التّشبيه المفرد فهو ماكان فيه المشبَّه والمشبَّه به مفردَين أي غير مركّبين كما في قول طرفة مشبَّهاً فخذي الناقة ببائي قصر عالم أملس:

لَهَا فَخِذَانِ أُكْمِلَ النَّحْضُ فيهِا كَانَّهُا بَابَا مُنيفٍ مُسَرِّدٍ

وأما التّشبيه المركّب فهو ما انتزع فيه وجه الشّبه من صورة في حالة يكون فيها المشبّه به كما في قول الملك الضليل إذ شبّه فرسه بجلمود صخر وحطّه السيلُ من عَلَى ، ، وجما لوجه النشّبه صورة انحدار الجلمود بشدّة أمام اندفاق السيول ؛ فهو لم يشبّه الفرس بالجلمود مفرداً ، ولكنّه شبّهه به وهم في حالة الاكتمار الشديد ، في حالة الحركة المتوبّة التي يستحيل معها التييز بين الكرّ والفرّ والاقبال والإدار .

ا - البين: الفراق تحملوا: التأمرات جمع مسررة وهي شجرة صغيرة الورق. ناقف الحنظل: من يعالجه يديه فتدمع عيناه بشدة لحائد.

٢ - النحض: اللحم. المنبف: المُشرِّف أي القصر العالي. المرَّد: الأملس.

وأما التنسيه التنميلي الاستطرادي فهو ما كان فيه المشبّه به مركب تركياً يستطيل بطريقة قصصية بحيث يندفع الشاعر وراء هذا المشبّه به مفضلاً ما استطاع التفصيل، في غير رابط يربط شنى الجرثيات بموضوع التشبيه إلا ما هنالك من تضخيم حالة المشبّه به، وتعظيم شأنه حتى يصبح في نظر السامه موضوع إيهام يرتاح إليه الشاعر ارتباح من وفي موضوعه حقّه من القول والتمثيل. ومثل هذا التشبيه كثير الورود في شعر النابقة النسية بمازً ، أو هو بالحري عنده يصطغ بصبغة التحصّر والتأتي التي لا تخلو من النسية عن التردي منظم المناع التحصّر والتأتي كا بها هو عند غيره مقتضب لا يبلغ من الطول الفصويل ما يبلغه في شعره. ومحكما منالاً إذا أواد المناع أن يصف ناته بالمسرقة والشدة شبقها بالثور الوحشي، ثم تمثل ذلك الثور وقد الشاعر أن يصف ناته بالمسرقة والشدة شبقها بالثور وارح يطارده وهو على أشد ما يكون الهاج، حتى إذا ضافت به الحال ارتد على كلاب الصيد مستميناً ، فتنشب بين الفريقين معركة هائلة تسفر عن دم مسفوك وهلائه مربع.

والأمر الذي نلاحظه عند الجاهليّ أنه شديد الميل الى تمثيل الحوكة، فهو مغم بها غرام الأطفال بكلِّ ما يتحرك، وهي منسجمة مع طبيعته التي صهرتها الصحراء وأبقظت حسَّها الخاوف، ورمت بها على الرمضاء كتلة أعصاب تنزّى في تبقُظ مستديم وحيوية جائشة. وهكذا ترى الشاعر الجاهليّ غارقاً في المادة المحسوسة لا يقوى على التفلّت منها، وهو يعبَّر بها عن جملة ذاته وجملة الوجود الخارج عن ذاته، وبها يشبّه ويُصرّر ويلوَّن.

هـ الواقعية: لما كان الشاعر الجاهلي شديد الانفهاس في المادة المحسوسة التي تحيق به والقي يعبش في كفها، كان لا بد لشعره من أن يعكس صورة الواقع، ويمثل الحياة بما فير إممان في الحيال الذي ينقل من الواقع الى اللاواقع. وإنك تطوف بالشعر الجاهلي من أوله الى آخره فتجده واقعياً في موضوعاته، واقعياً في صدق نقله عن الحياة، واقعياً في المصورة العامة لجميع عناصرها، واقعياً في حرصه على التفاصيل والجزيات، واقعياً في صراحة التصوير وصدقه، واقعياً في دولة التعبير.

أما موضوعات الشعر الجاهليّ فهي البيئة في شتّى صورها. ولاسيما البيئة

الصحراوية بأرضها وسمائها ، بجمادها وحيوانها ونباتها ؛ والحياة القبليَّة بخيرها وشرها ؛ وقد فصَّلنا ذلك كُلُّه في غير هذا المكان. وأما صدق النقل عن الحياة فظاهر في الشعر الجاهلي جملةً وأجزاءً. وإنك إن قلّبت المجموعات الشعرية لذلك العهد تحيّلت نفسك أمام شريط سينهائي تنطق فيه الصور بحقيقة الحياة البدوية وما يتقلّب على مسرحها من أحياء وما يتعاقب في ميدانها الفسيح من جهاد. وإن في وصف امرئ القيس لفرسه، ووصف طرفة لناقته خبر مثال لهذا النقل الصادق لحقيقة الأشياء. وأما استكمال الصورة العامة لجميع عناصرها فذلك أمر ملموس عند الجاهلين أيضاً. ومن أمثال ذلك ما جاء في قصيدة لزهير بن أبي سُلمي قالها في مدح حصن بن حذيفة الفزاريّ لامتناعه على عمرو بن هند وعرض فيها لوصف فرسه في الصيد ووصف الطرائد قال : ﴿ إِذْ نَبِحَثُ عن الوحش نصيده أقبل خادمنا يمشي على هينته ويضائل جسمه ، خوف أن تراه الشَّياه ، فتعطى ساقيها العنان ، فأنبأنا أنَّ شيَّاهاً ترتع وتلعب ؛ فهي تعيش في مرعى خصيب، قد استأسد نبته، وطال عشبه، واسودّت مسايل مائه... إنها ثلاث شياه ضامرات كالقسي ... وناشط من حُمر الوحش قد اخضرت شفتاه من أكل النّبت الأخضر المغمور ، وقد فرّق الصادون عنه جحاشه ... عند ذلك قال أحدنا : ترى ماذا نعمل؟ أنختله أم نجاهره الحرب؟ ... ثم حملنا غلامنا على ظهر فرس محبوك وقلنا له : قَوَّمْ صَدْرَ الفرس ، ولا تَعِلْ بمنةً أو يسرةً ، وتبيّن طريقك الذي تسير فيه ، واعلم أنَّ للصيد غرَّة فاهتبلها، وفيه أحياناً غفلة فانتهزها ... فتتبع الغلام آثار تلك الحُمر، مثله، في اندفاعه إليها وانصبابه عليها، كمثل دفعة المطر يَقشُر وابلها الأكم، ويزيل ترابها فيظهر نباتها... فأخذت الحُمر الوحشية تثير الحصى في وجه الفرس، وهو لاحق بها مدرك لها حتى ردّ علينا العَيْر من غير أتانه ، واللَّم ينساب من جنبه ومن فخذه ٩٠.

وأما الحرص على التفاصيل والجزئيات فظاهر أيضاً في كلام زهير كلّ الظهور . أليس من ذلك وصف الحادم يمشي على هيئته ويضائل جسمه ، ووصف حهار الوحش باخضرار الشفتين من أكل العشب؟ واذا تركنا زهيراً وأقبلنا على غيره من شعراء ذلك العهد ألا نرى امراً القبس يعنى شديد العناية بجزئيات فرسه الذي يسير بسرعة ويختلف

١ حن كتاب والوصف في الشعر العربي». لعبد العظيم علي قناوي، ص ١٨٠ ـــ ١٨١، في تصرف.

نظرة عامّة ١٦١

في ذلك عن السَّامحات الضَّعاف التي تثير الغبار في الكديد المركل ، وهو فرس ضليع يسدُّ فَرَجُهُ بدنبٍ طويل سابغ ، فويقَ الأرض :

ضَلِيعٍ إِذَا ٱستَدْبَرْتُهُ سَدًّ فَرْجَهُ بِضَافٍ فُوثِقَ الأَرْضِ لَيْسَ بِأَعْزَلُو ۗ

ثم طرفة ألا يبلغ من العناية بالجزئيات أقصى حدودها عندما يعمد الى ناقته ويصف أقسامها، وأقسام أقسامها، ويقول مثلاً :

جُنُوحٌ دُفَاقٌ عَندَلٌ ثُمَّ أَفْرِعَتْ لَهَا كَيْفَاهَا فِي مُعَالَى مُصَعَّدِ

وأما صراحة التصوير وصدقه فها من ميزات البداءة والطفولة ، وهما لازمان للشعر الجاهلي في جميع فروعه وتشعيّاته . والصراحة تحمل البدوي على تسجيل الواقع كما هو في غير اعوجاج ولا محاولة إخفاء . فهذا طوقة بن العبّد يقول لنا أنه أفرد ه إفراد البعير المبّد» ، ويصرّح لنا بلذائذه الثلاث في غير رئاء ولا نحفيً ، وهذا تأبط شراً بجهر بفقره ، والشنفري يعترف بقذارة شعره وبمصاحبته لوحش الصحراء ... ولكنّ هذه المصارحة لا نخلو من مغالاة ، كثيرة أحيانًا ، تخرج بالشعر من نطاق الصدق الى نطاق الكذب . فسه لا نستطيع أن نهدة كذباً فنياً مصطنعاً بقدر ما هو تضحيح عاطفية صادقة .

وأما الدقة التعييريّة فهي ترجع في بعض نواحيها لى ما ذكرنا من العناية بالتفاصيل والجزئيات والعناية بالنقل الصادق لحقيقة الأشياء، والشاعر الجاهليّ يهتم شديد الاهتام للتحديدات المكانية والزمانيّة كما نجد ذلك في مطلع معلقة امرئ القيس مثلاً حيث ذكر موقع المنزل وبسقط اللوى بين الدخول فحوسل فتوضح فالقراط». وهو يهتم أيضاً لتحديد طول الأشياء وعرضها وعندها ولونها وشكلها وما الى ذلك بطريقته الحسية الملموسة. قال الدكتور خليف: وولل جانب هذا والتحديد الجغرافي»

١ - الكديد: الأرض تكدها الدواب بحوافرها. المركل: المكدود.

٢ الشليع: قوي الجنبيّن. استديّرة: نظرت إلي من خلف. الأعرّل: الفرس المعرج العسيب، أي عظم الذّب، والعرب تشام به إذا كانت إمالته الى العين.

٣ - الجنوع: الماثلة في سيرها من النشاط. اللكافى: المتدفقة في السير. العثدل: العظيمة الرأس. أفرع:
 رُفتَتْ. في مُعالم: في مرتفع.

ه والتحديد الحسابي، نجد صورة أخرى من صور الدقة في التعبير بصحّ أن نطلق عليها ه التحديد التعبيري، ونقصد به ذلك التحديد اللفظي الدقيق لمدلول العبارة الذي يأتي من طبيعة اللفظ أو النظم أو من طبيعتها معاً. فحين يصف تأبّط شرًا الحية يذكر أنَّ خروجها يكون وبُعبّد غروب الشمس، ، والدقة هنا تأتي من هذا التصغير لظرف الزّمان و هو تصغير بحدّد الوقب تحديداً دقيقاً .»

اللهجة الخطابية: رأينا المكانة التي كان يحتلها الشاعر القبلي في الجاهلية، ورأينا كيف كان الأمراء يتنافسون في استقدامه إلى بلاطهم، ثم رأينا مواقفه في الأسواق العامة، وفي المفاخرات والمنافرات. ورأينا كذلك كيف كان الجاهليون يعدُّونه من طبقة الموحى إليهم. وهذا كله هيأه لأن يكون خطيب القوم ولسانهم في السرّاء والضرّاء. وهذا كله جعله على منبر الإقناع بالبلاغة الكلامية واللهجة العالية التي تحاول استثارة العواطف وتطلب انفياد النفوس والقلوب. ولهذا نراه يرفع الصوت مدوّياً، ويعمد الى أساليب الخطباء من تهديد ووعيد، من حضل أو كفن، من قسم وتأكيد، من إبدال الأنا المفردة بالنحن المجموعة، من الانتفال السريع المتوتب من الخبر الى الإنشاء الى شمى الأساليب الخطابية، من الانتضاب اللماح والجزم الفاصل...

٧ ـ اخيال اللفظي: والجاهليّ الى ذلك كلَّه صَيْقٌ نطاق الحيّال والتخيّل بسبب اشتئاد المحسوسيَّة عنده وسيطرة الماديَّة على بجمل كيانه. وهو بعيد عن الاستقرار الذي يفسح المجال للتأمّل الطويل العميق، ومن ثمَّ تراه بعمد الى الصور القريبة التي تعمَّب الحسوس في جزئيَّانه، وتراه يكثّف مادة تشبيه وتصويره، فيتحوَّل عنده الحيال الى تواكم الفاظ وشبيهات أكثر ما ينطلق في عالم الحلق التصويريّ والابتكار الشخصيّ المبدد المدى. ولهذا نجد صورة عنيفة في أحيان كثيرة؛ وتراه يكثر من الاعتاد على المادة الصويدًة في غرابة اللفظ ورنة الوزن والقافية.

١ \_ وكذلك عند امرى القيس إذ قال: وبضافٍ فويقَ الأرض ليس بأعزلوه.

الشعراء الصعاليك، ص ٢٨٦. وقد اعتمدنا تقسيمه في دراسة الشعر الجاهلي، وهو تقسيم ينطبق في
 اكثره على بحمل ذلك الشعر.

تلك هي الحصائص البارزة في الشعر الجاهليّ، وهي كافية للدلالة على ما لم نذكره وما لا يخفى على البصر الثاقب . وهي خصائص ندركها بوضوح بعد ما بيّناه في دروسنا السابقة من ميزات العقليّة والبيئة في الجاهلية .

#### مصادر ومراجع

طه حسين: في الأدب الجاهلي - القاهرة ١٩٣٣ (طبعة ثالثة).

مارون عبّود: الوؤوس - بيروت ١٩٤٦ ص ٨ - ٣٤.

أحمد أمين: فجر الإسلام ... القاهرة ١٩٤٥ ص ٣٩ ... ٦٨.

سلمان البستاني: مقدمة الألياذة - ص ١١٦ - ١٣٠.

فؤاد البستاني : الشعر الجاهلي - الروائع ٢ - بيروت ١٩٣٨ .

عمد أحمد جاد المولى ، علي عمد البجاوي ، عمد أبر الفضل ابراهيم : أيام العوب في الجاهلية — القاهرة ١٩٤٦ .

ناصر الدين الأسد: مصادر الشعر الجاهلي - القاهرة ١٩٥٦.

عبد المنع خفاجي: الحياة الأدبية في العصر الجاهليّ - القاهرة.

يوسف خليف: الشعواء الصعاليك في العصر الجاهلي - القاهرة ١٩٥٩.

R. Basset: La Poésie arabe antéislamique - Paris,, 1880.

C. Brockelmann: Geschitchte des arabische Literatur - Berlin, 1939.

# الفصّلُ الثّافِ أقسَامُ الشِّعْرِ الجِـُاهِلِيّ

الأدب الجاهلي هو أدب البطولة. مكذا نظر إليه بعض العلماء '، وهكذا يتجلّى لنا بطريقة عامة . فالقوة كانت إذ ذاك أساس المجتمع '، ولاسيما المجتمع البدوي الذي يهمننا في موضوع الشعر أكثر من غيره ، وما سوى ذلك إطار لجوهر الظاهرة وانفلاتات منه . وهذه الظاهرة هي التي تقودنا في تقسيم الشعر كما يقودنا المسرح الذي تفاعل معه والتيارات التي عصفت به . ولهذا رأينا من الموافق أن تكون أقسامه على النحو التالي ، مع العلم بأنّ الحصر غير مطلق وانحا هو على وجه التغلب وبالنظر الى المشهور من ذلك الشعر : شعر اللاط ، شعر المبلع ، شعر البلاط ، شعر المبلقب القبلية ، شعر البلاط ، شعر المبلعب الدينية والآراء الاجتماعية .

# أ ـ شعر الانفراديَّة البدويَّة :

ونحن نفهم بهذا الشعر شعر ا**لصّعاليك والذوّبان والشَّدَادُ** الذين نبذهم المجتمع الجاهليّ فامتزجوا بالبادية امتزاجاً حيوياً شديداً ، وكانوا شعراء البادية بكلّ ما في الكلمة من معنى .

أما الصعاليك فهم جماعة من اللصوص انتشروا في الجزيرة العربية يكسبون العيش بالنّهب والسّلب. وقد نبذتهم قبائلهم إما لأنهم كانوا أبناء إماء، أو لأنهم أنوا بأعمال

١ ــ طالع وكتاب الأدب العربي، للمستشرقين جيب، وبلاشير، ص ١٣ في ترجمته العربية.
 ٢ ــ كان ذلك المجتمع يؤمن بأن والغزو أدر للقاح وأحد للسلاح، ــ ابن قنية: عيون الأخبار ١ ص ١٧٤٤.

تتنافى وتقاليد تلك القبائل أو تعرضها الأعطار جسيمة. ولما كان الأمر كذلك انقطعت الأولئك الصعاليك كل صلة بالمجتمع القبليّ، وكلّ أمل بالعدالة الاجماعيّة، ورأوا أنفسهم بجردين من وسائل الحياة المشروعة النبيلة في بلاد حفلت بالقسوة، وفي مسرح بحفرافيّ لا يعرف إلا الأجواء الجافة، ورأوا من وراء فقرهم وجوعهم الثروات الطائلة في أبدي التجار وسكان الحواضر فزادهم المشهد تمرداً ونفوراً. وراحوا يماؤون الفلوات والحبال والأودية رُعبًا وهُولاً، ويرفعون علم الصحلكة عالياً، لا يبالون في سبيل غايتهم أكانت وسائلهم مشروعة أم غير مشروعة، فالحق للقوة والغاية تبرّر الوسيلة. وكان سلاح صعلكتهم قوق الجسم وقوق النفس، والقوة من أميز ميزات المجتمع الجاهليّ عامة والصعلكيّ خاصة.

كان الصعاليك أقوياء يتمشون على شريعة القوة. وتتجلّى قوتهم الجسمية بنوع خاص في سرعة عدوهم، فهم وأشدّ الناس عدواً وحتى لقد نسجت الأساطير حول سرعة ذلك العدو. وهم الى ذلك جاعة جرأة ، الحياة والموت سواء في نظرهم ، فلا يعبلون بشيء ، همشهم الأوحد هو الهدف الذي يتشدونه أياً كانت العاقبة. ولكن جرأتهم غير البّرو، ، فهم ذوو حيلة ، وذوو فوار حيث لا بدّ من الفرار للنجاة من هلاك عقق ولاستناف الصراع في سبيل الهدف. وهم مع ذلك كله ذوو نزعة إنسائية تجمع اجتماعاً غربياً مع صفات التوحّش والفتك والقوة. وتتجلى تلك النزعة في عطف الصعاليك على الفقراء والمعوزين ، وكثيراً ما كانوا يغزون لتوزيع الغنيمة على ذوي الحاجة ، وكثيراً ما كانوا يوجهون الغزو الى الأغنياء عامة والبخلاء خاصة لإطعام الأيتام والأرامل.

وكان عدد كبير من الصعاليك شعواء دار شعرهم حول عدوهم وسرعته، وحول إغاراتهم ومغامراتهم، وتشرّدهم في الفلوات؛ وكثيراً ما أظهروا استئناسهم بوحش الصحراء وتفضيلهم له على الأهل. ولا عجب في ذلك فهم أبعد ما يكون الإنسان عن المجتمع البشري، وهم أقرب ما يكون الإنسان الى الحياة المتوحشة، وقد عاشروا الوحوش والطير والحشرات، وعرفوا أسرار طبائعها حتى كان لهم بها صلة نفسية

١ \_ الأغاني ١٨، ص ١٣٤.

شعورية . ونظموا الشعر في وصفها وتفسير انفعالاتها وتفاعلاتها ؛ ثم انهم ألفوا الصحواء بل أدبحوا أنفسهم فيها ، وكانوا فيها وأدلً من قطاة أ » . وأعلم الناس بأسرارها وبشتى حالاتها ، وقد أكثروا من وصفها وذكر مسالكها ومضلاتها . وهكذا كانوا «محلين» بأدق ما اللفظة من معنى ، لأنهم كانوا شديدي اللصوق بالبيئة . ومن أشهر أولئك الصعاليك المغاوير تأبط شرًا الفهمي ، والشنطرى الأزهي ، وعُروة بن الورد العبسي.

والى جنب هؤلاء الصعاليك نذكر اموأ القيس الكندي (النصف الأول من القرن السادس) وان لم يكن منهم. فهو من أصل ملكي : ولكنه طُرد من بيتأبيه وراح مع الشُّداد واللذؤبان يقتل الوقت باللهو والشراب والميسر، متنقلاً من واحة الى واحة، ومن ملهى الى ملهى لا يعرف من الحياة إلا المرأة والفرس ؛ وقد تجلّت الحياة الصحراوية اللاهية في معلقته الشهيرة.

# ب \_ شعر الحياة والمناقب القبلية :

ونحن نفهم بهذا الشعركل ما أنشد في ظلّ الحياة القبليّة ، وكانت المناقب القبليَّة مسيطرة عليه . والقبليّة كله مسيطرة عليه . والقبليّة ، كا سبق القول ، رابطة اجتماعية بدائية ، لها تقاليدها وعاداتها وأخلاقها ، ولها أيامها ومواقعها ، ولها أحداثها ومحداثها . فيدخل إذن في هذا الباب كل " شمر نظم في غزاة أو حرب ، أو في روح قبليّة أياً كانت ، وكلّ شعر كان عامله الحياة القبليّة في شمّى مظاهرها . ولسنا بحاجة الى التفصيل بعد ما ذكرنا في الفصول السابقة إجهالاً وتفصيلاً ، إنما نذكر أهم الشعراء الذين نعدهم من هذه الفنة وهم :

المُهَلَّهِلِ التغلبي (النصف الأول من القرن السادس)
 الحارث بن حَلْزة البشكري
 عموو بن كلثوم التغلبي
 عنترة بن شداد العبسيّ
 زهير بن أبي سُلمي المزني
 زهير بن أبي سُلمي المزني

١ \_ الأغاني ١٨، ص ١٣٤. — المرزباني: معجم الشعراء ص ٤٦٨.

- حاتم الطّائي (القرن السابع): ممثل الكرم العربي.
- الأفوه الأودي (منتصف القرن السادس): كان سيد قومه وقائدهم في حروبهم.
  - سلامة بن جندل التميمي (نحو ٦٠٠): من الشّعراء الفُرسان.
  - دريد بن الصمة الجشميّ (٦٣٠): سبّد بني جُشم، غزا نحو مئة غزوة.
- الخنساء السلمية (منتصف القرن السابع): مسجلة اللوعة الناتجة عن الغزوات.
- قيس بن الخطيم الأوسي (أوائل القرن السابع): ممثل عادة طلب الثأر عند عرب
   الحاهلية.

## جـ - شعر البلاط:

قام التنافس بين البلاطات على مدّ السلطان وقد استخدم الشعر والشعراء لهذه الغاية ، كما سبق القول ، فالتفّ الشعراء حول الملوك مادحين مُسْتَتَجدين. ومن أشهر أولئك الشُّعراء :

- عبيد بن الأبرص الأسدي (منتصف القرن السادس): مُجالس المُندر بن ماء السماء بالحرة.
  - · طرفة بن العبد البكري: مُجالس عمرو بن هند.
- النابغة الذيباني: مُجالس المنذر بن ماء السماء، والمنذر بن المنذر، وأبي قابوس النجان بن المنذر.
  - الأعشى الأكبر البكري: مُجالس ملوك الحيرة وغيرهم.
- أبو دؤاد الايادي (منتصف القرن السادس) الذي ولاه المنذر بن ماء السماء على خيله.
- المرقش الأكبر (متصف القرن السادس): مُجالس الحارث أبي شمّر الغساني
   وكاتبه.
- الحطيئة العبسي (النصف الثاني من القرن السابع): الذي استندى كف كل ذي
   سلطان.

## د \_ شعر المداهب الدينيّة والآراء الاجتماعية:

لقد مرّ بنا كيف انتشرت اليهودية والنصرانية في بلاد العرب الى جنب الوثنية . ومرّ بنا أيضاً أنّ العنصر الليني لم يكن له أثر عميّن في نفوس الجاهليّن، فكان سطحيًّا في جوهره ، سطحيًّا في مفعوله ، سطحيًّا في مظاهره الشعرية . ومن أشهر شعراء المذاهب والتوجيه المسلكيّ :

- لبيد بن ربيعة العامري: أحد مظاهر النشاط الروحي في أواخر العهد الجاهلي.
- السموال بن عادياء اليهودي: يهودي ولكنه لم يهتم بالتعبير عن الأغراض الدينية.
  - عدي بن زيد العبادي النصراني: شاعر الزُّهد السيحيّ.
- أمية بن أبي الصلت الشفغي (النصف الأول من القرن السابع): من حنفاء
   الجاهلية بل أفضل مثال للحُنفاء الموحِّدين.

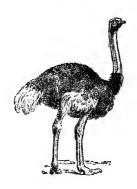

# البَابُ لِنَاسِنَ شُعَرِلُو (للاِنْفِرُلوگَیْتِ لَلْبِرَوَّیْتِ الفصِّلُ الآوَٰل حَاتَمَكُ شَرَّا ، الشَّنْفري - عُرُوة بن الوَرْد

#### أ\_ تأبّط شرًّا:

- أ ــ تاريخه : ثابت بن جابر الفهميّ عدّاء ولصّ نُسجَت حوله الأساطير. مات نحو ٣٠٥م.
- أدبه : شعر مبثوث في كتب الأدب وفيه رواية حال ووصف أعال لحياة متشرّدة. وتأبّلط شرًا في
   . شعره رجل الانفراديّة الجازمة والشخصيّة الفويّة والكرّم الواسم.
  - ٣ ـ ميزة أدبه: أدبه اعترافيّ قصصيّ حافل بالخشونة.

#### ب \_ الشنفوى :

- أ ـ تاريخه: ثابت بن أوس الأزدي عاش صعلوكاً مرهوب الجانب يُغير ثم يأوي الى الجبال. وقد
   قُتُل في أوائل القرن السادس للمبلاد.
  - أدبه: له شعر أشهر ما فيه «لامية العرب».
- شخصه من خلال شعره: عزّة نفس، ونقمة على المجتمع، وانفراد في صحبة الوحوش والقفار.
  - أ\_ ميزة أدبه: خشونة ألفاظ في رقة عاطفة وتدفّق ملتصق بالمادّة.

#### جـ \_ عُرُوة بن الورد:

- أ ثاريخة: هو ابن زيد عمرو يشهي نسبه الى عبس. يُعدّ من الصّعاليك الأجواد. توفّي نحو سنة ٩٩٦ للمبلاد.
  - ٢ ـ أدبه: له ديوان شعر طُبع سنة ١٩٢٦.
  - ٣ ـ شخصه من خلال شعوه: رَجُلُ الغَيْرِيَة.
  - عيزة أدبه: نزعة إنسابة، واشتراكبة ساذجة، وحكمة طبيعية.

# أ - تأبُّطَ شرًّا (٣٠٠م)

#### أ - تاريخه:

هو ثابت بن جابر الفهميّ ، وفهم إحدى قبائل قيس عيلان المُصَريَّة. وقد نُسِيتَ حوله الاساطير، وللمروف عنه أنه عداء وأنه لصنَّ من أدَّهى اللصوص وأشدَّهم فتكاً. ومما يُروى عنه أنه تأبَّط سكيناً ذات يوم وخرج ، فسيُلت عنه أُمُّهُ، فقالت : لا أدري ، إنه تأبَّط شراً وخرج ، فلهب كلامها لقباً له . وقد قبل في لقبه هذا غير ذلك . ومما يُروى أيضاً أنَّ بني لحيان من هذيل أخذوا عليه طريق جبل وجدوه فيه يمني عسلاً ، ولم يكن له طريق غيره ، فاقبلوا عليه وقالوا : استأسرً أو نقتلك . فكرة أن يستأسرً ، وصبُّ ما معه من العسل على الصخر، ووضع نفسه عليه حتى انهى الى الارض من غير طريقهم ، فصار بينه وبينهم ثلاثة أيام ، ونجا منهم ، وقد قُبلَ نأبط شراً في بلادٍ هذيل ورُمي به في غار ، وذلك في نحو ٣٠٥ للميلاد .

## ¥ \_ أدبه:

لتأيقد شرًا شعر مبثوث في كتب الأدّب وأكثره في شرح حاله ووصف غاراته وتصوير حياته المتشرّدة، وهو في شعره رجل الانفراديّة الحازمة، والشخصية القويّة، كا هو رجل الكثرة والجود الذي يُؤثر أضيافه على نفسه. والحياة عنده هزؤ بالحياة وتعلَّق بها: هي كرامةٌ تُحضَّظ، ومالاً يُبذَل، وحريّة تُقدَّس، ويَلدُ تُبسَط، وانطلاق من غير النكفاء، في جوِّ من الاطمئنان والحدّر، واللاوعي الحازم:

يابِسُ الجَنْتَيْنِ مِن غَيْرِ بُوْسٍ وَنَدِيُّ الكَفَّيْنِ شَهَمُ مُدِلُّا ظَاعِنُ بِالحَرِّمِ حَتِّى إِذَا مَا حَلَّ حَلَّ الحَرِّمُ حَبُّ يَجِلُّ غَثُ مُزْنِ غَايرُ حَيْثُ يُجْدي وإذَا يَسْطُو فَلَيْثُ أَبِلُّا

١ ـ يابسُ الجَنْبَيْن : هزيل. المُدلُ : الواثق بنفسه وبعُدَّته.

٢ ... الأبلُّ: المصمّم الماضي على وجهه لا يُبالي ما لتي.

# ٣ ميزة أدبه:

حشونة في المعاني والمباني، وتصوير حسي صادق، ونفس مكسوّة بألفاظ، وألفاظ تتراءى فيها العادات والنفسيات، وسلاجة فطريّة حلوة، وجوّ صحراويّ يضطرب فيه حيوان الصحراء ونباتها، وغيثها وبَرْقها، وتصطحب فيه الشراسة والرّقة، وتدفيّ طبيعيّ على غير نظام، اللّهم إلا نظام الطبيعة الفطريّة، وأرزان مستقيمة، وقواف شديدة تصاعد من خلالها موسيقى الصَّحراء، ذلك هو أدب تأبيط شراً؛ وهو يروق من حيث يُعشّ، ومخاطب النفس من حيث يلتصق بالمادّة. هو أدب اعترافيّ اعترافيّ قصّصيّ ملحميّ. هو أدب النفس والقلب وإن تسريل الأشواك، والتحف بالزمال والنّبال،

# ب ـ الشنفرى (القرن الحامس وأوائل السادس)

#### أ - تاریخه:

هو ثابت بن أوس الأزديّ الملقّب بالشغرى. وقد عاش صعلوكاً ولصّاً مرهوب المجان المتصمّر له سوى الجيال ، يُعير ثم يأوي إليها . يُروى ، في ما يُروى عنه ، أنه حلف ليقتلنَّ منة رجل من بني سلامان ، فقتل تسعة وتسعين ، ثم احتالوا عليه فأمسكه رجل منهم عداء هو أسيد بن جابر ثم قتله ، فحرّ به رجل منهم ، فرفس جمجمته ، فدخلت شظية منها برجله فتمت القتل منة ؛ وكانت وفاته في أوائل القرن السادس.

والمرجّع أنه كان من أغربة الجاهليّة وأنّه لسبب ما مشب خلاف بينه وبين قبيلة الأرد فانقل الى قبيلة فهم المشهورة بلصوصها . ورأى إذ ذاك أن ينتقم من قبيلته الأرد فراح يغزوها المرّة تلو المرّة ، وقد جاء في الأغاني انه «كان يُغير على الأرد على رجليه فيمن ممه من قَهْم ، وكان يُغير عليهم وحده أكثر من ذلك . »

## ¥ \_ أدبه:

للشنفري شعر في الفخر والحاسة وأشهره ما يسمونه «لامية العوب» وهي قصيدة

من ٦٨ بيتاً ، وإنها وإن لم تكن ثابتة النسبة إليه في بجملها أو في قسم كبير منها ، فهي تنطق بلسان البادية الأولى وحياة الشرّد والعنفوان ، وقد شرحها الزمخشري ا وتُرجمت الى الفرنسيّة والألمانية والانكليزيّة .

## ٣ \_ شخصه من خلال شعره:

القفر والنفس البدوية العزيزة هما مصدر شعر الشنفرى. فجفاف الصحواء ومطاردة الشدائد كرًّا وفرًّا، والتنكّر للمذلّة وإيثار الوحوش على الأهل لأنها أحفظ للسرّ وأحرص على الجار وإن جار، والاكتفاء بالقلل مادةً وسكّناً، والصَّبر على الجوع وإيثار التراب على طعام المتفضّلين، وبجاراة الأيام والقبول بالفقر والغنى، والارتباح إلى القوس... وأخيراً الاستسلام الى الضّبع طعاماً وغذاءً وتفضيل ذلك على القبر الفيق... هذا هو ابن الصحواء وابن الطبعة العربية البدوية. هذا هو الشغرى.

# عً \_ ميزة أدبه:

لا يختلف أدب الشنفرى عن أدب تأبط شرًا مادةً ونفساً ولؤناً علياً وحشونة الفاظ في رقة عاطفة ، كما لا يختلف عنه تدفقاً فطرياً والتصاقاً بالمادة . وإنه لن الغريب أن نرى في مثل هذا الصعلوك ذلك الانطلاق النفساني وتلك الحكمة الطبيعية ، وذلك الترف في الاعتزاز والشرف والكرم وعلوً النفس . ولكمّها النفس العربية ، ولكمّها الطبنة العربية في تعبيرها الشديد الوطأة ، وفي نبضاتها واختلاجاتها الكريمة الأخاذة على ما هنالك من قسوة وخشونة . فيقول :

سَرَى راغباً أو راهباً وهُوَ يَعْقِلُ بِحُسْنَى ولا فِي قُرْبِهِ مُتَمَلَّلُ وَأَنْبَضُ إِصْلِيتٌ وصَفْراهُ عَبْطَلُّ لَعَمْرُكَ ما فِي الأَرْضِ ضِيقٌ على آمرئ وإنِّي كَفَانِي فَقْدُ مَن لَيسَ جازياً ثَلاَنَةُ أَصحابٍ: فَقَادٌ مُشَيَّعٌ

١ - وأعجب العجب في شرح لائمية العرب و هنالك شروح أخرى ولكنها دون شرح الزغشري قيمةً
 شهرة.

# جـ - عُروة بن الوَرد (٥٩٦؟)

#### أ \_ تاریخه:

تاريخه غامضُ المعالم . وهو ابن زيد عمرو يشهي نسبه إلى عبس بن بغيض . وهو يعدّ من الصّماليك المقدَّمين الأجواد . وكان يُلتِّب عروة الصعاليك لجمعه إياهم وقيامه بالمُرهم إذا أخفقوا في غزواتهم . توقي نحو سنة ٩٦٥ للميلاد .

# : أدبه : Y

لعُرُوة بن الوَرْد ديوان طُبعَ في غوتنجن مع ترجمة ألمانية سنة ١٨٦٤ ثُمَّ طبعه ابن شنب سنة ١٩٣٦م.

### ٣ ـ شخصه من خلال شعره:

هذا صعلوك من أشرف الصَّعاليك يعيش لغيرة أكثرهما يعيش لشعه ، وبيذل كلَّ شيء في سبيل الغير . أما صعلكتُه فعن حاجة وعن فقر ، وعن رغبة في إغاثة ذوى الحاجة . وهو يعمل ما استطاع العمل ، ويسمى بنشاط في سبيل أهدافه وليبلغ عذراً أو يُصيب رغبية . وهو لا يرهب الموت في سعيه بل يراه أجمل من أن يعجز عن دفع النوازل وإبعادها عن الناس .

# عيزة أدبه:

أدب عُروة أدب إنساني في عاطفته وغاياته وإن كان مكافيلياً في أساليه. وهو يروقنا بعاطفته ولاسيا نوعه الاشتراكية السافجة المرتكزة على عبد النبر والحدب على ذوي البؤس. أما لغته فأقل مخشونة من لغة غيره، تنساق مع نعومة عاطفته، وأما حكمته فطيعية مستحبة وان لم تحلُ من شراسة في ما تدعو إليه من أساليب التحصيل.

## مصادر ومراجع

الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني . ــ طبعة دار الثقافة ــ بيروت ١٩٥٥ .

الشعر والشعراء لابن قتية.

خزانة الأدب لعبد القادر البغدادي - القاهرة ١٢٩٩.

المفضليات للمفضل الضبى - بيروت ١٩٠٩.

جرجي زيد: **تاريخ آداب اللغة العربية** ـــ طبعة دار الجيل ـــ بيروت ١٩٨٢.

العوب قبل الاسلام ـــ القاهرة ١٩٠٨.

يوسف خليف: الشعواء الصعاليك ـــ دار المعارف بمصر ١٩٥٩.

Fresnel: Lettres sur l'Histoire des Arabes avant l'Islamisme - Paris, 1836. Encycl. de l'Islam.



# الفصّ لُ الثّانِث المسَلكُ الضِّلَّدِل

# أمُنْ و القتيس (٥٠٠ – ١٥٥)

أ\_ تاريخه: وكد امرز القيس يجد نحوسة ٥٠٠ وكان أبوه ملكاً على بني أسده وإذ لم يسر مسيرة أبناء المؤيد طروه أبوه فتشره ويذكل. وحدث أن قار بني أسد بملكهم وقواء فهيأ الدغام بطلب الثالر واسترجاع السلطان، وراح بحشد حواليه التبائل المناصرة، ويُحير على بني أسد الغارة نفر الغارة» وعندما استجدو بالمثلث ملك المراق توجه أن الغساسة يريد الاستجدو بقيصر الروم، فعاد من القسطتيكية بالمشجد وبالمرض اللذي أودى بجهات نحو سنة ٥٠٠.

الانهان: لامرئ الفيس ديوان طُبع الولاً في باريس ثم طُبع في بمباى ومصر. واشهر ما فيه
والملفلة، وهي من اصح ما نلي أنه يون اكثر ما في ديوانه تمثيلاً خاله ونفسيته. وشعره نسبان:
قسم إلهمو و نشرده، وقسم إلى خوله وطلب ثاره.

 حسب نَظمَ المَعْلَقة ومضمونها: يوم دارة جلجل هو السبب الباشر لنظم العُمَلقة، وفيها ثلاثة أقسام: الرقوف بالطلول، وذكرى اللقاء يوم دارة جلجل، وأوصاف لمشاهد عثلقة: الليل،

#### الوادي، الفَرَس... ٣ \_ تحليل المعلقة:

- \_ في الوقوف بالطلول مأساة الصحراء الكبرى وصراع البقاء والفناء.
- \_ في اللوحة الصحراوية حسيّةً بدائيّة ملموسة وسذاجة فطريّة عذبة.
- \_في مشهد دارة جلجل تغور صورة الصحراء في صورة الحياة الملكيّة.
  - \_في مشهد الليل مشكلة الزمان.
  - في مشهد الذئب صراع الحياة والموت.
  - \_ في مشهد الفرس صورة الجاهليّة في حيويّتها وصراعاتها.
- ٣ ـ امرؤ القيس شاعر الوصف والقصّص:
   ي شتّى المشاهد وصف وجداني و تصوير تشخيصي ، وتجسيد للشمور ، وتضخيم ، وإيجاز إيجاني .

#### وابتكار تشبيهيّ. غُ ــ فنّ امرئ القيس في معلّقته :

- عن المولى الميسل في المستقد التأليفية ، والتسلسل المعنوي ، وهيكلية البناء .
  - \_الشعر شديد الصلة بحياة صاحبه.
  - \_سرّ الجال في الحيال الذي يصوّر ويلوّن ويجسّم ويُحيي.
  - \_خيال خلَاق، حسيّ، ماديّ، يعتمد التشبيه والاستعارة.
    - \_موسيقي لفظيّة وإيقاعيّة.

### أ - تاریخه:

١ أصله وتشرّقه: هو جندج بن حجر الكِنْديّ اللقب بامرئ القيس ، يُمال له اللقب بامرئ القيس ، يُمال له الله الفسليل وو دو القروح ، ولا بنجد نحو سنة ٥٠٠ من أصل يَمَنيّ. وكان أبوه ملكاً على بني أسد وعطفان ، وأنّه فاطحة بنت ربيعة أُحت كليب والمهلهل التغلييّين. فنشأ نشأة ترف وبجون ونظم الشعر الإباحيّ ، فردعه أبوه فلم يرتدع ، فطرده من بيته ، قراح يجوب الأفاق في عصابة من الذّوبان والشأذ ، الى أن ثار بنو أسد بأبيه وقناوه ، فهب امرق القيس يجاول دعم ذلك العرش المنهار ، عرش كندة ، واسترجاع جانب من ميراثه الفسائع ، كما يحاول الاثنار لدم أيه .

٧ \_ الهاولات الفاشلة: حلف امرؤ القيس لا يغسل رأسه ولا يشرب خمراً حتى يدرك ثار أبيه بيني أسد، وقال: «ضبّعني صغيراً» وحمّلني دمه كبيراً» لا صحو اليوم ولا سكراً غداً، اليوم خمر وغداً أمر. » وأخذ يجمع العدة وبستنجد القبائل ولاسيما أخواله بكر وتغلب، ثم سار الى بني أسد فاوقع بهم وقتل منهم خلقاً كثيراً » فطلبوا أن يُقدوه بمثة من وجوههم ، وعندما أبي ذلك تخاذلت عنه بكر وتغلب ، وطلبه المنذر الثالث ملك الحيرة لموجدة كانت في نفسه على قوم كندة ، ففر امرؤ القيس وسار في القبائل يطلب النجدة في غير جدوى ، وقد ستي لذلك «الملك الضليل». أخيراً فر رأيه على أن يتوجّه الى تيماء فيطلب من السموال كتاباً الى الحارث بن تشمّر الغساني علم يتوسط لدى قيصر الوم بالقسطنطينية ، فيكون له مُنْجِداً ، ويوعز الى حلفائه من قبائل العرب أن يمدوه بالرّجال.

توجّه امرة القيس الى السموأل واستودعه دروعاً كان يتوارثها ملوك كندة ثم غادر تيماء وشخص الى القسطنطينيّة بريد القيصر بوستينانوس ، ورافقه في مسيرته الشاقة عمرو بن قيتة ، أحد بني قيس بن نقلبة ، وكان من حدّم أبيه ، وقد ثقلت عليه المسيرة ، فشكا وبكي ، وقال لامرئ القيس : «غَرَّرت بنا» ، فأجاب الشاعر بقصيدة شجّع فيها صاحبه ، ووصف أحوال تلك الرَّحاة . ولما انتهى الى القيصر أكرم وفادته ووعده بالمدد ، ولكنّ الآمال لم تتحقّق ، فقفل امرة القيس يائساً ، وفيا هو في الطريق تفشّى فيه داء كالجدريّ ، فتقرّح جسمه كلّه ، ومات نحو سنة ٤٥٠ ، ودُفِنَ في أنقرة إحدى مدائن الروم ، وسُمّى لذلك «ذا القروح».

### ٢ \_ أدبه:

١ ـ طعات ديوانه ومضمونه: لامرئ القيس ديوان شعو طبع أولاً في باريس ثم في بريس عم في بوباي فصر واهتم له أخيراً حسن السندويي فجمعه ورتبه وعلى حواشيه وطبعه بمصر سنة ١٩٣٠، وكانت هذه الطبعة أساساً للطبعات اللَّاحقة. وشعر امرئ القيس قسان: قسم لِلهوه وتشرُّده، وقسم لِسُخطه وطلب ثأره، وهكذا تجد فيه وصورة كاملة من حياته وخلقه: ففيه عرق الملوك، وتبدَّل الصَّعلوك، وعَرْبَدَة الماجن، وَحَمِيته الثَّائِر، وشكوى المؤتور، وفرلة الشريد".

وأشهر ما في ديوانه المعلَّقة، وهي قصيدة طويلة تقع في نحو ٨٠ يبتاً من البحر الطويل. كان لها شهرة واسعة، وسارت في الناس مسيرًا للنَّل حتى قبل: وأشهر من قفا نبك،، وهذا مطلعها:

قِفَا نَبْكِ مِن ذِكْرى حَبيبٍ وَمَنْزِلِ بِسِفُطِ ٱللَّوى بَيْنَ الدَّخُولِ فَحَوْمَلٍ

٧ - سبب نظيم المعلقة ومضمونها: كان يوم دارة جُلجُل السبب المباشر في نظم هذه المعلقة وقد التقى الشاعر بعثيرة بنت عمة شرّحيل خارجة مع من احتمل من الحي في جاءة من النساء والفتيّات، فنحر لهن ناقته، ثم راح بنظم القصيدة واصفاً ذلك اليوم المشهود وما أتيح له فيه من لحظات الحبّ ومُثم الغزام، ومُضيفاً الى ذلك كلّه من الذكريات ما تيسر له حتى كانت المعلقة سلسلة أحداث وأوصاف، وكان يوم الغدير، أي يوم دارة جُلجل، واسطة عِفيها ونقطة دائرتها. وهكذا كانت المعلقة ثلاثة أقسام رئيسية : الوقوف بالطلول، وذكرى اللهاء يوم دارة جُلجل ، وأوصاف شتى لمشاهد عثله تراءت له في حله وترحاله: الليل، والوادي يعوي فيه الذئب، والفرس، والمدرى والسيل...

٣ عليل الملقة: معلّقة امرئ القيس أشهر المأتّات، وامرق القيس في نظر الأقدين أمير الشعر العربيّ، ووأس العمود الشعري، وقد قيل فيه أنّه أوّل من أجادً القول في استيقاف الصّحب، وبكاء الدّيار، وتشبيه النساء بالظّاء والمها والبيّشن،

١ ... أحمد حسن الزيات: تاريخ الأدب العربي، ص ٤٨.

وفي وصف الحيل بقَيْد الأوابد، وترقيق النسب وتقريب مآخذ الكلام، وتجويد الاستعارة وتنويع التشبيه.

١ في الوقوف بالطلول وذكرى الحبيب مأساة الصحواء الكبرى، وصراع البقاء والفناء على جنباتها؛ وصفحة واسعة من صفحات الحياة القبلية في انتجاع الكلأ والماء ، والظفر والماء ، والظفر والماء ، وجنب كان الحي والأحياء، وحيث درج الحبّ طفلاً ، وشبّ يافعاً. إنّ في المشهد خُلُم الصحواء الذي ينطلق من أغوار النفس وتغيبُ أواعرُهُ في الآفاق التي تعرق في أفاقها الحدود.

٧ ـ وها هي ذي الرسوم تنجي شيئاً فشيئاً في مخيلة الشاعر، وتطفو على سطح نفسه ، فترتسم حدودها على الرمال المنسوجة في سقط اللوى بين الدخول فحوامل فتوضع فالمقراة ؛ وها هي ذي الرياح تنسج عليها الرمال ذهاباً وإياباً ، في حركة منتظمة فتكتشدت الواحدة ما دَفَتَ الاُخرى ، وإذا يُعر الآرام كحبّ المُلفُل ؛ وشجر الطلع الصحواويّ يَتكي عليه الشاعر وقد فاضت دموعه وبلت محملة ، فكانه ناقف الحنظل تنحدر المدوع من عينيه انحداراً ، وكان اللوحة الصحواويّة قد ظهرت خطوطها في وضوح ودقة يذوب الشاعر في مسرحها أسى ولوعة . وفي اللوحة حسيّة بدائية ملمه مله معلة ،

فِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ ومَنْوِلِ بِسِفْطِ اللَّرَى بِينَ اللَّخُولِ فَحَوْمُولِ فَتُوضِحَ فَالْمِفْرَاقِ، لَم يَعْفُ رَسَمُها لَمُنَا شَسَجْتُهَا مِنْ جَنُوبٍ وَشَمْالُوا كَأْنِي عَداةَ البَيْنِ يُوْمَ تَحَمَّلُوا لَدى سَمَرَاتِ الحَيِّ نَاقِفُ حَنْظُلِ

٣ – ثم ينتقل الشاعر من موطن الجفاف واللوعة الى دارة جلجل حيث تتجلى حياة تَوَفِّه ، ونزوات لهوه ، فتغور صورة الصحراء في صورة الحياة الملكية ، لا يتراءى منها إلا بعير على ظهره فتاة حسناء . والشاعر يقتحم الخِدْر في جزاً في ، ونجول في وصف عُمِيْرة ، وبختار أجمل ما فيها بياضاً ، وعيناً ، وجيداً ، وشعراً ،

لم يعفُ رسمُها: لم يمتُح أثرها. ... والجنوب والشمأل: ربحًا الجنوب والشمال.

تحملوا ارتحلوا

وبناناً، فيشبّه بالبيضة، ووحش وجرّة، وجيد الزّم، وقنو النخلة، ومساويك. الإسحل. إنه مشهد الجمال البدوي الغارق في الماديّة والمحسوسيّة الفِطريّة، وموقف الإياحة الملكيّة:

مُهُمْ يَهُ تَنْ اللهِ عَبْرُ مُقَاضَةٍ وَالِيُهَا مَسْقُولَةٌ كَالسَّجِنْجَالِ ا تَصُدُّ وَثَلِينِ عَنْ أَسِلِ وَتَنْتَى نِالظِرَةِ مِنْ وَخْسُ وَجْرَةَ مُطْقِلِلْ ا وَقَرْعٍ رَدِينُ العَثْنَ أَسْرَدَ فَاحِمٍ أَلِيْتُ كَفِيْوِ النَّخْلَةِ إِلْسُمَتَعْكُولِلِ ا

٤ — وها هي ذي صورة الليل القائمة بعد صورة النهار الوضاح ؛ وها هوذا البعير يظهر من جديد ، وإذا الليل بعير متمشأ متناقل ، يرك على الشاعر ويعصره عصراً ، وإذا هر في ضيفته يُراقب النجوم ، وإذا النجوم في مكانها ثابتة ، والليل طويل لا ينتهي ، والم ينقضي ، وإذا في ذهن امرئ القيس مشكلة الزمان الذي تعور بجومه حول الأرض — على ما يعتقده الأقدمون — ولا تدور في نظره الذي توقّفت فيه حركة الزمان . وفي المشهد صداحة الفطرة ، وتفلسف البداءة :

أَلَا أَيُّهَا اللَّيْلُ الطَّوِيلُ، أَلَا ٱنْجَلِ بِصُبْحِ، وَمَا الإِصْبَاحُ مِنْكَ بِأَمْلُو فَا لَكَ مِنْ لَيْلِ كَأَنَّ نُجُومُهُ بِأَمْراسِ كَتَانٍ إِلَى صُمَّ جَنْدَلَو

ه \_ وها هي ذي مشاهد الملك الضّليل قبل مقتل أبيه : وادٍ يعوي فيه الذّف ، ورَزِقٌ ومطر وسيل ، وجوادُ كهبوب الربح ... أمّا الوادي فَكَجَوْفُ العَبْر ، لا شيء فيه يغه ، ولا شيء فيه ألدّب عالمين . إنه وادٍ أَجْرَد مُوحش ، يَعْري فيه الذّب عواء الجوع والشقاء ، ويُصني إليه الشاعر إصغاء البُؤس والبّلاء . فقد طردة أبوه ، وتنكّرت له الجاهة ، وتقطّمت النباط بينه وبين الأهل والعشيرة ، فهام في هضاب نجد ، وأوغل في الفّلوات ، يعيش عبشة الأعراب ويتنهج منهج الصّماليك ؛ وها هوذا يُسمني لصوت الذّب في الوادي المُقْفر ، وقله يصحح صياحه ، ونفسه تثنّ من ضيق . إنها ذِقبان عاولة في حنايا الفضاء :

١ - المهفهة: الضامرة. - غير مفاضة: غير مسترَّخة اللحم. والسُّجخيل: المرأة.

٢ - الأسيل: الحدّ الرّفيق. - بناظرة...: أي بعين مملوءة بالعطف.

٣- الفرع: الشعر. -- أثيث: غزير. -- قنو النخلة المعثكل: عنقود النخلة الكثير الفروع.

كِلانَا إِذَا مَا نَالَ شَيْئًا أَفَاتَهُ وَمَنْ يَحْتَرِثْ حَرْثِي وَحَرْثُكَ يَهْزِلِهِ

وأمّا الفرس فرفيق الشاعر في سرّائه وضرّائه ؛ وقد أكثر الشُّعراء قديماً من نعت الفرس والناقة بالسّرعة ، وذلك أنّ السرعة أمرٌ لا بدّ منه لن يجتاز الصحاري والفلوات حيث لا ماء ولا غذاء ، وحيث الأرض حرار ورمال ، والسماء نيران وجفاف ؛ والمسافات شاسعة تمتدّ كلّا امتدّ على صفحتها النظر. والسّرعة أمرٌ لا بدّ منه في مجتمع يكون أبداً غازياً أو مَمْرُواً ، تنقض فيه القبيلة على القبيلة ، وتُساق النساء والمواشي ؛ وهكذا فعامل الزمن السّريع من مقتضيات الحياة في الجاهلية.

وفي وصف الفرس صورٌ جاهليّة مستوحاة من حياة البادية ، هنا وجُلدُودُ صَحْدُر يحطّه السّيلُ من عَليه» ، والمطر في الصحراء عواصف هذارة تتحوّل بسرعة إلى سيولٍ غدّارة ، بعقبها الجفاف ومع الجفاف العطش ؛ وهناك وأيطلا ظهي ، وساقا نعامة ، وإرخاء سرحانٍ ، وتقريبُ تغلى . . . وكلّ ذلك من المجتمع الحيوانيّ في البوادي ؛ وهنالك الإعجاب البدائيّ الذي ينقلك إلى عالم الطفولة الحلوة .

٢ - نامس في هذا كلّه روح امرئ القيس المُشرِّقة البِسْرَاح التي تألف العذارى وتنحر لهن المطايا، وتتباهى بالفحش في خدر المهفهفة البيضاء ذات الدّلال والنّميم ؛ ونلمس أيضاً روح الضّليل المشرِّوة التي ترافق الذّب في الفاوات، وتهيم مع الفرس في المفازات كما نقطية في جوّه المادي القامي، وحياته القبلية المبدية، وفي نحجه الحضري الثانو على التقاليد والعُرْف، وفلسفته الفطرية ومعارفه البدائية.

### ٣ – شاعر الوَصفِ والقَصَص:

١ حشهد الطلول: في معلقة امرئ القيس عدّة مشاهد وصفيّة أسلوبه فيها هو أسلوبه في سائر شعره. هنالك عشهد الطلول، وقد «وقف فيه الشاعر واستوقف، وبكى واستبكى». إنه نظرة وعَبْرة : نظرة مُرسلة في طوايا الماضي الذي أحيته رؤية آثار المنزل والحبيب، وعَبْرة مُرسلة من عين حرَّى على قلبٍ مُتلهًى عليها تشفى الجوى، فلا

تشنى من جوىً ولا تُدخَّفُ من ألم. والنظرة سريعة هقتضبة تُعنى بتحديد الموقع ، وتستَلَّل الاثنياء في صُورًو مادية محسوسة في غير عمق ذهوليً ، وفي غير اختراق لسطح الظَّاهرة. والشاعر في هذا المشهد صاحب معالمة حقيقية يحاول الايام بها الماماً وجمانياً ولكنّ جناحه لا يقوى على الانطلاق فيقع في المادّة ، وإذا الوجدان وعبَّرةً مُهراقة ، وإذا الشاعر محدودٌ بحدود الأشياء والزمان والمكان ، وإذا هو طفوليٌّ في ظاهرته ، عذب في صلحجته .

٧ - مشهد الحبية: وهنالك هشهد الحبية بَصِفُها امرؤ القيس وصفاً غزلياً كان فيه خير مقدامة لغزل عمر بن أبي ربيعة. وقد تجاوز إليها أحراساً ومعشراً يضمون له الشر"، وقص لنا كيف وصل إليها ، وذكر الحوار الذي دار بينه وبينها ، وراح يعدد أوصافها، وإذا هي لطيفة الحصر ضامرة البطن ، تلتم ترائبها التماع المرآة المصقولة ، وهي بيضاء تشوب بياضها صفرة وقد نظاها ماء عذب صاف، وهي في ذلك أشبه بدرّة فريدة في قمر الما لا تصل إليها الأبدي ؛ أما خداها فأسيل ، وأما عينها فأشبه بعيون ظباه وجرة أو وهكذا يقضى الشاعر في الوصف مستعرضاً الأشكال والألوان ، في قصص وصفي ، مهاها اللوافي لَهن قصص وصفي الشاعر في عمله أشبه بالنحات الذي يقيم لحبيته تمثلاً من مرم ، فيعالجه بالإزميل يشبه . وهو في عمله أشبه بالنحات الذي يقيم لحبيته تمثلاً من مرم ، فيعالجه بالإزميل والمثالث الذي المبلد من أوصاف ، وإقائلة الجالية لدى الجاهلين . وهكذا كان المنهد مشهد رصف أوصاف ، وإقائلة مقارئات ، في زعة بدائية حلوة ، في مادية سطحية ملموسة .

## ٣ ـ. مشهد الليل: وهنالك مشهد الليل، ليل الهموم والأوجاع النفسيَّة.

وامرؤ القيس إذا عرض لليل راح يذكر ويتمثّل ، وإذا الذكرى توقظ الهموم ، وإذا الهموم تثير العيون ، والعيون ترسل العبرات ، وإذا الليل يمتزج بالهموم فيمتندّ سرادقاً ضخماً من ظلمة وديجور ، سرادقاً لا أول له ولا آخر ، سرادقاً هو كالجمل الذي يُردف الأعجاز وينوء بالكلكل ، فيضغط على نفس الشاعر وقلبه ويجملها أنَّه حافلة باليأس والأسى ، وصرخة من صرخات الاسترحام . ويمضي الشاعر في وصفه وإذا أنت أمام وصف حيّ قد تتلغلت فيه حياة الشاعر وعواطفه ، وانطلقت في ألفاظه وقوافيه غائمة الأجواء ثقيلة الوطأة.

وأنت أمام وصف وجداني فيه من الوجدان رقة وعاطفة نباضة ؛ وقد استحالت سدول الليل فيه الى سُدول همّ ، وامتزج ليل النفس بليل الطبيعة ، وانتقل الليل من الطبيعة الى النفس ، وانتقلت النفس إلى ظلمة الطبيعة.

وأنت أمام وصف تصويريّ تشخيصيّ يجعل من الليل شخصاً بقسو على الشاعر ويحطّم بقسوته كلّ أمل ؛ وهكذا فالصورة في شعره تجسيد للشعور في مادّة حسيّة ملموسة مستقاة من البيئة الجاهليّة . وهذا التجسيد تضخيميّ يُريك واقع الأشياء مكبّراً في غير تحليل ولا تفسير.

وأنت أمام وصف موجز يعتمد اللمح اعتاداً، فليس لليل إلا أبيات معدودة ولكتمها أبيات إذا أجلت فيها النظر انفتحت أمامك أجواء وأجواء، وأبصرت الجزئيات والتفاصيل.

٤ مشهد الفرس: وهنالك مشهد الفوس رفيق الحياة في السرّاء والضرّاء.

وامرؤ القيس إذا عرض للفرس راح يذكر ويتمثّل ، وإذا هو أمام الفرس منفعل ينطلق في ميادين الذكرى ، وكمّا ذكر ازداد انفعالاً ؛ وهو نظرة متنقلة من فوق إلى أسفل ومن أسفل الى فوق «متى ما تَرقَّ العينُ فيهِ تَسهًل » ؛ وهو ربشة ترسم القدُ والسُّرعة ، والكرّ والفرّ، واللون والقرّة ، وما الى ذلك بما يجملك أمام مشهد من مشاهد والسُّرعة ، والكرّ والفرّ، واللون والقرّة ، وما الى ذلك بما يجملك أمام مشهد من مشاهد شموره ؛ ويجملك تلسسُ الدَّقة ، والإيجاز الإيجائيّ ، وصدق التصوير في سذاجة العلوّ.

وتلمس في وصف امرئ الفيس شدة إعجابه بفرسه حتى لتراه بريد تمثيل الإعجاب بتكديس النعوت وتكنيف المادة الشيبية والإيغال في إلهاب الأبيات والألفاظ : وهو في وصفه يستعرض أجزاء الفرس في غير تساوق وتلاحق. ذلك أن المشهد عنده أجزاء مصقولة مصوَّرة خالية من هيكلية البناء وكما وصف امرؤ القيس حبيته وصف فرسه؛ فهو فرس ماضي في السَّير يقيَّد الوحوش بسرعة لحاقه لها ، عظيم الألواح والجرم ، عجيب في حيويّته حتى ليجتمع الكرّ والفرّ والاقبال والإدبار جميعًا في ذاته الفرسيّة :

مِكَرٌّ مِفَرٌّ مُقْبِلٍ مُدْبِرٍ مَعاً كَجُلْمودِ صَخْرٍ حَطَّهُ السَّلُ مِنْ عَلِ

وهو أحمر اللون الى سواد ، مكتنز اللحم مُشْمَلِس الصُّلب حمى ليزل لَبْدُه عن متنه كها يُرلُ الحجر الصَّلب المطر ؛ وهو دعلى الذَّيل جَيَّاس ؛ تغلي فيه حرارة نشاطه على ذبول خلقه وضُمور بطنه وكانَّ تكسَّرُ صهاله في صدره غليان قدر ... ويذهب الشاعر في التقاط الألفاظ والتعييرات كلَّ مذهب ليوضح فكرة السرعة في ذهن القارئ ويَمثّلها شديدة الأثر في نفسه ، وكاني به ينحت تمثاله الفرسيّ وفي خياله شريط سينائيّ تلاحق فه صور الإسراعات الحسيّة في الكيان البدويّ، وتنضخّم فيه الخطوط والظلال تضحُّماً بدائياً بحسب فيه البدويّ روعة التعبير التصويريّ ، وجال الصورة التعبيرة.

٤ - خلاصة القول في وصف امرئ القيس: هكذا يأتي الوصف عند امرئ القيس
 صوراً إثو صور ، والهمُّ كلّ الهم في تكثيف المادة المبرّة في إيجاز تلميحي غني الإيحاء.

وهكذا امتاز امرؤ القيس في وصفه بالابتكار التشبيهي فجدّ وراء المادّة التشبيبيّة ، وطلب المشبّه به في بيته ، ونقله من الواقع المحسوس نقلاً دقيقاً ، يجسّد المشبّه تجسيداً تشبيّاً ، ويظهره إظهاراً صادقاً وإن مضحَّماً.

وامتاز امرؤ القيس بالقصّص والعوّار، فعمد إليهما في مغامرات غرامه وصيده وقصَّ علينا بهما شتى الأحداث التي جرت في تلك المغامرات؛ وكان في قصّصِه وجمائتي النزعة يعنى عناية شديدة بالنّاحية الوصفيّة، ويكثر من النّعوت والتُشبيهات شأنه في الوصف الجُرَّد وهكذا عندما أورد لنا في المملّقة خبر الصيد لزم جانب الاقتصاب في السرّد، وعمل على التمثيل الحسيّ ما استطاع الى ذلك سبيلاً. قال:

فَعَنَّ لَنَا سِرْبٌ كَأَنَّ نِعاجَهُ عَلَارِى دُوارٍ فِي مُلَاءٍ مُلْيَّلٍ

إنه قطيع من بقر الوحش كأنَّ إناثه نساءٌ عذارى يطفْنَ حول النُّصب في ملاءٍ طويلة

الذّبول . وقد شبّه الشاعر السّها في بياض ألوانها بالعذارى لأنهنّ مصوناتٌ في الحدور لا يغير ألوانهنّ حرَّ الشمس وغيره ؛ وشبّه طول أذيالها وسبوغ شعرها بالملاء المذيّل ، وشبّه حسن مشيها بحسن تبختر العذارى في مشيهنّ.

ثم قال :

فَأَدْبَرُنَ كَالْجَزْعِ المُفَصَّلِ بَيْنَهُ بِجِيدِ مُعِمٍّ في العَثيرةِ مُخْوِلدِ

لقد أيصَرَتِ النّماعُ الفارس وفرَسَه، فأدبَرَتَ كالخَرْزِ البّمائيُ الذي فُصلَ بينه بغيره من الجواهر في عنق كريم الأعمام والأخوال. وقد شبّه الشاعر بقرّ الوحش بالحَرْز البمائيّ لأن طَرَفَه أسود وسائرة أيض ، وكذلك بقر الوحش تسودُ أكارعها وخدودها وسائرها أييض ، وقد شرط كونه في جيد مُممَّ مُحُول لأنّ الجواهر في مثل تلك القلادة أعظم منها في غيرها ، وشرط كونه مفصلاً تشرقهنُ عند رؤيته. وفي هذا كلَّه تصويرٌ عسي يضيع السيّد في أشكاله وألوائه ، وفيه إيجاز إيجائيٌ ، أو قل لفيح تبرز من خلال كانه وإشاراته القلبة صورة كاملة ترتسم في اغيلة ارتساماً مادياً في تحضيص المشبّه به وحدم في حالم المرئ القبس الى ذلك كلّه دَقَة تقبيدية تتجلي أحياناً في تحضيص المشبّه به وحصره في حالة معينة ، فهو لم يقل مثلاً : وفادترين كالجزّع ، ولكنّه قيّد الجزع بحالة كان فيها الحرز مفضلاً ، وكان في قلادة معمًّ محول ، ولكنّه قيّد الجزع بحالة

وبعد البيتين السابقين عاد الشاعر إلى فرسه وسرعة عدّوه، وإذا المتقدّمات والمتخفّقات من قطيع البقر الوحشيّ مجتمعة بالنسبة إلى سرعته التي لا تدع للطُّرُف بحال التميز والتغربي، وينقض الفرس فيوالي بين لور ونعجة من بقر الوحش في طلق واحد، ولا يعرق عرقاً يغسل جسده المشدة نشاطه وفرط قوّته. وهكذا ينهي المشهد فجأةً، ويفهم أنَّ الفارس صاد ثوراً ونعجةً في جولته تلك ؛ وهكذا يورد الشاعر قصة صيده في خمسة أبيات تاركاً للسلّم أو الفارئ أن يُسلسلَ الأحداث، ويرد كلّ مسبّب إلى مسبب إلى

### \$ - فن امرئ القيس في معلّقته:

١ \_ تخلو قصيدة امرئ القيس من البناء الشامل، فالموضوعات شتّى، والهدف

في كلّ قسم منها غير واحد، ومن ثم ف**ليس هنالك وحدة تأليفيّة** تشرّ عن وحدة المعاناة ، ولكنّ هنالك امرأ القيس في شخصيّته المزدوجة، وفي سلسلة ذكرياته التي يتكوّن منها بعض حياته .

٢ \_ ويخلو كل جزء من أجزاء القصيدة من التسلسل المعنوي ، في وصف الليل مثلاً تكلّم الشاعر على هول الليل وامتداده ، ثم خاطبه ، ثم عاد الى طوله وجمود كواكبه . ومرجع هذا الاضطراب الفكري الى رواية الرواة الذين روى كلّ منهم الأبيات على هواه ، ثم مرجعه الى الفن الغنائي الوجداني نفسه الذي لا يضبطه نظام بل يسير مع الحياة في تزيات متباينة ، أضف إلى ذلك أن الشاعر جاهلي نفلب البداءة فيه إعلى عمل المقل ، وأنه مغرم بالصورة يقتنصها ويُدينها حيثًا تقع له في غير ما نظر إلى نظام البناء .

٣ \_ وقصيدة امرئ القيس شديدة الصلة بعياته ، يصور كلّ جزء منها جزءاً من الحياة ، ولهذا تعدّدت الحلات العاطفية فيها وكانت صاوقة ، صريحة تجري في غير اعوجاج ولا تمويه . إنها باكية أمام الطّلول ، متوثبة مضطرمة في خدر عنيزة ، كالحة في ظلمة الليل ، مشرقة فياضة أمام الفرس . وأي شيء أدل على دفء الحياة وعلى الحضوع اليائس لأقدارها من قوله : وان شفائي عبرة مهراقة ... ؟» وأي شيء أدل على فيض الحياة من قوله : وأغرّك بني أن حبّك قاتلي ... ؟» وأي شيء أدل على نفض الحياة من قوله للذلب : ومن يَحدّرِث حرّق وحرّقك يَقرُل ... ؟» وأي شيء أدل على أدل على فيض الحياة من قوله للذلب : ومن يَحدّرِث حرّق وحرّقك يَقرُل مَدري مماً ... ؟» وأي شيء ترقّ العين فيه تسقل » ؟ .

٤ – وسرّ الجال في قصيدة امرئ القيس إنما هو في الحيال الذي يُصور ويُلون، ويحسّم ويُحيى. إنه خيال خصب لا ينفس له معين؛ فهو يشتم المشاهد ويحاول أن يتقلها نقلاً دقيقاً، ويممن في الصوير المعاناً وكأتي بالشاعر واض كلّ الرضى عمّاً يفعل ، معجب بصوره وكمرتها وتتوعها؛ وهو لا يسير فيها على نظام الرصف والبناء بل على طويق الفوضى، وهمكذا فالصورة لا تتكامل عنده عن طريق المناصر المشهرة هنا وهناك في غوارة لا تخلو من تحكوار، بل عن طريق العناصر المشهرة هنا وهناك في غوارة لا تخلو من تحكوار.

وخيال امرئ القيس خارق يهوى الجديد من الصور كما يهوى تجميد الموروث
 منها ؛ فهو أول من قيد الأوابد بسرعة الحيل ، وشبّه المرأة ببيضة الحدر ، وتراثها بالمرأة ،
 وشعرها بعناقيد النخل ... وهو صاحب الوثبات الحيالية التي تنسيج مع الرياح رسوم الديار ، وتنبط الشفاء بالدمعة المهراقة ، وتُقطرُ الجنى الملّل من شفعي عَنْيْرَة ، وتقسم الفؤاد الهيان إلى نِصْدَيْن : نصف قبل ونصفٍ مكبّل بالحديد ...

7 - وخيال امرئ القيس خيال حسى مادّي بعالج المادّة الجاهلية صور جالو ورونق، وهكذا فرسوم الدّياز مبدان تنسج عليه الرياح صورة الصراع بين البقاء والفناء، والشاعر أمام تلك الرسوم كأنه ناقف الحنظل، يعالج انفعال نفسه ودموعه ولا يجد صورة أشد وأدق تعبيراً من مشهد ناقف الحنظل. ولا يتألبي امرؤ القيس عن ذكر أكبر الآرام الى جانب دموعه الماجرة أيشم المشهد الحسي الصحوادي. وهكذا يمضي في أوصافه المادية من شمح الناقة الحريري، الى الترائب المصقولة كالمرآة، الى عبيني عبد وحسف العير، الى عبيني غير ذلك مما هو كثير. وهذه الصور الحسية تقوم أكثر ما تقوم على التشبيه والاستعارة وهذا التشبيه مادي في ركنه النافي، أعني المشبية به، حتى إذا كان الركن الأول غير مادي، ذلك المادي الشاعر البدائي يفسر كل شي، بالظاهرات التي تحيط به لعجزه عن التضيير العقلي، النجفي التحقير التفلير المقلي، النجوية عن التضيير العقلي، النجوية عن التضير العقلي، النجوية عن التضير العقلي، المجرية عن

والتَشبيه عند امرئ القيس مُفردٌ في غالب الأحيان، وقد يود تعشيليًا مركبًا كيا في قوله اكتجاب عن تشبيه منرع الأداء قوله اكتجلمود صخر حطه السيّلُ من عَلِ ه. والشّاعر بنزع في تشبيه منرع الأداء اللّقيق، وإن لم تقم المعادلة في الحجم والضخامة بين المشبَّه والمشبه به. وهكذا فإننا نلمس عند شعراء الجاهليّة عنايتهم بالصناعة الفنية ولكنّها صناعة قريبة الى الطبع، بعيدة عن الكلفة، محسوحة بمسحة السذاجة العذبة.

٧ – وامرؤ القيس معرم بالصورة المتحرّكة الحافلة بالحياة، ولاسيا في وصف الفرس، والحرّكة عنده أنواع، فهي تارة أندفاقٌ جارف كالسيّل في المنحدر، وتارة انزلق خاطف على الصحرة المسلمة، تارة جيشان كغلي المرجل، وطوراً تجمّع لشتى أنواع العدو ... إنها الحركة التي يتعشقها الإنسان ولاسيا إذا كان فطرياً بدائياً، والتي تعلق على الحبويّة والنشاط وهما من مفضلات الناس في كلّ زمان ومكان.

٨ – والى جانب هذا كله تجد في شعر امرئ القيس موسيقى لفطية وإيقاعية ترافق المغنى في شتى ألوانه ؛ فهي ثقيلة بثقل الليل ، ومديدة بامتداده ، وهي مشرقة ضاحكة في خدر المُهنَّقَهَة البيضاء التي وتصد وتبدي عن أسيل ، وتنفي ... ، ، وهي كرارة فرارة مع الفرس ، زلالة ، جيَّاشة ، سحَاحة في عدوه ؛ وهي جميلة ساحرة إلا في بعض المواقع حيث يلجأ الشاعر الى ألفاظ ذات حروف متنافرة كالمتعثكل ، أو إلى إقواء في القافية كما في قوله ، ونصف في الحديد مكبّل ».

٩ \_ وأخيراً نجد في معلَّفة امرئ القيس أسلوب القَّصَص والحوار ، في واقعية واعترا في راقعية واعترا في دافعية واعترا في دافعية للطريق التي من كل تحقظ أو مداورة . إنها بدائية الفن للفن ، وتحميد للطريق التي المالية الفلل الضليل شعراء الاباحة من مثل عمر بن أبي ربيعة شاعر الغزل في عهد بنى أمية .

من هذا كلّه يتجلّى لنا أنّ امرأ القيس والله الوصف الثقلي المادّي في الأدب العربيّ .
ومرجع بواعته إلى دقة نقله ، ولى تلك الوجدانية التي تُطِلّ من وراء المادة إطلالة صدق وسلاجة وعلوية . ولنن رفعه النقاد الأقدمون ومن أخذ إخذهم من المحدثين إلى أعلى الرُّب ، ولنن قال ابن سلام انه وسبق العرب الى أشياء ابتدعها ، ولنن قبل انه ه أوّل من وقف واستوقف ، وبكى واستبكى ، وه أوّل من قبّد الأوابده ... فا ذلك كلّه إلا من قبيل الإعجاب المتحمّس الذي لم يرافقه العقل العلميّ في بجاهل الجاهليّة الأولى التي سبقت امرأ القيس ، ومهدت له الطربق حتى لم تكد تترك للشعراء «من متردّم » . ومما لا شكّ فيه أن امرأ القيس حلقة من سلسلة طويلة سبقته ، وقد تدرّج معها الشعر العربيّ حتى وصل إلى الكال النسيّ الذي عرفه في الجاهليّة الثانية ، جاهليّة الملقات.

### مصأدر ومراجع

عمد فريد أبو حديد: الملك الضليل — القاهرة ١٩٤٤. ٢ — ٧. بطرس البستاني: اموق القيس شاع الشخصية — المكشوف ١٧٤: ٦ — ٧. عبد العظيم على قناوي: الوصف في الشعر العربي — الجزء الأول — القاهرة ١٩٤٩. عبد صالح عمك: أمير الشعراء في العصر القديم — ١٩٣٧. ميد نوفل: شعر الطبيعة في الأدب العربي — القاهرة ١٩٤٥. طه حسين: في الأدب الجاهلي — القاهرة ١٩٣٠. ورئيت خوري: أموق القيس — بيروت ١٩٣٣. فؤاد البستاني: أموق القيس (الروائع) — بيروت. ١٩٣٤. عمد صبري: أموق القيس اللوائع) — بيروت. عمد صبري: أموق القيس — القاهرة ١٩٤٤. أ



# البَّاكِ السَّادِينَ شُعرِلُو الْلِمِيَاهُ وَالْلِنَاقِبِ الْفَبَلَيْمَ الفصْدُ لُوالاقِل في قُطب حَوْبِ البَسُوس الْهُدَلِهِ لِي (١٣٥٠)

 الربحة: الن الغدوض معظم حياة الهلهل ، وكل ما نعرف عنه أنه عدى بن ربيعة التغليم وانه لُقبًا بالمهلهل لمسولة شعره كما أنتُم بالور لشدة ميله ال مجالسة النساء ، كان بطلاً عديماً من أبطال حرب السيوس التي دارت رخاها بين يكو ونفلب مدة أربعين سنة . وقد أميرًا المهلهل ومات في المره نحو سنة .
 ١٩٥٠ .

\[
\frac{\partial}{\partial} \text{ - (a) بعضه في والم ما نقلته كتب الأدب ، ومعظمه في رقله أخيه كليب ، وفي
\[
\frac{\partial}{\partial} \text{ - (a) - (a) الشكر عمول في الكثير منه على المهلهل ولاسها بعد أن
\[
\hat{\partial} \text{ - (a) - (a

٣ ـ المهلهل من شعوه: المهلهل رجل الانفعال السّريع، والتقلُّب، وهو سطحيَّ الفكرة قليل العمق.

ةً \_ ميزة أدبه:

ـ أدب المهلهل هو أدب العاطفة العاصفة، والتكرار التقريريّ، والتهديد البدائيّ.

\_ وشعره ندبٌ في أبيات متتابعة غير متلاحقة.

\_ وهو مزيج من دمع وحرب، من عاطفة وقّة وعاطفة خشونة : رقّة في المناجاة والتفحيُّع، وخشونة في قسوة الإرعاد والتوعُّد.

... وتعبير المهلمل هو تعبير العاطفة التي تطغى على العقل وسنّيه في النفكير والتحليل.

#### أ - تاریخه:

هو أبو ليلى ، عديّ بن ربيعة التغليّ ، وقد رُويّ أنه خال الشاعر امرئ القيس ، وجدُّ عمرو بن كاثوم لأنَّه . لُقُبِّ وبالمُهَلَقِلِ، التغلّبِ الهلهلَةِ والسُّهُولَةِ على شعرِه` ولُشِّبَ بـ« الزّير، لكرّة مجالسته النّساء

١ قال ابن قتية: «وسُمّى مهلهلاً لأنه هلهل الشّعر أي أرقه، وكان فيه خنث».

أما حياته فقد لفن الغموضُ معظمها ، وأغرق ما وصل إلينا منها في ما يُشبه الأسطورة ، ولاسيًا ما كان من حرب البسوس وأخبار مواقعها وأيامها . ومكذا فجُلُّ ما نعرفه عنه أنه بطلُّ عنيد من أبطال تلك الحرب التي دارت رحاها بين بكر وتغلب ودامت أو بعين سنة . وقد أميرً المهلهل في نهاية الأمر ومات في أسره نحو سنة ٥٣١م . وملخص خير حرب البسوس أن كليباً أخا المهلهل قتلَ ناقة امرأة تُدعى البسوس وهي خالة جسًاس بن مرَّة البكري فانتصر جسّاس لحالته وقتل كُليباً . فكان ذلك سبب اقتتال تطاول صداه في الأدب العربيّ.

ويُروَى أنَّ الملك المنذر والد عمرو بن هند ملك الحيرة هو الذي أصلح بين الفريقين المتقاتلين بعد موت المهلهل.

وممًا جاء في كتاب وأيّام العرب، أنَّ المهلهل ما زال بيكي أخاه وبندبه ، وبرثيه بالإشعار ، وهو يجترئ بالوعيد لبني مُرّة حتى يئس قومه وقالوا : وإنه زبر نساء . وسخوت منه بكر ، وهمّت بنو مُرّة بالرجوع إلى الجمى ، وبلغ ذلك المهلهل فانتبه للحرب ، وشعَّر عن ذراعيه ، وجمع أطراف قومه ، ثمَّ جَرَّ شعره ، وقصَّر ثوبه ، وآلى على نفسه أن لا يهمَّ بلهو ، ولا يشتم طبياً ، ولا يشرب خمراً ، ولا يتّهن بدهن حتى يقتل بكلّ عضو من كلّب رجلاً من بني بكر بن وائل ، فيعث الحرب ويأبى الصاح ، ويظلّ طول حياته مناضلاً في بطولة وعناد :

خُلِو العهدَ الأَكِيدَ عليَّ عُمْرِي بِنَرَكِي كُلُّ مَا حَوَّتِ الدَّيَارُ وهُجْرِي الغانياتِ وشُرِّبَ كَأْسٍ وَلُبْسِي جُبَّـةً لا تُسْتَعَارُ ولستُ بَخالِع دِرْعي وسَيْنِي إلى أن يَخْلَعَ الليلِ النَّهارُ وإلَّا أن تَبْسِيدَ سَرَاةً بَكْرٍ فلا يَبْسَفَى لها أَبِداً أَلِيارًا

۱- ورد الحبر أي كتاب والشعر والتشراه الاين قنية كما يل: «الما كان بيرم فيضة - وهو آخر أيامهم، وكان صلى تتنط ب أسرا الحارب عن عياء مطهلاً وهو لا يعرف ، فقال له الحارث : عالى على عدي بن ربيعة المهلمل وأت آخر ؟ هناك له المهلمل وأت آخر ؟ هناك له المهلمل وأت آخر ؟ هناك له المهلمل المين عام المعارب عن عدي أن المبرئ ناصبته وينافزه ، وقال ذاك عدي أن فعيرًا ناصبته .

لَمُفَ أَنَفُسِي عَلَى عَدَيُّ وَلَمَ أَعَرِفُ عَمَدِيًّا إِذَ أَمَكُنَتُنِي البِدَانَ. \*

#### : ¥\_ أدبه:

للمهلهل ديوان شعر ذكره حاجي خليفة في كتابه اكتشف الظنون، ولم نعرف منه ألام انقلته كتب الأدب كالأغاني، وخزانة الأدب، وديوان الحياسة، وما جمعه الأب لويس شيخو سنة ۱۸۹۰ في كتابه اشعراء التصرائية، وهذا الشعر يدور في أكثره حول حرب البسوس رثاة لانحيه كليب، وتوعمًا للإعداء من بني بكر وأحلافهم. حول حرب المهلهل أدب حرب وحياسة، وكأني به أناشيه ملحقة لا يهذأ فا مصور، ولا يخمد لها أوار، وهذه الحاسة للمحيثة تضحمت في عيمًّاة الشعب على مرَّ الأيام فكان منها الأسطورة والتجمد لها أوار، وهذه الحاسة الملحية، تضحمت في عيمًّاة الشعب على مرَّ الأيام التكرية، كاكان منها الأسطورة النرية المنعرية، وكان عائيرة » وكان الميار وأخيلها في تلك الأسطورة في قدر المرب وأخيلها في الملك الأسطورة في أدب المهلماء وفي أدب المهلماء وفي أدب المهلماء وفي أدب المهلماء وفي أدب المهلمة ، وقبل القبث الذي أباحه على ما الخديثة والذي حمل الأصمعي قديمًا على أن يقول: «أكثر شعر مهلهل محمول عليه.»

#### ٣ - المهلهل من شعره:

يبدو، ونحن نقرأ شعر المهلهل، أنّ الانفعال الشديد هو الميزة الرئيسيّة في نفس الرجل، وأنّ هذا الانفعال سريع الاشتعال وسريع الانطقاء، فهو أبداً بخاجة الى وقود، وهو إذا تواصل اضطرامه كان ثورة خيال وثورة فيعال. وإذ كان عالم المهلهل عالم عاطقة سريعة التأثّو، كان الرَّجل شديد الاضطراب والتقلُّب. قليل العمق، سطحيّ الفكرة، وكان نصبيه من التأمَّل أكثر من ضيَّد.

#### عنزة أدبه:

أدب المهابهل هو أدب العاطقة التي تغالي في وصف الأخ ووصف الحول.
 وتعتمد التكوار والتهديد الطفولي وطلب المستحيل في غير منطق ولا تحليل. وذلك كلّه

تارة في جوّ **ملحميّ** من الشعر الحربيّ الذي تتقاذف ألفاظه ويتعالى دويّ حواهرٍ أفراسه، وطوراً في أجواء من المبوعة هي موسيقي خمر ونساء.

٢ \_ إنه شعر ندبو في أييات متابعة غير متلاحقة ، ومزيح من بكاء ، وسهر ، وذكرى ، واعتبار ، ونهديد واللا يتمهّد لاخبه بأن يجزّ شعره ويقصّر ثوبه وألا يهتممَّ بلهو ولا يشمّ طبياً ولا يشرب خمراً ولا يندن بدهن حتى بأخذ بالثار وقد شئر ذراعيه وقام بمهده كاملاً. ثم حتَّ بني تغلب على الأخذ بالثار ، فنشبت الحرب بين بكر وتغلب ، وراح المهلهل يخوض غارها في بأس وشجاعة ، وهو أبداً يذكر أخاه ويرثيه ، ويخرج البكاء بتعداد مآثر الفقيد وعامده .

٣ - هذا شعر الرئاء كما يتجلى لنا في الجاهلة: هو مؤيج من دهع وحرب ، من عاطفة رقة تنبعث من حالة البداءة والفطرة ؛ عاطفة رقة تنبعث من حالة البداءة والفطرة ؛ وتبدو الرقة في مناجاة الشاعر لأحيه ، وتضجّعه عليه ، وتكوار اللنداء وإرسال الأنّات والزفرات ؛ وتبدو كذلك في اضطرابه وتدافع أقواله في غير سَنن ولا مذهب ، وفي غير نظام ولا تسلسلُ ؛ وتبدو أخيراً في سهولة الكثير من ألفاظه ، وليونة الكثير من أوزانه الشعرة .

وتنجلَى الحَشُونَةُ في بدائيَّة النقمة التي تُصِرُّ على طلب الناْر وسفك الدماء ، وفي وحشيَّة الارعاد والازباد ، وتوحُّش الوعيد والتهديد في غير تبصُّرٍ ولا انّزان ، والتبويق بعوق الويل والنبور في غير حدُّ ولا هوادة

 إ وهكذا فرناء المهلول مزيج من شدة ولين ، ينلب عليه الغلو والاضطراب والتكرار ، وتكثر فيه أساليب النداء والمناجاة . إنه رئاء من عاش في الترف واللهو فلات كلامه ، وطُمِن في الصّميم فهب للطّمان ، وأرسل الكلام في قالب من الشدة التي تعوص في بحر من اللين.

وأمّا نعير السُهلهِل فهر تعبير العاطفة المنطقة التي تطفى على العقل وستَينه في التخد وأمّا التفكير والتحليل، وتنطلق في غير تسلسُل ولا اتّران؛ لا تعرف غير منطل الانسياق والانجرف، ولا تؤمن إلا باللكرة الإعصاريّة التي تتكرّر، في دورة إرنائيّة حافلة بالملوقة، وفي نقمة شجيّة حافلة بالحين:

دَعَوْلُكَ يَا كُلْبُ فَلِمْ تُعِبْنِي وكيف يُجيبنِي البَلَدُ القَفَارُ أَجِبْنِي يَا كُلْبُ خَلَاكَ ذَمُّ صَنبناتُ النفوسِ لها مَرَارُ أَجِبْنِي يَا كُلْبِبُ خَلاكَ ذَمُّ لَقَد هُجِعَتْ بَفْارِسِها يَرَادُ أَجَّبُي يَا كُلْبِبُ خَلاكَ ذَمُّ لقد هُجِعَتْ بَفَارِسِها يَرَادُ

## مصادر ومراجع

طه حسين: في ا**لأدب الجاهلي** — القاهرة ١٩٣٣.

محمد أحمد جاد المولى...: أيّام العرب -- القاهرة ١٩٤٦.

جرجي زيدان تا**ريخ آداب اللغة العو**بية ـــ طبعة دار الجيل ــــ بيروت ١٩٨٢. الع**رب قبل الاسلام**.

فؤاد البستاني: المهلهل — سلسلة «الرّوائع» — بيروت ١٩٣٩.



# الحارث بن حِلزَة - عَهُرو بن كُلْثوم

#### أ\_ الحارث بن حِلْزَة:

- \_ هو خطيب بكر يوم الاحتكام لدى عمرو بن هند. ومعلَّقتُه همزيَّة ذات غرض دفاعيٌّ.
  - \_ كان في دفاعه قويً الفكرة، قويً الحجَّة، وقد استطاع أن يستميلَ الحكَّم. \_ أدبه أدب الرصانة والعقل المفكّر والعقدة الراسخة. لا مخله من المشاهد الملحمةً.

#### ب \_ عمرو بن كلثوم:

- \_ هو خطيب تغلب يوم الاحتكام. ومعلَّقته نوئيَّة غلب عليها الفخر والتهديد.
  - ــ كان في دفاعه ثائراً، شديد الاعتداد بنفسه وبقومه، ولهذا أخفق.
- ــ قصيدته ثورة عاطفة وثورة خيال وثورة ألفاظ، وهي ذات نزعة ملحميّة.

بكر وتغلب قبيلتان شقيقتان دارت بينها حرب ضروس عُوفَت بحرب البسوس، وقد دامت أربعين سنة ، وأراد عمرو بن هند ملك الحيرة أن يتلخل في أمر الصَّلح بين القبيلين بعد تلك الحرب المشؤومة ، فأخذ من كلا الفريقين رهائن من أبنائهم ؛ وحدث أن سرّح الملك ركباً من تغلب في بعض حاجته ، فزعمت تغلب أنّ الرَّحِب نزلوا على ماء لبكر فأجَلَّوهم عنه ، وحملوهم على المفازة فاتوا عطشاً ، وزعمت بكر أقهم أرشدوهم الى الطريق ولكنهم تاهوا وهلكوا ، فلهب الفريقان يتدافعان عند عمرو بن هند ، وكان في أول عمير بن حلام ، وشاعو بكر الحارث بن حِلْوة ، فشاعر تغلب عمرو بن كلام ، وشاعو ولكل واحد منها أسلوبه الحاص و بلاغته الحاصة .

## أ\_ الحارث بن حِلْزة (نوفّي نحو سنة ٥٨٠):

#### أ - تاریخه:

هو الحارث بن جازة البشكريّ البكريّ. لا نعرف من أخباره إلّا أنه اغتاظ يوم الاحتكام لانحياز ملك الحيرة الى تغلب ، وانه كان في المجلس مستوراً عن الملك بستار لما كنا في من البرّص ، وأنه أنشد قصيدته المعلّقة ، مرتجلاً بعضها ارتجالاً ، ومفاخِراً بقومه وما لهم من المأثّر الحميدة ، وانه لشدّة بلاغته استطاع أن يُسيطرَ على الموقف وأن يستميل الملك الى جانب بكر. قبل إنه أنشد معلّقته وله من العمر نحو مثة وخمسة وثلاثين سنة .

#### Y \_ معلَقته :

## هي همزيَّة تقع في ٨٥ بيتاً على البحر الحفيف مطلعها:

آذَنَتْنَا بِبَيْنِها أَسْماءُ رُبَّ قَاوٍ يُمَلُّ مِنْهُ التَّواءُ١

١ - مضمون العلقة: لعلقة الحارث بن حِلْرة غوض دفاعي وطمع في استهالة الحكم. وقد ضمّنها مقدّمة تقليدية فيها غزل ووقوف بالدّبار ووصف الناقة، ثم انتقل إلى دفاعه فقد أقوال التغلبين وبين ما في ادّعاماتهم من كلمب وما في آرائهم من خطل وضعف، ثم أقام موازنة بينمفاخر البكريين وعازي التُخلبين، وراح بعد ذلك، بدهاء وحدق، يستميل عمرو بن هند بعد ما مهد له طريق الحكم بما سبق من قول، فأحيا في نفسه الذكريات، وهاج في قلبه ما كان كامناً من حبّ وبغض وخط أمام عينيه صورة واضحة للتغلبين والبكريين وإذا أولئك أعداء للملك، وإذا هؤلاء مُوالُونَ مُخْلِصون، وخدام ألمناء، وأنسباء أحبًاه. وهنا وهناك ينثر الشّاعر المدائح للملك إلى أنتهي بالطّنةر والنصر المين، وبرجع أعداؤه خاتين.

وراح الشاعر بعد ذلك يقرّر الفكرة ، ويعمل ـــ شأن الخطيب الماهر والمحامي

<sup>1</sup>\_ آذَنَتنا: أعلَمَتْنا. \_ بيَيْنِها: بفراقها. \_ رُبُّ ثاو... : أي رُبُّ مقيم تُعلُّ إقامته أما أسماء فلا.

القدير — على إقناع الحكم بيمثرة الفكرة وقرة الحجة. وكانت فكرته قرية بترابطها وحسن سياقها ، وكانت حجّه قرية بحسن تسلسلها وحسن ترتيب براهينها. وهو بعد ما فئد أقوال الأعداء وأراجيفهم ، بسط مفاخر البكريّين فقرَّب الفلوب إليهم لما هم عليه من الصيت الحسن والأيام الراثمة ، وأبعد كلَّ ما من شأنه أن ينفر النفوس من الارتياح إليهم ؛ وبعد ذلك انقلب على التغلبيّين ، وكأنه لا بريد نشر مخازيهم ، فنشرها يتلف ودهاء لاذع ، وأظهر أنهم لا يستحقون أن يجيل إليهم الملك ؛ ثم طعنهم طعنة تقالة ، إذ أظهر الصلة بينهم وبين الملك ، وهي صلة عداء قديم ، فيا أنّ الصلة بين الملك ين بكر هي صلة قرابة وحُسنى.

وهكذا كان الشاعر بليغاً شديد البلاغة. جمعت فعجته الليونة والتعومة الى القرّة ؛ والتلميح الى المصارحة ؛ والمدح الى الإثارة. فدخلت قلب الملك من غير ما حاجز ، وبعثت فيه انقلاباً على بنى نقلب شنيعاً .

٧ – بلاغة الشاعر في هناعه: افتتح الشاعر معلّقته بذكر الدّيار ووصف الناقة ، وكان في افتتاح الشاعر معلّقته بذكر الدّيار ووصف الناقة ، وكان في وصف ناقتي وتشبيهها بالنعامة على خطة أكابر الشعراء لفوس سامعيه. وقد درج في وصف ناقتي وتشبيهها بالنعامة على خطة أكابر الشعراء لذلك العهد ، وكان في وصفه ناقلاً ، واقعياً ، شديد التعلّق بالحسّ والحسوس. وبعد المقدّمة انتقل الشاعر الى موضوعه انتقالاً وفيقاً وهو انتقال الحكيم الذي يرافع ليربح الدّيموي لا الوسيلة الفلاة ، الدّعوى لا ليتبجع . الوسيلة عنده وسيلة في سيل الهدف ، وسيعمد الى وسيلة الفلاة ، والمنظق ، واللّذياء ، والملابنة ، معالجاً نفس الملك معالجة بليغة ، بعيدة عن كل عنف ،

بدأ بوصف الأراقم من بني تغلب ، فقال : حملت إلينا الأنباء منهم أمراً جللاً عُنينا به وفصد به الرساءة إلينا ، وذلك أن أولئك الإخوان يغلون في يقولون وينسبون إلينا ما لم نفعل ، فلا تنفع البريء براءتُه ، ولهذا تراهم يتلكسون لنا أيّ ذنب لايقاظ الفتنة ، لم نفعل ، فلا يصبح الصّباح حتى تكون لهم جلبة وضوضاء ... وقد أبدى الشاعر في هذا المقطع كثيراً من اللّهاء فهو في لياقته يمحل قومه أبرياء ويجعل الفساد كلّ الفساد في سؤه نبّة الأراقم ، فيدرج المعنى على كتف المعنى ،

ويُهرَّع المعنى من المعنى، في تساوق وتصاعد، وفي ترابط ومنطق، حتى يصل إلى التعبّة، فيرسم خطوطها في انتفاضة قُلم، وإذا المشهد نامٌ على إيجازه، رائع في شدّة سكه:

أَجْـمَعُوا أَمْرَهُمْ عِشَاءٌ فَلَمَّا أَصْبَحُوا أَصَبَحْتُ لَهُمْ ضَوْضَاءُ مِنْ مُنادٍ ومن مُجيبٍ ومنْ تَصْهَا لِو خَيْـلٍ خِلَالَ ذاكَ رُغاءً

٣\_ ميزة ادب الحارث بن حِنرة: أدبه هو أدب الرصانة والعقل المفكر، والعقيدة القوية، والشعيدة القوية، والشعيدة ويخضع للعقل النير، وإننا إذا استثنينا المقددة نجد في مملقة الحارث بن حِلزة ما لا نجده في غيرها من الهندوء والاتوان، ومن التربيب والتنسيق، والتحليل والتعليل، وإقامة البرهان وليراد الشاهد.

وأدبه عطافيًا ملحميً يرمي الى الإفتاع ويعتمد سرد القَصَص البطوليّ ، وذلك كلّه في جوّ من الموسيقى الشديدة الوقع ، التي تدوّي في هدوء وانطلاق ، وتماشي العقل والشعور والحيّال فتزيدها قوّة وعمق تأثير.

في معلَّقة ابن كانوم مشاهد ملحمية كوصف التعبثة ، ووصف المعركة ، وعاولة استألة الحكم إلى قومه ... إلا أن تلك المشاهد لا تخرج عن كونها محات بعيدة عن تصوير المواقف الكاملة ، بعيدة عن السرد القصصي المتلاحم الأجزاء . وعنصر المعالاة عند ابن حلزة ألصق بالواقع وأقرب الى التجربة الحياتية منه عند ابن كائوم ، فكأنّ الأول يقول ما كان في دنيا الواقع الحقيقيّ ، وكأنّ الثاني يقول ما يكون في عالم الواقع الحيالي . ومكذا فابن حلزة بعيد في شعره عن عنصر الحاوقة للدهشة ، وإن بحث الدهشة في نفس السامع بالدّقة الوصفيّة والوعة الفنية .

## ب \_ عَمْرُو بن كُلْثُوم (توفي نحو سنة ٢٠٠)

اً – تاریخه:

هو أبو الأسود عمرو بن كلثوم بن مالك التغلبيّ. وأمَّهُ ليلى بنت المهلهل أخي كُليب. نشأ عزيز الجانب أنوفاً مُعجباً بنفسه أشدّ الإعجاب، وساد قومه وهو ابن خمس عشرة سنة ، وقاد الجيوش مظفَّراً . ولما قامت المشاحة بين بكر وتغلب واحتكوا إلى عمرو بن هند ، وقف عمرو بن كُلثوم مُدافعاً عن قومه ، وما إن فرغ من إنشاد قصيدته حتى ظهر له أن هوى الملك مع بكر ، فانصرف وفي نفسه ما فيها . ثم خطر في نفس ابن هند أن يكسر من أنفة تغلب بإذلال سيدها عمرو بن كلثوم ، فدعاه هو وأمه ليل ، وأغرى هنداً أمّه أن تستخدمها في قضاء أمر ، فصاحت ليلي : ووأذلاه ا يا لتغلب ، فسمعها عشرو بن كُلثوم فنار به الفضبُ وقتل ابن هند في مجلسه ، ثم رحل تواً إلى بلاده بالجزيرة الفراتية ، وأضاف إلى مملّقته قسماً بيَّن فيه سخطه على عمرو بن هند، وأشار إلى الحادث إشارة واضحة .

وقد عُمَّرَ عَمرو بن كلثوم طويلاً، وقيل إنه بلغ من العمر مئة وخمسين سنة ، وتوفّي نحو سنة ٢٠٠٠م.

#### ¥ \_\_ معلّقته :

١ مضمونها: معلّقة عمرو بن كلثوم نونيّة على البحر الوافر في نحو مئة بيت، قال
 القسم الأول منها يوم الاحتكام، والقسم الثاني بعد ما ثار بعمرو بن هند وتتله.

أما القسم الأول فقد طواه الشاعر على **مقدّمة تقليديَّة** ذكر فيها الحسرة كما ذكر الحبيبة وخاطبها ووصفها؛ وطواه بنوع خاصً على ا**لفاخرة** دفاعاً وتهديداً.

وأما القسيم الثاني **فكلام التَّورة العارمة** على عمرو بن هند، وفيه كثير من الفخر، والأنفة، والتأبي للعار.

والجدير بالذكر أنَّ هذه القصيدة من أشهر الشعو الجاهليّ وأشدّه سبوورة ، لا لأنها من أحسنه أو من خير ما فيه ، بل لأنها عامرة بالحاسة ، عامرة بروح الأنفّة والمرّة ، ولانها ذات جُرْس موسيقيّ في الوزن والقافية سريع العُلوق بالأذن والحافظة. وكان بنو تَقْلِب يُكثرون من التغنّي بها حتّى قال فيهم أحد البكريّين متهكّماً :

أَلْهَى بَنِي تَغْلَبِ عَنْ كُلِّ مَكُرُمَةِ قَصِيدَةٌ قَالَهَا عَمْرُو بِنُ كُلُّومٍ يُفاخِرُونَ بِهَا مُذْ كَانَ أَزَّلُهُمْ يَا لَلرَّجَالِ لِفَخْرٍ غَيْرٍ مَسْتُومٍ

أما مَطلع القصيدة فهو:

أَلا هبِّي بِصَحْيِكِ فَأَصْبَحِينا وَلا تُبثِي خُمُورَ الأَندَرينَا...١

٣ بلاغة الشاعر في دهاعه: إفتح الشاعر قصيدته بذكر الحبيبين: الحموة والمرأة. أما الحجرة فاندرينية ذات قيمة وشأن. إنها شآمية ، من أقسى بلاد الشام ، وليست من خمور الطائف أو بعض النواحي الأخرى من شبه الجزيرة. وإنها مشروب الأثرياء والأشراف. يشربها هو وقومه بالأقداح الكيرة الواسعة لسخائهم وعلو منزلتهم. وأما الحبيبة فهي بنت الفكر ومطلع الوحي ، وهي الصلة التفليدة بين الشاعر وموضوعه:

الا هُبِّي بِصَحْبِكِ فَاصِبَحِينَا وَلَا تُبْتِي خُمُورَ الأَنكرينا مُشَعْشَعَةً كَانَّ الحُصَّ فيهَا إذا ما المَّامُ خَالطَها سَخِينَا

ويتنقل الشاعر بين الحمرة والتباهي بشربها، وبين وصل الحبيبة رَصَرْبهها، حتى يصل إلى موضوعه الذي يهدف إليه، والذي قصد بلاط الحيرة للدفاع عنه، وإذا به يشن **هجوماً فيه عنف وعفوان.** يتوجّه إلى عمرو بن هند، ويخاطبه مخاطبة النذ للنذ، بل يخاطبه في استعلاء ومكابرة، وكان كلامه استغزاز وتهديد. إنه سبّد تفلب، وتغلب سيف بتار في عنق كل عنيد جبّار. وهي موتورة، سبّر عمرو بن هند جاعةً منها ومن بكر في بعض أموره، فافتحد أبناؤها في الطريق، ولا شك أن البكريّن هم الغادرون والمجرمون؛ ولا شك أن سبّد الحيرة الذي أطاعته قبائل العرب هو المسؤول عن النكبة

١ الصحن: القدح العريض. أصبحينا: اسقينا الصبوح وهو شرب الحمور في الغداة. الأندوين: جمع الأنار وهي قرية في الشام جمعها بما حواليها.

٢ - الحص: اللؤلؤة.

التي حلّت بقبيلة تغلب. فعليه الاقتصاص من البكريّين؛ وإلا فالسيف والحرب! أما السيف فالحرب! بأما السيف فينو تغلب أصحابه؛ وأما الحرب فهم أربابها، يباشرونها برايات بيض لا تلبث أن تصدر حمراء تقطر بالدّماء. وسطوة تغلب من أقاصي الجزيرة إلى أقاصيها، ومجدّهم عربق بطاعنون دونه حتى بين، ويجرّون في سبيله الرؤوس في غير رحمة ولا لين.

لم يوقق الشاعر في دفاعه لأنه عصبيّ شديد التأتّر، ولأنه معتدّ بنفسه شديد الاعتداد، ولأنه يتحدّى الملك في عقر داره، ولأنه كالسيل الجارف فلا يراعي مقتضي الحال، ولا يقيم للسلطان وزناً والسياسة والرزانة في مثل تلك الحال أقرى حجّةً للاقتاع والاستهالة. فكأتي بالشاعر بنطلق في أجواء الفخر والحياسة أو في معممان حرب دامية فيعدّد الأبحاد ويهدّد ويتوعّد، ويظهر بذلك أنه وجماعته على غير صراط الحقّ، وأنه وجماعته على غير صراط الحقّ، على قومه الوبال.

## ٣ - قيمة أدب عمرو بن كلثوم:

١ في معلقة عمرو بن كاشرم تمثيل للتجربة النفسية التي عاناها الرجل، تلك التجربة الصاخبة التي عناها الرجل، تلك التجربة الصاخبة التي تغلب فيها العاطفة وتتدفق في غير روية ولا اعتدال. فابن كاشوم شديد الانفعال ، يتأثر بسرعة ، ويضحض تأثره بقدر ما ينفعل ويتفاعل مع انفعاله، فيهاجم الملك مهاجمة بطل من أبطال الأساطير، لا يقيم له وزناً ، ولا يرعى له حرمة ، ويناديه مناداة تحدًّ ، ويشير إليه بالتربُّث والتأتي ربثًا بسمع أخبار اليقين. وما أخبار اليقين سوى مشاهد متنالية من أعمال تقتيل وهؤل سجلها تاريخ تغلب وبسطها للرؤساء والملوك عيرة فلعلهم يُغبرون.

٧ – والقصيدة ثورة عاطفة وفورة خيالو وفورة ألفاظ وموسيقي. إنها خالية من وحدة التأليف، فلا ترابط بين الأجزاء، ولا تساوق في المعاني، ولا تقور في الأمكار الإعزاء، ولا تساوق في المعاني، ولا تقور في الأمكار بيني ولا يؤلف، وإنما بنساق السياقاً لا وعيناً في تبار معانيه، انسياقاً لا يُستيقر عليه عقل ولا يؤلف، وكانه دُفعٌ من عاطفة جيًاشة وخيالو وثاب، وكأن الهم كل الهم أن بتجسم الهول أمام ابن هند فيتقاد للارماب في غير تردَّد ولا عناد.

٣ - وفي عصف العاطفة الجاعة لا يتسنّى للشاعر أن يُعالج الاستطراد شأن الجاهليّين، أو أن يلجأ إلى الأوصاف التشييرة شأن أصحاب المملّقات. فقصيدته الشودة فخر وحاسة ، تتسابق فيها الأبيات زاخرة بمواقف العصيبة الجاهليّة ، ومواقف التقيل والسيطرة والقورة ، في غير هوادة ولا اقتصاد ، وفي زحمةٍ من الألفاظ الحرييّة ، وموسيقى القتال التي تخلو من كلّ رزانة .

إ - وابن كادرم يُنطِق الحوادث والمشاهد بالعاني التي يطوي عليها شعرة. فهو لا يصرح بمعانيه تصريحاً ، وإنما يبسط المشاهد والمواقف: رايات تُورَد بيضاً وتُصدرُ حمراً ، وملوك تترك على السيوف المُهتج والأرواح ، وبيوتُ منشورةٌ تحت كلّ سماه ... ولهذه المشاهد والمواقف دلالات ومعان ، ولها من ورائها أصوات ترهيب وتهويل . إنها ولا شك لمحات لم عاد علات ملحمية ، ولكنها لمحات مقتضية ، غير متلاحقة ولا متلاصقة ، هي جزئيات ملحمية لا تجمعها الوحدة ، ولا يبسطها التفصيل ، ولا ترتفع من ثم الى جو المخوارق الملدهشة التي تفوق مستوى القوى البشرية . لا شك أنها حافلة بالتضخيم والتجسيم ، ولا شك أن هذا التضخيم ملحميّ ، ولكنَّ ملحميّته تبقى ضمن نطاق التضخيم الحياية المناطقة الى الشعرة التي يتفع فيه الحدة العاطفية ، ولا يتجاوز حدود هذا النطاق الى حدود القيدة التي تجمع بين عالم البشر وعالم ما فوق البشر.

٥ أضف إلى ذلك أنا الحاسة الملحمية في القصيدة تنصخُم إلى حد أنها تُصبح طقوليّة بدائية. وخجاً الرؤوس، والسيوف المخاريق بأيدي اللاعين، والرّحى التي تجعل الناس شيئاً من طحين... كلّ ذلك يدل على بدائيّة هي من مُميّزات الشعر الملحمي ؛ وكلّ ذلك أيضاً يتناغم والبية الجاهليّة التي تسيطر فيها القوة، والتي تقترن القوّة في بعض نواحبا بالوحشيّة الضارية:

نُطاعِنُ مَا تَراخَى اَلنَّاسُ عَنَّا وَنَشْرِبُ بِالسُّوفِ إِذَا غُشْيَاً بِسُعْرِ مِن قَنَا الخَطِّيُّ لُذُنْ ذَوَابِلَ، أَوْ بِمِيضٍ يَعْتَلِينَاً

١ .. تراخى: تباعد. غشينا: فاجأنا العدوّ.

للسعر: الراماح. الحقلي: نسبة الى بلدة الحقط على ساحل البحرين تجلب منها الرماح. اللدن: اللبنة.
 للدوابل: اللبنة. البيض: السيوف.

نَشُقُ بها رُووسَ الْقَوْمِ شَقَاً وَنُخلِها اِلرَّفَابِ فَبَحْقَلِنَا كَالَّهُ عَلَيْهَا وَمُوقٌ بِالأَمَاعِزِ بَرَقْمِينَا لَا مَا يَتُحْفِينَا لَنَجُدُّ رُووسَهُمْ فِي غَيْرِ بِرِ فَمَا يَدُرُونَ مَاذَا يَتُعْوَنَا كَانًّ سُبُوفَنَا، فِنا وَفِهِمْ، مَخَارِينٌ بِأَلْيِي لَاعِبِينَا كَانًّ سُبُوفَنَا، فِنا وَفِهِمْ، خُضِبْنَ بِأَرْجُوانٍ أَوْ طُلِينا كَانُ شِلْهِمْ، خُضِبْنَ بِأَرْجُوانٍ أَوْ طُلِينا كَانُهُمْ، خُضِبْنَ بِأَرْجُوانٍ أَوْ طُلِينا

7 \_ وفي القصيدة أساسُ تلويخي «يقف على باب الأسطورة». فهنالك تلميحات إلى مواقع ، وذكر لاسماء أبطال ، في غير تعريف ، ولا تفصيل ، ولا رصف ؛ والأساس التاريخي من يميزات الملاحم المشهورة ، ولكنّه يبقى في معلّقة ابن كاشوم شيئاً من إشارة عاصمة ، وشيئاً من تلميح بعيدِ المدلول فيا نراه حلقة من سلسلة في الملاحم ، وعنصراً من عناصر العمل القصيمي .

٧ \_ والشاعر في المعلقة بطل الموقف ولسان القبيلة ، يظهر على مسرح القول والعمل ، وليس الأمر كذلك في الملاحم ؛ وإنما القول والفعل لأبطال العمل القصصي . وذلك أنّ الشاعر الجاهليّ ذاتيّ لا تنفصل شخصيته عما يقول ، وهو ، بصفة كونه شاعراً ، لسان القبيلة ، يحمل المسؤولية القبليّة ، ويتحمَّل هو وقبيلته تبعات قوله وقصرُّف.

١ \_ وتخليها الرَّقاب: أي نقطع بها الرَّقاب. يختلين: يُقطعن، والضمير يعود إلى السيوف.

٢ فيها: الفسمير للسيوف. وسوق جمع وسق وهو الحمل. الأماعزج. أمعز: الأرض الصلبة الكثيرة

٣\_ نجدً: نقطع. في غير بر: في غير رحمة ولا شفقة.

إ أغارين ج. غراق: وهي المنديل أو الحرقة ثلث ويضرب بها، وهي لعبة من لعب الصبيان. يصف الشاعر قومه وأعداءهم بالبسالة ورشاقة الشرب.

## مصادر ومراجع

فريتس كرنكو : ديوان شعر عموو بن كلثيم التغلبيّ وديوان شعر الحارث بن حِلْزَة اليشكري ــــ بيروت ١٩٢٢.

: شعواء النصرانية ــ بيروت ١٨٩٠.

فؤاد البستاني : عمرو بن كلثوم — الحرث بن حلزة — الروائع ٢٦ — بيروت.



## الفصّلُ الثّانِيّ في قُطب حَـرْب السّباق

حرب السبَّاق أو حرب داحس والغيراء حرب وقعت بين عبس وذيان فحلاف على سباق خيل بين الفرسين اللتين عُرفت بالتميها ، وقد استمرَّت سنين طوالاً ، وأشهر أيَامها المُرْبَقِب وبطّله عنرة بن شكاد . وكان زهير بن أبي سُلمى من المُناعين الى الصلح والى التروّي .

## عَتْرة بِنُ شَدًّاد (٢٥٥ه/ ١٦٥م)

- أ ـ تاريخه: عنرة بن شداد وُلد أي نجد نحو سنة ٥٠٥ . من أمة حيشيكم . وقد استطاع أن ينمخر بشمجاعته
   وفروسيّته . أحبّ عبلة ابنة عمّه واستمات في سبيل استمالتها. قُتِل كو سنة ١٦٥
- أوبه : العلقة: شعر عنزة قدمهان : فسم غنائي وجدائيّ . وقسم نصصيّ لمحميّ . نظم معلقت ردًا على
   معرّبه وتحديّا لمناوية ، وهي تضمن مقدّمة تأثلية . ثم وصفاً لعبلة ولناقد ثم وصفاً لنف ولفرس.
   ١ ـ عشرة في معلقته رجل الكمال العربيّ الأصيل .
- وهو في أديه شاعر الاعتراف الشادق. والشراع الفسي العنيف. ومفاخره مزبع من فن غناليً.
   وفنَ ملحميّ. وهو سهل المخالفة لا يقبل الظلّ. ورجل شجاعة بغشي الوغي و يعت عند للغم.
   ورجل مروعة ونجدة يكبل العثرات رجنظ الحرمات.
  - ٣ ـ وهو صادق العاطفة، عميقها، رقيق الشعور، نبيله.
- أدب عنترة مزبع من عاطفة وخيال ، أما عاطفته فعميقة التأثر . وأما خيال فطفوليُّ النضخيم .
   وأمّا فكرته فضحُلة .
  - الغة عنترة سهلة صافية التركيب.

#### اً ۔ تاریخُه:

 1 مولده وتحرّوه: هو عنترة بن عمرو بن شداد العبسيّ أحدُ فرسان العرب وأغربتها وشعرائها المشهورين. وُلد في نجد نحو سنة ٥٢٥. وكانت أنمُ أَمَّهُ أَمَّةً حبشيّةً اسمُها زبية وأبوه من سادات عبس. وكان من عادات العرب ألا ألمُجيّ ابن الأمَةِ بسبها ، بل تجعله في عداد العبيد، ولذلك عاش عنرة منبوذاً بين العبدان ، برعى الإبل والحمل ، إلا أن نفسه الكبيرة أبت إلا أن تكون في أجواء الحرية والشهامة ، فراح يمارس الفروسية ولم يمضي زمن إلا وعنرة فارس شجاع . وحدث في أحد الأيام أن أغارَ بعض العرب على قوم من بني عبس فأصابوا منهم ، فتبعهم العبسيون ، فلحقوهم فقاتلوهم عامعهم ، وعترة فيهم . فقال له أبوه : وكُرَّ يا عنرة ! » فقال عنرة : «العبدُ لا يُحسينُ الكرَّ ، إنما يُحسنُ الجلابَ والصرّة ! . فقال : «كُرَّ وأنت حُرَّ» فكرَّ وقاتلَ قالاً شديداً حتى هزمَ القرمَ واستنفذَ الإبل، فاذَعاه أبوه بعد ذلك وألحق به نسبه .

٧ - بظل داحس والغبراء : ومشى عترة في طريق المجد بقارع الفوارس في حرب داحس والغبراء (حرب السباق) ، وفي نفسه أشياء من ابنة عمّ أحبّها وتهالك في حبّها ، فنفرَت منه لسواده وأصله ونفر منه ذووها ، ومن قوم تحاملوا عليه وغَلَرا في تعييره ، وقد زاده كلّ ذلك استُشاداً الإرضاء عبلة وسد أشداق المشداق المشدتين. إلا أنه حرَّ سنة ١١٥ وله من العمر تسعون سنة ، وقد أصبح عترة رمز الشجاءة والبأس ونسجت مُحبَّلة الشعب حول حباته وقبره أسطورة كبرى هي الملحمة الشعبية المعروفة ، هقصة عترة وإذا عترة فبا فارس مثالي أسطورة كبرى هي الملحمة الشعبية المووفة ، هقصة عترة وإذا عترة فبا فارس مثالي تعيير به وذا عترة وإذا الحوارق أميط به من كلّ جانب ، وإذا منالك عالم غريب جمع الشبئل والحبة والقوّة إلى أقصى حدّ .

## أدبه: المعلّقة:

لعنترة بن شدًاد **ديوان شعر** أكثره في الفخر والح<sub>ا</sub>سة والغزّل العفيف. وقد كثر المنحول فيه كها تعدّدت الرّوايات في الثابت منه.

والمعلّقة أشهر ما في الديوان، وهي قصيدة طويلة تقع في نحو تسعة وسبعين بيتاً من البحر الكامل. وهكذا نجد لشعر عنزة وجهين هامين: وجهاً غنائياً وجدانياً، ووجهاً

الصرّ: شدّ الضرع برباط ، ومن عادة العرب أن تصرّ ضروع الحلوبات إذا أرسلوها الى المرعى سارحة ،
 ويسمون ذلك الرباط العمار، فإذا راحت عشياً حلّت تلك الأصرة وحُليت.

قصصيًا ملحميًا . والوجهان مختلفان ممتزجان ، لا يقوم الواحد بدون الآخر ولا يُفهم الواحد إلا مع الآخر.

 مب نظم المأتمة ومطلعها: نظم عشرة هذه المأتمة في أثناء حرب السباق التي انتهت سنة ٢٠٩، وكان الباعث على نظمها أنَّ رجلاً من عبس ساب الشاعر وعيره بسواده وسواد أمّه وإخوته، فأجابه بما يعلو به وفصل مناقبه مفاخيراً.

وإليك الحبركما رواه الأقدمون:

وَرَدَ فِي كتاب والشعر والشعراء لابن قتية ما بلي : «كان عنرة من أشد أهل زمانه وأجويهم بما ملكت يده. وكان لا يقول من الشعر إلّا البيتن والثلاثة ، حُي سابه رجلٌ من بني عَسِ ، فلذكر صواده وصواء أنه وإختوبه ، وحيرُه بللك وبأنه لا يقول الشعر. فقال له عنرة : والله إلى الناس لميزافلود بالطُّمة الله عاحَقُرت مُرقة الناس أنت ولا أبولة ولا جَلُك قطّ ، وإنّ الناس ليُدْعَوِّنَ فِي الغارات فيمونون بتسويهم ، لها رأيناك في خيل مُنبرة في أوائل الناس قطّ ، وإنّ اللّبس ليكون بننا ، فا حضرت أنت ولا أبوك ولا جَلُك خطّة فيصل ، وأيّا أنت قفّه كبت يترقر وأتي لأحضر الباس ، وأوافي المنتشبة ، وأعث عن المائة ، وأجود بما ملكت يدى ، وأنفيل الخطة الصُّماء ، وأما الشَّم مُستَملمًا ، وأنها النَّمة ومطلمها :

هَل غَادَرَ الشَّعراءُ من مُتَرَدِّم أَمْ هَلْ عرفْتَ الدَّارَ بَعْدَ تَوَهُّمٍ ؟ ا يا ذَارَ عَبِلَةَ بِالجِواءِ تَكَلَّمي وعِمي صَبِاحاً دَارَ عَبِلَةَ واسلَمي... \*

لا مضمونها: لملقة عنترة مقائمة ضمّها ذكريات وعبراً، ثم وصفاً لعبلة ولناقد.
 وقد انتقل بعدها الى نفسه فصورها مزبجاً من كرم وشرف وشمجاعة وإقدام، وافتخر في رقة ولوعة، ووصف فرسه في لهفة ونيض.

١ - يترافدون: يتعاونون، والرفد: العطاء والصلة. الطمعة، بضم الطاء: المأكلة والدّعوة الى الطعام.
 ١ - الفعمل: القضاء بين الحق والباطل، واحم ذلك القاضي الذي يفصل بينها فيصل.

الفقع: الرخو من الكاة وهو أردؤها. القرقر: الأرض المطبّنة اللينة. وهذا مثل ، يقال: وأذل من فقع يقرقر، لأنّ الدواب تنجله بأرجلها ولا أصول له ولا أغصان.

٣ \_ الصمعاء: الماضية.

٤ - غادر: ترك. المتردم: أي شيء يصلح لم يكونوا أصلحوه.

الجواء: بلد في ديار عبس. عمي: أنعم أي أنهم الله له صباحك وأدامك سالمة.

٣ ... عنزة من معلقته: يبدو لنا عنزة من خلال معلقته كها صوره الدكتور طه حسين إذ قال: وفي عنزة معنى الرجولة العربية الكاملة، فهو رقيق دون أن تنهي به الرقة الى الضغف، وهو صاحب شراب دون أن ينهي به الشدة الى العنف، وهو صاحب صحو دون أن ينهي به السكر الى ما يضمد الحالق والمروة، وهو صاحب صحو دون أن ينهي به الصحو الى التقصير على ينهي للرجل الكريم من العطاء والندى، وهو مقدام إذا كانت الحرب، وهو عفيثٌ إذا قسمت الثنائم، وهو يحاول أن يصف من أخلاقه ما يشرّف به العربي الكريم».

#### ٤ ـ فئە في مملَقتە:

١ - تخلو معلقة عترة من الفكر المتسلسل، والبناء المترابط، إنها سلسلة من المفكر المتسلسلة من المنجلة المنطقة المنطقة

 كان هدف عنرة أن يردُّ على الهيرين وأن يُقدَم نعبلة صورة غير التي كانت تراها فيه أو تراها على ألسنة الجياعة، أعني صورة الأسطورة العنزيّة والأمجاد والفروسيّة.

وهكذا كان في نفسه صراع عنيف، فهو من جهة يعاني شعور النقص الاجتماعي في يحتمع قبليّ قائم على العصبية، وهو من جهة أخرى يعلم أنه كامل العُدَّة والأداة، وهذه الحقيقة الذاتية تتنفض أمام الوهم الاجتماعي الخاطئ، وهو مع ذلك بشعر بأنّ الوهم الاجتماعي هو المسيطر، وهو المنقذ رأياً وفعلاً، وانه إذا أراد الوصول الى أهدافه لا بدّ له من إزالة ذلك الوهم بحقيقة تقوم مقام النسب والبياض، بحقيقة ترغم النفوس على الاقرار بأنه حرّ، وبأنه ابن شداد، وبأنه عبسيّ ومن أساطين بني عبس. وكيف الوصول الى ذلك؟... إنّ الطويق الوحيدة هي أن يوقع الى أعلى قسة بطولية ومعنوية، ولاسيما وإنّ المجتمع القبليّ قائم قبل كلّ شيء على القرة المادية والمعنوية. فعالج البطولة الى أقصى الحدود، وغامر ما استطاع المفامرة؛ وعالج الفروسية إلى أقصى الحدود فكان جوالم المروسية إلى أقصى الحدود فكان جواداً، كريمًا، أنوفًا، وكان مزيجًا من أشدّ شدة وألين لين، مزيجًا من أعنف عنف وأحنّ حنان. وجد من نفسه وفطرته ميلاً الى ذلك كلّه كان له نعم المساعد في كلّ ما قال وما فَعَل.

 ٣ \_ ومفاخر عنترة مزيج من فئ غنائي وفئ ملحميّ. إنه يتحدّث عن بطولاته
 ومحامده ، وهذا يقوده الى بعض السرد القصصيّ كما يقوده الى التضخيم. فهو أليف السسّرج على جوادٍ فَدُّ الكمال والسرّعة والنشاط ، لا يرى في الحياة إلّا ميدان فروسيّة
 ونجدة.

وهو سَهْلُ الخالقة إلّا أنه لا يقبل الظلّم، بل يفابله بِظُلْمٍ أَشْتُ منه ؛ وهو يشرب الحمرة وبيذل المال في سبيلها كربمًا ، إلّا أنه لا يُنيلُ الحمرة مِنْ عِرْضِه، ومتى عاد الى صَحْوه لا يُقَصِّرُ عن الندى والعطاء :

فَنَإِذَا شَرِيْتُ فَإِنِّي مُسْتَقَلِكٌ عَالَى، وعِرْضِي وافِرٌ لَمْ يُكَلَمُ ا وَإِذَا صَحَوْتُ فَمَا أَقْصُرُ عَن لَدُى وَكَا عَلِمْتِ شَالِلِي وَتَكَرُّمِي...' هُلًا سَأَلْتِ الخَيْلَ يَا آيَّةَ مَالِكِ إِنْ كُنْتِ جَاهِلَةً بِمَا لَمْ تَعْلَمي إِذْ لا ازالُ على رِحالَةِ سَابِح يُخْبِرُكِ مَنْ شَهِدَ الرَقَائِحَ أَنِّيَ الْمَغْتَمِ

وهو رجل الشجاعة يترك البطل َ بحدّلاً على الأرض سابحاً في دمائه ، وبحارب بالسيف والزمح والقوس. إنّه يغشى الوغمى ولكنّه عند تقسيم الغنائم عفيف بصدّه عنها حياؤهُ وتكرُّهُ . وهو يُنازلُ كلّ جبًار كريم فيطمنه بالرّمح ثم يعلوه بالميَّلد ، وبعد أن يقضى عليه يتركه طُممةً لسباع البرّ. وهكذا هو لكلّ كبيرة وصغيرة .

وهكذا فعنترة أبي لا يقبل الضّيم، حسّاس ذكي الفؤاد، وفي ، لا يطبق العقوق، جوّاد وافر السخاء، شجاع قوي الأسر، إذا جدّ الخطبُ الفَيْمَةُ طليعة القوم

ا \_ لم يكلم: لم يطعن.

٢\_ صحا: أقاق من سكره \_ والمعنى أنه يسخو في حالة السكر وفي حالة الصحو.

٣\_ تعاوره: يطعنه هذا مرة وذلك أخرى. الكُأة: الشجعان. المكلُّم: المجروح.

بحمل حملة الرثبال ويكرّ كرَّة الفَسْورة، تتحاماء الفرسان وتكره لقاءه الأقبال. وإذا نهد لعدوّه فكأنه القضاء المسلّط أو الشهاب المنقضّ أو البركان المتفجّر، أو اللُّـهَبِ الثانر.

ثم هو صاحب مَروّق ونجدة ، لا يستبي النساء ، ويعاف المغانم ، ويحفظ الحرمات ، ويرعى الجوار ويقبل العثرات ، ويسامح في الزّلات ، وهو الى ذلك داهية في الرأي ، صاحب قول ومشورة ، ظاهر في قومه ، مُبرَّز في عشيرته ، وموضوع أمل وموثل رغبة ، كما انه في الحرب حامي القبيلة وفارس القوم وقائدهم يحتمون به إذا عنا الكُرْب وحمى الطّن والضرب » .

٤ – ولئن كان عنترة فارس الفرسان. وقاهر الأبطال في الميدان. فهو صاهقً الماطفة عميقها. وهو رقيقُ الشعور نَسِلُه.

إنّه يقف أمام أطلال عبلة في غير اندفاق وجدانيّ، ولكنّه بدوب وَجُداً ولوعة أمام عبلة نفسها. فيريدها أن تسأل عنه الحيل وعجاج القتال حتى تطمئنً إليه، ونستقرً في حَبِها له. وهي أبداً في قلبه وعلي لسانه، وانسامتُها مشرقة في التماعة السيف وتوهَّج السَّنان، فيودَ تقبيلَ السيوف لأنَّها تلممُ كبارق ثفرها المُنبِسَّم:

فَوَدِدْتُ تَقْبِيلَ السُّبُوفِ لِأَنَّهَا لِمَعَتْ كَبَارِقِ نَغْرِكِ ٱلْمُنْبَسِّم

وهو يوجّه الكلام إليها وكأنه لا يطلبُ إلا رضاها وإن غضب جميع أبناء القبيلة . فهي شقيقة روحه ، وهي أمله في هذه الحياة ، وهي التي توحي له بأسمى معافي الفروسيّة وتحمله على أعظم البطولات . وكأتي به لا يجد مفرّاً في قرارة نفسه من نقصه الاجتماعيّ القبلي ، فيتوجّه إلى عبلة ويهربُ إليها من الشَّمير، ويخشى أن يؤثّر في فضيها ذلك التَّمير نفسهُ . يربد أن تكون له مجنّا ، ويخشى أن تتحوّل عنه . وهو من ثمّ يحارب على عدّة جبات : يهاجمُ أبناء القبيلة المُميَّرين بمهاجمة الأعداء المُغرين . ويُهاجمُ عبلةَ بسياج التَّوقي ونشر الصَفاتِ المحبّة ؛ وذلك كلّه في صراع وجدانيّ شديد الوفاة ، شديد الفعالية . .

وهو يهاجم قِرْنَهُ في غير احتقارٍ ، فيرفعُ من شأنه وينعتُه بالكرم والجود ، والهية والبطولة . وهذا نُهلُ عربيّ أصيل ، فالكريم الكريم لا يُنكر الكرم إذا تجلّى في عدّوه . والشبجاع الشبجاع لا يُنكِر البطولة إذا امتاز بها الخصم. نعم إن عنترة يُعلي شأن خصمه لتضخيم نصره عليه ، ولكنّ هذه المزيّة لا توجد إلّا في كبار النفوس.

وعنترة شديدُ العطف على جواده ؛ شديد التفاعُل وإيَّاه . إنَّه يَسْنَ لوقع القنا بلبَانِه ، و يكاد يشكو كالجواد بعبرة وتَحَسَّحُم ٍ . وهذا الجواد صوّال جَوَالٌ كصاحبه ، ورقيق الشعور إنسانيَّ بإنسانيَّة فارسه :

مَا زِلْتُ أَرْمِيهِم بِغَرُّو وَجْهِهِ وَلَبَانِيهِ حَنِّى تَسَرُّبَلَ بِاللَّهِمِ فَـازُورَ مِنْ وَقْعِ اللِّمَا بِلَبَانِهِ وَشَكَا إليَّ بِعَبْرَةِ وَتَحَمّْحُم لُو كَانَ يَدْرِي مَا المُحَارَةُ أَشْتَكَى وَلَكَانَ لُوْ عَلِمَ الكَلاَمُ مُكَلِّمِي

 وإذا انتقانا إلى الجالية الشعرية في معلقة عنرة وجدنا أنها دون جالية امرىء القيس خيالاً ، وابتكاراً ، وإن تقوقت عليها في الفيض الوجداني ، والسهولة والطبعية .
 البحر الطويل في معلقة امرئ القيس أكثر استيعاباً للمعاني من البحر الكامل في معلقة عنرة ، وهو أشد وطأة على النفس ، وأوفر جلالاً ، وأبعد أثراً .

والوقوف بالطُّلُول عند امرئ القيس أكثر إيحاءً، وأوسع أبعاداً.

والوصف عند امرئ القيس أكثر ماديّةً ، وأشدّ اعتاداً على التّشبيه والصناعة البيانيّة .

والعبارة الشعريَّة عند امرئ القيس أشدَّ أسراً وأروع سبَّكاً.

ولكنَّ عنترة أصدق وجداناً ، وأرقَ عاطفةً ، وهو شاعر ملحميَّ على طريقة الجاهليّين يتحوّل الوجدان في شعوه إلى جَناحيٌّ تدويم في أجواء البطولةِ الأُسطُوريَّة.

وإننا نلمس بعض التشبيه المادّي في معلّقه ، من ذلك أنّ ظلمه مرّ كطع العلقم ، وأنّ فريصة خصمه تمكو كشدق الأعلم ... ولكنّ هذا التشبيه يكاد بخلو من البراعة الفنيّة ، ومن الصورة الحيّة الفقالة. وأروع تشبيهانه في هذه المعلّقة ما جاء في قوله :

فَوَدِدْتُ تَقْبِيلَ السُّيوفِ لِأَنَّهَا لَمَعَتْ كَارِقِ نَغْرِكِ المُتَبَسِّمِ

ومها يكن من أمر فعترة فارس الشعراء وشاعر الفرسان. وفخره فخر
 السذاجة والبطولة والاباء، وأسلوبه أسلوب العذوبة واللين والسهولة، وكلامه كلام
 الرّوح والقلب واللسان.

## ٣ً \_ عنترة الشَّاعر الفارس:

في عنترة جميع الصفات التي كان يتحلى بها فرسان القرون الوسطى من شجاعة وشرف وقتال في سبيل هدف أعلى، ومناصرة للضعيف، وحبُّ شديد عفيف لفتاة كريمة يعمل جهده في إرضائها. وهو شاعرٌ فيّاض القريحة يلتهب حماسةً ، فينظم الشعر ويصف مواقعه ، وإذا نَفَسه يقترب من نَفَس الملاحم. فهو يجعلنا في جوٍّ ملحميٌّ أبطالُه سيف الشاعر ورمحه وساعده، وخوارقه أعال الشاعر التي يضخّمها الحيال الحلّاق، ويُغشّى قصصها بالصور والألوان، فتتوالى علي السمع والبصر في إيجازٍ بعيدٍ عن التفصيل ، وفي موسيقي شديدة الوقع ، ولغةٍ وثَّابة فيها عزَّة الشاعر وثورته ومزاجه. وإننا ، ونحن نقرأ شعره ، نشعر أننا أمام امرأة هي أشبهُ شيء بهيلانة التي كانت سبَبَ الحرب بين الإغريق وطروادة، أمام عبلة التي يثور لأجلها ويُحاربُ في سبيلها، ويسفكُ الدماء أنهاراً ؛ وأننا أمام بطلٍ هو أشبه شيء بأخيل طبَّار الحطى ، الذي يعترل الحرب لحلاف نشب بينه وبين أغاممُون ويترك قومه عرضةً للتَّلف؛ أمام عنترة يعترلُ الحربَ لحلافُ نشب بينه وبين قبيلته ، لحلاف مردُّه إلى أنَّ عنترة ابن أُمَّة لا يحقُّ له الانتسابَ الى قَبيلته ولا يحقُّ له الاقترانُ بابنة عمَّه ، ولا يحقُّ له أن يكون حرًّا. ولما اشتدَّ الأمرُ على عبْس وكاد يُدْرِكُهُمْ النَّلَف صاحوا به : «وَيْكَ عنتَرَ أَقْدَم! • فَيُقْدِم عنترة حُرًّا ، ويُبِدُّدُ جِيوشَ الأعداء ، وينشرُ الذَّعرَ في البلاد على جوادٍ يكادُ يتكلُّم ، وبسيفٍ يجزّ الرُّؤوس، ورمح يخترق الصُّدور، ويطير القلوب.

أدب عنترة مزيع من عاطفة وخيال ، يعتمد الوقائع التَّارِيجَيَّة أساساً لانطلاقه ، والنَّفْس مورداً لفنونه وشعابه . أما العاطفة فعميقةُ التأثّر، صادقة الانفعال والبوح يمكنوناتها، وأمَّا الحيال فسافحُ التَّضخيم علبُ المُعالاة، وأمَّا الفِكْرة فقليلةُ العُمشق بعيدة عن الترتيب والتَّنسيقِ والتحليل وأما اللغة فسهلةُ صافحة التراكيب. إلَّا أنَّ هذا الأدب حفل بالمنحول من الشعر ولاسيا بعد ظهور «قصّة عنترة»، فتنافس الرّواة والأدباء في نظم الشعر العنتريّ، ونسبوا الى ابن شدّاد ما لم يقلّه من المنظوم المضطرب، وهذا لم يحطّ من شأنه بل زاده بروزاً وارتفاعاً.

## مصادر ومراجع

حسن عبدالله القرشي: فلو**س بني ع**بس ــــ القاهرة ۱۹۵۷. جرجي زيدان: عترة بن ش**دّاد** ـــ الهلال ٥: ٧٢٣. قراد الحرام البستاني:

\_ عنترة بن شدّاد \_ سلسلة والروائع ، \_ الحلقة ٢٧ .

\_ عنترة التاريخ وعنترة الأسطورة \_ المشرق ٢٨ : ٥٣٤ ، ٦٣١ .

حنا الفاخوري: الفخر والحاسة — دار المعارف — القاهرة.

محمد فريد أبو حديد: أبو الفوارس عنترة بن شدًاد ـــ القاهرة ١٩٤٧.

لويس شيخو: شعواء النصرانية — بيروت ١٩٨٠، ص ٧٩٤.

جرجي زيدان: عنترة العبسيِّ، شاعر عبس وفارسهم — الهلال o: ٧٢٣.



# زُهَ يوبن أبي سُسلُمى (۳۰ه ه / ۲۹۲م)

أ- فارنجه: وُلد زهبر في نجد نمو سنة ٣٥٠ ونشأ في غلفان وتلمل في الشَّم والحكمة لبشامة ولأوس بن
 خجر. له ولدان شاعران هما: كعب ويُسجيرُ. نفسى حيانه يطلب نجتمه السلام و بمدح المصلحين من
 مثل هرم بن سنان. نوقي نحو سنة ١٣٧٠.

#### ۲ \_ أدبه :

- ٩ ــ ديوانه: له ديوان شِعر أكثره في المدح، وأشهر ما فيه المعلَّقة.
- معلقته ومفسونها: هي ميئة تقع في نحو ٦٠ بيناً وفيها مدح للمُصلحين، وتقبيح للحرب،
   وبجموعة من الحكم.
- متزلته الأهنية: لزهير شهرة واسعة وهو من أشدّ شعراء الجاهلية دقّة في الوصف واستكمالاً للصورة الحسية بطريقة متسلسلة.
  - ٣ً ــ زهير من معلَقته: حكيم هادئ يقوده عقل نيُّر وبصيرة واعية.
  - أ.. الناحية الفنية في المعلقة: معلقة زهم ثمرة الشيخ خة العاقلة:
    - ١ ــ الغزل: هو غزل الذكرى الخالي من الحيوية.
- ٢ المدح والنُّصح: فيهما قصدُ واعتدال، ونشخيص وتجسيم ومحاولة تضخيم الإبراز الصورة الحسلة.
  - ٣ \_ الحِكَم :
  - ـ حكمة عقل وخبرة : هي وليدة الزمن والنجربة والتأثُّل.
- الحل السلميّ : هو خير من الحل الحربيّ لأنّ الحرب ويلّ ودمار . وقف زهير موقف الحكم والقاضي والمشترع .
- معالجة الظاهر: يعمل زهير على معالجة ظواهر الحياة أكثر ممّا يعمل على معالجة الأسباب والحذور.
  - ـ تفكير في غير بناء: ليس زهير رجل العقل الذي يبنى وان كان من المفكّرين.
    - اتنزان وثأنًا: وهو رجل الهدوء والتأتي والاتزان. عاطفة عقليّة.
      - ـ أسلوب تعليمي: ثقافي وتنقيح وصقل ووافعيّة.

#### اً \_ تاریخه:

هو زُهُيْرِ بن أبي سُلمى رَبيعة من مُرْيَنة المُصْرِيّة. وُلد بنجد نحو سنة ٥٠٠، ونشأ في غَطْفَان، وأخذ الشَّعر والحكمّة والترصُّن عن بَشامَة خال أبيه، وكان شيخاً مُقعداً، وغنيًّا برجاحة العقل والمال، فلزمه زهبر وحفظ له، كما تتلمذ لزوج أمَّّه أوس بن حَجَر وأتَّخذ طريقته في الشَّعر.

تَرَوِّج أُمَّ أَوْفِي، وإذ لم يكن له منها أولاد طلّقها واقترن بُكبشة التي أَنجَبَتْ له شاعَرَيْن هما : كَعْبِ وَبُحَيْرٍ.

وانقطع زهير لسيّد شريف اسمُه هَرِم بن سنان ، فمنَحه وتغنّى بكرمه وحبّه للخير والسّلام ، وتوسُّطه بالصُّلح بين قَبيلَتي عُبّس وذَبّيان في حرب السّباق ، وقد أغدق عليه هرِم العطابا .

وتوقي زهير نحو سنة ٦٢٧ وله من العمر نحو ٩٧ سنة فضاها رزيناً حكيماً داعياً لل الحير والشّلاح ، منصرفاً الى الحقّ بكلّ جوارحه. وكان وجحل العقل والاتوان يكره الحرب والمناوضات القبليّة ، ويدعو الى الترضّ والتعالي عن الأحقاد والتقاليد البدويّة التي تُبيح الغزو ، وتفتح باب النزاعات والحصومات واسعاً.

قال ابن قتية : إنَّ زهيراً كان يتألُّ ويتعفَّف في شعره ؛ وقد نظر إليه المؤرّخون نظرة احترام ، ونظر إليه أبناء زمانه نظرة تجلّة ، وانقاد له أبناءُ قبيلته على أنّه سَيْدٌ من أسادها .

#### ¥ \_ أدبه:

۱ \_ دیوانه: از گرمر دیوان طبع فی لندن سنة ۱۸۷۰ ، ثم طبع فی لیدن سنة ۱۸۸۸ مع شرح الأعلم الشنتمري ، ثم في مصر ۱۳۲۳ هـ. وقد انطوى على ملح لهرم بن سنان وأبيه وقومه ، ومَدَّح للحارِث بن عوف ، كما انطوى على بعض الهجاء والفخر. وأشهر ما فيه المعلقة .

معلقته ومضمونها: معلقة زهبر ميمية من البحر الطويل تقع في نحو ستين بيتاً،
 نظمها الشاعر عندما تم الصلح بين عبس وذبيان عقب حرب السباق، وقد مدح فيها

الدُصلحين، وحدِّد المُتصالحين من إضهار العِيَّد؛ وهكذا رمى الى ملح هرم بن سنان والحارث بن عوف اللذين تحمَّلا دبات القتل في تلك الحرب، وحقنا اللَّمَاء بَين المُتَعَاتِين. فَاقْتَتَحَ كلائمُ بالوقوف على الأطلال جرباً على عادة الأقلمين، ثم انتقل الى ملح المُصَّلِحِين، وتطرَّق الى الصَّلح فِينَ أنه سبيلُ الهناءة في العِيش إذا كان صاوفًا، ويَنْ أنَّ الحرب شرَّ ووبال، ثم نثر حِكَماً جعلَها قاعدة السعادةِ وطريق الوفاق.

٣- منزلته الاديمة: طارت نزهير بن أبي سلمى شهرة واسعة في عالم الأدب والسيّاسة. قال ابن عبّاس: وخرجتُ مع عُمر (ابن الحطاب) في أوّل غزّاة غزاها، فقال في ذات ليلة: يا ابن عبّاس: أنشيلتي لِشاعر الشّعراء. قُلتُ: ومِن هو يا أمير المؤمنين؟ قال: ابن أبي سلمي. قلتُ: وبِمَ صارَ كذلك؟ قال: لأنّه لا يتم حُرشيًّ الكلام، ولا يُعلِلُ من المنطق، ولا يقول إلّا ما يعرف، ولا يمتدح الرجل إلّا بما يكون فيه،

وزهبر بن أبي سلمى من أشدُّ الشُّعراء الجاهليَّين **دق**ّةٌ في الوصف، واست**كمالاً** للصّورة الحسيّة بطريقة مُتسلسِلَة ترضي العقل والخبال معاً.

ومن أشهر ما في معلَّقة زهير حِكَمُهُ النِّي خوَّلته مكاناً مرموقاً بين الشعراء.

أمًا مطلع المعلّقة فهو :

بِحَوْمَانَدُ الدُّوَّاجِ فَالْمُمَنْفُلُمْ إِ مَرَاجِعُ وَشُمْ فِي نَوَاشِرِ مِعْصَمِ ۗ فَلَأَبُّا عَرَفْتُ الدَّارَ بَعْدَ تَوْهُمْ ۗ وَلَا أَيْمِ مَرَفْتُ أَلَدًارَ بَعْدَ تَوْهُمْ ۗ وَأَلَا أَيْمِ مَرَاحًا ، أَيُّهَا الرَّبِعُ وَاسْلَمِ عَن

أَمِنْ أُمِّ أَوْنَى دِمْنَةٌ لَمْ تَكَلَّمِ ودَارٌ لَهَا بِالرَّفْمَنَيْنِ، كَأَنَّهَا وَقَفْتُ بِها مِنْ بَعْلِدِ عِشْرِينَ حِجَّةً فَلَمَّا عَرِّفْتُ الشَّارَ فُلْتُ لِرَبْعِهَا:

١ ـــ أمن أمّ أوفى: يريد أمن منازل أمّ أوفى، وأم أوفى: امرأة الشاعر. الدمنة: آثار الدّار. حومائة الدراج
 والمنظر: مؤصمان بنجه.

الرقمان: موضع، مراجع الوشم؛ خطوطه المجددة، نواشر المعصم: عروقه.

٣\_ لَأَياً: بعد جُهُد ومشقَّة.

#### ا \_ زهير من معلّقته:

يبدو لنا زهير من خلال معلَّقته شيخاً شيع من الآيام ، وحكيماً تفهَّم قيمة الحياة ومعناها ، لا تطنى عليه عاطفة جَموح ، ولا يثور به خيالٌ صبياتي ، فهو هادئ السّرب ، يقوفه عقل نَبُّر وبصيرةً واعية ، فيتُخذُ العاداتِ العربيَّة النبيلة نبراساً ، في ظلّ حياةٍ هادئة سعادتُها في هدونِها وسلاجها . وهو ينصبُ نفسهُ حكماً ومُرْشداً في قومه ، يُشبَّعُ المُصلحين ويدعو الى النماهم .

#### ألناحية الفنيّة في المعلّقة:

معلَّقة زهبر، شأن سائر المُلَّقات ، خالية من الوحدة التأليفيَّة وإن اقتربَت من تلك الوحدة وكادت ترمي الى هدف واحد هو الإصلاح ، و**هي نموة الشيخوخة العاقلة الواعية** التي تجعل للعقل والرزانة والتروّي المحلَّ الأوّلَ في كلَّ شيء.

١- الغزل: غزلُ زهير في معلقته هو ذكرى تنتفضُ «من بعد عشرين حجةً»، هو حبَّ تذكاري، ولهفة تتَّخِذ من الماضي السّحيق بعض القوّة، هو اصطفاعً للحبّ، وهو سلام، وتتبّع بالنظر مُصطفّع، وهو رصانة تنتج عن انطفاء الشيخوخة، قما في أحباله إلا «ملهى للطبّف ومنظر أنينٌ لعين الناظر المتوسّم، وهكذا كان الحبّ عنده رسالة، وكانت المسافةُ رسالة الغرام، والتوسّم انفجار العواطف. وهكذا كان غزله جامداً يُسيطر عليه العقلُ ويقود فيه العاطفة والحيال إلى ما يُريد ويقدر ما يُريد.

٧ ـ المدح والشمع: ويتنقل زهير بهدوء الى موضوعه الاساسي: أعني الإصلاح فيمدح وينصح، وإذا في ملحه قصد واعتدال، وكأني بزهير يقول الممحسن: المحسنت! ... عافاك! ... ، وذلك بلا غلو ولا كذب. ويعتمد زهير على خيرة الأجيال فيبيّن للممدوح نتائج العمل الصالح من عظمة وتقدير واحترام ، وأوصافه في ممدوحه لا تخرج عن نطاق مقرّمات الشرف العربي الجاهليّ ، وهو في ذلك يشير باهمام الى ما يرجع بالخير على المجتمع القبلي.

ولهجة زهير في النُّصح لهجةُ الشيخ الذي يحاول الانفعالَ ويحاول التَّشديدَ في

الكلام، فيشدَّد في إظهار نتائج الحرب وقبحها، ويشدَّدُ في تجسم الحرب وتشخيص الهول، ويجمل كلامَ محسوساً ملموساً مقنعاً بأسلوبه الحطابي وإيراد البرهان التُّجيسُّيّ الحسيَّ، وإضافة التخويف إلى التَّجيسم، وزيادة بعض الغلوَّ في التصوَّر. وكأني بالشاعر مرتجف الصوت قويَّه، يرسله نبرات خير وإرشاد وهداية من غير ما خروج عن رصاته وتعتَّله وحسن اختياره لصوره الحسيَّة ولألفاظه اللقيَّقة الأداء.

إِلّا أَنَّ فِي وصف الحرب وفي ما هنالك من استطراد تشبيهي ما يبعث على بعض الاشمئزاز. فإنَّ هذا الوصف، على ما فيه من نجسيم وتصوير حسيّ، يتضامل أمام اللوق الفتيّ ويكفهرٌّ أمام مقايس الجإل الأديّ، فهو يخلو من الروعة وإن لم يخلُ من الأثر الحقيق في قلب البدوي.

٣- الجكم : وكأني بزهير يختم قصيدته بطائفة من الحكم ليزيدَ من مندَحةُ ومَن أسلام الشجكم ليزيدَ من مندَحةُ ومَن أسدى إليه النَّصح ثباتاً وعقيدة ، وكاني به يريد أن يسنَّ دستوراً للحياة يصبُّ فيه عصارة معارفه وخلاصة خبرته. ثم ينثر أفكاره وإذا هي نظريًاتُ صادقة في الحياة وحسن التصرُّف فيها ، وهو يذكر الواجب وما يتج عن الاهمال في القيام به ، وكأني يزهير يقيم البرهان على ما يقول بذكر التبجة وهو يكنني بهذا البرهان جرياً على عادة الأقدمين في الإيجاز واللَّمح في التّعير.

١. حكمة عقل وعبرة: حكمة زهير وليدة الزمن والاحتيار والعقل الفكر الهادى الذي يتطلّم الم الحياة تطلّم رصانة وتقبّد بسنن الأخلاق الحئاصة والعامة. ومكلما فالشاعر رجل المجتمع الجاهلي الذي يؤمن بالآخرة وثوابها وعقابها ، ويؤمن بأنّ الحياة طريق الى تلك الآخرة ، وبأنّ الإنسان خلق لكي يعيش في مجتمع يتفاعل وإيّاه تفاعلاً إنسانياً عن شريعة الغاب ، وبعيداً عن القلق والاضطراب. وهكذا فزهير ابن الجاهلية وهو ابن الانسانية أي يعمل على التوفيق بين الروح الجاهلية والنزعة الانسانية في سما معدة فردية واجماعية.

٢. الحل السلمي خير من الحل الحربين: وقد شهد زهير حوب السبّاق وتطاخن القبائل، ورأى أن الحروب من أشد الويلات على الانسان فكرهها كرماً صادقاً، وسمى في أمر الصلح، وامتدح الصلحين، ونلد بالمخرضين على استخدام قوة السلاح، ودعا الى نبذ الأحقاد، ووقف موقف ال**حكم والقاضي والمشترع، كما وقف موقف** الها**دي والمرشد والمُصْلح.** وكان مبدأه أنّ ما يُحلُّ سلميًا خير مما يُحلِّ حربيًا، وأنّ الحرب هي آخر ما يجب اللجوء إليه، وأن الطيش والعناد يقودان الى الدمار:

ومَنْ يَعْصِ أَطْرَافَ الزَّجَاجِ وَإِنَّهُ ۖ يُطبِعُ العَوالِي رُكَّبُتْ كُلَّ لَهُـنَامٍ ١

ولكنّ عنصر القوّة من مقتضيات الحياة القبايّة في الجاهليّة ، والقبائل متربّصة بعضها ببض ، فلم يستطع زهير، على حبّه للسلام ، من الحروج على سنة المجتمع القبليّ . فهنالك المُرض والشّرف؛ وهنالك العصبيّة التي تدعو الى مناصرة أبناء المشيرة ، وهنالك ثقاليد التأر ، والدفاع عن الجار؛ وهنالك موارد الجاه ومراعي القطعان ، والطبيعة البشريّة في شتّى أهوانها وأطاعها. كلّ ذلك يفرض على الجاهليّ أن لا يتغاضى عن وسيلة السّلاح ، وأن لا يظهر بمظهر الضعف في بحتمع لا يؤمن إلاً بالقرّة ، وكاني به يقول ما ورد في المثل اللاتيني : وإذا شئت السّلم فتأهب للحرب ه :

ومَن لَا يَلُذُ عَنْ حَوْضِهِ بِسِلاحِهِ لَهُمَّامٌ ، ومَن لَا يَظْلِمِ النَّاسَ يُظْلَمِ '

٣. معالجة الظاهر اكثر من معالجة الاساب والجلدو: وزهير خبير بأحوال الناس ونزعات طبائعهم، وهو يُحسن التفهّم لمنى الاستقامة والاعوجاج، ومعنى الرُذيلة والفضيلة، والموامل التي تصدر عنها أعال الناس في خيرها وشرّها، فيعمل على معالجتها في الطهباب والجدور. وذلك أنّ الرجل جاهليّ وهو يخاطب بعتما على عمالجتها في الاسباب والجدور. وذلك أنّ عن خرعة التحليل والتأمّل، يفهان الأمور على أنها ظاهرات حسيّة، وعلى أنها ذات نتيجة خيّرة أو شرّيرة، في غير تعمنى ولا تفلسف. ولذلك ترى الشاعر يقتصر على الظاهرة. ويبرزها في سهولة وصراحة وجرأة، لا يطلب إعجاباً بقول، ولا ثناء على بلاغة، ولا يهدف إلا إلى الإصلاح والارشاد، في استقامة خطة، ووضوح معنى،

١ - كان من عادة الدرب إذا التنى النريقان أن يديروا زجاج الرماح (والزج هو الحديد في أسفل الرمح). ثم يسمى الساعون بالصلح، فإن نجموا، وإلا قلوا وماحهم واقتطوا بالأسنة. -- يقول: من أبس الصلح والمسالة ذلك الفؤة. -- واللهذم: المسندان الطويل الحادة.

٢ \_ الحوض : كلُّ ما يَغار المرء على حفظه وسلامته. \_ يقول : من لا يَدْفَع ِ الظُّلم يُظْلَم.

وبساطة عبارة، ودقّة أداء. ولهذا ترى جميع أبياته الحكيّة قريبة المنال، بعيدة عن التعقيد والغموض، وكأني به لا يقول إلّا ما يعرفه جميع الناس.

٤. تفكير في غير بناء: وزهير رجل العقل اللذي يفكر، وليس رجل العقل اللذي يفكر، وليس رجل العقل اللذي يقلو وبيني، وذلك لانه قريب الى الفطرة والبداءة. وهو — شأن السامين — يهمه أن يدلي بالرأي، ولا يهمه أن تكون الآراء متسلسلة مترابطة. ولهذا تراه يثير الأفكار فكراً فكراً، وكاني بكل وقرده من وأفراده هذه الأفكار، فره من المجتمع الجاهلي، في استقلاله، وانفراد ذاته، تربطه يغيره روح الجوار والمصبيَّة، لا روح التسلسل والبناء. ومع ذلك فرهير يحاول أن يدعم كل رأي من آرائه ببرهان هو نتيجة المخالفة وعقوبة المصيان، وهكذا يُستَخلَص من كلامه دستور للبدويّ يتضمّن نظام العمل ونظام العمل ونظام.

ه. اتزان ونان في هدو، وواقعة: وزهير رجل الاتزان والتأتي لأنه نشأ رزيناً، وشاح رصيناً وقدراً. وقد أضفي رصانة شيخوخته على أقواله، فتضاءلت فيها العاطقة، وتقلص ظل الثورة الهادرة، وتجمله الحيال في واقعية الصدرة والحقيقة، فأنت أقواله جامدة خالية من الماء والرواء، تتوجّه الى العقل أولاً، وتنزع منزع المصارحة التي لا تثير الأعصاب إلا بقدر عدود. أضف الى ذلك أن زهيراً سيّد في قومه، وانه يتكلم كلام السيّد الذي تعرّد أن يأمر وينهي ؛ وهو رجل الحكمة والفطنة الذي يجعل أوامره ونواهيه في شكل نصح وارشاد يخققان من وطأتها ويحدان من حدّتها. إلا أن هذا الجمود لا يخاو من عاطفة عقلية تعمل على إثارة روح الإباه، وإيقاظ عاطفة الشرف؛ كما أنه لا يخلو من الصّورة التي تجسم وتوضح في غير زُهو ولا تحليق:

وَمَنْ لا يُصانِعُ في أمور كثيرة يُفَسَرُّسْ بَأَنَّبَابٍ وَيُوطُأُ بِمُنْسِمِ وَمَنْ يَفْسَ أَطْرَافَ الرَّجَاجِ فَإِنَّهُ يُطِيعُ العَوالي رُكِبَّتُ كُلِّ لَهُذَامِ

٩. أسلوب تعليميّ : وهكذا فأسلوب زهير في حكمه أقرب الى الأسلوب المتعليميّ
 في هدوئه ورصانته وجفافه . وانك تلمس الرصانة في الوزن الشعري ، وفي حسن

١ ـ يُصانِع: يداري. ـ للنسم: خُفَّ البعير.

اختيار الألفاظ والعبارات ، وفي الوضوح الفكريّ ، والسّهولة الأدائيّة . وذلك أنّ زهيراً يرمي الى النفع ، ولا ينظم لارضاء الفنّ الصّافي ، ولا لارضاء الحاجة الشعريّة فيه ، وهو لأجل ذلك ويأخذ شعره بالعُقاف والتُققيخ والصَّقَل ، وكأنه يفحص و يمتحن كلّ قطعة من قطع نماذجه ؛ فهو يُعنى بتَحضير موادّه ، وهو يتعب في هذا التحضير تعباً شديداً » ، وقد نُسِبّ إليه والحوليات، التي قبل انه كان يقضي حولاً كاملاً في نظمها ، ثم في تهذيبها ، ثم في عرضها على أخصائه.

أمّا التُشبيه فيأخذ به زهبر في خدمة الإيضاح وحصر أجزاء المعنى ، وتشبيهه جاهليّ في مصدره ومادّته ، كما في قوله :

رَأَيْتُ المَنَايَا خَبِّطَ عَشْوَاءَمَنْ تُصِبُّ تُبِيّهُ وَمَنْ تُحْطِيَّ يُعَمِّرُ فَيَهَرَمٍ وزهير لا يكنني، كما نرى، بمجرّد التشبيه، ولكنّه بمَدَّه تعييلاً واستنتاجاً وذلك في إيجاز وحسن الفات.

ُ وهو يعمد أحياناً الى الاستعارة التشبيهيّة لإحياء الصُّورة وإكسابها طاقة إيحاء كما في قوله ويُضرَّسْ بانياب ويُوطَّأ بمنسم «. وقد يعمد أيضاً الى الكناية التي تمثّل الفكرة: ومَنْ يَعْصِ أَطْرَافَ الزَّجاجِ فإنَّهُ يُطِيعُ العَوَالِي رُكِبَتْ كُلُّ لَهِذَمِ

ولكن هذا كلّه ضئيلٌ، لأنّ زهيرًا آثر المصارحة على أسلوب المداورة بفعل نزعته العقليّة الإصلاحيّة.

هكذا أورد زهير حِكْمَه وأدل بآرائه ، وقد نظر الى الحياة نظر من ستم مشاقها وغير، وصغير، وعفوض مستقبلها ، وخبيط الموت فيها خيطاً أعسى لا تمييز فيه بين كبير وصغير، وصالح وشرّير . وهكذا فالسنّام عنده ثمرة الانحلال والصّعوبات التي تعترض الانسان؛ وليس في نظرته تشاؤم ، ولا تهرَّب ، ولا انقباض ، ولكنّ فيها إقراراً بواقع بأخذ به في غير نقاش ولا جدل ، وبعمل على أن يَعِيدُ الناس وعياً حقيقيًا ، وأن يتصرّفوا تصرّفاً مُستؤمى من حقيقته القاسية .

وهذه النظرة الواقعية جعلت زهيراً يدعو الى أن يعيش الإنسان في يومه مستفيداً من ماضيه ، وأن يبتعد عن أحلام المستقبل وأن يقدّم الحذر بالنسبة الى هذا المستقبل الحقيّ ، وهو ، في ما يتعلّق بالحياة الفرديّة الشخصيّة ، يريد للانسان أن يتحلّى بالوقاء والفناعة فلا بحون عهداً ولا يُلحّ في سؤال ، وهو يرى من زينة الشس الاقدام إذا كان ضرورياً من غير أن يكون في الاقدام وقاحة تعرّض صاحبها للشتم ، وهو يجلّس الانسان من الرئاء والمتمويه ، ويجرّضه على احترام نفسه ومراقبة لسائه .

وزهبر، فها يتعلق بالحياة الاجناعيّة، يدعو الى المصانعة والسياسة، وبلك المعروف، والتُقضّل على القرم بقلب سخيّ ويد كريمة، والبّات الرجولة في مواقف الرجولة... وهو في كلّ ذلك يحاول بناء مجتمع أفضل فيه كنير من الانسانية والرقيّ.

#### مصادر ومراجع

طه حسين: الأدب الجاهلي - الطبعة الثانية - القاهرة ١٩٣٣ ص ٢٩٩ - ٣٠٦. حديث الأربعاء - الطبعة الثانية - ١ : ٩٦.

فؤاد افرام البستاني : زهير بن أبي سلمي — الروائع ٢٥ — بيروت ١٩٤٢.

جرجي زيدان: تاريخ آ**داب اللغة العربية ١: ٩**٦.

الأب لويس شيخو: شعراء النصرانية - بيروت ١٨٩٠.

بطوس البستاني : زهبرقاضي صُلح يُصدر أحكامه شعراً ـــ المكشرف ١٩٣٨ ، عدد ١٧٦ ص ٢ . سيد نوفل : شعر الطبيعة في الأدب العربي ـــ القاهرة ١٩٤٥ ـــ ص ٧٧ ـــ ٩٢ .

سبب وين. عمر المبيعة في الشعر العربي - الفاهرة ١٩٤٥ - ص ١٣ - ١٠. شرق ضيف: الفنّ ومذاهبه في الشعر العربيّ - القاهرة ١٩٤٥ - ص ١٣ - ١٩.

سوي سييت . الطن وعد الله عن الشعو العربي – المنادرة ١١٧ – ص ١١ – ١١. عبد العظيم على قنادي : الوصف في الشعر العربي – الجزء الأول – القاهرة ١٩٤٩.

. دائرة المعارف للبستاني ٩ : ٣١٠.

F. Krenkow: Zuhair b. Abi Sulma, in Encycl. de l'Islam. t. IV.

# الفصّ ل النّالث الله والحميّة والحميّة

# حَاتِم الطائيِّ - سلامة بن جَنْدل - الأفوه الأؤديّ

#### أ\_ حاتم الطَّائيِّ:

- أ ـ تاريخه: حاتم بن عبدالله من قبيلة طيّ . اشتهر بالجود والكرم حتى ضُرِبَ به المنّل وحتى دخل
   عالم الأسطورة. توقي نحو سنة ٩٠٥ م.
- أوبه: لحائم ديوان شعر طُبحَ عدة مرّات. ومعظمه في الفخر والمدح. وشعر عائم شديد الأصوق
   بشخصه، وهو يتناز بالصفاء والشخصية. وأكثر شعره تصائد قصيرة ومقطوعات فيها بعض
   من وعورة الجاهلين وكثير من ليونة المتحضرين.

#### ب ــ سلامة بن جَنْدَل :

- أ ـ تاريخة: سلامة بن جندل من فرسان تميم المقدودين. كان معاصراً لعمرو بن هند وللنجان أبي
   قابوس وله فيبها شعر. توقي نحو سنة ٢٠٨.
  - أ- أدبه: لسلامة بن جندل ديوان صغير، وفي شعره حكمة وجودة ومنانة.

#### ج \_ الأَفْوَه الأَوديُ :

- إ \_ تاريخه: هو من كبار شعراه الجاهلية ، كان سيّد قومه وقائدهم في حروبهم. تُوفَي نحو سنة ٧٠٠.
  - أديه: شعره حافل بالسُّلاسة والطُّلاوة والجّرس الموسيقيّ العذب.

# أ\_ حاتم الطَّائيِّ (توفّي نحو سنة ٢٠٥م)

#### أ \_ تاریخه:

هو أبو سَمَانة حاتم بن عبدالله من قبيلة طَيَى، اشتهر بالجود والكرم والسياحة حتى ضُرب به المَثَل وقبل و أجود من خاتم طبيء ، واشتهر أيضاً بالفتزوسية والشُّعر. وبيدو أنه ورث الكرم عن أمَّه التي اضطرَّ إخواجاً أن يحجروا على أموالها خوفاً من أن تجود بها جميعاً ، وهكذا كان حاتم وجهاً من أجمل الوجوه التي تُمثَّل الرُّوح العربية في أصفى صَفائها ، وكانت ابنتُهُ سَفَانَة سرَّ أيها تُنافِسُهُ في العطاء والجود ، فته لم الناس كلِّ ما يقدّمه لها والدها من إيل ومال . وقد حفلت كتب الأدباء بأخبار حاتم الطَّائيِّ وسخاته ،

قال ابن الأعرابي: «كان حاتم من شعراء العرب، وكان جُواداً يشبه شعره جوده، ويصدق قوله فعله، وكان حيثها نزل عرف منزله، وكان مُقلَّمَراً إذا قاتل عَلَّمَ أواذا على عرف وإذا غَيْمَ أَلْهَبَ، وإذا سَيُّل َوَهَب، وإذا ضرب بالقداح فاز، واذا سابق سَبق، وإذا أُسر أطلق، وكان يُقسم بالله أن لا يُقتَل واحد أَشه، وكان إذا أهلَّ الشهرُ الأُصمَّ، الله واجتمعوا إليه،

#### ¥ \_ أدبه:

لخاتم الطّائميّ ديوان شعو صغير نشره بالطيع رزق الله حسّون في لندن سنة ١٨٧٢، ثم تام يطبعه وترجمته ثم نشره الأب الممالية والمسابقة والمسابقة الممالية المستشرق شوائيس ١٨٩٧، ثم طبعته الى الألمائية المستشرق شوائيس مكبة صادر في يروت سنة ١٨٩٣، ومعظمه مدح، وفخر؛ ومعظم نخر حاتم بالكرّم والجود، وله في ذلك قصيدة رائية بيئن فهما ملهيه في الحياة، أي مذهب الجود، فيخاطب ماوية زوجته، ويوجه إليها آراءه قائلاً:

أَمادِيَّ، قَدْ طَالَ التَجْنُبُ والهَجُّرُ وَقَدْ عَلَىٰرَتْنِي مَن طِلابِكُمُّ المُلْزُّا أَسَاوِيَّ، إِنَّ المَالَ عَادٍ وراثِحٌ ويَيْقَى من المَالُو الأَحاديثُ وَالدُّكُرُ أَمَادِيَّ، إِنِّي لا أَقُولُ لسائلٍ إذا جاء يوماً، حَلَّ في مَالِنا نَزْرًا

ويلهب حاتم في نشر فلسفته التي يعتنق مذهبها قولاً وفعلاً ، ويرى أنَّ المال لا يورث السعادة النفسيّة ، وهي عند الجاهليّ طيب الأحدوثة ، وصفات المروءة والفقرّة ؛ والمال ، في نظره ، وعادٍ وراثح ؛ ، وهو لا يُغني عن الفتى إذا دنت ساعة موته ، ولا يبقى له منه إلّا ما بَلَكُ في سبيل الإنسائية .

# ٣ً \_ ميزة شعره:

يمتاز شعر حاتم بآنه شديد الأصوق بشخصه ، ينطق بشخصية صاحبه في غير مواربة ولا مداورة ؛ وهو صاف بصفاء نفس صاحبه ، تتراعى فيه ومن خلاله جميع الحلال التي تتحكّى بها تلك النفس الكريمة ، من عزّة ، وأنفة ، ونجدة ، وكرّم ، و عفّة في الفقى ، واشتراكيّة في الغنى » . وشعر حاتم قصائد قصيرة ومقطوعات فيها بعضٌ من وعورة الجاهليّين وكثير من سهولة المتحضَّرين وليونهم . وهكذا فعاتم حاتم الكرم. والجود ، وشعوه شعو السالاسة والكياسة

# ب ـ سلامة بن جَنْدَل (توفّي نحو ٢٠٨)

#### أ – تاريخه:

هو أبو مالك سلامة بن جَنْنَك بن عبد عمرو، من بني كعب بن سعد الشَّميعيّ. كلّ ما نعرف عنه أنه من أهل الحجاز ومن فرسان تميم المعلودين، وأنَّه كان معاصراً لعمرو بن هند، وللنعان أبي قابوس آخر ملوك اللخميّينبالحيرة، وله فيها شِعْر.

١ ــ العُذْر ج. عَاذِر .

إ \_ النّزر: القِلَة.

#### ¥ \_ أدبه:

لسَلامَة بن جُندًا ديوان صغير رواه الأصميّ وأبر عمرو الشّبياني، وطُبِّع في بروت سنة ١٩٨٠. وفي شعره حكمة وجودة ومتانة من أقواله في الشباب والشيب: أُوْدَى الشّبابُ حَمِيااً ذُو التُّماجِيبِ ولَّلَى وذلكَ شَأْوٌ عَيْدُ، مَطْلُوبِ وَلَّى حَيْثاً وهذا الشَّبِ يُتَبَّهُ لَوْ كَانَ يُدْرِكُهُ، رَكُضَ الْمِعْقِبِوا

# جــ الأَفْوَه الأوديّ (توفّي نحو سنة ٧٠م)

#### أ - تاریخه:

أبو ربيعة صُلائمة بن عمرو بن أؤد من مَذْحِج ، الملقّب بالأفوه ، من كبار شعراء الجاهليّة ، وان لم يصل إلينا الكثير من شعره ، وكان سيّدَ قومه وقائدهم في حروبهم ، وكانوا يصدرون عن رأيه . والعرب تعدَّه من حكماتها . وكان يقال لأبيه عمرو بن مالك فارس الشَّوْهاء ، وفي ذلك يقول الأفوه :

أبي فَارِسُ الشَّوهاء ۚ عَمْرُو بنُ مالِك ۚ غَداةَ ٱلْوَغَى إذْ مالَ بٱلْجَدَّ عاثِرُ

وكتب الأدب حافلة بأخيار الأفوه ومواقفه البطوليّة ، وفروسيّته التي كان شعارها الأنفة والعُرَّة والسيّادة ؛ ولكنَّ مراحل حياته غارقة في الأقاصيص وأخبار الحروب ، ولهذا كان من غير الممكن تنيَّع الشاعر في أطوار شاعريَّته ، وإثبات تاريخ مولده . وكلّ ما نستطيع قوله انه تولِّي نحو سنة ٥٧٠م .

#### · أدبه :

للأفوه الأودي شعر مبئوث في كتب الأدب ، وقد جمعه الاستاذ عبد العزيز الميمني ونشره في مجموعة والطرائف الأدبيَّة ، سنة ١٩٣٧ بالقاهرة. والأفوه الأوديّ في شعره رجل الاجتاع الذي ينظر الى الأمور والأحداث والناس نظرة السيّد الذي بثق بنفسه

١ \_ البِّعاقيب : ج. يَعْقوب وهو ذَكَّر الحجَّل.

٢ - الشوهاء: اسم فرس. - والشوهاء من الحيل: الطويلة الرائعة.

ولا يشكُ في صحَّة ما يذهب إليه ، ولا في العاقبة التي يدعو إليها أو يُحدَّرُ مُنها. انهُ صافي الرَّؤُوا ، يتمَّلُ العقلُ قولَه في طمأنينة ورغبة ، وبسنسيئمُ اللموقُ فنَّه على قِدَمِه. وشعره حافل بالسلاسة والطَّلاوة ، والتَّغْمة التي تدغدغ الأَذن في غير نشوز ولا وعورة . ومن جيّد شعره قوله :

لا يَصْلُحُ الناسُ فَوْضِي لا سَرَاةَ لَهُمْ وَلَا سَرَاةَ إِذَا جُمَّالُهُمْ سَادُوا تُلْقَى الأُمورُ بِأَهْلِ الرَّأْيِ ما صَلَحَتْ فَإِنْ تَوَلَّوْا فِسِالأَشْرارِ تَنْفَادُ إِذَا تَوَلَّى سَرَاةُ النَّامِ أَمْرُهُمُ نَتَى على ذَاكَ أَمْرُ القَوْمِ فَازْدَادُوا ومِن أَوْالله فِي الله فِي الله

ومن الواله في الصحر والحياسة : نُصَاتِلُ أَقُواماً فَنَسْبِي نِسَاءَهُمْ وَلَمْ يَرَ ذُو عَزٌّ لِنسْهَ تَنَ

نفائِلُ أَقْوَاماً فَنَسْبَي نِسَاءُهُمْ وَلَمْ يَرَ ذُو عِزٌ لِنِسْوَتِنَا جِعْلاً نَقُودُ وَنَابَى أَن نُقَادَ وَلَا تَرَى لِفَوْمٍ عَلَيْنَا فِي مَكارِمِهِمْ فَضْلًا

يلحق بشعراء هذا الفصل:

 الصَّمَة الجُشْسَةِ الجُشْسَتِي (نوتِي نحو سنة ٦٣٠م). عمَّر حتى تجاوز اللة ،
 وخطب الحنساء فردته فهجاها. وأدرك الإسلام ولكنه لم يُسلِم. قبل انه غزا مئة غزاة وما أخفق في واحدة منها. شعره رفيع وأكثره في الفخر والحماسة والحكمة.

٧ - قيس بن الحطيم الأوسيّ: (توقي نحوسنة ٢١٦م): هو شاعر فارس من الأوس وأحد صناديدها. أوّل ما اشتهر به تتبُّمه قاتِليّ أبيه وجدّه حتى قتلها، وقال في ذلك شعراً. أدرك الاسلام ولكنّه لم يعتنقُه. له ديوان شيعر، وفي الأدباء من يفضله على شعر حسّان.

٣ـ عَبْد يَقُوث (توفّي نحو سنة ٥٨٠) وهو من عرب اليمن وكان سيّداً في قومه بني
 مذحج. أسره بنو تميم ومات في الأسر. شعره قليل ولكنّ فيه طبعبة وروعة.

عامر بن الطّليل العامريّ (٥٥٥ - ١٣٥ م؟): هو من أشهر فرسان الجاهليّة.
 وُلد نحو سنة ٥٥٥ وكان من المعمّرين ، وقد توفّي بالطاعون . له ديوان شعر جمعه

# الأفوه الأودي ـ دُريد بن الصمّة ـ قيس بن الخَطيم -عبد يغوث عامِر بن الطُّفيل ٢٢٧

أبو بكر الأنباريّ وطبعه في لندن سنة ١٩١٣ المستشرق ليال Lyall ، ومعظمه في الفخر والحياسة .

#### مصادر ومراجع

الأغاني للأصفهاني — طبعة دار الثقافة — ١٦٠ - ١٦٩ — ١٦٩ ـ يبروت ١٩٥٨. الشعراء لابن قتية — طبعة دار الثقافة — يبروت — ١٩٦٤. المقطبات للمفضل الضبي — طبعة القامرة ١٩٤٣. جرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربيّة — طبعة دار الجبل — يبروت ١٩٨٣. ديران حاتم الطاني — ديرات مادر — بيروت ١٩٨٣.

الأدب لويس شيخو: شعراء النصرائية بيروت.



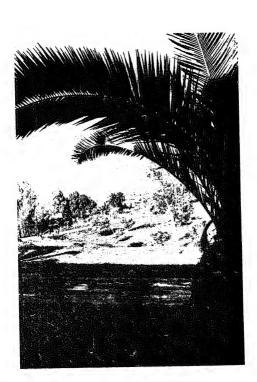

# البَّابُ البِّ الْبِيَّ الْمِ الْمَسْبِ الْمُعْرِلُو وَالْفِ الْمُلْوِلُ الْمُسْبِ الْمُفْصِدُ الْمُؤْلُولُ الْمُنْوَلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

طَ فِ تَهُ بِنِ الْعَبُد (٤٢٥/ ٢٥٥م)

اً حتاريخه: وُلد طرقة في البحرين سنة ٤٤٣، وفقد أباه وهو طفل ولتي من أعامه ظلماً. فنشأ لاهياً. اتصل يلاط الحيرة وغضب عليه الملك عمرو بن هند لسلاطة لسانه. تُحلّ في البحرين نحو سنة ٥٦٩.

 ٣ - أدبه: لطرفة ديوان صغير أشهر ما فيه المُلقة ، وهي داليّة نقع في ١٠٤ أبيات ، وفيها شتى الأغراض الشعريّة الجاهليّة .

٣ \_ طرفة في معلَقته:

١ .. هو فيها جاهليّ مُغرق في الجاهليّة روحاً ولغةً وأُسلوباً.

٢ ــ مع تمسكه بالعصبيَّة القبائيَّة يتنكَّر لها على أنها قبد اجتماعيُّ.

٣ ــ لا يعرف المراوغة والرّباء بل يعترف اعترافاً صريحاً وجريئاً.

\$ \_ قيمة المعلقة وفلسفة صاحبها:

١ ــ آراء طرفة تمرة تأمّل بعيد المرامي. وهو يستمدّ يقينه من تفاهة الوجود.
 ٢ ــ في أعاقه ألم جسم بحلول أن يطويه في ضباب الفروسية والمتدة. وهو وجودي النزعة.

١ - ق اعماله الم جسيم يحاول ال يطويه في صباب الدروسية والمتعد. وهو وجودي النزعة.
 ٣ - في شعره تعيير عن تجربة حياتية عميقة. ولهجة اعترافية بعدة عن التي به ، ناضة بالحياة.

. ... ي صفره لعبير على جربه حياتيه عبيته. وهنجه اعتراقيه بعيده عن اعويه ؛ نابضه باعياه. ٤ ـ. في كلامه بعض النسلسُلُ وعماولة لدعم الدأي بالحبحة.

اسلوب جاهل حسّى تشيهين.

٦ ــ غنائيَّة طرفة قريبة من الغنائية الرومنسبَّة الحديثة.

مرفقة شاعر الغزل والموصف: غزله وصف، ووصفه دقيق المعنى يعتمد فيه النشبيه اعتماداً شديداً.
 و محاول أن يجعل الجنوس صدى للمعنى والصورة.

و جاول ان جمل العجرس صدى للمنعلى والصور... \* ـ طوقة شاعر المدح: مدحه وجيز خال من التذلُّل والتزلُّف.

ر با موجود المام الم

٧ .. خاتمة: شباب تابض بالحياة وبالشعر.

#### أ - تاریخه:

١ - طُفُولة معلَّبة: عمرو بن العبد اللقب طَرَّقة من بني بكر بن وائل. وُلد في البَحرِّين بحر بن وائل. وُلد في البَحرِّين نحو سنة ١٤٣٠ في أسرة كثر فيها الشعراء، وفقد أباه وهو طفل، فتعهده أعامه، إلّا أنهم ظلموه وهضموا حقوق أنه وَرْدة بنت عبد المسيح، فنشأ لاهياً يبلئر ماله في السكر والمجون، فطرده قومه وراح يضرب في البلاد متشرَّداً، ثم عاد الى قومه فارَّعرَهُ الإبل.

٧ ـ في بلاط الحيرة: أهمل طوفة رعاية الإبل حتى قام خلاف بينه وبين أخيه معبد في شأنها ، وكانت الحاتمة أن عاد طوفة الى الضرب في البلاد حتى بلغ بلاط الحيرة وفيه صهره عبد عمرو بن بشر وخاله المُتلكِّس، فاستقبله الملك عمرو بن هند بحفاوة ، ولكنّه ما عتم أن غضب عليه لما بلغه من نجرة وسلاطة لسان.

٣ ـ مقتله: هجا طرفة عَمْرُو بن هند ملك الحبرة ، فاضطغّها الملك عليه حتى إذا ما جاءه هو وخاله المتلسس بتعرَّضان لفضله أظهرَ لها البشاشة وأمر لكلَّ منها بجائرة ، وكتب لها كتابيّن ، وأحلها على عامله بالبَحْرِين ليستوفياها منه ، وبيغا هما في الطريق ارتاب المتلفّس في صحيفته ، فعرَّج على غلام يشرؤها له ، ومضى طرفة ، فإذا في الصحيفة الأمر بقتله ، فحول اللّحاق بطرفة ليخبرة فلم يستطم ، وفرَّ الى ملوك غسان ، وذهب طرفة الى عامل البحرين فقيَّلَ هناك نحو سنة ٢٦٥ ، ولما يتجاوز السادسة والعشرين من عمره . وقد نُسبَ الى أخته الخيرني رئالاً له ، كما رئاه خاله المتلمّس . وهكذا مات طرفة في ربيع الحياة ، ولم يُتَح له أن يُعلي للأدب ما كان باستطاعته أن يُعلي ، وكان باستطاعته أن يعلي ، وكان باستطاعته أن يعلي عرفتها الجاهلية .

#### ۲ً \_ أدبه:

لِطْرَفَة بنِ العبد ديوانُ صغير في الشّعر ينطري على غزّل ولهو وفخر وهجاء ووصف، وما الى ذلك مما نجده في أكثر الدّواوين الجاهليّة. وشرح هذّا الدّيوان الأعلم الشّنْتَمري في القرن الحادي عشر، ونشره بالطبع المستشرق وليم بن الورد Ahlwardt في لندن سنة ۱۸۷۰، ثم الأب لويس شيخو في مجموعته «شعراء النّصرانية»، ثم المستشرق سَلِغسون Max Seligsohn سنة ۱۹۰۰.

#### المعلّقة :

١ - مضمونها: المعلقة أشهر ما في الديوان، وهي داليةً من البحر الطويل تقع في ابدأ أبيات افتتحها الشاعر بوصف أطلال خَولة وما يتعلق بها من رحيل وما الى ذلك مما نجده في أكثر المعلقات، ثم انتقل الى خَولة نفسها فوصفها منظراً ، والى الناقة فوصفها مغرقاً في ذكر أجزاه جسمها وظاهرات سُرعتها. ثم انتقل الى نفسه مُعاخراً ثم انتقل الى نفسه مُعاخراً ثم انتقل الى نفسه مُعاخراً ثم انتقل الى ابده من أحداث وما قام به من منامرات، ومُدلياً بَرَائه في الحياة والموت ، ثم انتقل الى ابن عمه مالك يُعاتبه ، والى ابنة أخيه يُوصيها بأن تندبه بما هو أهل له. ثم يشتم الشاعر قصيدته بعض الحكم والآراء.

وفي هذه المدَّقة شتّى الأَثْهَافِسُ الشعويَّة التي عالجَهَا الجَاهلَيُونَ ، واللّذي بهمُّنًا منها ما هنالك من حِكَم وخواطِرَ تدلَّ على نفس الشاعر الشابّ الذي عبَثَتْ به الحياة فأراد أن يعبث بها ، والذي نبض في وجه مجتمعه يتحدّى مذاهبُهُ وتقاليدَه في جرأةٍ وصَراحة .

٢ مطلعها والباعث على نظمها: حمل طرفة على نظم هذه المطولة تقصير ابن عمه
 في المعاملة وإساءته إليه في لؤم وإيذاء، ومطلعها:

لِخَوْلَةَ أَطْلالٌ بِبُرُقَةِ ثَهْمَدِ تَلوحُ كَبَاقِ الْوَشْمِ فِي ظاهِرِ اللَّهِ وَلَوْهُم اللَّهِ اللَّهِ وَوَقَا بَهَا صَحْيى على مَعلِيَّهُمْ يَقُولُونَ: لا تَهْلِكُ أَسَى وَتَجَلَّدِ!

#### ٣ ـ طرفة في معلّقته:

القسم الرئيسيّ في مملّقة طرفة هو الشكوى والعتاب وما جُرَّاهُ من آراء في الحِباة . أما ما تقلّم ذلك من غزّلٍ ، ووقوف على الأطلال ، ومن وصف للناقة ، فإطارٌ تقليديّ ، وذكريات تمهيديَّة ، وميدانٌ لإظهار الحذق والبراعة في جُالاتِ التنافس والمباراة . ١ - طرفة بن العبد جاهليّ مُعرَق في الجاهليّة روحاً ولغة وأسلوباً. فهو شديد التمسك بمذهب الجاهليّن في تركيب القصيدة من وقوف كلاسيكيّ بالطّلول، الى وصف لظعن الحبيبة، الى وصف تفصيليّ لسفينة الصحراء، الى شتى الأغراض التي تخطر لابن البوادي. وطرفة الى ذلك أشدّ ما يكون اقتراباً من خطة امرئ القيس في التبج والتشبيه الحسيّ والاندفاق الشعريّ، وإنك لتجد بعض الماني مشتركة بين الشاعرين.

وفضلاً عن ذلك فطرفة شديد الإغراب في وصف الناقة حتى لتحسب أن ألفاظه ومعانيه من أقصى الجاهليّة. وفي خواطره نفسها تجده جاهليّاً بتمسّك بالمروءة الفطريّة، والتّعالمي القبليّ، والنّجدة السريعة، والكرّم البدويّ، والمُفاخرة بشرب الحمرة، والأخذ بعض المعتقدات ولو في شيء من الاستخفاف:

وَلَسْتُ بِحِدُّلُوا التَّلَاعِ مَخْلَقَةً وَلَكِنْ مَنَى بَسْتَرْفِدِ القَرْمُ أَرْفُوا وَانْ يَلْتُنَوَ ٱلْحَيِّ ٱلْجَمِّعُ ثَلَاتِنِي إِلَى ذُرْرُوا البَّيْتِ الكَرِيمِ المُصَمَّدِّةِ كَرِيمُ بُرُوَّي نَفْسُهُ فِي حَبِاتِهِ مَخْلَقَةً شُرُبٍ فِي المَاتِ مُصْرُّدٍ

٢ - وعلى تمسك طوفة بواقع الجاهلية نراه بمتد الى ما بعدها في المكان والزمان والزمان والزمان والزمان والمقانية الحقائية الحقائية المحتلية الفقية على أنها سائحة نجدة، ومبدان بلكي، ومُطلَق مفاخرة مما يُرضي روح الفتوة فيه؛ ولكنه يتنكّر لها على أنها قيد اجتاعي يُصيني الآفاق ويخنق الآمال، وذلك أنه لتي من ذوي قرباه ظلماً فقد عبلوا بحق أمّه رودة وأطفاطا، وشردوه كالبعير المبتد، وعندما عاد الى حيَّه أرَّعَوْهُ الإبل وتنكّر له اخوه معبد، كما تنكّر له بعد ذلك صهره عبد عمرو بن بشر وأغرى به ملك الحيرة ... هذا كله حمل الشاعر على النظرة الانسانية التي لا نحصر الوجود في القبيلة أو في العشيرة: كما تشرابي الحُمورَ وَلَذَكِي، وَيَشْي وَإِنْفاقِي طَرِيق وَمُعْلَدِي

وَأَفْرِدْتُ إِفْرادَ ٱلْبَعِيْرِ ٱلمُعبَّدِ

إلى أَنْ تَحامَتْني ٱلْعشيرةُ كُلُّها

١ - النَّلاع: الأمكنة المنخفضة. - يُسترفد: يطلب الرُّفد أي الإعانة.

٢ \_ المصمّد: أي البيت الذي يقصده الناس.

٣ ... مُصرّد: أي مقطوع بالموت.

٤ ـ المعبد: المطلى بالقطران الإصابته بالجَرَب.

وَظُلْمُ ذَوي القُرْبَى أَشَدُ مُضاضَةً، عَلى المَرْء، مِنْ وَقُع الحُسامِ ٱلْمُهَنَّادِ

وهو يتمسكُ بالتقاليد الجاهليَّة على أنَّها بناء أنجاد ، ولكنَّه يتنكُّر لها على أنها جمودٌ فكريٌّ وقيدٌ حضاريٍّ. ولهذا نهض في وجُّه العُرْف والرَّأي السَّائد، ومذهبه في ذلك أنَّ العقل يفسّر التقاليد ويطوّرها ، ويتناول العقائد ويتَنخَّلها ؛ وفي الوجود ظاهرات طبيعيّة لا شكَّ في حقيقتها ، فعلى الإنسان أن يعتمدُها في تفهُّمه للطبيعة ولما وراء الطبيعة. ومما لا شكَّ فيه أن في هذا الموقف جرأة شديدة ، وكان طرفة مفطوراً على الجرأة الصريحة ، وقد تجلَّت لأعهامه الظالمين عندما كان طفلاً فقال لهم:

مَا تَنْظُرُونَ بِحَقَّ وَرْدَةَ فِيكُمُ صَغُرَ البَنونَ وَرَهْطُ وَرْدَةَ غُيُّ الْ قَدْ يَبْعَثُ الأَمْرَ العَظيمَ صَغِيرُهُ حَتَّى تَظَلَّ لَهُ الدِّمَاءُ تَصَبُّ



وَإِنِّي لَأَمْضِي ٱلْهَمُّ عِنْدَ

١ \_ وَردة: اسم والدة الشاعر.

وَالظُّلْمُ فَرَّقَ بَيْنَ حَبِّيْ وَائِلٍ؛ بَكْرٌ تُساقِبِها المَنايا تَغْلِبُ

وتجلّت جرأتُه عندما أخذ على خاله المتلمّس استعمالَ لفظه الصّيْمريَّه ، في شعره ، وكان المتلمّس من أشهر شعراء زمانه وطرفة غُلاماً يلعبُ مع أترابه ، فعندما سمع خاله نشد :

وَقَدْأَتَنَاسَى الهَمَّ، عِنْدَ ٱحْتِضَارِهِ، بِنَاجٍ، عَلَيْهِ الصَّبْعَرِيَّةُ، مُكْدَمٍ ١

صاحَ قائلاً: . قد استنوق الجدل! » لأنّ «الصّبِعريّة» سمّةٌ توسَمُ بها النّوقُ دون الجال. فغضب خاله وقال له : «ويلٌ لهذا من هذا» أي ويلٌ لهذا الرأس من هذا اللّسانو! وتجلّت جرأته في مواقف أخرى كثيرة، وليس من الغرب أن تنقلب هذه الجرأة نحديًا للمُوْف والمذهب:

أَلا أَيُّهَا ذَا اللَّالِمِي أَخْشَرَ ٱلْوَغَى، وَأَنْ أَشْهَدَ الللَّاتِ، هَلْ أَنْتَ مُنْلِيدِي؟! فَإِنْ كُنْتَ لَا تَسْطِيحُ دَفْعَ مَنِيَّتِي فَنَعْنِي أَلْبُورُها بِمَا مَلَكَتْ يَدِي فَلَمْنِي أُرْوِي هَامَتِي فِي حَياتِها مَسْعَلُمُ إِنْ شُنَا عَدَا أَيُّنَا الصَّدِيّ

٣ وطرفة بن العبد شاعر جاهليّ لا يعرف المراوغة والرئاء، وهو شاعر شابّ في عنفوان الشباب، تصصف به القوى الحياتيّة عصفاً يتحانى الحياة نفسها، وتحمله على العبث بالوجود في سبيل الموجود، فيكبُّ على دنيا المتعة بكلّ جوارحه، ويعترف بذلك اعتراف من لا يهاب موتاً ولا يخشى ملاماً. إنها الصّراحة التي حطّمت القيود، والجرأة التي ترافق الصراحة في هؤه وازدراء.

#### أ قيمة المعلّقة وفلسفة صاحبها:

١ ـ تأمّل بعيد المرامي : آراء طرفة ثمرة تأمّل بعيد المرامي ، إنه نظر في الوجود فرأى
 الحياة تشهي عند الموت ، ورأى أنّ الموت خاتمة المأساة ، فحرّ ذلك في نفسه ، وراح

١ \_ الناجي: البعير. \_ الصّيعريّة: سمةً في عنق الناقة لا البعير.

لا حامثي...: كان العرب الأقدمون يعتقدون أن طائراً اسمه الهامة أو الصّدى يخرج من رأس الفنيل ويصبح
 أسقوني ، اسقوني ، الى أن يؤخذ بثاره.

يفكّر في طريق السعادة ، فوجد أنّ السعادة وهميّة في حياة تنهي باللاشيء ، وراح يجيل النظر في بينته وفي نفسه ، فوجد أن البيئة تملي عليه ال**فروسيّ**ة فاعتنق مذهبها ، وأنّ نفسه تملي عليه ال**تعق** فاعتنق مذهبها في مصدريها الحسرة والمرأة :

فَلُولَا ثَلَاثٌ مُنَّ مِنْ لَنَّوْ الفَتى، وَجَلَّكَ، لَمْ أَخُولْ مَنَى قَامَ عُودي ا فَصِنهُنْ سَبِّنِي الْعَاذِلاتِ بِشُرْيَةِ كُنِيْتِ مَنَى ما نُعُلُ بَالله تُؤِيدٍ وَكُونِي، إذا نَادَى المُضَاف، مُحَنَّبًا كَدِيدِ الفَضَا، بَنَّهُتُهُ، المُنْتَوَدِّةِ وَتَقْصِرُ يُوْمِ الشَّجْنِ، والشَّجْنُ مُمحِبً، بِسَهْكَنَةٍ تَحْتَ ٱلْخِيَاءِ المُمَّلَّةِ

وهو في مذهبه الزدوج يستمدّ ي**قينه من تفاهة الوجود**، ولا برضى عن هذا اليقين إقلاعاً، وإن اعترض عليه معترض أو لامه لائم، احتجّ عليه بطلب المستحيل، أي بطلب الخلود على وجه هذه الأرض — إذ لا خُلودَ في نظره بعدها — ومن يستطيع إخلاده على وجه الأرض؟!

٧ ـ نزعة وجودية: وإنَّ في أعاق نفس الرجل لألماً جسيماً بحاول أن يطوية في ضباب الفروسية والمتعة، وهو في ذلك يقارم النُّرف الجاهلي لاعتقاده أنَّ التقاليد غير الحقيقة، وإنَّ ما يدعونه عترمات ليس سوى وهم قائم، وأن لا حدود بين الرذيلة والفضيلة، وأنَّ الفخر بالرذيلة هو كالفخر بالفضيلة. وهو من ثمَّ يسير في طريقه الحرقة الثائرة في جرأة وصراحة، نابذا التقاليد، ساخراً بما يعتقد الناس؛ وهو في ذلك ليتوقع في ما وراءها، وينطلق في أجواء التفكير الوجوديّ في ثورة حائرة بين تقاليد الفروسية التي لا يستطيع التخلص منها لدافع نفسيّ فيه، وتقاليد الحياة والحوت التي ينبذها لميل داخي ونبات من عقيدة وجودية عنده. وهكذا ينشأ في ذات صراع بين تقاليد

١ \_ وَجَدُّكَ : الواو للقَسَم. \_ متى قامَ عوَّدي : أي متى مُتَّ.

٢ \_ كُميت: صفة للخمرة ذات اللون الأحمر الى سواد.

٣ ـ الحبُّ من الحبل: الذي في بده انحناء. -- السيَّد: الذاب.

٤ ـ البَهْكَنة: المرأة الحسنة الحلق.

يحتفظ بها وتقاليد ينبذها ، هو صراع القلق الانساني ، هو صراع الكفر والإيمان في نفس الانسان .

٣ حياة وشخصية: وهكذا عرض طرفة لمعضلة إنسانية ، وكان شعره ممبراً عن عجود اعترافية ، بعيدة عن المجتوبة عن المعرفة ، وكان من ثم إنسانياً . وهو يبسط آراءه في فلعجة اعترافية ، بعيدة عن المتموية والربّاء . ومن إغراق في الملديّة ، فهي آراء نابضة بالحياة ، شديدة الالتصاق بشخصية الرجل ، لا تخلو من التاحات تفكيرية تطلّ علينا بجيل جديد يحاول التخلص من التقاليد الجاهلية العقبمة ، ولا يقوده تفكيره الى غير الماديّة لأنه لم يجد مذهباً آخر ينقذه من ذاته الهاربة أمام بجهول لا يقوى على حلّ رموزه .

8 - يعفى التسلسل والتحليل: وطرفة في سلسلة آرائه لا يخلو من بعض التسلسل ، وهو يحاول أن يدعم الرأي بالحيجة ، وحجّته الكبرى في أن الملوت قريب وفي أن ما بعد الموت أم يمروف، والمعروف الذي لا شك فيه أن في الحياة طيبات وُجدت له ، وما عليه إلا أن يعيش مرضياً حاجات نفسه وجسده.

٥ أسلوب جاهل: وأسلوب طرفة في تعييره هو أسلوب الجاهليّين الحسيّ التثميهيّي، وهو هنا غيره في وصف الناقة حيث أغرب ما استطاع الإغراب، فهو يسيرٌ في سهولة وصفاء، وينتهج نهج الهدوء الذي تنقله الفكرة ويحيّم عليه الفلق الحزين، ونهض به أحياناً عاطفة المفاخرة الجاهليّة التي تمكّ فيه عصباً قوياً في غير قسوة ولا عنف.

٦ خنايية رومنسية: وممثا لا شك فيه أن غنائية طرفة في خواطره أقرب ما تكون
 الى غنائية الوومنسية الحديثة ، إنها غنائية الثورة الفكرية وإن لم تخرج عن كلاسبكية
 الأسلوب العربي القديم.

٧ - طوفة وزهير وامرؤ القيس: كان زهير يكره الحياة وإن كان متمسكاً بها ، وقد كرهها طرفة لأنها لا تدوم ، وبني كره زهير للحياة في حدود الناؤه فقط ، أما كره طرفة له فقد كانت نتيجته مهاجمة الموت واستغلال الحياة القصيرة . وفيا يمثل طرفة فئة العابثين الساخرين الذين بشكون في كل شيء لا يكون المادة والحاضر ، والذين

يريدون، مع كل ذلك المحافظة على الصَّفات العربية، يُمثَّل زهير فئة المؤمنين بالحياة الأخرى النَّازعين نزعة روحية — وإن كانت الروح عندهم غارقة في المادة — للتمسكين بالفضيلة البدويّة العليفة.

وكان امرة القيس فنى اللهو والتشرّد كطرفة ، إلا أنه كان أقرب الى التَختُث، فيا كان طرفة في شعره أشدّ رجولة ، وأنفذ قولاً ، وأبعد مدّى، وأوسع آفاقاً.

#### هً \_ طرفة شاعر الغزل والوصف:

١ أما الغزل – وأعني بنوع خاص ما ورد في المأتة – فهو وصف أكثر مما يسمى غؤلاً، وهو وصف مأدي وتشييه حسي ، لا يحوي اختلاجاً ولا اضطراباً ، ولا ينبض بالحياة ، ولا يجاري غزل امرئ القيس في الحوار والقصص ، والشاعر يمرّ به مرّاً ، ويوطئ به لوصف الناقة وللحكة .

٧ \_ وأما الوصف — ولاسيا وصف الناقة — فهو ميدان واسع للمباهاة والمناقسة، وقد بذل الشاعر كل ما بوسعه ليكون الوصف كاملاً يحوي من الألفاظ الغربية والموسيقى القاسية ما يضطرب في جو من الضحامة الفريدة في نوعها. وكأني يطرفة قد ربط ناقته إزاءه وأخذ يرسم أجزاهما رسماً دقيق المعنى يرتقي على أجنعة من الحيال الأسطوري شديدة الانطلاق وثابة الشحلى، وإنك وأنت تقرأ هذا القسم من المملقة لتشمر بأنك في بلاد الملاحم والغرائب، وأن طرفة يندفع اندفاعاً شديداً ويريد أن يتباهى بالمعرفة والسلطان على التعبير والتشبيه. وتشبيه متراكم تراكماً يحملك على الظائر، أو كل من أعلى عناية خاصة بالمؤلمين وهو يدي اليه عن طريق الضخامة والموسيقى، وهو في موسيقاه الشعرية يحاول أن يجمل النغم صدى للمعنى وصورة له، فإذا قال مئلاً:

الشعرية بجاول ال بمثل العام طندى للعلمي وطورة فيه. صُهائِيَّةُ الْمُخْذُونِ، مُؤْجِدَةً القراء بَعِيدَةً وَخَدِ الرَّبْطِ، مُؤَّارَةً اللّذِا جَوحٌ ، دُفاقٌ ، عَنْمَالٌ ، مُمَّ أَفْرِعَتْ لَهَا كَتِنْفاها في مُعالَى مُصَعَّدٍ

١ - صُهابيّةُ المُتنون: حمراء الشعر تحت اللحي، واحمراره مشوب ببياض.
 مؤجدة القرا: شديدة الظهر. -- الوحد: نوع من العدو.

٢- الجنوع: الّي تميل في سيرها نشاطاً. ... الذَّفاق: السريعة. ... العندل: الكبيرة الرأس.
 أفرقت: ارتفت.

شَمَرْتَ بالناقة مندفعةً أمامك، ونحَيَّلْتَها في حركيها وغَلَيانِها وتتابُع انتقالِ رجليها <sup>.</sup> ويديها.

وكانّي بطرفة بختار لهذا الوصف اللفظة التي تدلّ نجروفها على الفوة والشدّة ، فيكثر من التشديد، ويُكثر من الصفات المتنابعة ، والإضافات ، وما الى ذلك من الأساليب التي تزيد بموسيقاها الموقفَ سرعةً وانطلاقاً ، وتمثّلُ الشاعر متنبَّماً ، وهو ينظم حركةً الناقة وحيوبّها ، وحركة نَفَسِهِ الشَّمريّ وجبشانه ، فيقول مثلاً :

وَعَبْنَانِ كَالْمَاوِيَّتَيْنِ ٱسْتَكَنَّتَا بِكَهْفَيْ حِجَاجَيْ صَخْرَةٍ قَلْتِ مَوْدِدِا

#### أ - طرفة شاعر المدح:

مدحَ طرفة المناذرة بالحيرة ومدحَ غيرهم كسَمَّد بن مالك ، ومَدَّخُهُ وجيز يدور حول الصَّفاتِ المعهودة التي نجدُها في كلَّ مدح من كرم ، ونبل أصل ، وطلب العلى ؛ ولكننا لا نجد في مدحه تذلَّلاً أو تؤلَّفاً بل نشمر أنَّ نفسه تنبض بالشهامة والعنفوان والكرامة .

#### ٧ً \_ خاتمة:

هذا هو طوفة بن العبد بل هذا هو الشّياب النابض بالحياة وبالشّعر، وهذا هو العقل الذي فكّر فطفّت على تفكيره العاطفة الفيّاضة، وهذه هي الحيّلة الصَّابعبة التي لم تُخرج في صخبها عن الواقع المحسوس، ولم تُبتد النطق عن الصراحة والصدق. وطوفة، على تطرُّفه وضخامة ألفاظه، رقيق قريب الى القلب، تحبّه وإن أبغضنا انحراف سيرته وبعض آرائه، ونحترم على كلّ حال نفسه التي تألَّمت ويئست، وربَّ نفس كبيرة يمني عليها «ظلم ذوي القربي» ! . . . .

السيخ كالمويتين: كالمرآتين المسقولتين. استكتّنا: دخلتا وثبتنا. الحيطبان: السُقلّيان المشرفان على العينين يست
 فيهما شعر الحاجب. القلّت: القرة في الجبل يستنقع فيها الماه. المورد: المنهل.

# مصادر ومراجع

طه حسين: في الأدب الجاهلي ـــ القاهرة ١٩٣٣.

فؤاد البستاني: **طوفة ولبيد** ـــ الروائع ٢٤ ــ بيروت ١٩٤٤.

مكس سلنسون Max Seligsohn : ديوان طرفة ومقدمته التاريخيَّة الواسعة ـــ ١٩٠٠.



# عَبيد بن الأبوَص - الاعشى الأكبر

#### أ\_ عبيد بن الأبرص:

- أ تاريخه: شاعر من بني أسد تقلب بين بلاطي كندة والمناذرة، وكان من دُماة الجاهليّة
   وحكمائها، ومن ذوي الشأن في قومه. قتله المنذر بن ماه السّماء نحو سنة ٥٥١ه.
  - ٧ ـ أدبه: له ديوان صغير أشهر ما فيه البائيَّة المعلَّقة، والداليَّة المُجَمُّهُوَّة.
- سمحة نسبة لماهلة. وقيمتها الفتية: شلث البعض في صحة نسبة بعض الأنساء من هذه الفصيدة
   ولكن راهينهم غير قاطعة. والن خلت هذه الملقة من الوحدة التأليفية ومن النساوق الفكري
   فعيي لا تخلو من الحكمة الرائعة ، والوصف الجميل ، والجرّس الفريد.
- أ... شاعرية ابن الأبرص: قلب غني بالحيوية والعاطفة، ونفس كبيرة حافلة بالآمال، وأسلوب حافل بالموسيقي والسُّلاسة.

#### ب\_ الأعشى الأكبر:

- أ فاريخه: وُلد الأعشى نحو سنة ٩٠٠ في قرية منفوحة بالجمارة ونشأ ماجناً فطلب المال وضرب في
  المبلاد متحكمياً، وكان الناس يتنافسون في الشودد إليه رغبةً في مدحه. وقد توفي سنة ٩٣٩م.
   أ أوبه: له ديوان كبير أشهر ما فيه اللاميّة التي عُدُّت من المأتفات.
  - ٣ ـ الأعشى في معلَّقته وديوانه: لشعره رونق عجيب وقدلُقِبَ بـ وصلَّاجة العرب،
    - ١ ــ شاعر الغول : غزله نحتُ ورسم وموسيقي .
- ب شاهر الحموة: الحمرة عنده عروس المجالس، وهي في شعره وسيلة لا غاية، وقد بلغ
   الاعشى في الشعر الحمري مبلغاً عظيماً، فكان وصفه نقلاً تصويرياً ذائياً.
  - ٣ شاعو الوصف: وصف الأعشى تصوير حسّى صادق العاطفة.
    - شاعر التهديد والفخر: تَفَس عالٍ من الأنفة والعنفران.
      - هـ شاعر المدح: الأعشى في مدحه صربح التكسب.
- في شعر الأعشى عَمن في التفكير، وصدق في الشعور، ومنانة في السبك، وسلاسة وموسيقى
   في التعبير.

# أ \_ عَبيد بنُ الأبرَص (توفّي نحو سنة ٥٥٤م)

#### أ \_ تاریخه:

عَيد بن الأبرص بن عَوف الأسلدي من مُصَر وهو شاعر من دهاة الجاهلية وحكاتها. كان من ذوي الشأن في قومه ، ومن المعترين الذي عُرفوا بالتجدة والمروء ق. تقلب في حياته بين بلاط جبر الكندي والد امرئ القيس ، وبلاط الحبرة ، وكان من المتريين عند الكندي ينظم فيه الشعر ، وقد شفع لديه في أشراف قومه الذين حبسهم المتريين عند الكندي ينظم فيه الشعر ، وقد شفع لديه في أشراف قومه الذين حبسهم بلاط الحبرة ولتي حظوة لدى المناذرة . وكان من حديث موته أن المنفر بن ماء السماء سكر يوماً فجرة السكر إلى قتل تديين له ، وعندما صحا من سكره ندم على فعلية أشدًّ سكر وجماً له يومين في السنة : يوم نعم يُمبع فيه نعمته على من يمرَّ به ، وبومُ بُومي يقتل فيه من يمرَّ به ، وبومُ بُومي يقتل فيه من يمرَّ به ، وبومُ بُومي يقتل فيه من يمرَّ به ، فكان عبيد بن الأبرص ممن مرّوا بالملك في يوم الشؤم ، وممن كان مروهم سببَ موتهم ، وذلك في نحو سنة ٤٠٥٠

#### **٢** \_ أدبه:

لِمُنيد بن الأبرص ديوان صغير أخرجه المستشرق لايل Lyall مع ديوان عامر ابن المسلمان من المشيخو ابن المشيخو ابن المشيخ و وشق المالية و وشق المسلمان المشيخو عدد عن الأبرص في كتابه وشعراء النصرانية ، سنة ١٨٩٠ . وأشهر ما في هذا الديوان قصيدتان : بالنيم عدما البعض من المعلّقات ، وداليّة أوردها أبو زيد المُرجَّد عَنْ المُجَدِّمُوات .

المُعَلَّة: قصيدة تقع في ٤٨ يتاً من الشعر على مخلوع البسيط، وقد دخل وزنها كثير من الزحاف والقطع حتى قبل: «كادت أن لا نكون شعرًا»، ومطلمها: أَشْفَرَ مِنْ أَهْلِهِ مُلْحِبُ فَلَا يَسْكُلُونُ مِنْ أَهْلِهِ مُلْحِبُ فَاللَّهُ طَبِّيَاتُ، فَاللَّذُونُ ال

١ ملحوب: ماء لبني أسد. القُطبيّات واللَّثُوب: موضعان في دبار بني أسد.

وفي هذه المعلّقة وقوف بالدّيار وبكاء على الأطلال ، ثم حكمٌ ومواعظ ، ثم وصف للناقة وللفَرَس.

#### ٣ \_ صحة نسبة المعلّقة وقيمتها الفنيّة:

إنَّ من أعملَ النظر في معلقة عبد بن الأبرص لمح فيها إقواراً بالتوحيد ، ورأى أنَّ الحَكَم والمواعظ تفصل الوقوف على الأطلال عن وصف الناقة ، مما حمل بعض النقاد على القول بانَّ الأبيات الحكميّة ملسوسةٌ دساً في الملقة ، وشاهدُهُم على ذلك أنَّ الشاعر بعيد عن التوحيد وأنَّ في إقحام الحكة بين المقدّمة ووصف النَّاقة خروجاً عن تقاليد العرب الأقبمين. إلا أن هذا القول غير مطلق الصحة فكم من شاعر جاهليّ نظم قصيدته مقاطع ثم جُمِعتُ وضمً بعضها الى بعض على غير ما ترتيب وتنسيق ، أضف الى ذلك أن فكرة التوحيد غير بجهولة في العهد الجاهليّ لما انتشر إذذاك في بلاد العرب من تعاليم المسيحية واليهودية .

المُلَقة كسائر المُلقات تخلو من الوحدة التأليفيّة ومن الرئيب والتساوق في الأفكار إلّا أنَّ فيها حكمةً لا تخلو من روعة، ووصفاً جميلاً، وجَرْساً فريداً. وإليك بعض التفصيل:

١ \_ اختكة: تدور الحكمة في معلقة عبيد بن الأبرص حول زوال النحم ، والاعتصام بالله الأحد ، والصدوف عن الكذب لأنه يجرّ العذاب ، والعمل أبداً ودائماً مها تقلّبت الأحوال .

وهذه الحكمة المختبارية عليها مسحة من السذاجة والبساطة والسطحية هي ثمرة حياة الطفولة ، وهذه السّذاجة ممزوجة برصانة حقيقية وانزان من حنَّك الدّهر وعرف طبائع البشر وحال الدّنيا فزهد وحذر ، وقد حاول أن يقيم البرهان فاكتفى بالتلميح والايجاز ، وربّ إيجاز وتلميح خير من تطويل وإسهاب.

 للوصف: أما وصف عبيد بن الأبرص فجاله قائم على حياة نابضة مندفعة اندفاعاً شديد التأثير، وعلى دقة في النفصيل نظهر في الأفعال المتنابعة والحالات المنجاوبة ، وإنك وأنت تقرأ وصف الشاعر تشعر بنفسه ترافقك مضطرمةً محتدمةً ، بل تشعر بها مختلجةً بين يديك ، متدفقةً بقوة وعنف.

٣ البخرُس: وفي معلقة عبيد بن الأبرص موسيقي مختلفة النغات تواكب المرضوعات المختلفة وأنخال بالمعافي الموضوعات المختلفة وتعبر بنبراتها عن المعافي التي قد لا تفيدها الألفاظ، وإذا المعافي تيارات موسيقية تارة. عميقة الدوي مع الحكمة وذكر الموت، وطوراً عنيفة متواثبة مع الوصف. اسمعة بخاطب امرأ القيس وقد شهد مقتل أبيه الملك حجر:

ابيم إذلالاً وَحَلِينَا مَ تَطَام بَكِي لا عَلَيْنا مُ قَطَام بَكِي لا عَلَيْنا فُ بِرَأْس صَعْدَيْنَا لَوَيْنا مَن القَرْم يَسفُظُ بَنَ بَيْنا لَمْ يَوْم وَلُوا: أَيْنَ بَيْنا بِهُوالِم حَتْى الْجَيْنَا

يَا ذَا المُحَوَّفُنا بِغَثْلِ الْمُحَوِّفُنا بِغَثْلِ الْمُحَوِّفُنا بِغَثْلِ الْمُحَدِّبُونِ أُ الْمُحَدِّبُونِ أُ اللَّهُ فَا اللَّهُ الْمُنْعُلِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعُلِمُ اللَّهُ الْمُنْعُلِمُ الْمُنْعُلِمُ الْمُواللَّهُ الْمُنْ الْمُنْعُلِمُ اللَّهُ الْمُنْعُلُمُ الْمُنْعُلِمُ

#### ٤ ـ شاعرية ابن الأبرص:

شاعرية ابن الأبرص هي قلب غنيّ بالعاطفة والحيويّة، وهي نفس كبيرة حافلة بالآمال، والذي يروقنا في شمره هو تلك النغمة الليّة الصادقة الصادوة عن رقة في الصدر من غير ما غلوَّ مزعج، ولا التواء مشين، وهذه الشاعريّة الفيّاضة تمتاز بسلاسة شعرها وانسجامه وسهولته، وموسيقاه المتعدّدة الأوتار، تلك الموسيقى التي تسحر مها. اشتذّت ومها تنوّعت أنغامها.

١ الثقاف: خشبة تسوّى بها الرّماح. الصّعدة: الفناة المستوية تنبت كذلك لا تحتاج الى تشيف.

# ب - الأعشى الأكبر (٥٣٠ - ٦٢٩م)

#### أ \_ تاریخه:

هو أبو بصير ميمون بن قيس البكريّ. لُقَبّ بالأعشى لشُعف بصره ، وقد وُلدٌ نحو سنة ٣٠٥ بقرية منفوحة في اليمامة ، ونشأ ماجناً يُدمن شرب الحَمر ويتعاطى المقامرة ؛ وقد أدّى به ذلك الى الفقر والنَوْز ، والى الشَّرب في البلاد متكسبًا بشعره ، فزار اليمن والحجاز والعراق وعُمان ، وفارس ، وفلسطين ، ومدح الملوك والأمراء ، وكان له في كلّ موقف صولة ودولة حتى قبل : «إنه ما مدح أحداً في الجاهليّة إلّا رفعه ، ولا هجا أحداً إلا وضّعه . » وكان الناس يتنافسون في تقريبه والتودَّد إليه لعلَّهم بنالون من مدحه نصياً ، ومما يروى في ذلك أنّ المحلّق الكلابيّ كان ذا بنات عوانس ، فتعرض للأعشى ونحر له ناقة ، فقال فيه قصيدة أطارت صيته وأزْوَجَتْ بنانه وجعلته ثريًّا بعد فقر ، وعزيزاً بعد ضعة . وتوقي الأعشى سنة ٢٦٦ م / ٨هـ.

# · أ - أدبه :

للأعشى ديوان كبير أكثره في المدح، وقد ضمّنه غزلاً ووصفاً وخمراً، ومن أشهر ما فيه اللّاهيّة التي عُدَّت من المعلّقات، وهي تقع في ٦٥ بيناً منظومة على البحر السبط، ومطلعها:

# وَدِّعْ هُرَيْرَةَ إِنَّ ٱلرَّكْبَ مُرْتَحِلُ وَهَلْ تُطِيقُ وَدَاعاً أَبُّها الرَّجُلُ؟!

أما مضمونها فمقدّمة غزليّة فيها وصفنٌ طويل ورائع لهريرة ، ثم وصف للَّهو وبجلس الحمرة ، ثم كلام على السَّفر وما شاهد فيه الشاعر من برق ومطّر ، ثم تهديد لابن عمّه يزيدبن مُسَهّر الشيباني وفيه كبرمن الفخر . وقدراعت هذه القصيدة الأدياء على مرّ العصور ، فقال أبو عُبيدة : « لم تَقُلُّ تصيدة في الجاهليّة على روبّها مثلها » : وجعلها التبريزيّ وغيره من القصائد العشر ، واحدَمُ لها المستشرقون اهمّاماً شديداً .

١ \_ هُريرة : عَلم قَيُّنة كانت لرجُل من آل عمرو بن مُزُّلَد أهداها الى قريب إله.

#### ٣ ـ الأعشى في معلّقته وديوانه:

في شعر الأعشى جاذبية لم نعهدها لغيره من شعراء الجاهلية، ومن عوامل تلك الجاذبية ما هنالك من انسجام رقراق، ومن اندلحاق يجمع اللين الى الشنكة، والسهولة الى المتاتة، ومن موسيقى استحقّت لصاحبها لقب وصنّاجة العرب،، ومن القاط علية وأساليب في التعبير تجمع الصفاء والطبعية الى تلاعبات لفظية كلّها علوبة وأثاقة:

فَكُلُّنا مُغْرَمٌ يَهْذِي بِصَاحِيهِ نَاءِ وَدَانٍ، ومَخْبُولٌ وَمُخْتَبِلُ ا

وترى الرجل سائراً في قصيدته كها يسير الماء بين الأعشاب الطريئة الناعمة، وترى الأبيات تتنابع كها تتنابع مياه البنيوع. فلا كذّ، ولا اضطراب، ولا كلام نافل، ولا حشو، تقع اللفظة في علمها فهي متناغمة مع ما قبلها وما بعدها، لها رنَّة خاصَّة بعيدة عن النشوز والثقل.

- شاعرالفترل: غزل الأعشى في معلقته نحت"، وَرَسَم، و موسيقى، وهو في موقفه الوداعي"
 طريرة بجعلنا للمس أسباب شقائه عندما بحسم لنا الصورة، و يرينا هُرَيرة في الويها أما ، و رَونَتي
 رُواهها ، وكأنّي بالشَّعر نفسه ينتقل الها وينتقل معها:

غَرَّاءُ ، فَزْعَاءُ ، مَصْقُولٌ عَوَارِضُها تَمْشِي الْهُويْنَا ، كَا يَمشِي الوَجِي الوَحِلُ ٢

فهي تمرُّ كالسَّحابة : لا رَيثٌ ولا عَجَل :

كَأَنَّ مِشْيَتَهَا مِنْ بَيْتِ جَارَتِهَا مَرُّ السَّحابَةِ، لَا رَبْثٌ وَلَا عَجَلُ"

هُرَرَةُ جديلة ، رصينة ، عضفة النظل ، تتصاعد منها موسيقي ناعمة هي وسواس لا يجرح الأذن ، وهي عينية الى الجيران ، ناجية العيش ، وهي عصارة ما في الروض من وددور بكان وأطياب ، والنشاعر أمامها مُملَّب بها يشرح حاله وحالها ، وإذا هنالك سلسلة غرام ، في خرام ،

١ \_ الهبول: الذي أفسد عقله الحبُّ أو الداء أو غير ذلك.

٢ \_ غَرَاءً : بيضاءً. فَرُعاء : طويلة الشُّعر . العوارض : الأسنان . الوجي : مَن حَفِيَ ورقَت قدماه فآلمناه .

٣ ... الرَّيث: النمهل والإبطاء.

وشعرٌ كتلك الحسناء في خفة الطال والموسيقي والنعومة واللبن، وإذا هنالك طبَعيَّه وانسجام وصهولة ، وإذا هنالك من أعاق الهلوء وأغوار السكينة والانسياب الشعري والعاطني ، صوت يتمالى نفعة من نفات تلك الموسيقى ، هوصوت هريرة تخاطب الشاعر وتزيد بكلامها الموقفَ حاةً وتأثيرًا و وتقول :

قَالَتْ هُرَيْرَةً، لَمَّا جِئْتُ زَائِرَها، ۚ وَبْلِي عَلَيكَ، وَوَٰيلِي مِنْكَ، يا رَجُلُ ا

٧ ـ شاعر الحيرة: والحبرة في شعر الأعشى «هُريزة»، الكاس، وعووس المضالس، يزجّها الشاعر في قصائده أيّة كانت أغراضها، ويتوسَّل بها للملح وغيره، ولا يألو جهداً في وصفها والثّنتي بما يرى فيها من محاسن وما لها من مفعول في النفس والجسد. وها هوذا في عصابةٍ من عشاقها، طروبٌ لعوب يتغنَّى معه شيمُوه طروباً لعوباً:

وَقَد غَدُوتُ إِلَى الحَانُوتِ بِتَبْعُي شَاوِ مِنْكُ مَنْكُ شَلُوكُ شَلْدُلُ شَلْدُلُ شَوكُ ﴿
وَإِذَا أَصحابه على مذهبه في الحياة، قد أيقنوا أنَّ ما قدر الله لا بدَّ منه ، فراحوا 
يُصِيدُونَ لاهازِيجه وطربه ، وإذا أمامنا مشهد من ريحانٍ تُنوزِعَت قَضُبُه ، وخعرةِ 
خضَةَ الرَّاووق ، تمنذُ إليها الأيدي بعد الأيدي ولا يُستَمَعُ من الشَّرب، بين حقيق 
الأيدي والكاس ، إلا كلمة ، هات » كل ذلك والصنح يجيبُ خفقاتِ فلب صنّاجة 
المرب ، الذي يهوى الحمرة قصائد مستقلة فقد بثُّ في خمرياته من روحه الشيء الكثير.

هكذا كانت الحمرة موضوع قسم كبير من وصف الأعشى. وصَفَهَا وَصفَ عاشق لمعشوق ، وتبسّط في الحديث عنها تبسُّطاً كادت الصورة الحمرية تكتمل فيه ، وكادت المعاني الحمرية القديمة نجتمع فيه على كلِّ تامَّ الأجزاء والنفاصيل.

والأعشى يُعالج موضوع خمرته معالجةً اندفاقيَّة ويصفُ لونها ، وطيبها ، وطعمها ، وزقاقها ، ومجالسها ، ويعمل على تشييهها وتشبيه كلّ ما يتعلّق بها بأروع ما يستخفُّ ابنَ

١ - الحانوت: دكان الحتمار. النتاوي: الذي يشوي اللحم. العبشلُ والشَّلُول والشُّلِشل والشُّلِفل: الحقيف الروح والسَّريع في الحدمة.

الجاهلية ؛ وهو يجري في تشيهاته على سنن الجاهلية الحسية المادية ، ويهتم تشيين في النشيب : الروعة ودقة الأداء ، عيث تنطل الصورة وتتجسَّم ، وبحيث تؤثر وتُعجب . وقد تجد في هذا القل التصويري شخصية الأعضى تُطلُّ من حين لآخر ، وإذا هي شخصية جويقة تفهم الحياة على أنها مرتع من مراتع الحسن ، وتحقر الناس وآراءهم ، وتريد أن تعيش على سنَّة الحسن في بحالس النشوة ؛ وهكذا كان الأعشى مقلداً ، مردَّداً أصداء الماضي السحيق ، مفصلاً رجعًاناً ما استطاع التفصيل والتجزيء ، مصوراً في قصص وحوار احياناً ، ومصوراً أبناً بريشة المادية المحسوسة ، وجسَّما بالتشبيه ، وما يشبه التشبيه ؛ والم هذا العمل النقلي الآلي يضيف من ذات نفسه عنصر المدات التي تؤمن بمذهبا الحمرية المحمولة .

٣ شاعر الوصف: نرى أن الأعشى في أوصافه المختلفة يعتمد الشُمرَر الحسيّة ويحاول أن يبتً حركة وحياة في ما يصف وأن يتبّع الجزئيات. والأعشى صادق العاطفة في وصفه يحاول أن يمزج نفسه بموصوفاته، ومن ثم كان كلامه مؤثراً.

وقد أكثر الأعشى من الوصف ولكنَّ القسم الأكبر منه كان نوطئة للمدح ووسيلة إليه . وقد حاول أن يجيد عن طريقة الأقدين في الوقوف على الأطلال فاقتضبها ، وأن يُخفَّنَ من وطأة التَّنسية الماديّ في شعره فاقتصد فيه اقتصاداً معقولاً .

أضف الى ذلك أنّ أسفار الأعشى وسَّعت مجال خياله وجمعت في شعره طائفة من أخبارها وأحداثها.

4\_ شاعر التهديد والفخر: في تهديد الأعشى وفخره نَفَس عالم من الأنفة والعنفوان، وانطلاق شديد تحسب معه أن الرجل في ساحة حرب، وأن ألفاظه قد أصبحت سيوفاً ورماحاً، تشتلاً على غير صعوبة أو غرابة.

ماعر المدح: من مطالعة شعر الأعشى نلاحظ أن يحاول أن يجري على
أسلوب النابغة في المدح، إلا أن استطراده مقتضب، ومدحه في العموم يتبع
الأسلوب القديم من فاتحة غزلية، ووصف للخمرة وبجالس اللهو، ووصف للناقة
والسفر، ثم ذكر الممدوح وما له من صفات الجود والقوة وما الم ذلك. والأعشى في

مدحه **صريح التكسّب** وهو وأول من سأل بشعوه. وشعره المدحيّ بمناز بما يمناز به سائر شعره من رونق وسهولة ومتانة وموسيقى علمبة.

تلك نظرة وجيزة القيناها على ديوان الأعشى ولاسبًا لامبّه التي عُدَّت من الملقات. وقد بدا لنا بوضوح أنّ الأعشى الأكبر من أركان النهضة الجاهليّة ، وان شمو ينمّ عن عمق في الشكير، وصدق في الشعور، ومتانة في السبّك ، وسلاسة في التعبير، وهومسيقى في الأداء. وهذا ما جعل عبد الملك بن مروان يقول لمؤدّب أبنائه: وأنّهم برواية شعر الأعشى، فإنّه، قاتلَه الله، ما كان أعَلَبَ بَحْرَه وأصلبَ صَحْرَه. الله عَلَي الله عَلى المحتى المؤلّم الله الله على المحتى المؤلّم المحتى المحتى

#### مصادر ومراجع

ابراهيم الأبياري وحسن المرصني وعبد الحفيظ شلبي: **دراسة الشُعُ**واء— القاهرة ١٩٤٤. فؤاد البستاني: ا**لأعشى الأك**بر— الروائع ٣١١— بيروت.

> رودولف غبير R. Geyer - الصَّبح المنير في شعر أبي بصير — فينًا ١٩٢٨. الأب لويس شيخو : شعراء التصرافيّة ٢ — بيروت — ١٨٩٠.

# 

- أ مولده ونشأته: حياة النابغة غاصة في قسمها الأول، فلا نعرف مكان ولادته وزمانها، كما أننا لا نعرف بالضبط زمان وفاته، وقد نشأ نشأة بدريّة وعلق في صباء فئاة اسمها ماويّة.
- لاً لسان القبيلة وصحافيها: كان رجل حرب وسياسة ودهاء ، فوتش العلاقة بين ذبيان وأخلافها ، وأشاد ببطولات قومه ، وكان هادياً ومشجعًا .

#### ۴ٌ ... بين الحيرة وغسان :

- ١ ـ كان على صلة وثيقة بالبلاط الغسَّاني.
- ٢ ــ اتَّصل بملوك الحيرة وأصبح شاعر بلاطهم. ولاسيا في عهد النَّمان أبي قابوس.
- ٣ ـ نشأت جفوة بينه وبين النمان فهرب الى قومه ثم الى بلاط غسان، وأخذ بعشر للنمان حي
   حظي برضاه وعاد الى بلاطه.
- أ شخصية النابغة: هو رجل الصلابة السياسية ، والعصبية القبلية ، والعقل ، والحكمة التي تهدي في سبيل
   الاستفامة .

#### ه ـ ديوانه :

- - ٧ \_ أقسامه :
  - ۱\_شاع القبلات:
- \_ مدح النجان بن الجلاح للشكر والإقرار بالجميل، مدحه إلمامة عجلى خشية التبذُّل. واستعلام، واقتصاد.
- كف غسان عن ذبيان وحلفائها بني حنّ. يتظاهر بالغيرة على غسان وبني حنّ في سبيل
   ذبيان. أسلوبه أسلوب الاستعلاء والتضخيم والتهويل الحسى التخيل.
- \_ كف ذبيان عن التحرش بغسّان: طريقته هي طريقة التهويل والترهيب. وإثارة عاطفة المصمة القبلة والشرف الجاهل.
- \_ الحفاظ على الأحلاف ولاسياً بني أسد. شهره في ذلك حشد للأحلاف، ومهاجمة عنيفة. هو وصف مدحيً للأحلاف، وتكليف للمادة الحلفية، وتعداد نهيديّ، وهجاء ذجريً، وطاقة شهرية صافية، وألفاظ شديدة الوقير.
  - ٢ ــ شاعر الغسانيّات :
    - \_ مدح ورثاء.

 المدح بصفات القوة وصفات الأخلاق. قالب تأذّ، وتضخيم نصويريّ. وألفاظ موسيقيّة، وأساليب بيانية، وتضاؤل، وسياسة لينة. وممالفة واستجداء.

٣ ــ شاعر اللخميّات :

ــ اعتذار ومدح.

أسلوب الاعتدار: تظاهر بالأم والهم، في تصوير تهويلي حسي، وتبرير للنفس بالقسم
 وتكذيب الوشاة، ومدح للنجان، وطلب للعفو واستسلام.

وتعديب الوصف في شعر النابغة : ٢ ـ الوصف في شعر النابغة :

ــ الوصف في شعر النابغة : ــ وصف تصويريّ ناطق.

\_ ثأنٌ وإمعان.

\_ صور واقعية.

- صور تشيهيَّة تمثيلية. استطراد تشيهيّ، قصص شعريّ، تمثيل

أ- شاعرية النابغة: النابغة شاعر الانزان والانسجام.

#### أ - تاریخه:

١ - مولده ونشأته: الغموض بلعث قسماً من حياة النابغة شأن سائر الشعراء الجاهلين لأن الحياة القبلة بعيدة عن الاستقرار الذي تضبط معه التواريخ وتسجّل فيه دقائق الأحداث. ولذلك سنلجأ الى المقارنة تارة والتخمين طوراً ، الى الاستنتاج تارة والى التمريب طوراً لتُوضح بعض المعالم التي لا بدَّ منها لتفهَّم شعر هذا الشاعر الذي يُعدَّ من ألم الوجوه الجاهلية إن لم يكن ألمها على الإطلاق. فهو أبو أمامة زياد بن معاوية من ذيبان' ، وأنَّه عاتكة بنت أنس من أشجع . لقب بالنابغة لسبب اختلف فيه

<sup>1 -</sup> قال الفلشديين في ونهاية الأرب و بشمة المنال المعجمة وكسرها فيا حكاه الجوهري عن ابن السكيت. وقال ابن الأمرائي في را الأسباب اللسماني : رأيت الفسطه خيارون لكدر. وقال المبروي في والفسطه ع ٢ - ص ٤٧٤ : فيهان ربكسر المنال ). وآكر العلماء فيمارن المناسخ . وقال فيهان عن علم ابن عمد بن فيس عيان من عرب الشيال . وكانت ديارهم جمارون المسبقة برياب . في الجهة المرتبة السياة والديار والورة الواقعة فيا بين الملينة وفتك وضيرًا ممتلة الى الشرق على ضفاف وادي الوقة . ومن فروع فطفان بن عبد الله . وبن فيان بن ينفى من ربت بن غطفان الموتبة بين ميان من ربت بن غطفان الموتبة بين فيان . وبن فيان قرارة في نجد بن من ربت بن غطفان الموتبة بين والمناسة فران . وبن فيان قرارة في نجد بن على المترب المتربة المتربة بن من ربت بن غطفان ومن أشجع حي عظم في المترب الأقلى وكانها بظمئون مع عرب المشل مسجعات مسجلية.

العلماء اختلاقاً شديداً، وقد يكون تقديراً عند الجاهلين لمن يتفوق عن صفات وقوى ذائية لا ورائية أ. أما مكان ولادته وتاريخها فن المستحيل ضبطها. ولقد ولد ولا شك في ديار غطفان أي في إحدى ضواحي نجد بين الحرار والأودية، وفي قلب المجتمع البدوي، وامتدت به الأيام حتى أدرك المنفر الثالث بن ماء السماء ملك الحيرة وما صفح عده من ومدح خلفاءه من بعده، ورثى النمان بن الحارث الفساني سنة معمد وسمح بقتل النمان بن المنفر اللخمي على يد كسرى أنوشروان سنة ٢٠٣م أ. وهكذا قد تكون وفاة النابغة حوالي سنة ٢٠٤م. أي قبل انتهاء حرب داحس والغبراء بأربع سنوات.

وكيف نشأ الشاعر؟ — نشأ كما ينشأ فنيان الحي في القبيلة بين الإبل والشاء. وبين الحل والثاء. وبين الحيل والشاء. وبين الحل والترحال ، لا يعرف من الوجود إلا أودية نجد وما يأتي به الركبان من أحاديث وأخبار. أما تفاصيل ذلك فلا يُعرف إلا بالحدّس والتخمين. وكلّ ما رواه لنا الرُّواة من أحداث تلك الحقية أن الذي على فئاة اسمها ماوية كانت على جانب من الجال ، فزاحمه في حيها رجلٌ من الثبيت "وحاتم الطائي صاحب الكرم والجود ، وكان النصر في خطبها لهذا الأخير، ، مما أوغر صدر الشاعر وحمله على نظم بعض الأبيات بزكّي بها نفسه لدى الفناة .

٧ ـ لسان القيلة وصحافيها: ظهر النابغة في قبيلته شاعراً ذكيًّ الفؤاد، وكان شأنه فيها أن سائر شعراء القبائل، فعلا صوته يقود ويرشد، ويدعو الى الحرب ويهدد، ويشعر الأحلاف ويحض على السَّلم، ويخوض في شتى ميادين الاجتاع القبلي في حكمة وثاقب نظر. وكانت ذبيان وافرة الأحداث والاضطرابات. فهي من جهة على تخرم أرض الغساسة وفي الأرض كلاً وماء؛ ورعي الماشية بحمل على اجتباز الحدود؛ وهي من جهة أخرى الى جانب بني هوازن اللبن قال فيهم صاحب الأغاني انهم

١ – نجد هذا اللقب قد أطلق على عدد من شعراء الجاهليَّة منهم النابغة الجعديُّ، والنابغة الشيباني...

٢ -- طالع «ديوان النابغة» طبعة ديرنبورغ، ص ٢٤٤، و«شعراء النصرانية» للأب شيخو، ص ٨٢٠.

٣ - النبيُّت بن مالك بطن من الأوس، من الأزد، من القحطانية.

أ- ديرنبوغ ص ٢١١، شعراء النصرانية ص ٢٠٩.

د زاحموا قريشاً على منابرهم (. » ومن هوازن عامر بن صَعَصَعة (. وكان بين بني عامر وغطفان ، وبين عبس وذبيان ، مناوشات وأحقاد حاول الشاعر أن يضيق دائرتها ويطفئ أواؤها. وكان لعبس سيَّد اسمه زهير بن جَذبجة تسلط على هوازن ، فإذا كانت أيام حُكاظ أناها ، فتأتيه هوازن ، بالإتاوة التي له في أعناقهم ، ثمَّ إذا تقرق الناس نزل عامر بن صعصعة ، وكان يوم التَّغُراوات الذي قتل فيه خالد بن جعفر العامري زهير عامر بن صعصعة ، وكان يوم التَّغُراوات الذي قتل فيه خالد بن جعفر العامري زهير جمنر العامري زهير جمنر العامري نهي المن على عامر المناسبي . وحدث بعد ذلك أن التقى الحارث بن ظالم الرَّي النَّبياني بخالد بن جمنر العامري أن فلح المناسبي . وحدث بعد ذلك أن التقى الحارث بن ظالم الرَّي النَّبياني بخالد بن حرحر اليا بنو عامر ، والتقى الفريقان في رحرحان واقتى الفريقان في جمال المرَّدي بنفسه قبل المحركة و بتي وتره لديه ولدى قومه بني ذبيان .

وكان لفطفان في تلك الأثناء كفيلان هما عامر بن ملك وزُرعة بن عمرو فتوجَّه إليها النابغة يدعوهما الى فرض الصلح فيصا بين أبناء قيس عَيلان تلافياً للشرور ، ثم انه بعد مقتل زهير ابن جذيمة سيد عبس عمل زُرعة بن عمرو بن خويلد على أن يترك الله يتيان حال بني أسد و فابى النابغة وراح يوجّه الكلام الشديد الى زُرعة راداً تمديداته وادَّعاءاته بلهجة حربية الدافقت فيها جموع بني ذبيان وعبس وأسد وكلب الدفاق أهبة للقتال ، واستعداد للنزال . وذلك أن الشاعر كان شديد الحرص على عالفة بني أسد لقومه وقد أنقذ أسراهم يوم اشتركوا مع المنذر بن ماء السماء ملك الحيرة في حرب الغساسة وانتصر هؤلاء على المندر في يوم حليمة . وهكذا كان النَّابغة رجل المهديد واللهجة الحوبية حين دعب البها مصالح قومه .

والحياة في البادية شديدة التقلُّب، وهنالك المصالح القبلية المادية والنزوات الجاهلية

١ - الأغاني، ١٥ ص ١٣٨، (طبعة دار الكتب المصرية).

عامر بن صحصمة بطن من هوازن، من قيس بن عبلان، من العدنانية. يُقسمون الى أربعة أفخاذ:
 تُدير، وربيعة، وهلال. وسوأة. وصفهم دغفل النسابة فقال: وأعناق ظياء وأعجاز نساءه.

٣ \_. رحرحان اسم جبل قريب من عكاظ، خلف عرفات.

التي تُنهض الأخ في وجه أخيه ، والنَّسيب في وجه نسيبه ، وهنالك العصبية القبليَّة التي تُموَّل الحُلافَ الفردي الى خلاف جهاعي. وقد جرى في تلك الأيام أن سار قَبْس بن زهير بن جذيمة العبسي الى المدينة قاصداً أُحَيِحَة بن الجُلَّاح البيتاع منه درعاً موصوفة ويعود الى قتال بني عامر ويأخذ بثأر أبيه زهير بن جذيمة ، فاشترى درعاً كانت تُسمَّى «ذات الحواشي» ورجع الى قومه مارًاً بالربيع بن زياد العبسيَّ علَّه يناصره للأخذ بثأر أبيه. ولما أبصر الربيع بن زياد « ذات الحواشي» طمع بها واغتصبها اغتصاباً ولجَّ في منعِها ، فامتلأ صدر قيس بن زهير غيظاً وهجم على إبل الربيع واستاقها الى مكة حيث باعها واشتري بثمنهاخيلاً ،وكان من جملة ما اشترى فَرَسان اسم أحدهما داحس واسم الآخر الغَبراء . وهكذا نشأ الخلاف بين عبس وذبيان وهم أبناء رحم واحد. وراح الخلاف يتضخَّم ويتفاقم الى أن لجأ قيس بن زهير الى حُذَيفة بن بدر من فزارة وأقام عنده مدَّةً من الزمن كانت خاتمتُها رهاناً على الفرَسين داحس والغبراء وأيهما أسبَق. فقال قيس : داحس أسرع ؛ وقال حُذَيفة : الغبراء أسرع . واتفقا على أن تكون الغاية من أبلي؛ الى ذات الإصاد° وهي مقدار مئة غلوة `، وجعلا السابق الذي يرد ذات الإصاد ويكرع من ماثها أولاً. وأقام حُذيفة رجلاً من بني أسد في الطريق ، وأمره أن يلقى داحساً وأن يردّ وجهه عن الغاية إن كان سابقاً وهكذا كان ، ولجَّ الفريقان في أمر السُّبق ممًّا أدّى الى قتل ابن حذيفة والى نشوب حرب بين عبس وذبيان، عُرفت بحرب السُّباق أو حرب داحس والغبراء، امتدت من سنة ٥٦٨ الى سنة ٢٠٨م.

شهد النابغة تلك الحرب وتتبَّع أيامها فمدح بني أسد ليظلوا أحلاف ذبيان، وحمل على بني عامر حملات عنيفة، وأشاد ببطولات قومه، ورثى قتلاهم وشجَّع حلفاءهم،

١ \_ أحيحة بن الجلاح سيد الأوس في الجاهلية، وكان كثير المال شحيحاً عليه يبع بيع الربا بالمدينة.

٢ ـ هو أحد زعماء عبس وكان نديماً للنمان.
 ٣ ـ وقيل ان داحساً والغبراء كانا من خيل بني يربوع استباهما قيس. وقيل غير ذلك.

٤ أبلى: جبال سود واقعة في الشهال الشرقي من معدن بني سليم.

ه = دات الاصاد: قال ياقوت أي معجم البلدان: هي ردهة (أي نقيرة في الحجر يجتمع فيها الماء) بين أجبل
 في دبار بني عبس.

٦. الغلوة: الرَّمية بالنشابة.

وندّد بأعدائهم. ومكذا كان النابعة رجل الحرب والسياسة والدّهاء في تلك الأحوال الشديدة، ولكنه كان في الوقت نفسه ينظر الى بني عبس نظرة السياسي المختلك وبرى في تشتّهم ولجوئهم الى العامريّين داعياً من دواعي الأسف، وخسارةً لذبيان، وبود لو يرجعون الى ديارهم آمنين. ويتم الصلح الكامل بينهم وبين أبناء عقهم، على ألا يكون ذلك على حساب بني أسد ونقض حلفهم كما ارنأى عُيِّنَة بن حصن الفزاريّ. وهو في شعوه لا يعرض لبني عبس بسوه، وانك لتشعر أنه رجل ينظر الى البعيد من الأحداث، ويعمل على تهيئ طريق العودة لأبناء العمّ. وهكذا كان في نهاية الحرب التي كانت حلماً من أحلام النابغة وان لم يشاهدها إلا من وراء القبر.

أضف الى ذلك كله أناً بني ذبيان وحلفاءهم من بني أسد كانوا كثيري الغارات على أطرف بلاد الغساسنة للغزو أو لانتجاع الكلاً ، كما كان بنو أسد يشتركون مع المناذرة في حرب الغساسنة ، وكثيراً ما كانت الدائرة تدور على قوم الشاعر وحلفائهم ، فيتوجّه الى غسان شافعاً في الأسرى ، ناهياً عن غزو ذبيان ، ويتوجه الى ذبيان مبيناً عقبة العدوان ، في كلام حافل بالجرأة والسلطان ؛ ولئن تعرض له بعض أبناء قومه باللوم حسداً وافتئاتاً فإنه اكتفى بالثفاتة العاتب وتعداد الأيادي البيض . وهكذا كان رجل السلام الذي يناصر الحق ولا ينسى أنه لقبيلته ومصالحها على سنة العصبية في غير شدوذ ولا تغريط .

٣ ... بين الحيرة وضيان: مرَّ بنا ما كانت عليه الحيرة وغسان في ذلك العهد من عزَّ وسلطان، وما كان من تنافس بين الدولتين العربيّين بشدًّ الفرس أزر الواحدة ، والرُّوم أزُّر الاعترى ، وما كان بينها من تنازع على القبائل العربية تأميناً لطرق القوافل ، وتنازع على الشبل العربية تأميناً لطرق القوافل ، وتنازع على الشعراء ، صمحافيّي ، تلك الأيام ومهيّدي السبيل إلى مد السلطان والنفوذ في البوادي القاصية .

وكان النابعة على صلة وثيقة بيلاط غسان تمكّنه من خدمة مصالح قومه وأحلافهم كما ذكرنا سابقاً ، وكان أيضاً على صلة ببلاط الحيرة يروى أنه اتصل أولاً بالمُنْلِر بن ماء السّماء (٥٠٥ ـــ ع٥٥ م) ويشير ديوانه الى أن أول اتصال له بملوك الحيرة كان في عهد عمرو بن هند الذي هنَّأه النابغة بتسنُّمه العرش ثم انصرف بعد هذه النهنئة الى شؤون قومه وأحلافهم عندما نشبت الحروب بينهم وبين غسّان ثم بينهم وبين عبس.

مُ عاد فاتصل بالنَّهان بن المنظر، أبي قابوس، الذي تولَى عرض الحيرة نحو سنة شديدة لصيته الضخم في عالَمَي الشعراء، وأجزل لهم العطاء؛ وقد استقبل النابغة بمفاوة شديدة لصيته الضخم في عالَمَي الشعر والسياسة، وانهالت عليه عطايا النهان في غير حساب، وأصبح نديم الملك ومؤاكله وشريكه في أنسه ولهوه مما أوغر صدر سائر الشّعراء حقداً وحسداً، ومما حمل البطانة على التربّص به ودسّ الدّسائس الإنساد ما النابغة فر ملتجناً الى قومه، ثم توجّه شطر الغساسنة بعد سنة ١٩٨٧ م. فاتصل بعمرو الرابع ابن الحارث السادس الأصغر ومدح بيائيّه الشهورة، ثم توجّه شطر الغساسنة بعد كبر النهان السادس الأصغر ومدح بيائيّه كبر كبر وبخلفائه من بعده، ولكنّه لم يلنّ عند كبر النهان السادس من بعده، ولكنّه لم يلنّ عند كبر عن عند سالفيه من الحظرة والإكرام، فحنّ الى بلاط النّهان بن المنفر كما حتّ إليه ذلك المبلاط المتجرة فرصة ليعود إليه.

تعدّدت الرّوابات في شأن تلك العودة. ومها يكن من أمر فلم يشأ النابغة أن يعود الى الحيرة إلا بعد أن برّر ساحته بقصائده الاعتذاريّة التي وجّهها الى النعان والتي كسبت له الرضى التام. وما إن بلغ الحيرة حتى أرجعه الملك الى سابق عرّو وثرائه. ولكن ذلك لم يدم طويلاً، فما عتم كسرى ملك الفرس أن غضب على النعان وقتله، فالتحق النابغة بقومه حيث قضى أيامه الأخيرة، وتوفي نحو سنة ٢٠٤م. وهكذا كان الشاعر وجل السياسة واللّهاء، وتقلّب في البلاطين المتعادين متكسباً، وكان في كل حال نابغة بني ذييان.

١ - اختلف الرواة في سبب الحلاف بين الملك وشاءره . فنهم من قال ان عبد الفيس بن خفاف النجيع ومرة ابن محد بن خباف النجيع ومرة ابن مدين فرا الله المعادية و منهم من قال إن النابذة ومنهم من قال إن النابذة ومنهم من قال إن النابذة ومنهم من الله والموادق المعادية الله النجيع كان ترقيم المنابذة على مدين المنابذة على مدين المنابذة على النجيع المنابذة والمنابذة والمنابذة المنابذة على النهابذا المنابذة ال

## أ شخصية النابغة :

هكذا يتجلّى النابغة الذيباني من خلال شعره وأحداث عصره. فهو رجل الصلابة السياسية التي تتبع الأحداث في شدة ومرونة، والتي لا تغير خطتها صغار الأمور وترقمات الأعال. وهو رجل العصيبة القبلية التي تعمل في غير تهوّر ولا تفريط، والتي تخدم مصالح القبيلة في حكمة ودراية لا في طيش ونزق، والتي تحكم العقل المفكر وتوجه نحو طريق الاستقامة. إنه يناصر قبيلته ويرى من مصالحها أن يقى بنو أسد الى جانها فيعمل على توثيق الروابط بين القريقين ما استطاع الى ذلك سبيلاً ، وقد برهنت حرب داحس والغيراء حاجة ذبيان الى بني أسد.

وفي حرب السَّباق أبى أن بسيء القول ببني عبس حرصاً منه على استرجاعهم ومصالحتهم لأن أبناء العمّ أشدٌ غيرةً على ذويهم من الغرباء.

ثم انه أخلص للغساسنة كما أخلص للنجان، وما همَّه أن نكون الدولتان على نزاع وخصام، فهو فوق المتّمنات وفوق الحصومات، وقد استطاع بإخلاصه للفريقين أن يكون ذا منزلة رفيعة بينهما جميعاً، كما استطاع أن يخدم قبيلته وأحلاقها خدمةً ذات منفعة عامة.

وهكذا وقف في عصره وقفة الحكم الذي يرى رأي الصواب، والذي يبيمن على قبيلته بنظره البعيد المدى، ويخصنها كما تحضن الأمُّ طفلها، ويبعد عنها أذى أعدائها والمتطرّقين من أبنائها وأنسبائها، ويقودها في طريق الصَّالح والأصلح. وشعر النابغة ويعظينا صورة واضحة عن مهمة الشاعر الجاهلي وأثره في بيته وأثر بيته فيه، فقد كان النابغة شعر بالنَّبغة الملقاة على عائقه، وتنتظر منه القبيلة القيام بواجبه إزاءها. ثم انه اتصل بالحضارات القريبة منه، وتجلّى أثر هذا الاتصال في شعره، فاتسع أفقه، وتنترع خياله، وهو بهذا يعطينا فكرة صالحة عن العقلية الجاهلية في أعلى صورها. زد على ذلك أن النابغة نهج في الشعر منهجاً تبعّه فيه من أي بعده من الشعراء حتى اليوم ، فهو ذو أثر قوي في الشعر العربيًا.»

<sup>1 ..</sup> عمر الدسوقي: النابغة الذبياني، ص ٤ ... ٥.

## ٣ \_ أدبه: الديوان:

١ جمعه: للنابغة الذيباني ديوان شعر انتقل إلينا في بجموعة شعرية قديمة ضمت شعر امرئ القيس، والنابغة، وزهير، وطرفة، وعلقمة، وعثيرة، وقد رواها أبو الحجاج يوسف بن سليان بن عبس المحروف بالأعلم الشتعري (١٠١٩ – الحجاج يوسف بن المحرات إلى المحاسف، كا اعتمد في شعر النابغة ما الوود اخراجاً علياً اعتمد فيه على عدة خطوطات، وأصاف إليها أبيناً ومقطوعات الوود إخراجاً علياً اعتمد فيه على عدة خطوطات، وأصاف إليها أبيناً ومقطوعات عثر عليه في كتب الادب ولم يرووا اللاصعي وفيها المنتحر وفيها الثابت النسبة الى صاحبه. وفي سنة ١٨٦٩ فتير وديوان النابغة المستشرى الفرنسي هوقفك ديونيورغ قصائد وإلى المنابئة يضمن المجاه إلى خصوته الشتسترى نسبع ملحقاً لديوان النابغة يضمن ما جاء في خطوطة ساوة من بلاد فارس، وقد حوث هذه الخطوطة إضافات لم يأثر ذكرها في ما سبق عليه الكلام. وهكذا يكون شعر النابغة الخطوطة إضافات لم يأثر ذكرها في ما سبق عليه الكلام. وهكذا يكون شعر النابغة المتابد له إحدى وثلاثين قصيدة.

٢ ـ أقسامه : ديوان النابغة ثلاثة أقسام كبرى هي القبايات ، واللخميات والفسائيات .
 وهذه الأقسام الثلاثة بكاد ينحصر فيها شعره لولا بعض المقطوعات والقصائد هنا وهناك في .
 أغراض مختلفة كالوصف والغزّل وما إلى ذلك . وشعر النابغة شديد الصلة بحياته القبليّة

١ حا هو من علماه الاندلس اشهر في الأدب واللغة، ولذ في شتمرية الغرب ورحل الى قوطة. وكذأ بصوره في آخر عمره، ومات في اشبيلية. كان مشقوق الشفة العليا فاشتهر بالأعلم. من مؤلفاته وشرح الشعراء السنّة، الملكورين في المجموعة.

٢ \_ الطَوبي هو على بن عبد الله بن سنان النبيعيّ وقد تقمل على ابن الأعرابي وتوقي سنة ٥٥٤م. أما ابن الأعرابي فهو أبو عبدالله عمد بن زباد، كان من رواة الكوفة، وقد توفي سنة ٥٤٤م.

٣. هو ظهم آفرت W. Ahhwardt ستشرق الماني حسن است. بالعربية ولم إين البروسي، و ولك تام برخلات متعددة، وفقي حياته في دوامة الآثار الشرقية عامة والعربية خاصة. أعظم آثاره وهيرس عظوطات المكبة الملكية في براين، ومما نشره بالعربية وعلن عليه والعقد اللاين في دولوين الشعراء السئة الجلطين، ووجموع أشعار العرب، في لافتة أجراء توفي سنة ١٠٩٠.

والسياسيّة ، شديدالنضوح بمجاة العصر ، وكأتي بالشاعر لا يهمّه إلّا أن يكون رجل القبيلة يسعى إليها بكلّ مالديه من وسائل ، وينظر الى الأحداث نظرة المستعلى الذي يقودكلّ شيء الى صالح القبيلة ، ويقود القبيلة إلى ما هو الأصلح ، في حكمة ورزانة وحزم.

٣ \_ المعلقة: دالية النابغة على البحر البسيط، وهي أشهر اعتذاريّاته، وقد تغلّب بها على سخط النمان وظفر برضاه وصفحه، وهي معدودة من المعلّقات؛ وفيها وقوف بالأطلال، ووصف للناقة والثور الوحشيّ، ومدح للنعمان، وتكذيب للوشاة، وطلب للمفو. أما مطلمها فكما يلي:

يَا دَارُ مَيَّةً بِٱلْعَلْيَاءِ فَالسَّنَدِ أَقَوَتْ وَطَالَ عَلَيْهَا سَالِفُ الأَبْدِا

## عُ – شاعر القبليَّات :

القبليّات قصائد ومقطوعات نظمها الثابغة في شتى السياسات القبليّة والشؤون التي ترتكر على العصبيَّة . والنابغة ، كما رأينا ، من أشدَّ الشّعراء شعوراً بالعاطفة القبليّة ، والواجب القبليّ ، وقد حمل عبء الجاعة بكل أمانة وإخلاص حتى صدفت به عاطفته هذه عن روح اللهو والعبث ، ونزعت به نزعة الجدّ والرصانة ، وهكذا رافق قبيلته في شتى عنها ، وكان لها عيناً ساهرة ، وساعداً قلارة ، ولسائاً ذا مضاء ، وهداية غير ذات التواء . وإننا ستوقف عند بعض النماذج الشعرية التي توضح لنا موقف الشاعر القبلي الذي جمع اللين الى الحزم ، والدَّهاء الى الصراحة الجاهلية.

١ صدح العمان بن واثل بن الجلاح الكلبي: وقف الشاعر وسيطاً بين قبيلته وغسان ، ولما أغار النعمان بن واثل بن الجلاح ، قائد الحارث بن أبي شمر ملك غسان ، على بني ذييان وأحلافهم رجم منهم ومن غطفان بعدد من الأسرى ، وأخذ عقرب بنت النابغة . ذييان وأحلافهم رجم منهم ومن غطفان بعدد من الأسرى ، وأخذ عقرب بنت النابغة . . من أنتيج » فقالت : وأنا بنت النابغة ». فقال لها : «والله ما أحدُ أكرم علينا

١ \_ يا : حرف نداء للتنبيه. \_ العلياء والسَّند : موضعان. \_ أَقُوَت : أَقَفَرَتْ.

من أبيك، وما أنفع لنا عند الملك، . ثم قال: «والله ما أرى النابغة يرضى بهذا منا» فأطلق لسائه لمناه الفير الى الشاعر، عظم في عينيه، فأطلق لسائه في مدح الفائد الفسائل شاكواً له تلك البادرة التلقائية التي صدفت بالشاعر عن عاداته الأرسطةراطية في مدح الملوك والرؤساء دون سواهم، وحملته على مدح أحد الارسطةراطية في مدح الملوك والرؤساء دون سواهم، وحملته على مدح أحد أصلي الأدنى، والمنابغة، والحالة هذه، لا يلجأ في مدحه الى التعظيم والتبجيل، لأنه مدح أعلى لأدنى، وانما يجعله إقواراً بجميل، ووصفاً خال الأسيرات، بعد مقدمة تقليدية ضاعت بينها وبين الوصف معاني ذلك المدح الذي يلم به الشاعر بلمامة عجلى خشية التبلك، واللذي اقتصر فيه على أن ابن الجلاح سباق الى العلى، وعلى تشبيهه بالجدادة وجعل رفعته أراء وهكما قارن بين المملوح وذوبه دون سواهم، وجعل رفعته ضمن دائرة ضيقة بهيدة عن كل إطلاق وعن كل عظمة ضخمة.

٧ - كفن غسان عن فيهان وحلفاتها بني حن: عزم النعمان بن الحارث الغساني أن يغزو بني حين من حين من عدرة، فنهاه النابغة وأخيره أنهم قوم أشداء مرهويو الجانب في وادي القرى، منشرون في حرَّة وبلادٍ شديدة بعرفون مسلكها ومنعرجاتها، ويتحصّنون بمجاهلها ومناهاتها، مسبق لهم أن منعوا وادي القرى من كلّ عدوً طامع ، فطردوا بلبًا الهزو، بعث النابغة الى قومه يأمرهم بمناصرة بني حنّ، فغعلوا، وهزموا جبش غسان. وعند ذلك أطلق النابغة لما قوم يشرقه بن ويتظاهر بالغيرة على غسان إذ يلوم النجالا لانصرافه عن النصيحة، ثم يذهب في تضخيم شأن أبناء علموة ونشر الحول في ديارهم للمسان عليه ومساسة ديارهم للما علي غسان عن إعادة الكرّة. وهكذا فلديان غايته، وسياسة الغيرة على غسان وعدرة هي عنده في سبيل ذبيان قبيلته، وأسلوب الاستعلاء علية على عسان عن إعادة الكرّة. وهكذا فلديان فايته، وسياسة الغيرة على غسان وعدرة هي عنده في سبيل ذبيان قبيلته، وأسلوب الاستعلاء على المنافرة المسلوب الاستعلاء على المنافرة على غسان وعدرة هي عنده في سبيل ذبيان قبيلته، وأسلوب الاستعلاء على المنافرة على غسان وعدرة هي عنده في سبيل ذبيان قبيلته، وأسلوب الاستعلاء على المنافرة على غسان عن إعادة الكرة. وهكذا فلديان قبلاء المنافرة على غسان عن إعادة الكرة وهكذا فلديان قبلته، وأسلوب الاستعلاء على المنافرة على غسان عن إعادة الكرة وهكذا فلديان قبلة وأسلوب الاستعلاء على عسان عن إعادة الكرة وهكذا فلديان على المنافرة على غسان عن إعادة الكرة وهكذا فلديان على المنافرة على غسان عن إعادة الكرة وهكذا فلديات المعلاء المنافرة على عسان عن إعادة الكرة والمنافرة على المنافرة على المنافرة على المنافرة على المنافرة على على المنافرة على المنا

١ ـ بليّ: قبيلة عظيمة من نشاعة من القحطانية تتسب ال بلي بن عمرو بن الحاقي بن قضاعة . كانت مساكنها بين المدينة ووادي القرى.

٢ ـ قضاعة: شعب عظيم من جبير، من القحطانية. كانت ديارهم في الشحر، ثم في نجران، ثم في فجاز، ثم في الشام.

٣ ـ مضر الحمراء: سمّيت بذلك لأنّ قبة نزار التي أعطاها ابنه مضراً ، أبا هذه القبيلة . كانت من أدم أحمر.
 ٤ ـ المُحمر (بفتح الحاء) مدينة بالمحامة. والحجمر (بكسر الحاء) ديار تمود بوادي القرى بين المدينة والشام.

والتضخيم والنهويل الحسيي التمثيليّ أسلوبه ، وموقف الحكمة والدّهاء موقفه البعيد أثراً وفعالية . وبما قال في المرضوع :

لَقَدْ قُلْتُ لِللَّهُ الْنِ يَوْمَ لَقِيتُهُ يُرِيدُ بَنِي حُنَّ بِبُرِقَةِ صادِرِا تَحَنَّبْ بَنِي حُنَّ، فإنَّ لِقَاهُمْ كَرِيهُ، وَإِنْ لَمْ تَلْنَ اللَّ بِصَابِرِ عِظَامُ اللَّهَى، أولادُ عُدْرَةَ، إِنَّهِمْ لَهابِيمُ، بَسَتَلُهُونَها بالخَاجِرِّ وَهُمْ مَتْعُوا وَادِي الْفَرَى مِنْ عُدَوَّمِمْ بِجَمْعٍ مُبِيرٍ للمَدُوَّ المُكَائِرِاً

٤ - كفت ذيان عن التحرش بعسان: والنابغة شديد الحرص على مصالح غسان حفاظاً على الصداقة التي توقّت عُراها بينه وبينهم منذ يوم حليمة (٥٠٥)، وهو لا يبغي من وراء ذلك إلا صالح قبيلته، وإبعادها عن التهوّر والثغرير بالنفس. وقد اتمهم بعض أبناء قومه بالانحياز الى غسان خوفاً وجُيناً، ولا سيا عندما نهاهم عن انتجاع وادي أقر الذي حواه النمان المناسخ عن رأيه، وقد نظم في النعان كالميث المتنبع عن رأيه، وقد نظم في النعان كالميث المتفيض على برائنه، المتحفّر للوثوب، ونساء ذيبان في قبضته مُحرّضات النعان كالميث المتفيض على برائنه، المتحفّر للوثوب، ونساء ذيبان في قبضته مُحرّضات للكاكر لون من ألوان الخزي والعار. ولهن أعرض بنو ذيبان عن نصيحة شاعرهم لماتح منهم، وهكذا فالقصيدة اعتبار وتهديد، واعتداد الى الهدف عن طريق التهديب، والمنافذ المن المناسخة الكلام وقبط و لا يقدة. قال النانة:

١ برقة صادر: من منازل بني عذرة، ولم يذكر ياقوت شيئاً عن مواقعها.

٢ \_ يقول: نجنب لقاء بني خُنّ لأنك لن تأمن شرّهم وإن لم تلقهم إلا بكلّ صابر على الشدالد.

عظام اللهبى: أي كثيرو المال. اللهامج: العظام الضخام. يستلهونها: يتلمونها. ... يقول: إن عطاياهم عظيمة ولكتها تصخر عندهم لعظم فعالهم حتى أنهم يرون ما يهونه بمنزلة ما يبتلمونه تحقيراً له وإن كان عظيماً.
 إلى المبير: المقبلك. العدو المكاثر: أي الكثير العدد.

لَقَدْ نَهَيْثُ بَنِي ذَيَّانَ عَنْ أَقُرٍ، وَعَنْ تَرَبُّهِهِمْ فِي كُلُّ أَصْفَارِا وَقَلْتُ : يَا قَوْمُ إِنَّ اللَّبُثِ الصَّارِيَا لِلرَّبُّةِ الصَّارِيَا لَا لَبُحُرِهِمْ الصَّارِيَّ الصَّارِيَّةِ اللَّهُ الصَّارِيَّةِ اللَّهُ الصَّارِيَّةِ اللَّهُ المَّارِيَّةِ اللَّهُ الْمُوارِ اللَّهُ الْمُحْرَادِ الرَّقُ أَخْرَادٍ اللَّهُ الْمُحَرَادِ الرَّقُ أَخْرَادٍ عَلَى المَصَارِيطِ لَا يُوقِيَّنَ فَاحِشَةً شُسْتُمْسِكاتٍ بِالْفَتَابِ وَأَكُوارٍ وَأَكُوارٍ فَاللَّهُ المُسْتَمْسِكاتٍ بِالْفَتَابِ وَأَكُوارٍ وَلَكُوارٍ وَالْمُوارِ اللَّهُ المُسْتَمْسِكاتٍ بِالْفَتَابِ وَأَكُوارٍ وَالْمُوارِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِيْنِهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْعُمُ الْمُنْ اللْمُنِالِولِيَّ اللْمُعْلِمُ اللَّه

٤ - الحفاظ على الأحلاف ولاسيما بني أسد: اجتمع النابعة برُزعة بن عمرو بن خُرُوية بن عمرو بن خُرُوية بن عمرو بن خُرُوية بن يأسد، فأبي النابعة بنه أبين أرك الذبيائيون حلف بني أسد، فأبي النابعة بنه أوبية وأرعة بأن يركون نشيداً حريًّا منها شيماً عاديًّا ؛ بل قُل هي جُموع الأحلاف والأنصار في الوحدة المتصرة، وهي من ثم مهاجمة عنيفة حافلة باللهجة القادرة ، والرزانة الثائرة ، والقدرة الهادرة ؛ وهي وصف مدحيًّ للأحلاف بُسجتُهم على رصَّ الصَفوف ، وتكثيفٌ للمادة العليقية، وتعاد تهديديّ ، وهجاء زَجْرِيءً ، وهي إلى ذلك منانة شعرية صافية ، وألفاظ شديدة حافوة با الوقية عنوابا :

١ ـ فر أفر: وافر خصيب حاء النمان بن الحارث النسائق، وقد أغار عليه بنو فيهان عاجن بكل ما بذله الشاعر عنه من أمث عنه من أمث الشاعر لمنهم عنه ، شبعين إماه بالحوف والجنب، فاكان من النجان إلا أن أرسل إليهم من أوقع بهم وتكل بهم أمث تنكيل. ـ ـ تربعهم في كل أصفار: أي إقامتهم لرعي ما أتبته النبث في شهر صفر، وكان إذ قاك في الربيع.

٢ \_ البراثن: الأظفار. \_ يقول: ان الملك الغساني كالليث الضاري متأهب للوثوب.

 <sup>&</sup>quot; الأبرب: القطيع من يغر الوحش، واستماره للنساء. حوراً مدامعها: أي جمعت عيونها شدة البياض في
 شدة السياد. المتوار: ما استدار من الومل: والعرب تعني بنعاج الومل البقر. ... يقول: لا تكونوا في مكان
 تسبى فيه حسائكم.

إلى الشنرر: النظر بمؤخر العين. العُرض: الجانب والناحية. - يقول ينظرن نظرات خفية العلمين يجدن من
 فيث.

العضار بط: الأتباع والأجراء، واللزماء، الأقناب ج. قنب وهو إكاف البعير. الأكوار ج. كور وهو الرّحل.

نَّبُتُ زُرْعَهُ، وَالسَّفَاهَةُ كَاسْمِهَا، يُهْدِي إِلَيَّ عَرَائِبَ الأَسْمَارِ ا فَحَلَفْتُ، يَا زُرْعَ بْنَ عَمْرٍ، أَنِّي مِمَّا يَمْقُ عَلَى العَدُّو ضِرَارِي ا أَوَانِّتَ، يَوْمَ مُكَاظَ، حِينَ لَقِينَتِي تَحْتَ المَجَاحِ، فَا شَقَفْتَ غَيْارِي ا إِنَّا آفْتَسَمْنًا يَبْنَنَا، فَحَمَّلْتُ بَرَّةً، وَأَحْمَلْتَ فَجَارٍ الْمُعَالِّينَ فَالْحَارِي الْمُحَلِّ

ولما قتلت بنو عبس نَضْلَة الأسديّ ، وقتلت بنو أسد منهم رَجَّايَن أواد عَبِينَة أن يتصرّ لبني عبس ويُخرج بني أسد من حلف ذيبان ، فهاج هائع النابغة ونظم قصيدته النوئيّة الشهيرة وهي أصدق مثال للسيّاسة القبليّة عند الشاعر. وهي تتألف من أربعة أقسام : مقدّمة تقليديّة مُصطنعة العاطفة ، وهجاء لعُسِينَة ، وفخر بالأحلاف ، وخاتمة قائمة في بيت واحد ضمّنها تلميحاً الى النتيجة المشؤومة التي يؤدّي إليها رأي عُسِينَة قال فيها :

غُثيبتُ مَنَاذِلاً بِعُرثِيَّنَاتِ فَأَعْلِى ٱلْجَرْعِ لِلْحَيُّ المُبِنَّ! إِذَا حَاوَلْتَ فِي أَسَدٍ فُجوراً، فَإِنِّي لَسْتُ مِثْكَ وَلَسْتَ مِنْي

السفاهة: الجهل وسوء الأخلاق. - يقول: الغد بلغني أن زرعة بتطفّل على الشعر فيهدي إليَّ منه الشيء الغريب. وتلك بسخافة منه، والسفاهة قبيحة في اسمها وفعلها.

٢ - شقّ عليه الأمر: صعُب. الضرار: إلحاق الضرد.

٣ - العجاج: الغبار. ما شققت غباري: أي ما اقتربت مني.

القوادم ج. قادمة وهي مقدّمة الرّحل. الأكوار ج. كور وهو رحل الناقة. ... في هذا البيت بهدّد
 الشاعر خصمه بالهجاء والغزو . وقد أراد تقوية كلامه بالناكيد .

٦ - غريتات: ج. تصغير عرتنة وهو نبات ختين شبه العوسج يديغ به ؛ وهو واو. الجزع: متعطف الوادي. وهو هنا موضع. المبنّ : المتبع في هذه المنازل.

فَهُمْ دِرْعِي أَلِّي آسْتَلَأَمْتُ فِيهَا وَهُمْ وَرَدُوا ٱلْجِفَارَ عَلَى تَعِيمٍ شَهَانْتُ لَهُمْ مَوَاطِنَ صَادِقَاتٍ

إِلَى بَوْمِ النَّسَارِ وَهُمْ مِجْنَيْ ا وَهُمْ أَصْحَابُ يَوْمٍ عُكَاظَ، إِنِّيَ أَنْشِنَهُمُ بِوُدُّ الصَّدْرِ مِنْتِي

وإننا إذا أرسلنا في القصيدة رائد النظر وجدنا فيها هقدَّمة غُولِية ، جرى فيها النابغة على أسلوب من سبقه ، واصطنع فيها العاطفة الغرامية الباكية اصطناعاً ، وضمنها تحت ذلك الاصطناع الما يحرِّ في أعلق نفسه من جرَّاء تصرُّف عُشِيّة ؛ ووجدنا هجاء قائماً على تحليل نفس عُشِيّته ، وإظهار مساوئها الذاتية ، في لهجة تحقيرية ، ووجدنا فخراً فاتماً على تعداد أبحاد بني أسد وذكر أيامهم .

ثم إننا إذا توقفنا عند أبيات القصيدة وجدنا أنها شديدة الإحكام ، عالية اللهجة (إليك عني !) ؛ صامادة الرأي في غير اضطراب (فإني لست منك ولست مني) ؛ صاملة الرأي في غير اضطراب (فإني لست منك ولست مني) ؛ والتنيّ ، والتني يه تشرك والتنيّ ) ؛ صارمة النهديد (فإنك سوف تشرك الأسليب الفنيّة التي تقرّ الله عن التأليف الذي يحكم أنشركب والتّبير، والذي يعتمد الأسليب الفنيّة التي تقرّ المعنى كان يستمعل ه اني في آخر البت ويجمل خيرها في البت التالي إشارة الى أحمية ذلك الحبر والى الإسراع في تفتر النظر إليه ، وكان يجمل الفية القية المناسلام) فيشدد نون الروي تجبث يصبح كلّ بيت ضربة حجر يصغي النابغة الى أنبته في المواء ، ويتأمّل في هدرته المسيطر كيف يصبب الهدف ولا يخطئه . ومكلة كان الشاعر في هذه القصيدة رئيساً وحكيماً وداهية ، وشاعرَ خيال وموسيقى وروعة .

## ٥ ـ الغسَّانيَّات في المدح والسياسة:

لا شك أن أهمّ ما في ديوان النابغة شعره القبليّ الذي تكلّمنا عنه في الصفحات السابقة ، أما الشعر الذي قاله في غسّان فقيسُم منه يرجع الى معاجمة القضايا التي قامت بين غسّان وبني ذييان وأحلافهم ، وقسم آخر نظمه الشَّاعر تلبيةً لداعي الصداقة أو التكسُّب أو عندما التحق بالغساسنة على أثر التنافر الذي حصل بينه وبين النجان ملك

١ ـ اسْتَلَامْتُ قيها: ليستُ اللاَّمة أي اللَّرْع. ــ يوم النَّسار: موقعة لضبة وتميم على بني عامر.
 البحِتَنَ: الرّس. ٢ ـ يوم عكاظ كان بينيم وبين قريش، والجفار ماء لنيم.

الحيرة. وهذا القسم الأخير يدور حول المدح والرئاء، واننا نتوقف منه عند البائية المشهورة التي تُمَدُّ من أروع الشعر العربيُّ القديم، قالها النابغة عندما هرب من النعان ابن المنذر والتحق بعمرو بن الحارث الأصغر، وضمَّنها كلّ ما في ذات نفسه من محبُّة عميقة لبني غسَّان، ومن سياسة نفعيّة في الوقت نفسه. والقصيدة قسيان: مقلمَة وجدانية حافلة بالهموم، وهدح للملك الغساني وقومه:

وَلِيُلُو أَقْاسِهِ بَطِيء الكَوَاكِيهِ لِوَالِلِهِ لَيُسَتَ بِذَاتِ عَقَارِبِ كَتَالِبُ مِنْ غَسَّانًا، غَيْرُ أَشَالِيهِ بِهِنَّ قُلُولُ ، مِنْ قِراعِ الكَتَالِيمِ قَوِيمٌ، فَا يَرْجُونَ غَيْرُ المُواقِبِ ...

كِلِنِي لِهُمَّ، يَا أُمْسِمَةُ نَصِبِ عَيَّ لِمَسْرِ نِمْسَةً بَعْلَدَ نِسْمَةٍ وَثِقْتُ لَهُ بِالنَّصْرِ، إذ فِيلَ قَدْ غَزَتْ وَلَا عَنِبَ فِيهِمْ غَيرَ أَنَّ سُبِوْهَهُمْ مُجَّلِّهُمْ ذَاتُ الإلٰهِ وَدِينُهُمْ

## معاني القصيدة وميزاتها :

١ — هذه القصيدة مدح بحت، والنابغة ذو نزعة أرسطقراطية في مدحه، وهو لم يمدح سوى الملوك والرؤساء ما عدا النجان بن الجلاح. وقد أخضع الشعو للتكسيب ونتج باباً ولجه أكثر من أتى بعده، وكان بدلك من أكبر المسؤولين عن إخضاع الفن للدرهم. وهو في هذه القصيدة يُشِبُ المعافي الملاحية التي لم يكد يخرج عنها أحد. فهو يفتتحها بوقفة وجيزة عند الليل، ذلك الليل الذي كان له في نفس النابغة أشد أثر، ليل الهموم والآلام القلبية ؛ وفي هذه الوقفة الوجيزة معان واسعة النطاق، وذكريات، وصراع بين ما فات في بلاط النعان وبين الحفاوة التي لقيها الشاعر في بلاط غسان بعد ما تركه صبع صنين طويلة.

١ .. كليني: اتركيني. الناصب: المتعب. بطيء الكواكب: طويل.

١ عقارب النعمة: تكديرها بالمن والأذى.
 ٢ الأشاف: الأخلاط والرعاع.

٣\_ الفلول ج. فل وهو الثلمة في حدّ السيف. وهذا الاستثناء مدح بما يشبه الذمّ.

إلى المراجع عليه عليه الإنجيل. ذات الإله: أي كلام الله.

٢ – ثم هو المدح بصفات القوة وصفات الأحلاق. فانضاسنة جاعة انتصار يقرّ لهم النحال المتحدد ال

٣ \_ وهذه الماني يسكبها الشاعر في قالب التأتي ، والتضخيم التصويري، راسياً من رواء ذلك الى تيل العطاء والحظوة. أما التأتي فشيء شائع في شعر النابغة ، وهو ينظهر بنوع خاص في انتقاله الألفاظ الموسيقية التي تأتلف التلافأ رائعاً بحث نعبر عن الماني عوسيقاما بقدر ما تعبر بحروفها (تقد السلوق المضاعف نسجه ...) ؛ ويظهر التأتي أيضاً في اعتاد النابغة بعض الأساليب البيانية والبديعية كالكنابة (والق النابال) ، وإما التضخيم التصويري فهو من مقومات شعر النابغة الذي ينزع منزع منزع المساطة (ولا عيب فيهم غير أنَّ المفاطة والوسطة ، وينطلق مع الحيال في تطاب المقمور المفاطة و أما الملوق المفاعف نسبه . والنابغة في غاطبة الملوك غير في غاطبة المتول يتسلح المالقة . وذلك أنّ الشاعر يعرف نفوس البشر ويواجه كلّ إنسان بما يوافن نفسه بسلم وروبك من لاني يتشفي بالكرّم الواعي الذي يعتشي بالكرّم الواعي الذي يعتشي بالكرّم الواعي الذي يعتش الملكو عني مباشر. إنه يذكّر بالفضل السابق الملكو غير المعادو ويرك أدفك بله المناف النامحه على المطاء والبذل ، وهذا خير أسلوب في هذا الباب والمند الملكو بالمة وهذا : وهاك. الله وهذا خير أسلوب في هذا الباب والمالة الموالدة الواعي الذي يمتذ لها كسلوب في هذا الباب والمند الملكوب في هذا الباب والمند الإساليب المناق وهاك. الله والمنذ العساليب المناق وهاك.

## ٣ ـ شاعر اللخميّات أو النعمانيّات والاعتذار :

١ \_ جغرة وعودة: انقطع النابغة لملوك الحيرة ولاستيا النجان بن المنذر أبي قابوس. وإنّ من تصفّح الديوان قلّا يعثر على مدح الأولئك الملوك اللخميّين، وإنما يقف على عدّة قصائد فاضت بها قريحة الشاعر بعد الجفوة التي حصلت بينه وبين النجان. وهي قصائد اعتذار حافلة بالتودُّد والتقرُّب والمدح وردُّ أقوال الوشاة؛ احتلَّت مكانةً رفيعة في تقدير الأدباء على مرّ العصور حتى كاد النابغة لا يُعرف إلا بشاعر الاعتذار.

وجد. النابعة نفسه أمام وشايات كاذبة ، وتُهَم باطلة ، وغضبٍ وتهديد من قبَل النامان ، وكان باستطاعته أن يتجنّب نتيجة الغضب والتهديد لو أراد الاعتصام بحصن قومه وبني غسّان ، ولكنّه لم يشأ أن بلتصق اسمه بتلك النّهم ، وأن يقبل بالمذلّة والهوان ، كما أنه لم يشأ أن يتنازل عن العرِّ الذي وصل إليه لدى النمان وعن الثروة التي كانت تتدفّق عليه في ظلَّ بلاطه . وقد استول عليه همَّ دائم ، وغمَّ مُحرق ، فراح ينظم القصائد ليبرّر ساحته ، وبهجو خصومة ، ويطفئ ما تلظّى في نفس النمان ، وراح رسل الحير يتوسّطون ولا سيا الفرّار يأنو زيان ومنظور بُنيَّ سيّار ، إلى أن غلب رضى النمان على غضبه ، وعاد الشاعر إلى الحيرة منتصراً.

### ٧ \_ طريقة النابغة في اعتذاره:

١ \_ يعمد النابغة الى نفسه أولاً وعاول أن يُظهر ما بها من ألهم وهم لا لشيء إلا لأن النّجان غاضبٌ مهاد. وغضب النعان أنقل ما في الوجود ، وتهديده أرهب ما تحت السماء . ومن ثمَّ فالشاعر في نزاع الهموم لا يذوق لذَّة لعيش ولا طَعْماً لنوم ، وهو يضحِّم أثر الفَضب والتهديد لتضخيم شأن الملك ، ويُضخّم شأن الملك لبُغلي فيه الكبرياء الملكيَّة ، فتطغي على البصيرة ، وتُطفئ أوار الغضب . وهو يلجأ في ذلك الى التصوير النّهريلي الحسيي ليصل بالحواس الى قوى النفس الداخلية ويفعل في عالم النقس فعل التقريب الذي يقود الى التصافي .

٧ \_ ثم يخطو الشاعر خطوة أخرى بعد التوطيق والتهيد، فيحاول تبريو ساحته مما ألصق به، فيكسيم تقوية لكلامه وطلباً لارتباح النجان الى ذلك الكلام، ثم ينعت الوشاة بالكذب ويحط من شأتهم تخفيفاً لوطأة حججهم ورداً لسهمهم على نحرهم ؛ ولذن تسلّحوا بتصرف الشاعر ما بين الحيرة وغسان، فهو وغسان في صداقة قديمة بعيدة عن كلّ راء وتلون، يُخلص هم كما يخلص لبلاط الحيرة، ويُحكَم في أمورهم ومالهم إلى حداً يستوجب الشكر ويقتضي الاعتراف بالفضل. والأمر محمود لا يُعكره العقل الكثير وإن أنكرته العقول الصغيرة.

٣ ـ ثم يخطو الشاعر خطوة ثالثة فيعود الى استثارة العاطفة بعد مخاطبة العقل،
 ويعود الى نضخيم حال النّمان، وتضخيم آثاره وصفاته، ورفع شأنه فوق الناس!
 أجمعين، ويعود الى النضاؤل أمامه تليبناً لما يكون فيه بعد من سورة وعناد.

٤ م يعود الى العقل ويدعو الى العقو لأن العقو من شيم الكرام، والناس غير خالين من العيوب، والعقو للذّنوب. والصَّداقة لا تقوم إلا مع التَّسامح. فكمال الملك أوسع من أن يضيق بنقص شاعره وذنوبه.

وبعد هذا كلّه يستَسلم الشاعر استسلام من أيفن بالانتصار ، ويتذلّل تذلّل من لا يجد إلا في التذلّل حلاً لأمر لا بُدّ من حلّه . فهو عبد سيّده ، ورهن كلّ إشارة ،
 ولا بدّ من الرضى وعودة المظلوم الى تقبيل بد من ظلمه :

وَعِيدُ أَبِي قَابُوسَ، في غَيْرِ كُنْهِهِ، أَتَانِي، وَدُونِي رَاكِسٌ فَالضَّواجِعُ ' فَبَتُّ، كَأَنِي سَاوَرَنْنِي ضَفْلَةٌ مِنَ الرَّفْشِ، في أَنْبِاهِا السُّمُّ نَاقِعَ ''

وهكذا فاعتذار النابغة تضاؤلٌ ذاتي، ومدح وهجاء؛ وهو سياسة حافلة بالدّهاء قائمة على النفهّم النفسيّ، والنسلّح بجميع قوى العقل والعاطفة، وبجميع أساليب القول والإفتاع.

## ٧ ـ الوصفُ في شِعر النابغة :

النابغة اللّيباني من أشهر شعراء الوصف في الجاهليّة، ولا عجب في ذلك فهو جاهليّ غارق في الطّبيعة ، مُعرَّض لفعاليّتها بإحساسه المُرهَف، ونظره الراقب في دؤوب وتتبّع، وعنيّلته التي تلقط الألوان والأشكال والأصوات وتُسجَّلُها تسجيلًا

١ في غيركنه: في غير وقته ووجهه، أي على غير استحقاق منه. راكس: واد. الضواجع: الهضاب،
 بعر هنا اسم موضع.

٢ \_ ساوره: واثيه. الضيلة: الحية الدقيقة اللحم. الرقش ج. رقشاه وهي الحية فيها نقط سود وبيض.
 الناقع: البالغ يقتل لساعته.

دقيقاً ثم تستعير من تلك المطبات الحِيسيَّة ما تخلقه به خلقاً بنائياً أو تشبييًا أو تمثيلياً. وقد عرض الشاعر في ديوانه لملوك غسان والحيرة وغيرهم فوصفهم وصفاً مدحيًا ، وعرض للمنجرَّدة زوج النعان فوصفها وصفاً غزليًا ، وعرض للفُرات فوصفه وصفاً تشبيهًا ، وعرض للحيَّة فوصفها وصفاً تمثيلياً ، وعرض لأمور أُخرى كثيرة كان فيها مُصدِّراً بارعاً على سنة الجاهليّن ، وإليك أهمَّ ميزات ذلك الوصف :

١ يتعدد النابغة طريقة الرّصف التصويري الناطق. فهو يكثر من الوصف لأنّه أسلوب تعبيري عن الفكرة تتضح معه الغامضات، وتفترب المتباعدات، وتتجمستم معه اللاّحسوسات، وتزداد المحسوسات محسوسيَّة. والنابغة رجل تأنَّ وإمعانه و والمعانه المعرفة و يتبَّع نواتئها المكبرة المضحّمة التي تُنطق العناصر التكويئيّة ؛ ولئّه انفساط واح يوزَّع الاشكال والألوان في هدوه قوي، يُفجَّر القوَّة من أعاقه، ويتصرف بها تصرف السيطرة التي تُقلب المعاني والصور تقليب إرادة واعية لا تقليب الفجار لاوعيّي. والنابغة ، كسائر شعراء الجاهليّة ، لا يكاد يُعبَّر إلا بالصَّرة. والمصورة عنده إما واقعيَّة تصريعيَّة ، وإما تشبيهيّة تمثيليّة ، فهو تارة يعبَّر عن الشيء برسم خطوطه وعناصره وجزئيّاته في ذاتها من غير لجوع إلى ركن آخر يُفسر ويوضح ، كا في قوله يصف حبّة :

صِلُّ صَفاً لَا تَشْطَوِي مِنَ القَصَرْ طَوِيلَةُ الإطْراقِ مِنْ غَبْرِ خَفَرْ ٢ ـ وهو تارة أشرى يعبر عن الشيء بواسطة غيره عن طريق النَّسيه والاستعارة ، وكثيراً ما يعمد الشاعرُ إلى الثَّشيه فيجعله عنصراً اساسبًا من عناصر الإبانة ، كيا أنه يتجاوز النَّشيه الى الاستعارة وهي أدق من التُشيه والطف إشارة وإن كانت فرعاً منه وامتداداً من مختلف امتداداته ، كما في قوله يصف المتجردة :

نَظَرَتْ بِمُقْلَةِ شَادِنٍ مُتَرَبِّبِ أَخْوَى، أَحَمَّ المُفْلَتَيْنِ، مُقَلَّدٍ

الصلّ : الحية الدقيقة الحبية. الصفاح. صفاة وهي الحجر. الاطراق: إرخاء العبنين الى الأرض في سكوت. الحفر: الحياء.

لا ... الشادن الظهي المترب البالغ المدرك الأحوى: الأحمر الى سواد أحم القلنين أسودهما.
 القلد: المزير بالحل.

وكثيراً ما يعمد النابغة الى تقوية استعارته وإيضاحها بالتَّشبيه ، أو الى تفصيل حال المشبَّه به ، تلك الحال التي تبرز صفة المشبّه بجلاء وقوة ، كما في قوله :

صَفْرًاء كَالسِّرَاءِ أَكْمِلَ خَلْقُهَا كَالغُصْنِ، في غُلْوَايِهِ، المُتَأَوِّدِا

٣ وهذا التنسيم بمند مع النابعة عن طريق نفصيل المشبّ به وأحواله حتى يُصبح استطراداً تضييماً ؛ فعندما أراد في معلّقته الدالكة أن يصف كرم النجان شبّهه بالفرات ، وراح يصف النهر العظيم عندما نهب عليه الرياح وتعالى أمواجه هادرة مُزيدة ، وعندما يندفق فياضاً ويقتلع الأشجار ويُهيدُدُ الملاحين بالخطر ، وراح يقرب حال النجان سخيًا من حال ذلك النهر فياضاً ، في نضحج وتعظيم ، وفي مبالغة تتصاعد تدريجياً حتى ينقلب الجور كله ولي منافقة تصاعد تدريجياً حتى ينقلب الجور كله وصف الناقة وتشبيهها بالثور الوحشي الذي انفرد عن حلائله ، وسفَعَته الريع بالحصى ، وهاجمته السماء بالبرد والمطر، ثم أهرى له قانص بكلاب جائمة فنشبت بينه وبينها معركة دامية جملت من قصيدة النابغة ملحمة رهيبة .

 وهذا الاستطراد يتحوّلُ أحياناً الى تمشيل كما ورد ذلك في قصيدة قالها الشاعر يعاتب بني مرَّة على تحالفهم عليه وعلى قومه ، وبضرب لهم مثل الحيّة التي غدر بها حليفها بعدما أغنّتُه ، والتي علمتها الأيام أن لا تنتن بالعهود. قال النابغة :

لَمْتُنَا وَقَامًا اللهُ ضَرْبُهَ فَأْسِهِ، وَلِلبِرِّ عَيْنٌ لَا تُمْمُّسُ نَاظِرَهُ فَقَالَ: تَمَالَيْ نَجْمَلِ اللهَ بَيْنَنا على مَالِنَا، أَوْ تُنْجِرِي لِيَ آخِرِهُ فَقَالَتْ، يَمِينِ اللهِ أَفْعَلُ، إنَّنِي رَأْئِنُكُ مَسْحوراً يَمِينُكَ فاجِرَهَّ أَبَى لِيَ قَبْرُ، لَا يَزِالُ مُعَالِي وَصَرْبَهُ فَأْسِ، فَوْقَ رَأْسِي فاقِرَهُ

إ\_ السيراء: النوب الحريريّ المخطط. غلواء النصن: استداده وارتفاعه. المتأود: المستني لبنًا.
 ٢\_ أفعل: أي لا أفعل، وحلف ولا» بعد القسم كثير في شعر العرب.

٣ - فاقرة: كاسرة.



تَرْمِي أُوادِيُّهُ ٱلْعِبْرَيْنِ بَالمَدَدِ وَلا يَحُولُ عَطاءُ ٱلْيَوْمِ دُونَ غَدِ (النابغة)

فَمَا الْفُراتُ إِذَا هَبُّ الرَّبَاحُ لَهُ يَوْماً بِأَجْوَدَ مِنْهُ سَيْبَ الظِّلَةِ

#### أ شاعرية النابغة:

وهكذا كان النابغة في وصفه وفي سائر شهره رجل الاتوان والسيطرة ، التي تضخّم النسيطر ، والتي تفاقل النسيط الذي يستثير السيطر ، والتي تفاقل النسيط الذي يستثير جمع قوى النفس العقلية والحسيَّة ، ويقم التالف يين مختلف تلك القوى ، والذي يُدفَّق شخصيَّتهُ بكاملها في شهره فيستعلى ، ويلائم ما بين فعل العقل وفعل القوى الحسيّة ، ثم يقيم الصلة الوثيقة بين اللفظة والفكرة ، وإذا عنده اللفظة فكرة والفكرة لفظة ، وإذا الألفاظ والتعابر متناغمة والشخصيَّة المستعلية ، متناغمة وقوى العقل والإحساس ، مميّرة برمزيّها الحرفية وموسيقاها المختارة ، وحبوبها المتحركة في جمودها ، معبّرة بما

تحمل وما تنطوي عليه من لمات العقل وأنوار الحَيِّلة واختلاج العاطفة تحت سيطرة العقل الذي يكسبه توقَّد الذكاء مرونة عجيبة تستبدً بالناس والأحوال. ولا عجب بعد ذلك كله أن يكون النابغة أعظم ممثل للحياة ا**لأدبيّة** في العصر الجاهلي.

هذا هو النابغة وهذا شعره، ذلك الشّعر العاصر باللفظ المختار والكلام البعيد عن الركاكة، والموسيقى اللفظية الوائعة. والنابغة أبو الشعر التكسيّي الأرستقراطي، الذي عاش في قفصه الذهبي يذبب قريحته الفياضة أشعة من نور على أبواب السلاطين وفي زوايا البلاط.

#### مصادر ومواجع

عمر النسوقي: الثابغة الليباني — القاهرة 1924. فؤاد البستاني: الروائع ٣٠ – بيروت ١٩٣١. طه حسين: في الأدب الجاهليّ — القاهرة ١٩٣٣. أحمد الشابي: تاريخ الشعر السيامي — القاهرة ١٩٤٥. الأب لويس شيخو: شعراء التصرائية — الجزء الأول — بيروت ١٨٥٠. ابليا الحاري: النابغة الذيباني — بيروت ١٩٥٩.



# الفصّلُ السَّايٰت مَا بَين النَّالُّفُ وَالنَّزُلُفَ

# أبو دُواد الإياديّ - الْمُقَّشَ الْأَكْبَر عَلْقَمَة الفَحْل - الْمُتَابِّس

## أ ـ أبو دُواد الإياديّ (؟)

هو حَنظلة بن الشرقي أحد بني بُرْد بن دعميّ بن إياد ، وهو شاعر قديم ، أكثر شعره في وصف الحيل وفي للمح . مدح الحارث بن مثما بن شرة فأعطاه عطايا كثيرة . ركان له بان شاعر يقال له دواد . أما ديوانه ققد جمعه غرونيام وترجم له في كتاب «دراسات في الادب العربي » ـ يربوت ١٩٩٤.

## ب \_ المُرَقَّش الأكبر (توفّي سنة ٥٥٠م) :

هو عَوْف بن سعد بن مالك من بكر وائل. وهو من المنتَّمين الشجعان. عشق ابنة عم له اسمها وأسماء، وقال فيها شِعراً كبراً. وكان يُحسن الكتابة. وُلد باليَّمَن ونشأ بالعراق، وأتصل مُنَّةً بالحارث أبي شعرً الفسائي ونادمه ومدحه، وقد اتَّخذه الحارث

كاتباً له. وهو من أصحاب المنتقبات؛ وشعوه . من أوقى الشعر الجاهلي ولكنّ أكثره ضاع . وفي المؤرّخين من بسمّيه عَمْرو بن سعد، وربيعة بن سعد.

جـ عَلْقَمَة الفحل (توفي نحو سنة ١٩٠٣م):

هو عُلْفَمَة بن عبدة من بني تميم ، عاصر امرأ القيس وكان الى معه مساجلات . أقصل بالحارث بن جَهَلة بن أبي شعرً الفسائي ، وكان هذا قد أمر عدداً من العرب الموالين للمُخييَّن ، وفيهم شاس أخو الشاعر . فأقبل علقة على الملك ، وامتدحه بقصيدة طويلة ، فأطلق له اخاده وجعيع أسرى تميم .

لعلقمة ديوان شعر صغير شرحه الأعلم الشَّنْتَمري، وطبعه المستشرق ألبرت سوسين

في ليبسيغ سنة ١٨٦٧ ، ثم طُبع في مصر سنة ١٨٧٦ .

وشعر علقمة قليل ولكنّ فيه و**فُحولة»** الشعر الجاهليّ من مناقة، وقسرة أداء، وجرأة تصوير، وجَيْشان أندفاق. وقد برع علقمة في وصف الفرس، والناقة، والنعامة.

د ـ المتلمَّس (توفّي نحو سنة ٥٨٠م)

هو جرير بن عبد المسيح الصَّبعيّ من أهل البحرَين وهو خال طرفة بن العَبْد. اتصل بعمرو بن هند ملك الحيرة، ومدحه.

وحدث أن غضب عليه الملك وسيّره هو وطرقة إلى عامله بالبحرين وحملها كتابّين فيهما الأمر بقطها. وكان أن ارتاب الملكس بئيّة الملك فرى بصحيفته في النهر قرب الحيرة وهرب الما الشام ولحق بملوك آل غسان. ولما ترقي عمرو بن هند عاد المتلسّس الى الحيرة ، وقبل إنه لت في النما الى وفاته.

للسنلمُّس ديوان صغير نشره الأب شيخو في كتابه دشعراء النصرانيَّه. وشعر المنلمُّس شعر العاطفة الصَّادقة، وشعر العِزَّة والاباء، والسَّلاصة والرواء.



# الْمُتَقِّبِ الْعَبْدِيِّ - الْحُطَيْثِ مَة

#### أ\_ المثقّب العبديّ:

إلى ياوغه: هو عابد بن محصن من بني عبد القيس من ربيعة. انصل بعمرو بن هند وبالنجان بن
 المنظر ومدحها. توفي تحو سنة ٨٥٥٠م.

أدبه: له ديوان من الشعر، وشعره يمناز بالحصافة والرقة والدقة في الوصف والسلاسة والواقعية
 والانسجام.

#### ب \_ الحطيثة :

آ - تاريخه : جرول بن أوس باللقب بالخطيئة ابن أمّة وضع النسب. نشأ كارها ألناس أجمعين،
 وتطلب الرؤق عن طويق الملح والهجاء ، في تدفّق شاعريّة خصية ، وفي انطلاق لسان أحدّ من
 السّنان .

أديه: للحُطيئة ديوان فيه مَدح وهجاء وفَخْر وغزَل.

\_ مدح الحطيئة استجداء حافل بالنزلُّف ووسائل الاستمالة. تقليد للنابغة وزهير.

\_ هجاء الحطيئة طعن في مواطن النبل والكرّم والهمّة . وهو يصدر عن طمع أو عن نقمة .

٣ \_ شاعريَّته: من جماعة التأتَّى والنصوير الحسَّى والنطرُّف في التكسُّب والنطلُّب.

## أ \_ المُثقِّب العبديّ (توفّي نحو سنة ٥٨٧)

#### اً \_ تاریخه:

عائذين مِحصن بن تُعلَيَّة من بني عبدالقيس من ربيعة شاعر جاهلي ّمن أهل البُخْرَين. اتصل بعمرو بن هناملك الحيرة ومدحه في غيرتكسُّب ولا ذَلَة ، واتصل بالنجان بن المنذر فمدحه وشفع للأسرى من قومه. توقي نحو سنة ۵۷۷م).

#### ¥ \_ أدبه:

للمثقّب العبديّ ديوان ورد بعضه في كتاب و شعراء النصرانيّة ( للأب شيخو ، وفيه مدح ووصف ، وحكمة ، وغزّل .

يمناز شعر المتبِّب العبدي بالرقة ، والدقق في الوصف ، والصّفاء الفكريّ ، وعمق النظر الى الحياة وسياسة الناس ، كل ذلك في أسلوب رافع من السَّلاسة والسهولة ، والواقعيّة ، والانسجام . قال في عمرو بن هند :

إِلَى عَمْرِوْ، ومِنْ عَمْرِو أَتَنِي، أَنِي النَّجْدَاتِ وَالْجِلْمِ الرَّصِينِ فَإِمَّا أَنْ تَكُونَ أَنِي بِحَقَ فَأَعْرِثَ مِنْكَ غَنِّي مَن سَمِينِي وإمَّا فَاطَّرِخْي واتَّخِلْفِ عَلُّواً النَّبِكَ عَنْ وَتَتَّنِيفِ ومَا أَذْرِي، إذا يَمَّشُتُ وَجْهاً أُرِيدُ ٱلْخَيْرَ، أَيُّها يَلِيفِ هَلِ ٱلْخَيْرُ ٱللَّذِي أَنَا ابْتَغِيهِ أَمْ النَّرُّ الذِي هُوَ يَبْغِيقِ؟!

## ب \_ الحُطَيْئَة (توفّي سنة ٢٧٩م / ٥٩ هـ)

#### أ - تاریخه:

جُرُول بن أوس اللقب بالحُطِيّة من بني عَبْس من مَصَر ، ولَدَثُهُ أَمّة اسمها الفَسرّاء فنشأ معلول النَّسَب ، وَضيح الشَّرُف ، كارها للناس أجمعين ، لا يستني من ذلك أَمَّه وأقرباته ، وراح يُعْبلُ فيهم لساناً أمضى من السَّنان ، مقلبًا مع كل تَسب وكل حال ، يتعلّب الرزق عن طريق شعره بالملح والهجاء وكل السلوب وكل مذهب من مذاهب الكلام ، وذلك في تدفق شاعرية خصبة ، وفي انطلاق لسان حمل الحليفة عمر بن الحطاب على شراء أعراض المسلمين بثلاثة آلاف درهم قلمها الى الحطيثة ، بعد أن سجنه وأطلق سراحه ؛ إلا أنَّ الشاعر ما عتم أن رجع الى الهجاء و بتي عليه حتى مات سنة و174 م / 80هـ وأراح الناس من شرة.

#### ¥ \_ أدبه:

للحطيئة **ديوان شع**رطُبع في القسطنطينيّة سنة ١٨٩٠ ، ثم في ليبسيغ سنة ١٨٩٣ ، ثم في مصر سنة ١٩٠٥ ؛ وهو يتضمّن ملحاً وهجاءً وفخراً وغزّلاً.

### ٣ - مَدْحُه:

إنَّ من آستقراً مدائع الحُطِيّة لم يخرج عن أسلوب عرفه عنذ سائر شعراء الملح والاسْتِجْداء، وعرفه في سائر الشعر الجاهليّ. وإنك تَشعرُ أنَّ الحُطِيّة في نَهَمه وانداعه وراء الملال، يحاول أن يُهَدِّهِدُ شعورَ المدوح بموسيقي شعوية تتصاعدُ من الأوزان والقواني والألفاظ وتخلق جوّاً يبثُ على العطاء، وهو يرسل خلال تلك الموسيقي القوالي التؤلف، ليَّة حيناً ، نافخة بيوق النَّبجيل والتعظيم حيناً آخر، ويذكر من صفات المملوح ما يُفهمه أنَّ الشاعر بحاجةٍ إليه، ويُصرِّح له أنَّ الشاعر فقير معدم، ثم يحوّط الطلب بصفات أخرى للمملوح مشتقةٍ من معاني الشَّجاعة والبأس وكرم الأرومة وما الى ذلك. وهو في شعره المدحيّ يتعكّر على معاني الثَّابِعة وأساليب زهر في التَّابِعة وأساليب

#### غ \_ هجاؤه <u>:</u>

الهجاء نوعان: هجالاً مطبوع هو ثمرةً لؤم وخبّث، وهجالاً مصنوع يقوله من لا يميل البه بالطبع للردّ على طمن وللذّود عن كرامة. وهجالاً الحطبية من النوع الأول لأنه يبل إليه بالطبع للردّ على طمن وللذّود عن كرامة. وهجالاً الحطبيّة إلى المال كانت تزيد لؤمه لؤماً وطلبه إلحافاً. إلاّ أنّ الحطبيّة قلما يفحش وإن أفحش فني قصد واعتدال. وهو يطمن في مواضع النبل والكرم والهمنّة وما إلى ذلك مما يؤم ويصبب الهدّف. ومكذا نقد هجا الزّيرُقان تكسَّباً وتشميّاً، وهجا نفسه وأمّه وأباه إرضاء لِللَّرِيه. قال يَهْمجو الزّيرُقان:

... لا ذَنْبَ لِي ٱلبَّوْمَ إِن كَانَتْ نُفُوسُكُمُ كَفَارِكٍ كَرِهَتْ تُوْبِي وإلْباسي'

١ .. الفارك: المرأة المبغضة لزوجها.

مَنْ يَمْعَلِ الخَيْرَ لَا يَعْدَمْ جَوَازِيهُ، لَا يَدْهَبُ ٱلْمُوْفُ بَيْنَ آللهِ والنَّاسِ<sup>٢</sup> دَعِ المُكارِمُ، لَا تَرْحَلْ لِمُغْيَنِهَا، وأَنْعُلْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الطَّاعِمُ ٱلكَاسِيّ<sup>٢</sup>

## وقال يهجو أُمَّه :

تَنتَّىٰ فَاقَعُدِي مِنِّى بَعِداً أَوَاحَ اللهُ مِنْكِ المالَّدِينَا أَلَمْ أُوضِعْ لَكِ البَغْضَاء مِنِّى وَلَكِنْ لا إِخالُكِ تَعْقَلِنَا أَغْرِبَالاً إِذَا السَّتُحَدَّلِنَا وكانوناً على السَّتَحَدَّلِنَا ؟ جَزَاكِ اللهُ شَرَّا مِنْ عَجُوزٍ وَلَقَاكِ المُقُوقَ مِنَ البَيْنَا ؟ حَياتُكِ ما عَلِمْتُ حَيَّةُ سُوء وَمُوَّلُكِ قد يَسُرُّ الصَّالِحِيَّا

## أ ـ شاعريّة الحُطيئة:

الدُّطية شاعر مُخْضَرَم أدرك الجاهليّة والإسلام ، فأسلمَ ولكنّ الإسلامُ لم يصلُّ إلى قلبٍ ، وكان ومنين الشُّعر، شرودَ القافية ، وكان دفيءالنُفس ، وما تشاء أن تطمنَّ في شعر شاعر إلاّ وجدتَ فيه مطعنًا ، وما أقلَّ ما تجد ذلك في شيعره ... » .

والحطينة ينتمى في شعره الى المدوسة الأوسيَّة مدوسة التأتي، والتنبَّع العقليّ والفَشيّ، والتعمُّل في الصَّقَل ورسم الصُّـوَر الحسيَّة بدقَّة وواقعيَّة. إنَّه في خطَّـ زُمِير والنَّابِمَة مع كثير من التطرُّف في التُحكيُّب والتطلُّب.

١ \_ العرف: المعروف.

٢ - الطّاعم: اللَّاكل. الكاسي: اللَّابس. يقول: دع المكارم فحسبك من نبل وعمل عظيم أن تكون آكلاً
 مكسوًّا.

٣\_ الكانون: الثقيل الذي يجلس حتى يتقصّى الأخبار والأحاديث لينقلها.

٤ ... الأغاني ٢ : ١٣٧ .

## مصادر ومراجع

طه حسين: حليث الأربعاء ١ — القاهرة ١٩٢٠. فؤاد البستاني: الحطيئة — الروائع ٢٩ — بيروت ١٩٣٠. جميل سلطان: الحطيئة — الحلقة ٢ من السلسلة الأديّة. سليم عنحوري: الحطيئة — مجلة المجمع العلمي العربي ١١: ٢٧٧. منير العلمكيّ: الحطيئة — الأديب ٤ — العدد ١٤: ٤٠.



# البائبالث ابن شِعرُ (للذراهب الاتينية، ولالآوراد (الاجتماحية،

لَبِيد بن رَبِية - السَّمُوْال بن عادِيّاء عَدِيّ بن زَيْد - أُمِيّة بن إِي الصَّلْت

#### أ\_ لَبِيدبن ربيعة:

- ١ .. وُلد نحو سنة ٩٠٥ ونشأ فارساً شجاعاً. نوقي وله من العمر أكثر من مئة سنة.
  - ٢ ــ له ديوان شعر أشهر ما فيه المعلَّقة وهي مبميَّة تقع في ٨٨ بيتاً.
- ٣ ــ للبيد حكة ديئية ذات نزعة كثيبة هي نتيجة نظرة جريئة صادقة الى الحياة. وهي ملتصقة بنفسه
   وكلامه فيها وفي سواها سهولة وسلاسة.

#### ب \_ السُّمُوْأَل :

- ١ \_ هو صاحب الحصن المعروف بالأبلق في تبعاء. اشتهر بالوفاء.
- ٢ \_ له ديوان شعر أشهر ما فيه اللاميّة التي دارت على ألسنة الناس.
- ٣\_ شعره صورة لنفسه الرفيعة. وهُو يمتاز بمتانة الأسلوب والتركيب.

#### ج \_ عَديّ بن زيد العباديّ :

- بهر مصار عو سند ؟ ٢٠ ]. ٧ \_ أشهر ما له حِكْمُه وزهديّاته. وشعره روحيّ فيه وعظٌ وتذكير، ودعوة الى العمل لما بعد لملوت، واعتراف بالحساب والجزاء.

#### د\_ أُميَّة بن أبي الصَّلْت:

- ١ \_ كان مُفطوراً على النديُّن، وقد زَهِدَ في الدُّنيا وتعبّد.
  - ٢\_ أكثر شعره في الشؤون الدينيَّة والتاريخيَّة.
  - ٣\_ أدخل على أدب العرب معاني وأساليب جديدة.

## أ\_لَبيد بن رَبيعة (٥٦٠ – ٢٦١م / ٤١هـ)

#### اً ۔ تاریخه:

هو أبو عقيل ليبد بن ربيعة العامري المُشَريّ. وُلدُّ نحو سنة ٥٦٠ ونشأ في قومه كريماً شريفاً ، وفارساً شجاعاً. دخل في الإسلام نحو سنة ٦٦٩ ، وقضى أيام شيخوخته في الكوفة. وقد توفي نحو سنة ٦٦١ للميلاد وله من العمر أكثر من مئة سنة. وكان له أخ اسمه أرَّيد أصابته صاعقة في رجوعه من المدينة فحزن عليه لَبيد أشدًّ الحزن ووثاه يشعر حافل بصدق العاطفة وعمق الحسرة.

### r أ\_ أدبه:

لِلَبِيد هيوان شعر طُبَّح َ فِي فِيّا ثم فِي ليدن ، وأشهر ما فيه العَلَقَة ، وهي مبيّة على البحر الكامل ، تقع في ٨٨ بيتاً ، وفيها وقوف بالطلول ، وغزّل ، ووصف للناقة ، وفخر . أمّا مطلعها فهو :

عَفَت الدِّيارُ مَحَلُّهَا فَمُقَامُها بِمِنيِّ تَأَبَّدَ غَوْلُها فَرجامُها ا

#### ٣ ـ لبيد شاعر الحكمة الدينية:

لبيد رجل الرّصانة وقد آلى في الجاهلية ألا تهبّ الصّبا إلا أطُحمَ الناس حتى تسكن ، وقد ألزم ذلك نُفّسَه في إسلامه . فهو رجل إنسانيّ ، وإنسانيّته عن عقيدة وتدنيّن . وحكته قائمة على إيمان راسخ بالله وبالدّار الآخرة ، والله عنده هو الحير الأسمى وموطنُ السّمادة الحقّة ، وهو الدّيّان الذي يكشف أعال عباده ويجازي كلّ عبد بحسب ما أتى من أعال ، أما الدّنيا فزوالٌ وفئالا ، وكلّ ما فبها حطامٌ باطل ، والموت قريب ، فعلى المرء إذن أن يعيش لأخراه ، وأن لا يتلهى بدُنياه ، وأن يقيسَ دنياه بقسطاس أخراه ، فلا يجزع لفراق ، ولا يأسى لبلوى ، ولا يقنط بسوه معاملة .

ا عفت: دَرَت واسّحت، الحقل: المؤضع يترل به الأيام معدودة، المقام: المؤضع تطول الإقامة به. منى:
 موضع بديار بني عامر. تأبد: توحّش. الغول والرجام: موضعان.

ومن ثمّ نرى أن حكة لبيد أرفع من حكة زهير ، وأنّ مَصْدَرُها الدينُ والخُبْرة فيا أنَّ حكة زهيرة تأتمة على خبرة الحياة وحداها ؛ ومماً يُلاحظ أن فكرة لبيد قصيرة المدى ، فهي تدور حول موضوع واحد أو ما يقرب من الواحد ، وهي تتجلّى لنا يصور مختلفة وأمثال مختلفة قصد التقرير وتعبيراً عن العقيدة ؛ وهي سافجة على سحرها ، صادقة لأنّها صادرة عن عاطفة عميقة لا تعرف التأوّن والتسترُّر ، وهي من ثمَّ مؤرَّة .

وأكثر حكمة لبيد في شعره الذى رثى به أخاه أربَد. وهذه الحكمة هي حكمة القلب الذي اشتذً عليه الحزن، والتفس التي لم تجد ملجأً تتعزّى فيه غير التأمَّل في حقيقة الحياة، والعقل الذي لم يتجرَّد من العاطفة ولم يسلك مسلك الجمودِ النظريَ في ما ينثر. من آراء.

وبحمل آراء لبيد أن حياة الاسنان صائرة الى الزّوال ، وأنْ كلّ ما يملكه الإنسان هو وديعة لا بدّ من ردّها آجلاً أو عاجلاً ، وان الناس اثنان : بانو وهادم ، وان السعادة نصيب قسم من البشر والشقاء نصيب القسم الآخر ... فلذا كلّه وجب على الإنسان أن لا يجزع إذا ألمَّت به مصيبة ، وأن يلزم جانب الصبر والجلّد، ولا سيما وانَّ القوارع تصيب كلّ كريم .

وحكمة ليد ذات نزعة كثيبة هي نتيجة نظرة جريتة صادقة الى الحباة ، ونظرة الى الحباة ، ونظرة الى الفياة ، ونظرة الى الفيد وقد نزل فراغاً في نفس أخيه . وإنك وأنت نقراً أيبات ليد تشعر بجوً من الوجوم ورهبة الموت ، وتشعر بأنّ الشاعر يُستختُ بالحباة مها طالت ، فهو يزجُّ بك في هرة الموت لترى وتشتع ، ويكرِّر فكرته التشاؤميَّة من غير مَلَل ، رغبةً منه في التقرير ، وهكذا يسير بك التشاعر من قبر الى قبر ، ومن لحاد إلى رماد ، ومن رماد إلى لا شيء مادّي والى نفس تخلد في رحمة الله . وهو لا يؤمن بخرافات الجاهليّين من زجر الطّير وما إلى ذلك اعتقاداً منه أن ما يصنع الله لا يعرفه بشر .

وحكمة لبيد ملتصقة بنفسه وليست كحكة زهير آراء عامة موجّهة الى الناس ، فهو يجمل لنفسه نصيب غيره ، وهو يشعر بنكيات الحياة فنشعر بشعوره ثم ان في كلامه من السهولة والسلاسة ما بزيده تأثيراً :

أَلَا كُلُّ شَيءٍ، ما خَلا اللهَ، باطِلُ وكُلُّ نَعيمٍ، لا مَحَالَةَ، زَائِلُ

قَضَى عَمَلاً، والنَّرُهُ مَا عَاشَ آلِلُ وَيُشْنَى إِذَا مَا أَخْطَأْتُهُ أَلْكَ مَالِلُ! أَلْمَا يَعِظْكُ الشَّمْرُ الْمُلْكَ مَالِلُ! لَمَلُكَ تَهْدِيكَ القُرُونُ ٱلأَوْلِئُلُ ودُن مَمَدً، فلتَرَعْكَ العَواذِلُ إِذَا كُشْفَتْ عندَ الأله المتحاصلُ

إذا المترَّمُ أَسْرَى لَيْلَةً طَنَّ أَنَّهُ خَالِلهُ مِنْهُوْقَةً مِسْبِيلِهِ فَقُولاً لَهَ، إِنْ كَانَ يَقْسِمُ أَمْرُهُ: فإنْ أنت لم تَصْدُقُك نَفْسُكُ فأتَسْبِ، فإنْ لم تَجِدْ مِن دُونِ عَدْنان والِداً، وكُلُّ أَمْرِيْنٍ يَوْماً سِيْمَلَمُ سَعْبُهُ مَعْمُدُ مُنْ مَنْهُمُ

### \$ \_ شاعرية لبيد:

شعر لبيد شعر الطبيعة البدوية السليمة، هو شعر التدقّق الرّصين الذي يجمع الصّلابة الى السّداجة، والمثانة الى السّهولة والسّلامة. واللفظة عند لبيد دقيقة المعنى حسنة الاختيار، والتجسيم عنده معقول لا يتراكم كما في شعر زهير، وهو في تشايبه واستعاراته لطيف شقاف، لا يُثقل سيرً القصيدة ولا يُعرقل بُنْيانَ البيت، وشعر لبيد مرآة صافية. تتجلّى فيها شخصيتُه البعيدة عن التعقيد والتصنّع.

## ب \_ السَّمُوأَل (توفّي نحو سنة ٥٦٠م)

### أ \_ تاریخه:

هو السّموأل بنُ غريض بن عادياء اليهوديّ صاحبُ الحِصنِ المعروف بالأبَّاق بتيماء، وبه يُضرَب المُثل في الوفاء لأنه أسلمَ آبنه ولم يخنُ أمانته في دروع أودعها عنده امرؤ القيس لما صار الى القسطنطينية يطلب معونة القيصر. وقد تُوفِّي السّموأل نحو سنة ٢٠٥ للمملاد.

#### ۲ \_ أديه :

للسَّمَّوَأَل **ديوان شِع**ر أشهر ما فيه قصيدته ا**للاميّة** التي ضمَّنها من معاني الفخر ما دار على ألسنة الناس منذ الجاهلية الى اليوم : إِذَا المَرْءُ لَمْ يَدْنَسَ مِنَ اللَّوْمِ مِرْضُهُ فَكُلُّ رِدَاءِ يَرْتَدبهِ جَمِيلُ ا وانْ هُوَ لَمْ يَحْمِلْ على النَّسُو صَيْمَها فَيَسَ إِلَى حُسْنِ النَّنَاءِ سَيلُ ا تُمَيَّزُنَا أَنَّا قَلِلُّ عِنَادُنَا فَقَلْتُ لَهَا إِنَّ الكِرامَ فَلِلُ ا وما قَالَّ مَنْ كَانَتْ بَقَاياهُ مِنْكَا شَبَابٌ تَسامَى للهُل وَكُهولُ ا

## ٣ \_ السَّمَوْأَل من خلال قصيدته:

لامية السموأل من أشهر قصائد العرب في الفخر، يبدو لنا الشاعر من خلالها عالمي النفس عزيزها ، ينظر الى كلّ شيء من عَلَّ ، لا عن تجرياء عمياء ، ولا عن غرور صيباني ، بل عن الفقة مُتكُونة من عرض مصون ، وكرم أصل ، وتسام في صغوف شيّان قومه وكهولهم ، وعرّة جار ، ومنمة وشجاعة ، وسخاء يد ، وتاريخ بحد لا يَعليلُهُ مَجدً ، وشعر السموأل صورة لتلك النفس الوفيعة بما فيه من متانة في الأسلوب والتركيب ، وما فيه من رصانة وجلال .

## جَـ عديّ بن زيْد (توفّي نحو سنة ٥٩٠م)

#### أ - تاریخه:

هو عَدِيٌّ بن زيد بن حمَّاد بن أيُّوب التّميميّ العباديُّ \*. وهو ينتمي الى بيت من

القرم اسم جامع للمخصال الملمومة ــ والمنى أن الانسان إذا لم يتدنّس باكتساب اللؤم واعتباده إباه فأيّ ملس, بليسه بعد ذلك كان جميلاً.

٧ \_ وإن هو لم يحمل أي يصبر الفنس على مكارهها فلا سبيل إلى اكتساب حسن الثناء. والفهم هنا تحمل الشدائد. ليس معناه ضبح الغير لهم الأنهم بأنفون من ذلك ويعدونه ذلاً.

٣- يقال عَبْرِنه كَمَّا وعَبْرَته بِكُمَّا والأول المقتار ــ المعنى أنها أنكرت منا قلة عددنا فعشكه عاراً فأجنها إذاً الكرام بقلون المعالى كتبرة ونها وقوع اللحريم، وقصد الموت إيامه، واستشالهم في الدُفاع عن أصليمها وإمانتها من أصليمها وإمانتها من الدُفاع عن أصليمها وإمانتها بعد.

 <sup>\$ -</sup> الشباب جمع شاب كالشبان وقوله تسامى أراد تتسامى فحدف إحمدى التامين ، والكهول جمع كهل

و ـ اليباد هم سكان البلاد الأصليون الذين وفدت عليهم قبائل اليمن وأقاموا معهم ، وأغلب الظن أنهم كانوا

البيونات القديمة في الحيرة ، وقد تأدّب أبوه في قصور ملوك فارس ، وحكم الحبرة بضح سنين بعد موت النّمان الأوّل الى أن جلس ابنه المنذر على العرش . ولمّا كره أهال الحيرة المُنْذِر لِيُخْلِهِ وجَشَيْمِهِ تُولِّى له تصريف الأمور المدنيّة . أما ابنه عدي فقد نشأ مع ابن أحد المَرازِية على طريقة بُلاه فارس! ' ، ثم عاش في بلاط الأكاميرة بالمدائن ، وقرَّبه الملك كسرى بن هرمز أي كسرى أيرويز ، وجعله ترجانه وكاتِيّه بالعربيّة ، وقبل إنّه بَمَنْه في سفارة الى النَّسْطنطينيّة ، وقبل بلمشق وقال فيها أوّل شعره . ولمّا عاد الى الحيد أنتقل بينها وبين المدائن .

ولما أشرف المتنذر على الموت أوصى عليبًا بابنه التمان. ولما قُتل عمرو بن هند أشار عدي على ملك القُرَّس بتولية النمان بن المندر على العرب ففعل. ولكن الأمر لم يرُق، بني مرينة المدين كانوا يُعاونون غير النمان من أبناء المنظر، فراحوا يُوغرون صدر النّمان عليه ويزعمون له أنّ عديبًا يدّعي السّبطرة عليه ويقول أنّه هو الذي أوصله الى العرش. فأرسل إليه النمان، وهو في بلاط كسرى، يطلُّب زيارته له، ففعل عديّ. وما إن وطيًّ بلاط النمان حتى أمر هذا بجسه. ولما بلغ كسرى خبرُ سِجيهِ أرسل رسولاً الى الحرق الحليقة فوجده مفتولاً. وكان ذلك نحو سنة ٥٩٠م.

#### : icus :

١ لعديّ بن زيد شعر خمريّ قاله في صباه. وأشهرما له حِكَمَهُ وزهديّاته.
 وجاء في الأغاني أنه نظم قصائد كثيرة في سجنه وأرسلها الى النعان معاتباً مُعلّدِواً ".

عرباً كذلك. وقد كان العباد تصارى على المذهب النسطوريّ، وأغليم يتعرف الصناعات المختلفة، و منهم عديّ بن وزيّ العباديّ، وكانت تفاقهم أنها من نقائف سكان الحرية ، وبنهم من يعرف الفارسة والأرامية والعربيّة وكان عددًا م عديّ بن زير ووالده من قبله وابته من بعده بعملون في بلاط الاكسوة، يترجعون الى العربيّة والفارسيّة، (عسر اللسمق العسمقِّ : النابعة الذيانيّ ، ص ٨١٠، ولعلّ العباد أول من كتب الحلط العربيّ. (بروكابان تاريخ الأدب العربيّ، أرجع الأدب العربيّ،

١ جاء في ألاغاني (٣، ص ٢١١ ــ ٢٠١) أن عدي بن زيد حين نما وأيفع طرحه أبوه في «الكتاب»
 حتى حذق الدرية، وصار أفصح الناس وأكتبم بالعربية والفارسية، ثم انتقل الى بلاط فارس فأصبح كاتباً بالعربية
 ويترجماً في ديوان كسرى،. طالع أيضاً كتاب «الحيوان» للجاحظ ٤، ص ١٩٧.

٣ ــ الأغاني ٢، ص ١١٥.

وكان الأصمعيّ وأبو عُبيدة يقولان : «عديّ بن زيد في الشُّعراء بمنزلة سُهيل في النجوم يُعارضها ولا بجري مجراها . .

٢ ـ العجكم: ممّا يُروى أنَّ عديماً كان يصحب النجان في رحلات الصّيد. وفي إحدى هذه الرحلات نزل النجان ومعه عدي بن زيد في ظلّ شجرة عظيمة ليلهو، فقال عديّ : أندري ما تقول هذه الشجرة؟ قال: لا! قال: تقول:

رُبُّ شَرْبِ قَدْ أَناخُوا عِنْمَنَا يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ بِالَّمَاءِ الزَّلالُ ثُمَّ أَصْحُوا لَعِبَ اللَّمْرُ بِهِمْ وَكَذَاكَ الدُّمْرُ حالاً بَعْدَ خالُ ومثل لهذا الحبر كثير في كتب الأدب، وكلّه يشير الى مقدرة عدي بن زيد في

ولفن عند بأمور الدُنيا. ومن أشهر شعره في الوعظ والحِكَم قوله من قصيدة نظمها في السَّجن ووجَّهها الى النهان أبي قابوس :

أَنِّهَا الشَّامِتُ السَّيْرُ بَاللَّهْمِ، أَأَنتَ السِّرُأُ الْمَوْفُورُ؟ أَمْ لَلَيْكَ الْمُهَلِدُ الْوَثِينُ مِنَ الأَيَّامِ، بَلْ أَنْتَ جَاهِلٌ مَفْرُورُ؟ مَنْ رَأَيْتَ الْسَنُونَ خَلْدُنَ أَمْ مِنْ ذَا عَلِيهِ مِنْ أَنْ يُشَامَ خَيْرِا الَّهِ أَيْنَ كِسْرَى، كِسْرَى السُّولِ أَبُو سَاسَانَ، أَمْ أَيْنَ قَبْلُهُ سَابُورُ؟

والقصيدة طويلة تدور حول التذكير بملك الماضين من فرس وروم، وأصحاب القصور الفخمة التي عمروها ولم يدعهم ريب المنون آمنين فيها، فذهبوا جميعاً. ولعديّ شعر كثير كهذا في الوعظ والتذكير، ووفيه من المعاني ما يعدّ صوراً صادقة للحياة الروحية بين وهبان المسيحية في العصر الجاهلي، وهي حياة قريبة الشبه من حياة زهّاد المسين في أواخر القرن الأول وما بعده».

وهكذا أثرت الروحانيَّة المسيحيَّة في شعر هذا الشاعر ، وصَبَغَنَّه بصبغتها ، فجاء على خلافِ شعر الجاهليَّة ، شعراً روحيًا ، فيه وعظ وتذكير ، ودعوة الى العمل لما بعد

١\_ طالع وشعراء النصرانيّة، للاب لويس شيخو، ص ٤٣٩.

٧\_ المبرّ الموفور: أي الذي لا يناله الدّهر بأذى.

٣ - الحفير: الحارس.

الموت ، واعتراف بالحساب والجزاء ، ووجود إله قادر عالم بسرائر حَلَقه ، وف تناول لأحوال النَّفس الإنسانيَّة وخصائصها ، وبيان لطُرَق علاجها وكيفيَّة التخلَّص من ربقتها وسلطانها , وفيه أيضاً حكمة تشتمل على نظرات في أمور الحياة والناس ، تُشيم بالدقة — بعض الشيء — أكثر نما تُشم بها حكمة الشعراء الآخرين " ».

أسلوبه: أضلوب عدي هو أُصلوب السَّلاجة، وكلاَّهُ سهل لَيْنَتُهُ الحاضرة وجَمَّلتَ بعضه ناعم الجَرْسُ رائع النشيه والنَّصوير، بعيداً عن كلَّ تعقيد، وهذا اللَّبن ينحدر أحياناً فى الرَّكاكة، وإنَّك لتشمر أنَّ لغة ابن زيد تتناقل أحياناً، وأنَّ الشاعر لا يملك ناصية القوافي فلا تنقاد له، ولا يُقلِّبُها كما يشاء، ولهذا كلّه لم يعدَّه العلماء الاقلمون حجّة في الشعر.

## د \_ أُميَّة بن أبي الصَّلت (توفّى نحو سنة ٦٣٠م).

#### ١ ـ تاريخه:

هو أمية بن أبي الصلت بن أبي ربيعة من قيس عيلان ، اطلّم على كتب القداء ولاسها التوراة ، وكان مفطوراً على التدنين ، وقد لتي في تجارته الى الشام بعض أهل الدين فرهد في اللائبا ولبس السُسوح وتعبَّد. وذكر في شعره إبراهيم وإسماعيل والحنيفية ، ووصف الجنَّة والنار ، وحرَّم الحرة وشك في الأوثان وطمع في النبوّة . وكان يخبر أن نبيً بعث ويومًل أن يكون ذلك النبيّ ، فلما بلغه ظهور النبيّ عمد أسقط في يده وقال : «إنما كنت أرجو أن أكونه ، إلا أنه ما انفك يختلف الى الديورة والكنائس يجالس الرُهبان إلى أن توفّي نحو سنة ٣٦٠ م

#### ۲ ـ أدبه:

لأميّة بن أبي الصلت شعر أكثره في الشؤون الدبنيّة والتاريخيّة وهو من ثَمَّ يُختلف عن سائر الشعر العربيّ لما ضمّته صاحبه من معانو وأساليب وألفاظ لم تكن للعرب. وقد

١ عبد الحكم حدَّان: التصوّف في الشعر العربيّ، ص ١١٧ - ١١١.

وصف الله تعالى وملائكته ، وله عدّة قصائد في حوادث النوراة كخرابِ سُدوم ، وقصَّة إسحق وابراهيم ، ومن قوله :

لَكَ الحَمْدُ والنَّمَاءُ والمُلْكُ رَبَّنا فَلَا شَيْء أَعْل مِنْكَ مَحْداً وَالْمَجْداُ... مَالاَكِكَةُ الْفَلْمُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ كُلُوا وَالْمِلْدُوا اللَّهُ كُلُوا وَالْمِلْدُوا اللَّهُ كُلُوا اللَّهُ كُلُوا وَالْمُلْمُ مِنْ شَلَّةِ اللَّمْوَفُ نُرَّعَدُ وَسِبْطُ صُمُوفَ يَنظُرُونَ فَضَاءهُ يُصبحُونَ اللَّمْاعِ لِلْوَحْيِ رُكِّدُ أُسِيطً لَوْمِ اللَّمِاعِ لِلْوَحْيِ رُكِدُ أُسِيطً أُسِلً لَوْحِي اللَّمِي اللَّمِي اللَّمِي اللَّمِي اللَّمِي اللَّمِي اللَّمِي وَكُلُّ أُسِلُ لَوْ وَالرَّوحِ القَوْعِ اللَّمِيلَةُ لَمُسَلَّدُ وَحَدًّاسُ أَبِوابِ السَّمَواتِ وُونَهُمْ فَيَامٌ عَلَيْها بِالمَمَالِيدِ رُصَّلًا

### ٣ قيمة أدبه:

قيمة شعر أميّة بن أبي الصّلت في ما أدخله على أدب العرب من معاني وأساليب جديدة لا في رونق كتابته ولا في جإل تصويره ولا في متانة سبكه. وهذه المعاني والأساليب يتطلّبها في الكتب المقدّسة أو في الأساطير القديمة. والشاعر لا يملك لغته بشدة وهي لا تنقاد له بسهولة، فهو مضطرب وكلامه معقّد لا يخلو من غموض.



## مصادر ومراجع

الأب لويس شبخو: شعواء النصرائية — بيروت ١٨٩٠. عبد الحكيم حسّان: النصوُف في الشَّعر العربي — القاهرة. الأعاني لأبي الفرج الأصفهائي — طبعة دار الثقافة — بيروت. الشَّعر والشُّعراء لابن قتية — طبعة دار الثقافة — بيروت.



# البائب النايسّع شكاجِرة اللبكاء وَالِارِّيثاء

## الخنسياء (٥٧٥ - ٢٦٤/ ١٩٤

أ - تاريخها: هي تأضر بنت عمرو السُلُميَّة. قَبَلُ أخواها صخر ومعاوية فقضت حياتها تبكيهها وترثيهها.
 وكان أكثر كلامها في صخر. وقد أسلمت وكانت حسنة التليَّن.

﴾ \_ أدبها: لها ديوان شعر أكثره في وثاء صخر.

٣ ـ قيمة رثائها :

١ \_ عاطفة صادقة، ونغمة ألم طويلة ومكرورة.

 ليس في زئائها نرتيب ولا تحليل ولا تعمنى، فهو تعداد للأعمال والصفات، و يكاء وفخر وتهديد في سلامة وسهولة.

" تعتمد الغلؤ وتكثر من استعمال صنيح المبالغة . . . ديوان الحنساء صورة مكبّرة لصخر ، والحنساء
 فيه عنوان العطف ورمز الإخاء والرداد .

#### أ - تاریخها:

هي تُماضِر بنت عمرو بن الشَّريد السُّلميَّة اللقَّبةِ بالخنساء ، خطبها الشاعر دُريد بن الصمة فرقَّته ، فخطبها رَوَاحَة بن عبد المُرَّق السُّلكييَّ فولدتُّ له عبدالله الممروف بأبي شجرة ، ثم اقترنت للمرَّة الثانية بمرداس بن أبي عامر السُّلَمِيِّ فولدتُّ له زيداً ومعاوية وعمراً.

وكان أخوها صخر شريفاً في بني سُلَيْم، وخرج في غُزاة فقائل فيها قتالاً شديداً، وأصابه جُرحٌ واسم، فمرضَ في ذلك وطال مَرضُهُ، حتى مات. وكذلك قُتِلَ أخوها معاوبة، فبكتها الحنساء بكاءً مرَّا وكان أكثر بكائها على صَحْر ذي اليد الكريمة والقلب الهجبّ العطوف. وقد أسلَمَتِ الخنساء في أواخر حياتها وأخلَصَت لدينها الجديد. وممّا يُروَى من هذا القبيل أنها دخلَت على أمّ المؤمنين عائشة وعليها صِدَار لها من شعرا ، فقالت لها عائشة : يا خنساء إن هذا لقبيح ، فَيْضَ رمول الله صلَى الله عليه وسلّم قا لبستُ هذا، قالت : إنّ له قِصةً ، قالت : فأخبريني ، فقالت : زوَّجَنِي أبي رجلاً ، وكان ميناً معطاء ، فذهب ماله ، فقال في : إلى مَنْ با خنساء ؟ قلت : إلى أخي صخر ، فاتيناه ، فقسمَ مالهُ شَطرَيْن ، فأعطانا خَيْرهُما ، فجعل زوجي أيضاً يُعطي ويحملُ ، حتى نفذ ماله ، فقال : إلى مَن؟ فقلت : إلى أخي صخر ، فأتبناه ، فقسمَ ماله شَطرَيْن ، فأعطانا خَيرُهما ، فقال : الم أخي صخر ، فأتبناه ، فقسم تُعطيها أفضلَ التَّصيينَن؟ فأنشأ بقول :

وَاللَّهِ لَا أَمْنَكُهُمَا شِرَارَها وَلَوْ هَلَكُتُ مَزْفَتْ خَبَارَهَا وَجَلَتْ مِن شَعَرٍ صِدَارَهَا

فذلك الذي دعاني إلى أن لبست مذا حين هلك.

وكانت تقف بالموسم فتسُومُ هَوْهَ جَها بِسَوْمة "، وتُعاظِمُ العربَ بمصيبتها بأيها عَمْرو ابن الشريد وأخَوْيُها صخر ومعاوية ابنَيْ عمرو، وتُنشدهم فَتُبكي الناس.

وكان أبوها يأخذ بيدي ابنّيه صخر ومعاوية ويقول : أنا أبو خَيريْ مُضَر ، فتعترفُ له العربُ بذلك.

#### ٢ - أدبها:

للخنساء **ديوان شع**ر في رئاء أخوَيْها صخر ومعاوية وأكثره في صخر. طُبعَ في بيروت سنة ١٨٨٩.

الصدار، بكسر الصاد: ثوب رأسه كالمقنعة، وأسفله يغشي الصدر والتكيين، تلبسه المرأة، وكانت المرأة الثكل إذا فقلت حسيمها فأحدّت عليه لبست صداراً من صوف.

٢ - السومة: العلامة، كالسيمة والسيماء السيمياء، وسوم الفرس: جعل عليه السيمة، ومنه الحيل المسؤمة.

### ٣ - قيمة رثاء الحنساء:

١ – رئاء الحنساء هو عاطِقة صادقة في حزنها، أو هو تُوعة الاَختِ على أخيها، أو هو تُوعة الاَختِ على أخيها، أو مع نغمة الألم تتصاعد مكورة في بداية بلا نهاية، وتماثي نبرات العاطفة في اختلاف تُموَّجاتها، في اندفاعها وثورتها، وفي ركودها وانكسارها، في تبويق عزتها وفي أراعة تهديدها، في حبَّها المضطرم وفي أسفها المائدم.

٣ وتبدو الحنساء كإحدى النّساء النّوادب اللواني يقمن حول النّعش في تموّيج جسمي وروحيّ ، ويُصعَمَّدنَ مع كلّ حركة زفرة أ ومع كلّ زفرة والتعدامة ، وإذا في والنّواء في تكرار وترديد ، وفي تسيير العاطفة على جناح كلَّ زفرة والتدامة ، وإذا في ديوابا قصائد ومقطوعات على بحور مختلفة الوقع ، تفودها ذكرى الأعال المجيدة ومآتي صخر الحميدة ، وتستنير بأضواء مُحبًّا الفقيد ، فلا ترتيب ولا تنسيق ، ولا تحليل ولا تعمش ، ولا وحدة تأليف ولا انحصار في موضوع ، إنما يكني خيال صخر وطيفه ، وإذا القصائد تقلب كلّها تعربياً بين رئاء وتعداد أعال وصفات ، وبين بكاء وفخر وتهديد ، الفصائد تقلب كلّها شعرياً بين رئاء وتعداد أعال وصفات ، وبين بكاء وفخر وتهديد ، في انفيجار . في الفيجار . في سلاسة رائعة وسهولة قد تظهر أحياناً مائعة .

٣ - وهكذا، زى أفكار الحنساء لا تنبذا، فهي هي في جميع الفصائد، تبرز في جوَّ من الغلوَّ، يجعله الألم مقبولاً مها تجاوز الحدود. وكثيراً ما تُسْتَيْحُ الحنساءُ قصائدها بمناجاة عينها، وكثيراً ما تستنزفُ العينين وتستقطرهما دموعاً فرحتُهها، وكثيراً ما تَعَمدُ الحنساء الى صِيغَ المَّبائنة للتَّشْديد والتَّقرير، وإلى تقطيع البيت الواحد تقطيعات موسيقيَّة هذارة، تُخرج بنا عن جوَّ الأنوثة وتلتحق بنبرات البطولة فتقول بثلاً:

وانَّ صَخْرًا لَوَالِيْنَا وَسَيِّدُنَا وَإِنَّ صَخْرًا، إِذَا تَشْتُو، لَنجَارُا وَإِنَّ صَخْرًا، إِذَا جَاعُوا، لَغَيَّارُا وَلِيُّوا وَإِنَّ صَخْرًا، إِذَا جَاعُوا، لَغَيَّارُا

١ .. تصفه بالجود؛ أي ينحر للضيوف إذا نزل بالناس ضيق الشتاء.

٢ ... عَقَّار : كثير العقر وهو الذبح للنياق ليطعم الجائعين.

ولنَّ صَخْراً لَتَأْتُمُّ الْهَدَاهُ بِهِ كَأَنَّهُ عَلَمْ، فِي رَأْسِهِ نَارٌ' جَلَدُ جَبِيلُ المُحَيَّا، كَامِلْ، وَرِعٌ وَلِلْمُرُوبِ، عَدَاهُ الرَّوْعِ، مِسْمارٌ' خَمَّالُ الْوَيْمَ، مَنَاطُ أَوْدِيَقِ شَهَادُ أَنْدِيَةٍ، لِلْجَيْشِ جَرَّارُ

وهكذا كان ديوان الحنساء صورة مكبّرة لصخر، وكان صخر في ديوان الحنساء الصّفات العربيّة كلّها مكبّرة، فهر حصنُ الشيرة وخَطيبُها، وهو مُرْفِلُ الشّميف والصَّبْف، وهو عنوانُ الكرم والجود، وهو كلُّ ما هو كاملٌ وعبوب.

وهكذا كان صخر دموع حياة وقطرات فؤاد، وكانت الحنساء عنوان العطف ورمز الإخاء والوداد.



١ - تأتئم به : تهندي به الهداة ، واحدها هاد : الرشد. كأنه علم في رأسه نار : مثل ضربته في شهرة أعيها ، والعلم الجبل .

٢ \_ مِسعار الحرب: موقدُها.

## مصادر ومراجع

الأب لويس شيخو: أنيس الجُلُساء في شرح ديوان الخنساء ـــ بيروت ١٨٩٦.

فؤاد البستاني: الروائع، ٢٨ ــ بيروت ١٩٣٠.

قدرية حسين: شهيرات النساء في العالم الإسلامي - ٢: ٦٣ - ٩٥.

فلك طرزي: الحنساء وشاعرة البكاء والأسي ــ بحلة دمشق ١ (١٩٤٠) ــ العدد ٤: ٢٣.

مريم مكاريوس: الحنساء — مجلَّة المقتطف ٩: ٦٢٢.

نذبر العظمة : عديّ بن زيد العباديّ ــ بيروت ١٩٦٠.





# الاتكالعَزِيّ القَديْرُ

أدبُ العَهدَ بن الابِسْلامِيّ وَالأُمويِّ ا

(-- 177 - 1)

(PYP - 177)

بيئة الأدب في هذين العهدَين.

الحياة الجديدة وأثرها في اللغة والأدب.

ه النثر الاسلامي:

١ \_ القرآن والحديث.

٢ \_ الخطابة والتوقيعات.

٣ \_ الكتب والرسائل والتوصيات.

غاورات والقصص والنقد الأدبي.

الشعر الإسلامي:

ا ١ ـ نظرة عامة. ل ٢ \_ شعراء الدين الجديد.

٣ \_ شعراء البادية.

عراء اللهو والمجون.

 هواء الأحزاب. ٦ \_ شعراء البلاط والتكسُّ

٧ ـ شعواء الرجز وطائفة من الشعواء الآخرين.

الفنون والعلوم.



الحزم الشريف بمكة الكرمة

# البُابُ الأوّل بيـــُنتُمُ الْلاُهُ وَكِن فِي هُذَيْنِ الْلِعَهِدَيْنِ ِ

#### أ\_ فتوح شبه الجزيرة :

- أمام النبي محمد بدعوته فقاومته قريش . فهاجر الى المدينة سنة ٦٩٣ حيث لتي أنصاراً . ومن
   حيث قام بنزوات ووجَّه بموناً وكتباً . فقدَّت له وفود القبائل الطاعة . وخضعت له مكة .
- لا توق النبي قام خلاف في شأن الحلاقة انجل عن التخاب أبي بكر ثم عُمَر بن الحقاب، ثم
   عنان بن عفان، ثم على بن أبي طالب. في عهد أبي بكر نشبت حروب الرقة التي أخضه فيها خالد بن الوليد قبائل العرب. تدرَّج الاسلام الى أن أصبح دولة كان التصر فيها للقومية العربية.

#### ٢ُ \_ فتوح الشام والعراق :

- ا \_ هاجم عالد بن الوليد بلاد الشام وتغلّب على جيوش الروم في معركة البرموك.
- ٢ \_ وهاجم سعد بن أبي وقَّاص جيوش الفرس في العراق وتغلَّب عليها في معركة الْقادسية.
- أح فتوح مصر:
   أخرج مصر:
   أخمت الجيوش العربية من فلسطين تربد الاسكندرية، ففتحت حصن بابليون، وحاصرت الاسكندرية أربع سنوات فاستسلمت الملدية، ونوقل العرب في شائي أفريقية.

### ءً \_ خاتمة عهد الخلفاء الراشدين:

1 \_ قُمَل حَمَان بن عَمَان لأن قالر حفيظة غير بني أميَّة. ٢ ـ لما يوج علي ناطمه طلعة والزير رمارية بن أبي سفيان. فقُمُل طلعة والزير في مترُّكة الجمل. وأما معاوية فقد فاز في التحكم الذي تع معركة صفيرًن، وقام الحوارج على عليَّ حتى قله ابن ملتِّم.

#### ة .. الدولة الأموية :

- ١ = جعل معاوية الحلافة ملكاً ورائياً، ونقل عاصمته الى دمشق. وقد استعان بأدهى الناس في سياسة أمبراطوريته من مثل زياد ابن أبيه.
  - ٢ \_ قتل بنو أُمَّيَّة ٱلحسين في كربلاء وكان مُقتله وبالا عليهم.
  - ٣\_ هاجم الحجَّاج بن يوسف مكَّة وقتل ابن الزّبير الذي ثار في وجه بني أُميَّة
    - ٤ ــ واصل بنو أُميَّة الفتوح وردَّوا هجات الروم.

#### ۴ \_ دين جديد وأمة جديدة :

نظُّم القرآن المجتمع العربيِّ وبثُّ فيه روح القومية ووجُّهه شطر الحياة الروحية.

مرَّ بنا كيف كانت حالُ البلاد العربيَّة قبل الإسلام وكيف أثرت أحوالها الطبيعيّة والاجتاعيّة في توجيه الأدب؛ ولمَّا ظهر الإسلام في القرن السابع بشريعته وقوَّته الحربيّة وسلطانه السياسيّ، كان الشرق بين بَدَيْ دوليَّيْن كبيرَيْن : دولِة الرُّوم البيزنطيّين، ودولةِ الفُرَس السَّاسانين. فراح الرسلام يضمُّ صفوف العرب في شبه الجزيرة، ثم اندفقت الجيوش العربية كالسيَّل الجارف فاطاحت بدولة الفرس، ومؤدّت الروم من الشام ومحمو وشالي أفريقية، ثم امند سلطانها الى المحيط الأطلنطيقي والمقتقاز وثهر جيحون والسند. وما هي إلا سنوات حتى نشب الحلاف بين العرب ومكما كان معظم الأدب في هذه المرحلة أدب نضال ديني وسياسي، وكانت مواطنه شبه الجزيرة، والشام والعراق، ومصر.

#### أ - فتوح شبه الجزيرة:

1 - دعوة الرسول وطوواته: وُلِد النبيُّ العربيُّ في مكة حوالي سنة ٥٩٠ م. وتوقي في الملدينة (يثرب) سنة ٦٣٧ م. ولمَّا بلغ الأربعين من العمر راح يدعو قومه الى توك عبادة الأصنام والانضواء تحت لواء الإسلام، وكان أوَّل من أبي الدعوة زوجته خديجة وابن عمّة عليّ بن أبي طالب، وزيد بن حارثة مولاه. وراح الإسلام ينتشر شيئاً فضيئاً في تنتقصهم العداء وتضطهدهم اضطهاداً عنهاً، فهاجر بعضهم الى الحبشة أحيث أمّنهم النجاشي وأحسن إليهم. وواصل محمد دعوته الى أن فوجيًّ بوفاة عمة أبي طالب ثم بوفاة خديجة، ففقد فيها خبر عضد وخير ناصر، وخرج الى الطائف عله يجد هناك من يسمع الدُّعاء فخاب أمله، ثم عاد الى مكثم مبشراً، وعرض نفسه على القبائل في يسمع الدُّعاء فخاب أمله ، ثم عاد الى مكثم مبشراً، وعرض نفسه على القبائل في ألمواهم من غيراً للدينة مم من قبل الدعوة سنة ٢٢٧، ولتى في

من هؤلاء عنان بن عُمان وامرأته وقي بنت الرسول، وأبو حليفة بن عتبة وامرأته سهلة بنتُ سُهيل،
 والزيبر بن المؤام. ومصحب بن عُمبر، وعبد الرحمن بن عوف، وعامر بن ربيمة.

المدينة أنصاراً لدعوته كانوا له في السرَّاء والضرَّاء، وشرع في تنظيم أمور المسلمين وتأسيس إدارة المدينة .

ولما أتمَّ محمَّد تنظيمه توجُّه الى بلاد العرب يعمل على نشر لواء الإسلام فيها ، وقام بغزوات مختلفة ، وأوفد البعوث والكُتُ والرُّسل الى الملوك والأمراء والرؤساء، ومن أشهر غزواته غزوة بدر الكبرى في ١٧ أو ١٩ رمضان من العام الثاني للهجرة ، وقد انتصرفيها المسلمون على أهل مكّة ، ومنذ ذلك الحبن أخذ الاسلام ينتشر



 أطراف شبه الجزيرة ، وأسلست له مكّة القياد في السنة الثامنة للهجرة ، وتوجّهت وفود القبائل الى المدينة تقدّم الطاعة لمحمد وتعلن له الإسلام. وفي السنة العاشرة للهجرة دخل محمد على رأس موكب الحجّ السنويّ الى مكَّة عاصمته الدينيَّة الجديدة، وكانت هذه آخر مرّة يحجّ فيها فُسُمَّيْتُ ﴿ حَجَّةُ الوداعِ ﴾ .

٧\_ حروب أبي بكو: ولما توفّى محمد سنة ٦٣٢ نشأت عدّة أحزاب للمطالبة بالحلافة ، فمن مهاجوين يدّعون أنَّ الحلافة حق لقريش ، ومن أنصار يرون حق الحلافة

١ - في ذلك الحين عقد محمد حلفاً بين المهاجرين وأهل المدينة من المسلمين وغيرهم عمل فيه على التوحيد بين جميع سكان المدينة فيجعلهم أمَّة واحدة قائمة على العدل والإنصاف والمصلحة العامة. وتلك أمور بعيدة عن وح

٢ \_ بدر أو بدر حُنين قربة الى الجنوب الغربي من المدينة.

لهم لأنهم حُماة الإسلام، ومن صحابة اجتمع فيهم المهاجرون والأنصار، ومن متعسكين بالنص والتعيين يرون أن زعامة الإسلام معقودة لن يستحقها على أساس منصوص معيَّن أي لعلي ابن عم الرسول وزوج ابته فاطمة، ومن أمويين يمتلون أرستقراطية قريش ويدَّعون أن حق الحلافة لهم وعلى رأسهم أبو سفيان. وقد قرّ الرأي أخيراً على انتخاب أبي بكر الصديق خليفة (٦٣٠ – ٦٣٤م.)، وعقبه عمر بن الحطّاب (٦٣٠ – ٦٤٤)، ثم عيَّان بن عشَّان (٦٤٠ – ٦٥٦م.)، ثم علي بن أبي طالب (٦٥٠ – ٢٦١)، وعُرف هؤلاء الخاتماء الأربعة بالراشدين، وقد أتُخذوا المدينة المؤّرة عاصمة لهم إلا علياً فإنه اختار الكوفة بالعراق وجعلها قاعدة خلافة.

وفي عهد الخليفة أبي بكر كان شبه الجزيرة ميداناً لحووب الردَّة التي أعضم فيها خالد بن الوليد قبائل العرب. وهكذا تدرّج الإسلام الى أن أصبح دولة كان النصر فيها للقوميَّة الهويئة.

## ٣ فتوح الشّام والعراق:

١- الحتاج الشام - عالد بن الوليد: ما إن توقّدت دعائم الوحدة العربية في شبه الجزيرة حتى أعد الحلايفة جيوشاً كبيرة لمهاجمة الروم في الشام والفرس في العراق. وقد نألفت تلك الجيوش من ثلاث سرايا على رأس الألولى عَمْرُو بن العاص، وعلى رأس الثالثة شرّحبيل بن حَسَنة، فأتُجهت نحو الثانية يزيد بن أبي سُفيان ، وعلى رأس الثالثة شرّحبيل بن حَسَنة، فأتُجهت نحو الشام ، ثم أنفذ الشام والمقال وتعلق عالم على المخرّة وجيس الرام في مرح راهط ٢ ، والقار حتى اقترب من دمشق وتغلّب على مؤخّرة جيش الروم في مرج راهط ٢ ، واتصل بالجيوش العربية التي احتارته قائداً لها ، ثم سار بها الى دمشق واستولى عليها سنة على المؤرّة وب طهرية . وهاجم جيوش الروم وتغلّب عليها ، وهيه الغلبة فتحت له المدن

١ ... كان حامل اللواء في سربّة يزيد أخوه معاوية.

٣ \_ يقع مرج راهط في الشهال الشرقي من دمشق. ويعدَّه باقوت من غوطة دمشق.



مسجد عمر في القدس (حضارة العرب)

السوريّة أبوابها من أنطاكيّة الى حلب الى قِتْسُرين الى غيرها. وفي سنة ٦٤٠ كانت البلاد الشاميّة كلّها تحت ظلّ السيادة العربيّة.

٢ - التتاج العراق: سَعْد بن أبي رَقَاص: ثم زحفت الجيوش العربية تريد العراق وعلى رأسها سعّد بن أبي وقَاص، وهاجمت الجيش الفارسي في القادسية ا وتقلّبت عليه "، ثم هاجمت المعاشرة" عاصمة الساسائين وفتحتها، وهكذا دانت بلاد العراق للعرب، وقد أنشاوا في البَعْشرة والكوفة معسكرين للجنّد، ثم ما عتمت البصرة والكوفة أن صارتا مدينين عظيمتين لها شأن في الحياة العربية السياسية والفكرية.

١ - تقع القادمية قرب الحيرة، بينها وبين الكوفة خمسة عشر فرسخاً أي نحو مئة وعشرين كيلومتراً.

٢ ــ كان ذلك في آخر شهر أبار أو أول حزيران سنة ٦٣٧.

٣- نقع المدائن على نحو عشرين ميلاً الى الجنوب الشرقيّ من بغداد.

يىثة الأدب

وفيها كانت الجيوش العربية تمتدّ في الشرق ، كانت سرايا أُخرى تتقدّم غرباً بقيادة عموو بن العاص ، لتنشر سلطان العرب على وادي النيل وشهالي أفريقية .

## ٣ ـ فتوح مصر:

تطلع العرب الى مصر، وهي باب شهالي أفريقية، وزحفت جيوشهم من فاسطين 
تريد الإسكندوية، عاصمة البلاد لذلك العهد، وقاعدة العارة البحرية البيزنطية، 
فهزمت الرَّوم في الفرّما وهي مدخل مصر الشرقية، وهاجمت حصن بابليون وفتحته بعد 
لأي، وهو بإزاء جزيرة الرُّوضة في النيل، ثم توجَّهت نحو الاسكندرية فاستسلمت 
صلحاً بعد حصار دام أربع سنوات، ثم راحت تتوغّل في شهالي أفريقية حتى أخضعت 
البربر والنوبة، وهكذا شملت الأمبراطورية العربية قسماً كيراً من حوض البحر 
المتوسط، وراح العرب ينظّمون تلك الأمبراطورية بما أفادوه من أساليب الفرس 
والروم، وبما علمتهم إياه خبرة الأيام والأحداث، وهكذا أصبحت تلك الأمبراطورية 
الواسعة الأطواف موطناً عاماً للعة العربية ينطق بها القاصي والداني، وموطناً عاماً 
للأحب العربي في شعوه ونثره.

## ٤ - خاتمة عهد الحلفاء الراشدين:

تلك كانت الحال في عهد الحلفاء الراشدين، ولما تولى عثمان بن عقان أمر الحلاقة بالغ في تعزيز شأن أسبائه من بني أمية مما أثار حفيظة الآخرين فأوقع به بعضهم وقتلوه في منزله وبويع على بن أبي طالب من بعده ، فانتقض عليه طلحة والزيور زعيا الحزب المكنّي ومعاوية بن أبي صليان الذي استقر في الشام منذ الفتح الأول. وانضمت عائشة أم المؤمنين الى مناولي علي بجوار البصرة ، فهاجمهم الإمام ، وكانت معوكة الجمل سنة ٢٥٦ ، وقتل طلحة والزيور ، وأميرت عائشة فعاملها علي أحسن معاملة وردّها الى المدينة في تكريم وتعزيز. ولبث معاوية في الشام يتّهم عليًا بمقتل عثان ، ويعث في التاس روح البغضاء والثقمة . واشتدت المنافسة بين الكوفة ودمشق الى حدّ أن كلاً من الفريقين جيِّش الجيوش وسار يطلب الآخر ، وكانت معوكة صِفين شالي الرقة على ضفة الفرات الغربية سنة ٢٥٧ ، وكاد النصر يكون بجانب عليّ ، فأشار عمرو

ابن العاص على معاوية برفع المصاحف على الرماح، فتوقف القتال ورضي علي بالتحكيم، وناب أبو موسى الأشعريّ عن عليّ، وعمرو بن العابص عن معاوية. وكان أن خسر عليّ، وخرجت عليه فئة من أعوانه عُرفوا بالحقوارج وأنكروا قبوله للتّحكيم، وقد اعترضه أحدهم — هو عبد الرحمن بن ملجم — في طريقه الى مسجد الكوفة، وضربه بسيف مسموم فقتله سنة 171. وهكذا انتهى العهد الراشدي، وخلا الجوّ لمعاوية بن أبي سفيان مؤسِّس الحلاقة الثانية.

## أ – الدولة الأموية:

كان معاوية بن أبي سفيان والياً على الشام ، ولما تولى منصب الحلافة جعلها ملكاً 
وراثيًا ، وراح يسوس الناس بحكمة وحلم ودهاه ا ، واختار لمعاونته في الحكم أصلب 
الرّجال وأدهاهم من مثل عهوو بن العاص والي مصر ، والمعبوة بن شُعبة أمير الكوفة 
مقرّ المعارضة ، وزياد بن أبيه والي البصرة . وجعل دمشق عاصمة أمبراطوريّه ، ثم راح 
المواق الحسن بن علي خليفة شرعيًا لأبيه ثم بايعوا أخاه التحسين الذي قتله الأمريون في 
كوّيلاه (١٨٠) والذي كان لقتله أثر عميق في تنمية روح الشيعة وازدياد عدد 
أتباعها ، بل كان مقتله من أهم العوامل التي عملت على دلة ركن الدولة الأموية . 
وبايعت الحجاز ابن الرُّيور الذي قويت شوكته وامتذ سلطانه الى العراق وجنوبي الجزيرة 
ومصر وبعض أنحاء الشام ، فوجة إليه عبد الملك بن مروان حملة بفيادة الحجاج بن 
يوسف حاصرت مكة نحو منة أشهر (ابتداء من ٢٥ اذار سنة ١٩٢) وقتلت ابن 
الرُّير ، وقضت على ثَوَّة الأنصار ، فخلا الجوّ للأمويّين ، وعين عبد الملك الحجاج واليًا 
على العراق لتوطيد الأمن والقضاء على فئة الحوارج .

والى جانب الفَتَن الدَّاخليَّة راح الأمويُّون يردُّون هجات الروم ويواصلون حركة الفتوح، ففتحوا اسبانية، واستعادوا أرمينية، وأخضعوا طبرستان، وضمَّوا الى

١ \_ من أقوال معاوية المأثورة: ولا أضع سيني حيث يكفيني سوطيى، ولا أضع سوطي حيث يكفيني لسائي.
 ولو أن بيني وبين الناس شعرة ما انقطت، إذا مدّوها خلّيتها واذا خلّوها مُدّثها.

أمبراطوريّتهم ما وراء النهر وأفغانستان والسّند. وما وافي منتصف القرن الثامن الميلادي حتى انتهي هذا العهد من الفتوح، وعاد الحلاف في الداخل الى أوجه، فانحازت الشَّيعة الى بني العبَّاس الذين كان لهم كلمة مسموعة في جيوش العراق وخُراسان، وأسقطوا الخلافة الأموية سنة ٧٥٠م.

## آ - دينٌ جديد وأُمَّة جديدة :

۳. ٤

رأينا في دراساتنا السابقة ما كانت عليه الجاهليَّة من تشعُّب الدّين، فلمَّا ظهر الإسلام أتى العرب بكتابٍ دينيّ واحد، أُوضحت فيه العقائد والنُظُم الدينيّة والاجتماعية . وفي القرآن قسمان : قسم مكّى وقسمٌ مدنيّ ، أما الأوّل فيقتصر على بيان أصول الدّين والدعوة إليها. وأما القُسم الثاني فيحتويّ أصول الأحكام من عبادات ومعاملات، وهي تشمل التشريع الدّيني في الصوم والزُّكاة والحبح وما الى ذلك، والتشريع الاجتماعي في الزواج والميراث والطَّلاق، والتشريع السياسيّ في قتال من يناهض الدُّعوة. وهُكَّذا نظُّم القرآن المجتمع العربي ونقله من الحياة القبليَّة الى الحياة القومية ، وأثَّر في حياته أعمق الأثَر ، فوجُّه فكره الى الله ، وجعل الحياة الدُّنيا أمامه طريقاً الى الآخرة ، وشجَّع الحير وصانعيه ، وحثَّ على الفضيلة والتقوى ، ودعا الى التسامح في ظلّ العدل والمساواة، وجعل قيمة الإنسان في تقواه وصلاح سيرته وسريرته ، وهكذا قضى على العنجهيَّة الجاهليَّة ، وأقام للمجتمع رُبُطاً إنسانيَّة رفيعة.



من نقود معاوية بن ابي سفيان

#### مصادر ومواجع

فيلب حتى: ثاريخ العرب مطوّل – الجزء ١ و٢ – بيروت ١٩٥٨. جرجي زيدان: تاريخ المحلّف الإسلامي، الجزء الأول – القاهرة ١٩٥٩. عمد حسين هيكل: حياة محمد – القاهرة ١٣٥٨هـ. عمر رضا كحاله: العالم الإسلامي، الجزء الأول – دمشق ١٩٥٨. عمد عرّة دروزه: عصر النهي – دمشق ١٩٤٨.

H. Lammens, Etudes sur le siècle des Omayades, Beyrouth 1930.
C. Brockelman, Histoire des Peuples et des Etats islamiques, Paris 1949.



# البَابُلِث فِي ولِحْيَاة ولِحُومِدِة وَلُوْرَهَا فِي وَلِلْغَنَى وَوَلِوُومِبَ

لا شلك أنّ ما جرى من أحداث جسّام كان له ضجة واسعة في جسم الأمّة العربية، وكان له مفعولان رئيسيّان: وعي جديد، وانفتاح مديد. أمّا الوعي فقد حصل في داخل الشخص العربيّ وقد دعته الهزّة العنية الى أن ينكفيَّ على ذاته ويتنبّه للشخصيّة الكامنة في أعلى كيانه وللقوى والطاقات التي بإمكانه التسلُّح بها؛ وأمّا الانفتاح فقد دعت الأحداث والفتوح الإنسان العربيّ الى أن بندفق الى الحارج، ويخرج من حيِّزه الضبّق، ويفتح عينيه على عالم الله الواسع، وعلى ثقافات وخضارات الأم والشعوب. ولا شك أنّ هذا كلّه كان ذا أثر عميق في اللغة والأدب والعلوم عند العرب.



# الفصُـلُ الآوّل الحيَاة الجَديكَة وَاللّغـة العَربَّية

١ً ــ أثر القرآن: عمل القرآن على توحيد اللغة وحفظها ونشرها، وهذَّب ألفاظها وليَّن أساليبها.

٢ \_ أثر الفتوح والاختلاط : كانت الفتوح :

\_ تداخل مجتمع في مجتمعات ومدنيات وثقافات، أهمها مدنيّات الفُرْس والزُّوم.

ـــ حافزًا على الاستمساك بالعربية ومقاومة اللحن. وقد ظهرت حركة تنفية اللغة مما تداخلها. اشتهر سبويه.

٣ ـ أثر نقل الدَّواوين الى اللغة العربية: عملَ على توسيع اللغة في مادُّتها وأسالبها.

### اً \_ أثَرُ القرآن :

كانت اللغة في الجاهلية ذات غنى ومرونة، ولكنّها كانت ذات صبغة بدويّة ولهجات متعددة تغلّب عليها لهجة قريش. ولما ظهر القرآن سحر الألباب ببيانه، وأضفى على اللّغة سبلاً من حسن السبّك وعدوية السبّع، وموسيقى الألفاظ، وأناقة التعبير. وقد عمل على توحيدا اللغة العربية توحيداً كاملاً، إذ كان المثال الأعلى في البلاغة، والكتاب الديني الدي يُسيطر على القلوب والألسنة؛ وعمل على حفظ العربية من الاتقراض، وعلى انشرو اللاصقاع حتى أصبحت لغة الديني والسياسة والثقافة في أمراطوريَّة واسمة الأطراف؛ وساعد على تهذيب الألفاظ وتأثيب الألفاظ وأين الأساليب حتى حفلت الكتابة العربيَّة بالعذوية والسبَّلاسة والسُّهولة والوَّة؛ وأعنى المعجم العربيَّ بألفاظ اكتسبت به معاني جديدة لم يكن لها عهد بها من قبل. وكان أخيراً في أصل كثيرٍ من علوم اللغة التي نشأت حوله لتفسير معانيه وإظهار قيحته البلاغيّة.

## ٢ً ــ أثرُ الفتوح والاختلاط :

وهنالك عامل آخر ساعد على توسيع اللغة هو عامل الفتوح واعتلاط العرب بغيرهم من الشعوب. فالفتوح وتأسيس دولة ذات نظم سياسية واجناعية واقتصادية ، واحتكاك العربية بغيرها من اللغات ، كل ذلك كان في صالحها إذ كانت لغة الدين والسيطرة السياسية وكان غيرها في خدمتها ، يُعنها ويُضيف الى مُتجبها ما كانت بحاجة إليه لتاشي المدنية والتقافة . فعندما خرج العرب من شبه الجزيرة واجهوا مدنيتين عريقين مما : مدنية الفُوس ومدنية الرَّوم ، وقد انضم الى هاتين المدنيتين جميع المدنيات القديمة التي عُرفت لمصر وبابل وأشور وغيرها ، والتي انصهرت كلها في المَشَيِّن الفارسيَّ والبونانيّ ، مع ما اجتاح الشرق من ثقافة الإغريق والرّومان ، هذه البقمة من الأرض منذ فجر الخليقة الى هذا المهد.

والجدير بالذكر أن الفترح لم تكن حركة فحسب ، بل كانت تداخل مُعجتمع في مُعجتمعات ، فهؤلاء العرب الأقحاح اللذين وفدوا على المدن والأمصار وجدوا أنفسهم بين جاعات من العرب سبقتهم إليا وتعاقبت في أفواههم العربية ممزوجة بما حولها من لغات ، وبين جاعات من التجاو أواب الأعمال أنوا من كلّ حدب وصَوْب ، وراحوا يزيز جون لغة بلغة ولساناً بلسان ، وجاعات من سكان البلاد نطقوا بالقبطية والفارسية والآوامية والبيونائية وغيرها ، وراحوا يعالجون العربية في جهد ومشقة ، وقد تداخل العرب وصور من من الحرص على العربية ومن كراهة اللَّمَ الني تشييها أو يطفى عليها ، وأصبح هذا الشعور عاطفة ديئية من نحو ، وعاطفة قويية من نحو آخر ... ولذلك استمسكوا بالعربية ما وسعهم الاستمساك ، وحافظوا عليها قدر ما وسعتهم الاستمال ، وحافظوا عليها قدر ما وسعتهم المنتها الغينة العربية الموبية اللهة العربية الله العربية اللهة العربية الله على حلوص اللغة العربية المنتها الله على حلوص اللغة العربية المنتها الله على حلوس اللغة المربية المنتها المنتها المنتها المنتها المنتها الله المنتها المنتها الله الله الله المناه المنتها المنتها المنتها المنتها المنتها الله المنتها الله المنتها المنتها

أضف الى ذلك أن الأعاجم أنفسهم أخذوا ينشدون هذه العربيَّة الأصيلة

الحربية: دراسات في اللغة واللهجات والأساليب ــ الترجمة الدرية للدكتور عبد الحليم النجار ــ
 الفاهرة ١٩٥١ - شكري فيصل : المجتمعات الإسلامية في القرن الأول ــ الفاهرة ١٩٥٢ ـ ١٩٥٠ ـ ٢٠٠١ ـ ٣٠١.

ويأخذون أنفسهم والناس بها. وكان منهم جاعة تمكَّنت من العربيّة كَسيبَوَيْه ا في القرن الثاني للهجرة، والحَسن البصْريّ في القرن الأول.

## ٣ً \_ نَقْل الدّواوين:

والجدير بالذكر أنّ العرب عندما استولوا على الأمصار واحوا يَستعينون بالشعوب الراقية في تنظيم المنولة والدَّواوين، قال فيلب حتى: «لم يكن للفاتحين الأوَّل القادمين من الحجاز علم بالإدارة المالية وضبط الدفاتر، فاضطروا في بادئ الأمر الى استخدام الموظفين القدماء في الشام والعراق وفارس ممن الدّوا بأصولو الدُّواوين وشؤونها ؛ إلا أن هذه الوضعة اتقلب الآن (أي في أيام عبد الملك والوليد). ولا شلك المربية كما احتفظوا بالنظام القديم نفسه أيضاً. ومن هنا كان الانتقال بطبعاً بطيعة المربية كما احتفظوا بالنظام القديم نفسه أيضاً. ومن هنا كان الانتقال بطبعاً بطيعة المولويين من اليونائية الى العربية في الشام، ومن الفهلوية الى العربية في العراق والأصمار الشرقية؛ فأنيح للغة العربية أن تزداد انساعاً في مادّتها وأساليها. أضف الى الدينة وما إليها زادا في اتساع تلك اللغة حتى أصبحت شيئاً فشيئاً أداة طيعة لمالجة بمع الموضوعات الانسانية.

١ - هو عمرو بن عنمان بن قتير الحارثي بالولاء، إمام التُّحاة وأول من بسط علم النحو، ولد في إحدى قرى شيراز سنة ٧٦٠، وقدم البصرة، فلزم الخليل بن أحمد فقائه. توفي في الأهواز سنة ٧٩٦.

٢ \_ تاريخ العرب - مطوّل -- ٢، ص ٢٨٣.

# الفصّلُ الثّافِيَ لِلْمَيَاةُ لِلْمِدِيْدَةِ وَأَثْرُهَا فِي الْأَدَبُ

 أخترة هدوه مثمور: في الفترة الأول شغل العرب بالفنوح فركدت حركة الشعر إلا فيا هو من شعر الفتوح والنضال الديني، وانحصر الثار في الحطب والرسائل.

#### ٢ \_ استقرار في اختلاط وتنافس:

 استقر العرب في الأمصار واختلطوا بالسكان والمدنيات. ثلاث فئات: فئة للحرب، وفئة لمالجة العلوم والصناعة، وفئة موالو انصرفوا الى العلوم الشرعية والفنون الأدبية.

البيئة:
 في الحجاز ثراء وغناء: شعر غزل ونزعة موسيقية غنائية.

\_ في نجد انعزال وتنافس: تنافس قحطانية وعدنائية، وانعزال، وسخط على الولاة والسُّعاة: ألم وغزل عفيف.

في العراق نضال: خلاف بين العراق وقارس وأهل الشام. ثورات وقتن. عصبية قبلية وخصومة
 سياسة بين الأحزاب والفرق. تيارات ذكرية مختلفة. شعر نضال سياسي وقبلي.

\_ في الشام تبادل فكريّ : بين العرب والنصارى واليونان. نتاج أدبي ضئيل. اشتهر الوليد بن يزيد.

#### أ\_ الدين والسياسة:

أ - الحاة الاجتاعية:

الدين والسياسة .
 الدين في الأدب: معانى تقوى وعبادة وزهد.

۲ \_ اثر السياسة

الو الطبيات . \_ نشأت الأحزاب حول الخلافة. أهمّ الأحزاب: الأموريّون، والشبعة، والخوارج، والزّبيريون.

لكل حزب شعراؤه الذين ينشرون دعوته ويلمودون عن حياضه. أدب الأمويين
 تقرير لحقهم بالحلافة ؛ وأدب الشيعة مطالبة بالحقوق في ألم وحزن ؛ وأدب
 الحوارج عقبدة وإبمان ؛ وأدب الزيريين أدب هجاء وحياسة.

ـ الموالي: أدبهم أدب انتفاض في وجه الدولة.

ب \_ أثر الغالة :
 \_ الغيرة الكلائمة : زادت الأدب تفصيلاً وإبرازاً للصورة ، وبثت فيه روح الجدّل .
 تحرّلت الكتابة الى تحط جديد مع عبد الحديد الكاتب .

ج\_ أثر الاقتصاد:

\_ \_ انتشر النرف وانسعت ضرورات الحياة فعمُّ التكسُّب في الشعر.

## أ \_ هُلُواءٌ مُثْمِيرٍ:

كان الأدب العربي في الجاهلية منحصراً ضمن نطاق التشعر لا يكاد يتعدّله الى غيره من الفنون النثرية إلا لماماً وفي غير اتساق ، وقد يكون النثر الجاهلي قد فقد لضمف عوامل التّنوين. ومها يكن من أمر فللحياة الجديدة أثر عميق في تؤسيع نطاق الأدب وتنويع أساليه ، وذلك يفعل البيئة والتيارات الفكرية والفنية والديئية ، وبفعل عوامل السياسة والاجتماع والاقتصاد و والأمر الذي نلاحظة أولاً هو أنَّ الفائرة التي هقبت ظهور الإسلام كانت قرة هلوه أدبي ، (وذلك أنَّ العرب شيئوا باللين الجديد كان بالفتوح فركات حركة الشعر إلا فيا هو من شعو الفتوح ، وشعر تحجيد الإسلام أو التيجم عليه ، وأعصر الشر والشعر المنافية والمنافق من شعو الفتوح ، وشعر تحجيد الإسلام أو التياب المنافق وتشويه حقيقها أنَّ مُشركي قريش أشخذوا من الشعر ساحاً حاداً لقاومة اللاعوة وتشويه حقيقها وكان وغيا حررب به الرسول أنه ربي بهذا الجانب السحري أو الحيائي من حياة الشعرة في احتراب به أنسكم أنه كربي بهذا الجانب السحري أو الحيائي من حياة المنافق المنافق الإسلامية أن شقف المنافق المنافق المناسكية أن شقت ليحاول التغطية عليها أنه أنما الشر فقد كان أوفر حظاً ولاسيا وأنه رَجد في القرآن توجيها له ، إنه الذي قداداً في المناسية التي جاء الإسلام له ، كما أن السياسة وجدت فيه أداة صاحة للتعبير عن رغباتها والوصولو الى غاياتها.

## ٢ – استقرارٌ في اختلاطٍ وتنافُس:

وما إن انقضت هذه الفترة الأولى حتى استقرَّ العربُ في الأمصار، واختلطوا بالسكَّان والمدنيَّات، واحتكُّوا بالثقافات المختلفة احتكاكاً شديداً، وتسرَّبت إليهم عادات الفرس والرّوم، ونُظُمهم الاجمَاعيَّة والسباسيَّة، ودوَّنوا الدّواوين، ونظّموا

١ عال ابن سأدم: وجاء الإسلام فتشاغلت العرب عن الشّعر، نشاغلوا عنه بالجهاد وغزو فارس والروم...» (الطبقات، ص ١٠).

لا \_ من الثابت أن عمداً شخع شعراء الأنصار وحرّض حسّاناً وكعب بن مالك وعبدالله بن رواحة في الرة
 على عبدالله بن الزبيرى وضرار بن الحطّاب وعمرو بن العاص وأبي سفيان من شعراء قريش. وقد جاء في
 الأحاديث: وإنّ من البيان السحراً وأن من اللسعر لحكة.

٣\_ شكري فيصل: المجتمعات الاسلامية في القرن الأول، ص ٢٢٧ -- ٢٢٩.

الجيوش، وأكبُّوا على العلوم والفنون يشيدون منها صروحاً ذات صبغة جديدة، ويستخدمون كلّ ذلك في توجيه الأدب توجيهاً مزيجاً من عناصر قديمة وعناصر **جديدة** . ولئن قامت في البلاد فتن وحروب ، فما كانت لتشمل الجاعات المهاجرة كلُّها ، بل كان المحتمع فنات : فِئَة للحرب والفتوح، وفئة مُسْتَقِرَّةٍ تُعاليمُ العِلْمَ أو التَّجارة أو الزِّراعة أو ما الى ذلك، وفئة مؤلَّفة من الموالي الذين أبعِدُوا من مناصب الدّولة وأنصرفوا الى العلوم الشرعيَّة والفنون الأدبيَّة. وكان منهم عددٌ كبير من رجال الفقه وكُتُبَة الدُّواوين والعُلماء والشُّعراء. قال شكري فيصل: «كان دخول جماعة غريبة عن الأدب العربيّ وتلقّفهم له ليس مقصور الأثر على الأعاجم أنفسهم، ولكنّه أثار مثل هذه العناية عند العرب كذلك ، لأنه لفتهم الى أن ينظروا في تراثهم هذا ، وأن يَذْكروهُ ويتذاكروه ، وأن ينسجوا على غراره . كان تنبيهاً لهم واستثارةً لقواهم الفنيَّة الراكدة ... ونرى أن هذا الاختلاط الذي أتاحته الفتوح ، وهذا التنافس بين العرب والأعاجم على مقوّمات الحياة العربية، دفع هؤلاء الأعاجم الى أقصى الغايات في تَلَمُّس هذه المُقوّمات، وإصابة أوفر الحظّوظ منها، فنَشَدُوا الشُّعر الذي كان ذروة الذّخر العربيّ قبل الإسلام، وحاولوا أن يقولوا مثله. واشتدّ هذا التنافس، وانقلب ذات حين الى نوع من التَّفاخر بالقديم، فكان ذلك كلُّه حافزاً للعرب على أن يتمسَّكوا بهذا الشَّعر، وأن يعودوا إليه يُجدِّدون عهدَهم به، فاستيقظ وتفتّح ٣٠.

#### ٣ - البيئة:

و يجدر بنا والحالة هذه أن نلتي نظرة ولو وجيزة ، على العوامل المختلفة التي كان لها تأثير في الأدب وتوجيهه ولاسبّيا في عهد بني أميّة ، وهي تنحصر في البيئة ، ومقوّمات الحياة الجديدة . أما البيئة فهي تنحصر بنوع خاص في الحجاز ، ونجد، والعراق ، والشام ، لأنها كانت مسرح الحياة الأدبية والعلميّة .

أ\_ الحجلز: رأينا ماكان عليه الحجلز في الجاهليّة ، وماكان من شأن اتصاله بالأمم
 والشعوب عن طربق التجارة . ولما ظهر الإسلام اندفق على الحجاز سيلٌ من الشراء ومن

١ \_ المجتمعات الاسلامية في القرن الأول، ص ٣٧٨ ... ٣٧٩.

أبناء الأم المختلفة اللين حملوا معهم حضارة بلادهم وعاداتها . وراح الحجاز يُون ، ولاسمما أهل مكة والملدية ، يبنون القصور لل ويعمون بحياة الثّرف والرُّخاء ، وراح المجاز يُون ، الأمويون بحياة الثّرف والرُّخاء ، وراح المجاز يُون في الأمويون بحياه الشّرف ، واتخذوا اللّه مل والفشّة لأواني مأكلهم ومشربهم ، ولبسوا الحرُّ واللّه بالثرف والمهلل المؤشّاة أ ، فكان الشاعر المرّجي يلبس الحلّين بخمس مئة دينار " ، وكان مروان بن أبان بن عيان يلبس سبعة تُمصُ كأنها درج بعضها أقصر من بعض ، بالحواهر الكريمة " , فيالف درهم ، وكان السَّماء يَكبُسُن النباب الرقيقة ويُعالفن في التحلي وأبناءهم ، واستعملوهم في مهنهم وحاجات منازهم ، واختاروا منهم المهرّة في أمثال ذلك والفرّمة عليه ، فأفادوهم علاج ذلك والفيام على عمله والتغنّن فيه ، مع ما حصل والثرف في الأحوال ، واستجادوا المطاعم والمشارب والملابس والمبلني والأملحة والفرش والآتي والأملحة .

ولاً عجب بعد ذلك في انصراف فقة كييرة من الحيجازيين، عهدَ بني أُميّة، الى اللهو والفتاء، وفي التساع الأثنية النتائية في مكة والمدينة بنوع خاص؛ قال ابن خلوون: « لما جامعم التَّرف، وغلبَ عليهم الرَّف، بما حصل لهم من غنائم الأُمم، صاروا الى نضارة العيش، ورقة الحاشية، واستحلاء الفراغ، وافترق المغنَّون من القرس والروم، فوقعوا الى الحجاز وصاروا موالي للعرب، وغنَّوا جميعاً بالعيدان

١ - جاء في وفترح البلدان، للبلاذري أن معاوية أرسل الى عمر أربعة آلاف من سبي قيسارية وحدها. طالع والمقدمة، لابن خلدون، ص ٣٦٦ - ٣٦٧.

كانوا يتؤدّ تلك أفضور بالآجرّ والجمش والساج، وقد اشتر منها قصور عثمان ومعد ابن أبي وقاس وطلحة وعيد الرحمن بن عوف. وبني معادية في مكة دوراً عُرفت بالرُقط لانتخلاف ألوانها قام على بنائها جماعة من يُميّرة القُرس. (طالع والأغاني، ٣ ص ١٨٧، و والنجار مكة، للأورفي ص ٣٩٧...).

٣- طالع والآداب السلطانية؛ للفخري، ص ١٤٥.

٤ - الأُغَانِي ١، ص ٢٢١، ٢٧٨، ٣١٠...

م. نفس المصدر، ص ۳۹۰.
 ٦. نفس المصدر، ص ٤٠٤.

٧\_ الخُرثيِّ : المتاع الرديء، وهنا المتاع بوجه عام.

والطنايير والمعازف والزمامير، وسمّع العرب تلحيثهم للأصوات، ولحَّنوا عليها أشعارهم. وظهر بالمدينة نشيطُ الفارسيّ، وطُوّيس، وسائب، وحاثر مول عُبيد الله ابن جعفر، فسمعوا شعرُ العرب ولحَده وأجادوا فيه وطار لهم ذكر؛ ثم أخذ عنهم معبّد وطبقته، وابن شريج وأنظاره و.ا ولهذا عكف الحجازيون على شعر الغول، وقويت التُزعة الموسيقية في ذلك الشّعر.

ب \_ عيد: أما نجد نقد بقيت على عاداتها الجاهليّة ، وضَرْمِيرْ أبنائها في الفَلَوات ، وتعرّميرْ أبنائها في الفَلَوات ، وتقليم بين أحضان الفقر. وكان نصيب النجديّين من الأدب في العهد الإسلامي أقلّ مما كان في المهد الجاهليّ ، وذلك لتنافس القحطائيّة والعدنائيّة فيا بينهم ، وانعزاهُم عن جرابهم المتحضّرين ، ولأنهم جَيلوا مادةً لتغذية الجيوش العربيّة الفائحة ، كما أنهم كانوا في سخط على الولاة والسعاة الذين كانوا يجمعون الصدقات التي فرضها عليهم الاسلام. وهكذا كان شعرهم تتقشّى نفوسهم المثالمة ، كما كان وغَولاً عفيفاً » عُرف لبني علدة في بواديهم وأودية جَرامِهم.

جــ العراق: وأما العراق فقد كان منذ القديم موطناً للمدنيات، كما كان على تنافر هو والشام. فتي الجاهليّة كان حليف الساسانين فيا كانت السلطة في الشام الى جنب الروم . ولما سيطر العرب شبّ خلاف شديد بين العراق وفارس من جهة وأهل الشام من جهة أخرى ؛ وقد أدى هذا الحلاف الى ثورات وفئن شبّها العراقون في وجه بني أمّية الذين جعلوا دمشق قاعدةً لأمبراطوريّهم ، وانتشر في العراق حزبا الحوارج والمشيعة بما لها من أدب وتيارات فكرية كانت تعصف لدلةً أركان الحلاقة الأمويّة ؛ وقد أدّت هذه الفتن الى تأريث نار العصبية القبليّة وروح الجاهلية ، وكانت البصرة والكوفة ، سرحاً لتلك العصبية ، وكان للعرب في هذا العهد، كما في الجاهليّة ، أسواق للتنافر والتفاخر كالكيناسة قرب الكوفة ، والمورّبة (الأوب البصرة . وهكذا انخذ الأدب

<sup>1</sup> \_ قال ياقوت : برأيد البحرة من أشهر عالها وكان يكون سوق الابل فيه قديماً ثم صارا علة عظيمة سكنها الشاس ، وبه كانت مفاضرات الشراء وجالس الحطياء ، وهو الأن ابان من البحرة بنها نحو لاداة أسبان ، وكان ما يين ذلك كم عماراً ومو الآن خراب ، فسل المريد كالبلدة الحرة في وسط البريّة ، وقد ذاع صبت المريد في عهد بنهي أميّة ، وكان مثالك جلفات كبار الشعراء من مثل جرير والفرزوق ، وكان النامي يقصدون تلك الحلقائت من حجيج النواحي . (طالع ، والأعاني ، ۸ ص ۲۷ ، ۷۷ و ص ۱۲).



دمشق وبودى عن رسم قديم.

في العراق صبختين: صبغة الخصومة السياسية نتيجة الحلاف القائم بين الشيعة والخوارج من جهة والأمويين من جهة أخرى ، وصبغة الخصومة القبلية نتيجة العصبية التي اشتملت نيرانها بين العدنائية والقحطائية . وفضلاً عن ذلك فقد تأثّر الأدب في العراق بما كان فيه من تيارات فكريّة ، كما تأثّر بالعَضَارَكِيْنِ الفارسيّة واليونانية ، وأكبّ فيه على الآداب العربية جاءةً من الموالي فكانوا من المبرّزين .

د الشام: وأما الشام فقده ساعدت مساعدة فعالة في تكوين عقلية هذا العصر. ومن أهم الذين أثروا في هذا الجانب وأعظمهم بوحنا الدمشق "... ولا شك أنه نقل الى المرب كثيراً من الترعات النصرائية والأنكار الإغريقية ". وكل الدلائل تدلل على أن العرب في الشام كما أقبلوا على بوحنا أقبلوا على كل ما كان هناك من عناصر عقلية . وخالد بن يزيد بن معاوية خير من يصور لنا ذلك ، فقد تتلمذ لراهب يسمى مربائس ، وأخذ عنه صنعة الطبع والكيمياء... ولا شك في أن خالداً إنما هو رمزً

١ ــ يوحنا الدمشقي من أركان الفلسفة المسيحية، وهو واضع أول «خلاصة لاهوتية».

٢ - طالع «تاريخ العرب – مطوّل ، لفيليب حتى ٢ ص ٣١٤.

للحركة الكبيرة التي قامت في الشام وما شاع فيها من تبادل هذه السلع العقلية . يعطي العرب شعوهم وقرآنهم وحديث وسوفيم ويأخلون الفلسفة اليونانية والأفكار المسيحية ، ويتأثرون أثناء ذلك بماكان شائماً هناك من تشريع بيزنطي ومن نظم إدارية في الدولة ونظم حربيَّة أيضاً أو . وإذا انتقلنا الى الأدب وأينا أنّ الشام دون العواق نتاجاً ، وإن سمت هنالك شعراً فهو من ثمار العراق ، وقد وافي دمشق لمدح الخلفاء ، أو هو من نظم الوليد بن يزيد ، الذي تأثر بحركة الحجاز الغنائية ، وضرب على آلات المرسيقي ، وقال الشعر للغناء في موضوعات الحبّ والحمر وما الى ذلك .

#### ٤ - الحياة الاجتماعية:

تلك كانت البيئة التي نشأ وازدهر فيها الأدب الإسلامي، وتلك هي النزعات المختلفة التي نزمها الأدب بفعل تلك البيئة. وأما الحياة فهي ذات مقومات متعدَّدة ترجع إلى ما نسميّه الاجتماع، فالحياة الاجتماعية هي جميع الظاهرات التي تكون فيها الجامة متفاعلة مع الأفراد، والأفراد متفاعلين مع الجامعة، وهي ترجع الى الدّين، والسياسة، والفقافة، والاقتصاد.

أ\_ اللين والسياسة: ومما لا شك فيه أن الحياة الدينية كانت ذات أثر فعال في الأحب إذ أكسبته معاني التقوى والعبادة والعمل الصالح وحملت عدداً من الناس على الزهد وعلى الوعظ والارشاد، وطبعت نفسية كثير من الشعراء بطابع الروحية التي تتجلى في دواوينهم، وإن كانوا من ذوي المجون والاستهتار. والحياة الدينية شديدة الصالة بحياة السياسة التي جعلت الناس، في شأن الحلافة، فِرَقاً وأحزاباً أهمها الأمويون، والشيعة، والحوارج، والزيريون.

 الانويّون: أما الأمويون فهم أصحاب السُّطة القائمة، وإليهم ينتمي السّواد الأعظم من الناس، وخلاصة آرائهم أنَّ الخلافة حقّ لهم مقلس، وهي مواصلة وتتمة

١ - شوقي ضيف: التطور والتجديد في الشعر الأمويّ، ص ٢٣ ــ ٢٤.

خلافة عنمان بن عقان الأموي الذي قتل ظلماً ومن ثم فمعاوية وولاته مخلفاء الله في الأرض والحلفاء الله في الأرض والحلفاء الله والأنصار بدعون لبني أمية ويواجهون الناس بهذه الآراء وهذه الحجيج، وقام عدد كبير والأنصار، من أمثال الأخطل، والأحوص، من الشعراء بساندون الولاة والقادة والأنصار، من أمثال الأخطل، والأحوص، والقطامي، وأعشى تغلب، وعدي بن الرقاع العاملي، وقد أحدث الشعراء ضجة كبرى في البلاد، وهم ينادون بحق بني أمية بالحلاقة، ويصبغون القول بصبخة الذين، فيفيمون الصلة بين سلطانهم وإرادة الله، ويبوقون بأنّ الله اختار بني أمية ونضلهم على غيرهم في إرث النبوة، ويضفون عليهم جميع الصفات الروحية التي تضفيها الشيعة على الالمحقة.

٧. الشيعة: وأما الشيعة فكانوا بطالبون بالخلافة لعلى وآله ، إذ إن عليًا من بني المراق انتشاراً شديداً وتخطى الحدود الى خراسان وغيرها من البلدان ، وقد قال أتباعه وان النبي أوصى لعلى بالحلافة من بعده ، فكان وصيّ وصول الله ، فعليّ ليس الإمام بطريق الانتخاب ، بل بطريق النمو من رسول الله ، وعليّ أوصى لمن بعده ، وهكذا كلّ أمام وصيُّ من قبلةً ... وقد أذاهم هذا النظر الى أمور منها القول بعصمة الألتمة على ومن بعده ، فلا يجوز الحطأ عليم ، ولا يصدر منهم إلا ما كان صواباً ، ومنها رفع مقام على عن غيره من الصحابة حيل بكر وعمر أه . ولما كان الأمر كذلك كان الاعتراف بالإمام والطاعة له من

١ \_ ومكذا جعل بنو أنية فكرة الوراثة في أساس الحكافة، وخرجوا من الفكرة الإسلامية الأولى. وذلك أن مستفاة فرق طرح من المستفاد في طرح واجتمعا في مشيقة بين ساعقة لمينظوراً في الأمراء فشيئة الكرام، فقضية الكرام، وقام الحكوث بين الأنصار والمهاجرين وجاءة على بن أبي طالب. ولم يكن هنالك على كل حال فكرة وواثة كما فهميناً بنو أبيًا.
يكن هنالك على كل حال فكرة وواثة كما فهمها بنو أبيًا.

٢ \_ قال زياد ابن أبيه في خطبته والبتراء : وأبها الناس ، إنّا أصبحنا لكم ساسة ، وعنكم ذادة نسوسكم بسلطان الله الذي أعطانا ، ونذود عنكم بقيء الله الذي خولتا . «

٣. لقد نشئل هذه الآراء شوقي ضيف في كتابه والتطور والتجديد في شعر بني أُسيّة، ص ٧٠ - ٧٤.
 أحمد أمين: فجر الإسلام؛ ص ٢٦٧ - ٢٦٨.

واجبات المؤمنين. وقد تعددت فرق الشيعة فكان منها الانتا عَشْرِيَّة أ ، والإسهاعيئيّة أ ، مواكن لله والكيّسانيَّة أ ، والرَّيْلِيَّة ، وغيرها . وهذا الحزب وقف في وجه بني أُمَّيَّة على أنهم منتصبون ظالمون ، وكان رهب الجانب ، فحذره الأمويون ، وبنوا عليه العيون والأرصاد ، واضطهدوه اضطهاداً شنيعاً ، فلسوا للحسن حتى طُعن بخنجر في جنبه ، ثم تتناوا الحسين في وقعة كربلاء ، ثم تتناوا أهل البيت يستذلُونهم وبمهنونهم سجنوه ، أو نهوا ماله ، أو هدموا داره ، ولما جاء الحجاج قالهم كلّ قتلة ، وأخذهم بكل ظنة وتهمة ، حتى إنّ الرجل ليقال له زندين أو كافر أحب إليه من أن يقال له شيعة علي " . وكان للشيعة شعراء يسعلون تعاليمها ، ويذودون عن حياضها في ألم يحرّ فيالفس ، وحزن يحرك القلب .

٣. الحوارج: وأما الحوارج فكانوا فحرَّعَين: فرعاً بالعراق اتخذ «البطائح» قرب البصرة مركزاً له، واستولى على كرمان وبلاد فارس، واشهر من رجاله نلفع بن الأررق، وقطريّ بن الشجاءة؛ وفرعاً جزيرة العرب استولى على الجمامة وحضرموت واليمن والطائف، واختهر من أمرائه أبو طالوت، ونجدة بن عامر. وخلاصة آرائهم ه أنّ الحلاقة يجب أن تكون باختيار حرّ من المسلمين، وإذا اختير فليس يصحّ أن يتنازل أو يحكّم، وليمن بضروري أن يكون الخليفة قرشياً، بل يصحّ أن يكون من قريش ومن غيرهم ولو كان عبداً حبشياً، وإذا تمّ الاختيار كان رئيس المسلمين، وبجب أن يخضح خضوعاً تاماً لما أمر الله وإلا وجب عزله ٥٠. وقد خرج الحوارج على بني أمية وناهضوهم

١ – الاثنا عشرية فرقة تُسلسل الأثمة الى اثني عشر إماماً (طالع ءالملل والنِخَل، للشهرستاني ١، ص

۲۸۰).
 ۲ \_ الاساعيلة فرقة تقف بالأنمة عند اساعيل بن جعفر الصادق . وقد عرف أيضاً بالباطنية (الشهرستاني ١٠

٢ \_ الاساعيلية فرقة تقف بالائمة عند أساعيل بن جعفر الصادق ، وقد عرفت أيضا بالباطنية (الشهرستاني ١٠ .
 ٣٣٠) .

٣ ـ الكيسانيَّة : أصحاب كيسان ،ولى على بن أبي طالب. (الشهرستاني ١ ص ٢٣٥).

الزيدية: أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي ، ساقوا الإمامة في أولاد فاطمة ، (الشهرستاني ١، ص
 ٢٤٩٠.

٥ - أحمد أمين: فجر الإسلام، ص ٢٧٤.

٦ - أحمد أمين: فجر الإسلام، ص ٢٥٨، ٢٥٩.

الى آخر عهدهم، واشتبكوا مع الحجاج في حروب كثيرة. والخوارج حزبٌ فدائيً وشعرهم هو شعر العقيدة والإيمان.

٤. الزيبرأين: وأما الزيبرأين أتباع عبدالله بن الزيبر فكانوا «برون أن تعود الحلاقة الى الخجاز وأن يتورد الحلاقة الى الحجاز وأن يتوركها أحد أبناء الصحابة الاولين لا يزيد بن معاوية ». وقد استمر هذا الحجاز نحاي سنوات «ولذلك كان أضعف الأحزاب في هذا المصر من حيث تمثيل فكرته في الشيع، وأكثر ما تكون حوله من شعر نجده في حروب القبسية والجنية في الشيع بي هو بلس شعر حزب بالمعنى المفهوم ، وإنّا هو هجاء وحاسة على نحو ما كان الشعر في العصر الجلعل ».

والى جنب هذه الأحزاب التي نشأت حول الخلافة نجد الموافي الذين استطال عليهم العرب ، وعدوهم دونهم دماً ولغة وأدياً وخلقاً ، واعتزوا بعروبتهم التليدة بخلقها وينام ، والطريفة بالإسلام ودولته الغالبة . وقد تولد في نفس الموالي من جرّاء ذلك تبّار عكسيّ ، فأخذوا على العرب خروجهم على أصول الإسلام الذاعى الى المساواة ، وراحوا يفخرون بمجدهم وحضارتهم ، وينعون على العرب سوء حالم . فهم يأتفون من الدولة التي لم تف بوعدها في إقامة المساواة والعدل الاجتماعي ، ويشعلون بقمتهم شبئاً في شهراً المكتبي ، واللهة ، والجنس ، والأدب ، ويسعون في إرجاع الدولة الفارسية . ومن شعرائهم اسهاعيل بن يَسكر ، ويزيد بن ضية .

 ب\_\_ الثقافة: أضف الى ذلك كله أنه نشأ في ذلك المهد تيار ديني تقافي يُعنى بتفسير القرآن ورواية الحديث ، كما يُعنى بوضع قواعد الفقه الإسلامي ، ونشأ عن ذلك فرق كلامية كالمرجّجة ، والجبريّة ، والفدريّة ، وغيرها ، كان فها بينها مناظرات

١ \_ شوقي ضيف: التطور والتجديد في الشعر الأمويّ. ص ٢٠.

٢ \_ للرجة: جاعة كانوا يؤخرون العمل عن النبة والقصد ، وكانوا يقولون: لا يضرّ مع الايمان معصبة كما لا يستخدم على الا يستخدم الديمان معصبة كما لا يستخدم على المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد على مؤلاء ، ولا مؤلاء ، ولا مؤلاء ، ولا مؤلاء .

 <sup>&</sup>quot; + الجريَّة: فرقة تذهب الى أنَّ الإنسان سيَّر في أعاله لا عيَّر، فقد قدَر الله عليه أعالاً لا بدَّ أن تصدر عنه
 وان الله يخلق فيه الأفعال كما يخلق في الجهاد، وهي تنسب الى فاعلها بجازًا.

القدرية: فرقة تقول عربة الإرادة في الإنسان, فهو ذو قدرة على أعاله.

وجنك وحوار ، وكان لتلك المناظرات أثر في الشّعر لذلك العهد، إذ زادته تفصيلاً وإيرازاً للصّورة ، وإذ أشاعت فيه روح الهجاء الجدليّ الذي يتجلّى لنا في النقائض . هذا وقد عملت الثقافة الفارسية وأساليبها في العقل العربي بفضل الاحتكاك والاختلاط . قال أحمد أمين : «يظهر لنا أنه في أواخر عهد الدولة الأموية حوّل الفوسُ الكتابة العي المثل المتابة التي اشتهر بها عبد الكتابة التي اشتهر بها عبد الحميد الكاتب ومدرسته أي .

جـ \_ الاقتصاد: وإذا انتقلنا إلى العامل الاقتصادي وجدنًا أنه لم يكن أقلَ من العوامل السابقة أثراً في أدب هذا العهد. فإنّ امتداد الدّولة حسن أحوال العرب الاقتصادية، فهم النّرف وانتشرهمه اللّهو والغناء ولا سيا في الحجاز والشام ، وقد اهتم علفاء بني أميّة ، ولاسيا يزيد بن عبد الملك ، للمغنّين والمغنيات ، وراحوا يبذلون الألوف لاستقدامهم من الحجاز وأطراف البلاد ، وراح الشّعراء ينظمون الشَّعر في عامة الغناء ، ويضمّنون معاني الحبّ والغرام ، ويوقّعونه على أخفى وزن وأسلس مقطوعات نقال في المرأة لتعبر عن حركات ووقائع وجدائية حاضرة أه . وبانتشار الترف السحت ضرورات الحياة فراح الشّعراء يقصدون الخلفاء والولاة للاستجداء والتكسّب نشاح المديع لأصحاب الكرم والجود ، والمجاء لاصحاب البُخل والاقتصاد . دومن هنا ارتفع صوت المال في القصيدة الأموية ، واحتل جوانب غير قلية منها ، فقد كان أساسيًا في حياة الناس ، فطبيعي أن يكون أساسيًا في خيهم وشعرهم " » .

١ \_ فجر الإسلام، ص ١٢٢ -- ١٢٣.

٢ ــ شوقي ضيف: التطور والتجديد في الشعر الأموي، ص ٧٧.

٣- الصدر نفسه، ص ٤٩

## مصادر ومراجع

فيليب حتى: تاريخ العرب ـــ مطوّل ـــ الجزآن الأول والثاني ـــ بيروت ١٩٥٨. أحمد أمين: فجر الإسلام ـــ القاهرة ١٩٥٩.

شكري فيصل: المجتمع**ت الإسلاميّة في القرن الأول**، الجزآن الأول والثاني. القاهرة ١٩٥٢. شوقي ضيف:

التطور والتجديد في الشعر الأمري. القاهرة ١٩٥٢.

الشعر الغنائي في األمصار الاسلامية ... القاهرة.

جرجي زيدان: تاريخ المتمكن الاسلامي — الجزء الأول — القاهرة ١٩٥٩. محمد عبد المنم خفاجي: الحياة الأديمة بعد ظهور الاسلام — القاهرة ١٩٤٩.

عبد الرِّزَّاق حميدة: أدب الخلفاء الأمويّين — القاهرة.

H. Lammens: Etudes sur le siècle des Omayades, Beyrouth 1930.



# الباب للثالث والنثر المالاك للمامي الفصر كاالأول نظائرة عساسسة نظائرة عساسسة

أ ـ أدب مطبوع: تَلَّرَنَ النَّرْ في هذا العهد بجميع ألوان الحياة الجديدة فكان خطابة، وكتابة، ورسائل
 وعهداً، ونصصاً، ومناظرات، وتوقيعات، وكان على كلّ حال أدباً مطبوعاً.

\* \_ إيجلو : وامتاز النثر في هذا العهد بالإيجاز على سنَّة الطبيعة العربيَّة الأصيلة.

 " وجيه تفصيلي": ولكن الأحوال الاجتماعية والسياسيّة أخدات تنملّد وأصبح الناس بحاجة الى شرح وتفصيل ، فائبج النثر نحو التّفصيل والتطويل ، وأصبح شيئًا فشيئًا مشيئًا لتتصنيف.

# أ - أدب مطبع:

لم يكن للشر في الجاهلية ما كان للشّعر من شأن ومكانة ، ولما ظهر الإسلام واتسع نطاق الحريب المعاقب العربير في العلاقات الفاقة بين الحكم والمحكومين ، والرّوساء والمروسية النشر وسيلة التعبير في العلاقات الجديدة فكان خطابة ، وكان كتابة ، وكان رسائل وعهوداً كما كان أخيراً فقيصاً الجديدة فكان خطابة ، وكان كتابة ، وكان رسائل وعهوداً كما كان أخيراً فقيصاً الإسلامية الأولى، ربيب الحلفاء والأمراء والولاة يستعملونه لإحكام ما بينهم وبين المسلامية الأولى، ربيب الحلفاء والأمراء والولاة يستعملونه لإحكام ما بينهم وبين النس من صلات ، وكان في أسلوبه التعبيري امتداداً للنثر الجاهلي واحتذاء للقرآن ، ينب على أصالة عربية في نزعة إجازية وتوجه اجتاعي برفضل ذلك الدكتور شكري ينبت على أصالة عربية في نزعة إجازية وتوجه اجتاعي برفضل ذلك الدكتور شكري في ضل بطريقة قيمة ، قال : وكان الأدب العربي في هذه الفترة أدباً مطبوعاً لا تصنّم فيه ولا تكلف نعه بر. نحن نغي عنه الغوية المعلقة ، ولكتنا كذلك نغي عنه النصنّع في حدود قدراتها ، لا تتكلف أن تشحذ مذه القدرات ولا أن تُضيف إليها ، وكانت تتعاون عليه طاقات الأدباء الداخلية ولكنّها مذه القدرات ولا أن تُضيف إليها ، وكانت تتعاون عليه طاقات الأدباء الداخلية ولكنّها مذه القدرات ولا أن تُضيف إليها ، وكانت تتعاون عليه طاقات الأدباء الداخلية ولكنّها مذه القدرات ولا أن تُضيف إليها ، وكانت تتعاون عليه طاقات الأدباء الداخلية ولكنّها

نظرة عامّة ٣٢٣

كانت لا تتلوى أو تتعقد في سبيل إنتاجه ... رولذلك نقراً هذا الأدب فتُحِسَ الانسباب والتعلق والتدفق ونشهد كأنما نجري مع دفقة الماء في مجرى سهل ... ليس هنالك هذه الفسوة في التعابير، ولا هذه القصد الى نحو من أنحاء القصيدة أو الحقية في صورها أو أساليها أو زينتها ... وحتى في العاني لم يكن الأدباء ليُلحّوا على المعنى فقد كان الإيجاز يسبقهم فيحول بينهم وبين هذا الإلحاح .. / لقد كان الأدراء الأدباء الأدباء الأدباء أو كان النثر أشد حرصاً على التعبير، أعنى على الايمام ... لم يكن في هذا الدور أدب أداء ، وكان الثر أشد حرصاً على التعبير، أعنى على الإيمام ... لم يكن في هذا الدور أدب أداء ، وكان الثر أشد حرصاً على التعبير ، أعنى على مذا المغفرة الطبيعي الهادئ الذي لا نحس معه بعد الأدب ولا اعتصار قواه ، وكان هذا المدود والطبعية والقصد الى الوضوح وحسن الأداء من كإلى التغنّس ومن مقابيسه الصحيحة الأولى. ومن هنا استطعنا أن نقول إنه أدب مطبوع.

#### ٢ - إيجاز:

ووالطابع الثاني الذي يغلب على التناج الأدبي وتسمه هو هذا الإيجاز ... وفي التناخ المربي الذي يغلب على التناج الأدبي وتسمه هو هذا الإيجاز استطيع أن نتين أمرتن اثنين: أما أحدهما فذلك أنّ الأدب العربي الجاهلي كان يعتمد على الإيجاز ويؤمن به ويلتزمه، ولذلك امتئت به هذه الشخة في حياته الجديدة في أعقاب الفتوح الإسلامية. وأما الثاني فذلك أنا الحياة الإسلامية نشسها، أول عهدما بالثنثيع، كانت توسي به وتدمو اليد. ذلك أنها حياة كانت تقوم بالعرب، والعربي يؤمن باللمحة الخاطفة وتقنمه الكلمة السريعة، ويمؤصم صمت الصحراء وامتداد الصدى فيها عن امتداد الصدى بالحديث. وكانت كذلك عنه منظا المربعة، من أمامها وورانها هذه الأعباء اليقال، أعباء الفتح وما يقتضي فقد بالإطالة أو التمهل أو تشقيق الكلام، وإنما يبدو أبا كانت تدفع الى هذا الإيجاز هذماً ويتنا كذلك كانت تدفع الى هذا الإيجاز عليه أن الحياة الاجتماعية لم يكن تساعد عليه، فلم يكن هناك كثير من التعقيد، ولا كثير من الالتواء. ولم يكن مناك ما يسرف في بيانه، والمتحدث أن يسهب في حديثه من هنالا ما ذلك ما يضطر معه المين أن يسرف في بيانه، والمتحدث أن يسهب في حديثه من كان الأدب الى ذلك غامة احتماعية وغرضاً أصيلاً في حياة الحياءة، تتخذ منه وكان الأدب الى ذلك غامة احتماعية وغرضاً أصيلاً في حياة الحياءة، تتخذ منه وكان الأدب الى ذلك غامة احتماعية وغرضاً أصيلاً في حياة الحياءة، تتخذ منه وتتحد المناه المياء المياءة وغرضاً أصيلاً في حياة الحياءة، تتخذ منه وتتحد المناه المياء المياءة وغرضاً أصيلاً في حياة الحياءة وتتحذ منه المياها المياء وتتحد المياء المياء وتتحد المياء وتتحداث المياء المياء وتتحداث المياء المياء وتتحداث المياء المياء المياء وتتحداث المياء المياء وتتحداث المياء وتتحداث المياء المياء المياء وتتحداث المياء وتداياً المياء الم

سبيلها الى تأييد دعوتها وتأكيد ذاتها وتأوية أغراضها الكبرى... ولقد كان الأدب الشعري والأدب النثري سواء في ذلك ... ولسنا بحاجة الى أن تمثل للنثر فقد كان الحافظاء والقرّاد والولاة هم أعلام هذا النثر الجديد، ومن الواضح أن الموضوعات التي كان يدور عليها أدب هؤلاء الحلفاء كانت من صميم الحياة الاجتماعية والسياسية للجهاءة الإسلامية الجديدة، وكان هذا الأدب تعبيراً عنها وتصويراً لمنتلها، وحدّاً على غايتها ودفعاً للناس في طريقها المستقيم. وليس أدل على ذلك من أن تقرأ في أي كتاب من المجامع الأدبية خطباً أمراء المؤمنين هؤلاء، وكتبهم الى ولاتهم ورسائل ولاتهم اليهم للتمريد ألا المربية في هذه الفترة (٤).

# ٣ ـ توجيه تفصيليّ :

وكانت الفترة الثانية ، وكان المهد الأموي ، وأصبح الناس بماجة الى شرخ وتفصيل ولا سيا وانهم خالطوا الأعاجم ، ولا سيا وان الأعاجم أنفسهم أخذوا باللاين الجديد كيا أخذوا باللغة العربية. وهكذا من امتداد سلطان العرب ، وامتزاجهم بغيرهم من الأمم الراقية في الحضارة ، ومن أخذهم بغسط وافر من التحشر والثقافة ، وتنظيم من الأمم الراقية في الحضارة ، ومن أخذات تفكيرهم ، انهم تضاؤوا مع الموالي ، مستعين بما فؤلاء من أسالب في لغاتهم ، فضموها الى أسالب العرب ووجوه مستعين بما فؤلاء من أسالب في لغاتهم ، فضموها الى أسالب العرب ووجوه ما كان للدولة من حاجة الى تفصيل الرسائل وإيضاح المهود . فوسموا نقاق النثر، ما كان للدولة من حاجة الى تفصيل الرسائل وإيضاح المهود . فوسموا نقاق النثر، وتخصموه لكل الأمدة من عنظم أجرائه وأنواعه . وقد يكون أول من ظهر تفوقه في وتشاب فرعها ، وهيأوه للائه تا اللكان وكان يجيد المربية والويانية ، ثم تلديده عبد الحميد الكانب (٢٥٧٠ ) ١٣٦ هـ اللك، وكان يجيد المربية والويانية ، ثم تلديده عبد الحميد الكانب (٢٥٧ م) ١٣٦ هـ الذكتاب بانباعها . وهكذا

١ \_ المجتمعات الاسلامية في القرن الأول، ص ٣٦٠ ــ ٣٧٠.

تدرّجت الكتابة في التأتق وأساليب البيان والصّنعة والإطناب، فكانت الظاهرة الأولى هي التطويل وما يُطوى فيه من صنعة في بسط التعبير ومدّه، ثم العنابة باختيار اللفظ اختياراً لا يخلو من مبالغة ، والعناية بالأسلوب للملامنة بين ألفاظه ملاممة تخرج به الى ضروب من الترادف الصّرقيّ/.



١ \_ طالع كتابنا وتاريخ الأدب العربي و \_ الطبعة الثانية ، ص ٣٣٧ \_ ٣٣٨.

# الفضلُ الثّانِينَ الفُرْآنُ للكريم وَالحديثُ الشّريفِ

#### أ\_ القرآن الكريم:

- أ\_ مضمون القرآن: تعاليم الإسلام:
- ١ ـ العقائد: الله إله كلّ شيء، وهو واحد أحد، ومصدر الوحي؛ ووراء هذه الحياة حياة أخرى...
  - ٢ \_ الأعلى: الصلاة، والزكاة، والصُّوم، وحجَّ البيت.
  - ٣ \_ الأخلاق: تعليم آداب السلوك، والوفاء، والعدل، والعفو عند المقدرة.
- 2 \_ أثر هذه التعاليم في العرب: رفعت مستواهم العقليّ ، وغيّرت قيمة الأشباء في نظرهم.

### ۴\_ بلاغته :

- ١ أسلوبه: نهج خاص، ومُوسيقى خاصة.
  - ٢ ــ بلاغته: روعة فنّ ومتحف بيان.
- ﴿ أَثُونَ فِي عَالَمُ الأَدْبِ: وحَد اللَّمة العربيَّة وحفظها ووسِّع نطاقها ، وليَّها وهذَّبها ، وكان أساس
   العلوم اللغويّة والبيائيّة . هو مثال أعلى في البلاغة والفصاحة .

#### ب\_ الحديث الشريف:

- أ.. ما هو الحلايث: الحديث أو السنّة ما ورد عن النيّ من قول أو فعل أو تقرير. وضُسمًّ الى
   الحديث ما ورد عن الصّحابة أيضاً.
- ٧ٌ ـ تدوينه: دُوَّن منذ القرن الناني للهجرة ونُقَي ممّا ألمَّ به، ومُيَّز صحيحه من فاسده.
- ألوه في العالم الإسلاميّ : أكبر الأثر في نشر الثقافة المتعدّدة الأنواع ، كان الحديث أوسع مادّة للعلم والثقافة في ذلك العصر .»

# أ \_ القرآن الكريم

## أ\_ مضمونه: تعاليم الإسلام:

في القرآن الكريم تعاليم عقائدية وأخلاقيّة نُلخَّصها عن كتاب «فجر الإسلام» لأحمد أمين قال:

٩ \_ المقالد: وأحم أصل من أصول الإسلام الاعتقاد بالله ، والاعتقاد بالله يكاد يكون عاماً بين الشموب ، فلا تكاد تخلو أمّة متبدئية أو متحتفرة من اعتقاد بإله . ولكنّ فكرة الألوهية وأوصاف الإله تخلف اختلافاً كبيراً بين الأم ، والإسلام يصف الله بأوصاف نلخصها مما ورد في القرآن ، فهو ليس إله قبلة ، ولا إله أمّة العرب وحدهم ، ولا إله أمّة العرب وحدهم ، على هو إله كلّ شيء ورب العالمين» ، وكلّ شيء في الوجود علوق له ، وخاضع الأمره.

وكلّ شيء من مظاهر الكون فعنه صدر . قد أحاط علمه بكلّ شيء ، وأحاطت قدرته بكلّ شيء .

وهو **إله واحد ،** فليس هناك إله للخير وإله للشرّ ، وليس هناك إله للجال وإله للرّباح ، وليس هناك من يشاركه في ألوهيته <sub>.</sub>

قد اختار أفراداً من خلقه وانصل بهم بما يُسمَّى «ا**لوح**ي»، ومن هؤلاء إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وغيرهم. والغرض من هذا الوحي تعليم الرسول الناس ما يعلمه الله له هٰذايتهم إلى الحير.

وهناك وراء هذه الحياة حياة أخوى ، ويومها يوم القيامة ، واليوم الآخر ، ويوم الحساب ، ويوم اللّذين . وهذا اليوم هو يوم المثوبة على العمل الصالح ، والعقوبة على العمل السّنيئ ، وكلّ عمل أناه الإنسان يُسجَّل عليه ، ثم يقدّم له يوم القيامة . وقد جُعل للمثوبة والعقوبة داران : دار المثوبة وهي الجنة ، ودار العقوبة وهي الخار . وقل جُعل في الجنة نوعان من الثواب : نوع من اللذائذ الجسمية ، ونوع روحي وهو رضاء الله والقرب منه ؛ وكذلك دار العقوبة نار حامية ، وسخط من الله وغضبه .

وراء هذا العالم المادي عالم آخر روحي وفيه نوعان من الأرواح : نوع خَيْرِ يطبع الله ما أمره ، ويجذب نفوس الناس الى الخير ويسمى الملائكة ، ونوع شرّير يستغوي النفوس إلى الشر ويسمّى الشياطين.

٢ الأعمال: هناك أعال يجب على المسلم أداؤها، وهي أساسية كالعقائد، وهي: الصلاة، ويقصد بها أن تكون مظهراً من مظاهر الإخلاص فله، وتعبيراً دينيًا يشرح عاطفة الإجلال له. والؤكاة: وهي أن يؤخذ من مال الغني للفقير وللصالح العام، ثم صوم رهضان، وحج المبيت من استطاع إليه سبيلاً.

الانحلاق: في القرآن من الأخلاق نوعان: نوع هو تعليم لآداب السلوك. ونوع
 آخر هو أسمى ما ندعو إليه الأخلاق: وفاء بالوعد، وصبر في الشكائله، وعدل مع من
 أحبت أو كرهت، وعفو عند المقدرة، وعفة في غير تزمّت.

هدم الإسلام الوحدة القبَليَّة، والوحدة الجنسيَّة، وكره التفاضل بشرف القبيلة أو





صفحة من القرآن الكريم.

شرف الجنس ، وعلم أنَّ معتنقي الإسلام كلَّهم كتلة واحدة ، لا تفاضل بين أفرادها إلا بطاعة الله وتنفيذ أمره .

حتم الطاعة فذ ، والطاعة للرسول ، والطاعة لأولي الأمر في الأمة ما أطاع وليّ الأمر أوامر الله . 4 ـ أثر هذه التعاليم في العرب : لا شكّ أن هذه التعاليم و**فعت ا**لمستوى **العقلي** 

ع — الوهمة التنايم في العولي: و سنت انا عدة المعاميم وقعت المستوى العقيق العلوم إلى درجة كبرى، في فيذه الصفات التي وصف الإسلام بها نقلتهم — من عبادة أصنام وأوثان، وما يقتضيه ذلك من اتحطاط في النظر وإسفاف في الفقي — إلى عبادة الله ود لا تُدركه الأيصارُ وهو يُعرك الأبصارُ». وكان الإله عند أكثرهم إله قبلة وإن اتسع سلطانه فإله قبائل أو إله العرب، قابانه الإسلام إله العالمين ومدبّر الكون، وبيده كلّ شيء، وعالماً بكلّ شيء، فاستطاع العربيّ بهذه التعالم أن يرقى إلى فهم إله لا مادة له، واسع السلطان، واسع العلم...

كان للإسلام أثر كبير في تغيير قيمة الأشياء والأخلاق في نظر العرب، فارتفت قيمة أشياء، وانخفضت قيمة أخرى، وأصبحت مقوّمات الحياة في نظرهم غيرها بالاسس... وبعد، فإلى أيّ حدّ تأثّر العرب بالإسلام؟ وهل اسّحت تعاليم الجاهليّة ونزعات الجاهليّة ونزعات الجاهليّة ونزعات الجاهليّة عبرّد دخولهم في الإسلام؟ الحق أن ليس كذلك. وتاريخ الأديان والآراء يأبي ذلك كلّ الاياء، فالنزاع بين القديم والجديد، والدّين الموروث والحديث، يستمرُّ طويلاً، وعلمُّ الجديد علَّ القديم تدريعاً، وقل أن يتلاشى بتاتاً، وهذا ما كان بين الجاهليّة والإسلام. فقد كانت النزعات الجاهليّة تظهر من حين الى حين وتحارب نزعات الإسلام، وظلَّ الشأن كذلك أمداً بعيداً.

جاء الإسلام يدعو إلى محو التعصُّب للقبيلة ، والتعصُّب للجنس ، ويدعو إلى أنَّ الناس جميعاً سواء ... وآخمى رسول الله بين المهاجرين والأنصار بعدما كان بين المكتَّين والمدنين من عداء ...

ومع كلّ هذه التعاليم لم تمت نزعة العصبيَّة، وكانت تظهر بقوّة إذا بدا ما يهجها...

ولما ولى الأمويون الحلافة عادت العصبية إلى حالها كما كانت في الجاهلية ، وكان بينهم وبين بني هاشم في الإسلام كالذي كان بينهم في الجاهلية ، افتخر الأمويون بالدّهاء والشُّعراء ، وردَّ عليهم بنو هاشم يكاثرونهم في ذلك ، وكان جدالهم ومفاخرتهم صورة صادقة للمنافرة في الجاهلية ، وعاد النزاع في الاسلام بين القحطانية والعدنانية ، فكان في كلّ قطر عداء وحروب بين النوعين ، وانخذوا في كلّ صقع أسامي عثنافة ، فني خواسان كانت الحرب بين الأزد وتميم ، والأولون يمنيون والآخرون عدنانيون ، وفي الشام كانت الحرب بين كلب وقيس ، والأولون يمنيون والآخرون عدنانيون ، ومثل ذلك في الأندلس ، ومثل ذلك في المراق ...

وأنت إذا نظرت الى الشَّمراء في بني أميَّة ، وجدت فيهم هذا المعنى واضحاً جليًّا فالشعراء انحازوا الى قبائل ، ثم أخذوا يشيدون بذكر قبائلهم ، وبهيجون غيرهم شأن شعراء الجاهلية . ولعلَّ أصدق مثل لذلك ما ترى في هجاء جرير والفرزدق والأخطل.

ليست ناحية العصبية هي وحدها ما يظهر لنا في عهد الإسلام من نزعات جاهلية فهناك نزعات أخرى لا نقل عنها وضوحاً. من ذلك ح**روب الردّة** ، وذلك أن كثيراً من قبائل العرب عدَّوا دفعُ الزّكاة للخليفة ضريبة عليهم ومذلّة لهم ، ونظروا اليها نظرهم الى قبيلة تتسلّط على أخرى ، وتضرب عليها الإتاوة ، فانتهزوا موت رسول الله صلى الله عليه وسلّم ، وعبّروا عن شعورهم الجاهليّ برفض دفعها لأبي بكر.

أضف إلى ذلك ، أنَّ بعض المسلمين ــ وخاصة من سكّان البادية ـــ كانوا ينزعون في معيشتهم الاجماعيَّة النزعة الجاهليَّة من **مهاجاة وحميَّة وشراب** ونحو ذلك ...

بل كثير من شبَّان بني أميّة، وبعض شباب بني هاشم كانوا يعيشون عيشة هي الى الجاهلية أقرب منها الى الإسلام، شراب وصيد وغزل ، كيزيد بن معاوية وصحبه، فقد حكى المسعودي وأنه كان صاحب طرب وجوارح وكيلاب (للصيد) ومنادمة على الشراب، وفي أيامه ظهر الغناء بمكة والمدينة، واستعملت الملاهي، وأظهر الناس شرب الشراب، وغب على أصحاب يزيد وعاله ما كان يفعله ...

بجانب هذا ترى قوماً صبغهم الإسلام صبغة جديدة ، حتى انقطعت الصلة ينهم جاهلين وبينهم مسلمين ، كالذي ترى في سيرة أبي بكر وعمر وكثير من الصحابة ، ورع وزهد وتواضع ، والتزام شديد لأوامر الدين ، وحياة لا تستطيع أن ترى فيها مأخذاً جاهلياً بنافي الإسلام ، وتجد في خطبهم وكتبهم وأقوالهم أثر الإسلام بيّناً ، حتى كأنّهم خلقوا في الإسلام خلقاً جديداً ...

إذن كان في العصور الأولى للإسلام نزعات جاهلية ، ونزعات إسلامية ، كانت تسير جنبًا الي جنب ، والذي يظهر لنا أن النزعة الجاهلية أثرت في الأدب الأموى — وخاصة الشمر — أكبر أثر ، فالعاني الجاهلية ، والهجاء الجاهلي ، واللهخر الجاهلي ، والحميّة الجاهلية ، كلّها واضحة أجلي وضوح في الشعر الأموى. فأما النزعة الإسلاميّة فظهرت في العلوم الشرعية ، فقد أقبل المسلمون على القرآن يتدارسونه ، والحديث يجمعونه ، ويستملون منها الأحكام ، ويستخرجون المواعظ .

#### · الاغته : ٢

أسلوبه: قال محمد صبيح فها يتعلّق بأسلوب القرآن:

« لم يلزم القرآن أسلوباً واحداً من أساليب الأداء. »

فقد ذكرنا أنّ آيات القرآن المكني ، قصيرة ، وأنها عنيفة اللهجة ، حادّة الألفاظ ، ذات تأثير خطابي يهرّ الأساع والنفوس. وقد كان النبي في بدء دعوته ، ومدة مقامه بين أعداء لا يهدأون ولا يلينون في حاجة إلى أن يترجم القرآن في أسلوبه عن حالته النفسيّة ».

وهناك رأيان حديثان تناولا بحث أسلوب القرآن:

أحدهما للذكور طه حسين يقول فيه أن الكلام ينتسم الى ثلاثة أنسام: شعو ويثروقرآن. وهو بهذا برى أسلوب القرآن ينهي مهجأ خاصاً به لا هو بالشّع ولا هو بالنّم، ولكنه قرآن، وذلك أن القرآن عنده لا يخشع لقواعد الذّر ولا لقواعد الشّعر، ولكن له هوسيقى مخاصة به، تحسّها في تركيب الفاظه وفي تتابع آباته.

ويعارض هذا الرأي الدكتور زكمي مبارك، ويؤكّد في كتاب الشر الفي أن القرآن لترعولي، بل هو أثر أدبي يختلف بعض الاختلاف عن الآثار التي جاءت بعده، ويتميز بالصفات الآتية: أولاً حارة من الشعر الموزون خلواً تاماً، بخلاف ما كان قبله وبعده من النثر.

ثانياً \_ نظام الآيات الذي يسمح في الغالب بوقف كامل تستريح عنده نفس الفارئ، وهو نظام يُخالف نظام الشر المرسل ونظام السجع الذي أُثِرَ عن الجاهلين وشاعَ بعد الإسلام.

ثَالثاً \_ ضَرْب الأمثال وسَوْق القصَص ، ونكرار القصَّة الواحدة كلَّم دعت مناسبة.

رابعاً \_ الابتداء بألفاظ غير مفهومة مثل آلم. حَم. ص. خامساً \_ نظم القرآن الغنائي.

مادساً \_ لا يلزم القرآن السَّجع . فقد نجد سوراً قصيرة مسجوعة ، وقد نجد صحفاً مسجوعة من السور الكبار ، ولكن ذلك لا يَطَرِد فيه ، وكثيراً ما ينتقل من السجع الى الكلام المرسّل.

بلاغته : هذا بعض ما قبل عن أسلوب القرآن، أما بلاغته **فروعة فنّ ومتحف بَيان،** يهزك ما فيه من موسيقى ترافق الكلام وتتصل بأغوار النفس البشرية فتحرّك أوتارها، و إذا هنالك نغات تلو النغات، تارةً في فيض من الإشعاع والنور، وطوراً في انقضاض صاعفيّ، تارةً في لين المناجاة، وطوراً في قسوة التهديد، وإذا هنالك جوّ من العظمة والجلال يفيض على الحياة ويوجّهها شطر الروح والعالم الذي لا يزول.

# أثره في علم الأدب:

كان للقرآن الكريم أثرَّ كبير في العالم الأدبيّ والعلميّ ، فقد وحّد اللغة العوبيّة وحفظها ووسَّع نطاقها ، وعمل على تُلبينها وتَهَذيبها ، ثم إنه كان أساسَ العلوم اللغويّة والبيانيَّة عند العرب. وهو أبدأ المثال الأعلى في البلاغة والفصاحة.

## ب - الحديث الشريف

#### أ ـ ما هو الحديث:

الحديث أو السنَّة ما ورد عن النبي من قولو أو فعل أو تقرير، وقد ضُممَّ الى الحديث ما ورد عن الصَّماعة أيضاً لأنهم كانوا بعاشرون الرسول ويحدَّثون بما رأوا وسمعوا. والحديث النبري يجمل في الرُّتة الثانية بعد القرآن الكريم، وذلك أنه ببين كثيراً من الأيات القرآنية أو يقيَّدها أو يخصّصها.

### ٢ - تدوينه:

يقي الحديث مدة من الزمن غير مدون تتناقله الألسن، وقد كان فيلك مدعاة لبعض المتربق وألي الغايات الى أن بدستوا فيه كثيراً من الأحاديث المنحولة لأسباب كثيرة منها الحصومة السياسية بين علي ومعاوية وبين الأمويين والعباسيين وغيرهم، ومنها الحلافات الكلامية والفقهية، ومنها تساهل البعض في باب الفضائل والترهيب والترغيب الى غير ذلك من الأسباب التي أدّت الى فوضى في الموضوع حملت بعض العلماء على تنقية الحديث مما ألمّ به وتمييز صحيحه من فاسده، وما إن كان القرن الثاني للهجرة (القرن

١ ـ طالع فجر الإسلام لأحمد أمين ص ٢١٢ -- ٢١٥.

الثامن الميلادي) حتى راح العلماء يدوّنونه ، ومن أشهر هؤلاء ا**لإمام مالك** صاحب «الموطأ».

# ٣ً ـ أثر الحديث في العالم الإسلامي :

قال أحمد أمين في كتابه « فجر الإسلام » :

«كان للحديث — سواء منه ما كان صحيحاً أو موضوعاً — أكبر الأثّو في نشر الشقافة في العمال الإسلامي ، فقد أقبل الناس عليه يتدارسونه إقبالاً عظيماً ، وكانت حركة الأمصار العلمية تكان تدور عليه ، وكل علماء الصحابة والتابعين كانت شهرتهم العلمية مؤسسة على التفسير والحديث — والحديث كان أوسع دائرة — وسبب حرص الناس على رواية الحديث رحلة العلماء الى أقاصي المملكة وطوافهم في البلدان يأخذ بعضهم عن بعض ، فكان من ذلك تبادل الآراء العلمية ، ووقوف علماء كل مصر على ما عند الآخرين حتى انكاد الحركة العلمية تُوحد ...

عن طريق الحديث هذا انتشرت في العالم الإسلامي أنواع من الثقافة عدة ، فالتاريخ الإسلامي بدأ بشكل حديث كالذي ترى في كتب الحديث من مغاز وفضائل أنه ، ثم تطور التاريخ الى أن صار كتباً قائمة بنفسها ، ودليانا على المنطق أن كتب التاريخ الأولى كسيرة ابن هشام وما يرّوي أبن جرير عن ابن إسحاق ، ذلك أن كتب التاريخ الأولى كسيرة ابن هشام وما يرّوي أبن جرير عن ابن إسحاق ، حديث ، وقصص الأنبياء وما إليهم جاءت في القرآن ونوسته فيها الحديث ، ثم توسيح حديث ، وقصص الأنبياء وما إليهم قواعد الأخلاق وشيء من فلسفة اليونان والفند والفرس وضحت في الحديث وضماً ، وانتشرت بين الناس على أنها دين ، فكان لها من الأثر في الناس ما ليس للتعاليم المديوية . وفوق ذلك كان الحديث أوسع منبع للتشريع في المبادات والمسائل المدنية والجنائية ، وغير ذلك كان الحديث أوسع منبع للتشريع في المبادات والمسائل المدنية والجنائية ، وغير ذلك كان الحديث أوسع ما جماع والمنافذة في ذلك العصره .

# الفض ل النقالث المنصل البكة والنوقيعَات ١ المُطانذ في عَددالرَّشُ ل وَالمُخَلفًا؛ الرَّاشِدِين

#### أ\_عوامل الحطابة الإسلامية وموضوعها:

- ١ \_ دين جديد يعمل على تغيير الأوضاع والعادات وإنارة العقول بتعاليمه الجديدة.
  - ٢ \_ خصوم وحسًّاد يماولون الحفاظ على عادات الجاهليَّة وتقالبدها.
- ٣ ـ شعب بطلب المعرفة عن طريق المخطابة ، وذلك لحلوً المجتمع العربي لذلك العهد من أيّ وسبلة إعلاميّة أخرى.

عدد النبي وخلفاؤه من بعده الى الخطابة لتوطيد أركان الإسلام وبسط سلطانه.

#### ۴ ـ أنواعها :

تعدّدت أنواع الحطابة في هذا العهد فكان منها:

خطابة المفاخرة والمنافرة — خطابة الوفود — خطابة الاستخلاف — خطابة الفتوح — خطابة المناظرة — الحطابة اللمبنيّة.

عيزات الخطابة الإسلامية: قرّة عبارة، منانة سبك، تضمين، ضروب من التحمين والتحبير.
 موسيقى صوتية، نزعة الى التفصيل، حرارة عقيدة، عمق وسموّ.

ظهر الإسلامُ في شبه الجزيرة العربيّ ، وكان ظُهورُه خاتمةً العهد الجاهليّ ، ولكنّه نوجّه الى عقليّة جاهليّة بعالجها ويُليّن تحجّرها ، وتوجّه الى عادات وتقاليد يعمل على تبديلها أو تقويمها . وهكذا كان ظهور الدين الجديد ثورة اجمّاعيّة وفكريّة .

### أ ـ عوامل الخطابة الإسلامية:

ازدهرت الحطابة في المصر الإسلاميّ ازدهاراً شديداً لتوافر عواملها وشدّة الحاجة إليها ؛ فالعهد عهد صراع فكريّ ثم صراع سياسيّ ، والوفود الى النيّ العربيّ تتبع الوفود ؛ وميادين القبال تتسع للفتوح اتساعاً كبيراً ؛ وما هنالك غير الحَظّابة للوصول الى العقول، وما هنالك غير اللَّسان في الجاهير يقرع الحجَّة بالحجَّة، ويصدع الأسماع بالآراء والبراهين.

أجل كان الصّراعُ فكريّاً فلى أن يكون أيّ شيء آخر. نقد راح الإسلام ينتشر شيئًا في مكّة، وطارت أخباره الى يثرب، فضاقت قريش ذَرَّعًا بالتماليم الجديدة، وعملت على إحباط المساعي. ووراح النبيّ يبشّر في مكّة، ويعرض نفسه على القبائل في المواسم ويغفّر من عبادة الأوثان. ثم توجّه الى بلاد العرب، وقام بغزوات مختلفة، وأوفد البعوث والكُنّب والرُّسُل، فترجّهت القبائل الى المدينة تقدّم الطاعة وتُعمل الإسلام. وفي السمّة العاشرة للهجرة دخل النبيّ على رأس موكب الحجّ السنويّ الى مكّة، وكانت تلك حجّة الهواع ، وكانت له فيها خطبة شهيرة حفلت بالرّوح الإنسائية العالية ووجّهت العرب شطر الأخلاق الرفيعة.

وعندما توقّي النيّ راح الحلفاء الراشدونَ يُواصلونَ العملَ الفكريَّ الجديد، ويخطيون في الجاهير لترسيخ الحياة الجديدة في الأذهان والقلوب، وما الحياة الجديدة إلّا انتظام في وحدة دينيّة، تبتعد في فكرة الألوهة عن كلّ تمثيل ماديّ، وتنصهر فيها الفرديّة والعصبية أخزةً ومساواةً، وتسمو فيها النفوس عن كلّ ضآلة أخلاقيّة. وبذلك انقلب الوضع الاجناعيّ كما انقلب الوضع الفكريّ الدينيّ.

وبانقلاب الأوضاع الفكريّة والاجتاعيّة انقلب فكرة السّياسة، وأصبح النّظام المسيّاسة، وأصبح النّظام العصبيّ شرائع ودساتير تتناول الجاعة الإسلاميّة كلاً وأجزاءً، وتُخطَط مناهج السّلوك في ظلّ السّلطة القائمة. ومع ذلك كلّه فقد لبثت العصبيّة الجاهليّة متأصّلةً في نُفوسِ الفَرِّم، نبرز كلّا أُتبِح لها البُروز، وتُنازع منازعة بقاء، وتستعين بالخطابة مثلًا وجزراً، في عناد ظاهر، وصلابة عنقة.

وكان الشرق لذلك المهد بين دولتين كبيرتين: دولة الرّوم البيزنطيّين، ودولة الله المبادئين، ودولة الفُرس الساسائيين، فراح الإسلام يضم صفوف العرب في شبه الجزيرة، ثم اندفقت الجيوش العربية كالسيّل الجارف فأطاحت بدولة الفُرس، وطرفت الرّوم من الشام ومصر وشالي أفريقية، ورفعت أعلامها في سماء الأمبراطورية الواسعة. وهكذا كانت الفخطابة التي تتوسّل بها.

## ٧ \_ موضوعات الخطابة الاسلامية:

كانت الحطابة الإسلامية خطابة دين جديد يتوجمه الى العقل والقلب وبعمل على إيقاظ الوجدان البشريّ. إنها خطابة دينية في صعيمها، توضح الآيات وتأتي بالبيّنات وهي في الوقت نفسه خطابة دفاعية تدخض آراء الحصوم، وتردَّ على كلّ معاند ومكابر. وهكذا كان النبيّ يفسر تعاليمه في المساجد، ويبسط الآراء والشرائع، و ويهاجم التيّارات الفكريّة القائمة والعادات والتقاليد البالية. وهكذا كان الحلفاء يعملون من بعده، ناهجين نهجه، مهدين بهديه.

وقد استدعت الحظابة الدينية خطابة أخرى تساندها وتكون امتداداً لها. فالمهدُ
عهدُ اصطراع، ولا بُدُّ فيه من خطابة سياسية تجمع شمل العرب في ظلّ النظام
الجديد. وكم من مرة وقف النبي يفصل النظم والشرائع، ويبخصُ المؤمنين على القتال ؛
وكم من مرة وقف الحفامة ميعنون الحمية في الصدور، والقواد بذكون الحاسة في
القلوب! وكم كان لهذه الحظابة الحربية من أثر فعال في التفوس! ومن أشهر الحُطب
في هذا النوع خطبة عتبة بن غزوان بعد فتح الأبلة حيث قال: «أما بعد فإن الدنيا الحُطب
في هذا النوع خطبة عتبة بن غزوان بعد فتح الأبلة حيث قال: «أما بعد فإن الدنيا الإناء
فيصلها صاحبا. ألا وإنكم مفارقوها لا محالة ، ففارقوها بأحسن ما يحضركم ...»
وأقدم ما وصل إلينا من ذلك خطبة ابن قبيصة الشيباني في يوم ذي قار بين العرب
والمجم حيث وقف في قومه عرضاً على القتال وقال فيا قال: «يا معشر بكر، هالك
معدور خير من ناج فرور. إنّ الحفار لا ينجي من القدر، وإنّ الصبر من أسباب
منه في الأعجاز والظهور ...»

وإلى جنب هذا كلّه واصلت خطابة المفاخرة والمنافرة سيرها في ضعف شديد ويتي لنا منها في العهد الإسلامي شيء يسير. وواصلت خطابة الوفود سيرها أيضاً، وظهرت خطابة الاستخلاف والولاية عند مبايعة خليفة أو تولية والدٍ أو عامل، وهدفها تخطيط سياسة أو تسكين فننة أو ما الى ذلك.

### ٣ً ـ قيمة الخطابة الإسلامية:

الحطابة الإسلامية خطابة عقيدة والفتاح ، حفلت بالتقرى والنزعة الإنسانية وقد تضمّنت روحاً تنظيميّة تشريعيّة واتسمت بسمة البلاغة الحقة التي أضفاها عليها القرآن . واكتسبت من الفلسفة الدينيّة الجديدة عمقاً وسموًاً. والأمر الذي نلمسه في الحطابة الإسلاميّة ، بعد النبيّ ، قصاؤل النزعة الدينيّة في وجه الرّوح الجدليّة التي احتاج إليها الإسلام عندما احتك بوعي العقل ، وطلب المزيد من التفسير، والقويّ من المجاهد المحبة .

والأمر الآخر الذي نلمسه في هذه الحطابة هو السّ**حر القرآئي** الذي انسكب على العاني والألفاظ. فربط الأفكار بعضها ببعض، وسلسلَ المعاني سَلسلَةَ انسيابٍ وتساؤق. وأحكمَ البناء إحكامَ تأثير وإفناع.

والأمر النَّالَ الذي نلمسه هو التَّزَعة الى التَّفصيل. وإطالة العبارة، والحَروج عن سنّة الجاهليّن في التَقطع والتونِّب. فقد أصبحت الحطابة مواقف نقاش، أي أصبحت مواجهة عقل لعقول، وثقافة لثقافة. وهذا كلّه لا يكنّي بالأسجاع والظواهر التأثيريّة التي تعالج الأعصاب، بل يقضي التحرّي الفكريّ، والشّيّع اللّهنيّ.

وكانوا يفتتحون الخطبة بالبسملة والحمدلة ، ويعنون شديد العناية بتضمينها بعض الآبابين من الآبابين القرآنية. قال الجاحظ : «إن خطباء السلف الطيب ، وأهل البيان من الآبابين بإحسان ، ما زالوا يسمون الخطبة التي لم تبدأ بالتحميد وتُستفتح بالتمجيد ويُثراء ، ويعمد الخطباء الى ويسمون التي لم توشّع بالقرآن وتُربَّن بالصلاة على الني «شرّهاء» . ويعمد الخطباء الى الأبيات الشعوية أيضاً لتقوية كلامهم ، فيذكرون شطراً ، أو بيناً من قصيدة ، وقد يكون البيت أعمل في النفوس من الخطبة كلها. ويعمدون أيضاً الى ضروب من التحسين والتحدير، والى ألوان من الترغيب والترهيب ، كما ينصرفون أحياناً الى الموسيقي الصوقية التي ترافق المعنى سواء أكان ذلك بالأسجاع أم بضروب من التقطيع .

وكانت تُختَم الحطبة في العصور القديمة بعبارة يُطلِل الحطيب تكرارها ، كقول أبي بكر : «اللهم اجعلُّ خيرَ زماني آخره ، وخير عملي خواتمه ، وخير أيامي يوم ألقال و. وكقول عمر بن الخطاب: «اللهمّ لا تَدَعْني في غمرة ، وتأخذني على غِرّة ، ولا تجملْني من الغافلين».

## مصادر ومراجع

محمد عبد الغني حسن: الحطب والمواعظ ـــ سلسلة «فنون الأدب» ـــ الفاهرة 1900. شوقى ضيف: اللفن ومذاهبه في النثر العربي ـــ القاهرة 1927.

زكي مبارك: النثر الفنّي في القرن الرابع — القاهرة ١٩٣٤.

ايليا حاوي: فن الخطابة -- بيروت ١٩٦١.



# عَلَيْت بِن أَبِي طالب (٤٠٠ / ٢٦١م)

 أ. تاريخه : ولد تحو سنة ٢٠٠ م وقام النبي على تنشبته وزوجه ابنته فاطمة. وافق النبي في غزوانه ما عدا غزوة تبوك.

كانَ أَحِقَ الناس بالحلافة إلَّا أنَّه لم يُبايع بها إلَّا بعد مقتل عثمان.

ُبض في وجهه طلحة والزَّبير فنظُّب عليهما في واقعة الجمل. ونهض في وجهه معاوية وكانت بينها واقعة صَمَّين التي انتهت بالتحكيم.

تأثّر الحوارج على قتله وقتل معاوية وعمرو بن العاص، فلم يُقتَل منهم إلّا عليّ سنة ٤٠هـ/ ١٦٢م.

﴾ \_ شخصيَّه: هي شخصيَّة تواضُع وزُهد، وعقيدة وتقوى، وعدل وإخلاص، وفروسيَّة وشجاعة.

أوبه: أهم آثاره ونهج البلاغة وقد شغل العلماء على مرّ العصور ، وفيه الدينيّات والسياسيّات ،
 والعسكريّات ، والاجمّاعيات ، والإداريّات .

#### \$ \_ على الخطيب الديني :

١ \_ مؤهّلات الإمام: هو من أولياء الله، وربيب الرسول، وخزانة الحكمة والعلم.

#### ه - على الخطيب السياسي والعسكري:

١ – الحطابة السياسيّة : تدور عند عليّ حول الطالبة بحقّه ، وإيضاح شرعيّة خلافته ، وتبرير ساحته .

ل الخطابة الحريبة والعسكريّة: نلمس فيها لجوء الإمام الى النرهيب والترغيب، كما نلمس إخلاصه
 وصدق لهجت، وحاسته وهيمته، وحكمته الواسعة.

أ - على رجل السياسة والاجتماع: مذهب على الاجتماعي والاداري:

١ ـ أساس مذهبه الاجتماعيّ النقوى والواجب. والعدل والحقّ.
 ٢ ـ حُسن اختيار أهل المشورة والوزراء.

٣ \_ التمييز بين المحسن والمسيء.

٤ - حسن الظن في الرعية: نظام الطبقات.

#### ٧ \_ بلاغة الإمام:

- . ١ ــ فيض من طبيعة غنيَّة : عقل نَيْر، وثقافة دينيَّة، ومنطق سديد، ولسان ذرب، وعاطفة حارّة، ونكر ثاقب.
  - ٢ ـ صراحة وبلاغة أداء وسلامة ذوق.
  - ۳ تصراحه و برعه الداء وعارف عول.
     ۳ تصرف عجيب بوجوه الكلام.
    - ٤ ـ تنقُل من أسلوب الى أسلوب.
      - هـ تدرُّج واستثارة للعواطف.

#### الله على رجل الحكمة:

- ١ ـ مدار حكة على حول قضايا الاجتماع ومرجعها الى واجبات الإنسان نحو نفسه وواجباته نحو غيره. ـــ معرفة النفس أساس كل معرفة وشرط أساسي لحسن المعاملة.
  - ٢ \_ تحريض على التقوى والتواضع والقناعة والاعتصام بالعقل والمعرفة.
    - ٣ \_ الحياة لا تحلو إلا بالصّداقة ... دستور الصداقة.

## اً - تاريخُه:

هو الإمام علىّ بن أبي طالب بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف القرشيّ الهاشيّ، ولد نحو سنة ٢٠٠٠ و وكفله النبيّ وقام على تنشئته وتربيته، وكان حادٌ اللّذكاء، نافله البصيرة، شهم النفس، فأحبّه النبيّ حبًّا جماً وجعله رفيقه في حلّه وترحاله، وآخى بينه وبين نفسه وزوّجه ابته فاطمة التي ولدت له الحسن والحُسين. وقد رافق عليّ النبيّ في جهاده، وشهد معه جميع المشاهد، وصحبه في جميع المنزاوة تبوك.

كان في نظر الكثيرين أحتى الناس بالحلافة بعد موت النبي إلاّ أنه لم يبانيم بها إلاّ بعد مقتل عثمان بن عفّان ، ولكن هذه البيعة لم تُرض طلحة والزُّيور فنهضا في وجهه تناصرهما عائشة ، وقد تغلّب عليها عليّ في واقعة الجمل فقيّلا وانسحبت عائشة الى المدينة . وكان عليّ قد عزل معاوية ابن عمّ عثمان وواليه على الشام ، فلم يخضع للأمر وانهم الحليفة بالاشتراك في مقتل عثمان ، وجهرّ الجيوش لحربه وانضمّ إليه عمرو بن العاص وكثير من قريش، وكانت واقعة صفّين التي انتهت بالتحكيم وخَلْع عليّ ومعاوية معاً. وظهور الحوارج الذين تغلّب عليهم الإمام بالقرب من دجلة.

بايع أهل الشام معاوية بالحلافة، فاستولى على مصر، ووجّه بعوثاً للإغارة على الأثناء وجّه التخاذل الأثناء دبّ التخاذل الأثناء دبّ التخاذل في جهاعة عليّ، وتأثمر الحوارج على قتله وقتل معاوية وعمرو بن العاص، أمّا هذان فنجوا، وأمّا عليّ فقتله ابن مُلجم الخارجيّ في مسجد الكوفة سنة ٤٠ هـ / ٦٦١م.

#### ٢ً \_ شخصيّته:

١ – تواضع وزهد : كان الإمام من أحسن الناس خَلقاً ، ومن أتمّهم تكويناً ،



مشهد الإمام على بن أبي طالب في النَّجف الأشرف.

زائه الله بأجل صفات الخُلُق، فكان ينظر الى الموجودات نظرة استعلاء، لا عن تكبُّر، بل جن زُهلو وتعقف ، فما من شيء في الدّنيا يستهويه ، وهو مها ارتفع سلطانه ، وانتشر صينه ، يلزم القواضع ، ويؤثر الفقر على الغنى ، حتى قال عمر بن عبد العزيز : وأزهد الناس في الدّنيا علي بن أبي طالب » . وكان الإمام يرى أنَّ الحليفة يجب أن يشارك رعيّه في مكاره الدّنيا ، وكانت هذه النزعة الإنسانية تسيطر على جميع كيانه ، وكان يقول : «أقنع من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين ، ولا أشاركهم مكاره الدّمر؟ » .

٢ - عقيدة وتقوى: وكان زهد علي عن عقيدة راسخة ، ونظر عميق الى حقيقة النتائة ، ويقول : وعباد الله ، التأثيرة ، حافلة بالشرور ، زائلة ، ويقول : وعباد الله ، أوصيكم بالرفض لهذه الدّنيا التاركة لكم وإن لم تُحبُّرا تركها ، والمبلية لأجسامكم ، وإن كم تُحبُّرا تركها ، والمبلية لأجسامكم ، وإن كنم تحبُّرن تجديدها . وزهد الإمام قائم على إيمان حيّ بالله وتقوى صحيحة له ، فإن من أشكر الناس تأمَّلاً بصفاته وعجاب مصنوعاته .

٣ عدل وإخلاص: وإذ كان الإبام تقياً زاهداً ، وإذ كان زهده عن عقيدة راسخة ، فظرة إلى الناس نظرة رحملة وعسامع ، ونظرة إخلاص وصراحة واستقامة . وكان يقول : وعلامة الإبحان أن تؤثر الصّدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك ، ومن مواقف إنسائية أنه صلى في وقعة الجمل على القتلى من أعمائه ، وأنه أبى على جنده أن يقتلوا عدوًا تراجع وأن يتركوا علموًا خبريماً فلا يُسعفوه.

# وأمَّا عدل عليَّ فهو مضرب المَثَل.

٤ - فروسية وشجاعة: وإلى جانب ذلك كلّه كان علي فارساً شجاعاً حتى كان الله أشهاء أسخى كان الله أو الله الله الله الله الله الله أو يجلد إلى الله أو الله الله أو يجلد إلى الله أو الله أو الله أو الله أو الله أو الله أن شجاعته هذه لم تقده الى الله أن أن شجاعته هذه لم تقده الى الله والظلم، فكان دائماً رجل الرحمة والعفو عند المقدرة، لا يحمل في قليه ضغينة، ولا يحمل للحقد منفذاً الى نفسه. وهكذا كان دائماً سليم الطويّة، شديد الاتكال على الله في جازاة كلّ إنسان على حسب أعاله.

#### ۴\_ أدبه:

نُسب الى على بن أبي طالب نثر وشعر . ولكنّ أكثرهما منحول ، ومرجع أدبه الى "نهج البلاغة" الذي جمعه الشريف الرضي وانتهى من جمعه سنة ٤٠٠هـ/ ١٠٠٩م، وهو بجموعة من الخطّب والرسائل والحكم والمواعظ .

١ صحة نسبة ونهج المبادغة إلى عليّ: اختلف العلماء في شأن هذا الكتاب أشد الاختلاف، فأنكر بعضهم أن يكون لعليّ بن أبي طالب ، وذهبوا الى أنه من وضع الشريف الرضي ، وحجّتهم في ذلك أنَّ في الكتاب فلسفة لم تُعرف إلّا في العهد العبّاسية ، وتعريضاً بالصحابة هو بعيد عن أخلاق العبّاسية ، وتعريضاً بالصحابة هو بعيد عن أخلاق الإمام . ولكن هذه البراهين غير كافية ، وإن دلّت على أنّ هنالك قسماً منحولاً لا تصححت المبام .

٧ - أهميّة الكتاب وأقسامه: كتاب و بهج البلاغة ، من أشهر كتب العرب ؛ حظي باهنام الأدباء والعلماء عصراً بعد عصر ، فوجد فيه رجل الدين عقيدة وفضيلة ، والمعلماء عصر ، فوجد فيه رجل الدين عقيدة وفضيلة ، والمجلسوف حكمة وفلسفة ، ورجل الاجتاع دستوراً اجتماعياً فاضلاً ، ووجل الأدب أدباً رفيعاً ، ورجل اللغة حجمة لا تقرع ... ولهذا اهتمّ الكتيرون لطبع الكتاب وشرحه والتعليق عليه ، ومن أشهر شارحيه ابن أبي الحديد ١٣٥٧ م / ١٥٥ هـ ، والإمام محمد عد أما مادة ونهج البلاغة ، فنستطيع أن نرجعها الى الدّينيّات ، والسياسيّات ، والعملويات ، والإداريات .

## \$ - على الخطيب الديني:

١ – مؤهلات الامام: عرض الإمام للقضايا الدينية في شتى خطبه ومواعظه ، فكان له في كلّ موقف جولات إيتانية رائعة. خص الدّين وما يتملّق به بعدد من تلك الحطب والمواعظ طواها على تأمَّلات عميقة ، ونظرات ماورائية واسعة الآفاق. ولم يكن بالغريب أن يتناول الامام الموضوعات اللاهوئية والفلسفية بتلك المقدرة العجيبة ، وهو من أولياء الله ومن أحب الناس إليه ، وهو ربيبُ الرَّسول ومستودَعُ الحكمة. قال محمد:
و علي بمنزلة رأسي من جسدي ه . وروى أبو بكر أنه سمع الرسول يقول : وعليّ مني
يمنزلتي من ربي ه . وقال له النبي : وليهنك البلّم يا أبا الحسن ، لقد شربتُ الهلّم شُربًا،
ونهلّمة نَهْلاً وقال : وأنا مدينة العلم وعليُّ بابها » . وقال ابن عباس : وأعلي علي تسعة
أعشار العلم ، وشارك الناس بالعشر العاشر » . ومثل هذه الأقوال كثير في كتب التاريخ
والمدّين ، وإنها ، وإن لم تَخلُ من نحل في بعض منها ، تدلّ دلالة واضحة على ما كان
لعليً من تقدير في صدور القوم ، وعلى ما كان عليه من سعة المدارك وعمق المعرفة .

٢ - ناحيتا السُّطَر والعمل: يمالج على في خطبه الدينية الناحية العقائدية والفلسفية اللاقوتية من الدّين ، ثم الناحية الفقهية والأخلاقية ، ومكذا يتناول كلامه ناحيتي الشُّطَر والعَمل . أما من الناحية النظرية فقد عرض لوجود الحالق وصفاته ، كما عرض لخلوقاته وما فيها من حكمة ؛ وأمّا من الناحية العمليّة فقد عرض للأخلاق ، وللفضائل المختلفة من زهد واستقامة وعدل وما الى ذلك .

ا – وأول ما يتبادر إلينا من فلسفة الإمام أن للمعرفة طريقين: طريق الوحي وطريق القطل. أما الرحي فواسم التطاق، وخبره حق اليقين. وأما العلى فقرة الإدراك التي تعتمد في عملها الحواس والتجربة، وهو من ثم محدود النطاق واذا تعذى حدوده حنى عبر هدى. ومع ذلك فللمقل المكان الأول في النطاق البشري، قال الإمام: والحواس أشمة الخواس، والحواس أشمة الأفكار أسمة القلوب، والقلوب أشمة الحواس، والحواس أشمة الاعضاء و. وهكذا حدد نظام القوى في الكائن الإنساني وخط الطريق واضحة للفارابي صاحب المدينة الفاضلة»؛ وهو يعترف بحقائق ثلاث: الله والعقل والمادة. وهو يحمل فلسفته اللاهوئية نظرية وعملية لأن «الإيمان والعمل أخوان توأمان، الوهية كل يتعد على عن المثالية الوهية كل يتعد على عن المثالية.

٢ - والفلسفة اللاهوتية عند الإمام تقوم على فكرة المتوحيد ونفي الصّفات عن
 الله: «الشّهادة كلّ صفة أنّها غير الموصوف، وشهادة كلّ موصوف أنه غير الصّفة و.

٣ ـ والله في نظر على وكائن لا عن حدّث، موجودٌ لا عن عدّم ، a أي أنه كائن غير أنه المائي . ولا تغير أنه أنه أا الحلق إنشاء وابتداء ابتداء بلا رويَّة أجالها ، ولا تجربة استفادها ، ولا حركة أحدثها a . وهو الذي نظم الحليقة وأوجد الملائكة ومنهم سجود لا يركمون ، وركوع لا ينتصبون ، وصافون لا يرزايلون ، وسبّحون لا يسأمون . لا يشامون . لا ينشامه نوم العين ، ولا سهو العقول ، ولا قرة الأبدان ولا غفلة النسيان a . ولكل فئة منهم الحمناء على الوحي ، ومنهم الحفظة لعباده ، ومنهم السدنة للوبوب جناف .

٤ \_ ومكذا يسير الإمام في هذه الفلسفة سير البصير، ويحوم حول الجوهر الإلهي حوم العالم القدير، يسانده الإيمان في انطلاقة الجنات، وينهض به قلب يتر الجوانب يندق مع اللسان اندفاقاً ، في منطق سديد، وحصف شديد، ودقحة كلام قلماً تستقيم لغير الإيمام . فاند تعلى الكائن وأجب الوجود بذاته ، وهو الحالق الذي ليس لقدرته يمازي كلاً حسب أعاله ، ويقود كلاً في طريق الحكة الى دنيا الآخرة . إنك لتلمس يمازي كلاً حسب أعاله ، ويقود كلاً في طريق الحكة الى دنيا الآخرة . إنك لتلمس ورح الإمام وهو يبسط الحقائق ، وتلمس قلبه وهو يفصلها . فليس كلامه الفلسفي للاهوتي كلام العلم الذي يدوب فيه صاحبه شوقاً وكناناً ، وحباً وإيماناً . وهذا ما يضفي على كلامه ذلك السحر الذي يستأثر بالنفوس ، ويكسبه تلك القرّة المسيطرة الغلابة.

 وإلى جانب هذه الخُطب اللاهوتية تجد في انهج البلاغة ا عدداً كبيراً من المواعظ الزهدية التي تحثُّ على نبذ اللَّمْ والاعتصام بحبال الآخرة وهي عظاتٌ حافلة بالتقرى والتصوّف، مؤثرة بما فيها من صدق إيمان، وسموّ نفس.

# ة \_ عليّ الخطيب السياسيّ والعسكريّ :

١ العقطابة السياسية: رأينا كيف كان علي بن أبي طالب أحق الناس بالحلافة ،
 وكيف حورب في سبيلها ثم كيف ائهم بدم عثمان بن عفّان. فكان لا بد له ، والحالة

ظالحلافة حق له وإن «تقمّصها فلان» أي أبو بكر، وعلَّه منها «عملَّ اللَّشُوب من السَّمُوب من السَّمُوب من السَّمِ والنَّ تنازل عن حقوقه فدفعاً للشَّر وَللاقياً للأَذى. وعندما نفاقم الأمرُ بين المسلمين، انتال الناسُ على الإمام «من كلّ جانب» وازدحموا حوله ازدحاماً، يطلبون مبايعته، ويلحّون عليه بالقبول والرّضي، حتى إذا أنض بالأمر «نكثت طائفة»، ومرقت أخرى، وقسط آخرون، والنَّاكثة أصحاب الجمّل، والمارقة أصحاب صمّين.

ومن ثمّ فخلافته شرعيّة ، وقبوله لها عن ازدحام والحاح ، ومن ثمّ قنبوض **طلحة** والمؤيّير نكث وخيانة ، و «كلّ واحد منها يرجو الأمر له ، ويعطفه عليه دون صاحبه : لا يمثّان الى الله بحيل ، ولا يمدّان إليه بسبب» ، ومن ثمّ فنهوض الحوارج إنما هو عناد وجهلٌ لئيّة الإمام والحقيقة والواقع .

أمًا مقتل عثمان فهو براء منه ، وإنَّ «عثمان صنعَ ما رأيت فركبَ الناسُ ما قد علمت وأنا من ذلك بمعزل». وهكذا فثورة معاوية إنما هي ثورة جورٍ وطمَع.

هكذا عالج الإمام واقعه السّباسيّ، وكان في معالجته له جويثاً جرأة صاحب الحقّ، وصريحاً صراحة المطمئن الذي لا يرهب ولا يخون، وحازماً حَزْمَ قُدرةِ وسلطان.

٧ ـ الحقاية الحربية والعسكرية: اضطراً الإمام «بسبب واقعه السياسيّ» أن يقرم بعدة حروب ذكرنا أهمها في ما صبق، وأن يكون قائداً لها وعرضاً عليها. وقد عمد الى الحظابة لإلهاب القلوب وبعث الشجاءة والحاسة في الصلور. وهكذا فعندما ورده خيز غزو الأنبار بجيش معاوية ولم ينهض أهل الكوفة للقتال هبّ يَستُنتُمرُ الناسَ ويستنهض الههم، ذاكراً أنَّ الجهاد باب من أيواب الجنة، وأنَّ الموت الشريف خير من حياة الذال والصعار.

والذي يتصفّح خطب الإمام في الحرب والاستنفار يلمس أموراً عدّة منها :

١ - أنَّ الامام بلجأ الى أسلويَى الشَّرْهَبِ والشَّرْهَبِ للبوغ الهدف المنشود ؛ وهو في ذلك رجل دين وزهدٍ وشرف، يقف على صعيد المبادئ العقائديَّة ، ويتكلم بدافع الغيرة على الدّين ، ويُهوي على السَّامين هويّ التهديدات القرآنية التي تهزَّ الأعماق ، وتوقظ الوجدان .

 أنه يخاطب الجماهير والجيوش بإخلاص وصدق لهجة، في أسلوب أشبه بعجبج البحر، واندراء السيل.

 " أنه يخاطب السّامعين بحاسة وسلطان: حاسة الفارس المغوار الذي تعوّد أن يُخوض غار الحرب؛ وسلطان القائد الذي ينتصر للحق ويتفانى في سبيله.

 أنه ينطق بلسان الحكمة والتجربة الحوبية ، فهو يعرف أنّ الحرب شجاعة وفطنة ، وأنّ القتال إقدامٌ في نظام .

# أ- علي رجل السياسة والاجتماع - مذهب علي الاجتماعي والإداري :

١ - تقوم فلسفة علي الاجتاعية والادارية على دعائم مكينة ، وهو يذهب فيها من فكرة دينية مرجمها التقوى والواجب ويعترؤها العَمَلُ والحقّ. حاول أن يسنَّ دستوراً اجتماعاً طالياً مجتمع أمثل وذلك خصوصاً في رسالته الى الأشتر النخعيّ ، لما ولاه على مصر وأعمالها حين اضطرب أمر أميرها محمد بن أبي بكر.

٢ - فشعار هذا المجتمع العمل والحقق ، ولا يؤنسنك إلا الحق، ولا يوحشنك إلا الحق، ولا يوحشنگ إلا المحلل و. وهذا العدل بجب أن يوجد أولاً في الحكّام : وإجلم أنَّ افضل عباد الله عند الله إمام عادل همدي وهذى ، فأقام سنَّمة معلومة وأمات بدعة جمهولة ، وإنَّ السَّنَيْنَ لَنَبُوهُ لما أعلام ، وإن البتع لظاهرةً ولها أعلام ، وإن البتع لظاهرةً ولها أعلام ، وإن البتع لظاهرةً ولها أعلام ، وإن شر الناس عند الله إمام جائر ضَلَّ . وضُلُّ به فأمات سنَّة مأخوذة وأحيا بدعة متروكة ه .

٣ – والعدل يطلب من الحاكم أن يُعسن اختيار أهل المشورة والوزراء. فلا يُدخل في مشورته البخيل الذي يَزين الشَرَه بالجَور ، ولا الوزير الذي كان قبلاً وزيراً للأشرار ومن أعوان الأثمة ، بل يُدخيل الصّالحين ولاسبا ومَن كان منهم أقولَهم بمرًّ الحتى لك. .

٤ – والعدل يطلب أن لا يكون المُحسن والمُسيء عند الحاكم بمنزلة واحدة.
 فإن في ذلك تزهيداً لأهل الإحسان في الإحسان، وتدريباً لأهل الإساءة على الإساءة.

 والعدل يطلب أن يحسن الراعي الطنَّ في رعيته فيحسن إليهم ويخفّن المؤونات عليهم. ويترك استكراهه إياهم على ما ليس له قِبْلَهُم.

٦ - فارعية طبقات لا يصلُّح بَعضُها إلا ببعض ولا غنى لبعضها عن بعض, وقنها جنود الله ، ومنها كتّاب العامَّة والحاصَّة ، ومنها أقضاة العدل ، ومنها حمَّال الإنصاف والرَّفن ، ومنها أهل العرَّزية والحَرَّاج ، من أهل الذَّمَة ومُسلِمة الناس ، ومنها التجَّار وأمل الصناعات ، ومنها الطبقة السُفل من ذوي الحاجة والمسكنة ».

الجنود: أما الجنود فحصن الرعية وزين الولاة وعز الدين وسبل الأمن. ولا قوام للجنود إلا بما يخرج الله لهم من الخراج فعلى الوائي أن يهتم أهماماً خاصاً للخراج، وأن يكون نظره في **عارة الأرض** أبلغ من نظره باستجلاء الحراج، لأنَّ «من طلب الحراج بغير عارة، أخرب البلاد وأهلك العباد ولم يستقم أمره إلا قليلاً». ثم إن الجنود وأهل الحراج لا قوام لهم إلا بالصنف الثالث من القضاة والعال والكتاب.

القضاة: ويطلب الإمام صيانةً للمدل، أن يتحلّى القضاة بالنزاهة وحبّ الحقيقة ، والصبر على تطلّبها. وهو يرى أن يُمُدِق الحاكم المال على القاضي حتى لا يحتاج الى مال الناس ويقول: " مُ أكثر تعاهد قضائه وافسَحْ له في البذل ما يزيل علّته وتقلُّ معه حاجته الى الناس، واعطِه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصّتك، ليأمن بذلك اغتيالَ الرجال له عندكه .

العمَّال : أما العمَّال فعلى الوالي أن يستعملهم اختباراً ، وأن لا يولِّي أحداً للمحاباةِ

أو الأَرْق. بل يتوخَّى أهل التجربة والحياء والقِدَم في الإسلام، ويُسبغ عليهم الأرزاق، وأن يتفقَّد أعالهم، ويبعث العيون من أهل الصدق والوفاء عليهم.

الكتاب: وأما الكتّاب فعلى الوالي أن يولّي على أموره خيرهم، وأن يُخصّ رسائله التي يُنخل فيها مكايذه وأسراره بأجمعهم لوجوه صالح الأخلاق بمن لا تبطره الكرامة فيجترئ بها عليه في خلاف بمحضرة الناس، ولا تقصر به الغفلة عن إيراد مكاتبات عمالهم إليه وإصدار جواباتها على الصواب عنه.

التجار والصناعيُّون: وهؤلاء الناس جميعاً لا قوامً لهم إلا بالنّجار وفروي الصناعات فها يجتمعون عليه من مرافقهم ويُقيمون من أسواقهم ويكفونهم من الترقّق بأيديهم. فعلى الوالي أن يوصي يهم خيراً ويتفقد أمورهم ويمنع الاحتكار، ويعمل على أن يكون البيع بيعاً سَمْحاً بموازين عدل وأسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والبناع.

الطيقة السفلى: وهناك أيضاً طيقة سفلى من أهل الحاجة والمسكنة فيوجج على كلامه الحاليل فيهم ويقول: وثم الله الله في الطبقة السفلى، من اللبن لا حيلة لهم، من المساكن والمحتاجين... واجعل لهم قسماً من بيت مالك، وقسماً من غلات صوافي الإسلام (وهي أواضي الغنيمة التي كانت للرسول وآله ثم صارت بعد موته الفقراء المسلمين)... فلا يشغلنك عنهم بَطل ... فإنّ هؤلاء من بين الرعية أحوج الى الإنصاف من غيرهم... واجعل لمدرى الحاجات منك قسماً تفرغ لهم فيه شخصك وتجلس لهم من غيرهم... واجعل لمدرى الخاجات منك قسماً تفرغ لهم فيه شخصك وتجلس لهم عن غيرهم ... واحمد لما لمناع والمناقر والتخاذل، وإلى طاعة السلطان، وإلى الهمام كل أحد بما يعبد، وهنالك أمر هام يلفت على أنظار الولي إليه أغني رضى العامة ويقول: «وليكت أحد بما أحب الأمور إليك أوسطها في الحقق، وأن صخط العامة بحدث برضى الحامة، وأن صخط العامة بحدث برضى الحامة، وأن صخط الحامة بمحدث برضى الحامة، وأن صخط الحامة بمحدث وأن الإلحاف، وأقل شكراً عند المتما عند المتمات اللتمر، من أهل الحاصة، وأنما عاد الكبن وجاع المسلمين وأصعف صبراً عند ملمات اللتمر، من أهل الحاصة، وأنما عاد اللكن وجاع المسلمين والعدادة الخاصة، عاد الكناء العامة عمهم، و.

وهكذا كانت اجمّاعيّات عليّ بن أبي طالب وسياسيّاته إنسائيّة فائمة على العدل والحقّ والرحمة والحزم والنظام. وهنالك توصيات كثيرة للرّاعي والرعيّة وحكم شتى كلّها سموَّ ونورُّ واتْزان.

### أ - بلاغة الإمام:

قبل في كلام علي بن أبي طالب إنه «دون كلام الحثالق وفوق كلام المخلوق، والحقّ يُعال انَ الايمام من أبلغ الناس خطابة، وهذه البلاغة ترافقه في جميع مواقفه حتى الارتجاليّة منها. وهو سريع البديهة الى حدُّ لا تقف في وجهه شدّة، ولا يُعجزه مأزقٌ حَرج.

١ \_ وسائل الطّبيعة العثبة: والإمام لا يتوسّل الى الإنتاع بوسائل الصّناعة، بل بوسائل الصّناعة، بل بوسائل الطّبيعة العنبية استفاها أن يتوبعة عقل نير بعيد الأغوار، وثقافة دينية استفاها في صحبته للنبيّ ، ومنطق سديد رافق الفطرة، ولسان فَرِب تمرّس بأساليب القرآن، وعاطقة حارة غذتها العقيدة الإيمائية، والاستفامة الفطرية، وفحيّ القبي غذاه التأمّل ونماه النظر الطويل الى الله وعجاب مخلوقاته، وخيال هو خيال الأدب اللّامع، الذي يضرح الأنكار، مها كانت عميقة، في روعة من الرّوني والجال.

وهكذا يغزو علي السّامع بتقواه واقتناعه لأنّه شديد الاتتناع بما يقول ، وبلمحه الشّديد للحقيقة في قوتها وتسلسل أجزائها وسمّو رفعتها ، وبحجّته التي لا تُقرع ولا تقبل رداً ، وبشخصيته الحكومة الآمرة ، وبانضباطه على انفعاليته وتفاعله مع الموضوع والسّامع ، وبلتصويره الذي يجمع الى الرُوعة واقعية والسّامع ، وبراعاته المتشكى الحال إذ يشتله كلامه في موضع الشدة فيحتدم ، ويتفاذف بحُملاً قصيرة ، حكمة السّبك ، حافلة بالتشديد والتأكيد والحفيق وما الى ذلك ، وبلين في مواضع اللين فينساب انسياباً هادتاً وكأن الإمام قد انطلق في أجواء الروح ، وتعالى عن صحف العالم في اندفاق من العاطفة دائم الاثران والانضباط ، ثم بجرأة تقلّمه الى الموت وعالم القبر، وعكنا غراط على يكسبُ كلامة ضبطرة غربية قلًا غرفت لغيره من خطابه العرب . وهكذا بخاطب الإمام علي سامعه فيعث فيه التعلّم الى الحقيقة بقرة والانقياد لها بلين ، وبمكنا بخاطب الإمام علي سامعه فيعث فيه التعلّم الى الحقية مقرة والانقياد لها بلين ، وبمكنا بخاطب الإمام علي سامعه فيعث فيه التعلّم الى تشتر في

جرً الحقلبة، ثم بالحجيج التي يدعمها بالشواهد والاستدارات الوصفيّة، ثم بالإيجاز الصاعق، ذلك الإيجاز الإيجائي الحافل بالوضوح والدقة، وأخيراً بالبيان الساحر الذي جمع صفاء الجاهلية والإسلام، ومتانة التعبير، وموسيقى اللفظة التي تظلّ طبيعية مها احتشد في العبارة من السُجح والتوازف.

٧ - صراحة وبلاغة أداء وسلامة ذوق: وهكذا امتازت خطابة على بن أبي طالب بصراحة المعنى وبلاغة الأداء وسلامة اللوق. على الشريف الرضي على إحدى خطب على الدينية فقال: ولو كان كلام يأخذ بالأعناق الى الرهد في الدينية فقال: ولو كان كلام يأخذ بالأعناق الى الرهد في الدينية ، ويضطر ألى عمل الآخرة ، لكان هذا الكلام ، وكفى به قاطا لملائق الآما، وقاحاً زناد الاتماط والازدجار، ومن أعجبة قوله عليه السلام : وألا وأن أليوم المبنية ، وصادق اليشبة ألم الخية النازة عجال المعنى ، وصادق الهيئة ، والمنابة النازة فخالف بين اللفظين لاختلاف الممنيين ، ولم يقل والسبقة المنارة كال السبقة الجنة والمنابة النازة وليس هذا المعنى موجوداً في الناز نعوذ بالله منا ، فلم يقول أن يقول والسبقة النارة ، ولم يقل المنا المنابق وعرض مطلوب ، والسبقة النارة ، بل قال : ووالمنابة النازة ، بل قال منا ، فلم يقول أن يقول وون يسره ذلك .. وقائلة نام ، فلم كلا كلام كلامه عليه وون يسره ذلك .. وتأكل ذلك فياطنه عجيب وغوزة بعيد . وكذلك أكثر كلامه عليه السلام .

٣ - تصرّف عجب بوجوه الكلام: والذي بروقك في خطابة على هو تصرّفه العجب بوجوه الكلام، فترى الفكرة عنده تشنُّ على اللفظة هجوماً ، وتتلبسها تلبساً ، فتنفاد اللفظة انقياداً ، تلك اللفظة الصحيحة التركيب ، الدقيقة الأداء للمعنى ، الرائعة الإنطلاق ، المتلوية في لبن وانسياب . والفكرة تتناول حروف الجرّ، فتحرّ بها عن تلاوينها بأسلوب عجب «اللهم إني قد مللتهم وملوني وسنمتهم وسئموني ، فأبليأتي يهم خيراً سنهم ، وأبدهم بي شراً مني ، وكم لعلي من مثل هذه القارنات والموازنات والطباقات التي يتريد كلامه قوة . قال ، والقبل عندي عزيزٌ حتى آخذ الحقّ له ، والقويّ عندي ضعيفٌ حت آخذ الحقّ نه ، .

٤ ـ تقل من أسلوب الى أسلوب: والذي يُعجبك في خطابة على هذا التتقل من أسلوب الى أسلوب: من الإخبار الى الاستفهام ، الى التعجب ، الى النداء الى غير ذلك يما يلموب : من الإخبار الى الاستفهام ، الى التعجب ، الى العرف ... قند بلغني ذلك يما يلموب بالقلوب ويستولي على النفوس. وأما يعد يا أهل العرف ... قند بلغني أذكم تقولون: يكليب ، قاتلكم الله! فعلى من أكذب ؟ أعلى الله ، وأنا أوّل من آمن أهما ... به ! أم على نبية وأنا أوّل من صلقه ! كلّا والله ، ولكنّها لهجة غيتم عنها ولم تكونوا من أهلها».

٥ ــ تدرَّج في استنارة المواطف: والذي يهزَّك في خطابة على ما هنالك من تدرَّج في استنارة المواطف: وله ويطأر الفكرة والمعاطفة والصورة حتى يبلغ قسة الانفجار؛ وما هنالك من تصوير بالواقع المحسوس: «إنّ الدّنيا غرورٌ حائلً ، وضوءٌ آقل، وظلَّ زائل، وسنادٌ ماثل، حتى إذا أنِسَ نافرها، واطمأنٌ ناكرها، قصَت بأرجُلِها أو وقتَصَت بأحبُلها ... ولأن وجدت بعض التكرار في أقوال على أفا ذلك إلا من قبيل التمزير للمعنى.

وهكذا كانت خطب علميّ دبيّة وسياسيّة ، وكان عليّ من أوّل من جمع في الحظية الواحدة بين الدين والسياسة ، وكان هدفه إقناع جنوده بصحة عقائده ، وهكذا كانت خطبه ترتكز على العقيدة الإسلاميّة ، فيورد فيها الآيات والأحاديث ، ويين المعاني الدينيّة التي تساعده على إضرام نار الحاسة في الصدور للذود عن الدين ونشر لوائه ، وكانت ترتكز أيضاً على العاطفة التي يبتّها في نفوس جنوده إذ يوضح هم أنهم جنود الحق وجنود معاوية جنود الباطل ، ومع ذلك فهؤلاء يموتون في سبيل قائدهم ، ومن ثمّ فعليهم أن يواجهوا الموت بقلب جرىء غير هيّاب . وكانت خطابة على ترتكز أيضاً على الثانير بواسطة الأسلوب التعبيريّ أعني المتانة ، وإيقاع الفواصل المحكّمة ، واقتضاب العبارة ، وتدافم الألفاظ .

وهكذا يبدو لنا عليّ في خطبه **قائداً وخليفة معاً ، فه**و فارس يقود الجيوش ويضرم نار الصدور وهو خليفة يتحكّى أبداً بالوقار والرزانة .

١ \_ حائل; متغير.

٢ \_ قمصت بأرجلها: رفعت يديها وطرحتها معأ...

## أ. على رجل الحكمة:

1 ـ تدور حكّم الإمام على حول قضايا الاجناع العامة ومرجمها إلى واجبات الإنسان نحو نفسه وواجباته نحو غيره. أما ما يتعلق بنفس الإنسان فيدور حول معرفة النفس أولاً. قال الإمام: وهلك امرة لا يعرف قدره، ومعرفة النفس في نظره أصل المنس أولاً. قال الإمام: وهلك امرة لا يعرف قدره، وهي الشرط الأساسي لحسن عماملة الغير، والابتعاد عن الشرء فإن هد من نظر في عب نفسه المتعلق عن عيب غيره، وومن كوّمت عليه نفسه هانت عليه شهواته، ومعرفة النفس الحقيقة تكشيف تعلم غيره، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه. ومعلم نفسه ومؤديها أحق نفسه قبل بالإجلال من معلم الناس ومؤديهم ، ومعرفة النفس عبلية لمرضاة الله: ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ ، تلك هي نظرية الإمام علي في معرفة النفس في المعرفة النفس ومي نظرية الإمام علي في معرفة النفس ومي نظرية الإمام علي في معرفة النفس ومي نظرة الإمام علي أي معرفة النفس عادقاً نفسه تمام المعرفة وحلها ما كل وجملها الحكاء وأرباب التصوف في أساس على على على المواج ولوكان كالي إنسان عادقاً نفسه تمام المعرفة ومطلعاً عام العمالة على عام عساويا وعاسها للسعى جهده في التركد من المحاسن واستثمال المساوئ، ولكان للغير رحيماً، وعن مساوئ الغير معرفاً، وهانت المعاملات وقل الغضب والحقد، وإذوادت كمية الاحترام والرأفة.

٧ – وما إن يتهي الإمام عليّ من وضع الأساس حتى يتوجّه الى الإنسان حاتًا على رفع المدامك الفسية مدماكاً فوق مدماك، فيحرّض على التقوى لأن التقوى الله المتعرف على التقواضع لأنه ثمرة سلاح النقوس والقلوب وه التقى رئيس الأخلاق، ويحرّض على التواضع لأنه ثمرة معرفة النفس فمن عرف نفسه كره أن يتعالى على غيره، وجعل نفسه في علمها، ويحرّض على القناعة لأن ه المال مادة الشهوات، وعلى الاعتصام بالعقل والمعرفة وفلا غنى كالعقل، ولا ميراث كالأدب، ولا ظهير كالمشاورة».

والعلم يفرض النتريد منه ، والجهل يقود الى الإفراط والتفرط . وا**لعلم يجب أن يقترن** بالعمل والاقدام : « لا تجعلوا علمكم جهلاً ، ويقينكم شكاً . إذا علمتم فاعملوا ، وإذا تيقتم فأقدموا » . وهكذا نظهر نوعة الإمام على الاعتزاليّة في تقديمه العقل ، وتظهر نزعته العملية التي تجعل العلم بلا عمل كالشجرة بلا ثمر، وتظهر أيضاً شخصيته القوية في عقيدتها وإقدامها، في انطلاقها وسيطرتها، في زهدها وسمرها.

٣ ــ ويتنقل الإمام عليّ من العلم الى اللسان وإذا به يقول: وإذا تم العقل نقص
 الكلام، ووالسان العاقل وراء قلب، وقلبُ الأحمق وراء لسانه، ، وإذا بعليّ ينحى على
 الثرار باللوم ويجعل اللسان مصدر بلايا الإنسان لأنه وه جموح بصاحبه.

٤ ـ وهكذا يسير الإمام علي في دستوره الأخلاقي من خلة الى خلة ، حتى يصل الى ملاقات الإنسان بغيره ، وإذا هو ذو نزعة إنسانية رائمة ، يريد أن يجعل الإنسان فضمه ميزاناً فيقول : واجعل نفسك ميزاناً فيا بينك وبين غيرك ، فأحبب لغيرك ما تحبّ لنبسك ، واكبوه له ما تكره لها » . وإنّ في هذا الكلام ما نجده في الإنجيل المقدّس دستوراً للمحبة السامية التي بشر بها السيد المسيح . ثم يقول الإمام علي مواصلاً : واحسد الشرّ من صدر غيرك بقلعه من صدرك » . وأي دستور أشد إنسائية وحقيقة من هذا اللاستور ؟ هو يريد أن يدفع الشر باخير : وعاتب أخاك بالإحسان إليه ، واردد شرّه بالإنمام عليه » . ويريد أن ينظر الإنسان الى الإنسان بعين الرضى فيرى فيه الحير وإن بدا منه الشر ، وقول : ولا تظن بكلمة خرجت من أحد سوءاً وأنت تجد لها في الحير عتملاً » . وهذا منتهى ما وصل إليه السمو.

م غريتقل الإمام على الى قلب الإنسان ويرى أن الحياة لا كلو إلا بالصداقة فيسن دستور الصداقة ، وإذا الأصدقاء ذلاته والأعداء ثلاثة : « فأصدقاؤل صديقك ، وصديق صديقك ، وصديق عدولك ، وإذا الأصداقة عدولك ، وعدو صديقك ، وصديق عدولك » وإذا اكتساب الإخوان ضرورة : «أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان ، وأعجز الناس من عجز عن اكتساب لان عود كنف أغصائه » وإذا الصداقة تطلب الملابقة : «من ثلات : و نكبته ، وغيته ، ووفائه » ، وإذا الحسد أقة للودة «حسد الصديق من سقم ثلاث : في نكبته ، وغيته ، ووفائه » ، وإذا الحسد أقة للودة «حسد الصديق من سقم المودقة . وعلى يبين من يجب نجنب مصادقهم من الناس فيقول : «يا بني ! إياك أومصادقة الأحمق فإنه يريد أن يفعك فيضرك ، وإياك ومصادقة البخيل فإنه يبعد عنك أحوج ما نكون إليه ؛ وإياك ومصادقة الفاجر فإنه يبيعك بالنافه ! وإياك ومصادقة المغرب بالك القرب ! «...

٦ ـ ثم يتقل الى الأخلاق الاجتاعية الأخرى من وفاء، وعدل، وصداقة، وجود، وما الى ذلك. ومن أروع ما قال الإمام: «إن الله سبحانه فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء، فما جاع فقير إلا بما متّع به غنيّ، والله تعالى سائلهم عن ذلك».

٧ ـ تلك بعض آراء علي وهي منثورة في نهج البلاغة من غير ما ترتيب ولا
 تنسيق ، ولكنها كلها من هذا النمط العالي الذي لا ترتقي إليه إلا كبار النفوس.

تجلى لنا في حكم الامام عليّ شخصية قرية تنصب في كل لفظة، ومعوفة عميقة بالنفس البشريّة، وعقل واسع يجمع خبرته الى ما يستقيه من أقوال الكتب السهاوية، ويذهب بقوة في الممق وفي الطول مقتنصاً الجواهر من مكامنها، عمّلةاً في الأجواء، ومنطق سديد يحلول الاتعاع بالحقيقة والارتجاز المرصوص واللغة التي تجمع المتانة والصمود الى اللين والسهولة، والبساطة الى الروعة.

وعليَّ في حكم م**عتزليّ ا**النزعة بالتجاهه المقلي ، **صوفيّ المذهب** بانجاهه الزهديّ ، **وواقعيّ الم**لل بانجاهه العمليّ ، وهو على كل حال إ**نسانيّ** بكلّ ما في اللفظة من اتساع وسمّ وخلود .

تلك نظرة وجيزة الى الحطابة في عهد الرسول والحلفاء الراشدين. فهي خطابة الدين والعقيدة والجهاد وتوطيد أركان الدولة الفتيّة. وقد لمسنا ما فيها من بلاغة، وما وصل إليه معها النثر الفني من ووعة أخّاذة ، وما اكتسبته فيها المعاني من عمق وسموّ، ومن قوّة وتسلسل وانسجام.

### مصادر ومراجع

عمد عبد الغني حسن: الحطّب والمراعظ – سلسلة ونمزن الأدب، القامرة ١٩٥٥. شرقي ضيف: الفن ومذاهبه في الغثر العربي – القامرة ١٩٥٥. زكي مبارك: النثر الفتي في القرن الرابع – القامرة ١٩٣٤. ايليا حاوي: فن الحَطابة – بيرت ١٩٦١. طه حسين: علي وبنوه – القامرة ١٩٥٠. عبد الفتاح عبد المقصود: الإمام علي بن أبي طالب – القامرة ١٩٤٦. جررج جرداق: الإمام علي صوت العمالة الإسائية – بيروت ١٩٥٦. عسن الأمين: علي بن أبي طالب – بكة العرفان ١٩٤١. أيس الحوري المقدمي: علي بن أبي طالب – الكابة ١٩٠٨. أيس الحوري المقدمي: علي بن أبي طالب – الكابة ١٤٠٨. عبد حسن الزيات: الأغراض الاجتماعية في نهج البلاغة – الحذيث ٢: ٣٧٣، ٣٦٣. هبة الدين الحسيني: ما هو نهج البلاغة – العرفان ٢٤.



### ۲

# انخطسًابة في عَهدبَني أُمسَّت

واصلت الحطابة سيرها في طريق الازدهار حتى كان العهد الأمويّ ، عهد الأوج السياسيّ. وكان الحلاف قد وقع شديداً في شأن الحلافة وانقسم الناس فَرَقاً وأحزاباً ، فاضطربت الحال وتأرّثت نيران الفِتّن ، وكانت الحظابة والشّعر أمضى سلاح في ميادين الكفاح .

# أ – عوامل الخطابة الأموية:

١ - الحطابة الأموية امتداد للخطابة التي ازدهرت في أواخر العهد الراشدي وهي نتيجة لأحوال البيئة وصورة صادقة عنها. والبيئة بيئة اضطراب مياسي واجتاعي والمجتاعي والمساع بعد مقتل عنها در سيا العلوتيون ولاسما بعد مقتل عنها ولا سيا العلوتيون والأمويتون منهم ، وقامت الزيبوية تطالب بالحلاقة ، كما قام الحوارج بكفرون عياً ومعاوية ؛ ونهضت القبائل ، في عصبية متجددة ، تناحر وتتجالد ، وكان العواق الشد البلاد اضطراباً واضطراماً . وفي هذا الصراع كله كانت الحطابة وسبلة وعدة ، وكان الحطابه في أصل كلّ حركة وفي قدة كلّ فئنة .

ل جانب الحركات السياسية ظهرت في العالم العربي قوق فكرية ومذاهب
 دينية، ما لبشت أن عانت التجربة السياسية العامة والحاصة، وكان لكل فرقة دعاة ومشرون، يستعينون بالحطابة لنشر الدعوة والدفاع عنها.

# أ - موضوعات الخطابة الأموية:

١ - كانت الخطابة الأمويّة سياسيّة في الدرجة الأولى، فكان للحزب الأمويّ

خطباؤه يدعون الى طاعته ، ويعلنون حقّه في الحكافة ، ويناهضون مناوئيه ، ويهدّدون الحتارجين والمارقين ، ومن أشهر هؤلاء معاوية بن أبي سُقيان وزياد ابن أبيه ، والحجّاج ابن يوسف .

وكان للشيعة خطباؤها وعلى رأسهم الإمام على بن أبي طالب، ودعواهم أن الحلاقة حق شرعي لهم، وأن معاوية مُعتَصِب. وكان للزبيرية خطباؤها وعلى رأسهم عبدالله ومصعب إبنا الزبير، واعتادهم على الآيات لتكفير الأمويين وإظهار مروقهم ونفاقهم. وكان للخوارج خطباؤهم وفي مقدمتهم قطري بن الفجاءة، ومنهجهم أن الإمامة غير محصورة في قريش، وأن الخلفاء الراشدين أنشة إلا عبان في سنيه الأخيرة، وعليًا بعد التحكيم، وأن معاوية كافر مارق.

٧ - وإلى جانب الخطابة السياسية ازدهرت الخطابة الدينية بتعدد فروعها واختلاف تشعباتها ، فهنالك خطب الجُمع والمحافل الدينية تفصل التعاليم ، وتدعو الى اللك والتذكر وتحت على التقوى . وهنالك الخطب الككامية كخطب واصل بن عطاء وغيره ، تعتمد الفلسفة الكلامية والنقاش اللاهوتي عن طريق العقل . وهنالك الخطب الصوف عن أباطيل الدنيا ، والتصعيد في سلم المفامات والكرامات . وأشهر خطيب ديني عوفه العصر هو علي بن أبي طالب .

9 \_ وإلى ذلك فقد واصلت خطابة الفترح سيرها ترافق الجيوش في شهائي أفريقية وبلاد السند والهند وغيرها، وتبعث ألجاسة في صدور المقاتلين؛ وخطابة الوفود، وقد توافد الناس والزعماء على الحلفاء والأمراء مهنتين أو متظلّمين، وخطابة الاستخلاف والولاية عند مبايعة خليفة أو تولية وال أو عامل، وهدفها تخطيط سياسة أو تسكين فتنة أو ما الى ذلك، ومن أشهرها خطية معاوية عندما وقف بالمدينة عام الجماعة (سنة 1 \$ للهجرة) وأعمل سياسته بقوله: «والله ما وليتها بمحبّة علمتُها منكم، ولا مسرة بولايتي، ولكنى جالدتُكم بسينى هذا بجالدة...».

٤ \_ وفي هذا المهد ظهرت محطابة المناظرة ولاسيا عند اشتداد الخلاف بين علي ومعاية المناظرة ولا يتواجع المناطقة ويتواجع والمناس ويتواجع والمناسوة عندالله المراق والشام؛ ومن أشهرها خطلبة الإمام علي في الحوارج وقد خاصموا عبدالله بن عبّاس رسوله إليهم، وفيها من روعة القول وقوة الحجة ما يعجب.

## ٣ ـ قيمة الحطابة الأموية :

١ ــ الخطابة الأموية خطابة تسيطر عليها روح الحصام والجلاد، وقد وجدت في هذا الجوّ المحمدة من المحمدة المحمد

٢ – والذي يروعك في هذه الحظابة روح المنطق الذي ينظّم وبيني ، وروح اللباقة ولاسما في خطب الحزب الأموي ، حتى ليبدو الباطل على ألسنتهم حمّاً والحق باطلاً. » ومكذا فقد شاعت في خطابة بني أميّة السياسية نزعة المكيافيلية الأموية التي تتستر بستار الدين والتقوى في سبيل الوصول الى الهدف ، وشاعت في الحطابة الدينية والكذائية روح الفلسفة والكِذلك ، وفي خطابة الوفود نزعة البلاغة الأخاذة...



# زىيادابن أبيه - الحجَّاج بن يُوسف النَّهُ قعَات

#### أ... زياد اين أبيه:

- التاريخة: ولد في الطائف. استلحقه معاوية بنسبه وولاء البصرة والكوفة وما إليهها، فساس البلاد بصرامة وحزم. وقد توني نحو سنة ٢٠٣٥م ٥٣ هـ.
  - r \_ أدبه: خُطب متفرَّقة أشهرها البَّثراء.
- أ \_ قيمة محطابته : خطابته سياسيّة بحق ، يقيم فيها حجيّه على ميدا دينيّ رعلى التهديد والتخويف.
   ي كلام، جرأة وصراحة ورباطة جأش ، وشخصيّة لبقة تُمدُّك كيف تُعالج نفسيّة الجاهير،
   ومقدرة عجيبة على التعبير الحازم والجازم.

#### ب \_ الحجّاج بن يوسف

- أ ـ تاريخه: وُلد في الطائف واحترف مهنة النمليم ثم اتصل بروح بن زِبْاع وزير عبد الملك بن مروان ، ثم وُلِّي على العراق فكان حربًا على كلّ تمرّد. نوفي نحو سنة ٢٧٤هـ / ٩٥هـ.
  - أدبه: للحجّاج خُطَب ورسائل مبثوثة في كتب الأدب.
- ٩- قيمة عطابته: الحلية عنده انتمال صاحب وكلام لاهب. وأقواله صادرة من تجرية صادقة وطبية تشخيرة من الحريبة بوطبية المناجعة المن

#### ج \_ أبو حمزة الحارجي:

- ١ \_ تاريخه : وُلد بالبصرة وأخذ بمذهب الإياضيّة وكان خطيبًا بليغًا . قُتل سنة ١٣١ هـ / ٧٤٨م.
- ﴿ قَيْمةَ خطابته: كلامه شديد العنف تتوتُّب فيه العبارة تونُّبا ، وعاطفته حيّة نباضة ؛ وهو بيرر موقف الخوارج بلهجة دينيّة صادقة .

### د - التوقيعات :

التوقيعات عبارات موجزة غاية في البلاغة، والعمق، والروعة.

# أ \_ زياد ابن أبيه (٥٣ه / ٦٧٣م)

## اً ۔ تاریخه:

أبو المغبرة زياد بن سمية الممروف بزياد بن أبيه من أهل الطائف، ويُسب الى أبي سفيان. وُلد حوالي السنة الأولى للهجرة ، وكان منذ حداثته سديد الرأي ماضي الهمة ، وقد دولي بعض الأعلل فأظهر صرامةً ولباقة ، ولما تسلَّم معاوية زمام الحالافة استحلقه بنسبه بعد أن أشهد أناساً من المسلمين أنه ابن أبي سفيان ، وولاه البصرة والكوفة وخراسان وسجستان ، ثم جمع له الهند والبحرين وصُمنان فساسَ البلاد سياسة صارمة تولّف الأمن وقضت على كلَّ شغّب وفساد ، ولبث على تلك الحال الى أن تولّف الله الحال الى أن

## ¥ \_ أدبه:

ازياد ابن أبيه عدد من الخُطب السياسية والإدارية أشهرها الخطبة البتراء التي القاها سنة ٦٦٥ م / ٤٥ هـ . لما قدم البصرة والياً من قبل معاوية. وقد سُمُيِّت خطبُهُ البتراء لعدم بدئها بجمد الله، وقبل غير ذلك.

ا - أولى زياد أعال البصرة والكوفة وخُراسان وسجستان بيد شديدة ، وقد أعان ساعده بلسانه ، فقام على المنابر خطياً بنشر الدعوة لنبي أُسيَّة ، ويدعو الى السكية والانقياد ، فكانت خطابته سياسية بحقة . وكان الى ذلك يتمتع بسلطان واسع على أبناء ولايته ، كما كان شديد الاطلاع على أسواهم النفسيّة ، وعلى انضام الكبرين منهم الى صفوف الشيعة والشعوبيّة ، ورأى أنّ السلام لا يُنال إلا بالقسوة الساهرة ، وكان الى ونفسياتها ، فأطلق لسانه يوم قدم البصرة والياً فكانت خُطبته «الميتراء » وهي أشهر خُطبه ونفسياتها ، فأطلق لسانه يوم قدم البصرة والياً فكانت خُطبته «الميتراء» وهي أشهر خُطبه من أذعن لها خاتفاً ، ومنهم من حاول الإنكار ، ولكن سياسة زياد المصلية لم تلبث أن ينت منافي عبد عائدت تلك الحُطبة إعلاناً .

٣ ـ افتح الحطيب خطبته بتوجيه الاتّهام الى أهل البصرة وإيضاح تبعة الأعمال التي يقومون بها ، مُبيئًا أنها خروج على الدين الإسلامي وأنها من ثمّ تستنحق العقاب الصادم . وإذ كان هو والى الحليفة الشرعي كان عليه أن ينتصر للدين وينتقم له من الضائون والمنسدين . وفي هذا كلام منطق صديد لا يعروه ضعف ، وسياسة بعيدة الضائون والمنسدين . وفي هذا كلام منطق صديد لا يعروه ضعف ، وسياسة بعيدة الألموية في غير مناظرة ولا نقاش .

٣ ـ والذي يبدو لك في هذا القسم من الخطبة أن عبارة الحطيب متطاولة ، مترابطة ، يفضل فيها التهم ببرودة وهدوء واسترسال ، وكأني به يتلو يباناً في صراحة ، ووضوح ، ودقة ، ويقدّم البرهان الموجز تأييداً للقول ؛ وهذا كله بلهجة جازمة لا تقبل اعتراضاً ولا تأويلاً. وهو في بيانه الاتهامي يُسنّد على بعض الأمور فيُطنِبُ في ذكرها ويخرج عن سنة الإيجاز التي اتبعها في كلامه :

أَمَّا بَعَدُ ، فإنَّ الجهالَةَ الجَهالَاء ، وَالضَّلَالَةَ العَمْيَاء ، والغيَّ المُوفِيَ بِأَهلِهِ إلى النَّارِ ، ما فِيهِ سُفَهاؤُكُمْ ، وَيُشتَمِلُ عَليهِ حُمَاؤُكُمْ ...

وهو يتخيَّر ألفاظه وتعييراته تحيَّراً ، فيختار لفظنّي والجهالة الجهلاء ليتُهمّ بالرجوع إلى الجاهليّة ، ويختار النعوت والجهلاء — العمياء — الموني بأهله الى الناره لتقوية فكرته ونقل المستمعين من الاسلام الى أهل النار ؛ ويختار الفعل وأحدثتم، للدلالة على إنَّ فِصْلَتُهُمْ لِيسِ لها مثيل في الإسلام ، وانها حَدَثُ جديد بعيد عن روح الدِّين ، ومروقًّ لا يشبهه أي مروق. وفي ذلك كلّه براعة رائعة .

٤ - ثم ينتقل الخطيب الى الاستفهام الإنكاري، والى العبارة ذات التقطع المشعل بانفعال صاحبها ، والمشتذ باشتداد اللهجة ، فتأزج أساليب الإيجاب بأساليب النبي ، وأساليب الحبر بأساليب الإنشاء ، يُضاف الى ذلك ما هنالك من تقديم وتأخير ، وتأكيد وقسم مما يُكسب الكلام قوة وبلاغة نادرَقين :

أَلَمْ يُكَنُّ مُنكُمْ لَهَاةً يَسْنَمُونَ النُّواةَ عَن دَلَجِ اللَّيلِ وغَارَةِ النَّهَارِ! ما أَنْتُمْ بالحُفاف، وقبو النَّهَمُنُمُ السُفَهاء.. خرامُ على الطّمامُ والشرابُ حَتى أَسُويَها بالأرضِ هَدْمًا وإخْرافاً ... وإلى الْحُسِمُ باللهِ لآخَلَقُ اللهِيُّ بالمؤلى... ه \_ ويعمد زياد الى خطة الإيهام ، فيوهم الناس أنه يعود الى خطة السلف السالح ، أي الى خطة حمر بن الحظاب المُستقاة من روح الإسلام : ولين بغير ضعف وشدة في غير عنف ، فيتطلق في التهديد والوعيد ، والترهيب والترغيب ، في انضباط حازم ، وهيمنة قهارة ؛ وينطلق في التشريع ، وإذا التشريع إرادة لا تقبل احتجاجاً ولا دفاعاً ، وإذا هي حكم عرفي ، وإذا هي أخذ بالشبهة والربية ، وإذا هي إشراك البري، في إساءة المسيء ... وكل ذلك تحت ستار الدين ودفاعاً عنه ! ... وشتّان ما بين روح الدكيافلية الأموية !

وْإِيَّايَ وَدَلَعَ اللَيْل، وْإِنِّي لا أُوقى بِمُدلج إِلَّا سَفَكُتُ دَمَهُ... وَإِيَّايَ وَدَعْوَى الجَاهِلَيْةِ، وَإِنِّ لا أَجِدُ أَحِداً دَعا بها إِلاَّ فَطَعْتُ لِسَانَهُ ا

ويتقل الخطيب بعد ذلك في سلسلة أفكاره المحكمة الى قانون العقوبات وإذا
 وإذا كلام الخطيب ضربات في القلوب، ترنّ فيه العبارات رئين
 الطرقة في الآذان، في إيجاز جازم، ولفظ حازم.

٧\_ وإنّك وأنت تقرأ خطبة زياد تلمس فيها شخصية صاحبها القوية، تلك الشخصية مالحية الليقة في الشخصية المكونة من جوأة وصراحة ورباطة جأش؛ تلك الشخصية الليقة في صراحتها، التي تبرهن في براعة عسكرية، وتسنّ اللساتير في استبداد وسلطان. فهو ولا شك، كما قال الأصمعي «لكلّ كبيرة وصغيرة».

وعبارة زياد مختلفة بين الطول والقيصر، ليس فيها من العُصب ما في عبارة عليّ ، وليس فيها من التصرّف بوجوه الكلام ما في عبارة الامام وهي لا تخلو من صُرّر شديدة الصلة بالواقع . إنها عبارة خطايّة واضحة الهدف، تجري الى هدفها جرياً في غير التواء ولا إعوجاج. انها عبارة الصراحة والجوأة والسلطان الذي يسيطر ويقهو.

# ب - الحجَّاج بن يوسف (٤١ - ٩٥ هـ / ٦٦١ - ٧١٤م)

### أ ـ تاریخه:

أبو محمد الحجاج بن بوسف التَّقيق وُلد في الطَّائف نحو سنة ١٦٦١ م / ٤١هـ، ولما شبُّ احترف مهنة التعليم ، ثم انضمَّ الى جيش حُسَيْش بن دَلجة القَينيَ ، ثم الى شرطة رَوِّح بن زِنْباع اَلجَفامي وزير عبد الملك إبن مَروان ، ثم وُلَيَ على جُند عبدالله بن الزَّير في الحجاز وقتله ، ثم وَلَي العراق وفيه من الأحزاب نارٌ مشبوبة . فكانَ حرباً هائلة على كلَّ ثورة وفتنة . وهكذا كان الحجاج رجل إدارة وشجاعة ، كا كان حاكماً مستبدًا ، وداهية من أدهى اللهاة وأعنفهم ، وقد أضاف الى أعاله أنه بنى مدينة واسط بين الكوفة والبصرة . وقد توقي نحو سنة ٤٧٤م / ٩٥ هـ .

# ¥ \_ أدبه:

الدحجاج خُطَب ورسائل مبثوثة في كتب الأدب، وقد قامت شهرته على خطبه، وفيها صورة صادقة لنفسيَّنه ومذهبه في السيَّاسة والحكم، كما فيها مقدرة عجيبة على تفهّم نفسيَّة العامَّة وعلى التصرُّف في وجوه التعبير والتهويل.

### ٣ ـ قيمة خطابته:

۱ حَلَقَ الحَجَاجِ أَدِيبًا وَعَطِيبًا ، فكان من أعلام الفصاحة والبيان. والحَطَبَة عندها سَعْطَة الفعال صَاحَب وَكلامُ لاهم. إنه ذو نفسيّة شادَّة تربد تكوين الذات على جثث الفتل ، وتستطيب سَمُلُكُ الدَّماء في سبيل غاية تنشدها ؛ والوسيلة عندها صالحة أيًا كانت ، والناسُ في نظرها قطيع غم يُساق بالعصا ، ويُجزُّ ويُدبَح ، وليس لحم أن يروا رأيًا ، ولا أن يعترضوا اعتراضاً ، ولا أن يحكوا في صالح أو باطل. لقد خط له زباد ابن أليه الطريق ، وأراد أن يتجاوز الغاية ، فضى في تعسمُه قولاً وفعلاً ، ومضى في طفيانه برعد ويزبد ويهدد ، فكان كلامه صورة لغليانه وشتى أحوال نفسه العيفة.

٧ ـ لم يكن الحجاج ليصطنع القوة اصطناعاً ، ولم يكن ليزيف الكلام تزييفاً . إنَّ أَعَلَمُ وَلَوْ المَّاصِلُونَ عَن طبيعة تتلفق في ما شعل وفي أعاله وأقواله صادرة عن جميعة تتلفق في ما شعل وفي الحيام الذات التي اكتنفها النقص في الجسم ا وفي الحياة الاجتاعية ، وحملها على الانتقام من الوجود بثورة عارمة على الوجود . ولهذا كله تلمس في خطابته عنفواناً حياتياً ، هو أعنف ما يكون العنفوان ، وأشدة عصفاً ، وأقواه فاعلية ، وأبعده أثراً في النفوس .

٣ ـ وهذه الحياة عند الحجاج بساندها لسان من أعنف الألسنة بياناً ، وأشدها لإغراباً ، وأشدها إغراباً ، وأبرعها اختياراً للفظة المعبرة عن أعنف معنى أتم ما يكون العبير، وأعنف ما يكون الأواء ، وأعنف ما تكون الموسيقى المرافقة لدلك الأداء المقروة لذلك المدادة للشروة لذلك المعنى. ان الألفاظ عند الحجاج هي صرخات نقمته ، ووخزات وحشيته في قلوب الناس ، وطعنات شدوذه في ضمير الوجود.

2 — وهذا كله تحوّل في الدّمامة الحجاجيّة الى هيمنة بلاغيّة، ولاسبّيا وان الكلام في حطيه المواقع المسبّيا وان الكلام في خطيه المهاقية توهيبيّ ، والترهيب عنده تمثيل للمنف بأقبح صور التهويل ، وشعلب الحجاج صور تلو صور ، ومشاهد تلوّ مشاهد، تتخللها القصفات الندائيّة ، العابّية ، والانتفاضات العصبيّة الجاعة .

و الحباج الى ذلك من أقدر الناس على تمثيل الأدوار على مسرح الحفابة. عرفنا كيف دخل مسجد الكوفة ، عندما تولى أمر العراق ، وهو متلتم والى جنبه السيف ، وفي منكم القوس ، وكيف اعتلى المنبر صامناً وعلى فيه إبهامه ، وكيف مكث ساعة لا يتكلم والناس بين حائر وساخر ، ثم أخيراً كيف انفجر انفجار السيل الجارف . ويُروى عنه أنه كان أحياناً بيداً خطيته بصوت منخفض ، ثم يأخذ في رفع الشوت شيئاً ، وبطلق يده من مطوفه مرافقة حركة الصوت والخاع العبين. وهكذا كان الحجة بخطب بنفسه وقلبه ولسانه ووقفته وحركة اليدين والعين . وكان كلامه دائماً كلام البلاغة التي لا تطلب الاقتباع بقدر ما تطلب الإفعان والانقياد.

١ - وُلد الحجاج أُخفش العنبن، أصلتُ الرجلين، محسوحَ الجاعِرتَين، الم رأس كبير مستطيل كأنه غُرِس بين
 كتفيه.

٦ - تطورت الحظابة في عهد بني أمنة نظوراً ملموساً. فهي، فيا سبق، وسيلة الاتفاع والموعظة والارشاد، وهي الآن وسيلة السبّطرة والتعسّف والاستبداد، وقد بلغت مع الحجّاج بن يوسف أوج العنف والقسوة، وأصبحت معه سوطاً في الظّهور، وشفاء جبّاراً بصل الى العظام والأغناج، حتى لكانًا الناس قطيع من السّائمة، والحكّام جزّارون جائرون، لا يُعالجون الأمراض إلّا بالبتر والكيّ، ولا يداون النّعوس إلّا بتعزيق الأجسام وتحطيم العظام .

٧ \_ يهدف الحبجاج كزياد الى فرض السياسة الأمويّة والى الإصلاح الاجتماعيّ الله الذي تسيطر معه تلك السياسة . والاوسلاح ، في نظر الحبجاج ، هو تجويد الايسان من السيّته ، هو أخريد الايسان من السيّته ، هو أن يهون المستمع الى حدّ الموت الشّعاعيّ ، فلا يتصلَّب ، ولا يحتج ، ولا يتظلّم ، بل يلزم جانب التقبّل والانفعال . ومن ثمّ فالحبّاح يشتمه ، ويحمّره ، ويبعث في ذاته الاشمئزاز من ذاته ، محيث تتقلّص شخصيته تقلّصاً تلماً الماً !

ثم يعمل الحبجّاج على بعث اللَّمُّول في نفس المستمع ، فينهالُ عليه تهديداً وتوهيباً ، في غير لين ولا شفقة أ ؛ وهو يعمد في ذلك الى ضروب من العوامل الإرهابيّة ، فيتُّ القوة في كلّ ما يقول وما يفعل ، واذا القوة تمثيل على المنبر ، وإغراب ببدويّ في اللفظ والعبارة ً ، وتأكيد وقسم ، وموسيقى لفظيّة شديدة ، وأبيات شهريّة عنيقة في معناها وتلاحلم الفاظها ، وتجسيم للحقائق على خطّة الجاهليّين ، وحشد للصُّور المتهويليّة التي يقدفها الحيال الحيّار حمماً مشتملة ،

 <sup>1</sup> من ذلك قوله: وإنّ الشبطان قد استيطاكم، فخالط اللحم واللهم والصّمب والمسام والأطراف
 والأعضاء والشغاف، ثم أفضى الى الأعماخ والأصاغ، ثم لوتفع فعشش، ثم باض وقرّخ، فحشاكم نفاقاً
 مشقال... ه.

وهاذا أوان النسلةِ فاشتلى زِيَم فد لفَّها الليلُ سِوَاقِ حُطَّم ...ه

وكم في قوله التالي من حيوية وانفعال وصخب: «وإياي وهذه الزرافات، والجماعات، وقالاً وقبلاً، وما يقولون، وفيم أشم وذاك!...ه.

٨ والحجّاج في ذلك أقدر من زياد، لتمكّن النوعة البدوية فيه، وسلطانه الواسع على اللغة وأساليها، وتأصّل الموهبة الفيّية في قواه الدُّميّة واللسائيّة. والأمرّ الذي نلمسه في خطابة الحبيّاج هو نلك الصّنعة البدوية التي تتسكّح بالسّحِج على أنه تكرار لصوت القضاء المحترم؛ والسَّحِع في خطبه محكم الفواصل، شديد السّرويّ.

والغريب في الأمر أنّ الحجّاج كزياد يعمد الى الآ**يات القرآنية،** ويتستر بستار الدّين لتقوية تكلامه، والوصول به الى النفوس. وهذا التديّن خ**طّة مكيافيليّه أمويّة لا** تؤمن إلّا بسياستها والضغط على الحريّات والتحكّم برقاب العباد.

وإذ كان الحجّاج رجل انفعال شديد فقد فقدت خطبه إحكام التسلسل الفكري، وبدت غير متّزنة في عفها، غير متدّرجة في تصاعد عملها التأثيري، واكتفت بالحق الرهب، والتجسيم الحسي الغرب.

# جـ أبو حمزة الحارجيّ (١٣١ هـ / ٧٤٨م)

#### أ - تاریخه:

هو المُمخَنار بن عَوْف بن سُليان بن مالك الأزديّ السَّليميّ البصريّ، ويُعرّف بأبي حدة الحارجيّ، وهو ثائر فتّاك ومن القادة الحطباء. وُلدَ بالبصرة ، وأخذ يمند الزياضيّة وهي فرقة إسلاميّة في عداد الحوارج.

٢ – كان كلّ سنة يوافي مكة يدعو الناس الى الحزوج على مروان بن محمد، آخر ملوك بني أُمية، ولم يزل على ذلك إلى أن النقى بطالب الحق (عبدالله بن يحيي)، فذهب معه الى حضرموت وبايعه بالحلافة، ثم توجّه الى الشام لقتال مروان، فمرّ بمكة واستولى عليها، ثم توجّه الى المدينة فقاتله أهلها في قُدَيْد، ولكنّه تغلّب عليهم ودخل المدينة عَشْرةً وأقام فيها نحو ثلاثة أشهر.

٣ - ثم واصل سيره الى الشام ، فوجّه مروان لقناله أربعة آلاف فارس بقيادة عبد
 الملك بن محمد بن عطية السّعديّ . فالنقى الجيشان في وادي القرى ودارت الدوائر على

أبي حمزة ورجاله ، فلاذ أبو حمزة بالفرار إلى مكّة ولكن ابن عطيّة السّعديّ تعقّبه وقتله سنة ٧٤٨.

# ٢ - قيمة خطابته:

ا حَقَمَ الحوارج على الإمام على كما نقموا على معاوية بن أبي سفيان وكمتروهما، الآول لأنه قبل بالتحكيم في يوم صفين، والثاني لأنه اغتصب الحلافة اغتصاباً وجعلها في سلالته. من حزب الحوارج الإباضية، وهي فرقة منسوية الى عبدالله بن إياض (٥٠٠م)، وكان داعيتها عبدالله بن يحيى طالب الحقّ. والإباضية تقاليد ويُظمُ خاصّة يتمشون عليها، ولا يزال لها الى اليوم أتباع في بعض البلدان.

٢ ــ أبو حمزة الحارجي شديد النسك بإسلامه ، شديد القمة على من ابتعدوا عن روحه وتعاليمه ، وقد حملته غيرته على كلام شديد القسوة ، شديد العنف ، مجفل بالصراحة والجرأة والاستمالة في سبيل العالية المنشودة.

٣ - وأبو حمزة شديد الانفعال تتوثّب عباراته توثّباً، وتطلق أذكاره انطلاقاً
 حافلاً بالعاطقة الحيّة النباضة. وهو صادق في عاطفته الى أفصى حدود الصّدق،
 يصدر كلامه عن عقيدة صحيحة وإيمان راسخ:

إِنَّا وَاللهِ ما خَرِّجْنا أَشْراً وَلا بَطْراً، ولا لهُواً ولا لقياً، ولا ليُولَّة مَلِكِ ثُريدُ أن نَخُوضَ فَها، وَلا لِتَأْرِ فَدَ لِيَلَ مِنَا. وَلَكِنْ لَمَا رَأَيْنا الأَرْضَ قَد أَظْلَمَتْ، ومعالِمُ الجَوْرِ قَد ظَهَرَتْ، وكَثُرُ الأَدَّعَاءُ في الدِّينِ... سَمِعْنا مُنادِيا يُنادِي إِلى الحقُّ... فأجَبَنا داعيَ الله !...

٤ \_ إنّه يفتتح خطبته باللّموة الى تقوى الله والنّهوض في وجه من يسميهم الجيارة ، وهو ولا شك يهجم من ماوية ، ويحد أن الجيارة ، وهو ولا شك يهجم مُعاوية ، ويكفر علياً لأنه قبل بالتحكيم ، ويجد أن الحلاقة أصبحت نهياً للناهبين . وأن الحكم ابتعد عن سنّة القرآن والدّين ؛ ولهذا يرى أن الواجب يقضي بإمانة ما أحيا الظالمون ، وإحياء ما أمانوا. وهو بذلك كلّه يبرر موقف الحوارج ويضمن كلامه البرهان على صحة ما ذهبرا إليه :

أُوصِيكُمْ أَنْ يُطاعَ اللهُ وَيُعْصَى العِبادُ فِي طَاعَتِه ... وَلا طَاعَةَ لَمَخَلُوقٍ فِي مُعْصِيَةٍ الحَالِقَ. نَدْعُو إِلَى سُنَةٍ اللهِ وَالقَسَمِ بِالسَّوْيَّةِ وَالعَلْمُ فِي الرَّعِيَّةِ.

هذا الكلام نفير ڤورة خارجيّة تقضي على كلّ شيء ممّا عدّه الحوارج خروجاً على . السنّة والدّين .

وبعد هذا الافتتاح بياشر أبو حمزة قضية الخوارج، ويعلن أن خروجهم.
 التصاو للحقيقة، وتلبية لدعوة من الله، وانتفاضة في وجه الظالمين الطامعين، وحجته على استقامة دعواهم، وصلاح هدفهم، وصحة معتقدهم، أنهم أقبلوا مستضعفين فآواهم الله وأبدهم بنصره:

فَأَقْبَلُنَا مِنْ قَبَائِلَ شَمَّى، قَلِيلِنَ مُستَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ، فَآوَانَا اللهُ، وأَيْدُنَا بَصْرِهِ، فَأَصْبَحْنَا بِيغْمَتِهِ إخواناً وعلى الدّين أعْراناً.

٦ – ثم بنطاق الحطيب في زجو أهل المدينة ، فيجردهم من كل صلاح ، وبيين أن آياههم كانوا خير الآياه ، والهم كانوا شر الأبناء . والسبب في ذلك أنهم ابتعلوا عن الحق" ، وانجروا في الأباطيل ، فسيطر عليهم الهوى ، وعميّت أبصارهم عن تعاليم الذين ، ولم يصغوا لأقوال الحوارج الثائرين .

وإنك لتلمس في كلام أبي حمزة شبيئاً يشبه كلام الخطباء الذين انتصروا لبني أُميَّة ، ولكنّه يفرقهم جميعاً في هذه اللهجة الدينيَّة التي ترافق أقواله ، وفي هذا الموقف القائم على التقوى والعدالة الانسانية .

 وخلاصة القول أن أباحمزة الخارجي خطيب سياسي وحربي من الدرجة الأولى وان في كلامه نار غيرة ونور يقين.

# د \_ التوقيعات

ويلحق بالخطابة ما سمَّاه العرب بالتَّوقيعات وهي من أبلغ الكلام، ومن أوجزه لفظاً، وأوسعه معنى، وأقواه مغزى.

التوقيعات عبارات موجزة كان يكتبها الخليفة أو الوالي أو عُمَّالهما في أسفل الشكاوي والمظالم، أو المطالب والحاجات التي كانت ترفع إليهم بما يتضمن الرأي فيها ، كأن يُكتَب الى وزير في غرض ما ، فيكتب الرئيس عنه بما يفيد وجوب الفحص أو قضاء المأرب.

وقد ظهرت التوقيعات في عهد الحلفاء الراشدين ، وأزْدَهَرَت في عهد بنى أُميَّة ، والبك بعضاً منها:

كُن لعينك كما تحب أن يكون لك أميرك .

قد أمَرْنا لك بما يُقيمُك وليس في مال الله فضلٌ للمُسْرِفِّ.

قسمة كل ً امرئ ما يُحسين ً.

ربما كان عقوقُ الولد من سُوء تأديب الوالد.

نحنُ الزَّمان من رَفَعْناهُ ارتفع ومن وَضَعْناه اتَّضَعُّ.

للتوقيعات قيمة أدبية عظمي، فهذا الإيجاز، وهذه البلاغة، وهذا السموّ في المعنى، والقوة المختلجة في الألفاظ، كلِّ ذلك أثبت أثراً في النفوس وأبعد صدىً في القلوب من ألف خطاب وألف رسالة، إنها قنابل متفجِّرة، تنطلق شظاياها عصارةً حكمة أو لَمْعَ عقول.

١ .. توقيع لعمر بن الخطاب الى عمرو بن العاص.

٢ ـ توقيع لعثان بن عفان في قصة رجل شكا عبلة.

٣\_ توقيع لعلى في كتاب صعصعة بن صوحان يسأله في شيء. ٤ - توقيع لزياد أي رجل شكا إليه عقوق ابنه.

هـ توقيع لمعاوية.

# مصادر ومراجع

شكري فيصل: المجتمعات الإسلامية في القون الأول — القاهرة ١٩٥٢. شوقي ضيف: الفن ومذاهبه في النثر العربي — القاهرة ١٩٤٦.

عمد عبد المنم خفاجي: الحياة الأدبية بعد ظهور الاسلام - القاهرة ١٩٤٩.

عبد الرزاق حميدة: أدب الخلفاء الأمويين - القاهرة.

أنبس المقدسي: تطوَّر الأساليب النثرية في الأدب العربي — بيروت ١٩٣٥.

طه حسين: من حديث الشعر والنثر ـــ القاهرة ١٩٣٦.

عبد الفتاح عبد المقصود: الإمام علي بن أبي طالب — القاهرة ١٩٤٦.

أبو النصر الياني : النُّهاة الثلاثة : ابن العاص وزياد ابن أبيه والمغيرة بن شعبة ـــ القاهرة ١٩٤٦.

ابراهبم الكيلاني : الحجّاج بن يوسف -- دمشق ١٩٤٠.

عبد الرزَّاق حميدة: سيف بني مووان — الحجاج — مصر ١٩٤٧.

عمر أبو النصر: الحجّاج بن يوسف— بيروت ١٩٣٨.

خلدون الكناني : الحجاج بن يوسف --- دمشق ١٩٤٠.

# الفضلُ الرَّابع الكنُّ وَالنَّوْمِيَاتِ

#### أ\_ الكُتب في عهد الخلفاء الراشدين:

1 حواجها: امتداد الامبراطوريّة العربيّة وبُعد المسافات بين أولي الأمر وعُمّاهم. - أنشأ معاوية
 ديوان الحائم وديوان الرسائل. وكانت الرسائل أنواعاً مختلفة.

﴿ قَيْمَتُها : فِيهَا حَكَمَة ودراية وروح دينيّة ، وحزم . النثر الفتّي يزداد معها لبناً من غير تنميق ولا
 إطناب .

### ب \_ الرسائل في عهد بني أُميّة:

أُنشِئَت الدواوين وُنقُلَت الكتابة فيها شيئًا فشيئًا الى اللغة العربيّة ، فاتخذ النثر العربيّ اتجاهاً جديداً قائماً على التفصيل والتطويل وافقح باب التصنيف ، وظهر التأثّن.

ح \_ النوصيات :

كانت ذات أسلوب جليل يمتاز بالرصيانة والايجاز والوضوح

عبد الحميد الكاتب:

تاريخه: هو فارسيُّ الأصل ، أصبح كاتب الحلافة في عهد مروان ، وتُتل في الثيرة الحراسانية .
 سنة ١٣٧ هـ / ١٧٠ م.

أدبه: رسائل سياسيّة وأدبيّه، وكتُب إخوانيّه، من أشهرها رسالة الى الكتّاب، ورسالة في الشطرنج.

أسلويه: يتألّف أسلويه من عناصر مختلفة: عنصر التوضيح والتفصيل، وعنصر الإطناب
 وإطالة التحميدات، وعنصر المنطق والترتيب والتنسيق، وعنصر الموسيقي.

# أ- الكتُب في عهد الرسول والحلفاء الراشدين

### أ \_ دواعيها:

امتنّت حدود الأمبراطورية العربية وفصلت المسافات بين أُولي الأمر وعُمَّالهم، فكان لا بُدَّ هم من إنفاذِ الكتّب إلى الأطراف في الشُّرُونِ الدينيّة والسياسيَّة والإداريّة.

كانت الكتابة في صدر الإسلام عبارةً عن أداء المعنى في إيجازٍ واقضاب، وأول من غربيً بالكتابة في أعال الحلاقة والدَّولة عمر بن الخطاب، ولما كان العهد الأسوي أنشأ معاوية ويوان الحامة لتسجيل رسائل الخلاقة حتى لا يطلع عليها إلا من أرسكت إليه ، كما أنشأ ديوان الأسائل لكتابة رسائل الخليفة. وهمكذا علا شأن الترسل شيئاً ، واختلفت أغراضه ، وتتوّعت فنونه ، فكان منه الرسائل السياسية التي تصدر عن ديوان الرسائل ، والرسائل الاجوائية في العتاب والشوق والشكر والهنئة وما الح

# لأ \_ قيمة الكُتب:

تتجلى لنا في هذه الكتب عبقريّة العرب السياسيَّة والإداريَّة والحربيَّة، فإن فيها من الحكمّة، والدراية، والروح الدينية، وروح العمل والإنسانية، كما فيها من الحزّم، وحسن الإدارة ما يشهد لحكًام ذلك العهد بالتقوُّق الحقيق، والحاسة التي لا تَحدُّ من انطلاقها صعوبة، ولا تكسر من حلتها عقبة.

أما من الوجهة الأدبية فنلاحظ أن النثر الفتي ي**رداد فيها ليناً من غير ما تنميق ولا** إطناب. فهي ترمي الى غرض ديني أو سياسي لا تربي الى غيره. هي طريق الى الإنهام والإصلاح ، هي رسول العقل الى العقل ، وليست مركباً لإظهار المهارة والحذق. ففيها الايجاز ، والسلاسة ، والوضوح ، وليس فيها الزخرف والتطويل.

# ب - الرسائل في عهد بني أُميَّة

لما أتسعت الفُتوحات، وكثرت موارد الدّولة، وتعقّدت المصالح، كان لا بت للخفاء من إنشاء اللمواوين لضبط الموارد والمصارف، وضبط أعطيات المسلمين، وإقامة نظم واضحة يجري عليها الجمدع، وقواعد مفصّلة تسير عليها الإدارة وأمور الجرّاج، وقد عهد الخلفاء في كتابة الدواوين الى العرب والموالي، وظلت كتابة المواج في الأقاليم بلغة أهل المصر، فني العراق وفارس بالفارسية، وفي الشام بالمرّومية، وفي الشام بالمرومية، وفي المتقافق وفي مصر بالقبطية فيها لمل اللغة من العرب في عهد بني أمية، فتولوأ شؤونها، قائمة من العرب في عهد بني أمية، فتولوأ شؤونها عنائمة من العرب في عهد بني أمية، فتولوأ شؤونها كالتألي في ومنف كتباً في موضوعات مختلفة كالتاريخ وغيره. وقد ظهر التألق في الرسائل، وراح كتّابها بتنافسون في الرشوقة وحسن الأداء، والموسيقي الصُريّة، مقبسين من أساليب الفرس والروم تفخيماً ومنطقا، وراحوا يضمون للكابة أصولاً وقوانين نجري عليها، وانقلبت الطبعة والفطرة ومناؤاراً بفضاه.

# جـ التوصيات في عهد الحلفاء الراشدين وعهد بني أُميَّة

الترصيات هي عصارة حكمة وحياة، وهي الخُبرة مسكوكة سكاً في أسطر تزخر بالمعاني الجليلة، والحذكة، والدّراية، والهدوء الذي تسيطر عليه في أغلب الأحيان رهبة الموت وحقيقة الآخرة، أو أعماء المسؤولية، أو الرّوح الذّبيّة العميقة؛ ومن ثُمَّ فالاسلوب جليل بمناز بالرَّصانة والأيجاز كما بمناز باللين والوضوح، وفيه الى ذلك شدة اللهجة التي تخاطب وتأمر وتهدي.

# عَبدالحَكميد بن يحيي الكائبُ

### أ \_ تاریخه:

أبو غالب عبد الحميد بن يحيى فارسيّ الأصل، احترف مهنة التعليم في بدء أمره ثمّ كتب لمروان بن محمد عامل أرمينية ، ولما بوبع مروان بالحلافة أصبح عبد الحميد كاتب الحلافة ، الى أن كانت الثورة الحراسانية مع أبي مسلم فقتل مروان وقتل كاتبه معه ، وذلك سنة ١٣٧هـ / ٧٥٠م.

# ¥ – أدبه:

لعبد الحميد رسائل في موضوعات عنافة من سياسية وأدبية ، وله كتب إخوانية .
ومن آثاره رسالة طويلة كتبها على لسان مولاه مروان بن محمد ووجهها الى ابنه عبدالله
حين أرسله الى محاربة الضحّاك بن قيس النشباني رأس الخوارج بالجزيرة سنة
٧٧١هـ – ٧٤٥م ، وقد جعلها عبد الحميد دستوراً كاملاً في تنظيم الجيوش تنظيماً
يشمل الناحيتين المادية والحربية . ومن آثاره أيضاً رسالة وجهها الى الكتّاب في ما يتملَّق
مجموعة نظم وقواعد لآداب الكتابة ، ثم ضمَّها توجيات قيَّمة للكتاب في ما يتملَّق
بأخلاقهم ، وصَبْن أنفسهم من المايب ، ثم بتضاميهم وتوحيد صفوفهم للتعاون . ومن
آثاره أيضاً رسالة في الشطرنج يدعو فيها الى الاقتصاد في هذه اللعبة والابتماد عنها ، إذ
أصبحت في بعض الأمصار شفاذ شاغلاً ومدعاة الى إهمال الواجيات والقيام بالأعال ،

# ٣ ـ أسلوب عبد الحميد الكاتب ـ مدرسة جديدة في النثر:

١ – كان عبد الحميد الكاتب رأس المدوسة الفنيّة في الكتابة العوبيّة، وقد أصبحت معه صناعة أعد لها نفسه مستميناً بما لقومه من أساليب وفنون، وبما للعرب من تُواث وافر الدورة والجني. وكان الكاتب قبله يعتمد على فطرته وسجيّته وما اكتسبه

بالمارسة من أساليب البيان، فلما أتى هو جعل للكتابة قواعد معينة، وشرع لها رسوماً ، وشقّ طريقاً جديدة استحسنها الناس، وتتبّعها الكتّاب حتى قبل : «يُدلِّت الكتابة بعبد الحميد . وقال طه حسين : «أمّا عبد الحميد فلا غُبار على لُفته ، وربمًا لم يوجدًد كاتب يُميْلِل عبد الحميد فصاحةً لفظ ، وبلاغةً معنى ، واستقامة أسلوب . فهو أحسن من كتّبَ العَربيّة ومزنها ، وأفَدَرَها على أن تتناول المعاني المُخلفة وتؤدّيها . وربما كان عبد الحميد الأستاذ المباشر للكتّاب المرسلين، وبنوع خاصّ للجاحظ . 8

Y \_ عندما تقرأ رسالته الى الكتاب يتبادر إليك أنّ صاحبها أنام لما تصميهاً دقيقاً لم رسانيه وأجزاءها، ووضع خطقة التعبير عنها، وربط ما بين الأقسام، وجمع من البراهين أشدكما إفناعاً وأبلغها أثراً و إنّه أكبّ بعد ذلك على معالجة الموضوع في هدوه ووزاقة . وفي تتبع واتوان، وفي يقبئه أنه كاتب للكتابة عليه حقوق، وأنّ صناعة الكتابة تطلب الإتقان على سنن العلم والفنز، وأنه يتوجه الى كتاب بريد أن يكون لهم مثالاً في الأدب الذي اختاروه لهم صناعة، وفي الأخلاق التي يقتضيها ذلك الأدب. ويتبادر إليك أيضاً أن عبد الحميد لا يعتمد الفطرة والسجية والإرتجال بل يضيف الى السجية تفكيراً يناقشه في ذاته، ويجتزه اجتزاراً في معناه وفي لفظه، حتى يخرج واضحاً، ليناً بعيداً عن كلّ شائية.

٣ \_ وهنا يَتَضَعَ لنا هذا الفرق ما بين العقل الآري والعقل السامي . فغيا ترى العقل السامي العربي ، منذ الجاهلية الى عهد عبد الحميد ، يعتمد في الكتابة طاقة الارتجال ... وهي لديه عنية فياضة ... ، ويسير على البدية ... وهي لديه ومضات بعيدة الأجواء ... ، ويجمل الكتابة تفزات في غير نطاق معيّن ، وفي غير انضباط فكري وفي ، ترى العقل الآري المستعرب يعتمد معيج التركيز في تحديد للوضوع ، ويقيم بناته في ذهب ، مسترسلاً في التأمل والتخطيط ، متابّل في استخراج الفكرة من الفكرة ، وفي إطاق المغني بالمعنى ، عيث بتم له البناء الكامل الذي يروق بهندسته ونظامه . وإنك إذا فرات هذه الرسالة بدقة ، وأجلت النظر في تصميمها ، وقضت على هذا المنبج الجديد في المحديد ... ...

 إضف الى ذلك أن عبد الحميد ينطلق من مبدا الإفهام، وبجعل اللفظة والعبارة، وبجمل الكتابة، وسيلة الإفهام السامع، وهو يتخير لذلك ما سهل من الألفاظ ، وما وضع معناه من العبارات ، ويربط ما بين الأجزاء ، ويقدّم البراهين والشواهد والتفسيرات وذلك كلّه في جوَّ صاف لا يعكّره نَرقُ ولا تسرّع ، وهو يُطيلُ العبارة ، وبمدّها بامتناد المعنى ، ويُسهب إسهابًا يزول معه كلّ غموض أو التباس ، وهدفه أبداً أن يصل المعنى كاملاً تاماً ، وأن تكون الألفاظ والعبارات على مقادير المعانى . وفي هذا سرّ بلاغته ، وهو يخالف العرب في معنى البلاغة ، ولا يخضع لنظام الإيجاز الذي اتبوه وانطلقوامن مبدئه في كتابتم ، فالإيجاز في نظره ليس هدفاً ، وليس بلاغة ، ولا أمراً يجب الاهتمام له ، إنما الهدف أن تكون العبارة قناةً للمعنى ، تنقله نقلاً صادقاً أميناً ، في سهولة ووضوح :

وَلَيُكُنِ الرَّجُلُ مَنكُمْ، على مَنِ اصْطَنَعُهُ واستَظهَرَ بهِ لِيَثْمِ حَاجَدِ الِهِ ، أَخْرَطُ منه على وَلَدِه وَاخِمِهِ ؛ فإنْ عَرَضَتْ في الشَّفُلِ مَحْمَدَةً فلا يَصْرِفُها إلا الى صاحبه ، وإنْ عَرَضَتْ مَدَمَّةٌ فَلْسِّحْوِلْهِا هُوَ مِنْ دُونِهِ ...

٥ \_ ولا يكتني عبد الحميد بإيصال المعنى إلى ذهن السامع ، بل يعملُ على إيصاله بطريقة تمتعة. فهو يُكبّ على معناه وبصقله ، ويُكبّ على عباراته وألفاظه وبصقلها ، حتى يصبح الكلام مَوناً ، ليُناً ، بنساب الى النفس انسياباً ، ويتغلغل في كيان السامح أو القارئ تطلعلاً وفيقاً وكانه السيح الحلال ، أو كانه النسيم البليل الذي لا يصدمك ، ولا يعصف بك ، بل يلامسك وكأنه لا يلامس ، ويغزو نفسك وجسمك فتشعر بهاءته وسعادته ولا تشعر به:

وتحاتبوا في الله عَزَّو جَلَّلَ ، في صِناعَيَكُم ، وتَواصُوا عَلِيها باللَّذي هو أَلَيْقُ لأهُلِ الفَصْلِ والعَمْلُ والثَّبُّلِ مِنْ سَلَقِكُمْ . وإن نبا الرَّمانُ بِرَجُّلٍ مِنْكُم فاعْطِفُوا عَلَيه وَوَاسُوهُ حَتّى بَرِجعَ إليه حالُّهُ ، ويَتوبَ إليه أَشُرُهُ ...

٦ - وعبد الحميد يقصد الى الإمتاع قضداً، فيضيف الى السَّمْر في كتابته، عنصر التأفقة ، وعنصر التصوير والموسيقى. والكتابة عنده فن جهالي يسير على نظام الفنون والجال. وهو يُكبَّ عليها بكلِّ جوارحه وكلِّ ما عنده من مواهب نفسية وجالية، فيتمث عن كل أضطراب، وكل نزوة عصبية، فيمسك القلم بأنامل الرونق، ويخط على القرطاس في استقامة الحرف وجال تصويره، ويسوق العبارات والفِقْر.

متساوقة متناسقة ، يسكب فياالذّرق كلَّ ما في الذّرق من أناقة وسلاسة وعذوبة ، ويجمل كلَّ ذلك في سفونية موسيقية عجيبة . ومنا لا شك فيه أنَّ اللغة العربية موسيقيّة في طبيعتها ، وأنَّ العرب الأقلمين استخدموا التصوير والموسيقي في أدبهم ، ولكن الفرق فها بينهم وبين عبد الحميد ، أن الصورة عنده لا تناهي بأنها صورة بل تقدّم الى القارئ أو السامع كالغادة المهفهة المزيّة التي لا يكاد يشعر بزينتها ودّوي خلاخيلها ، تتقدّم إليه سحراً في العين ، ووَسوَسة في الأذن ، ورونقاً في الكيان ، وجلالاً يستولي على الوجدان ؛ وأنَّ الموسيقى عنده سمفونية متعدّدة المعارف والأوتار ، متناخمة في واحدة .

وعبد الحميد يعمد الى ضروب من الت**رادُف والمزاوجة في** سبيل ما يتوخّاه من موسيقى وإيقاع:

إن الله عَزَّ وجَلَّ ، جعلَ النَاسَ... أصنافاً ، وإن كانوا في الحقيقةِ سَوَاءٌ ، وَصَرَفَهُم في صُنوف الصَّناعاتِ، وَصُروبِ المحاوَلاتِ ، إلى أسباب مَعاشِهِمْ وأبوابِ أرزاقِهِم.

وهو يعمد أحيانًا الى **تعبيرات موصوليّة لا** تُفيد من ناحية المعنى ، ولكنها تفيد من ناحية التأثير المعنويّ ، والتصوير الفنّي ، والموسيقى اللفظيّة :

فَمَوْقَهُكُمْ مَنَ المُلُوكِ مُوْقِعُ أَسَاعَهُمُ الَّتِي بِهَا يَسْمَعُونَ ، وأَبْصَادِهُمُ الَّتِي بِهَا يُبْصِرُونَ ، وأَلسِيَتَهِمُ الَّتِي بِهَا يُتَطِلْتُونَ ، وأيديهِم الَّتِي بِهَا يَبْطِئُونَ .

وهو يعمدُ أحيانًا أخرى الى شيء من السجع يقف عنده موقف استراحة وارتياح ، ثم يعود الى انطلاقه في تنوّع الأساليب وعُدوبة الانسياب :

وَارْشِوا بِانْشُبِكُمْ عِنِ البَطامِعِ ، سَيُّهَا وَدَيَّهَا ، وَمَنْسَافِ الأُمورِ وَمَحَاقِهَا ، فإنّها مَذَاتُة للرّفابِ ، وَمُسَّدَةُ للكّتَابِ ... وَإِنْ أَفَدَ أَحِدًا مَنكُمُ الكِيُرُ عَنْ مَكَسَبِو رَلِقاء إخْوانِهِ ، فَرُورُوهُ وَعَظْمُوهُ ، وَشَاوِرُوهُ ، وَاسْتَظْهُرُوا بِغَضْلِ تَجْرِيّتِهِ ، وَقديمٍ مَعْرِفْدِ

وهو يعمد كذلك الى ألوانٍ من التّفسيم في العبارات ، حتى لكأنَّ الأقسامَ تتجاوب أو يُصْدي بعضها لبعض ، كما تلمس ذلك في التموذج السابق. ٧ وعبد الحميد الكاتب يضيف الى قدرته على الامتاع مهارة عجيبة في استعال الروابط الكلامية، كأحرف العطف والجر وغيرها، وهو شديد السيطرة عليها، شديد الوقوف على أسرارها، وهي خير معوان له في تطويل عباراته، يستعملها للربط، والتندقين في المعنى، وحصر المفاهيم، كما يستعملها لتليين الكلام ومساعدته على الانسياب الهادئ، فيتلوى تلوي الأفعوان فوق الرّمال الناعمة، أو تلوي الملاوي بين الشنب ولماء. ولا عجب بعد ذلك كله أن يقال: «بُدِنَتْ الكتابة بعبد الحميد.»



إبريق من الحزف ذي البريق المعدني وعليه نقوش فوق الدهان. من نهاية القرن ٦ هـ ١٣ م (الفندن الابرانة).

# الفصّ لُ الخامِس الحُحاودات وَالقَصَص وَالنّقد الآدبي

#### أ\_ المحاورات:

 \_ حقيقتها: هن أديي كان في الجاهلية منافرات ومفاخرات ومساجلات؛ وقد ازدهر الحوار في العهد الأموي تنمذ الأحزاب والقرق، وكان جَدَلاً أو أجوبة أو مفاخرة.

أ\_ قيمتها: إيجاز ومتانة وصلابة عبارة في لين وعذوبة.

#### ب\_ القصّص:

أنواعه: الإخباري، والفخري، والبُطولي، والديني.

إلى ميزاته: سذاجة عذبة، وضعف في التحليل.

جـ ــ النقد الأدبي: بنا أحكاماً مصدرها الذوق الفطريّ وأخذ في العهد الأموي يزداد دقّةً وتحليلاً وعمقاً.

### أ - المحاورات

#### أ - حقيقتها :

الحاورة فنَّ أدبيَّ كان في الجاهليَّة منافرات ومفاخرات ومساجلات، وقد ازدهر الحوار في العهد الأموي لتعدُّد الأحزاب والفرق الدينيَّة والمدارس اللغوية والنحوية، وكان جدَلاً، أو أجوية، أو مفاخرة أو ما الى ذلك، وقد انتشر اتشاراً عظيماً، ولاسها وقد أغدقت الجوائز على الفائزين في الخصومات، وكان له أثر عميق في النفوس كما كان في الناس إقبال شديد عليه.

### ٢ - قيمتها:

هذا أدب يحمل بين دقيه الفطرة والبداهة وسرعة الخاطر وقوة المعنى ، والمقدرة الغربية على الارتجال ، والصفات العربية العالية من استقامة وعدل وعزة نفس وكرم أصل أما البلاغة فعجيهة : إيجاز ومنانة، وصلابة عبارة في لين وعذوبة . وإنَّ في هذه المحاورات من القصّص ، وقوة الحجة ، ما يستميل القلب ويدهش العقل ، أكثر مما تستميل وتدهش الصفحات الطويلة ، والقصائد الزَّنانة .

### ب ـ القصص

# أنواعه:

لقد انتشر القصص في ذلك العهد انتشاراً بذكر، وكان منه الإعجاري، و والفخري، والبطولي، وما إلى ذلك. وانتشر القصص اللّذيني بنوع خاص. ذلك القصّص الذي يدور حول الدّين والرسل والأنبياء ويرمي الى غاية دينية، أخلاقية ؛ اجتماعية، وقد جاء في كتاب والحطط والآثاره المقريزي أنّ وأول من قص في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تميم اللّماري، استأذن عمر أن يذكر الناس فأبى عليه ، حتى كان آخر ولايته فأذن له أن يذكر يومين في الجعمة فكان تميم يفعل ذلك. »

وأسلوب ذلك القصص أن يجلس القاصّ في المسجد وحوله الناس فيذكرهم بالقه ويقص عليهم حكايات وأخباراً في شتى الأغراض والموضوعات. وقد ارتفع شأن القصص حتى أصبح إذذاك عملاً وممياً يعهد فيه الى رجال رسميّن يعطون عليه أجراً. وقد أدخل القصص على المسلمين كثيراً من أساطير الأم الأخرى ومن أخبار اليهود والنصارى، كما اعتمد في كثير منه على الكتاب المقدس والقرآن الكريم، فجاء فتَا قائماً بذاته، غنط فيه الحقيقة بالخيال، ويمترج فيه الدين بالأسطورة.

ولما كانت غاية القصّص الدينيّ العبرة والعظة فقد حفل بما يدعو الى عمل الحير، والإيمان القويّ بالله، وعدم مقابلة الشرّ بالشرّ، والإخلاص في الأعمال، وما الى ذلك من المحامد.

#### ٢ -- ميزاته:

وبمتاز ذلك القصص بما فيه من سذاجة عذبة، ومن غرائب تدعو الى الدّهش، ومن ضعف في التحليل النفسائي والتعليل المنطق، فهو مقطّم الأجزاء، غير مُشمجم

الأفكار ، وذلك أنّ أصحابه نظروا إليه نظر من يجمع من كلّ وادٍ زهرة ، ومن ينسج حول كلّ زهرة نسيجاً من الحيال الزاهي الألوان ، البعيد عن الواقع .

# ج\_ النقد الأدبي

# أ ـ في صدر الإسلام:

نشأ النقد في الجاهلية مرتجلاً لا يقوم إلا على الذّوق العربي الفطري. ثم سار في صدر الإسلام سيّره ، وكان كثيرون من الخلفاء والصحابة نقاداً بفطرتهم ودوقهم ، فأبو بكر مثلاً يقدّم النابغة ويقول : «هو أحسنهم شعراً ، وأعلنهم بحراً ، وأبعدهم شحراً ، . وعُمر يقدّم زهيراً لأنه ولا يعاظل في الكلام وكان يتجنّب وحشي الشعر ولم يمدح أحداً إلا بما فيه ، ، وعلي بن أبي طالب يقدم امراً القيس على الشعراء ولأنه أحسنهم نادرة .

# ٢ ـ في العهد الأموي:

كانت بحالس النقد متعدَّدة في هذا العهد: في قصور الحُلفاء والأمراء والولاة، في مريد البصرة وكناسة الكوفة، في مجالس الشعراء والرواة... ولم يكن للنقد مناهج معروفة إلّا أنه أخل يزداد دقة وتعليلاً وعمقاً، وقد انتصب له أنمة اللغة وشيوخها يبحثون في الأدب عن صناعة، ومجلون نصوصه من جميع نواحبها.



# مصادر ومراجع

شكري فيصل: المجتمعات الإسلامية في القرن الأول -- القاهرة ١٩٥٢.

محمد عبد المنتم خفاجي: الحياة الأدبية بعد ظهور الإسلام — القاهرة ١٩٤٩.

موسى سلمان: الأدب القصصي عند العرب ــ بيروت ١٩٥٠.

بدوي طبأنة: دراسات في نقدُ الأدب العربي من الجاهلية الى نهاية القرن الثالث — القاهرة ١٩٥٤.

أحمد حسن الزيات: في أصول الأدب — القاهرة ١٩٥٢.

محمد مندور : النقد المنهجي عند العرب ـــ القاهرة ١٩٤٨ .

طه أحمد ابراهيم: تاريخ النقد الأدبي عند العرب – القاهرة ١٩٣٧.

أحمد أمين: فجر الاسلام ــ القاهرة ١٩٥٩.



# البَابُلَالِبِّع ول*ِشِّعِ وللْإِسْلَاكِيٌ* الفصِّلُ الأوَّل نظرة عَامِّة فِي الشِّعِ إلاِسْلامِي وَفنُونِه نظرة عَامِّة فِي الشِّعِ إلاِسْلامِي وَفنُونِه

#### أ ـ ما تبقّی منه:

- ١ كان صدر الإسلام عهد فترح فتشاغل الناس عن الأدب بالجهاد. ومع ذلك فقد ظهر إذ ذلك عدد كبير من الشعراء.
- ٢ \_ في العهد الأموي نضخّمت حركة الأدب في الأصقاع وعمّ الشعر جميع طبقات الناس.
- س\_لا نستطيع الاطمئنان الى جميع ما بلغنا من شعر ذلك المهد، فقد دخل بعضه التحل
   والتحويف.

#### أ\_ الشاعر الإسلامي :

للشاعر الإسلامي منزلة مرموقة لأنه لسان السياسة.

### ٣ً ــ وجوه الشعر الإسلامي وأغراضه :

- ١ ـ شعر التضال الديني . هو الذي وافق ظهور الإسلام وكان نصيراً أو تُشيراً . اشتهر ميه كعب بن زهير ، وحدان بن ثابت. سلك فيه الشعراء مسلك الجاهليين في المدح والوصف بالحجاسة والشجاعة ، ثم في الهجاه والتفاخر والتنافر.
- ٢ ... شهر الفتوح: هو شعر يطولة ومواجد ووصف للحروب وحنين الى األوطان. اشتهر فيه قيس بن المكشوح والقطامي.
- ح. شعر التضال السياحي: و شعر الأحزاب: تأييدً وتقرير لآواء الحزب، وردّ لاقوال الأحداء.
   وقد امتاز شعر الحرارج بالفتيدة والحاجه ولمائة (الطوئاج بن حكيم)، واحتاز شعر الشيعة بالسخط والحزن (الكتب بن زيد الأصدي)، واحتاز شعر الأموين بالتزعة الشعبة. والى جنب مل كان بنا شعر المرال في مناخرة العرب.
- ع. شعر النضال العصيّ: لم ترل العصبيّة القبليّة من التفوس وقد أوحّت بشعر شبيه بالشعر الجاهليّ
   (الأخطار، جربر، المرزدق).
- صغير اللهو: توافرت أسباب اللهو والغناء، فاستقل الشعر الغزلي، ونزع في المدن نزعة إباحية.
   أما الشعر الحمري، ظر يزدهر إلا في العراق.
- \_ المدح: تبذّل واستجداء ، وتأييد لرأي سياسيّ أو دينيّ . إطراف في الفكرة والصورة . تلوّن ونفاق سياسيّ.

- \_ الهجاء: في عهد بني أُميَّة خصومات فنية. احتراف الهجاء. مناظرات شعرية.
- \_ الفخر: حاسة دينية أولاً، ثم حزيية سياسية وطريق الى الهجاء لكسب الرأي العام. مغاليات صسانة.
- \_ الغزل: ذات مستقلة, تعقّف ويأس في البوادي، وتهافت على المتعة لملاجنة في قصص وحوار في الحواضر. وهكذا كان للغزل ثلاث ظاهرات:ظاهرة فئيّة، وظاهرة إباحيّة، وظاهرة عفيفة.

# أ \_ شيوعُه وما وصل منه:

قلنا فيها سبق الأحركة الأدب ركدت بعض الرُّكود في صدر الإسلام ، ولكنَّ هذا القول نسبيّ نسوقه بالنسبة الى ماكان في العصور القول نسبيّ نسوقه بالنسبة الى ماكان في العصور الثالثية . جاء في وطبقات الشعراء للحمد ابن سلّام الجُمحيّ عن عمر بن الحقطاب أنه قال : وكان النَّمْر عِلْمَ قوم لم يكن لهم علمُّ أصبحُّ منه ، فجاء الإسلام فتشاغلت عنه العرب ، وتشاغلوا بالجهاد ، وشَرَّوا فارس والرُّوم ، ولَهَتُّ عن الشعر وروابته ، ه.

وورد مثل هذا الكلام لابن خلدون وغيره من المؤرخين، ولكنه لا يعني أنَّ معين الأدب جَثَّ، وأنَّ ينبوع الشَّمر غاض ماؤه، فهنالك عدد كبير من الشعواء شهدوا ظهور الاسلام وَوَقفوا منه مواقف متباينة، فنهم من نجهَم وتهجَّم، ومنهم مَن دافع ومدح، ومنهم من لم يكترث ولم يتأثَّر.

ولما كان العهد الأموي تضخمت حركة الأدب في الأصقاع ، وعم الشُّعر جميع طبقات الناس حتى قال جرجي زيدان : «لم يكن للشُّعر العربي تأثير في النفوس ومنزلة في اللدولة ، في عصر من أعصر العرب ، مثل ما كان له في العصر الأموي " » . فقد عُني به الحلفاء " وشجّعره أعظم تشجيع ، كما عُني به القواد والولاة وكان منهم عدد من الأدباء كالحجاج بن يوسف وزياد ابن أبيه ؛ وأكبَّ عليه الفقهاء والأيمة وعامة

١ \_ طبقات الشعراء. طبعة لبدن، ص ١٠.

٢ - تاريخ آداب اللغة العربية - مطبعة الهلال ١٩١١، ١ ص ٢٣٠.

٣ ـ روى معارية الشهر وكان يقول: ويجب على الرجل تأديب ولده، والشعر أعلى مراتب الأدب ... اجعلوا الشعر أكبر همكم وأكثر دأبكم. وكذلك يزيد ابن معاوية وعبد الملك بن مروان وغيرهما فقد كانوا من رواة الشعر وأتصاره.

النّاس! ؛ وانطلقت النساء في تلك الرّحمة يعقدن المجالس للأدب والشَّعر، ويفاضِلُن بين الشعراء، ويساجِلُتهم . وهاضِلُن بين الشعراء، ويساجِلُتهم . وهكذا كان الشعر حديث الناس وزينة العصر، يُقل بسرعة من أقصى البلاد الى أقصاها، تحمله نفات الفناء الى كلّ مجلس وكلّ مُتندى. قال يكلسون: «إن اللوق الشعريّ في هذا العصر لم ينحصر في رجال الأدب أو في الحقات والأوساط الأدبية، بل تعدّاه الى صفوف العامة من الناس، فانتشر في الأمة ومرى فيها، فتذاكروا الشُّعر حتى في حروبهم وأخطارها الحجيقة .

ولكن هذا الشعر الذي وصل إلينا ونقلته كتب الأدب لا نستطيع الاطمئنان إليه جملة. فقد ثبت لدى المحققين أن بعضه غير صحيح النسبة الى أصحابه، وأن قسماً منه لعبت به يد التحريف أو الإتلاف. فضع المكين الذي قبل في رئاء القنلى من المشركين ومهاجمة الدعوة المحمدية باذ أكثره ولم يبنى منه إلا تُنتُ وردت في «السبرة» لابن هشام، وفي بعض كتاب المعلق على العمل أعداء الإسلام وبعض كتاب السبرة من مثل ابن السحاق، وقد ذكر ابن هشام كثيراً من ذلك الشعر الملصوس والمختلق. أضف الى ذلك أن بعض الرواة نسبوا إلى على بن أبي طالب ديواناً في الشعر لا يثبت له في نظر العلم، «المحمدة» لابن رشيق وفي بعض المصنفات التاريخية " وكذلك نسب الى العَذرين شعر كثير لم يقولوه، وأخبار كثيرة مثمانه تغناطة، قال ابن تُحبيدً : «هو (جنون ليل) من أشعر الناس، على أنهم قد نحلوه شعراً كثيراً رقيقاً يشبه شعره أه. وقال الماضغات المن أسعر الناس، على أنهم قد تحلوه شعراً كثيراً رقيقاً يشبه شعره أه. وقال الماضغات من أشعر الناس، على أنهم قد تحلوه شعراً كثيراً رقيقاً يشبه شعره أه. وقال المحافظ:

١ ـ روى الزواة أن تصدّى بالهجاء لجرير نحو أربين شاعرًا، وترجم جرجي زيدان (تاريخ آداب اللغة العربية)
 ١٤ ـ رحم ٢٤٩ ـ ٣٠٨ كاكثر من مئة شاعر عاشوا في النصف الثاني من القرن الأول للهجرة.
 ٢ ـ اشتهرت بذلك مكينة بنت الحسين، وليل الأخيلية الشاعرة، وعاششة بنت طلحة وغيرهن.

٣- تاريخ آداب العرب، ص ٣٣٩ – ٢٤٠، عن كتاب ه عمر بن أبي ربيعة ، لجبراليل جبور ١٠ ص

٤ ـ العمدة ، طبعة مصر ١٣٢٥ ، ١ ص ١٤.

م. يقال إن الديوان النسوب الى على هو من نظم الشريف المرتفى (١٠٤٤ م/ ٢٣٦ هـ). أما القصيدة «الرينة» في الحكم والمراعظ فهي من نظم صالح بن عبد القدوس (١٦٧٧هـ).

٦ ـ الشعر والشعراء. طبعة ليدن، ص ٣٥٥.

«ما ترك الناس شعراً مجهول القائل قيلَ في ليلى إلا نسبوه الى المجنون، ولا شِعراً هذه سبيلُه قبل في لُبنى إلا نسبوه الى قَيْس بن ذرَيح a.

# أ الشاعر الإسلامي :

لما كان للنشر هذه المتراة بين الناس، ولما كان الإقبال عليه شديداً، مع سرعة الانتشار وامتداد نطاق التأثير، كان للشاعر، ولا شك ، مكانة موموقة وسلطان قدير، اإنه بهجو فيصبح المهجو ومفامرة على كلّ لسان، فيُستَرْضي بالمال والمودّة أو يُستجبَّب دفعاً لأذاه، وانه يمند فيصبح الممدوح ومحامدة حديث الرُّتبان، فيكافأ و يجزل له العطاء ليزيد من مدح، ويُستعمل لبث الدعوة سلاحاً في وجه العدو وانه يتغزَّل في نظف المنفون غزله ويرسلونه الى القلوب مع كلّ نَفَم، فتنهاف النساء متعرَّضات للشاعر لينغني بجالهن ، فينظم الشَّعر للغناء، وينتشر الشعر مع الغناء وانه يُناضل في سيل حزب سياسي ديني ، فيصبح للحزب مجناً وسيفاً بتاراً، فيقبل عليه الناس ومنهم المناد والمهايد وكثيراً ما يكون الشاعر في أصل الحصومات، يوقد نيراً، ومنهم الموقد والممايد وكثيراً ما يكون الشاعر في أصل الحصومات،

# ٣ً \_ وجوه الشُّعر الإسلاميّ وأغراضه:

تعدّدت وجوه الشعر الإسلاميّ كما تعدّدت أغراضه ، إلّا أنّه لم يخرج عن النّطاق العام الذي لمسناه في الجاهليّة ، وإنّ دخله بعض النّجديد في المعاني والأساليب ؛ وإننا ستتبعه في خُطوطِه الكبرى ميّنين أقسامه والأغراض التي هدف إليها في كلّ قسم ، والحصائص التي امتاز بها فنّياً .

 أ\_ شعر النصال الديني : أول ما يعترضنا في الشعر الإسلامي هو ذلك الشعر الذي رافق ظهور الإسلام وكان نصيراً أو تعييراً . فقد قام إذ ذلك عدد من الشعراء من أمثال كعب اين زهير (١٤٥٥م/ ٢٦هـ) ، وحسان بن ثابت (١٧٤٥م/ ١٥٥) وكمّب بن مالك (٢٠٥م/ ٥٠٥هـ) وعبدالله بن رَوَاحة (٦٣٠م/ ١٥٠هـ) وغيرهم بمن عملوا

١ ـ الأغاني ١ . ص ١٦٩.

على مناصرة الدعوة، ومدح الأنصار، وإعلاء شأن الرَّسول، والرَّدَ على شعراء المُشْرَكِينَ الذَينَ هَجَوًا محمداً والأنصار والمهاجرين، من أمثال عبدالله بن النَّرَيْعُرى، وضوار بن الحقالب الفهري، والحارث بن هشام بن المُغيرة، وأبي سفيان بن حرب. وقد سلك مؤلاء الشعراء جدياً مسلك الجاهليين في المدح والوصف بالحماسة والشجاعة، ثم في الهجاء والتفاعر والتنافر.

ب شعو الفتوح: لما انتشرت الجيوش العربية في الأمصار أخذ بعض المحاربين بقول الشعر، وكان شعرهم في البطولة أو في المواجد. تغنوا بإقدامهم وقوة كتيبتهم ووصفوا المعارك ومواقف الانتصار، كما وصفوا ما قاسوا من متاعب وما اجتازوه من بلدان، وحتوا الى مرابعهم الأولى ذاكرين الأهل والحلّان. ولا يخرج شعر البطولة هذا عن أن يكون لوناً من ألوان الفحر الذي عوفته الحياة الجماهلية، غير أنه اكتسى هذا الصبع الإسلامي الحقيف أو القريء، فهو يتحدّث عن الإسلام والدين، وهو يذكر افقوالرسول، وهو يصدر عن روح الجماعة أكثر مما كان شعر الفخر الجاهلي يصدر عن روح الخياعة أكثر مما كان شعر الفخر الجاهلي يصدر عن روح الخياء أله عن الإسلام والقباء أقد أله عند الإسلام والقباء أله المحدد عن راح الفرد أو القبيلة أه.

وكذلك في عهد بني أُميَّة ، فقد واصل شعر الفتوح سيره بسبب الحروب التي دارت وراء الحدود ، وبسبب الفتن السياسية والدينية والعصبية القبلية ، ولاسيا بعد منتصف القرن الأول ، حين تضحَّم النزاع بين القحطانية والعدنانية . وكان مدار هذا الشعر حول الحهاسة ، والفخر ، وهجاء العدو ، ورثاء القنل ولوعة الاغتراب ، والحنين الى الأوطان . وقد اشتهر في هذا الباب القطامي (٧٢٧م / ١٦٨ هـ) وأعشى همدان رستم أمير جيوش الفرس في يوم القادسية (٧٣٧م / ١٦ه ) :

خَلِّتُ ٱلْخَيْلَ مِنْ صَنْعَاء تُرْدِي بِكُلِّ مُدَجَّجٍ كَالَلَّتِ سَامٍ إلى وادي الفرَى فَدِيَارِ كُلْبٍ إلى البَرْمُوكِ بِالبَلَدِ الشَّامِ وَجِنْنَ ٱلْفَادِسِيَّةَ بَعْدَ شَهْرٍ مُسَوَّتَهُ ذَوَابِرُهَ وَامِ

١ ... شكرى فيصل: المجتمعات الاسلامية في القرن الأول: ص ٣٤٧.

فَاهَضْنَا هُنَالِكَ جَيشَ كَسْرَى وأَبْنَاءَ ٱلْسَمَازِيَةِ ٱلْكِرَامِ... وَقَدْ أَبْلَى ٱلْإِلَٰهُ هُنَاكَ خَيْراً وَفِعْلُ ٱلْخَيْرِ عِنْدَ اللهِ نَامٍ

ومن أشهر شعراء صدر الإسلام عموو بن مَعْدِ يكوب النَّرِيدي الذي شهد وقعة القادمية ومات في آخر خلافة عمر ، وأكثر شعره في الحاسة وذكر الفترح ، وقد نسجت الأساطير حوله وحول سيفه «الصمصامة" «. وممن اشتهروا برثاء القتل أبو مُؤيّب حَمَّ يُلِلد بن خالد الهُمَلِي (٦٤٦م / ٣٦م) صاحب القصيدة العينية المشهورة التي المناء الحسنة الذين تُعلوا أو هلكوا بالطَّاعون في عام واحد ، ومنها :

وَلَقَدْ حَرَصْتُ بَأَنْ أَدافِعَ عَنْهُمُ وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَقْبَلَتْ لَا تُدَفَّعُ وإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْسَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلُّ تَسِيعةٍ لا تَشْفَعُ

جـ شعر النضال السيامي : وأبنا ما كان من خلاف بين الأحزاب والفرق الدينية 
بعد مقتل عثان بن عفان في شأن الحلافة والتربّع على سُدّتها ؛ ورأينا كيف كان لكلّ 
بعد مقتل عثان بن عفان في شأن الحلافة والتربّع على سُدّتها ؛ ورأينا كيف كان لكلّ 
كلامهم على ما أتاح الإسلام من مساواة ، وما دعا إليه من اجتماع وإقلاع عن 
المصبات ، وإيثار للتقوى ، كما كان رداً على سائر الأحزاب ودحضاً لآرائها ومهاجمة 
لها بعنف وقسوة . قال كارلو نالينو : ووشعرهم شعرٌ خياناً في الغالب من نظم أهل 
البادية أسلوباً ولغة ، وهو فصيح العبارة ، دائو أكثره على الحاسة والحوب . فلو أردنا 
الحكم فيهم بناء على شعرهم لقلنا انهم أقرب بكثير الى أهل الوبر منهم الى أهل المدر . 
ولكن إذا راجعنا النصوص التاريخية القديمة وجدنا جماً غفيراً من الأخبار عن تقاهم 
ونسكهم وشدة عنايتهم بقراءة القرآن ، وإقامة الصلاة ليلاً ونهاراً وغير ذلك مما يخالف 
أمبال الأعراب وشعائرهم " » . ومن شعراء الحوارج قطري بن الفجاءة (17٩٦ م 
أمبال الأعراب وشعائرهم " » . ومن شعراء الحوارج قطري بن الفجاءة (17٩٦ م 
أمبال الأعراب وشعائرهم " » . ومن شعراء الحوارج قطري بن الفجاءة (17٩٦ م 
أمبال الأعراب وشعائرهم " » . ومن شعراء الحوارج قطري بن الفجاءة (17٩٦ م 
أمبال الأعراب وشعائرهم " » . ومن شعراء الحوارج قطري بن الشجاءة (17٩٦ م 
أمبال الأعراب وشعائرهم " » . ومن شعراء الحوارج قطري بن المُعامد و 17٩٦ م 
أمبال الأعراب وشعائرهم " » . ومن شعراء الحوارج قطري بن المُعامد و 17٩٦ م 
أمبال الأعراب وشعائرهم " » . ومن شعراء الحوارج قطري بن المُعامد و 17٩٦ م 
أمبال الأعراب وسيد الموارة قطري بن الأعلى الأعراب والمناه المؤمن و المؤمن الم

١ ـ الأغاني ٢١. ص ٥٤.

٢ - راجع «البيان والتبيين» للجاحظ ٣، ص ١٦٥ - ١٦٦ ؛ و «العقد الفريد» لاين عبد ربه ٢، ص
 ١٥٥ - ١٥٥ و «الكامل » للمبرّد ٢، ص ١١٩ - ٢٣٩.

٣- تاريخ الآداب العربية. ص ٢٠٨ – ٢٠٩.

٧٧هـ) وعمران بن حطَّان السَّدوسي (٢٠٠م/ ٨٨١ـ)، والطَّرِّعَاح بن حكيم (١٧٨م/ ٢٠٠هـ).

وأما الشيمة فأغلبهم قليلو الميل الى الحرب، مستنكفون من جفاء الحوارج، فشيمهم بعيد عن توحش الأوارقة كثير المدار على مدح أهل البيت وبيان الاختلافات الدينية . ومن شعرائهم كثير عزة (٧٢٣ م ١٥٥ هـ) والكميت بن زيد الأسدي رحمه من رحمة المحتل المحتل

ولكنَّ الشَّمراء داروا ، في أكثرهم ، في فلك بني أُميَّة مادحين أو هاجين أو راثين في سبيل منفعة يرمون إليها ، وعطاء يرجون الحصول عليه . وهنالك من تعصَّبوا لهم في قضية الإمامة ، ودافعوا عات حقوقهم وادعاءاتهم ، وهاجموا الحصوم مهاجمة عنيفة كا فعل كلمب بن جُمَيل (٧٥٥م / ٥٥هـ) ، وأعشى ربيعة (٧١٨م / ٧٥٠هـ) الذي حتَّ عبد الملك على مقاتلة الزَّيريون وقال :

قرمُوا اِلَيْهِمْ لَا تَنَامُوا عَنْهُمُ كَمْ لِلْغُرَاةِ أَطَلْتُمُ اِمْهَالَهَا إِنَّ الخِلافة فَرْمَالُهَا إِلَّا الخِلافة فِكُمُ لَا فِيهِمِ مَا زِلْنَبُمُ أَزْكَانُهَا وَرُمَالُهَا أَشْمَلُوا عَلَى الْخَيْراتِ قُفْلاً فَالْهَصْ بِيْنِكَ وَافْتَتِحْ أَفْفَالَهَا أَسْمَلُوا عَلَى الْخَيْراتِ قُفْلاً فَمُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللللللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللللل

والجدير بالذكر في هذا المجال أنه قام الى جانب هؤلاء الشعراء جميعاً قومٌ من الموالي

<sup>1 ...</sup> المصدر السابق، ص ٢١٤.

٧ \_ الهاشميات تماني قصائد قالها في الاحتجاج لبني هاشم، وقد طبعت بمصر وفي لبدن سنة ١٩٠٤.

٣\_ ثمالها: أي غياثها الذي يقوم بأمرها.

راحوا يفاخرون العرب بأمجاد تاريخهم ومآثر أجدادهم ، فنشأ من ذلك شعر في مدح الأعاجم وتفضيلهم على العرب قال اسماعيل بن يسارا:

عنْدَ ٱلْحِفَاظِ وَلَا حَوْضِي بِمَهْدُومِ أَصْلِي كَرِيمٌ ومَجْدِي لا يُقَاسُ بهِ وَلِي لِسَانٌ كَحَدِّ ٱلْسَّيفِ مَسْمُوم أَحْمَى بِهِ مَجْدَ أَقْوَامٍ ذَوِي حَسَبٍ ﴿ مِنْ كُلِّ قَرْمٍ بِتَاجِ ٱلْمُلْكِ مَعْمُومٍ ۗ ا جَحَاجِح سَادَةٍ بُلُّجٍ مَرَازِبَةٍ جُرَّدٍ عِنَاقِ مَسَامِيحٍ مَطاعِيمٍ"

إِنِّي وَجَدِّكَ مَا عُودِي بِذِي خَوَر

وقد يكون ابن يسار أول من هاجم العرب بلغتهم وشعرهم وفضّل الفرس عليهم ؛ .

د\_ شعر النضال العصبي: عمل الإسلام على إزالة العصبيّة من النفوس، ولكنّها كانت شديدة التأصُّل ، شديدة الأثر ، ﴿ وَإِنَّا إِذَا التَّفَّتَنَا الَّيَّ الشَّامِ وأنعمنا النظر في حال الشُّعر بدمشق عند بني أُميَّة الى آخر القرن الأول تعجّبنا من وجود قريض الشعر هناك جارياً مجرى فنون الشعر الجاهلي، وكون أكثر الشعراء الوافدين على الخلفاء الأمويين النائلين منهم الجوائز البهية الجزيلة مقتدين في نظمهم الجيّد بمن سبقهم قبل ظهور الاسلام. وحسبنا ذكر الأخطل وجرير والفرزدق وذي الرمّة ° a . والمستشرق نالينو يرد ذلك الى الأسباب التالية: ١٥ أ - ان معظم الذين انتقلوا من جزيرة العرب الى بلاد الشام للإقامة بها في زمان الفتح وبعده كان من أهل القبائل لاسها اليمنية أو المنسوب أصلها الى اليمن. ٢ ـ ان رجال قريش المرتحلين الى أنحاء الشام كانوا من أهل العقد والحل مشغولين بأمور السلطان والسياسة والحرب، لا يتعاطون الشعر على محبتهم له وتعظيمهم لقائليه . ٣ ـ ان سكان المدن الشامية الكبرى ــ وهم سريان وروم ــ لم يزالوا مدة طويلة بعد الفتح قليلي المعرفة باللغة العربية غير معتنين بشعرها ، وعلى مثل

١ \_ كان اسهاعيل بن يسار شعوبياً شديد التعصب للعجم، وله شعر كثير يفخر فبه بالأعاجم — طالع والأغاني و ١٢١ . ص ١٢١ .

٢ ... القُرم: السيد العظم. ٣ \_ الجعاجح : ج. جعجع وهو السيد الكريم . البُلج ج. أبلج وهو ذو الكرم والمعروف. جُرد عناق : أي ذوي حسب ونسب.

٤ ـ طالع «تاريخ الآداب العربية» لكارلو نالينو، ص ٢٤١.

ه .. طالع ، تاريع الآداب العربية، لكارلو نالينو، ص ١٢٣.

ذلك في العراق، إلا أن سكانها الأصليين فرس وآراميون. غ ـ ان الأعراب المهاجرين الى الشمام والعراق سواء كانوا من الحواص أم من العوام لم يزالوا هائمين في بوادي أوطانهم كارهين عيشة المدن والاقامة بها. \_ فإن كان الأمر كذلك لم تعجب أن الشعراء الوافعين الى خلفاء بني أميّة وأمرائهم في القرن الأول صاغوا نظمهم في قالب شهر من سلّف من فحول شعراء الجاهلية، ونهجوا طرقهم في عمل القصائد على الأسلوب القديم في المديح، والافتخار، والحاسة، والنسب، والهجاء، وذكر الحسوب، وأشهر شعراء هذه الفتخال (٤٠٠ ـ ٧١٠م / ٢٠ \_ ٩٢هـ) وجرير (٦٥٣ ـ ٧١٠م / ٢٠ \_ ٩٢٠م / ٢٠ \_ ٢٠م) . ١١٤

هـ شعر اللهو: رأينا كيف انتشر شعر الغزل واللهو في مدن الحجاز عهد بني أمية، وقد أصبح فنا مستقلاً يُنظم لذاته ويُقصد قصداً بعدما كان مقطوعات وأبيانا تُدرَّج في القصيدة بمثابة جزء من أجزائها التقليدية ، أو بمثابة تنفس بجناز من لاوعي المقالد، وفيها بين هذا وذك عاطفة مزيج من صدق وتكلَّف. وما إن المشاعر المن صدق أمير المؤمن على بن أبي طالب حتى أخد الغزل في الاستقلال الداني، وواح أكبر الشعراء في مدن المجاوز بحصرون همهم في ناحية اللهو، وكان من رواد هذا المبادي بحكة أبو دهبرا بمحمدة وشبّب بها وطال له معها صيت طبق الآقاق. ثم تبعه في ذلك كتبرون من مثل عمر بن أبي ربعة والأحوص والعربي طبق أوتيا ما المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق من وقاد عنه منافق المنافق المنافقة المنافق المنافقة المنافقة المنافق المنافقة المنا

١ . المصادر السابق، ص ١٣٠ - ١٣١.

والبنات الحرائر، ومحدّثون ويتغرّلون بهن ... فإن كان الأمر كذلك لا عجب في ابتداء نوع جديد من الشعر لم يسبق إليه فحول الجاهلة ولا أهل البادية ، ثم لا عجب أن أكثر شعراء المدن الحجازية لم يتجاوزوا الغزل الى المديخ ولا الهجاء ، وتركوا أسلوب القصيدة القديمة ... ومن الحري بالاعتبار أن شعر عمر بن أبي ربيعة وأصحابه الحجازيين مع مداره على الغزل فقط ومع قربه غير مرة من الحلاعة لم ينحط قط الله الفحص والممجون الحفض ، الكثير وجوده في غزل شعراء عهد العباسيين ، ثم من الجدير الفحص اللهزن المعرفي أن ربيعة وأكثر شعراء الحجاز ، لاسيا مكة في زمن الأمريين الم أوائل القرن الثاني ، امتعوا عن باب الحبريات في شعرهم امتناعاً ناماً ولم يذكروا الحرالا في التشايه ... مع أن شرب الحبر غير مجهول في ذلك العصر في المدينة فكان الحرف بابن سيحان وجير بن أيمن وغيرهم من الحواص معاقرين للخمر متأدمين على الشراب أه . ولم يزدهر الشعر الحمري إلا في العراق حيث اتسع نظاقه أوطأة المعروف بابن سيحان وجير بن أيمن وغيرهم من الحواص معاقرين للخمر متأدمين هم المهرة على الإطلاق في هذا العهد ، الأعطل شاعر بني أُميَّة .. ين أشهرهم على الإطلاق في هذا العهد ، الأعطل شاعر بني أُميَّة .. ين أَميَّة من في أميًّة .. ين أَميُّة من في أميًّة .. المناحرة على المؤلف في هذا العهد ، الأعطل شاعر بني أُميَّة .. ين أَميَّة العربي أُميَّة .. ين أَميَّة من في أميًّة .. وين أَميَّة من المؤلف عني أُميَّة .. وين أَميَّة من المؤلف عني أُميَّة .. وين أَميَّة من في أميَّة .. وين أَميَّة .. وين أَميْة .. وين أَميْق .. وين أَميْق .. وين أَميْه .. وين أَميْه .. وين أَميْة .. و

وهنالك في بوادي نجد والحجاز جاعة من الشعراء انصرفوا عن التقاليد القديمة في الشعر الى النزل المُشتبي ووصف اللوعة النفسية في سفاجة وعدوبة. ومن أشهر هؤلاء الشعر الى النزل المُشتبي ووصف اللوعة النفسية في سفاجة وعدوبة. ومن أشهر هؤلاء قَيْس بن فدوح (٦٨٧م / ٨٣مه ) صاحب بُنيّة ، وقيس بن المُلوَّح العامريّ اللَّقِب بالمجنون صاحب ليليّ .

0 0 0

وخلاصة القول ان الشُّعر درج في هذا العهد على ماكان عليه في الجاهلية من ناحية الأغراض العامُّة والموضوعات المختلفة. ولئن طرأً عليه بعض التجديد فلم يكن ذلك

١- المصدر السابق، ص ١٠٥ - ١١٠.

٢ - الأغاني ٧، ص ٥٥.
 ٣ - نفس المصدر، ص ١٧٠.

التجديد عميقاً بحيث ينقل الشعر من جوهر الى جوهر؛ وهكذا فللمدح والهجاء، والفخر والغزل، وما الى ذلك من الأغراض كانت المجال الذي انطلقت فيه القرائح الشعرية، وان كان الانطلاق أكثر امتداداً وأشدً ايغالاً ممّا كان عليه فها سبق.

 ١ المدح: أما المدح فلم يبق في نطاق المعروف يُشكر، ولا اقتصر فيه الشاعر على الاستجداء الشريف، وإنما تُخطَّى هذا وذاك الى التبلُّدُ في الاستجداء، والإلحاح فيه؛ كما أصبح عند الكثيرين تأييداً لوأي سياسي أو ديني ، ورفعاً لشأن فريق على فريق أو قبيلة على قبيلة. وكان الشاعر يحاول الإطراف في الفكرة والصّورة حتى يروق السامعين، ولاسما في عهد بني أُميَّة حيث نزع المدح نزعة الاستجداء المعنويّ والاستجداء الماديُّ . وكان الشعراء يُغيرون على الجاهلية في غير تحفُّظ ، فيتلقَّطون المعاني الملحيَّة والصُّور التشبيهية ، ويُضيفون إليها فنوناً من الألوان ؛ وإنك إذا تتبَّعت أقوالهم وجدت فيها اندفاقاً وراء الممدوح، ووصفاً لحروبه وانتصاراته على العدو المنافِس، وإعلاءً لشأن أُسرته التي جمعت من الأخلاق والصفات ما أهَّلها لأن تسود الناس، والتي تحلَّت بالحِلم والأنَّفَة ، والتمسُّك بالحق والابتعاد عن الباطل ، وسداد الرأي وقوَّة السَّاعد بحيث تحقُّ لها السيطرة — وإن حُرِمَت منها ظُلماً —. وكثيراً ما كان يلجأ الشاعر الأمويّ الى التلوُّنِ والنفاق السياسي، ويصطنع الزُّلفي اصطناعاً. وهكذا ترى فيّ قصيدة المدح نمطاً جديداً في القول يُضاف الى القديم ، لأن الحياة قد تبدُّلَت والأحوال قد تحوَّلت، «وانتقل العرب الى أقاليم جديدة وأسَّسوا دولة دينيَّة تعتنق مثالية جديدة ... ويريد القائمون عليها أن يعمُّ العدل ويستنبُّ الأمن ، وأن تجتمع الأمَّة على كلمة واحدة ١٠

٧ افجاء: وأما الهجاء فقد فشا في هذا العهد فشواً شديداً حتى ليوشك المؤرّخ أن لا يرى بين الشعراء إلا شراً مستطيراً. وذلك أن عوامل الهجاء قد تعدّدت، فالمصر عصر أحزاب وفيّن ، عصر تطاحن ديني وسياسي ، فاضطربت مذاهب الشعراء واختلفت طرائق الفول في المدفاع عن التزعات، وتأرّث نيران العصبيات القبليّة في عهد بني أميَّة ، ووقف الناس متفرّجين حيناً ، محرّضين أحياناً.

١ ـ شوقي ضيف: التطور والتجديد في الشعر الأمويّ، ص ١١٧.

لما ظهر الإسلام، وقام الحلاف بين مكة والمدينة ، وحاربت المدينة تحت لواء الرسل مكة ، فقاذف حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبدالله بن رواحة مع عبدالله بن الزبعرى وأبي سفيان بن الحارث بن عبد المقلب وعمرو بن العاص قصائد هجاء ، نظموها في ظلال الأيام والحروب التي نشبت بين البلدتين مثل يوم بدر ويوم أحد وغزوة الحندق. وفي هذا كله ، سواء في العصر الجاهلي أو أيام الرسول ، كان المنجاءة والوقاء والكرم وغو ذلك ، وقد أضاف شعراء الرسول ، وخاصة عبدالله بن رواحة ، الحديث عن الإيمان والكفر ، وكذلك صنع حسان بن ثابت . وغن نلاحظ في كلّ هذه الصور التي يشت عصر بني أمنية أنها كانت في أكثرها صوراً أسبطة ، فالشعراء لا يتقبّدون دائماً بأن يردوا على خصومهم بقصائد من نفس الوزن والقافية أو بعبارة الخرى من نفس الألحان والنفاية أو بعبارة الخرى من نفس الألحان المنزي بن على ذلك إقبال الخبرة المغرة بعد الفترة ، يعبّرون عن رغبات ، قبلية أو رغبات الجاعة . ولكنها رغبات ، مقيدة وفي الفترة بعد الفترة ، يعبّرون عن رغبات فيلية أو رغبات ، لجاعة . ولكنها رغبات ، مقيدة بحبوب وأيام ، »

ولما كان عهد بني أُمنية انسع نطاق الخصومات القبلية والخرية والفردية ، ونشأت الحصومات الفنية ، وكان من الشعراء من لا تهمّهم أخزاهم بغدر ما يهمهم فقهم الشعري وأو بالأحرى لم يمنهم انتاؤهم الى أوطان أو أحزاب أو شيع خاصة ، أن يعرضوا لشعراء من الموطان أو الأحزاب أو الشيع نفسها بشيء من الهجو أو المعارضة الفنية ، بينا كانوا بالوقت نفسه ينصرون شاعراً من غير قبيلتهم أو حزيهم أو مذهبهم ". » وقد تحول المجاء في هذه الفترة من في وقعي متقطع الى في دائم مستمر" ، واحتشد الناس في البريد والكناسة يستمعون للمتنافسين ضاحكين لاهين ، وراح الشعراء بليون رغبة التعلل عند الحكام والأحزاب ، ويحترفون الهجاء الشعراء بليون

١ ~ هذا ما أطلقوا عليه اسم والنقائض..

٢ - المصدر السابق. ص ١٣١ -- ١٣٢.

٢- جرائيل جبور: عمر بن أبي ربيعة ١٠ ص ١٧٤.

العارة الخازي وينظيرنه تنظيماً حتى أصبح نقائض تمند امتداداً شديداً وتشمل المقدّمات العارة، والإشادة بالمفاحر والأيام، والإقلاع في القول الذي يترق الأعراض، العارة الخازي تفصيلاً يستطيع به الشاعر أن يتفوق على خصمه في نظر الجاهير. ومن الجدير بالذكر أن تلك النقائض هناظرات شعرية قامت على غرار المناظرات العقلية والمدينية التي تفجّر الضحك أو تدعو الى الأعيات الي يضمّها بحقاً ودرساً في تاريخ القبائل ، مستلهماً صباسة العصر، وميول الباطل. وفهي تنائس من مفاخر قدية وعلى القبائل ، مستلهماً صباسة العصر، وميول الباطل. وفهي تنافس من مفاخر قدية وعلى بسخرية لاذعة بالقبلة، وهي سخرية تمسن النقبلة، وهي بخان النقبة على أسها الأيام أيضاً، وهمي بجأن ذلك بسخرية لاذعة بالقبلة، وهمي سخرية تمسن أخلاقها وحسالها. ومدا كان يتوليخ النقيضة وتنوعت معانيا. وكان الشاعر يُميل على نقيضة خصمه وكانه يقبل على المنظرة فهو ينظر في كل أدلتها وبسوق أمامها ما يقضها تنفضاً وبهدها هدماً ... ليست النقائض، إذاً، أهاجي بالمغني القديم الذي كان يفهمه العرب في الجاهلية للمحر بني المنجاء واحرى اجهاعية لعصر بني المهجاء، وإنحوى اجهاعية لعصر بني

٧- الفعنو: وأما الفعنر نقد اصطغ في صدر الإسلام بصبغة الحاسة الدينية والخروج عن حدود الفردية والقبلية الى أجواء القومية العربية، وكان حافلاً بعزة النصر وحياة الإبمان. ولما كان عهد بني أميّة سيطرت النزعة الحزيبة والسياسية على معاني الفخر، فكان تطاولاً على الحصم، ومهاجمة له عنيفة، وحطاً من شأنه في ميادين البسالة والبأس، وتتأبعاً للأيام، ومحاجمةً عقلية وعاطفية حافلة بالهجاء والتميير. وهكذا كان الفخر في صبيل الهجاء لكسب الرأي العام، واستالة الجاهر، وبت الدعوة للحزب أو للسياسة، وأحياناً للقبيلة التي عادت عصبتها الى صدور عدد من الشعراء كالأخطل وجرير والفرزدق. ولما كان الأمر كذلك لجاً الشعراء في فخرهم الى المغالبات الصيانة يه والحقوال الجاوفة، وقد أصبح الفخر مع الحوارج استانة في صبيل الغاية،

١ . شوقي ضيف: المصدر السابق. ص ١٤٣، وص ١٠٤.

ومع الشبيعة مزيجاً من هدوء وثورة وغضبة وكآبة؛ وأصبح مع الزيبريين حماسةً وفروسية وتبويقاً بلرادة العزّة والسُّلطان، ومع الأمويّين اطمئناناً الى النصر والغلبة.

٤ الغول: وأمّا الغزل فقد تدرَّج من الافتتاحية التقليدية الى أن أصبح في عهد بني أمية ذاتاً مستقلة، بكيان خاص؛ فإن الاستقرار واللهو، وشيوع عوامل الحياة العاطفية، من فراغ وغناء، وطرب ورخاء في مكة والمدينة، أو طرب وفقر وحرمان في بوادي الحجاز ونجد، كل ذلك دعا الشعراء الى الوقوف الطويل أمام أبواب القلب المذي تستثيره المغنيات واللاهبات، وتستحتُّه القيان والمنظرةات؛ وقد وقفوا طويلاً، وصرفوا النظر عن سوى دواعي الغرام، وراحوا يستلهمون الجهال، ويتلوعون في البوادي يائسين متعلقين، ويتغنون في الحواضر متهافين على المتعة الماجنة في قصصى وحواد، وفي تظرُّف ودوار، لا يهميهم من الحياة إلا ذوات الحلاحل والأطباب، واصفين الحسيَّات غير متأملين، ماضفينَ المنتقدة على متأملين، ماضفينَ اللهوال والأحداث غير متأملين، ماضفينَ الحرال والأحداث غير متأملين، ماضفينَ الحرال والأحداث غير متأملين، ماضفينَ

وهكذا كان للغزل ثلاث ظاهرات: ظاهرة تقليدية، أو قل عادة فنيّة لزمها الشعر العربي منذ فجره وحاول أبر نواس. في العهد العبّامي أن يثور عليها وبزيلها من صفحة الوجود إلا أنه لم يستطع النغلب عليها ؛ وظاهرة إباحيَّة كانت تعبيراً عن يأس الحبجازيّين وانتقاماً من الحياة السياسية التي أفلت من أيديهم ، وكانت ثمرة من ثمار النرف البعيد عن البادية في رقَّه ، ولغته ، وتعاييره المونقة ، وألفاظه السهلة المسقولة ، وإشراقه الذي يروق النفوس المتحضّرة ؛ وظاهرة عفيفة كانت تعبيراً عن لذعة الألم وإغضاءة الحياء ، عن النزوع العاطني والقيد الاجتماعي .

## أقسام الشُّعر الإسلامي:

١ ـ شعراء الدين الجديد: كَعْب بن زُهير ، حسَّان بن ثابت ، أبو ذُوَّيب الهُذَليّ ، النابغة الجديد :

#### ٢ \_ شعراء البادية:

أ ـ الشعراء المتيمون: جَميل بن مَعمر، ليلى الأُخْيليَّة، قَيْس بن الملَّوح، المجنون
 العامريّ، قيس بن ذريح.

ب ـ شعواء الطبيعة البلويّة: متمّم بن نُويَرَة، الرَّاعي، ذو الرّمّة.

٣\_ شعراء اللهو والمجون: عُمَر بن أبي ربيعة، الأحْوص، الوليد بن يزيد.

عبران بن حطان ، الكُمّيت الأسديّ ، عُبيلًا الله بن قيس الرُّقيَّات ، عديّ بن الرَّفاع .

هـ شعواء البلاط والتكسُّب: الأخطل، الفرزدق، جرير.

٣ شعراء الرجز: رُؤبة بن العجّاج.



## مصادر ومراجع

#### شوقى ضيف:

التطور والتجديد في الشعر الأموي — القاهرة ١٩٥٢.

الشعر الغنائي في الأقطار الإسلامية — القاهرة.

عبد الرزاق حميدة: أدب الخلفاء الأمويين - القاهرة ..

سيد نوفل: شعر الطبيعة في الأدب العربي - القاهرة ١٩٤٥.

نجيب عمد البهبيقي: تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري — القاهرة ١٩٥٠. أحمد الشايب:

د الشایب:

\_ تاريخ الشعر السياسي ـــ القاهرة ١٩٤٥.

\_ تاريخ النقائض في الشعر العربي ـــ القاهرة ١٩٤٦.

مارون عبود: الرؤوس — بيروت ١٩٤٦. جبرائيل جبور: عمر بن أبي ربيعة — بيروت ١٩٣٩.

شكري نيصل: المجتمعات الأسلامية في القرن الأوّل - القاهرة ١٩٥٢.

أحمد أمين: فجر الإسلام -- القاهرة ١٩٥٩.



# الفصّ لُ الثّانِت شُمَراء الدّين الجُديّد ڪغب بن رُهير (۲۶۵ / ۲۱۲م)

الربخة: نشأ كتب بن زُهيري غشانان، وكان الشعر يكتمة من كل جاب. أسلم أخوه أبجير فلم يؤله أ
 الأمر فهجا الإسلام ، ولمنا هداده الرسول رجع إليه معتفراً وأنشد فيه قصيدته وبانت سعاده فثال
 الأمان. توني سنة ٢٤ه مـ/ ٢٦٣ م.

#### ٢ \_ أديه : لكُّف ديوان أشهر ما فيه : البردة ..

- أحد شهرة البردة ومضمونها: اهتم الأدباء والعلماء لهذه القصيدة اهتاماً شديعاً. وأكثروا من شرحها وطبعها وترجمتها الى لنات مختلف، وهي تنضيَّن مقدَّمة غزليّة. ووصفاً للناقة، ثم انتقالاً الى الرسول فيه مدح واعتذار.
- ب\_ ملامح عامة: في القصيدة سيطرة للنزعة البدويّة، ومشهد بدويّ جاهليّ ركّبه الشاعر بحلق
   هو مشهد سعاد ظاعنة، ووصف للكاقة على أسلوب الجاهليّين، ووصف للمهاجرين بلسان
   المدافق، وإغفال للناحية الحضاريّة في اللهين الجديد.

#### ج \_ قيمة القصيدة:

- ١ ـ كعب في هذه القصيدة كلاسيكيّ جاهليّ. وشاعر تأنٍّ وتُشخيل.
  - ل القضيدة بعض الجادة المتأتبة من المعاني الإسلامية.
     ل يكن الشاعر صادقاً إلا في ما هو من أمر الرهبة.
- إلى القصيدة في وشي الحيال وبراعة الأداء، فكعب يدوم في الأجواء العالبة يقوده عقل
   متزن، ويسمو به جناح خفاق، وبنقاد له بيان رفيع ولغة مختارة.

#### أ\_ تاریخه:

هو كَمْسٍ بن زُهْيِّر بن أبي سنّسى السُزني. نشأ في غَطَفَان قوم أَمَّه كِبْنَة ، وكان النَّمر بكتنفه من كلّ جانب فرواه لأبيه ورواه لغير أبيه . وقد عُنيَ به زُهير عابة خاصّة لما لمسر عنده من المراهب ولم يدعه ينظم الشّعر حتى استحكت فيه ملكَته. وكان في صباه يرعى ماشية أبيه ، وقد رُويَ أنه أُميرَ وأنه افتدى نفسه بفرس له يُدعى الكُمْيَّت كان من أشهر الحيول سرعةً وجهالاً .

أسلَمَ أخوه يُجيِّر قبيلَ السنّة السابعة للهجرة وشهد فتح مكّة ، وبرمَ حُنَيْن ، وغزوة الطّائف ، فرأى كعب في ذلك انحرافاً عنا كان عليه آباؤه ، وخروجاً عن شيّمر الجاهليّة ، وراح يهجو الإسلام ونَيِّة هجاءً مرًّا حملَ الرّسولَ على هَلْـرِ دمه.

وعندما قويّت شوكة الإسلام وأنزل العقابُ الصّارمُ بالمُعانيين ، فرَّ كعب الى مزينة فلم يُقيده فراره ، فأعدّ قصيدةً في مدح النبيّ ، وأقبل عليه منخفياً ، وجعل الوسيط أبا بكر، فلما مثّلَ بين يديه أعلن إسلامه ، وواح يُنشده قصيدته ، بانت سعاد» فنال الأمان.

وقضى كعب ما تبقَّى من أيّامه مشتركاً في الصراع الأدبيّ القائم بين الأوس والخَّزْرَج، وهو صراع قديم انتصر فيه كعب للأوس وبتي منتصراً لهم بعد إسلامه الى أن توفّي سنة ٢٦٦م / ٢٤هـ.

### r ً \_ أدبه :

لكعب بن زهير **ديوان** ينطوي على فخر ومدح وهجاء وغزل ورثاء وما الى ذلك من الأغراض التقليديّة. وقد ذكر له الرّواة شعراً كثيراً لم يصل إلينا منه إلّا القليل.

أ - الدُّرَدَة - شهرتها ومضعونها : قامت شهرة كعب على قصيدته وبانَّتُ سُعلاء أو «الدُّرَدَة» التي مدح بها النبيّ في مسجد المدينة سنة ٩ هـ / ٣٦٠ م ، وهي لاميّة تقع في ٨٥ بيناً من البحر البسيط ، افتتحها بذكر سعاد ووصفها ، ثم انتقل الى وصف الناقة ، ومنه الن ومن الناقة ، ثم راح يمدح و يعتذر إلى أن انتهى بمدح المُهاجرين من قُريش ؛ ومطلعها :

بَانَتْ سُعادُ فَقَلِي اليَوْمَ مَتْبُولُ، مُنْيَّمٌ إِثْرَها، لَمْ يُفْدَ. مَكْبُولُا

ا - بانت: فارفت، ومنه البّين، وهو البُعد. - مُثّبول: مريض من شدّة الحبّ. - مُشّم: مُذلّل، ذلّله الحب. - مُكّبول: مثّل، مثّل،

يُروى أنه عندما وصل كعب في إنشاده الى البيت:

إِنَّ الرَّسُولُ لَنُورٌ يُسْتَضَاءُ بهِ، مُهَنَّدُ مِنْ سُيُوفِ اللهِ مَسْلُولُ خلَعَ عليه النبي بُرْدَتُه، والقاها على كتفيه، ومن ذلك إطلاق اسم «البردة» على القصيدة؛ وبُردة النبي هي التي تعاول الخلفاء لُبسُها.

وقد عرض كعب بالأنصار في قصيدته هذه. فلمَّا انتهى من إنشادها قال له الرّسول: وأَلَا ذَكَرَتَ الأنصار بخير؟ فإنَّ الأنصار لذلك أهل. ، وقال المهاجرون: «ما مَدَخنا من هجا الأنصار!» فما كان من كعب إلا أن نظم قصيدةً أخرى في مدح الأنصار.

اهتم العلماء والأدباء لهذه القصيدة اهناماً فريداً، وأولَّوها شيئاً من التقديس والتكريم، وتبارى الشرّاح في التعليق عليها، والشعراء في معارضها وتشطيرها، وتخييسها، ومن أشهر ما نظم في معارضها قصيدة اليوصيري « ذخر المعاد في معارضة بانت سعاد، وقد أطلق عليها اسم «الليرة» أيضاً ، ومن أشهر شارحيها ابن هشام والمباجوري. وقد طبعها المستشرق الهولاندي لينة Letté في لبدن سنة ١٧٤٨ مع شرح مستفيض بعد أن ترجمها الى اللّاتينية ووضع لها مقدمة مستفية ؛ وطبعها مستشرقون آخرون، ولكن أهم هذه الطبعات طبعة رينه باسيه R. Basset ، لأتها أحقى الطبعات وأجمعها للرّوايات المختلفة، وقد قلم عليها ببحث مستغيض في حياة كعب وبترجمة فرنسية للقصيدة.

## ب \_ ملامح عامّة:

1 .. سيطرة النوعة البدوية: كان كعب بن زُهير بدوي الأصل، ينزع منزع الأعراب في حياته الفردية والاجماعية، ويخضع لنظام الجاهليّة في عصبيّمها وسلسلة تقاليدها. وقد حارب الإسلام لأنّه لم يرّ فيه ما يتمشّى وعقائد آبائه، وعندما أسلم لم يكن إسلامه عن اقتناع ورغية، بل عن اضطرار ورهبة؛ وكان شأنه في ذلك شأن أكثر الأعراب اللهن لم يروا في النبيّ إلا قائلاً عظيماً، وسيّداً ذا مُشكّة واقتدار، واللين فضحت اللهن نواياهم وقالت فيهم: «الأعراب أشدٌ كُشْراً وَنقاقًا، وأجدُرُ ألا يَعلموا حُدودَ ما

أَنْرَلَ اللهُ على رَسولِهِ، والله عليمٌ حكيمٌ ا...؟! ، وقد تردّدَ على ألسنة المؤدِّخين وأقلامهم أنّ الأعراب لم يُسلِّموا إلّا مُكرَّهين أو طامعين، ولم يُستَّنَنَ من ذلك إلّا نَفَرُّ فللًا كان دينيَّهُم صحيحاً وإيمانَهُم راسخًا. ولسنا نرى في ذلك عجباً ونحن نعلم أنّ الفرآن حارَبَ العصبيّة، ودعا الى المسلواة، وأمر بالصوم والصّلاة، ونادى بالعفو والحيام، وحرَّم الحيثرَ والميِّسرَ، وجعل البَوْنَ شاسعاً بين معنى المروءة التي تَقيَّدَ بها الأعراب، ومعنى المروءة التي تقيَّدَ بها الأعراب، ومعنى الإنسانيّة التي دعا إليها الإسلام.

وهكذا يتضح لنا السبّب الذي لأجله كان ا**لإسلام ضعيف الأثر في شعر كعب بن** زهير ، والقصيدة التي بين أيدينا لا تخرج عن أساليب الأعراب في مدح سادتهم إلّا في عددٍ قليلٍ من الأبيات :

نُبَّشْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَوْعَلَنِي والعَفْوُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ مأمُولُ مَهْلاً هَداكَ اللي أعطاكَ نَافِلَةَ الـ خَرْآنِ فيهِ مواعيظٌ وتَفْصِيلٌ إنَّ الرّسولَ لَثُورٌ يُسْتَضَاءُ بهِ، مُهَنَّدٌ مِنْ سُيوفٍ اللهِ مَسْلُولُ

وعندما أتى الشاعر على ذكر السُهاجرين لم يرَ فيهم إلّا الشجاعة والأنّفَة والإقدام ؛ وكذلك في القصيدة التي مدح بها الأنصار لم يُشر الى شيء من حسنات الدّين الإسلاميّ وسموّ رسالته .

 لا مشهد جاهليّ بدويّ: في القسم الأول من القصيدة مشهدٌ جاهليّ بدويّ ركّبه الشاعر تركيباً لا يخلو من حذّقٍ وفنّ. إنه مشهد سُعاد وقد ظمنت تاركةٌ في قلب حبيبها ألفّ مرض :

بَانَتْ سُعادُ فقلبي اليومَ منبولُ، مُنَيِّمٌ إِثْرِها، لَمْ يُفَدَ، مَكْبُولُ وإنَّ لَنِي الظَّشْ، وتقييد القلب، ومزج الحيرة بماء المحنية، ما يقلنا الى الجاهائية في ماديّنها وتقلب أهلها بين المحنيات والأباطح، وانتجاعهم للكلاً والماء، وتفاخرهم بشرب الراح حتى لكأنَّ رُضاب سعاد ينبوعٌ من ينابيع الحمرة، وحتى لكأنَّ نشرةً

<sup>🍑</sup> سورة التوبة ٩٧ ـــ ٩٩. ـــ نافلة القرآن: عطية القرآن. ــ ٢ ــ النفصيل: التُّبِين.

الشاعر فوق نشوة عمرو بن كلنوم وطوقة والأعشى وغيرهم ممنّ عرفوا ما للراح من شأن وهكذا استطاع الشاعر أن يزج الحمرة في مطلم قصيدته على عادة الكثيرين من شعراء الجاهليّة، وواح يجعلها في نفر سعاد، لا في الزقاق والدّنان، اتفالا لفضية الرسول الذي حرّم الحيرة. وهكذا كان جاهليًا في ووحه، ومُسلماً في ظاهر قوله: تَجُلُو عَوَارِضَ ذي ظَلْم إذا ابتَسَمَتْ، كأنَّهُ مُسْمَهًلُ بالرّاح مَعْلُولُلًا شُرَعًة بُونِ مَنْسَهَلُ اللّهِ مَعْدَلِدُ مُعْلُولًا شُرَعًة بُونِ اللّهَ عَمْدُ ومُسلماً في طاهر قوله: شيحًا بُذِي شَبَهم مِنْ ماء مَحْيَية صاف بابطَحَ، أضحى وهو مَسْمُولًا

وعندما عرض كعب لتقلّب سعاد في أحوالها بالنسبة الى حبيبها تتلّت له صورتان : صورة عرقوب مُخلف الرعود ، وصورة الغول مضللة الأعراب في بطون الفياني ؛ صورة من تاريخ الجاهليّة أصبحت مثلاً يُضرَبُ في الإخلاف ، وصورة من خرافات الحاهلة كان لها الأثر الفعّال في عيْلة أبنائها :

ُ فَمَا تَلُومُ عَلَى حَالَمِ تَكُونُ بِهَا كَمَا تَلَوَّنُ فِي الْعَالِهَا اللَّحُولُ كانَتْ مَوَاعِيدُ مُرْقُوبٍ لهَا مَثَلاً وَمَا مَوَاعِيدُهُ إِلَّا الأباطيلُ.

٣ - وصف للناقة على أسلوب الجلهليّين: وفي القسم الثاني من القصيدة وصف للناقة أقربُ ما يكون من كلام النابعة تشييهاً وتشيلاً، ومن كلام النابعة تشييهاً وتشيلاً، ومن كلام النابعة تشييهاً وتشيلاً، ومن كلام النابعة وتجدرها، في حوارها ومفاوزها، في حرارها ومفاوزها، في حقالها وعاداتهم. إنه الجوّ الجاهليّ في لوحة حسيّة تلمس فيها الروح والحياة، وتلمسُ فيها النهاق الشاعر في ما يروق أسياد القبائل، وفي ما يهيج عاطفة الجاهليّ إعجاباً وإكباراً.

وهذه الناقة التي جعلها الشاعر في طريق سُعاد تنهي به الى المدينة ، وتُلقي به بين يدي الرّسول ، فيُحاول أن يعدل عن لغة الجاهلين الى لغة المسلمين ، واذا به مستسلم لما وقدّ الرّحمن ، خاضع لسنة الموت ، مُتلفّع بثوب الحكمة والرزانة ، مُشيدٌ بعفو

١ = تجلو: تكشف: العوارض: الأسنان. الظلم: ماء الأسنان. كأنه: الضمير للظلم. مُنهل: مُسفى للمرّة الأولى. معلول: معمقى للمرّة الثانية.

<sup>.</sup> ٧ \_ شيئت: اي مُرجت يلماء. بدي شبم: أي بماء ذي برودة. الهنية: منعطف الوادي لأن ماءه يكون أصفى وأرق. الأبطح: مسيل فيه دقاق الحصى. الشمول: الذي ضربته وبح الشهال.

الرسول ، ذاكراً القرآن وما فيه من مواعظ وتفصيل ، ولكن ذلك كلّه انحناءة قناة بعفو الرسول ، ذاكرا القرآن وما فيه من مواعظ وتفصيل ، ولكن ذلك كلّه انحناءة قناة في وجه العاصفة ، وملايّلة في سبيل النجاة ، بعود في عقبها الجاهلي إلى جاهليّته ، وإذا هو كالنّابغة الذيابي معتلمراً بأساليب التهويل والنجسيم ، وإذا هو براء مما يُقال ومما قبل ، وإذا هو في حال وفي موقف يبعثان الرّعب في قلب الفيل على ضخامته وشراسته ، فكيف به وقد ضاقت به السَّبُلُ وراح يقتطع البيداء مدرّعاً جنح الظلام ! ... إنها «اللولية» النابغية في اللهجة البعويّة ، وقد احتلُّ الفيل على الأفاعي اعترافاً من الشاعر بهية الرسول وسطوته على أشد الرجال شجاعةً وبُطولة ، وشبّه الرسول بالأسد الذي يتغلّب على كلّ شيء :

فَكُلُّ مَا قَلَرَ الرَّحِمنُ مُفْعُولُ والعَفْوُ عندَ رَسُولِ اللهِ مَامُولُ أَرَى وأَسْمَعُ مَا لَوْ يَسْمَعُ اللهِيلُ مِنَ ٱلرَّسُولِ، بإذنِ اللهِ، تَوْبِلُ فَقُلْتُ: خَلُوا سَبِيلِي، لا أَبَّ لَكُمُ، نُبُّئُتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ الوَّعَلَقِي لَقَدْ اقْوُمُ مُقَامًا لَوْ تَقُومُ بِهِ، لَظَنَّ يُرِعَدُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ

٤ – وصف للمهاجرين بلمان البداءة : وفي القسم الثالث من القصيدة وصف للمهاجرين من قريش ولم يرّ عليهم إلا سوابغ من نسج داود ، ولم يحد في أيديهم إلا الرّماح ، ولم يتكلم إلا على الطّمَن والضَّرْب في الفتال ، ولم يَلَّى أروع من الجال الليض يُشتههم بها لما لتلك الجال من مهابة في السيّر ، ولما لها من خلال في الموقف. إنها النظرة البلدويّة في سلماجة تلقائيّها ، وفي قيامي البداءة :

شُمَّ العَرَانِينِ، أَبْطَالٌ، لَبُوسُهُمُ مِنْ نَسْجِ دَاوُدَ، فِي الهَيْجا سراييلٌ "

١ ـ التنويل: العطاء، أراد به هنا: الأمان والعفو.

٢ - شُمَّ العرائين: مرتفعو الأنوف، وهو كتابة عن الأنفة وكبر الفس. السرابيل ج. سِربال، وهو اللرع
 من نسج داود: كان العرب ينسبون سرد الدروع الى النبي داود.

يَمْشُونَ مَشْنَى الجِمَالِ الزَّمْرِ، يَمْصِمُهُم ضَرْبٌ، إذا عَرَّدَ السُّودُ التَّنالِيلُ لا يَقَعُ الطَّغُنُ إلَّا فِي نُحُورِهِمُ، وما لَهُمْ عَنْ جياضِ المَوْتِ تَهْلِيلُ ا

و- إغفال للناحية الحضارية في الدين الجديد: وهكذا لم ينتيب كسب للناحية الحضارية في الدين الجديد وفي أصحابه، ولم يتكلم إلا بالذهنية الجاهلية التي لا ترى في الحياة إلا ميداناً من مادين الفؤة والنزاع في سبيل البقاء. وقد استمان بكل ما في الجاهلية من أساليب، وبكلّ ما في الجاهلية من مهيب جليل، لكي يمدح النبي والمهاجرين وبنال بذلك رضى وأماناً. ومما لا شلك فيه أن الرسول أدوك ما في القصيدة من زُلنى، وما فيها من روح بعيدة عن روح الإسلام، ولكنة أغرب بالأدب الرفيع، وأعجب باللهجة البدوية التي تخضع ولو عن غير عقيدة، وأراد أن يكون مثالاً للرحمة والانسانية، فعا وتُول.

#### جـ - قيمة القصيدة:

١ - نهج كعب بن زهبر منهج الجاهليّن في نظم الشعر، ولا سيّها منهج أييه زهبر حكيم الشعراء، وخطة النابغة الذيبائي شاعر المدح والاعتذار، فكان كلاسيكياً جاهلياً في أدق ما يكون العبير، وكان شاعر التأتي والتنخيل، وشاعر العقل الذي يوجّه العاطفة والحيال توجيه سلطان ومقدرة. وإنّه، وإن جارى من سبقه في الاستطراد التشهيى، وتفصيل أوصاف الناقة، والافتتاح بذكرى الحبيب وذكر الحبرة، فقد نزع التشهل الفيكريّ. وهكذا تراه يفتح قصيدته بذكرى سعاد ويتوقف عند قبح الايخلاف للمهد وكأني به يشير بذلك الى ما يهدف في قصيدته من الحصول على الوعد الثابات والأمان الصادق؛ ولا عجب في أن يفكّر أعرابيّ هذا التفكير وهو لا يرى في الرسول إلا سلطان سيّد قدير. ثم يستقل الى الناقة للحاق بسعاد، فيخار ناقة من أشدً

إ... الزَّمر ج أزهر وزهراء: الأييش، المشرق، يصحهم: يجنهم. عُرْد: جُزْن. فرَّ التابيل ج. يُبال - ومو القصير. برى بعض الشراع في هذا البيت تعريضاً بالأنصار . لما كان من تحاملهم عليه حال وفوده على النبي.
 ٢... القبلل: العُبِّن والمُوار.

النباق سرعةً وكالاً ولكنّه لا يُريد في الحقيقة سُعاد، وإنما يربد سَمُداً وسعادة في نيلي رضى الرسول والنجاة من غضبه، ولهذا تتحوّل النّاقة السريعة الى المدينة بعد تصب كثير، وتخفقُ لم يقم له فيه مُجير؛ وهنالك يضع بمِنه في كفّ مَن «قيله القبل» ويعتذر ما استطاع الاعتذار ويمدح ما استطاع الملح، ثم يمدح المهاجرين من قريش لأنهم لم يقفوا منه موقف الأنصار في حضرة النبي بل كانوا له نعمَّ الوسطاء. وهكذا يعتبَّن لنا ما في القصيدة من تلاحق فكريً قلمًا نجده عند الجاهلين.

٧ – ونحن نامس في القصيدة بعض الجدّة الفكريّة وإن غَلَت عليها النوعة التفليديّة. وهكذا فن الجديد أن لا نجير القبائل كمباً وقد ترامى عليها مستجيراً: تَسْمَى الوُشاةُ جَنَايِّها وقَوْلُهُمُ: وإنّكَ يا ابنَ أبي سُلْمَى لَمَتُولُهُ ا وقَالَ كُلُّ خَلِلٍ كُنْتُ آملُهُ: ولا أَلْهِينَكَ ، إني عَنْكَ مَشغُولُ»

ومن الجديد على لسان أعرابيّ أن يقول «وكلّ ما قدّر الرّحيْنُ مُفعول» ، وكأني به يقول : «بسم الله الرّحمَنِ الرّحمِ ... مالِك يَوْمِ الدّبَن ... اهْدِنا الصَّراطُ المُستَقيم ، صِرَاطَ ... غَيْرِ المَنْصُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالَينَ» .

ومن الجديد أن نسمع من الأعرابيّ المناوئ للإسلام أنّ مُحمداً ورسول الله و وأنّ العفو عنده مأمول ولا سبّا وقد جاء في الآية ٩٠ من سورة المؤمنون : ﴿ وَهُمّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّبِيَّةُ » :

نُبَّنَتُ أَنَّ رسولَ اللهِ أَوْعَدَنِي، والعَفُوُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ مَأْمُولُ ومن الجديد أن يفوه الأعرابيّ بالهَدْي والنتْزيل ونافلة القرآن، وهذا كلّه من كلام المسلمين:

مَسْهُلاً هَسَدَاكَ السَدَي أَعْطَاكَ نَافِلَةَ القُرْآنِ فِيهِ مَواعِيظً وتَفْصِيلُ ومن الجديد أن يكون الرسول نُورَ هداية وسِيْفاً بسلة الله على أعدائه: إِنَّ الرَّسُولَ لَنُورٌ يُستَضاء بِهِ، مُستَّدٌ مِنْ سُيُوف اللهِ مَسْلُولُ

١ \_ جنابَيْها: أي حوالي الناقة. لا أَلْهِبَنُّك: أي لا أشغلنُّك عما أنت فيه من الجزع.

٣ – وإذا انتقلنا الى عاطفة الشاعر لم نجلة صادقاً إلا في ما هو من أمو الرهبة ، وقد بلغه ما حل بالمناوئين من الشعراء وكتب إليه أخوه بُجير يقول: وإن رسول الله (صلم) قد أهداً من منحراء قريش كان بهجوه ويؤذيه. وإن من بني منحراء قريش كان الرَّبَرى وهُميرة بن أبي وهيب قد هربوا في كلَّ وجه. وما أحسبك ناجياً. فإن كان في نفسك حاجة فصر أليه فإنه يقبل من أثارً تالياً والإيطالية بما عاطفة الرهبة على كعب، وانقاد لها في أقواله وأعاله ، وهو فها سوى ذلك بصطنع عاطفة الرهبة على كعب، وانقاد لها في أقواله وأعاله ، وهو فها سوى ذلك بصطنع يعاتي نجربة حقيقية ، وفي وصف الناقة يقلد طرفة بن العبد ويعمل على إظهار البراعة في. القول والدقة في الوصف ، وفي مدح النبي والمهاجرين يقلد النابعة الذيائي فيجزج الملح بالاعتفار المبلكم .

و جإل القصيدة في وشي الحيال وبراعة الأداء ، وقد استطاع كعب بن أمير
 أن يدوم في الأجواء العالمية يقوده عقل مئزن ، ويسمو به جناح خفاق ، ويتقاد له بيان
 رفيع ولغة مختارة :

في مشهد سعاد غداة الرحيل نفعة شجية وصُور شفّافة على ما فيها من مادية جاهلية واستطراد تشبيهيّ. وكأني بالشاعر قد أراد أن يكون صنّاجة العرب كالأعشى ، فأنطق موسيقي ألفاظه بما أنشأ خياله من صور الجال في العين والنّغر، ومن نشوة الراح في القلب والروح، ومن بَرَّد الهناءة في الجوارح:

وَمَا سُعادُ غداةَ البَينِ، إِذْ رَخُلُوا، ﴿ إِلَّا أَغَنُّ عَضِيضٌ الطُّرُفِ مَكْحولُ الْمُعْلِمِ مَعْلُولُ تَجْلُو عَوارِضَ ذَي ظُلْمٍ، إِذَا ابْسَمَتَ الْمَالَّةُ مُنْهَالٌ بِالرَّاحِ مَعْلُولُ

وهكذا يصوّر الشاعر بالألفاظ كما يصوّر بالتّشبيه والاستعارة، ويمدّ الصّورة بالاستطراد التشبيهيّ :

١ \_ الأغن: الظبي في صوئه غُنَّة، وهي صوت محبوب. غضيض الطَّرف: أي في طرفها فتور وانكسار.

صَاف بأبطَحَ ، أَصْحَى وَهُوَ مَشْمُولُ شُجَّتْ بلِّي شَبَم مِنْ ماء مَحْنيةٍ تَنْنِي الرِّياحُ الْقَلَدَى عَنْهُ وأَفْرَطَهُ من صَوْبِ سارية بيضٌ يَعاليلُ ا وإنَّ في بعض أبياته من تخيّر الألفاظ وتتابُع وقعها، ومن تموُّج التعبيرات، ما يزجُّك في جوِّ حافل بموسيقي التبدُّل والتلوُّن والإخلاف:

لُكِنَّهَا خُلَّةً قَدْ سِيطَ مِنْ دَمِهَا فَجْعٌ وَوَلْعٌ وَإِخلافٌ وتَبْديلٌ ا فَمَا تِلُومُ عَلَى حَالٍ تَكُونُ بِهَا كَمَا تَلَوَّنُ فِي أَنُوابِهَا ٱلْغُولُ" ولا تَمَسَّكُ بالعَهْدِ الذي زَعَمَتْ إلَّا كَمَا تُمسيكُ الماء الغَرَابيلُ

وفي مدح النبي والاعتذار إليه صورٌ تنبضُ بالحياة. هنالك صورة الفيل في رعدته واضطرابه لمِحَرِّد الموقف والمشهد، وفيها تَضخيمٌ وتجسيمٌ؛ وهنالك صورة الشاعر على ظهر ناقته يقتطع البيداء مدرّعاً جنح الظّلام، وفيها لوحة واسعة الأبعاد في حسن التصوّر وغني الإيحاء؛ وهنالك صورة الأسد الخادر وقد جعلها الشاعر استدارةً تحشيليّة ، وفيها منتهى ما يتوصّل إليه البدويّ من معانى الشّجاعة والبطولة :

مَا زِلْتُ أَقْتَطِعُ البَيْداة، مُدّرِعاً جَنْحَ الظَّلامِ، وتُوْبُ اللَّيْلِ مَسْبولُ حتى وَضَعْتُ يَميني ، لا أَنازعُها ، في كَفِّ ذي نَقَاتٍ قبلُهُ القِيلُ لْذَاكَ أَهْيَبُ عِنْدي \_ إِذْ أَكَلَّمُهُ وقيلَ: إِنَّكَ مَنْسُوبٌ ومسؤولُ \_ مِنْ خَاذِرِ مِن لُيُوثِ الأَرْضِ مَسكِنَّهُ ، مِنْ بَطْن عَثْرَ، غِيلٌ دونَهُ غيلُ '

وفي هذه الغمرة التصويريّة يتألّقُ البيت الشهير الذي جمع الشاعر في صورته الرائعة نورَ الهداية وصولجان السَّلطة:

مُهَنَّدُ مِنْ سُيُوفِ اللهِ مَسْلُولُ إِنَّ الرسولَ لَنُورٌ يُستَضاء به،

١ \_ القذى : كل ما يسقط في الماء فيكذَّره . أفرطه : ملأه ، زاده حتى فاض . الصوب : المطر . الساربة : السحابة تأتي ليلاً. اليعاليل: الجبال.

٢\_ سيط: خلط. الفَجْع: الإصابة بما يُكره. الولم: الكذب. الإخلاف: عدم القيام بالوعد. ٣ ـ من خرافات العرب يزعمون أن الغول تتراءى لهم في الفلوات وتلؤن لهم وتضلّهم عن الطريق.
 ١٤ ـ من خادِر : متعلق بأهيب؛ والحادر: الأسد. عُمر : مكان نكثر فيه الأسود. الغيل : الأجمة.

فقد بيَّن الشاعر أنَّ الرسول صاحبُ رسالة حمَّلها الى الناس ليهديَهم الصَّراط المستقيم، وأنَّه نبيَّ يكتنفه نور الحقيقة، والحقيقة أفَّعَل في النفوسُ من السيف في الأجساد. والصورة رائعة في إيجازها وفي حسن تمثيلها للحقيقة النبويّة التي تنطق بسلطان وقوة.

وهكاما يواصل الشّاعرُ تصويره وتعبيره في غير عَسَتٍ ولا ضعف، وهو يستطره ولكنّه لا يطيل الاستطراد كالنابغة ، وبُشبّه ولكنّه لا يُكثّفُ التشبيهات كطرفة وامرئ القيس، ويدقّى في التّصوير ولكنّه لا يتوقّف عند الجزئيات كأبيه زُهير، ويُطق موسيقى الألفاظ ولكنّه لا يُعالي في ذلك كالأعشى. وهو في ذلك كلّه شاعر الأثوان والتأتي، وشاعر الرّوعة الأدائية النادرة.

### مصادر ومراجع

جال الدين عبدالله بن هشام: شرح قصيلة بانت سعاد ... بولاق ۱۲۹۰هـ/ ۱۸۷۳م. قواد افرام البستاني: كعب بن زهير ... الروائع ... بيروت ۱۹۳۳.

سبَّد نوفل: شعر الطبيعة في الأدب العربي - القاهرة.

طه حسين: ساعة مع كعب بن زهير — حديث الأربعاء، الجزء الثاني، القاهرة.

R. Basset, La Banat Soad de Ka'b ben Zohair - Alger 1910.

# حَسَّان بن ثابث . أبو دُوَّيْب الْهُذَالِيِّ النَّامِغة الجَعْدِيِّ

#### أ\_ حسَّان بن ثابت:

- آ ـ تلويخه: وُلدًا باللدينة. اتصل بالغساسة ومدحهم كما اتصل ببلاط الحيرة. انتقل الى الإسلام
   وناصره بلسانه فلقب وشاعر النبيء. توفي سنة ١٧٤ م/ ٥٠٤ هـ.
  - ٣ \_ أديُّه : له ديوان شعر أهم ما فيه مدح الرَّسول ومدح الغساسنة.
    - ٣ً \_ شاعر الفخر: يفاخر حسَّان بأسلوب قديم وصلابة جاهليَّة.
- ق. شاعر النبرة : وقف حسّان الى جانب النبرة موقف مدح وموقف دفاع ، وكان في الموقفيّين رجل
   المقيدة الراسخة ، والكلمة الصادقة ، والعاطقة الملتبية .
- أ ـ شاعر المدح والوصف: كان مدح حسان جاهليًا حافلاً بالتعظيم والتضخيم، كما كان شديد الأسر، شديد اللغة، يهدف الى التكسّب. ووصف الحسرة عنده يتدفق حبوية.
- ب\_ له فَوَّيب الهُدَّليّ: شاعر جاهليّ أدرك الإسلام وأسلم. اشترك في غزو أفريقية. مات أبناؤه الحمسة بالطاعون فرئاهم. نوفي في شرخ شبابه سنة ٢٨ هـ/ ١٤٨٨م.
- أشهر شعره قصيدته العنيّة التي رثى بها أبناهه ، وهو فيها رقيق العاطفة ، عميق النظارة الى الحياة . وشعره سهل تُلبّنه العاطفة ، ويسمو به الحيال في غير إحالة ولا شذوذ.
- جد ـ الثابغة الجعدي : عاش زمناً في الجاهليّة ثم أسلم ـ شهد مع عليّ موقعة صفّين. شابع عبدالله بين الزّبير فأجزل له العطاء . مات بأصبهان سنة ١٨٠٠ م. ١٩٩٩م. أشهر شعوه واتبّه التي قالها في مدح الرسول.

## أ - حسَّان بن ثابت (٥٤ هـ / ١٧٤م)

#### أ \_ تاریخه:

أبو الوليد حسّان بن ثابت ولد بالمدينة ونشأ في بيت شرف وجاه، ثم اتصل بالغساسنة ومدحهم، كما اتصل ببلاط الحيرة، وحلّ فيه علّ النابغة إذ كان النابغة في خلاف مع النمان، ثم انتقل الى الإسلام وناصره بلسانه وردَّ على خصومه. فكان شاعر الأنصار في الجاهليّة، وشاعر النبيّ في النبّرة، وشاعر اليمن كلّها في الإسلام. وقد عاش نحو مثة وعشرين سنة، ستين منها في الجاهلية وستين في الإسلام.

#### ۲ - أدبه:

لحسّان بن ثابت **ديوان شع**ر رواه أبو سعبد السُّكَرَي عن ابن حبيب، وأكثره في الهجاء، وقد وُثَرَّع باقيه ما بين مَدَّح الرّسول، والفَخْر بالأنصار، ومدَّح الغساسة والنَّهان بن السُّنطر، ووصف بجالس اللهو والحمر.

#### ٣ – شاعر الفخر:

حسّان شاعر جاهليّ تطغى عليه النزعة القبَليّة، فبنهض في وجه قبيلة الأوس وهي من أعداء قومه، ويفاخرها بأسلوب قديم وصلابة جاهليّة، وإذا هو مردّدً لما قاله شعراء الفخر من معان، ولما فاه به شعراه الهجاء من أفكار، وإذا هو لسانٌ وسيف، وإذا اللّسان والسيفُ صاومان، واللسان أشاءً من السّنان، وإذا هو كفُّ ندى وسحابة جود، وهو الشخص الكريم على سنّة الجاهليّة. أما قومه فشجاعةٌ وعرَّة، وأما العدوّ فلل جنّف شنجاعةٌ وعرَّة، وأما العدوّ

لِسَـانِي وَسَينِي صَـارِمَـانِ كِلاهُمَا وَيَثْلُغُ مَا لَا يَبْلُغُ السَّيْفُ مِذُودي ا

صارمان: قاطعان. البِدُود: اللسان لأنه يُقاد به عن العرض. يقول: إن لساني ينال من أعدائي ما لا يناله السبف ضهم.

وإنك وأنت تقرأ فخره تشعر بالاعتزاز الذي ينفخ في صدره ، والقرّة التي تهتزّ بها نبراتُ صوته ، وتتمثّل الشاعر ناظراً الى أعدائه من عُلُ ، نظرة الاستكبار والهزء ، متعمَّداً الكلام الضخم الذي يضيح في الأذن ويحدثُ دويًا ، ومتعمَّداً القافية التي تبتعدعن الرقّة والتُّمومة .

### عُ – شاعر النبوّة:

يقف حسًان الى جانب النبرة موفقين : موقفن الملاح وموقف المدافع . فهو يمدح النبئ ، كما يمدح خلفاءه وكبار الصّحابة ومن دافع عن الإسلام ، بإخلاص وشجاعة . ومحد مدا أناشيد عقيدة ، وأخلان إكبار للرّسالة الجديدة ، وإعجاب بمناقب من قام يها . هو صَوْتُ القلب في فرح من لقي النور بعد الظلام ، وفي نشوة من انتصر على الوثيّة الجاهليّة . هو نبضاتٌ في غير تطويل ولا تفصيل ، وفي لغة لا تخلو من رقبً وصهولة ووضوح .

وإلى جنب المدّح نرى الشاعر بنتصب للنضال في سبيل النبوّة ، وقد وجّه هجاءه الم القرشين الدين هزئوا بالنبوّة وصاحبها ورمّوها بالكلام القبيح . وكان بين أولئك القرشين والرسول صلة النّسب، فحاول الشاعر أن يسلّهُ من بينهم وكما تُسلُّ الشعرةُ من العجين، وكان هجاؤه طعناً بالفروع دون الأصل ، وفصلاً للأعداء عن دوحة قُريش ، وومياً لهم باللؤم والحزي في إقداع شنع .

#### ة ـ شاعر المدح والوصف:

أتصل حسّان بملوك غسّان وبملوك الحيرة ومنّحَهم، وكان مدّحُه لهم على الطواز القديم بحفل بالتَّضخيم والتعظيم كما يحفل بالكلام العالى اللهجة، الصعب الألفاظ. وحسّان في شعره هذا متكسّب، ينظم طلباً للوفد والعطاء.

أما وصف حسّان، وقد عنينا به وصفه للخمرة ولمجالس أنسه، فهو **وصفً يتندُقق** حيويَّة، وإن أتي عرضاً؛ هو وصف من أحبّ الحيرة وعرف نشوتها، وهو وَصَفَّ فخريً على عادة الجاهليّين، أكثر مما هو تفصيليّ وتحليليّ. تلك بعض النواحي من شعر حسّان بن ثابت. وقد قال الأصمعيّ : «هذا حسّان في فحل من فحول الجاهلية ، فلما جاء الإسلام سقط شعره ، وقال أيضاً : «شعر حسّان في الجاهليَّة من أجود الشَّعر ، فقَطعَ متنه في الإسلام ، والسببُ في ذلك تقدُّم الشاعر في السنّ ، وتسوَّعه في نظم الشعر . وعلى كلّ حال فشعر حسَّان لا يخلو من اضطراب ومن تقلُّب سرّيع بين الموضوعات ، ومن فوران وثّاب بحول دون التعمَّق وتجمُّب الشّعف.

# ب\_ أبو ذُوِّيب الهُذليّ (٢٨ هـ/ ٦٤٨م)

#### ۱ . تاریخه:

أبو ذُوَّ بِ حَوَيلاً بِن خالد الهُذَكِيِّ شاعر جاهليِّ أدرك الإسلام وأسلم ، وقد خرج مع عبدالله بن سعد بن أبي سَرِّح لغزو أفريقية عام ٣٦هـ. ثم عاد مع أبن الزبير الى مصر ، فأُصيب أبناؤه الحمسة فيها بالطاعون فمانوا ، ورثاهم بمرثبته المشهورة . وتوقّي هو بي شرخ شبابه نحو سنة ٢٨هـ/ ٢٦٤٨ م.

### ۴ . أدبه :

لأبي ذُوِّ بِ قصائد كثيرة منثورة في مجاميع الأوب ، أشهرها عينيتُه التي رثمي بها أولاده الحسة , وهي تقع في 78 يئاً . نقلها كتب الأدب كاملةً أو غير كاملة ، وكان لها شهرة واسعة ونناقلت أبياتها الألسنة واستشهد بها الأدباء ، ومطلعها :

أَمِنَ السَمْنُونِ وَرَبِّيهَا تَتَوجُعُ وَاللَّهُ لِيَّسَ بِمُعْتِبِو مَنْ يَجْزُعُ ا قَالَتْ أَمْنِهُمَّةُ: مَا لِجِسْمِكَ شَاحِياً مُنْذُ ٱلْثَلِثَتَ، ومثلُ مَالِكَ يَنْفَعُ ا أَمْ ما لِجَنْبِكَ لا يُلائِمُ مُضْجَعًا ۚ إِلَّا أَفِضً عَلَيْهِ ذَاكَ الْمُضْجَعَ اللَّهِ عَلَيْهِ ذَاكَ الْمُضْجَعَ

النون: الموت يذكر ويؤنث، وسُشّى الموت منونًا لأنه بمن المرء أي ينقصه, ويب المنون: ما يأتي به من انداجع. الإعتاب: فعل ما يرضي العانب.

٢ ابتذل الرجل: عمل عمله بنفسه. وقوله: ومثل مالك ينفع ، أي في شراء العبيد وقيامهم بالعمل بذلك.

٣ . أقضَّ عليه المصجع : أي امتلأ قضيضاً أي حصى. والراد أنه أرق ولم يهدأ.

فَأَجَبْتُهَا أَنْ مَا لِجِسِمِي أَنَّه أَوْدَى بَنِيَ مِنَ البِلادِ فَوَتَّعُوا أَوْدَى بَنِيَ مِنَ البِلادِ فَوَتَّعُوا أَوْدَى بَنِيَّ فَأَعْقَبُولِي حَسْرةً بَعْدَ الزَّقَادِ، وَغَبْرةً مَا تُقْلِمُ...

١ مضمون القصيدة: تنطوي القصيدة على تسسين كبيرين: في الأول منها حكاية حال الشاعر وما ألمّ به جسماً ورُوحاً من شدّة الأسى واللوعة ، وفي الثاني وفقة تأمّلةً به الشاعر الموت محتوماً على كلّ ذي حياة .

٢ - أبو فؤيب من خلال قصيدته وفيها: يتجلّى لنا أبو ذؤيب في قصيدته هذه رجلاً رقيق العاطفة ، للألم في نفسه صدى بعيد ، وقد هدئته المصية هداً ، وهي شديدة من شأنها أن تحطّم الإنسان تحطيماً ، فبكى وحاول إخفاء الدَّموع ، وحاول أن يتظاهر بالتجلّد ورباطة الجاش ، وإذا هو مغلوب على أمره ، يتملّب على سرير الأسى والملوعة والسجاد ، وإذا الألم على لسانه حكمة يُوسلها في أدن الأجيال نعياً للحياة والأحياء .

وشعر أبي ذُوْبِ سَهَلُ كُلِيَّهِ العاطفة، وتُوَسُوسُ بين الفاظِه أنفاسُ خَيالُو حسّى ًلا يَعْضِمَح ولا يبتعدُ عن الواقع. والغرب الذي نجده في شعره لا يغضُّ من سلاسته ولا يحدّ من تأثيره. قال ابن سلام: «كان (أبو ذؤيب) شاعراً فحلاً، لا غميزة فيه ولا وهن.»

## جـ - النابغة الجعديّ (٨٠هـ - ٢٩٩م)

#### أ ـ تاریخه:

أبو ليلى عبدالله بن قَيْس بن جَعْلَة بن كعب بن رَبيعة ، عاش زمناً في الجاهلية ثم أسلم . وقد عاش طويلاً في الإسلام ، وأقام زمناً مُهاجِراً حتى أيام عثمان ، فأحسّ بضعف في نفسه ، فاستأذناً عثمان في الرجوع الى البادية فأذِنْ له ، ثمّ لما كانت خلافةً

١ – أن هنا مخففة من الثقبلة ، أي أجبتها أن الذي حصل لجسمي أن أولادي هلكوا وتركوني.

عليّ شهد معه وقائعٌ صغّين وظاهرُه بيده ولسانه ، ونال من معاوية وبني أُميّد . ثمّ كان في شيعة عبدالله بن الزَّبير حين خووجه على يزيد ومروان وعبد الملك. . وقد أجزل ابن الزَّبير له العطاء . وبعد سكون الفتن خرجَ مهاجراً الى الأمصار اللهُ تَنْتحة ، ومات بأصبهان نحو سنة 1994م . وقد عُمرٌ طويلاً.

### ۲ \_ أدبه:

للنابغة الجمديّ شعر مختلف الموضوعات، ومن أشهره واثبته التي قالها في مدح الرسول، ومطلعها:

خَلِيكِيَّ عُرِجًا ساعَةً وَقَهَجُّرًا، ونُوحًا على ما أَحْدَثُ اللَّهُمُ أَوْ ذَوَا ولا تَجْزَعا إِنَّ الحِياةَ ذَسِيَةً، لَمَخِفًا لِرُؤعاتِ الحَوادِثِ أَو قِرَا وإن جاء أمرٌ لا تُطلقانِ دَفعَهُ فلا تَجْزَعا مِينًا قَضَى اللهُ وَأَصْيرًا... أَتَبِتُ رَسُولَ اللهِ إِذْ جاء بالهُدَى وَيَشْلُو كَتَابًا كَالْمَجَرُّقِ نَيْرًا أَتْبِتُ مِن التّقوى وأَرضَى فِيفْلِها وكنتُ من النّارِ المَحْوَقَةِ أَخْلَرَا

النابغة الجعديّ في شعوه: في شعر النابغة الجعديّ تفاوتٌ شديد، فبعضُه جيّد مبردٌ، وبعضه رديء ساقط. وهو يرسله إزسالاً في رقّمةٍ **وليز، وانسجام**، وقد ضرِب به المثلُ في وصف الحيل.

١ \_ عوجا: ميلا. تهجُّرا. سكن وقت الهاجرة، والمراد هنا مجرد اللبث.

## مصادر ومراجع

عمد عبد المنتم خفاجي: الحياة الأدبية بعد ظهور الاسلام ـــ القاهرة. خلدون الكنافي: حسّان بن ثابت ـــ دمشق ١٩٢٣.

فؤاد البستاني: حسّان بن ثابت — الروائع ٣٣ — بيروت ١٩٣٤.

أسعد طلس وابراهيم كيلاني: **الأد**باء العشر. محمد خلف الله: شاعر الوسول – مجلة الثقافة – الأعداد ۲۱۱، ۲۲۰، ۲۲۲، ۲۲۰، ۲۳۳.

جوجی زیدان: حسان بن ثابت — الهلال ۲: ۴۸۲.

أحمد عبد اللطيف بدر: الشُّعر والشُّعراء في الإسلام ــ حسَّان بن ثابت ــ بجلة الأزهر ٩: ٦٠٩.



# الفضلُ الشّاك شعراءُ البَادية : الشعل المتيّمون

# جَميل بن مَعْمر - ليلى الآخيليَّة - قيْس بن المُلُوَّح قيْس بن ذريح

أ\_ جَميل بن مُعْمَر:

إلـ تاريخه : وُلِلدَ في وادي القرى بالحجاز وأحبّ ابنة عنه بثينة ، ولم يُزوّج منها لأنه شبّب بها ،
 فقضى حياته مثلهمًا الى أن مات في مصر نحو سنة ٧٠١م .

إلى إذها : تمر جميل هو شهر الأمانة والإخلاص ، والحبّ فيه بطولة نفسيًا واسيئة في سيل القبوب ، وهو حبّ الروح للروح بدوم ما دامت الروح ! ونفسيًا جميل في شهره شفافة ، والمراة فيه مثال أعلى من الشكل التي تتوجّه إليها الحياة . والسلوب جميل هو السلوب الشهر السائح المناقبة أل الرجافية أن المراجب المناقبة أن المراجب المناقبة المنا

ب\_ ليل الأُخْرِيَّكِ : كانت شديدة الجال وقد أُحبّت تُؤية ولكنَّ فَريها حالوا دون زواجها سه ، فكانت حاتها حالة أوعة وعذاب ، ولمنا مات توبة ركّه بشعر حافل بالرّة والإخلاص ، وهكذا كانت ليل شائرة المصلى ، وكان أسلم بها أسلم ب السدائمة والطارية والمثانة .

 يقيس بن الملوح: هو من بني جعدة بن كعب بن عامر. أحبُّ فئة اسمها ليل، وهام في حبُّها حن
 لقب بالهميون، ولكمّها شمت عنه فاضطربت حاله، وظل يضرب في الفياقي لل أن مات، تاركاً شهراً مثنهاً بعاطفة الجياشة، وتاركاً اسم ليل أشودة على السنة الأجبال.

قيس بن فريع: هو أحد الشعراء المثّيين اشتهر عبب ثنى بنت الحيّاب الكتيّ ، وقد تروّجها ثم
 أجر على تطليقها ، فكان ذلك حرة أي نفسه ، وكان ذلك ينبوعاً من ينابيع الشّعر العربيّ الصاني والمؤثّر.

# أ\_ جميل بن معمَر أو جميل بثينة (٨٢هـ/ ٧٠١م)

#### أ ـ تاریخه:

وُلد جميل بن عبدالله بن معمر في وادي القرى بالحجاز ، ونشأ في أسرة ذات سعة وقدر ، ونشأت الى جنبه ابنة عمّ له اسمها بَثَيْنَهَ فأحبًها ، وترعرع معه ذلك الحبُّ ، حتى إذا بلغَ مبلغَ الرّجال ، طلب الزواجَ من بُنِيّة ، فلم يوقّى بدعوى أنَّه شُبّب بها . وأظفرَ بها أهلها رجلاً آخر ، فحرَّ الألمُ في نفس جميل ، وفجَّر فيها أعمق المشاعر ، وراح يتغنّى بأمليه الضائع ، ونُصْبَ عينيه صورةُ الحياة التي نَقِيدَها ، والرّوح التي خُلِقَت لتعانى روحه .

وقام العدَّال يعدَلون ، والشَّرَام يلومون فتوجَّ إليهم جميل بردِّ العَدْلُنَ واللَّمِ ، وعاولاً إقناعهم بمنظني عاطفيّه وحجَّق وَلَهِه بِغرابه. ثم يروي الرَّواة أن بثبت علقت رجلاً اسمه حُجبتة الهلاليّ ، فزادت بذلك آلام جميل آلاماً ، وأضافت إلى تعلَّق بها ولما بلغ حدّ الجنون ، فراح يندبُ حظَّه ، ويُعاتب حبيته في لهجةِ القلب المنكسر ، ولوعة النفس التي حطَّمة الأيام . وراح في هيامه يتردّد إلى دبارها ، ويُعدّد السُّبلَ إليها ، علَّه براها ويُعلَّق برؤيتها بعض ما فيه من جوى ، فنضب أهلها للأمر ، واستَعَدوا عليه مروان بن الحكم والي المدينة من قبل معاوية ، فأهدر دمَّه . وكان من جراء ذلك أن تضاعف القلقُ والاضطراب في حياته ، فراح يضرب في البلاد بين الشام والمجن ، الى أن تضاعف القلقُ والاضطراب في حياته ، فراح يضرب في البلاد بين الشام والمجن ، الى

### ۲ً - أدبه:

لجميل بن معمّر شعر مبثوث هنا وهناك في كتب الأدب، وقد اختلط فيه الصَّحيح بالمنحول، وكلّه، صحيحاً ومنحولاً، يتنفّس فيه روح جميل، وتتراءى فيه صورة بثنة.

## ٣ - الشَّاعر العُذريِّ :

١ – «الهوى العُذريّ استمرار للروح العربيّة بعد قيام الإسلام، ومظهر من مظاهر الأصالة العربية في خضم الانقلابات الفكرية والاجتاعية والسياسية والاقتصادية التي أحدثها الإسلام في حياة العرب. وليس له من تفسير ينطبق على حقيقته غير هذا التفسير... وهذا الهوى العذريّ الذي برز في إطار الحضارة العربية ، كان علاقة بين كالنين انسانيَّين توجهها على نحو من الإنماء صوب حياة نفسيَّة تتَّسم بالصفاء والإخلاص والعفة والوفاء المتبادل أية كانت الظروف، وتحملها على التفاني والتضحية ، فيَنتقلان منها إلى قوة روحيّة عجبية ، وخور في الأعصاب ، ينتهى أخيراً بالموت أو الخَبَل ° ». فقد أحبّ جميل بثينة حبّاً حافلاً بالأمانة والاخلاص ، وتحوّل عنده الحبّ الى بطولة تغلّبت على كلّ عقبة ، ولم تستطع الصعوبات أن تثنيه عن موضوع آماله ، ولا أن تردَّه عن موطن أحلامه ، بل كانت كلما ازدادت ازداد تعلُّقه ، وراح في تدرّجه الصّاعد يتحوّل الى فلسفة حياتية خاصة ، تضيع فيها معالم الأشياء وحقائقها الظاهرة في خضمٌ العواطف الداخلية ، فلا يُرى الظاهر إلاّ من خلال الباطن ، ولا تقوم القيم الموضوعية إلا بتقويم المقاييس الداخلية في هذه الغمرة من الاختلاجات والتقديرات. فالحبيب هو الوجود، ووجوده في نفس المُحبُّ يُصبح انعكاساً على كارّ موجود وكلّ حقيقة . فإذا دُعي جميل الى الجهاد في عهد رأى الناس في الجهاد سبيلاً الى خير الدُّنيا وخير الآخرة ، قال :

بَقُولُونَ جَاهِدْ، يا جَبِيلُ، بِنَزْوَةِ، وَأَيُّ جِهَادٍ غَيْرَهُنَّ أُريدُ؟! لِكُلِّ حَدِيثٍ عِنْدَمُنَّ بَشَاشَةً، وكُلُّ فَنِيلِ بَيْنَهُنَّ شَهِيدُ

وهكذا قعنى الجهاد عنده غير ما عند الناس. وشهادة الحبّ هي شهادة تصبو إليها نفسه. ولأن يُقتل في سبيل من يُحبّ خير له من أن يعيش في سعادة والحبيب بعيد عن قلبه وعن نفسه.

١ \_ عبد اللطيف شرارة: فلسفة الحبّ عند العرب، ص ٩٣.

٣ – والحبّ عند جميل هو بطولة نفسية واسمائة في سيل المحبوب؛ هو بطولة تتحدّى المذّال والحكّام، وتتمنّى لقاءهم لكسر شوكتهم وتحطيم عنفوانهم؛ وهو في الوقت نفسه فناء في المحبوب وتضحية كاملة على همكله. وتلك ظاهرة نفسية غربية لا يُضرّها إلّا ذلك الالتزام اللهافي بالحبّ من جهة، وبالوفاء والأمانة من جهة أخرى، فهوى بنية قفية ينافح عنها جميل، ويضحّي في سيبلها، ولا يتردّد في بذل كل نفيس لأجلها.

٣ وحبّ جميل الى ذلك يتجاوز حدود المكان والزمان ، فكأنه أبديّ ، وكأنه كائن وُجد قبل أن يوجد هو وبئينة ، وتما بنموّهما ، وهو باق بعد موتهها يزورهما في قبريها الى آخر الدّهر . فليس ذلك الحبّ عارضاً ، وليس في سلّطان البشر أن يحدّوا من حدّته ، أو أن يقضوا عليه :

نَعَلَّىٰ رُوحِي رُوحَها قَبَلَ خَلَقِنا وَبِنْ بَعْدِ ما كُنَّ يَطَافاً وَفِي الْمَهْدِ فَرَادَ كُما زِدْنَا، فَمَاصِحَ نَابِياً وَلَيْسَ إِذَا مُثْنَا بِمُنْتَقِضِ الْمَهْدِ وَلَكِنَّهُ بَاقٍ عَلى كُملُ حَالةٍ وَزَائِزًا فِي ظُلْمَةِ الْفَتْرِ وَالْمُثِلِ

انها انفلاتةً أفلاطوئيّة جبَّارة. فالرُّوحان متّحدان في «عالم السُّلُو» قبل أن بهبطا الأرض. واتحادهما اتحاد عنصرين متكاملين تكاملاً جوهريًّا، فلا يقوم الواحد بدون الآخر، ولا يجوز للواحد أن ينفصل عن الآخر، لأن الانفصال هلاك وبوار.

؛ – وحبّ جميل غير الحبّ الشهوانيّ، هو حبّ الووح للروح، ومن ثمّ فهو
 يقتع بالالخانة، والوعد وإن كاذباً، والكلمة وإن وجيزة. إنه الإخلاص يطلب
 الإخلاص وكفى:

وَانِّي لَأَرْضَى مَنْ بُشِيَّةً بِالَّذِي لَوَ آبِصَرَهُ ٱلْوَاشِي لَقَرَّتْ بَلَابِلَهُ: بِلَا، وَبِاللَّا أَسْتَطِعَ، وَبَالَعُنَى وَبِالْوَعْدِ حَتَّى يَسْأَمُ ٱلْوَعْدَ آمِلُهُ وبالنَّظْرَةِ العَجْل، وَبالحَوْلِ تَقْفَىي أُواخِرُهُ — لَا تَلْتَنِي — وَاوَائِلُهُ ولهذا نراه بجزع شديد الجزع إذا لاح له ما من شأنه أن يبعد عنه الحبيب، أو ما من شأنه أن يُفسدَ الإخلاص عنده. وها هوذا نخاطب بثينة وقد لمحت في رأسه بعض الشَّعر الأحمر ينذر بقرب المُثنيب:

تَقُولُ يُشَنَّنَةُ لَمًّا رَأَتْ فُـنُوناً مِنَ الشُّعَرِ الْأَخْمَرِ «كَبُرْتَ جَميلُ وَأَوْدَى الشَّبابُ!» فَقُلْتُ: «بُثَيْنَ أَلَا فَأَقْصُرِي! ١ وَأَيِّسَامَسِنَا بِلُوي ٱلْأَحْفَرَ ؟ الْأَحْفَرَ ؟ ا أَتَـنْسَسنَ أَنَّامَنا بِأَلَّوَى لَيَالِيَ نَحْنُ بِلِي جَوْهَر أَمَا كُنْت أَنْصَرْتني مَرَّةً أَلَا تَذْكُرِينَ؟ بَلَى فَاذْكُرِي! لَيَالِيَ أَنْتُمْ لَنَا جِيَرَةً وإِذْ أَنَّا أَغْيَدُ غَضٌّ ٱلشَّبابِ أَجُرُ ٱلرِّدَاء مَعَ ٱلمِثْرَدا تَرَجُّلُ بِٱلمِسْكِ وَٱلْعَنْبَرِ" وإذْ لِـمَّتِي كَجَنَاحِ ٱلْغُرابِ تَغَيُّرُ ذَا الزَّمَنِ المُنْكَرِ فَغَدَّ ذَلكَ مَا تَعْلَمينَ بِماء شَبَابِكِ لَمْ تُعْصَرِي ۖ وَأَنْتِ كَلُولُونَ ٱلصَّرْزُبان فَكُنَّفَ كُبرْتُ وَلَمْ تَكُبري؟! ١ قَريبَانِ مَرْبَعُنَا وَاحدٌ

تعيب عليه بنينة التقدَّم في السنّ. وهذا شأن المرأة التي تحبّ أن تسبطر أبداً على من يُجها ، وتوقظ فيه ذلك البوح العاطفيّ. وخشية أن يكون كلام بنينة حقيقة تركنُ إليها هي ، وينهار هو بسببها في نظر نفسه ، راح يوضح لها أن شيه ليس شيب هرم وإنما هو شيب هرم . فهو لا يخرج به عن دائرة الحبّ: إنه منه وبسببه . وهو الى ذلك يخشى أن يتسرّب ظلّ الشك الى نفس بثينة ، فيذهب معها عبر الأيام والليالي ، ويوقظ في نفسها الذكريات ، في أعذب ما يكون القول ، وأطرفه ، وأصدقه ، وأسهله . وكم في كلامه من طبعية ولين ، وكم فيه من انسباب عاطفيّ ولفظيّ تضفي عليه الرقة المتألمة من الأوعة الفنية ما لا حدّ له .

١ - فاقصري: فكفّي.

٢ - أغيد غضّ الشباب: لين الأعطاف، في نضارة الشباب.

٣ ـ رجُّل الشعر: سرَّحه.

الرزبان: الرئيس عند الفُرس.

والحبّ العُدْرِيّ دَمْعُ مُنْهُور بسبب الصَّعاب التي تواجهه والتقاليد التي تقيّده، والحرمان الذي يضطرمُ ناراً في ضلوع أصحابه. وها هي ذي بثينة تبكي وتغرق عيبا الكحيلتين في بحر من اللموع، فهي باقية على إخلاصها، وإن أجبرت على الاقتران بغير جميل، وهي تذوب تحناناً وإن عملت على إخفاء الأنين:

إذا مَا تَرَاجَعُنَا الَّذِي كَانَ يَيْنَنا جَرَى النَّمْ مِنْ عَبْنَيْ بَشِّنَةً بَالكُحْلِ كِلاَنا بَكَيْ اللَّهُ بَالكُحْلِ كِلاَنا بَكِي صَبَابَةً إِلَى اللَّهِ، واسْتَعْجَلَتْ عَبْرَةً قَبْلٍ

 ٦ – والحبّ التُلدْريّ عَقْل ذَاهِل، وانهيارٌ كيانيّ كامل، وقلقُ شامل. وهو سخاءٌ لا حدّ له، يجود بالروح وبيكي حبّاً لقاتله، ويقبل الذلّ إذا كان في سبيل المجوب:

وَلُوْ تَرَكَتْ عَقْلِي مَى مَا طَّلْبُنْهَا، وَلَكِنْ طِلاِيهَا لِمَا فَاتَ مِنْ عَقْلِي فَيَا وَيْعَ نَفْسِي! حَسْبُ نَفْسِي الّذي بها ويَا وَيْعَ أَهْلِ! مَا أُصِبَ بِهِ أَهْلِي خَلِلَيْ، فِيمَا عِشْنُهَا، هَلْ زَايْنًا قَيْلاً بَكَى، مِن حُبُّ قايِلِهِ، قَبْلِي

٧ – والحبّ المُدري رُوحي أكثر مشاهو جسديّ، وفذا يزدادُ اضطراماً بازديادِ
 الصدود؛ وهو يرى في الحبيب جملة ما في الوجود، ولا يلقى للوجود معنى بمعزل
 عنه.

### العاشق والمعشوق في شعر جميل:

١ نفسية جميل في شعره شقافة، وهي تتكوّن من عفّة وإباء، وعاطفة حيّة مشبوبة، وانقياد لتلك العاطفة في غير النواء أو تراجع، وصيدتى في العاطفة وفي الانقياد لها، وإيمان بالحبّة يكاد يكون أعمى، وتمسك بالمحبوب الى حدّ الموت؛ وهذا كلّه من شأنه أن يهذ الإنسان هداً، ويجعله في توثّر دائم يُغيّر مقاييس الأشياء.

لا والمرأة في شعر جميل مثال أعلى من المثل التي تتوجه إليها الحياة وتذوبُ
 فيها ؛ وهي مخلصة وفية تنقاد في وفاتها لتقاليد بجتمعها في غير عناد، وتموت قلباً ونفساً
 لتحيي إدادة غيرها وتقيم نظام المجتمع البدائي الذي تعيش فيه :

كلانا بَكَى، أوْ كادَ يَنكِيْ صَبابَةً للى الِفَهِ، واَسَتَعْجَلَتْ عَبْرَةً فَلِي وهي، وإن قتلها الحبّ، تخضع لنظام الشرف فيها فتصدّ وتبخل وتنتي أقوال الواشين:

وَلَسْتُ على بَدْلُوِ الصَّفاءِ هَوِيتُهَا وَلَكِنْ سَبَنْنِي بالدَّلالِهِ وَبالبُّخْلِ

٣ – والمرأة في شعر جميل موصوفة بالجال، ولكنة جال روح وجسم، جال صفاه ودلال، جال عين دامعة ونفس تذوب صبابة. إنها الأفوثة الحقية الطبيعية التي تعرف أنها خُولقت أنوثة وأنها طبيعة جميلة بعيدة عن كل صنعة وزخوفة وتنمين.

## أسلوب جميل :

وأسلوب جميل هو أ**سلوب الشُّعر الغنائي الوجدائيّ،** في تقلّب مع مدّ العاطفة وجُزْرِها ، وفي انسيابه وسُسُهُولةِ الفاظِه وتعبيراته ، وفي تلقائيته البحيدة عن كلّ تصتّع وعن كلّ بناء فكريّ.

وهكذا يضح لنا أن غزل ابن معمر هو غزل العاطفة الناعمة الصادقة ، غزل الإخلاص والوفاء ، ويتضح لنا أن الهوى العذري «يؤمن بوحدانية الحبّ ، ويتركز عندها لا يحول عنها ولا يزول ... والعذري الحقيقي يأبى إباء عفوياً أن يداخل قلبه هرى آخر أو طيف هوى يعكّر على نفسه صفاء حبّ ، ووحدائية عاطفته أ. » وإننا لنكس في شعر جميل صفاء النفس وإشرافها مندفقين على الأسلوب صفاء شفافاً يوسوس في النفس قبل الأدد. والقصيدة عنده نجوبة شعورية كلّ بيت من الشعر ناحية من اختلاجاتها ، فليس هنالك مقدمات ولا استطرادات وإنما هدف تهوي إليه الأبيات هوياً في نمو وتدرَّج ، وليس هنالك تمويه أو التواء ، بل صدق نفسي في صدف تعيري.

١ عبد اللطيف شرارة: فلسفة الحبّ عند العرب.

## ب\_ ليلي الأُخْيَلِيَّة (٥٧هـ - ١٩٥م)

#### أ ـ تاریخها:

هي ليل بنت الأخيل من عقيل بن كعب ، وكانت شديدةً الجال فهويها تُوَبَّةُ بن الحُمَيْر وقال فيها الشَّع ، ثم خطيها إلى أيبها فأبي أن يزوَجه بها لما قال فيها من شعر ولما اشتهر من حبَّه لها ، بل زوَجها رجلاً من بني الأدّلع . وكان تُوية كثير الغارات فقتل في إحدى غاراته ، فشق الأمر على ليلي ، وراحت تدرف الدموع رثا تا جميلاً لمن أحبَّت ، وهكذا بقيت الى آخر حياتها لا تفلع عن البكاء والرثاء . وقد توفيت نحو سنة 194ه

## ¥\_ أدبها :

لِلَيْلِ الأَخْشِلِيَّة شِمْر مبنوث في كتب الأدب ، وكان بينها وبين النابغة الجَمْدِيّ مهاجاة، ولكنّ أروع شعرِها ما قالته في توبة وما عبّرت به عن ثورات عاطفتها الملتهية ، وعن اضطرام هواها الكبرت.

وشعرها شعر الأنوثة الحافلة بالعاطفة والإخلاص، هو شعر السلاسة والعذوبة والسهولة. وهو على رقّته وسلاسته جَزّل في أسلوبه، متينٌ في تعبيره.

# ج \_ قَيس بن الملوَّح (مجنون ليلي) (القرن السابع)

#### أ - تاریخه:

هو قيس بن معاذ، ويفال قيس بن المُلُوح، أحد بني جَعُدة بن كعب بن ربيعة ابن عامر بن صَمصَعة، شاعر عَزَل من المُنَّيّمين، من أهل نجد، لُقُبُ بالمجنون لهامه بحبّ ليلى بنت سعد. أحبُّ ليل منذ الطفولة وشبَّب بها في شعره ثم طلبها من أهلها فنعوها عنه، فازداد حبًّا وهباماً وأخذ يتردّد الى حبَّها فبالغ أهلها في ردَّه، فما زاده ذلك إلا عراماً بلغ به الى حد الجنون، فراح يضرب في البيداء في طلب ليلى متغنبًا باسمها، شاكياً الى كل إنسان ما في نفسه من ألم وحزن. ولما خاف أهلها الفضيحة رفعوا أمره الى السلطان فأهدر دمه. وما زال المجنون يتقلّب من ناحية الى ناحية حتى مات ودُفن في رمال الصحراء. وقد تناول الأدباء قصّته وشعره فضحَّموهما، ونسجوا منها رواية خياليَّه، قريبة من الأسطورة, وكان الأصمعي يُنكر وجوده، وبراه اسماً بلا مُسمَّى. والجاحظ يقول: ما ترك الناس شعراً مجهول القائل فيه ذكر ليلي إلّا نسبوه الى المجنون.

#### موت المجنون :

إن شيخاً من بني مرة حدّثه أنه خرج الى أرض بني عامر ليلتى المجنون، قال: فلَيُلْتُ على علَيبِ
فاتَبُهَا، فإذا أبوه شيخ كبيرُ والخوق له رجال، وإذا نعم كبيرُ وحميرُ ظاهرُ، فسألتهم عنه فاستميرا جميعا، وقال الشيخ: والله لهو كان آثرُ في نفسي بن هؤلاء وأحبُهم إليُّ ! وإنه هوي امراةً من وفيه، وإلله ما كانت تطعمُ في مثله، فإ أن فضأ أمرُ وأمرُها كره أبوها أن يؤرجها منه بعد ظهور الجبر فؤرجها من غيره، فلهب عقلُ ابني وليحَمَّهُ خبلُ وهام في الفيافي وجُداً عليها، فحبساه وقيناناه، فيجعل بعضُ لسانه وشفته، حتى خفنا أن يقطعها فخطبًا سيله، فهو بهم في القيافي مع الوحوش يُلدَّهَبُ إليه كلَّ يوم بطعامه فيوضَعُ له حيث براه، فإذا تتحوّا عنه جاء فاكل مه. قال: فسألتُهُم أن يدلُونِي عليه، فدلُونِي على فني من الحي كان صديقاً له وقالوا: إنه لا يائسُ

> إلا به ولا يأخذ أشعاره عنه غيره. فأتيته فسألته أن يدّلني عليه.

فقال : إن كنتَ تربد شعرَه فكلّ شعر قاله الى أمس عندي ، وأنا ذاهبٌ إليه غداً فإن كان قال شمئاً أنتك به .

فقلت: بل أريد أن تدلُّني عليه لآتيه.

فقال لي: إنه إن نفرَ منك نفر مني فيذهب شعره.

فأبيتُ إلا أن يدُلِّني عليه.

فقال : اطالبه في هذه الصّحاري فإذا رأيته فادنُ منه مستأنساً ولا كُرُو أَنْك بَالله ، فإنه يَبَدُكُ ويتوعَمَّك أَنْ يرميك بشيء ، فلا يروعَنَّك واجلسُ صادقاً بصرَك عنه والحقّه أحياتاً ، فإذا رأيته قد سكن من نفاره فانشيده شِيراً غزلاً ، وإن كنت تروي من شعر قيس بن ذَريح شيئاً فانشده إياه فإنه معجبٌ به .

١ \_ الحديث لعثمان بن عمارة المري.

فغرجتُ فطالبَّه يومي الى العصر فوجدتُه جالساً على رمل قد خطّ فيه بأصبعه خطوطاً ، فدنوتُ منه غير مقبض ، فغر سني نفور الوحش من الانس ، وإلى جانبه أحجارٌ ، فتناول حجراً فأعرضتُ عنه ، فكث ساعةً كأنه نافرٌ بريد القيام ، فلما طال جلوسي سكن وأقبل يُخطّ بأصبعه ، فأقبلتُ عليه وقلت : أحسن والله قيسٌ بن ذريح حيث يقول :

الا يا غراب اليني، ويحك نتي بعلمك في أبنى، وأنت خبير،
 فإن أنت لم تُخير بنيء عَلِمت فلا طِسْرت إلا والجنساخ كَسير،
 ورُرت باعداء، حبيبك فيهم كا فعد سَراني بالحبيب أدور.

فأقبل عليَّ وهو يبكي فقال : أحسنَ والله، وأنا أحسنُ منه قولاً حيث أقولُ :

كَأَنَّ القَلْبَ لِيلَةً قِبِلَ بُعْنَى بِلْبِلِي العابِرِيَّةِ، أَو يُرَاحُ قَطَاةً حَرَّهًا مُرَكً فَبِاتَ تُجانِبه وقد عَلِقَ آلجِناحُ

فاسكتُ عده منهةً ، ثم أقبلتُ عليه نقلتُ: وأحسنَ واقدَ قِس بنُ قَربِع حِث يقول : وإنّبي لَـشُفْنِ دَمَع عَبْنَيَّ بالبكا حِلْماراً لِيها قَدْ كانَ ، أو هو كاننُ وقالوا غداً ، أو بعد ذاك بليلةٍ فواقُ حبيبٍ لم يَيْنَ، وهو بالن وما كُنتُ أخشى أن تكونَ مَيْنِي بكَفْلِكِ، إلّا أنَّ مَنْ حانَ حانُ "

قال : فبكى ، والله ، حتى ظننتُ أنَّ نفسَة قد فاضَتْ ، وقد رأيتُ دموعه قد بلّت الرملَ الذي بين بديه ، ثم قال : أحسن لعمرُ الله ، وأنا والله أشعرُ منه حيث أقول :

وأَدْنَبْتِنِي ، حتى إذا ما سَيْتِنِي بقولٍ يُجِلُّ العُصْمَ سَهَلَ الأَباطِحِ تَناءُنْتِ عنِي ، حِنَ لا لِيَ حِلْةً ، وخلَّفتِ ما خلَّفتِ بين الجوائح !

ثم سنحَتْ له ظبيةٌ فوثبَ يعدو خلفها حتى غاب عنّي وانصرفتُ.

وعامتُ من غد فطابته فلم أجده. فلما كان في اليوم الثالث غدوتُ وجاء أهلُه معي فطلبناه يومنا ظم نجده ، وغَمَوْنا في اليوم الرابع نستقرى أثره حتى رجدناه في واد كثير الحمجارة خشن ، وهو ميتٌ بين تلك الحجارة ، فاحتمله أهلُه فغسلوه وكفّره ودفتره .

١ من حان حائن : من قرب أجله فهو هالك.

٢ \_ الجوانح: الأضلاع تحت التراثب مما يلي الصَّدر، سمَّيت كذلك لاتحنانها وميلها، واحدتها جانحة.

### ¥\_ أدبه:

لقيّس بن الملَّو شعر ميثوث في كتب الأدب، وقد أُضيف إليه كثير مما نظمه الشعراء في الغزّل وفي ذكر ليل. ومن هذا الشعر كله نرى أنَّ بجنون بني عامر قلبُّ هائم، وعقلُ شارد، وضاوعٌ خفّاقة، وروح أرق من التسيم، وجسم دالب، وعينُ داهلة, وهو الى ذلك حياة فيه رقمة وساهما المناجة. هو مريض الغزام، بل هو شاوً طريح لا لأنفام الرياح التي بهبُ من جانب ليل، ويُحمَّل كلَّ طير سلاماً، ويلتي على كل أُكمَةٍ للنفام الرياح التي بهبُ من جانب ليل، ويُحمَّل كلَّ طير سلاماً، ويلتي على كل أُكمَةٍ ليلفقه أن الحياة غير الجنون الغزامي، ويُحمَّل كلَّ طير سلاماً، ويلتي على كل أُكمَةٍ ولا يفقه أن الحياة غير الجنون الغزامي، وغير النظرات الذاهلة، فهو لا بملك شعوره، ولا يقوى على تسيير القلب على طريق السَّواء والرَّصانة. وقد بلغ به الهبام الى حدّ بعيد، فكان يُغمَّى على بدلًا مل حدّ بعيد، فكان يُغمَّى ما ليناس كالوحش الضّاري حبّه وهيامه.

المجنون مصوّرٌ بارع لحال المُحبّ وما يعاني من ألم الفراق، وفي شعره محات خاطفة في التحليل النفسي تخلو من العمق وإن لم تخلُ من العلموبة والسّلماجة، وفي شعره رقّمة ما بعدها رقّة، وسهولة فيها من الرّوعة شيء كثير.

# د ـ قيس بن ذَريح

### أ - تاریخه:

هو قيس بن ذَريح بن سنة بن حُدافة الكِنانيّ ، شاعر من العشّاق المنيّبين ، اشتهر بحبّ لَبْنى بنت الحياب الكعبيّة ، وقد رآها في بعض أسفاره ، فأخيّها وطلبّها زوجةٌ له ، فمانعه أبوه ثم لان فتمّ الزواج ، ثم سعى والداه في تطليق لُبنى ، فحار قيس بين من يحبّ وما يطلب أبواه ، وأخيراً نزل عند رغبة أبويه فطلّق لُبنى ، وطلّق معها سعادته وهناءة عيشه ، وراح يبكي ويتحسّر حتى مرضّ ، وزاد من مرضه ثقلاً أن تزوّجت لُبنى غيره، ففقد بذلك عَفْـلُه وصبرَه، ونحل جسمه وتلهَّبت شكواه الى أن قضى صريع الغرام، نحو سنة ٦٨ هـ/ ٦٨٨م

# ¥ - أدبه:

لقد جرى لأدب ابن ذريح ما جرى لأدب ابن الملوّع. وشعر هذا كشعر ذاك، بل كشعر جميع أتباع هذه المدرسة البدويّة في الغزل. وإننا عندما نقرأه نقف على مأساة أخرى من مآسي الهوى. وهذه هي المعاني الرقيقة والعواطف الناعمة ، وهذه هي الآهات والزّفرات تتصاعد من صدر حران ألهيّهُ الرّجد والجوى، وهذه المدرسة الغزلية تواصل سيرها فتملأ البادية ألحاناً وأشجاناً، في لغة ليّنة، وعبارات وقيقة، وموسيقى سحرية.

وكان مثل هؤلاء الشعراء شعراء كثيرون يتقلبون في البوادي وهم هم في أساليبهم الغزابية وفي رواياتهم الغزاميّة. وقد نسج الرّواة والأدباء حولهم أقاصيص تتشابه وتقارب، حتى لتظنّ الواحد منهم الآخر، وحتى لتحسّبَ كلام الواحد كلام الآخر. وومها يكن من أمر فني ما أوْرَدَنا كفاية لمن أراد أن يقت على تطوَّر الحركة الغزيَّة في ذلك المصر، وعلى مصادرها ومصايرها. وقد قامت الى جانب هذه المدرسة العذريَّة مدرى امتازت بالاباحة والفسق، وزعيمها عُمر بن أبي ربيعة.



# مضادر ومراجع

شوقي ضيف: الشّعو الغنائي في الأمصار الإسلامية — القاهرة. شكري فيصل: تطوَّر الغزال بين الجاهليّة والإسلام — دمشق ١٩٥٩. عبد اللطيف شرارة: فلسفة الحبّ عند ألهرب — بيروت ١٩٣٠. موسى سليان: الحبّ العلمريّ — بيروت ١٩٣٩. عباس عمود العقاد: جميل بينة — سلسلة وأقرأه ١٣. سماد عارف أبو شقرا: الشاعرة المعلميّة — بحلّة الكتاب، يونيو ١٩٤٩. زكي مبارك: العشاقي الثلالة — القاهرة. جرجي زيدان: جميل بكينة — الهلال (١٩٩٧): ٢٤٢.



# الفضل الرّابع شُعَرَاهُ النّفس الأَعْرابِيَّة وَالطبيعَة البَدَوتِية مُمَّحِم بن نُوَيْدِة - الرّاعِي - دو الرمَّة

أحمّ من تُوبرة: عاش في عهد عمر بن الحقاب. قَيْلَ أخوه فرثاه بشعر شديد اللوعة. وقد توقّي نحو
 حـ ٨ هـ ١/ ١٥٥٠ مـ كان شيرة من صديم الجاهائية منى وصورة ولفظة وعبارة.

ب ... الرّاعي : عاصر جريراً والفرزدق وأشهر شعره في تصوير حياة الرّعاة ووصف الإبل. هو في شعره رجل الصّحراء والنبائي. أفكاره مجسّمة ومماؤتة بالحركة والحياة.

جــــــ فو الرُّمَّة : رُلِد في الدهناء، وأكثرُ من التُرحال الى العراق. أحبُّ ميَّة المفريَّة واشتهر بها. له ديوان ضخم فيه غول وفيه أوصاف بدويَّة صحواويَّة.

كان شعره الغزليّ وجُمَّا وجوى، وكان حافلاً بالرقّ والعدوية واللّين. وكان شعره الصّحراويُّ لوحات حِبّ فيها مقدرة عجبية في التُخطيط والتلوين والجمع بين الأضواء والظّلال ، ثم في التجسيم والتركيز.

# أ\_ مُتَمِّم بن نُوَيْرة (٥٣٠ / ٢٥٠م)

### أ - تاریخه:

هو نهشل متمَّم بن تُويَّرة بن جَمْرة بن شلكاد البربوعي ومن شعراء الصحابة. عاش عضرماً بين الجاهليّة والإسلام ، وسكن المدينة في أيّام عمر بن الحظّاب ، وتزوّج بها امرأةً لم تَرْضَ أخلاقه لشلة حزنه على أخيه . وكان من أشراف قومه كما كان أُخَوَرً قصير الفامة , وكان له أخ اسمه مالك ، وكان سريًا نبيلاً ، وفارساً شجاعاً . وكان مُتمَّم كثير الانقطاع في بيته ، قليل التصرُّف في أمر نفسه اكتفاء بأخيه مالك . وكان أن قلم مالك على الرسول وأسلم ، ولما توفّي النبي كان ممنّ منع الزكاة . وعندما خرج خالد ابن الوليد لقتال أهل الردّة جاءته الحيل بمالك بن تُويَرة وكان مُصراً على الردّة ، فأمر ضرار بن الأزور الأسدي بقتله ، وكان ذلك في السنة الحادية عشرة من الهجرة ؛ ثم أقبلَ السِنْهال بن عصمة الرياحيّ في جاعة من بني رياح بدفنون القتلى فكفّنوا مالكاً ودفنوه . فلماً بلغ الحبر متمَّم بن نُويرة جزع أشد الجزع وراح يرثي أخاه بشعر يثير الأشجان حتى قال له عمر بن الحقاب في أحد الأيّام : «هذا والله التأيين ، ولوددتُ أني أحسينُ الشّعر فأرثي أخى زيداً بمثل ما رَثِّتَ به أخالـًا ... ؛

وممًّا يُروى أن عمر بن الحطاب قال للحطيثة : « هل رأيتَ أو سَمِعْتَ بابكى من هذا؟» فقال : « لا والله، ، ما بكى بكاءهُ عربي قطَّ ولا يبكيه . »

توفي متمِّم نحو سنة ٦٥٠ تاركاً لنا عدداً من المراثي التي كان لها صدًى شديد التأثير في مجتمعه

# ٢ ـ رثاء متمّم بن نويرة:

١ – رئاء ابن تُويرة من نوع التأيين، فهو قريب من رئاء الحنساء فيا هو من تعداد الصفات وذكر البطولات، والاقتصار على معاني المروءة الجاهليّة ، ولكنّه بمتاز عن رئاء الحنساء في أنّه أشد أسراً وابُعد مدّى، وأكثر انضباطاً ، وأغنى عاطفةً ، وأكثر تركيزاً لمعنى البيت وتركيبه .

٢ وهذا الرئاء لشاعر أعرابي دخل الإسلام ولم يتأثر به في شعره تأثراً عميقاً. ولهذا الرئاء لمناعرة على المناطقة والله عنه من المناطقة وعادة من الفاظ الإسلام ، ولا معنى من ممانيه ، وكأنك به من صميم الجاهلية معنى وصورة ولفظة وعبارة . أما المعنى فرجعه الى المرومة والفروسيّة كما فهمها الأعراب ، أي الى الكرم والضيافة والشجاعة والإقدام وما الى ذلك ممّا بردّده الشاعر في غير اقتصاد. قال يرثي أخاه مالكاً :

لَقَدْ كَفَّنَ المِنْهَالُ، تَحتَ رِدَائِهِ فَنَى عَيْرَ مِيْطَانِ العشيّاتِ، أَرْوَعَا ا

١ ــ المنهال: هو ابن عصمة الرياحي، كفن مالكاً في ثويه. وكذلك كانوا يفعلون، يم الرجل بالفتيل فيلقي
 عليه ثويه يستره به . -- غير مبطان العشيات: لا بعجل بالعشاه . ينتظر الضيفان. --- الأروع: الذي إذا وأبته
 راحك بجماله وحسنه.

لَيِبٌ، أَعَانَ اللبَّ. مِنْهُ سمَاحَةٌ، خَصيبُ إذا ما رَاكِبُ الجَدْبِ أَوْضَعا المَّورة فهي من عالم الأعراب ماذةً والواناً. فإذا ما أرادَ الشاعر أن يُعبَرُ عن جود أخيه جعله وغير ميثطان العشيات، أو جعله وكصادر السيف بهتر للندى ، ؛ وإذا أن يعبَرُ عن شجاعة أخيه قال:

وإِن ضَرَّسَ الغَزُو ُ الرِّجالَ رَائِيَّهُ أَخَا الحَرْبِ، صَدَّقًا لِلقَاء، سَمَيْلَـعًا ولا بِكَهَامٍ بَـزَّهُ عَنْ عَـدَّوِ إِذَا هُوَ لاَنِي حَاسراً أَو مُقَنَّعاً <sup>'</sup>

وهكذا يزجّنا الشاعر في صور الجاهليّة الأعرابيّة في غير اقتصاد. وأيّ شيء أشدّ لصوفاً بالبيئة الجاهليّة الأعرابيّة من لجوء الشاعر مثلاً إلى الأظار الرّوائم للتعبير عن لوعته. وإنَّ لني هذا الاستطراد ما يثير الأشجان ويثقلنا الى البادية حيث نسمع سجع تلك الأظار ونشجى لحنينرًا الحزين الذي يمتدّ على صفحة الآفاف نعبًا يمزّق الأكباد:

من بخراً مِنْ حُوار وَمَصرَعاً
 إذا حَنْنِ الأول سَجَعْنَ لها مَعَا
 من حَنِينًا، فأبكى شَجُوعًا البِّرَكَ أَجْعاله مُناد تِعبير بالفراق فأسمَعًا

وَمَا وَجُدُّ أَطْآرِ فَلاثُو، روائِهِ، يُذَكِّرُنَ ذَا البَّثَ الحَزِينَ بِبَثْدٍ، إذَا شَارِفُّ مِنْهُنَّ قَاسَتْ، فَرَجَّتَتْ \_بِاوجَدَ مِنْي يَوْمَ قَامَ بَعَالِكِ

وأمًا اللفظة والعِبَارة فهما من الغرابة أحيانًا بحيث تبقلانك الى جفاء الأعراب وخشونة البادية ، وهما لا تلينان إلّا في المواقف الوجدائيّة الصرفة ، وعند ذلك يصفو

 ١ - الحصيب: الرّحب الفناء السهل السخي. - أوضع: أسرع. - يقول: إذا ما أثاه مجلب مسرع وجده خصماً مرساً.

٧ \_ النيز: السلاح. \_ الكهام: الكليل: أي ليس سلاحه بكليل من عدوه. \_ الحاسر: الذي لا سلاح عليه. \_ الفتم: لابس السلاح واللأمة.

٣ \_ الأظار: جميع غلق، وهي العاطفة على غير ولدها المرضعة له، من الناس والأبيل. — والرواخ: جمع راغ, وهمنّ الهيات اللائل يعطفن على الرضيع. — الحوار: ولد الناة، وجمعهم حبران. — المجر والمصرع:
 مصدوان من الجر والصرع.

قُـ الشارف: المستة من الايل، وإنما خصها لأنها أرق من الفتية، لبعد الشارف من الولد. -- البوك:
 الالف من الإيل.

اوجد: بأشد وجداً.

الجرّ، ويتضع المعنى، وترق الموسيقى، وتنساب العاطفة انسياباً رفيقاً حافلاً بالنّسجوّ: فَلَمَّا تَفَرَّفُهُمَّا، كَانِّي وَمَالِكاً، لِطُولِ الجُمَّاعِ لَمْ نَبِثُ لِبَلَّةً مَمَّا فَلا فَرِحًا إِن كُنْتُ بَوْمًا بِغِيْطَةٍ، ولا جَزِعاً مِمَّا أَصابَ فَأَوْجَعَا

٣ ـ شعر متنه من التوع الغنائي الوجداني، عبر فيه عن عاطفة إعجابه بمحامد أخيه ، فعدد تلك المحامد ، وكر التعداد بصور غتلقة ؟ وعبر عن عاطفة حزنه وأسفه ، وراح يتاسك و يتجلد فيغلب الوجد فيه على التجلد ، وراح يرى الدنيا موحشة بعد موت أخيه ، ويرى نفسه في غمرة الأحزان تُذكيها الذكريات ، وإذا الحياة في نظره ومضة من ومضات الوجود :

فَـلَـمَّا تَفَرَّفْنا، كَأنِّي وَمَالِكاً، لِطُولِ اجْمَاعٍ، لم نَبِتْ لَيْلَةً مَمَا

وفي هذه المواقف الوجدائيّة نشعر مع الشاعر بزوال الوجود، ونقف معه موقف النّامّل، وندرك معه أن الحقيقة الحبائيّة غير الآمال والأحلام التي يعيش البشر في ضباجاً:

وَكُمْنَا كَنَدْمَانَيْ جَلِيمَةَ حِقْبَةً مِنَ الدَّهْرِحَتَّى قِيلَ: ﴿ لَنْ يَتَصَدَّعَا ! ١٠

والذي يروقك في شعر ابن نويرة أيضاً روح التحليل والتعليل نلمسها هنا وهناك، ونلمس معها روح الصّمود في شاعر أعرابيّ يواجه حقيقة المصير في عنفوان وصلابة:

لَقُولُ ابْنَةُ العَمْرِيُّ: ما لَكَ بَعِلْمَا أَواكَ حَدِيثًا نَاعِمَ الْبَالِو الْمُوَعَا؟' مَقْلُتُ لِهَا: طُولُ الاسى، إِذْ سَأَلِنِي، وَلَوْعَةُ حُزْنٍ بِبْرَكُ الوَجِمَّ أَسْفَعَا وَلَكِنُّي أَنْضِي عَلَى ذَاكَ مُقْلِماً إِذَا بَسْضُ مُنْ يَلْقِى الحُروبَ تُكْمَّكُما"

الكسان: الندم. أراد مالكاً وعليلاً أبني فارج ابن كعب من بني التين بن جسر بن فضاعه ، نادماً جذية االأميز جين رقا عليه ابن أحت صور بن عليكي . فيحكمها فاختارا حادث ، فكانا لنبيئيه دهوا ، ثم تشاها.
 إلى المعرفي من روج . أي تقول له : ما الك شاحياً منتيزاً بعد أن كنت منذ قريب ناعم البال أفرج.
 ح . فتككن : تراجع وتكمى .

٤ وهكذا نستطيع القول بأنّ الرّثاء عند منحًم بن نويرة هو شعور عميق بفداح الحطب، واجترارٌ الألم تُسعفه اللّموع، وتعدادٌ المساقب في كيرُ وعنفوان، وتأمّر وجوديّ بواجه الحقائق في تصلّب، وعاطفة صادقة بحلّق بها خيالٌ خصب التصوير وماديّة جاهليّة نحيّم على كلّ شيء.

# ب- الرَّاعي (٩٠هـ/ ٧٠٩م)

### أ ـ تاریخه:

هو عُبيد بن حُصَين بن معاوية بن جَنْدَل النّميريُ اختلف في سبب تسميا والرّامي، ، فلهب بعضهم الى أنه لُقُبَ به لوصفه راعي الابل في شعره. وقال غيرهم: بل لأنه هكذا وصف نفسه في أحد أبياته. وقد عاصر جريراً والفرزدق وهجا جرير لأنه فضّل عليه الفرزدق. توفّي سنة ٩٠هـ/ ٢٠٩٨.

# ۴ ـ أدبه:

أشهر شعر الرّاعي في تصوير حياة الزُّعاة ووصف الإبل وما الى ذلك من حيوا الصّحراء.

# ٣ً- قيمة شعره:

الراعي في شعره رجل الصَّحواء والفيافي ، وتبتارة الابل في البوادي ، ولسان حا النام وحيوان الففار . تطربه الحياة البدوية بما فيها من مظاهر ، وتوسي إليه بالفك المجسمة المعلومة بالحرورة والحياة ، فيقذف بها حافلة بعادات البادية وأحوالها وأخلاقها حافلة بشغفه الشديد ، ومجبويته المنافقة ، وإذا بالحيوان الذي يصفه قريب من الإنسد في ضموره وتقلبت أحواله ؛ وإذا باللغة البدوية تنطلق على لسان الشاعر في جو ، في شموره وتقلبت أحواله ؛ وإذا باللغة البدوية تنطلق على لسان الشاعر في جو ، اللون المحلي يرمي بك في صميم الحياة الشظفة القاسية ، وإذا هنالك تناغم بين ناه الشاعر وحال الفسوة ، ودوي عميق يُعجب ويندهش ، بل يبعث الرَّهبة والإينا، معا.

# جـ فو الرمَّة (٧٧ -- ١١٧ هـ / ١٩٦ -- ٧٣٥م)

# اً \_ تاریخه:

أبو الحارث عَبِلان بن عُقية العَلَوي المُصَري المعروف بذي الرَّمَّة ، وُلد سنة معرب المعروف بذي الرَّمَّة ، وُلد سنة ١٩٥٨ م وفي فيافي اللَّمَّة ، والديام الإمارة وإلى المعرب لونه الى السواد . أكثرَ من الترحال الى العراق ولاسها البصرة والكوفة ، وقد على ميَّة بنت طلبة بن قيس بن عاصم المنقري التميميّ ، وظلَّ طولَ حياته هامُما جَبُها ، وكان يسميّها في شعره نارةً مِنَّة وتارةً خرقاء ، وقد كانت جزءاً من حياته ، وينبوعاً دافقاً لشعره . ولما نشب الهجاء بين جرير والفرزدق دخل ذو الرَّمَّة بينها وناصر الفرزدق على جرير. وقد توقي حوالي سنة ١١٧ه مـ / ٧٣٥ م.

# ۴\_ أدبه:

لذي الرَّمَة ديوان شعر يضم قسمين كبيرَين: شعر الغول، وشعر الصّحراء، أما الأوّل فأناشيد حبّ وولّه يوجّهها إلى ميّة مغيرًا عن خوالج نفسه، وأما الثاني فلوحات صحراوية تنجّلي فيها حياة البادية في روعة فريدة.

# \* \_ ذو الرَّمَّة شاعر الغزل:

هذا شاعر ضغل حبّ مية قلبه وتغلغل الى أعلق نفسه، لا يفارقه اسمها نهاراً ولا خيالها ليلاً، والظاهر أنها تروّجت من ابن عمّها عاصم، وإذا الشاعر يائس يقول : بَدَا آتِيَالُسُ مِنْ مَيُّ عَلَى أَنَّ نَفْسَهُ طَوِيلٌ عَلَى آثارِ مَيُّ نَجِيبُها هو يائس لا ينسى، واللذكرى تزيده بأساً واحتراقاً، وإذا عيناه ذَوْبُ من اللّه وج

هو يائس لا ينسى ، والذكرى تزيده يأساً واحتراقاً ، وإذا عيناه ذُوبٌ من اللّعوع المُنْهَمِرَة بلا انقطاع ، من اللّموع الحائفة ، وإذا اسم ميّة يتردَّد على لسانه في كلّ بيت من أبياته تقريباً بل عدّة مرّات في البيت أحياناً. وذو الرّمّة وداتم الإعلان لحبّاً ميّة وما يتغلفل منه في روجه وعظامه وأحشائه ، وإنَّ زفراته لتنسابُ في صدره فتكاد تُحطمه تحطيماً ، . وإنَّ الإنسان لَيخَيُّلُ إليه في كثير من الأحوال أنه لم تعد فيه بقيّة ، فقد أصبح زفرات خالصة يُلهبُها هذا الحبُّ الذي لا يرحم.. وهكذا كانت ميّة مصدر وحيه ، وسبب عذابه ، وهكذا كان شعوه الغزليّ وَجُداً وجوى ، بل روحاً معذَّبة ، ترتعش ارتعاشة الطائر الذَّبيح، وتعبر عن جواها بكلام رقيق حافل بالعذوبة واللين.

# ق. ذو الرمة شاعر الوصف البدوي:

والى جنب ميَّة أحبَّ الشاعر الصّحراء وكَلِفَ بها وبما فيها أشدُّ الكلّف، ولثن وصف قدامي الشُّعراء الصحراء فإنَّ ذا الرَّمَّة انفردَ منهم بعشقه لها ، فهو يمتزج فيها ، ويصفها ، وهو متغلغل في داخلها وهي ممتزجة بروحه . ومن ثمّ كان وصفه لها لوحات حيّة ينتزعها من صدره ومن قلبه ، وإذا هنالك « فيلم » سينمائي غرامي وصفي ، تتنابع فيه مشاهد الصحراء في رمالها وأعشابها وحيوانها ، في أرضها وسائها ، في ليلها وبهارها ، في اضطرابها وصفائها. وقد كانت الصحراء في شعر ذي الرَّمَّة غايةً يتوجَّه إليها ، وهدفاً يرمى إليه ، ومحطُّ رحالٍ وآمال . وهو في هذا الوصف الحسيُّ يبرهنُ عن مقدرة عجيبة في التخطيط والتلوين والجمع بين الأضواء والظِّلال ، ثم في التجسيم والتركيز ، كما يبرهن عن مقدرة عجيبة في بثِّ العواطف والحركات النفسية في الحيوان:

قال في قصيدة وصف فها الظمة وولدها:

إِذَا أَسْتُوْدَعَنْهُ صَفْصَفاً أَوْ صَرِيمةً لَنْبَعَّتْ وَنَصَّتْ جِيدَها لِلْمَناظِرِ ا عِذَاراً عَلَى وَسَانَ يَصَرَّعُهُ ٱلْكُرَّى بِكُلِّ مَقْبِيلٍ مِنْ ضِعَافَ فَوَاتِرٍ وتَهْجُرُهُ الَّا اَخْتِلاساً بِطَرْفِهَا، وَكَمْ مِن مُجِبًّ رَهْبَةَ ٱلثَيْنِ مَاجِرِ!

الشاعر يصوِّر الظّبية تبتعد قليلاً عن ابنها مخافةً أن تدلّ عليه السّباع إذا لبثت بالقرب منه ، وهي مع ذلك تنظر إليه خِلسةً ، وتُجيلُ النَّظر في كلِّ ناحية خَوفاً وحَذَراً. وهكذا كان في لوحات ذي الرَّمَّة «مشاركة وجدانيَّة بينه وبين الحيوان، كما نجد بنَّـاً لعواطف بل لحركات عواطف لا تنتهى في ديوانه، ، وهكذا كانت الحركة تملأ شعر ذي الرَّمّة، وهكدا كان شعره متواصل الرّوعة، على ما فيه من صعوبة. وإنّ فيه من

١ الصفصف: الفلاة لا ثبت فيها. الصريمة: القطعة المنقطعة من معظم الرمل. نصّت جيدها: رفعته.

الرّعشة في وصف الليل وأصواته ما يثير الإعجاب. فاسمع ذا الرّمّة يجسّم لنا صوت الجنّ في الفلاة ويقول :

لِلْجِنَّ بِاللَّيْلِ فِي حافاتِها زَجَلٌ كَا نَجَاوَبَ يَومَ الرَّبِحِ عَبْشُومٌ هَـنَّا وَمِثًا وَمِنَّا وَمِنْ هِنَّا لَهُنَّ بِهَا ذاتَ الشَّالِسِلِ والأَيْبانِ هَبْشُومٌ وَوُبِّـةً وُدُجَى لَـبْـلٍ كَـانَّــهُما يَمَّ تَواطَنَ فِي حافاتِهِ الْرُومَّ

فهر مشهد حياة واضطراب ورعشة وتجسيم، وهو لوحة حيّة حافلة بالرّوعة، زد على ذلك أنّ شاعرنا يمتاز في شعره بمخيّلة تحسن الربط بين الصور المتباعدة، لما كان في نفسه من إحساس عميق بالكون، تقاربت فيه الصور وزالت المسافات. ومن ثمّ فشعر ذي الرّمّة من أروع الشعر العربيّ البدويّ، وإن كان في ديوانه كثير من السَّاقِط الذي لا يؤبه له.

X

# مصادر ومراجع

سيد نوفل: شعر الطبيعة في الأدب العربي — القاهرة ١٩٤٥. عمد عبد المنم خفاجي: الحياة الأدبية بعد ظهور الإسلام — القاهرة ١٩٤٩.

١ ــ الزجل: الصوت. العيشوم: نبات.

٢ ـ الهينوم والهيمة: الصوت لا يفهم.

٣\_ الدويَّة: المفازة أي الفلاة لا ماء فيها.

# الفصِّلُ الخامِس شُعـــراء اللّهــو والمُجوبت

# عُمَر بن أبي ربيعة - الأَحْوَص - الوَليد بن يَزيد

# أ\_ عمر بن أبي ربيعة:

- إ\_ قاريخه: هو شاعر قرشي، وُلد في مكّة ونشأ على اللّذِين والدّلال وله من دهره شباب وجال وفراغ؛ وانقطع للموا تقطاعاً ناماً، وكان شاديد الإنصراف الى نساء العلبقة الواقبة ، فأصبح
  - شغل النَّساء الشاغل، ولبث على هذه الحال الى أن تولِّي سنة ٧١١م/ ٩٣ هـ..
- - الله عليه عوله .
     ١ وجعل من المرأة المتحضّرة المترفة موضوعاً لحديثه .
    - ٧ \_ الحبُّ عنده هو كلُّ شيء في الحياة، وهو عنده مجَّد إحساس.
      - ٣ \_ والحبُّ عنده حسَّ صادق.
      - ٤ \_ وحبُّه آنى ، شدید التجدُّد...
- و هذا الحبّ يتوجّ الى الحضارة التألّقة لأنّ الجال فيها شديد التجدُّد.
   ٦ أسلوب عمر هو عمر نقسه في لينه وطبعّته وسهولته وسلامته. وفي أسلوبه خطلة قصصية
  - وحواريَّة طريفة وتمتمة. ب ــ الأحوص:
- هو عبدالله بن محمد الأوسيّ. عاش في اللهو، وقد نفاه عمر بن عبد العزيز لنهتُّكه. توفي سنة
- ١٠٥ هـ / ٧٢٣ م.
   أدبه شعر غزلي كان فيه ذا عاطفة جامحة وذا أسلوب رقيق بذوب سهولة وطراوة. وشعره لا يخلو
- هو ابن بزيد بن عبد الملك بن مروان. وُلد بدهشق ونشأ فاسفاً خليماً. بويع بالحلاقة سة ٣٧٣م فكان قصره سبّاة اللهان والمفتّن وأصحاب الحلاعة وإنجون. توقّي سنة ١٦٦هـ/ ٧٤٣م. بتي من شهره شيء قبل، ومعظم هذا القليل في النؤل والحسر. وهو حافل بالوَّقة والحياة
  - بي بن شعره شيء قليل: ومعظم هذا الفليل في العرب والمحمر. ومو شافل بارت. والموسيةي.

# توطئة تطوَّر الغزَل القديم

# أ ـ الغزل في العهد الجاهليّ :

الغزل في الشعر الجلهليّ أنواع ، مرجمها الى الوقوف بالديار وبكاه الطّلول ، ومشاهد التحمّل والارتحال ، ووصف المحاسن الجسديّة. والذي يسترعي نظرنا في هذا كلّه أن هذا الشعر ، أيَّا كان لونه ، صادر عن نفوس رقيقة تملك قسطاً كبيراً من الشفائية ، وجال الطبع ورهاقة الإحساس.

# ٢ ـ الغزّل في العهد الأمويّ :

أ\_ عوامل الغول وقياراته: ذكرنا كيف نضاءل الغزل في صدر الإسلام لانشغال الناس بالفتوح والحروب، ولانصراف الشعراء الى مناصرة الدين الجديد أو الى مقاومته، ولأن هذا الدين الجديد من التحرش بالمحسّنات. وما إن كان العهد الأمويّ حتى انحصرت أعمال الحلاقة في دمشق، وحتى جمع معاوية القرشيين من أطراف البلاد المربية وحصرهم في الحجاز، وأغلق عليهم الرزق ليصرفهم عن أمور الحلافة، فالوا الى الترف يساعدهم على ذلك فراغ وغيى، وعكفوا على أطايب الحياة، وعقدوا في الحواضر مجالس اللهو ولديهم السبايا والمغنّبات، ولديهم الغان والغلاميات.

وكان هنالك تياران غزليّان: ت**يار الاياحة، وتيار العفا**ف. والجدير بالذكر أن الغزل في هذا العصر أصبح **باباً مستقلاً** تنظم فيه القصائد كما تنظم في غيره من الأغراض.

ب - الغزل البدوي العفيف: أما الغزل العفيف ويقال له العذري - لشبوعه في بني عذرة - فهو و المظهر الفني للعواطف المتعفّقة والملتبة في آن معاً ، والتي وجدت أن هذا



المجنون على قبر ليلى. مدوسة شيراز سنة ٨٩٣هـ - ١٤١٠م من مخطوط في مجموعة غلبنكيان (الفنون الايرانية).

التمويض الفني هو خير ما تطفئ به لهبا وتسامى به غرائزها ". ا وهو من النوع الذي يقاد فيه العقل للقلب ، وتلوب فيه النفس ، ويصبح فيه الحبّ ناراً عرفة . ا لقد انطاق الحبّ العذري من إسار الغريزة ليميش في آفاق العفة ... وأفلت من تقلّب الأهواء وتوقيتها ليتقلب في خلود العواطف وديموسها ... وهزئ بيرودة العقل ليغمره غلبان المشاعر ... انه اعتاض عن مكان بمكان ، وعن صفة مصفة ... وأثر الحرمان الذي يرهفه على اللذة التي تشينه ، والسّعقب الذي يطربه على الكفلة التي تبطره ، والنار التي تصقله على الدفء الذي يفسده ". ا

وهكذا فالغزل العفيف غزل الروح للنصهرة، وهو لذلك نجربة الوجدان يجري في داخل النفس أكثر مما يظهر في خارجها. ولهذا السبب تكاد تراه واحداً عند جميع شهراته، يلتقون فيه وفي ما يتنابهم من جراته، حتى لتكاد تحسيم واحداً على تمددهم، وحتى لتكاد تحسب أقوالهم قولاً واحداً لصفاء نفوسهم وانحصارها في قيد النجربة الواحدة.

أضف الى ذلك أنَّ الحب العذري وحدة لا تتجزأ، فهو يمتد كاملاً الى شخص كامل، لا يعرف غيره، ولا يستهويه سواه، فينصب فيه انصباباً. وهذا الشخص يتحل الى فكرة شديدة الفعالية، أو الى صورة جذابة، تستبد بكيان الشاعر وجميع قواه فينطلق وراءها متصابياً، ويذوب جسمه ألماً وضعفاً في التطلع إليها، وإذا هو إغماءة تلو إغماءة وذهول بعد ذهول.

ويزيد في ألم الشاعر ما يقف أمام حبَّه من عقبات ، إذ ينشغل به النَّاس ، ونجري به ألستهم ويلومون ويعدلون ، ويرمون الشاعر بالجنون ، وقد بهدّدون ويتوعّدون ، والشاعر في عالم غير عالمهم ، يعيش في صورة المحبوب ، وتعيش فيه تلك الصورة . وتدور الأيّام بالمحبوب ، ويصير في حوزة آخر ، فيشند الألم بالشاعر ويصبح في الوجود أشبه بصدى في الآفاق ، ثم يتلاشى الجسد ، وإذا الشاعر روح في روح حبيبه وإذا حبيه شعلة في خلوده .

١ – تطور الغزل بين الجاهلية والاسلام، لشكري فيصل، ص ٢٣٧.

٢ \_ نفس المصدر، ص ٢٣٨، ٢٣٩.

جــ الغنول الحضري الاياسي : وأما الغزل الاياحي فهو التعبير عن العاطفة التي تكالبت على اللّذة في غير حرمان ، فأصبح حكاية حال ، ووصف ألوان وأشكال ، وذكريات في غير حنين ، وتشكيات في غير أنين ، وتصريحاً في غير اقتصاد ، وتلبية لكلّ أهرى في غير آنين التحرية التي لا يصقلها الألم ، ولا يحرق أنفاسها الوجد والجوى. وهذا النوع من الشعر يحفل بمظاهر الحضارة والأناقة ، وأساليب الاغراء والتحايل ، ولكنة بعيد عن أغوار النفس ، بمنذ في العرض والطول ، ضاحكاً في آماله وأعاله ، حيًا في حركاته وحواره ، جذاباً في لينه وغنائيته ، إلا أنه قبل يتقل التجربة المؤثرة التي تهزّ الكيان وتبعث الأشجان. ومن أشعر شعراء هذا النوع الأحوس وابن أبي ربيعة.



صحن من خزف ذي بريق معدني، من القرن ٣هـ ـــــــ ٩ م (الفنون الايرانيّة).

# شُعراء اللهو والمُجوت

# أ - عُمر بن أبي ربيعة (٢٣ - ٩٣ هـ/ ١٤٤ - ٧١١م)

# أ - تاریخه:

أبو الخطاب عمر بن أبي ربيعة المخزومي ، شاعر قرشي يُعدُ إ**مام شعراء الغزل** عند العرب لأنه في نظر النقاد أكثر الشعراء غزلاً ، وأوفرهم تطلبًا لمحاسن المرأة ، وأشدُهم تعلَّقاً بالجال ، حتى أصبحت حياته كلّها في غزله ولهوه ، وحتى أصبح اللهو والغزل حياته كلّها ، وحتى أصبح التاريخ لا يعرف ابن أبي ربيعة إلا مع الغزل وفيه ، ولا يذكر الغزل إلّا ويقرنه باسمه .

روي أن ولادة عمر بن أبي ربيعة كانت يوم مات الحليفة عمر بن الحطاب أي سنة ١٣ للهجرة ، وكان مولده في مكة امن أب قرشي وأمّ يميّة ، وفي أسرة ذات ثراء وجاه . وما إن بلغ الثانية عشرة من عمره حتى توفي والده ، فنشأ نشأة الدّلال واللّين في جمع عمَّ فيه الترف والاهنما بالموسيقى ، وضحّ بألحان الغناء : معبد وأساتذته ومدرسته في المدينة ، وابن مسَريح والقريض وأساتذتها ومدرستها في مكّة ، ونهض الموالي من المئيّن والمغنيّات بهذا الغناء نهضة شديدة ، واقترنت النبضة البنتائيّة بنهضة في الشعر الذي يُغنَّى ويصحب بالصَّرب والغرف والرقص . وقد تعصَّب أهل الحجاز للغناء تعصَّبهم للرأي ، قال جرير عندما رحل الى مكّة ليسمع ابن سُريح : ها أهل مكّة ، ماذا عطيح ؟ والله لو أنَّ نازعاً نرع إليكم ليُعم بين أظهركم فيسمع هذا صباح مساء ، لكان أعظم الناس حظاً ونصياً . فكيف مع هذا بيت الله الحرام ، ووجوهكم الحسان ، ووقة السنكم وحسن شارتكم ؟ . «

١ - ذكر بعض المؤرخين أنه ولد في المدينة ثم انتقل الى مكة. (طالع كتاب «عمر بن أبي ربيعة و لجبرائيل جور، الجزء ٢، ص ٢٤ - ٢٥).

نشأ عمر إذن على اللّين والدّلال في جوّ من رخاء العبش والتختّث ، يكثر فيه من الظهور بمظاهر الأنوثة ، من عناية كبرى بالتجمُّل والتطيُّب وما الى ذلك ، وقد بقي كذلك حياته كلّها.

تقلُّب عمر في ذلك المجتمع وله من دهره شباب وجممال وفواغ ، وانقطع للُّهو انقطاعاً تامًا ، لا عمل له إلّا التّصابي ، ولا همّ له إلا أن يلتني فتيات الهوى وربّات الجال والدلال ، ولاسما في أوان الحبِّم ، إذ كان يقدم فيعتمر في ذي القعدة ويُحلُّ ، ويلبس تلك الحلَل والوشي، ويركب النجائب المخضوبة بالحنَّاء عليها القُطُوعَ \* والديباج، ويسبل لمَّته، ويلتي العراقيات فها بينه وبين ذات عِرْق، ويتلقَّى المدنيَّات الى مُرّ ، ويتلقى الشاميات الى الكديد". وكان شديد الانصراف الى نساء الطبقة الواقية ، وقد ورد في شعره أسماء عدد منهنّ كفاطمة بنت عبد الملك بن مروان ، ولبابة امرأة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان ، وعائشة بنت طلحة ، وهند بنت الحارث المرّى ، والثريًا بنت علي بن عبدالله بن الحارث بن أُميَّة الأصغر... ومن ثم ترى أن المرأة التي تغزّل بها عمر هي المرأة المتحضرة ذات الأناقة والحسّب، ولم يُعدل عنهنّ إلا في النَّدرى. والذي يتتبَّع أخبار الرجل يقف على ظاهرة غريبة وهي أن ابن أبي ربيعة أصبح شغل النساء الشَّاغل، يتسقّطن أخباره، ويتناقلْن أحاديثه، ويتدارسن شعرَه، ويتتبُّعنَ آثاره ليتعرَّضْن له علُّه يقول فيهنَّ شعرًا ، متنافساتٍ في ذلك أشدَّ التنافس ، وهو في ذلك كلَّه مطمئنُّ أشدٌ الاطمئنان، يتناسى رجولته ليكون موضوع الأمل، ومحطّ التنافس، وليكون معشوقاً ومرموقاً له في كلّ منتدى وفي كلّ مجتمع ذكرى وأشواق.

لبث ابن أبي ربيعة على هذه الحال الى أن تقدّمت به السنّ، قال عن الطيش لهمود في نفسه وجسمه، ولم يعد اللّهو عنده إلا لهات وحنيناً. وقبل بل تاب في شيخوخته وانقطع الى النَّسك حتى توفي سنة ٧١١م / ٩٣هـ.

١ = جاء ني الأغاني (الحزء ١ . ص ١٦٠) أنه قد فرع فتيان بني هزوم طولاً، وجهرهم جهالاً . وبهرهم شارةً
 عارضة وبياناً.

٢ ـ أي الطنافس يجعلها الراكب تحته.

٣\_ الأغاني، ص ٢٢١.

### Ý \_ أدبه:

لعمر بن أبي ربيعة ديوان كبير يشتمل على بضعة آلاف بيت من الشُعر كلّها في الفزل إلّا أبياتاً متفرّقة في الفخر والوصف. وقد طُبع اللّيوان في ليبسيك سنة ١٨٩٣، وفي مصر سنة ١٣٩١ هـ (١٨٩٣م) ، ثم شرحه وطبعه طبعة أنيقة محمد عجبي الدين عبد الحميد سنة ١٣٩١هـ (١٩٥٢م).

# ٣ عمر من غزله:

يدو لنا عمر بن أبي ربيعة في ديوانه ذلك الرّجل المتهالك على المرأة ، الذي يتبعها بكلّ جوارحه ، والذي يقفي الحياة بالقرب منها ، يصغي إلى أحاديثها والى رنات خلاخلها ، أو بتنتيع ظلّها في كلّ طريق وتحت كلّ سماء . هو الرجل الذي عاش في الترف والتختّ ، والذي نشأ على الغنج والذلال وعلى العاطفة الأثوية ، فكان معجباً بنفسه ، متعشقاً لجاله ، ومن ثم فقد جعل قسه شمساً تدور حولها الأقار ، جعل نفسه معشرقاً وجميع النساء له عاشقات ، جعل النساء متهالكات في تطلّبه ، وإذا هو الصَّدود ، وإذا هو الهاجر ، وإذا هو بطل الغرام وكاوي القلوب ومتيم النفوس. وهو بين تطلبه للنساء عن طريق إغرامهن به يبدو لعوباً طووباً ، خفيف الروح ، ظريف الحديث ، على نغره ابتسام وفي عينه نهم "متطلع الى كلّ جال ، وإذا له مع كلّ نجب ، وفي كلّ وادٍ مرتبع ، وعلى كلّ أكمة مشجع .

### أ \_ قيمة غزله:

١ عناز غزل عمر من غزل من سبقه بأنه جعل نفسه المعشوق، وبأنه ينظم ويواناً كاملاً في الغزل. وامتاز غزله كذلك بأنه جعل من المرأة المتحضرة المترفة موضوعاً دار عليها حديثه. فتلك المرأة هي ابنة مجتمع مترف، مغرم بعقد المجالس الغنائية والأدبية، هي ابنة الأطباب والرياحين، هي أخت الورود وزنابق الحقول، هي ربيبة اللين والتمومة، هي ما لمرأة التي تحسن الحديث في غيرة حب نهم، وفي موسيقى خلاخل، وحفيف ملابس، وأنغام عيدان ومزاهر.

وإن للتحشِّر أنراً في غزل عمر فقد ليَنه وسهله إلى حدًّ بعيد، وجمعا حافلاً بالحياة والطَّرافة، حافلاً بالإحساسات المُمريَّة والنَّسويَّة، حافلاً بالحوار والقَصص ومن ثم بالحياة والحرَّكة، كما جعله حافلاً بالسطحية إذ إنه شعر الطُرقات وشعر المجالس وتنهَّدات الأوتار وابتسامات الاقدار، ومن ثم فهو مقطّع لا يطول فيه النفس.

ثم إنّ للموسيقي أثراً في غزل عمر فقد نظم ذلك الشعر في أكثره ليغنّى، ونظم ليغنّى، ونظم ليغنّى على المُخان الجاديدة، ونظم ليُفهّم، وليُتناول، ولتُردّده الفتيات الأعجميات المستعربات، وإذا هو سهل، ناعمٌ، فيه نكرارٌ وفي ميوعة، وفيه موسيقي شائعة، وإذا هو منظوم على مجور كثر منها المجزوه، وإذا هو مجلس طرب، وصدى أوتار ونفوس.

٢ – لم يكن عمر بن أبي ربيعة من شعراء المذهب العذري ، بل كان إباحياً يُوثر التبيّع باللّذة الحاضرة لا يقيّده في ذلك إلاّ قيد مكانته الاجتماعة. فالحبُّ في نظره هو فردوس الحياة ، والحبّ هو التطلّع الى الجهال ، والتبيَّع له ، واللاقبال عليه بكل ما بملك الالسان من قوى . وهذا الاقبال الكني الذي يستيد بجميع القوى لم يكن عمل عقل أو قلب ، بل كان عمل إحساس لا غير. فعمر \_ على حد قوله \_ «موكل بالجهال يتبعه» ، والجهال هو السحر الذي يذيب كيان جماة ، فيتهافت عليه تهافتاً ، بالجال عنده قد وشكل وونهال عليه المهالأ ، لا لشيء إلا لانه جهال ، وموطن فتنة . والجهال عنده قد وشكل ولون وخلاخل وأطياب ، أي كل ما يدغلاغ الحواس ، أما الجهال الممنوي فقلًا يحفل به . وضدن نطاق الجهال . والحيال في المرأة هو كهال نفس الرجل ، ومن ثم لم يتصرر عمر ضمن نطاق الجهال . والجهال في المرأة هو كهال نفس الرجل ، ومن ثم لم يتصرر عمر عدم عنده .

٣ ـ والحبّ عند عمر صدق عاطفيّ ، أو قل هو حسّ صادق. ولنن تنقل الشاعر من امرأة الى امرأة ، ولنن تغرّل ببذه وتغرّل ببلك ، فما ذلك تصنَّماً ورثاءً ، إنه أحبّهنّ جميعاً ، وأحبّ كلاً منهنّ مفضّلاً لها على كلّ من عداها . وليس ذلك بدعاً في رجلٍ لا يرى إلا الجال ، ولا يعشق إلا الجال . فالجال واحدً وإن تعدّد الأشخاص ، يراه فيمبل إليه بكلّ جوارحه، فيتلاشى ظلّ التعدُّد النسائي في وحدة الجال المشوق. وهكذا نستطيع القول بأن التجوبة الشعوريَّة صادقة كلّ الصِّدق في شعر عمر.

٤ \_ وشعر كهذا شأنه التنقل وراء الجال المادّي لا يمكن أن يصدر عن تجربة عمية وإن صادقة . فحبُّ عمر آنيً ، شعيد التجدّد ، لا يلبث أن يعلن هذا الشخص حتى ينتقل الى غيره . نعم ان الجال واحد في نطلب عمر ، ولكن هذه الوحدة لا يتملّاها الشاعر حتى تستبد بكيانه وتفجّر أعماق نفسه . وهو لا يقف موقف المتأمل الذي ينتقل تأمّد الى طبيعته . انه يتفاعل والجهال الذي يمتزج بالطبيعة الداخلية ، وهذا تراه سطحي الانفجار ، يتلقى بالأحاديث والذي يات أكثر مما يعتر عن اللواعج الباطنة ، ويحسب أنه انتصر كل الانتصار إذا توصل الى أن يصبح عور الكلام ، والى أن يُصبح الجهال متهافتاً عليه كل التهافت . وهنا فرق شاسم بين على الحبد العدري الذي يعلن الخيال أياً كان حامله . في الأول إخلاص وألم تفان وانصهار كياني ، وفي المنافي تنقُل الجهاف وقرحة تذهب في الكبة دون العمق .

٥ – وحبّ عمر يتوجّ إلى الحضارة المتأهة التي تُبرز الجال في تلون الأشكال، هداء الحضارة أقوب الى نفسه لأن الجال فيها شديد النجدد والتلون، ولأن الأناقة الحضرية تضحّم عخطوط السحر الجاليّ. ومكذا فللرأة في شعره مترقة، ذات ميل الى القراءة والكتابة، تتحدَّث وفي حديثها ألف لون من ألوان الفنج والدكل، وتنظر وفي نظرتها ألف محمنى من معافي الإيجاء الجالي والتأثير الحسيّى، وتندّ بن بالأطياب وفي أطيابها ألف رسالة الى القلب من وراء الشمّ. وأنك وأن يعام عجيب من القرنفل والمسك والمعتبر والركة وأن بالاد الجواهر التي تتأتى شموساً وألواناً:

و بجيدٍ أَغْدَبُ دِ رَبَّ نَهُ خَالِهُ اللَّهُ وَ وَبَاقُوتٌ بَهِي ٢ - ممّا لا شكّ فيه أن أسلوب عمر كان عمر نفسه في لينه وطبعيّته ، في سهولته وصلاسته ، في تناغمه مع الواقع وابتعاده عن الصنعة الكاذبة. أسلوب عمر هو عمر المتحدّث الذي يروي الأحاديث ، وبكرر الأقوال ويُعيدها ؛ وهو عمر الطّروب الذي يكلف بالفناء والمغنّين ويجمل كلامه على أوزان سهلة وقصيرة يسهل التغنّي بها ؛ وهو عمو في أنوثته التي تحسن تمثيل المواقف النسائية في حركاتها وإشاراتها وترفها اللفظيّ، على غير صحوبة ولا غموض ؛ وهو عمر الذي يُصارح في غير تحيّل معبد ولا تصوير خياليّ عميق ، والذي ينقل الواقع في غير مداورات ولا كنايات وتوريات. إنه أسلوب الحياة الذي يقترب أحياناً الى أسلوب الحديث النثري، كما في قوله :

والذي يروقك في أسلوب عمر تلك الخطة القصصية التي انتهجها في كلام، و وذلك الحوار التمثيليّ الذي نقل به صواحبه على المسرح أمامنا في شتى نزعاتهنَّ وحركاتهنّ. ليس هنالك قصص تحليليّ وإنما هنالك حديث قصصيّ يتناول سطح الأشياء ومظهرها الحارجيّ، ولا يعالج المعاناة النفسيّة معالجة جدرية، هو الحديث الطريف الذي يُمتع ويفكّه ولكنّه لا يزج النفس في غمرة الصراع العنيف. وأما الحوار نهو سلسلة مشاهد تمثيلية وجيزة في شعر عمر تقل الواقع العمري في دقة عجية:

بَبْ يَنْ مَنْ مَنْ يَنِي الْأَعَرُونَ اللَّهِ اللَّهِ يَعَدُو فِي الْأَعَرُ قالَتِ الكَّبرِي : «أَتَعْرُفَنَ اللَّمَنِي؟» قالَتِ الرُسْطَى: نَمَم هذا عُمْرًا!» قالَتِ الشَّمْرِي، وقد تَيَّشُهَا: «قَدْ عَرْفَاهُ، وهَلْ يَحْفَقِي اللَّمَارُي،

١ - يقال: فلان ناصح الجيب، أي سليم الصدر أمين القلب.

٧ - أَصَرَتْتِ: أَتَقَلْتُ وَهجرت. الذي دعاه هواكم: في الكلام جدلة محذوقة، أي: دعاه هواكم فلباه.
 ٣ - فاستُغِرَّت: فزعت وطار فؤادها واستخفها الحوف.

٤ - قيل هو صلة ما الموصولة الواقعة في آخر البيت السابق. حوف: اسم كان.

هـ ينتَذَنّي: يَعِيفُنني بما في من حُسن. قيد الميل؛ مقداره. الأغر: من الحيل ما كان له غرة أي بياض في
 حدته.

<sup>&</sup>quot; - تَيْمتُها: أي جعلتُ الهوى يستولي عليها.

وهذا الحوار ينب**ضُ حياةً.** فالحياة ماثلة في الحركة، وفي إيضاح تأثيرات الحديث في النفوس، بِجُمَل اعتراضيّة ونّابة، وعبارات تفسيريّة لطيفة:

إِنَّ اللهُ يَشَنُ هَنَانَ يَعضُ مَنْ فَتَنَ اللهُ بِكُمْ فِيمَنْ فَتَنْ اللهُ بِكُمْ فِيمَنْ فَتَنْ فَلَمُ فَلِيمُ فَلِيمُ فَلَمُ فَلِمُ فَلِمُ فَلِمُ فَلِمُ فَلِمُ فَلِمُ فَلَمُ فَلِمُ فَلَمُ فَلِمُ فَلِمُ فَلِمُ فَلِمُ فَلِمُ فَلِمُ فَلِمُ فَلِمُ فَلِمُ فَلَهُ فَلِمُ فَلِمُ فَلَمُ فَلِمُ فَلِمُ فَلِمُ فَلَمُ فَلَمُ فَلَمُ فَلِمُ فَلِمُ فَلَمُ فَلَمُ فَلَمُ فَلَمُ فَلَمُ فَلَمُ فَلَمُ فَلِمُ فَلِمُ فَلِمُ فَلَمُ فَلَمُ فَلَمُ فَلِمُ فَلِمُ فَلَمُ فَلِمُ فَلَمُ فَلِمُ فَلِمُ فَلِمُ فَلِمُ فَلِمُ فَلِمُ فَاللّٰذِ وَلَمُ فَلِمُ فَلَمُ فَلَا فَاللّٰذِ وَلَالْمِنْ فِي فَلِمُ فَلِمُ فَلِمُ فَلِمُ فَلِمُ فَلِمُ فَلِمُ فَاللّٰ فِي فَلِمُ فَلِمُ فَاللّٰ فِي فَاللّٰ فِي فَاللّٰ فِي فَاللّلِهُ فَلَمُ فَاللّٰ فِي فَاللّٰ فَلْمُ فَلِمُ فَاللّٰ فِي فَاللّلِمُ فَاللّٰ فِي فَاللّٰ فِي فَاللّٰ فِي فَاللّٰ فَا فَاللّٰ فِي فَاللّٰ فَاللّٰ فَاللّٰ فَاللّٰ فَاللّٰ فَاللّٰ فَاللّ وقالم فلم المنافِق فلم الله المنافِق فلم المنافِق فلم المنافِق فلم المنافِق فلم المنافِق فلم المنافِق فلم المن المنافِق فلم المناف

هذا هو عمر بن أبي ربيعة في طبيعته وبيئته وشعره. إنه ولا شك قصيدة غزل في ذاته ، قصيدة مطلعها الترف والدّلال ، وقوامها تتبّع الجال ، وخاتمها ربّة الحلخال . وقد قضى حياته يُشئيد قصيدته ، في توديد معاني وتكريو ألحان ، ولا بمل عرض الصّور الأوثيّة ، عرضاً ناطقاً بيسانها . وغرائزها ، وغيرتها ، ناطقاً بلسانها وحركها ، ناطقاً بلسانها وحركها ، ناطقاً بللني يطبق على ذلك الجوّر .

عمر بن أبي ربيعة قصيدة حسّ يتحسّس ويتقمّص في ما يتحسّسه، وقد يطفى عليه الجال المحسوس فيدوب فيه . والمرأة في شعر عمر قصيدة تحرُّش متستّر، واسترسال مغناج ، وأنوثة مطمئة في إغرائها . وقصيدة عمر أغنية يوقعها على أونار حياته وحياة المرأة في عصره ، إنها أغنية الحبّ السادر ، واللحن الحفيف اللدي يحيا ويمثل الحياة .

قال نجيب محمد البهيينيّ : « عُمَر خَيْرُ مَن وَصفَ المرأة وصفَ من عولها ، وأهرك مواضع الفتنة منها... فهو يصف حركاتها وسكناتها ، وتلك النزعات التي تجري بنفسها ، وتدفعها الى فعل ما تفعل. وهو قادر في هذا قدرة نجمل المرأة التي يصفها نحيا بين عَيني قارئه ، وتتحرّك. وهو قادر على اختيار تلك التفاصيل المبيّنة من حياتها ، التي تكاد تكون سهات عامّة مشتركة بين الأنوثة ، مؤرّعة بين جميع النساء. فهو كالرسام

١\_ فتتَهِ: أذهب عقله.

٢\_ الشُّجَن: الهُمُّ والحزن.

الصادق والذي يجدكلّ إنسان في فنّه المعنى المحبَّب إلى نفسه ، فيما يقابل هذه الصُّورة عنده .

ومو في هذا أقرب الى مخاطبة الجسد منه الى مخاطبة المشاعر، ولكنّة الخطاب الدُّنييء عن كلّ شيء... وهو مجلدٌ في أساليب وصفه، ينتقل فيها بين قصص لا تكاد أخيد في ظاهره ما يجرح، ولكنّك تفهم بين سطوره ما لا يكاد بصل إليه أعرق الشعراء في المحون والاستهار المكشوف، وبين صور من التُعير تتجدّد في يده تجدُّداً يكشف عن قدرة خارة، وتصرّف بارع... ثم انه رقيق، ليق، دقيق العبارة، واضحها، سهل اللفظ...

وولكنه ... سطحيّ الى حدّ بعيد. يعجب بالجال ذلك الإعجاب المنقل ، ويرشف من زهراته بقدر ما ترشف النحلة من الوردة ، لا تكاد تنال منها حتى تطير عنها الى غيرها. فهو لا يصف من المرأة إلّا ذلك الإهاب الجميل ، وإلّا تلك النزعات العاجلة التى تثور بقلبها لشهوة عاجلة فهى تحاول إطفاءها العاجل.

لذلك كلة أُعجب الناس في المدن بشعر ابن أبي ربيعة ، وتغنّوا به . كان يُعالى : «إذا أردت أن تفتن الحجازي فغنّه غناء ابن سُريح في شعر ابن أبي ربيعة . « وقال أبو نافع الأسود : «إذا أعجزك أن تُطرب القرشيّ فغنّه غناء ابن سُريح في شعر عمر بن أبي ربيعة ، فإنّك تُرْوضُهُ " ».

# ب - الأحوص (١٠٥ هـ - ٧٢٣م)

أ - تاریخه:

هو عبدالله بن محمد بن عبدالله بن عاصم الأنصاري من بني ضبيعة ، كان معاصراً لجرير والفرزدق. عاش في المدينة ، وقد وفد على الوليد بن عبد الملك في الشام فأكرمه ، ثم بلغت الوليد أخبار تهتّكه فردّه إلى المدينة وأمر بجلّده ، ثم نفاه الى

١ - تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري.

دَهَلُك، وهي جزيرة بين اليمن والحبشة، كان بنو أُميّة ينفون إليها من يسخطون عليه ، فيق فيها الى ما بعد وفاة عُمَر بن عبد العزيز. وأطلقه يزيد بن عبد الملك، فقدم دمشق ومات فيها نحو سنة ١٠٥هـ/ ٧٣٣م. وقد لقّب بالأحوص لضيق في مؤخّر عينيه.

# ۴ ـ أدبه:

للأحوص شعر مبثوث في كتب الأدب ، وكان حماد الراوية يقدمه في النسب على شعراء زمانه . وهو شاعر غزل وشاعر هجاه ، وغزله لا يخلو من فحش ، وهو على كلّ حال شاعر الرقمة والصفاه ، وشاعر الطرافة والسهولة ، تنساب الألفاظ في شعره انسياب النسيم اللطيف ، وتتراكض المعاني فيه على مرايا صافية في غير اضطراب ولا تعمّل ولا جهد . إنه شاعر الأنفاس المنسكبة في غير توهّج ولا إزباد.

# قال في صاحبته أم جعفر:

أَبَّلُكِ مَا أَلَّهَى، وَفِي النَّفُسِ حَاجَةً لَهَا يَيْنَ جِلْدِي وَالْمِظَامِ دَبِيبُ لكِ اللهُ إِنِّي واصِلُ ما وَصَلْتِنِي ومُسْفِنِ بَمَا الْوَلَمْـيْنِي ومُسْفِنِ وآخُد ما أَعْطَيْت عَفُواً وإنَّنِي لأَزُورُ عَمَّا تَكْرَمِينَ هَيُّوبُ فَلَا تُشْرِكِي نَفْسِي شَعَاعاً فإنَّها مِنْ الْمُحْزُنِ فَدْكَادَتْ عَلَيْكِ تَلُوبُ

# جـ الوليد بن يزيد (٨٨ ـــ ١٢٦ هـ / ٧٠٧ ـــ ٤٤٧م)

# أ - تاریخه:

أبو العبّاس الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان من ملوك الدّولة المواتيّة بالشّام. وُلدّ بدمشق سنة ٨٨هـ/ ٩٠٧م. وكان من فتيان بني أُميَّة وظرفاتهم وشجعاتهم وأجوادهم. نشأ فاسقاً خليعاً متّهماً في دينه. ولي الحلافة سنة ١٢٥هـ/ ٩٤٣م، بعد وفاة عمّه هشام بن عبد الملك ونقم عليه الناس حبّه للهو، فبايعوا سرّاً ليزيد بن الوليد بن عبد الملك، فنادى بخلم الوليد، وكان غاباً في الأغدف من نواحي عمّان يشرقي الأردن، فلماً جاءه النبأ انصرف الى البخراء، فقصده جمع من أصحاب يزيد فقتلوه في قصر النهان بن بشير، وذلك سنة ١٢٦هـ / ٧٤٤.

### ٢ - أدبه:

كان الوليد بن يزيد ذا مواهب فنيّة في الموسيقى والشعر، قال أبو الفرج الأصفهاني : «له أصوات صنعها مشهورة، وكان يضرب بالعود ويوقع بالطبل ويمشي بالدفّ على مذهب أهل الحجاز. »

وله شعر في الغزل والحمر مطبوع بطابعه الشخصي، تتجلّى فيه نفسه اللاهبة، وعواطفه المشبوبة، ومرحه المفتنّ؛ ويتجلّى فيه فله الموسيقيّ، فكأنه موقّع على الأوتار، تنبث فيه المعاني مُعنِّية، سلّسة، صافية، فيها نزوة النفس، ولمسة اللّدوق، ورقة الحضارة الملكية. وقد برّز الوليد في الحدر حتى قال أبو الفرج: «وهو ما برّز فيه وتبعه الناسي جميعاً فيه وأخلوه منه ... وللوليد في ذكر الحمر وصفتها أشعار كثيرة، قد أخذها الشعراء فأدخلوها في أشعارهم. سلخوا معانيها. وأبو نواس خاصة فإنه سلخ معانيه كلّها، وجعلها في شعره، فكرّرها في عدّة مواضع».



# مصادر ومراجع

عرَّ الدين اساعيل: الأُسُس الجالية في النقد العوبي — القاهرة ١٩٥٥. أحمد الشايب: أ**بحاث ومقالات** — القاهرة.

شوقي ضيف:

الفن ومذاهبه ف الشعر العربي ... بيروت ١٩٦٠.
 الشعر الغنائي في الأمصار الإسلامية ... القاهرة.

شكري فيصل: تطوُّر الغزل بين الجاهلية والإسلام -- دمشق ١٩٥٩

عبد اللطيف شرارة: فلسفة الحب عند العرب - بيروت ١٩٦٠. سامى الدّهان: الغزّل -- سلسلة وفنون الأدبء -- القاهرة.

طه حسين:

ــ مقدَّمة ديوان عمر بن أبي ربيعة ـــ القاهرة ١٩٥٢.

\_ حديث الأربعاء ١ \_ ص ٢١٤ \_ ٠٤٠٠

موسى سليان: الحبِّ العذريِّ -- بيروت ١٩٥٤.

جبرائيل سلبان جبّور: عمو بن أبي ربيعة ـــ بيروت ١٩٣٩.

عبَّاس محمود العقّاد: شاعر الغزل عمر بن أبي ربيعة -- القاهرة. مارون عبود: الوؤوس -- بيروت ١٩٤٦.

زكى مبارك: حبّ ابن أبي ربيعة وشعره - القاهرة.

# الفضلُ الشَّادس شُعــــراء الأحـــزَاب

# عِمْران بن حطان - الكُيْت، بن زَيد الاسدي عُبَدالله بن قيس الرُّقيَاع عُبَدالله بن قيس الرُّقيَاع

### أ\_ عِمْوان بن حطّان:

هو شاعر الحوارج ، نشأ بالبصرة وطلبه الحبجّاج وعبد لللك بن مروان فتقلّب من مكان الى مكان ونوتيّ بالكوفة سنة ٨٩هـ / ٧٠٧ .

. شعره شعر العقيدة يجمع اللين الى الجزالة ويجري في أسلوب خطابيّ وفي نَفَس عالمٍ وتركيب متين.

### ب \_ الكُمّيت بن زيد الأسدي :

وُلِد فِي الكوفة وكان شيعيًا زيديًا يزع نزعة الاعتزال في الجدّل والحوار والاستدلال. وأشهر شعره الهاشميات، وأسلوبه خطابي، وقد أصبح الشعر معه صورة صادقة لتطوّر العقل العربيّ نحو الصياغة الفكريّة.

### ج ـ عُبيد الله بن قيس الزُقيَّات :

هو شاعر قريش في العهد الأموي. ناصر ابن الأبير وطعن في بني أيثًا. وشعره شعر العاطفة الحذينة على قومه ، والعاطفة السُّاحظة على الأحريق. وفائل تجد شعراً أصدق عاطفةً، واشت صلايةً ومرونة ، وفائم تجد فكراً شعريًّا أكثر تماسكاً ، وأكثر جدماً للحرم والزونق ، والعنت والجمال الفتي. عيشيد الله شاعر بليغ ، ومنكر فد فقل ناضح وفكرة واضخ على عدق في الظهر ، وتسلسل في المضى. هو أبدأ شاعر العاطفة الحيَّة، والصلابة الحائزة، والسلامة الذي زوق وتُوسيد.

### د \_ عَديّ بن الرِّقاع:

هو شاعر بني أمبَّة توفّي في دمشق سنة ٩٠هـ/ ٧١٤م. أمَّا شعره فشعر التكسُّب والزُّلفي.

# أ\_ عمران بن حطّان (۸۹هـ/ ۷۰۷م)

### أ ـ تاریخه:

هو عِمْران بن حطان السَّدوسيّ النَّبيانيّ. نشأ بالبصرة في رجال العلم والحديث ، وأدرك جهاعة من الصحابة فروى عنهم ، وروى أصحابُ الحديث عنه. ناصر الحوارج فطلبه الحجّاج فهرب الى الشام ، فطلبه عبد الملك بن مروان ، فرحل الى عُمان ، فكتب الحجّاج الى أهلها بالقبض عليه ، فلجأ الى قوم من الأزد ، وتوقي أخيراً في الكوفة سنة ٨٩هـ / ٧٠٧ م .

# ¥\_ أدبه:

لبمران بن حطّان شعو عقيدة مبنوث في كتب الأدب، وهو شعر كسائر شعر الحوارج ممثلغ بالعقيدة، تنفخ فيه قوة الثورة، ويضح فيه العنفوان، ويقوم على دعائم الحجج القويّة التي تتخذ أصولها من المبادئ الدينية والآيات القرآنية، فليس هنالك لين إلا إلى الأسلوب الذي يجمع اللين الى المجازلة، وليس هنالك ضعف سوى ضعف التراخي والتذلّل. فالصّلابة بادية في كلّ حال، وهي لا تتراجع ولا تتردّ وإن اتّخذت مركب التأوّن. ومن ثم فشعر الحوارج هو شعر الثبات، هو شعر الحجج والثورة، يجرى في أسلوب خطابي وي نفس عال وتركيب منين.

# ب \_ الكُميت بن زيد الأسديّ (١٢٦ هـ – ٧٤٣م)

### ۱ – تاریخه:

وُلد الكُمْيِت بن زيد الأَحديّ في الكوفة ، وقضى حياته فيها متَصِلاً بضروب المعرفة والثقافة . وكان شيعيًا زيديًا على مذهب زَيد بن عليّ ، يتزع نزعة الاعترال في الجدّل والحوار والاستدلال . تعصَّب لمضر على اليميَّة فلاتى من جرًاء تشيّمه وتعصَّبه للعدنانية أذى كثيرًا . وقد توفّي سنة ١٩٦٦هـ/ ٧٤٣م .

# ¥\_ أدبه:

أشهر شعر الكبت هاشمياته التي قالها في بني هاشم وآل علي". فهو يريد إنبات حق آل البيت الهاشمي في الحلاقة، ومن تَسمَّ فشمره أقرب الى الأسلوب الحظائي منه الى الأسلوب الشعري، ويتخذ العاطفة الأسلوب الشعري، ويتخذ العاطفة الصادقة وسيلة لتقرية تفكيره وجدتك. وهو في مناظراته هذه يسير على نظام النَّقَلَ العقبيّ والاستشهاد بآي القرآن الكريم. فخاتم الحلاقة هو لبني هاشم اغتصبه الأمويّون اغتصاباً، والحلاقة ليست ورائية لهم بل إن بني هاشم أولى منهم بها لأنهم آل النبيّ الأوبون، ومن ثم فحجج بني أميّة باطلة لا تقوم على منظق صحيح وتفكير سلم. وهكذا أصبح الشعر مع الكبت صورة صادقة لتطور العقل العربي نحو الصياعة.

# عُبيد الله بن قيس الرُقيَّات (٨٥هـ / ٧٠٤م)

### أ - تاریخه:

هو عُبَيْد الله بن قيس من بني عامر بن لُؤي ، شاعر قريش في العهد الأمويّ. وقد لُقُبّ بابن قيس الدُّقيَّات لأنَّه كان يتغزّل بثلاث نسوة ، اسم كل واحدة منهنّ رُقيَّة.

أقام في المدينة ، وخرج مع مُصْمَعُب بن الزَّبَيْرُ على عبد الملك بن مُرُوان ومدحه ، وطعن في بني أميَّة ، ثم انصرف الى الكوفة بعد مقتل ابني الزَّبير مُصْعب وعبدالله ، فأقام فها سنة.

قصد الشام فلجأ الى عبدالله بن جعفر بن أبي طالب، فسأل عبد الملك في أمره، فأمَّـنه، فأقام الى أن توفّي نحو سنة ٧٠٤م/ ٨٥هـ.

كان قرشياً خالصاً في آماله وآلامه يذهب الى وجوب حصر الحلافة في قريش. وكان حريصاً على وحدة قريش يربد أن تبتعد عن الأحزاب التي تمزّقها ، فيفخر بتلك القيلة ويدعوها الى جمع شتاتها. لم يسلك في شعره مسلك البرهان والاحتجاج، بل ترك المجال واسعاً لعاطفته : عاطفة حزينة على قومه، وعاطفة سخط على الأمويّين الذين خذلوا الحجاز موطن قريش، واعتمدوا على اليمنيّة دون قريش.

# ۲ - أدبه:

ديوان في الشعو ينطوي على مديح للزيريين والشّيعة والأمويين، وعلى فخر بقريش و بأسرته وبأميّة ، كما ينطوي على غزل ونسبب ورثاء ووعيد وما الى ذلك. ومن أشهر شعره قصيدته الهمزية التي مدح فيها مصعب بن الزُّبير والتي سنحلّلها بعض التحليل فيا يل.

١ – كان عبدالله بن الرئيور بن العوام الأسدي فارس قريش في زمنه، وخطيبها الجريء. شهد فتح أفريقية في عهد عثان بن عقان، وبربوج بالحلافة عقب موت يزيد ابن معاوية، وجمل المدينة قاعدة له، وكانت له مع الأمويين وقائع هائلة الى أن سير إليه عبد الملك بن مروان طاغيته الحجاج بن يوسف الثقني فقتله سنة ٦٩٣م.

أما مصعب بن الزبير فأخو عبدالله ، وكان أحد الولاة الأبطال في صدر الإسلام. نشأ بين يذي أخيه ، فكان عضده الأقوى في تثبيت ملكه بالحجاز والعراق ، وولاه عبدالله البصرة فقصدها وضبط أمورها ، وقتل المختار اللّغني ؛ فسيِّر إليه عبد الملك بن مروان الجيوش لقتاله ففلَها جميعاً حتى خرج إليه عبد الملك بنفسه ، فلما دخل العراق خذل مُصمباً قوادُ جيشه وأصحابه فقتل ، وبمقتله نُقلت بيعة أهل العراق إلى ملوك الشام . وكان ذلك سنة ٦٩٠م.

٢ ـ وصل إلينا القليل من الشعر الذي قيل في الزيريّين، وما وصل كان مدحاً، وإطراءً للشجاعة والجود، لا إشادة بالحلافة التي ادّعوها. وقد اضطر عبيدالله ابن قيس الرقبّات الى ممالأة الأمريّين في آخر الأمر، وذلك بعد انتصاره للزبيريَّة ومهاجمته لبني أُميَّة، قال:

مَا نَقَمُوا مِنْ بَنِي أُمَّةِ إِلاَ أَنَهُمْ يَحْلُمُونَ إِنْ غَضِبُوا وأنَّهُمْ سادَةُ المُلُوكِ فَلا تَصْلُحُ إِلَّا عَلَيْهِمِ الغَرَبُ ٣ - كان رأي الربيرية أن تعود الحلافة الى الحجاز، وأن يتولاها أحد أبناء الصّحابة الأولين لا يزيد بن معاوية. وكان هذا الحرب أضعف الأحزاب، وكان الشّعر الرّجية الحراب، وكان الشّعر الرّجية الحرابة الشّعر اصطباغاً بالصبغة السياسيّة الحزبيّة، ولهذا نزع نزعة الحاسة والهجاء والمدح بالصفات العامة.

٤ — والقصيدة التي قالها الشاعر في مصعب بن الزُبير من النوع الغنائي الرجداني ؛ ففيها من الغنائية إعجاب بالمدوح ، وإخلاص له ولقبيلته قريش ، وفخو بالرجال العظام والمآتي الجيام ، وفقمة على بني أمية منتصبي عرش الحلاقة ، وفيها من الوجدان أشجان وأحزان تفجر في المطلع أسفاً ولوعة ، وفي ذكرى قريش همعة وصدعة ، وفي ذكرى أمية غضية وصفعة . وإنك لتقف أمام مطلع القصيدة وقفة الرائي المتأهل إلى المتأهل الأمهاء . والشاعر شديد الشعور بالموقف ، شديد الانفعال والتأثر ، يسيل انفعاله في سيلان نظمه والسكاب ألفاظه ، وكاني به يلوب نفساً وقلباً في انضباط الأنفة التي تريد أن تضبط والمحداث وإن لم تقو على تغيرها :

أَقْفَرَتْ بَعْدَ عَبْدِ شَمْسِ كَلَاءُ، فَكُدُكِيُّ، فالرَّكُنُّ، فالبَطْحاءُ فَرَاءً، فَحراءًا فَيْنَى، فالجِمَارُ، مِنْ عَبْدِ شَمْسٍ مُقْفِراتٌ، فَبَلْدَحُ، فَحراءًا

وانَّه لَيروعُكَ في هذا المطلم أن يَقِعَ الشاعر وقفةَ السبَّدِ الحكيمِ الَّذِي يؤلِمُهُ تَفَرَقُ قومِهِ، ويرى في تفرّفهم تحريضًا للقبائل عليهم وشهاتةً للاعداء بهم ، فالتفرقة في الشعب الواحد، والبلد الواحد، أصل كلّ بلاء. إنها نظرة إنسانيَّة عميقة، وفلسفة اجتاعيًّة قامَ عليها بنبان المختمات:

حَبَّلنا العَبْشُ حِينَ قَوْمي جَميعٌ لَمْ ثُمَرُقْ أُمُورَها الأهواءُ قَبْلَ أَنْ تَطْمَعَ القَبَائِلُ فِي مُلْكِ ثُرِيْش، وتَشْمَت الأَعْداءُ

١ - عبد شمس بن عبد مُناف بطن من قربش ، كانوا متقاسمين مع بني هاشم رئاسة عبد مناف . - كناه :
 جبل بمكتم ، وهو عرفة . كلدي : جبل قربب منه . الركن : هو الركن الياني ، وكن البيت الحرام . - والبطحاه . مكتم .

٥ ـ ثم يقف الشاعر عند قريش ومُصب، فيتُورُ ثَائِرُه، ويَمتنى صدره عَوَّقَ والسَّعَلَا، ويَمتنى صدره عَوَّقَ والسَّعَلا، وقَلَّم عَلَيْ السَّعَر، وقَلَا عَلَى السَّعَر، وقَلَا السَّعَر، وقَلَا السَّعَر، وقَلَا السَّعَر، السَّمَا، وأكثر جمعاً للجزم والزَّوْنق، والعنف والجال اللمّتي من هذا الشكريّ. فالشعريّ. فالشاعريّ فا أن تزول، ويين لهم أن حياة الناس منوطة بحياة قريش، وأن النظام الاجناعي يصدر عن قريش، فإن زالت سيطرت شريعة الغاب وشاعت الفوضي في المجتمع. وهكذا فنظرة عبد الله بن قيس هي أبداً نظرة المعتى والأبعاد الواسعة. ولئن حال التَّبِيّ الفكريّ دون الانظلاق الحيالي، فلا يحتم الكلام من بعض التصوير الذي يكسبه رونقاً:

لَوْ تُنْفَقِي وَتَثْرُكُ النَّاسَ كانُوا غَنَمَ اللَّذَٰبِ غَابَ عَنْها الرَّعاءُ وما أروع النَّبرة الآمرة المهيمنة التي تُشحدرُ من علُ ، وتُخاطبُ الحصم في استعلاءِ وإياء:

فَرْضِينًا ، فَمُتْ بِدَائِكَ غَمَّاً ، لا تُسْمِينَنَّ غَبْرُكَ الأَدُواءُ وبخفقة جناح يتقل الشاعر الى القمم العالبة التي تشرف علبها قريش ، وإذا قريش أكرمُ ما تُكرمه السماء وأسمى من تبكي عليه الأعالي :

لَوْ بَكَتْ هَدِهِ السّمَاءُ عَلَى قُوْ مِ كِرَامٍ ، بَكَتْ عَلَيْنا السّمَاءُ ويَلامٍ ، بَكَتْ عَلَيْنا السّمَاءُ ويلام ويأخذ في تقديم البراهن بعقل نيّر، ومنطق سديد، وفجة عالية مُعْجِية ، وكلام يجمع المنافة الى السّهولة الى الانسياب الشعريّ الذي لا تُعْرَقُلُ سِرَة صَنْمَةً ولا تُنْفَيد؛ ويعدُدُ الأعلامُ والنّآنِ ، وينتهي إلى مُصْب فيرسلهُ في السماء شهاباً من الله يجمع السمو الى التواضع ، والفرّة الى الحلم ، ويشفع كلّ رأي بدليلةٍ في إيجازٍ وروعة بيان:

إِنَّهَا مُصْعَبُ شِهَابٌ مِنَ اللهِ تَجلَّتُ عَنْ وَجُهِمِ الظُّلْمَاءُ مُلْكُ مُلْكُ قُوَّةٍ، لِبَسَ فِيهِ جَبَرُوتٌ، ولا بِمِ كِبْرِياءُ كَلَّهُ مُلْكُ مُلْكُ تُوقِةً، ولا بِمِ كِبْرِياءُ

٦ وبعد ذلك ينفجرُ الشاعر وقد استبدّت به التجربة ، وبلغت أزمة الانفعال ذروبها ، فيستنجد بالدّمع ، وما أشد اللّمعة المنسكية من عين الأنفة والعرّة والعرّة والسيادة ! ... إنه نظر الى قريش فرأى أن «حتفهم سيوف بني العلّات» ، وأنهم جماعة

مرضهم في داخلهم وأنّ الأطاع مرّقت صفوفهم ، وأنهم بتمرّقهم هدموا صرح تاريخهم المجيد، وأن بني أميّة في أصل البلاء الأكبر، فيتململ وبرشق آميّة بالكلام القاسي. ويعلن ازوراره عنهم ، ويتمنى لهم الزّوال عنَّ الحال تكون غير الحال:

غَيْنِ فَابْكِي عَلَى قُرَيْشِ، وَهَلَ ۚ يُرْجِعُ مَا فَاتَ، إِنَّ بَكَيْبِ، الْبُكَاءُ كَيْفَ نَوْمِي عَلَى القِرَاشِ وَلَنَا يَتَسْمَلِ الشَّامَ عَارَةً شَمْواءً أَنَا عَنْكُمْ، بَنِي أُمَيَّةً، مُرْوَرً، وأنسُتُمْ فِي عَيْسَنِي الإغداء

٧ \_ ومكذا يتضعُ لنا أن عبيد الله بن نيس الرقات شاعر بليغ ، ومفكر ذو عقل ناضح وفضح على عمق على عمق على النظر، وتسلسُل في العنى ، وخطيب في شعره يعمل على الاقتاع بحجة الواقع ، ورجل إخلاص لقضيته بريد الحبر لقدمه وبحاول أن يعمل على الاقتاع بحجة الواقع ، ورجل إخلاص لقضيته بريد الحبر القدمة التي تروق بجمع الكلمة ، وهر أبدأ شاعر العاطفة الحبة ، والصلابة الحارة المقادة التي تروق وتعجب . وانه شديد البعد عن رئاء الشعراء المترافين ، وسياسة أكثر الشعراء الحزبيين . إنه صدق وأنفة وإخلاص .

# عديّ بن الرِّقاع (٩٥ هـ - ١١٧م)

### أ - تاريخه:

هو عَدِيَّ بن زيد بن مالك بن الرَّقاع من عاملة من قُضَاعَة .كان شاعر بني أُميَّة يُناضل دُّونِهم ، وقد تعرَّض لجرير وناقضه في مجلس الوليد بن عبد الملك ولم يجسر جرير على هجائه خوفاً من الوليد لأنه هدّده بالأذى إذا فعل . توقّي في دمشتى سنة 40 / ٧١٤م .

# ۲ - أدبه:

لعديّ بن الزَّقاع شعر مبثوث في كتب الأدب، وضعره هُوّ شعر نفعيّ أكثر مما هو شعر عقيدة، وقد حفل بالصفات العامة التي يحفل بها كلّ شعر مدحيّ غايته التكسُّب والاستجداء، من نعت المملوح بالكرم والجود والحلم والفطنة والمجد وما إلى ذلك، ومن تزلّف وتودّد يُنْزان على أقدام الملوك والعظماء.

# مصادر ومراجع

عمد يوسف نجم : ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات — بيروت. كارلو نالينو : تاريخ الآداب العربية — القاهرة. سامى الدَّمَان : المديح — سلسلة فنون الأدب العربي — القاهرة. أحمد الشابب : تاريخ الشعر السياسي — القاهرة ١٩٥٣. جرجي زيدان : تاريخ آداب اللغة العربية — الجزء الأول — القاهرة.



# الفضل الشابع شعراء البلاط والتكشب الإخطاب (٧١- ٩٧ه/ ١٤٠ - ٩٧١٠)

### اً \_ تاریخه ;

- ١ ـ طفولة معلمة وشباب ناقم : وُلد الأخطل في الحيرة نحو سنة ١٤٠م. وتعرّض لقسوة زوج أبيه .
   وقد عرض لكت بن جُعيل وأخمله .
- ل صحافي السياسة الأموية: أصبح الأخطل منذ هجاء الأنصار لسان الدفاع عن الدولة الأموية.
   الأموية، وصحافي السياسة الفائمة كما أصبح رسول قومه لدى الدولة ؛ وكانت مصالح تغلب تتفق ومصالح الدولة الأموية. وقد قربه عبد الملك ولقبه دشاعر بني أُحبُّه.
- عروب أليم : تضاءل ظل الأخطل في عهد الوليد بن عبد الملك واستبدل به الحليفة الجديد عدي ابن الرّقاع . وقد توفّي سنة ٢٧٠ م . ٩٣ م.

### ۲ \_ ادبه:

للأخطل ديوان شعر فيه ثلاثة أقسام كبرى : شعر سياسة أمويّة ، وشعر عصبيّة قبليّة ، وشعر خمر ووصف.

### ٣ \_ شعر السياسة الأموية:

- ٩ حجاء الأنصار: في هذه القصيدة مدح ضمني لبني أُميّة، وإيعاد للأنصار عن قريش. وفيها أسلوب جاهليّ أمريّ ومعاني عامّة مرجمها الى المدح والفخر والهجاء.
- ل مدح بني أمية ولاستها عبد الملك بن مروان: القصيدة المدحية جموعة من الأغراض في خطر السياسة العكبا الواحدة.
   ل السياسة العكبا الواحدة.
   وشعر الأخطال أصبح الصحيفة السيارة بعمل فيها على نشر المصيفة الأمرية وبحاول الإنتاع بتؤتم القول والبرهان.
- ٣ ـ نقائض الأخطل وجوير: كان هجاء الأخطل فيها دفاعياً أكثر منا كان هجومياً ، ومؤلماً من غير
   فحش ، يطمن بالقبيلة أكثر منا بطمن بالفرد.

### أ- شعر الحمر والوصف:

كان همّ الأخطل في خمريّاته أن ينقل بطريقة محسوسة . وأن يُكثر من القول والتشبيه والتصوير والقصص .

#### أ - تاریخه:

١ - طفرالة معلَّبة وشباب ناقم: الأخطل أشدَّ شعراء هذا العصر اتصالاً بالسياسة العُملة ، وهو من ثم أعظمُ مثل للحياة الاجتماعية السياسيّة، فهو أبو مالك غياث بن أسقيت من جدَّم بن بكر ثم من تَقْلِب ا. لقب بالأخطل لسلاطة لسانه ، وقد وُلد في الحيرة نحو سنة ، ٢٤ م ٢. وكان أبوه غَوْث من وجوه قومه ؛ وأمَّه ليل تُعَرِّض لقسوة زوج أبيه وكانت تفرض سيطرتها عليه وتسترعيه أعدَّرها وتبخل عليه حتى بالكافي من القوت. فنشأ وفي نقسه صراع عنيف بين العنقوان التغلبي وفلًا الرعي والجوع ، قاده الى هجاء زوج أبيه .

في هذه الفترة عرض الأخطل لكعب بن جُعيَّل شاعر نفلب وأخْسَلُه . وقد رُويَ أن ابن جُنيَّل هو الذي أطلق عليه لقب والأخطل؛ لما رأى فيه من شرَّ إذ كان كبير الوقوع في أعراض الناس ً.

٧ ـ صحافي السياسة الأموية: بعدما دعا يزيد بن معاوية الأخطل الى هجاء الأنصار التخدت حياته اتجاهاً جديداً، وأصبحت صلته بالسياسة الأموية ذات معنى جديد. وليست الصلة جديدة، فإن تغلب بأسرها واقفة الى جانب الأمويين منذ يوم صفين. ولكن هذا الشاعر أصبح منذ هجاء الأنصار لسان الدفاع عن الدولة، وصحافي السياسة القائمة، كما أصبح رسول قومه لدى الدولة بعامل الهصبية القبكية التي عادت الى عقوانها في ذلك المهد. وكان يعيش في البلاط ناعماً بالحظوة والإكرام، منادماً ليزيد بن معاوية في شرب الحمور، ملازماً له حتى في الحج الى السيت الحرام، وما إن

١ - تغليب قبيلة عظيمة تنسب ال تعلب بن والل من ربيعة بن نزار بن معدً بن عدانان. مساكمة في الجزيرة الفارة بجهات سنجار وتصييعن. كالت على دين التصرابة ، وكالت تُعدّ من القبائل الحربية التي لا بعداً لله بال إلا الإناثان والغزات. الشبكة بها بالقبائل بع كبير من القبائل. خاضت مع بكر عدة حروب على أثر قبل جامل تكليب ، وقبلت على بربوع في عدة مواقع . وها أيام خرّ مع بني شيان وغيرهم . وكان ها في صدن الإسلام خدان عليم ، وقد وقفت في صفح الأجب حاوية وظلت بعد ذلك موالية في أمنية.

٢ ... وقبل بل وُلد في الجزيرة أي ما بين النهرين حيث كانت منازل تغلب في جهات الوقة والرصافة.

٣ - الأغاني ٨، ص ٢٨٠.
 ٤ - الأغاني ٨، ص ٣٠١.

توقي معاوية حتى اضطربت أحوال البلاد ولم يتمكّن أبناؤه من السيطرة حيال ابن الريم الذي دعا لنفسه بالحلاقة وأجل بني أميّة من المدينة الى الشام، وقام كثيرون من مثل وقو بن الحوث والنعان بن بشير وغيرهما يدعون لابن الزيبر وحَلَّه بني أميّة . وإذ ذاك نهض مروان بن الحكم يدعو لنفسه ، فشى الفحاك بن قيس الى مرح راهط أكدم القيسية ، وجاء مروان بن الحكم بمن بابعه ، وكانت معركة شديدة قتل فيها الفحاك القيسية ، واستب الأكر لمروان (١٨٥٣ — ١٨٥٥م) . وهكذا كانت المحكة اتصاداً لليدن على قيس عبلان والأمويين على الزيريين . وفي كل ذلك كانت مصلحة تعلق ومصلحة الموكة أليه على المتعلق ومصلحة الدولة الأموية ، وكانت حروب تغلب تساعد مساعدة فعالة على إقرار سلطان بني أميّة ، وكان الأخطل في تلك الفحرة مناصراً لقومه ولبي أميّة , وبن القيسين بقيادة المجاف بن حكيم وزفر بن الحرث ، والتنابين قوم الأخطل وأحلات السلطة القائمة ، وكان بذلك أفضال المخلف على العرش الأموي، وكان الأخطل مسجلاً للأحداث ، مدافعاً عن بني أميّة ، مادحاً على العرش الأموي، وكان الأخطل مسجلاً للأحداث ، مدافعاً عن بني أميّة ، مادحاً ابن مروان (١٨٥ — ٢٠١٥م) ، وقد قربه عبد الملك ولقيه وبشاعو بني أميّة ، وهشاعو أمير المؤمين، ، وكان له في خلائته أعظم الأثر.

٣ - عروب أليم: وما إن تولّى الحلافة الوليد بن عبد الملك (٧٠٥ — ٧١٥م) حتى تضاءل ظل الشاعر في البلاط وأصبح هدفاً للخصومة بهاجمه كلّ حاسد وطامع ، وقد استبدل به الحليفة الجديد عديّ بن الرّقاع شاعراً رسمياً ، وذلك استجابة لدعوة المنافسين والمترتين ، فنزل الأعطل عن عرش الإمارة الشعرية ، وهجرت لسائه لهجة الإدلال ، وقلّت قصائده في الحليفة ، ونغير أسلوب القول عنده فأصبح يشكر الأفضال ويشكو ألم النفس في غير عقوان ولا سلطان. ثم النحق بقومه حيث وافته المئيّة نحو سنة ٧١٠ م / ٩٢ هـ.

١ - هو موضع في الغوطة شرقيّ دمشق.

٢ – من نلك آلواقع يوم ماكسين على شاطئ الحابور لسلم على نغلب، ويوم الثرةار الأول لتغلب على قيس،
 وبيرم الثرثار الثنائي اقميس على نغلب، وييرم الحشاك لنغلب على قيس تُعل فيه عُمير بن الحباب وقر زُوْ بن الحرث،
 وبيرم الكحيل ويوم البشر لقيس على نغلب.

#### Ý \_ أدبه:

الأخطل ديوان شعر انتقل على ألسنة الرُّواة عصوراً متوالية ، ومن أشهر من رواه ابن الأعرابي" (القرن التاسم) ثم محمد بن حبيب ، ثم ضبطه ونظمه أبو سعيد الحسن المعروف بالسُّكري" ، ثم أكبَّ عليه الأب أنطون صالحاني اليسوعي درساً وتقيياً ، وقد على مخطوطة أخرى فطبعها مصوّرة على الحجر وأضاف إليها تعليقات وفهارس متقنة ؛ ثم عثر سنخ ثالثة في المحمن المحلمة على الحجر وأضاف إليها تعليقات وفهارس متقنة ؛ ثم انه النسختين السابقتين ومضيفاً إليها المقدامات والتعليقات والفهارس العلمية الدقيقة . ثم انه وجد في الاستانة نسخة قديمة جداً من نقائض جرير والأخطل فعمل على نشرها سنة ١٩٩٨ . وأخيراً وجد في طهران نسخة من الديوان ترقى الى سنة ١٩٥٠ م فنشر منها سنة ماهما والمحمد الشعر المحمد الشعر الأخطل في ديوان منظّم على أسمي علمية والحمدان .

وشعر الأخطل من موحيات البينة والأحوال التي تقلّب فيها ، انه شعر أراد فيه صاحبه أن يجري على سنة الجاهاليّن ولاسبيا النابغة اللّبيانيّ . وهو أخيراً شعر رجل أحبَّ الحَمرة وعاقرها زمناً طويلاً ، وأحبّ أن يدخلها في بعض شعاب الكلام ومناحي النظم. ومكذا كان ديوان الأخطل ذا ثلاثة أقسام كبرى : شعو سياسة أمويّة ، وشعو عصبية قبليّة ، وشعر خمو ووصف. والسياسة هي الفطة الدائرة في هذا الدّيوان تنطق بالملاح والرّئاه الم والهجاء والفخر ؛ وأما ما سوى ذلك من خمو ووصف وغول فعرّضٌ يأتي في انفلانات واستطرادات تطول أحياناً في غير استقلال .

#### ٣ - شعرُ السياسة الأمويّة:

انساق الأخطل الى اللُّخول في تُبَار الحياة السياسيّة بفعل الأحوال التي اكتنفته والجو الذي عاش فيه، فقد صار العرب في أعقاب صفّين أحزاباً متصارعة، وراح

١ ــ طالع والفهرسة و لابن الندم ، ص ٧٨ ، ١٥٧ . وقد روى ابن الأعرابيّ أنّ أبا سعيد الحسن المعروف بالسكريّ وعمل شعر الأشطل وجوّده أي ضبطه ونظمه .

٢ \_ ليس في ديوان الأخطَل إلا مرثية واحدة قالها في صديقه يزيد بن معاوية وهي غير ذات قيمة.

معاوية يسعى في توطيد ملكه وإقراره في يبته ، والحيلولة بين الهاشميّين وبينه ، اوقد جدّ في ذلك وسلك له سبُل الترغيب والترهيب حتى ظفر بذلك ، وتوجَّه بالبيعة لابنه يزيد ، وبهذا استقرّت الحكومة أموية ، وأخلت في التاريخ الإسلاميّ السياسيّ لونًا نظام ينفر وبهذا المعالميّة . كان قائمًا حول دين أو بخيله أل البحثة كان قائمًا حول دين أو نظام ينشر ويُطيِّق. كان هائمًا حول دين أو والإسلام ، وكان ها بين الأحزاب الإسلامية كيف تكون الحكومة ، وأين تكون ، ومن هذا الحاكم ؟ وكان ها لحلاف يبدو إمّا خالصاً للمذهب والرأي ، وإمّا متصلاً بالمصالح الملادية والعصبيات القبلية ، وكان الشَّمر صفحة ذلك وأداته ، وكان الأمويّون أحرَص الناس على المملك ، فرّروا في سبيله كلّ وسيلة ، وكان منهم دهاقين السياسة وأساطنها ... .. ...

١- هجاء الأنصار: عمل معاوية على إقرار الملك في بيته وعمد الى الترغيب والترجيب، نقسا على الحوارج، ولان مع آل هاشم، وترشى الأنصار وأغلق عليهم المال لإيعاد فكرة الحلافة عنهم، إلا أنهم ما انفكوا ينظرون الى بني أمية نظرة عداء، وما انفك أبي عمراؤهم يهاجمون أولئك اللذين عدّوهم منتصبين مزيّقين، وقد اتخذ بعض شعراء الأحزاب النسيب وسيلة سياسية يغيظون بها الأمويين فنسب عبد الرحمن بن رامو المالية عبد القريق بوسب العرجي بجيداء أمّ عمد بن هشام وجيرة روجه ليغيظه، وتترب المراق الوليد بن عبد الملك وبنت عبد العزيز بو محكات الحقاق عبد الملك وابنه الوليد وأخاه عبد العزيز . ومحكات المنقطة تحقيرية. ومما يذكر أنما للمابة شهدت صراعاً شعرياً عنية أبين عبد الرحمن بن حسان وعبد المرحدن بن حسان وعبد الرحدن عبد المرحدن بن الحكم أخي مروان بن الحكيم، وقد تهاجيا هجاء مراً!".
ولكن الأخطل هو وحده تجرًا على هجاء الأنصار عاشة وشاعرهم خاصة. وكان هجاؤه السيل في دخوله البلاط وانصال حياته الشعرية بالسياسة الأموية .

١ - أحمد الشايب: تاريخ الشعر السياسيّ ــ الطبعة الثانية ١٩٥٣ ــ ص ١٦٣ ــ ١٦٤.

٢ \_ الأغاني ١٣، ص ١٥٠ وما بعدها.

والقصيدة عنيفة الى حد بعيد، جريئة بقدر الأمان الذي ضمنه يزيد للشاعر والصلة الوثيقة لقبيلة تغلب بالسُّلطان الأمويِّ؛ افتتحها الأخطل بلَعْنة صبَّها على رؤوس الأنصار لأنهم في نظره من أصل يهوديّ وقد ورثوا من ثمّ لعنة الله لليهود. ثم راح يُعدّد مخازيهم وإذا هم جماعة سُكر وعربَدَة وهذا أمر يُبعدهم عن روح الإسلام ؛ وقد جدّ الأخطل في أن يفصل فيا بينهم وبين الإسلام الحقيقي مراعاة للخلافة الإسلامية ، وجدٌّ في أن يُبعِدَهم كلِّ الإبعاد عن قُريش — والنبَّوة في قريش وبنو أُميَّة من قريش ـــ وإذا المكارم والعُلي في قريش دون سواها ، وإذا اللؤم كلِّ اللؤم تحت عهائم الأنصار . وهنا تتغلّب النزعة البدوية على الأخطل ، وهو ربيب البادية ، فيستمدّ من تلك النزعة معنى كان الأعراب آخذين فيه، وهو أنَّ الصِّناعات اليدوية ترافقها الحقارة. وكان سكان المدن والقرى يعالجون الأرض وما الى ذلك من الحِرَف التي تبعد العربي ... في نظر الأعراب ... عن حياة الحرية ومجالات البطولة والشجاعة. فالأنصار من المدينة وهم من ثمَّ ذوو مَساحٍ ومحاريث ، وهمُّهم من ثمَّ بعيدٌ عن المثاليَّة البدوية . فيطعنهم الأخطل في ذلك ، ويثير ألخلاف القائم بين أهل المَدَّر وأهل الحَضَر ، ويُرضى بذلك البدو الذين كانوا الى جانب بني أُميَّة . ثم انه يهاجم الأنصار مهاجمة تحقيرية فيجعل ظهورهم مطيّة للفوارس ويقوده ذلك الى جعل شاعر الأنصار جحشاً أبوه حمار وأمُّه حارة ؛ ومثل هذه المعاني الغليظة من مألوفات هذا العهد الحافل بالشتائم والبذاءات.

وهكذا فالقصيدة مدح ضمني لبني أميَّة برفعهم فوق الأنصار ويجعلهم أهلاً للخلافة والسُّلطان دون الأنصار الذين عمل الشاعر على إلصاق العار بهم وحَتْ الأعلاب على القصيدة الأعراب عليهم. وهكذا ظهرت نزعة الأخطل في شعره السياسي إذ يجعل القصيدة ميدانا واسعاً للمدح والفخو والهجاء ؛ إنها حطّ لشأن الحَصم وإعلاء لشأن السُّلطة الأمويَّة وأحلافها ، وتقليد بدوي ، وأسلوب جاهليّ أمويّ. وقد بني الشاعر في هذه القصيدة على باب السياسة الأموية ولم يلجها ولوجاً كاملاً ، فاكتفى بالمعافي العامة ، وأوجز ولم يُسهب ، وأشار ولم يفصّل حجج الأموييّن وبراهينهم ، ولم يعدل الى أسلوب الأحزاب في الجدل والتقاش وما الى ذلك مما سنجده في سائر قصائده ، ومما قال :

لَمَنَ اللّهُ بَنِي الْيُهُودِ عِصَابَةً

قَرْمُ إِذَا مَدَرَ الْعَصِيرُ رَأَيْتَهُمْ

ذَهَبَتْ فَرَيْشٌ بِالسَكادِمِ وَالْمَلَى

فَدُرُوا الْمَمَالِ لَسَتُمُ مِنْ أَهْلِها

وَإِذًا نَسَبْتَ أَبْنَ الْفُرْيَةِ خِلْتُهُ

بالجَرْعِ بَيْنَ جُلَاجِلِ وَصِرَادٍ حُمْوا عُبُونُهُمْ كَجَمْرِ النَّادِ واللَّذِمُ تَحْتَ عَمَافِي الْأَنْصَادِ وَخُلُوا مَسَاحِينُكُمْ بَنِي النَّجَادِ\... كالجَحْشِ بَيْنَ حِمَادًو وَحِمَادٍ\...

٧ ـ مدح بني أميّة: شَيْلَ الأخطل بقومه شَغلاً اضطرة الى ممالاة الأمويين، ومناهضة القيسيين، وقد انضما ملى بني أميّة وهم بحاجة الى شعراء ينشرون آراءهم ويردون هجات أعدائهم ، وانضمامه اليهم يعني، في نظر الجميع ، انحيازاً الى سياسة معيّة، و شعر التأليد التاليد التاليد التاليد المراح على سنة التقاليد العربة القلديمة ، والملدح يوجّه الى الحليقة وأنسبائه وولائه وعماله وقواده، سنة التقاليد العربية القلديمة ، والملدح يوجّه الى الحليقة وأنسبائه وولائه وعماله وقواده، الواحدة. هي إطراء للأعمال ، وإشادة بالمناقب، وتعالى بالفخر على الحصوم وهجاء لهم ، وهي بين هذا كله افتتاح غزلي تقليدي ، واستطراد وصفي أو خمري في سبيل الهدو ما كنات العصبية من أهم عناصر السياسة الداخلية كان الشاعو وتجوّلهم في غدم السياسي . ولما كانت العصبية من أهم عناصر السياسة الداخلية كان الشاعو وتجوّلهم في فقع . ومكذا ببدو لنا أن هذا الشيم خاضع للتزعات الجاهلية لما لأصحابه من على الما الحرية البدوية وتقاليدها ، ولما في نفسهم من كره للنظام الحكومي وقلة الاطمئنان إليه .

مدح عبد الملك بن مروان خاصة والأمويين عامّة : وتسير الأنام وينساق الأخطل مع السياسة الأموية انسياقاً يشتلة باشتداد علاقة قومه بتلك السياسة ، وباشتداد صلته بالبلاط ، وقد أصبح الشاعر الرسميّ ، ولسان الدولة الحاكمة ، وأصبح شعر صعحفة

١ ــ الجَزْع: منطف الوادي. جُلاجل: أحد جبال الدّهناء. صِرار: وادْ بالحجاز، وقبل جبل. -- والشاعر
 ينسب الأنصار الى اليهود سكان يثرب الأصلين.

٢ ــ المساحي ج. مسحاة وهي آلة تُقشر بها الأرض. بنو النجار : قوم حسان بن ثابت.

٣ \_ ابن الفريعة : حسَّان بن ثابت.

الأخطل

بني أميَّة السيّارة. فيدخل باب العقيدة الأموية، وإن لم تكن في نفسه، وبعمل على نشرها والذود عنها ، في روح حزيية تحاول الاقتاع بقوّتي القول والبرهان. وقد رأينا كيف أنّ معاوية جدَّ في إقرار المُلك في بيته ، وصيّر الحكم ملكاً وراثياً ، وكيف استعمل الترغيب والترهيب في سبيل هدفه ، وكيف تكوّنت العقيدة شيئاً فشيئاً لدى الأمويين وفاقاً للأحوال ولما دعت إليه المشادات الحزيبة . وخلاصة تلك العقيدة «ان هنالك خليفة أموياً هو عيّان الذي قُيل مظلوماً ، وأهل بيته هم أولياء دمه يخلهم معاوية ، وأن الأمويين أصلح للحكم ، وأقوم الناس بأعبائه ، ومعهم كثرة تؤيدهم ، كانت في جانبهم ؛ ثم زعموا للناس أنهم وارثو النبي فصاروا بذلك أحق الناس بهذا الملك الإسلامي " .

وجدً الأخطل في نشر هذه الآراء سواء أمدح يزيد أم معاوية أم الحجاج أم الأموية في قصيدته الشهيرة المخطئ الأمويين عامة ، وأكثر ما اجتمعت له بلاغة السياسة الأموية في قصيدته الشهيرة المخطئ القطن التي قالها في مدح عبد الملك بن مروان بعد انتصاره على مصعب بن الرَّير في العراق ، والتي تعد خلاصة لموقف الشاعر مع الحليفة على أعدائه ولاسيا قيس عبلان . والقصيدة تربو على الخانين بيتاً ، وفيها أربعة أقسام : غزلُ تقليديّ ، ثم مدح لعبد الملك وقومه من خدمات لعرش بني أميَّة ، ثم أخيراً همياء لأعداء أميَّة من قيس عبلان وحلفاتهم ولاسيا كليّب بن يربوع قوم جرير . ومن روائع قوله غيا بحد بني أميَّة :

حُشْدٌ على الْحَقّ، عَبَافُو الْخَنَا، أَنْتُ إِذَا أَلَمَّتْ بِهِمْ مَكْرُوهَةً، صَبَرُوا " أَعْطَاهُمُ اللهُ جَدًّا، يُضرُونَ بِهِ، لَا جَدًّ إِلاَ صَغِيرٌ، بَعْدُ، مُحَقَرُ لَمْ يَاشَرُوا فِيهِ، إِذْ كَانُوا مَوَالِيُهُ ۚ وَلَوْ يَكُونُ لِقَرْمِ عَبْرِهِمْ أَشْرُوا "

۱ \_ المسعودي: مروج الذهب ۲، ص ۲۲۹ — ۲۳۴.
 ۲ \_ تاریخ الشعر السیاسی، ص ۲۶۳.

٣ \_ حشيدً على الحُق: تجتمعون عليه ومتعاونون على نصرته وعمله. الحمّا: الفحش، عيافو الحمّا: أي شديدو الابتماد عنه والكره له. الأنف ج. أنوف وهو الشديد الأنفة والاباء.

أشر: بطر. فيه: أي أي الحظ. مواليه: أي أصحابه وأهله.

وَأَعْظَمُ النَّاسِ أَحْلاماً إِذَا فَدَرُواا ولا يُبيّنُ في عِيدانِهِمْ خَوَرٌ قُلَّ الطَّعامُ على العافين، أَزْ فَتَواا تَمَّتْ فَلا مِئَّةً فِيها وَلَا كَدَرُ شُمْسُ ٱلْعَدَاوَةِ، حَتَّى يُسْتَقَادَ لَهُمْ، لا يَسْتَقِلُ ذَوْهِ الأَشْغَانِ حَرَّبَهُمُ، هُمُ ٱلَّذِينَ يُبارُونَ الرَّياحَ، إذا بَنِي أُمَّيَّةً، نُعْمَاكُمْ مُجَلَّلَةً،

ان القصيدة التي أوردنا قسماً منها هي من أورع قصائد المدح القديم ، ومن أكثر الشعول الشتى أغراضه الشعر صلة بنظم المعرف ووقع الميئة ، وهي أخيراً أجمع قصائد الأعطل الشتى أغراضه وفعونه . يوم اشتد النشاط السياسي واجتلاد الأحزاب ، ويوم اشتدت ثورة العصبيات ووقف الأخطل وقومه في وجه المعارضين الأحزاب ، ويوم اشتدت ثورة العصبيات ووقف الأخطل وقومه في وجه المعارضين . وقفة صمود حازم مما حمل عبد الملك بن مروان على النذاء بأنه «شاعر أمير المؤمنين» .

الالتعاج: افتتح الشاعر قصيدته بالقرّل التقليدي، واحتفل بهذا الافتتاح احتفالاً شديداً، فأطال غزله، وتأتي فيه تلقي إغراق واستعلاه، متخبراً فيه المعاني والعُسرَر، مُحكّراً من الأوصاف، متقلباً في الأحب القديم ليستعين بالحفضم الأقوال وأروع الأساليب، وإذا به يُدخل في افتتاحه ذكر الخيرة المنتقة على سنة الأعشى، ويتتبع سنّة عبد بن الأبرص، ويلجأ الى انتشبيه الاستداري على سنة النابغة، ويلج عالم سنّة عبد بن الأبرص، ويلجأ الى النشبيه به منوعاً ما استطاع التنويع، بحسماً ما استطاع التنويع، بحسماً ما استطاع التنويع، بحسماً ما أستطاع التنويع، بحسماً ما أستطاع التنويع، بحسماً ما فيمائح يل كل ذلك لباس الفخامة والمجلال، وكأني به يربد أن يشعرنا بالقام الذي تشهي عنده كل مساجلة، ويقف يحتله كل إعجاب.

الممدوح وعلاقة تغلب بقومه : ثمَّ نخلُّص الشاعر الى الممدوح ، وتناول جوهر الموضوع

١ - شُمس العداوة: أي عسرون في عداوتهم. حتى يستقاد لهم: حتى يُخضع لهم. الحلم: الصبر والأناة.
 ٢ - لا يستقل: لا يطين. الحور: الفنور والضعف.

٣ العافون: طالبو القوت. قتروا: افتقروا فضيَّقوا على نفوسهم النفقة.

ا علد: عامة.

وعالجه بصفته أولاً شاعر الحكومة الرسمي ، وبصفته ثانياً حليف بني أنية . وقد هدف أولاً الى تحقيق ما تقتضيه العصبية القبلية من شاعر بدوي في مشربه وميله ، أي الى تثبيت السلطان الأموي في ولاله لتغلب وانحيازه اليها دون خصومها من القيسية وأحلافها ؛ ثم هدف ثانياً الى الإشادة بسجايا الحليفة وخلال الدوحة الأموية وإعلان حقها بالحلافة وشرعية سلطانها في روح جدائية تنمشى مع روح العصر وتُسفة ادعاءات المذعين ، وتُظهر بطلان أقوال المعارضين ؛ وهدف أولاً وثانياً الى الظهور بحظهر الشاعر الشاعو الذي جمع في ذاته مقدرة الجاهلين والإسلامين ، وروعة الفنّ التي تسبطر على القلوب والعقول . وقد ضعنً مدحه هذا فخراً وهجاء ، ولفّ كلّ ذلك بالوصف الذي جال فيه جولات واسعة إرضاءً لمذهبه الفني ، وإرضاء لنزعة الاستعلاء فيه .

للدح ودعوى بني أبيَّة: أما المدح نقد راح الأخطل يصوغه بكلّ ما لديه من وسائل الاتفان ، وراح يضينه كلّ ما قبل في هما الفن قديماً ، وكلّ ما يمكن قوله في عصر الإيقان ، وراح يضينه كلّ ما قبل في هما الفن قديماً ، وكلّ ما يمكن قوله في عصر يصبح به العصر والمؤفف والسياسة فلضية الحلافة التي تجالدت الاحراب في شائبا، فالحلافة احق لبني أهيته في نظر الاعطل ، والله أظفر الحليفة الأموي ، لأنه خليفة شرعي ، وهما الحليفة الله وما من خليفة الله والما المسلمين ، وإذ كان إما ما حق الدؤمن أن يستسقى هوما ينظر المعاطل اندفاقة نابغية ، وبعد كانابغة ألى الفرات في جيشان أمواجه ، وهما لله المشتبة وبعدت أعالد بغروان ، ويتوقف عند المشبة به واصفا في جيشان أمواجه ، يعود الم المشتبة وبعدت أعالد المجلدة ، ومناقب سيطرته الغريدة ، ثم ينتقل ألى اللوحية وإذا هي من أصفى ما في قريش ، وإذا هي أبجاد ، واحتشاد على المحري ، وترقم عن الذنابا ، وصبر على الملكات ، وتواضع في مركب العظمة ، وجود يباري ، وجود على العناد ، وجلم عند المقدوة . ..

شُمْسُ العَدَاوَةِ حتَّى يُسْتَقَادَ لَهُمْ وأَعْظَمُ النَّاسِ أحلاماً إذا قَدَرُوا ا

ا \_ وقبل لأبي العباس السفاح ان رجلاً شاعراً قد منحك فتسمع شعره؟ قال: وما عسى أن يقول في بعد قول ابن التصوافية في به إلى المساوة في به أيت وشمس العداوة... و (الأغاني ٧، ص ١٧٨).

وإذ كان الأمر كذلك كان بنو أمية أحق الناس بالخلافة، بعد أن شرّفهم الله ، وأعلى حقيهم في يوم صفّين، ونصرهم على جميع أعدائهم. قال شوق ضيف: «ان الأخطل في مديحه لعبد الملك كان يُحاول جاهداً أن يجدد المديح في الشمر العربي تجديداً يتارم مع عصره، وقد لمسنا هذا التجديد في الصورة التي اقتبسها من النابغة. وليست المسألة في رأينا مسألة صورة مفردة ، فإن من يتأمّل هذا المديح يُلاحظ أنه اختلف في صورته العامة عن مديح الشعراء في الجاهلية ، لسبب بسيط ، هو أننا أصبحنا بإزاه موقف في الحياة يختلف عاكان عليه الشأن قديماً ، فقد أصبح للعرب الشعراء أو بعبارة أدق ، خلافة ، وأصبح لهم جيش منظم. ومن هنا اختلف موقف الشاعر المجاهل ، حتى ولو كان مسيحياً كالأخطل ، فإننا نراه يحد حبد الملك القائد ، ثم يمدح عبد الملك نفسه في خلقه وشخصيته ، ثم يمدح عبد الملك القائد ، ثم يمدح عبد الملك سليل الأسرة الأموية (» .

الفخر: وأنّا الفخر فهو امتنان الشاعر على الأمويين بموقفه معهم من الأنصار ، وهو نصح للخليفة في سبيل تغلب ، وتحدير من القيسية وزعيمها زُفَر بن الحرث ، فالقيسية عدو أزرق للخلافة ولتغلب ، وتغلب أحق بان تُقرَّب وبأن يُرَاعى جانبها وهي التي ناصرت الأمويين بوم المرج ، وهي التي تغلث عُمير بن الحباب يوم الحشاك ، وهي التي عملت على إقرار سلطان بني أُميَّة ؛ فلترحل قيس عيلان إذن عن الجزيرة ! و بهذا ينتقل الشاعر الى هجاء قيس عيلان عامة وسليم خاصة . والهجاء كذلك سياسي موجَّه الى عدو مشترك يرميه الأخطل بالضّلالة وخانق الضَّجر والتقلب والتلون ، ثم بكفر النعمة حتى أبعد من الجزيرة وأصبحت سنجار والبلاد المجاورة لها خالية منه ومن أؤمه ، ويرمي المُحطل بني كُليب بن يربوع قوم جرير بالحمول والفاحشة والبُخل والللَّ حتى أقسم المجد أن لا يُحالفهم .

١ - التطور والتجديد في الشعر الأموي، ص ١١٠ -- ١١١.

وقد كي حق شيف: «الأعطل يتي قيس عبلان عن بلاد الجزيرة بجال المنافسة الاقتصادية بين قيس مسافية ، ويتن أن المسافية بين قيس ملكن عاصة ربط غير بن الحياب... قال جزير أي فيفيشته فحبس صلحيه في بلاد الجزيرة منطأ عبقاً ، وتفاه عن بلاد مقمر أنجاده وأطواره ، إذ كان الأخطل تغلياً من ربيعة ه. (مس ٣٤٣ ـ ٣٤٣).

شاعر أمير المؤمين: تلك قصيدة الأخطل وهي، ولا شك، من أروع المدح السياسي، وليس بالمستغرب أن يقول عبد الملك لصاحبها بعدما أنشدها: «ويحك يا أخطل، أثريد أن أكتب الى الآقاق أنك أشعر العرب. فقال الأخطل: أكتني بقول أمير المؤمني، فأمر عبد الملك على الناس يقول: هذا أشاعر أمير المؤمنين، فأمر عبد الملك على الناس يقول: هذا أشاعر أمير المؤمنين، هذا اشعر العرب!». والأخطل في هذه القصيدة ذو (ولال على البلاط يتبخلى باللهجة العالمية، والمخجوم الساعتي على الأطاعة العالمية، ويتجلى المناسع الشاعر ما له واقتومه من أفضال على الدولة، وبالمجال الشيرعة، وبالموقف أيضاً بساط الشير الرميي في بلالومية العلامي، أضف الى ذلك أن القصيدة من أروع القصائد القدية حبكا وبالما على الدولة بالمواجئة عبكا وبالما على الدولة المناسد الرمي في بلالعق إلى المناب أضف الى ذلك أن القصيدة من أروع القصائد القدية حبكاً وبالما على الشرعة، وأميا المناسات القائمة، وشاعر العصبية الفريد. ومكذا استطاع الشاعر أن يكرن فيا شاعر السياسة القائمة، وشاعر العصبية القديد، وشاعر التغليد الشخصى، والنوغ الغريد،

٣\_ نقائض الأعطل وجوير: يُروى أن الأخطل لما بلغه تهاجي جرير والفرزدق أرسل ابنه مالكاً الى العراق ليأتيه بخيرهما، وقال له: انحدر الى العراق حتى تسمع منها وتأتيني بخيرهما. فاتحدر مالك حتى لقيها وسمع منها، ثم أتى أباه. فقال له كيف وجدتها؟ قال: وجدت جريراً يغرف من بحر ووجدت الفرزدق ينحت من صخر. فقال الأخطل: الذي يغرف من بحر أشعرهما. وفضل جريراً على الفرزدق. فلما قدم الفرزدق بهنا والمحلل على بشر بن مروان أخي الحليقة في الكوفة سنة ٦٩١م. بعث إليه قوم الفرزدق بهدايا وقالوا له: لا تُعين على شاعرنا واهم هذا الكلب الذي يهجو بني دارم، فإنك قد قضيت على صاحبنا، فقل أبياناً واقض لصاحبنا عليه فعَلَ، وقال:

أَجَرِيرُ إِنَّكَ وَالَّذِي تَسمُو لَهُ كَأْسِفَةٍ فَخَرَتْ بحِدْج حَصَانًا "

١ \_ الأغاني ٨، ص ٢٨٧ وما بعدها.

٢ \_ طالع والأغاني: ١١، ص ٢١؛ و٨، ص ١٢، ٣١٥ ...

٣- الأسيفة: الأمة. الجدج: مركب للنساء. الحصان: المرأة المصونة، الحرة.

فرةً عليه جرير، ومنذ ذلك الحين اشتطت نار العداوة بين الشاعرين. وصادف أن بني كُلبِّ بن بُرُوع قوم جرير كانوا من أحلاف الزَّيريَّن مع قيس عبلان على بني أُمَّة، فاصطغ هجاء الأخطل لحصمه بصبغة السياسة الفردية، والسياسة القبليَّة، والسياسة الأموية.

وهجاء الأخطل بأتي عادة بعد المدح أو بعد مقدّمات غزلية وفخرية ، ويدور حول التُعبِّر بالبخل وهنك الجيرة ، ووصف الهزيمة وما لحق الحنصم من مذلّة وصغار ، وتفنيد الأقوال . وكان هجاؤه دفاعيّاً أكثر ممّا كان هجوميًا ، ومؤلماً من غير فحش ، يطعن بالقبيلة أكثر مما يطعن بالفرد .

### قيعرُ الحمر والوصف:

1 - الوصف عموماً: لا شك أن شعراء العهد الأموي كانوا مقلدين لشعراء الجاهلية على ما ظهر في عصرهم من رقمي اجتماعي ، وتجملي تقليدهم بنوع خاص في الوصف ، فوصفوا البيئة الصحراوية الجاهلية ، وتحدثوا عن الأطلال ، وتوقفوا عند الإبل ووحوش التفار ، واستعاروا لتلك الأوصاف معاني الجاهلين وصورهم ، وتوقلوا في مادية الجاهلية ، واستطراحاتها القصية ، وذهلوا عن ذاتيتم الخاهلية ، واستطراحاتها القصية ، وذهلوا عن ذاتيتم كان وصوفهم شكلاً ، أو قل أسلوباً كلاهياً ، ولم يكن شيئاً من ذاتهم ينبض بحياتهم ، كان وصفهم شكلاً ، أو قل أسلوباً كلاهياً ، ولم يكن شيئاً من ذاتهم ينبض بحياتهم ، ويندفق من عوالم نفوسهم المنفعلة . وقد عرض الأخطل للوصف ، شأن سائر الشعراء في عصوه ، بل أكثر منه في نضاعيف قصائده ، فوصف حيوان الوحش تمشياً مع سنة التطويد ، وسحل بعض مشاهد الفرات عاكاةً لذهب النابية الذبيائي ، وجرى على أسلوب التصوير الحسي الدقيق والاستدارات القصصية ، وكان الوصف عنده مجالاً للمحاكاة الاستعلائية ، ولوناً من ألوان الفاخرة بالمقدرة الشعرية على سنة «الفحول» .

٢ - الحمرة: وأشهر ما اشتهر به الأخطل في هذا الباب وصف الحمرة، وقد حفل ديوانه بالشّمر الحمريّ، إلا أنّه لم يأتّ مستقلًا بل دُسٌّ في قصائد المدح والهجاء،

والأخطل من عشَّاق الخمرة يجعلها رفيقة حياته، وطاردة همومه وأشجانه ومُثيرة خواطره ونجيّة روحه ، وهو يشربها في كلّ حال ، يشربها على انفراد ويشربها في عصبة من الإخوان وهو يشرب الحمرة في غير قصد ولا اعتدال ويصفها أيضاً في غير إيجاز ، وإذا هي بيسانيَّة سليلة أصل شريف، يُعَلُّ بها السَّاقِ ليجود بها في سخاء، ويقدَّمها في فراهة ومرح، والساقي يستخرج شاصياتها من مكامنها وهي قديمة العهد، قد اسودت لقدمها وملازمتها التراب حتى أصبحت أشبه برجال من السودان عُراة ، وانه ليجرّها جرًّا لعظمها وضخامتها. ويصبّ الساقي الخمرة في الإناء وإذا هي سحّر يُصبّ في إناء ، أو هي بالحري، لاضطرامها واحتدامها، جذوة تتأكّل، فتمتّد الأبدي إليها من هنا وهناكُ ، من يمين وشهال ، وتمتدّ بقوة واندفاع ، وإذا الأيدي ترفع كأساً وتضع كأساً والأفواه تردّد: «اللهمّ حيّ ! » ولئن كانت فتَرة هدوء فما ذلك إلاّ للإصغاء الى غناء، أو لتناول شيء من شواء مرعبل؛ وما هي إلا فترة من زمان حتى تتصل الحمرة بالنفوس، واذا هناك ارتياح وطيب ونشاط وكبرياء، وخمرة تدبُّ في العظام دبيب لتمال في نقاً يتميّل ، فيطلب الشاعر والحالة هذه أن تمزج الحمرة بالماء وقد تكون إذ ذاك أطيب وألذٌ وقد تكون أقل عملاً في النفوس ، ولا سها وقد سكر من سكر ، ولا سها وقد سقط على الأرض صريع مدام وراح الندامي يرفعون رأسه في حنان وعطف، وقد ماتت عظامه ومفاصله.

وعُبي الاخطل في شعره الحمري بالإكثار من الصّفات، كما عُبي بتنجُّ معاني من سبقه والأخذ بها ، وتوسيعها في غير جدّة ، وهمّه الأكبر أن ينقل بطريقة محسوسة لا أن يُعلَم على الحموة ، وأن يقول كل ما يعرف عنها ، لا أن يقيم الصلة العميةة بينها وبين نفسه ، همّه أن يكثر من القول والتشبيه والتصوير والقصص والمغالبات الساذجة بحيث بتقوق على غيره في مادة التفصيل والتجزيء ، في كمية ما يقال ، فأضاف الى ما قبل ما أوحت به نجربته ، وما أوحى به الإجهال الذي سبقه إليه من سبقه ، وهذا كله قلًا يتخطى حدود الكمّ الى عالم الذات حيث المضلات الإنسانية والمقد النفسية التي هرب منها الشاعر القديم أو لم يستطيع التغلغل المتغلغل التغلغل المتعالم المكانات القرى الإدراكية والتحليلية عنده . قال من قصيدة مدح فيها خالد ابن عبدائد برأ أسبّد الأموي :

أَنَاخُوا، فَجَرُّوا شَاصِيَاتٍ كَأَنُّها ﴿ رَجَالٌ مِنَ ٱلسُّودَانِ لَمْ يَتَسَرْبُلُوا ۗ وَجَاؤُوا بِبَيسَانِيَّةٍ، هِيَ، بَعْدَمَا لَبُعَلُ بِهَا السَّاقِي، أَلَدُّ وأَسْهَلُ فَصَبُّوا عُقاراً فِي إِنَّاءِ كَأَنَّهَا، إِذَا لَمِحُوها، جُلُوةٌ تَتَأَكَّلُ" تَدِبُّ دَبِيبًا فِي ٱلْفِظَامِ كَأَنَّهُ دَبِيبُ نِمَالٍ فِي نَقاً يَتَهَيَّلُ

### مصادر ومراجع

شوقي ضيف: التطور والتجديد في الشعر الأموي — القاهرة ١٩٥٢. أحمد الشايب: تاريخ الشعر السياسي - القاهرة ١٩٥٣. أحمد الشايب: تاريخ النقائض في الشعر العربي - القاهرة ١٩٥٤. فؤاد البستاني : الأخطل — الروائع ٣٤، ٣٥، ٣١ — بيروت ١٩٥٢. الأب انطون صالحاني : ملحق وشعر الأخطل؛ — بيروت ١٨٩١.

١ \_ الشاصيات : الزقاق .

٢ ـ بيسانية: خمرة منسوبة الى بيسان وهي ناحية الأردن. يعلُّ: يستمي.

٣\_ العقار: الحمرة. الجذوة: الجمرة.

إ النّقا: ما ارتفع من الرمل - ينهيّل: يتحدّر.

## الفنكرُزُدَق (۲۰ ـ ۱۱۴ مر/ ۱۶۱ ـ ۲۷۲م)

#### أ ـ تاریخه:

- ١ ـ مولده ونشأته: وُلد بالبصرة في أسرة ذات جاه وكرم، ونشأ مزموّاً بأبحاد تلك الأسرة ولكن أخلاقه كانت سبّـة.
- ٢ ــ اضطراب وتقلب: قلت ثقة ذري األامر به لخبث لسانه وتقلب عاطفته فكانت حياته حافلة
   بالاضطراب والقلق.
- حوب لسانية ـ وفاته: وقع خلاف شديد بينه وبين جرير فكان سبب تهاج دام نحو خمسين
   سنة . توني الفرزدق بالبصرة سنة ٧٣٧ م / ١١٤ هـ .
- لاً مشخصيته: كان الفرزدق رجل شهوة ، وكان هزيل العقيدة ، متظبًا في نزعته السياسيّة ، فخوراً حتى
   الشيه ، جيانًا ، منتيجًا ، شديد العشبُ لقومه .
  - الله : للفرزدق ديوان شعر فيه مدح، ورثاء، وفخر، وهجاء، ووصف، وغزل.
- الفرزدق شاعر النضال السيامي : كانت نزعت نزعة قومية ، ثم نزعة مضريّة . وفي سياسة بني أمنيّة كان متكسبًا . ومدح صورة انزعت الجاهليّة وبيت الأمويّة ونفسيّته الحاصة .
  - هُ \_ الفرزدق شاعر النضال الأدبيُّ :
- اللهخو: الفرزدق في فخره وسيع الآفاق، شديد اللهجة، طويل النفس، قويّ العبارة، يضطرب في ميدان قلما ينبلًا.
  - ٢ ــ الهجاء: الهجاء عنده تعبير وتحقير.
- أحد الفرزدق شاعر الوصف والغزل: هو من أبرع الوصافين في العهد الأموي، ووصفه يصطغ بصبغة القَصَص، ويمتاز بالدَّقة، وحسن النصوير، والنبرة المبتكرة. أما غزله فشهوائي قيح.

#### أ - تاریخه:

۱ - مولده ونشأته: أبو فراس همبام بن غالب، بن صحصة، اللقب بالفرزدق، ولد بالبصرة نحو ۲۴۱م/ ۲۰۰م. من أب ذي وجاهة وكرم يتميى الى مجاشم بن دارم من تميم. وكان أجداده من أشرف بيوت تميم، ومن ذوي المآثر الحميدة بين العرب فنشأ الفرزدق في ذلك البيت مزهراً بأمجاده ، وكانت نشأته بدويّه كها كانت أخلاقه بعيدة عن أخلاق أشراف العرب ، فاندفع وراء الفسق والفجور ، مزواجاً مطلاقاً ، لا يشت على حال . ومن النساء اللّائي يذكرهن في شعره النوار ، التي تزوجها مُرغمة ، وكان له منها عشرة بنين وبنات ، ثم طلّقها مُرغماً لاستغالتها عليه بجرير خصمه.

Y \_ اضطراب وقلق: لم يكن للفرزدق، على شهرته وكرم أصله، كبير حظ عند أكثر ولاة المواق لتقلّبه وخبث لسانه. وكان بنو أميّة وعمالهم قليل الثقة به والاطمئنان الى ولائه. في عهد معاوية احتك الشاعر بزياد ابن أبيه، عامل معاوية على البصرة، وتهدّده زياد، فتشرّد من البصرة الى المدينة فحكة فاليمن فالبحرين ففلسطين فدمشق فالرصاقة، ومدح وهجاء ولما مات زياد هجاه الفرزدق وهجا من رئاه. ثم ملح آل الزبير، وسمّى عجادة الاخطيقة، وما إن غلبوا على أمرهم حتى انقلب عليهم الزبير، وسمّى عجابة ثم استولى عليه الحوف فعاد الى الاعتذار معترفاً بحق بني أميَّة. وهجاهم، وهجا الحباج رئاه ثم هجاه في قبره ليؤيد حقّ الساب بن عبد الملك الذي كان الحباج يأبي مبايعته. وفي عهد الوليد حجّ الشاع وانشد قصيدته في زبن العالدين الحباج يأبي مبايعته. وفي عهد الوليد حجّ الشاع وأسلم بسلمان بن عبد الملك وملحه ومناه والمهدى، ثم هم عاد المهدى، ثم معجا آل المهلب — وكانوا قواداً في الدواقة من ملحهم، ثم عاد فهجاهم، ولما يوبع هذام بن عبد الملك بالخلافة أناه الشاعر مادحاً بعد أن هجاه أميراً. وهكذا كان متقلًا في المداء متقلًا في العاطفة، لا يظلب غير بعائد أن هجاه أميراً. وهكذا كان متقلًا في المداء متقلًا في العاطفة، لا يطلب غير الملغة، وكانت حياته لذلك في اضطراب وقلق.

٣- حرب لسائية – وفائد: لم ينحصر الاضطراب في حياة الفرزدق الاجناعية والسياسية، بل نال أيضاً حياته الأدبية، إذ شبّت بينه وبين جرير حرب لسانية دامت نحواً من خمسين سنة كان الباعث عليها تهاج بين جرير والبعيث المنجاشعي. وقد أفحش جرير الفول في نساء مُجاشع فاستهض عليه الفرزدق. وكان لتلك الحرب صدى واسع في البلاد وضيح بها المربد، وانقسم الناس فرزدقياً وجريرياً، ولم يشهد تاريخ الأدب شاعرين تهاجيا بمثل ذلك، وقد تدفّق عليه سيل من الشعر الهجائي ومن النقاض.

وتُوفي الفرزدق بالبصرة نحو سنة ٧٣٢م/ ١١٤هـ. وقد نيّف على التسعين.

#### Ý \_ شخصيته:

الفرزدق وجل شهوة فاجرة صارخة استولت على قلبه فأفقدته الإخلاص في المودَّة حتى لأدنى الناس إليه كأولاده ، وكان هزيل العقيدة الدينيَّة ، وإن أظهر التقوى وهجا إيليس ، مقلَّلًا ، في نوعته السياسية ، يتظاهر مع الأمويين إذا قضت الحال ، ويضمر الولاء للعلوييّين ، ويتنع في كل حال ما فيه مصلحته . وكان الى ذلك فخوراً حتى النّبه والحروج عن الرصانة وجهاناً متبجَّحاً ، كها كان شديد التعصُّب لقومه حريصاً على إعلاء مآرهم ، لا يرضى عن هضم لحقوقهم ، دائماً متأهاً للدفاع عنهم حتى لدى ذوي السلطان ، وسلاحه في ذلك مدح لمن جاراه وهجاءً لمن خالفه.

#### ۴\_ أدبه:

للفرزدق ديوان طُبع قسم منه في باريس سنة ١٨٧٠ ، وطُبع القسم الآخر في مونيخ سنة ١٨٧٠ ، وطُبع القسم الآخر في مونيخ سنة ١٩٠٠ . ثم تعدّدت طبعاته في مصر ولبنان . ونشرت نقائض جرير والفرزدق في ليدن سنة ١٩٠٥ — ١٩١٦ في تجلدين كبيرين ، وبجلد ثالث تضمَّن الفهارس. وأما أغراض شعر الفرزدق فهي جميع أغراض الشعر الجاهليّ من ملح ووثاء ، وفخر وهجاء ، ووصف وغول.

## \$ \_ الفرزدق شاعر النضال السياسي :

كانت حياة الفرزدق مصطبغةً بصبغة النضال السياسي والأدبي، ولهذا اصطبغ شعره بهذه الصبغةنفسها فكان شعر نضال سياسي، وشعر نضال أدبي.

كانت نزعة الفرزدق في سياسته نزعة قومية ، ولم يتَّصِل بالسَّياسة العليا إلا عن طريق السَّيَاسة القوميّة ؛ فتي أوّل أمره كان اعتصامه بقومه اعتصاماً كليًّا ، وابتعد عن البلاط الملكيّ في عهد معاوية وابنه يزيد ومن بعدهما ممنّ سبق عبد الملك بن مروان . ولكن اتَصل بمعاوية تما كان ذلك إلا للاحتجاج على الحَلِفة الذي أدخل ميراث الحَتات المُجاشعي ، عمَّ الشاعر ، في بيت المال . ولما كان عهد عبد الملك وابنه الوليد لم تتبدّل سياسة الفرزدق القومية . فهو يتصل بالبلاط في سبيل قومه ، ويتكلّم بلسانهم ، ويسأل الوليد أن يخفّف عنهم ما هم فيه من فافق وضَنك :

أَغِتْ مُضَرًا، إِنَّ السَّبِنَ تَتَابَعَتْ عَلَيْها بِحَرٍّ يَكْسِرُ العَظْمَ كَامِرُهُ '

ويزيد على ذلك المدح لآل مروان، راجيًا بقاء دولتهم، ودوام عزّهم ونصرهم، مُلحًا في طلب العون لقومه، مصوّرًا بطش الحجّاج، مُظهرًا خوفه منه:

أخافُ مِنَ النَّحَجَّاجِ مَنْوَرَةَ مُخدِرٍ ﴿ ضَوَارِبَ بِالْأَعْنَاقِ مِنْهُ خَوادِرُهُ ۗ ويجمع الى المدح الشكوى من معاملة بعض العال.

وفي ولاية سلنيان بن عبد الملك ازداد الفرزدق نشاطاً ، ولاسما وإن الحجّاج قد مات ، فهجاه بعد أن وثاه ، مؤيداً بهجائه له حق سلمان.

وفي عهد هشام بن عبد الملك شُمُّل الفرزدق بالسياسة الأقليمية الشرقية في العراق وخراسان. وذلك في ولاية خالد القَسريّ اليمنيّ الذي انتقم من مُضَر لقتل يزيد بن المهلّب، وكان من ضحاياء عموو بن يزيد الأسيدي فيثور الفرزدق في سبيل مُضركلّها بالعراق والشام، ويسأل الحَلِفة أن يتقذهم من هذه العصبية المجانبة "ويقول:

فَقُلُ لِيْنِي مُرُوانَ مَا بَالُ ذِمُّةٍ وَحُرْمَةٍ حِلَّ لَيْسَ يُرْمَى ذِمَامُها اللهِ عَلَيْنَ اللهِ مَنْك أَلَا فِي سَبِيلِ اللهِ سَفْكُ دِمَائِنَا بِلَا جُرْمَةٍ مِنَّا يَبِينُ اجْزِرامُها"

١ ــ النقا: ما ارتفع من الرَّمل. يَمْيُّل: يتحلُّو.

١ ــ الحَزِّ: القَطع، يريد به الصَّنك الشديد الوطأة.

٢ ــ السورة: السطوة والبطش. المخدر: الرابض في خيدره كالأسد. الحوادر : ج. خادرة: استعارها الشاعر لبطش الحبيجاج.

٣ \_ كان آل المهلّب من مشاهير الولاة والقؤاد في الدولة الأموية. وقد عين سليان يزيد بن المهلّب والياً على
 اليصرة والكوفة سنة ١٧٥. وبعد وفاة سليان خلع يزيد طاعة الخليفة الجديد، فقتل سنة ٧٢٠.

الحلّ: بمعنى العهد والبمين. ليس يرعى ذمامها: أي ليس مجفظ حقّها ؛ يقول: كيف يغضي بنو مروان
عن نكث العهدد وعدم رّعي اللمة والحقر.

<sup>. .</sup> الجُرمة: الذنب، اجترم الذنب: أتاه.

أَرَى مُفَمَر المِصْرَيْنِ قَدْ ذَلَّ نَصْرُها وَلَكِنَّ قَيْسًا لَا يُذَلُّ شَاتَهَا فَخَيَّرُ أَبِيرَ المُؤْمِنينَ فَلِهَا يَبَانِيَةً خَمْقًاءُ أَنْتَ هِشَامُها

أما السياسة العامة ، فقد ألمَّ بمذهب الأمويين السياسي ، وأعلن حقّهم بالحلافة ، وأنها ستدوم لهم :

أَمَّـا ٱلْـوَلِيدُ فَإِنَّ اللهِ أَوْرَتُهُ بِعِلْمِهِ فِيهِ مُلَكاً قَابِتَ اللَّمَمِ خِلاَقَةً لَمْ تَكُنُ عَصْباً مَشُورَتُهَا أَرْسَى قَواعِدُها الرَّحْالُ ذُو النَّمَرِ كَانَتْ لِشُهانَ لَمْ يَطْلِمْ خِلاَتَها فَانْتَهَاكَ النَّاسُ مِنهُ أَعْظُمَ الحُرْمِ وهكذا زاه نُكر تشيّمه، على الأقل ظاهريًا.

تلك سياسة الفرزدق، فهي متقلّة تراعي الأحوال وتسعى في الاستفادة من كلّ حال. كان رائده المصلحة الشخصية أو القومية ، كما كان التكسّب مرماه في أكثر الأحوال. ثمدح ورثى وهجا. وها نحن نتوقف عند مدحه ، تاركين الهيجاء لما سيأتي من كلام. أما الرئاء فهو قليل عند الشاعر، قاله في بعض ذوبه ، وبعض أرباب السلطان كالحجاج وسليان ؛ وهو قليل الماء والرواء لأنه لا يأتي عن عاطفة صادقة.

المدح: مدح الفرزدق خلفاء أميَّة، وإذا هم أولى الناس بتراث عيَّان أي بالحَلاقة ، وأحقّ الناس بالمَلك ، وإذا هم كالقمر الذي يُهتدَّى به ، وسيوفهم هي سيوف الله التي يضرب بها الأعداء ، واذا النصر حليفهم لأنهم أصدقاء الله والله معهم ، واذا الهدى مشرق من وجوههم فهم الهادون والمهديّون. ومدح زين العابدين على بن الحُسين بن على بن أبي طالب لا بقصيدته الشهيرة التي مطلعها :

١ ــ الدَّعم ج دِعمة : وهي ما يُسند به البيت.

٢ - حج هُمُنَامُ بِن عبد الملك، على عهد أيه ، وطاف باليت ، وحاول أن يصل الى الحبر الأمود فلم يستطح الشدة الزخام و كال المناسب له كي فل فرين الشدة الزخام و كالله ألى فرين الشدة الزخام و كالله ألى فرين الشدام . والما تتجه ، والما تتجه به الله رجل من الشام فلما ألهة إلى المناسبة ، وكان الشام أما الله المناسبة على الشام المناسبة و المناسبة و المناسبة و المناسبة و المناسبة و المناسبة المن

هٰذا الَّذِي تَعْرِفُ البَطْحَاءُ وَطَأَتُهُ ۚ وَالنِّيْتُ يَعْرِفُهُ، وَالحِلُّ وَالْحَرَمُ ۗ اللَّهِ مُلْمَ م هٰذَا أَبْنُ خَيْرٍ عِبَادِ اللَّهِ كُلِّهِمُ، هٰذَا النَّهِيُّ، النَّقيُّ، النَّقيُّ، الطَّاهِرُ، العَلَمُ

وإذا زين العابدين ابن خير عباد الله كلّهم ، يزينه حُسنُ المثلق والخُلق ، ويجمع الى سق الأصل سمو الشهائل ... ومدح الفرزدق أمواء أم**يّة وعلهم** ، وإذا هم جبال الأرض وبهم ثباتها ، وسبوف الله سلّها على أعدائه .

مدّح الفرزدق صورة لنزعته الجاهلية، وبيئته الأموية، ونفسيته الحاصة. أمّا النزعة الجاهلية فظاهرة في أسلوب القصيدة وغلاظة الألفاظ، وفي بعض المعاني والأوصاف المقتبسة بمن سبق من شعراء التقليد. وأما البيئة الأموية فظاهرة في الأشخاص المختلفي النزع علم على المنافية الإسلامية التي تصطلع بها المتوات فقد أكثر، على فساد سيرته، من المعاني والألفاظ القرآنية اللبنية وفن ظاهر في أنافضها وهذا التنتقض عالمرة في تناقضها وهذا التنتقض عاصلت المنافي والأطلاقية. فهو متقلب في عاطفته وإحداد المتوقف أو حبّ التكسب الذي يرافقه في تنقي الرجل بالكرم والإباء ورفعة النفس. وإننا لا نكاد فلمس صدق العاطفة إلا في سلاح ملح أل البيت، أما في سواهم فيعمد الشاعر الى العلو والمداهنة ليغطي ضمعت العاطفة. المعلق ضمعت العاطفة المعافي ضمعت العاطفة المعاطية ال

#### هُ \_ الفرزدق شاعر النضال الأدبي :

ونعني بالنضال الأدبي ما دار خصوصاً بين الفرزدق وجرير من تهاج ٍ ومشاتمة.

 الفخر: وميزة الهجاء عند الفرزدق هي الفخر أولاً. فهو يجعل قصائد الهجو في جو وسيع من الفخر والتبجّع، وقد يفتتحها أحياناً بالفخر. فيأتي خصمه دائماً من عَلَى ، ولهذا قبل: « الفرزدق إذا هجا ارتفع » . يرتفع على جرير خصوصاً ، وكان جرير

١ ـ البطحاء: الأرض المنبسطة التي في وسطها مكة. الرطأة: موضع القدم. البيت: الكعبة. الجلّ: ما جارزً الخبّرم من الأرض. الخبرم: مكة وما أحاط بها من الأرض.

من أحقر بيوت تميم، والفرزدق من أشرفها؛ فكلما أقبل الفرزدق على هجائه، تعالى عليه، ووازن بين الشرف والحقارة، وأخذ بتعداد آبائه وأجداده، مفصَّلاً مآثرهم في الجاهلية والإسلام، معيِّراً جريراً بأصله وخلوّ قومه من رجاًل يشهبون دارم ومجاشع.

وأما موضوع فحره فقومه ونفسه، وفخره بقومه أشدّ منه بنفسه. فقومه في نظره أعزّ العرب بيتاً، وأرفعهم شرفاً، وأوسعهم خيراً وكرماً؛ هم ذوو العقول التي توازي الحمال، والتأت الذي لا يزعزع...

إِنَّ الَّذِي سَمَكُ السَّه بَنِي لَنَا بَسِنَا دَعَاقِمُهُ أَعَرُّ وَأَطْوَلُا يَيْنَا بَنَاهُ لَنَا المَلِيكُ، ومَا بَنِي حَكَمُ السَّمَاء فَائَةٌ لَا يُمْقَلُ... حُمَّلُ المَمْلُوكِ لِيَاسُنَا فِي أَهْلِنَا وَالسَّابِعَاتِ إِلَى الْوَحِي تَسَرَيْلُ أَخْلاَسُنَا تَرِنُ العِبْلُا رَزَانَةً، وَوَخَالُنَا جِنًا إِذَا مَا نَجْهَلٌ أَ

وهو في نظر نفسه كريم كالبحر، شجاع كالأسد، رفيع كالبدر، يؤلم كالحبّة، و ورث الشّعر من امرئ القيس والمهلهل وطرفة والأعشى وغيرهم من كبارِ الشّعراء: وَهَبَ الفّصَائِدَ لَيَ النّوابِعُ إِذْ مُضَوًّا وَأَبو يَزِيدُ، وَذُو القُرُّحِ، وَجُرُولُ<sup>نُ</sup>

وإذا فحر الفرزدق اتسعت آفاقه، واشتدّت لهجته، وطال نفَسه، وقويت عبارته، ولكنه يضطرب في ميدان قلما يتبكّل، ويأتي بمعانٍ قليلة التنوّع.

٧ - الهمياه: وبعد الاعتاد على الفخر، والتقوّي به، يقض الشاعر على خصصه بالهجاء فيوسعه تعييراً ؛ ويرميه باللذلة، فيصوّره حقيراً ، سارقاً للشعر؛ ويصوّرُ أهله موطنًا للمحازي، فينشر مثالبهم، ويُمحش في النّيل من أعراضهم بالفاظ الأوباش ومعانيهم، متهكاً ، مُختلفاً ، كاذباً ، عارضاً صوراً شتى تمثّل خساسة المهجرً في نفسه

١ \_ سَمَك السَّماء: رفعها. أعزَّ وأطول: أي أعزَّ وأطول من بيتك يا جرير.

٢ \_ السَّابغات: الدروع الطويلة. نتَسربل: نلبس.

٣ \_ أحلامنا: عقولنا. الرزانة: الوقار والثبات. نجهل: أي نخرج عن الحلم والعقل.

و التوابغ: النابغة اللهاني والنابغة الجمدي والنابغة النبياني. أبو يزيد: المحتمل ربيعة بن مالك. ذو
 القروح: امرؤ القيس. جرول: الحطية.

وأهله وعشيرته ، لا يزعه في قوله وازع ، ولا يمدُّ من بذاءته دين . وربما نال من عشيرة جربر أكثر مما نال من جرير نفسه . وهو في هجائه لغير جرير أقلُّ أقذاعاً وفحشاً . وهو يُضيف الى المفاخرة والهجاء اللطاع عن تغلب قبيلة حليفه الأخطل ، فيشيد بآثارهم ويعدد أبجادهم في الجاهليّة والإسلام ، كما يهجو قيس عيلان التي يهجوها الأخطل ويدافع عنها جرير .

وامتة هجاء الفرزدق الى إبليس. وذلك أن الشاعر دخل يوماً البرزئد، فلتي رَجُلاً من موالي باهلة يُمّال له حُمّام، ومعه زقَّ فيه سمن. فسامه الشاعر به. فقال له : «أدفعه إليك ونهب في أعراض قومي». فقال قصيدة يهب له أعراض قومه ويهجو إبليس، ومطلع القصيلة:

إذا شِيْتُ هَاجَتْنِي دِيَارٌ مُحِيلَةٌ، وَمَـرْبِطُ أَفْلاهِ أَمَـامَ خِسِامٍ ا

وتكاد تكون هذه القصيدة مع بعض أبيات أخرى غيرها للشاعر من باب ال**ؤهد** الذي لم ينظم فيه أحد غيره في هذا العهد. ولكن توبة الفرزدق هذه لم تدم طويلاً لما كان عليه من فحش وفجور.

#### أـ الفرزدق شاعر الوصف والغزل:

١- الوصف: كان الفرزدق واسع الخيال، دقيق الملاحظة جبّد القَصَيص، فساعده ذلك على الوصف وجعله من أبرع الوصّافين في العهد الأهويّ. أما موصوفاته فكيرة سنها ما هو منتزع من البادية كالذئب، والأسد، وحيار الوحش، ومنها ما هو من حياة الحاضرة كالسفينة، والجيش، والغرص في طلب الدَّرة، وما الى ذلك. ويصطيخ وصفه أحياناً بصبغة القصص الذي يُحسن الشاعر سرَّدَهُ، كما يمناز بالتقرَّب من الحيان للفترس والعطف عليه. فني وصفه للذئب يظهر استعداداً لأن يُلبس ذلك الوحش من ثبابه، وأن يقاسمه زاده:

فلمَّا دَنَا قُلْتُ آدْنُ دُونَكَ إِنَّنِي وإِيَّاكَ، فِي زَادِي، لَمُسْتَرِكَانِ

١ ــ الدَّبَار الحبلة : الني أنى عليها أحوال أي سنون فتَغيَّرت. الأفلاء ج. فِلو وهو المُهُمْ إذا بلغ السَّنة وقُطم.

فَبِتُ أُسَوِّي اَلزَّادَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ عَلَى ضَوْء نَارٍ مَرَّةً وَدُخَانِ ووصف الشاعر يتناول الم**ؤات أكثر من المعنوبات،** ويمتاز بالل**قّة، وحسن** التصوير، كما يمتاز بنبر**ة شخصية مبتكرة،** أوجدها ما يتخلّه من قَصَص.

٣ ـ الغزل: أمَّا الغزل عند الفرزدق فهو غزل ماديّ حسيّ فيه غلاظة ويجون. وهذا المغزل ظلمة على المُّلَّف على المُّلِق المُلكاني، والعاطفة في هذا الغزل خَشْية، كما أنَّ القُصَص الغرامي، الذي يحاول الشاعر أن يقلد فيه امرأ القيس وابن أبي ربيعة، غليظ المعنى ، والمبنى، بعيد عن فن الشاعرين السابقين، ولأسها الثاني منها؛ ولا عجب فطبيعة الفرزدق غليظة، وفضيه خشنة، ولغنه صُلبةً.

هذا هو الفرزدق في مدحه وهجائه وفخره ووصفه ، وهو يبدو لنا في مظهر ين اثنين ، مظهر المجال المتكال في تطلّب المتمة السمجة وفي نهش الأعراض ، ومظهر الرجل القريب الى القلب الذي يندم في سذاجة ولطف، ويُظهر العطف على الحيوان من غير ما كلفة ولا تصنّع . وإنه على كلّ حال شاعر أقرب الى البداوة منه الى الحضارة ، ينزع في شعره نزعة الصلابة وشدة الجرس والإيقاع ، ولم يخطى من قال فيه إنه حينحت من صخره.

١ \_ عن كتابنا «تاريخ الأدب العربي».

## مصادر ومراجع

خليل مردم: الفرزدق -- دمشق ١٩٣١.

أحمد الاسكندري: الفرزدق شاعر الفخر والهجاء ــ الهلال ٤٢.

أحمد الشايب: تاريخ الشعر السياسي - القاهرة ١٩٤٥.

فؤاد البستاني: الفرزدق — الروائع ٣٧ — بيروت ١٩٤١. جرجي زيدان: الفرزدق — الهلال ١٠: ١٦٥.

أحمد الاسكندري: الفرزدق شاعر الفخر والهجاء - الهلال ٤٢: ٧٢٩.

شعراء الشبعة في القرن الياني: الفرزدق - العرفان ٧: ٢٣٣.

Coussin de Perceval: Notice sur les trois poètes arabes Akhtal, Farazdak et Djérir in Journal Asiat. XIII et XIV, 1834.



## جـُـريــر (۳۳ ــ ۱۱۶هـ/ ۱۲۳ ــ ۲۷۳۲م)

#### آ \_ تاریخه :

١ \_ مولده ونشأته: وُلد باليمامة من أب فقير ونشأ نشأة بدويَة خشنة.

ل طريق المجد والشهرة: ضرب في الأرض طلباً للشهرة والمال، وتقرّب من ذوي السلطة فنال
 حظوة، وعندما مات الحجاج فقد جرير بموته ركناً كان يعتمد عليه.

٣ ــ وفاته: توفّي نحو سنة ١١٤ هـ / ٧٣٣م.

﴾ \_ أديه : لجرير ديوان شعر فيه مدح ورثاء وفخر وهجاء وغزل.

۴ \_ جرير شاعر النضال السياسي:

تشرَّب من الأمويين وكان الحبجّاج طريقه إليهم ، وكان بحاول أن يردُّ الحُلفاء الى النزاريَّة ، وقد حارب آل العلَّمات .

الله عند الله عند جرير للتكسب، وهو يشمل في مدحه حَقْلَى الدّين والدُّنيا . ليس في مدحه نفس
 عالي ولا اندفاع شديد.

٢ ــ الرثاء: كان جرير في رثاله عاطفيًّا، رقيقًا؛ وكان صادقًا في لهفته.

أ - جرير شاعر النضال الأدبي :

 إ الهجاء: كان جرير ذا مقدرة عجية على النهكُم والسُّخْر، وذا بصر نافذني تتبُّع العورات واختلاقها. وكلامه شديد اللَّذع والإيلام.

٧ ــ الفخر: لم يستطع أن يجعل فخره بآبائه موازياً لفخر الفرزدق لضعة أصله.

ة ـ جريو والغزل :

مزج في غزله أسلوب الجاهليين بأسلوب المُبِّمين العذريّين. وفي غزله رقّة وموسيقى لفظيّة.

أ ـ تاریخه:

١ - مولده ويشاه: أبو حَرْرة جرير بن عَطِيَّة بن حَدَّبْهَةَ المُلقَّب بالخَقلَقي، ابن كليب البربوعي التعيميّ، وُلد باليمامة نحو سنة ٢٥٦٦م / ٣٣هـ من أب وضيع خامل يخيل، ونشأ في عشيرته نشأة البلدي الفقير الحشن العيش، يرعي لأبيه غُنياتٍ من الشَّان والمزى؛ وكان فصيح اللسان من صغره، مطبوعاً على الشير، فقاله صبياً، وأظهر حدةً وشدة على خصومه من قبيلته ومن القبائل التي كانت نخاصم قبيلته حتى عظم أمره.

٧ \_ في طريق المجدوالشهوة: ولما شبّت نيران التهاجي بينه وبين الفرزدق، ترك الجامة قاصداً البصرة بالعراق لعلمه أن اليمامة لا يمكنها أن توصله الى ما كان يجبّ من شهرة ومال. ومن العراق فالبحرين فالمحامة ومال. ومن العراق فالبحرين فالمحامة فلمشق فالرصافة، منتجعاً ذوي السلطان، وافداً على الأمراء، وقد يكون أولهم يزيد ابن معاوية ثم الحبجاج ثم بشر بن مروان. ولتي لدى الحبجاج حظوة كبرى، وطارت مدائحه فيه. وقد تروَّج الشاعر بعدة نساه يذكر منهن ثلاثاً في شعره وكان له عدّة أولاد أكبرهم «حَرِّرة».

اتصل الشاعر بعبد الملك بن مروان ، وذلك أنه رأى الشعراء يتهالكون على أبواب الحليفة ، وعلم من أمر الأخطل ما هاج فيه الرغبة بمديح عبد الملك ، علّم ينال منه ما ينال غيره من المال الوفير . فأقدم يساعده الحجّاج ، إلا أنه لم يستطع الدخول على عبد الملك إلا بعد جهد ، وذلك لأنّ الحليفة كان يرى في كلّ شاعر مُضري حليفاً للرُّبيريَّة. ولما مثل بين يدي عبد الملك أنشده قصيدته التي يقول فيها :

أَلَستُم خَيرَ مَن رَكِبَ المَطايا وأندى العالَمين بُطونَ راحٍ ا

وعرَّضَ بابن الزُّبير، فأجازه عبد الملك. وفي مجلس هذا الخليفة اجتمع بالأخطل وقد انتصر عليه الأخطل بقصيدته التي مطلعها «خفَّ القطينُّ…».

الطاياح. مطبة: وهي ما يُركب من الدّواب. الرّاح ج. راحة: وهي باطن الكف ا أندى العالمين...:
 أي أكثر الناس عطاء وجوداً.

واتصل بالوليد بن عبد الملك ولتي لديه الحظوة التي كان بلقاها عند أبيه . وفي ذلك العهد احتدم التهاجي بين جرير وعَديّ بن الرّقاع شاعر الوليد الحاص ، وسبب ذلك تقدّم عديّ بن الرّقاع عند الوليد ثم ما كان من مُضريّة جرير وقحطانيّة عديّ . وفي آخر عهد الوليد مات الحجّاج ففقد جرير بموته ركناً كان يعتمد عليه في العراق .

وعندما بويع عُمر بن عبد العزيز بالخلافة مدحه جرير فلم يصله ، وذلك أن ابن عبد العزيز كان رجلاً — على حدٌ قول جرير — يقرّب الفقراء ويباعد الشعراء . ولما تولّمي الحلافة يزيد بن عبد الملك مدحه الشاعر كها قصد هشاماً أخاه الى الرصافة ومدحه .

٣\_ وفاته: اختلف المؤرخون في تحديد تاريخ وفاة جرير، على أنه في الأغلب تُوقي سنة ٣٧٣م / ١١٤ه.، وذلك بعد وفاة الفرزدق بنحو أربعين يوماً، وبعد وفاة الأخطل بنحو ثلاث وعشرين سنة.

#### ۴ ـ أدبه:

لجرير ديوان طبعه محمد امباعيل الصَّاوي سنة ١٩٣٥ بالقاهرة ، وقد اعتمد فيه على نسخة الإمام محمد بن حبيب الذي رواها عن محمد بن زياد الأعرابيّ عن عارة بن بلال بن جرير ، كما اعتمد على كتاب النقائض وعلى ما ورد في كتب الأدب. أما أغراض شعر جرير فرجعها الى المدح والرثاء ، والفخر والهجاء ، والغزل .

## السِّياسيِّ : جرير شاعر النِّضال السِّياسيِّ :

كان جرير ذا عصبيّة مُضَريّة ، وكان شعراء مُصَر بِالنون ابن الزَّبير على عبد الملك ابن مروان. ولكنَّ هذه العصبيَّة ما كانت لنوفّر لجرير ما كان بجاجة إليه من مال. فلم يجد بُهاً من التقرَّب الى الأمويّن. وكان اتصاله بالحجّاج الحقوة الأولى في سبيل السيّاسة إذ جعله الحجّاج شاعره الحاصّ، ومن نمّ شاعر قيس؛ اللهح الحجّاج وأشاد بهلائه في خلمة عبد الملك.

ثم أتصل بالبلاط وم**دح بني أميَّة والولاة والعال ورثاهم .** ولم يتورَّع عن التعريض بالأموات استرضاء لهم ، كما فعل بابن الأبير بعد موته ، عندما مدح عبد الملك ؛ ومدح القيسيّة أعداء تغلب، كما أنه كان يميل الى المساواة بين العرب والموالي، ولم يحجم عن العطف على الموالي والفرس، وقد مدحهم وسوّاهم بالعرب في الشرف.

وهو يحاول أن **يردّ الخلفاء الى النّزاريّة** دون اليمَن، كما يسعى في ال**تقريب** بين الخليفة وقيس، وبين تميم والحكومة، فيقول مخاطباً عبد العزيز بن مروان:

فَإِنَّ تَمِيماً، فَأَعْلَمَنَّ، أَخُوكُمُ وَمِنْ خَيْرِ مَنْ أَبْلَيْتَ عَافِيةً شُكُواً إِذَا شِئْتُمُ هِجْتُمُ تَمِيماً فَهِجْتُمُ لُبُوثَ الوَّغَى يَهْضِرْنَ أَعْداءكُم هَصْراً ع

وكان على آل المهلب مع الأمويين حين ثار يزيد بن المهلب على يزيد بن عبد الملك. وقد لخص أحمد الشايب سياسة جرير بقوله : «كان جرير في عصبيّه تميميّاً قيسيًا ، وكان مع الفرزدق يربوعيًا ، وكانت صلته بالخلفاء ترتدُّ الى هذا الأصل القبّليّ ، والى أصل آخر تُشْعيّ خاص. وقد اضطرَّ الى ذلك لحاجته ، ولاحتواء قيس عليه منذ اتصل بالحجّاج ، فكان أقلَّ منزلةً من الأخطل في السياسة العليا ، وكان دون الفرزدق في زعامة تجم ٤.

١ ـ المدح: جرير في مدائحه لبني أمية وولاتهم وعمّالهم مُستجلو، وتكسّبه صريح.
 قال في مدح عبد الملك:

أَغِفْنِي، يَا فَدَاكَ أَبِي وأُمِّي، بِسَيْبِ مِنكَ، إنَّكَ ذُو آرْتِياحِ"

وتكسّبه على عليه أساليب الملدح ومعانيه. فهو يعظّم شأن ممدوحيه ، ويشيّتُ لهم الحتى بالخلاق ، معتدراً عن قومه لمبلهم الى آل الزَّير؛ وهو يشمل في مدحه حَقَلَي اللّنيا واللّنين. فيصف قوة الحلفاء ومن يعملون في ظلّهم، وويصف سطوتهم كما يصف أعالهم العمرائية من مثل أعمال هشام في شق الأنهر وغرس الأشجار المنجرة. وإذا انتقل الى حقل الدّين أطال القول حتى ليُخيَّل للقارئ أن المدح ديني أكثر مما هو مدنيّ،

١ - أَلِمَتْ: أعطيت. العافية: الطالبة للمعروف. يقول: تميم من خير من تصنع إليهم المعروف في معرفة الجديل وشكره.

۲ ... هصره: کسره.

٣ ... السّيب: العطاء: الارتياح: سهولة البُّذَّل والنشاط إليه.

وحتى كان للخلافة شأناً دينياً لا شأناً مدنياً. فتنشر في مدائحه ألفاظ الحلافة ، والقرآن، والأحكام، والأمانة، والوَرَع، والهدى، والبركة وما الى ذلك نما يصدر عن نزعة جرير الدينية التي تنمثل في جميع أغراض شعره. فالحلفاء في شعره هم الذين المتارهم الله، وهم الذين يُسبون الى الفرع النبيل من قريش، وهم الذين أثبت الأيام والأحوال أنهم أهل للخلافة والسلطان؛ وصيف الحبياج هو سيف الهدى والحق، كما أن هشام بن عبد الملك هو المهدى:

تَعَرَّضَتِ ٱلْهُمومُ لَنَا، فَقَالَتْ جُمَادَةً: أَيَّ مُرتَحَلِ تُريدُ' فَقُلْتُ لَهَا: ٱلْمُخَلِفَةُ، غَيْرَ شَكَّ هُوَ المَهْدِيُّ، وَالحَكُمُ الْرَهْيدُ...

والمدح يطول عند جرير، مُعَصَّلاً صفات الممدوح، جاعلاً الكرم من أجلً الصفات؛ وفي هذا المدح يتضامل ظلّ الشاعر فلا يفخر ولا يهجو، إنما يقف موقف المسكّل الذي لا ينفخ في شعوه المدحي فَضَس عالمٍ، ولا يعصف به اندفاع شديد.

٧ ـ الوئاء: رئاء جرير قسمان: قسم خصل به أهل بيته كامرأته وابنه سوادة؛ وقسم خصر به بعض رجال الدولة وغيرهم كالوليد، وابنه عبد العزيز. ولما كان جرير رجل العاطفة الشديدة التأثر كان رئاؤه بمجمله عاطفياً، رقيقاً، يؤثر في القلب.

وقد رثى الفرزدق نفسه وحاول أن يقول فيه كلمة حلوة بعدما قال فيه كلماته المرّة سنين طويلة ، ومما قال :

لِتِبُكِ عَلَيْهِ ٱلْإِنْسُ وَالْحِينُ، إِذْ ثَوَى ۚ فَنَى مُضَرٍ، فِي كُلُّ غَرْبٍ وَمُشْدِقٍ فَنَى عَاشَ يَبِي المَّجِدِ يَسْمَعِنَ حِجَةً ۚ وَكَانَ إِلَى الخَيْراتِ والمَجْدِ يَرْكَيَ فَى عَاشَ يَبِينِ المَجْدِ نَسِنَ حِجَةً ۖ وَكَانَ إِلَى الخَيْراتِ والمَجْدِ يَرْكَيَ

وجرير كان صادقاً في لهفته، فكانت مرائبه شعر العاطفة المتألمة، تهيمن عليه النفحة الدينية، وتتدفق فيه الذكريات التي تبعث الأسف والأسي.

### \$ \_ جرير شاعر النضال الأدبي :

تألُّبَ على جرير رهطٌ من الشعراء ذكر أسماء كثيرين منهم في حديث دار بينه وبين

١ \_ جُعادة ; اسم امرأة يتغزّل بها.

الحجّاج، وذكر أنهم هم المعتدون عليه وأنه إنما انتصر لنفسه. والسبب في ذلك طمع الشعراء ولاسيا الحاملين منهم في أن يشتهروا في شعر جرير. وكان الناس، ولاسيا الحجّاج وهشام، يعملون على التحريش بين الشعراء المنهاجين للتلهي. وقد أخزى جرير جميع من تصدّى له ما عدا اثنين هما الأخطل والفرزدق وسنقصر كلامنا على هجاء جرير لهذين الشاعرين، وهفاخوته لها.

۱ – الهجاء: كان لجرير مقدرة عظيمة على الهجاء. فقد اجتمع له الشعور الحالة الذي يقد اجتمع له الشعور الحالة الذي اذا احتدم يكون كالبركان الهاتج ، الذي يقدف الحُمم ولا يدرك ما يقول. والى هذا الشعور ، وشدة التأثر ، وسرعة الاندفاع ، كان جرير ذا مقدوة غريبة على النهكم والسيقر ، وذا بصر نافلذ في تتبع العورات واختلاقها ، وفهو — على حدّ قول مارون عبود — أدرى الناس بفحص اللمّن ، وتحليلها واكتشاف مضامينها ، ووصف ما بها ه. وكان فياض القريحة لا يستعصي عليه جواب ، وإذا ضرب كانت ضربته خاطفة.

أما طريقته في هجائه عموماً فهي طريقة جمعت الى أساليب خصومه أسلوبه الحاص القائم على شدة اللّذع والإيلام ، مما لم يجتمع لأحد منهم بقدر ما اجتمع له. فهو يعمد الى طريقة الفرزدق في الإفحاش والإقاماع ، واستمال كالمات الفجور والبلماءة بصراحة شنيعة ، وهو يعمد الى طريقة الفرزدق والأخطل بالتُعمِّر بالانكسارات والمذلّة.

إلّا أنّ جريراً لا يقف عند هذا الحدّ بل يتعدّاه الى أسلوب خاص في اللّذع يقوم 
بتتُج حياة المهجوّ وحياة فويه ، وتعداد نقائمه والكشف عن عوراته واحدة فواحدة ، 
ذاكراً تفاصيلها ، مبيناً كلّ ما من شأنه أن يجعل المهجوّ موضوع احتقار الناس ؛ وهو 
يكثر من تعداد النقائص القرمية والشخصية ، الماضية والخاضرة ، ويختلق الحوادث 
والتقصى ، وبكثر من التكوار ليُبت ما يقول في الأذهان ، ويبالغ في الزراية والتحقير 
والتنسيد بالحقير القدر من الحيوانات ، زللا في القيائح ما نفيض به قريحته ، مترقا 
أعراض الأمهات والأعوات أشنع تمزيق عما يلذع أشد اللّذع ، وهو يزيد على ذلك كله 
النهكم والسخوية ، فيجعل المهجوّ من المضحكات ، ويصوره تصويراً هكار بكاتورياً 
يبعث على الضحك ، وهذا نما يزيد كلامه لذعاً ؛ وإليك إيضاح ذلك في هجو 
الشردق والأخطل .

هجو الفرزق: يتنتج جرير حياة الفرزدق وحياة قومه ، فيلقب بابن القَيْن ، وذلك لأنَّ الفرزدق كان حداداً ، والمرب تُميِّر بالصناعات ، فيحدثه عن القَدوم والعَلاة والحَير ، ويذكر له الأيام والحوادث التي لا تُشرَف قوم الفرزدق كخيانة بني بجاشح للزَّير يوم الجمل ؛ ويرمي المُحصنات بما يشين . حتى إذا انتهى الى حياة الفرزدق الشخصية شبّهه بالقرد؛ ونعى عليه خبثه وفجوره . وعيّره بفسقه ودعارته ، وحلر الناس أن يمل فيهم ذلك الفاسن الذي يلحقه الحزي والعار أينا حلّ :

هُوَ ٱلرَّجْسُ، يا أَهْلَ المَنينةِ ، فأحَدَروا مُمَاخِلَ رِجْسٍ بِٱلْخَيْئَاتِ عَالِم وائهمه بدينه فجعله يوم السبت يهوديًّا ويوم الأحد نصرانيًّا. وصوّره تصويرًّا مُصْحِكاً كما في قوله :

أَلَا إِنَّهَا كَنَانَ الْفَرَزْدَقُ تَعْلَبًا ضَفَا وَهُوَ فِي أَشْدَاقِ لَبُثِ ضُبادِمٍ اللَّهِ وَاللَّهِ وَا لَقَدْ وَلَدَتْ أُمُّ الْفَرَزْدَقِ فَاسِفًا وَجَاءَتْ بِهَزُوازٍ فَصِيرِ الْفَوْلِيمِ الْفُولِيمِ ا

هجو الأخطل: و يتنبّع جرير حياة الأخطل وتاريخ قومه، و يتسع له المجال فيه أكثر 
ما يتسع في الفرزدق لأنه من أصل غير أصله وعلى دين غير دينه ، فيعيّره بما على تغلب 
من أيام لقيس عيلان، و يجمل النغلبي عبداً في كلّ مكان، شعد همته عن رفيع 
الأعال ومكارم الأمور، و يمدح بكراً لقتلها كُلبّياً ، ويُعيِّر الأخطل وقومه بالنصرانية 
والذلّة ، ويطفن بالصليب والقاديسين ورجال اللّين بمضض واحتفار والأخطل في 
ذلك لا يستطيع أن يُحيبه بالمل لوجوده في البلاط الإسلامي ولما للخلفاء من صلة 
ذلك لا يستطيع أن يُحيبه بالمل لوقومه بأكل الحنزير وشرب الحمر والسكر، وما يتبع 
ذلك من عرباة و فيجور ، ويطلق جربر في ذلك قريحته وعيَّلته فيختلق ويكذب ما 
اتسع له المجال . ويرمي الأخطل بسهام التهكُم فيصمَرُّ اسمه ، ويلفّه «بدوبل» وهو 
الحيار الصغير لا يكبر، ويقول:

أَلَيْسَ أَبُو الْأَخَيْطِلِ تَغْلِبيّاً فَبِئسَ التَّغْلِبِيُّ أَباً وَخالًا

١ \_ ضغا : صاح. الضّبارم: الأمد الشديد الغليظ.

٢\_ الوزواز: الطبّاش الخفيف الذي يتلوّى إذا مشى.

ويمثّله داعيًا مار سرجس (وهو قديس تغلب تكرمه وتجعله شفيعًا لها) لكي يبعد عنه الحرب:

قَالَ الْأَخْيُطِلُ إِذْ رَأَى داباتِهِمْ: يا مَاد سَرْجِسَ لَا نُسرِيدُ قِسَالًا!

هذا هجاء جرير . وقد كان مُوجعاً ، مُرّاً ، كثيراً ما يشمل عدّة خصوم و يجعلهم في قَرَن واحد . وكان جرير كثير الافتراء على الأبرياء ، لا يبالي أن يقذف المحصنات العفيفات ، وكان الى ذلك ديًّناً ، كثيراً ما يستغفر الله من قَذَف المحصنات ويُعرُّ أمام الناس ببراءتهنّ ، ويعتلر ، ويدّعي أنّ أولياهن ظلموه فجازاهم بما ظلموا . ومن أشهر قصائده الهجائيّة بائيّته المعروفة وباللعامغة ، لأنها دمنت خصمه وقضت عليه قضاء سريعاً ، هجا بها جرير راعي الأبل وقومه وبني نُسمَير على أثر مشاحنة بينه وبين الراعي وابنه جندل ؛ ومطلعها :

أَقِلِّي اللَّوْمَ، عَاذِلَ، وَٱلْعِتَابَا وَقُولِي، إِنْ أَصَبْتُ: لَقَدْ أَصَابَا!

٧ \_ الفيخي: الهجاء عند جرير شديد الصلة بالفخر. فهو إذا هجا افتخر، وجعل من الفخر وسيلة لتذليل خصمه. أما موضوع فخره فنفسه وشاعريّته، ثم قومه، وإسلامه. فإذا هجا الفرزدق اصطلام بأصل الفرزدق الذي هو أصله ، فكلاهما من تميم ، وهو أصل شريف. ولكن الفرع الذي كان ينتمي إليه الفرزدق كان أشرف من فرع جرير ، ولهذا لم يستطع أن يجعل فخوه بآبائه موازياً لفخر الفرزدق. إلا أنه فخر بيمض أيام كانت لبني يربوع قومه ، كما أعين على الفرزدق بأيام خلك فيها بنو دارم قوم الفرزدق وبنو ضبَّة أخواله.

وإذا هجا الأخطل فخر بإسلامه ومُضَرِبَّه — وفي مُصَر النَّبُوّة والحلاقة —: إنَّ المذي حَرَمَ المتكارِمَ تَثْلِياً جَعَلَ الْمُخِلاقَةَ وَالسُّبُوّةَ فِينَا وجرير يفخر على جميع الشعراء بقوّة شاعريّته، وبتغلُّه عليهم: أَصَـدً اللهُ لِمَاشَدُ عَمِراء مِنْنَى صَواعِقَ يُمخْضِمُونَ لَهَا الرَّقَابَا

كما يفخر بقومه، وله في ذلك البيت الشهير:

إذا غَضِبَتْ عَلَيْكَ بَنُو تَعِيمٍ حَسِبْتَ ٱلنَّاسَ كُلَّهُمُ غِضَابًا

#### أ جرير شاعر الغزل:

لم يكن غزل جرير فناً مستقلاً في شعره ، ولم يخرج فيه عن الأسلوب والمعاني القديمة ولكنه مزج في غزله بين أسلوب الجاهلين وأسلوب المشيّمين العذريّين. فهو يصف المرأة بما سبق اليه الشعراء من أوصاف ، ثم ينتقل من تلك الأوصاف الى داخل نفسه ليحدّثنا عن لوعته وألمه وحرمانه ، وعن نزعات الفؤاد وخلجاته . وإذا هنالك عالم من الشكوى الى الأرض والسماء :

لُو تَعْلَمينَ ٱلَّذِي تَلْقَى أُوّبُتِ لنَا أَوْ تَسمَعينَ إلى ذِي ٱلْعَرْشِ شَكُواناً وفَيْض مِن الحزن لا يلقى من يُخفّه :

يَا لَيْنَ ذَا القَلْبَ لَاتِي مَنْ يُمَلِّلُهُ أَوْ سَاقِياً فَسَفَاهُ البَّيْمَ سَلُوانَا ا ما كُنْتُ أَوَّلَ مُشْنَاقِ أَخَا طَرِبِ هَاجَتْ لَهُ غَنُواتُ البَّيْنِ أَخْزَاناً

وسَهَر في ليل نجمه حبران، وبكاء، وعواك بين الموت والحياة الى غير ذلك.

وجرير رجلٌ فنّ في الغزل ، وفته قائم بنوع خاص على الموسيقى اللفظيّة ، فهو يجمع الى الرقّة والعذو بة أنغاماً مطربة تتصاعد من تآلف ألفاظه ، ومن حسن احتيار بمحوره وقوافيه ، ومن تكرار بعض الألفاظ للمقارنة أو الطباق ، أو غير ذلك :

يَلَقَى غَرِيمُكُمُ ، مِنْ غَيْرِ عُسْرَتِكُمُ ، بَالْكِذَلِ بُخُلاً ، وَبِالْلِحْسَانِ حَرِمَانَا ا رَاحُوا الْمَعْسِيَّةَ رَوْحَةً مَلكُورَةً إِنْ جَرِنَ جَزَّا ، أَوْ هُدِينَ هُدِينَ وَرَمَّوا بِهِنَّ سَرَاهِما عُرْضَ الفَلا، إِنْ مُثْنَ مُتَنَا ، أَو حَيِنَ حَبِينَا ،

۱ \_ أوى له: رحمه ورقَّ له.

٣ \_ علَّله: شغله. السُّلُوان: العزاء.

٣- الطّرَب: الحزن. النّين: الفراق.
 ٤- الغرّم: اللّـان، بريد به الهـ اللّـن يوعد باللقاء فلا يناله. من غير عــرتكم: أي من غير أن تكونوا في

عسر وعدم مقدرة على الفيام بالوعد. ٥\_ السواهم ج. ساهمة وهي الضامرة. الهنزولة من النياق. عُرض الفلا: مُعظمه.

وكثيرًا ما يسحر جرير، في غزله، بمبانيه أكثر مما يسحر بمعانيه:

يا حَبْدًا جَبُلُ الرَّيَّانِ مِنْ جَبَلِ وَحَبَّدًا سَاكِنُ الرَّيَّانِ مَنْ كَانَا ﴿ وَحَبَّدًا مَاكِنُ الرَّيَّانِ أَخِانًا ۗ وَحَبَّدًا نَفْحَاتُ مِنْ يَسَائِيَةٍ تَأْتِكَ مِنْ قِبَلِ الرَّيَّانِ أَخِانًا ۖ

وهكذا كان غزل خرير غزل العاطفة الصادقة التي تتأثم وتنفّس في تعبير وقيق لِّينَ ، يزخر بالألفاظ الموسيقيّة العلبة. وهو غزل يخلو من البذاءة والقَصص الغرامي الفاحش، تُلمّس فيه نزعة الشاعر اللعينية".

هذا هو جرير قريحة فياضة، وسيل جارف، وعاطفة دافقة، ومقدرة عُظْمى على العبارة والوزن والقافية واللفظة. هو بحر ويغرف من بحره.



١ ــ الريّان: جبل في بني عامر.

٢ .. النفحات ج نفحة وهي هبَّة الربح والدفعة منها. اليمانية: أي الربح التي تأتي من اليمن.

٣ ـ عن كتابنا وتاريخ الأدب العربي .

#### مصادر ومراجع

جبيل ملطان: جويو — دمشق. قؤاد افرام البستاني: جويو — الروائع ۲۹، ۶۰ — بيروت ۱۹٤۲. مارون عبود: الرؤوس — بيروت ۱۹۶۱ ص ۷۷ — ۵۰. أحمد الشايب: تاريخ الشعر السياسي — القامرة ۱۹۶۵ ص ۲۱۱ — ۲۱۴. أحمد الشايب: تاريخ الثقائض في الشعر العربي – القامرة ۱۹۶۱ ص ۳۷۹ — ۳۸۲ ـ ۳۵۲. الأب انطوان صالحاني: نقائض جوير والفرزدق — المشرق ۱۰ (۱۹۰۷) ص ۱۳۵ – ۱۹۲۲ والمشرق ۱۳ والمشرق ۱۳ (۱۹۱۷) ص ۳۵ – ۱۰۰ .

A. Schaad: Djarir, in Encycl. de l'Islam, t. 1, 1054.

A. Schaade: Al-Farazdak in Encycl. de l'Islam, t. II, 64, 65,

R. Boucher: Dinvan de Farazdak, Paris, 1870.

H. Lammens, Le Chantre des Omiades, Paris 1895,



# الفصِّ لُ الشَّامِنُ شُعراء الرَّجَز وَطائفة مِن الشُّعراءِ الآخرينِ

أ ـ تطور الرجّز: تطور الرجّز في العهد الأمريّ فنظمت به قصائد المدح والوصف والهجاء في إسهاب
 وتطويل وفي عناية وصناعة. وقد امتاز بتملّقه باللفظ النادر وجربه على سَكَن الحوشيّة والإغراب.

أشهر الرجّازين: العجّاج وابنه رؤبة

نشأ رؤية مع أبيه في البادية ، وصحب الجيوش الغازية وبلغ الهند، وقد توفّي سنة ١٤٥ هـ / ٧٦٧م. له ديوان في الرَّجَز أكثره في المدح. كان رؤية إماماً في اللغة وأراجيزه حافلة بالغريب والحوشيّ.

### أ - تطور الرَّجَز:

لقد نشأ في هذا العصر تجديد وزني في الشعر وذلك أن بعض أربابه عمدوا الى الرَّجَز، ونظموا فيه القصائد الطُّوال بعد أن كان الشعراء، قبل هذا العهد، يعمدون إله مَرتَجالاً، في مناسبات عارضة ، وأحداث طارئة ، لنظم أيبات قلبلة ؛ وكانت المناسبات حداء أو سُرى أو تدليجاً أو ما الى ذلك ، مما يساعد على عمل أو بناء أو والوصف والهجاء وما الى ذلك من عنلف الأموي فقام من تظم فيه قصائد الملاح عناية وصناعة. وقد امتاز على كلَّ حال بتعليه باللَّفظ النادر ، وجَرْبه على سنن الحوشية وعلاواة ركب الحضارة ، والمحبير عن مظاهر المدتبة المتطرّرة ، حتى التحصر أخيراً وفي هذه القصائد الوصفية الطويلة التي بعرض فيها الشعراء لما كان من خروجهم للصّيد المدتبة المتطرّرة ، حتى التحصر أخيراً وفي وبكورهم فيه ، وإعدادهم الفسهم له ، وضربهم في الأرض ، ومطاردتهم للصّيد الذي يلقونه ، أعنى أنه ظل يعبش في شعر الطوديّات ».

## أشهر الرجّازين :

اشتهر من الرجّاز في هذا العهد العجّاج وأبَّنُهُ رُوُّبة.

أما عبدالله بن رُوَّ به بن لبيد السعديّ النميميّ المعروف بالعجّاج، فهو راجز مُجيد من الشعراء، وُلد في الجاهليّة ثم أسلم، وعاش الى أيّام الوليد بن عبد الملك، ففلَح وأُقيد. وهو أوَّل من وفع الرّجز، وشبَّهه بالقصيد.



# رُؤْبَة بن العجَّاج (وه) دوره)

#### **أ \_ تاريخه** :

هو رؤية بن العجّاج التمييي ، نشأ مع أبيه بالبادية ، ثم انتقل الى البصرة وهناك أرسله الحجيّاج إلى دمشق ، ومن دمشق صَحِبَ الجيوش الغازية وبلغ الهند. وقد أقام في العراق مدّةً من الزمن . وتُوفِّي في البادية سنة ١٤٥٥ هـ / ٧٦٧ م ، ولما مات قال الخليل : «دفنًا الشّعرَ واللغة والفصاحة »؛ ولا عجب في ذلك إذا عرفنا ما لرؤية من المقدرة اللغويّة المعجبة التي جعلت أعيان أهل اللغة يأخلون عنه ، ويحتجُّونَ بشعره ، ويقوفِن بإمامته في اللغة .

# ۲ٔ \_ أدبه:

لرؤبة ديوان رَجِّن في أغراض مختلفة كالمدح والهجاء وغيرهما. وقد مدح مُسلَمة بن عبد الملك ، وخالداً القسريّ والى هشام بن عبد الملك على العراق ، والوليد بن يزيد بن عبد الملك ، ومروان بن محمد آخر خلفاء بني أُميَّة ، ومدح كذلك بعض بني العبّاس كالمنصور وغيره . وهجا رؤبة المهلّب الأزديّ وغيره.

# ٣ – قيمة أراجيزه:

بلغ الرُجَز مع رؤبة صورته المثاليّة فهو االنمو الأخير فلذا العمل التعليمي الذي أرادته المدرسة اللغوية من جهة ، والذي استجاب له الشعراء وخاصة الرجَّاز من جهة أخرى . ولعلَّ ذلك ما جعل اللغويّين يوقرونه أعظم التوقير. وهو في أراجيزه دائمُ اللَّمْشُ بمعرفته اللغوية الفريدة ، ولاسيا في ما هو من كلَّ غريب . وقد حاول أبدأ أن يُرضيَّ اللغويّين فجاءهم بكلّ لفظ حوشيّ وكلّ أسلوب غير مألوف. ومن ثم فقد كانت أراجيزه متوناً لتعليم اللغة وشواردها، وبحاهل نُسجت من كلّ عويص مستغلق.

\*

# أبو العبّاس الأعمى (١٤٠هـ/ ١٧٥٧م):

هو السألب بن فُرُوخ المُكَّيّ. شاعر أعمى هجّاء. ناصر بني أُمِيَّة وهجا آل الزُّير، غير مُصْب، لأنه كان يُحسِنُ إليه؛ وشعره بعيد عن الإغراب تغلب فيه نزعة التكسُّب.

أعشى ربيعة (٥٥هـ/ ١٠٤٩):
 هو عبدالله بن خارجة من شبيان . كان شديد
 التعصب لبني أمية ، ولاسبيا الموانيين منهم ،
 وشعره فيهم صادق العاطفة ، سهل
 الاسلوب ، تعصف فيه الغيرة على سلطانهم

والثورة على خصومهم.

"أ تابعة بني شيبان ( ۱۷۵ هـ / ۲۷۳م):
هر عبدالله بني شيبان . شاعر بدي كان يفيد الى الشام فيملح الحلفاء من بني أبيًا وينال عطاءهم، وله في الوليد مدالح كندة

3 \_ اسهاعيل بن يَسار (١٩٠١هـ/ ٧٧٨م): هو مولى بني تميم انقطع لآل الزُّبير، وكان شعوبيًا يفخر على العرب بالعجم.

العَرْجي ( ۱۲۰ هـ / ۱۲۲۹ ):
 هو عبدالله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن
 عفان ، شاعر غزل مطبوع ينحو نحو محر بن
 إني ربيعة ، وكان مغرماً باللهو والصيد. مات
 في السجن .

٩ ـ كُثيِّر عَزَّة (١٠٥ هـ / ٧٢٣م):

هو كيِّر بن عبد الرحمن الحزامي من شعراء الحجاز الغَرِّانِ، أكثر في شعره من التشبيب بامرأة أسمها عَرَّة فعرف بها . كانت آراؤه شيخة رافضية متطرّقة ، ومع ذلك فقد مدح بني أُميَّة. مار في شعره على الأسلوب التغليليني.

٧ً – القُطامِـي (١٣٠ هـ/ ٧٤٧م) :

هو تُحمَّيْر بن شُيَّيْم بن عمرو بن عباد. شاعر نصراني تغليّ، اشتهر بالغزّل، وهو أول من لُقُبِّ ، عصريع الغواني». وشعره يجمع الجزالة الى السّلاسة والرواء.

أ\_ معن بن أوس (٩٠٠ - ١٩٥٩): هو مَشْ بن أوس بن نصر الدُّزيّ. له مدانح في جاءة من الصحابة. رحل الم الشام والمصرة، وحُدَّت بصره في أواخر آباه. تتجلّى في شره شخصيّه الوفية المكونة من إنسانك وأنقد مو صاحب القصيدة الممرونة , بلاحة المدونة .

أبو بيضيجن القفتي (٣٠٩هـ/ ١٩٥٠):
 هر عبدالله بن حيب القفتي. أسلم مع
 قومه بني تقيف وعدة من الصحابة. كان يعاقر
 الحيرة ويصفها في شعر حافل بالطرافة
 والطبعة والشخصية.

# البَّا*بُالِخاسِنُ* العُمُلوم وَالفنون فِي العَهِـد الأمويُّ

- إسائيلُوم النَّمِيَّة : احتكاك العرب بالحضارات والدَّبَانات دعاهم الى مواقف جديدة في عالم الثقافة والتفكر الفلسفيّ. وقد حملهم التدفيق في شرح القرآن الى التوسُّع في نقه اللغة وعلم المفردات . فكان لديهم علما التفسير والفقه الى جانب علم الحديث. اشتر في ذلك الحسن البصريّ.
- ٢ علوم اللغة: وشعر العرب بخاجة الى ضبط الإعراب والشّكل والإعجام في اللغة فوضع أبو الأسود اللدؤليّ علم النحو ، والشكل ، ووضع الحليل كتاب العين.
- إلى التاريخ: في هذا العهد عالج العرب التاريخ على نحو رواية الحديث: اشتهر في ذلك عُبيَّد ووهب بن
   منية.
- أليريمة والتعليم: كان الأمرتيون يرسلون أولادهم الى البادية لأخذ اللغة الأصيلة عن الأعراب. وكان القراء مقدون حلقات التدريس في المساجد.
- أ ـ الطب والكيمياء: أخذ العرب عن اليونان علوم الطبيعة. اشتر في الطبة ابن أثال طبيب معاوية .
   وابن ماميرجويه الذي نقل الى العربيّة كتاب أهرون في الطب. -- واشتهر العرب يعلم الكيمياء ، وقد عمل نقله من الاسكندريّة خالد بن يزيد بن معاوية .
- أ\_ الفكر الفلسني والمذهبيّ: نشأ في هذا العصر الصراع الفكريّ وظهر عددٌ من الفرق المذهبيّة.
  - ٧ً ـ الموسيقي : شاع فن الموسيقى والغناء واشتهر فيهها مَعْبَد وابن سُريج.
- آـ التصوير والهندسة والبناء: كثيراً ما اعتمد العرب في فقهم الزخرفي الحفظوظ الهندسيّة. وقد برعوا في هندسة البناء.

عندما فتح العرب الأمصار احتكوا بالثقافات والحضارات المختلفة . ولم يصطحبوا من الجزيرة شيئاً من العلم أو الفنّ أو التقليد الفكريّ أو التراث الثقافيّ ، وإنما جاءوا البلاد بلغة جديدة ودين جديد ، ولهذا رأوا أنفسهم مضطرين الى الاعتاد على الشُّعوب التي سيطروا عليها ، والإفادة من معطيات مدنيّاتهم ؛ على أن الحياة الفكريّة في عهد بني أُميّة م تبلغ مبلغاً مرموقاً لقرب هذا العهد من عهد الجاهليّة ولتوالي الفتّن والاضطرابات السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، إلّا أنها كانت انفتاحاً، وكانت عاولة احتواء وانطلاق، وكان التعطَّس عند الفانحين الى الاستيعاب والاستقطاب تعطَّشاً شديماً وقلد وجدوا في مدارس الاسكندريّة ، ونصيين ، والرَّها ، وجنديسابور ينابع تُرَّة نهاوا منها فلسفة اليونان ، وحكمة الهنود ، وفنون الفرس . وقد عمل الحلفاء الأمويون علي استقدام العلماء والفلاسفة والأطباء الى بلاطهم ، وشجّعوا حركة الترجمة التي بدأت في عهدهم وازدهرت في عهد بني العباس . واليك نظرة وجيزة على ما وصلت إليه العلوم في هاده الفترة .

# أ \_ العلوم الدينية :

أقبل الناس على القرآن ينفهّمون معانيه ويُفسّرون آياته ، ويستخرجون الشرائع منه ومن الحديث . وقد بدأت تلك الحركة في حياة الرسول وراحت تتسع وتنسعًّب على مرَّ المصور ، حتى أصبح التفسير والفقه علميِّن من أوسع العلوم الإسلاميّة مادَّةُ وأكثرها شعابًا.

وقد أفضى بالمسلمين التدقيق في شرح القرآن وتفسير آياته الى التوسم في فقه اللغة وعلم المفدوات؛ والى جانب هذا كله نشأ علم آخر عُرف بعلم الحفيث فكان «القرآن والحديث بثابة الأساس الذي قام عليه علم الفقه وأصول الدين ». وقد اشتهر في ذلك المصر من الفقهاء والمحديث الحسر من القدة وأصول الدين ». وقد اشتهر في ذلك المصر من الفقهاء والمحديث الحسر من المراحيل الشعبي ( ١١٠ هـ / ٧٢٨م). قال فيليب حتى : «ان القانون الروماني قد أثر ولا شك ، إمّا بصورة مباشرة ، وإما عن طريق التلمود وسواه ، في بعض وجوه التشريع الإسلامي ، في سورية ومصر ، إبّان الحلاقة الأمرية ، وذلك في المعاملات ودواوين الدولة ، نظير السكة والحاتم والقراطيس المشخدمة لكتابة الوثائق وغير هذه من المنافع العامة ؛ وقد جرى العرب على غرار الروم في اعتبار الدولة مسؤولة عن حاية الرعبة من المتوبر والتزييف والتهرب ، وكلّ ما يتصل بها من الخالفات . عن حاية الرعبة من الخالفات الشديدة بمرتكيها. أمّا الثنفيذ فقد جرى عن

طريق الوظائف الإداريّة التي ورثما العرب والمستجدّون في الإسلام من الشعوب التي. كانت خاضعة ، في ما سبق ، للدولة البيزنطيّة . »

# لاً \_ علوم اللُّغة :

لما اختلط العرب بالعجم والموالي ظهرت في الألسنة مظاهر اللَّحَن وضعْف المَلكة والطَّبع. فشعر العرب بحاجة الى ضبط الإعراب والشكل والإعجام. أصف الى ذلك أنَّ المستجدِّين في الإسلام أكبُّوا على اللغة العزبيَّة يتعلَّمونها رغبةً منهم في تقلُّد الوظائف الحكوميّة وفي مجاراة الفاتحين. وقد بدأت في البصرة المحاولة الأولى لدرس اللغة العربيّة درساً علميّاً. وقد اختلف العلماء اختلافاً شديداً في زمن وضع النحو وفي من وضعَه. وذهب الكثيرون الى أنَّ أبا الأَسُود الدُّوليّ (٦٨٨ م / ٦٩ هـ) هو واضع علم النحو، أو هو بالحري مُدوِّنه. وقد انتشر في هذا العهد مذهب البصريّين النحويّين. ومن الراجح أيضاً أن أبا الأسود هو الذي وضع الشكل فجعل علامة الفتح نقطةً فوق الحرف، وعلامة الكسر نقطةً تحت الحرف، وعلامةَ اللَّهم نقطةً بين يدي الحرف، أما السكون فهو إهمال الشكل. وانتشرت تلك الطريقة ، وأضَّاف إليها الناس علامةَ التنوين فكانت نقطتين الواحدة فوق الأخرى، وزاد أهل المدينة علامة التّشديد فجعلوها قوسَين يُجْعَلان فوق المشدَّد الفتوح، وتحت المكسور، والى يسار المضموم، وجعلوا نقطة الفتحة داخل القوس، والكسرة تحت حَدْيَتِه، والضمَّة الى شهاله، ثم استغنوا عن النقطة، وقلبوا القوس مع الضمّة والكسرة، وأبقوه على أصله مع الفتحة، وزاد أهلّ البصرة السكون فجعلوه جَرّة أفقيّةً فوق الحرف منفصلة عنه هكذًا (\_). ولبثت تلك الطريقة الى العهد العباسي حيث لُجيء في ذلك كلَّه الى طريقة الاختزال، وكُتبت الضَّمَّة واواً صغيرة ، والفتّحة ألفاً والكسرة ياء ، والشدّة رأس شين ٢ ، والسكون رأس خاءً"، وهمزة القطع رأس عين'، وهمزة الوصل رأس صاد°.

١ – تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ٢ – ص ١٠٦ – ١٠٧. والبلاذري ص ٢٦٢.

عنزلة من لفظة وتشديده.
 عنزلة من لفظة وتخفيف.

٤ - ختزلة من لفظة «قطع».

عنزلة من لفظة ووصل و... طالع والحياة الأدبية بعد ظهور الإسلام و لمحمد عبد المنتم خفاجي ، ص
 ٣٣٩

وهنالك عالم آخر من علماء البصرة نولًى جمع أول مُعجّم في اللغة العربية هو الحليل بن أحمد الفراهيدي (١٧٠ هـ/ ٢٧٦م) وقد عرف معجمه بكتاب العين. ووالذي يبدو أن الحليل قد اعتمد في تنسيق معجمه النظام الأمجدي السنسكريتيّ الذي يبدأ بالحرف الحلتي وع! أ

# التاريخ:

لم يبدأ التدوين اليلمي للتاريخ إلا في العهد العبّاسيّ ، أما في العهد الأمريّ فقد عالج العرب هذا التدوين على نحو رواية الحديث ، وكان الدّاعي الى ذلك رغبة المُسلمين في جمع أخبار النبيّ والصحابة . وحرص ذوي الأمر على تقصّي أخبار من سبّقهم من الملوك والحكّام. من ذلك أن معاوية استدعى عُيبًداً للى دمشق ليحدّثه عن ملوك العرب القدماء فيضع له «كتاب الملوك وأخبار المأضينيّ ". وقد اشتهر الى جانب عُيبد وَهْب بن منبّه (١١٠ هـ / ٢٧٨م) صاحب كتاب والتّبجان».

# ٤ – التربية والتعليم :

ظهر فن التربية والتعليم منذ هذا العهد، ولم يكن قائماً على مبادئ وأصول ، وإنما كان استجابة لحاجة اجتماعية ، فكان الأمويون برسلون أولادهم الى البادية للتمكّن من اللغة العربيّة الأصيلة ولمارسة ركوب الحيل ؛ وكان الناس يطلبون من الناشئ أن يتأدّب بآداب المروءة العربيّة ، وأن ينضم الى الحلقات المسجديّة إذا أرادوا له معرفة القراءة والكتابة . ووكان عمر بن الحطّاب ، منذ سنة ٣٦٨ ، قد أرسل نفراً من هؤلاء المعلمين (القرام) الى جميع الأكماء ، وأمر الناس أن يجتمعوا إليهم في المساجد أيام الجمعة . وكان أول معلم برزت شهرته في مصر قاضياً أرسلة اليهاعمر بن عبد العزيز سنة ٢٤٧ م ؛ وكان للضحائة بن مؤاحم (٧٤٣) ، وهو أحد مؤدّي أولاد عبد الملك ، كتّاب في الكوفة يعلم فيه الصبيان دون أن يستوفي منهم رسوماً » .

۱ \_ فیلیب حتّی ۲ ص ۱۰۵.

٢ ـ نفس المرجع ، ص ١١٧ .
 ٣ ـ نفس المرجع ، ص ١١٢ ـ ١١٣ . والبيان والتبيين للجاحظ ١: ١٧٥ .

## هُ - الطبّ والكيمياء:

المعالجات الطبية من أقدم المحاولات التي لجأ إليها الإنسان لمحاربة الأمراض التي تعتربه، وقد عمد العرب أولاً الى الأعشاب لاستخراج المعقاقير منها كما عمدوا الى ضروب من التمائم والعزائم، وعندما احتكوا بالحضارات المختلفة راحوا يعبّون من التراث اليزائي علوم الطبيعة ولاسبًا الطبّ الذي كانوا بأمس الحاجة إليه ، معتمدين في ذلك على السريان أبناء البلاد الأصلين، وفري الثقافات المختلفة ، وهمكذا كان أطباء البلاط الأموي من هؤلاء ، فكان الطبيب النصراني ابين أثال طبيب معاوية ، ا ، والطبيب اليوني فيافوق طبيب الحجاج ، وكان ابن ماسرجويه اليهودي الفارسي من أول المتربين تكتب الراهب النصراني المربية كتاب الراهب النصراني أمرون. وفي عهد عمر بن عبد العزيز نقلت معاهد الطبّ من الاسكندرية الى أنطاكية وحوَّان ؟ .

واشتهر العرب بعلم الكيمياء وكان لهم فيه نظريّات خطيرة وابتكارات جليلة ، إلا الشخل بنقله عن مدوسة أنّه كان في العهد الإسلاميّ بدائيًا ، وكان أول من اشتغل بنقله عن مدوسة الاسكندرية خالد بن يزيد بن معلوية (٢٠٤٤م) الذي استدعى ميريانس الكاهن النصائي وطلب إليه أن يُعلّمه الطبّ وصناعة الكيمياء ، ثم أمر بنقل كتب تلك الصناعة من اليونائية والقبطيّة الى العربيّة . ومن الجدير بالذكر في هذا الباب أن الوليد ابن عبد الملك بنى «الماوستان» وعدداً من الدور للمرضى وجعل فيها الأطبّاء ، وأجرى عليه النققات والأرزاق وشبع بذلك حركة العلم والبحث . وفضلاً عن ذلك فقد كان خالد بن يزيد مثرماً بعلم النجوم أيضاً ، فأنفى المال الجزيل في طلب هذا العلم واستحضار آلائه . وكان ذلك كله مقدّمة صالحة لتلك الحركة العلميّة المباركة التي بلغت أوج ازدهارها في العصور العباسية .

١ \_ عيون الأبناء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة ١: ١١٦.

٢ ... نفس المرجع ، ص ١٢١ .

٣ - نفس المرجع ، ص ١١٦.

## أ – الفكر الفلسفي والمذهبي:

عندما احتك العرب بغيرهم من الأم والشعوب ذات التراث والفلسفة والأدبان المختلة تشالديهم الصراع التفكيري فظهر فيهم عددٌ من الفرق المذهبية منها فرقة المعتزلة مع واصل بن عطاء (٢٤٨م)، ومنها القُمدية والعجّرية والمعرّجية والحوارج... وواصل بن تعرب على يدهم الأثر المسيحيّ والفكر اليوناني، الى الجوّ الإسلاميّ القديس يوحنا اللهشقيّ هذا كان الإسلاميّ القديد المعتقبيّ هذا كان يؤلّف باللهة اليونائية، مع أنه كان سوريًا. وقد تكلّم في حياته اليومية اللغة الآرامية ولا علماء المسلمين، حول حريّة الإرادة وعقيدة القضاء والقدر، البادرة التي استهلّت عهد الحركة العقلائية في الإسلام... ومن أطرف ما كتب عاورتان ساقها بين مسيحيّ عمداء المردة فيها على ألومية المسيح وحريّة الإرادة الإنسانية (١٠٠٠).

# ٠٧ً ــ الموسيقى :

شاع في البلاد الإسلاميّة، لذلك العهد، فن الموسيقى والغناء. فلم صار العرب الى نضارة العيش ورقة الحاشية، وقدم المغنّون من الفرس والرُّوم ووقعوا الى الحجاز وصاروا موالي للعرب غنّوا جميعاً بالعيدان والطُّنايير والمعازف والمؤامير، وسعم العرب تلحينهم للأصوات، فلحنّوا عليها أشعارهم، وظهر بالمدينة نشيط الفارسيّ، و وطُويس، وسائب، وحاثر مولى عبدالله بن جعفر، فسمعوا شعر العرب، ولحدّوه وأجادوا فيه. ثم أخذ عنهم معبد المذي وطبقته، وإبن سُريح وأمثاله؛ وما زالت صناعة الغناء تتدرَّج الى أن اكتملت في أيام بني العباس مع ابراهم الموصلي وابنه اسحق.

وفي العصر الأمويّ أصبحت المدينة «مدرسة للغناء ومعهداً للموسيقي» . . وأصبحت مكّة مركزاً موسيقيًا ذا أهميّة ، وأصبح الموهوبون وأصحاب الفنّ يتوافدون

١ ... فيليب حتي: تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ٢ ... ص ١١٥ -- ١١٦.

٢ ... راجع العقد الفريد ٣ : ٢٣٧.



الجامع الأموية . بناه الوليد بن عبد الملك بن مروان ، وكان الابتداء بعارته في سنة ٨٨هـ. وقبل ٨٨هـ. يُغال إن الوليد أنفق على عارته خراج المملكة سبح سنين.

منها واليمها ، وأصبح البلاط في دمشق قبلة المنيّن والموسيقيّين ، يشجّنهم إقبال الحليفة يزيد الأول على الفنّ ، وقد أدخل النّهناء والعزف الى البلاط ، ويشجّعهم عطف عبد الملك على سعيد بن يسْسحِع (٧٠٤م) خرّيج المدرسة الحجازيّة وأعظم موسيقيّ أنجيه المهد الأمويّ ، ورعاية الوليد الأول للفنون والعارة ، وقد استدعى الى عاصمته ابن سُريِّخ (٧٧٤م) ومعبد (٧٤٣م) ، وكان الوليد الثاني يُحسن العزف على العود وينظم الأغاني.

## أــ التصوير والهندسة والبناء:

وعالج العرب التصوير، ومن أقدم ما بقي من ذلك رسوم مختلفة على جدران قُصَيْر



عَبْرة ، وهو قصر في شرقي الأردن بناه الوليد الأول ؛ وكشفت الحفريات الحديثة في خوية المفجو قرب أربحا عن قصر شتوي الأمويين على جدرانه رسوم إنسانية وحيوانية . وكثيراً ما اعتمد العرب في فقهم الرُّخرفي الحفوظ الهندسية التي ابتكروا منها عالماً من الرُّخارف الرائعة التي لا تزال الى اليوم مثار الإعجاب العالمي ، وعالجوا هندسة البناء وامتاز بناؤهم بالأعمدة والمنحنيات والقباب وما الى ذلك ، وقد تركوا في جميع نواحي امبراطور يُنهم مساجد وقصوراً حافلة بالرَّرعة الفنية وناطقة بالمقدرة الهندسية منها الجامع الأقصى في مدينة القدس بناه عمر بن الحظاب ، والجامع الأموي\ بدمشق بناه الوليد

<sup>.</sup> \_ هو من أعظم أبية العرب . يلغ طوله خمس هة وخمسين قدماً . ومؤضه ماة وخمسين قدماً . وهو ميني طلق أعمدة عظيمة من الحمير السابق والراعم المغلف الألوان وفي فيته ست مئة تعديل معلقة بمبلاسل من الله هب والفقت . وأن أي شهر رمضان فكان يشعل فيه اتنا عشر ألف قلديل ، وفي أربعة عارب لأصحاب المذاهبة الأربعة ، وفي خمسة وسيمون فوقدًا يؤذنون في مناوات الكلاف . قبل أنه صرف عليه ثلاثة الافت ألف دينار .

ابن عبد الملك بن مروان ، وقصر العَمْرِ قرب تدمر لهشام بن عبد الملك ، وقصر المُشتَى بناه الوليد الثاني للهوه . قال فيليب حتّى : ولقد تحقّق ، في ما خلّقه الأمويّون من قصور ومساجد ، انسجام العناصر الفنّيّة العربيّة والفارسيّة والسُّوريّة واليونانية ، وتألّف من ذلك جميعه البادرة الأولى في الفنّ الإسلاميّ" . إ



شجرة وحيوانات — فسيفساء في حمَّام أحد قصور الأمويِّين في الأردن.

۱ تاریخ سوریة ولبنان وفلسطین، ۲ ... ص ۱۳۴.

# مصادر ومراجع

فيلب حتى: تاريخ العرب — مطوّل — بيروت ١٩٥٨. تاريخ سورية ولبنان وفلسطين — بيروت ١٩٥٨. أحمد أمين: فجر الاسلام — القاهرة ١٩٥٩. جرجي زيدان: تاريخ الشعائن الإسلامي ١ — القاهرة ١٩٥٩. عمر أبر النصر: الحضاوة الأمويّة لي دهشق — بيروت ١٩٤٨.

M. Hamidulah: Influence of Roman on Moslem Law - Hyderabad Acedemy Studies -  $N^{\circ}$  6 , 1943.

Julius Ruska: Arabiche Alchemisten - Heidelberg, 1924.

H. Farmer: A History of Arabian Music to the Thirteenth Century - London 1929. G. Marçais: L'Art de l'Islam, Paris 1946



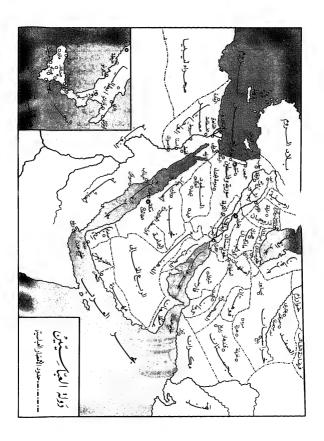

# الكناكالعَنَيَّ المُوَلِّك

-الأدَبِ العُبُّاسِي

(A707 - 184) (+1404 -- VO+)

1 - بيئة الأدب العبّاسي :

١ - البيئة السياسيّة والاجتماعيّة.

٢ \_ البيئة الجديدة وأثرها في الأدس.

أ – النثر العبّاسيّ :

١ -- نظرة عامة.

٢ - الأدب - القصة.

٣ - المقامة - الترسّل.

٤ - النقد الأدبي.

التاريخ والجغرافية والرحلات.

٣ – الشعر العبّاسيّ :

١ - شعر الثورة التجديديّة.

٢ - النيوكلاسبكنة الشعرية.

٣ - الشعر في ظلّ الإمارات.

٤ - الحركة الفكرية والعلمية والفنية.



# البَابُ الأوّل بيئة (لأقوك (لعبَّاسِيَّ الفصة لُ الآوْل البيئة السيَاسِيَّة وَ الاجتماعية

#### ١ ـ دولة جديدة :

١ ــ استمان العباسيون بالشيعة والفرس ودكّوا أركان الدولة الأموية ، وأقاموا دولة جديدة تعظم أمر
 الدين وتعتمد على الموالي.

كانت الدولة العباسية دولة جميع الشعوب الإسلامية ، وقد شالت فيا كفة العرب ورجحت
 كفة الأعاجم.

#### ٢ \_ اتعاد جديد:

١ \_ حكومة تحذو حذو الأكاسرة.

٢ \_ حكم مُطلق على الطريقة الفارسية.

٣ ... تغلبت أنظمة الفرس.

عهد جدید تمیز بازدهار العمران والمعارف.

٣ ــ أدوار العهد العبّاسي:

١ = دور القوة المركزية: الخلافة ذات هيبة ومناعة. ازدهار في بغداد وبلخ. نهضة علمية واسعة.

٢ ــ دور الجندية : استيلاء الأنزاك على زمام الأمور وتعسفهم وتجاوزهم كل حدّ. انتشار الفوضى
 والفساد. ثورة القرامطة.

٣ ـ دور الإمارات المستقلة: السامائيَّة، والحمدائيَّة، والبويهيَّة، والاعشيديَّة، والفاطميَّة.

### أ \_ دولة جديدة :

أ- انهار العرش الأموي: تضافرت جميع القوى على دلة عرش بني أُميّة ؛ فالحلافة
 في آخر عهدهم دمية غير ذات سلطان ، يقوم بأعبائها رجال الورون أو عاجزون أو

ماجنون ، والبلاد تتمخّض بثورة عنيفة يقوم بها الناقون والحانقون ، والشيّعة بالمرصاد تحدوهم الآمال المفقودة ، والآلام التي جرَّها عليهم الضغط والإرهاق ، واللّماء التي أريقت من قلوبهم غزيرة ؛ والموالي بالمرصاد تحدوهم الأحقاد التي ألهبا في قلوبهم تحقير اللّمولة لهم ، وابتزازها الأمواهم ، وعنالفتها للمهود التي عقيدت هم منذ عهد النبوّة ، إذ لم تسوّهم بالسلمين وإن أسلموا ولم تحترم كيانهم وتقدّر قيبَّمَهم وإنَّ كانوا من ذوي الحضارة والعلم والمقدرة ؛ وكان الفرس أشدّ الموالي نقمة وانتفاضاً ، وقد أخلت النزعة القومية الإيرائية تتحرّك تحت قناع الشيعة وسرت فكرة الثورة المُلوية من العراق الى فارس وانتشرت بنوع خاص في خواسان ، فرأى بنو العباس أنَّ الساعة أزفت للاستيلاء على الحلاقة وهم أبناء عمَّ الرسول .

ب الثيرة العباسة: ونهض محمد بن على بن عبدالله بن عباس يُقيم الدَّعاوة وبيتُ الروة القلب الثقام، وقد وجد في اتفاق أهل خواسان والشيعة خير وسيلة لبلوغ مأربه؛ وفي التناسم من حزيران سنة ٢٤٧م اندلعت نيران الثورة، وظهر على المسرح أبو مسلم الحواساني، قيود الكتائب، فدخل مرو قاعدة خواسان، وتوجّه الى الكوقة ففتحت له الأبواب، وفي ٣٠ تشرين الأول سنة ٤٤١ بويع أبو العباس ونودي به خلفة للمسلمين، وفي كانون الثاني ٧٠ اندحر الأمويون في موقعة الوابي"، اندحراهم الأخير، واستسلمت البلاد لبني العباس، وراح هؤلاء يمنون في الانتقام من الأمويين وخو أثرهم، ولم ينجُ منهم إلا عبد الرحمن بن معاوية بن هشام الذي استطاع أن يؤسس في الأندلس دولة أموية ذات حضارة وازدهار، ومكذا استتب الأمر لأبي المباس الملقب بالسقاح، وأعلن للناس أن نقمته على بني أمية قائمة على الأمر لذين وجعلهم الخلافة سلطاناً دنيويًا.

جـ دولة جميع الشعوب الإسلامية: وهكذا قامت الدولة على ركنين جوهريّين:
 تعظيم أمر الدين والاعتاد على الموالي، وهكذا كانت الدولة العبّاسيّة دولة جميع

١ - الدكتور فيليب حتّى: تاريخ العرب: ٢، ص ٣٠٤.

٧ ـ أبو مسلم الحراساني مولى فارسي من أصل مجهول.

٣ – الزاب فرع من دجلة.

الشع**وب الاسلامية** ، ولم يكن العرب فيها سوى عنصر من العناصر الكتيرة التي احتوتها الامبراطورية ، بل كان المحلّ الأوّل للفرس ، حتى ان بعض العباسيّين قد أقصوا العرب من مراكزهم واضطورا الكثيرين الى العودة الى جزيرتهم لللّا يُفسلوا عليهم أمرهم.

# ٧ ـ أدوار العهد العباسي:

تطوّرت هذه الدولة تطوّراً عجبياً لكثرة ما تجميّع فيها من أم وشعوب ، والمسدّة ما اضطرب فيها من أحداث وما عصف فيها من تيارات فكريّة ومن نزعات مذهبيّة وعنصريّة ، وقد درج المؤرخون على تقسيم العهد العباسي الى ثلالة أدوار وذلك بالنظر الى النفوذ المسيطر والقوة التي تهيمن وتوجّه.

أ- دور القرة المركزية: أما الدّور الأول (٧٠٠ – ١٩٢٧ – ١٩٣٢ – ٢٢٣ مه ٢٢٣ منداد فهو دور القرة المركزية التي بلغت معها الحلافة أوج عزّها وعظمتها ، وكانت بغداد عاصمة لسلطنة واحدة تمتذكما يقرب من الهند الى تونس. وفي هذا الدّور استطاعت الحلاقة أن تفرض هيبتها على الرعية ، وتقمع جميع الفتن الداخلية ، وتواجه الرّوم البيزنطيين بحزم ومناعة . وازدهرت بغداد أيها إزدهار ، ولاسيما في عهد الرشيد والمامون، وتدفقت عليها ثروة الامبراطورية ، فعمّ الرخاء وساد البلخ في جميع مرافق الحاة.

والى ذلك فقد نشأت ، بفضل احتكاك العرب بالدنيّات العالمية ، مهضة فكرية من أوسع النهضات ، وكان الحلفاء والوزراء يمدّونها بماهم وجاههم ، ويشجّعون أرباب العلم والأدب ، ويتنافسون في إنشاء الدور لنشر الثقافة و فقل الآثار الفارسية والهندية واليونانية الى اللغة العربية . وما هي إلا سنوات حتى تداولت أيدي العرب كتب أرسطو وأفلاطون وجهاعة الأفلاطونية الحديثة ، وكتب جالينوس وابقراط في الطب ، وكتب بطليموس واقليدس في الفلك والرياضيات .

١ \_ من أشهر تلك الدور وبيت الحكمة ، الذي أنشأه المأمون في بغداد سنة ١٨٣٠ ، وجعله خزانة كتب ، ودار نقل وترجمة وعلم .

٧ ــ من أشهر النقلة حنين بن اسحاق (٨٠٩ ــ ٩٧٣) وابن ماسويه (٨٥٧)، وثابت بن قرة (٨٣٦ ــ .
 ٩٠١).

ب. دور الجندية: وأما اللحور الثاني (۸٤٧ - ۹۹۵ م ۲۳۳ – ۳۳۴ هـ) فهو دور الجندية الذي سيطر فيه الجند الأتراك على مقدرات الأمة، وذلك أن المعتصم استقداء عدداً كبيراً من الأتراك ونظمهم في جيشه أ، ولما ضاقت بهم بغداد وساءت معاملاتهم للعرب والفرّس أنى المعتصم ساموًا و ونبى بها داراً وأمر عسكره بمثل ذلك، فأصبحت حاضرة عظيمة وظلّت مقر الحلافة حتى سنة ۹۰۱ م. وبذلك انتقلت سياسة الدولة من أبدي الفرس الى أبدي الأتراك، وعلا شأن هؤلاء حتى كان لهم الشغوذ.

وقد حاول المتركل أن يكبح جهاحهم وعزم على قتل وصيف وبُنعا وغيرهما من القوّاد، فكان أن قتاوه في قصره الجفتريّ وقتلوا معه وزيره الفتح بن خاقان. وواح من ثمّ نفوذهم يشتدّ، فعمّت الفرضي وساد الفساد.

وفي خلال هذه الفرضى عظم أمو القرامطة الذين بحوا الفلق والاضطراب في المراقب والمحجزة واستولوا على هجر والأحساء والقطيف وسائر بلاد البحرين ، وكانت لهم غزوات متنابعة الى جهة البصرة يريلون الاستيلاء عليها. وفضلاً عن ذلك فقد تعددت في هذه الفترة فووات العكمويين الذين عمل بعض الخلفاء على اضطهادهم وتشديد النكير عليهم.

جـ دور الإمارات: وأما الدور الثالث (٩٤٦ – ١٣٥٨ م ٣٣٠ – ٣٥٦ هـ) فهو دور الإمارات المستقلة ومن أشهرها السّامانيّة، والحمدانيّة، والبويهيّة، والاختيديّة، والفاطميّة.

تلك أدوار الدولة العبّاسية التي تعاقبت في زحمةٍ من الأم والشعوب، وفي زحمة الأحداث والمدنيًّات، حتى كان أخيراً دور الس**نّلاجقة** (١٠٥٥ — ١٢٥٨) الى أن

١ يروى أنه كان في جيش المعتصم ثمانية عشر ألف جندي من الأتراك.

٢ ... هي دسر من رأى ، تقع على شاطئ دجلة وعلى مسيرة ثلاثة أيام من بغداد. (طالع الطبري ٣ ، ص
 ١١٧٩ والمقتطف ١٩٣٩ ، ص

القرامطة جماعة من شذاذ العرب والأتباط تنظموا على أساس شيوعي متستر في بلاد ما بين التهرين السفلى
 بعد حرب الزنج (منذ ۵۷۷).

هاجم **هولاكو** حفيد جنكيز خان أسوار بغداد واحتلّها سنة ١٢٥٨م، ورفع فوقها العلم المغوليّ، وبذلك انتهت دولة بني العبّاس.

إِلّا أَنْ هَذَه الأدوار المختلفة لا تُعمَّل أطوار الأدب. قال بلاثير: « إنه لمن الشطط أن نطلق لقب العباسيين على دور مؤلَّف من خمسة قرون حيث ظهرت فيها آثار أديبًة من صفاتها المبارزة الدَّلالة منذ القرن الرابع الهجريّ على وجود لامركزيّة واضحة في الثقافة العربيّة، وأفول نجم بغداد عاصمة الحلافة العباسيّة . » فضها كانت السياسة تقلّب في أطوارها المباينة كان الأدب يسير سيراً مُطَّرداً ، تغذوه الحضارة والثقافة ، وتوجّهه الأحوال الاجتماعيَّة والثقاليد العربيَّة ، والآفاق الجديدة التي انفتحت أمامه من كلّ صوب .



١ ـ تاريخ الأدب العربي ــ ترجمة ابراهيم الكيلاني ــ ص ١٣.

# الفصّل الثّاني الله الله الله الماديّة و الرّدُبُ

أ- ازدهرت الحفسارة في العهد العباسي لتعطّش العرب الى الرقميّ، وبسيب الاندفاق الثقافي،
 والمدارس، والتخارج العنصريّ، والثروة، وتشجيع أولي الأمر، وحركة النقل والترجمة. وكان لهذه المخصارة أثر في اللغة والأدب والعلوم والفنون.

#### ٢ \_ الأدب العربي :

 الصراع بين القدم والحديث: صرائح عنيف بسبب طغيان االأعاجم، وقد تجلّى في البصرة والكوفة، كما تجل مع ابن المقمّع والجاحظ وأبي تمام والبحتري والمنبي.

حركة النقل وأثرها: كان لهذه الحركة أثر واضح في الأدب، إلا أنها لم تتمكن من تبديل مجرى
 الشعر الذي حافظ على شخصيته القديمة.

 البيئة وأثرها: أوجدت الأدب الإقليمي والنزعة الشعبية، كما شجعت على التقليد والتكسّب أحياناً.

## أ – عوامل الازدهار :

كان العهد العبّاسيّ أزهى عصور الحضارة العربيّة ، وإننا لما عرضنا للعهد الأمويّ للمناق أواخره مقدّمات فعليّة لتلك الحضارة إذ جرى احتكاك العقل العربيّ بمدنيّات البلاد التي امند إليه سلطانه ، وإذ بدأت حركة الترجمة تحمل الى العرب تراث الأم والشعوب ، وبدأ العربيّ ، في وعي التفتّع الجديد ، يتطلّع الى العلوم تطلّع المنشرّق الى المهرفة ، الظمآن الى اكتناه حقائقها . ولا عجب في أن تزدهر الحضارة في العهد العبّى ، إذ لقيت من جهة قلوباً متعطشة الى الرقيّ ، ومن جهة أخرى اندفاقاً تقافياً علما بعرفاً محمله الى عختلف أنحاء البلاد أقنيّة سخية من مداوس كبيرة تنتصب في جارفاً محمله الى عنتلف أنحاء البلاد أقنيّة سخية من مداوس كبيرة تنتصب في

الاسكندرية ' ، وجُنديسابور ' ، وحران " ، ونصيين ' ، والرّها " وغيرها ، منارات إشعاع تنقل مع رُسُلها مدنيّات الشرق القديم والفكر اليونانيّ الذي أثقلته حقائق المعرفة والحياة ؛ ومن تمازج عنصري كان منه جيل جديد ذو أخلاق وعادات جديدة ، وكان منه تلقيح للمقول والأقلام والأذواق ؛ ومن ثروة طائلة تجلّت في القصور والملابس والأراعة الغنيّة ؛ ومن تشجيع بذله الحلفاء والأمراء والولاة لرجال الفكر والعلم والفن في غير حساب ولا اقتصاد ؛ ومن حوكة للنقل والترجمة امتدّت على أوسع نطاق وتولى أمرها جاعة من العلماء أغدق عليهم الأمراء أموالاً طائلة . وهذه الحضارة ، في موكب الحياة الجديدة والأنظمة والأخلاق الحديثة ، تركت أثراً عميقاً في اللغة والأدب والعلوم والفنون.

### ٢ً ـ الصراع بين القديم والحديث:

لا غرو أنّ الانقلاب العبّاسيّ مع ما رافقه من طغبان العنصر الأعجميّ وانتفاض الشعوييّة ، قد أحدث هرّة عنيفة في الكيان العربي ، ولم يكن من السهل انصهار المثقلات في وقت سريع ، فنشأ صراع شديد شبيه بالصَّراع العصبيّ الذي كان قائماً بين القيائل ، وكان لهذا الصراع دويّ بعيدٌ في المجتمعات ، وقد انتقل الى صفوف العلماء والأدباء ، وراح قوم منهم يكابرون العرب ويفاخرونهم بمدنيًا تهم المراقية ، ويهاجمون التقالد العربيَّة ، والأساليب العربيَّة في ثورة ونقمة ، وكان على رأس هذه الحركة بشكار

١ – كانت الاسكندرية ملتى الفلسفة الغربية والشرقية. شاعت فيها ومنها فلسفة الأفلاطونية الحديثة بنزعتها الصوفية. واشنهر فيها المنحف الاسكندري الذي أسس في القرن الثالث قبل الميلاد.

مصفووية. ويسمور فيه بمنتحت در محمدتري مسي منس في معنون اسانت عن مبيرد. ٧ ــ جنديساور : مدينة في خورشان أسسها الملك ساور الأول الساساني ، وأسكن فيها الشعوب اليونانية التي أسرها . المشهرت بمصلما الطبهي وكانت لغة التعليم فيه الآرامية .

 <sup>&</sup>quot; حران : مدينة قديمة في ما يكن التهرين. قاعدة ديار مفهر. اشتهرت بالقلاسفة والعلماء وأعظمهم ثابت بن قرق وأولاده والبتاني. وهي مدينة المديان الوثبين الذين عرفوا بالصابة.

أحد نصيبين: مدينة في ما بين التبرين اشتهرت نفتياً بمدرستها السريانية.
 وحد الرّبة أو أروفه: مدينة في ما بين التهرين اشتهرت بين القرنين الثالث والحامس للميلاد بمعاهدها العلمية
 حتى أصبحت عاصمة التخافة والآداب. وهي تعدّ لذلك العهد أهم مقرّ للسريان النصارى.

ابن برد وأبونواس. واستحرّ الحلاف، وتجاوز الشعر الى النثر والى علوم اللغة وعلوم البلاغة والقد، واذا هنالك تباران جارفان يعصفان بين البصرة والكوفة ، وفالكوفة العلمية والقد، واذا هنالك تباران جارفان يعصفان بين البصرة والكوفة ، وفالكوفة العربية المناسبة وأكثر حفظ من التراث الأجنبي ... كان علم أهل الكوفة يمثل الاتجاه العربي، والدوق العربي، والمنزاج العربي، وعلم أهل البصرة يغلب عليه الوجه الأجنبي ... وفض البصريون الأصل وقبلوا القاعدة ، وقبل الكوفيون ينظب عليه الوجه الآجبي ... وفض البصريون الأصل وقبلوا القاعدة ، وقبل الكوفيون للبصرة على المناسبة أول ثورة للبصرة على القائم ، وهي ثورة لم تلبث أن أخذت تتطوّر بعد ذلك شبئاً فضيئاً ، ولكنّها لم تُحقَّق كثيراً في مبدان الشعر ، وإن أنّوت كثيراً في توجيه الفكر ، وفتح ميادين الجدار ، وتوسيع آفاق الكلام \* ء.

وَيُملَّت حركة التجديد في النثر مع ابن المقفع الذي تتبع أسلوب عبد الحميد الكاتب، وأعرض عن الإيجاز العربي القديم فكراً وأسلوباً، وراح يُعالج الحقائق الاجناعية والسياسية، وينقل الى العرب حضارة الفكر الهنديّ واليوناني والفارسيّ. ونشأ كذلك التُصنيع المنخوف والستميق المضحّم، إلّا أنّ العرب، وهم أحرص الناس على أساليهم، راحوا يناهضون النيّار ويجيون القديم، فقام الجاحظ وأبو تمّام والمبحتري والمنتبيّ وغيرهم يجرون في الكتابة والشعر على خطة العرب الأصيلة مع الاستفادة من عمق المدنبة الجليدة وتنميق الحياة العرب الأصيلة مع الاستفادة من عمق المدنبة الجليدة وتنميق الحياة العرب الأصيلة مع

## ٣ \_ حركة النقل وأثرها:

لعبت حركة النقل دوراً كبيراً في توجيه الأدب العباسي؛ كيف لا وقد حملت إلى العرب قوانين للنطق والمقل ، وحقائق العلوم والفلسفة والفنون ، فشاعت في الأدب لزعة الجذل والترابط الفكري ، والابتكار ، وتعليل الظاهرات واستنتاج الدروس الحياتية ، ولكن هذا التأثير الذي قلب وجه النثر الفني لم يتمكن من تبديل مجرى الشعر الذي حافظ على شخصيًّته القديمة ومقومات الجنسية الغلابة في أصحابه . فالفنون

١ \_ نجيب البهبيتي: تاريخ الشعر العربي، ص ٢١٤ — ٢١٦.

الشعريّة هي هي ، مع وجود ترجمة كتاب والشعر، لأرسطو بين أبدي العرب ، ومع وقوف العرب على وجود فنون أخرى في الأدب اليوناني ، ومع معرفة العرب لهوميروس أبي الملحمة العالميّة <sup>ا</sup>

قال البهبيتي : «انه وإن لم تكن من الشعر اليوناني أو كتاب «الشعر اليوناني» عناصر محقَّقة الأثر في الشعر العربي ، أو عناصر ذات أثر فيه ، وجد بها بَدْءاً ، فإن الحركة الفكريّة الكبرى والنشاط الذهني البالغ اللذين انبنيا على وجود آثار الفكر اليوناني بين العرب، قد تركا آثارهما في دُفع النَّاس الى النظر في الشعر، واستخلاص عناصر الحسن فيه ، ومقوّمات الجمال منه ، ثم قياس شعرهم عليه . ولم تكن التقاليد الشعرية العربيَّة في يوم من الأيام أمراً تمرَّ به العصور مروراً سهلاً هيِّناً رفيقاً ، وإنما كانت أبداً أسساً رواسخ، ودعائم ثابتة يراعيها الشاعر ويأخذ بها. ولكنها لم يُنظَر فيها في عصر من العصور السابقة مثل هذا النظر الطويل، ولم تُفحَص هذا الفحص الدُّقيق، ولم تُفلسف هذه الفلسفة التي فلسفتها في عصر تجدُّد الشُّعر. فقد كانت فيا قبل هذا العصر نُظماً ، تُستقى وتُتوارَث ، وتجري في طبائع الشعراء ، وتنتقل في أعمالهم وآثارهم ، يُهدى إليها النظر في القديم نظراً معتدلاً ، ويلزمها ذلك القدر من الصنعة المعتدلة التي تلزم الأمور في عهود البساطة النسبيَّة، المشبهة للطبع، المُجارية للفطرة، أما هذًا العصر فقد كان عصر تحضّر عميق ، ونظر وفكر ، عهد مدنيّة تضعف معها قوّة الفطرة الشعرية ، وتضيق فيها آفاق الحيال ، ممَّا يوشك أن تُصبح معه مدنيَّة علميَّة ، بالقياس الى حالة العصرين السابقين لهذا العصر. فخضع الشعر في ظلالها لما تخضع له كلُّ فروع الحياة من نظر وفكر وقياس. وكان حظَّ العقل فيه أرجح من حظَّ العاطفة، وكان نصيب الصَّنعة فيه أكثر من نصيب الطبع ... والشعر العربيُّ قد أصاب النظر فيه كثير ـ من الاتجاهات الفلسفيّة الغالبة ، ولكنَّ أثرها فيه لم يكن أثرًا مباشرًا ، ولا أصيلًا في جوهر الشعر وقوامه ومادّته، ولم يكن أثراً خالقاً، ولكنه كان منشّطاً °a.

١- ذكر يوسف الطبيب أنه كان يوماً عند اسحاق بن الحدين ، فيصر بإنسان له شعر قد ستر وجهه عنه ، وهو يقيم وعنه ، وهو يقيل وسف الطبيب ؛ فشعبت لندة بشدة صبي كنت أعرفه ، فصحت به فأجلب : وكان هذا الذي حين "بن اسحاق. (أخبار الحكام، مس ١٢٠ - نجيب البيسي ، مس ١٣٧ - كان المستقل من ٢٤٠ -

٢ ـ تاريخ الشعر العربي، ص ٢٧٣ ــ ٢٧٥.

## أ... البيئة وأثرها:

أ- أدب إقليمية : الأدب العاسي ، كما لا يخفى ، قد نُسب الى العباسيين على وجه التغليب لأنه نشأ وترعرع في ظلهم ، وهو في الحقيقة أدب العباسيين في بغداد ، والبديسين في فارس ، والحدائيين في الشام ، والفاطميين في مصر والمغرب . وإنه لمن أوضح الواضح أن الأدب كانن حي يتأثّر بالعوامل السياسيّة والاجتاعيّة والطبيعيّة والطبيعيّة الإعلا غل ويتلون بلونها. وإذ كانت بيئة الأدب العباسي مختلفة المظاهر ، متباينة الزامات بوقع المحد المجاسي منسبّة ه أدب القوميات الواقع المتعالم وأخرى المحداث الموسات أو ما المحداث المحداث الموسات المحداث المحدد المحداث المحداث المحدد المحداث المحدد المحدد المحدد المحداث المحدد المحدد

ب نوعة شعبية: والجدير بالذكر أن الأدب في هذا المهد نزع ، في قسم كبير منه ، نوعة شعبية ، فعالج العواطف العامة التي تتصل بالنفوس جميعاً ، ولم يُجحَل وقفاً على الحاصة وعلى الأهواء السياسيَّة ؛ وذلك أنّ الصراع الشديد الذي نشأ بين الفرس والعرب ، والفرس والأتراك ، ثم استبداد فؤلاء ، ثم الانحلال الاجتماعي والتحرّر الفكري ، والشراب والتوسيع على النفس في الاستمتاع به ، والموسيقى بالاتها وفئانها ، وذلك اللون من الحياة المرحة اللاحمية ، ثم الفترات الطويلة التي بلغ فيها التفاوت بين الناس حدّ التناقض فكان منهم المحروم والمنتم ، والجاد واللاحي ، والمتدين والملحيد ، والمتنائل والمتنائم ، والحاضع والتاثر ... كلّ ذلك نقل قسماً كبيراً من الأدب الى صفوف الشعب ، الى الحياة الواقعية ، فكان منه الأدب الشعبي الذي نجده عند الجاحظ ، وأبي نواس وغيرهما.

جـ نوعة هليدية: أضف الى ذلك أن اضطراب الأحوال السياسية والاجهاعية في قسم كبير من العهد العباسي قد حد من نشاط التجديد، وذلك أن الحلفاء والقواد والولاة الذين شغلتهم الحروب الداخلية والحارجية كانوا في حاجة ملحة الى الشعر البطولي الذي يشيع رغباتهم والذي يقرى على أداء المعاني الضخمة ، ولهذا فتحوا أبوابهم أمام الشعراء الذين كانوا بدواً أو ذوي نزعة بدوية كأبي تمام والبحري وغيرهما.
وهكذا شجعوا الثقليد كما شجعوا التكسب بالأدب وإعضاعه للإد.

# مصادر ومراجع

نجب عمد البيبتي: تاويخ الشعر العربي — القاهرة ١٩٥٠. عمود غناوي الآميري: الأدب في ظلّ بَنِي بويه — القاهرة ١٩٤٩. فلب حقيد غنال المربح : تاريخ العرب — مطول — الجزء الثاني — ييروت ١٩٥٣. جرجي زيدان: تاريخ التعدن الإسلامي — القاهرة ١٩٠٧. أحد فريد وفاعي: عصر المأمون — الجلد الأول — القاهرة ١٩٧٧. أحد أمين: ضبحي الإسلام — القاهرة ١٩٧٨. عمد عبد المنم خفاجي: الحياة الأدبية في العصر العباسي — القاهرة ١٩٥٤. عمد عبد المنم خفاجي: الحياة الأدبية في العصر العباسي — القاهرة ١٩٥٤. عمد كامل حسين: في أدب عصر الفاطمية — القاهرة.

R. Balchère, Abou - t- Tayib al-Motanabbi, Paris 1935.

# البَاسُلِكِتِّانِی (النِّثرِ الْعِبَّاسِیِّ

# الفصّ لُ الآوَل نظرة عَامَّة

واصل النثر العباسي ما لمسناه من فنون وأساليب في آخر العهذ الأموي ، وراح ينمو في ظلّ الحفيارة الجديدة ، متخطّياً الحدود التي وقف عندها الشعر ، فظهرت فيه آثار المدتية العباسية والتفكير العباسي أكثر مما ظهرت في الشعر ، وإذا استعرضنا أغواضه وأساليه وقفنا على مدى ما وصل إليه من هذا القبيل .

١ - لقد فعض الحقابة في هذا المهد شيئاً فشيئاً. وفلك لضعف اللّواعي إليها ولفصف القدرة عليها. ومن أكبر دواعي الحقابة ورح العصبية والحزبية. في صدر السهد العباسي ظلت أساب الحقابة قوية لما جرى من انقلابات خطيرة وما ظهر من دعوات ما همية حادة ، وثورات اجتماعية عنيفة ، ولم يكن اختلاط العرب بالأجانب بعد شديد الأثر على الألسنة ، فكان للخطابة بسبب كل ذلك شأن يُدكر ، فتعددت موضوعاتها وتشعبت مناحيها. ثم أخذ ظلها يقلص عندما استحكم الأمر لبني العباس وضعفت الفصاحة العربية ، وانصرف الناس الى الثقافة والكتابة للإقناع ، واستعاضوا عن الألسنة تخطب بالأقلام تكتب. وحلت عكل الحقابة الرسائل الإدارية ، عن الألساد والمجوزية ، والمناظرات العلمية والأدية ، ولم يتن لما إلا بعض الأصداء في المساجد والمجوزم تسط الموضوعات الدينية في المجمع والأعياد .

٢ ـ أما الكتابة فلم تعد مقصورة على الدّولوين ، بل تعاسبا الى وصف الحضارة الجديدة بما فيها من لهو وترف وقصور ورياض ، والى وصف النفس البشرية بما لها من نزعات وأهواه ، ونقد الكتب الأدبية وشرحها ، وبسط المسائل العلمية والدينية ، ورواية القصص والأخبار الحيالية والتاريخية ، والمفاحرات وما الى ذلك .

وتعدّدت فنون الكتابة في المهد العباسي فكان منها الوسائل الاخوافية في الشكر والمتاب والتصانيف العلمية
 والأدبية، ومنها القالات، والمناظرات، والعهود، والروايات القصصية، والمقامات...

\$ — ظهر أثر الفلسفة والعارم في النثر العباسي فاتسع مجال التفكير، وعُني الكتّاب بريط الأسباب بالمسبّات؛ وامتدّت العقول، بتأثير النقل والترجمة، الى وضع الكتب واتباع الأساليب التصنيفية فيها. — وظهر الأثر الفارسي، والآداب القارسية والترف العباسي في الكفلة، والحارة، والتأتي في اللفظ، والجودة في الوصف، وإطالة المقدّمات، وتنويع المبده والحتام، ومالت الى الغلو والإكثار من الأثم الهاب المتفسيل والإكثار من الأثم العربي، أيضاً في الكتابة فكانت جولة متينة لا تخلو من إيجاز أحياتاً، وظهر الأثمر العربي، أيضاً في الكتوبات.

تلك كانت أهم ميزات الثر العباسي، أوردناها على وجه التعميم والتغليب ؛ وسنرى أنّ ذلك النثر سينحدر شيئاً فشيئاً في سبيل التنميق والزخرفة حتى يصبح مع الأيام مجرّد صنة.

١ ــ من الآثار الفارسية التي بلغت العهد العباسي كتب في صناعة المراسلات وما قد يحسن في بدنها وما قد يحسن في نهاينها .

# الفصّ لُ الثّانِت الْأَدَسِب

أصبح الأدب في هذا العهد شاملاً لجميع المعارف التي يتحلّى بها الإنسان، وأصبح الأدب عزائة للعلم والثقافة، ولهذا أثبته التأليف شطر المجاميع الشعرية والنثرية، والنظريات في الفنون والعلوم، والأبحاث في الكتابة والنقد والتاريخ وما الى ذلك. وقد اصطبعت تلك المؤلفات بصبغة الشمول والتنوَّع في الموضوع.

# إِبِنِ الْقَادِيَ عِ ١٠٦١ - ١٤٢هـ / ٧٧٤ - ٢٥٩٩)

#### ا والشاء

١ \_ ولد ابن المقفع في جور، ونشأ فارسياً زرادشتياً.

ل أثقن العربية وطار صيته في الكتابة فاستدعي الى كرمان يكتب لابن هبيرة ... ثم كتب لعيسى
 ابن علي الى أن گُول سنة ٧٠٩.

#### : 4- icps :

١ - كان من ذوي العقل. أشهر كتبه وكليلة ودمنة ، والأدب الكبير ، والأدب الصغير ، ،
 درسالة الصحابة ،

 عاش في طور انتقال وكان قارسي النزعة، علوي السياسة، يدين بالإسلام ظاهراً، ويأخذ بالتفقة.

 كان في رسالة الصحابة مُصلحاً ، وقد عالج السلطة والبطانة والقضاء والجندية وغيرها ، وكان شيعي الترعة .

#### ٣ \_ كتاب كليلة ودمنة :

### أ\_ حكمة في ثوب خوافة:

١ \_ حَكَايَاتَ وأَقَاصَيصَ على أَلْسَنَة البَهائم والطير تنور حول الحياة البشرية في شتى نواحيها.

٢ \_ يسود فيها العقل كما تسود الاستقامة والعدالة.

#### ب \_ أصل الكتاب ونقله الى العربيّة :

١ ـ جمعه الفرس من الهندية ونقله ابن المقفّع الى العربية.

٢ ــ هدف ابن المقفّع من وراء نقله إصلاح المجتمع العباسي.

#### جـ\_ مضموله :

أدب الملوك:

٢ \_ ضبط النفس ومعرفتها، وحسن السيرة، والعهد والوفاء، والحلم والتأني والتعقل.

٢ ــ السياسة الداخلية : سهر وفطنة .

٣ ــ السياسة الحارجية : ملاينة وسلام.

#### أدب الرعية :

١ – طاعة واخلاض.

٢ \_ التضامن إزاء الملك الظالم.

#### ٣ ــ الاعتصام بالصبر والأناة.

أدب النفس : تقديم العقل، وضبط النفس، والصدق. والرفق والملاينة، والحذر، وعدم الاسترسال

#### الى النساء. أدب الصداقة:

. ١ \_ نوعا الصداقة: تبادل ذات النفس، وتبادل ذات اليد.

٢ ـ اختيار الصديق بعناية كبيرة.

#### د .. قيمة كليلة ودمنة من الناحية الفكريّة:

١ \_ في كليلة ودمنة فلسفة اجتماعية أخلاقية ، ودروس تشريعية ، ونظرات ما وراثية وعلم

لا مناسفة حياة عملية شريفة، وفلسفة موضوعية مثالية، ونزعة تشاؤمية، ونزعة عقلية.
 سـ صوفية هنادية، ونزعة أفلاطونية، ونزعة أرسطوطالية، ونزعة هنادية شرقية.

٤ ـ فوائد تاريخية قيمة.

#### هــ المثل في كليلة ودمنة:

١ \_ يأتي المثل في كليلة ودمنة إطاراً أو برهاناً، أو شاهداً.

٢ ــ الأمثال مسرحيات تعالج قضايا البشر على ألسنة البهائم والطير.

#### ٤ ـ الأدب الكبير والأدب الصغير:

١ \_ كتابا حكمة وموعظة في أدب السلطان وأدب النفس وأدب الصداقة.

٢ ــ لها قيمة فكريّة وأسلوب خطابيّ جافّ، صريح، صارم.

ة \_ مدرسة جديدة في الكتابة:

١ \_ عدَّ ابن المقفع رأس التجديد الأسلوبي في النثر.

٢ \_ انتقلت الكتابة معه من الرسائل الوعظية الى الأدب الجميل.

٣\_ تمتاز كتابته بالسهولة، والدقة، والصقل، والمنطق، والإطالة والهدوء في غير إسهاب.

#### أ ـ تاریخه:

هو أبو محمد عبدالله روزبه ابن داذويه المعروف بابن المقفّع ، وُلد بقرية جور من بلاد فارس سنة ٧٧٤م / ١٩٠٦م ، ونشأ فارسيًّا يسمى في تحصيل ثقافة الفرس ، كما نشأ زرادشيًّا يُتِيع مراسم ذلك المذهب في إعان وأمانة ، وما إن شبَّ حتى انتقل الى المسرة واحتك فيها بالعرب والثقافة العربية وإذا هو فارسي صميم ، كما هر عربيّ مقيم ، واذا هنالك مزيع غريب من عقلية فارسية وعقلية عربية ، ولفة فارسية وطفاة عربية ، واذا هنالك شباب من أناقة ورفعة وإباء ، وعقل ولا كالعقول ، يجول في جميع الميادين ، ويتنقل على أكتاف الأيام والسنين من القديم القديم المنافق عربية ، وفق سيّل يرافق العقل الكبير ، ويكتب بأسلوب عربي فارسيّ ، في لغة محمدة ، وتفكير عمين ، وإذا هنالك صبت يتعالى ويتنشر فيستميل فارسيّ ، في لغة محمدة ، وتفكير عمين ، وإذا هنالك صبت يتعالى ويتنشر فيستميل لعمر بن هبيرة ، غي لغة عمل كرمان يكتب لعمر بن هبيرة ، غي لمقبر موان الأمويّ .

ولما كان العهد العباسي اتصل ابن المقفّع بعيسى بن عليّ عمّ السفّاح والمنصور ، وهو والم على الأهواز ، فأسلم على يده وكتب له . وقد قُتِلَ في عهد أبي جعفر المنصور سنة ٧٥٩ وله من العمر خمسٌ وثلاثون سنة .

١ ـ معنى هذا الاسم بالفارسية والمبارك.

٢ ـ الزرادشتية نسبة ألى زرادشت (حوالي ٦٦٠ -- ٩٨٣ ق. م) وهو مصلح الدبانة القديمة في ايران ومنشئ
 الطائفة المجرسة.

#### ¥\_ أدبه:

# أ\_ أهم آثاره:

لابن المقفّع آثارٌ عدّة عُرِف منها:

١ \_ كليلة وهمة: طبعاته كنيرة أشهرها طبعات الأب شيخو، وخليل البازجمي، ودار المعارف بمصر، ودار الأندلس ببيروت. وقد أخرجت دار المعارف الكتاب إخراجاً علمباً وفئياً ذا قيمة كبيرة، وحاولت دار الأندلس أن تخرجه إخراجاً علميناً أيضاً فكانت المحاولة حسنة.

- ٢ الأدب الصّغير
- ٣- الدرَّة اليتيمة أو الأدب الكبير.
  - ٤ كتاب التاج.
- هـ رسائل ابن المقفع وأشهرها رسالة الصحابة.

#### ب - نزعات عامة - رسالة الصحابة.

١ – أدب إصلاح: أطل إبن المقفّع على عصره إطلالة الحكيم الذي لا يهتم إلا للمقل وأموره. إنه أحب الحياة على أما حياة ، ومال الى اللهو على أنه هو ، ولكن على للمقل وأموره. إنه أحب الحياة على أما حياة ، ومال الى اللهو على أنه هو ، ولكن على ساعات: ساعة يرفع حاجته الى ربه ، وساعة بحاسب فيها نفسه ، وساعة يفقي فيها الى إخوانه وثقاته ... وساعة يفقي فيها بين نفسه وبين لذتها عما يحل ويجمل ، فإن هذه الساعات عون على الساعات الأخرى ، وإن استجام القلوب وتوديعها أ زبادة قوة لها الساعات عود محكماً وأن يجمل القواز بين النفس والجسم وسيلة من وسائل البلوغ الى الكال الإنساني الذي نشكة بكل جوارحه ، والذي بناه على من وسائل البلوغ الى الكال الانساني الذي نشكة بكل جوارحه ، والذي بناه على فرضم له كتباً شمَّى كان أشهرها «كليلة ودمنة» ، و«الأدب الكبير» ، و«الأدب الكبير» ، و«الأدب الكبير» ، و«الأدب الصغور» . و«وسالة الصحابة» .

١ ـ توديعها: تركها تطمئن وتهدأ.

٧\_ تشيع فاوسيّ: والجدير بالذكر أنّ ابن الفقع عاش في طور انتقال من عهد بني أميّة الى عهد بني العبّاس، وكان فاوسيّ النزعة. والذي نعلمه أن نقمة المسلمين الأعاجم على العنصر العربي كانت لذلك العهد شديدة كلّ الشدّة، وأنّ جاعات منياية نشأت لا يجمع فيا بينها إلا نقمتها على السُّلطة الحاكمة، وأنّ تلك الجاعات التُشّ اقوام لم يتمكن الإسلام من قلوبهم، التُشّ حول الشيعة المضطهدة، فاعتن التشيَّم أقوام لم يتمكن الإسلام من قلوبهم، وأنتشروا في عنلف أنحاء الدولة، وقد أدّى ذلك الى نظور في المتقد، وانضم إلى هذه الحركة عناصر مسيحةً ويهوديَّة، وانتقلت إدارتُها من العرب الى الموالى، فحل التنافر العنصري، وأصبح النشيَّع مذهب المظلومينَ والمحرومين التُناثرينَ على السُلطة على المسلمة على السُلطة على السُلطة على السُلطة على المسلمة على السُلطة على السُلطة على المسلمة على السُلطة على السُلطة على المسلمة على المسلمة على المس

٣ ـ ورة عقلائية: ومن ثم يتضح لنا أن شعوبية ابن المقفم أتسخلت طريق النشيع ، فأظهر مع الموالي ميله الى بني العباس وإن لم يكن قلبه معهم ، وكان عَلَويًّ السياسة ، فارسي النزعة ، يدين بالإسلام ظاهراً لا باطناً ، ويأخل بالتشيَّة في ما يعمل وفي ما يقول ، ويسعى لقلب وجه الحكم عن طريق العقل والفلسفة القديمة بطريقة أكلكتيكية أي تخيرية. وهذا كلّه من طلائع الحركة الشيئية التي أخذت منذ ذلك الحين وبعده بقلل تنقسم فرقاً ، وتُميز بين الباطن والظاهر ، وتُكب على الفلسفة والعلوم لتنشيء أمنة جديدة . ومكذا نفهم السبب الذي لأجله انتشرت آراء ابن للقفع في كتب رجال التشغير والإساعليّة من مثل المتنبي ، وأبي العلام المحرب ، وإخوان الصفاء وغيرهم ، وهكذا نفهم أيضاً السبب الخفي الذي لأجله اضطود ابن المنقع وقول شرَّ قتلة سنة ٧٥٩.

٤ ـ رسالة الصّحابة: وإنّ من طالع «رسالة الصحابة» وقرأ ما بين سطورها لمس

١ \_ طالع كتابنا وتاريخ الفلسفة العربية ١ ، ص ١٩٧.

٢ - روي عن منشل ابن اللغم اخبار كثيرة منها أنه خرج عل الحليقة المصرور عمد عبدالله بن علي مدعياً أنه أخرى بمشلاطة من ابن أجمع في الحيالة المسلم الحراساني فكسرو وشرّد جماعت وفرَّ عبدلله الى أحيد سليان وهو إذ ذلك بالميم على أمني على ، فكالب الشقيقان ابن أخيها المصدر أن أن يؤمنها على عمد عبدالله ، فرضي بالعيمة ، وعلى أن أن بيل المناس المنظمة ، وكان أن ابن المقفع بكب إذ ذلك لعبسى بن عليّ ، ويقال أن عبسى أم بكنّا الأمان لعبدالله وانه كبه

الروح الفارسية الشيعية مسيطرة عليها. وقد وقف فيها الكاتب موقف الشعفيليوح الذي لا تفوته شاردة ولا واردة، المصلح الذي يُعلَّلُ أسباب الذاء ويقدَّمُ الدواء، وذلك كله في تقيَّةٍ ولين تحفَّظ، فالسلطة مريضة ولا بُدَّ لها من انتفاضة، وهذه الانتفاضة لا يُصرّح بها، وهي في نظر وعيو الباطن دولة جديدة قائمة على العقل النير العادل، يسيرُ بها إمامً عادل في الفاية الدُكلي.

ويطانة الحليفة مريضة ، والدواء حسن الاختيار على أساس الدرس والنظر والاختيار من جهة الحليفة ، وعلى أساس الكفاية من جهة رجل البطانة . والقضاة مرضى النفوس والبصائر ، يمكنون بما لا يعلمون ، فيخلقون جوّاً من الفوضى ؛ والدواء أن يجمع الحليفة العلماء من فقهائه ويضع قانوناً عاماً يجمع جميع الأحكام ، فيتمشى عليه القضاة في غير النواء . والجند مرضى القلوب والجيوب : إنهم مبالون الى اللين والرَّهو ، ومبالون الى قبول الرشوة ؛ والدواء تعليمُ الجند وتهذيبُم وإبعادهُم عن لين العيش وعن الحراج ، وإعطاؤهم الروانب والأعطيات في حينها . والعجاة وعُمال الحياس أجمعين حتى يعرف كلُّ إنسان ما له وما عليه ، فلا يكون عرضة لأطاع على الناس أجمعين حتى يعرف كلُّ إنسان ما له وما عليه ، فلا يكون عرضة لأطاع الطأمعين وظام الظالمين ...

وأخيراً يصل ابن المفقّع الى موضوع يستقيه من فكرة الشبعة، ويقدّمه في لباقة عجيبة. فالناس في حاجة الى من بهديهم سويّ السبيل، الى إمام يُنير، قال ابن المقفم: «وقد علمنا علماً لا يخالطه شكّ أنْ عاشّة قطّ لم تصلح من قبل أنفسها، وأنها

وأفرط في الاحتياط حتى لا يحد النصور منفلة الاجلال بعهده وانه كتب في جعلة فصوله : دومنى غفر أمير المريز بعمده عبدالله بن على المسلمون في حل من بعده عاغاظ المؤدن بعده عبدالله بن على المؤدن في حل من بعده عاغاظ المنطق من المؤدن ا

١٣٦٥ النثر العبّاسيّ

لم يأتها الصلاح إلا من قبل إمامها، وفلك لأنّ عدد الناس في ضَمَقَتِهِم وجُهالهُم الذين لا يستغنون برأي أنفسهم، ولا يحملون العلم، ولا يتقدّمون في الأمور. فإذا جعل الله فيهم خواصٌ من أهل اللين والعقول، ينظرون إليهم ويسمعون منهم، واهتمّت خواصهم بأمور عوامّهم وأقبلوا عليها بجدّ وتُصيح ومثابرة وقوّة، جعل الله ذلك صلاحاً لجاعتهم، ومبياً لأهل الصلاح من خواصّهم...

وحاجة الخواص الى الامام اللدي يُصلحهم الله به كحاجة العامد الى بع وصاحة المامد الله على وأصفهم وأعلم من ذلك. فبالامام يُصلح ألله أمرهم، ويجمع وأعظم من ذلك. فبالامام يُصلح ألله أمريكم ويجمع وأيجمع والمحامة من ويُبيَّن فهم عند العامد من نكب عن سيل حقهم.

وان في هذه الآراء لنواة صاخة لما سيفصله الفارايي بطريقته الحاصّة ، وان فيها ولا شلثُ أثراً للتيَّارات الفكريَّة الإغريقيَّة التي ستجتاحُ البلاد العربية في عهد المأمون وما بعده ، والتي كانت منتشرة في الشرق منذ عصور .

والذي نلاحظه من نظرتنا الوجيزة الى أدب ابن المقنّع أنه أعجمي الفكرة، أعجمي النزعة، يكتب في العربية وهو يتجاهل ما فيها من آثار، ويعتمد العقل دون الدين في ما يكتب فيجمع من التاريخ وأقوال الحكمة ما هو بعيدٌ عن الدين من غير أن يناقض الدين.

#### ٣ - كليلة ودمنة:

أ - حكمة في نوب خواقة: كتاب وكلبلة ودمنة پنطوي على حكايات وأقاصيص خرافية على ألسنة البهائم والطير. وهذه البهائم والطير تمثل الحياة البشرية في نواحيها المختلفة ؛ وفيها من النزعات والأهواء والثيارات الفكريمة ما نجده بين البشر في مختلف تلاوينه ومنعرجاته ؛ وفيها أرباب الجدل والفقه والمنطق وعلم الاجتماع والسياسة ؛ وفيها الأخيار والأشرار والمحسنون والمسيقون. ومن ثم فالكتاب هو حياة مصفرة ، هو المبدان الوسيع في صفحات. وهذه الحياة الممثلة المصورة بطريقة خرافية ، تجري موزونة بميزان الحكمة ، وشرح الطبيعة المستقيمة ، وحكم العقل الذي يميز بين



ملك العربان يعقد مؤتمراً ــ عن مخطوطة مزيّنة بالرسوم الملوّنة من القرن ١٣٠. (المكبة الأملة بباريس)

الحير والشر، وبين الاستقامة والاعوجاج، ويَسُنّ الدسانير في هدوء علميّ، وفي صرامة القضاء المسيطر على كل موجود.

فالكتاب إذن مبئيًّ على الملّل الحوافي، وهو مصادًّ يعض أبواب تنطوي على مقدّمات عامة في أصل وضع الكتاب وشرح أحوال برزويه الطبيب وما الى ذلك مماً له علاقة بترجمة كلية ودمنة وموضوعه , وهو يسير على طريقة أساسها السؤال والجواب فن أما السؤال فن ملك هندي اسمه دبشليم لا يُمرف زمن وجوده ، وأما الجواب فن فيلسوف حكيم اسمه بيديا . أما دبشليم فرجل متعطش الى معرفة الحكمة وسياسة البشر، فيلسوف حكيم اسمه في كل مكان وزمان ، وهو يوجه الأسئلة عن طريق الاستجواب والاستعلام في كل مكان وزمان ، وهو يوجه الأسئلة عن طريق الاستجواب الواستعلام في كل ما يريد المؤلف أن بيسط البحث فيه . وأمّا بيديا فرجل الاطلاع ويريد نشرها في لين وسياسة ؛ وهو يُجيب أبداً في وصانة وبُعد نظر ومعرفة عميقة لطبائع الناس وطباع الحيوانات ، ويجعل جوابه مثلاً يُفصّله في باب كامل من أبواب الكتاب ، ثم يُدخل في هذا المثل الاكبر أمثالاً صغرى يستشهد بها أبطال القصص على الكتاب ، ثم يُدخل في هذا المثل الاكبر أمثالاً صغرى يستشهد بها أبطال القصص على

صدق ما يُمدّمون من آراء؛ وهكذا تأتي الأمثال مركّبة تركيباً وفيقاً متداخلة تداخلاً للمركبة وليقاً متداخلة تداخلاً للمركبة بيدبا هذه يُجر القارئ على تتبّع اللباء من أوله الى آخره بحيث لا نفرته حكة . وقد تتبّع بيدبا هذه الطريق تمثياً على عادات المنود خصوصاً والشرقين عموماً ، ورآها الطريقة المُخل التي تصل الم يناده ، ولا وتفكيه ، والتي لا مجرح المديد إذا تُبتت له عناده ، ولا تسوه الظالم إذا كشفت له عناده ، ولا المن المقلم : وإذا جُبل الكلام مثلاً كان ذلك أوضع للمنطق ، وأين في المعنى ، وآنق للسَّمع ، وأوسع لشعوب الحديث ،

وهكذا كان كتاب كليلة ودمنة أبواباً أبواباً، وفي كلّ باب أمثال ضمن أمثال. وهكذا كان كلّ باب يبديا الفيلسوف وهكذا كان كلّ باب يبديا الفيلسوف وهكذا كان في كلّ باب يبديا الفيلسوف وهكذا كان في كلّ باب موضوع مطروح للبحث ، منظور إليه من مختلف نواحيه عن طريق المعشل ، يُمبرُ صحاناء وسيئانه شخوص حيوائية المظهر بشرية الحقيقة ، يُحقّن بعضها الآخر في التحقيق فيسيئون بعضها الآخر في التحقيق فيسيئون وينكانون ، ويتهاون بعضها الآخر في التحقيق فيسيئون الحيالة وينانون جزاء أفعالهم . فباب الأسد والنّور يُمثل السلطة العليا ، ويصور الحياة في المناسبة ما الداخلية وما يعتورها من نقص في اختيار الأعوان في توزيع الأعمال وتصديق الأقوال وما الى بأتوال الحكاء كي ما يقود المثلك الى الاميار والبلاد الى الهلاك والنّمار ، وهو يُعالج كلُ داء بأتوال الحكامة كي يعالج كلُ داء والباد الم المعلية كالجُرد والحامة المطرقة بمالج تفيية الصداقة ويبرهن أنها ممكنة بين المنباعدين في الطبيعة كالجُرد والحامة بشرط أن يكون هنالك إخلاص وتضحية . ومكذا سائر الأبواب .

أما اسم الكتاب فهو مستقى من البايين الأول والثاني من أيوابه حيث يدور القصص حول اثنين من بنات آوى اسم الواحد كليلة واسم الآخر همنة؛ والبابان هما باب الأسد والثور وباب الفحص عن أمر همنة.

أصل الكتاب ونقله الى العربية: اختلف المؤرخون والنقاد مدّة من الزمن
 في شأن واضع كتاب كليلة ودمنة. فذهب البعض من أمثال محمد كرد علي
 صاحب وأمراء البيان، الى أن الكتاب من وضع ابن المقفّع نفسه، وتبعه في هذا الرأي



الغربان تضرب بأجنحتها لتضرم النار في موطن البوم .. عن المخطوطة نفسها

طائفة من المؤرخين والنقاد معتمدين ، في ما ذهبوا إليه ، على أنَّ ابن المقفّم قادر أن يقرم بمثل هذا العمل ، وعلى أن في الكتاب روحاً إسلاميّة بيّنة ، وعلى أنه لا يوجد في الهنديّة بيّنة ، وعلى أنه لا يوجد في الهنديّة كتاب باسم كليلة ودمنة ... وذهب البعض الآخر إلى أنَّ الكتاب مترجم بشهادة مترجمه نفسه ، ثم بشهادة ما في الشّميّة القديمة للكتاب من آثار واضحة للرّجمة من مثل التعقيد أحياناً والرّكيب الأعجميّ أحياناً أخرى ، ثم بشهادة الأصول الهنديّة التي عثر عليها العلماء وردّوا إليها أكثر أبواب الكتاب . وهذا الرأي الأخير أصبح اليوم لا يقبل الردّ . فيكون ابن المقفّم مترجماً عن الفارسيّة مع بعض التصرّف أحياناً مراعاة للقنفي الحال.

وقد ثبت اليوم أنه من أصل هندي تُرجِمَ الى الفارسيّة ونقله ابن المقفّع لما رأى فيه من قيمة اجمّاعيّة وسياسيّة ، ولاستّيا في مطلع العهد العبّاسي يوم كان السلاطين فوي شدّة وبطش ، وأراد بذلك — على ما زعم البعض — أن يقف من أبي جعفر المنصور موقف بيديا من دبشليم ملك الهند. وهكذا نقله ابن المقفّع من الفارسيّة كما نقل منها أيضاً عدداً من كتب أرسطو ومن تواريخ الفرس.

والكتاب ينطوي على عالم من المعاني حتى عُدَّ من كنوز الحكمة المشرقيّة. وقد تناول موضوعات شتّى لا يمكن حصرها في مجال ضيّن كهذا ، ولذلك لزمنا جانب التخيُّر فاقتصرنا على أهب الملوك ، وأدب الرعيّة ، وأدب النفس ، وأدب الصداقة.

#### جـ مضمونه:

الدوب اللوك: لا يحتى أن النظام الملوكي كان شائماً في العصور القديمة ، وأن الملك كان عجور البلاد وقاعدة الأمور ، وبيده السلطة التشريعيّة ، والسلطة القضائية ، والسلطة التنفيليّة . وكان صلاح العباد بصلاح الملك ، ولهذا اهتمّت الفلسفات القديمة ولاسيّا الشرقيّة منها ، لتوجيه الملك نوجيها بشمن سلامة البلاد ، وهنامة البياد ، ولا عجب من ثمّ في أن نرى كتاب كليلة ودمنة — وهو خلاصة حكمة المشرق — يخصّ الملوك بقسم وافر من تعاليمه .

ورأس صفات الملك أن يكون حسن السيرة ، ولكي يكون حسن السيرة عليه أن يملك نفسه أولاً ، ومتى ملك نفسه استطاع أن يملك العالم . ولكي يملك نفسه عليه أن يعرفها حق المعرفة ، ومن ثم فالعلم هو الأساس ، والعلم من عمل العقل ، والعقل أشرف ما في الانسان . وفذا ترى في الكتاب عملاً رفيعاً للعقل ، بل ترى كل شيء قائماً على المزعة العقلية . جاء في كليلة ودمنة : «لا يفرح عاقل بكثرة ماله ، ولا يجون لقلته ، ولكن الذي ينبغي أن يفرح به عقله وما قدم من صالح عمله أ » . فعلى الملك أن يكون «العالم بالأمور وفرص الأعمال ، ومواضع الشدئة واللين ، والغضب والرضى ٢ ، والمجلة والأعالم بالأمور وفرص الأعمال ، ومواضع الشدئة واللين ، والغضب والرضى ٢ ، والمجلة والأعلم والناظم في يومه وغده وعواقب أعماله ٣ . وهكذا يستطيع أن يكون حسن السيرة وحسن السياسة ، فلا تكون سيرته «سيرة بطر وأشر وفخر وخيلاء وعُجب وضعف رأي ٤ .

١ \_ باب الجرذ والسنور .

٢ \_ قال المتنبّي:

ووضع الندى في موضع السيف بالعُلى مُفِيرٌ كَوَضَعِ السيفِ في موضعِ الندى ٣\_ باب اليوم والغربان. ٤ – باب اليوم والغربان.

ومتى ملك العاهل نفسه كان فما عهد ووفاء . وتُبحاً للملوك الذين لا عهد لهم ولا وفاء ، وويل لمن ابتكى بصحبتهم ، فإنهم لا حميم لهم ولا حريم ، ولا يجبون أحداً ولا يكرُم عليهم ، إلا أن يطمعوا عنده في غناء فيقربوه عند ذلك ويكرموه . فإذا قضوا منه حاجتهم فلا ردّ ولا حفاظ ، ولا الإحسان يجزون به ، ولا اللّذب يعفون عنه ، الذين إنما أمرهم الفخر والزّناء والسمعة ، الذين كلّ عظيم من الدُّنوب يركبونه ، وهو عندهم صغيرٌ حقيرٌ هين ا » .

ومتى ملك العاهل نفسه كان حليماً عاقلاً ، متأنِّياً عند الغضب ، وابتعد عن المُجبُّر والظُّلمِ" واتَّصف بجميع الصُّفات التي نجعله أهلاً للحكم ، ونجعل الحكم في يده طريقاً الى إسعاد الرعية. وهكذا يمكنه أن يسوس الناس ويُعنى بشؤونهم. وعليه عند ذلك أن يجعل عنايته شطرين: شطراً للداخل، وشطراً للخارج. فتكون سياسته الداخليَّة سياسة سهَر وفطنة، وذلك في اختيار الأعوان، وتحصين المملكة بالجند، وتحكيم الاستقامة، ورفع لواء العدل وما الى ذلك. «إنَّ أعظم الأشياء ضرراً على الناس عامَّةً، وعلى الوُّلاةِ خاصَّة، أمران: أن يُحرِّموا صَالِحَ الأعوان والوزراء والإخوان، وأن يكون وزراؤهم وإخوانهم غيرَ لهوي مروءةٍ ولا غَنَاءٌ ،. ومن واجبات الملك أن لا يُكره أحداً على عمل الأنّ المُكْرَه لا يستطيع المبالغة في العمل، ، وأن يُراعى في إسناد الأعمال الكفاية والميل في من يُسندها إليهم، وأن يتفقّد العُمَّال والأعمال بنفسه حتى لا يكون ألعوبةً في أيدي الوُّشاة والمفسدين ، وأن يستشير لأن المُلْك شورى في نظر ابن المقفّع : «المَلِك المشاوِرُ المُؤامِر يُصيب في مُؤّامرتِهِ ذوي العقول من نصحائه، من الظَّفَر، ما لا يُصبُّهُ بالجنود والزَّحف وكثرة العُدَد. فالملك الحازِم يزداد بالمُؤامرة والمشاورة ورأي الوزراء الحزَّمَة ، كما يزداد البحر بموادِّه من الأنهار ُ \* . ومن واجبات الملك في سياسته الداخلية أن يُحصُّن أسراره : \* يصيب الملوك الظفر بالحزم، والحزم بأصالة الرأي، والرأى بتحصين الأسرار ٥٠.

١- باب الملك والطائر فنزة.
 ١- باب الأسد وابن آوى.

البوم والغربان.

۲ \_ باب ایلاد وایراخت.

٦ ... باب البوم والغربان.

٣\_ مثل القبرة والفيل.

وأما السيّاسة الحَارِجيَّة فهي سياسة اللَّين والسّلام: « ذو العقل يجعل القتال آخر حِيِّه ، ويبدأ بما استطاع من وقق أو تمكُّل ولا يعجل ! » و«إذا كان وزير السلطان يأمره بالمحاربة في ما يقدر على بَقْيَتِه فيه بالمسالمة فهو أشدٌ من عدرُه له ضرراً » . أما السُّفراء بين الدّول فيجب اختيارهم بكلّ اعتناء ، وعلى الرسول أن يكون ذا لينٍ ومؤاتاة « فإنّ الرسول يُكين القلبَ إذا رُفِق ، ويُخشن الصدر إذا خَرِق ؟».

وإنّه ليضيق بنا الجال لو أردنا تتبّع كتاب وكليلة ودمنة ه في موضوع السلطان الذي يستغرق القسم الأكبر من فصوله. وفي ما ذكرنا إشارة الى ما لم نذكر. وإن من يقرأ الكتاب ويتلمّس فيه روح ابن المقفّم يخرج بفكرة واضحة عن نزعمة التشيَّع المتغلطة فيه، وعن الصّلة الوثيقة ما بين العقل الهندي الإغريقيّ والعقل العرفيّ المتشيّع.

٧\_ أدب الرعيّة: نواجه الرعيّة في الملوك إحدى حالتين: إما حالة عدل واستقامة ، وإما حالة ظلم واستبداد. فعليها في الحالة الأولى أن تعيش في طاعة وإخلاص ، وعليها في الثانية أن تضم صفوفها ولا تتخاذل حتى تردّ الملك عن غيّه أو تحطّم نير عبوديّه. وعليها في كلّ حال أن تعتصم بالصّبر والأناة ، وأن لا تطمع في صحبة الملوك ، والتقرّب ضهم، لأن في ذلك تمباً وعياً ثفيلاً.

٣- أدب النفس: على الإنسان العائل في هذه الحياة أن يُقدَّم العقل في كل الأمور، فهو ما الله والقوة ؟ وعليه أن يضبط نفسه ولا يؤخَّر عمله، ويكون صادقاً في قوله وفي عمله، ويُصانع ويعتمد الوَّلِق والمُلاَئِيَّة في أحوال كثيرة، ويلزم جانب الحَلَو، ولا يسترسل الى النُساء لأنَّ المراة في نظر واضع الكتاب، لا تحفظ سراً ولا وذاً، ولا يحقل لأن «من كان له عقل كان على إمائة الحقد أحرص منه على تربيته».

٤ - أدب الصَّداقة: الصداقة من ضرورات الحياة، وهي نوعان: صداقة قائمة على تبادل ذات اليد أي على تبادل ذات اليد أي على المسافاة، وصداقة قائمة على تبادل ذات اليد أي على المسافقة، وحدادة قائمة على أختيار الصَّديق المُسخلِص المسافل أن يُحسينَ أختيار الصَّديق المُسخلِص.

١ – باب الأسد والثور.

٢ ـ باب البوم والغربان.

اللدي لا يبخل بالمشورة ، وليعلم أنَّ درأس الموقة الاسترسال ، وليعلم أيضاً أن ثلاثة أشياء تزداد بها الصلة بين الأصلفاء : «الشُؤاكلة ، والزيارة في البيت ، ومعرفة الأهل والحَشَم ، وأن «ثلاثة لا يلبث ودّهم أن يتصرَّم : الحليل الذي لا يلاقي خليله ولا يكاتبه ولا يُراسله ».

د قيمة كليلة وهمنة من الناحية الفكرية: «لكليلة ودمنة قيمة كبيرة في عالم الفكرية ( الحكلية والبشرية ، وفيه فلسفة اجتماعية فاصلاقية واسمة النطاق، وفيه دروس تشريعية ذات قيمة ، وفيه نظرات ماورائية جلية وإن مُوجرة ، وفيه على كل حال علم وعمل ، وعلم مرجّه الى العمل ومن ثم يتضح لنا أن فلسفة الكتاب هي فلسفة الحياة العملية الشريفة ، هي فلسفة موضوعية منائية ، ذات نزعة تشاؤمية يجوم عليها فنر علاب لا يُشهر . وفلسفة كلية ودمنة موسومة بسمة الملهب العقلي الذي يجعل العقل مديراً ومرجّها لكل حركة . وهكذا كانت تلك الفلسفة مزيجاً من أفلاطونية وأرسطوطالية وهندية شرقية . ونحن نلمس في الكتاب الفلائات صوفية زهدية وهي من نزعات الفلسفة المندية .

أما النزعة الأفلاطونية في كليلة ودمة فظاهرة في المثالية ، وظاهرة خصوصاً في المتلا المتقلم الاجتماعي حيث يسود العمل ، وحيث يسوس الناس جاعة من أهل العقل والحكمة والمعرقة . والفضيلة عند أفلاطون وفي كليلة ودمنة ذات صلة وثيقة بالعلم . وأما النزعة الأرسطوطالية فظاهرة في إخضاع كلّ شيء العقل ، وفي تسيير الكلام على سنة التمسيم المنطق ؛ والعقل عند أرسطو أشرف ما في الإنسان ، والميزة الحاصة التي تجعل القوى ، الإنسان إنسان أو رقعه فوق جميع الموردات الحسية ، وهو من ثم قائد جميع القوى ، وجمع أعال الجسد خاضعة له . وأما المزعة الفندية الشرقية فظاهرة في التشاؤم الذي يحوم فوق كل كلام . وذلك أنّ الحياة ، في نظر الفلسفة الهندية ، عودية ، وكلّ شيء غيم هذا الوجود ترهات وأباطيل ، ومن ثمّ عمت الفلسفة الهندية الى الصندوف عن خيرات العالم وراحت تبحث عن طريق الإنقاذ والحلاص ، فقالت بالسيطرة على خموع مظاهر النشاط الحيوي التقشف من مبادئها الأولى ، ورمت به الى السيطرة على مجموع مظاهر النشاط الحيوي التقشف من مبادئها الأولى ، ورمت به الى السيطرة على مجموع مظاهر النشاط الحيوي

النثر العبّاسيّ

كما رمت الى إطلاق العقل العارف الذي يتغلّب على كثافة المادة بالتقشّف فيمتذ إدراكه الى خارج الجسم بعيداً في المسافة وبعيداً في الزمن الحاضر والمستقبل.

وفي هذه النزعة الهندية أثر صينيّ أيضاً ، وقد أثبتت الكتب الصينيّة بطريقة شائقة الملاقة الوثيقة بين معرفة أنفسنا ومعرفة الأشياء ، فقالت - وكم في هذا القول من صلة مع ما نعرفه من كليلة ودمنة —: ﴿ كَانَ اللَّوْكُ القَدْمَاءُ إِذَا أَرَادُوا إِظْهَارُ فَضَائِلُهُمُ الباهرة تحت السماء حكموا أولاً بلادهم وساسوسا ، وإذا أرادوا حكم بلادهم اهتموا أولاً بمنازلهم ؛ وإذا أرادوا الاهتمام بمنازلهم بدأوا بتنظيم شؤون أنفسهم ، وإذا أرادوا تنظيم شؤون أنفسهم بدأوا بتقويم قلوبهم ؛ وإذا أرادوا تقويم قلوبهم بدأوا بجعل تفكيرهم خالصاً. وإذا أرادوا جعل تفكيرهم حالصاً بدأوا برفع مستوى معلوماتهم الى القمة ورفع هذا المستوى الى القمَّة هو إدراك الأشياء؛ وعندما أدركوا الأشياء بلغت معلوماتهم القمَّة. ولما بلغت معارفُهُم القمَّة أصبح تفكيرهم خالصاً ، ولما أصبح تفكيرهم خالصاً ستقامت قلوبهم . ولما استقامت قلوبهم استطاعوا أن يُنظِّموا أنفسهم ، ولما أصبَّحوا هم أنفسهم مطابقين للنظام استطاعوا تدبير شؤون منازلهم ؛ ولما أحسنوا تدبير منازلهم تمكُّنوا من حكم بلادهم ، ولما استقام الحكم في بلادهم وجدوا ما تحت السماء في سلام.. والملك في الفلسفة الصينية هو نقطة الدائرة في الأمة ، ونقطة الارتكاز في قيام النظام ، فإذا كان كاملاً سارت الأمور على هينتها وساد السلام؛ فعليه إذن أن يعرف بني الإنسان ليعرف نفسه ويقوّمها؛ ومن ثمّ نرى في هذه الفلسفة القديمة أن قاعدةً الإنسانية هي الإنسانية نفسها ، وأن الرجل الفاضل هو قانون الأخلاق. ومن ثمَّ نرى أن في الفلسفة الشرقية القديمة محلاً واسعاً للملك ، وأن فيها اهتماماً خاصاً به لأنه قاعدة النظام وركن المجتمع ، وهكذا كان كتاب كليلة ودمنة صورة صادقة لتلك النزعة الشرقية وتلك الفلسفة القدعة.

وإذا نظرنا الى الكتاب من الناحية التاريخية وجدنا فيه أيضاً ثروة وغنى ؛ فهو يطلمنا على أحوال الهنرد ونظرهم الى الدّنيا والآخرة ، فبكشف لنا عن الكثير من عاداتهم ونزعاتهم ، وأحوالهم الاجتماعية كالمداوة بين البراهمة والبوذية ، وليس البراهمة للمسوح والتكفير والسجود وما الى ذلك ، وكتحريم اللحم والاقتبات بالفاكهة ، والنظرة السيئة الى المرأة ؛ وهو بطلمنا على عقلية الفرس ونظرتهم الزهدية ومثلهم العليا ، كما يطلمنا على فتوح الإسكندر وما خلَفت من أساطير في الشرق، وعلى بلاطات الملوك في العصور القديمة وما كان يجري فيها من سعايات ومكايد، وعلى سياسة الدول الحارجيّة والحرب بين الملوك والأمم . وهو يطلمنا ، بطريق غير مباشرة ، على بعض أحوال الدولة العبّاسيّة وما كانت بحاجة إليه من إصلاح ، كما يُطلعنا على أمور أخرى كثيرة جعلت له قيمة حقّة في علم التاريخ البشري' . »

هـ المُللِ في كليلة ودمنة: وإذا رجعنا الى المثل في كلية ودمنة وجدناه متعدد الأنواع، متشعب الفروع. والمثل كما لا يخفى قديم في تاريخ الشعوب، وهو شديد الانتشار في الشرق، وقد أصبحت الأمثال الشرقية أساس الأمثال التي وضعها ايزوب عند اليونان، وفيدر عند الرومان ولافونتين عند الفرنسيّن. والمئل قصّة ذات منزى أخلاقيّ، وهذا المغزى موضح عادةً في بدء المثل أو في ختامه.

والمنّل في كليلة ودمنة بأتي إما كإطار لطائفة من الأمثال ، وإما كبرهان على قضية من القضايا ، وإما كشاهد على برهان , والأمثال متفاوتة في الطول ، فمنها الطويل الذي يستغرق الباب كلّه ، ومنها القصير الذي يقع أحياناً في بضعة أسطر ، ومنها المتوسّط الطُّول.

وتبدو لنا أمثال كليلة ودمنة مسرحيًات صغيرة ذات مسرح طبيعيّ، وذات عمل يقوم على عُرْض وعقدة وحلّ. والأشخاص حيوانات ذات صراع نفساني تعمل بحسب غرائزها الحيوانيّة ممثلة أدوار البشر في مختلف نزعاتهم الشخصية والاجتماعية.

إلا أن العمل في الأمثال متباطئ غالباً ، تثقله الحكمة 'التي هي الغاية وهي الجوهر.

تلك قيمة كتاب كليلة ودمنة ، وقد كان له أثر واسع في الأدب العربيّ والفلسفة العربية . وعمد الشعراء الى نظمه جملةً أو في بعض أقسامه .

### ٤ – الأدب الكبير والأدب الصغير:

الأدب الكبير والأدب الصغير كُتيِّبان ضمَّنهما ابن المقفّع طائفةً من الحِكَم والمواعظ

١ – عن كتابنا وابن المقفّع في سلسلة ونوابغ الفكر العربي و.

في أسلوب خطابيّ موجَّه الى العاقل الذي يربد أن يحصل على سعادة الدَّنيا والآخرة. وأكثر ما تدور تلك الحكم على أدب السلطان، وأذب الشمن، وأدب الصُّداقة. وكثيراً ما ترجع الحكم الى ما عرفناه في كتاب كالية ودمنة.

للكتابين قيمة فكرية حقّة لما احتوباه من جليل الآراء في فلسفة الحياة الفردية والاجتماعية وأما أسلوبها الكتابي فهو الأسلوب الحطابية الجاف الذي يواجه الحقيقة بصراحة ، ويُمبّر عنها في صرامة وسلطان ، وفي لهجة قاطعة لا تعرف الترقد ولا تميل الى الشك. وقد خلا الكتابان من الأمثال التي شُحنَ بها كتاب كلية ودمنة ، وكانا أشبه شيء بمجموعين من الأقوال المأثورة والحكم المنثورة . والعبارة فيها لا تخلو من تعقيد ، وهي مثقلة بالفكرة العميقة والفلسفة التي تهدف الى إصلاح النفس عن طريق المراقبة والمقيدة العقيلة ، والتي تهدف الى إصلاح النفر عن طريق المراقبة الله المنافقة في كل ذلك هي التواؤن الاجتماعي الذي يقوم على العدل والاحترام والانضباط.

وإنّ مَن تتبّع تاريخ الفكر العربي وجد أن لكتب ابن المقفّع أثراً عميقاً في كتابة الفلاسفة ولاسيما في ما هو من شأن علمَي السياسة والأخلاق.

### ة - مدرسة جديدة في الكتابة:

إنّه لمن الصعب أن نُبدي رأينا في أسلوب ابن القفّع بالاستناد الى ما وصل إلينا من نصّ كتاب وكليلة ودمنة . وذلك أنّ المخطوطات التي بلقتنا من الكتاب ليست من القبّم بحيث يستطيع الباحث أن يطمئنَّ اليها كلَّ الاطمئنان . أضف الى ذلك ما هنالك من اختلاف في الأبواب والعبارات . وإن ما اقتَبَسه الكتَّابُ من وكليلة ودمنة ، منذ القرن الثالث للهجرة بدلُّ على أنَّ النصَّ لحقه تحريفُ بالغ . وليس باستطاعة الباحث أن يلجأً الى الأديّين الكبير والصغير ليستخرجَ منها ميزات ابن المقفّع في الكتابة ، لأنَّ الأديّين مجموعتان من الآراء والجكم واللدّوس الاجماعية والأخلاقية والسياسية ، في جمل موجزة ، مقطعة الأوصال ، خالة من التأليف والبناء .

وسبيلُ الباحث أن يعمدَ الى «كليلة ودمنة» في أقدم مخطوطاتها ، والى النصوص التي وردت في مختلف المحطوطات ، ويعالجها معالجة استنتاجيّة ، مستنداً بعض الاستناد الى نصّ الأديين الكبير والصغير، وإن قام بهذا العمل تجلَّت له الميزات الرئيسيَّة التي اتّسمت بها كتابة ابن المقفّع.

١ \_ وأوّل ما نقولُه في هذا الباب أنَّ المجتمع لذلك المهد أخذ يبحث عن موادً جديدة وصور للتجير جديدة تكون أكثر ملاحمة لأحواله الجديدة ، ولاسيما وقد امتزجت المناصر الفارسية والآرامية وغيرها بالحياة المربية الاجتاعية والأدبية . ومما لا شلك فيه أن عبد الحميد بن يميى الكاتب كان رائد الأسلوب الجديد في الثر العربيّ ، إلا أن ابن المقمّم مو الذي أنتَّه وأوصله الى أوجه حتى عُدَّ وأمن التجديد الأسلوبي في الثر، وحتى نسبب إليه الانشاء الأدبي في اللمة العربية .



ملك الفيلة ورسول الأرانب أمام العين وصورة القمر -- عن المخطوطة نفسها.

ا حالم والجمعات الاسلامية في القرن الأول، لشكري فيصل، ص ١٤٥، ١٢٧، وو خواطر في الأدب العربي، للمستشرق جب، في مجلة و الأدب والفن، حالسنة الثالثة --- الجزء الأول، ص ٩.

أنه اقتصر فها كتب على «الأدب الكبير» لما كان في كتابته شيء كثير يُسبِّره عن سابقيه من كتاب المواعظ والوصايا المتعلقة بالآداب وحسن السلوك؛ أما ما كان جديداً في مؤلفاته فهو أن كتبه المترجمة قد أعرَبَت عن هذه المواعظ والوصايا بطريق غير مباشر في صورة تاريخ أو خوافة على ألسنة الحيوانات ع. وهكذا فقد انتقلت الكتابة مع ابن المقتم من الرسائل الوعظية الى الأدب الجميل أو الكتابة الرفيعة التي ترقح وتفيد وتختع في أن واحد؛ ودخل الثر الى حقل الترجمة بعد دخوله ديوان الرسائل، فواجه جميع الموضوعات.

٢ - وتجاه هذه المادة الفكرية الجديدة سلك ابن المقفّى طريق التحرَّر من خصائص الكتابة الهنديّة قدر المستطاع ، وتحرّى الإنصاح عن الفكرة بأسهل ما يكون التعبير وأدقه" ، وهكذا تحرّى السهولة في اللغة والتركيب ، وباشر المعاني مباشرة قليلة التلميح والإشارة ، وقلما التجأ الى القوة التخيّلة والمقدرة اللغوية عند القارئ ، وعدل عن أساليب التنميق والتصوير اللفظى الى الهبارات المصقولة الجليّة التي تسير بهدوء متاسكة الأجزاء.

٣ – واحتفاء ابن المقفر بالمعنى يدفقه الى استخدام الأسلوب المنطقي فيقسم موضوعة الى فقرات عندها ، فأفكاره موضوعة الى فقرات عندها ، فأفكاره متسلسلة ، لا يلجأ فيها الى الغلوبيل يلوجه الحقيقة بهدو ، وبيرهن عنها بقوة . وكذلك يحمله احتفاؤه بالمعنى على إطاقة الجملة بهدوء ووصائة ، فهي تمتد امتداداً أرستقراطياً من غير ما توتب ولا تقلب ولا تأون ، متذرَّعة بالووابط المختلفة من حووف الجرِّ ، والأعماء الموصولة ، وما الى ذلك .

إلّا أنّ إطالته هذه ليست من قبيل الإسهاب. فابنُ المقفّع زاهدٌ في كثرة الألفاظ وإن كان لا يكنني بالإشارة ولا يعمدُ الى الحذف والتقدير؛ فهو يميل الى

١ \_ يشير الى كتاب وخطاينا الله على سير ملوك العجم ، الذي لم يكن في نصه الفارسي كتاباً تازيخياً بقدر ما
 كان رسالة بلاغية في آداب الملوك فائمة على مزيج من أقاصيص وناريخ.
 ٢ \_ جب: خواطر في الأدب العربي، ، ص ٩.

٣ \_ كان يقول : وإياك والتنتج لوحني الكلام طمعاً في تيل البلاغة ، فإن ذلك هو العي الأكبره . ويحكى أنه :
 كثيراً ما كان يقف إذا كتب، قبل له في ذلك ، فقال : وإن الكلام يزدحم في صدري فأقف لتخيره .

الإيجاز ، ذلك الإيجاز الحاص الذي تكون فيه الألفاظ على مقدار المعاني. وهو لا يتعدّى هذه الحظة إلا عندما يشعر أنَّ معنى من معانيه قد يستغلق على فهم الرجل العادي ، فتراه إذ ذلك فقط يردّد ذلك المعنى في تراكيب متشابهة ، وأحياناً يضرب مثلاً أو مثلين أو يقين الواحدة ، كما يبدو ذلك في باب عرض كتاب كلية ودمنة.

ه\_ إلا أنْ توخي السهولة في موضوع حافل بالصعوبة جمل ابن القفّع على شيء من المنّت في الترجمة وتأدية المهافي ، فوقع في بعض الغموض أحياناً ، ووقع في جمله بعض التداخل الى حدّ يستحيل معه تقسيمُها الى عبارات كما في قوله : هأما البطنان اللتان رأيتها طارتا من وراء ظهرك فوقعًنا بين يديك فإنك يأتيك من قبَل ملك بلخ من يقوم بين يديك بفرسين ليس في الأرض مثلهاء\.

۱ باب ابلاد وایراخت وشادرم ملك الهند.

## مصادر ومراجع

عبد اللطيف حمزة: ابن المقفع - القاهرة ١٩٤١.

محمد سليم الجندي: عبدالله بن المقفّع - دمشق ١٣٥٥ هـ.

محمد كرد عليّ : أمواء البيان ــ القاهرة ١٩٣٧ ــ الجزء الأول ص ٩٩ ــ ١٥٨. وماثل البلغاء ــ مصر ١٩٠٨.

عبد الرحمن بدوي : التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية — القاهرة ١٩٤٦ ص ١٠١ — ١٢٠.

طه حسين: من حديث الشعر والنثر ـــ القاهرة ١٩٣٦ ص ٢٤ ــ ٧٩.

حنا الفاخوري: ابن المقفع — في سلسلة «نوابغ الفكر العربي» القاهرة ١٩٥٧.

خليل مردم: ابن المقفّع — دمشق ١٩٣٠.

أحمد الاسكندري: محا**ضرات الأدب العربي في العصر العباسي** - مصر ١٩٣١.

الشيخ طاهر الكيالي: **رسائل في الأدب العربي** — حلب ١٩٣٨.

منير كريديَّة : ابن المقفِّع رمز لحريَّة الوأي -- المكشوف ١١٢ : ١١.

طه حسين وعبد الوهاب عزّام: **مقلّمتا كليلة ودمنة** ـــ طبعة بجلّة الكتاب ــــ دار المعارف ـــ مصر 1921.

محمود تيمور : كليلة وهمنة — نظرة وتقدير — الثقافة ١٤٢ (المجلَّدين): ١٢٢٠.

: الدكتور محمد صبري: بلاغة العرب: كليلة ودمنة - الرسالة ٨: ٣٧٣.

عبدالله محمود اسماعيل: كليلة ودمنة - الرسالة ٥: ١٦١٦.

## الجساحظ

#### (POI - 007 a / 074 - AFAq)

#### ١ \_ تاريخه :

- وُلد الجاحظ في البصرة. أكبُّ على طلب العلم في الكتاتيب ودور الورّاقين وبحالس العلماء،
   وترقد على البريد.
- ٢ \_ قصد بغداد واحتك بأنحة العلم والأدب من مثل الأصمعيّ والأخفش وغيرهما؛ وقد اعتنى ملمحول المعتلى ملمح المعتزلة.
- ٣\_ وضع كتبه الأولى باسم ابن المقفّع وسهل بن هارون لرواج أسلوبهما. وقد جعله المُمون على ديوان رسائله إلا أنه لم يلبث فيه إلا ثلاثة أيام.
  - ٧ \_ شخصته:
  - ١ ــ كان الجاحظ رجل علم وثقافة واسعة كما كان رجلَ عمل وانفتاح وطموح.
  - ٧ \_ وكان الى ذلك رجل ظرف وفكاهة وسخرية كما كان رجل اعباد على النفس.

#### ۴\_ ادبه:

- ١ .. كتب الجاحظ في كل موضوع: فلسفة، اجتماع، علم، تاريخ، جغرافية، دين.
  - ٢ ــ كانت مؤلفاته موسوعة جمعت الثقافات القديمة وثقافات العهد العباسي.
    - ٣ ــ من أشهر كتبه: الحيوان والبخلاء والبيان والتيين.

#### أ\_ الحيوان:

- ١ ــ هو كتاب علم وتاريخ وأدب كان الأول من نوعه عند العرب.
   ٢ ــ مصادره: كتاب والحيوان، لأرسطو، وأشعار العرب، وكتب علماء العرب في
- الحيوان، ثم خبرة الجاحظ وتجاربه العلمية. ٣- هو موسوعة واسعة وصورة ظاهرة لثقافة العصر العباسي في تشمّب أغراضها.
  - ے قبته - قبته
    - بيــــ ــ هو علم في لباس أدب، أو هو أدب موضوعه العلم.
- \_ أسلوبه أسلوب علمي أدبيّ. فيه من العلم تحرُّ، واختبار ، وشكّ ، ومقارنة ، وتحكيم العقل ... وفيه من الأدب قصص ، واستطراد، وجدّ وهزل، وتشويق؛ وفيه نزعة
- جاحظية : خفة روح ، واقعية ، دقة ، تغير ألفاظ ، عبارة حية ، متوثبة ، قصيرة ...

#### ب \_ البخلاء :

- ا وضعه الجاحظ طلباً للمنفعة العامة.
   ٢ ــ كان الكتاب خلاصة خبرة صاحبه،
   والاقتصاد في مجتمعه.
- ٢ ... كان الكتاب خلاصة خبرة صاحبه، ومجموعة معلوماته، وصورة لناحية البخل
  - ٣ ـ انتهج فيه سبيل القصص والفكاهة والنهكّم.
    - 1 \_ آيمته :
    - .. دراسة عميقة لنفسية البخلاء.
  - ـ أقوال للبخلاء حافلة بالمعارف الطبية والاجتماعية والسيكولوجية والاقتصادية.
  - \_ مقدرة عجيبة : تغلغل بين طوايا النفس البشرية ، جمع بين النظر والتطبيق .
    - \_ روح مرحة، فكهة، حوار مسرحيّ...

#### ج \_ البيان والتبيين:

- ١ هو كتاب أدب وضعه الجاحظ في أواخر أيامه لتنشئة الكتّاب على الأساليب
   القوعة.
- ٢ ـ عالج فيه الجاحظ موضوع الحطابة وعيوب الحطيب، ثم عالج أنواع الدلالات، ثم
   ردّ على الشعوبية، وأسهب في الكلام على البلاغة...
  - .. يعدُّ أُولَى المحاولات للتصنيف في علوم البلاغة.
  - \_ وهو مصدر من مصادر تاريخ الأدب العربي .
    - \_ فيه نظرات تيَّمة في النقد.
    - د ــ رسالة التربيع والتدوير:
- الجاحظ فيها رجل نقاش كلاميّ ، ومقدرة على تصريف اللغة في ما يريد تصريفاً عجيباً .

#### عُ \_ منزلة الحاحظ وخصائصه العامّة :

هـ ودائرة واسعة للمعارف، وأديب جعل العلم مادّة لأدبه، يُعنى بالقاظه ومعانيه، ويتطلّب الحقيقة بكل قواه، ويراعى أبدأ مقتضى الحال، ويجرج الجدّ بالهزل، ويحسن تصبّد الألفاظ.

#### أ - تاریخه:

 ولده وتحصيله الظاهيّ: ولد الجاحظ سنة ٧٧٥م، وقد اختلف المؤرّخون في أصله. واسمه عمرو بن بحر، وكنيّنه أبو عثمان؛ أمّا لقبه الجاحظ فقد غلب عليه ليحوظ عينّه.

طلب مبادئ العلم في أحد كتانيب البصرة مع أولاد القصّابين وأبناء الضّعة والمسكّنَة. ورُوْيَ بيع الحبرَ والسّمك بسيحان، وهو نهر بالبصرة. ثم أخذ يردّد على المسجد والعربّد؛ وفي المسجد حلقات العلماء بيُوزَعون كلمة العِلْم على طُلابه، وفي المربّد، وهو محلّة عظيمة من حالَّ البصرة، كانت فيها مفاخرات الشعراء وبحالس الدُّخلياء. وكان الجاحظ فنى الرغبة العِلْميَّة، يستقي المعرفة من شتّى يناييمها، ويُضيف إلى ذلك كلّه اكتراءً لحوانيت الورّاقين يسجن فيها نفسه للمطالعة والتحصيل، وجمعاً للكتب والأوراق في غير حساب، معتمداً في نفقته على أمَّ ترمَّلت وضاقت بها سيل العيش، وقد آلمها انصراف ابنها الى العلم دون العمل.

٧ في عالم الأفيقة: وقَصدَ بغداد للتربَّدِ من الطِّهم، وكانت بغداد في عهدَي الرُّمية بن المعلماء كيا الرئيسة والتقافيّ، وقد احتشد فيها العلماء كيا احتشدوا في البصرة والكوفة، واشتلة فيها النزاع بين الميلّل والنَّحْل، ولاسبًا في عهد المملون الذي انحرف الى المعترلة وأطلق حريّة النقاش الفلسنميّ والعلميّ واللدينيّ. والجدير باللكر أنَّ الجاحظ احتك بعدد كبير من العلماء وأخذ عنهم وناقشهم، كالأصمعيّ شيخ اللغة والأخبار والتوادر، وأبي زيد الأنصاري إمام الأدب واللغة، والأخفش سيّد أهل النحو.

وكان الجاحظ ميّالاً، منذ حداثته، الى تحكيم العقل، فعندما بلغ اعتنق مذهب المعتزلة أصحاب الرّاي، وكان لأبي إسحق ابراهيم بن سيّار النظّام شيخ المعتزلة أثرٌ كبير في هذا التوجيه، تتلمذ له الجاحظ وترك لنا فيه أجمل الأفوال.

والجدير بالذكر أنَّ للنَّظَّام مذهباً عقلياً في النفسير، وقد نبَّه على خلط المُسْرين والزُّواة وهاجمهم في عنف لأنهم يُعسدون المعاني والأقوال ، ورأى في الشك طريقاً الى اليقين ، وآثر البحث والتحرّي على الانقياد والتقليد. وهكذا فعل الجاحظ ، فكان رجل العلم والفلسفة والفقه والأدب ؛ كما كان الرجلَ الموسوعيّ الذي جمع في صدره ثقافة العرب والونان والفُرس وغيرهم.

 ٣ - أمير الكتابة: وعندما ذاع صيت الجاحظ بين الحاص والعام ، وأنشأ فرقة معنزلية باسم الجاحظية ، استدعاه المأمون وصدره في ديوان الرسائل ، ولكنه استعفى عقب ثلاثة أيّام . وكان سهل بن هارون يقول : وإن ثبت الجاحظ في هذا الدّيوان أَفَلَ نجمُ الكُتّاب . »

وكان الجاحظ قد أخذ في الكتابة والتصنيف، ونسب كتبه الأولى الى ابن المقفّع وسهل بن هارون تحفّظاً، ولما زأى رواجها وتلوَّقُ الناس لها راح يُمين اسمه ويُصدُّر به مؤلّفاته. وقد أصبح الجاحظ في عهد المعتصم رَجُل الساّعة، وأمير الكتابة. وكان صديقاً للوزير ابن الزيّات يُنْحاز له وينالُ جوائرة، وقد اتسعت حاله ولَها ما استطاع اللّهو.

في هذه المرحلة قام الجاحظ بعِندًة أسفار زار خلالها دمشق وأنطاكية ومصر. ولمنًا كانت سنة ٨٤٧ فتك المتوكّل بابن الزيّات، وأحلٌ علمّه أحمد بن أبي دؤاد، وكان بين الرجلين منافسة، وكان الجاحظ من حزب ابن الزيّات، فهرب، ثم لم يلبث أن تُبضُ عليه.

الأفول الحزين: وفي هذه المرحلة أصب الجاحظ بقالج ، وكان قد بلغ ما يقارب الحاسمة والسبعين من العمر. وكان سلطان الأثراك قد بلغ أقصاه فاستبدّوا بأموال الحلاقة وإدارتها وجيشها، ولم يستطع المتوكّل أن يضعف شوكتهم. وفي تلك الأثناء استدعى الحليقة الفتح بن خاقان، وهو من أصل تركي، واستوزره، وكانت له مع الجاحظ مراسلات ذكر في إحداها أن أبا عثمان كان يتقاضى من الحليفة مشاهرات. ولهذا الوزير قلم الجاحظ كتاب ومناقب الترك وعامة جُند الحلاقة ع. وقد أروي في سر من رأى وهو في الثمانين من العمر، وفي سنة ٨٦١ كان في البصرة، وكان قد أصب أيضاً بداء القرس! . وكان أبو عثمان، في هذه المرحلة كلها، مُشتَّميلاً بآلامه ، وكان الناس منشغلين به . وظل كذلك الى أن وقعت عليه مجلداته المصفوفة ، وهو عليل ، فقتلته . وكان موته بالبصرة سنة ٨٦٨م / ٢٥٥ هـ .

وهكذا كانت حياة الجاحظ من كتاب الى كتاب الى أن دُفِنَ تحت الكتب.

١ ـــ النقرس: ورم ووجع في مفاصل الكعبين وأصابع الرجلين ولاسيمنا الايهام منها.

#### ٢\_ شخصته:

١ قال أبو القاسم البَلْخيّ: (كان الجاحظ من الذكاء وسرعة الحاطر والحفظ عيث شاء ذكره، وعلا قدرُه، واستغنى عن الوصف .)

٧ — وكان رَجُل العِلْمِ والعَمَل . حدّث أبو همّان قال: ولم أرَ قط ولا سمعت مَن أَخَبُ الكُشُبَ والعلومَ أكثرَ مِنَ الجاحظ ، فإنّه لم يقعُ بيده كتاب قط إلا اسنوفي قراقتُهُ كاتاتُ ما كان ، حتى إنّه كان يكتري دكاكينَ الوزاقين وبيتُ فها للنّفلرَ . وقال للرُزياني : وكان أبو عنها الجاحظ من أصحاب النظام ، وكان واسمَ العلم بالكلام ، كثير النّبَتُو فيه ، شديدَ الضّبِط لحدوده ، ومن أعلم النّم بو وبغرو من علوم الدين والنّبا ، و وفال ثابت بن قُرةً : وجَمَعَ (الجاحظ ) بينَ اللسان والقلم ، وبين الشطئة الوالم ، وبين الذر والنّظم ، وبين الذكاء والفهم . . . لقد أُوتِيَ الحِكْمَةُ وفصل الخِطاب \* . )

وكانت ثقافته موسوعيّة تتناول كلّ فنّ وكلّ مطلب ، وقلًا تجد فرعاً من فروع المعرفة لم يجر فيه لسانه وقلمه. وهكذا فقد جمع ما بين علم الأقلمين وعلم المحدثين.

وكان الجاحظ وجل انفتاح ، ونؤاعاً الى التجديد فهو لا يرى بأساً بأن يُدخَلَ العربيّة عنصر من عناصر آداب الأمم المعروفة في عصره ، المشهورة بالعلم والعبِكُم والأخلاق والآداب" .

٣ - وكان رجل الطّهوح الذي أراد أن ينافس أكابر الكتّاب والمفكّرين، وأن يعالم كلّ موضوع وضلة، وأن يُنشئ في الاعتزال فرقة عرفت بالجاحظيّة، وعندما استخفى من رئاسة الديوان عند المأمون أعلن للسلا أنه أراد أن يكون آمراً لا مأموراً، عبد مقيِّد، وقد قال في كتاب الحيوان: ووليس شيءٌ ألذٌ ولا أسرَّ من عزَّ الأمرْ

١ - ياقوت: معجم الأدباء ١٦ ص ٧٤.

٢ ــ ياقوت: معجم الأدباء ١٦ ص ٧٠.

٣\_ ياقوت: معجم الأدباء ١٦ ص ٧٥ — ٧١.
 ٤\_ ياقوت: معجم الأدباء ١٦ ص ٧٧ — ٩٨.

و شفيق جبري: الجاحظ معلم العقل والأدب، ص ٧٣.

٥٥٦ النثر العباسي

والنهي ، ومن الظُّفَر بالأعداء ، ومن عَقَد المِنَن في أعناق الرّجال ، والسرور بالرئاسة وتمرة السيادة' . »

٤ - وهو رجل جد وهول وسخوية بنظر الى الحياة نظرة واقع ، فيعالجها بالجدة طوراً ، وبالهزل الحري ، فيعالجها بالجدة طوراً ، وبالهزل الحري ، فيعالجها بالجدة حكى سخيان في البلاغة ، وإن ناظر ضارع النظام في الجدال ، وإن جد حريم في وسلع عامر ابن عبد قيس ، وإن هزل ذاة على مزّيد حبيب القلوب ومزاج الأرواح ... الدُخلة عرفه ، والأمراء تُصافيه وتُنافِيمًا ...

ه و هو رجل اعتباد على النفس بصدف عن كلّ عمل فيه مَلَنَ وترَلَف ومللة ،
 و يميل الى كلّ صمل فيه نحرٌ واعتباد على العقل. قال الجاحظ: «إذا سَمِعْتَ الرَّجُلَ بِقول: ما تَرَلَكُ الأَوْلُ للآخِير شَيْئًا. فَاصْلَمْ أَنْهُ ما يُريدُ أَنْ يُفْلِحَ".»

#### ۴\_ أدبه:

أراد الجاحظ أن يُنافِس رجال العالم والتَصنيف في عصره ولاسبًا أبو عُبيدة مَعْمَو ابن المُفَنِّقُ البصريُّ الذي وضع نحو مشتَّى مُصنَّف ، والذي قال فيه الجاحظ: ٥ لم يكن في الارض خارجيٌّ ولا جَمَاعيُّ أعلم جَميع العلم منه ٤ وأبو الحسن عليٌّ بن محمَّد المعاشيُّ الذي وضع أكثر من مثنَّى مصنَّف؛ وهشام بن محمَّد الكَلَّمِيُّ الكَوْلِيُّ الذي وضع نحو منه وشعة وثلاثين مؤلفاً.

وقد ذُكر للجاحظ نحو ثلاث منة وستين مصنفاً في شتى فروع المعرفة حتى قال فيه المسعوديّ : وولا يُعلَمُ أحدٌ من الرّواة وأهل العلم أكثرَ كُنبًا منه ». وقد لا يخلو هذا من منالاة ، وقد تكون مؤلفات الجاحظ نحو منة وسبعين كتاباً. ومهما يكن من أمر فأبو عثمان بَحرُّ لا يوقف على ساحله ، ولكن الأبام قد عشت بتلك الآثار فلم يصل إلينا منها إلا القليل ككتاب الحيوان ، وكتاب البيان والتّبيين ، وكتاب البخلاء ، ووسالة التربيع والتدوير .

۱ .. كتاب الحيوان ۲ ص ۹۸.

٢ \_ ياقوت: معجم الأدباء ١٦ ص ٩٨.

٣ \_ ياقوت: معجم الأدباء ١٦ ص ٧٨.

إنه لن الصعب جمع مؤلّفات الجاحظ في فئاتٍ مربّة على حسب مادّتها لأن الكثير منها مختلف الموضوعات، متعدّد العاني. ومن ثمّ كان تقسيمنا التالي لآثار الجاحظ على وجه التغليب.

#### ١ – في الفلسفة والاعتزال والدين:

" وكتاب الاستطاعة وخلق الأفعال ، (وضعه الجاحظ لتقرير مذهب الاعتزال ، وكتاب الاحتزال ، وكتاب المتزال ، وكتاب المن المتزال وفقيلة المحرفة ) والذي ردّ عليه ابن الراوندي بكتابه الذي سياه وفضيحة المسترفة ، وكتاب خلق القرآنه ، وكتاب الاحتجاج لنظم القرآن ، وكتاب وجوب الامامة ، وكتاب الرح ملي الهوده ، كتاب الدر على الخديمة . . . وكتاب الدلائل والاعتبار على الحقق والتدبيره (يبحث في تعليل الأشياء الدرة ما في الكتابات من الدلائل على وجود الصانم ).

#### ٢ - في الساسة والاقتصاد:

- \_ وكتاب الاستبداد والمشاورة في الحرب»، ورسالة في مناقب الترك وعامة جند الحلاقة. - ورسالة في الحراج، وكتاب أفسام فضول الصناعات ومراتب النجارات، وكتاب: الزرع والنخل والزعون والأعناب.
  - ٣ في الاجتماع والأخلاق: من آثار الجاحظ في ذلك:
- ورسالة في إثم السكري، وكتاب أخلاق الشطّار،، وكتاب أخلاق الفتيان وفضائل أهل
   لبطالة،، وكتاب خصومة الحول والعور،.
  - ٥ كتاب البخلاء ....
  - ٤ في التاريخ والجغرافية والطبيعيّات والرياضيّات:
  - وكتاب الأخبار وكيف تصحي، وكتاب الملوك والأمم السالفة والباقة ...
  - «كتاب الأمصار»، «رسالة في الكيميا»، «كتاب المعادن»، «كتاب نقض الطب»،
     «رسالة في القيان»، «كتاب في طبقات المغنن».
    - وكتاب الحيوان ، ، وكتاب الكلاب ، ، وكتاب الأسد والذئب ....
      - ٥ في العصبية وتأثير البئة:
- «كتاب القحطانية والعدنانية»، «كتاب العرب والعجم»، «كتاب العرب والموالي».
  - ٩ رسالة في فخر السودان على البيضان، ٩ كتاب مفاخرة السودان والحمران...
    - ٩ في الأدب والشعر والعلوم اللمانية والأدبية:
- دكتاب البيان والنيسين، ، دكتاب المحاسن والأضداد والعجالب والغرائب، ، دكتاب عناصر الآداب،...

كان الجاحظ غزير المادة، غني الطبيعة، واسع المعرقة، بل كان صدره موسوعة علمية. ويكني أن يطلع الإنسان على لائحة مؤلفاته حتى يأخفه العجب وتستولي عليه الدَّهشة. فهنالك كلّ موضوع وكل باب من دين وفلسفة وتاريخ واجهاع وجغرافية وطبيعات وما الى ذلك، وهنالك أدب وفنيّ، وهنالك كلّ مطلب لكلّ طالب علم وطالب فكاهة، بل هنالك عالم مُصمَّر للشقافات القديمة والشقافات الحديثة. وكأني بالجاحظ قد أراد أن يكون حكيم العصر وأديه؛ ولهذا كان له في كلّ موضوع جولة. وفي كلّ ميدان دولة. وهكذا كان إماماً لأبناء زمانه وأستاذاً لأبناء كلَّ زمان.

قال المسعودي: ووكُتُب الجاحظ، مع انحوافه المشهورا "، تجلو صدأ الأذهان، وتكشف واضح البرهان، لأنَّه نظمها أحسن نَظم، ورَصَفَها أحسنَ رَصْف، وكساها من كلابه أجزلَ لفظ. وكان إذا تخوّف مَلَّل القارئ، وسآمة السَّامع، خرَّجَ مِن جدَّ الى هزل، ومن حكمة بليغة الى نادرة طريفة...».

### أ\_ كتاب الحيوان

### أ ما هو كتاب الحيوان؟

كانت الحكمة في المصور القديمة تنظر الى الكاتئات في مجملها، وكان العقل البشري يجاول، عندما تفتّح على ظاهرات الوجود، أن يفهم الكون بأسره، ولهذا كان نزعة الفلسفة في بدء أمرها نزعة شمولية، تشمل جميع العلوم وجميع المعارف، كانت نزعة الفلسفة وطوم ما وراء الطبيعة. وطفائ كتب كبار الفلاصفة عند الويان في مادة الطبيعة وتناولوا فيها المناصر الجوهرية، كا تناولوا عالم الحيوان وعالم الإنسان. وهكذا وضع أرسطو وغيره كتاباً في الحيوان. قال صاحب وكشف الظنور، متكلماً على علم الحيوان: وفيه كتب قديمة وإسلامية، منها كتاب الحيوان لديمقراطيس، ذكر فيه طبائعه ومنافعه، وكتاب الحيوان الحيوان الميوان.

١ - يعني ما كان عليه إلجاحظ من الاعتزال وعداوة الشيعة، وكان المسعودي شيعياً.

يوجد سريانياً نقلاً قديماً ، أجود من العربيّ . ولأرسطو أيضاً كتاب في نعت الحيوان الغير الناطق، وما فيه من المنافع والمضارء.

ولما كان الجاحظ من أصحاب الثقافة اليرنانية، فضلاً عن ثقافته العربية، والح يكتب في ما كتب اليونان بطريقة شموليَّة، فوضع كتاباً في الحيوان، وكان أول واضع لكتاب عربي جامع في هذا العلم. إلا أنه أتيم فيه طريقته الاستطراديّة نظراً الى عقلية أبناء عصره، والى قلة جَلَيهم على تتبُّم الموضوع الواحد والمادة الطويلة في معنى واحد، وذلك على حدّ ما صرّح به هو نفسه في مقدمة كتابه إذ قال: وإن حملنا جميع من ينكلف قراءة هذا الكتاب على مُرَّ الحق وصعوبة الجدَّ، وثقل المؤونة، وحلية الوقار، الم يصبر عليه مع طوله إلا من تجرّد للعلم، وفهم معناه، وذاق من تمزته، واستشعر قلبه من عِزّه، ونال سروره على حسن ما يورث الطول من الكدّ، والكرة من السامة، وما أكثر من يُقاد الى حظة بالسَّواجيرا، وبالسوق العنيف، وبالإخافة الشديدة».

## ٢ ـ مصادر كتاب الحيوان:

مصادر كتاب الحيوان للجاحظ كثيرة منها ما هو أجنبيّ ومنها ما هو عمرييّ. أمّا المصادر الأجنبيّة فأهمّها كتاب أوسطو في نفس الموضوع. وقد اطّلع عليه الجاحظ ، وأكثرٌ من ذكره في كتابه ، وردّ بعض أقواله.

وأما المصادر العربيّة قنها الشَّمو العربيّ الذي سجَّل فيه الشعراء أخبار الحيوان الوستيّ والأليف، وأطالوا في كلامهم على الإبل والحيل والأسد وغيرها، وقد قال المحلطا: ووَقلَّ معنى سمعناه في باب معرفة الحيوان من الفلاسفة وقرأناه في كتُب الأطبًاء والمتكلّمين إلا ونحن قد وجدناه أو وبياً منه في أشعار العرب والأعراب. ه ومن تلك المصادر العربية ما حاوله جاعةً من العلماء قبل الجاحظ وفي عصره إذ وضعوا كتباً في الإبل والحيوش والحيام والحيَّات والعقارب وغيرها. ولم تكن تلك الكتب الإبكابة أبحاث لغويَّة، ومع ذلك فقد اطّع عليا الجاحظ وأفاد منها الشيء الكثير.

١ السواجير ج. ساجور وهو خشبة تعلّق في عنق الكلب يشدّ بها.



كتاب والحيوان، للجاحظ -- نعامة ترخم على بيضها --عن مخطوطة مصوّرة من القرن ١٤

(المكتبة الأمبروزيانيّة بميلانو)

تلك بعض المصادر ، وقد أضاف إليها الجاحظ خيرته الشخصية ، وتجار به العلمية. وكان أبدأ يتطلب أهل المعرفة ليسالهم ويأخذ عنهم ما يعرفونه ، فيتحدَّث مع صائد المصافير ليأخذ أخبار العصافير، ومع الحوائين ليأخذ أخبار الحيَّات ... وهكذا كان رجًل مراقبة وخيرة وتحرَّ.

وقد لتي الجاحظ في وضع كتابه صعويات شتّى، وهو يقول: وصادف هذا الكتاب مني حالات تمنع من بلوغ الإرادة فيه: أوّل ذلك العلَّة الشديدة ؛ والثانية قلّة الأعوان ؛ والثالثة طول الكتاب ؛ والرابعة اني لو تكلَّفت كتابًا في طوله وعدد ألفاظه ومعانيه ، ثم كان من كتاب المترض ، والجوهر، والصّغرة والثوليد والمداخلة ، والغرائز والمتداخلة ، والغرائز والتحاص ، لكان أسهل وأقصر أياماً وأسرع فراغاً ، لأني كنتُ لا أفزع فيه الى تلقط الأشعار وتنيَّم الأمثال واستخراج الآي من القرآن ، والحجج من الروابة ، مع تقرُّق هذه الأمور في الكتُب » .

انتخاس هنا بمنى الطبيعة. يريد الجاحظ أنه كان أيسر عليه أن يضع كتاباً في المنطق أو الطب أو الطبيعة أو ما الى ذلك.

### ۴ \_ أجزاء الكتاب:

يقع كتاب الحيوان في سبعة أجزاء ذكرها الجاحظ نفسه إذ قال: وقد كتبنا من كتاب الحيوان ستة أجزاء. وهذا الكتاب السابع هو الذي ذكرنا فيه الفيل بما حَضَرنا ... » وأما مضمون هذه الأجزاء فقد فصَّله عبد السلام محمد هارون ، إذ قال في المقدمة التي صدّر بها طبعة كتاب الحيوان لمصطفى البابي الحلبي بمصر : ﴿ وَقَدْ يُوهُمُ اسْمُهُ أنه قد خُصِّص بالحيوان وما يمتُّ إليه بسبب. ولكنَّ الحقُّ أنَّ الكتاب معلمة واسعة، وصورة ظاهرة لثقافة العصر العباسي المتشعّبة الأطراف. نقد حوى الكتاب طائفةً صالحة من المعارف الطبيعية ، والمسائل الفُّلسفية ، كما تحدث في سياسة الأقوام والأفراد ، وكما تكلُّم في نزاع أهل الكلام وسائر الطوائف الدينية. تحدَّث الكتاب في كثير من المسائل الجغرافية ، وفي خصائص كثير من البُلدان ، وفي تأثير البيئة في الحيوان والإنسان والشمجر، كما تناول الحديث في الأجناس البشرية وتباينها، وكما عرض لبعض قضايا التاريخ. وفيه كذلك حديث عن الطبّ والأمراض: أمراض الحيوان والانسان وبيان لكثير من المفردات الطبية ، نباتيُّها وحيوانيُّها ومعدنيُّها . تحدث فيه الجاحظ عن العرب والأعراب، وأحوالهم وَعادِهم، ومزاعمهم، كما أفاض القول في آي الكتاب العربي، وحديث الرسول العربي ، وكما فصّل بعض مسائل الفقه والدين ». هذا كله فضلاً عن الحيوان الذي تكلم عنه الجاحظ وعن القَصَص والفكاهات والأبيات الشعرية التي نثرها في جميع أطراف الكُتاب. ومن ثم ترى أن للكتاب قيمة كبرى في عالم العلم والتاريخ والأدُّب، فضلاً عن أن الجاحظ أراد أن يظهر به حكمة الله في خلقه .'

# أ- قيمة الكتاب من ناحيتَي العلم والأدب:

كتاب الجاحظ علمٌ في لباس أدب، وأدب موضوعه العلم.

١- كتاب علم: الكتاب عِلْمٌ في موضوعه وفي طريقته. أما موضوعه فقد أتينا على
 تفصيله؛ وأمّا طريقته فهي طريقة التحرّي، والاختبار، والشك في سبيل اليقين،
 والمقارنة وتحكيم العقل.

أ - فقد تناول الجاحظ موضوعه وراح يُعالجه متوسّياً القطمي ، فقادته الرغبة في التقصي الى تنبَّع المصادر من مؤلفات قديمة ، ومن شعر عربيّ ، ومن آيات قرآنية وأحديث نبوية ، ومن تقل الم كلّ مكانو يكون للحيوان فيه سُلطان ، وقادته الرغبة في التقصي الى تلقط الأخبار . وراح الجاحظ في نزعته المعتزلية ، يقارن بين الأحبار والأقوال والأقوال ، مناقشاً تارة ، هاذئاً أخرى ، مستغرباً تارة حائراً أخرى ، مستغرباً تارة حائراً أخرى ، ما عمل ، لأن العقل في كل وقد أراد أن يدعم ما يسمع بالتجربة العلمية ، فاقام التجارب ، وحكم العقل في كل الحواس تحفيى ، والشهادات يشوبها التقصير كما يعتورها النقص ؛ وقد استعمل الجاحظ أساليب العيمن ألى التي شاعت في ذلك العصر شيوعاً شديداً ، وتجلّى روح الجدّل عنما عرض الجاحظ لكتاب أرسطو وراح يخطئه في أمور كثيرة ، ويتبكى روح الجدّل ووجوه الصواب ، مقدماً البراهين والحجيج ، ذاكراً أقوال العرب وأشعارهم ، اله تارة يلوم أرسطو على تقصيره في التحقيق ويقول . وقد سمعنا ما قال صاحب المنطق من يعرف صدفها أشباهه من العلماء ، وهو تارة يعذره ويلوم المترجمين الذين لم يحسنوا نظ فكرته نقلاً صحيحاً .

والجاحظ من أشدً الناس نقمة على المحلان والرواة والمفسوين لأنهم طالما أفسلوا الحقائق، وجرّوا الناس إلى الفحلال العلمي والملهمين. وهو كثيراً ما يهاجميهم في كتابه وينج في ذلك منهج أستاذه النظام الذي قال: «لا تسترسلوا الى كثير من المفسرين ... فإن كثيراً منهم يقول بغير رواية على غير أساس.» (الحيوان ١: ٣٤٣). وإنك لتراه أمام الأخبار قبل الثقة، كثير الشلك لعلمه بطبيعة البشر وميلهم الى التحريف والتربيف. في غمرة هله الفوضى، وفي زحمة المعارف والتحقيقات لم ينح الجاحظ من أوهام كثيرة ساقه إليها ضعف الوسائل الاخبارية ووفرة الصحاب التي حدّت من انطلاقه. ولكنة أدرك أن العلم «معاينة وتجربة وفرض ومقابلة وتصنيف». فهو يستمين بالحواس، ويعلم أنّ الحواس تخطئ، وأن كلمة الفصل للعقل؛ وهو يجمل الشك طريقاً الى البقين ويقول: «وَلاَ يَعْجَرِيْ الرَّمُوارُ يَهِلَمُ السَّحَيْ ... وَبَعْدُ فَأَعْرِفُ مَواضِحَ البَقِيْنِ... وَبَعْدُ مَا مُوفِ مَا مَواضِحَ البَقِيْنِ... وَبَعْدُ مَا مُوفِ مَا مَواضِحَ البَقِيْنِ... وَبَعْدُ مَا مَوْضِحَ البَقِيْنِ... وَبَعْدُ مَا مَوْضَحَ البَقِيْنِ. المَقْرُقَ مَا مَوْضَحَ البَقْنِ.»

ب ومن أساليب الجاحظ في بحثه العلمي أن يقيم مقايسات بين حيوان
 وحيوان، وأن يخلق جواً من المنافسات والمنازعات الكلامية بين صاحب هذا الحيوان
 وصاحب ذلك ، إلى غير ذلك من ضروب الجدل التي تمشى عليها علماء الاعتزال في
 عصم الحاحظ.

جـ \_ وإننا إذا ألقينا النظر على مجمل كتاب الجاحظ نرى أن الرجل مُحيط بعلوم عصره وعلوم المصور السالفة ؛ وهو يسعى في أن يكون كلامه شاملاً ، دقيقاً وأقرب شيء ممكن الى الحقيقة . وقد استطاع الجاحظ ، على ضعف وسائله ، أن يبلغ شأواً جليلاً في التحقيق العلمي ، فين لنا مُثلاً كين تُخطئ الحواس ، كا بين غائبة الوجود وكيف وقيف الله المحلول على ما يحتاج إليه للحفاظ على حياته ، ومفعول البيئة في الألوان والأمزجة والطبائع ، وغير ذلك منا لا حصر له . ومها يكن من أمر فللجاحظ فضل كير إن لم يكن على ثقدم العلم ، فعلى الذي الذي قدم له علم الحيان موضوعاً عابله الجاحظ وكان في معالجته له إماماً من أنمة الكتابة عند العرب .

٧ - كاب أدب وفن: اتخال الجاحظ من علم الحيوان موضوعاً وتتبع في كلامه عنه طريقته التي تتبعها في جميع كتبه. نقد اعتمد القصص ، وخلط الجداً بافزل لسوه ظله بمن يلتمس العلم في زمانه ، وهكذا اعتمد خطة التشويق منتقلاً من موضوع الى موضوع ، نافراً همنا وهناك النوادر والأبيات الشعرية ، قصد ترقيق النفوس وتشجيع القلوب.

### ب - كتاب البخلاء

## أ - الكتاب والباعث على تأليفه:

امتدّت حياة الجاحظ امتداداً واسماً وحفلت بالأحداث الابجّناعيّة ، والثقافيّة . وقد شهد الجاحظ النقلّات المختلفة التي جرت في الدولة العباسيّة وشهد تفكّك عُرى السلطة واندساس الأعاجم والأثراك والخَدّم في الأحكام ، وانحطاط الأخلاق، وانتشار الفقر والقسوصيّة ، وشيوع الفرّق الختلفة والمذاهب الدينيّة والفلسفيّة المتنازعة، وتأمل أحوال أبناء عصره ، وتتبع طرائق عيشهم ، وألوان نفسيّاتهم ؛ فكتب في كلّ ذلك كتباً ، وقد قال في مقدّمة كتاب البخلاء : وذكرت ، حفظك الله ، أنك قرأت كتابي في «تصنيف حيل لصوص النهار ، وفي تفصيل حيل سُرَاق الليل » وأنك سَدُدت به كلّ خلّل ، وحصت به كل عرّزة ، وتقدّمت بما قادك من لطائف الحديد ، ونتبح علم من الحيل في عميى أن لا يبنه كيد ، ولا يجوزه مكر . وذكرت أن موقيع نفعه عظيم ، وأن التقدّم في درسه واجب ، وقلّت : أذكر في نوادر البخلاء واحتجاج الأشحاء ، وما يجوز من ذلك في باب الحزل ، وما يجوز من فيك في باب الحذل ، وما يجوز منه في باب الحداد الأصداء . والمنزل لما ألفه نزولاً عند رغبة أحد الأصداء ، وطلباً للمنظمة العاملة إذ فيه جدًّ وهزل ، والحزل للجمام والجداد الاستفادة .

وه كانت أحاديث البخل وأخبار البخلاء تسير في طريقين، وتتجه إلى غايين، و وقي أحد الطريقين يقوم دُعاق الشعوبيّة فيردون على العرب فخرهم التقليديّ بالكرم، ويقولون إنَّ أكثر هذا الفخر كلام لا يني به الفعل، ونوع من النفج لا حقيقة له في الواقع ... وفي الطريق الأخرى يقوم حُعاق الدولة القائمة ... وليست اللحوة للدولة ببعيدة عن الدعوة للشعوبيّة ، فينهما وشائح واصلة ، وإن كانت قد اتخذت لوناً خاصاً بها... وحسبنا ما تدل عليه هذه المحركة القلمية التي كانت مظهراً من مظاهر الحصومة بين العبامين والأمويّن، والتي استُخدم لها العلماء والكتاب من هؤلاء وأولئك يتبادلون الشعر ويتقاذفون بالمثالب. ولعل من أقرب الشعر تأثيراً في نفوس الجاهير ما يتعلّق منها الشعر بين الشره الذي تنفر منه الإنسانية لا . »

وهكذا كان الحديث عن البخل والبخلاء شائعاً في ذلك العهد، فأراد الجاحظ، بدعوة من طبيعته الغنيّة، أن يُجيل قلمه في الموضوع.

ولكي يبلغ الجاحظ هدفه عمل على اتباع طريقَين : طريق الطالعة لكل ما كُتِب َ في البخل، وطريق التحرّي لكلّ ما يعمل البخلاء في عصره . وقد صاغ المتيجة في قالب من القَصَص المفكّم، ومزج الجدّ بالهزل تمثيباً على خطّته الممهودة . وهكذا، رام الجاحظ

١ - طه الحاجري: البخلاء، ص ٢٨ - ٣٤.

يتبّع ما كُتِبَ في هذا الباب ، ويتقشى الأخبار ، ويقتس بوادر أهل العلم والأدب في ما يتملّق بموضوعه ، ويجمع الملّح والنّوادر ، ويقلّب النظر في ما تركه الحزامي والكنديّ وسهل بن هارون وغيرهم في تحليل نفسية البخلام ، وفي الاحتجاج للبُّخل وما الى ذلك ؛ وهكذا كان كتاب «البخلام» خلاصة خبرة صاحبه ، ومجموعة معلوماته ، وصورة لناحية البخل والاقتصاد في مجتمعه ؛ وقد انتج فيه ، كما قلنا ، سبيل القصص والفكاهة والنهكم ، نقداً الإسراف في حبّ الدرهم ، مطرفاً حكمة البخلام في أساليب انتصادهم ، مقدماً دروساً حبّة ، وعظات فكاهيّه ، ومظهراً ثقافة واسعة في التطلع الى حبة لطيفة ، أو استفادة نادرة عجيبة » .

١ – الموضوع: يتضمن كتاب البخلاء مقدمة طواها الجاحظ على دراسة نفسية البخلاء واحتجاجهم للبخل في تصرفاتهم، وشدوذهم في تفكيرهم، وطرائق تمويهم، البخلاء واحتجاجهم للبخل في تصرفاتهم، وشدوذهم في تفكيرهم، وطرائق تمويهم، البخل، ثم عرض الجاحظ لأهل حواسان وقد أكثر الناس فيهم، وتحدّلوا ببخلهم ولاسيا أهل مرو منهم، فأظهر أنهم مطبوعون على البخل، حتى أن ديكة مرو تسلب ما طلب المحاسه: تغديت البوع؟ وحتى أن الواحد منهم ويقول للزائر إذا أثاه، وللجليس إذا طلب الواحد أنهم أنقل لل لا أقال: لو كنت تغذيت لسقيتك خمسة أقداح! فلا يصبر في يده على البوجهم شاعر جزوا كلامه بكلام؟ وأهل مرو منهم من وإذا لبسوا الحفاف في السنة الأشهر، التي لا يتزعون فيها خفافهم، يمشون على صدور أقدامهم ثلاثة أشهر، على أعقاب أرجلهم ثلاثة أشهر، حتى يكون كأنهم لم يلبسوا خفافهم ألا ثلاثة أشهر،

وبعد هذه النوادر الخُراسانية بنتقل الجاحظ إلى أهل البصرة من المسجديين فبحد أن البخل عندهم كالنسب يجمع على التحاب، ويرى أن البخل عندهم اقتصاد فني وأنهم جاعة من الناس بحرصون على الاستفادة من كل شيء، ويحرصون شديد الحرص على أن لا يضيع شيء نما يأكلون أو يشربون أو يملكون، ولهم في ذلك آراء قلّما تخطر ببال إنسان.

ثم ينطلق الجاحظ من شخص الى آخر ممن اشتهوا بالبخل والاقتصاد، ويروي أخبارهم ويسوق أقاصيصهم؛ ثم يورد رسالة أبي العاص الثقني في ذمّ البخل ومدح الكرم، وجواب ابن التوأم على رسالة الثقفيّ. وينهي كتابه بذكر أطعمة العرب.

٧ - القيمة: ومما يستخلص من مطالعة كتاب البخلاء في حفل الالتصاد والاجتماع أنَّ للبخيل نفسية خجيبة ، وأن والاجتماع أنَّ للبخيل نفسية خاصة استطاع الجاحظ أن يرسمها يبراء حجيبة ، وأن لكن شيء في الوجود منفعة لا يكتشفها إلا يعيد النظر في الأمور ؛ وأنَّ اللسامل في الكبيرة ، وأنَّ والشنى سكراً وأن للال نزوة ، فن لم يضط المغنى من سكر الغنى ، فقد أضاعه ، ومن لم يرتبط المال بخوف الفقر فقد أهمله وأنه إذا أزاد الله ذهاب مال رجل جمله يرجو الخلف ويتوهم بأنه كلاً أنفق أخلف الله عليه وعرضه مما أنفق ؛ وانَّ بيوت الأموال درهم إلى درهم ، والكثير من القليل كثير ... ».

وفي الكتاب كذلك أقوال كثيرة ضمّها البخلاء حكمة وهبّاً ومعوفة عميقة بأحوال الناس وعقياتهم، وإدراكا دقيقاً لأمور لا يفطن لها إلا كلّ دقيق النظر. فأبر عبد الرحن الذي يقدّمه لنا المباحظ يظهر من أحكم الناس ومن أعجبهم فطنة. فهو رجل اتحماد يقول لابته داي بني إن إنفاق الفراريط يفتح عليك أبواب الدوانيق وإنفاق الدوانيق بنتح عليك أبواب الدوانيق من والمشرات تقتح عليك أبواب الألوف، حتى يأتي اللدوانيق عليك أبواب الألوف، حتى يأتي المن والمرات تقتح عليك أبواب الألوف، حتى يأتي المن والأصل، ويطمس على الدين والأر، ويحتمل القليل والكثيره. وما أشد ملاحظته وأحق رحمت حين يقول: ويا بني، إنما صار تأويل الدرهم ودال المرات وتأويل الدين والألفاظ. وقد روى الجاحظ أن جد الأعلى القاص كان مامراً في المنتحة الناص من التأويل في تلميح الما النحت المنازع من التأويل في تلميح الما النحت المنازع عن التأويل، فإذا قبل له: لم مُسمّى الكلبُ سلوقياً؟ قال: لأنه يستلّ ويكي. وإذا قبل له: لم مُسمّى الكلبُ سلوقياً؟ قال: لأنه يستلّ ويكي. وإذا قبل له: لم مُسمّى الكلبُ سلوقياً؟ قال: لأنه يستلّ

وللبخلاء عند الجاحظ أقوال كثيرة في وضع كل شيء موضعه، وفي إظهار منافع المأكولات وأضرارها من الناحية الصحية، فنرى التمريقد الشحم في البطن، وقشور الباقلاء تحتوي الغذاء وإن الباقلا يقول: من أكاني بقشوري فقد أكلني، ومن أكلني بنير قشوري فقانا الذي آكله ع. والإدمان على أكل اللحم مضرم، ومُدن اللحم كمن اللحم الخمر ع. وقد قبل أهلك الرجال الأحمران: واللحم والحمره. وقال أبو ذرّ: وين الشهر داعية البشم، وإنّ البشم داعية الموت ... ولو سألت خلاق الأطباء لأخبروك أن عامة أهل القبور إنما أتوا بالتخم ... وان الداء هو إدخال الطعام في إثر الطعام ع...

وهكذا تجد أن الكتاب حافل بالفوائد الاقتصادية والاجتماعية، وان البخل قد أنطق أصحابه بالحكمة والطب وفلسفة الاقتصاد والاجتماع، وقادهم الى عمق النظر في الأمور، والى اكتشاف أسرار الموجودات، وكشف القناع عن منافع المأكولات والمشروبات ومضارها، وذلك كلّه بين جدًّ وهزل ممترجّن أحسن امتزاج، وفي حيوية وخفة ظلًّ وواقعيّة وفنَّ تكوّن منها أدب جاحظي ملي، بالرّوعة.

كلّ ذلك دليل على مقدرة الجاحظ العجية على التطلط بين طوايا التفس البشرية ، وتفهّم نزعاتها وتحليل أعلما وبواعثها وأغراضها ؛ وعلى مهارته في الجمع بين النظر والتطبيق . وتمجيك من الجاحظ براعته في إظهار «تحويه البخيل وتدليسه على نفسه » ومراتب البخلاء في البخل وتعدّد نواحيهم ، ووجهة نظرهم ، ومواقع خطئهم ، وبراعث بخلهم وجنونهم وعقلهم » ...

والجاحظ في أحاديه وجل الحير الذي يرويه في إيجاز من اللفظ ينطوي على جميع التفاصيل التي تُخرج الصورة كاملة ذات إيجاء وأبعاد ؛ ورجل القصص الذي يحبك الممل حبكاً حافلاً بالتشويق والحياة وخفة الروح ؛ ورجل التصوير الذي يصور الواقع في غير تشبيه ولا تلوين ، فيبرة كما هو بألفاظ تدل على جميع عناصره وتوضح جميع خفاياه ؛ وهذا الواقع يتناوله الجاحظ في الحياة والأعمال كما يتناوله في الشوس ، وإذا في كلام صورة حقيقية ، كاملة الأجزاء ، بعيدة عن القويه والترين ، تنطق بحقيقها في غير مداورة ولا تمقيد ؛ والجاحظ وجل السخو الأنيق البعيد عن العرب الفاقع والفظاظة

القبيحة؛ إنه السخر الفنّي الذي يتطلّبه الجاحظ بدعوة من طبيعته، والذي ينتقد ويَضْحك لِيُضْحك ويُفكَد.

وهكذا يبدو الجاحظ في كتابه ، كما يبدو في سائر كتُبه ، ذا ووح موحة ونفس فَكَهَةً ، فهو يُضحك الى حدُّ الاستغراق في الضحك ، ويفعل ذلك «بعد أن يطلمك على نظرية ، فيمنرج جداً بهزل ، وعلماً بلهو ، وفلسفة بفنَّ ، وتفكيراً بحسن اطلاع ، وإفادة بمؤانسة وامتناع ٔ «.

هذا هو كتاب البخلاء ، وهذا هو الجاحظ في فنه الرائع . قال أحمد أمين : ه لقد كان أكثر الأدب قبل الجاحظ أدباً لا موضوع له ، فاستطاع الجاحظ أن يجمل للأدب موضوعاً ، وجعل موضوعه كل شيء في الحياة حتى اللص والجارية والناجر والنبيذ والمعلم ، وقد كتب في كل ذلك وكتب في البخيل وكانت كتابته فيه أكثر مرحاً وأكثر أبداعاً ».

# جـ – كتاب البيان والتبيين

#### أ - حقيقته:

هو كتاب أ**دب وضعه الجاحظ للتعل**م ، وجعله في ثلاثة أجزاء ، وسمَّاه والبيان» بمنى الإنصاح ، و«التبيين» بمنى التفهم ؛ وللكتاب ، على ما ذكر ياقوت ، نُسختان والثانية أجود من الأولى ، ونحن لا ندري أيّ النسختين بين أيدينا.

وقد وضع الجاحظ كتاب البيان والتبين، في أواخر حيانه ، وأراد أن يكون وصيّته الأخيرة للكتاب. واللدَّليل على ذلك أنه لم يُشر إليه في مقلّمة كتاب والحيوان، وحيث ذكر عدداً كبيراً من كتبه ودافع عنها ، وأنه يذكر فيه كتاب والحيوان، ويقول : وكانت العادة في كتب الحيوان أن أجعل في كلّ مصحف من مصاحفها عشر ورقات من مقطّمات الأعراب في نوادر الأسفار ، فأحببتُ أن يكون هذا حظّ الكتاب في ذلك

١ - أحمد أمين: مقدّمة كتاب البخلاء.

إن شاء الله تعالى». وهو يقول: «وهذا الباب يقع في كتاب الإنسان من كتاب الحيان». ونحن نعلم أنّ الجماحظ وضع كتاب «الحيوان» في القسم الأخير من حياته.

#### ٧ - مضمونه:

بدأ الجاحظ كتابه بالتموَّد من فتنة القول والعمل ، ثم أتى على ذكر الحَصَر والعيّ ، وأورد شيئًا من الشّعر القديم في دُمَّها ، كما أوردَ كلاماً لبزرجمهم قال فيه إنَّ أستر شيء للعبيّ عقلٌ بجمله ، قالٌ يستره ، فإخوان يعبّرون عنه ، فصمت أو موت مربح . ثم انتقل الجاحظ الى فصاحة اللسان ، وعاب التُّخلينيّ والتُقعير والتُقعيب عند الحطاء ولكنه وجد هما كلّه خيراً من العيّ المنكلف. وخاص المؤلف من ذلك الى الحديث عن واصل بن عطاء شيخ المعتزلة ولثنته بالراء ، وكيف أنه عمل على اسقاط الرَّاء من كلام ، وحقيب على ذلك بالكلام على اللّغنة ، ثم عاد إلى واصل وذكر ما جرى بينه وين بشار من مشادة ، كل ذكر أنه كان يستعمل لفظة القسم مع أنها لفة كويَّة ، والفقط الخيطة عنها أنها لفة كويَّة ، المجلحظ بعض ملاحظاته في الناس وكيف أنهم يستعمون بقض الأفاظ خفتها غلقها عناظرين الى الأصلح والأفصح ويا . ثم اتقل إلى عيوب اللسان عموماً وما يعرض للخلطيب من تَحتَّكة وسلمة ، وهذا جرة الى الكلام على الحظاية والحلياء ، وعلى المناسة والشعراء والرؤساء والعامة . الأمنان وعلاقه والحووف ، ثم على التكلة واللكناء من المناسة المناسة المناسة المؤلفة المناسة .

وبعد هذا كلَّه رجع الجاحظ الى البيان فذكر أنواع الدّلالات كالإشارة باليد والرأس والعين والحاجب والمنكب والتوب والسيف... ثم أورد نصوصاً على البلاغة ثم عاد الى الإشارة والكلام على البلاغة، ثم ذكر أبواباً في البلاغة واللسان والصَّمت والشعر والخُطب، والأسجاع من الكلام...

وفي الجزء الثاني أراد الجاحظ أن يُردّ على الشعوبيّة . قال : ﴿ أَرِدُنَا ، أَبْقَاكُ اللَّهُ ، أَنْ

١ \_ النشديق: هو أن يلوي الخطيب شدقه التفصح.

٢ - التقمير: هو أن يخرج الخطيب كلامه من حلقه.
 ٣ - التقميب: هو أن يخرج الخطيب كلامه من قمر حلقه.

نبتدئ صَدرَ هذا الجزء من البيان والتبيين بالرّد على الشعوبيّة في طعنهم على خطياء العرب إذا وصلوا أتمانهم بالمخاصر... ولكننا أحبينا أن نصدّر هذا الجزء بكلام من كلام رسول ربّ العالمين والسَّلف المتقلمين والجلّة التّابعين...، وقد اختار طائفة من الحديث والحظب والحكم والألغاز ، وتكلّم على اللمتن والحمقى والمجانين.

وفي الجزء التالث ردّ على الشهوية ، وجمل عنوان هذا الردّ وكتاب العصاء وقال : وهذا ، أبقاك الله ، الجزء الثالث من القول في البيان والتّبين وما شابه ذلك من غُرر الأحاديث ، وشاكلةً من عيون الخُطب ، ومن الفقر المستحسنة ، والتّعف المُستخيَّرة ، والمقطّعات المُستَخَرِّجة ، وبعض ما يجوز في ذلك من أشعار المذاكرة والجوابات المتخبة ، ونبذاً على اسم الله تعالى بذكر مذهب الشعوية ومن يتحلّى باسم التّسوية ع .

تلك خلاصة ما تضمُّنه الكتاب وقد ظهر لنا فيها أن الجاحظ لم يتقيّد بموضوع بل كان ينتقل من فكرة الى فكرة ، وكانت الفكرة تجرّ الفكرة عن سبيل التذكار والإيجاء.

#### ۳ – قیمته:

لكتاب الجاحظ قيمة كبيرة في عالم الأدب. قال المسعودي: ووله (أي الجاحظ) كتُب حسان منها كتاب البيان والتبيين وهو أشرفها لأنه جمع بين المنثور والمنظوم وغُرر الأشعار، ومُستحسن الأخبار، وبليغ المُقلَب، ما لو اقتصر عليه مقتصر لاكتفى به ع. وقال ابن خلدون: سمعنا من شيوخنا في مجالس البيلم أنَّ أصول علم الأدب أربعة عدَّ منها كتاب والبيان والتبيين.

١ - كتاب بلاغة: والجدير بالذكر أن كتاب والبيان ، والبلاغة ، واللفظ ، والمعنى للتُصويلات والتّبيين ، يُعدّ أولى المحاولات للتُصيف في عُلوم البلاغة ، وقد عالج فيه الجاحظ البيان ، والبلاغة ، واللفظ ، والمعنى والكلام المحذوف ، كما عالج المبدوط في موضعه والمحذوف في موضعه أي الإطناب والمساواة ، والموجز ، والكناية والوجي باللفظ ، ودلالة الإشارة وما الى ذلك. قال الأستاذ عبدالله امهاعيل الصاوى: وكان كلام الجاحظ (في هذه الأمور) محجملاً ، الأستاذ عبدالله تعوين علم الملاحة ، ولا تبين أقسامها وقواعدها . فلم يَعدُ تفسير آية ، أو شرح حلمة أو شرح حلمة .

لغوية. ومن أجل ذلك يُعتبر كتاب أدبب وعاصرات، وهي في الحق طريقة أجدى من دراسة البلاغة في عصرنا هذا؛ فقد تحرّج عليها أسائذة كثيرون، وكتاب مفلقون وشعراء ميرّزون؛ لأنها طريقة عملية هفيلة، تعتمد على عماكاة البلغاء وحفظ كلام الفصحاء لتنظيم في العقول وتجري اللغة على الأسلات ... فكتاب «البيان والتّبيين» يمثل الطريقة التي ينبغي أن يسير عليها طالب البلاغة في عصر الجاحظ والعصور التي تلت عصره ... ».

٢ - كتاب أدب: وكتاب والبيان والنبين، من مصادر تاريخ الأدب العربي لما
 انطوى عليه من أخبار الشعراء والخطباء والكتّاب.

فقد حفل بالكلام على مقامات الشعراء في الجاهليَّة والإسلام، وحوى خُعلبًا للرَّسول وللخلفاء الرَّاشدين ولمعاوية ، كيا حوى وصايا ورسائل وتعزيات ومراثي وأوصافاً وأهمية للأعراب وغير ذلك حتى عُدُّ من المراجع الهامَّة للأدب الجاهلي والإسلامي والأمري ولأدب صدر الدولة العباسية .

٣ - كاب نقد: أضف الى ذلك أن في الكتاب نظرات قيمة في الثقد، ونقلة المحميلة المحمي

وهكذا يتضح لنا أنَّ الجاسط كان مؤرِّحًا وأديباً وناقداً ، وكان في كل ذلك مملماً. وقد عالج النَّقد في دراسة اللفظة مشردةً ومركبة ، كما عالجها في أدائبا للمعنى ، وفي دقة ذلك الأداء ووضوحه وسهولته ، وأقام الصلة بين اللفظة والمعنى ، كما أقام النّناغم بين اللفظة واللفظة ، والحرف والحرف ، ونظر في البلاغة وطرائقها ، والفصاحة وأساليها ، وذلك عن طريق دراسة النصوص وإظهار جيّدها ورديّها . وفي كلام الجاحظ واقعيّة مُملِّلة ونزعة شديدة الى الأهب المجرّد في غير قناع أو قَيْد . وهو يدعو من ثم الى الحريّة في الأدب واللغة والى أن يُعجُملَ لكلّ مقام مقالً ، « فلكُلّ ضرب من الحديث ضربٌ من اللفظ ، ولكلّ نوع من المعاني نوع من الأسماء ، فالسّغيف السخيف ، والحفيف للحفيف والجزل للجزل ، والإفصاح في موضع الافصاح ، والكناية في موضع الكناية ، والاسترسال في موضع الاسترسال...».

وهر يدعو الى أن تكون الألفاظ في خلعة المعاني، على أنها أقنية لايصال تلك المعانى الى ذهن القارئ أو السامع في غير اعوجاج ولا غموض: «وأحسن الكلام ما كان قابله يُشْبِكَ عن كثيره، ومعناه في ظاهر لفظه.»

وقد عرض للأدباء وقارن فيا بينهم وأبدى في شأنهم ملاحظات قيّمة ، الى غير ذلك مما كان أساساً في علم النقد وتطوّر مذاهبه.

٤ من علام من القالات: ويعرض أحمد أمين لكتاب والميان والتبيين، في وضحى الإسلام، ويظهر أنه مؤيع من القافات. قال: وكتاب البيان والتبيين والحيوان خبر كتبه التي يظهر فيها الاستزاج واضحاً قوياً — والذي يهمنا هنا مظهر استزاج الثقافات في الكتاب، والحق أن الثقافات في المخال أدب، وقد أبنا قبل أثر تلك الثقافات في الأدب وأنه أقل منها في العلوم، ومع كتاب أدب، وقد أبنا قبل أثر تلك الثقافات في الأدب وأنه أقل منها في العلوم، ومع الأمل في تعريف البلاغة وقول: قبل للفارسي ما البلاغة؟ قال معرفة الفصل والوصل، المؤلم في تعريف البلاغة؟ قال تصحيح الأمسام واختيار الكلام، وقبل للرومي ما البلاغة وشروطها وينقل عن فنى من النصارى الشروط التي يجب أن تتوافر فيمن في البلاغة وشروطها وينقل عن فنى من النصارى الشروط التي يجب أن تتوافر فيمن جائليةً.

وينقل عن بزرجمهر، وعن المسبح ويمكي أسطورة الخطباء الذين تكلموا عند الاسكندر لما مات، ويفارن بين مقدرة العرب على الحطابة ومقدرة الفرس والزنج، ويمكي أن للفرس كتاباً في صناعة البلاغة وأن لليونان منطقاً يعرف به السقم من الصحة والحطأ من الصواب؛ وأن للهنود كتباً في الحكم والأسرار من قرأها عرف غور تلك العقول وغرائب تلك الحكم ، وبرى أن كلام الفرس يصدر عن فكرة وطول رويّة واجباد وخلوة — ومشاورة ومعاونة ، وكلام العرب صادر عن بديهة وارتجال حتى كأنه إلهام .

ويذكر عادة الرهبان في اتخاذ العصا وعادة الجائلين في اتخاذه القناع والمظلة والعكازة، ويحكي مذهب التناسخ الذي أبنًا من قبل أنه للهند، وينقل في باب الزهد كلامًا طويلاً لعيسىً عليه السلام ويحكي مواعظ للماود عليه السلام، ويحكي عن أردشير أنه قال: احذروا صولة الكريم إذا جاع، واللتيم إذا شبع.

هذا مثل من أمثلة المزج بين التقافات، فقد رأيت أنه عرض أدب العرب وأدب الفرس وحكم الهند ونصائح البهودية والمسيحية، هذا الى أنه ينقل عن فرس تعرَّبوا ويذكر حكمهم، كسمهل بن هارون وابن المقفع والأسواري، وُّهي لا شك وليدة فرس وعرب، ولكن بالمقارنة نرى كما أشرنا أن للأدب العربي في هذا الكتاب الحظ الأخبر والنصيب الأوفر لأنه موضوعه».

هذا هو كتاب «البيان والتبيين»، وقد كان تأثيره واسعاً في عالم التأليف إذ نحا نحوه الميرِّد في كتابه «الكامل»، وقدامة بن جعفر في «نقد النثر»، وابن قتيبة في «عيون الأخبار» وغيرهم ممن عالجوا الأدب وكتبوا فيه. وهكذا كان الجاحظ عالماً ومعلماً، وأدبياً ومؤدبًا.

# د – رسالةُ التّربيع والتدّوير

### أ – ما هي:

هي رسالة هجاه وجّهها الجاحظ الى أحمد بن عبد الوهاب الذي كان بخاشته ويطاوله ، فتنذرَ عليه ، ونعّه بالعرض والفسخامة دون الطّول ، وجمع فيه التربيع والتلوير ، وبيّن جهله في عالم ادّعائه ، وعاياه بمنة مسألة علميّة طلب عنها جواباً. وتُعدّ هذه الرسالة شاهدا على ما وصل إليه العلم في ذلك العصر ، كما تُمَدّ آية من آيات التهكم والسخوية أطلق فيها الجاحظ قلمه ولسانه ، وجعل من ابن عبد الوهّاب صورةً حسيَّة مضحكة، وصورةً ذهبَّةً فارغة، وجعله موضوعاً كلاميًّا جمع فيه المفارقات والمتناقضات بضروب من الجنك والاحتجاج والحوار.

### ٧- قيمتها:

١ – هذا هزءٌ فتي يركّب فيه الجاحظ خصمة تركيهاً هندسيّاً تجتمع فيه المتناقضات والمتناعدات؛ وهو يُقلبه تقلياً، ويجمله في مواقف مختلفة، يَسدُّه تارةً ويضمّه أُخرى، يُوسِّع جَفْرَتُه ويُفيض خاصِرَته ... وهو في هذا كلّه يعالج رأيهُ في نفسه ورأي الناس فيه، وكأنَّه قفيمة من القضايا التي تهمّ الناس أجمعين.

٢ – والجاحظ في هذه الرسالة رجل نقلش كلامي من الدرجة الأولى ، يُسخَرُ أَ كل ما لديه من طاقة لسائية وستفسيطة هازئة الإخراج ابن عبد الوهاب مخرجاً فريداً من نوعه . فهو يجعله رجل حجاج وجدلو برى في عين الله ما لا يراه الناس ، ويجمل الناس مختلفين في أمور ، متفقين في غيرها ، وكل ذلك لايراز القيح وإنطاق الصورة .

٣ - والجاحظ رجحلُ قصاحةِ وبلاغة قبلاً اجتمعتا لغيره ، وله مَقْدرَةٌ على تصريف
 اللغة في ما يُريد ، تصريفاً عجبياً ، فهي تتلزى ، وتتلون مع كلّ معنى ، وكل جزء من
 أجزاء المعنى ، في غير صئوبة ، ولا تعقد ، ولا اضطراب ، ولا غموض.

### أ - منزلة الجاحظ وخصائصه العامة:

١ - عصفت في عصر الجاحظ تيارات العلم والمعرفة، وتشعّب فروعاً ومذاهب، بعد أن نُقِلَت الى العربيّة ثقافة اليونان والهند وفارس، وبعد أن ضبيّت الآفاق بمنطق أرسطو ونفحات أفلاطون، وطب جالينوس، وهندسة اقليدس، ورياضيات أرخميدس. واصطوعت اللهرق اصطراعاً شديداً تعالى فيه صوت الاعتزال منادياً بالعقل إماماً وهادياً، كما اصطرعت المعارص الأدبية بين قديم وحديث، وعربي وأعجمي، ومُوسل ومُصطقع. وسارت الآراء في كلّ منتدى ونحمت كلّ فضاء، تعالج قضايا الاجتزاع أو تبحث في مقتضيات الحياة، في تنبّت تارة، وفي تراخ طوراً، في انقباض حيناً وفي تحرير حيناً، والناس منهم اللاحون والمعرفون، ومنهم الزاهدون والمتصرفون، ومنهم الزاهدون والمقلوب في تطلب بنهم الساخرون والأغلوب في تطلب بنهم المناس المناسبة المقال المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة على المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة وقد تشتت القلوب في تطلب بنهم المناسبة المناسبة

الجديد، والإلمام بكلِّ طريف، وانتشرت النزعة الانتقائية التي تريد أن تأخذ شيئًا من كلُّ شيء ، وطرفًا من كلُّ علم . وكان ابن المقفع وأتباعه قد نقلوا الكتابة من حقل الغناء والخطابة الى حقل البحث والتنقيب، ومجال الفكر التفصيلي. وقد تمخض العصر بكلُّ ذلك تمخّضاً شديّداً ، كان منه رجل اتسع صدره لكل علمّ وأدب ، ولكلّ ثقافة وكلّ فنّ، وتقلّب مع الأيام وفي ظلّ الخلافات والوزارات، وخبر من الشُّعب مختلفً الطبقات، ولمس شتّى النزعات والعقلبّات، وجمع في نفسه ما للعرب وما للأعاجم، وشهد اصطراع العرب والشعوبيَّة، ونزاعات المذاهب والعصبيَّة، دائناً بدين العقل الاعتزالي ، مناضلاً في سبيل العقيدة الخاصة ، متصرّفاً في طرائق العيش تصرُّف الجدُّ والهٰزِل ، وقد أراد أن يكون رجل الساعة ، وموسوعة العصر ، فذهب في الكتابة كلِّ مذهب ، ناشرًا علم العصور في أدب فيَّاض ، وأسلوب نظم طائفة جليلة من الكتب في سلك مآثر الحالدين ؛ وذلك الرجل هو الجاحظ معلَّم العقل والأدب. ولا عجب في أن يصبح الجاحظ شغل الأجيال، ولا عجب في أنْ تُعني به الألسنة والأقلام. وكتب الجاحظ، وإن لم تبقي الأيام إلا على النزر القليل منها، دائرة واسعة للمعارف، ومدرسة رحبة بمادّتها وأسلوبها، وهي علم وأدب ممتزجَين أحسن امتزاج؛ وهي في رأي ابن العميد علمٌ أوَّلاً وأدب ثانياً ؛ وهي أخيراً أدب خالد، ومجموعة معارف إن فقدت صبغها الأدبيّة الجاحظيّة فقدت أروع شيء فيها.

Y \_ والان ظهر الجاحظ بمظهر الفيلسوف والعالم المحقق فهو في كتبه عامة وفي والحيان، بخاصة، وجل الجمع أكثر مهما هو رجل التحرّي العلمي الواسع النطاق. فقد لبث في تحقيقاته ضمير نطاق الجزئيات، ولم تساعده موضوعات مواده المتعددة، وفوضوية قوله وعمله، وأحوال حياته ويبثه، وضعف وسائله الاختبارية، على الغوص الما الأعماق، وتعدّي السطحيّات \_ على ما عنده من لحات ونظرات عميقة \_ ... والتحاشي عن جم الأضائل والكلم وأساليه. ولم الاختبارية الفكالة، وأم المحلم المعلم وأساليه. ولم الاختبارية الفكالة، فكان معلماً للمعلل وكان؛ على كلّ حال وقبل كل شيء، معلم الأدبي.

٣ ـ كان الجاحظ أدياً في كلّ ما كتب وسطّر، أديباً في طبيعته وحياته ونزعاته ،

أدييًا جمل من العلم مادّة لأدبه ، ونقطة انطلاق لاستطراداته وانفلاتانه . فكان راوية لأخبار الأدب والأدباء ، وكان أستاذًا للأدب في شنى أساليه ومبادئه ، وكان قبل كلّ شيء وبعد كلّ شيء ، كاتباً من أبوع كتّاب العربية وأروعهم تعبيراً .

قبل ان كتب الجاحظ «رياض زاهرة ورسائل مثمرة»، وقال ابن العميد: «إن الناس عال علمه في البلاغة والفصاحة واللَّسن والعارضة. » وقص الرَّواة أنه قبل لأبي هفان : «لِمَ لا تهجو الجاحظ وقد ندَّد بك وأخذ بمخنقك؟» فقال : أمثلي يُخْدَع عن عقله ، والله لو وضع رسالة في أرنبة أنني لما أمست إلا بالصين شُهرة ، ولو قلت فيه ألف بيت لما طنَّ منها بيت في ألف سنة . وكان الجاحظ يُعني بألفاظه ومعانيه جميعاً دون أن بجور أحد الفريقين على الآخر أو يحيف عليه. قال شوقي ضيف: «إن الجاحظ خطا بالكتابة الفنية عند العرب خطوة جديدة نحو التعبير عن جميع الموضوعات في خلابة وبيان عذب. وكأني به لم يكن يفهم أن الكتابة الأدبية ألفاظ ترصف، وإنما كان يفهمها على أنها معان تنسق في موضوع خاص مما يتصل بالطبيعة أو بالإنسان ... وعناية الجاحظ بكتبه ورسائله وأسلوبه لم تكن تجعله يخرج الى التماس الألفاظ من حيث هي ألفاظ ، فقد كان يرى أن ٩ شرّ البلغاء من هيأ رسم المعنى قبل أن يُهيّـى المعنى ، عشقاً لذلك اللفظ وشغفاً بذلك الاسم حتى صار يجرّ إليه المعنى جرّاً ، ويُلذِقه به إلزاقاً ، حتى كأنَّ الله تعالى لم يُخلق لذلك المعنى اسماً غيره. » فالجاحظ كان يكره العناية البالغة باللفظ، تلك العناية التي تسوق صاحبها الى حفظ أساليب محفوظة بذاتها يبني عليها معانيه ويصوغ عليها أفكاره . فهو رجل الاعتزال ، أي رجل العقل والجدل ، يتطلُّب الحقيقة بكلّ قواه ، ويسمى جهده للتعبير عنها تعبيراً بيّناً يُظهر جميع دقائقها قريبة الى الأفهام. ولأجل ذلك فهو يعدل عن أساليب المجاز ما استطاع، وإن عمد الى شيء من الاستعارة والتشبيه فما ذلك للزخرفة وتطلُّب الصنعة ، بل لوضوح الابانة بطريقة واقعية محسوسة ، ومن ثمَّ فاستعارته وتشبيهاته بعيدة كلُّ البعد عن التعقيد والإغراب ، قريبة كلّ القرب الى الأفهام.

إ- والجاحظ يواعي أبدأ مقتضى الحال في كتابته. فهو خبير بنفسية الإنسان ،
 ومفتن ماهر في إرضائها، يراعي أحوال القارئ في عصره ، ويتحدّث إليه بأسلوب

طبيعي ، هو أسلوب الحياة في غير تقييد ولا ضغط ولا تمويه ، ولذلك تراه وأقعياً في ما يكتب ، يحكي الواقع في غير تحفيظ ولا مداورة ، فيذكر السوءات والعورات . كما يذكر الفوائل والحسنات في جرأة وصراحة لا تشعر معها بنزاية أو بجهد ؛ ومذهبه في ذلك أن الأدب صورة الواقع ، ولسان الحياة في شتى حركاتها وزعاتها. وقد قادته واقعيته الى الندق في الألفاظ واختيارها بحيث تتلام مع المعنى وحتى انه ليحكي كلام المولدين والعوام بما فيه من لحن وخطل ليمثل إليك الواقع بكل ما فيه ».

٥ ــ ونزعة الواقعيّة ومراعاة مقتضى الحال قادت الجاحظ الى ضروب من الاستطراد والاستشهاد ومزج الجد بالهزل. وذلك على حدّ قوله : «إن الأساع تملّ الأصوات المطربة ، والأغاني الحسنة ، والأوتار الفصيحة ، إذا طال ذلك عليها . ، فهو يعمد الى هذه الطريقة دفعاً لملل القارئ، قال: «قد عنيمت، والله الموفق، أن أوشّح هذا الكتاب، وأفصّل أبوابه بنوادر من ضروب الشعر وضروب الأحاديث، ليخرج قارئ هذا الكتاب من باب الى باب ، ومن شكل الى شكل... ٥. والغاية نفسها تقوده أيضاً الى اتخاذ الأسلوب القصصي في معظم استطراداته وأحاديثه؛ وقصصه حافل بالعدوبة والحقة والحياة. وكانت نفس الجاحظ أميل ما تكون الى هذه الأساليب التي نبتعد عن الوحدة الرتيبة ، وعن المنهج المرسوم ، فاندفقت في كتبها اندفاقاً طبيعياً وسم تلك الكتب بسمة التنوّع، وسرعة الانتقال من حال الى حال، والميل الى الدعابةُ والمرح مما ليّن جفاف البحث العلمي ، وأشاع في الكتابة موجة سرور تبعثها نادرة غريبةً ، أو فكرة لطيفة ، أو ترحّمٌ هازئ ، أو ما الى ذلك من ضروب الهزل أو النهكّم. ٣ \_ وهكذا ذهب الجاحظ في كتابته مذهب الدقّة ، والوضوح ، والانطلاق الحياتي، والواقعيَّة الصريحة، وابتعد عن الغرابة والخشونة، وقد أحسن تصيُّد الألفاظ ، فقدر اللفظة بجرسها ، ورنَّمها ، وما ينتظر من تأثير توقيعها وتلحينها إذا قَرنت إلى أختما؛ ومنَّ الثقبلة والخفيفة، والمأنوسة والوحشيَّة، فاختار ما يؤدِّي معناه حق الأداء، وأنزله في منزله، لا تعصيه كلمة مها دقّ موضوعه، ولا يطوى لسانه على معنى في قلمه لا يتسنّى له إرازه بالنطق أو تمثله باللفظ. وهكذا كان نحّاتاً وبنّا \* في آن واحد، ينظر إلى شيئن في ألفاظه: الدُّقّة والموسيقي. ومن ثمّ شاعت العذوبة في كلامه ، والروعة في كتابته . وفوق ذلك كله نجد عند الجاحظ روعة إبجازيّة عجيبة في تركيب العبارة ، وإن لم يتحاش عن التكرير والإطناب. فهو عندما بيني عبارته يتحدّث بها تحدّثاً ، فيحذف منها ما تنوب عنه الإشارة في الحديث ، أو ما تنوب عنه رتّة الصوت الحيّ ، أو غمزة العين ، أو ما الى ذلك تما هو للجاحظ وليس لأحد مواه .

ولئن كان لنا قول نقوله في ختام هذا البحث فهو أن ميزات الجاحظ أكثر من أن تحصى . فهو ولا شك معلم العقل بما جمع من معارف وثقافات ، وبما ضمّن كتابته من جدال ونقاش ، وهو معلّم الأدب بما روى من أخبار الأدباء وأثارهم ، وبآرائه في الكتابة والبلاغة ثم بأسلوبه الرائع المذي ضمن له الحلود والبقاء فيا اندثرت آثار غيره من أرباب العلم المذين كاد الدهر يمحو حتى أسماههم من لوح الوجود.



## مصادر ومراجع

شفيق جبري: الجاحظ معلم العقل والأدب — القاهرة ١٩٤٨.

حنا الفاخوري: الجاحظ (سلسلة نوابغ الفكر العربي) — القاهرة ١٩٥٣.

حسن السندوبي: أ**دب الجاحظ** — القاهرة ١٩٣١.

طه حسين: من حديث الشعر والنثر ــ القاهرة ١٩٦٣ ــ ص ٨٠ ــ ١٢٣.

جميل جبر: ال**جاحظ** — بيروت ١٩٦٠.

فؤاد البستاني: الجاحظ (سلسلة الروائع) — يروت.

عمد المبارك: فن القصص في كتاب البخلاء للجاحظ -- دمشق ١٩٤٠.

محمد طه الحاجري: كتاب البخلاء للجاحظ — الفاهرة ١٩٤٧.

محمد كرد علي: أمواء البيان ٢ — القاهرة ١٩٣٧.

ماجد شيخ الأرض: أسلوب الجاحظ -- الحديث ٤: ٦٥٣.

محمد فهمي عبد اللطيف: دعابة الجاحظ — الرسالة (١٩٣٧): ٢٢٠ ، ٢٥٥ ، ٣٠٧ ، ٣٤٠، ٢٨٥ ، ٥٠٨.

أحمد أمين: ثقافة الجاحظ - في كتابه «فيض الخاطر» ؟: ٢٨٨.

عبد الملك عبد اللطيف نوري: مع الج**احظ في حياته وأدبه** — الأديب ٥ — العدد ١٢: ٨. [حسان النص: بين **فولير والجاحظ** — الثقافة ١: ٢٠.

# أبوالفَرَجَ الأصفهَانيّ - ابت قُنْيَبَة - المسبَّد الصُّولِي - النَّعَ البيّ

### أ \_ أبو الفرج الأصفهاني :

1 - تلويخد: وُلد بأصبهان سنة ٦٨٤ هـ وثناً بينداد مكماً على العالم حتى أصح خزانة معارف. . انصل يالخلفاء والأمراء والوزراء، وقدّم كتابه والأغاني، لسبف الدولة. توفي سنة ٥٣٦هـ/ ٩٦٧م.

إليه: للأصبهاني كتاب والأغاني، وهو موسوعة أدية وتاريخية، ومصدر هامًّ من مصادر
 الأدب والتاريخ، وهو أجمع كتاب للأدب العربي، وأسلوبه شديد الروعة يتطلق انطلاق
 حياة وواقعة.

#### ب ـ اين قتيبة:

وُلِد في بغداد سنة ٣٦٣ هـ وسكن الكوفة وكان إماماً من أثِينَّةِ الأدب. من آثاره و أدب الكاتب؛ ووالشعر والشعراء.

#### ج \_ المبرّد :

وُلد في البصرة سنة ٢١١هـ/ ٨٣٦م. وتوفّي في بغداد. أشهر آثاره كتاب والكامل.

### د \_ الصُّولي :

نادم ثلاثة من خلفاء بنى العبّاس وكان من أكابر علماء الأدب. توفّى في البصرة سنة ٣٣٥هـ / ٩٤٦م. من آثاره وأدب الكتّاب، وواخبار أبي تسّام،.

#### ه \_ النعالبيّ :

وُلِد في نيسابور سنة ٤٧٩هـ/ ٢٠٣٧م. كان في عصره من أثمةً اللغة والأدب والتاريخ. أشهر مؤلفاته ويتيمة الدّمر في شعراء أهل العصره.

## أ- أبو الفرج الأصفهاني (٢٨٤ -- ٣٥٦ هـ / ٨٩٧ -- ٢٩٦٩م)

## أ – تاريخه:

وُلد أبو الفرج بأصبهان ونشأ ببغداد في عصر النُّصوج العلميّ، فحدق المربيَّة وحصَّل العلوم الواسعة وحفظ الكثير من فنون الأدب واللغة، ووعى من الأشعار والأغاني والآثار ما لا حدَّ له، وأكبَّ على العلوم بمختلف فروعها يبل من ينايسها، حتى أصبح خزانة علم ودائرة معارف. قال القاضي التنوخيّ وهو أحد معاصري الأصبانيّ: ومن الرواة المنشيّين الذين شاهدناهم أبو الفرح علي بن الحسين الأصبانيّ، فإنه كان يحفظ من الشّعر والأغاني والأخبار والآثار والأحاديث المُستَدة والسّبانيّ، فإنه كان يحفظ منه، وكان شديد الاختصاص بمذه الأشياء، ويحفظ دون ما يحفظ منها علوماً أخرى، منها: اللغة، والنّحو، والحرافات، والسيّر، والمقازي، ومن آلة المنادمة شبياً كثيراً، مثل علم الجوارح واليَّسطَرة، وتُستَك من الطبّ والأمراء والوزراء، فكان نديمًا لمنزً المدونة، كان نديمًا لمنزً

وكان شأن أبي الفرج الأصبهانيّ، على علوَّ مرتبته العلميَّة، شأن أكثر الشعراء والأدباء في معاقرة الخمر والعبث ووصف النساء. وقد تُوفّي نحو سنة ٣٥٦هـ بعد حياة ملية بجليل الآثار.

## ۴ - أدبه:

لأبي الفرج الأصبهاني مؤلفات كثيرة ذكر منها المؤرخون نحو ثمانية عشر مؤلفاً أشهرها كتاب والأغاني ه.

١ - طبعات كتاب الأغاني: هو أشهر الكتب الموضوعة في أخبار الشعراء والمغنين
 والأدباء . طبع في مصر في عشرين مجلداً وقام المستشرق رودولف برونو بطبع المجلّد

الحادي والعشرين منه في ليدن عام ١٣٠٥هـ. وفي سنة ١٨٩٥ وضع له المستشرق الإبطالي غويدي فهرساً أبجدياً عاماً . وفي السنوات الأخيرة اهتمت دار الكتب المصرية للكتاب فطيعة علمة أرقة ، وأكبّت عدة دور نشر في لبنان على طبعه . منها : دار الطقاة التي أخرجه في ٢٥ جلماً وضمنت الجلّة بن الأخيرين منه (٢٤ و ٢٥) فهارس في شنى محدياته .

٧ مضعونه: صدر المؤلّف كتابه بمنة صوت كان هارون الرشيد قد أمر مفنيه ابراهم المقويلي وبعض مشاهير المُعنين أن يختارها له ، فعول الأصبهاني عليها وعلى ما اختاره إسحاق بن إبراهم المؤلق، وأضح الختاره غيره من أهل العلم بصناعة الغناء. وأهمية الكتاب قائمة على ما خواه من أخيار وأشعار ولأن المؤلف – على حدًّ قول جرجي زيدان – إذا كرّ إيناناً على لحن وعين نعتها ومن غناها ، استطرد الى ذكر نظها وترجمت ، والأحوال التي قبلت فيها من حرب أو حبّ في الجاهلية أو والإسلام، ومن غناها ومن شهد ذلك وأسبابه وأحواله ، فورد تفاصيل ذلك باللهقة الوالسلام، ومن الشعراء والأحداد ، وأكثر أيام العرب وأخبار قبائلهم وأنسابهم ووقائهم وغزواتهم ومؤواتهم ومؤاليم من مصادر الأدب والتاريخ.

والذي يُرْوى أنّ الأصبهانيّ جمع كتابه في خمسين سنة ، وحمله الى سيف الدولة فأعطاه ألف دينار وأعتّلز إله ، وحكمي عن الصاحب بن عبَّاد أنه كان في أسفاره وتفكّرته يستصحب ثلاثين جملاً تحملُ له الكتب ، فلمّا وصل إليه كتاب الأغاني استغنى به عنها ، وبما يروى أيضاً أنَّ الصَّاحب بن عبَّد قال عندما عرف بلكافأة التي قابل بها سيف الدولة كتاب الأغاني : ولقد قصَّر سيف الدولة وإنّه لَيسَّتجق أضعافها إذ كان مضحوناً بالمحاس المنتخبة ، والفيقر الغرية ، فهو للزَّاهد فكاهة ، وللماليم مادة وزيادة ، وللكاب والمالك طية ولمادة ، وللبطّل رِحُلة وشجاعة ، وللمتكلّرف

## ٣ \_ قيمة كتاب الأغاني:

١- قيمته التاريخية: لقد كان كتاب الأغاني ولا يزال مرجماً هامماً من مواجع التاريخ. فقد صور وتتبع حوكة الفناء والموسيقى في صدر الإسلام وفي العهدين الأموي والعباسي ، وترجم لأكثر الغنن المعروفين في تلك المدة ، وجمع الأغاني العربية كانت مستعملة وشائعة في أزهى العصور الإسلامية ، ومما ذكير من هذا القبيل صفات المغني قال — والكلام على لسان ابن سريج — «المصيب أغمس من المغنين هو الذي يُضيح الألحان ، وبملأ الأنفاس ، ويعدل الأوزان ، ويُعدَّمُ الألفاظ ، ويعرف الصواب ، ويعمل النمواب ، ويعمل النمواب ، ويعمل الغيرات ، ويعمل الفنوان ، ويعمل النمواب النمواب ، ويعمل الغيرات ، ويستوفي ما يشاكلها في الفهرب من النقرات ».

وصور لنا كتاب الأغاني ميل بعض خلفاء بني أمية وبني العباس إلى التَّرِف والغناء حتى كان شالاً الوليد بن يزيد «بليس منه — أي من الجوهر — العقود وبغيرها في اليوم مراراً كما تُفيَّر التياب شنفاً ، فكان يجمعه من كل وجه ويغالي به ؛ وحتى كان مثلاً يزيد بن عبد الملك شديد التأثّر بالغناء ؛ وتما جاء عنه في الأغاني أنه سم مُعبداً يُغتي فصاح : وأحسنت والله يا مولاي ! أعيد فعال أبي وأمي ، فردَّ مثل قوله الأول ، فأعاد ، ثم قال : أعدَّ فداك أبي وأمّى ، فاستخفه الطُّرَب حتى وثب وقال لِجَوارِيه : افطَّنَ كما أفعلُ ، وجعلَ يدور في اللار ويدُّرُنَ معه وهو يقول :

> يَا دارُ دُورينِي، يَا فَرَفُرُ الْسِكِينِي آلَيْتُ مُشْلُ حِينِ حَفَّاً لَتَصْرِمِينِي وَلَا تُواصِلِينِي بِاللهِ فَالْحَسِينِي لَمْ تُدُوكِينِي يَعِينِي!

قال : فلم يزل يدُورُ كما يدورُ الصَّبيانُ ويَدُرْنَ معه حتى خرَّ مغشيًّا عليه ووقَعْنَ فوقه

ما يمقل ولا يمقلن، فابتدره الحدم فأقاموه وأقاموا مَنْ كان على ظهره من جواريه وحملوه وقد جاءت نفسه أو كادت'.

ووصف كتاب الأغاني ال**قصور وما فيها م**ن رياش وحلى، ومن ملابس فاخرة ، وألوان زاهية ، ومن جوارٍ وقيان ، ووصف البساتين وبجالس الشراب ومصايد الطير والسمك وما إلى ذلك .

ووصف المواكب والاحتفالات ومن ذلك ما جاء في وصف موكب المتوكّل بسرَّ من رأى قال : «لما تَقدَ المتركّلُ لولاةِ السُهود من ولده ركب بسرَّ من رأى ركبةً لم يُرَّ أحسنُ منها ، وركب ولاة العهود بين يديه ، والأنراك بين أيديهم أولادهم يمشون بين يدي المتركّل بمناطق الذهب ، في أيديهم الطَّبَرْزِيَات "المُحلاة بالذهب ، ثم نزل في الماء فجلس فيه والجيش معه في الجوانِحيَّات وسائر السفن ، وجاء حتى نزل في القصر الذي يُقال له والمُروس ، وأذن للناس فدخلوا البه ، فلما تكاملوا بين يديه ، مَثَلَ إيراهيم بن الجَّاس بين الصَّفَين ، فاستأذن له ، فقال :

س بَيْنَ المُطلَّ وبَيْنَ العُّوسِ أَرْبَلَتْ بِهَا طَالِعاتُ النَّحوسِ وُلاةِ المُمُهُودِ وَعَزَّ النَّقُوسِ وَشَمْساً مُسكَّلَلَةٌ بالنَّسُوسِ وَيَرْمُ أَنْبِقَ وَيَوْمٍ عَبُوسٍ وَلَمَّا بَكَا جَعْفَرُ فِي الْغَوِيهِ بَـلَا لَابِساً بِسِها حُـلَّةً وَلَسمًا بَكَا بَيْنَ أَخْبابِهِ غَلَا قَسَراً بَيْنَ أَخْبابِهِ للنِفَادِ نَـارٍ وَاطْفَائِها

ثم أقبل على وُلاة العهود فقال :

أَضْحَتْ عَرَى الإسْلام وَهْيَ مَنُوطَةً بِالنَّصْرِ وَالإَعْدَازِ وَالسَّأْسِيدِ بِخَلِيفَةِ مِنْ هَاشِم وَلَلاَقِ كَنْفُوا الخِلاَقَةَ مِنْ وُلاقٍ عُهُودٍ

١ - الأغاني إج ١ ص ١٨ - ٦٩ (مطبعة دار الكتب المصرية).

٢ ـ الطبرزين: آلة من السلاح تشبه الطبر (الفأس).
 ٣ ـ الجوانحيات: نوع من السفن.

المطل: اسم مكان أو قصر، كما هو ظاهر من السياق.

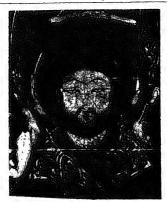

كتاب الأغاني للأصبهاني — الجزء 10 ملك على عرشه تحيط به حاشيته — عن عنطوطة من القرن 17 مزيّنة بالرسوم الملترنة .



نَّ مَعْلَنُ تَوَافَتْ حَوْلَهُ أَفَارُهُ فَحَمَّفُنَ مَطْلِعَ صَعْلِيوَ بِسُعُودِ رَفَعَتْسُهُمُ الأَيَّامُ وارَتَفَعُوا بِه فَسَعُوا بِأَكْرِمِ أَنْفُسِ وَجُدُودِ فأمر له المتوكِّلُ بمائة ألف درهم، وأمر له وُلاةُ العهود بمثلها،'

وهكذا كان الكتاب من الوجهة التاريخيَّة منهلاً ثَرَّا وينبوعاً فياضاً وإن كاد صاحبه يقتصر في وصفه على ناحية اللهو والعبث من الحياة. والذي يزيد في قيمة الكتاب من هذه الناحية أنَّ صاحبه كان شديد التُدقيق في التحقيق وتحرّي الصواب.

٣ \_ قيمته النقلية والأدية: وتما لا ريب فيه أن كتاب الأغابي من أهم مراجع تاريخ الأدب وقد تُرجَمَ مؤلَّلهُ لاكثر الشعراء الأقلمين، وهو أجمع كتاب الأدب العربي، ولولاه لضاع معظمُ الشعر العربي. وقد اهتمَ أبو الفرج للنقد الأدبي التاريخيّ اهتاماً خاصاً، فتراه يحاول التنجّ والتحرّي في عنابة وإخلاص، فلا يكتني بالإسناد الى الرّواة، بل يتقد وبينن أوجه الحظأ أو التناقض بين الروابات، ومن ذلك أنه أورد الأيات التالية لداود بن سلم، وهو من مُحقَضَرَى الدَّولين الأموية والعباسية، ثم علَّق عليها على الأسلوب التالي :

قُلُ لِأَمْلُهُ أَنْجِزِي السِيمَادَا وانْظِرِي أَنْ تُزَوِّدِي مِنْكِي زَادَا لِمُ لَا لَهُ مُوادا أَنْ تَكُونِي حَلْسَراً أَوْ مُوادا أَوْ تَنَافَتُ بِكِ النَّوَى فلقد قُدْ تَ فَوَادِي لِحَيْبِهِ فَالْنَفَادَا أَوْ تَنَافَ أَنِي عَلَقَتُ مِنْكِ جَوى الحُد بَالِهِ مَنِيدِهِ أَوْدِي لِحَيْبِهِ فَالْنَفَادَا أَنِي عَلَقَتُ مِنْكُ جَوى الحُد بَا وَلِيداً وَذِدْ مَنِياً فَيَادَا

ثم قال : هوقمد كنا وجدنا هذا الشعر في رواية علي بن يجيى عن إسحق منسوياً الى السُرقَش ، وطلبناه في أشعارِ المؤشّدين/ جميعاً فلم نجده ، وكنا نظنّة من شاذَّ الرّوايات حتى وقع إلينا في شعر داود بن سلم ، وفي خبر أنا ذاكره في أخبار داود . وإنما نذكر ما

١ -- الأغاني ج ١٠ ص ٦٤ (طبعة دار الكتب المصرية).

٢ - يعني بالمرتحشين، المرتحش الاكبر والأصغر. والأكبر هو عمرو بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن
 العلج بن يحر بن وائل. والمرتحش الاصغر هو ربعة بن حرماة، وهو ابن أنني المرتحش الاكبر، وهو أيضاً عم طرفة بن
 العد.

وقع الينا عن رُوانه؛ فما وقع من غلط فوجَدْناه أو وقفنا على صحَّج أثبتاه ، وأبطَلنا ما فرط منا غَيْرَهُ ، وما لم يَجْرِ هذا المجرى فلا ينبغي لقارئ هذا الكتاب أن يُلزِينا لومَّ خطلٍ لم نعمنه ولا اخترعناه ، وإنما حَكِيْناه عن رواته ، واجتهدنا في الإصابة ، وإن عرف صوابًا مخالفاً لما ذكرناه وأصلحه ، فإن ذلك لا يضرّه ، ولا يخلو به من فَضْلٍ وذكرِ جميلٍ إن شاء الله ٤٠.

٣ فيته الفئية: لكتاب الأغاني قيمة فئية كبرى وقد حفل بالنوادر والفكاهات والأقاصيص التاريخية المليئة باخياة ، في أسلوب شديد الروعة ، يتوقب انطلاقاً ، ويقلب مع نبضات الحياة ، خفيفاً ، سريعاً ، شديد التلون ، شديد الواقعية ، شديد المراعاة لمقتضى الحال ، يتطق بلسان كلّ إنسان ، في نزعاته المختلفة ، وعقليته الحاصة ، وفحجه الحاصة .

ولأبي الفرج مقدرةً عجيبة في خلق اللون المحكي وفي تمثيل الأحداث ، وإظهار نفسية الأشخاص ، وفي إيراد الأحاديث نابضة بالحيوية ، والحوار خافقاً بالحركة ، وله مقدرة عجيبة في اقعجام الجمل المعترضة في الكلام ، وإذا هي ظرف وتنويع وإحياء للمشاهد، وله مقدرة عجيبة في توكيب الكلام الوجيز، وفي الحلاف واللذكر، والمتقديم والتأخير، وما الى ذلك نما يجعل عباراته أشخاصاً طوبة لعوبة ، تزخر بالماني والأحداث والتمثيل.

هذا شيء وجيز عن كتاب الأغاني الذي يعدّ بحقّ **موسوعة في الأدب والتاريخ ،** وكنزًا ضخمًا من كنوز المعرفة وبستانًا رائعًا من بسانين الظرف والحياة المشرقة .

## ب - ابن قبية (٢١٣ - ٢٧٦ هـ / ٨٢٨ - ٨٨٨م)

هو أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتية الكوفيّ الملقّب بالدُّينُورِيّ نسبة الى دينُور التي وَلِي قضاءها. وُلِد في بغداد وسكن الكوفة وكان إماماً من أنحة الأدب، وفقيهاً ومحدّثاً

١ - راجع الأغاني ج ٦ ص ٩ (طبعة دار الكتب المصرية) وج ٦ ص ١٠ من طبعة دار الثقافة.

ومؤرّخاً. قصد البصرة واتصل بالجاحظ ثم انتقل الى بغداد وتوقّي فيها سنة ٢٧٦ هـ/ ٨٨م . كان «صادقاً في ما يرويه ، عالماً باللغة والنحو وغريب القرآن ومعانيه والشعر والفقه ، كثير التصنيف والتأليف».

لاين قنية آثار كثيرة قبل إنها ثلاث مئة كتاب في شتى الموضوعات، منها: كتاب ومعاني الشعر الكبير،، وكتاب «عيون الشعر»، وكتاب «**عيون الأخبار**»، وكتاب «المعارف»، وكتاب «أ**دب الكالب**»، وكتاب «الشعر والشعراء»، وكتاب «الحيل» وكتاب «خلق الانسان»، وكتاب «الأثبرة»، الخ.

أمًا وأهب الكاتب، فقيل أن ابن قتية صَنَّه لأبي الحسن عبيدالله بن يحيى بن خاقان وزير المتمد على الله بن المتوكل. وقد شرحه أبر محمَّد بن السيّد البَطْلِيرسيّ شرحًا مستوفى، ونَبّ على مواضع الغلط منه، وفيه دلالة على كثرة اطّلاع الرّجل.

وأما كتاب الشعر والشعراء فهو كتاب تناول فيه ابن قتيبة المشهورين من الشعراء فأورد أخيارهم وما يُستجاد من شعرهم وما أخذته عليهم العلماء من الغلط والحقطأ في الفاظهم أو معانيهم ... وقد نشر الكتاب المستشرق دي غويه سنة ١٩٠٧ معتمداً في طبعته هذا على خمس مخطوطات قديمة . وفي سنة ١٩٦٤ أعادت دار الثقافة بيروت طبع هذا الكتاب معتمدة طبعة دي غويه أساساً لعملها ، ومستعينةً بعدَّة علماء للتُلقيق والتعلق والتعلق التحقيق .

# حِـ أبو العبّاس المُبرَّد (٢١٠ – ٢٨٥ هـ / ٨٢٦ – ٨٩٨م)

هو أبو المبّاس محمد بن يزيد المبرَّد، ولد في البصرة وتوفّي في بغداد ، وتلمل للمازنيّ والسّجيستاني ، وكان من أعلام رجال العلم والأدب ، وإمام العربيّة ببغداد في زمنه. وكان ممكرٌ لمذهب البصرة في النحو فها كان خصمه «تعلب» ممثلًا لمذهب الكوفة.

أشهر آثاره كتاب والكامل؛ وقد حدّد منهجه فيه بقوله: وهذا كتاب ألفناه يجمع ضروباً من الآداب ما بين كلام منثور وشعر مرصوف، ومثل سائر، وموعظة بالغة، واختيار من خطبة شريفة ورسالة بليغة، والنية فيه أن نفسر كلّ ما وقع في هذا الكتاب من كلام غريب أو معنى مستغلق ، وأن نشرح ما يعرض فيه من الإعراب شرحاً شافياً حتى يكون هذا الكتاب بنفسه مكتفياً ، وعن أن يرجع الى أحد في تفسيره مستغنياً » .

ويبدو المبرَّد في كتابه من الذين ويجاولون أن يصلوا جديد الأهب بقديمه ، وينظرون الى هذا القديم على أنه الأصل الذي يحتذى ، والصورة الجديرة بالمحاكاة والتقليد ، مع وجوب المحافظة على هذا الأصل والإشادة به ، وصرف العناية الى حفظه وفهمه وصيانه . ولولا ذلك الولوع بالقديم والشغف به لرأينا من مثله في ثقافته الواسعة وعلمه الفضفاض آراء في النقد وتذوق الأدب ترفعه الى المتراثة الأولى بين التماده .

# د - أبو بكر الصُّولي (٣٣٥هـ/ ٩٤٦م)

هو أبو بكر محمّد بن يحيى بن عبدالله الشُّولي ، ويُعرف أيضاً بالشَّطرَ بحي المهارته بلعبة الشَّطرَنج. نادم ثلاثة من خلفاء بني العبّاس هم الراضي والمنكني والمنتدر ، وكان من أكابر علماء الأدب ، وقد توفي في البصرة سنة ٩٤٦م ، وله تصانيف كثيرة منها وأهب الكتّاب، ، وأخيار أبي تصّام، ، ووا**لأوراق،** في أخبار آل عبّاس وأشعارهم ، كما له عدّة دواوين شعرية .

## هـــ أبو منصور الثعالبي (٤٢٩هـ/ ١٠٣٧م)

هو أبو منصور عبد الملك بن محمد بن اساعيل المعروف بالتعالجي. وُلد في نيسابور ونشأ ميالاً الى الأدب حتى برع فيه. وكان فراء مخيط جاود التعالب فنسب الى صناعت. وكان في عصره من أتشة اللغة والأدب والتاريخ، وله في كل ذلك تصانيف كثيرة من أشهرها: كتاب ويتيمة اللقر في شعواء أهل العصر، وجمع فيه أخبار شعراء المائة الرابعة للهجرة في إيجاز بعيد عن التحليل؛ وكتاب «لطائف المعارف» و«فقه اللغة »، وكتاب «الأمثال».

١- بدوى طانة: دراسات في نقد الأدب العربي ص ١٩٢.

## مصادر ومراجع

شفيق جبري: أبو الفرج الأصباني -- سلسلة دنوابغ الفكر العربي؛ -- القاهرة ١٩٥٥. دراسة الأغاني -- القاهرة ١٩٥٧.

عمد عبد الجواد الأصمعي: أبو الفرج الأصبهائي وكتابه الأغاني - القاهرة ١٩٥١.

عبد الحميد سالم: كتاب الأغاني - المقتطف ٨٢: ٤٤٠، ٢٠١.

سعيد الشرتوني: الأغاني ووفيات الأعيان -- المقتطف ٢٩: ٣٤١.

مجلة الكتاب ٥: ٨٠٥.

الذركلي: الأعلام.

مجلَّة المجمع العلمي العربي ٦: ١٠٥.



# 

#### أ ـ شيوع القصة :

القصّة فنّ شديد الانتشار في الآداب العالميّة والتراث القصصيّ العربي دليل على ميل العرب الفطريّ الى هذا النوع من الكتابة .

من عناصر القصّة : وحدة الموضوع، والتناغم بين الموضوع والواقع، والتشويق.

#### ۲ ... أنواعها :

الأقصوصة، والحكاية، والرواية.

#### ٣ ـ القصة في الأدب العربيِّ :

#### ١ - في الجاهلية:

ــ نشأت القصة نشوءاً طبيعياً وكانت أمهاراً وأخباراً تدور حول المآثر والأيام.

وصلتنا نتفاً وأجزاء وكانت مرآة الأحوال العرب وعاداتهم وأخلاقهم.

# ٧ - في العهد الإسلامي : - اشتهر القصص الديني للوعظ والإرشاد.

مصادره التوراة والأنجيل والقرآن والروايات التي نقلت أخبار الأولين وأساطير الأقدمين.
 امتزجت فيه الحقيقة بالحيال، وهدف الى الإطالة والعمق.

### ٣ ـ في العهد العباسي:

واصل القصص سيره في نضخم واستطالة وكان منه الفلسني واللغوي، والأخلاقي
 والحزافي، والشعبي، ومنه المقول والموضوع، ومنه البطولي والإخباري.

- أشهر القَصص العباسي: سيرة عنترة، وألف ليلة وليلة. أ ــ سعة عنترة:

– هي رواية طويلة نثرية شعرية، تقوم على أساس تاريخيّ أسطوريّ، وبطلها عنترة بن شدّاد العبسيّ.

جمعها القُصَّاص من مثل األصمعي ويوسف بن اساعيل المصري وضخموها.

روایاتها ثلاث: الحجازیة، والشامیة، والعراقیة. والحجازیة أصل وما سواها فرع.
 هی سجل أحداث وعادات وتقالید عریة.

ــ الفن القصصيّ فيها ضعيف السياق يقوم على المفاجآت والمغاليات أكثرتما يقوم على الممل الفتّى . والسيرة خالية من الوحدة التأليفية .

الفني. والسبره خاليه من الوحدة التاليقية. ــ الأخلاق: الظواهر أكثر من البواطن. تناقضات غريبة.

الأسلوب: هزيل يقوم على السجع والصور والايغال والتكرار.

الاسلوب: هزيل يموم على انسجع والصور والريعان والحرار. السيرة إليادة المرب: لا تخلو السيرة من مواقف شبيهة بمواقف الاليادة، ومع ذلك فإننا لا

الميزة إنياد المقرب . • عنو مميزة من موست سيخ بنوست المهداء وبيم علما المنطبع أن المناهبية الملحمة بكل ما في الكلمة من معنى.

ب \_ ألف ليلة وليلة :

أ ما هو كتاب ألف ليلة وليلة؟
 خلاصة قرعة الشرق وعصارة حقيقته ومظهر مجتمعه.

\_ مجموعة قصص من أصل هندي فأرسيّ تضخّمت على أيدي الرواة والقصّاص.

۴ ـ أسلوبه :

غتلف باختلاف الزمان والمكان واألقام:

الطريقة الهندية: إدماج حكاية في حكاية.

الطريقة الفارسية: القصة موزعة على عدة أبواب. الطريقة العربية: كل حكاية قائمة بذاتها.

أسرق من خلال كتاب وألف ليلة وليلة:

٣ - الشرق من عملان ختاب والف ليله وليله :
 ١ - الناحية الأسطورية :

ــ مىليان وخاتمه، وبساطه، وقماقمه، وعفاريته.

ــ الحفر وكراماته.

ـ الجنّ والعفاريت والسحر والكنوز.

٢ \_ الناحية الدينية:

ـ شيوع النزعة الإسلامية السنية. ـ تغلب الناحية الايمانية الساذجة من الدين.

٣\_ الناحة الاجتاعة والساسة:

ـ في القسم الفارسي الهندي : تغلب الخيال على الحقيقة .

ـ في القسم العربي البغدادي: الرشيد وعظمة بغداد والبصرة.

 في القسم العربي الهمري: عدل الحكام النجارة والصناعة والترف بحتمعات الأعياد والمواسم الاخلاق.

## أ - شيوع الفنّ القصصيّ :

القصّة من أدقّ الفنون الأدبيّة بناءً وأصعبها تركيبًا، وهي الى ذلك من أكثرها شيوعًا وانتشاراً، لما انطوت عليه ممّا يستميل القلوب ويُمتع النفوس. حفلت بها الآدابُ العالمية منذ أقدم العصور ، وانصرف إليها العرب منذ جاهليّهم فتركوا لنا فيها علَّمات ضخمة لفتت نظر النقاد والباحين الذين انشطروا في شأنها شطرين متبايتين ، يرافقُ أحدهما الإعجاب الكبير ، ويميل بالآخر التنكّر والتقُص ، وما ذلك إلا لاعتهاد كل فئة على ناحيةٍ من النواحي .

وكان المستشرقون في أصل دراسات القصّص العربي ، فمن قائل مع كارا دي فو واند لم يسبق الأدب العربي أي أدب نو واند لم يسبق الأدب العربي أي أدب آخر في نوع الأقاصيص ، ومع مكائل وإن أو ركا مو المناقب العربية بقصصها للعرب ، ومن قائل آخر: إنَّ العرب في عهد حضارتهم نقلوا الى لفتهم فلسقة الشعوب وعلومهم وتجاهلوا الأدب تجاهداً يحدن مطلقاً ، وانهم من ثم جهلوا أصول الفن القصصي فكانت رواياتهم غير ذات قيمة ، حتى قال عبد المعزيق البشري في كتابه والمختاره : وأما القصّة بمعنى اختراع الأشخاص ، وتمهيد المكان ، البشري في كتابه والحق الوقائع ، ونفض الصّفات على مُعلّبها ، على أن يتجه كل ذلك الى غاية واحدة ويدرج الى غرض معين ، فذلك ما لم يُعن به العرب في أدبهم ذلك واضح على مبلهم الفطري الى هذا النوع من الكتابة.

## لاً – أنواع القصّة:

والقصة ، كما لا يخفى ، أنواع منها الأقصوصة التي لا تهدف إلا الى الظرف والإمتاع ، ولا تقوم إلا على إشارة أو نكتة وليس على التركيب والتحليل ، وهمها الأوحد أن تُظهر الناحية المتعة كما نجد ذلك في نوادر جمعا ، ومنها الحكاية التي تُفصَّل وتفسر أجزاء الأقصوصة فتجعل لها مقلمة وعقدة وحلا في غير إطالة كما هي الحال في ما حواه كتاب وألف لهة ولهاته وكتاب والمستقرف من كلّ فن مستظرف » ومنها الموابة التي تستوفي شروط القصة من مقدمة وعقدة وتأذم رحل ، في تطويل وتقصيل وتركيب بحيث تعدد الأشخاص ، ونشتيك مصالح الأبطال ، ويتقرع الحادث الواحد الم أحداث مترابطة مساوقة ، ويسير الأبطال في عملهم على مسرح الحياة الفسيح ، كاشفين عن نفسيًا بهم ، معالجين قضايا الحياة والناس ، كما هي الحال في روايات نجيب غضوظ .

## ٣ ـ القصّة في الأدب العربي:

١ ـ ني الجاهليّة: وإنَّ من استقرأ الأدب العربي منذ فجره الى اليوم وجد أنَّ القصة نشأت فيه نشوة أطبيعياً ، وكانت في بدء أمرها أسهارًا وأخواراً بروبها الحلف للسلّف في حلقه ويجت قياب عيامهم ، ويضمنونها مآثر الآباء والأجداد في حقول الشّجاعة والفروسيّة والغرام ، كما ينسجونها حول الأساطير التي نبتت في ربوع الحيال وعبَّرت عن آمال النفوس وتنفَّسات القلوب.

فهنالك الأيام التي اهترً لها كلّ عربيّ منذ حداثة سنَّه وراح يروي أخبارها على الرَّواطل وفي منطقات الأودية ، ويردّد فيها ذكرى المغاوير الذين كانوا مثال البأس والإقدام . وهنالك الى جنب الأيام مثل أخبار عنترة وعيلة اللذين ردّد أحاديثها الركبان ، وأخبار الجنّ يوم كانوا «يبنون المنازل ويشيدون النُّور والقصور ، ويُبرتون المنازل ويشيدون النُّور والقصور ، ويُبرتون المنازل ويشيدون النُّور والقصور ، ويُبرتون المنازل ويشيدون النُّور القرية والعربية ، والعربية ، وخدون الملوك إذ كانوا يأتونهم بفواكه الهند طريّة . »

ولئن وصلّمننا أقاصيص الجاهلية نُشقاً وأجزاءً، فقد كانت في أُسلوبها وبيانها هو**آة** صا**فية لأحوال العرب وعاداتهم وأخلاقهم**، وكانت نقطة انطلاق لكتير من القصص الاسلامية والعبّاسية التي وجدت فيها موضوعات وأبطالاً حاولً الحيال أن ينسيخ حولها ما استطاع النسيخ وبين ما استطاع البناء.

٧ ـ في العهد الاسلامي: وكان العهد الاسلامي نواصلت القصَّة سيرها في اتساع يطاق وتشعب فروع ، وقد اشهر منها القصص الديني الذي دار حول الدَّين والرَّسل والأنبياء «روايات وحكايات وأحاديث ووقاع ينشرها بين الناس جهاعة من الناس وُحبرا مقدرة على الكلام وزلاتة في اللسان ، فراحوا بيثون هذه الأحاديث تارة في سبيل الوعظ والارشاد ، وطوراً للتهديد والترغيب » . وقد اشهر من القصاص تميم الماري ، وهو — على ما قبل — أول قاصرً في الإسلام ، والقاضي سليم بن عمر التجيبي .

١ – طالع الأدب القصصي عند الغرب، لموسى سلبان، الطبعة الثانية، ص ١٤٣ فما بعدها.

أمًّا مصادر القَصَص الديني فالتوراة والإنجيل والقرآن ثمَّ ما جاء على ألسنة الوُّواة والمحلِّين من أخبار الأولين وأساطير الأقدمين، تناولها القَصَّاص بيد التُركيب والتَّخْييل، ومزجوا الحقيقة بالحيال، والتاريخ بالأسطورة، لا يهشهم من ذلك إلَّا الإطالة والعيرة.

وهكذا ينجلّى لنا أنَّ القصص الديني لذلك العهد هو قصص تاريخيّ أسطوريّ يهدف إلى غانة إرشاديّة وعظيّة ، بعيد عن التحليل النفساني والتساوق المنطقي ، لا ينظرُ صاحبُه فيه الى كُلِّ بعالجُه ، بل الى أجزاء مُبتَّرة يضمُّ بعضها الى بعض وإن تباعدت عناصرها ، ويغرق كلّ ذلك في بحرٍ من الحجارة الكريمة ، ويطيّب كلّ ذلك بمختلف الأطاب في غير تنُّع ولا انطلاقي خياليّ حقيقٍ.

٣ - في العهد العباسي : ولم تتبدُّل الحال في العهد العبَّاسي تبدُّلاً جذرياً على ما ازدهر فيه من ثقافة وانتشر فيه من فنون. فقد واصل القصص سيره في تضخُّم واستطالة، وذلك لشيوع الترف والرِّخاء، وانصراف الناس الى هذا اللَّون من التَّسْلية. ولسنا نعرض هنا للقصص الفلسفي كقصّة حيّ بن يقظان لابن طفيل، ولا للقصص اللغويّ كمقامات الهمذاني والحريريّ، ولا خَكايات كليلة ودمنة الأخلاقيّة وأمثالها، وإنما نتوجُّه الى الرَّوايات الشعبيَّة ولاسها سيرة عنترة بن شدَّاد، وألف لبلة وليلة. ومن الجدير بالذكر أنَّ القصص لذلك العهد نوعان : موضوع ومنقول ، والمنقول هو ما أخذه العرب عن الفُرس أو الهنود وأضافوا إليه من عندهم ما جادَت به القرائح وما أوحَتْ به البيئة. والروايات الشعبيَّة قِسْمان؛ قسم بطوليّ وقسم آخر إخباريّ. أما البطولي فهو ما دار حول الأبطال الذين خلَّدوا اسمهم في ميادين القتال، وما تغنَّى بالشمجاعة والفروسيَّة ، وعظَّم من شأن الرُّجولة العربيَّة كسيرة عنترة ، وقصَّة بكر وتغلب ، وقصَّة ـ البرَّاق لعُمر بن شبُّه ، وقصة الملك سيف بن ذي يزن ، وسيرة بني هلال وغيرها ؛ وأما الإخباريّ فهو ما دار حول الحبّ والغناء ومجالس الطرب واللَّهو، وحولَ عجائب الأسفار وغرائب الأخبار وما الى ذلك كحكايات ألف ليلة وليلة وغرها. وإنَّ من أجال النَّظر في كتب القَصص العباسيّ شهد ظهورَ الرَّوايات الطُّويلة ، ووجد أنَّ القصص. القصيرة تنوَّعت، وأنها نزعت، طويلةً وقصيرةً، نزعة شعبيّة لصُدوف ذوي السَّلطان عن أصحابها الى الزُّواة والنُّدمان. ولما كان الأمر كذلك تناول القَصَّاص عملهم عن

أقرب سبيل ، وراحوا يرضون الذّوق النّمعيّ بالمقاليات والمفاجآت والمستحيلات ، وبالأسلوب الرّقيق البعيد عن المتانة التعبيريّة وعن الوحدة التأليفيّة ، فأرضوه ولكنهم لم يُرضوا الفنّ ولم يراعوا قوانين الكتابة القصصيّة.

والى جنب القصص الشعبيّ نجد في الأدب العباسي وفي مؤلفات كبار الأدباء من مثل **الجاحظ والأصفهاني** وغيرهما كميّـة ضخمة من الحكايات والأقاصيص التي جمع بعشُها حُسنَ السّرد الى جهال الأسلوب.

3 \_ كمية وكيفية: وهكذا يتجلى لنا بوضوح أنّ القصص في الأدب العربي كمهة أكثر مميا هو كيفية : كمية تتجلى في تراثنا القصصي الشخم الذي زخوت به المجاميع وإلحيدات الكبرى من مثل والبيقد الفريد، ووالأغاني، ووعرائس المجالس، ووالمستنظرت من كلّ فنَّ مُستَظرَف، وغيرها ، كمية تدلنَّ بوضوح على أنّ العربي ميال الى هذا اللون من الكتابة ، وأنه نجح في الأقصوصة لأنها قائمة على جرَّد السرد الحقيف الفكه ، وفي الحكاية لأنها أقصوصة مكماة وخالية من التعقيد والتركيب لا تقضى من كاتبها التأمل.

## أ - سيرة عنترة

### أ – موضوعها:

هي رواية طويلة ، نترية شعوية ، تقوم على أساس تاريخي أسطوري مرجعه الى أنَّ عنها في قبيلته برعى الايل عنه من شداد كان ابن أمَّة حبشية سوداء ، وكان من ثمَّ عبداً في قبيلته برعى الايل والحيل ، وقد أحبَّ ابنة عمَّ له تُلدى عبلة ، فلم يُتح له أن يقترن بها لكونه عبداً أسود . فنار ثاثره وسعى في سبيل التحرَّر والاقتران بحبيته ، وراح يخوض حرب داحس والغبراء الناشبة بين قبيلة عبس وقبيلة دُبيان ، وناضل نضال الأبطال المعاوير ، وراح يواجه الصعوبات فيتعلَّب عليها ، حتى تمَّ له ما أراد واقترن بابنة عمَّ ، و بذلك يُحتم القسم الأول من السيرة .

ثم واح عنترة يسعى سعيًا حثيثًا لنيل قصَب السبق في ميدان الشّعر، كما نال قصبَ السّبق في ميدان البطولة ، وإذا به يجول ويصول ، وإذا هو فصيح بليغ ، وإذا معلّقته تُعلق، بعد مغامرات شديدة، على أستار الكعبة، وبذلك يُعخَم القسم الثاني من السيرة.

ثم راح عنرة من نصر الى نصر، يتجوّل خارج الجزيرة العربية، بقود الغزوات، ويقهر كلّ عنيد جبّار الى أن كانت وفاته.

وهكذا كانت سيرة عنرة من م**ادّة التاريخ والحيال**، وكانت ندور حول البطولة و**الأخلاق العربية الرفيعة**، ولذلك شاعت شيوعاً لم يكد يعرفه كتاب آخر، حتي أصبحت حديث المتسامرين، وسلوة الساهرين، وحتى كان لها المحل الأول في كلًّ نادٍ، والمرجع الرئيسيّ لكلّ من أراد التطلع الى تموذج البطولة والأخلاق العالية.

### أ – واضعها:

لم تكن سيرة عنترة من وضع كاتب واحد، وإنما نبت نبناً طبيعياً على ألسنة الناس منذ أقدم العصور، أي منذ العمر الجاهلي، وراحت تتوسع وتتضمَّم على ألسنة الرُّواة حتى كان العصر العباسي عصر الترف والرّخاء، فتناولها القصاص، من مثل الأصمعي ٢٩٥ — ٨٣١)، وضمخَّموا ما تلقَّموه من أخيار، وضمخَّموا أخلاق عنترة حتى ألحقوه بعالم الأساطير، ونسجوا حواليه من صور البطولة وخوارق الأعمال ما كان موضوع مجلسات ضخمة حُوفَت بسيرة عنترة

وفي القرن العاشر للميلاد تناولها الشيخ يوسف بن اسهاعيل للصري — وهو مسَّن كان لهم اتصال بباب الحليفة الفاطعيّ العزيز بالله — فدوّنها ، وبوّبها على النحو المعروف الى اليوم ، ونسبها الى الأصمعي .

وبسبب كل ما تقدَّم اختلف المؤرَّخون في من يكون واضع السيرة ، وتضاربت أقوالهم في ذلك تضارباً شديداً ، فذهبوا في أبحائهم مذاهبَ تعود في نتيجتها الى ما أتينا على ذكره .

### ۴- روایاتها:

اختلفت روايات السيرة باختلاف البلاد التي كان لها فيها شأن ، فكان منها الرواية

الحجازية ، والرواية الشامية ، والرواية العراقية. أما الحجازية فأطولها ، وهي أصل وكلُّ ما سواها فروع . وأما الشامية فهي مختصرة ولا نختلف اختلافاً كبيراً عن الرواية البواقية . وقد طيِّمت السيرة طبعات مختلفة ، وترجمت بكاملها أو جزئياً الى عدّة فناوت ، وكانت مثارً إعجاب عدد كبير من المستشرقين اللين رأوا فيها سجلاً للتاريخ العربي القديم ومظهراً من مظاهر العادات العربية ، وبجلى من مجالي البطولة .

## £ - قيمتها :

لسيرة عترة قيمة حقّة في عالم الأ**دب والتاريخ والفن.** وإننا ستتبعها في مختلف نواحيها مُظهرين مواطن القوة والضعف فيها، مستخلصين ما لا بُدّ من استخلاصه للمارسي الأدب وهواة القصّة.

 القيمة التاريخية: لا شك في أنَّ سيرة عنرة بجموعة غربية من مجاميع الحقيقة والحيّال، ولا شك أنَّ فيها للأسطورة بجالاً كبيراً، ولكنَّ تحت سنار الأسطورة ديواناً واسعاً من دواوين التاريخ، وهي من ثم صورة من صور البيئة الجاهلية والنفس العوبية.

تظهر لنا البيئة العربية الجاهلية في السيرة ظُهوراً جالياً؛ فهنالك البيئة الطبيعية بصحاريها ورماها، برياحها وسُيوُها، بحبوانها ونباتها، كما أوضحنا ذلك في المقلمة التاريخية هذا الكتاب؛ وهنالك البيئة الإجتاعية القائمة على القبيلة، والمصبية القبائية، والسياسة القبائية، والعادات الجاهلية من غزو، ورد غارات، ومفاخرات، ومنافرات، ومنافرات، ومنافرات، ومنافرات، ومنافرات، ومنافرات، والمتعبد، وحرمان ابن الأمّة من صلة النسب القبلي، وتقديم الشعراء في عنام المجتمع، وتجارة وأسواق وما الى ذلك. وهنالك انفس العربية في شجاعتها وإبانها، في عزبها وانتفاضتها لكل كريم شريف. وهنالك تفصيل للعادات القديمة في كامل مظاهرها.

### ٢ - القيمة الأدبية الفنية:

العمل القصصي: عرفنا أنّ الفصّة سياقة وقائع بطريقة فنية، وعرفنا أنها تحتوي
 على عناصر مختلفة تكون ما سميّناه الحبكة. والحبكة في سيرة عنترة ضعيفة السياق،

فليس هنالك عمل قصصي مركب تركياً فنياً عيث بخلق المتمة عن طريق المقدة السابك وصحة السياق الفني. ومن ثم ترى أنَّ السيرة خلاقية من الوحدة التأليفية أي من السبك وصحة السياق الفني. ومن ثم ترى أنَّ السيرة خلاقية من الوحدة التأليفية أي من وحدة الموضوع ووحدة العمل، وليس فها إلا تلك الوحدة التي نعباً أرسطو بالزائفة، كانت ، وتقلّب حواليه الأحوال في كلّ جو وكلّ ميدان. ومن ثمَّ فالرابط الوحيد بين أجزاء هذه القصة هو أنها تجوي حول عتبرة ، وأن شخصية عنبرة تملأ الصفحات بقرتها وعلو بنها وبطولتها. ولما كان الأمر كذلك واح واضع السيرة يفتنُّ افتناناً شديداً في تركيب المفاجآت ، وتضخيم المأتي ، وتجسيم الطفيف من الأنعال ، بأسلوب ساذج لا يخو من عذوبة . وانك تجد في السيرة مشاهد قصصية حسنة السياق ولكنّها جزئية في خلو من عذوبة . وانك تجد في السيرة مشاهد قصصية حسنة السياق ولكنّها جزئية في كل غير مستوفى الشروط الفنية .

وهذا النوع من القصص هو مما يروق العامة دون خاصة التأذيين، وهو مما يسمح بتطويل القصة الى ما لا حدّ له. وهكذا راقت السيرة عامة الناس وانتشرت في صفوفهم، وارتاحوا الى قرامتها مقطّمة بحرّاة، وهكذا طالت وامتدّت امتداداً شديداً وكانت سلسلة حكايات عن ابن شداد.

 الأديلاق: وإننا إذا نظرنا الى أبطال السيرة ألفينا أنَّ نفسياتهم تسير مع سير القصّة، في سلماجها وفطرتها وعظواتها ، هي نفسيات الأطفال والهيّين والمغامرين في نزواتها وتقلّباتها واضطراباتها ، هي نفسيات أظهرها واضعو السيرة ولم يعملوا على تحليلها تحليلاً عميقاً ، ولا على استخراج كلّ ما فيها من قوى.

أما عنرة بن شالد فيظهر لنا بمظهرين النين رئيسيين رجل البطولة ورجل الغوام، وذلك إلى حد أسطوري . وبطولة عنرة خاضعة لحبّه، موجّهة إليه، وصادرة عنه في قدم كبير منها. وهذه البطولة ظاهرة بمظهرين: بأعصال جبارة وبلحر يدب في قلوب الانسى والجنّ نجرد ذكر عنرة أو ظهوره؛ فعنرة حامي القبيلة، ومبدّد جبوش الأعداء، حتى قال: وأنا فارس العرب وقد أرسلني النار على رؤوسكم جعرة النفسيه، وقد تصلّى لكلّ عنيد جبّار من مثل صخر بن عمرو ابن ملك كندة،

وزياد بن أكال الأكباد، والطباح آكل الأكباد وآفة العباد، وعلقمة بن سيف، وعموو بن معدي كرب وغيرهم، فتغلب عليهم جميهاً، وجَنْدَاتُهُم بسهولة عجيبة. وقد نثر الرؤوس في كلَّ ساح وطير الجاجم عن الأكتاف تطييراً، حتى أصبح الموت الأسود وتخافه الجينَّ وبخشاه الغول». وإنك تلمس في هذه البطولة العنترية عنصرين: عنصر التوحَش والقسوة والى جنبه عنصر الوقة العنترية والإنسانية الشريفة التي تحدب على المسكن وثابن أحياناً الى حدَّ بعيد.

وعترة بحارب ويصاول في سيل هدف مميّن هو إرضاء عبلة. فهر بحبّ عبلة حتى الجنون ، وهو يتفار عليها حتى الموت ، وحبّ من تُممَّ عنيف ، صادق في عنفه ، وهو سعني يضاد على الموت ويتحمّل كلَّ شيء لأجل اكتساب رضاه . وهذا الحبّر وقيق ، مهذب ، لأنه حبّ المحروم ؛ فهو مصحوب بالدّموع ، وما أشدًّ تأثير هذه الدَّموع المنتود من عينين تهابها السّباع ! وحبّ عنترة شريف ، هو حبّ فروسيّ وإن قصَّر واضعو السيرة في إثباته على صفائه فزوّجوا عنترة من غير عبلة وجعلوا نسامه كثيرات .

تلك صورة مصغّرة لعنرة السِّرة فهو كامل الصفات، أبيّ النّمس، سهل المخالفة. هو الفارس القدير اللّدي جمع القوّة الى العطف والرحمة، وجمع البطش الى كرم الأخلاق وكرم اليد، وجمع الحبّ الى الشرف والأباء.

وأمّا عبلة فهي المرأة التي تحبّ الاستبداد بقلب الرجل ولو كان عنترة بن شدّاد، هي المرأة التي تحبّ تذليل من يُحجّها والتي أمرت عنترة بتقبيل قدميها؛ هي التي كانت السبب في تشرّد حبيبها، وغرورها هو السبب في اقتران عنترة بعدّة نساء أخرَ.

وأمَّـا شيبوب فهو الصّديق الصّدوق لعنترة ، الذي يظهر عند كلّ شدّة عينًا ترى وأذنًا تسمع ، وحكمَّة تنطق بكلّ طريقة مستقيمة .

وأمّا سائر أشخاص الرواية فعدد لا يُحصى بسبب تعدّد الوقائع والأحداث ، وهم أشخاص حُشروا في الرواية حشراً في أحيان كثيرة وليس لهم من الأهميّة ما للأشخاص الذين ذكرناهم ، ولهذا نضرب صفحاً عنهم . • الأسلوب: ظهر لنا أنَّ سيرة عنترة هزيلة الفنَ القصصيّ في مجملها خاكرها من الوحدة التأليفية ومن وحدة العمل؛ وهي الى ذلك هزيلة الأسلوب لركاكة عبارتها وضعف ترابط أجزائها ، واعتادها السّجع السخيف، وتكرار العبارات المبتذلة ، وتوخيها التأثير عن طريق المغالاة ، إلا أنها لا تخلو من مشاهد أخاذة كمشيهد موت عنترة ، ومن وثبات خيالية ساحرة .

## هُ \_ سيرة عنترة إلياذة العرب:

ذهب بعض المستشرقين الى أنَّ سيرة عنبرة الباذة العرب ، وفي هذا القول ما فيه من صحة وضلال ، إذ إنَّ السيرة لا تخلو من بعض ميزات الملاحم كما أنها بعيدة كلَّ البعد عزر المللحمة الكاملة .

أما موضوع المسيرة فرضوع ملعمي ولا شك ، لأنه سُرد أخبار بطولية ووصف مواقع حرية وما الى ذلك ثما تدور عليه الملاحم . وأما الأسلوب فيخفلف عن أسلوب الملاحم من حيث أنه نثر يتخلّه شعر ، وإن كان النثر شعريًا ؟ ثم إنَّ الوحدة القصصية مفقودة في السيرة ، والمناة التركيبية بعيدة كلّ البعد عن المتانة التي تجدها في الملاحم العالمية ، وقد رأينا ما في السيرة من ضعف في التركيب ومن ضعف في السياق والتحليل وتركيب الأعال تركيباً فيّاً .

وأما الخوارق فالسيرة حافلة بها: خوارق الأعمال، وخوارق التضخيم الحيالي، وذكر الجنّ والغول وما الى ذلك.

وأما النزعة الانسانية فالسَّبرة حافلة بها أيضاً وقد تجلَّى لنا ذلك عندما عرضنا لدرس أخلاق أبطالها .

والذي نلاحظه في السّيرة وفي الإلياذة أنّ البطولة والحروب تنشأ بسبب امرأة هي هيلانة في الإلياذة وعبلة في السّيرة، وإن اختلفت النظرة الى كلّ من هاتين المرأتين، فهيلانة امرأة تستمر حرب طروادة لارجاعها الى زوجها، وعبلة امرأة يفامر عنرة في سبيل إرضائها، ومثل هذا السمي في الإرضاء لا نجده عند اليونان. وفي السَّيرة مشاهد وأساليب كثيرة تشبه بعض مشاهد وأساليب الالياذة أو غيرها من الملاحم العالميَّة كوصف الجنث ووقوع الطير والكلاب بجنث الموتى، وتشبيه الأبطال بالحصون، وحنين الأبطال الى القنال، وتشبيه سرايا الجيش بعصائب الطير ووصف تصادم الجيوش، وتشبيه الفرس بالربح وغير ذلك مما يطول ذكره.

ومها يكن من أمر فالسيرة أثر جليل له قيمته في تاريخ الآداب العالمية ، وهو من أغنى الآثار الأدبية تاريخًا وإيحاءً.

## ب – ألف ليلة وليلة

## أ – ما هو كتاب «ألف ليلة وليلة»؟

هو كتاب حكايات مُتنابعة مُجزًاة بحيث يُقراً كلّ جزء منها في ليلة ، أو قل في سهرة أ أو بعض السهرة . والمشهور عند العرب عن تسمية الكتاب بهذا الاسم أنَّ الملك الفارسي شهويار كان إذا تزقع امرأة وبات معها ليلة قنالها من الغد ، الى أن تروَّج فتاةً ذات عقل ودرابة اسمُها شهورًاد، فلم حصلت معه ابتدأت تقص عليه الحرافات وتصل الحديث الى انقضاء الليل بما يحمل الملك على استبقائها ، ويسألها في الليلة الثانية عن تمام الحديث الى أن أتى عليها ألف ليلة رُزقت في أثنائها منه ولداً أظهرته وأوقفت لللك على حيلتها عليه ، فاستعقلها ومال إليها واستبقاها .

والكتاب في أصل وضعه لا يتجاوز مثني سمّر، وهو يقع الآن في مثين وأربع وسين حكاية قسمت على ألف ليلة وليلة لا تتجاوز الليلة أحياناً بضعة أسطر. وهو لم يؤلّف على نحو ما نفهم من تأليف الكتب، فكان مجموعة من القصص المتفرّقة غايبًها تسلية العامة، وقد وظلّ القاصّ فروناً بحمل نسخته الحاصة من هذا الكتاب بحوّر فيها وبحدف ويُصدِف كيف شاء حتى جاء العصر الذي نُظرٌ فيه الى هذه القصص بعين التغدير فقيّدت إمّا بالطّيع وإما بحفظ هذه النسخ في دور الكتب، ١٠

١ - سهير القلاوي: ألف ليلة وليلة، ص ١٢.

### ٢- أصله:

الكتاب من أصل فارسي ، وهو يدعى عند الفرس «هزار أفسانة» أي ألف خُرافة . وإننا لا نعرف شيئاً عن مبادئ ظهوره ، وجُل ما نعرفه أنَّ للفرس كتاباً اسمه هزار أفسانة ، فتكره المسعودي في تاريخه «مووج اللهب» ، وذكره ابن التديم في «الفهرست» ، وقد تناوله العرب ونقلوا حكاياته وضخّموها ، وأضافوا إليها الشيء الكتير، وصيغوها بصبختهم الحاصة . ويذهب بعض المحققين الى أنَّ للكتاب أصلاً هنديًا ، وأصلاً آخر يونافيًا بيزنطيًا ، فيكون بعض الحكايات من هذا الأصل ، وبعضها من الأصل الآخر.

وهكذا فني الكتاب جزء قديم جداً نقل إما عن الهند أو فارس ، وهذا نوعان : نوع فيه الحقيال والمبالغات والقصد منه التسلية ليس غير مثل وقصة ملكة الثمايين» ... والنوع الناني الذي سبق للموعظة والعمرة وهذا كثير وأصله الهندي أوضح من أن يحتاج لل بحث . أما القسم الناني فهو القسم العربي الذي يرجع زمنه الى الحلفاء وأولهم هارون الرشيد ؛ ثم قسم ثالث وهو الأحدث يرجع الى أصل مصري يصوّر الحياة الاجتماعية في مصره ! .

#### ۴ - قمته :

1 - فسيفساء غرية: الكتاب، كما رأيا، بجموعة أقاصيص عنطقة المنشأ، متفاوتة المؤودة على مصراعيه المرب عن ألسنة الشعب، وولم يكن الباب فيه مفتوحاً على مصراعيه يقبل كل قصص شعبي، وإنما اشترط في هذا القصص أن يكون قد خضع لدرجة من الإجارة الفئية من جهة، واشترط فيه من جهة أخرى ألا يعدم الشعور الليني خاصة لحذه الجاعة من المنترمة، ولو في ظاهر الأمر على الأقلّ أن أمض الى ذلك أن الكتاب خضع لكثير من الاضطواب في الجمع والنمو، فهنالك نواة هندية ذات روح هناية في المنبق والأصاوب، وهنالك إصافات شتى تلقّها القصاص من مصادر ختلفة وأقحموها

١٥ نفس المرجع ، ص ١٥.

٧ \_ نفس المرجم ، ، ص ٧٣ .

في الكتاب إقحاماً؛ وهنالك **تأليف جديد** لقصص حاول القصَّاص أن يقلّدوا فيها أسلوب الكتاب تقليداً، وقد اقتسوها وجمعوا أجزاهما من اللياني، فخلقوا بذلك في الكتاب عالماً من التكرار والاضطراب. ولم يُتح للياني من يتناولها بيد المقدرة والفن الحقيقيّ، ويخرجها إخراجاً متلام الأجزاء موحد الأسلوب، خاصماً لأثر واحد وروح فئة واحدة مكانت فسيفساء غربية، في الوانها، شديدة التترّع في صورها وخطوطها، فيها القصة الطويلة والقصة القصيرة، وفيها المتألفة والباهنة، والقديمة والحديثة، والأبلقة والراهنة، والقديمة والحديثة،

◄ شعية واقية: والجادير بالذكر أيضاً أن هذا القصص الشعبي الذي يتصمته كتاب ألف بلة ولية ليس مجرد الشعبية، فقد وخضع لعاماين قويين مبراه عن القصص الشعبي عادة ومما عامل التابوين، وعامل رقي الطبقة المستمعة اليه، ولكنه فيا عدا ذلك ظل عنفظاً بكل مزات القصص الشعبي من حيث أسلوب القصة وموضوعاتها». وكذلك ظل عنفظاً بكل مزات القصص الشعبي من حيث أسلوب القصة فجرى على سنة والإذعان للقضاء وتفويض الأمر الى الواحد القهار» ثم والعفوعند المقدرة وإطلاق سراح الجاني حتى لا تكون نهاية القصة عزية». والأدب الشعبي ينزع نقرى تلك النزعة في قصص الليالي ختى لقد أصبحت القاعدة التي لا يشد عنها. بهذا القاص قصته ويسير في حوادثها ثم ينجا، بل لقد تملكت تلك النزعة القاص فيعلت عليه فرضاً أن يُصبق حوادثها ثم ينجا، بل لقد تملكت تلك النزعة القاص فيعلت عليه فرضاً أن يُصبق حياب كل شخصيات القصة في النهاية، وأن يحرص على الإيقاد مناجرت لم يمهد لما أن يقود القصة في النهاية، وأن يحرص على ألا يقونه أحد حتى ولو أذى ذلك الى الانصال، وحتى ولو أذى ذلك الى الانصال، وحتى ولو أذى ذلك الى أن يكون القصة مفاجات لم يمهد لما أن تمهد» .

قال الدكتور فؤاد حسنين على : كتاب ألف ليلة وليلة «سيفُرٌ لم يضعُهُ شعبٌ بل شعوب، ولم يؤلّف في عصر بل عصور، ولم يُدون في عاصمة بل في عواصم... ألم يكن ملكاً لسائر الشعوب التي استظلّت براية الإسلام؟ لذلك اتسع صدر «ألف ليلة

١ – نفس المرجع، ص ٨٤.

٢ ــ المرجع السابق، ص ٨٥.



وليلة » نختلف الطبقات التي كان يتكوّن منها المجتمع الإسلامي. نفيه نقرأ عن التاجر والصياد، الوزير والملك، الحكيم والحمّال، الخياط والحلَّاق، الحشَّاش والسلصَّ، الجندي والصيرفي ... كما نقرأ عن القضاء والجهاد، وحيأة الأسواق وتجارة الرَّقيق، والحياة في الحريم والبيوت العامَّة ، وشيئاً عن القوافل واختراقها الصحاري، والأسفار في البحار والأهوال التي قد يتعرَّض لها المسافرون؛ وحتى الأديان وجدت طريقها الى هذا السَّفر العظيم إذ نجد فيه حديثاً عن اليهودي والمسيحي والمسلم والمجوسي . . . طبيعي إذن أن نجدَ في هذا الكتاب عناصر فارسية وهندية ومصرية وعربيّة، وعناصر أخرى قد يكشف عنها البحث،

٣- طبقات ونزعات: وهكذا فكتاب «ألف ليلة وليلة ، مجموعة قصص تقع في أربعة بحلَّدات ضخمة هي تمرة أجيال وقرون ، منها طبقة بغدادية وأخوى مصرية ، ومنها ما هو أصيل فارسي أو هندي أو صيني ، ومنها ما هو عربي دخيل ؛ ومن العربي ما هو بغدادي أو بصريٌّ، ومنه ما هو قاهري؛ ومن القاهريّ ما هو إسلامي ومنه ما هو يهودي. ومن الحكايات الأصيلة حكايات «الملك شهريار مع أخيه شاه زمان»، و«قمر الزمان ابن الملك شهريار » و « السندباد » ؛ ومن العربية البغدادية حكايات « الرشيد مع محمد بن علي الجوهري»، و«ابراهيم بن المهدي مع المأمون»، و«علي بن بكار مع

شمس النهار » و والملك الناجرية الإسلامية حكايات والوزير نور الدين مع أخيه شمس النهار » و والملك الناجر مع الولاة الثلاثة » ، ووعلي المصري » و ومن القاهرية البودية حكايات و الجن المسجونين في القاهر» و وهمدينة النحاس » ، و «أبي قبر وأبي صبر » . وهكذا تمازجت العناصر المنحيلة والعناصر الأصيلة ، كما تمازجت عقبات المؤلفين ونزعاتهم » وكان الأصل الفارسي » عا فيه من عناصر هندية وصبينية ، يتسم بسمة الحيال المواسع اللذي يكثر من ذكر عجاب الحلوقات وغراب الموجودات من مثل الأساك الأسلك الأسلورية الحجم ، والأودية الملينة بالأفاعي الضخمة والحجارة الكريمة ؟ وكان القسم البغدادي مؤلفا من أقاصيص غوامية انتزعت من حياة العرب واصطبعت عهد الرشيد بخيال خصب وكان الفرة إلى المناس ، وصورت حضارة بعداد في عهد الرشيد بخيال خصب وكان القسم القاهري يدور حول حياة الفاهو ويصور نزعات الشعب المصري ومزاجه الفكري ، كما يدور حول حياة الفاهرة ويصور نزعات الشعب المصري ومزاجه الفكري ، كما يدور مول حياة الفاهرة ويصور نزعات الشعب المصري ومزاجه الفكري ، كما يدور مول وما ولمفروعات اليهودية كأحوال الجن والطير مع سليان ، وكسمر هادوت وما ولك . ذلك .

أ- فسيفساء الأسلوب: ولما كان الكتاب على هذه الصورة كان لا بد أن يختلف باختلاف المكان والزماق والقشاص، وأن يختلف باختلاف المكان والزمان. ومكذا نجد فيه الطروق والزماق والقشاص، وأن يختلف باختلاف المكان والزمان. ومكذا نجد فيه الطريقة المنادية القائمة على إدماج حكاية في حكاية والملك شهريار وأخبه شاه زمان». ونجد فيه الطريقة الفارسية التي تروي القصة في الكتاب موزعة على عدة أبواب كما هي الحال في حكاية وقر الزمان ابن الملك شهريار» ونجد فيه الطريقة أو أبواب كما هي الحال في حكاية وكل حكاية قائمة بذاتها ، لا يربطها بما يسبقها أو يلحقها أيَّ رابط، كما هي الحال في حكاية وعلي بن بكار مع شمس النهار». وأسلوب الكتاب بمجمله سهل المأخذ، سوقي اللفظ، ميسوط الهبارة، كثير الشمين بحريء الإمراق، لا يعرف الكتابة ولا يصطنع التحفظ، وأسلوب الكتابة ولا يصطنع التحفظ، كله أسلوب الجاذية والإيم هو فرقرتهم وفضوطم وسذا جهم وصراحتهم ، وهومع ذلك كلة أسلوب الجاذية والإعماء.

و- موسوعة تاريخية اجزاعية: وإن كتاباً هذه صفاته لهو موسوعة تاريخية اجزاعية يصوّر الحياة الدنيا كا هي. وليس فيه فكرة عامة ووجهة نظر واحدة تنظم سلكه. فللذاهب فيه في موسوعة بنظر واحدة تنظم سلكه. موسومة، ولا نتيجة قريحة معلومة ينظم معها عقده في سلك تنظم وتيب. فليست أناصيصه وحكاياته سوى صدى خافت لعقائد النبرق القديم وعقلباته المداينة وعاداته المختلفة... أما تصويره لمظاهر الاجزاع الشرقي في القؤون الوسطى، من العادات والأخلاق والمراسم، في السوامر والولائم، والأعراس والمأتم، والأسواق والمحاكم، فقد بلغ الغابة من هذا كله، ولاسيا في الطبقة المصرية منه التي تتميز بكونها أصدق وأجمع ، لأنا القصاص تكلموا عن علم، ووصفوا عن رؤية ، وتفلوا عن رويّية ، وإننا سنتيغ الحكايات المختلفة جامعين من خلالها عناصر المجتمع الشرقي وتاريخه في الناحية الأسطورية ، والناحية الدينية الدينية ، والناحية الدينية الدينا الدينية ، والناحية الدينا الدينا

- عالم الأساطير: أما الأسطورة الشرقية فهي متنشرة في شنى حكايات وألف للة وليلة وقبلة وبد دار بعضها حول سلمان وبساطه وقاقه وهفاريته، ودار بعضها حول المكنوز وطراقته اوصول إليها. فخاتم سلمان منطو على قدرة لا تُحدً، وقد أضاعه صاحبه ونقد وطراقتي الوصول إليها. فخاتم سلمان منطو على قدرة لا تُحدً، وقد أضاعه صاحبه ونقد بسبب ذلك سلطانه على رعبته، وراح كلّ ذي طمع وطموح يطوى البلاد وبجناز البحار في طلب ذلك الحاتم علم يظفر به ، كما فعل بلوقيا، وعلم ينال به كلّ ما تطمح المنافق، وسلم نال منافق المنافق والعظائرة النافورية التي تسبق لمح البصر. وللبحن والمغارب عالم في أعاق البحر أو فوق منن السمحاب، وصنهم الأحيار والأشرار، كما نحد ذلك في قصة وبدر باسم وجوهر السمندلية ، وكان سلمان تجس الأشرار في غلقم من عاس وبأمر بالمقائم في قاع البحر، والسحر من عمل عفاريت سلمان أو من

۱ = قالت سهير القابلون: و القد سؤر الكتاب المدنية الإسلامية كما يستطيع كتاب تصدى أن بيستروها ولؤنها الإن المسروي القابل وكان القامل وكان القامل إلى القامل إلى القامل إلى القامل القامل أنها فقامل أنهى في المواصل الا وكانت المتاطبة الما أنها المواصلة الا المتاطبة الما أنها المواصلة الا المتاطبة بعداً. وهو إذا وصد وصد منظر قصدة أر حادث قدى، أما الملابعة نسبها المراكبة المتحديد في كبير ولا المتحديد إلى المتحديد المتحديد المتحديد في كبير ولا 18 وصدة المتحديد في الكبير ولا أنها المتحديد في الكبير ولا أنها وصدة الملاحظة بحيث يسترعي التباهد كل ما كان في هذه البينة من عباب بلوزة، . (ص 17).

فعل هاروت وماروت ساحري بابل، يستطيع به الإنسان أن يُسخر العفاريت فيا يريد، أو يشني الأمراض المستمصية ، كما يستطيع أن يحصل به على الدّهن الذي يحول دون الغرق إذا دهن به الرجل قدميه ومشى على سطح الما كما فعل عبدالله البحري ... وهكذا تجد في الكتاب عالماً من الأضاطير والحرافات التي انتشرت في صفوف الشعب وضخمها خيال القصّاص وجعل منها موضوع إطراف ومادة إمتاع.

- عالم الدين: وإلى جنب الأسطورة نجد في الكتاب شبى العناصر الدينية وقد سيط الاسلام على جملتها، ولم تأت اليهودية والنصرانية إلا عرضاً مع شيء من الكرامية للنصرائية بسبب الحروب الصليبية التي عاصرت تأليف قسم من الكتاب، كما لم تذكر الجومية إلا في صورة قبيحة لما كان عليه أصحابها من زندقة وإلحاد. وليس في الكتاب بسط للناحية الفاقف الإسلامية، ولا سيما فرق الشيعة ، التي كان لها الأثر الفمال في توجيه التفكير لتلك المصور، وإنما حل ما فيه تصوير للناحية الإيمانية السافحة من الدين، وبعض التحقير لغير الإسلام. وإنك لتلمس في هذه الناحية الدينية شيئاً كثيراً من مخلقات الفرس والهنود من مثل ما نجده في ترجات ابن المقفع من الفضائل الطبيعية والانقياد لقدر محتوم، والتشاوم الذي يسود صحيفة بعض خلائق الله كالمرأة؛ وإنك لتلمس أيضاً هذا التأقيل الطبيعية والانقياد أيضاً هذا التأقيل الطبيعية وإلانقياد المنافق، ين المحرفية بين الإيمان المطلق والعمل، وين التعبد العميق والقب المنافق، بين الأروح الإلهية والتصبُّ الذيم ...

- عالم الاجتاع : وإذا انتقانا الى حقل الاجتماع وجدنا أنَّ الكتاب في قسمه الهندي الفارسي قليل الندلالة على بيئة أصحابه، شديد الولم بسره الغزائب من الأحداث والأحوال، لا يُعنى بتصوير طرائق العيش، وأساليب العلاقات في الشرق الأقصى، ولا يهدف إلا الى الحلق الحيالية ، والى السياحة في عالم واق الواق وفي أعاق البحر بين الحيّ والنمياطين؛ فهو من هذه الناحة صورة للفسية الهندية اللهيئية التي تميل من طبعها الى التأمَّل الحيالي، وأما القسم العربي من الكتاب فهو شديد اللصوق بالحياة والواقع، نلمَّ من خلاله بعضى الأحداث التاريخية كفتح الأندلس، وحصار القسمة المتعافية ، والحروب الصليبية وغيرها، كما نواجه فيه عدداً من

الشخصيات البارزة والنماذج التاريخية كالرشيد وغيره، ونتمرَّت الى عددٍ من المدن والأقطار كالفاهرة والفلس وبغداد ودمشق وغيرها. وفي هذا القسم تصوير للعجاة البغداديّة والمصريّة في شتّى نواحيها.

أما بهداد فهي عاصمة الحلاقة وعط آمال الشعوب الشرقية ، يؤمّها القاصي والدّاني ، وتتوارد إليها ثروة العالم العربي . على عرشها الرشيد في عظمته وجلاله ، وحوله الوزراء والجواري ، والقبان والشعراء ، وكلّهم في جوَّ حافل بالتَرَف والرَّعاء ، والموسيقى والمناء ؛ والحليفة في رفعة الشأن وبسطة السلطان ، يفرض هيته على الكبير والصغير ، ويجمل المسسى في الليل والنهار رسلاً بينه وين الرعية ، فلا تفوته شاردة ولا الوردة . والبصرة الى جنب بغداد تنافسها في القصور والقباب ، والثروة والسّمة في القسم المهدى من وألف لبلة وليلة ، حول العيش . وهكذا يدور معظم الكلام في القسم البغدادي من وألف لبلة وليلة ، حول الهيش . وهو لا يعرض لناحية الرصانة والحياة الجدية إلا لماماً . ولم يكن الأمر كذلك في القسم المصري من الكلام ، ولأنواع عنافة من المسموات .

ولا يسعنا هنا إلّا أن نورد في شيء من النصرف صفحة للسباعي يبومي لخص فيها ما نحن بصدده أبلغ تلخيص، قال: وطال بمصر المهدأ أيام الزيادة في هذا الكتاب، وحكمها فيه دول مختلفة الأجناس والملااهب والمشارب، فن نواطم عرب شيعين، ومن أيويين أكراد سنين، الى مماليك أتراك وشراكسة سنين أيضاً، فكان من الحمَّم على مصر وفيها غير هؤلاء جميعاً أهلها الأصليون والطارثون، أن تتنزع فيها أمور الاجتماع وتنشعب نواحيه، وكان من الحمَّم على القاص أن يعكس صور ذلك الاجتماع في قصصه ... ثم أنت ترى في أقاصيص الكتاب تلاطماً وهوجاً بين الأصول من عرب ، وبرير، وكرد، وتوك، وشراكسة، ثم قبط وإمرائيلين ... ولكنَّ الأمم في الاجتماعات التي مثلها يرجع الى الأمور التالية أمني على الأحكام، والحالة التجارية والصناعية، ومجتمعات الأعياد والمواسم، والحالة الأحلاقية ...

أمّا عدل الحكام من خلفاء وسلاطين، أو جورُهم عن طريق العسف أو الشذود،

فشذوذ الحاكم وعدلُ صلاح الدّبن وإصلاح قلاوون وعارة قايتباي ، كلّها وأمثالها مما تناوله القاملَ على اختلاف العصور ، كما تناول بعض ذوي النفوذ الآخرين من الحكّام والقضاة بالمحدّدة إذا عدلوا ، وباللّوم والتشهير إذا مالوا مع الهوى أو الرَّشوة ، فكانوا من القاسطين، كما في قصة «زمُّد الجارية».

وأما التجاوة فكانت حياة الشعب في ترائه والدولة في خزانها تقوم أكثر ما تقوم المحبر وقد عليا ، ومن ثم كان للتجار شأن في أنفسهم وعند الحكام حتى الحلفاء والسلاطين. وقد اكتسبت السوق التجارية مركزاً ممتازاً كملائت عنه القصة في طول ، فهي بحتيم العظماء والسراة الثراة وفي مقدسهم مندوبو الحكام ، وفيها يلتي طلاب السلع من شمى الأجناس ، وفيها يلتي طلاب السلع من شمى الأجناس ، وفيها للتوقي أجارة الرقيق ويُصح من جهال ودلال ، يكسب القصة قوة ويفسع فيها للقاص الجال كان يكسب القصة في صلة الحاكمين بالمحكومين من طريق نجارة الرقيق ، أفاضت في وصف الحياة الحاصة الناعدة اللاجة للتجار ، بغضل ما تضفيه عليهم التجارة ، كيا ترى ذلك واضحاً في قصة و علاء الدين أبي الشامات » .

وأمّا الصناعة فقد أفاض القاص في طبقات أصحابها ، وكيف النعنَّ صنّاع كلّ طبقة بعضهم ببعض الثقافة هو أقرب ما يكون الى ما نسميه الآن بالنقابات . فالصباغون مثلاً يحدّد عددهم وتذكر معاملاتهم ، ولا يقبلون في صناعتهم غير أولادهم ، وهكذا غيرهم من سائر الطبقات . ولم يترفع القاص عن أن يذكر لنا طرفاً من حياة أفته الصنّاع كالصيادين والحطايين مع العنابة بإكرامهم ، وكثيراً ما أتخذهم أداة للسخرية من العظمات ، ولك يور ما أما أفاء اليهم التراء عن طريق الكنوز حتى يعدّوا كالسيلاطين ، كما ترى ذلك في وجودر الصيّاده ووحاسب الحطاب » .

وأما مجتمعات الأعياد وماثو المواسم وحفلات الأفراح لمختلف الأسباب ، فقد عني بها القاصُّ ما شاء ، فصوَّر لنا كيف يخرجون في الأعياد والمواسم الى البساتين والحقول ، يشربون ويغتون ، ويركبون النهر والحيول ؛ وصوَّر لنا كيف كانوا في أفراح السلاطين يزيّنون الدكاكين ، وينهمبون لما يكون فيها من إطلاق المساجين وإبطال المكوس . وقد أرانا في خفلات عقد الزواج أنهم كانوا يُطلقون البخور ويشربون السكر في الأكواب ،

وينضحون الوجوه بماء الورد ، وأنهم في ليلة الزفاف كانوا ينقطون المواشط والقيان المنتبت والراقصات بإلقاء التقود في الطار ، وإذا حان وقت الجلوة أجلسوا العروس بين صفين من كرام السيدات وصفار الفتيات في أيديهن الشموع موقدات ، كما كانت العروس تبدّل في تلك الليلة حالها الى سبع وتقلدها في ذلك السيدات والفتيات ، وترى هذا كله في قصة ونور الدين و وشمس الدين » . ولم يتورَّع القاص عن أن يذكر لنا في حكام الدين أبي الشامات ، أن الرجال كانوا يتعاطون الحديش كما أرانا في حكام المعنف أمام زوجته فاطمة لا يغار عليا من أي عار .

ولم يفت القاص أن يرينا في هذا المجتمع المتلاطم الأمواج، بعض ما كان يعج به من فاحمي الفساد، فذكر بيوت اللهو العامة التي ترخر بالجواري الجميلات، وما يتمرض له الغريب فيها من ضياع، ترى هذا في قصه شتى منها قصة وعلاء الدين أبي الشطار الذين ألميهم أدواراً هامة في قصص شتى منها قصة وعلاء الدين أبي الشمات، وقد احتفى بهم فيها حتى نقلهم من القاهرة الى بغداد يتضاحكون بالناس ويستغلون مهارتهم في سلب ما معهم من مال، وقد كان القاص يرفق بهؤلاء الشطار ويتحمّس في نني العار عنهم حتى ليقول فيهم إنهم كانوا يردون ما يسلبون الحل المساويين، لأنهم كانوا يردون ما يسلبون الحل المسلويين، لأنهم كانوا يريدون إظهار المهارة والتسلية لا جمع المال.

وأخيراً وليس آخراً أرانا ألواناً اجتماعية أخرى كالتي نحن فيها الآن، منها اعتناق النوج أو الزوجة غير المسلمين الإسلام تخلصاً من الزواج لا رغبة في ذلك الاعتناق، كما فعلت زين المواصف مع زوجها النصراني.

ومنها الأخذ بعادة التشاؤم حين إزماع رحلة بل حين الحروج من البيت الى السوق، كالتشاؤم من زرقة العين في قصة وزيرُّد الجارية، وكتشاؤم أُمَّ علاء الدين حين مرَّت وهي في طريقها معه الى بغداد بوادي الكلاب الذي مرَّ به الحدين بن علي وهو ذاهب الى العراق.

ومنها الشغف بألوان من اللعب أخصّها لعبة الشطرنج، وقد شغف القاصّ حيث يُجري اللعب بين جارية ورجل، أن يُغلّب الجارية، عطفاً عليها أو إرضاء للرجل الذي لا يُحجله أنْ يُعلَبَ لها ، إذ ينسب غلبه الى انشغاله عن اللعب معها بجمالها أو غير ذلك وهو كثير».

تلك جولة خاطفة في كتاب وألف لبلة ولبلة ، وهو كتاب غنيّ بمادّته ، جدَّاب بأسلوبه ، يُطلعنا على نواحي شنى من حياة الشرق في العهد القديم والوسيط ، ويكشف لنا عن بعض نزعات النفس الشرقية . ولكن المعرفة التي تحصل عليها من خلاله ليست شاملة ولا كاملة وليست خالبةً من الأوهام التي بنَّها الحيال في تضاعيف الحكايات . ومها يكن من أمر فالكتاب كنز ثمين من كنوز الإنسانية ، ولهذا تُرجم الى كلّ لسان ، وانتشرت أقاصيصه بين الحاصّ والعام ، وكانت مادَّة خصبة لأهل الفن والقلم في كل مكان وَكل زمان .



## مصادر ومراجع

محمد يوسف نجم:

\_ فن القصّة \_ بيروت ١٩٥٥.

القصة في الأدب العربي الحديث — القاهرة ١٩٥٢.

محمود تيمور: فن القصص — مصر ١٩٤٨.

موسى سليان: الأدب القصصي عند العرب ــ بيروت ١٩٥٥.

أحمد أبو سعد: فن القصّة — بيروت ١٩٥٩.

فخري أبو السعود: القصص في الأدبين العربي والانكليزي — مجلة الرسالة ١٩٣٧ (العدد ١٩٨).

حسن عبدالله القرشي: فارس بني عبس – القاهرة ١٩٥٧.

سهير القلاوي: ألف ليلة وليلة — القاهرة ١٩٥٩.

Nikita Elisséeff, Thèmes et motifs des Mille et Une Nuits- Beyrouth 1959.

# الفصِّلُ الرَّابِع المقــَامــَـة

# بديع الزّمان الهمَذا نيّ - الحسَربِري

- أ \_ حقيقة المقامة: هي كلام الكُدية والاستجداء بلغة مختارة.
- إلى المقامة: المقامة عمرة تيارين: تيار أدب الحرمان والتسوُّل، وتيَّار أدب الصّنعة.
- ﴿ هدف المقامة: هدفها تعليميّ ، والقصص فيها وسيلة ، والملومات فيها مختلفة : منها ما هو لغويّ ،
   ومنها ما هو علميّ ، ومنها ما هو تاريخيّ ، ومنها ما هو تحويّ وعروضيّ وبيانيّ .

#### بديع الزمان الهمذائي

- إلى في همذان سنة ٣٥٨ هـ / ٩٦٩ م. ونتقل من مكان الى مكان ، وكان له مع الحوارزمي
   مناظرة حاسة. توقمي سنة ٣٩٨هـ / ٢٠٠٧ م.
  - 🕈 ـ. أدبه: له رسائل ومقامات وديوان شعر.
  - أ .. عدد مقاماته : إحدى وخمسون مقامة .
- ب \_ موضوعها: أكثر ما فيها كدية واحتيال للتبتُّس، وفيها قريض ونقد ووعظ دينيّ. واويتها عيسى
   ابن هشام. ، وبطلها أبو الفتح الاسكندريّ.
- ج \_ أسلوبها وقيمتها : هو أسلوب النُّم النمَّق الذي يعتمد السَّبج والغريب من الألفاظ ، كما يعتمد الحوار والقصص . والسَّبجع عند الهمذاني خفيف ، رشيق، قريب الى الطبع .

### الحريري

 إ. يتاريخه: وُلك في ضواحي البصرة سنة ٤٤٦هـ/ ١٠٥٤م. نقلب في وظائف الدولة. توفي سنة ١٦٥هـ/ ١٣٢٢م. ٢ ـ أديه: له درّة الغوّاص في أوهام الخواص، وله مقامات.

٠ أغراض مقاماته: ألاعيب لغوية وبديعية عجيبة.

أسلومه: أشد حكا من مقامات الهمذاني، وأشد غرابة وإغراباً وتعقداً.

#### أ ... حقيقة القامة:

المقامة في اللغة كالمقام موضع القيام كمكانة ومكان ؛ استُعمِلَت في المجلس التم في الجاعة الجالسين ، ثم سميت الأحدوثة من الكلام مقامة كأنها تذكر في مجلس واحد تجتمع فيه الجاعة لسماعها. قال الشريشي: «والمقامات المجالس، واحدها مقامة؛ والحَدَيثُ يُجْمَعُ له ويجلس لاستماعه يُسمَّى مقامة ومجلساً ، لأنَّ المستمعين للمحدّث ما بين قائم وجالس ولأن المحدّث يقوم ببعضه تارةً ويجلس ببعضه أخرى. « قال الأعلم: «المقامة المحلس يقوم فيه الخطيب يحضّ على فعل الحير". » والمقامة في الحاهلية مجتمعُ القبيلة ، وهي في العهد الأمويّ أحاديث زهديَّة تُروى في مجالس الخلفاء . جاء في «الرسالة العذراء» لابن المدبّر أنّ أهل القرن الثالث الهجريّ كانوا يعرفون نوعاً من المحاورات الأديّة بُسمّى المقامات، وهو يوصى المتأدّب ويقول: «وانظر في كتب للقامات والخطب ومحاورات العرب ؛ ، ويريد بالمقامات الخطب أو المواعظ التي كانت

وكالسلك تُدُبُ مقاماتهم

٢ \_ قال ليد العامري:

ومقامنة عُلْبُ الرِّقابِ كأنَّهم

وقال زهير بن أبي سلمي: وفيهم مقامات حسان وجوههم

٣\_ شرح للقامات الحريرية ١، ص ١٠.

إ\_ الرسالة العذراء، طبع دار الكتب المصرية، ص ٧.

المنا لمناهد المنا

جنُّ لَـدى بابِ الحصر قِسَامُ

وأندية تشقائها الفال والفعال

١ \_ قال السبب بن علس:

ثلقى في حضرة الخليفة <sup>(</sup>. ثم انتقل بعد ذلك معنى المقامة الى ك**لام الكدية والاستجداء بلغة مختارة** ، وتناول بديع الزمان الهمذانيّ اللفظة مع ما التصق بها من معنى التسوّل الأنيّن ، وأنشأ مقاماته التي سنرجع إليها في الصفحات التالية .

## ٧ \_ نشأتها:

717

وحياة كهذه كان لا بدُّ أن تستل في الأدب، فتخلّت من جهة بالتسوّل والكدية ، ومن جهة أخرى بالشكوى والتألم. وكان أدب النسوّل صورة لطائفة كبيرة من الناس تنكّرت لها الأيام فلجأت الى ألوان من الحيل لكسب العيش. والكدية قديمة عند العرب، عرض لها الحاحظ ثم بسط موضوعها اليبيّق في أوائل القرن الرابع ووصف للكدّين، وذكر طبقاتهم وأعالهم ونوادرهم وشاع التكدّي في القرن الرابع شيوعاً شديداً، واشهر في جاعةً عُمول بالساسائية ، فكانوا يضربون في الآفاق من بلد الى

١ \_ في أدب الكانب لابن قنيبة فصل سمَّاه ومقامات الزهاد عند الحلفاء والملوك؛.

٢ ـ رسائل الهمذاني، ص ١٢٧.

٣ - المحاسن والمساوئ، ص ٦٢٤.

نــ نــ بــة الى رجل اسمه ساسان كان داهية استعطاء. بن اللفظ ستمملاً في الشجافين وهم أدنى طبقة في الناس. (طالع أيضاً ما قال مجمد عبده في نفسير هذه اللفظة. شرح مقامات الهمذائي، ص ٩٧). وقد ورد ذكر بني ساسان في مقامات البديع والحريري.

المقامة

بلد ، مبدأهم والغاية تبرر الوسيلة ، ويدورون باللياني كما تدور ، لأن الديان مشؤوم غشوم ووالحسق فيه مليح والمقل عيب ولؤم». وكان في الساسانية طائفة من رجال الشعر والقَصَص ، ورجال النظر في الحياة وما آل إليه المجتمع من سوه ' ، فكانوا يتصرّفون تصرّفهم عن عقيدة ، ويزاولون مهنتهم في طمأنية ، وفي رأيهم أن البيئة تطلب هذا التصرّف وهذه المزاولة ، فالفساد متغشّ ، والحكم في فوضى ، والدّمر في ادلحم ، والدّمر في ادلحم ، والمبشر في ضيقة تنخر العظام .

أما أدب الصنعة والتنميق نقد بلغ أوجه في هذا العصر مع ابن العميد ( ٩٧٠ م / هجره م وأبي بكر الحوارتهي (٩٩٠ م / ٩٣٠ هـ) وأبي اسحاق الصابي ( ٩٩٤ م / ٩٣٠ هـ) وأبي اسحاق الصابي ( ٩٩٤ م / ٣٨٠ هـ) والصاحب بن عبّاد ( ٩٩٥ م / ٣٨٥ هـ) ، حتى ان التزويق أصبح غاية ، وحتى ان الكتابة أصبحت مزيجاً من زخوف أنيق وموسيقى لفظية غنية ، وحتى أصبحت تطريزاً تصويرياً موسيقياً. وشاعت صناعة التضمين، كما نزع الأدباء الى تضمين الأدب ألواناً من المعارف، والى جمل الأدب مطية لتلك المعارف، كما نزع الأسجاع والاستعارات وشتى ضروب البديع .

ألا ترى في هذين التيّارين مصدراً طبيعياً لظهور فن المقامة، أي القصة القصيرة التي يودعها صاحبها ما يشاء من فكرة أدبية أو فلسفية ، أو خطرة وجدانية ، أو لمحة من لهات الدعابة والجمون ، في أسلوب الزخوفة والتأنق والتصنيع ؟

## ٣ واضعها:

نستطيع أن نقول إن المقامات بمعناها الاصطلاحي أو بشكلها الفني المعروف لم

١ ــ جاد في إحدى قصائد أبي دلف أن جهاءة من السعراء والأشراف والكتاب كانوا من المكتبين لشدة ما ماتوا من المكتبين لشدة ما ماتوا من المكتبية في المبادئ الحداثي في إحدى ربائلة أنه اصطف الكتبية عالى : وأن أحمال الله المهاد الموجود على الميان من الميان وهيدة للميان أمان وهيدة الميان وهيدة الميان الميان وهيدة الكتبية في على تبنيا و وعلى الكتبية في على الميان منعيا ، وقعله أواد بذلك أن يشير الى ما وصلى اليه الناس من المؤمن والفيقة . (الوسائل و صلى ١٦٤).

٢ ـ طالع والنثر الفنيء لزكي مبارك، الجزء ١، ص ١٩٧.

٦١٨

تحقق إلا على يد بديع الزمان الهمذائي، كما نستطيع أن نقول إن البديع هذا لم يكن متأثراً بواقع متأثراً بواقع متأثراً بواقع متأثراً بواقع الخياة النامة : بالبؤس والحرمان والاملاق، تلك الظواهر الاجتماعية التي حملت كثيراً من الناس على النكتي والتسوّل بمختلف الوسائل والحيل فكان منهم الغناة المتصنّعون والأعراب المتجعون، والزهاد وأبناء السبيل، والحواة والقرادة والسحرة والمشعوذة والمتحرة منهم تلك الطائفة الكبيرة التي كانوا يُسمّون بالساسانية أو بني ساسان. ع

### ءُ \_ هدفها :

١ – هدف تعليمي: وجلت المقامة، أول ما وجلت، هلاف تعليمين، وعندما وضعها الممثلةي كان معلماً في نيسابور ياتي دروس اللغة والبيان على الطلاب ويلدّ بهم على الأسلوب الجميل في الكتابة، والهملةي من أشد الناس حدة ذكاء، ومن أسدة المنام، المناسبة الماسوب المغربية الحي أصدقهم تفهما لطبائع الناس ولتطور العقل البشرية، وقد قادته رسالته التعليمية الى الهذيم المنارف باسلوب العلم في إطار القصة وجو الفكاهة، وكانت الطريقة طريقة الثار في موسيقي الشعو وقصمين الأيات الشعوية. ثم امتد نطاق التعلم، وامتد نظر المؤلف الهائناس أجمعين، فراح يمالج هذا الشعوية الثاري وموسيقي الشعو وقصمين الأيات الفائدة عن الناس أجمعين، فراح يمالج هذا الفرة عند من بعده المؤلفة في الشعر وهكذا كانت المقامة في الشعب في موضوعات الملوم الأسابة والمنطقة وغيرها، تسهيلاً للحفظ ، وتسيراً للمعونة. وهكذا كانت، غيثاً الملمي عامة ، واللفطي منه خاصة.

ل موسوعة علمية: مجموعة المقامات في الأدب العربي موسوعة علمية كبيرة.
 وقد انحصر التعليم فيها، بدء ذي بدء، في علوم اللغة والبيان، ثم تناول شنى المعارف الشائمة، ولاسبما الشكلية منها؛ فكان هنالك القاموس اللغوي في شتى فروعه

وامتناداته ، منطوياً على الألفاظ الغربية ، والتمييرات القديمة ' ، والألغاز النحوية ، والأحاجيّ اللغويّة ، والأمثال والحكّم ' وما الى ذلك نما يدعو الى الإعجاب والإقرار بالمقدرة ، والثناء على قوة الحافظة .

وهنالك القاموس التاريخيّ وفيه أيام العرب وعاداتهم وأحوالهم "الاجتاعيّة؛ وفيه للمة بأحوال الشعب التي تقلّب في أجوائها المقامة. وهذه المعلومات التاريحيَّة إشارات وتلميحات تردُّ في سياق الأحاديث، في غير سرد ولا تفصيل، وهي من ثمَّ أقرب الى المجميّة اللفظية منها الى أيّ شيء آخر ؛ وكثيراً ما يدخلها المؤلّف في تركيب الأحاجيّ والألفاز. وهكذا فهي أسماءٌ أكثر نما هي أحداث، وهي تدليل أكثر نما هي تعليل.

وهنالك القاموس النحوي والبياني والعُمُوضيّ، تناول فيه المؤلّف كليّات العُدم اللسائية ، فعالج ما استغلق منها ، ولحصّ ما كان مفصّلاً ، وجمع ما كان مُشتئاً ، وكان عمله عمل المقدرة العلمية أكثر ثما كان عمل التبسيط والتحليل . ومكذا كان هذا القاموس خلاصة الحلاصة ، كها كان ألغازاً تحلّ بحلّها المفضلات ، وتشرق من غياهب معمياتها الحقائق الثابة ، والآراء النّاصعة .

ا\_\_ من مذا القاموس اللغزي ما ورد في القامة الحيفائية للهمائية ، وهي من أروع القامات مة وصف» ودقة وصف» ودقة تعرب على المراب الافتران ، قبل اللغزية ، فقيل السنة ، خبون السنة ، خبود السنة ، ظيفة السنة ، دقيق السنة ، حقيد السنة ، شهر السنة .. دقيق السنة ، دقيق السنة ، دقيق السنة ... دقيق السنة ، دقيق السنة ، دقيق السنة ... دقيق المنافقة الم

وفي هذا الومث، كما لا يُفتى معيات كثيرةً، وجزيات لا يلفها لا شهار طول الباع، واسع المعرة.. ٢- في القامات طاقة واسعة جام الأطال والحكم.. أمثل من هيداته بن جامس، والمؤلف من أبي نواس، وأسنى من سام، والنجع من معرو، وأيلغ من سجار والل...، وللبازجي مقامته الحكمة الشجورة وليا تضورته التي أوحت إله بها مضعورة ابن دريد.

واس ... وبنيارجي مصاحبه المحمد المسهورة وفيها مصفورة الهي توسعت بها بها مسعورة ابن عربية. ٣- من ذلك ما جاء في القامة الطائبة والمقامة المدنية للبازجي من ذكر مآثر الطائبين وأهل البمن ، وفي المقامة التغلبية من تعديد مشاهير العرب وخيولها وذكر أياتها وآنيها وأزلام البسر.

٤ \_ من ذلك المفامة الدستمية للبازجي وفيها خلاصة الحلاصة وهي أرجوزة مخصرة في علم النحو ، والمفامة الكوفية وفيها علاوة في مسائل نحوية كالفرق بين التجيز والحال ، وبين عطف البيان والابدال ، ... والمفامة السودائية ... وفيها سسائل في دقائق النحو والصرف.

ومن ذلك المقامة العراقية للبازجيُّ وفيها ذكر أبحر الشعر وأجزائها وأنواع القوافي وما يتعلق بها.

وهنالك القاموس الأدبئ تزدحم فيه الأسماء والأبيات، وتجري فيه المناظرات والمساجلات، وتبسط فيه المواعظ والوصايا، وتُعارض فيه الأقوال بالأقوال، وتنثر على جوانبه الأحكام النقديّة في مقدرة وسلطان ا، وكأني بالمؤلف العالم يطمئن الى الأدب كل الاطمئنان — وهو الأديب في قرارة ذاته — قما إن تُتاح السَّانحة حتى تقشعرً فيه جارحة الأدب، فينطلق في عالمه انطلاق فنُّ وجال.

وهناك أمور أخرى كثيرة تناولها واضعو المقامات ، وجالوا معها في كلّ ميدان ، ولا هَدَف لهم إلا إظهار المقدرة ، ومدّ السلطان ، في طريق البراعة التعليميّة ، ومظهر العلماء الذين لهم في كلّ باب موقف ، وعلى كلّ قنّة انتصاب وهيمنة .

٣- إفار قسمي: هدف المقامة تعليميّ، وقد جرت، في سبيل ذلك الهدف على أسلوب القصمي، إطاراً برغييبًا، وعلى خطة الحوار، يُستمد في بعض الأحوال، والحارَّ تعليبًا. ومن ثم فالقصمي مجرّد إطار يستمان به لبلوغ الغاية؛ ولئن طغى على بعض المقامات في ذلك المؤدود لا يُعرِّل عليه في دراسة عامة كهاده، ومن ثمّ فقد أخطأ من عمل على حشر المقامات في باب القصص، وضلَّ من عد المقامة حكاية أو أقصوصة، وأوغل في الشكالة من وجد في المقامات أصلاً من أصول التشيئية الحديثة.
أما كان الإطار ليعد أصلاً؛ وما كانت الوسيلة لتحسب هدفاً؛ وما كان العرض ليقوم مقام الجوهر.

الحادثة: رأينا أنَّ الحادثة في القَصَص هي مجموعة الوقائع الجزئية متساوقة في نظام خاص وسائرة نحو هدف معين وعلى خط خاص وليس في المقامة حادثة بالمعنى. اللهقيق للفظة، لأنها نخلو من الحركة المنشئة في فكرة عامة تنظور نحو ما نهدف إليه القصة؛ وكل ما هنالك فكاهة أو حيلة يقود إليها المؤلّف مقامته ليحسن بها الحروج من مادة علمية غزيرة عمل على مما لجنها معالجة ماهرة تدعو الى الإعجاب وتغلق عليه كلّ الدي المهابة عليه كلّ المهابة عليه كلّ المهابة عليه كلّ المهابة المهرة تدعو الى الإعجاب وتغلق عليه كلّ الدي المهابة ماهرة تدعو الى الإعجاب وتغلق عليه كلّ المهابة المهرة تدعو الى الإعجاب وتغلق عليه كلّ المهابة المهابة المهابة المهرة تدعو الى الإعجاب وتغلق عليه كلّ المهابة المهابة المهرة تدعو الى الإعجاب وتغلق عليه كلّ المهابة المهابة

السرد: السّرد هو نقل جزئيات الوقائع بواسطة ألفاظ تعبر عنها. وفي المقامة

١ من ذلك المقامة الفريضية للهمداني وفيها آراء أدبية ونقدية في شأن بعض الشعراء، ومقارنة بين جرير والفرزدق.

سرد، ولكنه سود جزئي يأتي عرضاً، وليس له في السّير تأثيرٌ تطويريّ؛ وذلك أن جملة الحركة الكلاميّة في المقامة إنما هي **مركب للمعلومات**، تنقل ظهره إثقال غزارة واتساع وعمق، وإثقال حدلقة لا تدع مجالاً للتنجّ الفكريّ، ولا للتنجّ الفعسي.

والبناء: البناء في القصة هو الطريق التي تسير عليه لبلوغ هدفها. ويكون البناء في القصة، وكان متلاحم الأجزاء بحيث يتكون منه ما نسميه والوحدة الفنية، ومما لا شك فيه أن البناء في المقامة غير البناء في القصة، وذلك أن النام يق المقامة شبه مفقود، والتوجيه كلّ التوجيه الى المادة العلمية، سواء أكان هنالك تلاحم أم تفكل. فليس في المقامة ووحدة فنية » ترجي، وليس فيا تلاحم يُقصد، وإنما هنالك تعليم قد يطول بهه الكلام عنالها لمبناء القصص، وقد يمد به التفصيل عن كلّ إمناء، وقد يمد به التفصيل عن كلّ إمناء، وقد يمد به الإغراب عن كلّ خفة، وقد تبيمن عليه الألغاز الشاميم.

وليس في المقامة تلك الوحدة السّرديّة التي تقوم على شخصيّة البطل، لأنّ البطل في المقامة بطل عِلْم، وما حيلته أو فكاهته إلّا مفتاح الانصراف من دهاليز علمه.

والجدير بالذكر أنَّ المقلمة البنائية مفقودة في المقامة، وليس هنالك إلَّا مفلّمة تقليديّة وُضعت لذكر الراوية، (حمائنا عيسى بن هشام قال ...) يليها ذكر السفر أو ما شابه، في والسّفر طريق الوصول الى بطل الطهر وبطل الحيلة أو الفكاهة . وما أبعد هذه للقدّمة المسطنمة عن المقلّمة القصّصية التي تنطوي على التعريف بما لا بُدّ من معرفته لفهم السّباق!

وهكذا القولاً في المقدة ، فهي منظّمة الظلل في المقامات ، منضائلة الأثر نضاؤلاً يكاد يكون تلماً. وما ذلك إلا تنجهة نقدان الوحدة الفنية ، وفقدان البناء القَصَّصيعيّ ، ولهذا كان الحلّ في المقامات إحدى المفاجآت التي تُشعر بالحائمة في غير إمتاع شديد ، وكان في أكثر الأحيان نجاح حيلة ، أو خروجاً من مازق ، أو اكتشافاً للبطل ، أو ما الى ذلك مما لا يخلو من طرافة أو فكاهة . الشغضية: الأسخاص في القصة من أهم عناصر الحبكة ، فهم الأبطال ، وهم مصدر العمل القصصي ، مصدر الأجال ، يخلقهم الكاتب على مسرح قصّه ويُنيط بهم سبر العمل القصصي ، فيجرون على سنن الحياة جري ثبات أو جُري نمو وتكشف. وفي المقامة واوية وبطل رواية ، والراوية شخصُ نكرة ، عمله الوحيد أن يَروي وأن بصطح الانفعال ؛ والمقامة تُشتَتع بإسناد الرواية إله (حدثنا عيسى بن هشام قال ) وكثيراً ما نحتم بذكر اكتشافه حقيقة البطل ، وبظل الانفعال الذي يجري فيه لدى ذلك الاكتشاف ، وهكذا فعمله في القامة ظل عمل.

والبطل خزانة علم المؤلف، وأعجوبة الأعاجيب في اللغة والبيان والشَّمر وشتى المعارف. إنه فاكهة الندماء، ومجمع البحرين. لا تستمصي عليه مُعضِلة مها تعقّدت ، ولا يفونه حلَّ للهزال، وكلامه فصلُّ في كلَّ جال، إنه خطيب المنابر، ولسان الحقيقة والكلب، ورجل الحيلة التي لا تقف عند حدً. وهو في الأخلاق والاجراع كلَّ شيء وضدًه. وهو من ثمّ كلَّ شيء في المقامة فعلاً وقولاً ؟ وهو في علَّ البناء القصصي ، والوحدة الفنيّة، والسرد والحركة وهكذا فالمقامة مقامة بطل يدعو الى الاعجاب بما يقول ويعمل.

والأسلوب: الأسلوب هو المجع الكلام. وأسلوب القصة استرسال وطبيعية وجريً على سنين ما تقتضيه الحال. أما أسلوب القامة فهو الأسلوب العالي في الكتابة ، أسلوب الخاصة دون سواها. تنقيض فيه العبارة انقباض إيجاز ، وتسترسل استرسال تردف ، ويتراص فيه التركيب تراص إعجاز ، وتتنقض فيه الجملة بعد الجملة انتفاض تعجيز ، وتتماقب فيه الألفاظ تماقب احتياد دقيق ، واحداد وثيق ، ومحتلف فيه الحلايات واللاجارات والتلبحات احتياد استعلاء ونضيئ ، على موسيقى الجمات احتيان السلوب ، والأسلوب في المقامة خابة تصنيعية ومكذا فالأسلوب في المقامة عابة تصنيعية ميشك إليا المؤلف قصداً ، وبعمل على تجويدها ما استطاع ، فيكب على المعارة يركيا لحرف في الأداء ، وبعمل على تجويدها ما استطاع ، فيكب على المعارة يركيا الحرف فيا ينافس تركيب جزالة وأناقة ، ويوشيها بوجوه البيان والبابع ، حتى لكان الحرف فيا ينافس الحرف في الأداء ، واللغظة تساجل الفظة في الزخرة ، وحتى لكان الحرف فيا ينافس الفيشاء المجبية .

وهكذا يَضَح أنَّ القَصَص في المقامة وسيلة لا يعيره الكاتب اهيامه إلَّا بقدر ما هو وسيلة . وهكذا كانت القصة ضئيلة الفنّ ، هفككة النُّري ، لا يشُدُّ أوصالها سياقً عكمٌ ، ولا تسير بها عقدةً تطوّر ثم تحلّ في سبيل الابتناع . وهكذا كان جوهر المقامة بسط معارف ، ووصف معلومات ، وجمع ألفاظ ، وتنميق أسلوب ، وكان ما سوى ذلك ذلك أعراضاً ووسائل.

## ة - أهم كاتيها:

كتب في فنّ المقامة غددٌ كبير من الأدباء اشتهر منهم بديع الزمان الهمذانيّ وأبو قاسم الحريري، والسرقسطي.

## أ\_ بديع الزّمان الهمذاني

### أ \_ تاريخه:

1 - طالب العلم والمال : هو أبو الفقش أحمد بن الحسين المعروف بيديع الأمان المعملية أن ولا المسلماني . ولا في همدان سنة 4،1 ، وكان معلمه الأول أبا الحسين أحمد بن فارس اللغوي المشهور . وعندما أدرك الثانية والعشرين من عمره ترك بلدته وراح بضرب في البلاد حتى بلغ الري فاتصل بالصاحب ابن عباد ' ، ولزم دار كتبه ، وتدرّب على أسلويه في التسجيع والتنميق ، ثم قصد جرجان حيث أتصل بعلماء الإسماعيلية لا ووقف على مذهب الباطئية ، ثم أنتقل الى نيسابور حيث كانت له سنة 4٩٧ معركة أدبية شديدة مع أبي بكر الحوارزمي شيخ الكتاب في ذلك العصر. وقد استطاع بديع الزمان بدهائه مع أبي بكر الحوارزمي شيخ الكتاب في ذلك العصر. وقد استطاع بديع الزمان بدهائه وحكره أن يتغلب على خصمه تغلباً أطار صيته ونشر أخباره في المتنابات ومحافل الثقافة .

<sup>1.</sup> كان الصاحب بن عباد (٩٣٨ م ٩٣٠) من أصحاب الترسل ومن أثبة الناس عناية باوني التصوير والجناب ، وقت لغ علما يتفاعلون عليه أو كان تديية الولع بالسجح حتى في الكلام فضلاً عن الكام عالكاية ، وقد قبل فو : • إنه أو رأى سجمة تنحل بموقعها عروة الملك ويضعلوب بها حيل الدولة لما هان عليه التخلي عنها . • ٢ م يقوم المنحق على أصاحب أولما تأويل القرآن والدريقة تأويلاً بنفن وأهداف الاساميلية ، والثاني معرفة الحقائق وهم جملة المذهب القلسي والعلمي الاحياميلة .

٢ \_ في الأوج : وفي نيسابور أملى أكثر مقاماته ، ولما غادرها عاد الى الضرب في البلاد يتقدّمه نجم لامع وصبت ذائم ، فكان له في خواسان وسجستان وكرمان مبادين تكسب ، وموارد كسب . ثم قصد هراة ، وهي من أجل مُدُن خواسان وأعظمها ، تكسب ، أم قصد هراة ، وهي من أجل مُدُن خواسان وأعظمها ، وصاهر فيها أبا علي الحُسين بن عمد الحشنامي ، واقتنى بمعوته ضياعاً ، واتسعت حاله فعاش في رغد وهناءة الى أن توفاه الله سنة ١٠٠٧ وهو لم يبلغ الأربعين من العمر !.

٣ ـ الشغص الهمذافي: كان الهمذاني في حياته وطلق البدية ، سمح القريحة ، شديد العارضة ، زلال الكلام عذبه ، فصيح اللسان عضبه ، إن دعا الكتابة أجابته عنواً ، وأعطته قيادها صفواً ، أو القوافي أثته ملء الصدور على التوافي . ثم كانت له طُرقٌ في الفروع هو افترعها ، وسنن في المعاني هو اخترعها "...»

وكان رجل طمع وأقرق، يوسل بجميع الوسائل لبلوغ أهدافه ، ويدور بالليالي كيا تدور ليرضي قلباً شرساً وكبداً غليظة ، ولهذا كان شديد الحسيد ، شديد الاستماد ، حديد اللسان سليطه ، يكشف العورات ويشن الغارات ، في غير هوادة ولا اعتدال ؛ وهو يتباهى بما هو عليه من صلاطة ، ويتمالى بمقارئه على السخر والتهكم ، ويتطاول ، إذا غضب ، بكل ما في نفسه من الرم وعنموان وبذاته.

وهذا كلُّه لا يحطّ من شأن البديع ، فهو ، ولا شكّ ، من أقطاب عصره ، ومن أقدر مَن عالج اللفظة العربيّة ، ومن أشدّ من تصرّف بعبارة.

#### ¥ - مقاماته :

اشتهر البديع بالمقامات التي اخترع فنّها اختراعاً، وانساق في تبّارها انسياق مقدرة واستعلاء، وراح يتطاولُ بها على كلّ ذي علم ومعوفة، ويتصدّى لكلّ سابق

١ - قال ياقوت: ه هواة ملينة عظيمة مشهورة من مدن خواسان. لم أز بخراسان عند كوني بها في سنة
 ١٠٠٥ من مدنية أجل ولا أعظم، ولا أفخر ولا أحسن، ولا أكثر أهاد أشها. وفيها بسائين كثيرة، وسياه غزيرة،
 وخيرات كثيرة، محشوة بالعلماء، وتمليمة بأهل القضل والثراء...

٢ ــ قيل انه مات مسموماً. وقيل بل مات بداء السكتة ودفن حيًّا.

٣ - مقدمة رسائل الهمذاني، لعبد الرحمن بن دوست.

ولاحق، وفي نفسه أنه بزّ المتقدّمين وعلى رأسهم الجاحظ، وأنه بلغ القمّة التي يستحيل على غيره أن يبلغها.

١- عدد القامات: قال الهمذائي في رسالة طواها على نقد لاحدى قصائد الحوارزميّ: «ولو أنصف هذا الفاضل لراض طبعه على خمس مقامات، أو عشر مفتريات، ثمّ عرضها على الأساع والضائر، وأهداها الى الأمصار والبصائر، فإذا كانت تقبلها ولا ترجّها، أو تأخذها ولا تمجّها، كان يعترض علينا بالقدح، وعلى إملائنا بالجرح، أو يقصر سعيه وينداركه وهنه فيغلم أنّ من أمل من مقامات الكدية أو يعالة لا مناسبة بين المقامين لا لفظاً ولا معنى، وهو لا يقدر منها على عشر، حقيق بكشف عبويه والسلام. « وقد تناول الحصريّ والتعاليي هذا الكلام، وأثبنا العدد في غير تردد، وفاتها أن البديع رجل تبجّع ومغالاة، ورجل كبرياء تضحّم الأمور في سيل أهدافها، وتحرّف الحقائق في سيل التباهي والاستعلاء.

والأمر الذي لا شك فيه أن للبديع النتين وخمسين مقامة ، وضع منها أربعين إذ كان معلَماً في نيسابور ، ثم وضع ستاً في مديع خلف بن أحمد صاحب سجستان وهو نازلًّ عنده ، ثم أضاف الى ذلك كله ست مقامات أخرى كانت خاتمة الباب وفضلة ما في المجراب .

٧ – موضوعها: ليست المقامات ذات موضوع واحد يُعنى الكاتب بمعالجته، أو يتم منظمة منظمة منظمة منظمة المنظمة وانحا هي شنيت من الموضوعات يجري في إطاره القصصي العام حول الكثية والاحتيال للتعيش، و يجري في إطاره الجغرافي حول ما يشبه الرحلات من بللو الله الله المهاد ، و يجري في إطاره الانشائي حول راوية اسمه عيسى بن هشام، وبطل اسمه أبو الفتح الاسكندوي. أما الكدية والاحتيال للتعيش فأمر كان شائعا لذلك العهد حتى في طبقات العلماء وأرباب الثقافة ، وأمر عرض له الجاحظ في أقاصيصه، وعالج بعضه هنا وهناك على لسان بخلاله ، وإننا قد أتينا على ذكره وفصيله في

١ .. هذا ما يظهر في عناوين الكثير من المقامات.

طالع كتاب والأدب في ظل بني بويه و للذهبري، وفيه تفصيل للحالة الاجتماعية عهد الهمذائي، وذكر
 لبض أسماء المكدئين من ذوي العلم والشافة.

صفحات سبقت ، كما أتينا على ذكر الحالة الاجتماعية في عصر البديع ، ذلك المصر الذي وكان المال هو الغرض الأول في ... وكان عصر ترف في القصور والدّور ، وهذا الترف جرّ الى الفِتَن والحروب والمسادرات وكبس البيوت حتى صارت الثروة خطراً على صاحبها . فا قولك بوزير عنده من العبيد والماليك أربعة آلاف غلام ! أَيْدَعُ هذا كيرة أو صغيرة لا يرتكبها في سبيل ابتزاز الأموال !! ... إنّ الثروة التي كانت في يوت (الكبار) تكاد أخبارها لا تُصدَّق. أما الشعب المسكين فكان في كلّ قطر طريد الفقر والبؤس ، تأكل رغيفه الجباة المتكلفون بجمع المكوس والشرائب وليس مَن يسألهم عمًا يفعلون . لا يهمهم إلا جمع المال ليدفعوا ما تكلفوا به للولاة أ... ».

وأما الاطار الجغرافي، أو مسرح المقامات البديعية، فهو في المقامة الفريضية جرجان الأقصى حيث استظهر عيسى بن هشام على الأيام بضياع أجال فيها يد الهارة، وأموالي وقفها على التجارة، وحانوت جعلها مثابة؛ وهو في المقامة الازادية مدينة بغداد، وفي البلخية بُلخ، وفي السّجستانية سجستان. وهكذا إلى نهاية المقامات. والجدير باللكرأ أن البديع لا يهمة من الميدن والبلدان إلا ذكر اسمها، فهو لا يكاد يطلعنا على شيء من أحوال ذلك المسرح الذي يختاره لرواية راويته وأعال بطله. وكلّ ما هنالك أننا نستشف بعض الحقائق البيئية من خلال الأقوال والأعمال، فنعلم مثلاً أن جرجان بلد تجارة وزراعة، وأن في بغداد فئة من الناس تنهم برغد العيش وأخرى بنبشها الفقر والشيئ، وأنَّ الكوفة من أهم مراكز التصوّف، وأن بلاد فزارة بلاد فزارة عمراوية يقطانها السباع والضّباع، الى غير ذلك نما لا يغني غناء كبيراً.

وأماً الاطار الانساني فيكاد يُنحصر في الزاوية عيسى بن هشام والبطّل أبي الفتح الاسكندري. وأمّا من سواهما على مسرح المقامات فوفقة يَشْخلون صحابة في المقامة الفريضيّة ، وفاكهاني حريص على التصفيف والتصنيف في المقامة الأزاديّة ، وأصحاب كنجوم الليل يلازمون ظهور الحيل في المقامة الأسديّة ، وإمام يتقدّم الى المحراب ويقرأ فاتحة الكتاب ويرتلها في المقامة الأصفهائية ... وغير هؤلاء كتيرون يأتي ذكرهم على سيل الاطار في غير تحليل ولا كبير اهمام ، والأهميّة للاسكندريّ أولاً ولابن هشام سيل الاطار في غير تحليل ولا كبير اهمام ، والأهميّة للاسكندريّ أولاً ولابن هشام

١ - مارون عبود: بديع الزمان الحمدانيّ، ص ١٠ -- ١٢.

ثانياً. وهذا الراوية راوية، وهو أشبه بأولئك القُصاص الذين حفل بهم العصر، والذين كانوا في الدّور والقصور بمنرفون الرّواية احترافاً، وبملأون فراغ المُترَيْنَ والأهين بالأحاديث العتريّة أو الأقاصيص الجويّة. وهو في عمله عامل تشويق وتوويق، وعامل مدور وربط للأحداث في غير حبكة حقيقيّة. جاء في مطلع المقامة الأسابيّة: وحدثنا عيسى بن هشام قال: كان يلغني من مقامات الإسكندريّ ومقالاته ما يَصْغَى إليه النّغور، ويُشْتَيْضُ له الصفور؛ ويُروّى لنا من شعره ما يمتزج بأجزاء النفس رِقة، ويَعْدَشْض عن أوهام الكهنة دقّة ...، وفي هذا تشويق شديد، كما فيه اعاطر يهديه الهمذانيّ الى نفسه ويُرضي به اعتداده وكبرياته.

وأبو الفتح الإسكندري وجل العقل والعلم والسقو، وقد اضطرَّ هذا البطل العالم النام طريق الاحتيال والتسوّل لأن الدَّهُو قسا عليه ، والأيام حطّت به ، فراح يتلون ، ويلبس لكل حال أوساً ، وراح في المقامة الدينارية يكدّس الشنائم ، وفي المقامة السينارية يكدّس الشنائم ، وفي ينظم براعة عجيبة في القصّص الفني وتحليل النفسيات ، وفي المقامة البشرية بخلق شاعراً وينظم أروع شعر ، وفي المقامة القزوينية ينصب نفسه مجاهداً يحث الناس على الروم ، وفي المقامة التردية بدو قراداً مُضْحِكاً هازلاً ، وفي المقامة التاكسين ، وللسارية ، يقف موقف الشعراء المتكسين ، فيملح خلف بن أحمر ويستدر كفه . وهكذا يتجوّل أبو الفتح في كل بلد يطلب المال ، فمن العراق الى فارس الى قزوين إلى أرمينية الى سجستان وخواسان وغيرها من البلدان ، وهو يطوق كل فارس الى قزوين إلى أرمينية الى سجستان وخوفة روح .

وأما الغَرْض الذي لأجله وُضِعت المقامات فهو ، كما قلنا ، شتيت من الموضوعات والأستعارات والأستعارات ، وإبداع التشييهات والاستعارات والكثابات ، وتنميق الكلام بألوان الطباقات والمجاسات وشتى البديعيات . وإلى جنب ذلك فقد عرض البديع للقريض والأدب والنقد، كما في المقامات القريضية والغيلائية والعراقية والجارقية والجارقية والجارقية والجارقية والجارقية مناول في الأولى امرأ القيس وأثنى على ابتكاراته ، وتناول النابغة ويش عوامل إجادته ، وتناول زهيراً وطرفة ورفع شأن شاعريتهما ؛ وعالج الأدب المقارن

فقارن بين الأخطل وجرير والفرزدق؛ ثم عرض لمشكلة القديم والحديث وللصراع القائم يين أربابهما؛ وذلك كلُّه بكلام موجز ، وأحكام عامَّة جازمة فيها كثير من الصحَّة والدقّة. وفي المقامة العرافية تحليل نقديّ لعدد من الأبيات الشعريّة؛ وفي المقامة الجاحظيَّة بجاول البديع أن يحِطُّ من شأن الجاحظ، وأن ينصب نفسه جاحظ زمانه، وهو يأخذ عليه ما نعدُّه آية البلاغة عنده ، ويقول : وإنَّ الجاحظ في أحد شقَّى البلاغة يقطف ٰ ، وفي الآخر يقف ، والبليغ من لم يُتقَصِّر نَظْمُهُ عن نثره ، ولم يُنزر كلامه بشعره ٢. فهل تروون للجاحظ شعراً راثعاً ؟ قلنا : لا. قال : فهلمّوا الى كلامه فهو بعيد الإشارات"، قليل الاستعارات، قريب العبارات؛، منقاد لعُريان الكلام يستعمله، نفورٌ من معتَاصِه يهمله. فهل سمعتم له لفظةً مصنوعة ، أو كلمة غير مسموعة ! ... » قال الشيخ محمّد عبده معلّقاً على كلام الهمذاني : «ان المفردات في كلام الجاحظ والأساليب ليس منها شيء يستغربه السمع ويستطرفه ، بل كلَّه مما لم تلطفه الصنعة ولم يأتِ منه على النَّفس ما تُعجب له. وهذه الأوصاف التي يعدُّها كأنها من مناقص كلام الجاحظ هي أعلى مزايا الكلام عند أهله، وهي التي ترفع مقامه على غيره. وهذا المذهب الذي سلكه الجاحظ هو مذهب رجال البلاغة الأولين ومجال فرسانها السَّابقين؛ أما المصنوعات فهي من احداث الموضوعات لا ينظر إليها إلَّا صبية هذه الصناعة . ١

وعرض البديع في مقاماته للوعظ الديني كيا فعل في المقامة الوعظية عندما وقف في الناس يعظهم ويحضّهم على التطلّع إلى الآخرة ونبد الفائية ، في نزعة عقليّة صوفية وفي أسلوب جاهلتي اسلاميّ. وعرض للمهدح التكسّبي على سنّة الشعراء ، كيا فعل في المقامة الحلفيّة عندما توجّه الى خلف بن أحمر يصفه بالعقل والكرم في نزعة عنفوان ،

١ ... يقطف: بمشي ضبق الحطى. يربد أن إلجاحظ غير ذي شهرة في الشعر، فكأنه لم يقل فيه شيئًا.

٢ - يشترط البليع في البلغ أن يكون عجيداً في الثير والنظم مماً، وهذا غير صحيح.
 ٣ - يعيد الإشارات: أي أنه يوجز في القول ويرمي به الى معان بعيدة ، أو يسوق الكلام الى معان قريبة ثم

يرمي في سياقه الى أخرى بعيدة، ومع ذلك يسلك مسالك الحقيقة على بعد من الاستعارة وخني التشبيه. ٤ - قريب العيارات: أي انها دانية عنده من المعارف في الخاطب لا ترقى على المألوف بمرتبة عالية.

عربان الكلام: ما كان بادياً لسامعه بجوهره في غير صنعة ولا تخييل.

ويقول : ووالحرّ لا يَعلقه شَرَكُ كالمطاه ' ، ولا يطرده سوطً كالجفاء . وعلى كلّ حال ننظرُ من عالي على الكريم نَظَرَ إدلال ' ، وعلى اللئم نَظرَ إذلال ' ، فمن لَقِيَنا بأنغمٍ طويل لقيناهُ بخرطوم فيل ، ومن لحِظنا بنظرٍ شرز بعناه بثمن نزر.»

وعرض البديع لأمور أخرى كثيرة. أشرنا الى معظمها في الصفحات السَابَقة. وهكذا تكون مقاماته مجموعة لموضوعات شنى وأغراض متياينة أجرى في شِهابها لسان العلم، وجال في مجالاتها بما احتقبه من ثروة لفظيّة وتعبيريّة، وأساليب تنميّقيّة وتصنيحة.

٣- أسلوبها وقيمتها الفنية: أما أسلوب مقامات الهملدافي فهو أسلوب النثر المنفق اللذي يعتمد السجع والغريب من الألفاظ، كما يعتمد العجوار والقصص. أما التنميق نقد التزمه المدينة على التركم غيره من مترسكي ذلك العصر، وهو يقوم عنده بإرسال العبارة موجزة، سريعة، مقطعة تقطيماً موسيقياً، فيها ضروب من التشبيهات والاستمارات والكنايات والجناسات وما إلى ذلك، بل فها كلام يكاد لا يعرف إلا الشباب ، وبال الفراغ ٧، وحاية الثرة... ، فالتجارة الهي التي تبض به، وهو يرد الشبياب ، وبال الفراغ ٧، وحاية الثرة... ، فالتجارة هي التي تبض به، وهو يرد الشباب أي ناصية، كناية عن سواد الشمريح الى ملهب المداورة. وفكذا تكلم المجازات في القامة ، ويعدل الكلام فيها عن مذهب التصريح الى ملهب المداورة. وإنك ترى فيها العبارات قصيرة، تحمل فكماً من الأنعام الملوسيقية التي تخلف بين المد والقطع والطول والقيصر، والشدة واللين...

١ \_ في هذا الكلام تضمين لمعنى المتنبي القائل: وإذا أنت أكرمت الكريم ملكه. ٥

٢ ـ ذلك أن الكريم يقدر الكريم قدره.

ب أي نظر الاحتقار والإهانة له.
 يلخ: مدينة من مدن خراسان.

البن: الثياب, وغلب والبزو على ما ينسج من القطن خاصة.

٧\_ بعذرة الشياب: أي عنفوانه.

٧\_ بال الفراغ: حاله، أي حال الحلو من هموم الحياة.

والتنميق يقوم بنوع خاص على السَجع ؛ والديع يلتيمه إلا نادراً ، وهو عنده خطيف ، وشيق ، قريب الى الطبع ، بعيد عن التكلف، وفواصله شديدة الحيوية ، كتوالى في سرعة وانطلاق. والبديع يتصرف بالسَبع تصرف الحاؤق الماهر ، فيقلبه ، ويغصل ما بين أجزائه بفواصل السؤال والجواب وما الى ذلك ، وهكذا ترى البديع يقول : ودخل عَلَى شاب في زيَّ مل العين وحلية تشوك الأخدعين ، وطرف قد شرب ماء الرَافدين و لَقَيَيني من البرِّ في السَّناء عما زدته في النناء ، وتراه يقول : وفين تربد عقال : بلغت الوطن ، فقال : بلغت الوطن ، فقال : طويت الرَّيط وثيت الحيَّد ، فأين أنت من الكرَّ على الموَّد. قلت : السَّابع ، ومهارة البديع في استماله . والتنميق يقوم أيضاً بتضمين الكلام ألواناً من الأمال والآيات القابل قواليائية . والأيات الشعوية والألغاز اللغوية والبيائية .

أما القَصَصَ فقد عالجناه ورأينا أنه ليس غاية المقامة عند البديع ، وإن عُنيَ به أحياناً ، وساقه بأسلوب لا يخلو من فنِّ وروعة كما في المقامات المنهجرية والبشرية والأسديّة ، فهو عادة حافل بالمنائة والفكك ، وهو إطارٌ خارجيٍّ مجموعة لغوية عُنية ، والبديع من أغنى الناس ألفاظاً مها كانت غريبة ، فتراها تنهال من قلمه انهيالاً ، في دقة عجيبة ، ولباقة فريدة .

3 - الجميع في مقامات الهيدائي: إنّ مَن طالع مقامات الهمدائيّ، وقلَّب صفحاتها بتأنَّ استشف من خيلال مسطورها حقائق شتى في شأن الحالة الاجتماعية لذلك العهد، وذلك أنّ الرّجُل، وإن كان همّه الأوّل في حَشْد المادة اللفظيّة واللغوية ، لم يستطع التفلّت من قيود البيئة التي عاش فيها فتأثّر بها، وظهر ذلك الأثر في ما كتبه.

وأكثر ما يُطالمُنا في مقامات الهمذانيّ تلك ا**لطبقيّة الاجهاعيّة** التي تبرز واضحة القسهات: طبقة بورجوازية حشدت المال، وامتصّت أكباد النّاس، وعاشت في

١ ـ زي ملء العين: أي يأخذها هيبة وحسناً.

٢ تشوك الأخدعين: أي تصل أطراف شعرها إليها فكاد تنفذهما لعظمها؛ والأخدعان عرقان في صفحة العنق.

٣\_ الرافدان: دجلة والفرات.

ع - السناء: المداناة والمراضاة.

أوسع اللَّـور ، وأغنى القصور ، ولبست البّرِّ والأرجوان ، وانصرفت الى أطايب العيش مأكلاً ومشرباً ولهواً . قال في المقامة الجاحظية : فأفضى بنا السير الى دارٍ

تُبرِكَت والحسنَ تـأخُدُه تَـنْــَـَـَيْ منهُ وتَسْتَخِبُ فَـانْــَقَتْ مِنْهُ طَرائِفُهُ وَاسْتَزَادَتْ بَعْضَ مَا تَهَبُ

قد فَرِشَ بِساطها ، وبُسطت أنماطها ا ، ومُدَّ سياطها ا ، وقوم قد أخلوا الوقت بينَ آس مخضودً " ووردٍ منضود ا ، ودَنَّ مَضود " ، وناي وعود . فعيرنا اليهم وصاروا الينا . ثم عَكسنا على خوان قد مُلِئتْ حياضُه " ، ونُوَّرَثُ رياضُه ، واصطفّت جفانه " ، واختلفت ألوانه أ ... ، ا

والى جانب هذه الطبقة طبقة عاصّة الناس ، التي تعيش في فقر يُدقع ، وذُلِّ مُوج . تنبشها المجاعات نهشاً م ويَرَق أحشاءها الجوع تحزيقاً أ وقد كثر فيها الاستعطاء والتكذّي أ ، وزال من نفسها الشرَف، فانقلبت تناب سوء الحال ، وتحقد على الدّهر ورجاله ، وتطلق أنين الشكوى ، وتلبس لكلّ حال لبوساً ، وتتوسّل بكلّ وسيلة تُبلغ الغابة ! وحكماً أطبق التشاؤم على هذه الفقة من الناس ، ورأت في الكذب والحيلة أنجع دواء ، فانحطّت الأخلاق ، وشاعت اللصوصية "، وأصبح التلوّن زيّ

١ ... الأنماط ج. نمط وهو ظهارة الفرش أياً كان. و إبسط الأنماط؛ تغشية كل فراش بغشائه اللائق به.

٢ ـ مدَّ ساطها: صففت مواد الزينة في جوانبها.

٣ - الآس الخضود: أي الريحان الذي عطف بعض عيدانه على الآخر للذيئة.
 ٤ - المنشود: المسقوف.

الدن القصود: وعاء الحمر الذي فض ختامه.

تا الحياض: أوعية الطعام.

٧ ـ الجفان: القصع الكبار.

٨ - طالع أيضاً المقامات: المضيرية، والبصرية، والبخارية...

٩ -- طالع المقامة المجاعية ، والمقامة البصرية .

١٠ - تجد ذلك في أكثر المقامات ولاسيا عند الأطفال.
 ١١ - طالع المقامة الأزاذية.

١٧ - كتيراً ما عبر أبو الفتح الاسكندري عن هذه الحالة في خاتم المقامات بأيات شعرية نفسحت بحكمة العصر.
السمر على المقامة الأسدية . — ومن علامات انحطاط الأخلاق ما تجده في المقامة الدينارية من الشنائم التي نندى لما الحين.

العصر وميزة المجتمع ، وأصبح وصف المآكل والمشارب شهوة من الشهوات . وكم في المقامات من مشاهد تقشعر لها الأبدان : أطفال عليهم الأسال ، حول آباء وأسّهات يصيحون بالمارة مستنجدين ، ويرفعون الأكفّ الى الله علّه يرقّق القلوب ويليّن الصدور ! جاء في المقامة البصريّة : «وهذه البصرةُ ماؤها هَضُوم ، وفقيرها مهضوم ا . والمرّة من ضِرسه في شُمَل ، ومن نفسه في كلّ فكيف بعن "

يُطوَّفُ مَا يُطُوِّفُ ثُمَّ يَأُوي إلَى زُغْبِ مُحَدَّدَةِ المُبُونِ كَسَاهُنُّ الْإِنَى الشَّعْاَ النَّابِ صَابِرَةَ البُطُونِ

ولقد أصبحنَ اليومَ وسَرِّحْنَ الطَّرْفَ في حمِّ كميتِّنُ ، وَيُشْوَ كلا بَيْتِ، وقَلَّبْنَ الأَكْنَّ على لِيّت، فَفَضَضْنَ ^ عَفَدَ الصَّلُوعِ، وأَفَضْنَ مَاهِ الدَّمُوعِ، وتَدَاعَيْنَ باسم الحوع:

والضَفْرُ في زَمَنِ اللئامِ لِلكُلُّ ذِي كَرَمٍ عَلامَهُ رَغِبَ الكِرَامُ إِلَى اللّئامِ وَتِلْكَ أَشْراطُ القِيَامَةُ ۖ !!،

ومن طريف ما جمعه الهمذانيّ في هذا الباب أنواع اللصوص والتلصّص، وذلك في مقامته الرّصافيّة، وإنك عندما تقف على تلك الطرائق، وتتكشّف لك تلك

١ \_ مهضوم: أي مظلوم غير مرعى الحق.

٧ – أي ان كل إنسان مشغول بما يطلبه ضرسه، أي ما يني بحاجة قوته.

٣ ـ في كلّ: أي في تعب من حاجات نفسه وحدها فكيف إذًا كانت له عيال لا كاسب لهم إلا هو كما
 سيذكره في البيتين.

ع \_ الزغب: بريد الأطفال الصغار.

البلى: أي النحول، وقد شبهه بالثوب يكسو لابسه.

٦ شعثاً: أي بغير عناية..
 ٧ يريد بالحى المشابه للميت نفسه.

٨ . فقى الشيء: بدّده. قال محمد عبده: وومشهد الصغار على الحال التي وصف، مع العجز عن إغاثين، مما يحدث في النفس هماً ويسلط عليها حنةً يقصم الظهر ويثر الضلوع من عقدها.»

٩ ـ تلك أشراط القيامة : أي من علامات انتهاء الدّنيا وقرب يوم البعث.

الأساليب، تحسب نفسك في عالم كلّ ما فيه وسيلة حيلة، وأقدس ما فيه طريق ابتزاز.

ولم يفت البديع ما في بيته من مظاهر اللهو؛ فينالك بجالس الحمو والشراب في وحال الحقيارة، والليل أخضر الدياج، مُعتلم الأمواج! »؛ وهنالك المنتجات يضرها الجال وتضطرب فيها الأقداح؛ وهنالك مجالس الفناء تضيح بالألحان والأنغام؛ وهنالك بجالس الطعام وفيها مآكن العرب والفُرس، من كلّ لون ومن كلّ صنف! وهنالك أخيراً بعض الملاجي الشعيدة التي ترقص فيها القرود والناس مزدحمون «يلوي الطرب أعناقهم، وبشق الضمك أشداقهم.]. »

ومن حسنات البديع أنه تسرّب في مقاماته الى يوت بعض الناس، وعمل على تصوير حياتهم البيتية، وهناسة مساكنهم، وطرائق مميشتهم، وكيف يلجأون الى الحيامات العامة، وكيف يستعملون الحيز والملح والجريش والبقل والخل والمقالمة المشكلع، والنمط العجام، والمشط والموسى، والسطّل واللّبن، وما الى ذلك ممّا لا يُحصى عَدَهً.

وأطلَمَنا البديع أيضاً على عادات القوم في نلب الأموات والتضبّع عليهم "، وفي التقوّر من المنجامة والحجّامين"، وفي التقوّر من الطخرة وفير ذلك. وقد عرض في المقامة التيميّة لنظام الحكم وأعمال اللولة، قال: «حادثنا عيسى بن هشام قال: وليت بعض الولايات من بلاد الشام، ووردها سَمَّةُ بنُ بَدْرُ أَخُو فَارَهُ وقد وُلِي الوزارة، وأحدُ بُنُ سالم على عَمَلِ المغالم،

١ – أي والليل شديد الظلمة هاثج الأمواج، تتراكم فيه الظلمات وتتضافر أطوارها، فكأنه البحر في لونه

وهوله . ٢ \_ طالع المقامات النهيدية والصيمرية .

٣ - المقامة القردية.
 ١ - طالم المقامة الساسانية، والمقامة الحلوانية.

المقامة الموصلية.

٦ - المقامة الأرمنية.

٧ - المقالمة الإبليسية.

٨ أخو فزارة: أحد رجال فإرة وهي قبيلة من قبائل العرب المشهورة.

وبعض بني ثوابة وقد رئي الكتابة ، وجُمل عَملُ الرَّمام لِل رَجُول مِن أهل الشام ... ، أما الهزاؤة كانت لذلك المهد جامعة لحظتي السيف والقام وسائر معاني المؤازة والمعاونة في السلطان ، غير أن صاحبا كان في شؤون ، فنارة يسبد على الحليفة والسلطان وليس للسلطان إلا أن تصدر الأمور باسمه فوزارته كانت تُسمّى وزارة تفويض ؛ وتارة يكون السلطان فاتما على نفسه والوزير عامل على تنفيذ أوامره مؤتمن على إمضاء أحكامه فوزارته تُسمّى وزارة تنفيذ. وأما عهل البريد فكان من كبار الأعال وكان صاحبه يولي تفقد أحوال النغور والقاصية من البلاد ، ويُسبئ السلطان عن كلّ ما يحدث فيها ، هم البريد ، ولصاحب البريد عمال كثيرون يستخدمهم في الأطراف والنواحي في فووع عدل. وأما عمل المظالم فهو ولاية تمتزجة من سطوة السلطنة ونصفة القضاء ، كأنه يُمضي ما عجز القضاة ، ويكون نظر صاحبه في البيئات ، يمنفي ما عجز القضاة ، ويكون نظر صاحبه في البيئات ، والتقرير ، واعتاد القرائن ، وتأخير الحكم الى استجلاء الحق ، وحمل الخصين على السلط ... وأما الكتابة فهي رئاسة ديوان الرسائل. وأما عمل الؤمام فهو ولاية ديوان الرسائل . وأما عمل الؤمام فهو ولاية ديوان الرسائل . وأما عمل الؤمام فهو ولاية ديوان الأسائل . وأما عمل الؤمام فهو ولاية ديوان الرسائل . وأما عمل الؤمام فهو ولاية ديوان الرسائل . وأما عمل الؤمام فهو ولاية ديوان الأسائل الوابايات .

وهكذا ترى أن البيئة تسرّبت الى مقامات الهمذاني ، وكان لها في كلّ مقامة أثر. وهكذا ترى أن مقامات البديع خوانة واسعة لطالبي اللغة والبيان والاجماع.

قال مارون عبود : وإذا ابتهر بديع الزّمان وادّعى فهو على حقّ ، بل هو سبّد الموقف وأمير ا**لكلام في هذه الحقية من تاريخ الأف**وب ، ولم يَفقُهُ أحوريريّ في العبارة التي لا غيار عليها إلّا لأنه نحويّ لغوي وشاعر أيضاً . أمّا الفنّ في المقامات فبني وظلّ وسوف يقى للبديع .

البديع أديب طريف، قصصي ملهم يريك بعيدات الشخوص كما هي. أما الحريري فعبارته صلبة منحوتة، وفي مقاماته جفاف أسلوب العلماء والنحاة. فالعبقريّة

١ \_ عن حواشي للقامات، لمحمد عبده.

الفنية البعيدة عن التحكيك والتعمّل إنما تجدها في رسائل بديع النهان ومقاماته . إنّ حلو الكلام ومرّه لهذا الرجل، وإذا كان الجاحظ أحلّ النثر محلّ الشعر، فأهدى « الكتاب» الى الحلقاء والوزراء، فها هوذا البديع بنبح نهجه فتحلّ المقامة والرسالة محلّ القصيدة ويجازى عليهما ويعطى، وإنّ كان بينها مسافات شاسعة ...

ثم أليس سواء لدى الفنّ ، أأربعاقه مقامة أملى الهمذائي أم خصسين؟ فالمقامة المضيرة ويضع أخوات لها تُعني عن ألف، وهي كافية لتحلّ صاحبها حيث حلّ. كان البليع واقعياً أكثر منه خيالياً، وإن توكاً على عصا الاستعارات والتشابيه والكنايات، وزيّن كلامه بالمجانسة والتلميحات والإشارات. إنّه مادّي لا يفلسف ولا يفكّر بما وراء الطبيعة ، يتشيّع للإثراء والوجاهة الأدية ، كل يقضح من مناظرته لأبي بكر...

والبديع يبتكر في الألفاظ أكثر من ابتكاره في المعاني ، ويعرّل على الكلام المستعمل لملمه أن أشد تأثيراً في النفوس. وقلًا ذكر آية أو حديثاً أو كلمة مأثورة بجروفها ، بل يكني بالإيماء إليها تم يفضي ، ولذلك يصعب على القارئ العادي أن يدرك كلّ ما يعني . وهو ليس ذلك القابض على خناق اللفظة ، فإذا جاءت على هيئها كان ، وإلا فهو يضع علمها غيرها ، وإذا لم يحد عرّب وأخذ من الشارع ولا بأس في ذلك عنده . ولعلّ هذا من أثر اللسان الفارسيّ فيه . فكم من ألفاظ ساسانية نجدها عنده قاعدة مطمئتة لا تشكو فراقاً ولا غربة ، بل كأنها بين قومها وأهليها .

والبديع يدرك أن الجملة الطويلة ضعيفة الوقع. ولذلك ترى جُمَّله خفيفة وخصوصاً عندما ينبري للهجاء، بل قل للسبّ لأن هجاء صاحبنا سبّ وشتائم.

فهو عندي لم ينفرد في مقاماته أكثر من تفرّده في رسائله التي بلغ فيها ما لم يلغه أكابر النمواء الهجائين العرب. فهو يمعن ويمزح، ويتهكّم ويكشف العووات ليكون له في كلّ عرس قرص، ويرينا أنّه ذلك القادر على القول في كل غرض ومطلب. إنّه في بجونه وهجائه مرّ موجع، وهو فيهما أقرب الى بشار منه الى أبي نؤاس الحفيف الظلّ ...

١ \_ مارون عبود: بديع الزمان الهمذاني، ص ٤٣ — ٤٤.



مقامات الحريري: أبو زيد أمام والي رحبة (المقامة ١٠) — عن مخطوطة من القرن ١٣ (للكتبة الأهليّة بباريس)

ب- الحويريّ (٤٤٦ - ٥١٦ هـ / ١٠٥٤ - ١٢٢٢م)

## أ - تاریخه:

هو أبو القاسم بن على الحريري. ولد في قرية مشان من ضواحي البصرة ، ثم انتقل الم البصرة وأقبل على علوم اللغة والنحو يتمثّن فيها ، ثم تقلّب في وظائف الدولة. وقد أثمار عليه الحليفة المستظهر أن يضع مقاماته ، فوضعها وكافأه الحليفة عليها شديد المكافأة . ولما تُوفي المستظهر ترك الحريريُّ بغداد ورجع الى البصرة فعُسِّن فيها «صاحب الحبر» أي ما يشبه صاحب مصلحة «الاستعلامات» ، الى أن توفي سنة ٥٦٦هـ.

## ٢ - أدبه:

للحريريّ آثار مختلفة منها «ه**رّة الغراص في أوهام الحزاص**ّ» وهو كتاب يَّن فيه أوهام الكتّاب وأعطامهم في استمال الألفاظ والأساليب، ومنها «المقامات» التي يدور عليها كلامنا هنا.

١ - أغراض مقاماته: تدور مقامات الحريري بمجملها حول الكدية وابتزاز المال عن طريق الحيارة المال عن طريق الحيارة المال عن الحيارة المجالة الديني والألاعيب اللغوية والبدينة التي أكثر منها وأتى فيها بالأعاجيب، من مثل ما لا يستحيل بالانعكاس. ومن مثل الانفتان بالإعجام والإهمال ، كأن يستجمل ألفاظاً معجمة الحروف أو غير



مقامات الحريري: نقاش وجلك الى جانب إحدى القرّى (المقامة ٤٣) عن المخطوطة نفسها.



مقامات الحريري: أبو زيد أمام والي مرو (المقامة ٣٨). عن المخطوطة نفسها.

معجمة ، أو مرقّطة أي بعضها معجم والآخر غير معجم ، وقد أكثر من الإغراب والألغاز والأحاجيّ والمعيّات وما الى ذلك مما شاع في أيّامه ، وعُدّ من البلاغة الرّفيعة .

٧ - أسلوب الحريري فيها: أسلوب الحريري هو أسلوب الهمداني في ما هو من جهة الحوار بين الراوي والبطل ، والقصص الذي يجمل مركباً للكدية وإظهار المهارة والبراعة اللغوية واليانية . ومقامات الحريري أشلة وصا من مقامات المديع ، وهي أشلة حبكاً وأكثر عوابة ، وأشلة اعتماداً للستجع والمتنميق ، والحريري أكثر مهارة في اعتيار الألفاظ وتركيب الجمل ، وقد أصبح في ذلك الإمام الذي لا يُجارى ، والملم الذي يُنظر إليه . ثم إنَّ مقامات الحريري شديدة الصرف بأنواع البديع وضروب الكلام مماكان شائماً في أيامه كلّ الشيع ء وهي حافلة بالمتقد . وإنك لتنمو وأنت تقرأها ، أنَّ

الأسلوب فيها هو كلُّ شيء، وأنَّ ما سوى ذلك وسائل وذرائع. ومقامات الحريريّ حافلة ، الى ذاك ، بضروب من ال**فكاهة وروح افزل. و**هكذا كان الحريري ممملاً لتلك الترعة التي سارت بالادب نحو الصياغة اللفظيّة والتي جعلت منه شيئًا فشيئاً أدب انحطاط لا أدب فكر وفنّ.



مقامات الحريري : الحارث مخاطباً أبا زيد ـــ المقامة ٢٦ ـــ عن مخطوطة مصوّرة من القرن ١٤ ( فيّا ـــ الكتبة الوطنية ) .

## مصادر ومراجع

أنيس المقدسي: تطوُّر الأساليب النثرية -- بيروت.

زكي مبارك: النثر الفتّي في القون الوابع — الجزء ١ — القاهرة ١٩٥٧.

شوقي ضيف:

ــ الفن ومذاهبه في النثر العربي ـــ القاهرة ١٩٥٥.

- المقامة، من سلسلة فنون الأدب - دار المعارف - القاهرة ١٩٥٥.

مارُون عبود : بديع الزمان الهمدانيّ ، من سلسلة نوابغ الفكر العربي — دار المعارف — القاهرة . عمود الزهيري : الأدب في ظلّ بني بويه — القاهرة ١٩٤٩ ، ص ٢٢٢ — ٢٣٩.

مد جميل سلطان: فن القصة والمقامة - دمشق ١٩٤٢.

عبده حسن الزيات: موازنة بين مقامات البديع ومقامات الحويري ـــ مجلة الحديث ٢ ـــ ص ١٣٤ ـــ ١٦٦.

على الجندي : بين الحوارزمي والهمذاني — الوسالة ٨: ١٣٥، ١٧٥.

مصطفى صادق الرافعي: حول نشأة فن المقامات – المقتطف ٧٧: ٢١١.



# الفصّ لُ الخامِس الترسسُ ل

راحت الرسالة في هذا المهد تنطّور أيضاً، وقد خرجت شبئاً فشيئاً عن كونها حديثاً يهدف الى التفريج عن القلوب أو التوصية أو ما الى ذلك، والنزلقت في تبار النبخوفة والتصنَّع حتى أصبحت ميداناً لإظهار البراعة، ومصنماً من مصانع التطريز والتوشية، وبستاناً زاهي الألوان يسحر النواظر وبأخذ بمجامع القلوب. وقد اشهر في هذا الباب ابن العميد، والقاضي الفاضل، فكانا زعيني مدرستن كبيرتين انضم البها عدد من الكتاب من أمثال أبي بكر الحوارزمي ( ١٩٨٣هـ ١٩٩٣م) وأبي اسحاق الصابي ( ١٩٨٥هـ ١٩٩٠م)، والصاحب بن عباد ( ١٩٨٥هـ ١٩٩٩م)، وبديع الزمان الهمذافي وغيرهم ممن اقتفوا إثر ابن العميد، وكانوا أفسة البلاغة العربية في ذلك الههد.



# ابن العَميد - القاضي الفَاضِل

#### أ \_ ابن العميد:

ُولد ونشأ بمدينة قمم بفارس. وَزَرَ لآل بويه، وكان واسع الشافة، وقد أنقن اللغة العربيَّة إثقاناً شديعاً. توقي سنة ٣٦٠هـ/ ٩٧٠م.

لابن السيد رسائل كان أسلوبه فيها أسلوبًا أرستمراطيًّا إطنابيًّا حافلاً بالصنعة والتنميق. ب ـ القاهي الفائميل:

وُلد بعسقلان ثم انتقل الى القاهرة وكان وزيراً لصلاح الدين الأيوبي ولابنه الملك العزيز . توقّي سنة ٩٦٠هـ/ ١٩٩٦م .

للتاضي القاصل رسائل ذهب فيها مذهب الإيفال في الصُّنمة ، وقد أصبحت الكتابة معه مُرَّد تنمق وزخرقة.

## أ- ابن العميد (٣٦٠ هـ/ ٩٧٠ م)

#### أ – تاریخه:

هو أبو الفضل محمَّد بن الحسين المعروف بابن العميد. وُلد ونشأ في مدينة قم بفارس ، وأكبّ على العلوم فحصَّل سنا ثقافة واسعةً شَيِئَت الفلسفة وعلوم الطَّيِعة والهندسة وما الى ذلك ، وأنقن العربيَّة إثقاناً شديداً ، وراح يدبج فيها رسائله ويضمُّها ذوقه الفارسيّ. وقد رَزَرَ لآل بويه ، ولما وافته المنيَّة سنة ٣٦٠هـ/ ٩٧٠م كان وزيراً لعضد الدولة اليويهيّ.

### ۴ - أدبه:

لابن العميد مجموعة وسائل في شتَّى الأغراض، وأسلوبه فيها أ**سلوب أوسطقراطيّ** إطنابيّ يقال فيه كلّ شيء بميزان، ويقاسُ فيه كلّ لفظ وكلّ صورة بمقياس، يسير في هدوه و بطء وجلال ، وينتقل على أنفام موسيقى تشد أونارها حروف الجرّ المستعملة في لباقة ، وتتجاوب أصداؤها في الأسجاع الملتزمة النزامة النزامة وعليه نظام الكلام ، وإن لم يكن التزاماً مطلقاً . وإن لم المدون الميانية ، والن المي هذا المؤيج من عناصر الأناقة والتوشية . المدينية ، وإشاراته اللغوية والتاريخية ، وإن لني هذا المؤيج من عناصر الأناقة والتوشية والموسيقى ، ما يستير الإعجاب . قال محمود غناوي الزهيري : وونستطيع أن نقول إن ابن العميد كان أستاذ الجيل ، وكاتب العصر ، وصاحب طريقة في الكتابة تقرد بها وعرف باسمه ، وناثره فيها كتاب زمانه وما بعد زمانه ... ثم إنه كان ذا شخصية قوية ، قد غلبت حتى على شخصية سيده ومولاه ركن الدولة . كل ذلك جعل منه عاملاً من عوامل النهضة الأدبية والعلمية أيام بني بويه ، مملوحاً ، وكاتباً ، ومعلماً ، ومقارضاً ،

## ب\_ القاضي الفاضل (٥٥٨ - ١١٦٣ هـ / ١١٦٣ – ١٢٣٩م)

### أ - تاریخه:

هو الوزير مجير الدين عبد الرّحيم البيساني المعروف بالقاضي الفاضل. وُلد بعسقلان من أعمال فلسطين ثم انتقل الى القاهرة وَوَزَرَ لصلاح الدين الأيوبي ولابنه الملك العزيز. وقد توفي سنة ٩٩٦هـ.

## ¥ - أدبه:

للقاضى الفاضل مجموعة وسائل، وأسلوبه فيها تضخيمُ لما بدأ به أبن العميد، أي مو الايغال في التزام السيان مو الايغال من ضروب البيان والديغال في التؤمية واللغوية والمتنافية والتؤمية والتؤمية والمناف التأميل والإنبان التأميل والمناف التمراف وخيم الله قلد. وإناف لتشعر أن الأسلوب يُصبح غابةً وَيُقصد قصداً، وهذا انحراف وخيم العاقبة في الأدب.

١ – الأدب في ظل بني بويه – القاهرة ١٩٤٩ ص ١٢٨.

# الفصّلُ السَّادس النّقند الأدَنيت

#### أ .. معنى النقد الأدبي : هو فن تحليل الآثار الأدبية وتقريمها.

- أ\_ العرب والتقد :
- إ \_ في الجلهائية: نقد فطريّ يعتمد على الإحساس والذوق البسيط، أي أحكام قائمة على ذوق ساذج.
- ل العهد الإسلامي: نقد قريب من التقد الجاهليّ، لا يعدو ملاحظات جزئيّة ، ولا يقوم على
   مبادئ ومقايس جائيّة فيّـة.
- ل العهد العاممي: ثلاث مدارس قدية: مدرسة اللغوية التي جملت القدّم قاهدة الحكم،
   ومدرسة المتكلمين التي جملت همنها الأول في علمي البيان والبلاغة، ومدرسة الفلامغة التي أخضمت التقد للقواعد اليونانية.

### ابن الأثير

إلى سنة ٥٥٥هـ/ ١٩٦٣م وكانت حياته شديدة الحركة ، شديدة التقلّب الى أن توقي سنة
 ١٣٧هـ.

 أدبه: أشهر ما له كتاب والمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر،. وفيه مقلمة ومقالتان تضمئت معالجة نظرية وتطبيقية للنقد وذلك بروح علمية، ونزعة تعليمية حافلة بالوضوح والدّنة والمباهاة.

## أ - معنى النقد الأدبي :

النقدُ فنَّ من فنون الأدب يتناول الآثار الأديّة ويحلّلها ، ثم يقوِّمها ، ويحكم عليها بالقبح أو بالجودة . والنقد بمناه العامَّ هو كلّ أدب كتب عن الأدب سواء أكان تحليلًا أو نفسيراً أو نقويماً ، أو كلّ هذه الأشياء بجنمة . وإذكان كلّ أدب موضوعاً للنقد وإذ كان النقد نفسه أدباً ، كان النقد أيضاً من موضوع النقد. وإذ كان الأدب تفسيراً للحياة في صور أدبية مختلفة ، كان النقد تفسيراً للتفسير ، وإيضاحاً للصَّور الفنيَّة التي خرج فيها الأدب.

#### ألعرب والنقد:

١ - بي الجاهلة: النقد قاديم عند العرب بِقِيتُم الأدب، وكان في الجاهلة فِطْرِيّاً بعتماً الأدب، وكان في الجاهلة فِطْرِيّاً منهم الى المحساس واللَّمْوق البسيط. أما ظهرره فني صفوف الشعراء يعمد الواحد منهم الى شعره فيراعي فيه أفواق أبناء زمانه، وينظم القصيدة على مألوف العادة، ويُعرب أقسامها ومضمونها موافقة للقواعد المرعيّة، ويُعرب في وصف الوحوش وسائر الحيانات حسب متطلبات المكان والزمان، وقد يكبّ على قصيدته حولاً ينضّحها الحيانات حسب متطلبات المكان والزمان، وقد يكبّ على قصيدته حولاً ينضّحها للينوات عالم فل زهير تجنيًا لقد الشعراء ولوم اللائمين. وكانت الأسواق وميادين المناقرات عبالاً للنقد يقوم فيها الحكم مقوماً، وكم كان لأحكامه من أصداء بين القبائل وفي مجالس القوم، وكم كان لكل ذلك من أثر في توقيق الألفاظ، وتدقيق الماني،

رُوِيَ إِنَّ بعض شعراء تميم اجتمعوا في مجلس شراب ، وكان ينهم الذيرقان بن بلد والحثيل السمدي وعبدة بن الطيب وعمر بن الأهدم ، وتذاكروا في الشعر والشعراء ، فأذّى كلّ منهم الأسبقيّة في الشعر ، وتحاكموا فقال الحكّم : «أما عفرو فشعره برودٌ يميّة تُطرَّى وتُنشَّر، وأما الذيرقان فكأنه رجلٌ أنى جَوراً قد نُجرَت فأخذ من أطابيها وخلَّلَهُ رجلٌ أنى جَوراً قد نُجرَت فأخذ من أطابيها على من يشاء من عباده ، وأما عبدًة فشعره كمنإدة أُحكم خرزها فلبس يقطر منها شيء ... »

وهكذا ترى أن الن**قد في الجاهلية أحكام قائمة على ذوق ساذج**، • ولم يكن مبنيًاً على قواعد فنية ، ولا على ذوق منظم ناضح، إنما هو <mark>لمحة الخاطر والبديهة الحاضرة».</mark>

بي العهد الإسلامي: وفي الفترة التي تمنذ بين صدر الإسلام والعهد العباسي،
 ولاسيا في العهد الأمري، ازدهر النقد في الحجاز والعراق والشام. أما في الحجاز نقد
 زخرت الحياة بالثرف والغناء واللهو، وانتشر الأدب الرقيق يرافقه النقد في نزعة تجديدية

قائمة على فرقي رقمقته الحضارة الجديدة. وقد اشهر في تلك البيتة المُبترة عدد كبير من النقاد كابن عتبق الذي تعقب الشعراء ونقدهم نقداً ظريفاً ؛ ومن ذلك أنه كان يُعضَل النقاد كابن عتبق الذي يعمة على معاصريه ويقول: الشعر عمر مُوطة بالقلب ، وعلوق بالنفس ، ودرك للحاجة ليست لشعر غيره. وما عُمي الله عزّ وجلاً بشعر أكثر مما عُميي بشعر وسهل عزجه ، ومُن حشوه ، وتعلقت حواشيه ، وأثارت معانيه ، وأعرب عن حاجته ، وأما في المراوة والشام نقد سادت الناعة القديمة في الشعر ، وانبعت العصبية القلبة بين الشعراء فعادوا لل المفاحرات والمنافرات ، وكان البريد قرب البصرة كسوق عكاماً أشبه ما تكون الحطرات السريمة ، وأقوالاً بعيدة عن التحليل والعليل . وهكذا في هذه الفترة شغيلاً بين الشعراء بين الشعراء المرادة وشاعر ، ولا يقد وملاحظات جزئية ، ولا يقوم على مبادئ ومقايس جهالية فينك. ولان ظهرت فكرة الموازنة بين شاعر وشاعر ، قما ذلك إلا إجابة لميول شخصية وعصبية قبلية .

جــ في العهد العامين: ارتقت الحياة في العهد العباسي وامتزج العرب بشتى الشعوب، واحتك العقل العربي بثقافة فارس والهند واليونان، وارتقت حاسة النقلد بانتقال الحياة من صعيد المفرقة والفلسفة، وراح العلماء يضعون قواعد اللغة والنحو والعروض، كما راحوا يعالجون قضايا البيان والبلاغة والأسلوب؛ وانتشرت عادة الجلك والتقاش في شتى الموضوعات تُذكّتها المنافسة بين الفرق والمناهب، وقام العقل إماماً يرتكز على مبادئ المنطق؛ وحفل العصر بالباحثين والمنتقب في شاعم بقواعد وأصول، وراح والمنتقب المنافسة وكان هنالك ثلاث بعالج الأدب، وبحلل ويقيس العناصر الجالية بمقايسها، وكان هنالك ثلاث مدارس رئيسية نزعت في النقد منازع مناينة: مدوسة اللغويين، ومدوسة المتكلمين،

أما اللغويون، وقد تعلقوا في كل عصر بالحرف دون الروح، فجعلوا القيدَم
 قاعدة حكمهم، وفضلوا القديم على الجديد، وتصدّوا لكل مجدّد، وعدّوه محمرةً على

تقاليد العرب ومفهومهم للألفاظ والأساليب، وراحوا من ثم يتعقيون الشعراء والكتّاب آخذين عليهم سقطاتهم اللغوية، وتعبيراتهم المستحدثة، وكان همهُم في اللفظة أو البيت أو العبارة يعتملون عليها في ترتيب الشعراء والموازنة فيا بينهم. وهكذا كان تقدهم جزئياً حافلاً بالجمود والادّهاء والتعيّر. قال عمرو بن العلاء في الشعراء المحدثين: وإن قالوا حسناً فقد سقوا إله، وإن قالوا قبيحاً فن عندهم، وقد اشهر من هذه الفئة أحمد بن سلام (٨٤٦) صاحب وطبقات الشعواء الذي رتب الشعراء طبقات بعضها فوق بعض، مراعاً في ذلك عوامل البيئة المكانية والزمائية، ومحمداً في ترتيبه وتقديم هذا على ذلك ، كثرة الشعر، ووفرة الفنون، والجودة الفنية. ومما يذكر له أنه نبه على المنحول من الشعر الجاهلي، وعمرى الدقة والصحة في النقل، وسبق النقاد الحديين في بمخد عن صحة نسبة الآلار الى أصحابها.

٧ – أما المتكلّمون فكانوا أوسع آفاقاً ، وأعش ثقافة ، تمرّسوا على النقاش المذهبي والفلسني ، فخرجوا من الجمود المقلي الذي سيطر على فئة اللغويين ، وانطلقوا في مامين المبياة يخطبون ويُسلّمون ، وكان همهم الأول في علمي البيان والملاحقة فذهبوا ليبم من آداء ليبم المذهب ، ووضعوا لهم القواعد والأصول ، متأثرين بما وصل إليهم من آداء اليونان ، كما يتضبح لنا ذلك من قراءة كتب الجاحظ ، ولاسبا «البيان والتبين» . وهكذا كان نشاط المنكلّمين واسماً ، وتحدّثوا في الشمر كما تحدثوا في الثر ، وعنوا باللفظ وتحييره كما عنوا بالمغى ، واختلطت عندهم مسائل الثقد بمسائل البلاغة ، والمنهم كانوا السبب في أنّ النقد العربي لم يتميّد من البلاغة تميزاً تما ، بل ظلّ دائمًا مثر المحدود لا الشعّد ويوازنون بينهم على أسس بلاغية . وبذلك استمر العرب على مرّ العصور لا يغرون بين النقد والبلاغة ، حى طلع عليهم العصر الحديث » .

٣ وأما الفلاسفة نقد عملوا على إخضاع النقد للقواعد اليونانية التي أخدوها من كتب أوسطو وغيرها. ولان نجحوا في التفنين، ووَضْع المقاييس والمعايير فقد أخفقوا عندما أوادوا أن يخضعوا الشعر والثر العربيين لطك القواعد التي وُصِعَت ليبية غير بينتهم ولنفسيًم غير نفسيّهم. ومن أعلام هذه الفنة قدامة بن جَعْفر (٩٨٤) صاحب ونقد الشعر؛ الذي امتاز بالدقة العجيبة ، والمنطق السديد ، واللمحات المفيدة ، والآراء التي ألقت أضواء كثيرة على عملية النقد العميق والرصين.

إ - والى جنب هؤلاء جميعاً قام عدد من النقاد في عهد بني العباس يعالجون النقد المقارن لما رأوه من انقسام الناس في شأن بعض الشعراء ومن ذلك أنه نشبت خصومة عنيفة بين الأدباء حول أبي تمام بمثل المجددين والبحتري بمثل المحافظين في الشعر، وقامت مدرسة تفضل أبا تمام لمنزارة معانيه، ومدرسة تفضل البحتري لصفاء شعره وسيره على خطة امرئ القيس وغيره من قدامي الشعراء، وانتصر الصولي (٤٤٦) للأول؛ فوضع رأخبار أبي تمام»، وانتصر الآمدي للثاني؛ فوضع كتابه «الموازنة» الذي ضمّة، نظرات تفديّة فيها اعتدال، وذوق أدبي رفيع، ومعرفة بالنفس البشرية. ولما ظهر المنبي وضعومه، ومما أوضحه كتابه نظرية تأثير البيئة على الأدبب الذي العجرجاني (١٩٧٨) الذي قال بها «بن» في العصور الحديثة.

وهكذا تشعَّب المدارس النقديَّة تشعُّباً غربياً الى أن كان ابن الأثير (١٣٣٩) صلحب «المثل السَّالر» فكانَ خاتمة المطاف في العهد العباسي، وخاتمة التفكير النقدي البلاغي الرّصين.



# ضياء الدِّين بن الأثير (٥٥٨ - ١٦٣ هـ/ ١١٦٣ - ١٢٣٩م)

#### أ - تاریخه:

هو أبو الفتح ضياء الدين نصرالة بن محمد الشيّائي المعروف بابن الأثير. وُلد سنة المعرف بابن الأثير. وُلد سنة عنها ثم انتقل مع والده الى الموصل حيث سعى في تحصيل العلوم. ثم انصل بصلاح الدين الأبوبي في مصر، فوصله القاضي الفاضل رئيس ديوانه بالعمل عنده. ثم طلبه الملك الأفضل نور الدين بن صلاح الدين وولي عهده بلمشتى، فخرَّره صلاح الدين، بن اليقاء والدَّماب، فاحتار اللماب، فاستورَره نور الدين وحَسنت حاله عنده. ولما توقي صلاح الدين انتقل ابنه الأفضل الى صرخد فتيمه ضياء الذين هرباً من أهل دمشق الدين أساء معاملتهم ومُمثوا بقنله. الله وأسلت عالمك الأفضل لم مصر للنيابة عن ابن أخيه الملك منصور فصحه ابن الأثير أولما أمسكاراً ثم عاد ولما تحق الدين أساء معاملة منصرة فصحه ابن الأثير أيضاً مستراً ثم عاد ولما تعلق من الزمن. ثم أجائته الأحوال الى الفرات ومكث عنده مدةً من الزمن. ثم أجائته الأحوال الى الفرات ومكتب لصاحبها ناصر الدين محمود ابن الملك القاهر عزّ الدين محمود ابن الملك القاهر عزّ الدين محمود ابن الملك القاهر عزّ الدين محمود ابن الملك

وتوفّي ابن الأثير سنة ٦٣٧ هـ / ١٣٣٩ م في بغداد ، وكان قد توجّه إليها رسولاً من قبل صاحب الموصل.

۴ - أدبه:

لابن الأثير من التصانيف:

١ جزيرة ابن عمر: بلد شهالي الموصل يحيط بها دجلة مثل الهلال.

 ١ - والعثل السائر في أدب الكاتب والشاعرة. طبع في مصرسة ١٩٣٩ بتحقيق محمد مجبي الدين عبد الحميد، ثم سنة ١٩٥٩ بتحقيق الدكتورين أحمد الحوفي وبدوي طبانة.

٧ - «الوشي المرقوم في حل المنظوم». طُبع في بيروت سنة ١٢٨٩هـ.

٣ \_ والموصّع في الأدبيَّات؛. طُبع في الآسنانة عام ١٣٠٤، وفي المانية عام ١٨٩٦.

## ٣ ـ المَثْل السائر:

٩ مضعوفه: ينحصر نقد ابن الأثير في كتابه المشهور «المَثَلُ السائر في أدب الكتب والشاعر»، وهو كتاب نظر فيه صاحبه أولاً الى من سبقه من رجال النقد فلم يعجبه إلا الآمدي في «الموازنة» والبن سنان الحقاجي في «سر الفصاحة»، وقد رأى أنها أهملا أبواباً كما أهملا النعمتُّى في موضوعات تُعدُّ في النقد جوهماً. وبعد ذلك انتقل الى موضوع الكتاب فجمله في مقلمة ومقالين. والمقدمة عشرة فصول: علم البيان — آلائه هي ضالة المؤمن — الحقيقة والمجاز — الترجيح بين الماني — جوابع الكبم — الحكمة التي هي ضالة المؤمن — الحكمة التي المحافظة والمجاز — الفصاحة والبلاغة — أركان الكتابة — الطريق الى تعلم الكتابة . وتدور المقالئات حول علم البيان: المقالة الأولى حول الصناعة اللفظية المنزدة والألفاظ المتركة) من مثل السجع والتجنيس أو المجناس ولذيوم ما لا الاستعارة والتشهيه والنجريد والايجاز والإطان والم الى ذلك.

وفوق ذلك كَلَه أورد ابن الأثير طائفةً من الآثار الأديّة وأبدى رأبه فيها ، كما أقام **موازنات** بين بعض الكتّاب والشعراء من مثل أبي تمّـام والبحتري والمتنبي، وكان بذلك رجل **نظر وتطبيق**.

٧ قيده: كتاب إبن الأثير خاتمة الدراسات العباسية في موضوع البلاغة العربية ، أواد فيه صاحبه أن يقول الكلام القصل ، وأن يكون فيه إمام الأقلمين وأستاذ الهُمُحَدَّثِينَ : نهض فيه نهضة عظوان بريد مطاولة السابقين واللاحقين ، ومد السلطان العلمي على كل باحث وناقد . فأثارت لهجه حضيظة قوم ، وأوقد علمه حاسة قوم آخرين . فقام الحصوم ينكوون اللهجة ، ويتنكُّرون للتبحُّع ، ويُندَّدُون بالتَّطاول والإزراء على الفَضُلاء من أرباب الصناعة ، وهم يحمدون فيه الإنشاء والمعالجة ، وَبِرُدُون النظرُ والجدّل والاحتجاج والاعتراض ، ويذهبون الى أنَّ الكِيَّابَ زوبعةٌ في فنجان ، أو حللقة لسان في روضة بيان ، وليس هنالك جديد أو تجديد ، ولا هنالك ما يُعْني أو يُمتمد عليه . ولا شك أنَّ موقف هؤلاء الخصوم موقفُ عنادٍ نشأ عن كبرياء الرَّجل وادَعانه شيئاً من العِصْسة في ما يقول وما يُعالج .

أما المؤيِّدون فقد رأُّوا الصيدَ كلَّ الصَّيْد في جَوْف الفَرا ، وأنَّ الكتابَ خيرُ ما أنتجته العبقريَّةُ في الميدان ، وراحوا يتَّخذون من كلُّ عبارة حجَّة ، ومن كل كلام ميزاناً للحقُّ وقسطاساً للمعرفة. ومما لا شكَّ فيه أنَّ ابن الأثير طوى كتابه على كثير من المباهاة ، فهو لا يرى فوقه عالِماً ، ولا لكتابته مثيلاً : «هداني الله لِأبتداع أشياء لم تكنُّ من قبلي مُسْتَدَعَة ، ومَنَحني درجةَ الاجتهاد التي لا تكونُ أقوالُها تابعةً وإنما هي مُشَبّعة ٣. فكأنه وحيد الدُّهر، وزبدة الأيام، وكأن كتابه عصارة كلُّ علم، ومنتهى ما يمكن الوصول إليه في باب التنقيب والتمحيص. ولهذا كان الرجل كثير السَّوق لنفثات قلمه، كثير الاستشهاد بما خطَّه يراعه ، كثير التوقُّف عند تلك النهاذج ، كثير الإعجاب بها ، شديد الحرص على لفت نظر القارئ الى وجوه الحسن فيها ، شديد الاهتمام لأن يشاركه القارئُ في إعجابه وصرخات استحسانه ؛ وهو في كل ذلك بجول بين من سبقه في عالم البحث والكتابة مخطَّناً هذا ، مستصغراً ذاك ، مغلظاً القول لهذا ، ناسباً الجهل الى ذاك ، وكأنهم جميعاً أقزام أمام عملاق، يسلكون الطرق الوعرة التي لم يُخلقوا لها، ويضربون في محالات لم يملكوا من القوى ما يمكّنهم من الضرب فيها ، ولذلك فهم يخبطون خبط عشواء: يستحسن أحدهم شيئًا فُبُخالَف فيه ، وكذلك يستقبح الآخر شيئًا فُبَناقَضُ فيه ، «ولو حقَّقُوا النظرَ ووقفوا على السر... لما كان بينهم خلاف». إنهم جاعة لا يغوصون على اللآلئ الكامنة في الأعاق، فيتلهُّون بالأُصداف. أما هو ، فقد وقف من الشعر على كلَّ ديوان ومجموع ، وأنفد شطرًا من العمر في المحفوظِ منه والمسموع...» ولا يقول ما يقول إلا بعد رويّةٍ ونظر ، ولا يُدُّلي بما يدلي إلا بعد تنقيبٍ وحذر . وهكذا قاده التبجُّح وحبُّ المباهاة الى إنكار فضل السابقين، ولم يجد من الكتب ما يستفاد منه بعض الاستفادة إلا كتاب «الموازنة» للآمدي، وكتاب «سرّ الفصاحة» للخفاجي.

ولعلَّ في طبع الرَّجل ما يُفسَّر هذه النزعة. إنه رجل ميَّال من فطرته الى حمبَّ

اللهات، يعمل على تصيَّد الفرص لتحقيق أهدافه وإن كان في ذلك دلتٌ عوض وتقويض بنيان. وهو رجل وزارة وسلطان عسب أن قول «السلطان سلطان»، وأن «كلام الوزير وزير الكلام». أضف الى ذلك أنه عاش في عهد غروب الحضارة العاسمية وانهيار البنيان العربي، وقد تعدّدت حواليه مشاهد الجَسْجَدَة، وحفل الجوّ بنتيق ضفادع الأدب، فقام في ذلك الجو الوبيء معتدًا بعلم زخره، مُعجَدًا بثقافة عمية استطاع أن يحصل عليها. وأراد أن يكون أستاذ الجيل في جيل كان همه أن يلهو بالعظام دون الدّسم من كلّ مأكل ومشرب. ولهذا اشتلت لهجنه، وقست أحكامُه على من سبقه، حتى تخطي حدود الحقيقة أحياناً، وتجاوز في غلّوه نطاق المقول أحياناً أخرى، فكان في تطاوله تُغريط واختراق.

إلا أن هذا كله لا يحطّ من قيمة علم ابن الأثير. فهو، والحقُّ يقال، وجل العلم الله يفررب به المثل، ورجل اللقافة التي لا يُشرق إليها إلا بالجدّ اللتي لا يعروه مثل، فهو يجول في الأدب جولة من حوى الأدب في صدره، ويتقلّب بين الكتّاب والشعراء تقلّب من وقف على قريب وبعيد، ومن فقه كلّ قديم وجديد، ويستشهد بالأقوال استشهاد من لا تفوته شاردة ولا واردة، أياً كان موضوع القول، وأياً كان جال البحث والتحرّي، وهو في ذلك كلّه يرسل نظر الناقد البصير الذي يُوضِح مواطن النح والجال الذي يُوضِح مواطن المتح والجال الذي . وهر وجل منطق وجعل بسوق كلامه سوق الواثق بنضيه، المطلّ على ما يعالج إطلالة البقين، السُسلسل للحُمجَع سلسلة تقريع وربط، في تماسك عميب، ويان يمون من البيّنات ما يسيطر على لبّ القارئ ويستهويه. اسمعه مثلاً من موضوع تنافر الحروف:

وممًا يدخل في هذا الباب أن تجتنب الألفاظ المؤلفة من حروف يثقلُ النَّطقُ بها ، سواء كانت طويلة أو قصيرة ، ومثال ذلك قول امرئ القيس في قصيدته اللَّامَيْة التي هي من جملة القصائد السبع الطّوال :

غدائِرُهُ مُستَشْنِرَاتٌ إلى العُلا تَفِيلٌ المَدَارَى فِي مُشَنِّى ومُرسَلٍ قَفْظة «مستشزرات» مما يَضح استمالها، لأنها، تقل على اللسان ويشتُنَّ النطق بها، وإن لم تكن طويلة؛ لأنا لو قلنا «مستنكرات» أو «مستنفرات» على وزن «مستشزرات» لما كان في هاتين اللفظين من يُقَلِّ ولا كراهة.

ولربما اعترض بعض الجهال في هذا الموضع ، وقال وإن كراهة هذه اللفظة إنما هو الطوفا. وليس الأمر كذلك ؛ فإنا الو حذفنا منها الأليف والناء وقلنا «مستشزر» لكان ذلك ثقيلاً أيضاً ، وسببُه أن «الشين» قبلها «تاه» ، وبعدها «زاي» فقتل النطق بها » وإلا فلو جعلنا عِوضاً من الزاي راء، ومن الراء فاء، فقلنا «مستشرف» لزال ذلك الشفل. الشفل.

لقد رآتي بعض الناس وأنا أعيب على امرئ القيس هذه اللفظة المشار إليها ، فأكبر ذلك ، لوقوفه مع شهرة التقليد في أنّ امرأ القيس أشعر الشعراء ؛ فعجبت من ارتباطه يمثل هذه الشّبهة الضعيفة ، وقلت له : لا يمنع إحسان امرئ القيس من اُستقباح ما له من القُبح ه .

إنك إذا أنست النظر في هذه المقطوعة تلمس الووح العلمية عند ابن الأبير. فالقضية قضية الإيقاع الموسيق في الألفاظ وتجبّب الناشز من الأصوات وما يتقل النطق به من الحروف. فهو يقدّم مثالاً من شعر امرئ القيس ويبين موطن النشوز والثقل فيه ، ويوضع طريقة النجنب بتغديم عدة الفاظ بنفس المعنى والوزن. ثم يعمد الى طريقة الجلال فيفترض أمامه خصماً يعترض عليه في ما يقول ، فيفصل اعتراضه وحجته ، ثم يتقض الحجة بحجة أقوى منها ، فيعمد الى عظرج الحروف وبين أن والشيرى قبلها وتاء و يعدها وزاي ه مما يتقل النطق به . وبعد ردّ الاعتراض يعلن طريقته التي يناهض فيها أرباب القديم اللذي يقدسون ذلك القديم ويكبرون كل انتقاد يوجه الى شاعر أو كاتب عاش في الجاهلة ، أو في العصور الأولى للإسلام . فالنقد لا يحبّر بين القديم والمحملت ، ولا يتغاضى عن قبح القديم فجرد أنه قديم ، ولا يخضع للتقليد لمجرد علمية بحدة وان انحصر القول في الشكل والصورة الأولى من صورتي العمل الأدبي، علمية بحدة وان انحصر القول في الشكل والصورة الأولى من صورتي العمل الأدبي،

وإلى ذلك تلمس في كتابة ابن الأثير روح الأستاذ الذي يهدف الى التعليم وإيصال

٦٥٤ النثر العباسيّ

الفكرة كاملة في غير غموض ولا التواء. فهو يستعمل في كتابته الأسلوب العُرسَل الذي يكاد يخلو من كلَّ تنميق وتصنَّع ؛ وهو يعرض قضيته في أسهل ما يكون العرض وأوضحه . ويحرص على تفسير المعاني وتَبين مواطن الجال أو القيح . ويقدّم لذلك التاذج والشواهد ويسلسل الأفكار في طيًّ ونشر، وتقسيم وتبويب ، وربط الأقسام بما يوضح مرجمها وسيرها ؛ وهو يكرّر إذا وجد في التكرار فائدة أو خشي أن تفوت القارئ حبَّة أو أن يُعلق عليه معنى .

هذا الأستاذ يهذف بأسلوبه الى تعليم طريقة الكتابة النثرية والشعرية وتمبيز الجيد والرديء منها. وهو يعرض لموضوعه عَرض نظو وتطبيق على سنة الجاحظ وغيره من المتقدمين. أما من الناحية النظرية فيوضح المبادئ ويفسرها ويعلمها ؛ وأما من الناحية التطبيقية فيورد النفاذج الجيدة والردية ، ويدعو الى تلوق الجيد واتباعه ونبذ الرديء رغيته. وهو لم يحد عن اعمود النقاده العربي القديم ولم يتغلفل الى أعهاق العمل الأجياء بل صرف همه الى معالجة الناحية الشكلية ولم بحد عنها الا في بعض التلميحات والإنسارات التي تلتني والنقد الحديث على صعيد واحد. هو يعلن قبل كلّ شيء أن الفلوعات الناحية المعللة والمنوب لا يُجدي إذا لم يقم على الطبع واللذوق صناعة الكتابة طبع وكسب، وأن الكسب لا يُجدي إذا لا يقيم على الطبع واللذوق عن الكسبة أن يعرفها تمام المعرفة وإلا زلّت به القدم. وكبا به القلم من ذلك أن الألفاظ في حدمة المعالى ، عليها أن توصلها الى الغير في من الكتاب غير علوة يكرة الاستمال ، ولا أريد بذلك أن تكون الفاظ غربية ، فإن ان تكون الألفاظ المستمملة مسبوكة مسبكاً غربياً يظن الساس م أنها غير ما في إليدي الناس ، هي مع مما في أيدي الناس ، هي معا في أيدي الناس ، هي معا في أيدي الناس ،

وهو لذلك يدرس اللغة ، وطرّق التعبير ، وأساليب التنميق والتقوية ، ويدرس الفكرة ويقيم الصلة بين اللغة والفكرة ، ويعرض لفنّ استخراج للعاني من الألفاظ ، ويهتم لما الألفاظ من ظلال وما تُشحن به من معانز كثيرة ، وهو كيفا دارت الحال لا يريد الفصلي بين المعاني والألفاظ ، لأن المعنى واللفظ شيء واحد وإن تناول الدرس النظريّ كلاً على حدته . وفي هذا سبق ابن الأثير أصحاب النظرية الحديثة التي ترى في اللفظة والفكرة كلاً ، كما أنه لممّح الى والكلّ الشعوريّ، في العمل الأدبيّ عندما طلب أن يكون خروج الكاتب من معنى الى معنى برابطة . أضف الى ذلك أنه تكلّم بوضوح على الايقاع الموسيقيّ في الكتابة ، وعرض للنقد المقارن. وهذا كلّه ذو أهميّة كيرة في النقد الحديث .

وهكذا كان ابن الأثير من أركان النقد المحربي ، امتاز كلامه بالسهولة والوضوع ، والتفصيل الطويل ، والمنطق والبلاغة . وقد كان على كلّ حال عنيفاً في نقده ، كثير التحدّث عن نفسه مما حرّ عليه كره الناس ونقمتهم .



#### مصادر ومراجع

شوقي ضيف: النقد في سلسلة وفنون الأدب العربي، — القاهرة ١٩٥٥. طه أحمد ابراهم: تاريخ النقد الأدبي عند العرب — القاهرة ١٩٣٧.

محمد مندور: النقد المنهجي عند العرب — القاهرة ١٩٤٨.

طه ابراهيم: تاريخ النقد عند العرب -- القاهرة ١٩٣٧.

زكي مبارك: النثر الفني في القرن الرابع - القاهرة ١٩٥٧.

محمود فرج العقيدة: المثل السائر لضياء الدنين ابن ألأثير — مجلة الأزهر ١٣٠ : ١٢٠ ، ١٨١ ، ٢٦٧.

# الفضل الشّابع النّاريخ وَالجَعْلِهٰيَة وَالرَّحلات

1 ـ حقبقة التاريخ: التاريخ علم بأصول تُعرف به أحوال الماضين من الشعوب.

٢ ــ العرب والتاريخ :

١ ـ بدأ التاريخ عند العرب بكتابة التراجم. والسيرة النبوية أوسع التراجم العربية وأقدمها.
 ٢ ـ منذ العهد العباسي اهتم العرب لتدوين التاريخ خاصًا وعامًا. واشتهر منهم الطبري،

والمسعوديّ، وأبو الفيداء، وابن خلدون، والمقريزي، والنُّويري، وحاجي خليفة..

 ٣ ـ غلبت على مؤرَّسي العرب نزعة الجمع وأخضع بعنمهم الحقيقة. التاريخيُّة للسياسة والحزيئة والمذهبيّة.

أجلوافية والإصلات: انتشرت حركة الرحلات في البلاد العربية من يوم النبع نطاقها ونتقلت مصالحها ، ودون الرحالة مشاهداتهم وأخيار مغامراتهم ، فكان لنا من ذلك أدب جغرافي شديد للمنة والقائدة الطبقة. وفشهر من الرحالة ابن حوظة ، وابن جيرية ، والاحريسي ، وابن بطوطة.

#### الطبري والمسعودي

الطبري: وُلِد في طبرستان ونشأ في بغداد، وجال في العراق ومصر والشام. وتوقي في بغداد سة
 ٣٦٠هـ / ٩٢٣ م. له وكتاب أخبار الرُّسُل والملوك، وهو من أروع كتب التاريخ عند العرب.

 التسمودي: وقد قي بغداد وجال في مصر وفارس والهند والصين، ثم توقّل الى ما وراء أذريبيان وجرعان والشام وفلسيان. وقول منذ ٤٦هـ/ voa. له وأخيار الزمان ومن أياده الحقائلان، ا ومعرح الله عن معادن الجوهرة، و والشيه والإشراف... كتب الثاريخ بأسلوب أدبي ويترعة موسوعة، ومزح العاريخ بالأسطودة.

### أ - حقيقة التاريخ:

التاريخ عِلْم بأصول تُمرف به أحوال الماضين من الشَّعوب والأم ، وذلك عن طريق القَصَص الإخباريّ ومن ثم ترى أن التاريخ عِلْم وانه قَصَص .. وهو قَصَص من حيث أنه يروي اللّه الأخبار كمما وقعت من غير زيادة ولا نقصان ، وهذا الأمر يتطلّب التحري الدقيق ، والنظر الثاقب ، والتَّيْع الجُرِّه من كلّ هرى ، والقَّطْة الواسعة الشاملة ، ومعرفة الأسباب والجَلُّل ، لربط كلّ معملول بعلّه ؛ وهو يتطلّب معرفة علمي العمران والاجتماع لما فيهما من تحليل لأسباب حضارات الشَّعوب من تحليل لأسباب حضارات الشَّعوب ورقيها أو أنهارها.

### ٢ً \_ العربُ والتاريخ :

اهدمُّ العرب التاريخ اهتهاماً خاصاً وقد نهجوا في كتابته عدّة مناهج، فضكُروا أول ما فكُروا، في كتابة التراجم '. والترجمة، كما لا يخفي، تعريف بحياة شخص أو أكثر، ؟ وقد اهتمُّ ها العرب اهتهاماً شديداً، فنشأت في بدء أمرها دينيّة ندور حول الرسول<sup>7</sup>، ثم تشعيّب وتناولت عظماء الرجال والنساء. والترجمة إذا طالت تسمى صورة، والسيرة النيوية الوسع التراجم العربية وأقلمها ظهوراً.

ومن التراجم ما سمّوه طبقات. والطبقات مجموعات من التراجم لفئات من الناس اشتهروا في ناحية من نواحي للموقة أو ما الى ذلك، فكان منها طبقات الشعراء، وطبقات النَّحاة، وطبقات الأطباء...

١- غلير علم الدارج عند الدوب في صدر الإسلام. ولم يين مما قبل ذلك المهد إلا تفرض وكتابات تشهر الما اللك المخذة أو كرب الله المدارخ و كرب الما الله المؤدنة و كرب الدى المنارخ و كرب المدار دوبات شعرة من المحارض المدارخ و كرب المدارخ والسامة و كرات الدى موب الحيار دوبات شعرة عن المتمهم و دوبات الدعاج و إدامهم. وكانت قصص والحياج المحروض ورايات شعوبة عليه جارعة ، وهي مثل مشترل اللهيئة ، وطبح أو المدارخ والمعارض المدارخ و عرب مناسبة مناسبة مناسبة المدارخ و المدارخ و كرب المتمارخ و المدارخ و الم

٣- وصائنا من ابن أسحق (٧٦١م / ١٩١١م) أقلم سيرة تكاد تكون محفوظة بكاملها. وقد تطورت الدراسات التاريخية مع محمد بين عمر الواقلدي (٧٤٨ – ٨٦٣م)، وإن كتاب «المغازي» يفوق كتاب ابن أسحق
 دقة وعظماً.

ولم يكتنب العرب بذلك بل راحوا بعالجون التاريخ بمعناه الواسع . ولما كانت النهفة العربية في العهد العبامي أخذ العرب في تدوين التاريخ عاصاً وعاماً ، ثم راحوا في كل عصر يعالجون هذا الفن بما لديهم من وسائل ، وقد ذكر حاجي خليفة في كتابه وكشف الظنون ، ألفاً ومني مؤرخي العرب الطبري (القرن التاسع ) صاحب التاريخ العام الذي امند منذ فجر المنهفة الى سنة ١٩١٤ م ، والمسعودي (القرن العاشر) صاحب أخبار الزمان ، و ومروج الذهب » . وأبو الفداء (القرن الثالث عشر) صاحب أخبار الزمان ، و ومروج النم عشر) صاحب أخبار الزمان عشر) صاحب أحبار القرن الرابع عشر) صاحب ترابغ عشر) صاحب تاريخ المبر، والقويزي (القرن الرابع عشر) صاحب تاريخ المبر، والمقريزي (القرن الرابع عشر) صاحب حادث المرب وفيه عشر) صاحب المرب المنابع عشر) عامد والمنابع عشر) عشر، عشر العرب وفيه نحو حاد العرب وفيه نحو حاد العرب وفيه نحو حادم المام مؤلفه مع ترجمة حاله.

والذي يُعجِل النظر في تواريخ العرب، والاسها الأقدمين منهم، يجد أن عدداً كبيراً من المؤرِّخين لم يمنوا عناية كافية بالنقد التاريخي وقد غلبت على آثارهم توعة المجتَّه من المؤرِّخين لم يمنوا عناية كافية بالنقد التاريخ عبر اللهن ظهروا في المُصور الوسطى، وطفلاً حفلت بالأحطاء واختلا فيها التاريخ بالأسطورة. وان من تتبع خلك التواريخ وجد أن العرب قد تقوقوا على من سواهم، وأنه ظهر فيهم من درج على خطة التحري والمقاونة ونقد المصادر كالبلاذري والمعقوبي مترِّن في أخباره، وانه بصورة عامد دقيق في ما أورد من معلومات، وقد جاء أحياناً بمعلومات فريدة و. وقد عبد على العرب أنهم أخضعوا الحقيقة التاريخية في أحيان كبيرة للمسياسة والحزيمة والمقابدة والمنابعة التاريخية عند العرب أنهم أخضعوا المقيقة التاريخية في أحيان كبيرة للمسياسة والحزيمة المرب هي بحر زاخر حافل بالفوائد والمجاهر.

### ٣ - الجغرافية والرحلات:

لم ينفصل التاريخ عن علم الجغرافية تمام الانفصال إلا في العصور المتأخَّرة، فقد كانا في الزّمن القديم ممتزجّين في أكثر الأحيان؛ وكانت الجغرافية تُدّعى علم الأقاليم،

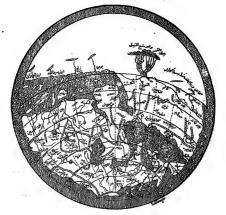

خريطة الشريف الإدريسي.

وكانت ، في أكثرها ، رِحُلات في الأمصار وعلى سطح البحار . ونحن نعلم أن العرب كانوا منذ القدم جوًاني أقطار وخائضي صحاري وقفاز ، يتنقلون من بلد الى بلد للاتجار ، ويسلكون الطرق القصية للسياحة . وكان لهم منذ القدم علاقات تجارية مع الصين والهند وفارس وغيرها من البلاد ؛ وانتشرت حركة الرَّحلات في البلاد العربية من يوم اتسع نطاقها وتشبّب ملطقها ، والوقوف على تضاريس أرضها ومُتاخ سائها ، شؤون البلاذ ، ومعرفة مسالكها ، والوقوف على تضاريس أرضها ومُتاخ سائها ، ومُشجات برَها وبحرها ؛ وكان لا بُدَ من تنظيم حركة البريد وما الى ذلك مما حمل على السَّمَّر والتَقل من مكان الى مكان ، ومما لفت الأنظار الى الرَّحلات والمغامرات ، فقام الله كل صاحب حاجة وتجارة ، وكل صاحب طموح وفضول علمي ، وإذا التاجر مُنْهَان يَزور ، في القرن التأسع للمبلاد ، بلاد الصبن على ظهر مركب اجناز به المبط المنسي ، وإذا ابن حُردالله ، والمُعلوبي ، وقدامة ، والمُعري في القرن الثالث عشر بضرب الماشر بحوبون الآقاق في خدمة الحكّام ، وياقوت الرُّومي في القرن الثالث عشر بضرب في الأتطار الأجل التجارة ، والمُسعودي في القرن العاشر يواجه الأخطار في سيل العام والكشف ، وأبو الرُّعان مُسحَد البَّروني في أواخر القرن العاشر وأواثل الحادي عشر يحكول في الهند، وأبو عبيد البكوي الأندلسي في القرن الحادي عشريتقاب بين الشرق والفرب ، وابن جُبد في القرن الثاني عشر يقوم برحكين واستين ، والغريف الادريسي في القرن الثاني عشر يطوف في الشرق والغرب ، وابن مَعلِد في القرن الوابع عشر يقرم برحلات ثلاث هي من أوسع الرحلات وأخطرها شأتاً.

دوَّن أوثك الرحَّالة ما شاهدوا في رحالابهم من أحوال البلاد والعباد ، وأنوا بالطراق من المعلوم وهكذا كان لنا بالطراقف من المعلوم وهكذا كان لنا جموعة ضبخة من أخيار الرحلات نذكر منها كتاب وجلة سلهان اللجو الذي تُرجم أخيرًا الم الفرنسية وكتاب أول كتاب عن المدر الممينة وكتاب والمسالك ووجنوافية المسالك وجنوافية المسالك وجنوافية المسالك وجنوافية المسالك وجنوافية المسالك المسالك المسالك وجنوافية المسالك وجنوافية المسالك والمسالك المسالك الم

ونذكر ومعجم البلدان، لياقرت الروبي ، ووتاويخ الفند، البيروني ، ووثرية المُشتاق في اعتراق الآقاق، الإدريسيّ ، ووتحفة التظار في غوائب الأمصار وعجائب الأصفار ، لابن بطَونة .

# الطت بَرِي - المشعُودي

# أ\_ الطبري (۲۲۰ ــ ۲۱۰هـ/ ۸۳۹ ۲۲۳م)

#### أ - تاريخه:

هو أبو جَمَفر عمدً بن جرير . وُلد في آمَل من طبرستان ودُعي لذلك الطَّبريَّ . توقَّو في بغداد بعد رحلات طويلة قام بها في ربوع العراق والشام ومصر سعيًا وراء العالم وتحصيل المعارف ، وكان شديد النَّهم الى العالم ، شديد الإقبال والصَّبر عليه ، لا يجد للحياة معنى بمنزل عنه ؛ فكان موسوعيّ النظرة ، شموليّ المعالجة ، وكان الى جانب معارفه التاريخيَّة مفسرًا ومقرنًا وحديثًا ، ولان أنهم بالإلحاد محا ذلك إلَّا تحاملًا وتشدُّد في التقدير والتفسير ، ومع ذلك فقد اضطرة التحاملُ والآتهام الى لزوم الحلوة بعيش فيم عيشة انفراد وتقير الى أن توفّي سنة ٣١٠هـ / ٩٣٣ م.

#### ۲ - أدبه:

للطبريّ مِؤْلَفات كثيرة في الفقه وشتّى علوم الدين ضاع أكثرها ، وأشهر ما بقي له :

١ - كتاب وأخبار الرسل والملوك ويُعرف بتاريخ الطبري، وهو يقع في ثلاثة عشر مجلداً. وويتطوي على أخبار البشر منذ فعجر الحليقة ، وهو انضل تموذج من تماذج الطريق القديمة التي درج عليها المؤرَّخون العرب ، أي طريقة الجمع والإسناد في غير ترابط ، وفي غير اعتراض أو نقض أو تصحيد

والأمر الذي يمتاز به عمل الطبريّ هو غنى المادّة وتدفّق المعلومات والاعتماد الشديد على رواياً من شاهد أو سمح . والكتاب من أشهر تواريخ العرب وأكثرها ضبطاً وقد تُرجم الى الفارسيّاً والذركيّة واللّاتيئيّة والفرنسيّة .

#### ٢ \_ جامع البيان في تأويل القرآن.

## ب\_ للمودي (٢٤٦هـ/ ١٩٥٧م)

#### 1- تاریخه:

هو أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي الشافعي. ولد في بغداد ونشأ السلم ، ماعاً في تحصيل ثقافة واصعة. وما إن بلغ العشرين من عمره حتى استهرته الأسفار والضرب في الأمصار ، فعناء مصر واتقل منها الى قارس وكرمان سنة معلام ، حتى استقر في اصطغر. ثم قصد الهند وعطف إلى كيناية فعيمور فسرتاليب (سيلان). ثم ركب البحر الى بلاد الصين ، واجاز البحر الهندي الى مدَعَشْتُر وعاد الى عَمَان . وفي سنة 174 قام برحلة أخرى الى ما وراء أذربيجان وجرجان ثم الى الشام وفلسطين . وكان يسكن مصر تارة والشام أخرى. ومن سنة 184 الى سنة 100 أقام بالقسطاط ، وقد حصلت إذ ذاك. على ما أخبر في مؤلفاته — زازلة عظيمة في بلاد مصر والشام . وتوفي المسعودي سنة 127 هـ / 100

### ۲ - أدبه:

للمسعودي آثار كيرة ذهب الزمان بقسم كير منها ، ومن ذلك كتاب «أخيار الزمان ومن أباقد الحكامات ، و بالارش جلداً ليس منه الآن إلا جزء واحد في جزانة فيانا ؛ ومن آثاره أيضاً كتاب «فحال العلوم وما كان في سالف اللمعور » ، وكتاب «مروج اللهب ومعادن الجوهر» وقد ذكر فيه المسعودي أنه ألف كتاباً كيراً في أخبار الزمان ثم اختصره وسماه «الأوسط» ثم أجسل ما يستقله واختار ما وسطه في هذا الكتاب . ومن أنه حوى تقسيماً للكائنات متسلسل الأجواء ، مترابط المناصر ترابطاً شديداً أما كتابه ومروج الذهب ومعادن الجوهر» فكتاب تاريخ وجغرافية جمله في جوء بن يضمن الأول منها كلاباً في الريخ الأمراك المناقة وفي الدعار والبلدان وغرائبا ، وفي تاريخ الأم السالفة وفي أديام وعاداتهم ، وفي تاريخ المراح حتى مقتل عان بن عفان . ويغسمن الجزء العالم العبائي المنات عالى ال خلانة المطبع لله العامي .

### ٣ رجل التاريخ والجغوافية :

تقلب المسمودي في البلاد واجتاز البحار، وراح يدون ما سيم وما رأى وله من لقافع الواسعة غير مُمين. إلا أنه أراد الشفعيل والتطويل، فكتب ولم يضح حداً لكابته، وقد أراد أن يصوغ التاريخ بالمؤافة والمجترفية بالأساطير، وسالكاً طريق فجال جولات واسعة ، مازجاً التاريخ بالمؤافة والجثرفية بالأساطير، وسالكاً طريق الاستطرادات القصصية والوصفية والشعرية ؛ وقد حاول أحياناً التحري والشفيق والفقيق والفقيق نظرياته المجزانية أن يسير أغوار الناس ويضهم طبائعهم وعاداتهم ، ويعلَّل أشكال الكون وما على الأرض من مظاهر، ولكنَّه في كلِّ ذلك وفي تاريحه فالته الشهولية ، وظن وتوهم وعيَّل، وملاً كتاباته أوهاماً. إلا أنَّ كلَّ ذلك لا يضبع قيمة الرجل ولا يُسينا أنَّ الوسائل العلمية كانت جدَّ ضعيفة لللك المهد.

ومها يكن من أمر فالمسعودي من أصحاب الآثار الضخمة ، ومن الذين عالجوا المؤسوعات الواسعة النطاق في جلد فريد وصبر عجيب. ثم إنَّ لكتابات الرَّجل قيمة أديَّة حقيقة ، فعبارته شديدة السَّلاسة ، واضحة المعاني ، موسوعة بسمة الجمال والروعة الفنية ، تسير في جلال غير جامد، وفي إشراق غير لمنَّاع.

هذا هو المسعوديّ رجل التاريخ والعلم والأدب، وإنه، وإن كثرت أوهامه، لا يزال يتبوعاً من أغزر ينابيع التاريخ والجغرافية ومرجعاً من أهم المراجع وأضخمها.

## مصادر ومراجع

دائرة المعارف الإسلامية.

الزركلي: الأعلام.

عيسى اسكندر المعلوف: تاريخ أعجار الزمان — النعمة ١: ٧٦، ١٠٩.

المسعودي وكتابه أخبار الزمان: المشرق ١٢: ٦٣٧.

J. Sauvaget: Historiens Arabes - Paris 1946.



# البائب لثالث (الشِّعرُ (العبَّاسِيُّ

## الفصرُ لُوالاُول نظ رة عسامسة

تحول الشعر في هذا العهد الى زينة اجتماعية، أو وسيلة كسب، أو تعيير عن واقع الحياة وآمال
 الشعب وآلام.

أ - منزلة الشُّعر والشاعر:

1 ــ الشاعر بلبل القصور ونديم الملوك وروح الفناء.

٧ \_ وهو لسان الحياة في شتى مظاهرها.

أقسام الشعر العيامي وأغراضه:

أ - الشعر الوسميّ :
 1 - هو مدح للعظماء واستدرار الأكفّهم .

٢ ــ هدفُه الكسب وأساويه دغدغة الأثرة الملكية.

٣ ـ منالاة في الماني، وتربيف في المواطف.

£ \_ جلال الفِيدَم، وتأنُّ وتنميق.

ب - الثمر الثمين:

هو الذي يردّد أصداء الحياة ويميل الى إرضاء الناس عامة.

١ - اللهو والغزل:

تعدّى الغزل حدود التقليد العربي وأغرق في القيمش الى حدّ الشدود المتقبت.
 مهولة وابتعاد عن العويض.

ـ خضوع لسنة الغناء.

٧ - الحمر:

- اكتار من وصف الحمر والغناء ووصف بحالسها وآلابها.

عاهرة بالدعوة الى ممارسة الحموة والغناء.
 مالغة جرّت الكثيرين الى الإلحاد والزندغة والاستهتار بالدّين.

\*-- الزهد والصوف:

شيوع التزهد والتوجد في قسم من الشعر.

ـ تطور شعر الزهد عن شعر الدين (أبو العناهية).

- تطور الشعر الزهدي الى شعر صوفي (الحلاج).
  - الحالة:
     أما الشعر الحاكم نحواً جديداً في العمق.
- عالج مذاهب حياتيَّة مستقاة من الفلسفة والتجربة (أبو تمام، المتنبي).
  - أصبح فلسفة مع أبي العلاء المرّي.

۴ ــ صياغة الشعر العباسي:

هي وليدة الغناء والزخرفة ونعيم الحياة، وقد ازدادت تأنقاً وثروة بيانية وبديعية.

كان الشمر في الجاهلية انطلاقة النفس في شتّى أحوالها المكانية والزَّمانية ، وأوقل الشمر من النفس في ترَعاتها الفيطريّة وتطلَّماتها الفيليّة ، ولما كان العهد الأمويّ انتقل الشمر من عالم النفس الفرديّة والقبليّة الى عالم السياسة العامة والسياسة ، والحوافير الشبيدة عن سلطان السياسة. وما إن أطلَّ العهد العابي بحضارته الجديدة ، ودكاتوريّه الكيرويّة ، واعتاده على النظم الفارسيّة في الحكم ، وابتعاده عن التقالد العربيّة ، وانصاده عن التقالد العربيّة ، الشمر عن دولة العصبيّة والسياسة تحوّل الى زينة اجتماعية ، أو وسيلة كسب ، أو تعمير عن واقع الحياة وآمال الشعب وآلامه. وبناء انقلب الشير في العهد العابي انقلاباً عن حيث العامل والغاية وإن كانت له منزلة رفيعة وتذوّق شديد.

# أ -- منزلة الشِّعر والشاعر في العهد العبّاسي: أ

إنَّ من طالع كتاب الأعاني وسائر الموسوعات الأدية والتاريخية تعتربه الدَّهشة لما يحد من امتزاج الشعر بجميع مظاهر الحياة العباسية. فالشاعو بليل القصور، ونديم الملوك، وروح الأخان على أوتار البرابط والسنة القيان، والشاعر وصام الحياة بما فيها من مآت حيام، وهو لسان المهيو والجمون وبحالس الحمرة، كما هو لسان الفلسفة والزهد والعموف. إنه يُتَشَعِمُ الحياة انظاماً، ويضمرها بكلّ ما فيها، والناس إليه آذان تُصني وأبد تبسط وتجود. وقد اهتمَّ الحلفاة والأمراء للشعر والشعراء، فتأشدوا مأثورً الكلام، وعقدوا المجالس للعباريات، وفرضوا لأرباب الشعر الأعطية في بيت المال، ووهبوا أحياناً على كلِّ بيت ألف دينار، وإنَّ منهم من تعاطى القريض أو أنشده. وهكذا فق المنة الأولى من عمر الدولة العباسية أكبُّ أولو الأمر على الشعراء يُعظَّمون شأبهم، ويَعْرُبُون لأقوالهم، ويُعْرُبُون عليهم الأموال، ويَخْلعون عليهم الخَيْلِع، ويُقْلعونهم الفَّياع، ويهونهم الجواري، حتى ساموا الملوك في المتزلة، وساووهُمْ في نعم العيش، وبعد المنة الأولى بعثل الحلفاء وأتباعهم على الشعراء بعض البحل، وانقيضت أكثُهم بعض الانقياض، فتململ الشعراء شاكبن عاتبين، وهدوا. مُمُوضِن، وتجمّعت أقواهم في قوله ابن الروميّ:

إِنْ كُنتَ بِنْ جَهْلِي حَقِّي غَيْرَ مُعَتَابِرِ وَكُنتَ مِن رَدَّ مَفْحِي غَيْرَ مُتَّتِبِا ۚ فَالْحَدِينِ فَمَن الطَّرْسِ الَّذِي كَبَيتُ فِيهِ الْفَقِيدِةُ أَوْ كَفَّارَةَ الكَذِيبِ

ولما كان عهد الإمارات عاد الأمراء الى النّنافُس في تكريم الشّمُواء ، فارتفع صوت الشعر في كلّ صقع وكلّ منتدى ، وتداخل الشّعراءزهو كنير ، حتى تطاول بعضهم على أولياء نمستهم ، وحتى عدّوا ما ينالون من جزيل العطاء دَيّنًا لهم في عُش كلّ ممدوح .

### أقسام الشعر العباسي وأغراضه:

الشعر الداسي بحموعة ضحمة عصفت بها المؤثّرات المختلفة، وتقلّت حواها العوامل الشيابة، وكان من المتنظر من هذه المؤثّرات والعوامل أن تخلق شعراً جديداً في جوهره جديداً في وزهره ولنها في وزهره ولا سيا وقد اطلع العرب على كتاب والشعرة الأرسطو، ولا سيا وإنهم وققوا على فحوى الاليادة وأسلوبها ، ولاسيا وانهم امتزجوا بغيرهم من الشعرب المتزاجاً عُشصرياً وثقافياً ، والمكتبات متشرة في طول البلاد وعرضها تقسم كلّ نفيس ، وحركة النقل تجعل في يد. أبناء المربية كلّ وسيلة من وسائل الابتكار والتجديد؛ ومع ذلك فم يكن ، الأنّ العرب أصحاب بديهة واوتجال ، ولأنّ الأمة المربة كان قوية الشخصية التقليدة ، شايدة الصلة بالواقع بحيث يصحب عليها المربة كل المواسع ، وهنا الشعر ويحري في تياراته وإنجاهاته ،

١ - المُتَّب : المستحى.

وفنونه التي وُجدت في جزيرة العرب، ويسير على تقاليده الثابتة التي لم تزعزعها العواصف والاضطرابات التي طرأت على حياة الأمّة نفسها في عصور تاريخها المختلفة .

وإن الباحث لبأخذه المجب، وغالج الدَّهش من هذه الظاهرة العجية: ظاهرة الحيوية: ظاهرة الحيوية القوية التي أتاحَت لهذا الشعر أن يستيق في هذه البية — المتغيرة تغيراً كبراً عن يبته الأصابة — خصائصه ، وعناصره الجوهرية وأنماطه ، وأن يحفظ بشخصية ، وأن يقرق ظاهرة على أصحابه الجدُد ، على جالو لا تتبياً إلا للكائن الأصلح بين كاتات أقل منه صلاحية وأضعف منه شخصية .. ، ( ويعلل بعض الباحثين ظاهرة بقاء المدينة من أصل عربياً ولأن المدينة بكون الكثرة الكائرة من أباء البيئة العباسية من أصل عربياً ولأن المرب ولكن هذا التعليل لا يُفتع الباحث المدقق ، ويقاء التقاليد العربية في الشعر الموائد المن المتعلق الموائد في الشعر عليمة التحليد فيهم ، شم الى الجوائز المائدة التي كانت بُدك لهذا الشعر التقليدي ، ثم الى ألموائز الإغريقي معوفة حقيقية الكائوة عليمة معرفة حقيقية والمحافر علام على والمسفد لا علام أومور المحواز مومور من عرب والمحدة لا طلاب أدب وشعر المحرور معموا مقيقية المحرب على والمسفد لا طلاب أدب وشعر .

إلّا أنَّ هذا الشعر، ضمن دائرته التقليدية العامة، لم ينحُ من تأثيرات البينة في بعض توجيهاته الحاصَّة، وفي بعض معانيه وأخيلته وأساليب تنميقه وزخولته. وإننا بستعرض أقسام ذلك الشعر العامي سيّين ما طرأ عليه من تبدّل في ناجية الجزئيّات، وما أُدّخِل عليه من جديد في شبّى أغراضه ومناحيه، وموضحين خطوات سيره في طريق الفنّ بين شبّى تبارات التقليد والتجديد.

و ... الشعر الرسمي: إنه لمن الجدير بنا أن تُسمي الشّعر الذي قبل في مَدْح المُعظَماء مشعراً ، فهو يدور في فلك هؤلاء العظماء ، ويتجاوبُ وميولهم ونزعاتهم ، ويُدْعَن كبرياعهُم ، وإن لم يتم شديد الاحتمام لسياستهم . وقد أكثر الشَّعراء من شعر المديم اكتاراً ليس بعده إكتار، واحتشدوا حول الملوك والأمراء احتشاداً شديداً ..

<sup>1</sup> \_ نجيب البهيتي: تاريخ الشعر العربي، ص ٧٧٤ — ٢٧٥.

٢ – نفس المصدر، ص ٢٧٧ وما يتبعها.

يستدرون أكليهم ، ويستميحون ميلهم الى الظهور بمظهر العظمة والجلال. والمال عصب الحياة العبامية ، لا تستتم بلدونه حال ، لأنَّ الترف شائع في المساكن والمآكل والملابس، وقد عاش الشعراء في بذخ ونعهم ، وتأتفوا في كل شيء. قال الجاحظ: وكانت الشعراء تلبس الوثيق والمقامات وكل توب مشهره! . أضف الى ذلك أن المهد اللباسي اجتاز مراحل شاقة من الفقر وفساد الأحوال الاقصادية ولاسيا بعد المئة أنقى النوات الضخمة في إقامتها ، كلُّ ذلك جَرَّه شيئاً فضيئاً الى زيادة الفرائب أنقى النوات الضخمة في إقامتها ، كلُّ ذلك جَرَّه شيئاً فشيئاً الى زيادة الفرائب البلاء ، ومن المهال البلاء ، ورمي أنقى المؤلف المؤلف في البلاء ، ورمي المهال المنافق المؤلف في البلاء ، ورمي المنافق المؤلف في البلاء ، ورمي المنافق المؤلف بنافظ المهال لكانت بعل المنافق المناف

وهكذا أقبل الشعراء على العظماء رغبة في ال<mark>توثّد حيناً ، وحشيةً من الفقر واليؤس</mark> حيناً آخو ، يحفوهم الإنفاق في ترف العيش حيناً ، وبداههم طلب المجد والجاه حيناً آخو . وقد تقلَّوا مع الحياة العبَّسية في شنى ملابساتها ، فتقلوا بين العواصم والحواضر، وتحلقوا حول الموائد والعروش ، وباعوا الشّعر في أسواق المديح ، فإن كان له رواج زادوا منه وأكثروا ؛ وإن كبهد وانحطً شأنه تراجع منهم الطبح وقل الإنتاج ".

دوا منه واکتروا؛ وإن کمپید وانحط شانه تراجع منهم الطبع وقل الانتاج . وفیمَ کان الاطراء، وما کان منهجه؟ إنه، شأن کلّ کائن، خاضم ، في معانیه

١ - اليان والتبين ٣، ص ٦٦.

٢ - لقد عُمِّي الفَرْرَحُ إِن الأَمْرِيرُواية الكثير من ثلك الأحيار التي تصوّر ما آلت إليه أحوال النامر في ذلك
 العهد. ومن ثلك الأخيار أنه اشتد الفلاء بيغداد سنة ٣٣٤هـ. حتى أكمل النامن المينة والكلاب والسنانير، وأُشيد بعضهم ومعه صبي قد شواه ليأكمه ... (٦، ص ٣٢١).

٣- طالع والأدب في ظلَّ بني بويه؛ لمحمود الزَّهيري، ١٤٣.

وأسلوبه ، للغاية التي يهدف إليها. أمَّا الهَدَفُ فالكسبُ سواء كان مادِّياً أو معنويًّا ؛ وأمَّا الأسلوب فدغدغة الأثرة الملكية بحيث يقع صاحبها في نشوة الكبرياء، فيسترسل الى المادح عطاءً في حساب أو في غير حساب. ومن المعلوم أنَّ الخليفة العبَّاسي في بغداد نقطة الدائرة وحوله هالة من التَّقديس تُمحُّوطه بها العناصر الفارسيَّة الغالبة التي ادَّعت له الرُّبوبيَّة ؛ كما يشهد بذلك ما فعل الرّاونديَّة مع المنصور حين خرج جاعتهم على الناس بالسلاح فأقبلوا يصيحون بأبي جعفر: ﴿ أَنتَ أَنتَ ! ﴿ يعنونَ أَنتَ أَنتَ الله . وتلك بقيَّة من نقاليَدَ غيرِ عربية كانت تُبذل فيها العبادة للملوك الله فكان أن استكبروا ، ورأوا في نفوسهم ظلَّ الله على الأرض، وحسبوا إرادتهم امتداداً لإرادة القدير العليم". فهم من طينةٍ غير طينة عامة الناس، وهم في منزلةٍ فوقٍ مستوى البشر. وفهم الشعراء منهم ذلك ، ولمسوا ميلهم الى هذا الادَّعاء الباطل وتمسُّكهم به ، فراحوا يجارونهم في نزعاتهم الغالبة ، ويسكبون لهم كأس المديح دهاقاً ، مُغالبن في المعاني ، مُسولين في ذلك العلوُّ ، مُزيِّفين في عواطفهم ما شاء لهم التزييف والتَخريف. وبذلك خرج شعرهم عن حقيقة الواقع وواقع الحقيقة ، فكانت المدائح ذات نغمةٍ واحدة تقريباً ، قلًّا يتميّز فيها ممدوخٌ عن آخر إلَّا في جهارة صوت الشاعر، وشدَّة انطلاق قريحته، ومقدرة خياله على تصوير المعاني وتضخيمها. وهكذا كان كلُّ ممدوح فريد العصر وإمام الدُّهر، وكان عطاؤه انهمارَ المطر وموج البحر. وسارت القصيدةُ المدحيَّةُ على خطَّة الرسميات، في جلالو القديم، وبُطئه، وجُلْجَلَةِ أوزانه وقوافيه؛ فكانت وقوفًا على طَلَل، أو غزلاً وهميًّا بحبيب، وإن حرجت عن مثل هذا الافتتاح فإلى حكمةٍ تُرسل كمقدِّمة من مقدَّمات الأقيسة المنطقية ؛ وكانت بعد ذلك وصفاً لناقة توصِل الى الممدوح ، وإذا الممدوح بطل الحروب، ونبراس العقول والقلوب، وسيَّد الكرم والجود، ويُد الله في صفوف العبيد؛ وكانت أخيرًا إشارة الى طلب وطلبًا في إشارة؛ وكانت على كلّ حال تَمَانَّيًّا وَتَنْمِيقًا ، وَمَنَانَةً عَبَارَةٍ وَالْفَاظ ، وإغْرَاقًا لِلْقَدِيمِ فِي جَوَّ مِن الزَّخَوْفَة الحَمَّدِيثَة ، وتكراراً لمعان موروثة في أبتكارِ الألوان والصور المستحدثة. وهكذا فالشاعر، وإن كان من المحدِّدين الثائرين ، خاضع في الشعر الرسميُّ لهذه الحطَّة لا يحيد عنها ، إرضاءً لمادَّة

<sup>1 -</sup> طالع كتاب ،السيادة العربيّة، لفان فلونن، ص ٧٥ -- ١٠٦.

٢ \_ طالع والأدب في ظلّ بني بويه، ص ٣٧ \_ ٣٨.

البروتوكول الرسمي، بل إرضاءً لرغبته في النُّوال من وراء خضوعه لهذه الشكايّة المتحجَّرة.

٣- الفعر الشعبي: فيا كان الشعر الرسمي ياذرم البلاطات ويسير مع شتى السلطات كان الشعر الشعبي المدي المدي المدين ويتطور وفاقاً للأحوال، ويشتعب الى فورع ختلفة في ازدياد الوعي وتعدد الدّواعي التي هيّات تطوّره وانشعابه. لم يكن الشعر الرسمي لهي الفسيات وهو البعيد عن المعلقة والواقع، والبعيد عن شعور الجاعة، فقام التّرع الآخر يسد الفراغ ويُعالج والمجتمع العيّامي، كما لا يخفى، من أكثر المجتمعات ألواناً. فهنالك الحياة الاقتصادية التي تكيّف الوعي ونوجة التفكير العقلي، وقد تقلّب تقلّباً غربياً كما سبق القول، وجملت الناس طبقات متناحرة؛ وهنالك الحياة العقلية التي انشتحت على الثقافات العالمية عودية وتغذوها المدارس والمعاهد العلمية، وقد تحتّلت في شتى متابئة تبماً لكل نزعة ولكل رأي؛ وهنالك الاعلان الديني والأخلاقي الى جنب التدين والاختلاف بين الناس حد التناقض، وعيث نشب الصراع الشامل بين الطبقات، والمنصريات والمذاهب، وأرباب القدم والحديث...

وكان الشَّمر في جميع المواقف والمجالس يُردُّدُ أصداة الحياة ويضعو نحواً ديمقراطيًا بعناً في غير قستر ولا اقتصاد. وكان بشكل بن بُود (٧١٤ – ٧٨٤) أوّل من «نزل بالشمر الرّفيع من موضوعاته الرّفية الى كال موضوع مها بلغت تفاهتُه ، يُعالجه شعراً يُرضي به طائفة من الناس... وهو على حدّ تعبيره في ذلك : إنما يُخاطبُ كلاً بما يفهم... هو رأي إذن في وجوب أن يصل الشعر الى كل إنسان ، وأن يُعالج كلّ موضوع . وهي نورة على فكرة وجوب التزام موضوعات بعنها في الشُّعر مما جرى التقليد على التزامه . وهذا الرأي تحقيق واسع لشعبية الشعر واتجاه طبيعي يذهب الى إرضاء أكبر عدد ممكن من الناس، وتمكينهم من تدوَّق شعره، وضمهم الى أنصاره، '. والجدير بالذكر أنَّ هذه الشعبيّة الشعريّة قديمة عند العرب، تجلّت بنوع خاص في شعو الوليد بن يزيد وشعر عموٍ بن أبي ربيعة، الا أنها ازدادت امتداداً مع بشار وأبي نواص ... وهكذا مال الشعو الى ارضاء الناس عامدً، ولكنه لأسباب اقتصادية لم يستطع أن يتخلّص من الناحية الرسمية، فسار القديم الى جنب الجديد.

• اللهو والغزل: تعدّدت، في هذا المهد، دواعي اللهو والغزّل كما رأينا، وقد ضعف أثر الدين في النّفوس، وانهال الناس على مُتع الحياة في غير اقتصاد، وشاع الفيسة والمفاصة، وكان بسبب ذلك أن تعدَّى الغزلُ حدود التقليد العربيّ، وأغرق في الفحش الى حدّ الشّدوذ القيت، وما ذاك إلا الانحراف الناحية الحبّسية في المجتمع، وفقدان معنى الحبّ الحقيقيّ في قلوب النّاس. وإنك، وأنت تقرأ الشعر العباسيّ، تحسب نفسك في زحمة من الجواري والغلان. وفيا كان الغزل العاطفي التقيلة من المواري ها شاعر المقصور السابقة من يردد نفات ابن أبي ربيعة ويضيف إليها ما لم يجرُو عليه شاعر العصور السابقة من الإغراق في الفحش والتصريح به وذكر التفاصيل التي تأباها النفس الكرية.

واستاز الغزل العاطفي في هذا العهد بالسهولة والابتعاد عن العويص الغامض. قال أبر عبيدة : وبشار يُقاربُ النساء حتى لا بخفى عليسٌ ما يقول وما يُريده . والشاعو في هذا العصر خاضع في شعو لمستّبة الغناء ، وقد انتشر الغناء والشراب انشاراً لا حدّ له حتى حفلت كتب الأدب والتاريخ بأخبار الشاريين والمغتين. فلا عجب بعد ذلك في أن يؤثر شعراء الغزل طريق السهولة ، وفي أن يختاروا لشعرهم أشد الأوزان ليناً يرأترب الألفاظ الى إدراك الجواري والغلبان ، فهم « إنما يخاطبون كلًا بما يفهم » . قال شار :

قَد لاَمَنِي فِي خَلِلَتِي عُمْرُ، واللَّبِيلُ فِي غَيْرِ كُنُهُو ضَجَرُ قَالَ أَفِقُ! قُلتُ: لا، قالَ، بَلَي! قَد شاعَ للنَّاسِ مِنكُما الخَيْرُ

١ - نجيب البهبيتي، ناريخ الشعر العربي، ص ٣٥٣ - ٣٥٤.

قُلتُ: وإذْ شاعَ ما اعتِدَارُكَ مِشًا لَبْسَ فَسِدِ عِنْدَهُمْ عُلْرُ ماذًا عَلَيْهِمْ، وَمَا لَهُمْ خَرِسُوا لَو أَنَّهِمْ فِي عُوبِهِمْ نَظَرُوا؟

. الحمر: حفل الأدب العبَّاسي بالحمرة وصفاتها لانتشار الشُّراب فيما بين العامَّة والحاصة . وكان ذلك استجابةً لدعوَّةِ الحياة الاجتماعية ، كما كان امتداداً لطُّقوس دينيَّة فارسيَّة تجعل الخمر مقدَّسةً ، وتجعل شربها بين أيدي آلهتهم نوعاً من العبادة ووسيلَّةً من وسائل التقرُّب والتزلُّف إليهم'. وهذا ما يُفسِّرُ لنا تقديس أبي نواس وأضرابه للخمرة ونعتهم لها بالأسماء الحسني. قال الرِّهيري: «يتضح لنا ممَّا تقدُّم أنَّ الشراب والغناء في هذا العصركانا يُرضيان ميولاً روحية تتصل بالماضيّ ، وحاجات نفسيّة تتصل بالحاضر ، فلا عجب بعد ذلك إذا ما تقبُّلها المجتمع قبولاً حسناً ، فانهمك الناس فيهما انهماكاً شديداً ؛ ولا عجب أيضاً إذا ما اندفع الأدباء تحت تأثير هذا التيار الجارف واستجابوا لرغباتهم الخاصة ، ولرغبات ممدوحيهم وأهل عصرهم عموماً ، فأكثروا من وَصْف الخمر والهناء ووصف مجالسها وآلاتهما ، وجاهروا بالدَّعوة الى ممارستها في شيء كثير جدًّا من الحاسة ، وبالغُوا في هذا كلُّه حتى جرَّهم الى الإلحاد والزندقة والاستهتار بالدِّين ... لا نريد من هذا كلَّه أن نرمي أهل العصر بالكفر والإلحاد والخروج على الدّين عامدين متعمَّدين ، فقد كانوا يعتبرون أنفسهم مُسلمين، ولكننا نُريد أن نَّقول إنَّ مفهومَ الدّين عندهم قد استحال وتبدَّل ، بما شاب حياتهم الروحيَّة من نزعات وأهواء هي وليدة التُّراث الفارسيُّ الذي حيىَ من جديد، وصدى للحياة الاجتماعية التي خضعوا لها حينذاك، الأمر الذي جعلَ مُثَلَهم الأعلى في الحياة : خمراً ولحناً وساقياً وقصفاً ولهواً وخلاعة وأ

 الؤهد والصوّف: فيا كان الانحلال الأخلاق بها كيان الدولة المباسية كانت جاعةً من أصحاب المذاهب الدينية والفكريَّة تُحاول الإصلاح وتنشد الصَّلاح عن طريق الزُّهد والتصوُّف، وقد ظهر أثر ذلك في الأدب، فشاعت في قسم منه نؤعة

١ - طالع وقصة الحضارة الفارسية؛ ص ٣٩ -- ٤٩.

٢ ـ الأدب في ظل بني بويه، ص ٢٦١ ــ ٢٦٥.

النوهُد والنوجُد. ولا شك آن الموضوع قديم في الشعر العربي، فقد بدت النوعات الروحية عند الجاهلين في الحكمة المتصلة بما وراء الطبيعة ، ثم في شعر التابيُّن والتحتُف ، وبدت عند الجاهلين في الحكمة المتصلة بما وراء الطبيعة ، ثم في شعر التابيُّن والتحتُف ، شعر التابين في شعر التابين في سعر التابين وتعاونت طوافت مختلفة من العوامل والمؤثرات على النبوض به وتنويم القول في جدى انتهى هذا الفن ألى أبي العناهية (١٤٨٨ — ٨٨٥) فاستجمع مادَّته ، وخاص الاسلامية ، وراضاة لهذه في أي أهونه انتها المن شعراء لم يُحتقوا ما كانوا يشترن عملاً ولم يُعرفوا بالزُّهد في حياتهم ، " لهم تطور الشعر الأهدى المناهر مصوفيً تناول جاباً ما الحالة عاولتهم الانصال بالله ومعرفته ومشاهدة مناهدة بالله وجلاله ، وكانت هذه المحاولة تصطنع منهجا ذوقيًا صوفًا لا دَخل للنظر المقلي في ... وتناول الأخلاق والمناجلة التي يأت راحة الحين و يقين المعاوفين كما تناول في ... وتناول الأخلاج (٨٥٨ – ١٩٣٧) شاعر النصوف الذي بلغ معه هذا الفن أوجى ... وكان المؤلاج (٨٥٨ – ١٩٣٤) شاعر النصوف الذي بلغ معه هذا الفن أوجى

الحكة: ويتصل بشعر الزهد ما أطلق عليه وشعر الحكة، والحكة، كما رأبنا، من أشد الموضوعات اتصالا بالنفسية الشرقية، عالجها العرب من أقدم عصورهم. ولما كان العهد الدباسي، بما فيه من تبارات عقلية وملخمية، ومن مجالدات كلامية، ومن ميكن وفدائد اقتصادية وسياسية واجتماعية، نحا الشعر الحكي تحوأ جديداً في العمق، عنداً لهن يحداهب حياقية مستقاة من الآراء الفلسفية ومن التجوية العملية كما يبدو ذلك عند أبي تهام (٩٦٧ — ٩٦٧). ثم تطور هذا الذن حين أصبح مع أبي العلاء المحري (٩١٥ — ٩٦٥). ثم تطور هذا الذن حين أصبح مع أبي العلاء المحري (٩٣٠ — ٩٠٥) فلسفة اجماعية تعصف فيها الدورة على الأوضاع والتقاليد والمقائد المرورة.

١ عبد الحكم حسان: التصوف في الشعر العربي، ص ٣٩٨ – ٣٩٩.
 ٢ - نفس المصاد، ص ٣٩٩.

تلك نظرة وجيزة في حال الشّعر العبّاسي وأطواره. وإننا إذا تصفّحناه في صبر ودقة لسنا أثر الحضارة الجديدة في مقرّماته. فالصياغة الشعرية أصبحت وليدة الغناء والزخولة ونعيم الحياة، تقنيس من مجالس الأنس سهولتها ولينها، ومن التأتّق في الأثاث والمبسى والمأتكل أناقتها، ومن التظرّف الاجناعي تعقيد أساليها البيانية والبديعية، إنها ليست مبتكرة بكلّ ما في الكلمة من معنى فهي قائمة على عناصر قديمة، ولكنها الزدادت تأتفاً وازدادت ثورة بيائية وبديعية، ومال التشبيه عن نزعته الواقعية التي تسعى في أن يكون المشبّه بمثلاً خقيقة المشبّه تميلاً حسيناً، الى النزعة الإيهامية التي تجمل من المشبّه به موطن رونق لا وسيلة تعريف وتدقيق، وموطن غموض وتعقيد لا وسيلة إيضاح وسهولة.

وحفَلَ الشعر بالبديع الذي استُحدث عِلمهُ في ذلك العهد، وراح الشُعراء يتمدّونه تمثّداً ويطرزون به الكلام تطريزاً تمشياً مع تيار الحياة المصطنعة، ويجملونه من مجالات المقدوة والنظرف، ويُركِّبونَه تركيباً عبيث تنجلَّى الصورة من خلال صُور، ا وبحيث تبدو المهافي من وراء الظلال. ومكذا تطوَّرت الزَّخرقة من دفق طبيعي الله تركيب صناعيّ. أضف الى ذلك أنَّ الشاعر أصبح يلامٌ بين الموضوعات والأوزان والقوافي، ويؤثر الوزن الخفيف واللفظ السَّهل الحافل بالعدوية استجابةً لداعي الحياة الاجتماعية. وهكذا سار الشعر العبامي على مادَّة القديم وفي روح الجديد، وكان تطوَّره شكليًا أكثر ممّا كان جوهريًا وصناعيًا أكثر ممّا كان فياً.

#### مصادر ومراجع

نجيب عمد البهيني: تاريخ الشعر العرفيّ — القاهرة ١٩٥٠. شوقي ضيف: اللفن ومذاهبه في الشعر العرفيّ — القاهرة ١٩٤٥. عمد كامل حسين: في أدب مصر الفاطمية — القاهرة . عمود غادي الأهبري: الأدب في ظلّ بفي بويه — القاهرة ١٩٤٩.



# الفصّ لُ الشَّايَّت شِعْدُ الشَّورَةِ النَّجْديديَّةِ

حياة جديدة واسعة الآفاق، وعناصر أجنية تضمر للعرب شرًا، وشعوبيَّة غاضبة على السلطان القائم، وتدخَّل الفرس في صُلب الدَّولة، وتحُّرر بعض الشعراء الإسلاميين والأمويين من بعض القيود القديمة كما فعلوا مثلاً عندما جملوا الغزل مستقلًا، كلَّ ذلك دعا الى التجديد في مطلع العهد العباسي، بل دعا الى صراع بين أرباب القديم وأرباب الجديد. ولكنَّ هذه الثورة التجديديّة بقيت ضيقة النطاق، وكادت تنحصر في علولة إنزال الشعر الى الواقع الشعري والحياة العامة، وفي إقحام الروح الفلسفية والجديدية بقد الشروة التحديم والمخاصل والقواف والحداث تنحصر في بعض والتفاعيل والقواف، وتعلَّب السهولة واللين والملاينة، كما كادت تنحصر في بعض أقوال تهكيمية وجهت الى العرب وتقاليدهم الشعرية من مثل الوقوف على الأطلال، ووصف الثاقة وما إلى ذلك، وقد اضطر مع ذلك شعراء التجديد أن ينهجوا أحياناً منهج واصف الأعدين في القصيدة إظهاراً لبراعتهم وإرضاء لأرباب السلطان وأولى الأمر.

اشتهر من شعراء التجديد بشّار بن بود، وأبو نواس، وأبو العتاهية، وابن المعتز.

# بَشتار بن بــُـرْد (۹۶ – ۱۲۸ هـ/ ۷۱۶ – ۷۸۹)

#### 1 - تاريخه :

- المطولة بمدّبة ونبوغ مبكّر: وُلد بشار في البصرة أعمى وفقيراً ونشأ بين الأعراب نصبح اللّسان،
   ونظم الشّعر وهو طفل وجعل شعره سلاحاً بين يَدّي حمانه.
- ل إصفاق وهجاء: أقسل بشار بعداء الكلام ثم بسليان بن هشام وغيرهم من ذوي المكانة والنفوذ فلم ينل ممهم ما يطمح إليه ، فلجأ الى الهجاء ونال به ما أراد. ولكن الهجاء والنفاق كانا سبب تناء سنة ١٦٧ هـ.

#### ٢ ـ شخصه وشخصيته:

كان بشار قبيح الصورة، سبى الحلق، يعتق ملهب الإباحة والأنائية، وكان الى ذلك شجاع القلب، ذكاً، كا كان شبوباً وسُقِهماً في دنه.

- ۴ ـ أدبه: له ديوان يضمّ قسماً من شعره ويدور حول الهجاء والغزل والمدح.
  - £ \_ الشاعر المحدَّد :

بشًار أوَّل الموَّلدين وآخر المتفدّمين حفل شعره بالمعانى الجاميدة والعادات الحضريّة، ونزع متزعَ الرَقَةِ واللين والحقّة والطَّلارة والجال الفنّي.

#### ٥ - بشار شاعر الهجاء:

كان بشار مبالاً من طبعه الى الهجاء ، وكان الهجاء أحياناً وسيلة كسب ، وهو في هجائه رجل عشوان وطموح ، حاقد على الحظ ، كاره للناس ولا سبّها العرب ، وهجاؤه نقمة وسُخُر وشمويّة وإقلماع مفرط.

#### أ - بشار شاعر الغزّل:

. الغزل معظمَّ شعرَّ بشار ، والعشق عنده حقيقة غير ادّعاء ، وهو بسبب العشق كبانٌ منهارٌ وسهر مُضْنِ واحتراق وموت ؛ وغزله ماذيّ، وعباراته ليَّة رقيقة موسيقيّة علية .

#### ٧ً -- بشار شاعر المديح:

المدح عند بشَّار مركب لنيل العطاء، وكان فيه مقلَّداً للأقدمين في المعاني والأسلوب:

# 

هو صلة بين القديم والجديد، بل خاتمة الشعراء الأقدمين وفائمة الشعراء المحدثين، وأوّل من حاول أن ينزل الشعر الى الواقع الشعبيّ والحياة العامة.

#### أ - تاریخه:

ا - طفراته معدية ويبوغ مبكر: وُلد بشار بن بُرد في البصرة من أصل وضيع ، وكان أصمى وضيع ، وكان أعمى منذُ مولده فاجتمع له ذل المنبت ، وظلمة العين ، وسواد الحظ ، وراح يضرب في فيافي الحياة عروماً وسائل الكفاح ، وإذا به يستعيض عن بصر العين بنور اللكاء المناهب ، وإذا بمواليه بني عقبل يحوطونه بالعناية ويتركونه ينشأ فيا ينهم كواحد منهم . وراح بشار يُششدُ الثقافة التي تفتَّحت أبوابُها منذُ أفولو المهد الأموي وظهور العهد العباسي ، وراح يتلقّف فصاحة من يعيش ينهم من الأعراب ، وقد روى أبو عيدة أنه قال الشعر وهو ابن عشرسنين ، واتبحه في شعره نحو الهجاء لأنه نشأ والمبحد على المناهم والمناد مقدرة عظيمة على نظم الشعر واعتاده سلاحاً بين يدي عظيمة على نظم الشعر واعتاده سلاحاً بين يدي عرمانه ونقمته .

٧ \_ إضافى وهجهاء: واتصل بشار في البصرة بأصحاب الكلام ولاسيا واصل بن عطاء، وأنشأ معهم ندوة علم ونقاش كان مصيرها النافر والحصام، وكان من ذلك أن جرّد بشار لسانه للهجاء فهجا واصل بن عطاء، وراح متوسمًا في أساليب العيش، مُمرَقاً في الفحش، فحرّض واصل الناس عليه، وشهر المعتزلة عليه الحرب، ففادر البصرة وقصد سليان بن هشام بن عبد الملك بحرّان ومدحه فلم يُحسن بحازاته، فتركه ثم عاد الى البصرة بعد وفاة واصل بن عطاء، وما هو إلا زمن يسير حتى سقطت دولة بني العباس فلم يؤيدها الشاعر في بدء الأمر بل هجها أحد خلفائها هجاء مراً — أعني به أبا جعفر المنصور —، ثم عاد، وقد قويت شوكة بني العباس، يسعى في الانضام إليهم ما استطاع، فلم ين لل لديهم الحظوة التي كان طامعاً فيها، فاتصل يسعى في الانضام إليهم ما استطاع، فلم ينل لديهم الحظوة التي كان طامعاً فيها، فاتصل بعماهم من مثل عُضبة بن سلم بن قتية، وكان له عند عقبة مواقف مشهودة، واتصل بخالد البرمكي فأجزل له العطاء بعد لأي وتردد.

حظوة ونفعة: ثم اتصل بشار بالحليفة المهدي فوجد عنده حظوة كبرى كانت
 عليه مبعث حقد وحسد، فراح مقربو البلاط يُوغرون صدر الحليفة، فأنكر عليه
 المهدي تشبيه بالنساء ، وحرمه العطاء . وكان من أشد الناقين عليه يعقوب بن داود

وزير المهديّ. فكان من كلّ ذلك أن ترك الشاعر بغداد وعاد الى البصرة حيث نشبت المهاجاة بينه وبين حمّاد بن عجرد، وحيث نظم في ابن داود الهمجاء اللّاذع. وأخيراً اتّهم بالزندقة وقتل سنة ١٦٧هـ.

### أ- شخصه وشخصيته:

 كان بشار ضَخْساً عظيمَ الخَلق، مُشْرِط الطُّول، عظيم الوجه، أحمى جاحظ العبنَّين، قبيح المنظر. وكان في وجهه المجدور وساجة تكوينه ما يبعث على النُّمور والاشمئزاز.

٢ – وكان الى ذلك سبيّى العُلق بجمع في ذاته من قُبح النَّمس ما بيعث على المتقد و النَّمس ما بيعث على المتقد و النَّم الله و الكلام المتقد و كان نَرقاً ، سريع القشب ، سريع اللّيجو الى الهجاء والكلام المتقدع ، وكان يُحاوِلُ أَن يُلقيَ على عاه وقبحه ستاراً من الصَّفات الحميدة ، ومن التمثوق المهنويّ ، ويقول في ما يقول :

عَيِيتُ جَنِينًا والدَّكَاءُ مِنَ ٱلْعَمِى فَجِيْتُ عَجِيبَ ٱلظَّنَّ لِفِلْمِ مَوْلِلاً وَعَلَيْمَ اللَّاسُ حَمَّلاً وَعَلَيْمِ اللَّهِ وَعَلَيْمِ اللَّهِ وَعَلَيْمِ اللَّهِ مَمَّلًا

٣ – وكان متجاهراً بالسُكر، مفتخراً بالفيسة، يعتق ملهب الإياحة في غير حدّ ولا اقتصاد، ويندفع وراة مُستع الحياة في غير وازع ولا رادع، لا يحدّ من جشعه دينٌ ولا ضميرٌ، ولا يفت في عضاده فيدٌ اجماعيّ، أو ناموس أخلاقيّ. همه أن يُرضي فيه قوى حسية تضطرمُ نهماً الى اللّذَة، وتهالكاً على المتعة.

 وكان أنائياً ذاتياً سخر شعره كله لاقتناص المال أو اقتناص المتمة ، ووقت بالمرصاد لكلّ من يحاول الانتقاص من تبجُّجه أو من تجشَّمه ، فكان قويّ الردّ على من يُخالفُه ، كثير فلتات اللّسان ، بذيئاً ، شديد الأذى.

وكان مع ذلك كلة شجاع القلب ، قليل الاكتراث بالخاطر ، قرياً في النبات
 على رأيه ، نزاعاً الى العصيان والدورة ، ولكن النبات على الرأي لم يكن عنده إلا في
 نطاق مصلحت ، وفها سوى ذلك كان ميالاً مع كل هوى ومذهب بمدح واصل بن

عطاء ثم يهجوه ، ويمدح الأمويين ثم يعرّض بهم ،ويمدح العبّاسيّين ، ويهجو المنصور ثم يقلب ذلك الهمچاء الى مدح ... وهكذا كان مضطرب للنزعة ، ذاهباً وراء ظلال الدول والمذاهب .

وكان شعوبياً يفخر بأصله الفارسي ويُفسد موالي العرب عليهم، ويرغبهم
 إلى السولهم وترك الولاء. وقد أتُهم في دينه فرمي بالإلحاد والزندقة.

٧ ـ هذه الأخلاق البغيضة التي جمعها بشار في ذاته رافقها عنده ذكاء حاد ، وذهن وقاد ، فكان من أوسع أهل زمانه علماً ، ومن أعمقهم تضلَّعاً من اللغة العربية ، ومن أسلمهم فطرة بلاغية وشمرية ، ومن أشدهم اعتداداً بمواهبه العقلية ومفاخرة بها ، ومن أسرعهم بديمة ، وأصفاهم خاطراً .

### ٣ - أدبه:

لبشار شعرضاع معظمه ، وما بني منه بدور حول الهجاء ، والهزل ، والمدح ، وما الى ذلك . وقد حاول عمد رفعت فتح الله الأستاذ في كلية اللغة العربية بالجامع الأزهر وعمد شوقي أمين الحرّر في مجمع فؤاد الأول للغة العربية أن يراجعا قسماً من ديوان بشار ، تولى محقيقه وشرحه الأستاذ محمد طاهر بن عاشور شيخ جامع الزيتونة بتونس ، فكانت المحاولة محمودة ، وقد خرج هذا الجزء من الديوان مشقلاً بالتحقيق والتدوي والمنحق والشعر والتعليق ، ولكنّه لا يجمع بين دقيّبه إلّا القليل مما ادّعى بشار نظمه ومما نسب إله ؛ وقد طبع سنة ١٩٥٠ عليمة لجنة التأليف والترجمة والنشر في القاهرة .

#### أ - الشاعر المجدد:

رأينا في نظراتنا العامة على المصر الموامل التي دعت الأدباء والشعراء الى مجاراة الحياة الحيديدة ، والتأثّر بتيّاراتها المختلفة ، وبشّار بن بُرّد كان أوّل المولّدين وآخَوَ المتضّمين من الإسلاميّن، وقد لُقّب عن جدارة بأبي السُحدَيّن. إنه آخو المتضّمين بجزالة لفظه وأسلوبه ، وغنى اللغة العربية في شعره ، ونهجه منهج الأقدمين في تركيب بعض قصائده ، ومعانيها ، وتضمّنها مفاخر القبائل وأيّدها ، وذلك في شعره المدحيّ

ينوع خاص حيث استهلّ بالغزّل، ووصّف الرواحل، وتوجَّه الى المعدوح بأسلوب الرَّصانة والأرسطةراطيَّة، وبالأوزان الطويلة والجزالة اللفظيّة، وأطرأ ما استطاع الإطراء في كثير من المالأة والاستجداء. وقد حذا حذوه في ذلك البحتريّ شاعر المتوكّل.

ويشار أوّل المولّدين لأنّ امتلاء شعره بالمعاني الجديدة والعادات الحضريّة ، ونزوعه فيه منازقة والبيانيّة ، ومنازعه والمثلاوة ، واعتاده المحسنات اللفظيّة والبيانيّة ، وعنايته بالمعاني العلميّة والمحضاريّة ، ومعالجته الحمريَّة والتُوهريَّة ، والنسبب الذي يذوب رقيّة وسلاسة ، ولجوء الى الهجاء المتعاني البذيء والجريء في بذاته ... كلّ ذلك جمله في طليعة المحدّدين لأنه خالف به السُّنّة القديّة في الشعر ، وفتح الباب واسعاً أمام مقتني أرّه من مثل سلّم الحاسر، وأبي نواس، ومُسلِم بن الوليد...

ويحدر بنا هنا أنْ نُفصًّلَ ب**عض معطيات الحياة الجديدة** في شعر بشَّار، وفي الإشارة إليها ما يجعلنا نلمس ا**لحركة الانتقاليّة في الأد**ب العربي عهدّ بني العبَّس:

ا تظهر في شعر بشار حالة الناس في عصره ، حضاريّا ، وطَبَيّاً ، وعقائديّاً ، وجدايّاً ، والدفاقاً في الإباحة ، والانفتاح الفكريّ والملهبيّ والأخلاقيّ ، فهو يقول
 ١١٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠ . ١٠٠ . ١٠ . ١٠٠ . ١٠ . . ١٠٠ . . ١

في جِنَانِ خُفْسِ وقَصْرِ مَشيدِ فَيْصَرِيُّ حَفَّتْ بِهِ ٱلأَعْنَابُ فَوْقَهَا مُلْعَبُ أَلْمَهَامٍ، وَيَسْ عَنُّ خَلِيجٌ من دُونِها صَخَابُ

٢ ـ تشبيع في شعر بشار العاطني الألفاظ والتعبيرات ذات للدلول الجديد ، كلفظ والتعبيرات ذات للدلول الجديد ، كلفظ والسبّ ، بمعنى السبّدة ، و ونور عبني ، ، و والحمّام ، وما الى ذلك .

" يُعالج بشار أحياناً في شعره للراسلة الشعوية وهكذا فقد راسل عُبدة مراسلة
 حافلة بالطلاوة والطرافة ، وممّا قاله في الرسالة :

الَى قَىاسِيَةِ ٱلْفَلْبِ عَلَى وَجُهِلِتُو، يَا حِبِّي مِنَ ٱلْمَشْهُورِ بِٱلْمُحُبِّ سَلَامُ اللهِ ذي ٱلْمَوْشِ

١ \_ استنَّ الماء: انصبَّ. والخليج: النهر.

فَالَمًا بَعْدُ، يا قُرَّ ةَ عَيْنِ، وَمُنى قَلْبِي لَوَمُنى قَلْبِي لَقَدْ الْكَثْبِرِ... جَفَاءً مِنْكُو فِي الكُشْبِرِ...

٤ - نجد في شعره عالماً من المعارف والحكمة ، وابتكارات معنوية جَمهة ، وكثيراً ما أغار الشعراء من بعده على تلك المبتكرات وغزوها غزواً. ونجد في شعره تَفَشَّناً في الأغراض حتى ليفتح الهجاء بالنسيب أحياناً وليس ذلك من عادة الشعراء الذين كانوا يفتحون المدح بالنسيب دون الهجاء أومن جميل قوله :

مَنْ رَاقَبَ النَّاسَ لَا يَظْفَرْ بِحاجَهِ ۖ وَلَمَازَ بِالطَيِّبَاتِ اَلْعَائِكُ اللَّهِجُ ٥ ـ يُظهر بشار مقدرة عجيبة في معالجة الوجوه البيانيّة، وذلك في غير تكلُّف ولا يُقَل، وقد يجمعُ في المصراع الواحد عدّة استعارات، فينساب كلامه انسياب روعة، وطلاوة، وطرافة، وأناقة حضريّة، فقول مثلاً:

غَابَ أَلْفَذَى فَشَرِبْنَا صَفْوَ لَلْبَيْنَا حَيْنِوْ نَلْهُو وَنَحْشَى ٱلواحِدَ الصَّمَدَا - ويظهر مقدرة عجيبة في تليين الكلام وترقيقه ولاسيما في ما هو من شأن الغرام، وفي اختيار الأوزان والقوافي المجرة موسيقيًّا وعاطفيًّا، وفي النمير الواضح الحالي من كل زيادة أو حلف. قال في إحدى غزليَّاته:

نُورَ عَنِي، أَصَٰبُتِ عَنِي بِسَكْبِ يَوْمَ فَارْفَنِي عَلَى غَلِر ذَنْبِ كَيْفَ لَمْ لَذُنْبِ كَيْفَ أَلْمَ لِيَصَحْبِي؟ كَيْفَ لَمْ تَلْكُونُ الْمُوْتُ وَالْمَفْ لَكَ اللَّهُ مَنْ وَاللَّمِنُ الْمُؤْتُ فَلِي لَلَّهُ مِنْ أَلْمُؤْتُ فَلِي لَلَّهُ مِنْ فَكَانِي ، وَبَاشَرَ الْمُؤْتُ فَلِي لَئِنْ مِنْ فَحَنْبِي ، وَبَاشَرَ الْمُؤْتُ فَلِي لَئِنْ مَنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ فَحَنْبِي فُوحْتُ بالنَّفْسِ، حَنْبِي اللَّهِ مَنْ النَّفْسِ، حَنْبِي اللَّهِ مَنْ النَّفْسِ، حَنْبِي اللَّهُ مِنْ النَّفْسِ، حَنْبِي اللَّهِ اللَّهُ مِنْ النَّفْسِ، حَنْبِي اللَّهِ اللَّهُ مِنْ النَّفْسِ، حَنْبِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

أشار شاعر الهجاء:

مهجَّوو بشَار : كان بشَّار ميَّالاً من طبعه الى الهجاء ، كما كان الهجاء عنده أحياناً

١ - القَذى: أي الرقيب. صَفَّو لِلتنا: شبه تلذُّذ تلك الليلة يشرب الخمر.

كتيرة وسيلةً من وسائل النشفي أو التكسّب، وقد هجا جاعةً من علية القوم من مثل أي مسلم الحراساني ، ويعقوب بن داود، وواصل بن عطاء شيخ المعتزلة ، وسيبويه إمام نحاة البصرة ... قبل لم يُقلت أحد من أشراف البصرة إلّا مُنييَ بشيءَ من هجاء بشار.

٧ ـ بشار من هجاله: يتجلى لنا بشار من هجاته شاعراً في قرارة نفسه بضمح أصله، شاعراً أن الدُّهرَ حَرْبُ عليه منذ الطُّمولة، وأنه حرمه البصر ليزجَّه في ظلمة كالحد لا يجدُ معها من سلاح يقاوم به الحدثان إلا لسانا محدداً، وشاعريَّة فيأضة تُلبي حين الطلب، وتنصر حين الدُّماء. ويتجلى لنا بشار رجل عنفوانو وطهوح، تحمله طبيعت على التسامي، وعلى سد نقص الطبيعة بذلك التسامي نفسه، وهو من ثم ميال الى المفاخرة، حاقد على الحظم ، كارة للناس، ولاسيّا العرب منهم الذين يجد من بعضهم استصخاراً، قال:

هَلْ مِنْ رَسُولِ مُخْبِرٍ عَنِي جَمِيعَ أَلْمَرَبِ بِالنِّي ذُو حَسَبٍ عَالٍ عَلى ذِي ٱلْحَسَبِ جَدِّى الذِي أَسْدُو بِهِ كِسْرِى وسَاسَانُ أَبِي...

وهذا الشُّعور بالنقص عندُ بشّار ، وهذا الحقد ، وهذا السَّاءي ، كارَّ ذلك يدفعه الى السخريَّة الصَّفواء ، الى الاستهزاء الناقم. وهكذا كان هجاء بشّار تنفَّساً لنفسه ، ورسولاً بين يدي طبيعته التي وجَيتها الأحوال وكيَّفَتْها الأَّيَّام هذا التَّكييف الخاصّ ، فكان رجل الهجاء منذكان ، وكان رجل الحذر منذُ وُجد ، وكان أبداً مَتَأَهَّاً للدفاع ، شُخفًزاً للوثوب ، لا يق بإنسان ولا يطمئنٌ إلى مكان أو زمان.

٣- قيمة هجاء بشار: كان بشار يرى أنّ الهجاء أمضي وسيلة لمعاملة الناس، ومواجهة اللهم، وقد قال: و الهجاء المؤلم آخذُ بضيع الشاعر من المديع الرائع، ومن أداد من الشعراء أن يُكرّمَ في دهر اللنام على المديع فليستمدُّ للفقر وإلاّ فليالغ بالهجاء يُبخاف فيُعطى ١٠. وكان بشار يجد في الهجاء طريقاً الإرضاء نزعة العبث والسخريّة فيه. وهكذا كان هجاؤه نقمةٌ، وكان سخرية. كان نقمة لاذعة فيه من نفسة كلّ ما فيها من صقد وكره، وكلّ ما فيها من استعلاء واستكبار أمام أناس دونه

مواهب وفوقه ثراء وجاهاً. وكان سخريَّة جعلته يفخر بأصله الفارسيَّ على العرب ، وينحى عليهم باللّوم ويرميهم بالصَّغار والضَّعة ويعدُّد كلَّ ما يحسبه حقيراً في عاداتهم وتقاليدهم . وهكذا اصطلح الهجاء مع بشار بالصبغة الشعوبية ، وكان تعييراً بالأصل ، وكان ثورة نفس وسهماً في نحر الأيام ، وصرخة في وجه اللؤم واللئام .

ويكثر بشار في هجانه من الاقلماع. نع ظهر الإقداع في مهاجيات المُنتَّث الأموي جرير والفرزوق والأخطل، وكان في بعضها شيء من فمحش، ولكن الفحش لم يستفحل في الهجاء إلا في صدر الدولة العبّاسيّة، ولا سبّيا عند بشّار وأبي الشَّمَّعُسَق وحسّاد عَجْرِد وأبي هشام الباهلي.

### أ - بشَّار شاعر الغزل:

 إ عرام بشار : وصف الغرام وأفانينه هو معظم شعر بشار ، وإنه لمن العجب أن يستطيع رجلٌ أعمى مشوَّه الوجه قبيح الصوِرة والسريرة وضعيف الثروة ، من مغازلة النَّسَاءَ حتى يُقْبِلْنَ عليه هذا الإقبال ، ويُخادِنَّهُ ويُعاشِرْنَهُ عِشْرَةَ الحَبِّينِ! وإننا لنتساءل هل كان هذا العَزل كلَّه أو قسمٌ كبيرٌ منه تصنُّعاً وتحيُّلاً وجريًّا في مضهار الشعراء أم كان حِكاية حالٍ وواقِع . والذي يبدو لنا أن بشاراً كان شديد النَّهم الى مُتَع الجسد ، وأنه كان شديد التحرُّق الى معاشرة النِّساء، وأنه لم يحبُّ حبًّا يبلغ به حدَّ الوَّله، بل كان يَبْعَ أنوثة يسعى إليها بكلّ جوارحه وبكلّ ما لديه من وسائل، وكان الشعر أشدّ وسائله، بل وسيلته الوحيدة ، فراح يجعله مُصْيدة لنساء ذلك العصر ، وقد أفلتت الكثيرات من قيود الكرامة العربيَّة الأَصيلة ، ورُحْنَ يتعقُّبْنَ مواطن اللَّهو ، ومراتعَ الحسَّ ، كما رحْنَ يطلبُنَ التزيُّن بالحلي وبأقوال الشعراء، وكان بشَّار شديد المصارحة، كثير الجرأة، يرضيهنّ ويجتذبهنّ بالملاينة ، ومطارحة الهوى ، وبكلّ ما يرضي ميولهنُّ الحضريّة والجنسيَّة الصارخة، وراح يستعيض عن النظر، بالسَّمع والصُّوَّت، وضروب من الأساليب الفنيَّة والعاطفيَّة ، وكان من جرَّاء ذلك كلَّه وآفر الصَّيْد ، وافر الغَزَّل. ومن أشهر من تغزُّل بهنَّ عَبْدة ، وسعدى المالكيَّة ، وسَلْمي ، وحبَّابة العامريَّة ، وطيبة ، وخشاًبة ... قال ابن عاشور : ﴿ كَانَ بِشَارَ دَا نَفْسَ خَلِيعَةٌ تَحَبُّ الْجُونَ ، فَكَانَ قَدْ رَأْضَ نَفْسَهُ على العشق إيفاء لها بشعائر المجون، وجعَلَ طريقة عشقه حُسْنَ النَّغمة، ورقَّة

الهُزْج ، ولينَ لللمس ، وحلاوة الحديث ، ودرّب نفسه ذلك الارتياض حتى صار له مَلَكُهُ وسَمَجَةً ، فكان عشقه حقيقة غير ادّعاء ، وهو يتوسل بذلك الى أن يُجيد السيب ... ومماً يُنبئك بذلك أنّك نجده يُكثر في نسيبه وصف حسن منطق النساء كتوله :

> وكمانًا رَجْعَ حَديثِهَا قِطَعُ الرَّياضِ كُسبنَ زَهْرًا وقد اعتاض عن الرؤية بالوصف:

بُلِّمْتُ عَنْها شَكْلاً فَأَعْجَبَي والسَّمْعُ يَكُفيكَ غَيْبَةَ البَصَرِ.»

جاء في كتاب الأغاني أنّ النّساء كنَّ يَحضُرُنَ عِلسَ بشار ، فينها هو ذات يوم في مجلسه إذ سمح كلام امرأة في المجلس ، يُقال لها عَبْدة ، فدعا غُلامُهُ فقال : إنّي قد عَلِقَتُ امرأة ، فإذا تَكَلَّمَتُ فانْظُرُ مَنْ هي وأعَرْفِها ، فإذا انقضى المجلس وانصرفَ أُهلُه فاتَمْهَا وكُلُّهُا وأَعْلِمُها بأتِي لها مُحِبُّ ، وأَشْيَدُها هذه الأبيات وعَرَّفْها أَتِي قُلْشُها فيها ؛ وذكر الأبيات التي أَوْلُها :

قَالُوا بِمَنْ لا تَرَى َقَهْدَى؟ فَقَلْتُ لَهُمْ: ۚ اَلْأَذُنُ كَالْمَمْنِ ثُوفِي الْقَلْبَ مَا كَانَا فَابِلَهُهَا الفُلامُ الأبيات، فهشّتْ لها، وكانت تزوره مع نِسَوَةٍ يَصْحَبَـنَها فِأْكُلْنَ عناه ويَشرَبْنَ ويُنْصَرْفُنَ ، بعد أن يُحدِّمُ ويُشْيَدُها، ولا تُظْمِعُهُ في نفسها.

٧ - بشار من غوله: يبدو لنا بشار من خلال غزله شديد الحيوية، شديد الاندفاع وراء الجنس اللطيف، يعاني في نفسه وفي قلبه من الميل ما لا يُطاق، وهو يتمشَّق النساء من غير أن يَراهُنَّ، وله في أُذنه أوتار عشق حساسة ، وله في فؤاده نزواتُ شديدة التوثّب، فهو يحبّ المرأة لجرد نبرة صوت تبلغه ، أو لجَرَد خيال يمرِّ في مُخلِّته ، أو لجَرد خيرة بنفسه ، ثم يندفع مُصارحاً ، شديد الإلحاح ، مُتلفاً ، جاعلاً في صوته كلّ ما في قلبه من رقمة ومن جوى ، وطفياً على جسمه كلّ ما في نفسه من نُحول وذوبان ؛ وهو بسبب العشق كيانُ منهار ، وانهدامٌ ودمار ، وسهرٌ مُضْري ، ودموعٌ مُنهرة ، واحتراق وموت :

أَلا يَا قَلْبُ هَلْ لَكَ فِي التَّعزِّي؟ فقَدْ عَذَّبْتَنِي وَلَقِيت حَسْبًا!؟

# مَا تَــأُمْرِينَ بِمَاثِيقٍ عَيَّ الطَّبِيبُ بِهِ وَطُبُّهُ قَدْ ماتَ أَوْ هُو مَيِّتٌ إِنْ لَمْ يُعَافِ اللهُ رُبُّةُ

#### ٣ - قيمة غزل بشار:

غزل بنكار فلدة نفسه، وخلاصة كيانه. وهو في أكثره ماديّ يطلب المتعة وبصرّر جاذبيّات الجسد والنزعات الدنيا في الإنسان، إلا أنه لا يقف عند هذا الحدّ بل يصرّر اللوعة النفسيّة، وحرقة الغرام، وبحفل أحياناً بالشكورى والحيّن في عبارات تلوب رقة، وتطلق في أوزان موسيقية تعبّر نمام التعبير عن لحفة الشاعر وتحرّقه. فهي والحقّ يقال أنفام تتكّرن منها مآمرٍ غنائية صرعاها النفوس والقلوب، ومسارحُها الصدورُ والأحشاء.

# ٧ً – بشّار شاعر المديح:

بشار سؤول ملحاف، يجمل المدّم مركباً لنيل العطاء، ولم يقله إعجاباً بالناس أو ميدًا وسمواً من متعة والإجابة ميدًا للبيل ما ينبغي من متعة والإجابة طبيعة تنبغي من متعة والإجابة طبيعة تنبغ بكلّ قواها الى الملذات الجديثية. وكانت مدافح بشار تزداد انطلاقاً والساعاً بقدر ما يحصل عليه من العطاء. ومكلة استطيع القول إنَّ بشاراً كان كافهاً في ملحه بالنظر الى الممدوح، مادقاً بالنظر الى رغبات نفسه. وقد درَجَ في مدائحه على أساليب الأقلمين وكانت معانيه فيها خلاصة ما قالوه ولا سيا في الكرم والسَّخاء وما الى

#### أ - منزلة بشار:

ذاك هو بشار وتلك نظرة وجيزة على شعره، وهو يُعدَّ صلة بين الشعر القلايم والشعر الحديث، إذ إنه جرى تارة على أساليب الأقلمين في البناء والصّياعة واعبّاد الغريب، واستمال الصور البدوية، والمعاني الصحراويّة، وهو يجري تارة أخرى على أساليب المحدّثين في التحرُّ من قيود القِدَم، واعبّاد السهل اللبِّن، واستمال الأوزان الحقيقة وما الى ذلك. وقد عُدَّ بشار بحق خاتمة الشعراء الأقلمين وفائحة الشعراء المحدثين. قال المازني: «سألتُ الأصمعيّ عن بشار نقال: غوَّاص نظاًر، يصفُ الديءً لم يَرَه وكَانُه رآه، ويجمعُ في البيت الواحد ما فرَّقَة الشُّعراء في عدَّة. فقلتُ له: مثلَ أَيْس؟ فقال: مثل قوله:

> كَــأَنَّـها رَوْضَةٌ مُـنَوَّرَةٌ لَجْمَعُ طِيباً وَمُنْظَواً حَسَنا وقاله:

أنا واللهِ أَشْتَهِي سحْرَ عَيْنَيْكِ وأَخْشَى مَصَارِعَ العُشَّاق. ،

وقال الجاحظ في كتاب اليان والنَّبين: ١ لم يكن في المولَّذِين أَصوبُ بديعاً من بشار ... والمطبوعون على الشَّمر من المؤلدين بشار والسيّد الجِمْيريَّ وأبو العتاهيّد ... وبشار أطبعهم كلّهم ، فهو من أصحاب الإبداع والاختراع المتقنين للشّعر القائلين أكثر أجناسه وضروبه . ٤

وبشار أوّل من حاول إنزال الشَّمو من قفصه الذهبيّ الى حياة عامة الشعب. من ذلك ما روي عنه من أنَّ خلاد بن مَهرَّدَيْهِ قال له يوماً: إنك تجيء بالشيء الهجينِ المتفاوت؛ بينما تقول شعراً يُبير النَّقع ويخلع القلوب مثل قولك:

إذا ما غَضْبُنا غَضْبَةً مُضَرِيَّةً هَتَكُنا حِجَابَ الشَّمْسِ أَو نُمْطِرَ اللَّمَا

إذا بك تقول:

رَبَابَةُ رَبَّةُ ٱلْبَيْتِ تَصُبُّ الحُلُّ فِي الزَّيتِ لَمَ اللَّهُ فِي الزَّيتِ لَمَا عَشْرُ دَجَاجَاتٍ وَدِيكٌ حسنُ الصَّوْتِ

فقال له بشار: لكلَّ وجهِ موضِعٌ، فالقول الأوَّلُ جِدَّ، وهذا تُلَّه في جاريتي رَبابَة، وأنا لا آكل البيضَ من السُّوق، وربَابَة تجمع لي البيض، فإذا أنشدتُها هذا حَرَّصَتْ على جمع البيض، فهذا عندها أحبن من وقفا بَلكِ»، ولو أنشدتها من النُّمط الأول ما فهمته.» وهكذا كان بشار إطلالةً على الجَديد، وفائحةً لعهد التجديد ولو كان ذلك في غمرة من التقليد.

# مصادر ومراجع

طه الحاجري: **بشّار بن بود** — سلسلة نوابغ الفكر العربي — القاهرة.

مارون عبود: ا**ارؤوس** — بیروت ۱۹۶۱ ص ۸۷ — ۱۰۰ .

محمد الطاهر بن عاشور: مقدّمة ديوان بشكار بن بود -- القاهرة ١٩٥٠. عبد القادر المغربي:

\_ بشّار بن بُود \_ القاهرة ١٩٤٤ .

\_ بشًار بن برد \_ بملة المجمع العلمي ٩ ص ٧٠٥ \_ ٧٢٢.

عبًاس محمود المقَّاد: بشكر: شخصيَته، غزله — في كتابه «مراجعات في الأدب والفنون» ص ١١٩ – ١٥٨.

اساعيل مظهر: بشار بن برد ودلالة شعره على نفسيّته — العصور ١: ٣٠١، ٤٩٢. كال البازجي: بشار بن برد: كلمة في شعره وشاعريّته — الأمالي (العدد ١٩): ٢٠.



# أبو نُواسب

#### (621 - API a / YTY - YIA9)

 الويخة: ولد أبو نواس في الأمواز سنة ١٤٥ هـ/ ٢٧٦٧. ثم انتظل الى البعمرة للدرس والعمل واللهو، وأتممل بوالبة بن الدئياب ورافقه الى الكوفة، ثم انتقل الى بغداد وأتصل بالبرامكة وآل الربيع ومدحهم، ثم اتصل بالرشيد والأمين. وقد توني في بغداد سنة ١٩٦٨هـ/ ١٨٦٣م.

 أدبه: له ديوان كبير طبح في مصر وبيروت وفيه خمر، وغزل، ومديع، وهجاء، ورثاء، وعتاب، وزُهد، وطَرد.

 لشبيّه: كان أبر نواس ألعرية في يد الأقدار، ميّالاً ألى الدعابة والفكاهة، وقد تكاثرت عُمّدُه النفسيّة، فانصرف الى اللهو والجون برى فيها دواة للحياة وآلامها، وطلب المسرة بإلحاج برى فيها حَدَّد لَمُقده وتفريجاً لأرماته العاطفيّة؛ فقاده هذا كنّه الى فلسفة الإياحة والففران.

أ - شاهر الحقوق: ثار أبو نواس على التفاليد العربية والدينية، ووأى في الحدوة صخصاً حباً بكشش، والاستراد وكان وكان وكان وكان مشهر فيها رسيعها أبو وكان وكان وكان شعره فيها استبهاءً، والستيفاء ومجلولة وطاوية ، ووقة تصويرية، وقصصاً وحواراً ، وحكانا كان أبو نواس زعم الشعر، الحمري عند العرب عند العرب عند الدوري عند الدوري عند الدوري عند الدوري عند الدوري عند الدوري المناوية المناو

شاعر الغزل: كان في غزله نزّاعاً الى الجاهرة بالفسق، ولان تانت الروعة أكثر غزله النسائي فإنها لم
 تفت غزّله المذكّر، وقد بلغ الفشّة في لطف الأداء، وعذوبة الانسجام.

٩ ـ شاعر العلّرد: أصبح هذا النوع مع أبي نواس مستقلًا، وكان معه حافلًا بالدقة والإبداع.
 ٧ ـ شاعر المدح: مدحه تقليدي مين السبّك وائم الأساوب.

أ ... شاعر الزهاد : في شعره الزهدي صدق ورقة وعذوبة مؤثرة.

شعر أبي نواس صورة لنفسه، وليبته في ناحيّها المتحرّرة، فكان أبو نواس شاعر الثورة والتجديد، والتصوير الفتي الرائع، وكان على كل حال شاعر الحمرة غير منازع.

#### **أ** - تاريخه:

١ – أولد الحسن بن هانئ المعروف بأبي نواس سنة ٧٩٧ في الأهواز بخوزستان ، من أبوين فارسيّن، وتوقي أبوه ، وهو لا يزال طفلاً ، فانتقلت به أمّد الى البصرة وعمره ستان ، فنشأ يتبعاً في كنف أمَّ شفائها عنه مطالب العيش ، واضطرتها الحاجة الى أن تجمل من بيتها ملتفى لرواد المتعة ، ثم اقترنت برجل من أهل البصرة ، فأصبح أبو نواس يتيم الأب والاثم ، وكان يعمل في حانوت عطار بيري له أعواد البخور ، ثم ينتقل بعد عمله الى المسجد الجامع حيث حلقات العلم وحيث احتك بأعظم علماء العصر وأدبائه وأخذ عنهم الشيء الكثير.

٢ - أتيح له أن يلتني بوالبة بن الحباب الأسدي ، وكان شاعراً ماجناً أعجب بأبي نواسة على المتجالة أعجب بأبي انواس ومواهبه فاصطحبه الى الكوفة حيث حضر مجالس الشعراء والمجان ، ثم انتقل الى البادية مع وقد من بني أسد ، وأقام فيها سنة قويت خلالها ملكة اللغة العربية عنده ، وامتلأ حقله وروحه من أخبار البادية وشعرائها .

٣ – عاد الى البصرة واتصل بخلف الأحمر الذي أمره أن مجفظ كثيراً من القصائد والأراجيز لكبار الشعراء. ومنذ ذلك الحين برزت شخصيته ونضجت عبقريته فراح ينظم الشعر. وحدث إذ ذلك أن أحبًّ جاربة لآل عبد الوهاب الثيني تُلدى وجنان، « وكتب فيها شعراً رقيقاً ، ولكنه لم يلتن منها إلا صدوداً. فكان لهذا الإخفاق أشد الأثر في حياته.

٤ - وفي ٧٩٥ انتقل الى بغداد يائساً فلقاً فأكب على شرب الحمرة، وأقصل بالبرامكة ومدحهم، ثم انقطع الى آل الربيع وأكثر من مدحهم. وظل يتقلب حول قصر الحلافة لا يجوق على الاقتراب منه ، لما كان عليه من سيرة الحلاعة والمجون، حتى سنحت له فوصة اتصل فيها بهارون الرشيد ومدحه ونال من عطاباه ما حسنت به حاله، فانصرف الى اللهو والمجون والإسراف في النقات حتى عجزت نيم الرشيد عن سدً حاجاته فتركه وقصد مصر. واتصل بأميرها الحصيب ومدحه ونال من عطاباه ما لم يكفه ليواصل حياة إسرافه، وعاوده الحين الى بغداد؛ فرجع إليها واتصل بالأمين وفيق شبابه

وقد أصبح على سدّة الحلافة ، ولزمه مدّة خلافته بمدحه وينادمه وينعم بجوائزه ، واضطر الأمن أحياناً الى حبسه دفعاً التّ<u>ضم ونظا</u>هراً بإنكار سلوك الشاعر وشربه للخمر.

وهكذا عاش أبو نواس عَيشة لهو إلى أن انحل جسمه أخيراً وتاب. وقد توفي بغداد سنة ١٩٨ هـ/ ٨٩٣ م.

#### ٢ - شخصيته:

أ\_ جال وظرف وسرعة بحاطر: أبو نواس من أولئك الأشخاص اللمين جنى عليهم الدمن فأحسن إليهم من حيث جنى إذ فيتر عيقريتهم ، وأرسل شعرهم عُصارة من هؤاد، وخلاصة حياة ، وموكب آراء ونظرات. فقد نشأ يتيماً حُرِم عطف الأبوّة كما حُرم الساعد التي يُستند إليها في المُلِمات. نشأ في كنف أمَّ نركت طفلها ألموية في يد الأقدار ، يتجاذبه الأتراب الى لهو أو شراب ؛ وكان الطفل جميل الطلعة ميالاً الى الدعاة والفكاهة ، وكان سريع البديهة ، حاد الذكاء ، سريع الخاطر ؛ وكان له بسبب ذلك ألى عميق فيمن يعاشره .

ب صقد نفسية وحون في الأعاق: والذي عقد نفسية أبي نواس، أو زادها تعقد أ. ما لقيه من جنان، وما عاناه بسبب ذلك الجفاء. ولهذا كان في قرارة نفسه دائم الحزن والهم، وقد أكثر من التلميح الى همة في وصفه الحمر التي تبدد الهموم وتكشف النيرم. وهكذا عانى تجوبة قاسية علمته أن الحياة صراع دائم بين الرغبة والنية، وإنها ميدان شقاء لا فرار منه إلا بتخبيل قوى الوعي.

خاوذ جنسي وفلسفة خاصة: وصادف ذلك من نفس أبي نواس ميلاً حضاً الى العلمات كل صابة تربطه بالمرأة ، ولم يعد يحسن بهذا العطف الغريزي الذي يكون بين الرجل وبينها ، وراح يتخوف من المرأة ويتجدّبها ، وقد بتي الحسن على حدّ

<sup>1</sup> \_ قال أبو هذان: وكان أبو نواس مع كارة أدبه وعلمه خليماً ماجناً وفق شاطراً ، وهو أي جميع ذلك حلو ظريف، وكان يسعر الناس للظرف وسلاوته وكرة ملحه ، وكان أسنى الناس لا يخفظ ماله ولا يحسكه ، وكان شديد التحصيل لقحطان على عدانا وله فيهم أشعار كثيرة بمدحهم ويهجو أهداههم ، وكان يتهم برأي الحلواج.

قول أحمد الغزالم --- طيلة حياته وهذه العقدة النفسيّة تصرف مشاعره ، وتحدّد علاقاته بالناس ، وتجمل له في المرأة والحياة فلسفة خاصة .

د مؤمن عاص: يتضح لنا مما سبق أن أبا نواس كان في حالة نفسية غربية وان تلك الحالة زجّه في الدين والحياة. فقد كان تلك الحالة زجّه في حياة المعصية ، وقادته الى فلسفة خاصة في الدين والحياة. فقد كان مرهف الحمي الى حدّ بعيد ، فعظيت عليه نزعاته وميوله . وهذا أمر لا بدّ من التنبّه له لفهم آرائه ، كيا أنه لا بدّ من التنبّه لأمر آخر هو أن أبا نواس قال القسم الكبير من شعره الذي نثر فيه آرائه ، كيا أنه لا بدّ من التنبة لأمر آخر هو أن أبا نواس قال القسم الكبير من شعره الذي نثر فيه آرائه و الدين والحياة حين كان في سكرة الحمرة والطرب أو في حالة تقرب من ذلك ، وكتب الأدب مليئة بأخبار سكراته ونشواته الشاعرات.

وتما لأ شكّ فيه أنّ الشاعر كان مؤمناً في قرارة نفسه ، أي ذلك المؤمن الذي لا يقيّده قيدٌ دينيّ ، ولا يضبطه ضابطٌ أخلاقيّ ، فهيو المؤمن العاصي ، وما تصريحه بالكفر في بعض شعره إلّا تظرّف وامتداد للمصية والانفعالات الجنسيّة وما الى ذلك .

أَلَمْ تَرَبِي أَبَعْتُ اللَّهُوَ نَفْسِ وَدِينِي، وَاعْتَكَفْتُ عَلَى الْمُعاصِي كَسَانِي لَا عَلَى الْمُعاصِي كَسَانِي لَا أَعُودُ إِلَى سَمَادٍ وَلَا أَخْشَى هُمَالِكَ مِنْ قِصَاصِ

يًا نَاظِراً فِي اللَّينِ ما الأمرُ، لا قَــــــَدَّ صبحٌ وَلَا جَــــَسِّرُ مَا صَبحُ عِنْدِي، مِن جَمِيعِ الَّذِي تَـــَذُكُمُرُ، إلَّا ٱلمَـــُوثُ وَٱلتَــَـَّبِرُ

وهو في حقيقته على غير ما يظهر، وإنما أسرته أعصابه وعقده النفسية والبلاء المنهي حلَّ به، — فهو على حدَّ قول الدكتور التوبهيّ — ويُسلّم تسليماً كاملاً بإثم ما يفعل، ولكنه يعطينا السبب الذي بسوقه الى إتيان الحرام، وهو أنَّ اللذَّة التي يجدها فيه أقوى من أن يقاوم إغرامها، وقد بلغ من قوّتها أن دفعته الى هذا العناد الثاثر. وقد يجزن على حاله، ويأسى لعصيانه، ويتحسر على ما فاته من الصّلاح، ولكنّه يظل برغم هذا مدفوعاً الى الحدر دفعاً لا طاقة له بردّه، لا هو يصده عنها تحريم الدّين، ولا هو يزهده فيها خوف العقاب الدنيوي ً... هو إذن ليس كافراً وليس متشككاً، ولكنة في المرتبة التي سمّوها «منزلة المؤمن العاصي»؛ والذي يسوقه الى هذا العصيان ضعف نفسانيّ لا ضعف إيمانيّ.» وشعره الزّهديّ أقوى برهان على عقيدته الدينيّة وإيمانه الحقيقيّ.

ولكن هذه العقيدة كانت فيه غير فعالة إلا في فترات قصيرة. فهو في الحياة رجل أولد الحياة للعياب الإم الحياة، ولهذا دعا الى الاياحية، وتطرّف في هذه اللّعوة، وتهتك الى أقصى حدٌ من النّهتك، ونظم أبياتًا ومن أشدّ ما يحتويه الشعر العربيّ حضًاً على الاياحية، وتربينًا للمجون، ودعوة الى المجاهرة باللسبوق...

> أَطْبُبُ ٱللَّذَاتِ مَا كَانَ جِهَاراً بِالْفِضَاحِ (شُرَبْ، فليتَ، عَلَائِيَّة، أَمُّ ٱلتَّسَتُّ ِ زَايِسَة وَوَعِ الشَّسَشُرَ وَالرَّفا = فَمَا هُمَا مِنْ شَائِيْة

أَلَّا فَاسْقِنِي خَمْراً وَقُولً لِي هِيَ الخَمْرُ وَلَا تَسْقِنِي سِرًّا إِذَا أَمْكَنَ الْمَجَهُرُ فَمَيْشُ النَّنِي فِي سَكُرَةِ بَمَلَدَ سَكَرَةٍ، فَإِنْ طَالَ هَذَا عِنْدَهُ قَصْرُ الْمُمْرُ وَمَا اللَّذِينُ إِلَّا أَنْ تَرَانِي صاحياً، ومَا اللَّمْمُ اللَّا أَن يُتَعْبَعِي السَّكُرُ فَيْحَ بْاسْمِ مَنْ أَهْوَى وَدَعْنِي مِنَ الكَتَى، فَلا خَيْرَ فِي اللَّذَاتِ بِنْ دُونِها سِرْرُ وَلَا خَيْرَ فِي فَلْكِ بِنَيْرِ مَجَانَةٍ، وَلَا فِي مُجُونٍ لَيْسَ بَتُبَعُهُ كُمُرُّ

وهذه الأبيات المنطرَّقة في التَّحدّي والمجاهرة تشرح لنا سبب النَّدم الحارّ الذي رأيناه في أشعاره الأخرى. ما كان ندمه عنيفاً إلا لأن عصيانه كان عنيفاً.

هـ سخط على النفس: هكذا أراد أبر نواس أن يهرب من حقيقة الحياة ، وهكذا وجلدا وجلدا لله المنطقة الحياة ، وهكذا وجلدا وجلدا إلى المنطقة المياة بالمنطقة على عقدته الدفية ، وبرَّرِه بالنوائه الذي لم يستطع له إصلاحاً ، فهو يحرّل سخطه الى نفسه ، ويتلذّ بالانتقام منها بأقصى انتقام يستطيعه ، وإنّ في هذه المجاهرة بالفسوق دليلاً على إصابته وبهذا الله الويل الذي يدفعه في حيّة انفعاله المجاهزة بالفسوق دليلاً على إصابته وبهذا الله الويل الذي يدفعه في حيّة انفعاله

العصبيّ الى أن **بجد لدّة عنيفة في فضح نفسه والتشهير به**ا ، وإلحاق العار بها وهتك الستر عن علّته ، وعرضها على أنظار الناس أجمعين».

تلك نظرة وجيزة في نفسيّة هذا الشاعر الذي قسّت عليه الحياة فأراد أن يستخلص منها فلسفة لحياته ، كانت فلسفة التهنّك الفاجر والصارخ ، وكانت فلسفة النشوة التي: تقلّ صاحبها الى غير الواقع وتقدّم له منعة الواقع في غير تضييقٍ ولا اقتصاد ، ولكنّها متعة مُبطّةُ بالألم وناجمة عن نظرة عميقة في تفاهة الحياة.

### ٣ - أدبه:

لأبي نواس ديوان شعر كبير عُنى بجمعه كثير من الأدباء ، وطُبع عدّة مرّات في فينة ومصر و بيروت ، ومن طبعاته الأخيرة طبعة دار الكتاب العربيّ بيبروت ، قدّم لها أحمد عبد المجيد الغزالي بدراسة لعصر أبي نواس وبيئته وشعره ؛ وقام بتحقيق الديوان وضبطه وشرحه وتذييله بفهرس هجائي للقصائد والمقطوعات التي انطوى عليها . وهذا الديوان يقسم الى تمانية أقسام : الخمريات ، والفزل ، والمديح ، والهجاء ، والوثاء ، والعتاب ، والوقاد . والطّرد.

### \$ - الشعر الخمري عند العرب ومحل أبي نواس منه:

أ - في الجاهليّة: توقّف الجاهليّون في وَصُف الحدوة عند مظاهرها الحارجية وأشاروا الى مفعوطا في النفس، وراحوا في تكثيف الملاقة التصويريّة، يقلّد بعضهم بعضاً، ويكرّر بعضهم أقوال البعض الآخر، حتى كان لدينا تراكم أصباغ وأشكال، في غير تحليل صحيح للمآمي النفسيّة التي تنشأ عن نشوة الحمرة.

وهكذا فالشَّعر الحمري عندهم ل**مالمة سريعة**، ولكنَّ فيها ن**واة الشعر الذي قبل** يع**دهم في الموضوع**، وكأني بشعراء العهدين الأمويّ والعبّاسيّ قد اكتفوا بفصيل ما أجمل الجاهليّون إلّا أبا نواس الذي كان صاحب مدرسة خاصة في الشعر الحمريّ عند العرب.

ب \_ في العهد الأموي: حرّم الإسلام الحمرة فتقلّص ظلَّها في الشعر الإسلاميّ

الأول ، ثم كان عهد بني أُميَّة ، وقد انتشر الترف والغنى في بعض الأصقاع ، قبافت الناسُّ على مُتع الحياة ، وكان للخمرة في مجالس الحجاز والشام والعراق مكان مرموق . ولا عجب ، والحالة هذه ، في أن يزدهر الشعر الحمريّ ، عهد بني أُميَّة وفي أن يكون للخمرة أنصارٌ وأعوان .

والجدير بالذكر أنّ شعراء هذا المهد لم يضيفوا الى معاني الجاهليّن شيئاً جديداً ، بل اكتفوا بالترديد والتكرير ، كما اكتفوا بالتفصيل والتجزيء ، والاكتار من الصفات التي لا تتمدّن يضاق المظاهرة .

ومن أشهر من عالج الشعر الحمري في العهد الأمري الوليد بن يزيد الذي نشأ مستهزاً يجيل الى اللهو والحمر والصيد ويحب معاشرة الظرفاء ومنادمة الأدباء والحلعاء والمجان وساع الميزاء ومجاراة أهواء النفس. ومعاني شعره تعبير عن تجربة نفسه ، في رقة عذبة وصدق مؤثر وسهولة شفافة.

وأشهر شعراء الخمرة على الإطلاق، في هذا العهد، الأخطل شاعر بني أُميّة.

جـ في العهد العامي وما بعد: عكف الناس على الحدوة في العهد العامي لاتساع الحربي الإنساع الحربي الأساع الحربية الفردية والجاعية في ناحية الأخلاق ، ولاندفاق الأعاجم على العنصر العربي الندفاقاً عمّ السياسة وشنى نواحي الحياة . إلا أن المجون والشرب بقيا في مطلع العهد محصور بن ضمن نطاق ضمين واحي بطاحة أو في بعض المحلات العامة في شيء كثير والمستخداء ، ذلك لأن الرأي العام في المجتمع الاسلامي حينداك كان يستنكر المجون ويأباه ، ولأن السلطان كان يطارد الماجين ويترل بهم العقاب ما استطاع الى ذلك مسيلاً ؛ فالأحوص والعرجي والوليد وأبو نواس وأضرابهم كانوا يلقون من الناس نبذاً وإعراضاً من المحكومة أذى واضطهاداً ونفياً وسجاً كما كانوا يلقون من الناس نبذاً وإعراضاً ينكروا المرف ولا بأباه الذوق الاجتماعي ، وانطلق الناس في تطلب متع الحياة انطلاقاً شنيماً ، وأصبحت المحموة على موافد العامة والحاصة وعلى لسان الشعراء يتغون بها في

كلّ مجلس. وأكبر ممثل للشعر الحمريّ في العهد العباسيّ هو أبو نواس زعيم هذا الباب عند العرب.

والجدير بالذكر أنّ الحمرة كانت ذات شأن عند الفرس، وأنّ النفسية الفارسية عزبت العالم العربي في برافق المعرفة بعبرن منها ما العيش، وانتحلوا نظمهم الاجتماعية والسياسية ، وأكبّرا على الحمرة بعبرن منها ما استطاعوا الى ذلك سبيلاً ، وقد انتشرت حوانيها في النساكير والأرباض ومغارق الطرق ، وتنوّعت آتيها ، وحذق تجارها طرائق تعتيمها ، وفرشوا لها البساتين بين الماء والرياحين ، وجمعوا لها الجواري والقيان ، فكان طلابها كثيرين ، وكانت في نظوهم جوهر الحياة ، وتسرّب الى النفوس ما كان لها من تجلة وتكريم عند الأعاجم . وكان للذلك كلّه أثر شديد في الشعو وقد نزع في مطلع المهد نزعة شعبية ، وأراد أن يكون صورة المحياة في مطلق معناها.

وقد نشب الصّراع في هذا المهد بين أهل القدم وأهل الجديد، وبين العرب والشعوبية كما اختلف الناس في شأن الحيرة تخلّها فقة وتحرّمها أخرى. أما الشعوبيّة فراحت تنافس العرب في دينهم وتقاليدهم وأدبهم، وراحت تعرّز شأن الحمرة على أنها عنصر من عناصر الحياة الجديدة، وراح شعراؤها يتعصّبون على العرب، ويقيمون الحمرة مقام الديار والطّلول.

والّذي لا بدّ من إثباته هنا أنّ شعراء كثيرين مهدوا الطريق لأبي نواس في الشعر الحدي، كالوليد بن يزيد، والحسين بن الضمحاك الذي عاصر أبا نواس وصاحبهُ، فضلاً عن القدامي الذين كانوا روًاد الحركة الخمرية من أمثال عديم بن زيد العبادي والأعشى وعبدة بن الطبيب الذي بلغ الأرج في وصف الخمرة. وعندما ثبت دعائم الملك في عهد بني أميّة ووطلع الناس في الأراضي المفتوحة على ألوان أخرى من الحباة، تتم منها الحدر موقعاً أصيلاً، وجدنا الشاعر يقف شعوه كلّه على وصفها، ووصف ما يتصل بها من ألوان اللهو... فنجد أبا الهندي، غالب بن عبد القدوس، يستفرغ شعره بصفة الخمر... وهو خفيف الروح، رائع الوصف، قضاص من الطراز

الأول ... وكذلك سبق أبا نواس وعاصره ، وعُرف قبله بوصف الحمَّم عكاشة العمَّى من أهل البصرة وهو ممن يشبه نهجه في وصفها وطريقته ، نهج أبي نواس وطريقته ٣٠

# ةً – أبو نواس شاعر الحمرة :

١ - الحموة شخص حيّ: شاعت الحمرة في عصر أبي نواس، وكثر شاربوها، واشتذ الجدّل بين الفقهاء في أمر تحريمها وتحليلها. وقد مال إليها أبو نواس في اندفاع وثورة، وشملت ثورته الثقاليد العربيَّة والدينيَّة، واصطبغت بالصَّبعة الشَّعوبيَّة التي تربد الحطّ من شأن العرب في عقليَّهم وعاداتهم وأخلاقهم وثقافتهم ودينهم.

ولم يحب أبو نواس الحدرة كما أحبَّها الأعشى والأخطل وغيرهما، أي لم يعتبرها وسية الى الفرحة والنشوة فحسب، بل زاد على ذلك أنه أحيَّها، ورأى فيها شخصاً تعلى الخياز، بل على سبيل الحقيقة، فإنه رأى فيها حياة عندما رآها تعلى، وتغيرها إلى والنشاط، كما تصبغ العينين والحقيق بصرياناً، وتبعث فيه الحرارة والنشاط، كما تصبغ العينين والحقيق بجمرة اللهم. فهي ذات روح بجاول أبو نواس أن يستلها من اللدن ليمعمل في جسمه روحين؛ وهي كائن أشبه بكائنات عالم الأفلاك الذي جعله الفلاسفة فوق عالم المادة وتحت عالم الروح، إذ هي معنى من المعاني المفارقة، باللمه يالي بما المورح، أن يالي المفارقة التي المفارة ، حتى أصبحت من المعقولات بالفعل، تُحسن بها الروح، وتُناجها، وتعشقها لأنها جال من الحالات الأفلاك أن الن أبو نواس:

[كُسِرُ بِمَائِكَ حِدَّةَ الصَّهْبَاء، فَوإِذَا رَأَيْتَ خُضُوعُها لِلْمَاء فَأَحْسِنُ بَدَيْكَ عَنِ الَّتِي بَقِيَتْ بِهَا نَفْسُ تُشاكِلُ أَنْفُسَ الْأَحْبَاء

ولما كان الأمر كذلك كانت الحمرة لأبي نواس شقيقة روح، فأحبّها حبًّ العاشق للمعشوق، حبّ الزوج للزوجة، ووجّه إليها جماحه الجنسي، ووصفها بجميع صفات الأنوثة، وراح الى بائمها يخطيها ، ويدفع المهر، ويخاطبها فتخاطبه، ويقيم لها حفلات الزّفاف بكلّ ما أوتيّ من اندفاع وفنّ، وراح بسكب فيها نفسه ليجد راحة نفسه،

<sup>1</sup> \_ نجيب محمد البهيتي: تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري، ص ٤١٥ ــ ٤٢٦.

فأصبحت روحه، وأصبح والحدرة شخصاً واحداً لا يستطيع الانفصال عنها، وصبّ فيها كلّ فكره وكلّ قلبه، وأراد الحياة كأساً وسكرة، وثار في وجه العذال واللائمين:

لُو كَانَ لِى سَكَنَّ بِالرَّاحِ يُسْمِدُكِ لَمَا الْنَطَلَّتُ بِشَهْرِ الصَّومِ الْطَارَا الرَّاحُ شَيِّةٌ عَجِيبُ أَنْتَ شَارِبُهُ، فَأَشْرَبُ وَإِنْ حَلَّمَنْكَ الرَّاحُ الْوَارَا بَا مَنْ بَلُومُ عَلَى صَهْبُهُ صَافِيْرَ، صِرْ فِي الحِبَانِ، وَدَعْنِي أَسْكُنِ النَّارَ

وراح أبو نواس يتمكم بمن يلوم ، ويمتدُّ نهكمه الى العرب الذين تغنّوا بالأطلال وبعبلة وهند وغيرهما ، ويقابل بين عجوباتهم وعبوبته ، وبجالسهم ومجالسه ، وتقاليدهم البالية وفلسفته الجديدة ، وذلك في نزعة شعوبيّة صارخة.

٢ – الحيرة الاهة ذات قدر: ولم يقف أبو نواس عند هذا الحدّ، بل رأى في الحيرة شيئاً من ألوهة أ، ورآها فوق معبودات شيئاً من ألوهة أ، ورآها فوق معبودات الناس أجمعين، حتى كادت تُنسبه الله تعالى. وصفها بصفات الذّات الألهيّة ، وجعل لها آلاء وأضاء حُسنى ، وصفات تجلِّ عن الشبه والمثل، وهنا يبدو تأثر أبي نواس بحركة الجدّل والتزاع القائم في عصره بين علماء الكلام؛ قال:

أَثْنِ عَلَى المَغَمْرِ بِٱلاثِهَا وَشَمُّها أَحْسَنَ أَسْائِهَا

ولما كانت الحمرة كذلك راح الشاعر يجلُّها ، ويبذل كلُّ شيء في سبيلها ، ونصب

١ - عادة الشراب عند القرس قدية جداً ترجع الى مقومهم الدينية ، فقد كانوا قديماً يتباولون من أجل آخم عديراً مسكل استياه نيهم فرادشت من هذه الولية بقيت المقهم عديراً مسكل إستخرجونه من هذه الولية بقيت عادة تقدم غراب الخورة المسكل المؤلفة من المداه القرس عادة تقدم غراب الخورة المناه المرس عادة تقدم غراب المناس المناه المسكل ، وذلك أن أبا نواس المفجرة رفت إدام المجاهد المسلم المفاوم من المأتمي المناسبة المؤلفة من غراب المؤلفة عدد عدة شعراء نفس الموقف الديني الذي مجده عدد أبي السحين فرددت تفوسهم في ظل الاسلام . وإننا نجد عند عدة شعراء نفس الموقف الديني الذي مجده عند أبي نواس المفحل الديني الذي مجده عند أبي مناه عند المؤلفة المشتوع الماسلام ، والمسلم في تبتاب المبلد في جراء ، يفضه هذا المشعرع الماسلام ، ولكن على أذان الطابير ، وبعدف في المناسبة في جراء ، يفضه هذا المشعرع الم السلاة ، ولكن على أذان الطابير ، وبطوفي المؤس الفرس الوثية ؟ (طالح وبطعة أبي ظل بني يوجه : ص ٢٠٠ - ١٢٧).

نفسه داعياً من دعاتها، وأنام لها طُقُوماً لهادتها وتكريمها، وسعى في ابعادها عن كلّ من لا يستحقها، لأنّ التقرُّب منها، عن غير استحقاق، إنّم فظيع؛ قال: وَوَقَرِّ الْكَأْسَ عَنْ سَفَيْهِ فَإِنَّ حَقًا لَهَا أَلْـوَقَارُ

وقال على لسانها:

لا تُمْكِنَنِّي مِنَ ٱلْعِرْبِيدِ يَشْرَبُنِي، وَلَا ٱللَّتِيمِ ٱلَّذِي إِنْ شَمَّنِي قَطَبا

ولأجل ذلك كلّه لم يصطحب في شربها إلا ع**صابة الكرم والحود** ، وقد نمت نداماه بأجمل النموت ، ووصف أماكن الشرب أجمل الوصف، وبيَّن في تلك المواقف والدينيّة ، حركات العبادة من سجود، وأقوال إكبار وإجلال.



٣\_ اللاهوت الذيُّف: أكبُّ أبو نواس على الحياة بداوي بها آلام الحياة ، وكان ذا نقافةٍ واسعة فراحَ يُعمِلُ الفكر في الوجود وليس له من ثقافته مبادئ قويَّة تقف دون تبَّار القلق والحيرة ، فراح يُحلِّل بفكره وعاطفته مظاهر الموجودات ، وإذا به يخرج من كلِّ ذلك بفلسفةٍ خاصَّة هي فلسفة الحياة للحياة مع إيمان غامض بالله وحقيقته ، وإذا به تقوده العاطفة والحيرة الى **نزعة تحرُّريَّة مطلقة** تريد تحطيم التقاليد، والأخذ بكلِّ ما يستميل، وإذا به قوَّة اندفاعيَّة جبَّارة تئور على تقاليد العرب وتُناصِر الشعوبية، وتثور على التقاليد الدينيَّة التي تضيَّق على ناحية الشُّذوذ ، وتثور على علماء كلِّ مذهب فكريٍّ لأنَّ المذهب الوحيد في نظرها هو مذهب الحياة والتملَّى منها وإشباع جميع القوى ، ولما كانت الخمرة هي طريق الفرحة والسّكرة ، فقد أراد الحياة خمرة بعد خمرة ، وسكرة بعد سكوة، وأراد ذلك في جوأة وصراحة، لأنَّ الحياء، والتستُّر، ينقصان من المتعة التي يريدها كاملة ، وإذ كان الله موجوداً وهو يحظِّر الإثم والشذوذ ، فقد لجأ الى فلسفة الغفوان الذي خُلق للإثم، فأصبح الإثم في نظر الشاعر مبعثاً للغفران وموضوعاً لحلول رحمة الرَّحإن ، وهكذا كانت عنده الحياة الخمرة والحمرة الحياة . وهكذا نصب نفسه رسولاً لملهبه الفلسفي الجديد، ودافع عن الحمرة، ودعا إليها، لأنهاطريق اللَّذة الكبرى، ودواء الأوصاب. وهكذا امتاز أبو نواس ممن سبقه من شعراء الخمرة كالأعشى والأخطل وغيرهما بأنَّه فَلْسَفَ الخَمرةَ والحياة الخَمْريَّة.

٤ بنتُ الحان في موجب الألحان: ومكانا ترى أبا نواس على كلِّ طريق وتحت كلِّ ساء، في جاعة من الشائماذ، قاصداً بيوت الحمارين والحمارات، في المساكر، والحانات، يقرع الباب وإذا الحمار في اضطراب ثم في يشر وفرحة ، ويفتح الباب وإذا الدار رحبة تمتذ على كنف ساقبة أو غدير، تحف بها الرياحين وتُطلّلها الأشجار، فتُسحب الزقاق سحباً، وعليها من العناكب نسيج على نسيج، ومن قدم اللهم المساكر بالس على لباس، والسقاة في حمية ونشاط وعلى الأيدي كروس، والحمرة تُطل من الزق ألجريح كأنها في ظلمة الليل مصابح. وهي متوبَّبة تصطغ بكل لون ونطير بكل شأذا وعبر، والعيون مسمَّرة، والقلوب مأسورة، والشموس، والمؤسل والشموس، والمؤسل و

مادة غير مادية ، قد درس الله ما تجسّم منها ولم يترك منها غير اللباب . وترتفع الكؤوس وتمتص الشفاه وإذا في كلّ جسم نفسان ، وفي العيون احموار وذُهول ، وعلى الموتات ورودٌ وأزهار ، وتتصب القيان الفُلاميات في قدود حسان ، وتبتر القدود ميفاه ، وتتحرّك الأنفام مع الأشذاء عواطفت تلتي بالشفوات ، وإذا الساعات تلي الساعات والأيام بلي الليالي والأيام ، والجاعة في تصد وعربدة ، والحديدة ، والحمية في وهمكل باخوس ، مشروبة موصوفة بكل الأوصاف ، كلّ تصفي وفيقة ، ويصد أصلها وكربّه بأناشيدها والدينية ، الحاصة ، وأبو نواس يتتبّعها في وصافحها ورائحتها المؤلفة ، ويصد أصلها وكربّه وعميرها وويانها وقيتها ولرنها وطعمها ورائحتها والله والمنافقة وبية أو بعيدة ، والله تواسة قريبة أو بعيدة ، وألك تغير وأنت تقرأ قصائده فيها أن لك القصائد أشبه شيء بالألشيد اللهيئية ، التي روائد تنفر وقرائ المختلفة ، فيهي في موسهاها وتقييعها أناشيد يقولها الواحد تردًا ما يتلاكم المنافذ ويقولها الواحد ويرائد التنفية ، التي موسهاها وتقولها الناشيد يقولها الواحد المراقورة من بعده مقاطع مونوناً بيوتاً :

قَبْلُ أَصُواتِ اللَّجَاجِ لَـمْ تُسَنَّسُ بِسِوْلَجِ نَـارَ ضَوْهِ للسراجِ قَسُلَ ابَّلَانِ النَّسَاجِ وَانِ مِنْ خَيْرٍ عِلَاجِ في أبدارينِ النَّشِاجِ اسْقِنی وَالسَّلْسِلُ دَاجِ اسْقِنی صَهْسِبَاء صِرْفاً مَا رَأْتُ مُدْ عَصَرُوها نَعَجَنَ مِن كَرْمٍ كِسْرى هِي لِلنَّفِي النَّهِمِ اللَّهِمَّ وَالأَحْدِ حَسَّلْماً ذَلْكَ لَشَاحاً

# أ- قيمة شعر أبي نواس الحمري:

١- أسباب رواح شعره: كان الشعر أبي نواس وبريق أخماذ، وأرْعَيمة غائرية، تأتيه من قوة طبع. وكان شعره يشبه العصر الذي عاش فيه ، أو على الأصحّ يشبه جانباً كبيراً من حياة عصره ، وينطق عنه بأسلوب محكم ، لا يُفلت عنانه من يد صاحبه إلا في القليل . ثم إن شخصيَّة أبي نواس نفسه كانت عميّة الى النفس ، غير منغمة بأية صورة ... وكانت له صداقته المعقودة مع كبار رجال عصره ، فكان ذلك يقوم الى جانب شعره في نفوسهم، فيقع منها موقعاً حسناً، ويحلّ منها محلاً لطفاً سهلاً. وقد عاصر أبو نواس الأصمعي، وأبا عيدة، والنظام، والجاحظ، والشافعي، ووقع شعره من نفوس أكثر من عاشر وعاصر موقعاً جميلاً، وإنهم ليجونه جميعاً على تحرّج بعضهم من بعض شعره . » وهذا كله زاد الشاعر جرأة، وجعله في نظر الناس وأس المدوسة التجديدية في الشعر الحمري.

٧ حقية فية جليدة: والجدير بالذكر أنَّ الحركة الفكرية والتحرّرية التي شهدتها اللاح قاديق الشهدتها اللاح قاديق الشهدة اللهذة ، فذهب الكثيرون مذهب القنّ للهنّ ، وإن كانوا يتأيون نواحي الحلقة الحلقيّة في الشهر . فكانوا يرون أنَّ الشهر فنَّ ، وأن كانوا يرون أنَّ الشهر فنَّ ، يتكرون الشدوذ والتصريح بالفحش . وهذا قبول ضمني لنظرية الفن للفن التي شاعت يتكرون الشدوذ والتصريح بالفحش . وهذا قبول ضمني لنظرية الفن للفن التي شاعت المناصور الحديثة . روى أبو العباس المبرّد عن الجاحظ أنه قال : ٣ عمتُ ابراهم النظام يقول ، وقد أنشد شهر أبي نواس في الحمر : هذا الذي جُمع له الكلام فاختار أحسنه .

٣ ـ شعية وواقعية: وكان أبو نواس يرى هذه النظرة ، ويعتبر أن الشعر لغة الحياة في شمّى معانيها ، والحياة بحر واسم ينطوي على الغث والسمين ، والكريم والسمين؛ فلسر الشعر أن يشوّه وجه الحياة وبخنار من نواحيها ما يشاء ، وقد سبقه الى هذه الطريقة كثيرون ، فأراد أن يمشي في ركبهم ، ويوجّه الى النظرية الجديدة جميع طاقاته الفكرية والفنية ، وأن يدعمها بما له من رواج عند الحاص والعام ، فيجسم الحركة في ذاته ، ويتزعمها ترقماً ، فيكون كالباعث لها ، والهادي الى طريقها . تلك هي نظرية الشعية في الشعو وقد أنزلته الى معترك الحياة ، ولم تتركه وقفاً على القصور والزعامات .

\$ - ملعب الخيرة: أضف الى ذلك كلّه أنّ العصر عصر علم وفلسفة ، وعصر الفتاح على أسرار الوجود ، وقد اندفقت على عاصمة الحلافة وشنى الحواضر العربية ، وفود العلماء من شتى الأنحاء ، وأخذت حركة النقل تؤتي تحارها ؛ ونهضت الفرق المذهبيّة في كلّ مكان ، وراحت تنهافت على الفلسفة وتتسلّع بها للدفاع عن آرائها وردّ

١. نجيب البهبيتي: تاريخ الشعر العربي، ص ٤٢٧.

الهجوم الذي يشنّه عليها الحصوم، فزخر الجوّ بروح الجغدل والقائش؛ فأراد أبو نواس أن يكون للخمرة مذهبها، وأراد أن ينصب نفسه داعياً لها، وأن يحمل الندان أتباعاً، ويكون للخمرة مذهبها، وأراد أن ينصب نفسه داعياً لها، وأن يحمل الندان أتباعاً، ويما المناز أن يغمرة الشراب وزحمة الطقوس. وراح يستخدم الفلسفة في سبيل الدفاع ونشر الدّعوة، وإذا لديه مذهب ذو أصول وفروع تقوم فيه الحمرة بقام المجدودة التي تتوقعت عن المادة والتي حتى لها أن تسمّى بالأسماء الحسنى؛ و بمقام الرّوجة التي تعمل في الأرواح والأجساد عملاً سحرياً بقلها من عالم التحول والزوال على عالم التحول والزوال في على عالم المنحول والزوال في المل عالم الذي ينب فيه المكان والزمان. وانطلاقاً من هذه النظرية نهض أبو الراس في وجه النظام، علامة عصره، نهضة استعلاء وقوّة، وقال له في شيء من الأدداء:

فَقُلْ لِمَنْ يَدَعِي فِي العِلْمِ فَلسَفَةً عَرَفْتَ شَيْئًا وَغَابَتْ عَنْكَ أَشْياءُ لا تَصْطُرُ العَفْوَ إِنْ كُنْتَ امرًأ حَرِجًا ۖ فَمِانَّ حَظْرَكَهُ فِي اللَّبْنِ إِذْرَاكُ

قال أحمد عبد المجيد الغزالي: «والحدر التي يشربها أبو نواس خمر حسية ما في ذلك ربب، ولكنّه من فرط شغفه بها ، وتقديسه لها ، قد انتقل بها من «الحسية» الله والمعنوية ، فجملها «فكرة» شائعة نحس بها الروح ، ولا تدرك لها كُنها ، وجعلها معنى دقيقاً أشبه ما يكون برجم الظنون ، وشيئاً لا يُحسّ إلّا بالغريزة ، وروحاً لا يقوم بها جوهم من اللطاقة ، ولا يشف عنها نور من الصفاه . وترقى به العشق درجات في معراج الفنة ، فأخذ شعوره بها يقترب من شعور المتصوّفين بالآلهة ، فلها آلاء وأسماء حسنى ، ولها صفات تجللً عن الشبه والمثل ( » .

٥ - فلسفة العفران: وفي هذا التذهب الصّاخب، عنَّ لأبي نواس أنْ يقف من الفقهاء ورجال الذين موقف في الفقهاء ورجال الذين موقف فقيه الحموة، ورجل الدّين الحموي، وراح يناقش في موضع الممامية، وهوضوع الغفران الذي يقول به الدّين ويُترّه علماؤه، وبرى أنَّ في موقف هؤلاء العلماء تناقضاً واضحاً. فهم يقولون بالغفران ثم يقولون بالنخلاء في النار

١ \_ مقدمة ديوان أبي نواس.

لأصحاب الكبائر، وكان الجدير بهم أن يقولوا في رأيه أن الغفران للمعاصي، وأن وحود للماصي من متنصيات عمل الغفران، وان للانسان أن يتطلق في هذه الحياة انظلاقاً بعيداً عن كلّ تحرّج، وأن يجمل القرآن من هنا، والكأس من هنا، فيشرب خسراً ويتلو من القرآن أحرفاً، والله غفور رحيم يمحو بخير القرآن شرّ الحسرة!.

٣- شعوية صارعة: وإلى جانب هذا كله فقد عملت شعوية أبي نواس، ما عملية الدائمة في المجتمع الداسي الأول، فأنهضته على تقاليد العرب في الشعر، وحرّضته على النهجُم التحقيري الساخر، وعلى التنديد بما يراه جموداً في اللهفية العربية، وبداوة فيبحة في عصر الحضارة والتقليمة وقد عمد الى كثير من الألفاظ الأعجبية للحط من شأن اللغة العربية؛ وعمد، أكثر ما عمد، الى لغة التخاطب وأساليه للحط من كلاسيكية الأساليب العربية القديمة؛ وأخيراً عمد الى التقاد المباشر لهزئ بالوقوف على الطلول وبكاء الأخبة، ورأى أن الحمر الحبة أجدر بالناس الشراب أجدر بأن توصف من الرسوم الدارسة التي تنسج الرباح رماها:

لِيلْكَ أَبْكِي، وَلا أَبْكِي لِمَنْزُلَةٍ كَانَتْ تَسَحُلُّ بِهَا هِنْدُ وأَسْمَاهُ عَالَمًا لِلْمِنْ وَالشَّاهُ وَالْشَاءُ عَالَمًا الْإِبْلُ وَالشَّاهُ وَالْشَاءُ

٧- رجل ففكر وجدل وصراحة وجرأة: وهكذا يتجلّى لنا أنَّ أبا نواس رجل تفكير يدلي بآرائه في صراحة وجداً ومراحل تقاشي وجدل يسلّح بسلاح الأثمة لكي يبرّد موقف المسائد من الحياة، ويقرع الحبيّة، في لباقة ومهارة، لكي يبدو لجاهير النَّمْبُ أنَّه لا يسير في طريق الضّلال، فيخني، نحت ستار الجدّل، تلك الميول الجاهية التي تخشع العقل لمنطقها، وإن كان العقل يؤمن بالله ويتنكّر في أعاقه لأعمال الشافرة الإنسان العاقل.

 ٨ الفياد للعس السبطر: والعاطقة في هذا الشعر الحمري القياد للعس المسيطر،
 وخضوع للعقد النفسية التي جعلت من الشاعر مجموعة متناقضات، ومجموعة طاقات شعورية تندفع وراء كل ما يدغدغ الحسر و يوفر له متمة آية تعزله عن الوجود العام، وتحصره في وجودٍ خاصٌّ تخضع له المبادئ العامّة والنّظم الأخلاقيّة والاجتماعيّة التي يقوم عليها المجتمع البشريّ.

٩- صورة عنية الإبجاء والحياة : والصورة في شعر أبي نواس غنية الإبجاء ، تتكامل بين بديه تكامل صنعة وزخوفة , وذلك أنّ الشاعر شديد المبل الى التصوير ، يُلحّ على الصورة إلحاح وَلَع ، وبلزّبا تلوين َحنق ، وبجمع من الطبيعة فيها ما يزيد في ألقها ؛ والصورة عنده حيّة بعاون التشبيه والطباق على إيراز خطوطها وظلاها وطاقة التأثير والصورة عنده حيّة بعاون التشبيه والطباق على إيراز خطوطها وظلاها وطاقة التأثير فيها ، وأبو نواس يستفيد من معطبات العلم والفلسفة ليركّب صوره ويكسبها أبعاداً قللًا تجدها عند غيره من شعراء الخمرة :

فَأَرْسَكَ مِنْ فَمِ الأَيْرِيقِ صَافِيَةً كَانَّنَا أَخَلُهَا بَالعَمِينِ إِغْفَاءُ جَفَنَ مِنْ مَنْكُلِهِا اللهُ جَفَنَ مَنْ مَنْكُلِهِا اللهُ فَيْلًا مَنْ مَنْكُلِهِا اللهُ فَلَوْ مَرْجَتَ بِهَا نُوراً لَازَجَها حَسَّى تَوَلَّدَ أَنُّـوارُ وأَضُواءُ فَلَوْ مَرْجَتَ بِهَا نُوراً لَازَجَها حَسَّى تَوَلَّدَ أَنُّـوارُ وأَضُواءُ

١٠ عناية باخيار اللفظة رئيويد الصورة: وأبو نواس شديد العناية باختيار اللفظة وتجويد الصورة، واللفظة عنده كالفتاة الحسناء، شديدة الألّق، سريعة الأداء، واضحة المعنى؛ وهي كالجواري البغداديّات لذلك العصر، قنها العربيّة ومنها الأعجميّة ومنها المتشدّدة، ومنها العابثة الملجنة. والألفاظ في شعر النواسي موكب ألحان لبنت الحان، في مرح ظاهر، وفي سهولة متأنّقة، وفي طبعيّة تُسيْطر على الموقف، وتلقي على الصّنعة نفسها عذوبة ورونقاً.

11 \_ شطحات عيالية (العة: ولأيي نواس في شعره الخدري شطحات خيالية (العة يقلل فيها الى عالم الفلسفة والتصوّف، ويفتح أمامك آفاقاً واسعةً. وإنك تقرأ مثلاً العبارة التالية في وصف الحمرة «صفراء تفرق بين الروح والجسد» فلا تكاد تشعر أن وراء هذه الألفاظ القليلة البسيطة ، عالماً من التصوير العقليّ ، وعالماً من التصوير العقليّ ، وعالماً من التصوير المقليّ ، فالحيرة هنا معتقة صفراء ، أي ذات مفعول لاحدّ له ، وهي من ثم قادرة على أن تعمل في الفوس المتصوّفة وأجسادهم ، في الفوس المتصوّفة وأجسادهم ، فتسطو على الوحدة الإنسانيّ في الكائن الإنسانيّ ، وتنتزع الروح من حبس الجسد، فتسطو على الوحدة الإنسانيّ في الكائن الإنسانيّ ، وتنتزع الروح من حبس الجسد،

وتُطلقها الى عالمها الروحاني حيث النشوة التي لا نشوة بعدها . وفي هذا منهمى ما يصل اليه الحيال الحَلَاق .

17 – عناية يوم اللوحة الجميلة: ولأبي نواس عناية بومم اللوحة الجميلة التي تجتمع فيها الأضواء والظلال اجتاع فن وفوق وحياة. فأنت مثلاً أمام مشهد للربيع بحث على معاقرة الحيمة. أمّا وجوه الأرض فناضرة تفيض ما ورواة ، وقد ألبسها المطر ألواناً من الزّمو ، وقام الربيع نفسه يوشيها وبجللها بكل يانع فكان من الأزهار المنتورة هنا وهناك أزواجاً متعانقة ، وأفراداً متطاولة الأعناق تصبو إلى العناق. إنه مهرجان الطبيعة في عرس الحمرة ، وقد استوفت الحمرة شابها ، واكتملت أنوثها ، وانفتحت للعيش الهنيء أبواب متح جديدة بعيدة جدّ البُعد عمّا كان للعرب الأقدمين ، وبعيدة كلّ البعد عن مفهوم الحياة عند المتشددين :

أَمَا رَأَيْتَ وُجُوهَ الأَرضِ قَدْ نَضَرَتْ وَالْسَيسَهَا الزَّرابِي نَشْرَهُ الأَسَدِا حَاكَ الرَّبِيعُ بِهَا وَشَيَّا، وَجَلَلُها يَانِعِ الزَّهْرِ مِنْ مَشْنَى ومن وَحَدِ وَاسْتُوْفَتِ الخَشْرُ أُحُوالًا مُجْرَمَةً، وَأَشْتَرُّ عَيْشُكَ عَنْ لَدَاتِكَ الجَدُدِ

17 - سلامة وسهولة وموسيقى: لشعر أبي نواس في الحمرة ميزات كثيرة من ناحية الفن والأسلوب. نع حفل بالضعف التركيبي لأن كثيراً منه قبل ارتجالاً وفي حالات النشوة والطرب، وحفل بالمرفئة والسكلاسة النشوة والطرب، وحفل بالمرفئة والسكلاسة والسهولة، وكان للموسيقى والفناء فيه أثر واسع، نقد رققت الموسيقى حواشيه، وليت ملاسمه، وأبعدت عنه الحوشي والمستثقل، وأرسلته قطماً غنائية موقعة على أوتار النفس وضربات اللكؤوف وتفسّسات المعازف. واتخذ أبو نواس أسلوب القصصى والحوار أسلوب حياة وإحياء حافل بالروح التؤاسية.

زد على ذلك أن الكثير من شعر أبي نواس في الخمرة لوحات فنيَّة ناطقة يستطيع

١ - الزرابي: ما اصفراً أو احمراً من النبات وفيه خشرة. نَزَةُ الأسد: كوكيان بينهما قدر شهر وفيهما لطفخ
 بياض كأنه قطعة سحاب؛ وهي من منازل القمر.

الرسّام أن يرسمها، ويستطيع الممثل أن يمثّلها، وأي شيء أحقّ بالرسم والتمثيل من قوله:

رَقُّ الرِّجَاجُ وَرَاقَتِ الحَبْرُ فَتَشَابَهَا فَتَشَاكُلُ الأَمْرُ، فَكَاتُها فَتَشَاكُلُ الأَمْرُ، فَكَاتُم وَكَاتُها فَنَدَحُ ولا خَسْرُ

# أو من قوله :

مَا زِلْتُ أَسْتَلُ رُوحَ اللَّذُ فِي لُطُفِ وَأَسْتَنِي دَمَهُ مِنْ جَنْبِ مَجْرُوحِ حَتَّى أَنْشَيْتُ وَلِي رُوحَانِ فِي بَدَنْدٍ وَاللَّذُ مُنْطَرِحٌ جِسْمًا بِلَا رُوحِ

وهكذا كان أبو نواس في شعره الخبري من أعمق شعواء زمانه حسّاً وأبرعهم فناً ، وأخصيهم قريحة ، وكان فيه إمام المجدّدين فقير مجرى الشعر ووجّهه توجيباً يلتصق بروح العصر وينزل إلى أعماق النفس البشرية ، وان اقتصر على تصوير ناحية العبث واللهو من حياته وحياة مجتمعه.

# ٧ – أبو نواس شاعر الغزل:

١- يزعيه في غزله: حياة أبي نواس وشعره الغزليّ متلاصقان مُجازجان، وما غزله إلا عبارة عن اندفاعه وراء الحياة، وقد أراد أن يجيا الحياة مليئة ، كاملة، أعني حياة المتعة ، أعني تلك الحياة الحرّة في تنوّعها وخصيها، فنادم العظماء، ورافق الشُملًا، والشائداً، وعاشر الحياً لبن ، وتقلّب مع كلّ حال مقتضاً الفرس للهو والمجون والمحرح. وقد تنج الجال حيثا راه، تتبعه ينهَم، مُحرِضاً عن كلّ جمود أو تقليد، وتتبعه بدائقة مرهفة، وأراد أن يكون ذلك جهوداً في غيرما تستُّر ولا اقتصاد، بل أحبً الافتضاح والنبيك، وكان أبو نواس مغرماً باستيفاء اللذة واستقصاء المتعة، وقد نظر. الى تعدد أبوابها، وإذا به يجدهما في الخمر والنساء، والغالن، يجدهما في تأتن الى تعدد أبوابها، وإذا به يجدهما في الخمر والنساء، والغلان، يجدهما في تأتن

الغلاميَّات، وعلى أوتار القينات، وإذا شعره الغزلي يدور **حول النساء** كها يدور **حول** ا**لغل**ان.

٣- قيمة غزله: أحبَّ أبو نواس عدداً لا يُدَكَرَّ عن النساء منهنّ جنان جارية آل عبد الوهّاب الثقني، المحدث، وعنان جارية الناطقين وكانت قينة وأدبية، ودنانير مولاة يحيى بن خالد البرمكيّ وكانت من أجمل النساء وأرواهن للشعر والعناء. أما جنان فكانت أول امرأة أحبّها القباعر في شبابه فأخلص لها الحبّ توبرُهُل فيه، وقال فيها يحو خمسين مقطوعة شعرية. ويقال إن أبا نواس لم يصدق في حبّ امرأة غيرها.

ويتفاوت غزل أبي نواس النسائي بين اعتدال العاطفة وجموحها، وتراه أحياناً يعمد الى العبث المضحك فيقول مثلاً:

> فَمَا إِنْ فِيهِ مِنْ باقِ وَلُمُلُمُنَا لُمُلْمِهِ الْبَاقِ ولُمُلْثُ الشُّلْثِ لِلسَّاقِي تَحَزَّا بَيْنَ عُشَّاقِ

جِنَانٌ حَصَّلَتْ قَلْبِي، لَهَا النَّلْنَانِ مِنْ قَلْبِي، وَلُمْنَا لُلْتُ مَا يَبْقَى، فَسَبْسَقَى أَسْهُمْ سِتَّ

ولان **فانت الروعة شعر أبي نواس في أكثر غزله النّسائي ، فهو لا يخلو من مقطوعات** تحفل بالجال الفتيّ ، وبالصّور المبتكرة ، والانسجام والاتّساق في عرض الصّور . وترى الشّاعر في وصفه الغلاميّات أبرع منه في وصفه غيرمنّ ، وذلك أنه كان يعشق الجمال المذكّر أكثر نما يعشق الجمال الأنوثيّ. من طريف غزله هذه المساجلة :

كَتَبَتْ على فَصَّ لِخَاتَتِهَا: مَنْ مَلَ مَحْوِياً فَلا رَقَا! ا فَكَتَبْتُ فِي فَصُّ لِيُسْلَقُهَا: مَنْ نَامَ لَمْ يَعْقِلْ كَنَنْ سَهِنا فَمَحَدُهُ وَآكُنَتَيْتُ لِيُسْلَقَيَ: لَا نَامَ مَنْ يَهْوَى وَلَا هَجَنا فَمَحَوْنَهُ ثُمُّ الْكَتَبْتُ: أَنَا وَلَقِي.. أَوْلُ مَبْتِ كَسَمَنا فَمَحَوْنَهُ ثُمُّ الْكَتَبْتُ تُعَارِضُيْنَ: وَلَقِي.. لَا كَلَيْتُهُ أَنْها

والى جنب النساء تعشَّق أبو نواس عدداً من الغلمان لانحراف شاذَّ في طبيعته ، وهو

يكثر في غزله هذا من التحرَّق والشكوى، وكلامه فيه متلهِّب العاطفة، يبلغ ال**قلة في** لطف الأداء، وعدوبة الانسجام على ما هنالك من شذوذ وتطرَّف وإفراط.

وهكذا كان الغزل من أهمّ الأيواب التي عالجها شاعرنا، وكان صورة لنفسه المعيدة للمجال، وميداناً يجول فيه منذرّعاً بكلّ ما رق وعدّب من الأساليب، وبما جرى على ألسنة المتكلمين وأصحاب الجدل والفلسفة من أقوال، وإنَّ فيه لأنزأ واضحاً للصناعة البديميّة التي شاعت في ذلك العصر، وفيه سجلاً تيّماً لما انتشر من عادات وأخلاق وتمازج عقليًات وثقافات.

# أبو نواس شاعر الطُّود:

أصبح الطرّد مع أبي نواس فتناً مستقلًا يُودِعه أوصاف ما يُعرَسُل به للصّيد من حيوان وأدوات ، وأوصاف مطارّدات الوحوش البريّة وما الى ذلك ، وقد اعتمد فيه الشاعر بحر الرجز ، وواكب المعنى باللفظ ، وكان أسلوبه مليناً بالحيوية والتوفّب ، حافلاً بالدَّقة والإبداع ، ذاهياً بألوان البديع وأصباغ الحياك .

## أبو نواس شاعر المدح:

لقد نظم أبو نواس في الملدح على عادة الأقدمين وقد اضطُر الى مجاراتهم في اختيار البحور الجليلة، ولزوم جانب الترصُّن، والافتتاح بالغزل، ووصف الايمل وما الى ذلك، وما ذلك إلا إرضاء للدي السلطان وللتقرّب منهم. وقد برع أبو نواس في هذا الشعر التقليدي براعةً كبرى وإن تكلَّفة تكلَّفاً، فجارى أكابر شعراء المدح في متاقة السبك وروعة الأسلوب، ولكنه لم يأتر فيه بجديد.

### أبو نواس شاعر الزهد:

تَهَّكَ أَبُو نُواس وبالغَ في تَهْكِم فانهذّ جسمُه وشعر أنَّ الحياة تنتقم منه وأنَّ الأجَلَ المحتوم بقترب يومه، فصدرت عنه التقاتات الى العالم الآخر والى حقيقة الدَّهر، وإذا الالتقاتات صرّخات الى عرش الله وغفرانه، وزفرات يُصعدُها من قلبه ولسانه، في وقة وع**ذوبة وصدق** ، وإذا الشعر ثقيل النبرات متلهً<sup>س</sup> العبارات ، يسير في هدوه السفينة التي قمل ما فيها ، ويتقدّم تقدّم النفس التي ثيّدتُها الأوصاب وعظمت عندها الذّنوب ، فحطّت في رحاب الله آمالها ، وقدّمت على نار اللوعة بخور توبّها وقربان آلامها :

دُبَّ فِي السَّفَامُ سُفْلًا وعُلُوا وأَرَافِي أَسُوتُ عُضُواً فَسَفْسُوا لَمُسِنَّ وَلَمْهُوا لَمُسْتَ وَلَمْهُوا لَمُسْتَ وَلَمْهُوا لَمُسْتِا وَلَمْهُوا فَاللَّهُمُّ صَفْحًا عُنَّا، وغَفْراً، وعُفُوا فَعُوا اللَّمَاءُ عَنَّا، وغَفُوا

تلك صورةً مصغرة لأبي نواس زعم التجديد بعد بشار ، لأبي نواس الذي أراد أن يخرج بالشعر عن أعتاب الملوك ويزجَّه في لجَّة الحياة والواقع . وقد عرفناه رجل ثورة تحرّي المشترى ، ورجل ثقافة واسعة ، ورجل شدوذ جريء ، ينكر الحياء ويتنكّر لكلّ التصاد في نطقً صحياً عام المألف بعيد الأجواء ، ورساماً ماهراً يُصهر اللاحات الفنية أروع تصوير في خفّة روح ونبضات المخيصية مؤثرة . وهو على كلّ حال رجل الملاحظة الدقيقة ، والإحساس العنيف ، وهو شاعر الهجران الذي يرافق الوجدان . وهو المجران الذي يرافق الوجدان . وهو

### مصادر ومراجع

زكي المحاسني: **النواسي** — دمشق ١٩٣٩.

عبد الرحمن صدقي: أبو نواس -- القاهرة ١٩٤٤.

ألحان ألحان — القاهرة ١٩٤٧.

عبد الحليم عباس: أبو نواس — سلسلة إقرأ — القاهرة.

علي شلق: غزل أبي نواس -- بيروت ١٩٥٤. أبو نواس -- بيروت ١٩٦٤.

مارون عبود: الرؤوس -- بيروت ١٩٤٦ ص ١٠٨ -- ١٢٦.

محمد النويهي: نفسيَّة أبي نواس -- القاهرة ١٩٥٣.

أحمد عبد المجيد الغزالي: مقدمة ديوان أبي نواس — القاهرة ١٩٥٣.

أبو هنّان عبدالله بن أحمد بن حرب المهزمي: أخيار أبي نواس - تحقيق عبد السّار أحمد قرّاج - القاهرة.

مجلّة الهلال: السنة ٤٤، الجزء ١٠ (عدد خاص بأبي نواس).

أنيس الحوري المقدمي: أمواء الشعر العوبيّ — بيروت ١٩٣٦.

طه حسين: حمديث الأربعاء ٢ — القاهرة.

عبد العزيز البشري: المُفْتَن أبو نواس في كتابه والمختار، ٢١ - ٧٩ . ٨٠

كال اليازجي: أبو نواس والحمرة — الأمالي — العدد ٣٠: ٧.

# أبوالعَتاهيَــة

#### (PATO - VEA / ATIA - 14+)

- الريخة: رُلِد أبر العاهمة في عين السُّمر، ونشأ في الكونة، وانتشر صيته في السُّمر فقصه بغداد
وانصل بالمهدي ولتي لدبه حظوة، إلاّ أنه علن الجذرية عُنّية ولتي من جزاه ذلك سوءاً فتزهّد وليث
كذلك الى أن توقي سنة ٢١٨هـ/ ٢٨٥م.

 لفسيّة : كان أبو العتامة سوداوي المزاج ، كثير التردّد في أمر الدّين . مال الى الزّهد بعد اضطراب وحيرة ، وائهم بالبخل والزّاء .

٣ ـ أدبه: ديوان شعر جمعه الأب لويس شبخو وطبعه في بيروت سنة ١٨٨٧.

 أ - شاعر الأوهد: المرعقة عنده تقوم بصور الذيا في حقيقة باطلها، والتصافي للتراخي الشايع في جرأة وحتى نقل وجدًل وصدق فحية، والأعلاق والحكة بمرضها في سرفي ديني وعاول الكشف عن ميول النفس البشرية في بعض التحييل والنظار الثاقب، وقد عبر أور المتناهية عن كل ذلك بصدق وإخلاص وكان شديم حافلاً بالمسكنة والعدية والتجديم والواقية.

ق - شاعر الغزل: غزله مزيج من رشاقة وسلاسة وعذوبة.

أ ـ شاعر المدح: مدح تقليدي مع سهولة وعذوبة قول.

#### أ - تاریخه:

هو أبو إسحاق إساعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان الفَتَزِيَّ بالولاء، وقد عُرِفَ بأيي العتاهة. وُلد بعين الشَّر سنة ١٣٠ هـ، ونشأ بالكوفة حيث أولع باللهو والعبث، ثم قال الشعر وإذا شعره من أرفع الشَّعر، فطار له في البلاد صيتٌ، وردَّد أقواله الرَّائح والغادي، فقصد بغداد، وأقصل بالحليفة المَهْدِيَّ فلقي لديه حظوة كبيرة، فحدحه ونال برَّه، وتعرَّف في قصره بجارية اسمها عُتبة، وأخذ يُشبَّب بها في شعره، فغضب المهديّ لذلك وأمر بسجنه ثم أطلق سراحه. واتصل بالهادي ثم بهرون الرَّشيد. وأخيرًا لبس الصوف وترهد، وقد يكون صدوفه عن الدَّيا لحبية لقيها في حبَّه لعتبة. عاش أبو العتاهية الى زمن المأمون وامتدحه ثمُّ عاد الى زهده وانقطع عن أصحابه الى أن مرض مرضه الذي تُوفِّي فيه، وكان ذلك تحو سنة ٢١٨هـ/ ٥٢٥م

#### أ \_ نفسيَّته:

نشأ أبر العناهية في عصر امناز بالأزمات النفسية والعقلية وظهور موجة من الشك والحيرة كانت نتيجة اختلاط الأجناس والثقافات. وكان الشاعر رفيع المكانة عند الحلفاء، وفي عهد الرشيد ألمع عن الغزل وانصرف الى الزهد، فحبسه الرشيد حتى يعود الى الغزل، ولكن اتجاهه النفسي كان أقوى من أن يقاوم. وإذ كانت له هذة المكانة الاجتماعية واح الكثيرون من الشعراء والأدباء يعملون بعامل الحسد على الحظ من شأنه، فاتهموه بالبحل والزندقة وسوء العقيدة، وكتبوا في ذلك الروايات الكثيرة. ويبدو أن أبا المتاهية كان وسوداوي المؤيد ، كثير الترقد في أمر الدين، فقلب على أطوار شبعى — شأن الذين بحلون أنفسهم من قبود الدين، وينظرون فيه نظر الناقد — فاستمر رأي أبي المتاهية أخيراً على القسك بالإسلام والزُّهد عن الديناء ( وهذا الترقد في نظر الناقد — والمنافذ على المنافذ المنافذ على المنافذ منها أعداؤه الى رميه والطعن عليه ألم وهكذا ترى الناس غتلفين في زهده، منهم المنكر ومنهم المصدق.

ومها يكن من أمر نقد مال أبو العتاهية الى الزُّهد بعد اضطراب وحيرة. قال عبد المسكم حسان : وكانَّ حياة أبي العتاهية يمكن أن ترسم على هيئة ذبذبات تتسع ونفسيق ، وهي في اتساعها نقترب من حدود البقين أو تجنازها ، ولكنّها تعود سيرتها الأولى من النابذب والاضطراب حتى انتهى بها الأمر أخيراً الى اجتياز الحد ألى منطقة البقين بصفة نهائية بعد ذبذبات متسعة متلاحقة ، وحين اجتاز الاضطراب والحيرة الى اليفن ثبت على يقينه مخلصاً فيه ، وسخّر فنه في خدمة حياته الجديدة ، حياته الروحية الملوقة المطمئنة ، فلتي ترحياً وإعجاباً من العامة والحاصة على السواء وبلغت مواعظه حيث أراد من نفوسهم ، واستزل بها الدّمع من محاجمه " .

١ ـ جرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية ـــ الجزء ٢، ص ٦٨.

٢ - طالع والنصوف في الشعر العربيء، لعبد الحكيم حسان، ص ٢٠٣.

٣\_ نفس المصادر، ص ٢٠٤ -- ٢٠٠٠.

### ۴- أدبه:

لأي المتاهبة ديوان في الزهد جمعه في الفرن الحادي عشر للمبلاد أبو عمر يوسف ابن عبدالله النمي المتحدد وأضافه الى الأولوبي المتحدد الله النمي الأولوبي المتحدد الله النمي الأولوبية قسمان : القسم الأولوبية وعلى المتحدد على النمية المتحدد على النمية المتحدد على النمية المتحدد المتحد

#### \$ - شاعر الزهد:

١ - الموعظة عند أبي المتاهبة تقوم بتصوير النّبياً ووصفها ، واليك خلاصة آرائه في الموضوع : النّبيا وجمع أباطيل خداء عن رائلة حافلة بالمكر والخداع ، والألم والحبية والتقلّب ، وقد تنفسح أجياناً لشيء من المسرّة والمتعة ، إلا أنها لا تُعتم أن تهوي بذلك الى القبر حيث يبلي الفناء والموت بلاء مُربعاً ، ويكون تشنيمها ذريعاً بقدر ما يكون الأبنان في موته النسبان اللذي لا الأبنان في موته النسبان الذي لا يلبث أن يحدو ذكره من قلوب أقرب الناس إليه حالما يواريه التراب . فما بال الناس يلبث أن يحدو ذكره من قلوب أقرب الناس إليه حالما يواريه التراب . فما بال الناس يلبون عن هذه الحقائق القاسية ، ويحفون غار العيش والمذكرات ، ويُسرفون في يلهوا للب المال وفي البخل ، ذاهلين عن بطل بالمال وفي البخل ، ذاهلين عن بطل معامل في ملون ، كأن القبر ليس خاتمة الحياة في نظرهم ، وكأن ليس وواء القبر من حياة ، فارجع الناس إذن الى نفوسهم ، وليبيدوا منظم من وكان يس وواء القبر من حياة وبال كوا سبّل الحير كما جلّى معالها الدّين ، منا الأحوام والمطامع والرغبات الباطلة ، وليسلكوا سبّل الحير كما جلّى معالها الدّين ، بالضوري اليسير، منزكرين بما زاد ليشتروا به أجوراً للاخيرة ، فالآخرة و حداها جديرة بالاعبار ، وخير ما ينزور به المره في ستيها الأهد والتقوى ».

هذه الآراء كما ترى **ردّة فعل** شديدة لما كان شائعاً في ذلك العصر من تراخ<sub>ر</sub> ، ولما كان يدعو الناس إليه أبو نواس من فلسفة المتعة ، وهي مقتبسة من كتب الدين ، ومن خبرة الحياة، ومن التأمّل في حقائق الموت والزوال. وهي نَظْرَة جَرِيقة صريحة الى الوجود، ونظرة عَميهة لا تخلو من فلسفة على الوجود، ونظرة عَميهة لا تخلو من فلسفة على تتأمّلها ، ولا تخلو من فلسفة على تتأمّلها. وقد امتاز فيها أبو العتامية عمّن سبقه من شعراء الزهد بأنه أكثر وأطال ، وبأنه فلسمت الزهد ودعا إليه مبرهناً، محاجاً، محاولاً الاقتاع ، في هدوء ، وصدق لهجة وإلحاح. ومن أقواله المأثورة في الموضوع :

دُنْسِاكَ غَبَّرَازَةً فَنَرْهَا فَإِنَّهَا مُرْكَبٌ جَمُوحُ دُونَ بُلوغِ الْجَهُولِ مِنْهَا مُنْسِتَهُ نَفْسُهُ تَطِحُ

رَضِيفُ حُبُرٍ يَاسٍ لَّسَأَكُمُهُ فِي زَارِيَهُ وَكُونُ مَسَاء بَسَارِدُ تَشْرَبُهُ مِنْ صَافِيَهُ وَشُرْفَهُ ضَيِّفَهُ فَضَلِّفَ فِيهَا خَالِيهُ أَوْ مَسْجِدٌ بِمَعْزِلِ عَنِ ٱلْوَزَى فِي نَاجِهُ خَيْرُ مِنَ السَّاعاتِ فِي فَيْءَ الْقُصُورِ النَّالِةِ

٢ – والأخلاق والحكمة يعرضها أبو العتاهية في معرض ديني، فوصي بطاعة الله وتقواه، ويحت على الصّبر والصّدق والرفق والقناعة. وقد تمرّ له خطرات يدخل فيها الى أعاق النفس البشرية وبحاول الكشف عن ميولها في بعض التحليل والنظر الثاقب، قال:

أَرَى عَمَلِي لِلشَّرِّ مِنِّي بِشَهْوَةٍ وَلَسْتُ أَرُومُ الخَيْرَ إِلَّا تَكُرُّهَا

لِكُلِّ ٱمْرِئَ نَفْسالِ: نَفْسْ كَرِيئَةٌ ﴿ وَأَخْرَى يُعاصِيهَا الفَتَى وَيُعلِيعُهَا وهكذا فقد عُبِّر أبو العتاهة عن نجوية روحية صادقة.

وإنَّ من أجال النظر في شعره وجده مؤثراً، على ما فيه من إ**غراق في التشاؤم،** وعلى ما فيه من آكمداد آفاق واربداد أجواء . وقد استطاع الشاعر أن مجوض موضوعه الجاف ً في سلاسيّة وعلموية ، وفي سهولة كلام وائعة ، وفي توشيّة الأقواله بألوان وصور هي عصارة الفنّ والحيال . واستطاع أن يجسّم الفكوة ويرسلها ملموسة في والفيّة قاسية ، تخاطب العقل والقلب وتهزّها هزّاً عنيفاً .

وهكذا كان أبو العتاهية زعيم الشعو الزهدي عند العرب.

٣ ـ أبو العتاهية من زهده: يتجلّى لذا أبو العتاهية من زهداياته رجلاً ميّالاً الى الزُّهد، عاكفاً عليه بكلً جوارحه. لقد عرف من الحياة حلومًا ومرّها، ورأى أنَّ طَيّاتها لا تنوم. وقد خبر القاوب فوجدها قلوباً تقلّب مع كلّ حال ، وتدور مع كلّ هؤى، وخبر الناس فوجدهم أتباع منافعهم ورغباتهم ، فصدف عن الدّنيا وتُرهاتها ، وراح في صُفوف البشر وسول خبر ولسان موعظة وعبرة ، بل راح فيلسوف زُهد يعمل ويقول. وربّا كان في قوله بعض الأثرة ، ذلك أنه في عصر الفسق، وزمان الاتحلاط الاتحلامي ، أراد أن يكون صوباً ناشزاً بلفت أنظار رجال الدين وأصحاب الترمّت وبيني من وراء قوله قصراً من الشُهرة وحسن النظر. ثم إنّ أبا العتاهية قد تردّد أحياناً بين الفول والزهد، وكان ذا شبخصية ضعيقة مُعنَّدية للمعن في إرادته وخوّر في همتّه. وعلى كلّ حال فقد نصب نفسه للهذاية وكان عمله جليلاً.

3 - قيمة زهده: أظهر أبو العناهة في زهدياته ازدراء للحياة جماً، وقد أللها بغشاء كالح السواد من أنه أن يبث على اليأس والقنوط، إلا أنه على تشاؤهه، قد أسدى الى الناس نصحاً ذا قيمة حقيقية، ووجه كلامه الى عقولهم مقدماً لها البراهين والحجج، غير مكتف بأساليب الأقلمين الاختبارية، فهو في عصر فلسفة وتفكير، أفكاره من الكتب الدينية ونظريات الفلاسفة كما استفاها من عالم التجربة والاختبار. وراح يدعو الى القناعة لأن الذيا دار فناء، والاخترة خبر منها، محل يثبى يُبنى للخواب، ومن يولد يولد للموت، وما يُجمع يُجمع للنفريق، وما يُعتنى به من أمر الجسد آخرته ومن يولد يولد للموت، وما يُجمع يُجمع للنفريق، وما يُعتنى به من أمر الجسد آخرته للفناء، وما يُضحك لا يُضحيك إلا ليكي، فعلى الإنسان أن يعيش كمن سيموت، يكني بالضروري، ويتسلّح بالتقوى، وهكذا يتأهب للآخرة، ويذخر لفسه أجراً عند الله

وأسلوب أبي العناهية في زهدياته هو أسلوبه في أكثر شعره، هو سهولة وسلاسة وانسجام، وهو علوبة وموسيقي ساحرة، وهو تفجّر وطبيّة، وهو تدفق شاعريّة، وانطلاق خيال، وليس هنالك من غنائة أو برودة أو جفات كما نجد ذلك في الشعر التعليميّ عامَّة، وكما كان يُشظر من شاعر كتب الكثير في هذا الباب. وقد مزج أبو العتاهية زهده بشيء من العاطفة العبيقة التي يُذخذخ أوتار النفس وتترك في عالمها صدى بعيداً، ومكذا كان أبو العناهية مُجدِّدةً في باب الزهد إذ فَلسيّقةً وَصَاعْهُ بِقالبِ سهل محتع.

#### ة – شاعر الغزل:

في غزل أبي العتاهية عاطفة عميقة متألمة ، ولهجة يظهر فيها الضعف الإنسانيُّ يجلاء ، وكأني بتلك النفس قد فقدت مناعتها وأصبحت أسيرة حبٌ لا تجد منه إلّا ألماً وحرماناً.

أَحْمَدُ قَالَ لِي، وَلَمْ يَلْوِ ما بِي أَنُّوبُ ، الفَداة ، عُنْبَة حَقَّا ؟ فَتَفَسَّتُ ، ثُمَّ قُلْتُ : فَمَمْ حُ بَّا جَرَى فِي السُّرُوقِ عِرَفا فَعِرْقا لَوْ تَسَجُسُونَ مِا طَيْبِهُ قَلْمِي لَوَجِمَا لَنِ الشُّوادَ فَرَحاً ثَصَفًا قَدْ لَعْمَرِي مَلَّ الطَبِيبُ وَمَلَّ الله أَهْلُ بِنِي مَا أَقَامِي وَأَلْقِي لَبْنَتِي مُتُ فَالمَتْرَحَٰتُ فَلَتِي أَبُداً مَا حَيِثُ مِنْها مَلْقَى وغزل أبي العاهبة هو هزيج من رشاقة وسلاسة وعلوية ، هو النفس الضعيفة الحساسة التي تُصمَّدُ الزفرات والآهات في لوعة ، وكأني بضعرها يسيل سيلانَ الماه الصافي على حصباء نقبة فيسمع له خوير هو أقرب الى المناغاة والمناجاة منه الى أي صوت ماديً ، وهو حفيف الضّلوع مردّدة نبضات قلب ناعمة ، ووصوسات نفس أرق من النسج .

#### أ- شاعر المدح:

كان مدح أبي العتاهية للتكسُّب أكثر مما كان إرضاء للعاطفة ، وكان ت**قليلمًا** أكثر

١ - اللقِّي: المنحن الذي لا يزال بلقاء مكروه.

مما كان تجديديًا، ولكن الشاعر أخرجه في أسلويه السهل وعلوبته المعهودة وخرج في هذه الناحة عن عادة من سبقه ، وكان مجدَّداً حيث درج على أساليب التقليد. وشأنه في رئانه شأنه في مدحه ، وليس الرَّئاء إلَّا مدحاً لميت واعتبارات عامة تدخل في باب الزهد.

وقد عالج أبو النتاهية غير الأبواب المذكورة كالعتاب والهجاء وما الى ذلك ، وكان أبدأ شاعر الحكمة التي لا تنضب ، وشـاعـر السلامـة التي لا يحدّما حـدّ ، وشاعر العذوبة التي لا يجنّ لها معين.

## مصاهر ومراجع

عمد أحمد برانق: أبو العتاهية - القاهرة ١٩٤٧.

عبد المتمال الصعيدي: شاع**زنا العالمي أبو العتاهي**ة، الرسالة ۳ (۱۹۳۰) ص ۲۶۰ ، ۱۹۳۶ ۲ ، ۹۸۲ ، ۹۸۲ ، ۱۱۲۳ ، ۱۱۲۳ ، ۱۳۲۱ ، ۱۳۸۸ ، ۱۲۲۸ ، ۱۹۲۰ ، ۱۲۲۸ ، ۱۷۲۸

عبد اللّطيف شرارة: أبو العناهية — بيروت ١٩٦٢. عبد الحكم حسّان: التصوُّف في الشعر العربي — ١٩٥٤.

عبد الحليم عباس: أبو العتاهية - الرسالة ٧٠: ١٣٠٦.

جرجي زيدان: أبو العتاهية — الهلال ١٣٢ : ١٣٢.

# ابث المُعشتَّزَّ

#### (P9.4 - NT1 / 2797 - YEV)

1 ـ تاريخه: وُلِد في سامرًا سنة ٢٤٧هـ/ ٨٦١م، ونشأ في صحبة العلماء والأدباء. تولَى الحلافة بوماً
 وليلة، وقُتل سنة ٢٩٦هـ/ ٨٠٩م.

﴾ \_ أدبه: له ديوان فيه وصف وخمر وطَّرْد وغزل، كما له كتاب «البديع،.

#### ۴ ـ قيمة شعره :

- ١ شعره مزيج من قديم وجديد.
- ل أرجوزتان، إحداهما طويلة تشب الملاحم تناول فيه تاريخ المعتضد.
   شعره شعر التفجر الطبيعى والتلقائية الحيائية في غير تكسبُ ولا تزفُّف.
- ٤ وشعره شعر الريشة المصورة، والخيال الملون الحلاق، والذوق المزوّق.
- وشعره صنعة فسيفسائيًّ دقيقة تبرز في تشايبه مبتكرة. إنّه من أروع الشعر العربيّ فنًّا، وطبعيّة،
   وسلاسة، وعذوبة. انه شعر الطبيعة والحب والحبال.

## أ - تاريخه:

#### + أدبه:

لابن المعترّ ديوان شعو طُبع في مصر سنة ١٨٩١ ، ثم في بيروت سنة ١٩٩٣ ثم سنة ١٩٦٨ . وفي ١٩٦٨ دغم سنة ١٩٦٨ نفر المستقرق وخير وطرّد وغزل ومديح وبهائي وهجاء ودثم وما الى ذلك . وفي سنة ١٩٦٣ نفر المستثرق ج. هيورث دان J. Heyworth Dunne في ميورث دان أشعار أولاد الخلفاء وأخيارهم، وفيه طاقة كبيرة من شعر ابن المعترّ. وله أيضاً كتاب والمبلع ، الذي عدّد في شتى أساليب البديع وعمامن الشعر وكان فيه من أركان النقد عند المبرب ، وقد طُبع في مصر سنة ١٩٤٥ ، وكتاب وطبقات الشعواء، الذي طُبع في أورة منذ ١٩٤٢ .

#### ٣ - قيمة شعره:

١ - شعر ابن المنترّ هو شعر النفس الملكيّة التي امتلأت عيناها وقلبها بالأعاد ، كما امتلأت عيناها وقلبها بالأعاد ، كما امتلأت بالمظاهر الحضارية المئرّقة ، والزخارف البلاطيّة البرّائقة ، وراحت تجمع ما بين الثقافة العربيّة التي استقتها من بنايسها الصَّافية ، والتيّارات الجديدة التي عصفت بالحياة المبّاسيّة ، وإذا لدينا شعر فيه أثر امرئ القيس شاعر الدّيار الحّالية والفرس ، وأثر الأخطل شاعر الكرمة والزقاق ، وأثر أبي نواس شاعر الحيرة والطرد ، وفيه فوق ذلك كلّه أثر الحياة المؤفّة تنتي على اللفظة والعبارة بريقها وألَّقها ، وإذا أمامك مزيج غويب طويف من قديم قديم في لباس أجدً من الجديد.

٧ – وفي ديوان ابن المعتز أرجوزتان ضمّن الأولى منها — وهي من نحو ٤٢٠ بيتاً — تاريخ الحقيقة المعتمد ، وضمّن الثانية فئم للصبوح وكبيراً من اللّاعابة والحزل .
 وقد درج في الأولى على الأسلوب الذي اعتمده الفردوسي من بعده بقليل في الشّاهتامة الفرس.
 ملحمة الفرس.

" وشعر ابن المنزّ هو شعر التفجُّر الطبيعيّ الذي لا يبتعثهُ تُكسبُّ ولا تزلُف ولا
 طمع ؛ هو شعر التلقائية الحيائيّة التي تَجلّت فيها شخصيّة الشاعر وطبيعته فكان بعيداً عن
 اتوبه والمداورة.

 ٤ - وشعر ابن المعتر شعو الريشة المصورة، والحيال الملؤن الحاكرة، والدوق العُمَوْق، في أناقة ملكية، تتألّق فيها مصابيح الأنوار، ويعينُ فيها أربح الأطباب والأزهار، تترقرق فيها الحمور المتقة على نفات المشيّن والمفيّات وبين تأوهات الأوتار والنابات.

 وشعر ابن المعتر الى ذلك صَنْحَة فُسَيْهِاقَة دقيقة تبرز فيها تشايعه المبتكرة الجميلة ، في تعييرات حافلة بالرشاقة ، وفي تأتق يبعدها عن الروح بقدر ما يزجَّها في الملاية ، ويروعك بدقة الملاحظة فيه بقدر ما يصعقك بالصورة الحَلَابة . من قوله في التَمَاح :

كَأَنَّهَا التَّنْفَاحُ لَمَّا بَدا يَرْفُلُ فِي أَنُوابِهِ الْمُحْمَرِ شَهَدٌ بِماء الوَّرْدِ مُسْوَدَعٌ فِي أَكْرٍ مِنْ جَابِدِ الخَمْرِ وقال وفي قوله كاير من التشخيص وعمق التحوَّل:

وَبِرْكَةِ تَزْهو بنبِلُوفَرِ الوانَهُ بالْحُسْنِ مَنْعُونَهُ نَهارُهُ يَسْطُرُ مِنْ مُقَلَّةٍ شاخِصَةِ الأَجْمَانِ مَبْهُونَهُ كَانَّها كُلُّ فَصَيْبِ لَهُ يَحْمِيلُ فِي أَعْلاهُ يَافُونَهُ

ابن المعترَّ من جماعة التبجديد وإن تأخَّر زمانه عن زمان بشار وأبي العتاهية وغيرهم ، وشعوه من أروع الشّعر العربي فشًا ، وطُبيكَه ، وسلاسة ، وعلوية ، وقد تنبّع أسلوب أبي نواس في خمره وغزّله ، وجمل للطبيعة عكَّر واسعاً في مُجمل شعره ، فكان شاعر الطبيعة وشاعر الحبّ والجهال ، وكان شاعر اللوصف على كل حال . وقد خلع على وصفه رداء رائعاً من التشبيهات والصور المبتكرة والزخوف الزَّاهي الألوان ، وكان في وصفه واقعياً ، شديد التَشخيص ، دقيق الملاحظة .

## مصادر ومراجع

محمد عبد المنع خفاجي:

ـ ابن المعترّ وتراثه في الأدب والفقه والبيان ــ القاهرة ١٩٤٩.

التشبيه في شعر ابن المعترّ وابن الرومي — القاهرة.

عبد العزيز سيّد الأهل: عبدالله بن المعتزّ ــ بيروت ١٩٥١.

طه حسين: من حديث الشعر والنثر– بيروت– طبعة دار الكتاب اللبناني.

شوقي ضيف: اللفن ومذاهبه في الشعر العربي ـــ القاهرة.

عبد الوهَّاب عزَّام: بين ابن المعنزّ وابن المُعيِّز – بحلَّة الثقافة ١٣٨: ١٠٨٣.

محلَّة الرسالة: ابن المعتنَّر الخليفة العبَّاسي ٤: ٨٣٦.



# الفضل الناك الناك النيوكلاسيكية الشعرية أو الاتباعية الجديدة

## أ - عودة الى الرسميّات والتقليد:

شهدنا في أواخر العهد الأمويّ خروج شعراء الغزل عن عمود الشعر الجاهليّ عندما تناولوا المقدّمة الغزليّة التي كانت في افتتاح القصائد، وعالجوها تطويلاً وتفصيلاً حتى أصبحت قصيدة مستقلَّة ، وقد شجّع ذلك شعرِاء العهد العبّاسيّ الأوَّل على القيام بثورتهم التجديديَّة ، وإن بقيت تلك النُّورة محدودةً كما رأينا ، وأيقظُ الفتنة التي سترافق الأدب العربي على مرِّ العصور أعني بها الصِّراع بين القديم والجديد. وبعد العاصفة التي هبّت في مطلع حكم بني العبّاس والتي لم تستطع أن تقتلع الذهنيّة القديمة ولا أن تصلّ الى مقوِّمات القصيدة والوزن والقافية ، والتي اكتفت بمعالجة بعض الموضوعات التي جهلها الأقدمون أو التي عالجوها عَرضاً وفي غير توقُّف كموضوعات الغزل والحمر والطَّرْد والفلسفة والزُّهدُّ، بعد تلك العاصفة أخذت القرَائح بالتوجُّه الى عمود الشعر القديم، والصبو الى الأساليب الكلاسيكيّة، ولكنّها لم تنسَ أنها في عهد الانقلاب العبَّاسيُّ، وأنها في غمرة الحضارة الجديدة، وفي الطلاقة الحياة الجديدة، وهكذا كانت النيوكلاسيكيّة الشعريّة التي عادت معها القصيدة الى رسميّتها مع شيء من التليين وكثيرٍ من التزيين؛ وهكذا منذ أواسط القرن التاسع تمَّت السَّيطرةَ للمدرسة القديمة المتجدُّدة، وعاد التَّقليد الى الواجهة، وكاد وهج الشعوبيَّة يُحمد، وقام التُّزويق البلاغيّ مقام الحركة الثوريّة، وعاد الشعر العربيّ الى قَفَصِهِ الذهبيّ، والى أرسطةً الطّيته التَّليدة ، وغاضت مياه الشخصيَّة في القصيدة ولم تعد الى التفجُّر إلَّا في عهد النهضة الحديثة ، بعدما احتك العرب بالحضارات والآداب العالميّة الحديثة ممّا لم

يُتح لهم في عهد بني العبّاس عندما أغرموا بترجمه الفلسفة والعلوم والفنون دون الآداب اليونائية . وهكذا تطرّر النثر العربيّ تطوَّراً شديداً بخلاف الشعر الذي جنى عليه الصوب**ل**وان والدرهم وذهبّة التقليد .

## أ- سيطرة المدح:

إنه لمن الجدير بنا أن نُسمِّي الشعر الذي قبل في م**دح العظماء** شعراً رسميًا، فهو يدور في فلك هؤلاء العظماء ، ويتجاوب وميولهم ونزعاتهم ، ويدغدغ كبرياءهم ، وإن لم يتم شديد إلاهنام لسياستهم .

وقد أكثر الشعراء العباسيّون من شعر المديح إكناراً ليس بعده إكتار ، واحتشادوا حول الملوك والأمراء احتشاداً شديداً ، يستلزون أكفّهم ، ويستميحون ميلهم الى الظهور بمظهر العظمة والجلال وذلك رغبة في التزيد حيناً ، وخشية الفقر والبؤس حيناً آخو ، يحفزهم الإنفاق في ترف العيش حيناً ، ويدفعهم طلب المجد والجاه حيناً آخر. وقد تقلّوا مع الحياة العباسة في شتى ملابساتها ، فتقلوا بين العواصم والحواضر وتحلقوا حول الموائد والعروش ، وباعوا الشعر في أسواق المدبح ، فإن كان له رواج زادوا منه وأكثروا ، وإن كمدد وانحط شانه تراجع منهم الطبع وقلّ الإنتاج '، وقد عرضنا لذلك كلّه فيا سة .

واشتهر في المهد العباسي عدد كبير من شعراء المدح علي رأسهم أبو تمام والبحتوي والمنتهي . أما أبو تمام فقد صرف أكثر همة الى التكسب ، قدح المأمون والمعتصم والوائق والحسن بن سهل وأحمد بن أبي دؤاد وغيرهم . وكان في مدحه جليل التعيير والتصوير ، شديد الميل الى الصناعة البديعية والى ابتكار الصور ، شديد السلسل المنطقي في باء قصائده . والجدير بالذكر أنَّ أبا تمام عمل على تطوير الأسلوب المدحيّ ، فعالج الاستهلال وكثيراً ما جعله معرضاً من معارض الحكمة ، وعالج الماني فغاص عليها في الأغوار حتى اشتذ غموضها وصعب الوصول الى دقائقها .

١ -- طالع «الأدب في ظل بني بويه، لمحمود الزهيري، ١٤٣.

وأمّا أبو الطبّب المتنبي فكان سبياه في المدح سبيل أبي تمام، وأمّا البحتري فقد بهج في شعره منهج الأقادمين، وصار على خطّهم في اللمح، واكتفى بالمعاني العاديّة المكرورة؛ وروعة مدائحه في جهال تصويره، وصفاء ديباجته، وموسيقى ألفاظه وقوافيه. ولهذا كلّه في الصفحات التالية إيضاح وتفصيل.



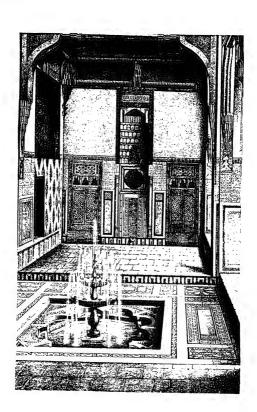

# أبو ستَسمّام

#### ( + NF - V97 / - YYN - 1 N+)

أ- بالريخة: وُلد حبيب بن أوس المروف بأبي تسام في جاسم سنة ١٩٦٠هـ/ ٢٩٦٧. ونشأ في دشتق. التمني الشاعر ديك الجن في حسم. ثم انتقل الل مصر فبغداد حيث اتصل بالمنتصم وأصبح شاعر بلاطة ورفيقه في غزوانه. توقي في الموصل سنة ١٣٦٨هـ/ ٨٤٣٨م.

شعفهيّة: أبر تشام رجل الانمالات النَّمائية، والعثوان الطَّنوع، والاعتداد بالنفس. وهو
 رجل المقل الفقّد، والحيال الفتيّ الجَار ، والفكير العبيق، والانفراديّة الفكريّة، ورجل التقليد
 الكلاميكيّ العاقل، ورجل الثنين غير الملزم.

أدبه: له ديوان فيه شمّى الأغراض الشعرية، وكتاب «الحاسة» وهو مختارات من أشعار العرب

أ - شاعر المدح: مدحة تقايدي العانى والأسلوب بحفل بالصبقب الهذار، والزحارف البيائية والبديئة ولاسما الجياس والطبائى كما يحفل بالإهراب والتنقيد والمعرض، ولحجة أين تمام في ملكة أرسطةرائية، وزوحه أي وصف الثان المحجة، وإن أسث أسياناً فوقه قد استطاع أن يكون شاعر المنيز، الدسني، والشهررة المدهنة، والسعر الصادئ.

أ- شاعو الرئاء: لأبي تمام رثاء عاطفي صادق في ذويه وأصدقائه، ورثاء بجاملة في غيرهم من الناس.

 أ - سائر لهنون أبي تشمه : مقطوعات غزائة صادقة وعذبة ؛ وإخوانيات رقيقة العاطفة اووصف دقيق الملاحظة عميق التحليل .

٧ُ ــ أبو تهام الشاعر: عبقريَة شعريَة فريدة، وثقافة واسعة وعقل غوّاص، وصناعة لفظيّة ومعنويّة.

#### أ - تاریخه:

هو حبيب بن أوس الطَّائِيِّ، المعروف بأبي نمّام. وُلد في قرية جاسم بحوران سنة ۱۸۰ هـ/ ۷۹٦م. ونشأ في دمشق يعمل عند حالك ، ثم انقل الى حمص حيث نظم قصائده الأولى وحيث صادف الشاعر ديك الجنّ (۷۷۷ ـــ ۱۸۹۹م) ، وأخذ عنه يعض أماليه ، ولاسنها في ما هو من الصناعة اللَّفظيَّة ، ثم انقل الى مصر حيث تردّد الى حلقات الأدب والعلم ينهل منها ما شاء له الحظ أن ينهل ، ثم ضاقت به الحال في مصر فتر أن ين ما ضاقت به الحال في والمن غير ما كبير جدوى ومن غير أن ينال بشعره ما كان يصبو إليه من سعة العيش . وأخيراً سمع به المعتصم فاستقدمه وجعله ... شاعر بلاطه واصطحبه في حملته الموققة على عموريّة . وبعد ذلك عاد الشاعر إلى الشرب في البلاد والاتصال بأرباب السلطان ، فتقل من مكان الى مكان حتى بلغ الموصل واتي إكراماً خاصًاً لدى الحسن بن وهب كاتب ابن الزيات ، الذي أقرَّ له مقاماً في الموصل وولاه على بريدها ، وقد لبث أبو تمام على ذلك سنتين تُوقِي على أثرِهما سنة ٢٧٨هـ / ٨٤٣م.

## ٧ \_ شخصيّته:

يدو لنا أبو تمام رجل الانفهالات الشَّديدة الذي تصمت به العاطفة فتخرجه عن نطاق الانزان الفكريّ والتَعبيريّ فينطلق في أجواء عبقريّته تدفعه طبيعته الفيّاضة، فيجوس آفاقاً واسعةً ورفيعة، ثم يهبط في انحدار شنيع، وهو في سورة صَححَبِه يتنزّى تتريّات عقوان، وتتريات اعتدادٍ بالنَّقس وطهوح. إنه الرَّجل الذي يريد من الحياة أكثر مما تريد له، والذي يطمع في العظمة والجاه أكثر مما قدَّر له، ويرى في نفسه من المقدرة والطاقة ما يبعثُ فيه الثقة بالنَّفس والطاول على الغير.

وهو الى ذلك رجل العقل الذي جمع من ثقافة العصر، وحكمة اليونان والفرس، ما لم يصل إليه أكثر شعراء عصره؛ ورجل الحيال العنيف والحبّار الذي يستطيع بشطحة قلم أن يرفع أمامك عوائيهم قلمًا يطمح إليها غيره؛ ورجل التفكير العميق الذي تصادم عنده الأفكار في قوقعة مؤثرة؛ ورجل الانفرادية الفكرية الذي تبلغ به الانفرادية حدّ الشدُوذ؛ ورجل التقليد العربي الذي لا يحول تقليده دون الافتتاحات الفلسفية أو دون مباشرة الموضوع في بعض قصائده بغير مقدّمات.

وهو رجل التدبيَّق ورجل القومية ، ولكنّ عصبيَّه الدينيَّة لا نحول دون تكالبه على مُّح الحياة والإغراق في تطلَّب لهوها ، وعصبيّته القوميَّة لا تقف عند حدّ الثفاخر والتباهي بل تتجاوزها الى حدِّ التشفّي القبيح البيد عن كلّ إنسانيَّة .

## ۴\_ أدبه:

 الديوان: لأبي تمّام ديوان طبع في مصر وفي بيروت؛ وفي بيروت طبع مرّةً بإشراف شاهين عطبة ، ومرّة بإشراف محيي الدّين الحيّاط؛ وهو مقسَّم سبعة أقسام:
 المديح — الهجاء — الماتبات — الأوصاف — الفخو — الغذل — المرأني.

٧- ديوان الحامة أو حامة أبي تمام: هو عنتارات جمعها أبو تمام من أشعار العرب العرب ورقبه على عشرة أبواب أهمها: الحامة - المرافي - الأدب - النسبب - الهجاء - الهمئات - البيئة - ملمة النساء. وقد طبع الكتاب مواراً في الهند ومصر. وللحامة شرح مشهور وضعه الشيخ أبو زكريًا التبريزيّ، طبع مراداً مع الديوان وثرجم الى الألمائية.

## \$ \_ أبو تمّام شاعر المدح:

١ - معظم شعر أبي تمام في المدح لأنه كان من الشعراء المتكسبين، مدح في مصر عباش بن لهيمة وإذ لم يظفر منه بكير طائل هجواه ، ومدح في الشام أبا المغيث موسى الرافعي فلم بحد لديه الحظوة التي كان بينتيها ، وراح يضرب في البلاد وبمدح كلّ عظيم وكلّ ذي نفوذ ، ولم تُقبل عليه الدّنيا إلاّ عندما اتّصل بالمعتصم وأصبح شاعر بلاطه ورفيقه في غزواند . وهكذا فقد مدح أبو تمام أكثر من سبّن شخصاً لطمعه في المال والشهرة ، وقد تحققت آماله بعد صبر طويل وسعي عنيد .

٢ - معاني مدح أبي تدام هي المعاني التقليدية هضخة، هي تلك التي تعود الشعراء أن ينعترا بها المدوحين، والتي كان الممدوحون برناحون إليها وتعليب نفوسهم بها، وهي التي كانت تنفذ الى الشوس والجيوب، وتمهد للشاعر طريق التروة والبحيوجة، أغني بها معاني النشجاعة والإقدام، وحُسن التبشر والقطئة، وبُعد النظر في الناس وفي الأمور، والسيطرة على العدو والفتك بكل عنيد جبًار، والإخلاص لللمين وأبنائه، والايان بالجليل من الأعمال، والسمو الى كل رفيع ومُعال، وخصوساً معاني الكريم والجود:

هُوَ البَحْرُ من أيّ النَّواحي أَتَيْتُهُ فلُمَجَّهُ المَعْروفُ وَالْجَودُ سَاحِلُهُ تَمَوّدَ بَسْطَ الْكَفَّ حَتَّى لَوَ أَنَّهُ تَناها لِقَبْضٍ لم تُطِعْهُ أَنالِهُ

٣ كتيراً ما يجري أبو تمام في مدحه على أسلوب الأقدمين، وقد يعدل عنه فيفتح القصيدة بحكة عمية، أو بقولو يتصل بعلوم عصره كما فعل في بالئته التي تحكم فيها على فتح عمورية ورأى في افتتاحها أنَّ السيف أصدق انباء من كتب المنجمين. وقد يُباشرُ موضوعه مباشرة أحياناً في غير مقدمات ولا ممهّدات. قال عندما قتل المعتصم الأفشين وأحوته لظهور الحيانته ومجوسيته بعد أن أظهر الإسلام:

أَلْحَقُّ أَبْلَجُ والسُّيُوفُ عَوَارِ فَحَذَارِ مِنْ أَسَدِ العرينِ حَذَارِ

٤ مند إلي تشام صحاب، هدار يركب البحور الطّويلة التي تشبح للمعاني الجليلة والمواقف السُمرية من تشبح للمعاني الجليلة والمواقف الملحور بخلقها خيال جبار تستهويه الصُّرو القريَّة التي تشبم بسمة الإغراب، فيركبها بعضها في بعض، وبلوَّنها بألوانو متصافية، متابنة، متفارقة، ويزج فيها من الرَّخارف البيانية والمديعة كل ما يزيدها قرةً ويروز خطوط، ويختار لها من القوافي ما هو كالسَّهام طُمَّناً من حمّ لكانه بكتب بنَصْيه وعنفوانه وجيشان عواطفه.

وأبو تمام مُسرِف في تعمل الجناس والطباق يجد فيها رياضته النفسية
 والشعرية، ويجد فيها صدى لما في خُلفة من تطلّب للغرب، وما فيه من ميل إلى
 التقيد والثانير عن طريق الأصداء المتوافقة أو المتفارقة، قال:

السَّيْفُ أَصْدَقُ أَنْباءٌ مِنَ ٱلْكُتُبِ فِي حَدِّهِ الحَدُّ بَيْنَ الحِدِّ واللَّعِبِ

وأبو تمام مغرم كذلك بالأغراب الفكري والتعيري ، وسواء عنده فهم الفارئ أم ليفهم . يهمة أن يُلبي حاجة نفسه الى الصناعة العقلية التي تسم شعره بسمة العنوض والتعقيد.

وفي مدح أبي تنام فهجة ملكية أرسطة واطبة تسير في جلال ورونن ، كما فيه نزعة ملحمية من جراء وصف المعارك ومواقف القتال ، والتفخيم والتضغيم ، والتضخيم ، وبت الحياة في كل شيء.

A وإننا إذا ألقينا نظرة على بائية أبي تمام في مدح المعتمم وفتح عمورية وجدنا أن القصيدة مؤيج من فئ غنائي وفن ملحمي. أمّا البنائية فني التعبير عن شمى عواطف الشاعر من حاسة نجيش في كل سطر وكل عبارة ، الى إعبان بقرة السلاح ، الى نشوة الانتصار في عمورية ، الى إعباب بالحليفة ، الى غير ذلك مما يتسم بسمة العصف الشديد ، والحيرية التي لا تخلو من عنف . وأما الملحمية فني ذكر الأسلحة ووصفها ، وفي وصف القنال وإحراق عمورية ، وفي سرد أنجار المعتصم الحرية ، وفي المغالاة الأسطورية ، والموسيقى الشديدة الوقع التي تتصاعد من وزن القصيدة وقافيها ، وأخيراً في الروح القومية التي تعلي شأن العرب وتحط من قدر الروم البينطين.

وفي القصيدة توابط فكري مو ثمرة الحياة العباسيّة التي زخر جوّها بالعلم والفلسفة ؛ فالشاعر يفتتح قصيدته بمقارنة بين السلاح والتنجم ، ويجعل السلاح طريق الانتصار ، ثم يجعل فتح عمّوريّة برهاناً على صحة نظريّته فيصف ذلك الفتح ، ثم ينتقل الى الحليفة الذي قام بذلك الفتح ويطرئ شجاعته وبطولته. وهكذا تلمس في القصيدة بناً؟ ملاحم الأجزاء.

وفي القصيدة خيال عجيب المقدرة على خلق الصورة، وتركيبها تركيباً حافلاً بالتعقيد، وأبو تمام شديد الاعتاد على الصُسور التُعبِر عن معانيه، يسكب عليها من انقماله النفسي حياة وحركة ؛ وهو لا يرضى بالطبع معيناً وحيداً لفئة وشعره، بل يعمد الى التهذيب والتقيف ويُمين في ذلك لمعاناً حتى لتحسب أن أياته مصوفة صياغة صنعة فيها كثير من التمثل، وطلب الغريب في التصوَّد والتخيَّل. ولكن أسف أبو تمام أحياناً في تعدَّله فهو ولا شكّ شاعر التحليق والتحريم، ولشعره قوَّة وضدة أسر فريدتان.

## أبو تمّام شاعر الوثاء:

لأبي تمام نوعان من الزلاء: وثاء تفجع وألم يقوله في ذويه وأصدقائه المتوقّين؛ ووثاء مجاملة يقوله في غيرهم من الناس. أمّا الأوّل فيكشف لنا عن عاطفة صادقة وعميقة، وعن قلب وقيق، عند رجلٍ عانق القوّة، وتسلّع بالعنفوان، ودوّى صوته عالمًا في البلاط يُطرَى الشجاعة والصَّلابة ومواقف العنف. وأمّا الثاني فيكشف عن روح التمثّن والمالأة أو التكسّب، وهي روح بعيدة عن الصّفاء وشعرها بعيد عن الفنّ الحقيقيّ والفنائية النابعة من العمق الحياتيّ. وفيا نرى الشاعر في هذا النوع الثاني يتخذ الساعة اللفظيّة أسلوباً، والتفخيم والمفالاة مذهباً، معتمداً الآراء العامّة والاعتبارات التي تنوب عن المشاركة الحقيقيّة في اللوعة، نراه في النوع الأول يذوب أسى ويتحوّل عنفه فيه الى يأس من الحياة والى انحطام مربع، ويتحوّل تعقيده الشعريّ وتصنّعه الى السكاب حافل بالسكاسة وشديد التأثير:

غَادُرْتَنِي مُنْهَرُداً حَزِينَا عَلَيَّ، في النَّاسِ أَجْمَنِينا... وعَادَ لي شَأْنُهُ شُؤُونَا وَخِفْتُ أن يَقْطَعَ الزَّنِيَااْ

بُسنَيَّ، يا وَاحِدَ الْسَيْنَا هَوَّنَ رُزُوْ بِكَ الرَّزَايَا، تَصَرَّفَ الدَّهُرُ بِي صُرُوفاً أَصَابَ مِنِّي صَمِيمَ قَلْي

## أ- سائِر فنون أبي تمَّام :

لأبي تمام ، فضلاً عن الملدح والرئاء ، مقطوعات غزلية تمخلف شديد الاختلاف عن الانتخاصيات التقليمية الكلام ؛ عن الانتخاصيات التقليمية الكلام ؛ وعلوبة الكلام ؛ وله إخوائيات عبر فيها عن أهمية الصّداقة وعن الصَّفات التي يجب أن يتحلّى بها الصّديق ، وعن أثر الحبّ الأوّل في نفس الإنسان ، وذلك في كلام لا تكاد تصدّق أنه لأبي تمام :

نَقِّلْ فَوْادَكَ حَيْثُ شِيْتَ مِنَ الهَوَى مَا الحُبُّ إلَّا لِلْحَبِيبِ الأَوَّلِ

وله أيضاً **وصف** يمتاز بدقة الملاحظة ، وبعمق التحليل ، وتتجلَّ**ى في**ه نزعة الشاعر الى التنميق واعنماد المحسنّات البيانيّة والبديعيّة .

١ \_ الوتين: عرق في القلب يجري منه الدم الى سائر العروق.

## ٧ً - أبو تمّام الشاعر:

اوتي أبو تمام عبقرية شهرية فريدة ، يرفدها خيال واسع الآفاق عجيب الشّطحات ، يَسْمو سُمّواً بعيد المدى ، ويأتي بالعجيب من الصَّور والألوان.

 وأبو تدام رجل ثقافة وعقل ومعوفة نوفر على المعاني، وراح يقتضها من أصتى أعاقها، ويُرسلها بعيدة النفر، جلية القدر، كما يرسلها أحياناً حِكْماً للهداية ضمّنها نظرات قيمة في النفس والحياة فمُرف بشاعر المعاني،

 ٣ - وهو شاعو صناعة لفظية ومعنوية بلغ به التصنيع حدَّ الإسراف في الزخرفة والتعقيد والإغراب، بل حدَّ التّعسُّف والسماجة أحياناً.

٤ - ومكذا كان أبو تمّام رجل العبقرية الشمريّة الخصبة، ورجل الشعر العالي
 والأدب الوفيع.



## مصادر ومراجع

نجيب البهبيتي: أبو تمَّام الطائيِّ، حياته وحياة شعره - القاهرة ١٩٤٥.

أديبة فارس: الرئاء بين أبي تمَّام والبحتريِّ والمتنبي — دمشق ١٩٣٣.

محمد صبيح : ديوان أبي تمَّام مع مقدَّمة لعبد الحميد يونس وعبد الفتَّاح مصطفى - مصر ١٩٤٢.

الآمدي: موازنة بين أبي تمام والبحتري — بيروت ١٩١٣.

محمد طاهر الجبلاوي: الكلام في شعر البحتري وأبي تمَّام - مصر ١٩٤٨.

أبو بكر الصُّولي: أخبار أبي تمام — القاهرة ١٩٣٧.

طِه حسين: من حديث الشعر والنثر – طبعة دار الكتاب اللبناني – بيروت.

مارون عبُود: الرؤوس — بيروت ١٩٤٦.

أنيس الخوري المقدسي: أبو تمّام ــ المقتطف ٨٠.

برهان الدَّين الأتاسي: أبو تمَّام، كلمة عن نفسيَّته وشعوه — عِلَّة الكشَّاف (بيروت) ٤: ٢٠.

عبد الرحمن شكري: أبو تمّام شيخ البيان — الرسالة (مصر) ٧ (١٩٣٩).

مِحلَّة الطريق: ميزة أبي تمام — المِحلَّد ٢: العدد ٩.



# دِغبل الخُنزاعِيّ (۱٤٨ - ۲۶۲ مر/ ۲۲۰ - ۲۸م)

 الريخة : ولد دعيل في الكونة سنة ١٤٨هـ / ١٤٧٩م. صاحب النطار والصعاليك فنشأ نشأة سو٠
 قصد بغداد فنال عند الرشيد حظوة وتشجيعاً. كان علوياً متعميًا لآل البيت فهجا العاسين ؛ وقد أكثر من التجوّل ، وفي مصر وُلّي على أسوان. وفي سنة ٢٤٦هـ / ٨٩٠م قُتل بسبب سلاطة لسانه.

٧ ـ أدبه: له شعر مبئوث في كتب الأدب وأكثره في الهجاء وفي مدح آل البيت ورثائهم.

﴿ شاعر الهجاء: كان دعبل مبنشأ للناس فأكثر من الهجاء وكان هجاؤه للتشفي، أو لإرضاء طبعه المنفض، أو للتكسُّم. وهجاؤه مُقْدِع مُحْز.

قاعر المدح والرثاء: أجمل شعره المدحيّ والرثائيّ في آل البيت؛ وهو يذوب رفّة وسلاسةً وصدى
 عاطفة.

 قيمة شعوه: دِعْبل نُزَاع الى البادية وأساليها ، وشعوه حافل بالسلاسة والانسجام والسهولة. وهو لا يخلو من التصنيع والتنميق.

#### أ - تاريخه:

هو دِشِلِ بن علي بن رزين الخُزاعي الأَذْدِيّ ، وكنيته أبو عليّ . وُلد في الكوقة سنة ١٤٨ هـ / ٢٧٥م ، وتَحَرَّج في الشعر على مُسلًم بن الوليد ؛ وقد صاحب الشُّطار والصَّماليك فنشأ نشأة سوء صُربَ لأجلها وحُبس. ونحا ناحية بغداد واتصل بالرشيد فلتي لديه حظوة وتشجيعاً على قول الشعر . وبعد موت الرشيد لم يَصل دِعْل بأحد من الحلفاء العباسيّن ، بل عاداهم وهجاهم لأنه كان علويًا يريد الإلمامة للعلويّين، وقضى حياته قلقاً نافاً بنتقل من مكان الم مكان ، وفي تحو سنة ٨٥٥ ذهب الم الحجّ ثم الى مصر حيث آواه أميرُها المُعلَّب بن عبدالله بن مالك الخُواعيّ وولاه على مدينة أموان ثم طردَه بعدما بلغه أنه هجاه ، ومما جاء في ذلك الهجاء : أَمُطَّلِبُ أَنْتَ مُسْتَعْلِبُ سِمَامَ الأَفاعِي ومُسْتَغْبِلُ سَأَتُوكَ إِمَّا وَرَدْتَ العِرَاقَ صَحالِتُ يَالُّوُهُا دِعْبِلُ مُسْتَمَّقَةٌ بَيْنَ أَلْسَائِهَا مَخَازِ تُخَطَّ فَلَا تُرْحَلُ

وظلَّ دِعْل على هذه الحال خبيث اللسان لا يسلم أحد من هجائه سواء أحسن إليه أم لم يُحسن الى أن قُتِلَ سنة ٢٤٦هـ/ ٨٦٠م.

## ٢ - أدبه:

جاء في معجم الأدباء لياقوت أنَّ للرغبل كتاب و**طبقات الشعراء وديوان شعر.** ولكنَّ هذا الديوان لم يصل إلينا منه إلَّا بعض الهجاء والرثاء والمدح وبعض المقطوعات المختلفة المرضوعات.

## ٣ – شاعر الهجاء:

كان دعيل مطبوعاً على الهجاء. وقد قال له مرة أبو خالد الخزاعيّ: و وجك ! قد هجوت الحلفاء والوزراء والقواد وَوَقَرْتُ الناس جميماً ، فأنت دَهَرُك شريد طويد هارب خالف، فلو كففت عن هذا وصوفت هذا الشرَّ عن نفسك. فقال : ويجك ! إني تألمنت ما تقولُ فوجدت أكثر الناس لا يُستفع بهم إلا على الرَّهبة ، ولا يُبلى بالشَّاعو وإن كان مجيداً إذا لم يُخف شرَّه ، وليمن يقيل على عرضه أكثر من يرغبُ إليك في تشريفه ، وعوبُ الناس أكثرُ من عاسنهم ، وليس كلَّ من شرَّتُه شَرَّف ، ولا كلُّ من قوصفتُه بالحود والمجلو والشَجاعة ولم يكن ذلك فيه انتفع بقولك ، فإذا رآك أوجهت عرض غيره وفضَحته أتفاك وخاف من مثل ما جرى على الآخر ، ويحك يا أبا خالد ! إن الحالد ! وقال : هذا وقال : هذا والله مقال من لا يجرى على الآخر ، فضحك أبو خالد وقال :

قال ياقوت في معجم الأدباء : «دِعْل شاعر مطبوع مُغْلَق... وكان هجًاء خييثُ اللّسان لم يَسلّم منه أحد من الحُلفاء ولا من الوزراء ولا من أولادهم ، ولا ذو نباهة أحسنَ إليه أو لم يُحْسِن ، وكان بينه وبين الكُمْيَّت بن زيد وأبي سعد الهخروميّ مناقضات' . « أمّا الحلفاء الذين هجاهم فهم الرشيد ، والأمين، والمأمون، والمعتصم، والوائق، والمتوكّل.

وقد وُلِدَ وَعِمْل مُبِفِضاً للناس ، لئيماً ، لا يرى الناس الآمن زاوية كَرْهِهِ وَتَكَسِّهِ ، وكان الناس يرهونه ويسترضونه ليكف عنهم لسانه . وهكذا كان هجاؤه للتشفي ، أو لارضاء طبعه البغيض ، أو مجرّد الكسب ، أو كان لكلّ ذلك معاً . ومكذا رأى أن الهجاء أجدى من المدح في طريق التكسِّب ، فتكسَّب به كما تكسب بالمدح .

وهجاء دِعبل مُقَلِّعِ مُخْزٍ، وهو يُفحش فيه ما استطاع الإفحاش، ويُجرِّح ما استطاع التجربح، ويسبّ ويطمن بكلّ وقاحة وقباحة. قال في المعتصم:

مُلوكُ بَنِي الْعَبَّاسِ فِي الكُتْبِ سَبِّعَةً وَلَمْ تَأْتِنَا عَنْ ثَانِينٍ لَهُمُ كُتُبُ كَذِلِكَ أَهْلُ الْكَهْفِ فِي الكَهْبِ سِبْعَةً خِيبارٌ [ذا عُدُّوا وَثَانِيَهُمْ كُلُبُ ولَنِي لَأَعْلِى كَلْبَهُمْ عَنْكَ رُثِبَةً لأَنْكَ ذُو ذَنْبِ وَلَيْسَ لَهُ ذَنْبُ لَقَدْ ضَاعَ مُلْكُ الناسِ إذْ ساسَ مُلكَهُمْ وَصِيفُوالْسَاسُ، وَقَدْعَظُمُ الخَطْبُ!...

## ق - شاعر المدح والرثاء:

أكثر مدح دعيل في آل البيت من العلويِّين، وكان مدحه ورثاؤه لهم حافلُين بالعاطفة الصّادقة، حافلُين بالتوجّع، تتصاعد من أوزانها وقوافيها موسيقى ليَّنة تفيض حناناً. ومن أشهر شعره فيهم قصيدته التّاليّة، وهي من أشهر الشَّمْر وأحسنه، قال فيها رائياً ومادحاً:

مَنَارِسُ آيَاتِ خَلَتْ مِنْ يَلَاوَقٍ، وَمَنْزِلُ وَحْيِ مُفَفِّرِ العَرَصَاتِ... قِنَا نَسْأَلِ اللَّارَ آلَتِي خَتَّ أَهُلَهَا، مَنَى عَهْدُهَا بِالصَّوْمِ والصَّلَوَاتِ؟.. وَأَيْنَ الأَلَى شَطَّتْ بِهِمْ غُرْنَةُ النَّدَى أَضَائِسِنَ فِي الآفاقِ مُهْمَتَّوَاً هُمُ أَهْلُ مِرَاثِ النَّبِيِّ إِذَا اَعْتَزَوْا وَهُمْ خَيْرُ قَادَاتٍ وَخَيْرُ حُمَاقِ...

١ - معجم الأدباء ١١ ص ١٠١ -- ١٠٢.

٢ \_ وَصِيفُ وأَشْنَاسِ: تركيَّانَ كانا من القادة في جيش المعتصم.

بَناتُ زِيَادٍ فِي الْمُفْمُورِ مَصُونَةً وَآلُ رَسُولُو اللهِ فِي الْسُفَلُواتِ إِلَيْهِ فِي الْسُفَلُواتِ إِ إِذَا وُيُرُوا مَنُوا اللَّ الهلِ وَيُرِهِمُ أَكُمُفَا عَنِ الأَوْتارِ مُسْفَيضاتِ جاء في معجم الأدباء: وقصيدته الثالثة في أهل البيت من أحسن الشَّمر وأسنى الممانح، فَصَدَ بها أبا عليَّ بن موسى الرَّضا بِخُراسان فأعطاه عشرة آلاف درهم وخلح عليه برُدَةً من ثيابه ... ويُقال إنّه كتب القصيدة في ثوبٍ وأَخْرَمَ فيه وأوصى بأن يكونَ في أكفانه.»

#### ق قيمة شعره:

دِعْبِلْ نَوَاعِ أَبِداً الى البادية بأسلوبه ، وكلامه على حدّ قول البحتري وأَدْخَلُ في كلام العرب من كلام مسلم بن الوليد ، ومذهبه أشبهُ بمذاهبهم. »

ودعبل ذو تربحة فيأضة ، توسل الشعر ممتلنًا بالسلاسة والانسجام والسّهولة ، وهو ذر حيويَّة نبّاضة تبعث في شعره حياة وحركة . وهو ، على تبدّيه ، لا يهمل في شعره جانب التصنيع ، فيعمد الى البديع ويوشّي به أقواله في اقتصاد وانزان.

## مصادر ومراجع

مارون عبود: الوؤوس — طبعة دار الثقافة — بيروت. عبد العظيم قناوي: دعيل الشاعر الشجاع الوفي — الرسالة ١٤ (١٩٤٦).

١ - معجم الأدباء،، ١١: ١٠٣ -- ١٠٤.

## البُحث تريت

#### (F\*Y - 3AY & / 17A - YPAq)

إلى ناويخه: وكيد البحثري في منج سنة ٢٠٠١ م / ٢٧٨م ، ونشأ نشأة يدويّه ، وقد أقصل في حمص بأبي تدام وأضاء عد طريقت في الضميح ، وإذكاتت البينة في أزدة سياسة واقتصاديّه بال البختريّ مع سائر الشعراء الما الكتب والاستجداء . وفي بعندا دحتك برجال الدولة وعظماء الأنه ولا سيًا الزير القديم ، القان والحليقة للتركل وأصبح شاهم البلاط . وبعدما قبل الدوكل عائل البختريّ عيث تقبّب حتى توفي في منج حة ١٨٧٨م / ١٨٨٨ .

 لأ \_ أديه: للبختري «كتاب الحباسة» وديوان شعر كبير فيه مدح ورثاء وفخر وعتاب، وخبر ما فيه الوصف.

﴿ شَاعَوْ المُدِّحُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ والثلقائيّة والعنوانية والله والتنقائية والعنوانية والأملات بين الطبيعة والصنعة.

أ- شاعر الوصف: كان البحتري في وصفه شاعر الحيال الحصب، والصفاء والجلاء، والأصباغ
 والأضواء، والزخوفة الجميلة، والموسيقى اللفظيّة والناسق.

أماً موضوعات وصفه فرجعها الى الطبيعة والعمران؛ وأمّاً أسلوبه في وصفه فيختلف بين البداؤة والحفاراة، وقد استبدا للبخري من الحفيارة بعض الترابط الذكري، والتصويري، وحسن التأليف بين أركان التشبيه، واستبد من البداؤة ماذيكا المسيطرة، ونقلها الصّادق، وتجسيدها التضخيمي، ولم يُشرِق في التنفيذ والزخرة الدينية

رصت البيمتري من مشاهد الطبيعة الربيع ، والطمر ، والأزهار ، والنقب ، والأمد و الفرس. أما الربيع فقد جله مميرجال الوجود ، ويشقع كل ما بيه ، وأبرز فيه ينفقة الطبيعة ، وأمّا اللّب فيميل رصفه له تقلّد نسبيةً ، والمشاهد تخيلة تصريرياً صورياً ، ووقف عند وقفة تأكمة وجدائيّة ، فيها تأنّ تشكري توضيعيّ في فمر اتعلاق خيال تسجير

ن تصبري ويستبيعي في جرّ بسدان حيثي تستير. ووصف البحتريّ من العمران بركة المتوكّل وإيوانك كسرى، فبحمل وصفه للبركة أفنية من أغاني البيان الرفيع، وأكثر فيه من التنسيه، والعموّر البرّاقة، وكان فيه عالمًا من الجمود في عالم من الحركة؛

وجعل وصَّفه للايوان وقفة تأمُّكِة فيها عملى، وفيها امتداد أفق، وفيها نزعة شعوبيَّة، ونظرة إنسانيَّة حضاريّة.

الهجتري الشاعر: البحتري شاعر البداوة والحضارة، ورجل النقل والتأمّل، ورجل البناء الوصفي النتيج، والصناعة البديعية الجميلة، وشاعر الغنّة الساحرة المذي وأواد أن يشعر نغني، و.

#### أ - تاریخه:

١- نشأة بداوة وحضارة: هو أبو عبادة الوليد بن عُبيد بن يجيى البحتري، وُلد سنة ٨٢٨ بمنيج على مقربة من حلب، من أبير طائي وأمَّ مَثْبَالِيَّة ، وكان في عروبته الأصلية مُعِماً مُخُولًا. وقد نشأ نشأته الأولى في منيج وباديتها ، فتأصلت فيه ملكة الأعراب، وجرت على لسانه أساليهم ، وصفا خياله صفاء سائهم ؛ ثم حدث له أن أتصل في حمص بأبي نشام شيخ الصناعة الشهريَّة ، وأخذ عنه طريقته في البديع والزَّخرقة ، واخذ عنه طريقته في البديع والزَّخرقة ، واخذ عنه طريقته في البديع عجية النكرين: شخصية بداوة في شخصية حضارة ، وصفاء بدوي في تعقيدًا

٧- في غيرة الأرمة السيامية والاقتصادية: كان ظهور البحتريّ في عهد اضطربت فيه الدّولة العباسية، وأخلت تنحلُّ أكلال ضعف؛ وشحب فيه وجه الحلاقة، وأخلت سلطتها في التضاؤل لاشتعاد النُّفرة التركيّ في صفوف الجدية، ولاتصراف البلاهييّن الى حَوْلةِ المؤامرات، ودس اللسائس. أضف الى ذلك أن البلاه كانت في عملواء أنه قضائية فلرياساء على مقاومة النّيّن، ولاشتعاد أمر الضرائب على العباد، وقد ونشت الأمراض الحادة فخيطت عملواء وأنفت رجالاً، ثم جدُّ الغلام... فن النّاس من لا يجد القوت واللرهم على شأن حاية كهذه أن تشبع التسول بشق أساليه، وتشبيع الكلب والرئاء، وتحفز شان حالى اللحماء على اللحماء في غير حياء. ومكمّل كان لهال البحتري الى الاستجداء في غير حساب.

٣- في بهناد وساهراء - شاعر البلاط: استهوت بغداد الشعراء فيمسها البحتري في من يهنها البحتري في من يممها يحمل في قلبه عطشاً الى المال ، وفي نفسه شغفاً بالعمران وزهوة الألوان. وقد تردّد على بغداد مدينة الرؤساء ، وعلى سامرًاء مدينة القصور ، ولزم في بغداد أستاذه أبا تمام ورافق انحدار شيخوخته وغروب حياته ، واحتك برجال الدولة وكبار الأمة ، ولاسيما آل طاهر ، وآل حُميد بن عبد الحميد الطوسيما آل طاهر ، وآل حُميد بن عبد الحميد الطوسيما وآل سهل وغيرهم ،

ومدحهم ونال جوائزهم؛ وقد أقصل بوزير المتوكّل الفتح بن خاقان ونال لديه عظوة كبيرة، فقربه الوزير الى الخليفة، وما عتم أن أصبح شاعر القصر ومسجّلاً لمآتي الحلاقة.

٤ عهد مجاملة وبمالاة: قضي الشاعر نحواً من اثني عشرة سنة قرب المتركل في مناة وقرب المتركل في مناة و وثروة وقروة وقرفة ومناة الحامة ، وتقلب مع كل حال ومدح الحلفاء الحسمة الذين عرفهم بعد المتوكل على ما كان بينهم من خصومة ، وماشى كل سلطة وكل سياسة في خوف وحَدر. ونحو سنة ١٨٩٧م. عاد الى منبح ولبث فيها الى أن وافته المنية سنة ١٨٩٧م / ١٨٩٤هـ.

## r أدبه:

للبحتريّ «كتاب الحماسة»، ووكتاب معالي الشعوء كما له ديوان ضخم في الشّعر جمعه أبو بكر الصولي، وطُبع في الآسنانة سنة ١٨٨٧، ثم في مصر وبيروت سنة ١٩٩١، وقد طوى أكثره على الملح وضمّنه بعض الرّثاء والهجاء، والفخر والعتاب، وما الى ذلك.

والوصف خير ما في هذا الديوان وهو منثور في شتّى القصائد ولا سيما قصائد المدح.

## ٣ - البحتري شاعر المدح والوثاء:

١ – البعتري من مدحه ووثاله: ليس البحتري ذلك الجيار الذي تهيجه الذكرى، أو تُحرَّك المشاهد اللكية بعنف، فينطلق صخاباً هداراً ، ويرسل الأقوال مدوية وثابة ، وإنما هو تلك الطبيعة التي تُدَعَّدِعُها الآمال فتجود، وتمسُّ أوتارها الأطياف فتنلفق، هو تلك الزَّهرة التي تحمَّل كلَّ نسيم عطراً فلا يشعر النسيم ، وتُطلَّب كلَّ جو من غير أن يُزعَمَّ الجور.

لاً أنَّ هذه النفس الفوّاحة ، كانت شديدةَ الشغف بالندى ، فكانت أبداً طامعةً فيه ، متطلعةً إليه ، تجعلُ من كلامها سحرًا يستدرّ الأكفّ ، وتجعل مِن أوزانها مركبًا ٧٤٤ الشعر العباسيّ

الى الجيوب، وأوتاراً يُنتُرُ على أنغامها الدّرهم والدّينار. ولا عجب َ في ذلك لما كان شائهاً إذ ذلك من أنّ الأدب سوق بجارة ، وطريق كسب. وحدّث البحتري قال : قال أبو تمام : بلغني أنّ بني حُمنيًّذ أعطوك مالاً جليلاً فيا مَنحَتُهُمْ به ، فأنشادُهُ بعضَ ما قلتُه فيهم ، فقال لي كم أَعطُوك؟ فقلت : كنا وكفا . فقال : ظلموك ، والله ما وفوك حقّك ، فلم أستكثر ما دفعوه اليك ، والله لبيتُ منها خير مما أخذت . ثم قال : لعمري لقد استكثرتُ وأستكثر لك لما مات الناس وذهب الكيرامُ وغاضت المكارم ، فكسكتُ سوقُ الأدب ، أنت والله يا بني أمير الشعراء غذاً بعدي ؛ فقمتُ فقبَّتُ رأسَه ويكريةٍ ورجياً وقلت له : والله لهذا القولُ أسرٌ القيم وأقوى لنفسي مما وصل إلي من القوم هـ.

وكان البحتري شديد الاعجاب بشعره شديد الاحتفال به الى حدّ الشذوذ حتى قبل عنه إنه أبغض الناس إنشاداً، يشادق ويتزاور في مشبه: مرة جانباً ومرةً الفهقرى، ويهزُّ برأسه مرة ومنكينه أخرى، ويشير بكمة، ويقف عند كلّ بيت ويقول: أحسنت والله! ثم يُقبلُ على المستمعين فيقول: ما لكم لا تقولون: أحسنتُ إا هذا والله الم لا يعسنُ أحدُّ أن يقولَ مثله!

## ٢ \_ قيمة مدح البحتري ورثائه :

- صفاء وعدوية وتلقائة: ليست قيمة شعر البحتريّ في عمق معانيه ، وروعة ابتكاره ، وليست في تقوة الانطلاق وعنف التلفظ أو في عمق التحليل ونفاذ البصيرة ، وليست في تكديس الزخارف وتركيبها التلفظ أو في عمق التحليل ونفاذ البصيرة ، وليست في تكديس الزخارف وتركيبها بعضها في بعض ، وإنما هي في صفاء لا تُحدّ له أجواء ، في صفاء لا يشويه كَدَرُ إغراب أو تعقيد ، ولا تمرّ في سهائه غامة ناشزة ، تحمل رعداً أو برقاً ، ولا تقلب على مطحه موجة تمسحة الحضارة ، وفي تلقائية مطحه موجة أشريدة ثائرة ، وفي بليلة كالقطر، ناعمة كالنسيم ، معطرة الأردان بسحر والبحري بكتب وألفاظه تغني ، وبخط الحروف وكانها بمداد من نور وإشراق ، وإذا منالك اتتلاق بين الطيعة والصنعة ، وبين الفطرة والحضارة ، وبين البادية والمدينة والمدينة ، وإذا هنالك تناهم بين الصحراء المجلمة والبسائين المونقة ، وبين القطرة ، وبين القائر الموحشة والقصور

الآهلة ، وإذا هنالك تمازج بين الشظف والرّقة ، وبين الحدّاء وافترار الأوتار ، وإذا لكلّ حرف في اللفظة مناجاة ، ولكلّ لفظة في العبارة مناغاة ، ولكلّ عبارة في البيت آبات بيّنات ، ولكلّ بيت في القصيدة أنهام ونبرات ، ولكلّ قصيدة في الديوان حلقاتٌ مُذهبات ، وإذا أنت في جنة من جنان الفنّ والروعة .

\_ أسلوب قدم: والبحتري في قصائدة الملحيّة ذو أسلوب قدم يدأ بالغزل التقليدي أو يستعيض عنه بالوصف، ثم ينتقل الى المبدوح معظمًا. وقد يعاتب في لطف ومهارة، ويلومٌ في رقة، ويؤاخذ في حلاوة، ويؤتِّب في طراوة. وقد يهجو ولكنَّ طبيعته لا تُساعده على مثل هذا القول؛ فيسفّ ويضعف.

- تقلَّب فمبر وفنَّ صحيح: وقد تقلّب البحتريّ في مدائحه بتقلّب الأحوال السياسية وبدافع نهمه الى المال ، إلا أنه لم يزل يتقلّب في فنَّ لا يغيض له مَمين، وفي فيض قريحةٍ لا يزال مندققاً, ولئن تردّد في بدء أمره بين أسلوبي أبي تمام ومسلم بن الوليد فما عثم أن خطَّ لنفسه طريقاً سويًا من سهولة وسلاسة وفطرة وصنعة تحترج من غير ما تنافر.

أما رئاء البحتريّ فعاطفة فنية أكثر مما هو عاطفة حقيقية ،ومدحأكثر مماهو تفجّع ، وأسف أكثر مما هو اشتراك في الألم.

## أ\_ البحتري شاعر الوصف:

العقرية الوصفية عند البحتريّ: خُلق البحتري ليكون شاعراً، فقد أوتي خيالاً خصباً غذاته البادية والحاضرة، فكان له من البادية صفاء وجلاء؛ وكان له من الحاضرة أصباغ وأصواء. وكان له من مدرسة أبي تمام زخارف بليعية؛ وأوتي نفساً رقيقة الحواشي شديدة الانطباعية، نكان له منها مراة بحلوة يؤثر فيها أدق نسم، وتعكس أدق شماع ، وأوتي أفعاً المجال عميقاً، تهزّ أوناره لكل لهة من لحات الرون والحسن؛ وأوتي أذناً موهفة هي أذن الموسيقي والتناسق، يدخلها الصوت ويكرج منها نثاً من أروع الفنون؛ وأوتي ألف ذلك قلماً سيالاً هو أداة طبعة في يد الجال والموسيقي، وأدتي أداة طبعة في يد الجال والموسيقي، وأدتي أخيراً فوقاً سليماً نبت في طبيعته نبتاً، فتناول الخيال وحككه، وأزال كل نشوز فيه، وتناول الأصباغ والألوان فأحسد مزجها ومدّها على اللوحات

وإذا هي تتابعق وتزاوج وموسيقي ألوان، وتناول الزخارف البديعية التي شاعت في أدب ذلك المهد شيرعاً صنحناً، وأخد منها في اقتصاد فكانت عنده وسيلة لا غاية ؟ تناول ذوق البحتري نفسه فيجملها تدل الجزئيات في محات عامة ، وتشمر وتنفعل من غير أن تُضيع توازنها، وتناول الأذن الموسيقية وأخرج منها على شباة القلم ألحاناً وأنغاماً متصاحلة من صلامة الألفاظ، وإتلاف الجروف، وحسن رصف العبارات، وحسن فتشيء وموافقة البحور والقرافي للمعاني، حتى قبل : «أواد البحتري أن يشعر فتشي، وتناول ذوقه المعاني فجملها خاضمة للشعر والفن ولم يكثر منها ، ولم يتعمّق فني . ومنا للترابد وإنما اهتم لأمر هو أن «الشعر كسع» وكفي.

٧- نوعة البحتري في وصفه: ثم إنك إذا انتقلت الى طريقة البحتري في وصفه وجده بخناف بين البداوة والحضارة ، على ما ذاع في عصره من مظاهر البيئة الجديدة ، وعلى ما انصرف إليه الشعراء من طريقة التئيم الفلسفي للمعاني ، وطريقة النقل التضيري". فالبحتري بدوي في عصر الحضارة ، استمد منها موضوعات ، وبعض التناسب في الصهر والمعاني والتطور في معالجتها ، وحسن التأليف بين أركان التشبيه ، ولكت لبت بدوي النزعة ، بياشر المشاهد فيتقلها في مادية مسيطرة ، ويعنى بنقلها فقلاً صادقاً في غير تأويل إلا نادراً ، ويحاول تجسيد المعاني تجسيداً تضحيحيًا على سئة الجاهليين. وان عرض له ما يعرض لشعراء الوجدان من مواقف وجدائية عالجها في ازدواجية ففسيئه معالجة عباسية في غير إغراق في التعقيد والزعوفة المدبعية .

4 - أوصاف البعتريّ: كان البحتريّ في وصفه شاعر طبيعة وشاعر عموان. أما الطبيعة فله فيها لوحات كثيرة جمع فيها ألواناً من المباهج الفائنة التي استأثرت بفؤاده واسترلت على حسّه طول حياته ، كما له جملة من الأوصاف في موضوعات منفردة من الطبيعة كوصف الربيع ، ووصف المسيم الطبيعة كوصف الربيع ، ووصف المسيم وشقائق النصان والرياض المؤهرة العابقة بذكيّ الأطباب . والى جانب هذا كله نجد عند البحريّ أوصافاً بدويّة تناول فيها بعض الجوانات كالمذفب والأسد والفوس.

وأمًا الهمران فله فيه مشاهد خلّابة، وقد أولع بوصف القصور من مثل ما شاده المتوكل، والمعشوق والمشوق قصرَي المعتمد؛ ووصف الزّاو وهو السفينة التي كان الحليفة بركبها لترهنه، والعيون التي أقامتها أمّ المعترّ لسفاية الحجيج. وأشهر ما ترك المبحتريّ في هذا الباب وصف إيوان كسرى، ووصف دُوسق المعترّ المعرف بالكامل، ووصف بركة المتوكّل.

أ... أوصاف الطبيعة: مال البحتري الى الطبيعة بحسبه وقلبه، والنفت إليها بعين تُدغذغَ الجال في الظاهرات دون الجواهر، وتنزلق على جهال تلك الظاهرات انزلاقاً، فلا تتوقف توقف تحليل، ولا تتمنق تعتق استيعاب، والبحتري مع ذلك عباسي النزعة على بدائنه الجاهلية البدية، يرى من الجهال أدق تما يراه الجاهلي، ويُعنى بالرصف بحيث تناغمُ الأجزاء في الصورة تناغماً فيّاً، ويعمد الى التوشية المستقاة من واقع العصر في غير إسراف.

لقد وصف الرّبيع في قصيدة مدح بها الهيثم الغنويّ، وقصر وصفه له على يقظة الطبيعة في الورد، والشّجر، والنّسيم.

ووصف البحتريّ اللشب في قصيدة فخريّة عمل فيها على نقل المشهد نقلاً نسخيًّا تامًا ، مورسكةً لهذا النقل بكلّ ما أوتيّ من براعة التّصوير وروعة التّعبر. فقد تسريل الليل يثير القطا عن جايّاته والتتنى ذلباً «ملء العين» ،

لَـهُ ذَنَبٌ مِشْلُ الرِّشاء يجرَّهُ ۚ وَمَثَنَّ كَمَتَّنِ القَوْسِ أَعْوَجُ مُنَّاذًا ۖ

ذئبًا طواه الجوع فازداد ضراوة وشراسة ، وليس فيه من الوجود سوى عظم<sub>م</sub> وروح وجلد ،

. يُقَضْقِضُ عُصْلاً فِي أُسِرَّتِهَا الرَّدَى كَقَضْفَضَةِ المَقْرورِ أَرْعَدَهُ البَرْدُ ۖ

ذابًا يصك أنبايه بعضها على بعض لشارة هياجه ، فيسمع لها صوت العظام تكسّر، وفي تلك الأنباب موت وبوار . والمشهد ، كما ترى ، تمثيل تصويوكي صوقيً يقبل الحقيقة الواقعيّة أثمّ ما يكون النقل وأدوعه :

١ ــ الرشاء: الحبل. التنن: الظهر. منأد: منحن.

ر المرتبعة . النبور . الله المسلم : الأثباب العوج . في أسرتها : في خطوطها . المقرور : الذي أصابه الدر وأعد الم

سَمَا لِي، وَبِي مِنْ شِدَةِ الجُوعِ ما بِهِ بِيْدَاءَ لَمْ تُمْرَفُ بِها عِيشَةً رَعْدُ كِلانَا بِهَا وْنْبُ، بُحَدِّثُ تُفْسَهُ بِمَاحِيهِ، والجَدِّ يُعْسِهُ الْمَجِدُّ

وقفة تأمَّلَيَّة وجدانية يقفها الشاعر أمام ذئبه، وكأني به بمثل حقيقة الوجود، وأن «الانسان ذئب لأخيه الانسان» إلى الشاعر يزجًا بمثل هذين البيترن في صميم البداوة، وكأني به شاعر جاهليّ لولا ما هنالك من وصف وتأنَّ في الترقيب كما في قوله :

عَوَى ثُمْ أَقْعَى، فارْتَجَزَّتُ، فَهِجْنَهُ فَأَقْبَلَ مِثْلَ البَرْقِ يَشْبَعُهُ الرَّعْدُ ا

تتابع أفعال في تتابع حركة ينقل الواقع نقلاً حيًّا تصويريًّا. والشاعر، في غم والجازه، لا يغفل العناصر التي تربط الأجزاء بعضها ببعض، ولا يكتني، كما فعل امرؤ القبس في وصف صيده، بذكر بعض العناصر وإغفال بعضها الآخر رغبة منه في بلوغ الهدف: وإنما يُفرَع الحدث من الحدث والصورة من الصورة ليكون نقل الواقع نسيخيًّا كاملاً، وهكذا أتبع البيت السابق بقوله:

فَأُوجَرَّتُهُ خَرِّقَاءَ تَحسَبُ رِيشَهَا. عَلَى كُوكَبِ يَنْفَضُ واللَّيلُ مُسْوَدُ ۗ فَمَا اَزْدَادَ إِلَّا جُرِأَةً وَصَرَامَةً وَالْبِقَنْتُ أَنَّ الأَمْرَ مِنْهُ هُوَ الجِنْ فَأَتَّبَعْتُهَا أُخْرَى، فَأَضْلَلْتُ نَصْلُها بِخَيْثُ يَكُونُ اللَّهِ والرَّعِبُ والجِنْدُ ۗ

وفي هذه الأبيات لهجة البداوة في تعقيد الحضارة، فالتنبيه في البيت الأول "تحسبُ ريشها على كوكب يقض والليل مسودً" هو تشبيه موكب عباسي والكناية «بحيث يكون اللبّ والرعب والحقد» هي كناية مستقاة من آراء الفلاسفة لذلك العهد، والندّج الذي تدلّ عليه أحرف العطف هو تدرّج حضاريّ.

والبحتريُّ في وصف الذئب شاعرُ وصفِ قصصيٌّ، تغلب على وصفه وقصصه

١ - أقمى: قعد على مؤخره. ارتجزت: قلت الرجز على عادة البدو عند مباشرة الحرب.

٢ - أوجرته: طعنته. خرقاه: أي نبلة طائشة لم تصبه. ريشها: على جانبي السهم ريش يساعد على
 انطلاقه مستقماً.

٣ -- أي أضالت نصلها في قلبه.

النزعة الوجدانيّة التصويريّة التي تجمل الهمّ كلّ الهمّ في الظاهرة وتملق بأهدابها بعض التأمّلات في غير ذهولو ولا انطلاق خياليّ فسيح.

ب \_ أوصاف العمران: ومال البحتري الى العمران، ولعلمة أول من انطاق في هذا الميدان انطلاق سعة وروعة. ومما لا شلك فيه أذّ البحتري لم يكن من أصحاب الحيال الجيّال الذي يُجلّي الواقع بما يني عليه من تصوّرات رحبة مدهشة ، ولكنّه مع ذلك قد بلغ من الروعة في هذا الباب درجة عالية ، إذ سلك فيه الطريقة التي انتهجها في وصف الطبيعة على العموم ، وقوامُها البراعة في تحيَّر التفاصيل الثانثة التي تحياز عن المجموع ببهاء خاص ؛ والمدقّة في رسم هذه التفاصيل وسماً حسياً ، بجملها تُلمّس باليد وتؤثر في العين و والانفعال النفسي الذي يتسرّب الى الموصوفات إعجاباً فتياً بشيع فيه الحياة والحركة.

لقد وصف البحتريّ بركمة المتوكّل في قصيدة ملحه بها. وقد افتح قصيدته بلهجة بلوية جاهليّة وقف فيها بدار ليلي وقفة شجيّة ، ثم انتقل الحدّ البركة وراح برصف المشاهد رصف حدّق ومهارة ، وكأتي بالأبيات وقوافيها أغنية من أغاني الموسيقى الحالمة توافق للعائي والصور ، وكأتي بالبحتري «يشعر وهو يغني».

ووصف البحتري إيوان كسرى في للدائن. وكانت المدائنُ عاصمة الأكاسرة قرب بغداد قصدَهَا الشاعر في يأس وكابَّةِ شديدة ، ووقف في طُلولها متأمَّلاً، وراح بيتُها أشجانه ممبِّراً عما آلت إليه بعد عزَّ طبَّق الآفاق ، وبجدٍ حسدتها عليه الدَّهور فعملت على هدمه وجعلته عِرَّةً لمَنْ اعتبَر.

١ – المدافق جميع مدينة ، اسم لمجموعة من السُدن أنشأها الدفراة والملوك عصراً بعد عصر ، في بقمة جميلة قرينة من دجلة . قبل ان الاسكندر بنى هنالك مدينة وسوّرها ، ثم بنى أنو شروان بن قباذ المدانن وأقام بها هو ومن بعده من ملوك بنى ساسان إلى أيّام عمر بن الحقطّب ، وكان كلّ واحد منهم إذا ملك بنى لنفسه مدينة الى جنب التي قبلها وسمّاها باسم ، وكان فتح المدافن كلّها على يد سعد بن أبي وقاص . وقبل إنها كانت سبهاً بين كلّ مدينة الى الأخرى مسافة قرينة أو بعيدة ، فلماً طلك العرب ديار الفرس واختطت الكوفة والبصرة انقل إليها الناس عن المدافن وسائر مدن العراق ، ثم اختطّ الكوفة والبصرة انقل إليها الناس عن المدافن وسائر مدن العراق ، ثم اختطّ الكوفة والبصرة انقل إليها الناس عن المدافن وسائر مدن العراق ، ثم اختطّ الكوفة والبصرة انقل إليها الناس عن المدافن وسائر مدن العراق ، ثم اختطّ .

الحجَاج واسطاً فصارت دار الإمارة، فلما زال ملك بني أمَّة اختطَ المنصور بغداد فانتقل إليها الناس، ثمّ اختطَ المنصم سامرًا فأقام الحلفاء بها مدَّة، ثم رجموا الى بغداد. وللمانن اليوم بلدة صغيرة بينها وبين بغداد نحو أربعين كيلومتراً، وفيها بقايا الإيوان المشهور.

٢ – الايوان في المدائن من بناء كسرى أبروبز ولم يبنى منه إلا الطاق ، وهو مبنى بآبر طول كل آجرة نحو ذراع في عرض أقل من شهر ، قبل إن أبا جعفر المنصور هو الله ي رسخويه عندما أراد بناء بغداد. والطاق عظيم في ضخامته ، لا يزال الى اليوم مشمخراً في عزلته وانفراده ، يروي الأجيال المعاقبة خبر المالك والدول ، وحكاية الحياة التي تكتنفها عوامل الزوال . وكثيراً ما تردد الناس إليه ، وكثيراً ما وقف الشعراء عنده متأمين ، وخطوا على جدرانه آيات التأمل والاعتبار كما فعل الملك العزيز جلال الدولة البوجي عندما اجتاز على الايوان وكتب عليه يخطة :

يًا أَيُّهَا السَغْرورُ بِاللَّذِيِّ اعْتَيِرْ بِينَارِ كِسْرَى، فَهْيَ مُعْتَبَرُ الْوَرَى بِينَارِ كِسْرَى، فَهْيَ مُعْتَبَرُ الْوَرَى

غَيْنِيَتْ زَمَاناً بالمُلُوكِ وَأَصْبَحَتْ

مِنْ بَعْدِ حَادِثَةِ الزَّمانِ كَمَا تَرَى



وهذا ما حمل البحتري، في غمرة همومه، على زيارة تلك الطّلول، وعلى أن يقول في كثير من الانفعال:

حَضَرَتْ رَحْلِيَ ٱلْهِمُومُ، فَوَجَّهُ سَنُ إِلَى ٱلْبَيْضِ الْمُدَائِنِ عَنْسِي ُ الْمُلَّائِنِ عَنْسِي ُ الْمُلَّلِّنِ عَنْسِي ُ الْمُلِّلِّ عَنْ آلَو ساسانَ دَرْسِ عُيرَتْ لِلْمَرُّورِ دَهْرًا، فَصَارَتْ لِلتَعَزِّي ، رِبَاعُهُمْ ، وَالنَّاسَي عُيرَتْ لِلسَّرُورِ دَهْرًا، فَصَارَتْ لِلتَعَزِّي ، رِبَاعُهُمْ ، وَالنَّاسَي

٣ – والأمر الذي يطالعنا في افتتاح القصيدة هوأنَّ البحتريَّ إبن العهد العباسيَ وأنه تحت وطأة الانفعال والتأثير. فقد اشتدَّ عليه الهمّ، وملكته هية المكان، وتراكمت في نفسه الذكريات، فانفجر كلامه تأمَّلاً واعتباراً، وابتعد عن عمود الشعر القدم، وعن خطأة امرئ القيس التي انتهجها في شعره، وراح يرسل رائد النظر في الحياة وملابساتها بنزعة فلسفية تتمشى وروح العصر الذي عاش فيه:

وكَأَنَّ الزّمانَ أَصْبَحَ مَحْسُولًا هَواهُ مَسَعَ الأَعْسَ الأَحْسَ ذَكَرْيَتِيهِمِ الخُطُوبُ التَوالِي ، وَلَقَدْ تُدْكُرُ الخُطُوبُ وَتُسْي

\$ - والبحتري، وإن نزع في قصيدته نزعة جديدة، وإن نقل البكاء الطاول إلى بكاء للمالك البائدة لا يستطيع الفلت من قيود البادية التي نشأ فيها، فتبادر الى ذهنه معاني السموعل وصوره، ويقف أمام قصور الأكاسرة موقف السموعل أمام الأبلق، فيجعلها عالية مشرفة ترد الطرف كليلاً:

وَهُمُمُ خَافِضُونَ فِي ظِلِّ عالٍ مُشْرِفٍ يُحْسِرُ العُيُونَ وَيُخسِي ۗ

والبحتريّ عربيّ أصيل، ولكنّ عظمة القُرس سيطرت على عقله وخياله،
 قائدفع في تيار الشعوبيّة بقارن ما بينهم وبين العرب، وإذا جلّل الفرس أعظم من أطلال العرب، وإذا أنجاد أولئك لا تصل إليها أنجاد هؤلاء:

١ - العَنْسِ: الناقة الصّلة القويّة.

٢ - وهم: أي آل ساسان. يحسرُ العيون: يُضعفها. يُخسى: بحسر ويؤلم.

في قِفَارٍ مِنَ البَسَابِسِ مُلْسٍ ' حِلَلُ لَمْ تَكُنْ كَأَطْلالِ سُعْدَى لَمْ تُطِقْهًا مَسْعَاةُ عَنْسَ وَعَبْسَ وَمَسَاع ، لَوْلَا المُحاباةُ مِنْى ،

 ٦ من ظاهرات الحياة الفارسية الرسوم والصور على جدران القصور وعلى الأواني والماعون. وهذه النزعة الى الزخرفة والتنميق لزمت الحياة الفارسية عبرَ العصور ، وتجلَّت في إيوان كسرى بكلِّ روعة وبهاء، فقد عُنيَ هذا الملك العظيم بأن يرسمَ له أرباب الفنّ مواقع انتصاراته على جدران الإيوان ففعلوا ، وقد شهد البحتريّ صورة الموقعة التي دارت بين الرُّوم والفرس قرب مدينة أنطاكية ، وكان النصر فيها لأنو شروان ، فوصفها وصف دقّة وروعة:

كِيَّةَ ارْتَعْتَ بَينَ رُومٍ وَفُرْسِ فَإِذَا مَا رَأَيْتَ صُورَةَ أَنْطا وَانَ يُزْجِي الصَّفُوفَ تَحْتَ الدَّرَفْسِ ٢ والممنامًا مَوَاثَلٌ ، وأنُّو شرُّ

٧ - ومن ظاهرات الحياة العلميّة في العهد العبّاسيّ ، أن انشغل الناس بالكواكب والنجوم، ووقفوا على كتب اليونان والأعاجم في التنجيم، واندفع الشعراء في التيَّار العامّ يعلَّقون المصاير والحُظوظ بحركة الأفلاك، وقد ظهر أثر ذلك في هذه القصيدة عندما قال البحتري :

عَكَسَتْ خَظَّهُ اللَّيالِي وَبَاتَ الْ مُشْتَرِي فِيهِ، وَهُو كَوْكَبُ نَحْس

 ٨ - وقد أشار الشاعر في البيت ٢٩ الى ما كان شائعاً بين الناس من أنّ سلمان سخَّر الجنَّ في بناء الصروح الضَّخمة في بعلبكَّ وتدمر وغيرهما ، فمدَّ البحتري هذا الْأثر الى الإبوان وقال:

لَيْسَ يُدْدِّى: أَصُنْعُ إِنْسِ لِجِنَّ سَكَنُوهُ، أَمْ صُنْعُ جِنَّ لإِنْس ٩ - وهكذا ترى أنّ هذه القصيدة حافلة بالأحداث التاريخيّة، والأساطير الشعبيَّة ، حافلة بروح العصر العباسيّ وتيَّاراته الفكرية ، هذا فضلاًّ عمَّا انطوَت عليه من قيمة أدبية كبيرة. إنها صفحة جديدة من صفحات الشعر العربي.

١ البسابس: القفار،
 ٢ - يُرجي: يسوق. الدَّرَفْس: العلم الكبير.

١٠ من روائع هذه القصيدة أن البحتري استطاع أن يجمع فيها غناء، ووجداناً، وتاريخاً، وأسطورة، ووصفاً، وملحمة، وتأمَّلاً إنسائياً بعيد الآفاق. ومن روائها أيضاً أن جمع فيها معطيات الحضارة العباسية والزحرفة الجديدة، في أسلوب الصفاء البدوي، والموسيقي القائمة التي ترافق مأتم الايوان مرافقة رفيقة حالمة.

أما الهنائية فهي الميزة الغالبة على الوصف كله ، فقد وقف الشاعر، وبكى ،
 وراح يتنبّح المشاهد منفعلاً متأملاً ، وراح يصف الأجزاء وصفاً يصب فيه انفعاله ،
 ويُميل فيه بآراته ونظرياته الكوئية .

 ب - وأما الوجدائية فهي تُطلَّ علينا من خلال بعض الأيبات، ناتلة إلينا هموم الشاعر وآلامه النفسية من جرًاء معاكسة الدّمر له ومحافقته للأخساء، ومن جرًاء الأحداث التي تُلِيمٌ بأعاظم الرّجال وعظائم الأعمال، فتجعل العمران خراباً، والأمجاد هاءً منهراً:

وتَمَاسَكُتُ حِينَ زَعْزَعَي اللَّهُ التَّاسَأُ بِنَهُ لِتَعْمِي وَنُكُمِي وَاللَّهُ الرَّمَانَ أَصْبَحَ مَحْمُولاً هَـوَاهُ مَـعَ الأَخْسُ الأَخْسُ وَلَقَدُ تُذْكُرُ الخُطُوبُ وَتُسْيِ لَوْ تَرَزُهُ عَلِيْتَ انْ اللِّيالِ جَمَلَتْ فِيهِ مَاتَمًا بَعْدَ عُرْمٍ لَكُمْ المُخْلُوبُ وَتُسْيِ

جـ وأماً التازيخ فقد عالجه البحتري بطريقته الشعرية، فعرض للملوك الساسانين وطرائق عبشهم وامتداد سلطانهم، وشدة منتهم في الحروب، وعظمة قصورهم، كما عرض للمساعدة التي تلموها للعرب في إنشاء الدولة العباسية، والتي تتموها لهم قديماً في حربهم مع الأحباش.

د وأمًا الأسطورة فقد عالجها البحتريّ عندما عرض للجنّ وتسخيرهم في البناء، وعندما عرض للتنجم وأثر الكواكب في توزيع الحظوظ.

هـ - وأما الوصف فهو الفنّ العامّ في هذه القصيدة ، وقد تناول به البحتريّ شتّى

١ ـ نُكسي: إذلالي.

المشاهدالتي ذكرنابعضها ، وكان في وصفه لها دقيق الملاحظة نفسيري النزعة والاستعارة ، كما يستعين بالمحسوس ، ويجري في جوّ من الصفاء والسلاسة والغنّة الموسيقيّة العذبة :

وَكَانَّ الإيوانَ مِنْ عَجَبِ الصَّنْعَةِ جَوْبٌ فِي جَنْبِ اَرْعَنَ جِلْسَوا فَهُو يَّدِي تَجَلَّداً ، وَعَلَيْهِ كَلْمَكَلُّ مِنْ كَلاكِلِ اللّهُو مُرْسِواً

و - وأمّا الملحمة فقد عرض لها الشاعر في وصف واقعة أنطاكية عندما عمد الى القصص الوصفيّ، وعالج موضوع الفتال وآلانه، والتحام الأبطال في شجاعة واستبسال. ونما لا شكّ فيه أنّ الشاعر لم يندفع في هذا الوصف اندفاع حاسة، لأنه أمام رسم جامد أراد أن يحركه ويُنطقه، فاكتفى بالنقل الحسيّ، وبثّ فيه من الحياة ما استطاع إليه سيبلاً.

ز – وأمّا التأمل فهو ملء القصيدة وروحها، وقد أراد الشاعر أن يبسط أمامنا مشهد الزّوال، وأن يبكى المإلك البائدة وقد استخلص في تأمّه أنّ الدّمر عدو الأحرار والأشراف، وأن الجاة سلسلة خطوب، وأن الزمنان عامل بلى وفناء، وأن الإنسان الكريم يعترف بعظمة الرجال وإن كانوا من غير جنسه وملهم. والجدير بالذكر أنّ البحتريّ شاعر أصباغ وألوان لا شاعر معاني، وأنه قلاً بحفل بالنّائل والتضيير، ولكنه في هذه القصيمة التحق بركب الشعراء العالميّن، وارتفع فوق المستوى الذي كان فه، ونزع نزعة إنسانية واسعة الأجواء، وكان شعره ذا قيمة خالدة لأن المعاناة كانت عميقة صادقة.

١١ – والقصيدة سلسلة مشاهد مراسكة الأجزاء، درج فيها الشاعر على خطّة التنجيع وخطّة التعليق على معطّق الساعة التنجيع فيه العاطفة حيّة التنجيع فيه العاطفة التنجيع فيه العاطفة التنجيع في العاطفة التنجيع التنجيع التنجيع التنجيع التنجيع التنجيع التنجيع وحلّق وحلّق وحلّق من كانوا فيها بصوت واحد خافل بالشجو والأنين.

<sup>ً -</sup> الجُوْب: التَّرس. الأرعن: الجِيل ذو الرَّعن وهو أنف يتقدّم الجِيل. الجِلِس: الطويل. ٢ - الكلكل: الصدر، وكلاكل اللهـر: دواهـد. مُرّس: ثابت.

وهو في تمشهد الجرمان يعدل عن الوصف التقليّ إلى الوصف التفسيريّ ويتخذ من المحسوس سُلَماً الى المعاني الوجوديّة ، فيبكي مصير الإنسان وما يؤول إليه المجد والسلطان :

فَكَأَنَّ الجِرْمازَ مِنْ عَدَمٍ الأُسْ وَاخْلالِهِ بَيْنَةً رَسْ لَرْ تَرَاهُ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّيالِ جَمَّلَتُ فِيهِ مَاتَماً بَعْدَ عُرْس

وهو في مشهد الايوان يُحيى الجادَ إحياءً شديداً ، في نزعة تجريديَّه لا يتفلّت فيها من قيود الواقع نفلتاً كاملاً ؛ وهو فيه جاهليّ الواقعيّة ، عبّاسيّ النجريد، يجمع بين النزعين جمعاً مخريًّا خاصاً .

١٧ - والذي يروق في هذه القصيدة ما هنالك من صناعة بديعية ماحوة، تنساب في كلام البحتري انسياباً، وتكسبه قرةً ورونقاً وجهال صورة، وتواكبه أحياناً بنخمة توسوس في النبس وتعمل فيها ما تعمله نغمة الأوتار المتلوية. فهو في البيت الأول يتابع الأحرف الصافرة وكأنها زفرات الأعلق، وأنضام الجوارح:

صُنْتُ نَفْسِي عَمَّا يُدَلِّسُ نَفْسِي ﴿ وَتَرَفَّعْتُ عَنْ جَدَا كُلِّ جِبْسِ ا

وهو في البيت النالث يكرّر لفظة والأخصر"ه للمجانسة فتعبّر بصوتها عن اشمئزاز لا حدّ له. وهو في البيت الرابع يستمبر الفعل وحضرت و والاسم و رحلي اللهبوم ، فيتُسخّص ، ويقوي المعنى ، ويصبغ الكلام صبغة بدويّة علية. وهو في البيت السادس يكرّر لفظة والخطوب و ويستعمل من الألفاظ ما يجمل النفس والحسد في أرجوحة الأسى والتذكّر الألم. وهو في البين الناسع والعاشر يجمل الأحرف الصّافوة في مقام الاستخفاف ... وهكذا فالقصيدة سلسلة من الوشي الأنيق الذي يذبب النفس انفعالاً وذهولاً .

هكذا كان البحتريّ شاعر البداوة والحضارة في عهد بني العبّاس، فكان رجلّ النقل والتأمّل، ورجل البناء الوصفي الفنيّ، ورجل الصناعة البديعيّة الجميلة؛ وكانّ أخيراً شاعر الغنّة الساحرة الذي وأراد أن يشعر فغنّي».

١ - العدا: العطاء الجس : الحان.

## مصادر ومراجع

محمد صبري: أبو عبادة البحتريّ. في مجموعة «الشوامخ» – القاهرة – ١٩٤٦.

عبد السلام رستم: طيف الوليد أو حياة البحتريّ — القاهرة ١٩٤٨.

عمد طاهر الجبلاوي: الكلام في شعر البحتري وأبي تمام -- مصر ١٩٤٧.

جرجي كنعان: **البعيتري —** حياة — ١٩٤٧.

عبد الرحمن شكري: \_ البعتري أمير الصناعة حالرسالة ٧ (١٩٣٩) ص ٧١٧، ٧٥٥. \_ رجعة الى البعتري — الرسالة ٧: ١٠٣٠.

مارون عبود: الرؤوس -- بيروت -- ١٩٤٦ ص ١٥٧ -- ١٦١.

طه حسين: من حديث الشعر والنثر - القاهرة ١٩٥٢.

سيد نوفل: شعر الطبيعة في الأدب العربي - القاهرة ١٩٤٩.

عبد العظيم علي قناوي: الوصف في الشعو العوبي – القاهرة ١٩٤٩.

أحمد أحمد بدوي: البحتري -- دار المعارف -- بيروت.

نعيم أمين الحدّاد: الهجتري — الضياء ٦: ٧، ٤٠، ٧٢، ١٣٦، ١٦٨، ٢٠٦، ٢٣٩. ٣٢٨، ٢١١، ٤٢١، ٣١٨.

ماري عجمي: البح*تري ــ الطليعة ٣: ٢٦٩*.

خليل مردم: شعواء الشام في القون الثالث: البحتري — مجلة المجمع ٥: ٤٢٢ — ٤٢٦.

# ابن الرُّومِّ

## (177 - TAY a \ 07A - FPA9)

 إ - تاو مخد : ولد ابن الروم في بغداد وتوفي أبوه فنشأ بتهماً وأكب على طلب العلم ثم تزوج ورُزق عدة بنين ماتوا في حداثتهم ، ثم ماتت زوجه ومات أخوه ولم يبق له في الحياة عونُ على الشدائد. فعاش عيشة حزن وألم وتطيّر.

لم ينل حظوة لدى العظماء فنقم على الناس أجمعين. وكان من ثمّ ضيّق الصّدر، سليط اللسان، شديد الالحاف.

أَلحَت عليه الرغبة في الإسراف والبذخ فكان التشكَّى ديدنه.

٧ ـ أدبه: لابن الرّومي ديوان ضخم جمعه أبو بكر الصولي وهو يدور حول الموضوعات التقليديّة، وكانت تلك الموضوعات إطارات لتنفس عبقرية الشاعر.

٣ ـ شاعر المدح والعتاب: مدح ابن الرومي عدداً كبيراً من العظماء ولاسما آل وهب وآل طاهر. القصيدة المدحيّة عنده سلسلة من الموضوعات والأغراض المتداخلة أعجب تداخل. وهي تصدر عن نَهَم نفسيّ وتهدف الى المال الذي يوصل الى متعة الحياة ، وذلك في جدل ونقاش وتعليل. والتطويل بجعل القصيدة المدحية عند ابن الرومي فصلاً من فصول النثر.

ومدح ابن الرَّوميُّ معان تقليدية لا ترتعش ارتعاشة الحياة إلا عندما تشتدُّ عاطفة الطمع في المال

ومدحه ملاحم نفسية حافلة بالصراع والمساجلة. وهو حشد للمحسَّنات الكلاميَّة تغلب عليه الترعة الاندفاقية.

أ - شاعر الرثاء :

١ ــ يندفق ابن الرومي في رئائه اندفاقاً لأنه يرثي من يحب ويرثي في حالة انفعال شديد.

٢ - عاطفة صادقة عميقة مثقلة بجميع نوائب الحياة.

ة .. شاعر الهجاء والسُّخر:

١ .. ابن الرومي من أقدر الناس على الهجاء لأنه من أشدَّهم شعوراً بالقبح وانفعالاً به ونفوراً منه .. ومن أقدرهم تمثيلاً له.

٣ ـ ينزع هجاؤه نزعتين: نزعة فردية ونزعة اجتماعية. أما الهجاء الفرديّ فتصوير وتشويه واشمئزاز وسُخر، وأما الاجتماعيّ فهو نقمة على المجتمع حافلة بالتشاؤم واللوعة.

#### أ ـ شاع الوصف:

- عوامل وصفه: انتشر الوصف في شعر ابن الرومي ، وكان من عوامله إحساس الشاعر المرهف ووسواسه التطبّري وخباله المتبقّظ.
- ٢ ــ موضوعات وصفه: تناول في وصفه الماديات والمعنويات. فوصف مظاهر الطبيعة والمآكل والدمامة . وكان في وصفه إما ناقلاً نقلاً آليًّا تقليديًّا ، وإما مندفقاً على الحارج اندفاقاً رومنطيقياً .
  - ٣ \_ وصف الطبعة:
- ١ وصف النسخي: يرسم ابن الرومي بعض المشاهدر سماً دقيقاً لا يهمه فيه إلّا أن يُعبرو يُكبرو يُوضح. وهو يعمد من ثم الى التصريح ، والتشبيه ، وتعداد الصُور ، وملاحقة الجزئيّات والتفاصيل.
- ٢ \_ الوصف التفسيري: ينقل ابن الرومي بعض المشاهد الأخرى من خلال كيانه الذاتيُّ . ويفسّر الوجود الظاهر بالوجود الباطن. إلا أنه لا يستطيع التملّص التام من قيود الواقع.
  - 2 \_ وصف المآكل:
  - ١ \_ هذا الوصف عادة منتشرة في عصره.
- ٢ \_ وصف المآكل عند ابن الرّومي إشراك حواسُّه كلُّها . ومزيج من نقل ووجدان . في مهارة ودقة واكاني
- ٥ ـ وصف للوأة والغزل: تبدو في هذا الوصف النزعة التقليدية التي لا تتقيَّد بالتخصيص. وشعر ابن الرَّومي هذا يكاد يكون خالياً من تفسير التجربة الشخصيَّة.

## V \_ شاعد الحاة:

- ١ ... ابن الرومي عقل مفكّر وإحساس مُسَيُّعلِر. ومن ثم فقد رأى في الحياة سانحة من سوانح الوجود الهاطني، ورأى أنه يحيا بقدر ما يتمتع. وقد أله المتعة في واقع الحياة ولبث الدَّين في عقله دون
- ٢ \_ اصطدم بألم الحياة فأسرف في التطيّر، وأكثر من التشاؤم في شعره ورأى أنَّ الظلم شائع بين الناس، وان الشرّ شامل وان اللؤم ملازم للطبع البشري...

#### أ - خصائص ابن الرومي العامة :

شعر ابن الرومي تصوير ونحت وموسيقي وحياة. وهو الى ذلك حافل بالترابط الفكري، ووحدة التأليف. وغنى المادة الفكرية. وتجسيم المعنويات والإحساسات، ومعادلة بين اللفظ والمعنى.

### ١ تار غه:

هو أبو الحسن عليّ بن العبّاس بن جُريج المعروف بابن الرومي . وُلد في بغداد سنة ٨٣٥م / ٢٢١ هـ. وكان روميّ الأصل من ناحية أبيه وفارسيًّا من ناحية أمّه. نشأ في ولا عبد الملك بن عيسى بن جعفر بن المنصور ، وتردّد على الرَّاوية ابن حبيب أو أخد عنه اللغة والأنساب ، وتوفي أبره وهو على حداثة في السنّ ، ولم ييق له بعد تلك الوفاة إلا أخّ أكبر منه وأمَّ فالله بين : همة الله ، أكبر منه وأمَّ فالله بين : همة الله ، وخداً ، وثالثاً لم يصل إلينا اسمه ، وقد ماتوا جميعهم في عمر الطفولة ورثاهم الوالد المفجوع بأرق ما يكون من الرّئاء ، ثم مات زوجه وهي في مقتبل العمر فرئاها ، ثم مات أخوه فقرغ مهدان الحياة حواليه ، وراح بُعالج الوجود في تشاؤم مرير واستسلام قبّال من صارفاً معظم أيامه في بغداد لا يبارحها قليلاً حتى يرجع اليها متشوقاً . وما يُذكر أنه قصد مرّة سامراه ، انتجاعاً للرّزق ، وطالت فيها إقامته بعض الطول ، ولكن الحظ لبث له خانثاً ، فحنً الم بغداد وما لبث أن عاد إليها ، فحنً الم فلا ، فحنً الم

هذا جلَّ ما نعرفه من أخبار ابن الرومي المتعلقة بحياته. إنها ضئيلة بالنسبة الى ما نعرفه عن سائر الشعراء والأدباء . وذلك أنّ الحظَّ الذي حاربه في حياته حاربه بعد مماته . فاكتفى المؤرخون بحشد الأخبار المتعلقة بأطوار الرجل وشذوذه النفسانيّ، وطيرته الشديدة التي لم تفارقه إلاً عندما فارق الحياة".

## ¥ \_ أدبه:

لابن الرومي ديوان ضخم جمعه أبو بكر الصُّولي ورتَّبه على حروف المعجم، طُبع

ا حال معجم الأدباء لياقوت ٦. ص ٤٧٤. وتما يذكر أنّ ابن الرومي كان على قسط وافر من ثقافة عصره أي شنى فروعها.

عو أبو جعفر محمد. وكان أدياً وعمل كانباً في ظل بعض العظماء، وتوفي في نحو الحادية والثلاثين من

P \_ sti بروى في ذلك أن بعض إخوانه من الأمراء المفقدة فأهلم بجاله من الطبق، فيصد إلي خادماً اسمه وإلى المنافع : أسرف الل مولاله، فأنت تاقص, ومحكوب اسمال الأولاله، فأنت تاقص, ومحكوب اسماله لأ هذا... وورى على بن عبد الرحمة السابق ما صاحب معاهد الشعبي أن ابن الروي كان كان كبر الطبقر جنا أن فه أخيار في ويم الميان أن يجر في الميان الميان

الجزء الأول منه في القاهرة سنة ١٩٩٧، ثم تَشَرَ كامل كبلاني مختارات منه جعلها ثلاثة أجزاء في مجلًّد واحد يقع في نحو ٥٠٠ صفحة ، وصدّرها عباس محمود العقّاد بمقامة قيّـة في عبقرية الرجل .

والديوان صفحة واسعة من صفحات الحياة في القرن الثالث للهجرة، كما هو صفحة واسعة انطبعت عليها نفس صاحبها في مختلف تأثراتها وانفعالاتها، وفي مختلف آراتها وألوانها. إنه في مجمله يدور حول الملح ، والطبعاء ، والرقاء ، والغزف ، والوصف ، والفخر، والعتاب ، والطرق وما الى ذلك ، ولكن هذه الموضوعات إطارات لتنفس عبقرية الشاعر، وطبيعته الغنية السيخية ، إذ إن شعره شديد اللسوق بشخصيته ، شديد التمشّى مع حياته الداخلية المتأثرة بالحارج ، المندفقة عليه اندفاقاً تفاعلياً قباضاً. وها نحن أولاء نعمد الى الإطارات والأغراض العامة ، عللين ، ومعلّين ، مستخرجين الميزات المختلفة مع علاقتها بنفسية الشاعر ونفسية بيئته .

## ٣ - شاعر المدح والعتاب:

١ – ممدوحوه: انساق ابن الرومي مع تبار عصره الجارف، فعالج الأدب الرسمي على طريقته الحاصة، ومدح نحواً من أربعين شخصاً كال طاهر وآل وقلب". ومن آل وهب عُشيدالله بن سُلمَان وزير عَضُد الدّولة البويهيّ، وابنه القاسم. قال صاحب الفخري: وكان القاسم, قال عادالله من دُهاة العالم ومن أفاضل الوزراء، وكان شهماً فاضلاً لبيرًا عُصلاً كرياً مهياً جبّاراً ". وكان شديد الدَّهاء والغدر، وقد نسب إليه المؤرّجون قبل ابن الرَّومي نُخلُّساً من فَلتات لَسانه.

#### ٢ - قيمة مدحه:

١ - مَدْح ابن الرَّومي سِلْسِلَة من الموضوعات والأغراض المُتَداخِلَة أعجب

١ ـ أسرة فارسية شريفة كان لها مع ولاية خراسان ولاية الشرطة في بغداد.

كانوا من قرية من أعال واسط. عملوا في الكتابة في عهد بني أمنية ونالوا حظوة لدى بني العباس. اشتهر منهم الحسن بن وهب وأخوه سلهان.

<sup>&</sup>quot;- طالع ءابن الروميء للعقَّاد، ص ٢٥٧ -- ٢٥٨.

لَمَاخِلُ، والمتباينة أشدَّ تبايُن، وذلكِ أنَّ الشاعر ينظم متأثَّرًا منفعلاً، وينظم متشائمًا متطلَّباً ، وينظم مختشياً متكابراً ومتذلِّلاً ثائراً ، كلِّ ذلك في آن واحد ، وكلّ ذلك في طاقة إيحاء. أما المدح فطلاء خارجيّ، ووسيلةً من وسائل الوصول الى الهدف؛ والعامل الأوَّل هو نهَم النفس، والعامل الثاني هو المال الذي يُبلغ الى الهدف، وما سوى ذلك من القوى العاطفيَّة المتباينة فهو موكب العامِلَين العميقَين المنبقِيِّن من أعماق النفس. وهكذا يُصبِح المدح ضئيلَ القيمة وإن طال ، ضعيفِ الأَثْر وإن تَضخَّمت معانيه وأمندَّت صُوَرُهُ. وقد يفتتحُ ابن الرومي قصيدته بالتظلُّم، والشُّعْر نفسه هو المتظلِّم؛ والتظلُّم المجرِّد هو حاجة نفس الشاعر، حاجة يخلقها التطيُّر، وينتج عنها الإشفاق وخشية الإخفاق ، ويرافقها القلق وضعف الثقة في النفس. والشاعر يحاول أن يخني القلق وضعف الثقة ، وأن يخني الجبن والاضطراب بأقوال الفخر والتمدُّح تارةً ، وبأقوال العتاب والتهديد طوراً ، بالألاعيب البيانيَّة حيناً والمحاجَّة حيناً آخر. ولَكن عبثاً يعمل، فني هذه الأساليب نفسها التي يعمد إليها إقرارٌ بِالحقيقةِ الكامنةِ تحتَ ستار اللفظ؛ وهذه الخقيقة السافرة المتخفّية هي التي تقودُ الى الإخطاق الاجتماعيّ والاقتصاديِّ، والإخفاق يؤرَّث نيران العواطف المتضاربة ويزيدها اضطراباً، وإذا القصيدة المدحيّة عند ابن الرّومي هي كلّ هذا الذي يمتدُّ أحياناً كثيرة في أبيات لا حدّ لِهَا ، وفي تفصيل جزئيّاتٍ لا داعي الى تفصيلها ، وفي مناقشات ومحاجّاتٍ تكاد تكون فُصولاً من النثر السائر على مناهج المنطق وأساليب الجدّل.

٢ – ومدح ابن الرّومي إلحاف يحاول تلينه بأساليب التّمبير. والإلحافُ في الترقّد الطّعاف عالى بنال الطّعير عند المطلوب ، وإشارة واضحة الى بنال الطّوبل عند المطلوب ، والترقّف تكرار لعاني بالحرف المعطاء ، وذكر للعطاء المبدول فإن لم يُبنَل بعد ، وتوهَّم لحصول الثروة قبل الحصول ، وذلك بعمل النّهم المسيطر الذي تتّصل معه الصورة النفسانية بالحقيقة الواقعية ، ويمتزج معه الأمل بالمأمول :

كَرِيمٌ أَسَرٌ إِليَّ ٱلْفِنِي وَمَا أَنَا لِلْعُرْفِ مِنْ كَاتِمٍ

٣ – ومدح ابن الرومي هو المعاني التقليديّة منثورة في غير روح ولا اندفاق
 حياتي ، إلا ما هنالك ممّا يتعلّق بالجود ويحفر على العطاء. وإن كان في القصيدة

تسرُّب حياة **ث**ن الطَّمع في المال ، وهذا التسرُّب يُرافِق الأبيات جميعاً ، فيرافق المعاني الثقليديَّة على أنها محطَّات قول ، وتلبينُ إلحاف ، ودغدغةُ أثَرَّةَ ؛ ويرافق معاني الجود على أنها الأمل المنشود ، والإله المعبود .

٤ – ومدح ابن الرومي ملاجم نفسية حافلة بالصّراع والمُساجلة: صراع في نفس الشاعر بين نفسه وتفسى الشاعر بين نفسه وتفسى ملاحه، و كانتي بن نفس عليها بكلتا يديه مملوحه، وكانتي به يُهاجمُها مهاجمةً عنيفة، و يربدُ أن يقبض عليها بكلتا يديه ويجرّها اليه جرّاً؛ وصراع بين الأساليب الساليب والمنافرة والمنافرة والنافرة:

عَجِبْتُ لِمَنْ خَزْمُهُ حَزْمُهُ تَنكُونُ بَدَاهُ يَدَيُ حَاتَمِم عَجِبْتُ لِمَنْ جُودُهُ جُودُهُ تَنكُونُ لَهُ عُقْدَةُ الخَازِم

وليس في المعاني التي يوردها ما يثير الإعجاب، وإنما هو الأسلوب الاستجدائي الذي يتمسَّك بظل الحقيقة ويعدّه الحقيقة نفسها.

ومدح ابن الرومي حُشد للمحسّات الكلامية. ولكنه دون حشد أبي تمام
 كميّة وقوةً، ودون حشد البحري قناً وذوقاً، وهو على كلّ حال حشدٌ حقيقيًّ وإن
 غلبت النّزعة الاندفاقية على هذا الشعر.

وهكذا نرى أنَّ مدح ابن الرومي مَزيع مَن ملاح ، وطلب ، والحاف ، وَعِباب ، وشكوى ، وَفَحْر وما الى ذلك . هو صورة لنفسه المتكالبة ، المضطربة ، التي تتألم من الحرمان ، وتتبسط في القول ، وتُناقِش ، وتُسلَّسل البراهينَ والحجيج ، يدفعها نَهَهُ ، ويشدُّ أزرها ما فيها من طمع ، هو صورة لنفسه التي تتزّى ، فَعَلِينُ وَتَقْسو في سرعة ، ويُشدُّ أزرها ما فيها من طمع ، هو صورة لنفسه التي تتزّى ، فَعَلِينُ وَتَقْسو في سرعة ، وتُوشوش ونضح في تلفَّع ، وتذهب مذاهب مشتَّبة في التطيَّر والتَّشاؤه .

وقد مدح ابن الرُومي أجناساً من الناس منهم الوزراء والكتّاب والقوّاد والنجّار ، وقلًا مدح الحلفاء ، وكان يمدح طامعاً ويُطرئ آملاً ؛ وكان يمدح ساخطاً على الإقلال ومن ثمَّ على الناس أجمعين ، فيُعاتب ، ويتظلّم ويشكو ويثور ، ويُهدَّد؛ وكان يسيِّر عقله ومنطقه ، وقوَّة تحليله ، وبُعد نظره الى الأمور ، وعمق تأثّره وانفعاله ، في سييل الإقناع ؛ وإذا هو رجل جدلو وقياس ، واستناج ، واذا هو عقل وعاطقة يندققان سيلاً هدّاراً على عقل الممدوح وقلبه ؛ واذا هو مدافع عن نفسه ، محتجّ على كلّ من يُكرّ قدره ، وينجاهل فضله ؛ محتجّ على من ينصرف الى غيره من الشعراء والبلغاء دونه.

وقصائد ابن الرّومي المنحيّة فصول طويلة في القول، كثيراً ما تتجاوز المنة بينًا، وهي هناقشات منظومة، في توابط الأجزاء، ودقة الإشارة، وبعد التحليل، وسهولة التعبير، على ما هنالك من ألفاظ غربية، يقود الشاعر إليها طول تلك القصائد.

# أ - شاعر الرّثاء:

إن رثى ابن الرّومي اندفقَ في رئاله اندفاقاً لأنه يرفي من يحبّ ، ويرفي في حالة من الانفمال شديدة ، وفي حالةٍ من الحزن المنجسِّع المتراكم شديدة أيضاً. فهو يرفي أبنائهُ، ويرثي شبابه السّهاوي، ويرفي بُسنّان المغنيَّة التي طواها الرّدى بعد أن كانت فتةً القلوب والأسماع ، ويرفي أمثال هؤلاء أو يرفي مدينة البصرة بعد أن دخلها الزّبج وعاثوا فها فساداً.

وكان ابن الرّومي يُحبُّ بنيه، ويجد فيهم امتدادَ ذاته في الحياة التي كان عُبُّها أيضاً ؛ وكان كلًا فقد واحداً منهم فقدَ جزءاً من ذاته، وجزءاً من امتداده الحياتيّ، بل جزءاً من الحياة.

وكان ابن الرومي بحبُّ الحياة ، والحياة في نظره مُتَّمَحَف مِن متاحف الجال، و وموضع متمة ، بل هي نفاعلُّ حسيّ بينه وبين الوجود، وكان كلًا شعر بقواه الحيائيّة تضعف فيه ، وكلًا شعر بعلامة من علامات الشيخوخة نظهر في جسده ، وكلاً لمح للشيب دبياً ، جَزِعَ شديدً الجزع وبكى مرَّ البكاء.

وكان ابن الرّومي يحبُّ المرأة أيَّا كانت ، لأنها امرأة ، ولأنها موطن أنوتة ، ومحطَّ آمال النَّهَم والشهوة الحسيّة ، وكان يزداد حُبُّ لها إذا جمعت الى أنوتها جالاً يسبي النظر ، وصوتاً جميلاً يُطرب الأذن ، أي إذا أضافت إلى أنوتها ما يقوّي نهمَ الشهوة ؛ وكان إذا ماتت امرأة يحبُّها يحزن، وإذا ماتت قَيْمَةٌ كُبُسْتان التي ملأت نفسه وقلبه بصفاتها وروعة صوتها وغناتها يشتدُّ حزنه الى حدُّ بعيد.

وكان الفقدان في نفس شاعرنا إيفاظاً للآلام المختلفة التي رافقت حياته ، أي كان تراكم آلام وأحزان ، وانهار كيان . وهكذا كان رئاء ابن الرَّومي مُعِّراً أبداً عن عاطقةٍ صادقةٍ : عميقة في صدقها ، مُثقلةٍ مجميع نوائب الحياة التي عوقها ، منقلة فوق ذلك مجميع انكفاءات الشاعر على آلامه ، وبجميع نظراتِهِ المتالِة المتواصلة الى شقاء الوجود .

وابن الرَّوبي في رثائه هو ذلك الطَّمل الكبير الذي لا يملك أعصاباً ولا يعرف الوقوف عند حدّ. وهو ذلك القريحة الفيّاضة التي تجود وتُطيل ، ولا تملّ الإطالة ولا تنف الاطالة عنده حائلاً دون المتانة والسلاسة والسَّهولة. وإطالته في الرئاء تُخلف عن المثالة في الديح . فقصائده الرئائية انفجارٌ طبيعيّ لا يجري على سنن العقل والتفكير ، ولا يتبع خطفة علومة ، ولا يهدف الى إقناع . هي انطلاقات عاطفية عن تأثّر عميق ، وتعبير طبيعيّ عن ذلك التأثر.

وهكذا كان رئاء ابن الروسي تشيلاً للموت والمائت، وتصويراً ناطق التأثير، وتضجّعاً مديد الأصداء، ودموعاً سخية تُقرَّح الجفون، وآهات محوقة، في سلاسة قول وسهولة لفظ ورقة معنى .

# أ - شاعر الهجاء والسُّخرية :

١ – قال المستشرق روفون جست Rhuvon Guest : «يُعير الهجاء ميدان ابن الرّومي ، الميدان الذي برّز فيه . ويوجد بين قصائده عدة قطّع في الهجاء ، تشتمل على مئات الأبيات ، فلا يفوقها في العدد إلا المدح . و يمكن أن نقسم أهاجي ابن الرومي الى الأهاجي المتدلة والمُقذَّرعة . و بجد المرء في القسم الأوّل قطماً ، قصيرة عادة ، تسخر من أفراد بسبب بعض النقص أو الحطأ ، مثل العيون الجاحظة ، أو اللحة الطويلة ، أو الحقارة، أو البخل، أو البجُون. والسخرية فيه لاذعة، ولكنّها لا تفقد روح الفكاهة...

ووتضم الأهاجي المقدعة عدة قصائد طويلة تشتمل على أفحش وأعنف ما يمكن من سبّ. وهي عادة تُهاجم مُهاجعي ابن الرومي، أي أولئك الذين سبّوء ، أو نقدوه في ماجسه ، أو مسلكه أو شعره ، أو أولئك الذين أثاروا كراهيته بأمر ما ، ومُعظمهم شعراء منافسون ، وهو سريعاً ما يُقي في الوحل ، يريد أن يُلصقه بهم . فينسب الشخص المهاجم الى أمور شائد ، ويشهم بما يُحتَّره ، ويُشهر بامَّه أو ابتته أو زوجته أو نسائه . فقد الاسم والسَّمعة الطَيِّينُ . ولا يُخلف في إقداعه عن غيره من الشعراء العرب في عصر إلا في الكرجة . . . وغالماً ما يُخلف في إقداعه عن غيره من الشعراء العرب في يعرب بدي أهاجه الطويلة بمقلمة ، يرمي منها الى جعل القصيدة مُمرية للقراءة . ويقول إنه يمنع من هجاء ذوي المناصب المالية حتى بعد عرضه منها ، خوفاً من العقاب ، لأنهم قد يستعبلون سلطتهم ، أو لأن من المقارة هجاهم أو أماكان عرضم نها ، خوفاً من العقاب ، لأنهم قد يستعبلون سلطتهم ، أو لأن من المقارة هجاهم أم أيراع هذه القاعدة التي يقول إنه من ظاهاجيه في صاعد وابن بُلل بعد عزلها مريرة وغير كريمة أه .

Y — وابن الرّوبي من أقدر النّاس على الهبياء لأنه من أشدَهم شعوراً بالقبح ، وانفسالاً به ، وتطيراً هنه ومن أقدرهم تمثيلاً له . إنه كان شديد التأثر كما كان شديد الانكفاء على ذات نفسه لمضغ موضوع تأثره ومادة انفعاله ؛ وكان الى ذلك موطناً من مواطن الألم ، صبّ عليه النّهر أعظم المصائب ، وحاربه الحظ والناس أقبح المحاربة ، فراح يتبّم النقائص ويتحرّى المساوئ . انتقاماً للجال من القبح ، وانتقاماً لنفسه من لؤم المجدع ، وحكما نزع هجاؤه نزعين كبرين: نزعة فحرية ذاتية ، ونزعة اجماعية .

أما ال**مُجاء الفرديّ الداني فهو صورة مشّوهة كاربكاتوريّة ل**ما تنفر منه نفس الشاعر المتطيّرة ، هو نضخيم للعناصر التي تتجلَّى قبحاً في المهجرّ ونفوراً عند الهاجي. وقد تنحصر تلك العناصر في عنصر واحد كالتجمَّع عند الأحدب :

١ - ابن الرومي، تعريب الدكتور حسين نصار، ص ٨٤ -- ٨٥.

قَصُرَتْ أَعَادِعُهُ، وَغَارَ قَذَالُهُ، فَكَأَنَّهُ مُرَبِّصٌ أَنْ يُصْفَعَا وَكَأَنَّهَ صُفِعَتْ قَفَاهُ مَرَّةً وَأَحسَّ ثَائِيةً لَهَا فَتَجَسَّعًا

فابن الرَّومي يصف القُبح وصفاً ، ويُمورّوه تصويراً ، ويلهو بذلك لهواً يرضي حاسمة التّهور عنده ، وحالة التطير في نفسه ؛ وهذا الوصف الشمئزازيَّ وسُمُخْرِيُّ في آنَّهِ واحد ، وهو هلهيء بالحياة التي تمثل فيه أروع تمثيل ، في أوجز لفظ ، وأشد حركة ، وأتوى فاعليّة . وإنه ليسير في بدء أمره سيراً وثيداً ثم يطالعك فجأة بما يفجّر الضّحك تفجراً ، وبطلقه إطلاقاً . قال ابن الرّوميّ بهجو رجلاً بخيلاً اسمه عيسى :

> يُقتِّر عِيسَى عَلى نَفْسِه، وَلَيْسَ بِبَاقِ وَلا خَالِدِ، فَلُوْ يَستَطيعُ لِتَقْتِيرِهِ تَنفَّسَ مِنْ مِنْهُ مِنْحَوٍ وَاجِدِ

وابن الرّوميّ لا يهاجم المهجوّ مهاجمة عنيفة إلّا إذا غاظه وألحق به سوماً ، فهو إذ ذاك هياج وثورة ، وكلامه إذ ذاك سهامٌ متطايرةً تتوضّى القاتل ولا تخطئها ، وتنفضّ على الجسم واليوض تمزيقاً فاحشاً لا تترك معه للمهجوّ سبيلاً الى القيامة .

وأما الهجاء الاجتماعي ننجده خلال بعض القصائد الطويلة ، وهو نحرة تقعة الشاعو على المجتمع ، وتحرة تشاؤمه الذي ينظر الى الوجود من وراء ظلمة النفس ، فلا برى إلا شراً مستطراً ولا يرى إلا ظلماً مستبداً ، وإلا حظاً يَصشَّى مع الحَيْسة والاحتيال ، ويُناهيل المرافيلة . ونحن نجد هذا النَّزع من الهجاء في عدة قصائد ولا سيا القصيدة التي وجهها ابن الرُّومي الى أبي سَهل بن نويَخت . وهي تربو على المنة والثلاثين بيناً ، وتضمن عناباً لصديقه ابن نويَخت الذي عاملك بالتضبيق وعامل غيره معاملة جود وكرم مع أنَّ هذا النبر لا يستحتى إلا الاستهان والازدراء . والشاعر بياً جم هؤلاء الناس خضّت عقولهم فارتفعوا في تقدير الزّمان ، وهم كالجيّف المنتذ التي تطفو على

١ - الأخادع: مفردها أخدع وهو عرق في صفحة العنق، وهما أخدعان. القذال: جماع مؤخّر الرأس.
 متركس: منتظ.

٢ ــ القفا: مؤخر العنق.

سطح الماء فيا انحدرت العقول الكبيرة الى أعماق اللجَّة كما تنحدر اللآلئ الكريمة والجواهر الثمينة.

يتنفس ابن الرومي في هذه القصيدة عن كلِّ ما في قلبه من حقد على اللهم، وحسد للموي النعمة ، ولاسيًا أولتك اللهن توفرت لديهم وسائل المتعة الحسيّة ، ونحن نعلم أنه كان مفطوراً على غرور كير يقترن بالحوف والعبّين ،وكان شلعيد الفقلب يتفاد لنزوات طبيعته الجاعة ، شديد التشاير والعبيّر لا يرى الأشياء والناس إلا بالنسبة الله بالنساء ، شديد التطلّب فيّ ، مُعرَماً بالاستاع الى غناء القيان منهن ، كاكان شعيد اللهم الى المأكل بمناح السّمك ، والدّجاج الحمّر ، والقطائف ، والدرينج ، وغيرها ، وكثيراً ما كان يُجزى على شعره بشيء من الحمر أو الفاصح أو القطن أو السمك أو ما الى ذلك . وكان ، في القدم الأول من حياته ، ذا الفحر أو المنافق والمؤذ لأنه أملاك أعلى المنتمكي الفقر والمؤز لأنه كنار كابر الالالاف . فلا عجب ، بعد هذا كلّه ، أن يقم على ذوي النعمة ، يساعده في نقتم ما مداً وماته من فساد الحاصة والعامة .

وممًا لا شكّ فيه أنّ في العاصفة التي أثارها ابن الرومي كثيراً من القضايا الاجتماعيّة التي شغلت الناس عصراً بعد عصر، كقضايا الطبقيَّة، وحداثة النّعمة، وجَمَّل الوظيفة وسيلة بين ينكي الطَّمع والرذيلة، وإقصاء ذوي العقل عن المراتب، وعمالفة الحظّ للسُفلة من النَّاس، وغير ذلك ممَّا يُشير اليه الشاعر في ألم كثير ومرادة شديدة.

وابن الروسي شديد الانفعال في تصيدته ، يندفق كلامه كالسئيل الجارف ، فلا يُبقي ولا يَذَر ، وهو يُطلق لسانه إطلاقاً حافلاً بالاقداع ، يتناول الناس فيطمنُهُم طَمَنَ شراسة ، ويُمجَّرُهُم من كلَّ حسَنة ، ويُغرقهم في القاذورات إغراقاً شائناً.

## أ- شاعر الوصف:

 عوامل وصفه: ابن الرومي من أشهر شعراء الوصف عند العرب، ولوصفه عوامل مختلفة منها إحساسه المرهف ووسواسه التطيري الذي جمله دقيق الملاحظة،
 دقيق التبيز، شديد الالتصاق بالأشياء، شديد الانكفاء على نواحي الجال أو القبح فيها ؛ ومنها خياله المتيقَظ ، الشديد الانطلاق ، الذي يتناول الشيء بقوة إحساسه ، ويُضخمه تضخماً تمثيلاً تصويرياً ، وبجميه إحيا<sup>ته</sup> إيجائياً ، ويرسم لوحاته رسماً واضح الخُطوط بيّن الظَّلال .

٧ ـ موضوعات وصفه: وأكثر ابن الرومي من الوصف، فكان في مدحه ورثاثه وصَّافاً، وكان في غزله وهجائه وصَّافاً. وكان في كلِّ سانحةِ من سوانح المكان والزمان وصَّافاً. وقد تناول في وصفه الماديَّات والمعنويّات أو ما يقوب من المعنويّات مما لم نألفه كثيراً في أدب شعرائنا. وكان وصف ابن الرومي لما يُعجِبُّ ويكره ، وذلك لأنَّ الشاعر لا يستطيع أن يقول إلا فيما يحبّ أو يكره ، لشدَّة انفعاله ، ولأن الشَّيْعو لسان انفعاله ، وترجهان تَأثراته المختلفة. أما ما يحب ابن الرومي فهو الحياة وكل ما يغذّي تلك الحياة ، وكلّ ما يدور في فلكها. ونعني بالحياة تلك القوى الطبيعية التي تميل بشدّة الى مُعطيات الحواس، وتلك المظاهر المختلفة لكلّ موضوع من موضوعات الحواسّ، أعنى الألوان، والطعوم، والأصوات وما إلى ذلك، ثم تلك المباهج الحياتيَّة من شباب ومجالس طرب وما الى ذلك. وأما ما يكره ابن الرومي فهو كلّ ما يهدّد الحياة أو يضعفها أو يمثل صورة مشوّهة لها. وهكذا وصف ابن الرومي بعض مظاهر الطبيعة الخارجيَّة الجميلة كقوس قزح والرياض والأزهار ؛ ووصف المآكل والمشارب كالزلابيَّة ، والقطائف ، والعنب الرازقي ، والموز ، والحمر وما الى ذلك ؛ ووصف الدَّمامة في مختلف أشكالها : في الطُّول المقرون بالبلاهة، في الادّعاء الفارغ، في تجمّع الأحدب، في اللحية الطّويلة... ووصف الصوت الحسن، والأخلاق، كما وصف أموراً أخرى كثيرة يصعب حصرها في مثل هذا المجال الضيّق. وكان في وصفه إمّا ناقلاً نقلاً آلياً تقليديًّا، وإمّا مُشْدفِقاً على الخارج اندفاقاً رومنطيقياً. وقد تقلُّب الوصف عنده ما بين النقل والاندفاق بحيث كان صلة بين القديم الآلي والحديث الإنساني الذي بخلد بخلود الإنسان.

#### ٣ – وصف الطبيعة :

أ - الوصف النسخي : الطبيعة متحف من متاحف الجال ، نظر إليها ابن الرومي
 فوجد فيها موتعاً لهيئه ، ومؤكمية لشمسه . أما مرتع العين فشاهد شتى ذات أشكال وألوان
 ختلفة ، حدّق بها الشاعر تحديق تتبع ومراقبة ، فانطبعت في عينه انطباعاً ثم انتقلت الى

عالمه الباطني حيث تكن قوى الفن قتلقنها الحيال، وحاول أن يُسْرِجَها إلى حَبِّر الحارج برور الألفاظ، وأن يرسمها وسما حقيقاً واقعياً ، مكبراً عناصرها تكبيراً بعيداً عن كلّ تشويه ومسيخ وقفير، وهم الشاعر في مثل هذا الموقف أن يلتقط المناصر التقاطأ دقيقاً، وأن يطبئ المبيراً دقيقاً، بحيث تكون في عالم الألفاظ كمها هي في عالم الحقيقة، وأن يطبئ الله أن خسس النقل وكان فيه أبيناً، وهو لذلك المهد يعمد الى المشهد الذي التقله، فيصرع به تصريحاً ، ثم يشبهه تشبيها أو بحتال له بضروب من الأسالب البيانة قصد إظهار الظلال والأشكال والألوان؛ وقد يُعدد صور الحقيقة المواحدة وبدوجها الموروب عن الواحدة وبدوجها الموروب المني تكريراً ويلاحق التعبر عنها — الى أنه أدى يطمئن — بعد هذا الصراح بوم إلى ذلك لا يُختلف عن شعراء الجاهائية إلا في رسالته النسخية على أثم جوجهها. وهو في ذلك لا يُختلف عن شعراء الجاهائية إلى للفن بعض الموضوعات وفي بعض الصور والتلوينات. وشعره من ثم شعر تقايدي ليس للفن المرافي فيه كير نصيب. فاسمعه مثال يصف العنب الوازقي بأسلوب النقل التقايدي المؤل

وَرَازِقِيٍّ مُخْطَفِ الخُصُورِ كَانَّتُ مَخَازِنُ البَلُورِ لَمْ يَبُقِ مِنْهُ وَهَجُ الحُرُورِ لِلَّا ضِيَّا فِي ظَرُوبِ نُورِ لُو أَنَّهُ يَبْقَى عَلَى اللَّمُورِ فَرَّضَ آذَانَ الجسانِ الحُورِ لَمُ مَنَافُ النَّسَلِ النَّشُورِ وَنَكَهُمُ المِسْكِ مَعَ الكَالُورِ وَيَكْهُمُ المِسْكِ مَعَ الكَالُورِ وَيُذَهُمُ المِسْكِ مَعَ الكَالُورِ

ب \_ الوصف الطسيريّ: وأما الطبيعة مرتبع النفس فهي التي ينظر إليها الشاعر من
 خلال نفسه ، فيتتُع جزئيّاتها على انها جزئيّات ذاته في ششَّى أحوالها الحاتية. فهو في
 قلقه واضطرابه ، وفي الممتزازه من معاملة الناس له ، وفي ألمه الياتس وغُروره الجامح ؛

١ - العنب الرازقي هو العنب الملاحي. مخطف الخصور: ضامرها.

٢ - الحرور: حرّ الشمس.
 ٣ - شار العسل وأشتاره: جناه.

الخصر: النارد, المقرور: الذي أصابه البرد.

وهو في ثورة شهواته وتدفَّق إحساسه، وفي تنبُّه كيانه وتيقُّظ شعوره، يريد الفرار من عالمه الى عالَم قلبٍ يُخْلِص ويعطف، الى عالم قلبٍ يذوب فيه ويفنى فناءٌ كلياً ؛ وإذ لا يجد عند الناس ما يصبو إليه وما يطمع فيه ، يلتفت الى الطبيعة بكلِّ دفقِهِ الطبيعي والكيانيّ ، فتتحوّل الطبيعة إذ ذك ، بفعلّ الجاح في شعوره وبقوَّة الحلسّة الايهاميَّة ، إلى عالم هو عالم نفس الشاعر، وإذا هُنالك تفاعُلٌ وتفانٌ ، وإذا الطبيعة امرأةً يشتهيها ، ورائحة ذكية يَسْتَشْفِقُها، وألوان يتمرّغ فيها، وحياة يذهل بها عن حرمانه وتلظّيه. وهكذا ، في هذا النوع من الوصف الذي نجده في الديوان أبياتًا ومقطوعات ، يصف ابن الرومي ناقلاً الموجودات الحارجية من خلال كيانه الداتيّ، مصبوغةً بصبغته ؛ مسبوكةً في بوتقته فيفسّر الوجود الظاهر بالوجود الباطن ، ويندفق في الموصوف بحيثٌ يُصبح الموصوفُ فيه ، وهو في الموصوف. وهذا ، كما لا يخفى ، منتهى ما يصبو إليه الفنَّ الوصني ، ومنتهى ما يصل إليه الأسلوب الرومنطيقي ؛ إلَّا أنَّ ابن الرومي في هذا التشخيص الجريء لا يستطيع التملُّص تماماً من قود الواقع ، تلك القيود المسبطرة على الأدب العربي القديم، فهو يريد الانفلات التام، ويبسط الجناحين ليطير، فيطير ولكنه لا يستطيع التدويم الطويل والبقاء الكامل في أجواء الحيال ، فيتَّصل بالواقع حيناً بعد حين، ويجمل غيبوبته عن طريق التشبيه والمقارنة، لا على أسلوب الأطلاق والذُّهول التام عن الواقع. قال يصف قوس السحاب:

وَسَاقِ صَبِيحِ لِلصَّبُوحِ دَعَوْتُهُ فَقَامَ وَفِي أَجْفَانِهِ سِنَّهُ العَمْسُو، يَطُوفُ بِكَاسَاتِ المُفَارِ كَانْجُمِ فَمِنْ يَبْنِ مُنْقَضٌ عَلَيْنَا وَمُنْفَضٌ وَقَدْ نَشَرَتْ أَلِنِي الجَوْبِ مَطَارِفًا عُسلَى الجَوْدُكُنَّا، وَالحَواشِي عَلى الْأَرْضِ يُطَوِّرُها قَوْسُ السِحابِ بِأَخْضَرٍ عَلى أَخْسَرٍ فِي أَصْفَرِ، إِنْ مُسْتَفِي كَاذْيَالِ خَوْدِ أَفْبَلَتْ فِي عَلائِل مُصَسِّعَةٍ، وَالْمَعْضُ أَفْصَرُ مِنْ يَعْضُ

١ .. الصبيح : الجميل. السنة : أول النعاس. الغمض: النوم.

٢ ـ العقار: الحمر. المنفض: الساقط. المنقض: المنفرق.

٣ــ المطارف ج. مطرف: وهو رداء من خز. الدكن ج. أدكن: وهو الأسود. الحواشي ج. حاشبة: وهي.
 لاف النه ب.

٤ - الحود: الصبية الحسناء. الغلائل: الثياب التي تجعل على الجسم مباشرة.

ألا ترى في هذا الوصف صورة للمرأة التي يصبو إليها ابن الرومي ، وصورة لعادات الله تعدل الطبيعة بكلّ الله عند فتيات ذلك العصر ، وأخيراً صورة لفض الشاعر المندفقة على الطبيعة بكلّ عالم من في مختلف قصائد الشاعر أنه يحال أن يتمني جالات الطبيعة بكل جارحة من جوارحه ، ويشترك في محمّعه بها اللمس والدوق ، إلّا أنَّ الحظ الأوفر للسمع والنظر ؛ فبالسمع استطاع أن بحرّ بين الأصوات أدق تميز ، وأن يأتي في تصويرها بأوصاف عجيبة ، متنبعاً خفايا النغ ، نازلاً الم أعاق أسراره ، حتى لكائه يلمس تموياته ، ويراها صوراً تتحرّك ، وعواطف تهاوج وتتار من ويتار الم المنافق وتتارحم . وبالمين استطاع أبن الرومي أن يستقري الجال بشغف ، وبتين أدق الحظوظ والألوان ، ليؤلف من كل ذلك لوحات كاملة ، تخلج بروحه ، وتنطق بلسان حالاته النفسية المختلف والمتعد يصف غروب الشمس في كثير من التشخيص والإحياء والالدفاق اللذاقي :

على الأثني الغربي ورُسا مُوعَزِعًا وَسُسُلُمَا وَسُسُوا بَعْدِهِا وَسُسُمًا وَسُسُمًا وَسُسُمًا وَسُسُمًا وَسُسُمًا وَسُسُمًا الله الأرض أَضرعا تَوجَّعا المُروَّرَقَتْ عِينُ الشَّيعِيُّ لِللَّمَا تَوجَّعا وَلَيْحَظِنَ أَلْحاظاً مِنَ الشَّجِيُّ لِللَّمَةِ خُلَمَا وَلَيْحَظِنَ أَلْحاظاً مِنَ الشَّجِو خُلَمَا وَلَمُ الشَّجِو خُلَمَا وَلَمُ الشَّجُو خُلَمَا وَلَمُ الشَّجُو خُلَمَا السَّجُو خُلَمَا وَلَمَ الشَّجُو خُلَمَا وَلَمَ اللَّهِ فَلَمَا الشَّجُو خُلَمَا وَلَمَ اللَّهُ وَلَمَا السَّمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمَا اللَّهُ وَلَيْكُولِ اللَّهُ فَلَمَا اللَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ وَلَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ الْمُلْعِلِي الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلِي الْمُؤْلِقُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ

وَقَدْ رَنَقَتْ شَمْسُ الأصبلِ وَنَفَضَتْ وَوَدَّعَتِ اللَّنْيَا ، لِتَغْضِيَ نَحْبَهَا ، وَوَدَّعَتِ اللَّنْيَا ، لِتَغْضِي نَحْبَهَا ، وَلَاحَظَتَ النَّوْلَ ، وَهِي مَرْضَتُ ، كَا لاحَظَتْ عُوادَهُ عَنْ مُدْنِفِ وَظَلْتُ عُيُونُ النَّوْلِ تَخْضُلُ بِالنَّذِي وَظَلْتُ عُيْونُ النَّوْلِ تَخْضُلُ بِالنَّذِي مُدْنِفِ النَّوْلِ تَخْضُلُ بِالنَّذِي مُدْفِقُلُ بِالنَّذِي مُرافِعًا ، رُوانِيًا ، وَرَافِياً ، وَرَافِياً ، وَرَافِياً ، وَرَافِياً ، وَالْمِيانَ عَلَيْهِما ، وَالْمِيانَ عَلَيْهِما ، وَالْمَيانَ ، وَالْمَا ، وَالْمَيانَ ، وَالْمَانَ ، وَلَا اللّهُ وَالْمَانَ اللّهُ وَالْمَانَ اللّهُ وَالْمَانَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمَانِينَ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَانِينَ اللّهُ وَالْمَانِينَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِينَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَانُهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْنَا مُنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمْ اللّهُ وَلِمْ اللّهُ وَلِمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمْ اللّهُ وَلِمُواللّهُ وَلِمْ اللّهُ وَاللّهُ وَلِمْ اللّهُ وَلِمْ اللّهُ وَلِمْ اللّهُ وَلَالْمُوالْمُ اللّهُ وَلِمْ اللّهُ وَلِمْ اللّهُ وَلِمْ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمْ اللّهُ وَلِمْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَ

١ – رنقت: دنا سقوطها. الورس: نبات كالسمسم بصبغ به، ولونه أحمر. زعزعه: حركه بشدة، وروي ولمنطأه أي مفركاً.

٢ ـ شول: نقص. تشعشع: نفرُق.

٣ - النوار: الزهر الأبيض. الأضرع: الذليل.
 ٤ - المدنف: المثرف على الموت. الأوصاب: الأوجاع.

ه ... صوراً اليها: ماثلات إليها. روانياً: مديمات النظر إليها.

٦- إغضاء الفراق: أي ما يراقه من صمت وتطبق عنين وألمي

ونحن نرى أنَّ الشاعر في هذه الأبيات ينقل الطبيعة الجامدة الى طبيعة إنسانية منفعلة ، متأثرة ، حافلة باللوعة والألم . إننا أمام مشهدوداع يودع فيه الحبيب حبيباً ، بل نحن أمام مشهد احتصار ونزاع: شمس الأصيل في انكسارها وإشرافها على الهلاك، والأزهار دامعة العيون تنظر إليها في لهفة وأسى ، وقد تراكمت في نفس ابن الرومي عوامل الحزن، وذكر الحياة وآلامها. وذكر سرعة انقضاء العمر والشباب، فجزعُ أشدُّ الجزع، ونقل ما في نفسه من أسف وجزع ويأس الى مشهد الشمس عند الغروب، وإذا نحن أمام جنازة النهار في موكب الأنوار والأزهار الذابلة. وهكذا ترى أنَّ شعور ابن الرومي بالطبيعة شعور عميق ، وهو يتقصّى الموصوفات الى أبعد غاياتها ، ويتخطَّى فيها المظواهر المحسوسة الى البواطن النائية ؛ وهو في حالة النهيُّج العاطني يأببي القبول بأنَّ مثل هذا الشبعور الشديد تحدثه فيه أشياء جامدة ، خالية من العاطفة والقوة والإرادة ، . بل يتمثَّل تلك الأشياء في شكل أشخاص حيَّة تشعر شعور الأحياء، فتتألم وتسعد، ونحبُّ وتُريد... وهذه الأشخاص التي يخلقُها ليست غريبة عن نفسه ، بل هي مرآة لها، تعكس كلّ ما فيها من آلام وأفراح وصبوة وشهوة وذكريات؛ إنه يُعيرها عواطفه، ويسكب عليها من فيض حياته ، ثم يُكِبُّ على تلمُّس خفقاتها حيث يسمع أصداء خفقات قلبه ، فلا يرى من فرق بين ربيعها وشبابه ، وجالاتِها ومُتعه . . . ومن هنا تلك اللهفة التي تجعل من أكثر أوصافه للطبيعة غزلاً بها.

4 - وصف الآكل: شاع في عصر ابن الرومي التأتي في الطّعام، والتغنّن في إعداد المؤاد، ووقع الله المؤاد، ووقع الله المؤاد، والتغنّن في إعداد المؤاد، والشعراء بهذا الجانب الشّعرف من الحياة فوصفوا الأطعمة وأكثروا من ذلك. وكان بعضهم بحاضرون بالأوصاف والتشييهات ولا عضر شيء من الطّعام والشراب وآلاتها إلا انشدوا فيه لفسهم أو المغيره شعراً حافلاً بالصوير والرونق. وإلى لتجدا لهم أوصافاً في الهريسة، والباقلاء، والقطائف، وخبر الأردّ، ورؤوس الحملان ونجوها... وكما تأتي المترفون بطعامهم، تأتقوا في مجالس شرابهم وطريهم، فاختاروا لها أطب الأمكنة والأزمتة، وزانوا أرضها بالأزهار والورود، وعشوا بآلاتها وأطيابها، واختاروا لها أظرف النّعاء ومن كانت وعشرته ألطف من نسيم الشهال على أديم الماء الوّلال؛ كما اختاروا أجمل السقاة والساقيات وأبرع المغنزيات.

إنساق ابن الرومي في هذا النيار، وله من نَهَوِه حافزٌ شديد، ومن اندفاقه على الحياة وأطايع ا دافعٌ لا يُدْفَع، فوصف ألواناً من الأطعمة، وأشرك في ذلك الوصف حواسمه كلّها، وكان وصفه مونهاً من نقل ووجدان، في مهارة عجية، ودلمَة بجتمع بالإيجاز الى اتساع الآقاق. فهوفي عارة وجزة يرسم لك مشهداً بكامله في حياته وأشكاله وألوانه وحركات، حتى لتدهشك المادلة بين اللفظ وما يؤدّيه من معنى. قال يصف إلائمة بقلها رجلٌ باهمام وعابة:

رُوحي الفِداء له مِنْ مُنْصَدِ تَعِيدِ ا في رِقْمة القِشْرِ وَالتَّجْوِيفِ كَالْفَصَدِ كالكبياء التي قالُوا وَلَمْ تُصِيدٍ فَيسْتَجِلُ شَهَالِيكاً مِنَ اللَّهَبِ وَمُسْتَقِرِّ عَلَى كُرْسِيِّهِ تَمِيهِ، رَأَيْسُتُهُ سَحَراً يَمْلِي ذَلايِيَةً كَأَنَّا زَيْتُهُ المَقْلِيُّ، حِنْ بَدا، بُلْقِي العَجِينَ لُمَجِيًّا مِنْ أَناطِهِ

ه – وصف المرأة أو الغزل: مال ابن الرومي الى المرأة شديد الميل ووصفها بشهوة برئية ، فكان جاهلياً في حسيته ، قديماً في تشبيهانه ، وهو عندما ينظر الى المرأة الا يكاد برى أبا شهوته تجاهها ، وهو من ثم عندما يصفها بشهوة لا يمين شخصاً معيناً ، أي لا يكاد برى ألا شهوته تجاهها ، وهو من ثم عندما يصفها لا يصف شخصاً معيناً ، فأذ الملاح خاصة وإنما يصف عموم ما يستحسن عند المرأة من ويرد وما الى ذلك ، وحكما يخرج عن المداتية ليقع في ما كان عليه الأقدمون ، ويشكر ، ويتلوع ، وما ذلك إلا صدى للشهوة التي تعليج في داخله ولا وقد يأسف ، وبشكر ، ويتلوع ، وما ذلك إلا صدى للشهوة التي تعليج في داخله ولا يمد يأسف ، ويشكر ، ويتلوع ، وما ذلك إلا صدى للشهوة التي تعليج في داخله ولا يضم المؤلفة المناء أن الله المؤلفة ، وفي وصف العناء وأساليه الفنية التي تعرق كي جو التقليد . أضف الى ذلك أننا . نلمس في شمر أبن الرومي ذوق المحضّو وتفكيرة كما يتجكى لنا الأمر في وصف وحيد .

١ ـ المنصب: المتعب.

٢ -. الكيمياء في عرف الأقدمين: علم أرادوا به تحويل بعض المعادن الى ذهب.

٣ - اللجين: الفضة. الشيابك: أعواد عمارضة من حديد تنصب في النافذة وبطلق عليها شباك لأنها منتائكة بالحديد.

فرحيد في هذه القصيدة هي الجال المُعنّى الذي يُدْركه الشاعر بأعصابه قبل أن يُدركه بيصره ؛ وصورة وحيد ترتم في نظره كما يُعركها حسّه ، ويقدر ما تشتلاً رخبته فيها ، وإذا هي مرآة تتضخّم فيها الصورة الجالية بقدر ما يحدّق فيها الشاغر ، فنتقلب فيها الصورة الى صُور يتراءى بعضها في بعض ، ويمنّد بعضها في إثر بعض الى حدَّ تضطرب فيه أعصاب الشاعر ، ويتوارى معه كلّ انضباط وتوازن ، فينهار عالم نفسه ، وتخلط فيه المعالم ، وإذا السمادة والشقاء متجاوران ، والعافية والمرض مهازجان ، والأمل والمياس متناسخان ، والشاعر في كلّ ذلك مُنهقتُ الماساة ومَسْوَحُها ، وميدان الصُّواع بين القوى المتصارعة فيها .

في المقطع الأوّل من القصيدة ينظر ابن الرومي الى وحيد على أنها غادة حسناء فيذوب قلبه تأملاً، ويتمه لسائه بأوصاف تقليديّة نحوم حول المشهد الدَّاخيّ، ه وتُواكِبُ انفجار الوجدان. وهكذا فالغُصن، والظني، والفقد، والجد... كلّ ذلك اطار عام للتُّهْميّة الشَّرود التي تصاعد من القلب الشَّيم المُمحَّى، الذي يعاني البرْد والسّلام والحهد الجهيد في آنٍ واحد وفي تجربة واحدة:

يا خَلِلِيَّ تَسْمَنْنِي وَحِيدُ ، فَفُوْادي بِهَا مُعَنَّى عَمِيدُا فَهْيَ بَرْدُ بِخَلَّمًا وَسَلامً، وَهِي لِلْعَلْيْقِينَ جَهِدُ جَهِيدُ

وفي المقطع الثاني ينتبّع الشاعر غناء وحيد، وإذا قلبه معلَق بمخيوط ذلك الصوت الجميل يحتذ باعتداده وينقبض بانقباضه؛ ويصفه في شتّى تلوياته متلدّوقاً، مستمتعاً، واصلاً الصوت بالنفس، والنفس بالجسد؛ ووحيد ترعى بصوتها قلبه، وتنهشُ جلّده عظام الصوت

ظَبْيَةٌ تَسكُنُ القُلوبَ وَتَرْعاها، وَقُسْرِيَّةٌ لَها تَغْريكُ

وهي تَتلاعبُ به كيفها شاءت ، أو هو بالحَري بجعل من نفسه «هُدُواً وسُجُواً ، ومَوناً وحياةً ... ، فتعتلاً زَفْرُتُه هنا ، وتنفجر هناك ؛ وتموت هنا ، وتحيا هناك ؛ والعبارة

١ -- العميد: الذي أضناه العشق.

الشعرية في تجاوب وتناغم؛ والبيت الشعري في تقطّع هنا ، وتطاوّل هناك ؛ يزدانُ بالوشي إذا ازدانَ الشَّعَم، ويرق دلالاً وغُمَجاً مع الغنج والدّلال ، الى أن تتأرّم المأساة النفسية ، وإذا كلّ شيء أمام الفم المنتي ، وإذا هنالك الطبّب السّاحر الذي يستخفّ بالمقل المذكّر، وهنالك الوتر الرّاجف برافق الوتر العازف ، ويغرق سهمه بين الحنايا ، فُصحى ويقعل :

يْنِ مُدُوَّ وَلَيْسَ فِيهِ انْقِطَاعُ، وَسُجُوُّ وَسَا بِدِ تَبْلِيكُ ا مَدَّ فِي شَأْوِ صَرْقِهَا نَفَسَ كَا ف، كأنفاسِ عاشِقِها مَديدُ طَابَ قُوهَا، وَمَا تَرْجَعَ فِيهِ، كُلِّ شَيْهِ لَها بِذَاكَ شَهِدُ وَمَّرُ النَّرْفِ فِي بَدْبَها مُضَاهٍ وَقَرُ الرَّجْفِ، فِيهِ سَهُمَّ مُنْدِيدُ

وخلال هذا كلّه تلمس عبقريّة الشاعر الفنّان الذي يُسخَّر كلَّ ما لديه من طاقاتٍ تحليليّة وتصويريّة وتعبيريّة لايراز الصوت على أنمّ ما يكون **فَنَماً ودقمّة وتشخيصاً**، وإخراجه غرج السحر في مصدره وتعرّجاته، وفي سيطرته وبُعْد أثره.

وفي المقطع الثالث يعود الشاعر الى وحيد الفائيّة فيجانِسُ ما بين اسمها والتُوْجِه، ويُقرِدها عن الحسان جميعاً، وينطلق في سلم تُخيِّله فيرى فيها الحسن المتجدِّد الذي يستدعي الحبّ الجديد. وهما يبلغ الشاعر فروة التحسس والتصوّر، والابعاع في السكلّق، فإنّ الاحساس يقلب عيناً مكرَّرة تلمح في وحيد تجدُّداً جهالياً يعيِّر مع كلّ يُضَعِّر قلب ويزيد الضطرام الحبّ، والحبّ يوقد الدين المكبَّرة الحَلاقة فيزيد التجدُّد الجاني و همكذا في معارٍ لا حدُّ له: المنا

وَحِسَانِ عَرَضْنَ لِي ، قُلْتُ: مَهْلاً عَنْ وَحِيدٍ ، فَمَحَقُهَا النَّوْحِيدُ حُسْنُهَا فِي النَّذِينِ حُسُنَ جَدِيدٌ ، فَلَهَا فِي الفَّلُوبِ حُبُّ جَدِيدُ

والشاعر أبداً في خِضَمَّ مِنَ المَدَّ والجَزْر ، والاسترسال والانقباض تنضمَّ فيه الطيرة والنشاؤم والاعتقاد بالسحر الى النهم المتكالب ، حتى لكانّه بتنزّى في قفصم نسمجة وحيد بأضلاعه وشرايينه ، وحتى لكأنَّ طيف وحيد قرينةً من الجن نابعةً له :

١ - السحوُّ: امتداد الصوت حنيناً. التّبليد: التردُّد.

مي، وَخَلْنِي، فأَيْنَ عَنْهُ أَحيدُ سَدٌ شَيْطَانُ حُبُّهَا كُلُّ فَجُّ، إنَّ شَيطِانَ حُبِّهَا لَمَريدُا

عَنْ يميني، وَعَنْ شالى، وَقُدًّا لا يَدُبِّ المَلالُ فِيهَا، وَلا يَنْ لَمُصُونُ مِنْ عَقْدِ سِحْرِها تَوْكِيدُ

وفي المقطع الرابع أنشودة الوجدان المتألِّم ، والأمل الضائع ، والشُّوق الذي يحاول أن يحبى ميّت الأمل؛ وفيه انطلاقةُ الرّغْبةُ التي تخشى مواجهة الواقع ولا تستطيع التملُّص منه ؛ وفيه أخيراً اندفاق القلب المهشّم الذّي ينعشه الوعد ويُميته الوعيد. وإنك لتجدُّ في هذه الأبيات صراعاً عنيفاً بين الألفاظ والعبارات والمعاني والعواطف. وإنك لتحسب أنَّ ابن الرومي مُغْرِم بالبديع ولاسيَّما الطباق منه. والحقيقة أنَّ ابن الرومي عالم تصطخبُ فيه المعاني والعواطف فيعمد الى شتى الأساليب، لا رغبةً منه في الزخرفة والتنميق، بل طلباً للتعبير عن بعض ما يضج في نفسه ويفجِّر كيانه:

مَا تَوْالِينَ، نَظْمَةٌ مِنْكِ مَوْتٌ لِي مُمتٌ، وَنَظْمُةٌ تَخْلِيدُ... عَجَبًا لِي: إِنَّ الغَرِيبَ مُقيمٌ بَينَ جَنَّبِيٌّ، والنَّسيبُ شَرِيدُ... هوَ في القَلْبِ، وَهُوَ أَبْعَدُ مِنْ نَسجُم الثَّرَيَّا، فَهُوَ القَريبُ البّعيدُ

وهكذا يصف الشاعر وحيد المغنّية من خلال نفسه المعقّدة ، وأعصابه المريضة ، ومآسي حياته كلُّها؛ إنه يصفها بدقَّة العقل المحلِّل، والخيال المصوِّر، والعاطفة المشبوبة، والذائقة التي تعرف الفنِّ، والبيان الرائع الذي يتدفِّق في سلاسة وسهولة و جال.

## أ - شاعر الحياة :

١ – قضى ابن الروميّ حياته في صراع مِع الوجود، وكانٍ ذا عقل مفكّر وإحساس مُرهف، يسير على سنَّة إحساسه ويسيِّر العقل المحلِّل والمعلِّل في خدمة ذلك الإحساس، لا يجد إلى التفلُّت منه سبيلًا، وقد وقف أمام الحياة معتبرًا، وحاول التغلغل الى بواطن حقائقها من خلال نزوات إحساسه وضباب تشاؤمه وتطيُّره فلم يجد فيها إلا

١ - المريد: الحبث الشرر.

سائحة من سواتح الوجود العاطفيّ . الحياة إحساسٌ وضعونٌ ، وفي الوجود مُتمَّ تتدفع نحوها قوى الاحساس ، وليس لابن الروميّ رادعُ إرادة ، وقد فَيَيتُ الرادتُهُ في إحساسه ، فتهافتَ على المنَّع ، وأقبل على الحياة أقبالاً شديداً لإشباع الحسّ فيه وإشغاله ، وتوسيع نطاقه ، وتفاتى في تعلَّب المرأة والخمرة والطعام والربيع والرياض وغيرها على أنها أدوات سرور ، ووسائل متعة .

٢ – وإذكان الأمركذلك رأى أنه يَعضيًا بقدو ما يتمتعً ، وتمسك بالحياة لأجل المتعة ، وتمسك بالحياة لأجل المتعة ، وتمسك بالحياة لأجل المتعة ، وأحبً أن يحيا بقرة ليتمتع بقوة . وإذكان الشباب عهد الحياة في عنفوا با فقد رأى فيه كلّ معاني الحياة ، واضطرب أشدً الاضطراب عندما رأى الشبب يتسرَّبُ إليه ، وراح برثي الشباب بانجيار وتضجَّع بلغا منه أقصى الحدود . كيف لا والشباب أغنى أطوار الحياة والحيوية ، وهو للشاعر بمعنى التمتن المتكفر من الاستفادة الكي لا بشوبها نقص.

٣ أجل إنَّ ابن الرَّوى لم يتكر الدين، ولم يتخلَّ عن نزعته الشبعيَّة والمعتزلة، الآن الدين لبثُ في عقله دون قله، فخضمت عاطفته الدينيَّة لفلسفة الحياة، وكانت عنده طرع الإحساس الطارئ. فالحياة هي المتعة، وقد نصب «للحياة المتعة» هيكلاً تُمبُّد فيه، وبذلك النحق بعبًاد الزَّعرة، وكان عنده «للحياة المتعّمة شيء من عبادة، وعمل وتحليل وتحريم، وصدوف شديد عن العقيدة المدينيّة في ناحيتها العمليّة.

٤ - ولابن الرومي الى جنب ذلك كلّه آراة متئورة هنا وهناك ، حملها ما في نفسه وعقله من حكمة عرضت له أحياناً وكانت لمات خاطفة لا تحلو من عمق وامتداد، ومن ذلك أنَّ الجهل لا يطبّب، وان توقي الداء خير من كل دواء، وأنَّ المال بزيد البخيل صلابة وبيساً، وأن كثرة الأصحاب وبال على الإنسان، وأنَّ الصبر والجزع في يد الإنسان يتصرف فيها اختياراً. وهو يعرض لقضية الخير والشرَّ ويذهب فيها مذهب يعض الفلاسفة فيقول إنَّ الإنسان مركب من نفس وجسد، وإذَّ كان الجسد من الأرض كموناً ضرورياً؛ أما النفس فعلوية وهي من ثمَّ عنصر خير، فعلى الإنسان أن يجبل الى النفس ويعرض عن الجسد.

تلك فلسفة ابن الروميّ وهي لا تخلو من ا**ضطراب وتناقض** كما لا تخلو من **عمق.** إنها ولا شك وفلسفة الحياة للحياة، وإليك بعض أقواله :

فِينَا وَفِيكَ طَبِيمَةٌ أَرْفِينَّةٌ، تِهُوي بِنَا أَبِداَ لِشَرَوَادِ الْأَرْضُ فِي أَفْعَالِكَا مُصْطَرَّةٌ، وَالْمَنِّ فِيهِ تَصرُّفُ الْمُحْتَارِ ا الْفُسُ خَيْرُكَ، إِنَّهَا عَلُويَّةٌ والجِسْمُ شُرُّكَ، لَيْسَ فِيهِ قِارِاً هَاتُشَدُّ لِخَيْرِكَ، لَا لِشَرِّكَ، وَأَلِيمُ أَوْلاهُمَا بَالْقَادِرِ الْفَفَارِ الْفَفَارِ الْفَفَارِ

# ٨ - خصائص ابن الرومي العامة:

ا حالج ابن الرّومي منتى الفنون الشعرية. أما مدحه فكان للتكسّب وكانت القصيدة المدحية طويلة تبلغ أحياناً ثلاث مائة بيت، يفتتحها الشاعر بالنسيب، أو بيكاء الشباب أو بما يشبه ذلك، وهو يطيل المقدّمة فيها ثم ينتقل الى الممدوح فيبالغ في مدحه، ثم يختم كلامه بالسؤال والشكري، وفي هذا المدح نقاش وجعل، واحتجاج، مدحه، ثم يختم كلام، والشكرة فصل من فصول النثر. وأما هجه ابن الرومي فيختلف بين الطول والقصر، وهو تصوير مضحك، أو تجريح قتال. وأما عند فليه في مقدرور، ولكن قصائده الوصفية الخالفة في مقدمات قصائده الوصفية في مقدات قصائده.

وإن من طالع شعر ابن الروميّ، رأى الكثير من أوضافه لوحات فئيّة تتمثّل فيها الألوان والأشكال والحركة أشد تمثّل وأدقّه وآنقه ؛ وهي من ثمّ تصوير ونحت وموسيقي وحياة. أما التصوير فتاسنٌ ألوان وتزارجُ أصباغ ؛ وأما النّحت فياثيل ناطقة تتجاوب فيها الظّلال والنواتيّ، وأما الموسيقي فألفاظ وأوزان وقوافٍ تصل بين عاطفة الشاعر

١ – يقول: إن الأرض موطن شرّ لا تستطيع التخلّص منه، والإنسان حرّ في الاختيار.

٢ - تمار: شك. يقول في الإنسان طبيعتان: طبيعة خير في النفس لأنها سهاوية، وطبيعة شرّ في الجسم لأنه رضي.

٣ - فانفذ: فامض.

. وموصوفاته ، وتتبع نفسيّة الشاعر والنّفس التي يجملها في ما يصف ، وإذا هنالكُ تجاوبُ نبض وترديدٌ لأصداء ، وتمازج لهفة زافرة من الشاعر الى ما يصف ، ومما يصف إليه . وأما الحياة فهي كلِّ ما ذكرنا في انطلاقه وحركته . وابن الرّومي من أقدر الناس على تمثيل الحركة ، وتشخيصها ، وإبرازها كاملة في أوجز قول ؛ فهو رسام حركة وهو نيات حركة ، وهو موسيقيٌّ يوقعُ الحركة على أوتار أنفاسه ونبضات شهواته .

وابن الروميّ قلًا ينجح في الرئاء، وهو في شعره اللّاهي كثير المحون والبذاءة والفحش.

٢ – ويروقك في شعر ابن الرومي عامة ذلك الترابط الفكري الذي يسوق الأفكار موقاً محكاً عيث تولد الواحدة عن الأخرى ، وتتم الواحدة الأخرى ، في سير منطقي يقود إلى الغاية ، عيث تصبح القصيدة في معناها ومبناها ذات وحدة تاليفية قلاً مجده في الشعر القدم ، فليس هناك تمكلك ، وليس هنالك استطرادات تخرج بالتشبيه الى المعرف قصصي يكاد يكون مستقلًا عن سائر أجزاء القصيدة . وتروقك في شعر ابن الروبي تلك المعاني وجزلياً ، وتفسيها تفسيراً جدلياً عليلياً ، في القرار وقاس وقاس ، ويرهانو وينة ، حتى ليقارب الشعر أن يكون نثراً ؛ وقد يعدد الحيال الى المعزيات والإحساسات فيجسمها ويصورها ويخرجها في جسم عصوس يُرى ويسمع . وهنالك تلك المعادلة بين اللفظ والمعنى عيث لا يفارق اللفظ عمدنا ، فهد في حروفه وموسيقاه ووزنه وقانيته وأساليه البيانية والبديمية في خدمة المعنى المعنراً وتقريراً وتصويراً .

٣ – ولابن الرومي مقدرة عجيبة على التصوير الكاريكاتوري، الساخر الذي يرسم لك في بينين أو ثلاثة صورة الأحدب أو غيره، ويقدم من خلال الحطوط القليلة مشهلاً حبّاً مجسماً، حافلاً بالإيجاء، آية في الروعة، ويحملك على الانفجار في الضّحك.

٤ – والذي يغلب على شعر ابن الروبي هو طابع الارتجال، والاندفاق الذائي الذي يرافق الانفعال والإحساس فيسير به العقل، تحت سيطرة الحسّ، الى أقصى حدود التحليل والتعليل، فتولد المعائي، بعضها من بعض، وتتدرّج الأفكار، تعاليًا أو تدنيًا ، وتتداخل الأغراض في وحدة الإحساس والهدف ، وتتشخّص المتجرّدات والمعنويّات وتدخل في معركة الجدل والقاش . وهكذا فشعر ابن الرومي مرآة تتجلّى فيها نفسه وشتّى نزعاته

ولفة ابن الرومي غنية ، وأسلوبه سهل في أكثر الأحيان ، وهو كثيراً ما يعتمد
 التثبيبه للتفسير ، والاستعارة للتشخيص . وإنك لنجد في شعره كثيراً من الوجوه البيائية
 والبديعية ولكنّها تصطبغ بصبغة الجري مع الطبيعة .

7 قال المرزباني عن ابن الرومي انه وأشعر أهل زمانه بعد البحتري وأكثرهم شيعراً، وأحسنهم أوصافاً ، وأبلغهم همجاء ، وأوسعهم افتناناً في سائر أجناس الشعر وضروبه ، وقوافيه ، يُركب من ذلك ما هو صعب متناؤله على غيره ، ويُلزم نفسه ما لا يلزمه ، وغلاط كلامه بألفاظ منطقية يُجعل لها المعاني ثم يُفصَّلُها بأحسن وصف وأعذب لفظ . وهو في الهجاء مثلق، لا يلحقه فيه أحد من أهل عصره غزارة قول وحيث منطق . ولا أعلم أنه مدح أحداً من رئيس ومرؤوس إلا وعاد عليه فهجاه ... فلذلك قلت فالدته من قول الشعر ، وتحاماه الرؤساء ، وكان سبباً لوفاته . وكانت به علة سوداوية ، وكانت به علة سوداوية ،

 وقال ابن رشيق: وأنما ابن الرومي قاؤلى الناس باسم شاعر، لكثرة اختراعه وحسن افتنانه، وقد غلب عليه الهجاء حتى شُهِرَ به فصارَ بُقال: أهجى من ابن الروميّ ه.

٨ ـ وقال روفون جست: وومن خصائص شعره اللافة للنظر اتصال الجدل فيه وتماسكه في مقابل جدّل بعض الشعراء العرب الآخرين في عصره الذين يقدّمون أشياء واضحة ولكنها غير متصلة بعضها بيض إلّا اتصالاً طفيفاً. والحاصة الأخرى التي نلاحظها جرأته في صوغ تجاربه في صورة موضوعات وألوان من الحوار يدخلها في داخل قصائده وفي تقليد الشخصية الموجود في واحدة أو اثنين منها ، وفي طُرُق التعبير التي يقلاً ترد في شعر غيره من شعراء العربية في عصره ، حتى يمكن اعتبار ابن الروميّ شُخكما أو مكتشفها ، إذ لا يمكن أن يكون أخذها من غيره . وقد اختلف نجاحه في

هذه التجديدات التي أدخلها في قصد واعتدال. ولو كانت تطوّرت على أيدي غيره لأضافت العنصر القصصيّ (الدّراميّ) الى الشعر العربي، ولكن من بعده أهملوها".

# أ – شاعرية ابن الرومي :

كان ابن الرومي شاعواً فلاً ، ذا عبرية من أغنى العبقريّات وأعمقها . وقد استطاع أن يكون رجل الحضارة الجديدة من غير أن يستطيع التملّص من التقليد الشعريّ عند العرب ، واستطاع بفضل أصله الاغريقيّ والمصائب التي حلّت به ، ثم التعلّي والتشاؤم اللذين استوليًا على نفسه ، استطاع أن ينحوّ في الشعر منحيّ خاصياً امتاز به عن سائر شمراء عصره إذ جعل من القصيدة فصلاً طويلاً من فصول التقاش والجدّل ، وجعل من التعييرة في فسلاً طويلاً من فصول التقاش والجدّل ، وجعل بهدها ، وجعل الذكرة مقدمة لما مناسبت الشعريّ حلقة وليقة الاتصال بما قبلها وما بعدها ، وجعل الذكرة مقدمة لم منى من الماني ؛ وهو إذ يعالج المنى يعمل على تأديته اللفظية في دقمة عجيبة ، ويعمد الماني ؛ وهو إذ يعالج المنى يعمل على تأديته اللفظية في دقمة عجيبة ، ويعمد المانيان المختلفة ليوضحه ويبعدعته كلّ النباس ، فيشبهه ، ويكرّره في صور مختلفة الموالي المختلفة المبعية التي شاعت نقص فيه ولا غموض . وقد تأثر ابن الروميّ في شعره بتيار الصناعة المبعية التي شاعت للمبنى كا فعل بعض من عاصره من أدباب الأقلام .



١ - ابن الروميّ، ترجمة الدكتور حسين نصار، ص ٩٠ - ٩١.

## مصادر ومراجع

عباس محمود العقّاد: ابن الروميّ حياته من شعره - القاهرة ١٩٣٨.

مدحت عكاش: ابن الرومي — القاهرة ١٩٤٨.

عبد الرحمن شكري:

ابن الروميّ الشاعر المصور — الرسالة ٧ (١٩٣٩) ص ٢٤٣، ٢٩٥.

بين شكسبير وابن الرومي -- الرسالة ٤ (١٩٣٦): ٤٩٨.

طه حسين: من حديث الشعر والنثر — القاهرة ١٩٥٢.

عمد عبد الغني حسن: ابن الرومي «شلسلة نوابغ الفكر العربي» — القاهرة ١٩٥٥.

كال حريري: الألوان والصور في شعر ابن الرومي — الرسالة (۱۹۳٤) ص ٦١٥ — ٦١٧. مارون عبود: الرؤوس — بيروت ١٩٤٦ — ص ١٤٠ – ١٥٦.

سيد نوفل: شعر الطبيعة في الأدب العربي — القاهرة ١٩٤٥ ص ١٧٤ — ١٧ .

ايليا حاوي: ابن الرومي — بيروت ١٩٥٩.

أنيس المقاسى: أمراء الشعر في العصر العباسي - بيروت.

ابراهيم المازني :

ابراهيم الماري . - حصاد الهشيم — القاهرة ، ص ٣١٣ — ٤٤٢ .

- ابن الرومي - مجلة البيان (مصر) - المجلد ٢ (١٩١٢): ٧٣، ١٥٩، ٣٦١.

حافظ جميل: ابن الرومي: بحث في شعره وشاعريّته — الكليّة ١٤: ٤٢٣.

D

# الفصّ لُ الثّالث الشِّعر في خللً الإمَارات

ازدهرت الأمراطوريّة الباسية ازدهاراً شديداً في امتداد أطرافها وسعة رفقتها وخصب أرضها وسائها وعظمة سلطانها ، وقد بلغت أوجها في عهد المأمون. وما إن دارت الأيام دورتها حتى تَرَق هيكل تلك الأمبراطوريّة الضّخمة لأسباب اجتماعيّة وسياسيَّة ، وحتى أصبحت نهاً لكلّ ذي طموح وطمع ، وإذا الدولة تصبح دُورُيلات ، أشهرها دولة بني العباس في بغداد ، ودولة البويهيّن في فارس ، ودولة العمدانيّن في الشام ، ودولة الفاطميّن في مصر والمغرب. وقد تنافست تلك الدُّويلات في تشجيع العلم والأدب ، وأصبحت البلاطات المختلفة مباءة الشعراء والكتّاب. وقد شنهر من الشعراء في هذه الحقبة أبو الطبّب المنتبي، وأبو فيراس الحكابي ، والشريف الوضيّ ، وأبو العلاء المعرّي ، وابن الفارض ، والبهاء وُهور



# أبو الطُّليّب الْمُنَّبِّي

# (7.7 - 307a / 01P - 07Pg)

#### ١ – تاريخه:

١ - أصله ونشأته:

ولد المتنبي في الكوفة من أصل وضيع . ونشأ نشأة علويَّة ، وكان اسهاعيليّ المذهب ، قرمطيّ النزعة.

### ٢ - في بلاد الشام:

١ - نصب نفسه داعية من دعاة الاسماعيليَّة ونبيًّا من أنبيائها ، وراح يقود ثورة على الحكام .

٢ ــ قبض عبيه لؤلؤ أمير حمص وسجته سنتين.

٣ - في شعر هذه الفترة أثر اساعيلي ظاهر.

٤ - تقلُّب في البلاد حتى اتصل بسيف الدولة ولبث عنده تسع سنوات.

٣ - أي مصر:

١ ــ اتصل بكافور ومدحه فاحتفى به كافور وأجزل له العطاء ووعده بولاية.

٢ - لم يف كافور بوعده فسخط الشاعر وخرج من مصر وهجا سيدها. \$ - في العراق:

١ – تقلُّب ما بين الكوفة وبغداد. ترفع عن مدح الوزير المهلبي فأغرى به جماعة من شعراء

٢ – التفُّ حوله جماعة من العلماء فشرح لهم ديوانه واستنسخهم إياه.

٣ - طلبه سيف الدولة الحمدائي فلم يلبُّ الطلب.

ه - في فارس -- مقتله:

١ - توجه الى أرّجان لزيارة ابن العميد، ثم الى شيراز نزولاً عند رغبة عضد الدولة.

٢ – ثم قصد بغداد فالكوفة فعرض له فاتك الأسدى وقتله.

بغداد نالوا من عرضه وهجوه.

٢ - أدب أبي الطب:

١ – للمتنبي ديوان شعر كان هو أول من جمعه. عني العلماء على مرّ العصور بشرحه والتعليق عليه.

٢ ــ أقسامه . شعر المصالة والعظماء، شعر الملاحم، شعر الحكمة.

#### ٣ ــ شاعر العظمة والعظماء:

- ا ــ فضى المتنبي حياته في طلب العظمة ، وكانت تتمثل له في السلطان ، والقوة ، والمال ، والثورة ،
   والمبقرية الشعرية ,
  - ٢ ــ كان مدحه للعظماء في خدمة العظمة الذائية.
  - ٣ –تسلح بسلاح الداعية الاساعيلي وسلاح الشعر وسحر العبقرية.
- أ \_ للمدح : ١ \_ أكثر للنتهي من للدح للوصول الى هدفه ؛ ولكه لم يعمد الى المداراة فكانت شخصيته القرية مهمسة.
- حمد لذ المعاني الفنديمة وتناوفها بجلء نفسه وكامل روحه، واستزج بها استزاجاً وكون من بجموعها كياناً منتبياً هوخير مايتصوره وبطمح إإليه، وواح يفجر هذا الكيان من باطنه، وبلقيه على المعادم.
- ٣ أسلوبه في المدح هو الأسلوب الرسمي القديم، لا ينصرف عنه إلا إذا اشتد هياجه
   النفسي، أو تغلبت عليه فكرة عامة أو حكة.
- ٤ قبل اتصال الشاعر بسيف الدولة كان مدحه تمييداً لغسبه أكثر مما كان تمييداً للغير، الديد انصاله بسيف الدولة جعل شخصية المعلوح أكثر بروزاً. ولما غادر بالاط سيف الدولة غلبت على شعره نزمة الألم.
- ه \_ فى مدح المنتبي ترعة باطنة اسهاعلة ، وتفلسف ، وعلم لغة وبيان ، ودروس اجتماعية
   وسياسية وأخلالة ، وتعجيز للعلمه والشعراء والفلاسفة ، والمنتبي رائم في تفكيره ، مؤثر
   بقرة شخصيته رعمق نظره ، مجلاً في بيانه .
  - ب\_ الرقاء:
- ١ في الرئاء يقف التنبي من الموت موقف الحكم ، ومن المالت موقف التعظيم ، ومن آله موقف
   المادح ، ومن نفسه موقف الذكرى والألم النفساني .
  - ٢ ــ رثاؤه بعيد عن التفجُّع والضعف العاطفيُّ.

#### جــ الهجاء والعتاب:

- إ ـ الهجاء عند النجّي أنتقام لكرامة ، والنّثار من زمان خائن ، واشمئزازٌ من دناءات ،
   واحتقارٌ للؤم ، واستصغار لعدد كبير من الناس .
  - ٢ ــ أسال الأداء في هجاء المنسِّي كالهجاء نفسه حدّةً وجيشاناً.
- ٣\_ عناب المتنبي لكافور عناب مدالسة، وعنابه لسيف الدولة عثاب إعجاب ومحبّة.

## أ ـ شاعر الملاحم والوصف الملحمي :

 المستنبي غرام خاص بالحرب وأدواتها: يؤمن بالقرة، وينزع نزعة قرمطية، وقد رافق الجيوش الى مناحات الحرب. ٢ \_ أكثر من وصفٍ المعارك (خرشنة، الثغور، الحدَث، الدرب).

٢- اكبر من وصف المعارف وموسط المسلود .
 ٣ - كان في شعره الحربي مقالياً ، مُلْحَيَّاً ، والع التَصوير والنفس الحياسي ، شديد العصف والانفجار والانفجار والانفلاق ، شديد الايجاز والتجويل والتضخم.

## ة ــ شاعر الحكمة :

١ \_ حكمة المنبي ثمرة تجربة وتفكير عميق.

٢ \_ وهي قائمة على القوَّة وتقديم العقل، واحتقار الناس والزمان...

٣\_ المتنبي في حكمته شديد التأثر بالآراء الفلسفية، شديد التفهُّم لنفسية البشر.

## اً ۔ تاریخه:

المنبي من أعجب الشخصيات التي عوفها تاريخ الأدب العربي، لأنها شخصية كثيرة الحسنات، كثيرة حسنات العبقرية والشمم، وكثيرة سيئات لأخلاق المستعصبة القاسية التي لا ترى غير طريق إلى الكرباء منطلقاً للآمال والأعال وهي في تعنواجا الجارف وعنجهيم الصارخة بغضة بي بقدر ما هي عمية؛ وهي في حياتها ولحماتها ولماتها ولماتها

اصله ونشأته : كان أبو الطيّب المتنبّي من أصل وضيع . وهو أحمد بن الحسين بن عبد الجبّار الجعفي" . ولد في محلّة كِنْدة

ابوالطيب المتنيكما نخيله جبران

عبد الجار الجعفي " . ولد في محلة كِنْدة بالكوفة " سنة ٩١٥ م / ٣٠٣هـ. وكان والله يعرف بعبدان السُّقَّاء ، يسقى الماء لأهل

ا \_ وقبل هو أحمه بن الحسين بن عبد الصمد الجمنى وجمني بن سمد العشيرة من مُدَّجع من كهلان من قحطان.

٢ - ان كندة التي ينسب إليها المتنبي هي تلك المحلة لا القبيلة العربية المشهورة.

الهُلَّة ، وقد ترفع الشاعر عن ذكر نسَبه وقبيلته الواستعاض منهما بخلال نفسه وجليل أعاله :

لَا يَقْوْمِي شُرُفْتُ بَلْ شُرُنُوا بِي، وَبِنَفْسِي فَخُرْتُ لَا بِجُلُودي وإن ذكر أحداً من ذويه فَجِدُتُهُ لأنه التي أحَبَّها حُبًا جَمًا وكانت لدف ظلمة

وإن ذكر احدا من دويه فجانته لامه التي احبها حبا جمنا وكانت له في ظلمة الشدائد قبساً من نور وقطرةً من ندى.

نشأ المنبى في الكوفة نشأة علوية بختلف الى الكتابتب وهرور الورّاقين كما يخطف الى العلمه وجالس العلم والأدب . وفي سنة ٩٢٥ ستولى القرامطة على الكوفة فقر المنبي مع ذويه الى بادية ألسّاوة — وهي أرض بحيال الكوفة مسًا يلي النّام — فصحب الأعراب ثم عاد الى الكوفة عربيًا صوفًا ، واتصل بأبي الفضل الكوفي أحد أتباع المذهب القُرْمليّ ، فأشريه مبادئ القُرْمليّة ، وهكذا كان المنبي علوي النشأة ، امهاعيليّ الملهب ، فُرسُطيّ الزعة .

٧ \_ في بلاد الدام . كان المتنبي في الثامنة عشرة من جموه عندما غادر العراق الى الشام يطلب المجد والرَّفعة وعِمْق بعض أهداف الإساعيليَّة والقرابطَّة في قلب نظام الحكم '، وفي إزالة ملك الفاصدين والمفسدين . وكانت بلاد الشام إذ ذلك موضوع منازعات جديدة استقرَّ فيها سلطان الإخشيد إلى أن ظهر سيفُ الدولة الحمداني واستولى على حلب سنة \$38 و بتي الإخشيديون في دمشق. وشبحَع أبا الطبب في واستولى على حلب سنة المعالم المنظمة المنظم

١ \_ روى الحطيب عن على بن الهمسن عن أيء قال: وسألت المتنبي عن نسبه لما اعترف لى به . وقال: أثنا رجل أخبط القبائل وأطوي الوادي وحدى ، وعنى الشبيث لم آمن أن يأخذني بعض الدرب بطائلة بيه وبين الشبية التي أحسب وقبائلون لبالي .
التي أحسب إليها. وما دمت غير منسب الأأداء فأناً أملم ينطى جميمهم ويخافون لبالي .

أ ح \_ روى المؤرخون أن التنبي دوس عل السكري ، وتشطويه ، وابن دستويه ، وقرأ حل أبي بكر محمد بن درية على المراح المسلم معر بن روست البلغانية وأن يعمل المراح السياسة الأدب وها الدرية ، درية والمسلم الأدب وها الدرية ، والمال أدبرا و تعالى المراح المراح المراح و تعالى المراح المراح المراح المراح المراح المراح و المراح و المراح و تعالى المراح المراح المراح المراح المراح المراح و المراح المراح

يُمَنَّكُن وعَوْلُ الأَنْيَاءِ والأَمْيَّةُ وأَنِاعِهم، عندالقرامطة، شياعات من النور النستيماني الصادر عن النور العلويُ أي ذات الله. رقمد انتشرت على الأتلام الفاظ الإسماعيليّة والفرامطة من مثل نوراني، نفساني، جسياني، شيئيماني، وجداني، نامرس، لاهوت، ناسوت، جورت...

مغامراته ضعفُ السُّلطان المركزيّ ببغداد، وتفكُّكُ أوصال الإمبراطوريّة العباسيّة، وانفتاح الأبواب الواسعة في وجه رجالو الطُّمع ِ والطُّموح ، فنصب نفسه **داعيةً من** دعاة الإساعيلية وكان من ثمَّ نبيًّا من أنبيانها ، وراح ببثُّ الدُّعْوَةَ بين أعراب السَّاوة ، فكان له ما أراد، وسار الأعراب وراءه جيشاً رهيب الجانب. قال الخطيب البغداديّ : « إنّ أبا الطيب لما خرج الى كلب وأقام فيهم ادِّعي أنه عَلَويّ حَسنيّ " ، ثم ادّعي بعد ذلك النبوة، ثم عاد يدّعي أنه علويّ إلى أن أشهد عليه بالشام بالكذب في الدَّعْوَيَيْنِ ، وحبس دهراً طويلاً ، وأشرف على القتل ، ثم استُتيبَ وأشْهد عليه بالنوبةُ وأطلق. » وجاء في الصُّبح المُنبي أنَّ أبا الطيِّب قدم اللاذقيَّة بعد نيَّف وعشرين وثلاث مئة ، فأكرمه معاد ثم قال له : والله إنَّك لشابُّ خطير تصلح لمنادمة ملك كبير. فقال : ويحك ! أَتَدْري ما تقول؟ أنا نبيٌّ مُرْسَل، ثم تلا عليه جملة من قرآنِه وهو مئةٌ وأربعَ عَشْرَةَ عِبرة ، فبايَعَهُ معاذ وانتشرت بَيْمَته في بلاد الشام. ثم إنه لما شاع ذكره ، وخرج بأرض سَلميَّة من عمل حمص قبض عليه ابن علىَّ الهاشميُّ ، وأمر بأَن تُجعل في عنقه ورجليه خشبتانِ على الصَّفصاف... ومهاكان شأن هذه الرواية فقد ثبت لدينا أنَّ أبا الطبِّب عدَّ نفسه داعياً إسماعيليّاً، أي نبياً وأنه اعترف بنزعته القرمطيّة، وأنه مرّ بالسلميَّة مقرَّ الاسهاعيليَّة الى يومنا هذا ، واحتكَّ فيها برجال المذهب احتكاكاً وثبقاً ، وأنه نشب هنالك خلاف بين الشاعر وابن على الهاشمي لسبب لانعرفه على حقيقته ، وقد يكون لتطرّف في آراء أبي الطبِّب. أضف الى ذلك أنّ لؤلؤاً أمير حمص من قِمَل

١ – يرى الابيابيايين وأتهامهم أن خلاقة بني الدياس هي خلاقة المبين لأنهم منصيون ، وهم يرون – ولا شخص أن الدول الدياسة هي أن أكراها المدة فصيدة ، ويرون أن الدول كالحيامة ان ثنائها ، وها الأكلما أن الدول الدياسة عنصين أن أما إلى أن أن الدول العالمية كالأخيامة ان ثنائها ، وها أكلم ايت أن أما يت أن أما إلى أما يت الأركبة ، وقد الحكين على بن عبدالله بن الحين (١٠٠ – ١٤٥٥) المروث بالنفس الزكرة ، وقد الحكيمة عنصين على المدون بالنفس الزكرة ، وقد الحكيمة عن المنافقة عن الحين أن المسيين على المسيين على المسين المنافقة عن المنافقة المنافقة عن المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة عن المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة عن المنافقة المنافقة المنافقة عن المنافقة المنافقة المنافقة عن المنافقة المنافقة عن المنافقة المنافقة عن المنافقة المنافقة المنافقة عن المنافقة المنافقة عن المنافقة المنافقة عن المنافقة المنافقة المنافقة عن المنافقة المنافقة عن المنافقة المنافقة عن المنافقة المنافقة عن المنافقة

ليس هنالك ادّعاء نيوة ثم عودة الى المذهب العلوي، وإنما هنالك مذهب خاص من مذاهب غلاة الشيمة.

الإخشيديّة خرج الى الشاعر، فقاتله وأسره، وشُرَّد من اجتمع إليه من كلب وكِلاب وغيرهما من قبائل العرب، وحبسه في السجن سنتين، ثم استابه وأطلقه.

وإنَّ من تَنَّع شعر المُنتِي في هذه الفترة من حياته لمس **الأثر الدماعيلي** في عنفوانه . وهذا الأثر نلمسه كذلك في مختلف أطوار ذلك الشعر وإن نضاءل فيه العنفوان القُّرُهُطِيِّرُا . قال يمدح رجلاً ويستكثيفُه عن مذهبه :

يَا أَيُّهَا المَلَكُ المُصَمَّى جَوْهَا، مِنْ فَاتِنِي المَلَكُوتِ أَمْنَى مَنْ سَمَا، نُورٌ تَنظَ اهْمَ فِيكَ لَاهُوتِيَّهُ فَتَكَادُ تَعْلَمُ عِلْمَ مَنْ لَنْ يُعْلَمًا... كَبَرَ العِيَانُ عَلَيَّ حَشِّى إِنَّهُ صَارَ البَهْيَنُ مِنَ العَيَانِ تَوَهَّا

فتصفية الجوهر هي النصوف العلي عند الإسماعيلية، ومن التصفية هذه اتخذ «إخوان الصفاء» الإسماعيليون اسمهم. وإنك عندما نقرأ هذه العبارة لنصير الدين الطوسي في الإسام: ووضع الله وحدته عليه، وخطع عليه ألوهيّه، الى الأبد. كلمته كلمة الله وأعاله أعال أله، وكذلك أوامره وتواهيه ورَعَباتُه ومعرفتُه وقدرتُه ووجههُ وسمم و بصره، عندما نقرأ هذه العبارة وتقرأ أبيات المتنبي في القصيدة التي ذكرناها وفي شتى قصائده تجد روحاً واحدة، والفاظاً متقاربة، وأسلويين متشابهين شديد التشابه. ثم ان والنور اللاهوفي، تمبير قُرمُهيّ، وللنور في مذهب القرامطة محل فريد، فاللمات الألمُة عندهم هي النور العلوي الذي يصدر عنه النور الشمعتماني والنور القاهر".

وقال أبو الطيّب أيضاً في صباه:

يَتَرَشُمْنَ بِنْ فَيِي رَثَفَاتٍ هُنَّ فِيدِ خَلَاَةُ التَّوْجِدِ... كُلُّ شَيْهُ بِنَ اللَّمَاء خَرَّا شُرُبُهُ اللَّا دَمُ المُسْقُودِ... مَا مُقابِي إِزْضِ نَخْلَةَ اللَّا كَسُقَامِ المَسجِ بَيْنَ البَّهُودِ...

١ – روى الحطيب عن التنوخي قواه : وأما أنا فسألته بالأهواز منه ١٩٥٤ هـ عند اجيازه بها الى ناوس أي حديث طويل جرى بيتا عن معنى المتنيء «لأي أروت أن أسمع منه مل تنبأ أم لا و تأجابين بجواب منالط لى وهو أن قال : هنا شيء كان أي الحديثة : ووالذي تراه أن المتنبي جرى في تلك الحال على الأحد بالثبة شأن سائر الاساعيلين. ٢ – طالح كابا وتاريخ الفلسفة العربية ١ ، ص ٢٥٠ – ٢٢١.

٣ \_ أرض نخلة قرية لبني كلب عند بعلبك.

٧٩٠

إنْ مَذَا إِلَّا كَامَ امِمْ عَلِيُّ قُرْمُهِيَّ ، فحلاوة التوجيد هي تأويل لمدى عسل الجنة الله وي را في المعرفة التعليبيّة ، ودم العقود أو الحسر يرمز الى المعرفة التعليبيّة ، والمنتبي يُشبَّة نفسة بالمسيح في النبوّة ، ويغور ثورة قرمطيّة عيفة ؛ وهو كثيرا التأييم مم يرفع ممدوحيه الى درجة الأنبياء تمشيّاً وروح الإسماعيليّة . ويحن نعتقد أنَّ شعر المنبي لا يُقهم فهما تاماً إلا من خلال هذه النزعة الاسماعيليّة المسيطرة على جميع كيانه وتصرّفه وتفكره ، والمتاريّة بحسب الأحوال المكانيّة والزمائيّة والاجتماعيّة .

ولما تفلَّت المُنتَّبي من أسر لؤلؤ راح يضرب في البلاد الشاميَّة ، واجتاز الجزيرة مارَّأً برأس عين، وانتهى الى منج حيث مَدَّحَ جاعةً من رؤساء العرب في روح عربيَّة ودعوة الى القومية العربية :

وَإِنَّهَا ٱلنَّنَاسُ بِٱلْسَمُلُولِةِ، وَمَا تُنفَلِحُ عُرْبٌ مُلُوكُهَا عَجَمُ

ثم غادر منبح الى غيرها مواصلاً مذهب المدح والإطراء ، وهو لا بجد إلا خيمة الأمل ، ولا يجد الله خيمة ألامل ، ولا يجد الله نيرة في النفس تذكيها الكبرياء . ويبلغ عدد الله إن تقرّب اليهم في تلك الأثناء النين وثالاين رجلاً مدحم بأربع وأربعين قصيدة . وهكذا وكان المنبي يسمى لآماله سمّى السُميع السُميع المجلّ ، فلقد هم بالثورة وترقب لها الفرص ؟ ثم سكت عن أشباه ذلك بعد أن بارح عتبة الصبا ، وأوغل في سنى الرَّجولة الحكيمة ، فتركّرت آماله في عقد الباطن ، وراح يعمل على تحقيقها في هدوه ويقين وثقة عن بالنجاح ، وقد استعرَّ يُمبَّى النفس ، ويبسط أمامها سبُلَ الأمل البامم الحلاب حتى قلّ الزمان ، فتاب صامتاً محتملاً بشكو لنفسه مَطل الزمان ، فقل ولا يشكو لني يه معه متعالياً على ولا يشكو لني ي سعيه متعالياً على ولا يشكو لني ي سعيه متعالياً على

١ \_ روى ياقوت في «معجم الأدباء» أن المتنبي لما مدح محمد بن زريق الطرسوسي بقصيدته:

هدای برزت کا فهجت رصیبا شمَّ انشنیت وما شُهَیت نسیبا وصَّلَه علیها بعثرة دراهم، قبل له (ن شعره حسن، فقال: ما أدري أحسن هوأم قبیح، ولکن أزیده لفولك هذا عشرة دراهم، فكانت صلته علیها عشرین دوهماً.

لا حـ ذُكُو منهم التنوخيين باللاذقية ، وبدر بن عشار الأسدي نائب بن رائق بطبرية ، ومساور بن محمد الرومي والى حلب.

٣ ـ البرقوقي : مقدمة شرح ديوان المتنبي .

الناس، شديد الاعتداد بنفسه والإبمان بحقّه على أهل زمانه! ، كثير المغالاة في ما يقول من مدح وفخر وثورة على سنّة الإسهاعيليّة التي قامت على أساس من الغلوّ الشديد.

وما أن طار صيتُ الشَّاعر حتى رغب في مدائحه الأَمْراُءُ والحكَّام، وتنافسوا في دعوته إليهم، نقلُّب ما بين الرَّمَلَة وأنطاكية، وفها كان يوماً بطرابلس أراده إسجاق ابن كَيْظُمْ على مدحه فأبَى، مُعاوَّل ابن كَيْظُمْ أن يُلحق به السوء فهجاء مجاءً مرَّا وفرَّ الى أنطاكية حيث مدح أبا المُشايِّر الحَمْداني وحيث التقى بسيف الدُّولَة أمير حلب.

أُعجب سيف الدولة بشعر أبي الطبّب فأراده على الانضهام الى بلاطه. فقبل على ألا يُشكد الأمر وهو واقف وآلا يُقبل الأرض بين يَدَئيه. فدخل الأمير تحت هذه الشروط ، ومنذ ذلك الحين أصبح المنبي شاعر ميف الدولة ، وأقام عنده تسع صنوات (٩٥٨ — (٩٥٧ نظم في أثنائها ثمانياً وثلاثين قصياه أ وإحدى وثلاثين مقطوعة. وحسن موقع الشاعر عند الأمير وأحبّه وقرّبه ، وأجازه الجوائر السنية ، وأجرى عليه كلّ سنة ثلاثة آلاف دينار ما عدا الإقطاعات والوئلم والهدايا المتفرّقة ، واستصحبه الى الحروب وأنّ المنبي رجل كبرياء وتعالى ، وصاحب مذهب إسهاعيليّ وآراء متطرفة ، فواحوا يُتْهسون عليه تلك المكانة ، ويُعسلون ما بينه وبين وليّ نعمته ا ، الى أن تم هم ما أرادوا ، وخرج الشاعر من بلاط حلب مُفضَهاً ، ويمّ مهمتن فاستقبله والها بالإكرام والإعزاز ، ثم سار الى الرملة وفي نيّته الشخوص الى كافور الاخشيدي بمصر.

٣ في مصر: كان كافور من أقدر رجال عصره سياسة ودها ، وكان الى ذلك
 عُجِّاً للطيم والعُملاء ، ومبسوط اليد في الهبات والصَّماقات. فقصده أبو الطبِّب سنة
 ٩٥٧ ، ولتي لديه كلَّ حفاوة إذ أخلى له أبو المسك داراً وكَفله وأضافه وخلع عليه ،

١ .. طالع نفس الرجع السابق.

٢ – من تلك القصائد أديم عشرة في وصف مواقع الأمير مع الروم ، وأديم في مواقعه مع العرب ، وخمس عشرة في الملدح الجرد عن وصف المواقع ، وخمس في الوئاء .

ب حاد في الصبح الذي أن أبا توآس الحمداني قال الأمير: وأن هذا المشدئة كبير الإدلال عليك، وأنت يتطبه كل سنة ثلاثة آلاف دينار على ثلاث فصالك، و يمكن أن تغدق مشي دينار على عشرين شاعراً يأثون بما هو خير من شعره.)

وقد خصّه بأن يَلْخَل عليه وفي وسطه سيف ومنطقة ، وبركب بجاجين من مماليكه وهما بالسيوف والمناطق . وكان هدف أبي الطبّب أن ينال من كافور شَيْمةً أو إمارة ، فلم ينل إلا وعداً لم يتمّ ، وأملاً لم يُكلَّل بالنجاح ؛ وعُونب كافور في ذلك فقال : "يا قوم من ادَّعى النبُوة بعد محمّد، صلّى الله عليه وسلّم، أما يدَّعي المملكة مع كافور؟ . ، ولما طال انتظار الشاعر في غير جَدْدى راح يشكو ذاكراً عهد سيف المولة في لؤعة وحين وراح يشدُّ قصالِدَهُ ذات تُشْيو وذات قليه . ولاسيا عندما أصابته حمَّى خيية وألجيءَ الى لزوم الفراش والى نظم قصيدته الشهرة :

مُلُومُكُمُنا يَنجِلُ عَنِ المَلَامِ وَوَقْعُ فِمَالِدِ فَوْقَ الكَلَامِ مُمُوَّماً يخل كافور، بائساً من إخلاص البشر، متشائماً في ثورة نفسه الجاعة :

وَلَمَّا صَارَ وِدُّ النَّاسِ خِيَّا جَزْيْتُ عَلَى آبَيْسَامٍ بِآبَيْسَامٍ ' وَصِرْتُ أَشُكُ فِيمَنْ أَصْطَفِيهِ لِعِلْسِي أَنَّهُ بَعْضُ الأَنامِ

واتَّصل المتنبي في تلك الأثناء بأبي شُجاع فاتك الدُنقَب بالمجنون ، ومدحه بعد استفان كافور . قال البرقوقي : «وليس بعيداً أن يكون كافور كره من الشاعر إلحامةً في طلبه ، ومداومته على التَّذكير بالوعد ، في لفة يصبحُّ أن تُسمَّى توبيخاً وتأثياً ، فصبحُّ في عزمه ألا يُنيله طلبته . ثم إن تمادي الشاعر في أشباه ذلك ... وتعريضه بكافور في قصيدة الحمَّى ، ومدحه لفاتك — كلَّ أولئك كان سبباً في أن يُخِب أمل الشاعر في بغيته ، وأن يجمل ينه وبينها سلناً . وكانت صراحة المتبي وعلوَ نفسه بأبيان له إلا أن يقول ما يجول بخاطره ، فلم يشأ إلا أن يقول ما قال ، داخلاً في نطاق التوبيخ لا الاستمطاف والطلب الذلل . »

وسعى أبو الطبِّ في الرحيل عن مصر، وكان كافور يُسْمِكُه عن ذلك الرّحيل ويبثُّ حوله العيون. ولما توفي أبو شجاع فاتك راح الشاعر يُدبِّرُ لحروجه من مصر. جاء

١ - الخِبِّ: الحداع.

٢ - كان أبو شجاع رومياً أمير وربي في فلسطين. اغتصبه كافور من سبّده بالرّملة وأعتقد، وكان كريم
 الأخلاق عالي الهمة.

في شرح أبي العلاء المعرّي: ووقد أعدّكل ما يحتاج إليه على مرّ الأيام في الطف ووفق ولا يعلم به أحد من غلمانه ، وهو يظهر الرغبة في المقام . وطال عليهم التحفّظ فخرج وهفق الرماح في الرمل ، وحمل الماء على الايل في الليل من النّيل لعشرٍ ليالو ، وتؤدّد لعشرين .» وفي ليلة عيد الأضحى قال الشاعر قصيدته :

عِيدٌ بِأَيَّةٍ حَالٍ عُدْتَ يا عِيدُ، بِمَا مَضَى أَمْ لِأَمْرٍ فِيكَ تَجْديدُ

وانتهز غفلة كافور ، وانشغالُه بالعبد ، وانسلُّ في ظلمة اللبل يربد الكوفة . ولما نمى ال كافور خبرُ رحيله غضب وأرسل في إثره من يقتله خشية لسانه . ولكن شهرة المتنبي وشجاعته أنجاه من غدر الغادرين ، فوصل الى الكوفة في شهر ربيع الثاني سنة ٣٥١هـ / ٩٦٢ م وقد عدَّد مراحل رحلته تلك في قصيده :

أَلَا كُلُّ مَاشِيَةِ السَخَيْزَلَى فِلدَى كُلِّ مَاشِيَةِ الْهَيْدُبَى ۗ

3 \_ في العراق: كان العراق عداما وصل إليه المتنبي تحت سلطان بني بويه ، فتقلب ما بين الكوفة ، إلا أنه ترقم عن ما بين الكوفة ، إلا أنه ترقم عن مدح المهلّبي وزير بني بويه فأغرى به جاعة من شعراء بغداد نالوا من جرف وتبارؤا في همجانه ، ومنهم ابن الحبجاج ، وابن سكّرة الهاشمي ، والحاتمي ، فلم يحبم المتنبي ولا حكل بهم. وقد التث حوله جاعة من علماء اللغة والنحو كعلي البصري و آربعي ، وابن جنّي ، فشرح لهم ديوانه واستنسختهم إياه .

ولما سمع سيف الدولة بخروج أبي الطبّب من مصر أراده على الـ «مرع الى حلب ، وأرسل إليه الهدايا . وفي تلك الأثناء تُوفّيتُ خولةً أختُ سيف الدّولة الكبرى فقال الشاع فيها قصيدته :

يَا أَخْتَ خَيْرٍ أَخْرٍ ، يَابِئْتَ خَيْرٍ أَجْرٍ ، كِنَايَةً بِهِمَا عَنْ أَشْرُفِ النَّسَجِ وكان لهذا الرَّناء أبلغُ الأثر في نفس سيف الدولة ، فأرسل الى المسرو هديّة ومالاً وأماناً بخطّة ، وكتاباً يُستَدعيه ، فكتب المتنتي قصيدته :

١ - الخَيْزَل: مشية للنساء فيها تناقل وتفكّك. الهيذبي: ضرب من مشي خبل ب. جديمني أنه من أهل
 السفر تعجيد الخيل القوية على السير، وليس من يعشقون النساء ويتغزلون بمحاسن مشيئ.

فَهِمْتُ الكِتَابَ أَبِّرَ الكُتُبُ فَسَمْعَاً لِأَمْدِ أَمْدِ العَرَبُ ولكنّه لم يترجَّه الى حلب عناداً وتكبَّراً ، لهما بلغَهُ من أخبار سيف الدّولة ومرضه وتوالى النكبات عليه وعلى سلطانه .

و \_ في فارس \_ مقتله: وعنَّ لأبي الطبيَّب أن يزور أبا الفضل بن العميد في أرجان ، فانتهى إليه في شباط من سنة ٩٦٥ ومدحه ، ولبث عنده نحو ثلاثة أشهر، ثم انطلق الى شيراز نزولاً عند طلب عَضُد اللهولة ، ومدح الملك البديوسي بعدة قصائله ، وفي شهر آب من سنة ٩٦٥ غادره متشرَّقاً الى بلاده ، وودَّعه بقصيدة كانت آخر ما نظم ، مطلعها :

فِلْدَى لَكَ مَنْ يُقَصَّرُ عَنْ مَلَاكَا، فَلا مَلِكٌ إِذَنْ إِلَّا فِلمَاكَا وَرَلِ اللّهِ عَلَمُ لَلَا مَلِكً وترك المتني شيراز قاصداً بغداد فالكوفة، فقرَض له فاتك بن أبي جَهْل الأَسْدَيّ في عدّة من أصحابه، وكان مع المتنبي أيضاً جاعة من أصحابه، فقاتلوهم، فقُولَ المتنبي وابنه محمد وغلامه مُعلِّح بالقُرب من التمائية في موضع يُقال له الصّافية ، وذلك يوم الأربعاء لستُ بقين من شهر رمضان سنة ٢٥٤٥هـ ٩٦٥ م.

### ۲ - أدبه:

للمتنبّى ديوان شعر كان هو أوَّل من جمعه ورَبَّه وقرأه على الناس وفسَّر غامضه ، وقد نقله عنه أبو الفتح بن جنّى (۱۰۰۱) وعليّ بن حدوث اليَّصريّ (۱۸۰۵) وغيرهما ، كما عُنيَ السُّماءُ على مر المصور بشرحه والتعليق عليه ، ومن أشهر شُرَّاحه الواجلتيّ (۷۰۰۷) وأبو العلاء للمرّي (۱۰۵۸) والعُكُبْرِيّ (۱۲۱۹) والتُسَّخانِ البازجيّان ناصيف وابراهم .

١ \_ كان ابن العميد وزير عضد الدولة البويهي، وكان أديباً كبيراً.

٢ ـ يقول: يفديك المقصرون عنك وجميع الملوك منهم.

٣- فاتك بن أبي جهل هو خال ضبّة بن يزيد الذي مجاه المنبي عقب وجوعه من مصر الى العراق.
 ٤- الصافية -- وقبل جبال الصافية -- موضع في الجانب الغربي من سواد بغداد عند دير العاقول.

وهر يحتوي مدحاً ووثاء وفعفراً وهجاءً وغولاً وحكماً وما الى ذلك من الأغراض المهودة عند شعراء العرب. وتسهيلاً لدراستنا نستطيع أن نقسم شعر أبي الطبّب الى أربعة أقسام: شعر العظمة والعظماء، شعر الملاحم، شعر الوجدان، شعر الحكمة.

### ٣ ـ شاعر العظمة والعظماء:

١ - قضى المنبئي حياته في ظل العظمة يطلبها لنفسه، ويأوي إليها عند غيره. وكانت شغله الشاغل حتى الوفاة، وكانت تتمثل له في السلطان يستبدُّ معه برقاب العبد، وفي الهاك يجمعهُ في طربق العمل، وفي الهاد يوبي الهاك يجمعهُ في طربق العمل، وفي العالم يوبي العبورية الشعوية النوي وتنصبُ له عرشاً على منصبة الحاود. وشخصية المنبي هذه هي كلّ شهره، لأنها طيعته العاملة والناطقة؛ وفعدا ملأ الشاعر ديوانه حديثاً عن آماله العظام، وآلامه الجسام، ولم يستطع في كلامه الحروج عن روح اللعائم أيا كان ملحه للعظماء في خدمة العفرة أحياناً فإنَّ حديثه عن نفسه لم يعرف الفتور، وهكذا كان ملحه للعظماء في خدمة العظمة المائية التي يراها من حي نفسه في عصر فسدت فيه الأخلاق والسياسات وقام فيه دعاة الاساعيلة بنشرون الدعوة وينادون بالعقل النبي الأخلاق والمشيرة لأعال البشر في طربق قيامة جديدة شاملة.

ند المنبي حياة الحدول، وفرض على ذاته فلسفة فيناغورية رواقية، مصهورة في بوتقة شيعية الهاعيلية وتصرف عن غير زَهْدِ ولا تدبَّن، وآثَر الشَّرب في الفلوات على حياة الراحة والطمأنية؛ ووراح يحذو حاد بابك الخرَّبي وزعماء القرامطة في فَرْد الجيوش، متسلَّحاً بسلاح اللماعية ؛ ولما أخفى أوى الى العظماء بسلاح الشعر وسعر العبقية. وهكذا مدح وأكثر من المديح ؛ وإن لم يقدر الممدوح شعرة حتى قدره ، وإن لم يقدر الممدوح شعرة على والعهد، سلقه بلسان حادً، وهجاه قال . وكان مدحد يتحول الى رثاة إذا هدف الرئاء

اكان الاستاعيليون بيغضون دولة بني العائس وبعملون على قلب النظام السياسي المسيطر على العالم
 الاسلامي يومنذ ويتوسلون الى ذلك بقلب النظام العقلي المسيطر على حياة المسلمين أبضاً.

الى ما يهدف إليه المدح الجُرَّد. ولهذا أدخلنا في هذا الباب ماكان في ديوان أبي الطيّب مدحاً وزناء وهجاء.

### أ\_ المدح:

1 - أكثر المتنبى من المدح لأنّ هدفه كان يقتضي الإكتار ، وقد مدح العربي والفارسي والافريق لا إعجاباً بهم على أنهم من هذا الأصل أو ذاك ؛ ومدحهم جميماً بصفات وحسنات لا إعجاباً بتلك الصفات والحسنات ، وإن كانت في بعض الأحيان ذات صلة بالحقيقة النسخصية في الممدوح ؛ وعدّ أبحاداً وأفعالاً ، لا استغراباً منه لمثل تلك الأبحاد والأفعال . إنه ملح لينال أولاً ، وليصل الى هدفه ثانياً ، ومدح أخيراً تضحيماً للممدوح ، وبناً للثقة فيه على أنه عظيم من العظماء ، ومشهور مع المشهورين ، وخالد مع الخالدين ، وإن كان أحياناً في نظر المتنبي من أحط الناس شأناً ومن أذاهم قيمةً وقدراً .

٧ - وترى المتنبي بجول تحت كل سماه ويضرب في كل فضاء متقلّماً بين مختلف البلاطات لا يهدأ له بالى، ولا تستقرّ به حال ، كأني به بريد القبض على زمام الأرض ، والاستيلاء على نواصي العظماء والسلاطين. ولم تكن مدائحه ذات لين ومداراة ، ولم تكن وسيلة القول فيها مما يستميل ساسة الناس وحكام البلاد ، ولكنها شخصية قوية مميني منها على يستميل ساسة الناس وحكام البلاد ، ولكنها شخصية قوية مميني حجراً ، ولمؤقف ومعرّبة حتى لا مشرق ولا مضرف , ولولا ذلك كله لألقيم المنبي حجراً ، ولأهبل مع المهملين.

٣ \_ إنه لم يتكر من المعاني إلا النادر النادر، واكتفى بما ورد عند الأقلمين، فعد إليه وتناوله بملء فيسه وكامل روحه، وقد امترج به امتزاجاً وصَهَرَه في ذاته صهراً، وكون من مجموعه كياناً متنيقاً هو خبر ما يتصوّره ويطمح إليه، أو قل هو ذات المنتبي في شتى نواحي نفسيته وشخصيته، وراح يفجر هذا الكيان الحاص، من باطنه الذي لا يحدُّ له انفعال وطموح ، الى الحارج الذي يتصوّر فيه متنبئاً محموحاً في شتى نزاجي نفسيته وشخصيته. وسواء أكان المعلوح بمن يجب الشاعر أو لا يجب، وسواء أكان في حقيقته ذا صفات عالية أو باهنة. إنه على كل حال يمدح ما يجب، ويصوم ما

يصوّر، ويندفق من ذاته على ذاته. وهكذا يتاول الماني القديمة من كرم وعقل وحزم وشجاعة وما الى ذلك ... ثم يُبرُّها في شخصه بقوة وعنف، وفي مرورها تلمس قلبه فتحتدم، وتلمس أعصابه فتتونَّر، وتمسُّ خياله فتضخَّم، وتعصف بها ثورته فتأذّر، ويتطق بها لسانه فتنطلق شُهاً من نار تترك وراءها ألف دويّ، ويخطُّها قلمه وإذا هنالك صرير شديد الوقع في أذن الأيام والليالي

ق- وأسلوب المتنبى في ملحه هو الأسلوب الرسمي القديم، لا ينصرف عنه إلا إذا الشعدة معاجم النفسي أو تغلبت فكرة عامة تستدعي الجزئيات الحاصة، أو حكمة تُصفط فيها حقالتي الحياة والوجود. ومدح المتنبي في صباه أكثر تركزاً على أسلوب من تقلمه، وأشد تاثراً بالروح الإسماعية، وأشد تصرعاً بالآراء القرمطية والفلسفة الباطنية. وكان الشاعر قبل اتصاله بالحمدانيين، يدأ مدائحه عادة بنفسه فيمجلسها، ويرى في ذلك رفعاً لشأن الممدوح الذي يمدحه مثل شخص المتنبي؛ ثم ينتقل الى بسط الم المعلموح وكأنه ظل من ظلال نفسه. وعندما أقصل بسبف الدولة أقلع عن هذا المهدوح وكأنه ظل من ظلال نفسه. وعندما أقصل بسبف الدولة أقلع عن هذا المهدوم أكثر بروزاً ، بل توارى وراها بعض التواري. ولما غادر بلاط بني حمدان غلبت على شعره نوعة الألم، وراها بعض التواري. ولما غادر بلاط بني حمدان غلبت على شعره نوعة الألم، ناحيته اله حيالة مدينة مصطفعاً في ناحيته المدحية. ومما قاله في مدح سيف الدولة :

وعَادَةُ سَيْفِ اللَّوَلَةِ الطَّعُنُ فِي الْعِلَى عَلَى اللَّرُّ وَاَخْذَهُ إِذَا كَانَ مُزْيِدًا وَعِيدٌ لِمَنْ سَمَّى وَضَحَّى وَعَيَّدا تُسلَّمُ مَنْضُرُوقاً وَتُعْطَى مُجَدَّدًا كَمَا كُنْتَ فِيهِ أَوْخِذاً كَانَ أَوْخَذا ... لِكُلِّ أَمْرِي بِنْ دَهْرِهِ مَا تَمَّوْدَا هُوَ الْبُحْرُ غُصْ فِيهِ، إذَا كَانَ سَاكِناً هَنِيًا لَكَ الْمِيدُ اللّذِي أَنْتَ عِبْدُهُ وَلَا زَالْتِ الْأَعْسِادُ لِبُسْكَ بَهْدُهُ فَذَا أَلِيْرَةً فِي الأَيَّامِ مِثْلُكَ فِي الْوَرَى

١ - سمّى: ذكر اسم الله.

ا - سمي . دو العم الله المعاد العبد العبد العبد القديم فتستقبل الجديد .
 ٢ - الليس ما يُلبس ، استعاره للأعباد ؛ أي لا زلت تستدبر العبد القديم فتستقبل الجديد .

رَأَيْنُكَ مَحْضَ الْحِيْمِ فِي مَحْضِ مُدَّرَةً إِذَا أَنتَ أَكُونَتَ الكُرْبِمِ مَلكَتُهُ وَوَضِعُ النَّدِي فِي مُؤْضِع السَّبِ بِالعَلَى أَذِلُ حَسَدَ الحَمَّادِ عَنَّي بِكَبْنِهِمْ وما أَنا إلَّا سَمْهَرِيُّ حَمَلتُهُ وما أَنا إلَّا مِنْ رُواْوَ قَصَائِدِي،

وَلُو شِئْتَ كَانَ الجِلْمُ مِنْكَ أَلْمُهُمَّدًا وَإِنْ أَنْتَ أَكُرْمَتَ اللَّيْمِ تَمَوَّدًا مُهُورٌ، كُوشُمِ السَّيْفِي مُوضِمِ النَّدى فائْتَ اللّذِي صَبَرَتُهُمْ لِي حُسُلًا ؟ فَرْيُنَ مَعْرُوضاً، ورَاعٍ مُسَلِّدًا إذا قُلْتُ شِعْراً أصبحَ اللّمُورُ مُنْشِدًا إذا قُلْتُ شِعْراً أصبحَ اللّمُورُ مُنْشِدًا

## قيمة مدح المتنبي :

1 أنشد المتنبي هذه القصيدة في السنة السادسة لاتصاله بسيف الدولة ، يوم عهد الأضحى من عام ٣٤٣هـ. وكان الأمير وشاعره في ميدان حلب على فرسين مطهمين ، والفرسان حولها كتائب كتائب ، والناس يحقون بها من كل جانب ، وعلى ماضيه ، الوجوه أمارات السرور والاعتزاز . وكان الشاعر في حدود الأربعين من العمر وله من ماضيه ذكريات حافلة بالألم ، وأخرى مليئة بالكبرياء والآمال الجليلة ، وله من حاضره عرق ملكية ، وحسك نفخ صدور المنافسين ، وعِكالة نضخم في قلوب الساخطين ، وله من تواه الادراكية أوج ما تصل إليه العبقرية من سمو وروعة بيان ، وله من حوله جاعة من العلماء والأدباء : سيف اللولة أمير وشاعر وأدب ، وأبو فراس شاعر أمير ، وأبو زضر الفارابي سيد الفكر والمنطق ، وآخرون كثيرون من أثبة اللغة والأدب والفلسفة والبيان .

٢ – والقصيدة تتألف من اثنين وأربعين بيتاً طواها الشاعر على قسمين كبيرين :
 قسم لسيف الدولة رجل حرب ، وقسم آخر لسيف الدولة في علاقته مع الشاعر وعلاقة

١ ... المحض: الحالص.

۲. الندی: الجود.
 ۳. بکتیم: باذلالهم.

السمهري: الربح. معروضاً: محمولاً بالعرض لا يُقصد به الطّمن. راع: خوّف. مسدّداً: موجّها الى ٣
 الطمون.

الشاعو معه. أمّا القسم الأول فيدور حول حرب النفور وانتصار سبف الدولة على الدُّستين. إنها لذكرى مجيدة في مثل هذا اليوم ومثل هذا الموقف؛ وانها لمقدّمة فخمة للتهنئة بالديد التي جعلها الشاعر قلب قصيدته تتوسط قسميها توسطًا يربط الواحد بالآخر ربطا محكمًا، وبجمل الثاني منها نتيجة طبيعية للأول؛ وانه لجال رحب لحيال الشاعر الذي يهوى المواقف الحربية ويبدع في تصويرها لأنه خيال تضخيعي ملحمي. والمنبي يعرض لهذه الحرب عرضاً مُوجزاً لأنه فصل مواقعها في قصيدة لابية قال فيها:

رَبَى اللَّرْبَ بالجُرْدِ الجِيَادِ إلى العِدَى وَمَنا عَلِمُنُوا أَنَّ السَّهَامَ خُولُ مُلَمَّنا تَجَلَّى مِنْ دُلُولِ وَصَنْبِكُمْ عَلَتْ كُلَّ طَوْدٍ رَايَةٌ وَرَعيلُ فَمَا شَمَوا حَنَّى رَأُوهَا مُؤِرَةً قِبَاحاً وأَمَّا خُلْشُهُمَا مَجَويلُ

فهو هنا يعرض لحرب الثّنور على أنها من ناحية الشاعر بحال لإظهار البراعة والفخامة، ومن ناحية الممدوح شاهد على أنه وصول الى المستصعبات، وأنه من ثمّ أهل للهَينة والتعظيم، ومن ناحية الموقف بجموعة من الأغراض التي تروق كبار العقول.

٣ ـ وأماً القدم الثاني فيدور حول المتنبي نفسه في مديح سيف الدولة وتحريضه على المشاعر، على المشاعر، على الحسائد، وأخذوا ينقصون العيش على الشاعر، وأخذ سبف الدولة يُصغي الى أقواهم ، ويُحكرم بعضاً منهم فيولي أبا فراس على منبج وحوان وأعلاها جميهاً ، ويُحسن الالتفات الى هذا وذاك المستؤلزاً من عنفوان المتنبي

وتطاوله اللذين لا يقفان عند حدّ. إنه يُيدي انحرافاً والشناعر يتأفّف مستميناً بالنظرة التي تسبر الأغزار ، والحكمة التي نتزل الى الأعماق ، وتدرك أنّ إكرام اللّهم خطأ جسيم ، وأنّ الانصراف الى الظاهر دون الباطن مزلّة وخيمة العاقبة ، والأخذبالفرع دون الأصل وهمّم قدح . والتفاضي عن الشعر السمين في سبيل المثنّ والأعجف أمر مهين...

إلى والمنبي في هذه القصيدة باطهي النزعة ، إساعيلي المذهب ، شأنه في سائر نهو برى في سيف الدولة شيئاً من إمام تسبق معرفة القلب عنده رؤية العين ، إلى الآوات قبل وقوعها اتصالاً ذهنياً يلتحق بعالم النبوّة ، وهو يرى عنده من الرأي والمنتقد رسني الادراك الدقيقي الجورة ) ما لا يستطيع أن يصل إليه إنسان ، ثم إنه يجمل أنهال الأمير وأقواله معنى باطناً ومعنى ظاهراً ، فيقول :

يَدقُ على الأَفْكارِ مَا أَنْتَ فَاعِلٌ ﴿ فَيُتَّرِكُ مَا يَخْفَى ويُوْخَذُ مَا بَدَا

فالمعنى الباطن للحكماء والفلاسفة ، والمعنى الظاهر لعامّة النّاس . أضف الى ذلك أنّ في بعض الأبيات حطّاً من شأن الحلافة العباسيّة وتحريضاً على الحليفة :

فَيَا عَجَاً مِنْ دَائِلِ أَنْتَ سَيْفُهُ أَمَّا يَثَوَقَّى شَفْرَقِ مَا تَقَلَّمَا ' وَمَنْ يَجْعَلِ الضَّرِعَامُ للصَّيْدِ بَازَهُ تَصَيِّدَهُ الضِّرْعَامُ فِيمَا تَصَيَّدا

ُ أَنْ فِي أَبِياتَ الحربَ نَفَساً وَمِطلًا يعجُّ عجيج البحر إبّان العاصفة ، وفي استمال لالفاظ (محض الحلم في محض قدرقي) ما يقلك الى مجالس الإسهاعيليّن الذين تتخدموا الفلسفة اليونائيَّة في سبيل أهدافهم الحاصّة ...

أ- والمتنبي في القصدة متطلسف نظهر نزعته الفلسفية في استمال القياس نطقية، وربط الأفكار بعضها بعض، وإقامة الحبجج المقلية، واستمال الألفاظ والتبيرات التي استعملها الفلاسفة. إنه افتتح قصيدته على غير عادة الشعراء السابقين، أواد ته حيز الحكماء ومدّعي الحكمة في بلاط الأمير، فكان كلامه مقدّمة كبرى لقياس

١ - الدائل: ذو الدولة. يعنى الخليفة.

منطقيّ على سنة رجال المنطق ، وجعل من قول الفلاسفة بأنّ المادة طبيعة ناتية ، مبدأ أماسيًا ترتكز عليه آراؤه التي سيُدلي بها. والعادة كالطبيعة مبدأ عَمَل ، ومصدر أفعال . وهكذا فكلّ إنسان وما تعرد ، والحال أنَّ سيف الدّولة دائم الطّمن في الأحداء ودائم الفتك بهم ، ومن نمّ فقد هان عليه كلّ شيء ، وذلّت له الملوك والسلاطين ، ومن تحمد المنافق بيهد حطمة كبرى في معركة الغور ... ومكذا ترى الأفكار متلاحقة متاسكة الى آخر القصيدة ، وترى سيف الدولة من أهل الرأي والحكمة ، بل ديفوق فيها الناس أجمعين ، وترى الحجيج متراصّة في إنجاز ودقة وعمن ... وترى أنّ الشاعر يتعمد النفلسف تعمّلاً ويقصد إليه قصداً.

٦ – والمتنبي في هذه القصيدة عالم من علماء اللغة واليان، يسبطر على اللغة والبيان، يسبطر على اللغة والبيارة سيطرة شديدة، فتنقاد له اللفظة مهاكانت عويصة، وتصبح أداة أداء بحروفها وموسيقاها اللفظية وموقعها من غيرها ؛ إنها تُقيد المعنى قبل أن يُوصل إليه، وهي أبداً قوية مدوية برسلها الشاعر صواعق في أذن السامعين والقارئين، وكأني بمجمل الألفاظ جيوش فرسان متراصة الجوانب، منقضة القضاضاً رهياً تساندها المهارة في استمال وجود البيان والبديم مساندة تزيدها قوة والتحاماً. اقرأ هذا البيت مثلاً:

وَوَضْعِ النَّدَى فِي مَوْضِعِ السَّيْفِ بِاللَّهُلِ مَ مُضِرٌّ كَوَضْعِ السَّيفِ فِي مَوْضِعِ النَّدى

إنه من نماذج الحكمة ، ومن مبادى، الاجتماع والسياسة ، وهو من موحيات اسم إسيف الدولة ، وحاجة الشاعر الى «اللّهدى» بل هو سيف الدولة والمتبني في تفاعلها وعلاقة الواحد منها بالآخر ، وهو الى ذلك مجموعة من الدالات والضادات وكأنَّ تتابعها قرع طول ووقع سنابك ، وهو مجموعة استعارات وطباقات تتجسّم فيها الصورة تجسّماً بعيد المدى ، عميق الامتداد ...

٧ – والمنبي في القصيدة حكيم ينثر الحكيم دروساً أخلاقية واجتماعية وسياسية. وحكم يثر الحكيم دروساً أخلاقية واجتماعية وسياسية. أحوال الناس وحقيقة طبائعهم، وفي أحوال الوجود الأرضي وما يكتنفه من ملابسات. وهو ان أرسل الحكم لا يرسلها عن عيث، وإنما يستخلصها من مقدماته التفكيرية ومن تجاربه الحياتية، ويرصها في ذهن

سيف الدولة لتكون عده مهدأ عملو ، أي مقدّمة لقياس تكون تتبجته العمل. وهكذا فالحكة عند الشاعر شديدة الفاعليّة ، بعيدة الأثر ؛ وهي في تراصرُّ ألفاظها ، وانضغاط تعاييرها ، وروعة بيانها ، من أشد عوامل التأثير وتدعيم المعاني .

٨ وانه ليضيق بنا المجال لو أردنا استيماب كل ما في هذه القصيدة من المافي والأساليب، ولو أردنا تقويما تقويماً كاملاً، وان في القليل الذي ذكرناه إشارة الى الكثير الذي لم نذكره، ونحن نرى أن الشاعر جال في جميع الميادين تعجيزاً للفلاسفة والعلماء والشعراء الذين كانوا في زحمة البلاط الحمداني، والذين أخذ بعضهم يضايقه بالحسد والحقد، ويفسد ما بينه وبين الأمير. وقد كان والعا في تفكيره، مؤثراً بقوة شخصيته وعمق نظره، مجلياً في بيانه، وإن نزع به الحيال المكبر منزع العلواً الاسهاعيلي، بلغ الشمس فيجعلها مورداً طيل الأمير الحمداني.

#### ب \_ الرثاء:

كان لا بدّ للشاعر في حياته الرسميّة أن يرفي طائفة من الناس ذات صلة بمن يمدح ؛ وإننا إذا استنينا جدّته لأمّه التي رثاها قبل اتصاله بسيف الدولة ، نرى الرئاء عنده يكاد ينحصر في أمّ الأمير الحمدانيّ وأختيه الصغرى والكبرى ، وأبي شجاع فاتك. والمنتبي في رئاته يقف من الموت موقف الحكيم ، ويقف من المائث موقف اللعظيم والبجيل، ويقف من آل الفقيد موقف الملاح ، ويقف من نفسه موقف اللكرى والألم النفسي.

وهكذا تجد المتنبي بعيداً عن الضعف العاطق. إنه ينظر الى الموت نظرة المتألم ، وقد يثور في تألم لا على المدصر الذي المتألم ، وقد يثور في تألم لا على الموت الذي لا بدّ منه ، ولكن على الدّهر الذي يتارب الأحرار ، وعلى الحسّاد الذين يعكرون صفو الحياة . وانه في رئاء جدّته يُطلق الدنان لسخطه على الناس والرجود ، ويندفع في ثورته الاسماعيلية الفرمطية مرعداً مُهدداً ، ويعلن أن الحظ والعقل لا يجتمان ، وأنّ العقل مظلوم في عالم الكون والشاد ، وأنّ العقل مظلوم في عالم الكون

### جـــ الهجاء والعتاب:

١ – قد يُصدّ المتنبي ويُطعن في أمله فيهجو. ولم يكن هو من المولَعين بالهجاء أو

المألين إليه طبعاً وسليقة ، ولم يكن ليعبره اهتماماً حقّاً ، ولم يكن الناس عنده ، مها عظموا ، أهلاً لأن يخسّهم ولو بشيء من هيجاء . ولذلك ندر هذا الفنن في ديوانه ، فأن غضبة عارضة يدور فيها الشاعر على كاذب ، مثل كافور ، لا يصدق له وعد ، أو يدور فيها على رجل كابن كيفلغ أبى الشاعر أن يمدحه فحاول إيذاته . وأما هجاؤه لفيته نقد أكره نفسه عليه إكراها نزولاً عند رغية بعض الرفاق من الكوفيين . وهكذا فالهجاء عند المنتبي انقام لكرامة ، والشار من زمان خانن ، واشمئزاز من دناءات ، واحقار للؤم ، واستصغار مجموعة من البشر على وجه الأرض . ومن أشهر شعره الهجائي دائية في كافور ، وممّا جاء فيها :

بِمَا مَشَى أَمْ لَأَمْرٍ فِيكَ تَجْدِيدُ
فَلْتَ دُونَكَ بِدَا دُونَهَا بِيدُ...
عَنِ الْقَرَى وَعَنِ التَّرْحالِ مَحْدُودُ
مِنَ اللَّسَانِ فَلا كَانُوا وَلا الجُودُ
فَقَمَدُ بَشِينَ وَمَا تَقَنَى الْعَنْقِيدُ
لَوْ أَنَّهُ فِي ثِيَابِ الدُّرِّ مَوْلُودُ
إِنَّ الْمَحْبِيدَ لَا تُرْجواسٌ مَاكِيدًا

عِلَّهُ بِأَيِّةِ حَالٍ عُلْتَ يَا عِيدُ أَمَّا الْحَيْدُ أَمَّا الْحَيْدُ وَوَنَهُمُ أَمَّا الْحَيْدُ وَوَنَهُمُ أَنَّا الْأَحِيْدُ وَوَنَهُمُ أَخَوْدُهُمُ أَنْكِ كَلَّمَا الْإِلَّذِي وَجُودُهُمُ أَنْكَمِنُ لَكِنْ الْأَيْدِي وَجُودُهُمُ أَنْكَمِنَ لَوَالَّذِي وَجُودُهُمُ أَلَّمَا اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

### المتنبي في هجائه:

١ - في القصيدة قديان: مقلّمة وجدائية، وهجاء. أما المتدّمة فذكرى الألم في يوم البهجة: بعد عن الأحبّة، وضرب في القيافي خالٍ من كلّ تعزية، وجفاف في القبل والكبد، وحَسَد وخية. وإن في هذه المقدّمة جُوِّاً لقيلاً من الشجن واليلمس، جَوَّاً من الأرهاق العصبيّ والممنويّ. وقد استطاع الشاعر أن يعبّر عن تجربته بما يبعث الفق في النّموس، وبما يطبق على الصدر من اللوعة والكآبة. وأيّ شيء أشدً على النّمس من أن تتحول دواعي الفرح الى دواعي حزن! وأي شيء أشدٌ من أن تجد

عدود: ممنوع.

٢ \_. مناكيد: جمّع منكود: وهو القليل الحير.

٨٠٤ الشعر العباسيّ

الحياة فراغاً والقلب قاعاً صفصفاً ! وأيّ شيء أشدً من أن تنعصر النفس حتى يضيق بها الوجود ! ... وأي شيء أفعل من الجبروت المحطّم على أبواب اللّاشيء ! ...

Y - وأساليب الأداء هذا الموقف الوجداني شبه ما في الوجدان من حوقة وأنين وإذان. أما هذا الاستفهام في البيت الأول وبعد الجيلة التي حُذف فيها المبتدأ وبتي الحبر وحده وعيده في أقرا البيت. إنه استفهام المشمئر والمستفهام الكبرياء الحريقة، واستفهام الأمل الحائب والحياة التي أفلت زمامها من قبضة صاحبها... وما الحريقة الاستفهام في البيت السادس والحمرة في الكؤوس طافحة؟ — إنه استفهام المقارنة بين حالة السعادة وحالة الهم والتسهيد، واستفهام الحزن الذي يتضمن حكاية الحال والاقرار بالمصير... وما هذا التعجب الإستفهامي، والاستغراب التعجب في مطلع البيت السابع؟ أو هل جمد الألم نفس الشاعر حتى تحولت الى صخرة صماء لبس بها إحساس ولا شعور؟ ... إذك تجد في أساليب الشاعر وألفاظه واستماراته اجماع العظمة المشخمة والحقطمة البائسة ، وتكاد تلمس فيها جميعاً شيئاً من أسف على عمر انقضى في المتحدث والقوافي موسيقى القضاء ترافق جنازة العظمة المهارة... وإذك ، والحق يقال ، أمام مشهد الفناء الذي يشمر بالفناء وبريد البقاء والانتصار على تلاشي البقاء ...

٣ - وأما الهجاء فقد انتقل إليه الشاعر انتقالأعقابًا متوسلاً إليه بغنى المواعيد و أنا الغني وأموالي المواعيد و أنا كنائس رائع ينزلن الى موضوع الهجاء انزلاقًا. وهجاء المتنبي كانور الشمئزاز واستصغار وتقسيح. إنه يشمئز لكونه وصل الى زمن يُسيء فيه عبد بسيّد الأحرار ، ولكونه — وهو ما هو — وقع في أحطَ جتمع لأجل أنبًل هدف، فضاع الهدف ولم تُسْمَع اللهدارة إلتي تنازل إليها في سبيل الهدف، ومن ثمّ فقد و لذ طعم الموت شارية ، إن المنيّة عند الذلَّ قنديدُه والمتنبي يستصغر شأن كافور لأنه خالو من الموت شمئرة شايدة كل أصل ونسبّ ، وتعاون في ذلك التضخيم قلبٌ متألم هائج ، ونفس مشمئرة شايدة شايدة الانمال إلا شرأ وفساداً فكيف بأحط الناس وأدناهم الانفعال ، وتشاؤم لا يرى في أرفع الناس إلا شرأ وفساداً فكيف بأحط الناس وأدناهم

١ - القنديد: عسل قصب السكر، والحمر.

منزلةً وشأنًا ، وكبرياء تغلبت عليها الحقارة ، ونبوّة غشَّها الكذب والنفاق ، وعبقرية كان الدَّهر من رواة أشعارها وكان بلاط سيف النَّولة من أروع منابرها، وعنفوان أصبح موضوع شهاتة في أعين الحسَّاد الذين ناصبوه العداء من المشارق إلى المغارب... إن الموت نفسه يستقبح نفس كافور ولا يتناولها إلا بعود لنتنها وقبح رائحتها … وإنَّ

هذا الأسودلاقبح الناس خَلَقاً أ وَخُلَقاً : خصاء ومشفر مثقوب، وأَذَنَّ في يد النخَّاسَ دامية ... وغدر وخيانة ، ونجاسة وكبد...

 ٤ ـ وأساليب الأداء في هذا الهياج الهجائي شبه ما في الهياج من حدة وجيشان. فالألفاظ وِالعبارات والقوافي تزدحم مادّة اشمئزاز واستصغار وتقبيح. إنه السُّخطُ والاشمئزازُ في الانتفاضات التعبيرية «فلا كانوا ولا الجود! »، ويلمُّها خطة...،،، «أولى اللئام كَوَيْفير بمعذرة».... وانه الاستصغار في الألفاظ والتعبيرات والصُّور «ثعالبها» «لا تشتر العبد إلا والعصا معه»، «أنجاس مناكبدُ»، «الأسود المثقوب مشفره ، ، كُريفير ، . . ألا ترى في ذلك كلَّه القبح مضخَّماً تضخيماً تحقيرياً ؟ ألا تجد الألفاظ نفسها تستصغر المهجوّ بحروفها وحركاتها وسكناتها؟... أضف إلى ذلك أن تململ الشاعر في أساليبه التعييرية هو امتداد لشعوره الشديد بالصّغارة والقبح والاستنكار ، وان انتقاله المتواتر من المهجو الى ذاته ومن ذاته الى المهجوّ هو مقارنة ضمنية حافلة بالاشمئزاز والاستنكار...

 وتمتد الذكرى بالشاعر الى الفحول البيض ، من مثل سيف الدولة وغيره ، ويقارن ما فعلوا به وما فعل كافور فيعذر العبد،. ويهجو بذلك الناس أجمعين.

 ٦ ويلحق بالهجاء العاب وهو اللَّـوْمُ اللِّين ، والتَّأنيب اللطيف؛ وقد عالجه المُتنبِّي معالجةَ الطَّامع الذي خاب أمله أو الذي لم يتحقَّق أمله بقدر ما كان يطمح إليه ؛ وَوجُّهه بنوع خَاص الى سيف الدولة بعدما اضطربت حاله معه ، وبعدما أفسد الحسد والحسَّاد تلك الحال ، ووجَّهه الى كافور الذي وعدَ ولم يَفٍ ، ولجأَ إلى المُاطلة ـ والتسويف، والمراوغة والكذب. أمّا عتابه لكافور فكان عتاب المُدالسة والرَّاء؛ وأمّا عتابه لسيف الدولة فكان عتاب الإعجاب المُستنكر، والحبَّة المجروحة، والدَّالَّـة المتألِّمة ؛ كان الكلمة الصَّادرة من الأعاق ، حافلةً بالصَّدق ، حافلةً بالتأثُّر ، شديدة الروعة في اندفاقها، وسلاسَتِها، وعذوبتها، ونَبْض عاطفتها: يا أَعْلَلُ النَّاسِ إِلَّا فِي مُعْلَمَتِي، فِيكَ ٱلْحَصِّامُ وَأَنْتَ ٱلْخَصْمُ وَٱلْحَكُمُ إِنْ كانَ سَرَّكُمُ مَا قالَ حاميدًا، فَسَمًا لِجَرِّحِ إِذَا أَرْضَاكُمُ ٱلْمُ ولا يخلو عناب النَّسِي من الفخر الشديد، ومن التهديد المِطْن.

#### الفخر:

 ١ عوامل فخره: كانت حياة المتنبي نسيج آلام مُعِضّة؛ فهو أبدأ بين آمالي. رحبة، وخيبة قائمة، تجسّم له عبّلته الجبّارةُ رغائِيَه ، فتعظم بحكم الحال فشله ؛ ويتناهى به طموحه وطمعه ألى حدود لا تنال، فتَتَنكُّر له الأحوال ويبقى من دونها كاسفاً ، مُقيَّداً ، ساخِطاً ، عاجزاً عن تحقيق المآرب ، وقد يتوفِّق الى بعض الحظّ ، فيحسب نفسه قد أضحى سيَّدَ الكون، وان بين يديه قوة قهَّارة، فريدة، لا يستطيعها غيره ، ويحسب أنه فوق الجميع ، وقادر على كلّ شيء ، وأنَّ كل ما يريده طوع مشيئته، ويمضي على هذا النحو من المغالاة، مسرَفاً في الاعتداد بنفسه، الى ما لا يتصوَّره عقل ، لا يرجع عن غوايته وأوهامه ، حتى يصطدم بالحقيقة المفجعة وسرعان ما يصطدم بها ، فيعود الى حاله من الألم والفجيعة ، ولكنه لا يرتدع بذلك ، بل يُعيرُّ على غروره ، ويعود الى الاعتداد بنفسه وإذا هو فردُ الزمان ، وعنوان الحزم والعزم ، ليس له في الوجود مثيل؛ وهو وحدَّهُ رجلُ الفهم والعقل، وكلُّ ما خَلَقَ الله وما لم يخلق، مِحتقرٌ في همَّته كشعرةٍ في مفرقه، وهو في قومه كصالح ٍ في ثمود، يسيرِ «لا مستعظماً غير نفسه ٤ ؛ وهو أيضاً في نظر نفسه منفردٌ في الشعرُ ، هو وحدَّهُ الشَّاعر ه والآخرون الصدى» بل هو ربُّ القُوافي ؛ والى جنب هذا كلُّه يرى أنَّ ممدوحِيه يزجُّونه أحياناً مع رعيل سائر الشعراء، من غير ما تمييز، وفي كثير من الإهمال وقلَّة المبالاة، وقد يُصغون الى الشعراء ويعرضون عنه ... وهو يزدري النَّاسَ لأنَّهم يُراۋون ويُنافقون ، ومن أقبح ما فيهم أنهم يُشهون عن أمرٍ ويأتونَ بمثله ، ومن الثابت الواضح أنَّ المعاكَسة الملازمة لرغائبه ، والحيبة المُقيمة في آماله ، وذلك الاستخفاف من قبل بعض الناس بقدرَه، كلّ ذلكِ مضافاً الى نشأته القرمطيّة الإساعيليّة، والى نفسيّته المعقّدة، وعنجهيَّته التي رُكِّبَت في طبيعته ، كلِّ ذلك كان سبباً مهمَّاً من أسباب الآلام التي رافقته سَحابَةَ حياته ، والانفجار الفخريّ الذي تردُّد دويُّه في شتّى مواقفه الشيع لّة .

 اطوار فحره: كان فخر المنتبي في صباه فحر العنفوان والثورة الآنه كان من إفرازات الروح الاساعيلية والقرمطية، ومن تأثيرات الحياة البدوية التي اكتشف في أرجاتها عبقريته الشعرية وتفوَّفه الفكريّ، وهمته التي تستطيع أن تطاول النَّاس أجمعين:

لَا بِقَوْمِي شَرُفُتُ، بَلْ شَرَفُوا بِي، وَبِسَفْسِي فَضَرْتُ لا بِجُدودي إِنْ لَمْ أَكُنْ مُعْجَا فَعُجْبُ عَجِيدٍ لَمْ يَجِدْ فَوْقَ نَفْسِو مِنْ مَزِيدِ أَنَّا يَرْبُ النَّذِي، وَرَبُ الْقَوافِي، وَسِمَامُ البِدَى وَغَيْظُ الْمَصودِ

ولمناً بلغ المنتبي مبلغ الرّجال ، وتقلّب في البلاد من حالو الى حال ، يثر مدائحه على هذا وذاك من غير أن بجد ما تطبح إليه نفسه ، ويطرئ من الأمراء هذا وذاك من غير أن تكون له عندهم المنزلة التي يرتاح إليها عزمه ، تحوّل ملحقه من العنفوان الصّبيائيّ الى الفهجارٍ بوكانيّ ، فيه تهديدٌ ووعيد ، وفيه طمعٌ بمستقبلٍ عجيد، قال في رثائه لجدّته :

وَلَوْ لَمْ تَكُونِي بِنْتَ أَكُرُم وَاللهِ لَكَانَ أَبِلَاهِ الفَّسَخُمَ كَوْنَلُو لِي أَمَّا لَكِنْ أَبِلُو الفَّسِخُمَ كَوْنُلُو لِي أَمَّا لَكِنْ بَنِي لِآنِانِهِم رَغًا لَكِنْ يَنْفِهِم وَغًا تَقَرِبُ لَا يُخْلِقِهِم حُكْمًا... تَقَرَّبُ لَا مُستَعْظِماً غَيْرُ نَصْبِهِ، وَلَا عَلِيلًا إِلَّا لِيخَالِقِهِ حُكْمًا... فَلَا عَبْرَتْ بِي سَاعَةً لا نُعِزِّي، وَلَا صَعِيْتُيْ مُهْجَةً تَقْبُلُ الظَّلْمَا...

وعندما استقرَّ المتنبّي عند سيف الدّولة ، وعندما تَوهَّمَ أنّه وجد ضالَّته المنشودة أُصبح فخره كلمة العزّة القائمة ، وأُنشودة السَّيطوة العَارِمَة :

سَيَعْلَمُ الْجَمْعُ مِنْنْ ضَمَّ مَجْلِسُنا بِأَنْنِي خَيْرٌ مَنْ تَسَعَى بِهِ قَلَمُ أَنَّا اللّذِي نَظَرُ الْأَعْمِى إِلَى أَدْبِي، وأَسْسَمَتْ كَالِقِ مَنْ بِهِ صَمَّمُ الخَيْلُ واللَّيْلُ واللَّيْلُ وَالْكِياءُ تَمِوْنِي، وَالسَّيْفُ وَالْمُرْعُ والقَرْطاسُ واللَّمَامُ

وبعدما فارق المنتبّي سيف الدولة ونكشّفُت له حقائق الحياة بكلّ جلاء ، تحوّل اللهخو عنده الى فخو بائس فجه نقمة ، وفيه سخط ، وفيه انكفاء على الجروح الدّامية في أعراق ذاته : إِنَّى أَصَادِقُ حِلْمِي وَهُوَ بِي كَرَمٌ ۚ وَلَا أَصاحِبُ حِلْمِي وَهُوَ بِي جُبْنُ ولا أَنْسِمُ على مال أَذِلُ به ۖ وَلَا أَلَنْا بِمِمَا عِرْضِي بِهِ دَرِنُ

### أ - شاعر الملاحم والوصف الملحمي :



حند من العرب

الحيل صافقة سنابكها على درب الروم تمم عليها صدور البزاة بمقدوح الشرر، وصليل السلاح في ضمجيج الفرسان وعجيج الغبار. وفي هامة الجيش الله ي يسد هزيمته وجوه الجو كان بزنح أمير حمدان على جواده المطهم كأنه فارس الأساطيريهب في عالم الحروب فيملأ والم والله والقبدوق والأبسيق وسائر أقاليم بزنطة برهة حربه وسطوته وبأس، حتى تجيء أخباره القسطنطيئة فيراع من فيها ويهبّ البيزنطيّون الى خيولهم بأثقال الحديد لردّ هجمة العرب وسدّ الثغور وإغلاق الحصون\ a.

١ حمركة عرشة: ومن أشهر المارك التي سجل المنبي وقائمها معركة خَرْضَنة ، ومعركة الدّوب. أما معركة خَرْضَنة ، ومعركة الدّوب. أما معركة خَرْضَنة ، فهي غزوة السّوب أما معركة خرشنة " فهي غزوة لسيف الدولة كان أولها انتصاراً وآخرها ذلاً وانكساراً إذ ارتد الروم على جوش العرب بقيادة قسطنطين برداس ، وأصلوهم غارة شعواه وشتيوا شملهم ، وجعل الأمير الحمداني يستنفر جنده فلا ينفوون ففر الى حلب هارباً ، فقال الشاعر قصيدته :

غَيْرِي بِأَكْشَرِ هٰذَا النَّاسِ يَنْمَخَلِعُ إِنْ قَاتَلُوا جَبُّوا أَوْ حَدَّثُوا شَجُعُوا

وتحوّل بأكثر الوصف الى بطولة سيف الدولة وتفرُّده في الشجاعة تخفيفاً لأحزان الانكسار :

بِٱلْجَيْشِ تَمْتَنِعُ ٱلسَّاداتُ كُلُّهُمُ، وَٱلْحَيْشُ بِآبَنِ أَبِي الهَيْجاء يَمْتَنِعُ

فقد قاد جاعات الحيل وسار على بلدان العدوّ كالموت الذي لا يروى ولا يشبع ، وكأنّ خيله تنظيم المنافق الم

مَنْ كَانَ فَوْقَ مَحلِّ ٱلشَّمْسِ مَوْضِعُهُ ۖ فَلَيْسَ يَرْفَعُهُ شَيْءٌ وَلَا يَضَعُ ...

١ - زكي المحاسني: شعر الحرب في أدب العرب، ص ٢٣١.

٧ خرشنة: مدينة ذات قلعة حصية جبليَّة في جهات ملطية من بلاد الروم.

إِنَّ السِّلاحَ جَمِيحُ النَّاسِ تَحْمِلُهُ، وَلَيْسَ كُلَّ ذَواتِ المِخْلَبِ ٱلسَّبِعُ `

٧ \_ معركة الحدث الحيراء: وأما معركة الثغور فقد أتينا على ذكرها فيا سبق؛ وأما معركة الحدث الحيراء فيا سبق؛ أمير حلب الحيراء في سببها أن الروم هاجموا قلمة الحدث وهدموها ، فتوجّه أمير حلب ريد إعادة بنائها بنحو خمسو مئة من حرسه الخاصّ. وفيا هو كذلك هاجمه الروم وعلى رأسهم برداس فوكاس فلم يستطيعوا النقلب عليه حتى أثم بناء سور القلمة في ٢٦ تشرين الثاني سنة ٩٠٤. وكان المنتبي الى جانب الأمير في تلك المحركة ، فنظم فيها قصيدتين أنشد الأولى منها في راحة من تلك المعركة عند المساء ، وأنشد الثانية بهد بنائها . والقصيدة الأولى من أشهر شعر التنبي ، وهي تألف من سنة وأربعين بيناً ، ضمنها وصفاً رائماً لرحف جيش الروم :

أَتُوكَ يَسِجُرُونَ المَحْدِينَ كَانَّهَا سَرُواْ بِحِينادٍ مَا لَهُنَّ قَوَائِمُ إِذَا يَرُواْ لَمَ تُعْرَفِ البِيضُ بِنْهُمُ، يُبِيائِهُمُ بِنْ مِنْلِهَا وَٱلْحَائِمُ خَيِسٌ بِشَرِّهِ الأَرْضِ وَالقَرْبِ رَحْفُهُ، وَفِي أَذُنِ الْحَجَوْزَاء مِنْهُ زَمَائِمٌ

وصوَّر فيها سيفَ الدُّولة وقد وقف يستعرضُ جيشه المُنتصر، ويشهد انهزامَ

الحدث قلمة في بلاد الروم أقامها سيف الدولة على تل بُستى والأحمر و فسميّت لذلك والحمراء وكان بناؤها شوكة في جنب الروم لأنما باب الطريق الى القسطنطينية.

٧ ــــ االحميس: الجيش العظيم. الزماز مج. زمزة وهي صوت الرعد. أواد بها الأصوات الشماينة التعاخلة. وكانت جوش المؤسس المنظم المنظم المؤسس الم

ثما جند سيف الدولة مكانيا يقدمون على ظهور أفراسهم في المعمة وليس عليهم لياس السلاح الثام ، فهم لا يكونون بلوس الجنابيات , ولكنهم يفسمون على وجوهم منظر من المدن المدقعية ، سلاحهم الرماح المطول والقروس الكبيرة التي تنظيم الجميد كه . وأفواسهم من خنب بأن واصح ما بين السيكين بيسمر على الرجل القصير أن يربي ، به الشناب ، وكانوا سيخيون بليول صغيرة بلزمونا توضأ عاجلة ستهاماً . (الحاسفي).

الرّوم، فكان واقفاً في جَفنِ الرَّدى والرَّدى عنه نائم، والأبطالُ البيزنطيُّون يمرّون به مُجرّحين مُنهزمين، وهو مُشرِقُ الوجه باسم الثغر:

وَقَشْتَ وَمَا فِي النَّوْتِ شَكُّ لِوَاقِفِ، كَانَّكَ فِي جَفْنِ الْرُدَى وَهُو نَائِمُ تَسُرُّ بِكَ الأَبطالُ كُلْسَى هَزِيمَةً، وَوَجْهُكَ وَضَّاحٌ، وَفَهْرُكَ بَاسِمُ تَجاوَزُتَ مِثْدارَ الشَّجاعَةِ وَالنَّهِي إِلَى قَوْلٍ قَوْمٍ أَنْتَ بِاَلْغِبِ عَالِمُ

وقد جعل سيف الدولة إماماً من الأثمة ونبيًّا من الأنبياء على سُنَّةِ الإسهاعيليَّة ؛ . حعله مُنَّصلًا ماسي العقول

إذ جَعله مُشْصِلاً بأسمى العقول عقلاً ، وجعله عالمًا بالغيّب وواقفاً على أسرار المستقبل. ولما انتهى الشاعر الى وصف

ولما انتهى الشاعر الى وصف الحنيد الوقع بها — وهو شديد الوقع بها — انطاق يُصروها وقد تَيِمَت الرَّوم في انطاق يُصروها الحقيان أنها أمّا تها المدّن الوسرعة المشابل المدّنة انصبابها ، مشت الحبال ، لشدة انصبابها ، مشت في الصّعيد . ويجري الشاعر على ولسانه ، ومُمثلتاً أنْ هذه الحروب خطّته هذه واصفاً بقلبه ومُمثلته مع اليزنطين ليست حروباً خاصة ، مم اليزنطين ليست حروباً خاصة ، مم اليزنطين ليست حروباً خاصة ، مع اليزنطين ليست حروباً خاصة ، وأوادي .



مجموعة من الأسلحة التي كانت شائعة في ذلك العهد ولاسيما عند الروم.

٣- معركة الدرب: وأما معركة الدّرب فهي آخر المعارك الظّافرة لسيف الدّولة على الوم ، وهي آخر المعركة وصفها المنبي ، وكانت قصيدته فيها آخر قصيدة في سيف على الدولة قبل رحيله عن حلب ، وقفد وفي الدّمر على أبي الطبّب كبرى حوادثه وأفلاح خطوبه إذ نجى عينه — وكانتا تُحيان مبيف الدولة — أن تشهدا انكساره الأكبر ودوران النائرة عليه وعلى جيوشه في وفعة منارة الكُحل التي سحق فيها نيقيفور فوكاس الحبش الحمداني وكتب على سيف الدولة الفهر الأخير ، وأفول النجم الحمداني من مماء حلب ، إذ فنحت أمام جيوش الروم الجرارة أبواب حلب ، فنخلوها وأحرقهما ، وجنّ فيها جزئهم في النهب والسلب والقتل والاستمباد أ م. كان أبو الطبّب إذ ذاك في عمر عدد كافور ، وقد بلغه الحبر ، وترامت إليه تفاصيل النّكية الكبرى ، ولا شك أنه حون شديد الحزن ، ولا شك أن أخبار هذه الحطمة كانت من الأسباب الكبرى التي حالت مدون عودة الشاعر الى بلاط حمدان .

كانت إذن معركة الدرب انتصاراً عظيماً لأمير حلب ، وكانت قصيدة التنبي من أعلى الشّعر ، وآخر نشيد من أناشيد الملحمة الكبرى التي نظمها قصائد في حروب سيف سيف الدولة لكون وأنشودة الدهرة في فروسية آل حمدان ويُطولة أبي الهيجاء سيف الملولة ، وقد صُمَّها المنبي وصفاً لهوب الجيش العربي الى المعركة ، وتفصيلاً للأماكن والأحداث ، ولأطوار المعركة وملابساتها مما صبغ القصيدة بصبغة الشعر الملحمي الحق، وعما بعضرة المحلم الملتخفية المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة عند ملكو أنه يعارض سيف اللولة أن البطريق أقسم عند ملكو أنه يعارض سيف اللولة في الدرب ، وسأله يُنجده ببطارقته وعَنَدوه وعَندو فقعل ، فخاب ظنّه:

عُشَى اليَمِنِ عَلى عُشِّى الوَّغَى نَدَمُ، عَاذا يَرِيلُكُ في إقدامِكَ القَسِمُ... كُلُّ السِّيوفِ، إذا طَالَ الضَّرابُ بِهَا، يَمسَّها، غَرَ سَيْف الدَّوْلَةِ، السَّأَمُ...

ثم راح الشاعر يتتبّع حركة الزّحف وسلسلة المواقع ، فمن «تلّ البطريق» ، ودخول

١ ـ زكي المحاسني: شعر الحرب في أدب العرب. ٢٤٨.

٢ - نفس الرجع ١ ص ٢٥١ -- ٢٥١.

الجيوش العربيّة الى «سروج» عند الصباح، ولملامها «بحرّان» تحت يوم ناضر فيه غام يستر الشمس ثمّّ ينحسر، الى اجتياز الجيش بقلاع «أُرسَناس<sup>ا</sup>» بعد الاستيلاء عليها ، ومحاصرته لحصن «الرّان»، الى الوقعة الكبرى في الدَّرب...

جَيْشٌ كَأَنَّكَ فِي أَرْضِ تُطاوِلُهُ، فَالْأَرْضُ لَا أَمَّمَ، وَالْجَيْشُ لَا أَمَّمَ<sup>،</sup> .

وفي هذا كلَّه غاية ما يصل إليه الوصف الملحميّ ، وغاية ما نصل إليه العبقرية في تصوير المعاني . وإنك إن قرأت الإلياذة من أولها الى خاتمّها فلن نجد أروع من هذا الوصف الحربيُّ ، بل لن نجد ما يقاربه في روعقالتصوير ، والتَّهْس الحاسيّ، ، والنَّرْخم ، الذي يُزَعْرُمُ ، والقَوَّة الجَبَارة التي تعصف بالألفاظ والمعاني عصفاً قراً مينيَّدُ.

وهكذا فالتبكي شاعر حرب من الطراز الأول ، يتلبس موضوعه تلبساً ، ويفجر فيه الفجاراً ، ويقدم فيه الفجاراً ، ويقدم فيه الفجاراً ، ويقدم ويُضعر الفجاراً ، ويقدم المستعيناً بقوة فقسه ونزعته القرمطية الاساعيلية فيوفسها الى مستوى الفظة العقراوق ، ويواكبها بشدة الفظية وعُروضية حتى تتخيل المدى في موسهى اللفظة . والشور في شعر أبي الطبّب هذا حافلة بالمفاجآت الابتكارية المدهشة ، والمفاجآت الابتكارية هذه تكاد تتحصر في نطاق التَّضخيم والنهويل حتى ليصبح الجو كله جواً ملحمياً حقيقاً .

#### أ- شاعر الحكمة:

 مصادر حكمه وعواملها: أكثر أبو الطيّب المنتبي من إرسال النجكم وضَرْب الأمثال في شعره. وانك كيفا قلبت ديوانه وقفت على كنوز من الحكمة التي كانت من أقوى عوامل شهرته وانتشار شعره بين العامة والحاصَّة. والحكمة عنده نمرة نجوية حياتية

١ ــ أرسناس: نهر يصبّ في الفرات بين باسورين وقبر سابور.

٢ \_ يقول: تَهَدُدت الأرض فطالت كانها تطاول جيشك في اعتداده، فكلاهما بهيد الأطراف لا قُربَت في.
 ٣ \_ العلم من الأرض: الجيل. والعلم من الجيش: الراية. -- أي لا الأرض تنفى ولا الجيش يفرغ.

وتفكير عمق. فهو رجل آلام واطاع؛ وهو رجل إماعيكيّر مُنفَلسِيّة وقرمطيّر ثائرة؛ وهو رجل تألمل في ما انتابه من معاكسات الأيام، ومنافسات الحساد ومناوات الزمان وأمله، ، وهو أخيراً رجلُ ثقافة واطلاع، أفاد من فلسفة الاغربق وفلسفة الشبعة علماً واسع النطاق، وكان له من مجتمعه وما آلت إليه الأحوال من الفوضى والاضطراب دروس وعير، كما كان له من علمه الذاتي، وغنى نفسيته ، وقوة شخصيته ، ينبوع دافق تجمّعت فيه شمَّى العوامل وانفجرت حكماً وآيات في وجيز من القول مرصوص الحواب، مضخوط الألفاظ ، مُحكم البناء أروع إحكام ، مصفول الحواشي أحسن صقل ، عيث بنسابُ الى النفوس انسياباً ، ويعلق في الأذهان عُلوقاً شديداً.

٢ موضوع حكمه: والحكمة في شعر أبي الطبّب منثورة في اللديوان وفي شتى القصائد، وهي تأتي في مقطوعة من القصيدة، أو في بينتر واحد أو في شطر من القصيد، وهي تأتي في مقطر من السبت؛ وهي تأتي منطقي، وطوراً نتيجة لتجربة ذاتية، والرأ تقرير لرأي... ومعظم حكم المتنبي في آلام الحياة، وتأتيز المنافقة على المتنافقة من المتنافقة المتنافقة من المتنافقة المتنافقة المتنافقة المتنافقة من المتنافقة المتنافقة

إنْسَعَمْ وَلَذَّ فَلِلْأُمُورِ أُواخِرٌ أَبِداً إِذَا كَانَتْ لَمُهُنَّ أُوائِلُ

• سيطة القرة: إلا أنه لا يرى الحياة «مُعة» على سنة ابن الروسي، ولكن الللة عناه خاضعة للمقل الله عناه خاضعة للمقل الذي لا يسمح بها إلا إذا كان الشرف مُصُوناً ، وهي خاضعة لفلسفة القوة التي تمجّد البطولة وتؤثرها على كلّ متمة. فالحياة للمجد أولاً ، ولما كانت مسرحاً من مسارح نتازع المقام ، وجب أن تسود القوّة ، لأن العيش للأفضل أي للاقوى ، والافوى هو الأبحد:

إِنَّهَا أَنْسَفُسُ الْأَنْسِسِ سِبَاعٌ يَشَفَارَسُنَ جَهْرَةً وَآغَنِيَالاً مَنْ أَطَاقَ الَّهَاسَ شَيْءً غِلَابًا وآغِضابًا ، لم يَلْتَمِسْهُ سُؤالا

١ \_ الأنيس أي الناس.

ومن ثمَّ فلا بُدَّ مَن مواجهة الحياة بنَوَّة ، لأنها زائلة ، ولأنَّ الموت لا بُدَّ سه ؛ ومن ثمَّ فلا يخشُّ الانسان موتاً سواءً أكان تتادَّ أو حتف الأنف. وهكذا فالشجاعة من خير ما يتحلَّى به الانسان ولا سيّها إذا رافقتها الحكمة :

وكُلُّ شَجَاعَةِ فِي النَّرَّءُ تُغْنِي، وَلا مِثْلُ الشَّجَاعَةِ فِي الحَكِيمِ وهذه الشجاعة من الأمور التي لا بَدَّمَا، لأنَّ الحياة في المجد، ودون المجدعةات بَلَهُ الموت الزَّوَام: أَعَلَى المَالِكِ مَا يُبْتَى عَلَى الأَسَلِ والطَّفْنُ عِنْدَ مُعِيَّبِونٌ كالفَّبُلِ

ومن مظاهر الشجاعة الصَّبر على العظائم:

إِنَّ العَظيمَ عَلَى العَظيمِ صَبُورُ

الزمان عدو الأحرار: والحياة فوق ما هي عليه من توافر الشّدائد، تميل مع الأخسر" الأحس"، لأخس"، لأخس"، لأخسار، والعقل، كما لا خض،، أشرف ما في الانسان:

وأَشْرَفُ مَا لِلْمُفَتَى أَبُّهُ وذُو ٱللَّبِّ يَكْرَهُ إِنْفَاقَهُ

والعقل قبلَ الشجاعة والقوّة، وإن كان المجد في هذه الحياة للسيف لا للقلم. والزمان يأبي أن يُناصِرَ ذا العقل، فأفاضِلُ الناس أغراضٌ لديه، وانه لأسهل أن تجمع بين الماء والنار من أن تجمع بين الحقلُ والعقل:

وَمَا الجَمْعُ بَيْنَ الماء والنَّارِ في يَدي بأصْعَبَ مِنْ أَنْ أُجْمَعَ الجَدَّ والفَّهَا

 الناس وشرَهم: والناس أشرار من طبعهم، وهم كدنيا الفساد فاسدون منافقون، وهي خسيسة تميل الى السفلة منهم:

١ \_ الأسل: الرماح.

وَشِيهُ الشَّيءُ مُسْجَلَدِبٌ إلَيْهِ ﴿ وَأَشْسِهُمُنَا مِلْنَيَانَا الطَّغَامُ ولما كان الناس كذلك وجب التحفُّظ ، وعدم الثقة :

خَلِيلُكَ أَنْتَ، لَا مَنْ قُلْتَ خِلِّي، وَإِنْ كَشُرَ الشَّجَمُّلُ وَٱلْكَلامُ وَمَا الدَّهُرُ أَهْلُ أَنْ تُؤْمَلَ عِنْدَهُ حَيَاةً، وانْ بُسناقَ فِهِ إِلَى اَلنَّسْلِ

ولهذا وجب وضع الحلم في موضعه والسيف في موضعه لأنّ «حلم الفتى في غير موضعه جَهْل» ولأن إكرامُ اللئيم يحمله على الشعرُّد.

سوزات حكته: وهكذا يذهب المنبي في حكته مذاهب شتى ، وهو شديد
 التأثّر بالآراه الفلسفية ، بجول فيها جولات واسعة في عمق وسعة إدراك ، وإنك لتلمس هذا التأثّر حتى في الألفاظ والتعبيرات :

وَشِيْهُ النَّبِيَ مُنْجَذِبُ إِلَيْهِ وَأَشْبُهُمُنا بِلُنْسِانَا الطَّمَّامُ اللَّهُ مَا يُطلِّبُ النَّجاحُ بِهِ الطَّبْعُ وَعِشْدً السَّمَّسُونِ السُّلِكُ وَعِشْدً السَّمَسُونِ السُّلِكُ السَّمَ وَلَكُ مَلْلُأُمورِ أَوَاجِرُ أَبْعًا إِذَا كَانَتْ لَهُنَّ أُوائِلُ لَيْمَدُ النَّالَامُ ولا يُحيطُ يُوصُفِكُمْ أَيْسِجِطُ مَا يَفْتَى بِمَا لَا يُنْفَدُ

والمتنبى في حكم شديد التُط**فل في طوايا التُفس البُشريَّة.** شديد النفهُّم لأحوال الزمان والمكان. فهو بعالج العادة وأثرها في الحياة ، والنقص وأثره في أحكام الانسان وتلون مظاهره ، وميل الطبيعة البشرية الى الظَّهم ، وتأثير الباطن على الظاهر، وما الى ذلك مما هو من صميم علم النفس. قال :

لِكُلَّ ٱلْمِنَ مِنْ ذَهْرِهِ مَا تَقُودًا، وَعادَهُ سَيْفِ اللَّوْلَةِ الطَّمْنُ فِي ٱلْمِلكَ مَنْ يَهُنُ يَسْهُلُ الهُوانُ عَلَيْهِ، صَا لِسِجُّسِ بِسَمَّتِ المِلامُ وكُلُّ يَرَى طُرْقَ السَّجَاعَةِ وَالنَّكَ، وَلَكِنَّ طَبِّعَ النَّهْسِ للنَّهْسِ قَالِكَ، وإذَا خَامَرَ الهَرَى قُلْبَ صَبُّ فَمَسَلَسِهِ لِلكُلِّ عَبْنِ دَلِيلُ

أضف الى ذلك أنّ المتنبي في حكمته ، **امهاعيليّ النزعة** ، ولاسيا في تقديمه للعقل ، وفي نظره المنشأتم الى الناس ، وفي مذهب القوة الذي سار عليه . وقد بلغ في نظم آرائه أرقى غاية في التعبير، فغاق شعراء الحبكم جميعاً في الجميع بين القوة والايجاز والإحكام، فجاءت أبياته علمية بليغة. والأمر الذي نلاحظه أن هنالك تطوراً في آراء الشاعر، فقد كان إبّان شبابه منهرّراً في حبّ الثورة والدّمار، وطلب الآمال الحياليّة التي لا قرار لها ولا سبيل الى تحقيقها؛ ولما اكنهل ضعف عصف الثورة في أبياته. إلا أنّ بعض آرائه اتسم إذذاك بلونٍ من التشاؤم كليف.

هذا هو المنبي **شاعر القرّة والمبقرّة** ، وهذا هو عقلهاالماح ، وقلبه النبَّاض ، وخياله الحُكّرق ، ولسانه البلغ . هذا هو الرجل الذي شغل الناس في حياته وبعد ممانه ، وكان بوقاً في أذن الأجيال يستحث الهيمَّم ويدعو الى القِيْم.



#### مصادر ومراجع

طه حسين: مع المتنبي (جزآن) - القاهرة ١٩٣٦.

شفيق جبري: المتنبي -- دمشق ١٩٣٠.

عبد الرحمن شكري: المتنبى وسرّ عظمته - الرسالة ٧ (١٩٣٩) ص ١٥٣ -- ١٩٥.

أمين الريحاني : المتنبي شاعر العروبة — المكشوف، الأعداد ٦٦، ٦٧، ٦٩، ٧٠.

عبد الوهاب عزام:

- ذكرى أبي الطيب بعد ألف عام - بنداد ١٩٣٦.

- البداوة طباع أبي الطيّب - الرسالة ١٦٣ : ١٣٣١ .

جاءة من الأدباء: أبو الطيّب المتنبي — عدد خاص. من مجلة الهلال أغسطس سنة ١٩٣٥. أحمد أمين: فيض الخاطر — المتنبي وسيف الدولة وفلسفة القرّة في شعره.

مارون عبود: الوؤوس - بيروت.

زكى المحاسني: شعر الحرب في أدب العرب -- القاهرة ١٩٤٧.

عمد كال حلمي: أبو الطبِّب المتنبي - مصر ١٩٢٣.

فؤاد البستاني: أبو الطيّب المتنهي — الرواثع ١١ — بيروت.

على أدهم: أبو الْطَيِّبُ المتنبي بَيْن الغرور والطموح والحَوْن — الكاتب المصري ١: ٤٧٩.

وديع تلحوق: أبو الطيّب المتنبي ونسبه العلويّ -- الفتطف ٨٩.

محمود محمد شاكر : أبو الطيّب المتنبي — المقتطف عدد يناير ١٩٣٦ (عدد خاص بالمتنبي).

R. Blachère: Abou-t-Tayyib al-Motanabbi - Paris 1935.

# أبو فِراس الحَمْدَانِيّ (۳۲۰ ـ ۳۵۰ ـ ۹۳۷ ـ ۹۹۸)

أ - تاريخه: وأيد أبر فراس في الموسل سنة ٩٣٠٠ مـ ٩٣٢ منشأ في رعاية ابن عدّ سيف اللهرلة بميّزه بالاكرام من سائر قومه، وبصطنه في غزواته ويستخلفه على أعاله، وقد ولاه شؤون سنج. أسر أبو فراس مرّبي، وقد تباطأ سيف الدولة في نفاته، وظل في أسره الل منذ ١٩٦٦م. وفي سنة ١٩٧٠م، وفي سنة ١٩٧٠م، وكان منظ ملاه من سيف الموقة فحول أبر فراس أن يتغذّب على حمص فأرسل أبر المثالي من تقلّه، وكان ذلك سنة ١٩٨٥م، وكان ١٩٤٨م.

### أدبه: لأبي فراس دبوان شعر أشهر ما فيه الروميّات.

شاعر الروميات: كان الأسر وآلامه سبب نظيم الروميات، وقد طواها على ذكريات، وتطلّماته الى
المجاه، وما قاسى في نفسه من جراتها، كما طواها على تعزية لأمَّة وأصدقائه، وعلى أشواق لاحدً لها.
 روميات أبي فراس مؤرّة، حافلة بالدلموية، والرقة.

 قاعر الحريات والفخو: تُسبطر النّزعة الحربيّة على قسم كبير من شعر أبي فراس كما تسبطر نزعة الفخر والتدّخر.

يفخر أبو فراس بأجداده وبنفسه، وأسلوبه في كلّ ذلك قديم بقوم بتعداد الفاخر. وهو في حربيّاته قصير النّفس لللحمليّ.

ة - شاعر الغزل والاخوانيّات:

غَزَل أَبِي فراس مقطوعات وأبيات رقيقة ولكنّها خالية من الندفُّع العاطني العميق. واخوائيّاتُه حافلة بالظرف والإخلاص واللّبن.

### أ – تاریخه:

١ - في عهد سيف الدولة: كان سعيد بن حمدان أحد أمراء الموصل ، وبطلاً يعتمد
 الحليفة المقتدر على ساعده لرد هجيات الثاثرين ولغزو الروم في عقر دارهم . وعندما كرد

ناصر الدولة الحمداني على الحليفة واستقل بولاية الموصل استدعى الحليفة الراضي سعيد. ابن حمدان، عثم ناصر الدولة، وولاد إمارة الموصل على أن يطردمنها ابن أخيه، إلا أن ناصر الدولة كان أخف الى الدفاع عن نفسه، ففتك بعمه وأوقف الحليفة عند حدّه.

قُيلَ أبو العلام سعيد بن حمدان، وترك بعده طفلاً في نحو الثالثة من الممر هو الحادث المعروف بأبي فراس. وكانت ولادته في الموصل سنة ٩٣٣ م — ٣٧٠هـ. وكان ابن عمة سيف الدولة أميراً ينتقل في خدمة الحليفة بين بغداد والموصل وديار ربيعة، ثم اقتطع لنفسه حصص وحلب واستقل فيهما بالإمازة؛ فيطف على الطفل الينيم وتمهاه بالمنابة والرعابة، وحمله معه الى بلاط حلب، ونشأه على الفروسية وأنمي مواهبه الأدبية والحربية، حتى كان — على حدّ قول الثمالي — وقرد هفره مجداً وبلاغة وفروسية وشجاعة ا وكان سبف الدولة بمؤره الإكرام من سائر قومه، ويصطنعه في غرواته، ويستخلفه على أعاله آ. قال أبو فراس: عشرة سع سبف الدولة، وقتحنا حصن العيون سنة ٣٣٩ وستي إذ ذاك تسم عشرة سنة "ه.

وهكذا كان الفتى الحمداني يسير في **طريق السيف والقل**م ، شأن سائر أبناء قومه ، ويسمى الى المجد بكلّ جوارحه ، لأن المجد هدف الحياة عندهم ، وقد قال :

فَلَمْ يُخْلَقُ بَنُو حَسْدَانَ إِلَّا لِمَجْدٍ أَو لِبأسٍ أَو لِجُودٍ

وكان إذا فرغ الى البلاط ونفض غبار الحرب يقول الشعر ، وينصرف الى مناظرة الشعراء والعلماء حتى صار محطً الآمال وقبلة الأنظار .

 لا مير منبع: كانت منبج من أهم الثنور بين إمارة سيف الدولة والروم البيزنطيين، وحصناً منبعاً لحلب، أراد الأمير الحمداني أن يولي أبا فراس عليها وهو في مقتبل الشباب وزهوة العنفوان. فتوكى شؤونها بشجاعة ونشاط، وراح من جهة بدفع

١ - يتيمة الدهر ١، ص ٢٧.

٢ - نفس المصدر ص ٢٧.

٣ ـ طالع كتاب Abou Firas بالألمانية لرودلف دفوراك، طبع لبدن ١٨٩٥، ص ٣٤٢.

عنها هجات الروم، ومن جهة أخرى يُذلّ القبائل العربية الثائرة بابن عمه'. وهكذا قضى عدة سنوات في مقارعة الكتائب لا تكلّ له ساعد، ولا يهي له عزم.

٣ الأمير الأسير: تضاربت آراء العلماء في شأن أسر الأمير الشاعر، والأرجع أنه أسر مرتين، مرة وهو عائد من الصيد، ومرة أخرى في إحدى المواقع. وقد حُملَ في أسره الأول الى خرشة ٢ ، ولكنه ما لبث أن تجا من سجنه ٢ ، وحُمل في أسره الثاني الى القسطنطينية حيث أكرمه الروم إكراماً جزيلاً.

وكانت مدة الأسر سبع سنوات وأشهراً . وإنه لمن المستغرب أن يطول الأسر كلّ هذه المدة مع ما نعلم من مكانة أبي فراس عند سيف الدولة ، ومع ما كان إذ ذاك من عادة الفذاء . لقد تباطأ سيف الدولة في الفداء لجفوة نشأت في قلبه. قال الشاعر :

فَلَمَّا بَعُدْتُ بَدَتْ جَفْوَةٌ ، وَلَاحَ مِنَ الأَمْرِ مَا لَا أُحِبّ

وهذه الحفرة حاول بعض الباحين أن يتناضوا عنها ، فقال بعضهم إن القداء بذل للساعر مفرداً فأبي إلا أن يكون ذلك مع سائر الأسرى. والحقيقة أن شيئاً من ذلك لم يكن ، وانه كان بين أمير حلب والشاعر خلاف حقيقيّ . فأبو فراس كان في أصل الحلاف الذي أدى الى ابتماد المتنبي عن بلاط حلب ، وهو رجل طمع بطمع الى تستم العرف العربي الدولة ، وقد ظهر طموحه بعد موت الأمير ظهوراً لا يقبل الشك. وهكذا فقد طال الأسر، وطالت رسائل أبي فراس الى ابن عمه ، حتى انه هدد بالانجاء الى خواسان والى مصر في سبيل النجاة :

بَنُو حَمْدانَ حُسّادي جَمِيعاً فَمَا لِي لا أَزُورُ بَنِيّ طُغْجِ ْ

١ – بث الفراطة الدعوة في صفوف البدو المنتشرين في أنحاء الشام، ومنهم كلب ونمير، وكانوا يعملون على
 دائ أركان الإمارة الحمدانية والاستيلاء على البلاد.

٢ - خشنة : حصن على الفرات قرب ملطية .

٣ ـ وقيل بل ان سيف الدولة افتداه.

٤ - النسخ الكين: تاريخ المسلمين، ص ٤٧١. والذهبي: تاريخ الإسلام، ص ٤٧٨.
 ٥ - وأسقط أحياء أبي فراس هذه القطوعة من نسخ عديدة إذ شاؤوا أن يبعدوا عنه تهمة التفكير بغير بني.

٥ ـــ «اسقط أحياء إلي قراس هذه الفطوعه من نسخ عاديده إذ شاووه أن يبعدوا عنه بهمه التفحير بعير بني
 حمدان « (الديوان ، ص ٥٧ ) .

وفي سنة ٩٩٦٩ / ٣٥٥هـ تم قداء الشاعر فعاد الى وطنه بعد مرارة شرب كأسها حتى الثالة ، وبعد طعنة أصابته في فخذه ، وبعد انكفاء على جروحه الجسدية والنفسية علمه أن يشرّح قلبه ويستكشف أسراره ، كما علمه أن يبكي وأن يجد في النمع عزاءً ، وأن يقول شعراً هو عصارة تلك النفس الشريفة المتألة.

٤ - بهاية الأساة: لا ربب في أنّ الفداء الذي بدله أخيراً سيف الدولة قد أبطه وكلفه ما بني معه من الثورة بعد أن نضمضع ملكه .وفي سنة ١٩٦٧ مات سيف الدولة في فراشه فلم يقل أبو فراس في رئائه شعراً ، بل فكر في التغلب على حمص واقتطاعها. قال ابن خالويه: ولما مات سيف الدولة ، رحمه الله ، عزم أبو فراس على التغلب على حمص ، فاتصل خبره بأبي المعالي بن سيف الدولة ،، وخلام أبيه قرقتريه ، وكان صاحب حلب ، فأرسل إليه من قاتله ؛ فأخذ ، وقد ضُربَ ضربات ، قمات في الطريق . وكان ذلك سنة ٩٦٨ م / ٣٥٠ه .



مدينة حلب وقلعتها.

#### Ý \_ أدبه:

لا إن فراس ديوان شعر لم يطعه أحد طبعة علمية قبل الدكتور سامي الدّهأن. فقد طبع قليم المرتبط في المستعدد واعتبد في الخطيع المواحدة من غير تنقيب جدّى، وظهرت الطبعة الثانية. أما الأولى في يروت سنة ١٩٠٧. وفي سنة ١٩٠٠ أظهر نخلة قلفاط الطبعة الثانية. أما الطبعة الثانية فقد ظهرت سنة ١٩٠٠. وفي هذه الطبعات أخطاء وتحريفات كثيرة مما أهاب بالدكتور الدهان الى جوب الآفاق في طلب الخطوطات، ومقابلة بعضها أهاب بالدكتور الدهان الى جوب الآفاق في طلب الخطوطات، ومقابلة بعضها الفرنسي بدمشق للدراسات المرية سنة ١٩٠١. وأشهر ما في هذا الديوان المروات الموهد التي نظمها الشاعر في أسره، وهي من أصفى الشعر الوجداني عند العرب.

### ٣ – شاعر الروميّات:

الحالة الله في نفس أبي فراس وفي شعره: تنكّر كلّ شيء الأبي فراس، وكان في خلقه شيء عن الضعف جمله قبل الجلد، دائم الحبرة. وكان هذا الشعور في صراع مع شعور آخر بعثه في نفسه كرم المحتد؛ وهكذا نرى أبا فراس يتألم لأدنى معاملة جافية، شعور آخر بعثه في نفس الشعوب ويتطائى إلا تمثل عبشه الماضي، ويتطائى إلا أثمال عبشه الماضي، أبي فراس أبسط من نفس الشبك، وتخالية من الأميال الحارة الجبارة، فلم يحدد الألم فراس المسط المسلمية وفراس أبسط من نفس الشبك، وأوضح عناصر جهاها، وقد ظل أبو فراس مقيماً على إبائه وسلم آلام، وأكره نفسه على الصبر، وإذ لم يجدد الى تكم الألم سبيلاً أتخذ التنفي وسلماً للهم المسلمية تمثيرة عنه فيلم المسلمية أثمن المسلمية أثمن المحمد اللهم المسلمية المنفذة والمحمد اللهم المسلمية المسلمية المسلمية المسلمية من المسلمية المسلمية المسلمية المسلمية المسلمية المسلمية من المسلمية ا

الشعور ، وجفاف في القلب. إنَّ ما يطلبه هو أن يحول صبره دون يأسه ، وأن يكون له من اللَّمَّع معوانٌ على الصبر، من غير أن يؤدِّي به اللَّمْع الى الضعف.

وقد رقمى الأثم عاطفة أبي فواس ، ووسع نطاقها ، ووجهها شطر الطبيعة حتى أصبح يُدِسُّ لكلّ شيء نفساً تمنو عليه وتريد الاشتراك في أحزانه ، فيُناجي الحمام إذا هدل ، ويحمّل النسبم رسائل عجته وإخلاصه ،ويُفضي الى الليل بخوالج فؤاده .

والأم أوضح في نفس أبي فراس عواطف التضحية التي كان يبلخا قبل سجنه. وهو لا يرى في موته حَرَجاً ، بل بجد فيه راحة وأمنيًّا عنبة ، ولكتّه يتبذه و يأباه لأنه سيكون شديد الوطأة على المجوّد وكأتي به لا يطلب فداءه إلا تعزية لوالدته ، أو سعيًا وراه خير الوطن. ولئل هذا الشعر متمة خاصة لما فيه من تصوير خالص لنفس الشاعر ولنفوس الكثيرين من الناس. إننا نشك في يطلب إلاالخلاص والمودة الى ما مضى له من عزّ وسلطان. ولكنه وُقَى ، فيا كان يحاول الاحتجاج لنفسه ، الى حجية جميلة الأريحية ، فعلقها ، وحاول أن يُعتنع ذاته بأنه لم يكن يطلب خلاصه لنفسه ، الى لمنفعة غيره . وهو لا يألو جهداً في الإلحاح على نفسه حتى تحسب ذلك حقيقة ، فيرتاح إليا، ثم يحاول أن يُقينعا نحن أبيل بالمواجع على نفسه خيى أهدانه ومع ذلك يلذنا أن نشاركه وهمه الكريم السخي وأن نتصوّر أبا فراس أربحيًا مهجاً.

وهكذا أفاد الألم أبا فراس إذ هداه ألى معين شعر يلانم طبعه، وأوحى إليه بأروع شمره. فلولا الرُّوميَّات لفاع امم أبي فراس بين أسماه الشعراء الكثيرين الذين تحالفوا عيثاً على المنتبي في حضرة سيف الدولة. وهكذا صقل الألم نفس شاعرا، ووسمها وخلع عليها وشاحاً من النَّبل والجال؛ وبالتالي فقد تهيّاً له أن ينطلق حواً مع سجيّه، ولا يكفف شيئاً لا يُطيفُه، وأن يترك عاطفتُه تسكب على ما تهرى، فأرسلت الأمُه وشجواً، وينسابُ في طريقه الى القلب من غير ما عائق بعترض سيره. ٣ ـ نزعات أبي فراس في رويائه: يَمَنَكُمُل أبو فراس في روياته تملُمكُ شديداً ، ويُرسلها تأثّوهاً وشكوى ، ومناجاةً وفخراً ، وإذا هي مزيج غريب تذوب فيه العواطف المختلفة فتملأ كأساً يعب منها ما شاء ويُقربها لأمه وأصدقائه ولابن عمّه الأمير ، وإذا فيها لتفسه ذكرى وحوقة ولهب ، ولأمه تعزية وعيرة ، ولأصدقائه وأنسبائه شوق وتحناف.

وهكذا ترى أن الرجُل يتأم ، وأن الأم ينطقه بما ينظم ، وأن ذلك الألم لا يندفق في انفجار شديد ، بل تُليَّن حدة انفجاره عواطف الاستسلام ؛ والذي يزيده ليناً ما يلجأ إليه الشاعر من ألوان الاعتبارات في حقيقة الوجود ، وفي القضاء المُسيِّطر والدّهر الحائق . وهذه الاعتبارات نفسها لا تهز القارئ هزاً عنهاً لأنها من الحجج التي يلجأ إليها الشاعر للتخفيف عن نفسه ، ولتغلية ما أصيب به من مذلة.

وتنابعت الآيام ، وتعاقبت الأحداث وأبو فراس الأسير لا يزال أسبراً ، وقد تباطأ سيف الدولة في أمر الفداء وكأنه غيرُ مُكترِث ، وشمت الشامتون ، وهزئ الحسّاد ، وتشتّت شمل الأصدقاء ، فقال أبو فراس فيها قال :

لِمَنْ جَاهَدَ ٱلْحُسَّادَ أَجُرُ المُجاهِدِ، وأَعْجَرُ مَا حَاوَلْتُ الرَّضَاءُ خَاسِدِ وَلَمْ أَرْ يَثْلِي ٱلْبُومَ ٱكُثِرَ خَاسِداً، كَأَنَّ قُلُوبَ ٱلنَّاسِ لِي قَلْبُ وَاجِدِ اللَّمِ يَثْلُ يَلْ يَعْلُمُ وَلَمْ يَظْفَرُ ٱلحَسَّادُ قَبْل بِمَاجِدِ؟! أَلَمْ يَرَ هَذَا النَّاسُ غَيْرِي فَاضِلاً، وَلَمْ يَظْفَر ٱلحَسَّادُ قَبْل بِمَاجِدِ؟!

النفت أبو فراس حواليه فوجد جَّوه خالياً من الأهل والأصدقاء. تحوَّل عنه كلَّ مَن كان به لاصقاً في حال نهائه. لقد أبصروه مهملاً في ذَلَّ الأمر فشمتوا به وأتهموه بالكبرياء، وحب المغامرة والادّعاء الفارغ وما الى ذلك ... تلك حال الناس على هذه الفائية ويميلون مع النعماء حيث تميل ه. فينتفض الشاعر انتفاضة السخط والاشمئزان، ويشكر مازجاً شكوله بأقوال الفخر والاعتزاز، وتصطيغ فهجته بصيغة المحكمة التي علمته إمامة الحجاة. وهو في مفاخرته يلجأ الى الفلو وإذا هو الأجد ابن الأماجد، والناس كلهم له حاسدون، وإذا هو في مغالاته يشتد اشتداد لين، وإذا اللبن في الشعاد المتعادد عن عنفوائية المتنبي

١ - الواجد: الغاضب.

ومها بكن من أمر فقد أدرك الشاعر حقيقة الطبيعة الشرية. إنها شديدة التقلُّب شديدة التلُّونَ، ومن ثم يصعب أن تلقى صديقاً مخلصاً وفيًّا يدوم على وفائه في السرَّاء والضرّاء. وهو في هذه الاعتبارات يسمو الى المواطن الانسانية، وينتقل من الذَّاتية الحاصّة الى النفس البشرية العامّة، ويحاول التغلغل في عالمها في بساطة حلوة، ولهجة صادقة. وهو في تجربته هذه يزداد ألماً حتى قال في مكان آخر:

وَظَنِّي بِأَنَّ اللَّهَ سَوْفَ بُدارًا ستَلْمِحَنُّ الأُخْرِي غَداً وَتَحُولُ وإنَّ كَشُرَتْ دَعْـوَاهُـمُ لَقَـلِـيلُ يَسِبِيلُ مع النّعماء حيثُ تَميلُ

مُصَابى جَلسلٌ ،والعَزاءُ جَمِلُ تَنَاساني الأصحابُ إلَّا عُصَسْمةً وَمَنْ ذَا الَّذِي يَبْـٰقَى عَلَى العَهْدِ؟ إِنَّهُمْ أُقَلِّبُ طَرْفي لَا أَرِي غَيْرَ صَاحِب

ولئن لاح له أن هنالك قريباً أو صديقاً باقياً على بعض المودّة وجّه إليه رسائل التعزية والإخلاص بأقوال أرقّ من جِلدِ النّسيم ، وأبيات أحنّ من النار الى الهشيم.

وفي هذا الجوَّ المضطرب يبصر وجه أُمِّه الحنون فيرتعش. إنها الأمومة الساهرة التي لا تخون وإن خان الجميع ، ولا تنسى وإن نسيّ الناس أجمعون ، ولا تتهاون وإن تهاونّ النسبب والقريب. يبصر الشاعر وجهها فيرتعش ؛ إنها حضنته منذ الطفولة ، وبذلت صباها وشيخوختها في سبيله ، وظلت له أمينة وإن توفي زوجها وهي لا تزال في ميعة الشباب. إنها ترسل الأنَّة تلوَ الأنَّة ، وكأنَّ قلبها مقيَّد وأسير، وكأنَّ روحها في أشَّـدّ السعير. وانها ترسل الطرف في كلُّ جهة علَّه يقع على ظلِّ الحبيب. ثم تتوجَّه الى سيف الدولة تستحثُّه على المضيُّ في أمر الفداء. ثم تعود في خيبتها تحنو على كآبتها والدموع تتسابق على الحدين أحرّ من نار الغضا. يبصر أبو فراس وجهها فيضيف بذلك الى آلامه آلاماً ، والى أحزانه أحزاناً. ويكتب إلها معزّياً في لهجة الطفولة وعذوبة الحنان ؛ وكيف يعزِّبها، وأي كلمة يُدخل معها الصبر إلى قلبها؟! فهو يتطأمن، وبتظاهر بالصبر،

١ - بُديل: يُغير زهذه الحال).

٢ - الأساة: الأطاء.

ويذكر لها مجيد أفعاله الماضية ، ويذكِّرها بأجر الآخرة ، وبالقضاء المسيطر؛ ويضرب لها الأمثال... ويقول :

وإنْ رَواءَ السَّشْرِ أَشَا بُسَكَاؤُها عَلَيَّ، وإنْ طالَ الزَمانُ، طَويلُ فَهَا أَثَنَا، لَا تَعْلَمُنِي الصَّبْرَ إِنَّهُ لِلَى الخَيْرِ وَالنَّجْعِ الْقَرْبِ رَسُولُ ويَا أَشْنَا، لَا تُخْطِئِي الأَجْرَ إِنَّهُ عَلَى قَلْدِ الصَّبْرِ الجميلِ جَزِيلُ

وهو يوضح لها أن الفرج قريب، وأن الحياة سراب، وأنه إن انجذب الى الدنيّة وطلب الفداء فحا ذلك إلا إرضاء لها ونزولاً عند رغبتها:

لَوْلَا المَمَجُوزُ بِمَنْسِجِ مَا خِفْتُ أَسُبُابَ اللَّهُ وَلَكَانَ لِي عَمَّا مَأْلُثُ مِنَ الفِئلَا نَفْسٌ أَلِيَّهُ لَسَكِنْ أَرْدُتُ مُسِرادَهَا وَلَوِ ٱنْجُنَّبُ أَلَى الدَّيُّهُ...

كلَّ هذا وسيف الدولة لا يكترث، والشاعر يرسل اليه الرسالة تلو الرسالة محاولاً إقناعه ببذل الفله في غير تردُّد ولا إيطاء. وهو في هذا الشعر يتقلب بين عاطفتين حادثين: عاطفة السخط والنورة وعاطفة التلذلل والملاينة. لقد رفع لواء بني حمدان عالياً، وكان البطل الذي يُفدى بكلَّ غالو وثمين، وكان القائد الذي ناضل في سبيل الأمير نضال المبايين، وكان الحرَّ الشريف الذي تطاول عليه المتزلفون المناقفون. وليس للتباطق في الفداء مُبرَّر، وليس إبقاؤه في ذُلِّ العذاب والأسر إلا مذلة لعرش بني حمدان... ومن ثم فهو يهذه تارة ويعانب أخرى، وكلامه يلين تارةً ويقسو أخرى في جوَّ من المواطف والأساليب المتصارعة.

وتموت أُنت سيف الدولة وهو في الأسر فيجزع عليها أشدّ الجزع، ويكتب الى الأمير معزّيًا ، مفديًا بالنّفس والجسد، مشيرًا الى ضرورة الفداء:

أَبِكِي بِنَمْعِ لَهُ مِن حَسْرَتِي مَلَدٌ، وأَسْتَربِحُ إِلَى صَبْرٍ بِلَا مَلَدِ وَلَا أُسَوِّعُ نَفْسَى فَرَحَةً أَبْداً، وَقَدْ عَرَفْتُ الَّذِي تَلْقَاهُ مِنْ كَمَادِ

١ ـ لا تخطئي الأجر: أي لا تدعيه يفوتك.

وأَمْنَعُ النَّوْمَ عَيْمِي أَنْ يُلِمَّ بِهَا، عِلْمَا بَانَّكَ مُوقوتٌ عَلَى السُّهُدِ يَا مُفُرَدًا بَاتَ يَكِي لا مُعِنَ لَهُ، أعانَكَ اللهُ بِالسَّلِيمِ وَالْجَلَدِ هَذَا الأمرُ السُّبِقُ، لا يَداء لَهُ، يَمْديكَ بَالنَّفْسِ وَالْأَهْلِينَ وَالْوَلَدِ

وتموت أمَّه العجوز فيذوبُ لوعةً وحسرة ، وينهار كيانُهُ دُمُوعاً وتأوُّمات. ورثاؤه لها بعيد عن تلك القرَّة العاطفيّة التي تهزُّ الأُعباق. هو رثائا الشمعيّ أكثر مميّا هو رثائا الله الله الله التركيو والتَّكريو والمناداة التموّم علما هو رثاء الله في أو جدائيً ، ورثاء السطحة أكثر مميّا هو رثاء العمق. ومكانا يتُصح لنا أن أبا فراس غَيرُ عنيَّ الشَّاعريَّة، غَيرُ فياضِ القَريحة. إنَّ الانفعالَ الشَّديد عنه غيرُ مصحوبٍ بشرّةِ الطبحُر وأندفاقِ الفيض.

## أبو فراس شاعر الحَربيَّات والفخر:

نشأ أبو فراس في ظلِّ القصر الحمدانيّ تماذً قلبه وعينيه أيَّامُ الأمير الحمداني الذي طالما تغنَّى التنبّى ببطواته وأبحاده في مبادين القتال. ووافق سيف الدولة الى الحرب ، كما تولَّى أعال منج ، وكان أبداً في الطليمة يصدّ الهجوم ويقارع الأبطال. ولا عجب من ثم في أنَّ تُسْيِّطِنَّ النَّرِعَةُ الحريثَة على قسم كبير من شعوه. وهو من أصل كريم يحفل تاريخه بالمجد والبطولة ، فلا حجب في أن يُكثرَ من أقوال الفخو والمتمدَّع.

تطلَّع أبو فراس الى ابن عمّه وتطلّع من ورائه الى سلسلة الآباء والأجداد، و إذا كلّهم في الدَّروة، فاستلاً صدره فخراً، وراح بحدح قبيلته تغلب، ويُشيد بأيامها قبل الإسلام وبعده؛ وراح يُستَنزح آل حمدان ويصفهم بالكرم والشجاعة، ويخصُّ بالذكر سيف اللدولة صاحب حلب الذي دوّخ الروم وأذلُّ القبائل الثائرة. ولأبي فراس في قبيلته وذوبه قصيدة طويلة تبلغ مثين وخصمة عشريناً، وكلها تعداد لمفاخر تقلبُ فيها الصيغة الاخبارية على الصيغة الشعرية، ويتضاءل فيها الفنّ، ولكنها على كلّ حال صورة لنفس صاحبها في مكابرتها وترفعها؛ أما مطلمها فهو:

لَعَلَّ خَيَالَ ٱلعَامِريَّةِ زَائِرُ فَيَسْعَدَ مَهْجُورٌ ويَسْعَدَ هَاجِرُ

وفها نرى الشاعر يفخر بأجداده نراه يتنقلُ الى نفسه فيصفُها بالصَّراعة وبكلِّ ما هو من مناقب البطل المحارب الذي يُقابِمُ ويَقْبك ، كمما يصفها بكلِّ ما هو من مناقب الملوك أعني الكرَّم والجود والترفِّع عن الدنايا وما الى ذلك.

وأبو فراس في فخره قديم الأسلوب ، يرتكز على تصادفٍ المفاخر وذكر الأيّام والتعلق الهُفُرط . وهو لا يُحسِن تفصيلَ مواقع القتال ، ولا يُحسِنُ بناء الملاحم الحربيَّة ، لأنّه قصير النَّفَس الشعريّ وإن طالت أحياناً قصائده ، وجيشانه لا ينطلقُ من أعماقٍ عنيفةٍ الاهتزاز ، ووبأنُّه الحياليَّة تضطربُ في نِطاقٍ ضيَّق .

ومن أروع شعره الحربي تلك القصيدة ألتي قالها عندما وسار بجيش لَعِب ، جَيَاش بالصناديد ، وعليه الرّابات الحُمْر تحفق بها الرّياح ، وكان صاحبُ هذا الجيش سيف اللولة الذي يفرغ ثباته على قلب الجيش وجناحه. وقد وصف هذا المسير بعدأن أتى رسولُ ملك الروم يطلب الهُمْنة من سيف المدولة — بعد حرب من حروبه — فأمر سيف الدولة الجند أن تركب بسلاحها لاستقبال الرسول ، وركب هو من داره المسمّاة به والمدارين ، في ألف جنديّ (من حرسه الحاص، الماليك ... على ألف وفرس عيق ، وألف وخاف، ، وركب الناس والقوّاد على طبقاتهم في الجيش ... فوصف أبو فراس هذا المنظهر الحاسيّ بقوله :

وأَثْبَتَ عِنْدَ مُسْتَجِهِ الرَّمَاحِ الْمُعارِ الْمُعارِ الْمُعارِ الْمُعارِ الْمُعارِ الْمُعارِ الْمُعارِ المُعارِ الْمُعارِ الْمُعارِ وَغُمِرْتُهُ عَمَودُ مِنْ صَبَاحِ فَلِلُ الصَّفَحِ مَا يُنَّنَ الصَّفَاحِ وَمَشْبِسُنُهُ جَسَاحاً لِلْمَجَنَاحِ الْمُجَنَاحِ الْمُجَنَاحِ الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمِعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمِعْلَى الْمُعْلَى الْمِعْلَى الْمِعْلَى الْمِعْلَى الْمِعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمِعْلَى الْمِعْلَى الْمِعْلِى الْمِعْلَى الْمُعْلَى الْمِعْلِي الْمُعْلِمِ الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلَى الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمُعْلِمِ الْمِعْلِي الْمُعْلِمِ الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمُعْلِمِ الْمِعْلِي الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمُعْمِي الْمِعْمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْمِ الْمِعْمِ الْمِعْمِ الْمِعْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْمِعْمِ ا

عَلَمُوْنَا جَوْلُمْنَا ۚ بِالْمَدَّ مِنْهُ،
بِجَيْشِ جَاشِ بِالْفُرِسَالِ حَسِّى
وَالْمِيَةِ مِنَ العَدَبَاتِ حَمْرٍ،
وَالْمِيَّةُ مِنْ العَدَبَاتِ حَمْرٍ،
وَأَرْوَعُ، جَيْسُهُ لَلِلُ بَهِيمٌ،
صَفْعُ عِنْدَ قُدْرَتِهِ، كَرِيمٌ،
مَنْكُونُ لَيْنَاتُهُ لِلْقَلْفِ قَلْمًا،

١ - زكى المحاسني: شعر الحرب في أدب العرب، ص ٢٧٥ -- ٢٧٦.

۲ – جوشِن: جبل.

٣ ــ العذَبات ج. عذبة وهي ما سدل بين الكِتفين من العامة.

ومها يكن من أمر فأبر فراس دون المنتبي نَضَاً حريباً، ودونه عَصْفاً واندفاقًا. وذلك أنَّ القوى التّفاعليّة عنده تصطدامٌ بنَصْس لا تخلو من ضعف ولين؛ والقوى الوجدانيّة عنده غيرصلبة، تغورُ بسرعة ولا تجد لديها من الجلّد ما يُسائِدُهما «ومن العمق ما يساعدها على الامتداد، ومن الهاج العاطفيّ والفكريّ والشعريّ ما يدعمها ويصلً حلقات سلسلتها وصلاً تصاعديًا يقوم معه بناء القصيدة في غير اضطراب ولا اعتزازه.

## أبو فراس شاعر الغزل والإخوانيّات:

لأبي فراس في الغرّل مقطوعات وأبيات وقيقة ولكنّها خالية من التدفّه العاطفيّ العاطفيّ العاطفيّ العاطفيّ العاطفيّ العاطفيّ العادار ، وتتناولُ المحببَّ والمحبرب في تفاعُلها وفي ما يعانيان من ألم الغزام . وإننا نجد الشاعر صفوحاً ، ليُن المُحبِّ والمحبرب في تفاعُلها وفي ما يعانيان من ألم الغزام . وإننا نجد عن التغلفل الى أعلى المخدس ، وهو في حديثه يووق ولكنه لا يهرّ ولا يثير الانفعالات القويّة . أعاق النفوس ، وهو في حديثه يووق ولكنه لا يهرّ ولا يثير الانفعالات القويّة .

# من أقواله الغزليّة:

وَدَّعُوا ، خَشْيَةُ الرَّفِيبِ ، بإيمًا ، ، فَوَدَّعْتُ ، خَشْيَةُ اللَّوَّامِ لَمْ أَبْعُ بِالْوَدَاعِ جَهْرًا وَلكِنْ كَانَ جَمْنِي فَيي، وَدَسْعِي كَلَامِي!

قَلْبِي بَيعِنُ الَبِهِ، نَعَمْ وَيَبَعْنُو عَلَيْهِ وَمَا جَنَى، أَوْ نَجَنَّى، اللّا اَعْسَلَدْتُ الَّهِ فَكَيْفَ أَذْلِكُ قَلْمِي، وَالْفَلْبُ رَهْنُ لَلَيْهِ؟ وَكَيْنَ أَدْعُوهُ عَلْمِي، وَعُهْدَتِي فِي بَنْيُهِ؟

ولأي فراسُّ شعر وجُّهه الى أصدقائه وهو من أرق شعره، وقد أطلقوا عليه اسم «الاعوائيات». وإنه بمتاز بالغارف والإخلاص واللَّبن وأبو فراس في إخوائياته صديق بكرًا \* - المنتشة من معنى، يخلص الوذ، وبصدف في قوله وفي عمله، ويصبر على عيوب الأصدقاء، ويسامح ولا بجفد؛ وهو يشكو ويعاتب ولكنه لا يقاطع؛ وهو يجعل في قلبه أصداة لما في قلب كل صديقٍ من أصدقائه، وذلك في حقلي الفرح والحزن. ويمتاز كلامُ أي فراس في هذا الباب بالرقة المؤثرة، والعُلوبة المشطّرة. هو كلام رائع يترك في النفس أفراً عميقاً.

ومكذا كان أبو فراس الحمداني شاعر الوجدان، وكان للألم في حياته أعظم الأثر في إثارة العاطفة، وبناء القصيدة وسكب المعاني الرقيقة في أعذب لفظ وأسهل عبارة.

ж.

### مصادر ومراجع

عمين الأدين: أبو فراص الحمداني — دمشق.

وزاد الستاني: أبو فراص الحمداني — الروائع ۱۱ — بيروت.

ركي الخاسي: شعر الحرب في أدب العرب — القاهرة ۱۹۶۷.

أحمد أبو حاقه: أبو فراس الحمداني — بيروت ۱۹۶۰.

نمان ماهر الكنماني: شاعرية أبي فراس — بغداد ۱۹۶۷.

على الجارم: فارس بني حمدان — القاهرة ۱۹۶۰.

مامي الدمان: هقامة ديوان أبي فراس الحمداني — دمشق ۱۹۵۱.

# الشربيف الرَّضي الرَّضي

#### (POT - 701 / ALT - 709)

1 ـ تاويخه: وكد الشريف الرضي في بغداد سنة ١٣٥٨م / ١٩٥٠م من أصل برقل الى الحسين بن عليّ. اعتقل والله سنة ١٩٧٩ وسودوت أملاك ولم يُطلق سراحه الأسخة ١٩٨٦ وكان الشريف يطمح الى اعتلاق، وقد تُولِّي عنها الأمراف الطالبيّة وإمارة الحجّ والنظر في أمور الطالبيّين في جميع البلاد. وقد تُولِّي منة ١٩٤١م/ ١٩١٩م.

 أدبه: ديوان شعر أشهر ما فيه والحجازيات؛ وونهج البلاغة، الذي جمعه للإمام علي بن أبي طالب.

أضاع الفخر: يصدر فخره عن أصل دفيع . ونضى كريمة أنية . وقلب وقاب الم الممالي. وفي فخره
 فضح ملحمية ، وترفع عن كل حقير ودنيء . ونشخيص . وشكوى وعتاب . وسخط وتهدد او شره الفخري راعاب .
 وشره الفخري رائع الإنسجام . عميق الفكرة . بعيد المرمى . حسن الوقع . جميل الإيقاع .

 أ- شاعر الغزل: الغزل عند الشريف أماني , وتحبّات , وأشواق , والنباع , وخفقات فؤاد يروعه البّيشن و تُعقله حمرات .

وهو لفظ ناعم . وتعيير رقيق . وانسجام ساحر . ولهمجة مزبج من بداوة وحضارة . وتنميق بعيد عن التعقيد والاسفاف . وفن رفيع .

شاعر الرئاء: رئاء الشريف للمويه رئاء لوعة وألم. ورئاؤه للملوك والعظماء تأبين ومواقف عبرة.
 ورئاؤه للحسين كلمة الحزن والتهديد بالانتفام.

أ – شاعر المدح: مدح الشريف تكريم وإجلال.

الشريف شاعر العاطفة الحية، والوجدان الصحيح، والأناقة العذبة.

#### أ - تاریخه:

هو أبو الحسن محمَّد بن الحُسين المعروف بالشريف الرضيّ. ولد في بغداد سنة ٩٧٠ من أصل شريف يرتق إلى الحسين بن على بن أبي طالب. وكان والدُه يتولَّى نقابَة الأشراف الطالبيين وإمارة الحجّ بالناس والنظر في المظالم. وفي سنة ١٩٧٩ أعتقل ذلك الوالد، وحُسِس في قلمة فارس، وصُويرت أملاكه، وكان الشريف لا يزال حسيًّا، فحرَّ ذلك الأمر في نفسه بشئة، وفجَّر من قلبه ينايخ الشعر الوجداني الوقيق. وفي سنة ١٩٨٩ أطلق شرف اللدولة الويجي سراح والله، فعادت إلى الشاعر غبطته، وحسنت علائة، بلوي السلطان فراح بحدحُهم ويُرسل إليهم مدارَّحة مكتربة، غير متكسب ولا مثللًا. وكان الشريف يطمح الى الحلاقة ويُشْجِعه فيها الكاتب المشهور أبو المسحاق الصَّابي، إلا أنه لم ينلها، ولكنه نال من الأعمال ما كان لوالمه، وأضاف مواسم اللدونة بالنساء الوافدات من جميع البلاد. ولما كان متوليًا أمارة الحجج شهد مواسم العيد وفيها النساء الوافدات من جميع البلاد، ولما كان متوليًا أمارة الحجج شهد تلك القصائد الشهيرة في المؤل العفيف وقد عُوفت بالحجازيًات.

وتوفي الشَّريف الرضيَّ سنة ٤٠٦هـ، ودفن في داره بخطِّ مسجد الأنباريِّين بالكرخ.

## ۴ - أدبه:

للشريف الرضي مؤلَّفات عدة ضاع أكثرها، وأهمها:

 ١ - كتاب مجازات الآثار النبوية: طُبع أولاً في بغداد طبعاً بمسوخاً، ثم طبع في القاهرة بعناه الاستاذ محمود مصطفى.

٧ \_ وكتاب حقائق التأويل في متشابه التنزيل: طُبع بالنجف.

٣ \_ ، كتاب تلخيص البيان عن مجازات القرآن،.

٤ - ١ كتاب الخصائص ١ .

٥ - اكتاب أخبار قُضاة بغداده.

٦ - ونهج البلاغة و: جمعه الشريف، وقد أثينا على ذكره في دراستنا لعلى بن أبي طالب.
 ٧ - ديوان تبير في الشعر جمعه عدة أدباء منهم أبو حكيم الخيري. وطبع في بيروت سنة ١٣٠٧هـ (١٨٨٩م).

كان شعر الشريف الرضي تغنّياً بحبّه وآلامه ، ونشيداً من أناشيد الفخر والعزّة ،

توحي إليه مواسم الحُحجِّ بمرضوعات «حجازياته»، ويوحي إليه العلويّون والطّالبيّرن الهرومون بموضوعات وشيعيّاته»، ويحلّ القضاء بالأصدقاء والأقرباء فيذرف الدموع الصادقة في «وثاقيّاته»، ويذكر أمجاده فتُوحي إليه بموضوعات «فحريّاته»، وهكذا كان شعره أبداً عبارة قلبه ونفسه.

#### ۴ ـ شاعر الفخر:

١ عوامل فخره: يتجلّى لنا الشريف الرضي من شعره رجل عزّة وإباء وعزم، ينظر إلى أصله وإذا هو في دوحة العلياء من أكرم فرع، وإذا هو مدّعو إلى كل كبير عظم، وإذا نفسه أهل لذلك العظم، وينظر إلى حاله وإذا هو غيرًم ا دُعِي إليه وخُلق لأجله، وإذا في نفسه حربٌ جبّارة، وثورة سخط ضخمة في وجه الزمان الذي يعادي الأحوار، وفي وجه الناس الذين يقومون في وجه كل عزيز طموح. ويتجلّى لنا الشريف حزيناً في قوارة نفسه، متألماً في أعاق تلبه، وذلك أنه لا يستطيع القبول بالظلم، والاستكانة للذل، فهو يتنفض انتفاضة النسر الجريح، وينظر إلى خصومه بعين حادة بلتم فيها الشرر، وبقلب جريء لا يخاف سيداً ولا مسوداً؛ هكذا يتجلّى لنا الشريف من خلال شعره، فهو نفس كبيرة أبية، وقلب رقيق شديد الانفعال، لنا المعالى، نباض في وجه الظلم، جريء على رقمه، بظاش على شدة انفعاله، لا يخلو من زهو وكبرياء، ولكن تلك الكبرياء هي أقرب إلى الأنفة منها إلى الكبرياء.

#### ٢ - قيمة فخره:

١ – أراد الشريف أن يقلد المنتي في فخره، فجاراه في نفحته الملحميَّة، وبيضاته التوثيَّية، وتوقَّه عن كل حقير دنيء، وإنه وإن لم يبلغه في قرَّةِ انطلاق شمره، وفي سكّة للأبيات سكًا شديد الوقع، فقد وجد في شرف أصله وسمَّو نفسه، ومواهبه العالمية وسجاياه النادرة، ومقامه الاجتماعي، ما لم يتوفّر لأبي الطيب، ولحذا فقد السع نطاق فخره، وازدحمت معانيه، وتنوّعت أفكاره، ولم يلجأ إلى الإحالة ليُخني ضعفاً أو أصلاً حقيراً أو مقاماً اجراعيًا غير لائق به. ومن ثم فقد كان فخر الشريف أقرب إلى النفس، وأدخل في العقل، وآنس للأذن.

٢ - فَيْخُ الشريف بقومه وفَخُو بنفسه ، أما فخره بقومه فهو فخر العزَّة والإعجاب واللوعة، فخر من ينظر إلى الدُّوحة الكريمة فيتعالى في سمائها، ويغرق بين أوراقها في شَغَفَوَوَلَه ، ثم ينظر إلى ما قُطِع من أعصابها ومَن قُتل من آل البيت فتذوب نفسه أسى وينطلق لسانه شاكهاً ، مُهدِّداً ، وإذا شعره شدَّةً ولين، ومزيج من قسوةٍ ورقَّة . وأما فخره بنفسه فهو تطلّع إلى العلياء ، وتحديقٌ بالمجد والاباء ، وإعجابٌ بشجاعةِ القلب ، وفيض الشاعريَّة ، وانطلاق الآمال.

٣ ـ وإنك لتشعر، في كلام الشاعر، بوفعةٍ ترفعك إلى أجوامُها، وبجُّو ملحميٌّ يحاول الشاعر أن يُضخّم عناصر القوة فيه بالتشخيص والتمثيل وتشديد اللفظ والقافية ؛ وإنَّك لتشعر أيضاً أن في نفس الرجل انصهاراً مُؤلًّا يرسل بين سطور الفخر آهاتِ الشُّكوى والعتاب كما يرسل زمحرات السخط والتهديد، وإنك تشعر على كل حال بانسجام رائع، وعلوبة أخَّاذة، وعمق في التفكير، وبعد في اللمح، وتعجبك من الشريف صراحته وجرأته كما يعجبك إيجازه وابتعاده عن التفصيل والإسهاب. ويروقك اختيار الشَّريف لألفاظه وحسن توكيبه لأبياته ، فهي بدويَّة حضريَّة ، مركَّبة تركيباً حسن الوقع ، رائع الايقاع. قال مفاخِراً بَعَلَويَّته :

مِقْمُولٌ صَارمٌ، وَأَنْفُ حَمِيهُ! مَا مُقامى عَلى الهَوانِ، وَعِنْدي كَسَمَا رَاغَ طَسَائِسٌ وَحُشَيٌ وَإِبَاءٌ مُحَلِّقٌ بِي عَنِ الضَّيْمِ ، غُلَامٌ في غِسمندهِ ٱلسَمَشْرِفَيُّ؟ أَيُّ عُذْر لهُ إلى المَجْدِ، إنْ ذَلُّ وَبسيصر المخليفَةُ العَلَويُّ سُ الذَّلَّ في دِيَارِ الأَعادي إِذَا ضَامَني ٱلْبَعِيدُ ٱلقَصَيُّ أَبُوهُ أَبِي، وَمَوْلَاهُ مَوْلايَ لَفَّ عِرْقِ بعِرْقِهِ سَيِّدُ ٱلنَّاس

#### أ - شاعر الغزل:

يُطالعك الشريف الرضيّ في غَزَله رجلَ إحساس مرهف ينثر على طريق الحج فلذَ

١ – راغ: نفر.
 ٢ – أبوه: أي جاده الرسول, مولاه: أي الإمام علي.

قليه وكبده. لقد فتحت مواسم الحبحّ عيني نفسه وإذا هي خلجات وجدان ، ورفرقة أجنحة ، وإذا هي حبّ عميق نهيجه النظرة ، وتلهيه الذكرى ، وتذهب به الآفاق الواسعة حداءً مع القرافل ، وأصداءً في المحافل ، وإذا الحبّ عنده ذوبان على جمر ونار ، ونظرات مبسوطة على كل طريق ، وقلب دفاق الجراح ، وعفاف يرافق النظرات ويلم التبرّرات ، وإذا المجبوبة عنده بان وظهاء ، وإذا هي رام وسَفَّاك ، وهي على ربيها وسفكها ، نعيم في نعيم ، والعذاب منها علوبة ، والمرارة حلاوة .

حَكَتْ لِحاظُكُ مَا فِي الرّبِمِ مِنْ مُلْحِجٍ بَوْمَ اللّغَاهُ ، وَكَانَ الفَضْلُ للحَاكِي كَانَّ طَوْلَكِ يُومَ السَّخْرَعُ يُحْشِرُنا بِمَا طَوَى عَلَكُ مِنْ أَسَمَا قَالِالَهِ أَنْتِ الشَّيمُ لِقَابِي والمَنَابُ لَهُ . فَسَمَا أَسَرُّلُو فِي قَلْبِي وأَخْلالُوا عِنْدِي رَمَائِلُ شُوْفٍ لَسَتُ أَذْكُرُها لَوْلًا الرَّفِيبُ لَقَدْ بَلَّمْنَهَا فَالِهِ

والغزل عند الشريف أماني وتحيَّات، والتياع وأشواق، وإرسال العبرات والنظرات، وخفقات فؤاد يبروعه الين ويُقطِّه حسرات، وأسئلة ومناداة، وكلّ شيء ما عدا الفظاظة والقباحة والقاذورات. والغزل عنده لفظٌ ناعم، وتعبيرٌ وقيق، وانسجامٌ ساحر، وهبجةً بدوية منتقلة على أكاف الحضارة، في روعةٍ خلابة، ولين يطأ الأفتدة ويستلب الألباب. وقد دُعيت غزليات الشريف «بالحبجازيّات» لأنّ أكثرها قبل في مواسم الحيح أو في ذكراها.

من أشهر حجازيّاته قصياته الميميّة التي روى فها قصّته مع حبيبته في ليلة غراميّة عفيفة ، وفي أسلوب حافل بالسلاسة والعلوبة والموسيقى ، جمع فيه أروع ما في البادية وأطيب ما في الحاضرة من أصباغ ، وصور ، وألحان ، قال في مطلمها :

يَا لَبَلَةَ السَّفْحِ، هَلَا عُدْتِ ثَانِيَّةً، سَقَى زَمَائِكِ هَطَالُ مِنَ الدَّيمِ إِ ّ مَاضِ مِنَ العَيْشِ، لَوْيُفْدَى، بَذْلُتُ لَهُ كَرَائِمَ النَّالِ مِنْ خَيْلٍ وَمِنْ نَضَمٍ

١ – الجَزَّع: موضع بالحجاز قرب الطائف.

٢- السفح: اسفل الجيل؛ واسم موضع -- الديم ج ديمة، وهي هنا بمعنى المطر جملة.
 ٣- النمر: الإيل والنتم.

لم أنْسَهُنَّ، وَلا بِالعَهْدِ مِنْ قِلَمٍ ذُقِ الهَرَى وإنِ اسطَّمْتَ المَلامَ لُم تَسْتَوقِفُ العَينَ بِينَ الخَمصِ والهَضَمْرِ لَصِدْتُهَا وابْتَدَعْثُ الصَّيْدَ فِي الحَرْمِ رُوُّوا عَلَى كَالِيُّ الَّتِي سَلَفَتُ، أَفُولُ اللَّائِيمِ السُهُدِّي مَلائتُهُ: وَظَّبِيْهِ مَنْ ظِيَّاءِ الرَّسِ عَاطِلَةٍ لَوَ انْهَا بِفِشَاءِ النَّيْتِ سَائِحَةً

١ في القصيدة ثلاثة أقسام: قسم جعله الشاعر زفرة وحسرة على زمان انقضى وحاجة سنحت لها الفرصة فلم تشفر ؟ وقسم جعله ضمّة على السفح ظاهرها مُرب، ٥ وباطنها عفاف عجيب ؟ وقسم طواه الشاعر على لهفة واشتياق وإعلان للإخلاص والوفاء.

والشريف الرضيّ في هذا التقسيم وهذا الترابط الفكريّ والعاطق شاعر عبَّاسيّ النزعة، يُخضع انطلاقه الشعريّ لعمل العقل المنظم من غير أن يكون هنالك قيدً غقليّ. أضف إلى ذلك أنّ المطلع ، وإن اصطلع بالصبغة القديمة ، وأنّ البيت الشعريّ المتناغم الأجزاء ، وأنّ التأتي في اختيار اللفظة الشعريّة الموسيقيّة ، والقافية المهافتة الى قرارها ، كلّ ذلك من عمل الفنّ العباسي الراقي .

أُضِف إلى ذلك أنَّ النَّهُمَ الحالِمُ فِي الأبيات، وعشق اللفظة للفظة، والعبارة للعبارة، وان تعمَّد الأسلوب الجاهليّ في التصوير، وتزيينه بزينة الصَّنعة البديميّة، كل ذلك رُفيّ حضاريّ، وجهال مدووس وموجّه.

وممًا لا ثلث فيه أن الشاعر قد نجح في خلق الجُو الحجازيّ البلديّ ، وفي اصطناع اللهجة الجاهليّة التي ليّنها الروح العيّاسيّة وسهاتها ؛ وقد انتمى في شعره هذا الى مدرسة عنرة وجميل ، فكان عذريّ العاطقة ، أبيّ الموقف ، بعلن أن الحبّ إخلاص ووفاء ، وأن الحياة حبّ يذوب في المجوب ويجمله محور الوجود.

٢ - وهذه القصيدة من النوع الوجداني الصافي ، فالشاعر هو الشاعر وموضوع

١- عاطلة: خالة من الحلق. - خمص البطن: ضموره -- الهضم: لطف الحصر، وضمور البطن.

٢ .. فناء البيت: أي ساحة البيت الحرام.

الشعر، وهو الممبّر والمعبّر عنه. إنّه الحسرة التي تُسفّح على رمال السفّح، والآهمة الجريمة التي تنتقل على غوارب الزّمان، والنّمعة الحرّى التي تُذرف في مأساة الزّوال، والقبلة الوالهة التي تذوب على نار الحبيب، واللحنُّ النّامي الذي يردِّد أُنشودة الحبّ حداءً يصل حاضر الزمان بخاضيه.

مَا سَاعَفَتْنِي اللَّالِي بَعْدَ بَيْنِهِمِ إِلَّا بَكَيْتُ لَيَالِيَّا بِذِي سَلَمٍ وَلَا اسْتَجَدُّ فُوْادي فِي الزّمانِ هَرِّى اللَّا ذَكْرُتُ هَوَى أَيامِنَا القُدُمِ

 ٣ والجدير بالذكر أنّ لنفسية الشاعر الأيّة العزيرة، ولطموحه الذي لا يعرف الحدود، أثراً شديداً في شعوه، كما أنَّ للبيئة التي عاش فيها يداً في توجيه تلك العبقرية العَظيمة:

كانَ البشريف الرضي متوليًا إمارة الحيح ، فأتاحت له أعاله أن يتصدّى للجهال وأن يتصدّى له الجهال ؛ وراقه الجهال العربي الأصيل ، عاطلاً من كل جيلة ، يسرح على الرمال كالظبّاء ، ويلتن بداعيه على السفّح في نشرة روحية بعيدة عن كلّ تبدّل . وقد حملته إمارة الحيح على تتبّع أسراب الطبّاء البشرية ، وعلى التفكير في إباحة فناء البيت الحوام لصيده :

وَظَيْمِيَةٍ مِنْ ظِياء الأُنْسِ عَاطِلَةٍ تَسُتُّوْفُ الْمَيْنَ بِنَ الخَمْصِ والهَصْمِرِ لَمِ أَنَّهَا بِفِسَاء البَّيْتِ سَانِحَةً لَصِدَّتُها، وابتَدَّعْتُ الصَّبِدَ فِي الحَرَمِ

وكان الشريف من أسرة عريقة في المجد والشّهامة، وكان إلى ذلك ذا نفسيّة مفطورة على الرّفعة والاباء فلم يستطع في حبّه إلّا أن يكون عذريًّا :

يِّنَا ضَجِيَدِنِ فِي ثَرِّيْ هُوَى وَتُقَى يَلُفُنَّا الشَّوْقُ مِنْ فَرْعٍ إِلَى فَدَمٍ وَبَيْنَا عَفِيدٌ بَايَعْتُها بِيَدِي عَلَى الوَفَاء بِهَا، وَالرَّعْيِ لِللَّمَمِ

وكانت **البيئة الصحواوية** تُضني على خيال الشاعر من الصّفاء، وتبنَّه من الحلم ما يُنْسَفيحُ على الرَّبوعِ ألقاً بَهيًّا، وطبيًا ذكبًّا، ورونقاً رضيًّا: يُشِي بِنَا اَلطِّبُ أَحْيَانًا، وآوِنَةً يُضِيئُنا البَّرْقُ مُجْنَازًا عَلَى اِضَمِ ۗ يُوبِّكُمُ الطلُّ بُرْدَيْنَا، وقد نَسَمَتْ ۚ رُوبِحَةُ الفَجْرِ بَيْنَ الضَّالِ والسَّلَمِ ۖ

وكانت البيئة البدويّة، و**مُوحِات الشعر العربي القديم،** نهبّ في أبيات الشريف هبوياً حجازيًّا حافلاً بالذكريات النديّة، وربحًا طبيّة تثر على الكثيب وفضولُ الريُط واللّمَهرِ ، وأنفاساً حرّى يعمرها الحبّ والجوى :

يًا حَبَّـٰذَا لَمَـٰةٌ بِالرَّمْلِ ثَانِيَّةٌ، وَوَفَـٰهَةٌ بِبَيُوتِ الحَيِّ مِنْ اَمَرً وَحَبَّلَا نَهَلَةٌ مِنْ فِيكِ بَارِدَةٌ، بُعْدي على حَرَّ قابِي بَرُدُها بَسِي

\$ — والتشريف الرضي صناع حافق بخلق الإطار الحجازي خلقاً ، ويبتدع الصور البداعة المستورية المتعادية وعبارات نحمتها اللكوئ نحقاً ، ويتما اللكوئ نحقاً ، وصفائها الصناعة صفلاً ، فباتت كالسّعر الحلال ، يعنو الأذن غزواً رفيقاً ويعمل ويحري إلى القلب جُرياً ، وينسابُ في الشرايين انسيابَ الحمرة في العظام ، وإذا أنت في هذه العمرة الحالية فاقلدٌ زمام أمرك ، سارح في البوادي بين الضال والسلم ، تتغني أثار الظّاء على الزمال ، وتلوّى مع الربح بين الكتبان ، وكان العالم ، وكان العالم ، وكان الحالم ، وكان الحالم ، وكان العالم ، وكان الحيا .

ألا تلمس الفنّ الوفيع في صوغ البيت التالي صباغة ينزلنُ معها المَسَجُّر انزلاقاً ، وكاني بالكلات تلوبُ الواحدة منها في الأخرى، في سهولة وعدوبة وروعة: أقُولُ لِلاَتبيي المُهدي مَلَامَتُهُ: وذُقِ الهَوَى، وإنِ اسْطَمْتَ المَلامَ لُمِّ ،

ألا تلمس فنيّة الابتداع في فنيّة الصباغة، في فنيّة الموسيقى اللفظيّة في البيت التالي:

لَوْ أَنَّهَا بِفِيناء البَّيْتِ سَانِحَةٌ لَصِدْتُها وَابْتَدعْتُ الصَّبْدَ في الحَرَمِ

١ – إضم : وادٍ في المدينة المنوّرة.

لا أيولم : أجمل فيه لم يناض — الطلّ : المطر الخفيف — رُويمة : تصغير ربح ، دلالة على رقتها. --.
 الشاك والسّلم : نوعان من الشجو.

٣. اللمة: اللقاء – من أمم: من قرب.

ألا تلمس فنيَّة التَّضمين، وفنيَّة اختيار الوزن للفظة في قوله:

قَيرْتُ مِنْها بِلا رُقِّى وَلا حَنَرٍ عَلَى الذي نَامَ عَنْ لَيلِي وَلَمْ أَنْمِ أَلا تلم... فَنَّهُ التشخصِ والمطالقة والاستعارة، وبلاغة النصوبر في قوله:

يْنَنَا صَحِيمَيْنِ فِي ثَوْبَيِ هَوِّى وَتُغَى يَلْفُنَا الشَّوْقُ مِنْ فَرَعِ إِلَى قَدَمٍ وَأَمْسَتَ الرَّبِحُ كَالْفَيْرَى تُجاذِيُنا عَلى الكَتِيبِ فَضُولَ الرَّيْفِ واللَّمَمِ ا يُشِي بِنَنَا الطَّبِ أَحِياناً، وَآوِنَةً يُضِينًا البُرْقُ مُجْنازاً عَلَى إِضْمٍ

يَشي بِسَنا الطّبِبُ أحبانًا، وآوِنَةً يُضيئُنَا البَرْقُ مُجْنَازًا عَلَى إِضَمِ • ـ وفي هذه الغمرة من الجمال والاندفاق عليه تروعك كلاسيكيّة الشريف

الرضيّ التي تُعلّب الشرف على الهوى، والعقل على العاطفة: فَقُسْتُ أَنْفُضُ بُرْداً مَا تَعَلَّقُهُ غَيْرِ العَفَافِ، وَزَاء الغَيْبِ والكَرْمِ

وتروع**ك هلـه العلويّة السخيّة** التي تجودُ بالدم في سبيل المجبوب، والتي تتعلّق الحبيب بكل ما في النفس من قوى، ونجعل من ذكراه أنشودة حياة:

مَّا سَاعَفَتْنِي اللَّيَالِي بَعْدَ بَيْنِهِمِ إِلَّا بَكَيْتُ لَبِيالِينَا بِدِي سَلَمِ وَلَا اسْتَجَدَّ قُوادِي فِي الزَّمانِ هَرَى إِلَّا ذَكَرْتُ هَوَى آيَابِنَا القَّلُمِ لَا تَطْلُبُنَّ لِيَ الأَبْدَالَ بَعْدَهُمُ فَإِنَّ قَلْبِي لَا يَرْضِى بِغَيْرِهِمٍ

## ٥ - شاعر الرثاء:

١ – رَبِى السَّرِيفُ وأَكثرُ مِنْ الرَّنَاء ، وقد وجد في طبيعته الغنيَّة بالعاطفة صدَّى لكلَّ أَلَم مِن الأمرائية بنبوعاً لكلَّ أَلَم مِن الأمرائية بنبوعاً في المسلم الغزينة ينبوعاً في المائية بنائية منه المؤرسة ويرسلها اشتراكاً في كلّ لوعة وفي كل تفجَّع ، ويغترف منه النظرة العميقة في حقيقة الحياة ويرسلها عبرةً وعظة ، ووجد في عينيه المجلوة الملتهة التي قبض عليها وأرسلها ظلاً من نار تذب القلوب وتفتتح عالم النفوس.

١ - الفضول: الأطراف. - الرَّبط: النوب الرقيق. - اللُّم: الشَّعر المجاوز شحمة الأذن.

 ٢ ـ رثى الشريف والدته وأصدقاءه، ورثى الحسين بن عليّ، ورثى عدداً من الملوك والعظماء.

رئاء الشريف للمتوبِّن من ذويه وأصدقائه حافل باللوعة، والألم والتشاؤه. إنه كلمة الوجدان الجويع ، والعاطفة الحبيّة ، وترجيع الذكرى والأسف الموجع . ورثاؤه الرسميّ للملوك والعظماء تأيين ، وتذكير بالمأتي ، ومواقف عبرة وموعظة ، ورثاؤه للحسين كلمة الحزن العميق ، والدوي البعيد الصدى ، والتهديد بالانتقام ، والتلويح يحق آل البيت في الحلافة . ولم يكن الشريف في جملة رئائه إلا رجل العاطفة النيلة الصادقة ، ورجل النظرة العميقة والجريئة الى حقيقة الحياة ، ورجل الحكمة التي غذاها العمق المتقف والمشكر ، ورجل الصلاح الذي تحط آماله في رحمة الله وحكته .

#### ٩ - شاعر المدح:

مدح الشريف بعض الملوك كالطائع والقادر، ومدح أباه، وكان مدحه إج**بلالأ** و**ت**كريماً لا وسيلة من وسائل الكسب. وقد حاول أن يقلد النبي في هذا الباب كما حاول أن يستهل ّ قصائده فيه بالمحكِم أو الفخر أو ما إلى ذلك.

. . .

وهكذا كان شعر الشريف الرُضي شعر العاطفة الحبة ، وكلمة الوجهال ، كما كان على كل حال شعر النفس الكيرة التي لم تعرف إلا الأجواء الرفية محملًا للأنظار ومرتماً للإمال . وكان أسلوب الشريف في شعره مزيجاً من بداوة وحضارة ، أراد فيه أن يصبغ الحياة المباسبة بطلاء الصفاء البدوي ، وأن يقول كلمة الحضارة المعلّدة في حُم البوادي الحيازية ، وأن يوشي شعره بالتنميق المركب في غير اصفاف ولا ركاكة ، ولا أيغلل ، وأن يمث في كل شيء روح الوجهال البعيد الآفاق ، وهكذا كان الشاعر الفلد الذي يستهويك شعره ، ويعذب في نفسك ذكره .

## مصادر ومراجع

الشيخ محمد رضا آل كاشف الغطاء: الشريف الوضي- بنداد ١٣٦٠هـ.

ع. محفوظ: الشريف الرضي— بيروت ١٩٤٥.

مارون عَبُود: **الرؤوس**— بيروت ١٩٤٦ ص ٢٧٨ — ٢٩٠. عبد الرحين شكري: الشريف الرف**ي وخصائص شعره**— الرمالة ٧ ص ٥٠.٥٠.

زكي مبارك: عبقرية الشريف الرضي - بغداد ١٩٣٨.

عمد عميى الدين عبد الحميد: شرح **ديوان الشريف الرضي**— وفي المقدمة حياة الشريف الرضي نقلاً عن أشهات الكتب القديمة— القاهرة 1989.

خليل يعقوب الخوري: شعر الشريف الرضي- المقتطف ٣٤. ١٢٨.



# أبوالعَــُـلاءُ المَعـُـرِيِّ (٣٦٣ — ٤٤٩ هـ / ٩٧٣ — ١٠٥٨ م)

أ - يلويفه: وكد أبو العلاء الممرّى في معرة النمان سنة ٣٦٣هـ / ٣٧٣م. ونفله يصره في بقفولته، ومع ذلك معي في طلب الطبر وطاقت في البلاد من مدينة الى مدينة. وفي سنة ١٠٠٧ نوسة الى بغداد واختلف الى دور العلم ، ولكنه لم يحظ بجناه، فرح الى المعرة واعتزل الناس وظل كذلك الى أن ترفي سنة ١٩٤٨هـ / ١٥٠٨م.

٣ ـ أدبه: أشهر ما له «سقط الزند»، و«اللزومبَّات»، و«رسالة الغفران».

#### أ – المعرّي في رسالة الغفران:

١- رسالة الطعراق ومضعونها: فيها قسيان: رواية النظوات، والرؤ على ابن القارح. أما الرواية نقشة عيالة وعالمي المحقول والمحتوات أدية ولفونة، وقلا لإنجل من سعر وتركيم. وأنا الرقابة فيضمن عملياً في العصر وطاهب. — رسالة المنظرات مزجع من قصص، ووصف، وقت وقد وظهر وطبقة، وطرح وظلمية وقارضة وقد وظهر أي في تقده المطومات اللملية والأدبية المحلقة بالمحتوات المحلقة بالمحتوات المحتوات المحتو

أبو العلاء الشاعر: أبو العلاء في ديوانه وسقط الزند، رجل تفكير، وتقليد وتركيب.

 أبو العلاء الطياسوف: أبو العلاء في تومياته رجل الدورة الشكريّة والاجتباعيّة ، يرى أن السلطة للدئيّة شاسة لأمها قائمة على الكر والرقوق ، وأن السلطة الديئيّة مرجعها الى الراء والطعم ، وأن الدين مجموعة أنسالية (أن القصى والجلسة تتنابهان من حيث المصدر والمصير، وأن العقل إمام ونهيّ ،
 وأن المقد موجد الكون وخالفه .

يُسيطر التشاؤم على آراء المعرّي، وان في تفكيره حيرة وتناقضاً واضطراباً.

#### أ - تاريخه:

١ - ظولة معذية وسعي وراء العام : أحمد بن عبدالله بن سليان بن محمد التنوخي المبروف بأي العلاء وُلد سنة ٣٦٣هـ / ٩٧٧ م في معرة النّجان ، بين حمص وحلب ، المبروف بأي العلاء وُلد سنة ٣٦٣هـ / ٩٧٧ م في معرة النّجان ذلك لم يَحلُ دون تحصيله للثقافة الواسعة ، فأحد عن أبيه مبادئ العلوم ، ثم راح يطوف في البلاد من معرة النّجان الى حلب الى أنطاكية الى اللافقية الى طرابلس الشام ، باحثاً منقباً ، مختلفاً الى المكتبات ودور العلم ، مترددًا على العلماء والرهبان ، جائلاً في كلّ فن وفي كل فرع من هروع المعرفة ، حتى كانت له ثقافة ذات شأن . نظم الشعر منذ حداثته ، وانقادت له اللغة وعلومها .

٧ - في بغداد: نوقي والد أبي العلاء نحو سنة ١٠٠٥ ، وفي سنة ١٠٠٥ توجّه أبو العلاء الى بغداد طلباً للشهرة والمال ، وسكن حيًّا قديمًا يدعى «سويقة ابن غالب» واختلف الى دور العلم ، ومجالس «اخوان الصّفاء» ، وعاشر كبار الرجال وأرباب الثقافة ، وكان له في عاصمة الحلاقة أثر ضخم أثار إعجاب المُسجَين وحسد الحسدين . ومن ذلك ما جرى له في مجلس الشَّريف المُرتَضى حين هوجم المتنبي فهب أبو العلاء للدفاع عنه ، وأخرج من المجلس اخراجاً شائدًا . وهكذا لم تجر الأمور كها كان يشتهي وضاقت به الحال ماديًا ومعنويًا . وفي تلك الأثناء حمل إليه البريد نبأ مرض والدته فغادر بغداد قاصداً المحرة ، وفع هو في اهو في الطريق توفيت العجوز فجزع عليها جزعاً شديداً وكان لوفاتها أثر عميق في نفسه ، زاده تشاؤماً وحمله على الزهد واعتزال الدنيا .

٣ - رهين الخبتين: لزم المعرّي يه في المرّة وستّى نفسه و دهين المحسيني" يعني المعلس البيت والعمى ، وامتنع عن أكل اللّموم وشتى منتجات الحيوان ، واكتفى بالعلس والفول والتين ، لقلة ذات يده ثم تأثراً بفلسفة براهمة الهند، وأكبَّ على المطالمة والكتابة ونظم الشعر ، فوضع «رسالة الغفران» ، ونظم ديوانه الفلسني الذي سماه «اللزوميات» ، فطار له صيت عظم في العالم العربي كلّه وأصبح مطمح الأنظار ومحط الآمال ، يقصده القاصي واللنافي ليسمع أقواله ويغرف من بحره . وفي سنة ١٠٥٨ م تُوفّي المعرّي فضحجت لوفاته البلاد ورثي الشعراء من كان ولا يزال «فيلسوف الشعراء وشاهر الفلامية».

## أ – شخصه وشخصيته:

كان أبر الملاء نادرة من نوادر الزمان ذكاء متوقّداً ، وحافظة عجية ، وروحاً ساخة ، وروحاً معافقة عجية ، وروحاً ما ماخة والمحققة والمحققة وصحرة وشكاً في أمور اللّذيا والله ين . وكان الى ذلك شديد التشاؤم لا يرى في الوجود دفي الناس إلا شراً وصوءاً ، ولا ينظر الى الناس والوجود إلا من خلال ظلمة عاه . هذا كلّه الى جانب جسيم نحيل ، وقامة قصيرة ، ووجه مجدور ، وعصب مسعور . وقد استطاع مع ذلك كلّه ان يكون عَلَماً من الأعلام الماليّن ، الذين تركوا أثراً ضخماً في تاريخ البشر .

## ۴ - أدبه:

تُربي مؤلِّفات أبي العلاء المرّي على السّبعين، ما بين منظوم ومنثور، وقد فُقد بعضها، وطُبع البعض الآخر، وأشهر المطبوع منها:

٩- وميقط الؤلده: ديوان شعر، عليه الشرح المستى، وضوه السقط ٤. طُبع في بيروت سنة ١٨٨٨ ، وطبع في بيروت سنة ١٨٨٨ ، وطبع في مصر، وقامت أخبراً لجنة إحياء آثار أبي العلاء بطبعه مع شروحه. وفي هذا الديوان مدح وفخر ونسبب ورثاء ، ووصف للدّروع ، نظمه الشاعر في مرحلة شبابه ، وجرى في أكثره عمرى يكاد يخلو من الصناعة.

لا و ما لا يلام، أو «اللاوميات»: ديوان شعر نظمه أبو العلاء في عزلته وضمّته نظرياته
 لي الكون والبشر، وقد طُبع مراراً في الهند ومصر، وتَرجم قسماً منه الى الانكليزية المستشرق
 كارليل وأمين الرّيماني، كما تُرجم بعضه الى الذركة.

٣ - «رسالة العفران»: وضعها أبو العلاء سنة ١٠٣٧ وضمتها نقداً لبض الآراء
 والمعتقدات. طبعت عدة مرات، ومن أشهر طبعاتها تلك التي تمتّ بعناية كامل كيلاني.

 ٤ - درسالة الملائكة ، رسالة لغوية أدية طُبعت مع شرحها في مصر، ثم في دمشق بتحقيق سليم الجندي سنة ١٩٤٤.

٥- «رسالة الهناء»: طُبعت في مصر سنة ١٩٤٤.

١٩١٢ . مَلَقَى السّبيل»: رسالة فلسفية نشرتها مجلّة المقتبس بلمشق سنة ١٩١٢.

٧ - ١ الفُصول والغايات ١ : كتاب ضبطه وفسر غريبه محمود حسن زناتي ونشره المكتب التجاري

بيروت . قبل إن أبا الملامسيني فيه الى معارضة القرآن ، وقد نقض محمود زنائي هذا القول ورأى أنَّ والغرض الذي حدا بأبي العلام إلى إملاء هذا الكتاب بنُّه للطّلبة ما وعاه صدوه من نوادر العلم وغرائبه ، وقد تحمَّر الذلك أحسن مظهر بظهر فيه وهو ، تحجيد الله والمواعظ ، ليكون ذلك أقرب الى النفوس وفيه محوية وقرى ،

٨ د معجز أحمد ١: هو شرح شعر التنبي ، وقبل ان أبا العلاء اختصر فيه ديوان التنبي ، وتكلم على
 ريه .

٨ د كرى حيب ، : قال باتوت انه مختصر في غرب شعر أي تمّام ، وقال ابن خلكان ان أبا العلاء
 اختصر في هذا الكتاب ديوان أبي تمّام وشرحه .

 9 - دعبث الوليد: اختلف المؤرّخون في موضوع الكتاب، والأشهر انه شرح لشعر البحتري وتعليقات عليه.

## ألعري في رسالة الغفران:

1 \_ رسالة الغفران ومضمونها: دوسالة الغفران، رسالة كتبها صاحبها جواباً على رسالة وجبها إليه احد معاصريه في حلب في يد علي ين منصور ويُمُوف بابن أو القلاء عن الزُّندةة والزَّندةة عن فأجابه المعرى برسالة إيضاً ضميها مهارته في تقليب الكلام، وأظهر فيها من معارفه الواسعة ما يُمجب. فيها من معارفه الواسعة ما يُمجب. أوفار الوائساة قيان! أقفار ووائد الغفران، القارح.



أبو العلاء بريشة جبران.

أما رواية الففران فقصة خياليّة تحيّل فيها أبو العلاء أنّ ابن القارح قد غُفر له يوم القيامة ، فأدخل الجنة ، فراح يطوف في جنائها وينيم بطيّباتها ، ويجتمع بطائفة من شعراء الجاهليّة والاسلام ويسألهم كيف نالوا الففران — ومن ذلك اسم الرسالة — ويعقد معهم المجالسَ الأدبية ، ثم ينتقل الى جنّة العفاريت فإلى المجحيم ، ومن الجمحيم يعود الى الجنة .

وأما الرد على ابن القارح فينضدن تحليلاً لبدّع العصر ومذاهبه ، ويحناً في الأشخاص الذين جاء ابن القارح على ذكرهم وجعلهم في جُملة الزنادقة واللحدين ، فيوافقه أبو المعلاء في بعضهم الإخر ، كل ذلك في أسلوب مُرسل خالو من السّجع ، بخلاف الأسلوب المسجّع الذي اعتمده الكاتب في القسم الأول من الرسالة . ومكنا استطاع أبو العلاء في رسالة الغوان أن يُظهر براعه في تقليب العبارة والألفاظ ، وأن ينشر أفكاره وآراء في وأن يَظهر بطهر العالم الواسع الثقافة ، العميق الضكر . ومكنا استطاع أن يكون ناقداً لغوياً وتاريميًا وأدياً ومذهباً .

رسالة الغفران مزيج من قصيص ، ووصف ، ونقد ، وعلم ، وفلسفة ، وتاريخ ، ودين . أما القَصَص فطريف حافل بالحوار ولكتَّه مُبيلَ ، وأما الوصف فإغراق في التخيَّل والإغراب ، وأما النقد فشامل للأدب والديِّن والتقاليد والأحوال الاجتماعية ، وهو لاذع ، حافل بالتهكُّم والسخر ، حافل بالتورية والأخذ بالتقيّة ، وهو في أمور الأدب بمندح الابتكار والاتزان ويتكر العلو وتنافر الألفاظ ونشوز القوافي وما الى ذلك ، وهو على كلّ حال طريف بعيد الفور ، وأما العلم والفلسفة والتاريخ فرسالة الففران فيها بحر واسع ، وأبو العلاء فيها موسوعة كبرى لا ينضب لها معين ولا يُبلغ لها غور .

تناول المعرّي في نقده أموراً كثيرة نقتصر منها على الناحية الأدبية وما يرجع إليها أو يتصل بها. ينطلق أبو العلاء بعليّ بن منصور في الدار الآخرة، وإذا ابن منصور بمضي في نزهته ويرّ بشائين يتحادثان وكلّ واحد منهها قد جثم على باب قصر من الدرّ. فيسألها: من أنها رَحِيكا الله ؟ فيقولان: نحن النابعتان، نابغة بني جعدة ونابغة بني دُبّيان. ويطلّ أبو العلاء في شخص ابن القارح، ويطلق لسانه في المقارنة بين النابغيين، وإذا النابغة الجمدي قد أدرك الإسلام دون الآخر، وإذا الآخر مسؤول عن حلفه بربّ الكعبة وما هُريق على أنصابها من دماء، وإذا الناقد متدرّج الى الشعر المنسوب زوراً الى النابغة الذيباني، وحامل على الأدباء الأقلمين والرواة المؤثرين، وناطق بلسان النابغة اللديباني في دفاعه عن نفسه ، ومتطرق الى مَلاهة الأواة المصحفين والنَّقلَة الكافيين ، وجامع لهم في مجلس مناظرة ونقد حول كلمة من بيت للنابغة ، وكيف بكون فيه ضمير المتكلّم بالفتح أو بالفسم ، وإذا هو منهكم ، لافع النهكُم ، ينال بهكُمه عادة أولئك الرّواة في تحلّقهم حول كلمة واحدة ، وفي إضاعة العمر والوقت في أمور تافهة كهذه فها أنهم بيدلون الأخبار ، ويحرّفون الأشعار ويُحلّيثون في الناريخ والأدب بلبلة عظمى وهم لا يكترثون .

وهكذا بمضي أبو العلاء في شخص ابن القارح ويبسط نواحي من تاريخ الأدب الى العربي في الجاهلية وما أدبول عليه من تحريف ونصل. وهكذا ينتقل من أدبب الى أدب ، ويظهر أثر الدين الإسلامي في الأدب وحياة الأدباء ، ويوضح قيمة بعض الشعراء وقد جعلهم الرواة والنقاد في غير مَحلهم ، ويين عادة الشعراء الأقلمين في المنافرة وسنّى كلّ منهم في جعل نفسه فوق غيره ؛ ويتطرق الى أقوال النحاة في كثير من الأبيات الشعرية ومذاهبهم في الإعراب ، حتى إذا وصل الى أبي تمّام أقام له عنترة بعض شعره ويقول : وأما الأصل فعربي وأما الفرع فنطق غبي وليس هذا المذهب على ما تعرف قبائل العرب » .

ويتناول أبو العلاء الناحية الاجماعية عند بعض الشعواء ولاسيا الإسلامين والمباسيين منهم ، فيأخذ عليهم خصريًاتهم ومجونَهم ، وهو كثيراً ما يتوقف عند النواحي اللغوية والنحوية ، ولا عجب في ذلك فأبو العلاء من أكابر أرباب اللغة والنحو.

ويتناول الأدبَ الأندلسيَّ في جملٍ قصيرة تدور حول المبالغات التي أولع بها أولئك الأدباء من غير ما تفصيل ولا نظر واسع .

وهكذا نرى أنَّ أبا الملاء تناول في نقده المعلومات العلمية والأدبية التي تتعلق بأحبار الشيراء الذين سبقوه ، كها تناول نقد المُعتقلات الشائعة في عصره ، وعادات القوم وأخلاقهم . وقد عمد في نقده الأدبي الى الشعراء ،فصوَّرهم تصويراً واضحاً ، كها كانوا في حياتهم ، وأوضح نزعاتهم الحاصة ، وناقشهم في بعض شعرهم ، وتحرّى أعبارهم تحريًا علميًا ، وحاول أن يفصل بين الصحيح والكاذب منها ، وتتع أقوالهم يميز المنحول منها والصَّحيح النسبة إليهم ، وأظهر سعة اطلاعه على الشعر، قليمه وحديثه ، مُدلًا

هنا وهناك بآرائه اللغويَّة والنحويَّة والأديَّة ، وهو في آرائه اللغوية والتحويَّة يعتمد النَّقُلُ أكثر مما يعتمد القياس ؛ وكثيراً ما تَمرَّض لسببويه والسيرافي وأبي علي الفارسي مييَّناً أوهامهم في الإعراب ، وتعرَّض لأُوْس بن حجر وامرئ القيس وبشار ، وبيَّن أخطاءهم اللغوية .

وقد حمد عند الشعراء الابتداع والابتكار وحمل في نقده على العلو الشاذ في الشعيفة، ومكذا الشعيفة، ومكذا الشعيفة، ومكذا كانت رسالة الغفرات عحمة بناقش فيها أبو العلاء الشعراء في استمال الألفاظ وفي تعسيمهم وتأويلهم، وينصب نفسه حكماً يبثُّ الأحكام فيُثني على هذا ويلوم ذاك، يمتد مدا ويتملئ ذاك.

وعرض أبو العلاء لشباطين الشعر، وللشعر المنسوب الى آدم والجنّ، وما الى ذلك. وكان شانه، في كلَّ موضوع وكل موقف، مساخواً متهكماً، الافع السُّخو، القلوص الكلام، يلتزم الغريب والجناس والأمثال والاشارات التاريخية، بل يغرب ما استطاع الخراب، وبيزم ما استطاع الحوار، في طرافة ومهارة، وهو أبدأ واقعن وراء كلامه، ينظر بعين البصيرة الى السيمام المتطابرة، والى السيمات التعارف والحدوث في الخراب في طرافة اللهمات والخميحات، ولكن وراء اللهمات والتبحيحات شخصية قوية بعيدة المراهي والأهداف، شخصية عالمة بأسرار اللهمات النبع أن انتقاش، ولا تتساهل في التأويل كا لا عنه معلوماتها، وتنظيم بخلام الأدب نظرة النقاش، ولا تتساهل في التأويل كا لا معلوماتها، وتنظيم بخلام الديارة شخصية تجعل للحوار مسرحاً وسيعاً، فتثر عليه بعيدة الآفاق، والذي لا ينسى أبداً أنه أستاذ.

## أبو العلاء الشّاعر:

 ١ - وسقط الزّند، تتجلّى لنا شاعرية أبي العلاء خصوصاً في وسقط الزّند، الذي ينطوي على نحو ثلاثة آلاف بيت من الشعر، والذي كان فيه أبو العلاء رجمل تفكير وقتليد وتركيب، وهو إن مدح أو فخر أو وصَفَ أو رقى، متوكّىء على معاني من سبقه، جادً في تصبُّد صورِهم وتركيبها تركيباً علائيًا فيه **نضخ**يم وتجسيم وتمثيل **وواقعيَّة**. حسيّة.

وهكذا فالملدح عنده عاطفة مصطنعة، وتعداد للمكارم الخُلقيّة، ومُغالبات تقليديّة، وصناعةٌ تعيريّة لا نخلو من جمود حياتيّ.

والفخر عنده تعويض عن النقص الحياتي، أي عن العمى والشَّماء والفقر والمذلَّة العارضة. إنه يفخر ويُكثر من التمنَّح ويحاول الإقناع بأنَّ قيمة الإنسان في نفسه وعقله ومكاسبه الخُلقيَّة. ولاميَّتُه من أشهر الشّعر الفخري، وهو يقول فيها:

الاً في سَبِيلِ المَجْدِ مَا أَنَا فاعِلُ حَمَّمَاتُ وافْـدَامٌ وَحَزْمٌ ونَائِلُ تُمَدُّ ذُنوبِي عِنْدَ قَوْمٍ كَثِرةً، وَلَا ذَنْبَ لِي إِلَا العَلَى والفَضائِلُ

**والرئاء** عنده **وقفة تأمَّليَّة** رائعة يشترك فيها العقل المُعْتِير، والعاطفة العميقة، والحيّال الذي يحاول تصوير الأفكار ونجسيم الحقائق. وأروع ما له في هذا الباب **داليَّتُهُ** التي رش بها أبا حدرة الفقيه الحنفيّ وكان عزيزاً عليه، ومطلعها:

غَيْرُ مُجْدِ فِ مِثِّتِي وَآعَتَادِي نَوْحُ بَالِهِ، وَلَا تَمَرُّمُ شَاوِاً صَاحِ هَذِي مُبَوْرُنَا تَشَارُ الرَّحْ بَ، قَالِنَ التَّبُورُ مِنْ عَهَدِ عَادِ خَفْ الوَطْء، مَا أَظُنُّ أَدِيمَ الأَرْضِ اللَّا مِنْ هَسلِو الأَجْسسادِ رُبُّ لَحْدٍ قَدْ صَارَ لَحْدًا مِراراً، ضَاحِكِ مِنْ تَرَاحُم الأَصْداوُ وَرَبِينِ عَلَى بَسَسَائِنا دَفْمِينِ فِي طُولِيلٍ الأَرْسانِ والآبادِ ووَقِينِ فِي طُولِيلٍ الأَرْسانِ والآبادِ لَمَنَ رَاغِبِ فِي أَرْدِيسَادِ لَمَنْ رَاغِبِ فِي أَرْدِيسَادِ فَلَا مِنْ رَاغِبِ فِي أَرْدِيسَادِ

أ = غير مجمد: غير نافع ، من وأجدى وأي أغنى . — في ملتي: في مذهبي. — الشادي: الذي يرفع صوته
 بالغناء . يقول: لا يفيد البيت أن بيكي عليه الناس ، كما لا يفيد الغناء الناس .

٢ - صاح: منادى مرخم وصاحبي، - الرحب: سعة الأرض. - عاد: هو ابن عوص بن آوام بن سام
 ابن فوح، وجد القبيلة الممروفة باسم. - يقول: ان الأرض أصبحت قبوراً فوق قبور.

٣- أديم الأرض: ظاهرها، وجهها.
 ٤- بريد بالأضداد: الصغير والكير، والنفى والفقير، والمؤمن والكافر...

١ – كان أبو العلاء اساعيلي المذهب، عقلي النزعة، يقول بإمامة العقل، ويُها التحبُّر الفكريّ، والرئاة البشكل ويُهاجم التحبُّر الفكريّ، والرئاة البشريّ، ويدعو الى التحرُّر من قيود الشكل والحزافة والتقليد، كما يدعو الى تحكيم العقل في أمور الدين والدّنيا وكان الى ذلك صاحب مذهب صوفيً عقليٍّ بنع من عقيدته الإساعيليّة ويجمله على نبذ الدّنيا واحتمار الأباطيل، كما يحمله على التطلع الجري، الى حقائق الوجود والمصير.

٢ – وكان رجل التشاؤم الناقم على الوجود بقدر خضوعه ختمية الحياة والموت ، وكان يرى الدّنيا من خلال الظلام المسيطر على عينيه وقلبه ، فيرى في كلّ شيء فساداً ، ويحار ويضطرب أمام النظام الكوفي ثم يتقاد له انقياد العنفوان المقهور ، وهكذا تلمس في تشاؤمه ألماً مكبوناً وعنفواناً مضغوطاً.

٣ وبسبب هذا كله كان أبو العلاء رواقي الموقف أمام نكبات الحياة. انه كان عالم من المساطنة ، وكان شديد الانفعال ، سريع التأثر، ولكته مع ذلك أراد أن يكون فيلسوناً يواجه الدّنيا بعقل مسيطر ، وفكر أوسع من الدّنيا والوجود . وها هو ذا أمام صديقه الفقيه الحنيني المتوفى يقف موقف القلب الذائب تحت هيمنة العقل المتأمل . والفقيه الراحل رجل علم وفضيلة على مذهب فيلسوف الممرّة ، وهو صديق حميم على سنة التناغم العقلييّ ، وقد ترك ذهابه فراغاً في دنيا أبي العلاء ، وبعث في نفسه حزناً وألماً به مذهباً بعيداً في عالم التأمل الكونيّ والاعتبار الإنسانيّ .

٤ في قصيدة أي العلاء ثلاثة أقسام: قسهان للتأهل الفكري والوجداني، ا وقسم للرئاء. أمّا الأوّل فنظرة على الأرض وقد أصبحت مقبرة كيرة تنزاحم الأضداد في مدافئها ، وأمّا الثاني فنظرة إيمان تظهر فيها الحياة طريقاً الى الحلود ؛ وأمّا الثالث فنظرة إلى الفقيد الراسل الذي كانت حياته حياة علم وزهد.

٥ - كان الشاعر في مطلع قسيدته ثورة عاطقية تلفيها الفلسفة لفاً ، وتسيطر عليها نظرة المفلس سيطرة واسعة . فقد فيجع بصديق حديم ، وأخر في المذهب مُقيم ، فانفعل أشدًّ انفعال ، ولكنَّ اللدمع تحول الى عبرة ، والتلزع تحول الى تأثّل ، فوقت أبر العلام على مشارف الوجود ، والفي ، من وراء عاه ، نظرة عميقة على الأرض ، وقد أصبحت مقبرة كبيرة شخصت فيها القبر ، وتكسَّست فيها الرَّمَ البالية ، وغطى تراب

الأجساد صفحتها الكثيبة. وتعاقبت المشاهد على شاشة الزوال، قرَّت الحُليقة منذ فجرها، وتعاقبت الأجيال، واتصل طرفا الزمان، وإذا هنالك فناء تغور في أعاقه الحياة، وإذا كل شيء باطل، وإذا الغرور جنون، والتكبُّر حاقة، والتعلُّق بالدّنيا سُغف.

٦ في هذه النظرة عمق واتساع لأن الشاعر طوئ فيها الحياة والوجود طباً ، وامتد مع النظرة والوجود طباً ، والمثان والمكان مداً وجزراً الى ما لا حد له ، فكشف عن حقيقة الوجود الإنساني ، وعن حقيقة الزوال ، وذلك كلّه بطريقة واقمية حافلة بالحراة ؛ وإننا نلمس تحت هذا كلّه نظمة أبي العلاء على الحياة والأحياء ، وقد آلمه نظام الفناء وأن تكون الحياة بدء الموت ، والموت زوالاً شاملاً . ولن اتخذ موقفاً فلسفياً نجاه هذه الحقائق المصرية ، قما ذلك إلا موقف العنفوان المحطم ، والعجز تحت سيطرة القدرة الكوئية التي وضعت هذا النظام .

٧ – بعد هذه النظرة التأمّليّة الحزينة ، يتقل الشاعر الى نظرة أخرى تبعث في النفس بعض العزاه ، وهي أن الحياة طريق الى الحلود ، وأن الموت رقدة يستربح فيها الحسم ، وأنَّ الدهريّن القائلين بفناء الأرواح جماعة وهم وضلال ... وأبو العلاء في هذا كلّه غير متردد ولا حائر ، وكبيراً ما تردد واضطرب في قضايا المصير، فهو هنا مؤمن صادق الإيمان ، وهو يتكلم جازماً ، وكلاهه حافل بالوضوح والسهولة والبلاغة.

٨ - في القسمين الأول والثاني من القصيدة أسلوب تأملي وجدائي ، بعيد عن جفاف الشعر التعليمي . فأبو العلاء مفكر عميق الفكر ، وفيلسوف بعيد المرامي ، ولكنه في الوقت نفسه شاعر ذو عفرية خلاقة ، وعاطفة حية ، وخيال واسع الآفاق . أما العاطفة فإننا نلمسها في كل عبارة وكل لفظة ، وهي متشائمة حزينة ثائرة ؛ ولا عجب في ذلك إذ تجمعت في نفس الشاعر ذكريات شقائه ، وسلسلة النكبات التي أثقلت حياته ، والظلات الكثيفة التي تعترت فيها قدماه ؛ وتمثلت له وحشة الانفراد في شتى سجونه ، وشحص أمامه الزوال في قبور البشر ، فتساوى عنده البكاه والغنام ، والبقاء وأصبحت الحياة في نظره كلا شيء .

وأمَّا الحيال فهو المصوَّر والملوِّن، وهو عند أبي العلاء المعرِّي شطحات واسعة تجعل

أديمَ الأرض من أجساد البشر، وصفحة الأرض قبوراً تملأ الرحب، والمدافن ميادين يتزاحم فيها المتسابقون الى الفناء...

وهكذا كان أبو العلاء شاعرًا حيّ العاطفة ، واسع الخيال ، ينهض خياله بالمعاني الغزيرة التي يُثقل بها أدبه، ويسير شعره بطيئاً، في جوٍّ من التشاؤم حزين.

 9 وفي القسم الثالث من القصيدة رثاء للفقيه الحنفي ، وقد ودّعه الشاعر بكلام مؤثَّر تنبض فيه العاطفة الحزينة الصَّادقة ، وحرص على أن يبرز فيه ميزتَي العقل والزَّهد ، وأن يوضح فلسفته في الحياة تلك التي اعتنقها أبو العلام، ، وكان فيها عميق النفهُّم لحقيقة الوجود البشريّ على وجه الأرض، شديد الترفّع عن أباطيل اللُّنيا :

أَنْفَقَ العُمْرَ نَاسِكًا يَطْلُبُ العِلْمَ

بكشف عَنْ أصلِه وَٱنْتِقَاد

ذَا بِنَانٍ لا تُلْسَنُ الدُّمْبَ الأَحْمَرَ زُهْداً في العَسْجَدِ المُسْنَفَادِ

١٠ ـ وهكذا انتقل الرئاء مع أبي العلاء من طور العاطفة الضعيفة التي تثنّ وتنتحب الى طور العاطفة القويّة الّتي تتألّم وتُفلّسِف ألمها ، وتُعرقهُ في جوٌّ من التأمُّل الفَلسفيّ الواسع الآفاق. ومعاني الفلسفة والتّصوُّف التي اقتصر عليها الشاعر لم تكن جافَّـةً لأَنه عرفُّ أن يبعث فيها ماء الحياة من وجدان صحيح عاشَ هذه الفلسفة ، وخَبَرَ حقائقها، فكانت ثمرة اختبار ونتيجة حياة.

والجدير بالذكر أنَّ التعقيد اللفظيَّ والبيانيّ كان شائعاً في عهد أبي العلاء وأنَّ شاعر المعرّة كان شديد الولّع به ، بخلاف ما نجده في هذه القصيدة إذ سار الكلام سير سهولة وسلاسة، وكان بعيَّداً عن الغموض، مُشرِقَ البيان، راثع العبارة.

## أبو العلاء الفيلسوف:

حاول أبو العلاء المعرّي أن يخصّ فلسفة الحياة بديوان ضخم يُدعى «اللزوميّات»،

وهو أول شاعر ينظم ديواناً كاملاً في الفلسفة ، ويصوّر لنا فيه عُصارة المذاهبالفكريّة لذلك العصر ، ويقف فيه متحديًا للتقاليد ، مشككًا في معتقدات كثيرة .

واللزوميات، أو لزوم ما لا يلزم، أو اللّزوم، ديوان شعر كبير نظمه صاحبه عقب رجوده من بغداد، وذلك في تواريخ مختلفة تمتذ على أكثر من عشرين سنة، وهو مرتب على حروف المعجم، يذكر كلّ حرف بوجوهه الأربعة من ضمّ وفتح وكسر وسكون ؛ وهذا الليوان يحتوي نحو أحد عشر ألك بيت وكله فلسفة واعتبار ونقد للحياة. وسمّي كذلك لأن صاحبه النزم قبل الرويً حولًا إذا غيَّرًا لم يكن مخلًا بالنظم.

واللزوميّات تمثل حياة عقل أبي العلاء ووجدانه وخلقه تمثيلاً صادقاً. وهي تحتوي آراء الرجل التي كان يُلقي بها الى طالبي العلم. فقد كان المتري شيخ مدرسة يأتي إليه طلاب العلم من كلّ فتح وصوب ، فكان يعاليج قضاياهم ويهذّب نفوسهم وأخلاقهم ، ويعلّمهم نظرياً وعمليّاً ، ومصدرُ نظريّاته مقله ، وعتبرُ عِلْمياتِه جسدُه التَّحيل الذي قسا عليه . وهمكذا كان المعرّي لمريدبه وقاصدِي فضله واعظاً باللسان والمثل يطبّق علمه على عمله .

وقد ذهب مارون عبّود الى أن كتاب النزوميات هو كتاب الملههب اللهطهيّ، وأنّ أبا العلاء صوّر فيه للناس شخصية الحاكم "وخصاله من حيث لا يدرون ، وأيّد فيه مذهبًا ، ووضح في شعره طريقة ، فكانت آراؤه نوعين: نوعًا مستمدًاً من الاختبار

قال المذّري في أخر مقدّمة الكتاب: ووهذا حين أبدأ بترتيب النظم وهو مائة وثلاثة عشر نصلاً، لكلّ حرف أربعة نصول. وهي على حسب خلات الروي من ضمّ وفتح وكسر وسكون، وأما الألف وحداها قلها نصل واحد لأنها لا تكون إلا ساكة. وربما جثت في الفصل بالقطمة الواحدة أو بالقطمين ليكون قضاء لحق التأليف."

اللذي يُتم النظم في فصول الكتاب برى أن الأوزان في كلّ فصل مريّة على ترتيب الدوائر والأمّر عند الموروشيّين والبحرالطويال، الفصل مقدّم على غيره . والنقار ب-مؤخر عن غيره ، والأبحر بينهاعلى ترتيبها . وليس معنى هذا أن المؤلّف استوفى في كلّ فصل الأبحر الحسنة عشر ، بل المعنى أنّ ما يوجد من الأوزان في فصل يلتزم فيه الترت.

٢ - الحاكم بأمر الله (٩٨٥ - ٢٠ ١ م / ٩٧٥ - ٤١٠ هـ) من خلفاء الدولة الفاطمية بمصر. وكان بشنفل بعلوم الفلسمية ، وبنظر في النجوم . وقد اتخذ بيئاً في الفلم ينقطع فيه عن الناس ، ودعا الى تأليه فقنح سجيلاً تكتب فيه أسماء المؤدنين به ، فاكتب من أهل القاهرة سبعة عشر الفا كلهم يخدون بطشه.

الإنساني، وهو ما يُطائق عليه اسم الفلسفة العامّة؛ ونوعاً يُشِيع اتجاهاً معلوماً، ويعبّر أو يترجم عن مذهب بعينه هو مذهب الفاطميّن". أما التناقض الذي يوجد في آراء أبي العلاء فما هو، في نظر الأستاذ مارون عبود، إلاّ سخريَّة أو وتقيَّة في عصركانت فيه كلمة وعلم الأوائل، تقضي على الرجل».

وإنّنا وإنّ لم نجارِ مارون عبّرد في رأيه مجاراة كاملة ، لا نشك في أنَّ الرّجل فاطهيّ النزعة ، اساعيليّ المناهّب ، وأنه شديد الاصطراب في سلسلة آرائه ينحو أحياناً نحو المعلّم الجازم في تعليمه ، ويُلقيك أحياناً أخرى في جوّ صبابيّ لا مخرج لله ؛ يُنيت حيناً ثم يُنكِرُ حيناً آخر ، وكأني به حائر في حقيقة الوجود والموجود . والبك نحلاصة ما جاء في اللزوميّات من آراء :

 السُّلطة المديّد: إنها في نظر المعرّي فاميدة لكون المكر والرَّشوة والفحش هي الطريق إليها ، ولكون الحكام جماعة فوضى ورفيلة ، يتبعون هواهم ويسومون الرعيّة ظلماً ، ويتعمون بمالها وتمرة أتعابها ، والقضاة منهم جماعة استبداد ، وعصابة فساد :

يَسُوسُونَ ٱلْأَمُورَ بِفَيْرِ عَقَلِ فَيُنْفَذُ أَشْرُهُمْ وَيُقالُ: سَاسَهُ فَأَفَّ مِنَ ٱلْحِياقِ، وَأَفَّ مِنِي، ومِنْ زَمَنٍ رئاستُهُ خَسَاسَهُ

للسُّلطة الدينية: رجال الدَّين في نظر المحرَّي جاعة فسادٍ وطعم ورثاء ،
 وليس لهم من الدّين إلا الاسم ؛ والدين عندهم مصيدة يصطادون بها الناس ؛ فلا يُدْ
 للانسان من التنبَّه لمكرهم وفسادهم حتى لا يقع في أشراكهم .

٣- المجتمع: جميع البشر في نظره سواة في الفساد وقبح الطّباع لأنهم ثمرة فساد. ومكذا فكل حي فوق الأرض ظالم وشرّير وكاذب، والأجدر بالعاقل أن لا يتزوّج أو أن يقترن بامرأة عقيم لأنّ النسل جنابة الآباء على الأبناء:

ا - قال الأستاذ مارون عبود: والفاطمية مذهب نلسفيّ. وقد أصبح أبو العلاء فيمما أبت وثرر تي الشوريات شيخها الاعظو وإمامها الباتى، فهو لم يعت شيئاً بنني المستجيب، قال هذه اللموة إلا ذكره له وثلماء. وهو لا يقرّر القضية مرة ومرتب لم بعالجها في كل أبواب كتابه، ويعتقد الأستاذ أنّ أبا العلاء لم يسافر الى يعداد إلا الأجل التيمكن من مذهب.

## هذا جَنَاهُ أَبِي عَلَيٌّ وَمَا جَنَيْتُ عَلَى أَحَدُ

وأفسد ما في المجتمع المرأة لأنها موطن فتنة ومكر:

هِيَ النَّيرانُ تَحسُنُ من بَعِيدٍ ويُحْرِقْنَ الأَكْفُ إِذَا لُمِسْنَةً

 الدّين: الأديان في نظر المحرّي هي من صُنح أناس ماكرين ، وهي مجموعة أضاليل من شأنها أن تحرّق اللّحمة بين البشر ، والعاقل العاقل هو اللـني ينكرها ولا يأخذ بشيء منها ، وإذ تراه ديّاً مؤمناً ، تسمعه يقول :

إِثْنَانِ أَمْلُ الأَرْضِ: ذُو عَقْلُو بِلَا دينٍ ، وآخَرُ ديَّنٌ لا عَقْلَ لَهُ

النفس والجسد: المعرّي حائر في موضوع المصير البشريّ، يُنبتُ تارةً
 روحانيّة النفس، ويقول ببقائها، ويقول تارةً أخرى بزوالها فينزع نزعة ماديّة مُطلقة،

النمثال الذي أُقيم لإحياء ذكرى أبي العلاء.

ويشبه نفس البشر بينفس الحيوان والنبات، ولا يحد فرقاً بينها وبين الجسد من حيث المصد والنهاية ، وهو إلى ذلك يرى أنّ الجسد وعاء دَيْس للتّفس ، وأنّ النفس تُطهَّر بترقيها عن الجسد، فيضطرب بين المذاهب المختلفة اضطراباً بيناً.

7 - العقل: ومع نزعة المتري المادية نراه يجعل للعقل مكاناً رفيعاً في فلسفته، فهو الإمام الفَرَد، وهو النبيّ، وهو الحكم في حياة البشر وأعلفه: كَذِبَ النَّاسُ لَا إِمامَ سَوَى العَقْلِ مُشيراً في صُبْحِهِ والمَسَاء

 له: يُتبت المعرّي وجود إلله تعالى وكالانه وخلقه للعالم، ويشير الى النظام الكونيّ الذي يسيركلّ شيء في خطة ؛ وهو يدين بالجبرية ويرى أنّ الإنسان مكرّه على أعماله، وهو بحضّه مع ذلك على عمل الحير والابتعاد عن المُنكر.

وهكذا نرى النشاؤم والحيرة يسيطران على فكر أبي العلاء، وترى الناقض الفكريّ بارزاً هنا وهناك، وترى الشامه مضطريين في شأن هذا الأعمى العبقريّ، فنهم من يجمد له عذراً في عاه وفي تطوَّره الفكريّ، ومنهم من يتنكّر له أشدٌ التنكّر ويتّهمه بالزندقة والالحاد.

ومن الناحية الأدبيّة نرى أن اللزوميّات أقرب الى الشعر التعليميّ ، وقد غرق أدبها في خضمٌّ من اللفظيّة ، والاغواب ، والتعقيد ، والهموض ، وجفّ فيها الماء والرّواء ، فكانت دروساً في اللغة والبديع والفلسفة أكثر منا كانت شعراً .

. . .

هذه نظرة موجزة في تاريخ أبي العلاء وأديه ، والرَّجِل أوسع من أنْ تُحصَر دراسته في كتاب ، لأنه من العبقريَّات العالميَّة التي تخطُّى أثرها حدود المكان والزمان ، فكانت تُواقًا إنسانًا خالداً .

ж.

## مصادر ومراجع

زكي المحاسني: أبو العلاء ناقد المجتمع — القاهرة 1947. يجلّة الطريق: الأعداد ۱۸ و ۱۹ و ۲۷ (1948). عباس عمودالعقاد: المعرّي وفلسفته — المقتطف ٤٩: ۲۲٥ و ٤٦٥. عمد إسمان الشاشيني: أبو العلاء المعرّي — الرسالة ٢٠٦: ١٤٠. حنا الفاخوري: أبو العلاء المعرّي — حريصا ١٩٤٥. كسال البازجي: معارج الضَّلال في اللزوميَّات - الأديب ٣: ٢٩.

المهرجان الألفي لأبي العلاء المعرى -- دمشق ١٩٤٥.

. مارون عبود: زويعة الدهور — بيروت ١٩٤٥.

طه حسن:

- ذكرى أبي العلاء -- القاهرة ١٩٣٧.

مع أبي العلاء في سجنه -- القاهرة.

تجدید ذکری أبی العلاء — القاهرة ۱۹۵۳.

صوت أبي العلاء — القاهرة ١٩٤٤.

مجلة الهلال: عدد خاص (يونيو) ١٩٣٨.

مجلة الأديب: عدد خاص (حزيران) ١٩٤٤.

عبدالله العلايلي: المعرّي ذلك المجهول - بيروت ١٩٤٤.

أحمد تيمور : أبو ا**لعلاء المعري —** القاهرة ١٩٤٠. كامل كىلانى :

على هامش الغفران — القاهرة.

\_ حديقة أبي العلاء - مصر ١٩٤٤.

حول رسالة الغفران -- القاهرة.

الدكتورة بنت الشاطئ: الحياةالإنسانية عند أبي العلاء — القاهرة.

Barlein: Abul Ala, the Syrian - London 1910.
Barckenbury: Abul Ala Almaarri, Rissalat al Ghufran - London 1943.

-X

## ابن الفارض - البكاء زُهاير

#### أ\_ ابن الفارض:

أ\_ تاريخه: ولد في القاهرة سنة ٢٧٥ هـ/ ١١٨١م، ونشأ منعقمًا سيرقبقاً. ثم مال ال التصوّف واعتول الناس لذلك عدة سنوات ؛ ثم توجه الى مكّه وأقام فيها نحو خمس عشرة سنة في الصلاة والنجريد. توفّي في القاهرة سنة ٣٣٠هـ/ ١٣٣٤م.

إذبه: لابي الفارض ديوان شعر أشهر ما فيه والثانية الكبرى، وهي ني ٢٠٠ بيناً من الشعر.
 ميزؤ شعره: شعره استرسال. وإطالة، وتعقيد، وتكوار، وبديع، وموسيتي، وووعة فكرية
 عاطفة.

ب \_ الباء زهير:

آ - تاريخه: ولد قرب مكة سنة ٨٥ هـ ١٨٥٨م، ونشأ في مصر واتصل بخدمة الملك الصالح
 تحم الدين أبوب ... توفي سنة ٦٥٦هـ / ١٢٥٨م.

﴿ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى أَوْمِهَ آلَافَ بَيْتَ فِي الغزل والعتاب والرَّاء.

"دميزة شعره: شمر البهاء لين ونعومة وموسيقى. البهاء شاعر الحبّ. وهو يذوب في شعره رقّةً
 وعذوبة وصفاة، وسهولة، ويعتمد البديع اعتماداً. يستمين به للتعبير عن عمق عاطفته.

## أ - ابن الفارض (٧٦ه - ٦٣٢ هـ/ ١١٨١ - ١٢٣٤م)

### أ ـ تاریخه:

هو أبو حفص عمر بن عليّ السَّعديّ للعروف بابن الفارض. وُلد في القاهرة سنة ٥٩ عدد ١٩٨١م، ونشأ متعفّقاً متزهداً، ثم عكف على الفقه متعمّقاً في أسراره، ثم مال لمل التصوّف سالكاً طريقه ومتدرّجاً في حالاته، واعتزل الناس لذلك عدّة سنوات، وعكف على الحلوة والذّكر متقشّقاً، مستأصلاً أميال الجسد، كابحاً جماح الشهوات، منفرداً للعبادة والتأمل، ثم عاد إلى أيه فلزمه إلى أن توقاه الله، فرجع الشعر العباسي ٨٦٠

إذ ذاك إلى عُزْلته يُششد الاتصال بالله عن طريق التصوَّف فلم يحظَّ بالكشف' ، فنوجَّه إلى سكَّة وأقام فيها نحو خمسَ عَشرة سنة في الصَّلاة والتَّجريدُ<sup>ل</sup> ، ثم قصد مصر فلتي فيها إكراماً وحفاوة ، وقد تُوفِّني في القاهرة سنة ٦٣٢هـ ، ١٢٣٤م ، ودُفن في سفح جبل المَنْطُم . المَنْطُم .

### ۴ \_ أدبه:

لابن الفارض ديوان شعر صغير الحجم ، عظيم المحتوى ، طُبع مراراً في الشرق وفي الفرب وشرحه على ظاهر معناه الشيخ حسن البوريني ؛ وشرحه صوفيًا كثيرون أشهرهم الشيخ عبد الغني النَّابلسيّ سنة ١٩٧٣ . وأشهر ما في الديوان والتائية الكبرى» أو ونظم السلوك وهي قصيدة طويلة تقع في ٧٦٠ بيناً من الشعر ، ضمّها الشاعر تجاربه الصوفية ، والتدرّج في سلّم الكال الروحي حتى الفوز بمشاهدة الجال الإلهيّ . وهذه التائية من القصائد التي أكب على شرحها والتعليق عليها علماء كثيرون منهم الفرغاني ، والكشاني في القرن التاسع عشر .

## أ– ميزة شعره :

ابن الفارض رجل التوجّد والانطلاق الروحاني، سبيله في الحياة أن ينجره من الجسد والمادة، وأن يصعد في مدارج العلاء سعياً وراء مشاهدة الله والفناء فيه. وقد حاول أن يحمَّل الشعر العربيّ كل ما في قلبه من صبوة روحية وغرام سنبيّ، وراح يصبّ معانيه في قوالب غزليّه وخمريّة، وراح يُركِّبُ الوجوه البايعيّة والأساليب البيانيّة، ويُعلّق ويُعلّق في التحول ، وراح يكثر من المناف والمناداة والتصغير وما إلى ذلك، وراح يزجّ في كلامه اندفاع حبّه وثورة اضطرامه، وإذا شعوه أتُونٌ مسْجُور، وإذا هنالك وقود دام ولهبّ متصاعد، وذوبان يبواه صاحبه ولا يفهم الحياة إلا فيه، وإذا الحياة موت والموت حياة، والسعادة فناء في الهبوب بل هي هناء فناء، حتى لا يكون إنسان، ولا وعي للإنسان بأنه فانٍ في ذلك الهبوب.

١ - هو كشف حجاب الحس والاطلاع على عوالم من أمر الله ليس لصاحب الحس ادراك شيء منها.
 ٢ - التنجريد هو التخلص من الفاقص، والنزعات المادة، وضعط الأهواء.

وهكذا كان ابن الفارض وسلطان العاشقين، وكان شعرُه انهيالاً ذائبًا ، وأندفاقاً فكريًّا وعاطقيًّا في غيرما اهمّام كبير للغة وصَفَلها ، وفي غيرما اهمّام كبير للصّباغة الإيضاحيّة. همّه أن يندفق ، ويُطلِ الكلام ، علّ ذلك الكلام يكون تعبيراً عماً في نصه من شوق وضِرام ؛ وقد يتعقّد الكلام ويتكرّر ، وقد تتناخل الوجوه البليعيّة وتتواحم علّها تُفضي ، بتزاحمها وتداخلها ، بكل ما يتداخل ويتزاحم في قلبه من عواطف ...

وللموسيقى في شعر ابن الفارض ما للألفاظ من أداء. إنّها الموسيقى الشجيّة التي تتأرجح على نبراتها نفس الشاعر في سكرة تواجدها:

أَخْفَيْتُ خُبَّكُمُ فَأَخْفَانِي أَسَى حَتَى لَعَمْرِي كِلْتُ عَنْهُ أَخْفَى وَكِلْتُ عَنْهُ أَخْفَى وَكِلْتُ وَكَنْهُ لَوْجَلْتُهُ أَخْفَى مِنَ اللَّطْفِ الخَقِ

# بهَاء الدِّين زُهَير (٨١ – ٢٥٦ هـ/ ١١٨٥ – ١٢٥٨م)

#### ١ تاريخه:

هو أبو الفضل بهاء الدين زُهير بن عمَّد المَهَلَّبي. وُلد بوادي نخلة قرب مكّة سنة ٨٥١هـ (١١٨٥ م) ونشأ في مصر، ثم أنّصل بخدمة الملك الصَّالح نجم الدين أبوب ، وخرج معه في خدمته إلى بلاد الشام والجزيرة ، ولما نكب الملك الصَّالح وخانه عسكرُه وانضووا إلى ابن عمه الملك الناصر، حفظ البهاء عهد صاحبه ولبث في نابلس إلى أن عاد الصالح إلى الديار المصرية فقدم إليها في خدمته ووزر له حتى توفي سنة ٣٥٣هـ/ ١٢٥٨ م.

#### ۴\_ أدبه:

للبهاء زهير ديوان شعر فيه نحو أربعة آلاف بيت في الغزل والعناب والرئاء، وقد طُبع مراراً في مصر، وفي بيروت، وترجمه الى اللغة الإنكليزيّة شعراً المستشرق الإنكليزي بالمر في جزّين، وعلَّق عليه الحواشي والشروح.

١ يقول: أخفيت حبي كاتماً، ولو أظهرته لوجدته غير ظاهر، وقد أواد باللطف الحني الله، وهو تعبير صوني.

#### ۴ ـ ميزة شعره :

شعر البهاء لِينٌ ونعومة وموسيقي. هو شعر العاطفة العميقة التي تنساب بين السطور فتُنديها ، وتتغلغل في الألفاظ فتُسهِّلها ، وتتنقَّل على أكتاف الحروف فتجعلها أوتاراً عذبة الأنغام ساحرة الوقع. هو شعو الوجدان والبهاء.

البهاء زُهير شاعر الحبّ عاش له ، وتقلّب في شتّى حالاته ، وعرفَ حلوه ومُرّه ، وكان ابداً خفّاق القلب لكل جميل، يذوب في سبيله شعراً رقيقاً، حافلاً بالعدوبة، حافلاً بالصفاء ، ينطلق سهلاً ، في غير تعقيد ولا مداورة ، وكأنَّهُ النسيم الذي يلامس الأرواح، أو كَأَنَّهُ الطَّيب الذي يغزو الكيان في غير عصف ولا شدَّةً. وقد يواجهك أحياناً بلغة التخاطب، أو بأسلوب النثر الحافل بالسلاسة والطبعيَّة؛ وذلك أنَّ شعر الحب عند البهاء حياة ، ومعاناة حياتيَّة ؛ وان اعتمد أحياناً أساليب الترصيع والزخرفة فما ذلك عن تصنُّع ِ وتحذلق، بل عن محاولة للتعبير عن جاليَّة التجربة وعَذُوبة المعاناة.

وتروقك في شعر البهاء نزعة الاعترافيَّة الحلوة التي تنمَّ عن وجدانٍ صادق ، وعن عمن في الامتداد الشعوريّ ، كما تنمّ عن أ**صالة شعريّة فيّاضة** ؛ وتروقك في شعره أيضاً تلك ً النزعة الاسترساليّة التي يرافقها نوع من الاسترخاء الحالم، وشيء من الذهول الشفّاف.

#### قال يُعانبُ حساً و بشكو لوعة الهجران:

تَعِيشُ أَنْتَ وتَسِقي حَاشَاكَ، يَا نُور عَيْني وَلَمْ أَجِدْ بَيْنَ مَوْتِي يَا أَنْعَم النَّاسِ قُلْ لي: سَمعْتُ عَنكَ حَديثًا، حَاشَاكَ تَنقضُ عَهْدي لَـمْ يبنَ مِنَّى إلَّا

أنَّا ٱلَّذِي مُتُّ حقًّا! نَلْقى الَّذِي أَنَا أَلْقى وَبَيْنَ هَا حُرك فَرْقا! إِلَى مَنى فِيكَ أَشْقَى؟ يًا رَبّ! لا كَانَ صِدْقًا وعُـرُوتِي فِيكَ وُثُــقَي، بُفِيَّةٌ ليسَ تَبْقى!

إنّه شعر طبّيب، تغلبُ عليه الع**لوبة المعنويّة واللفظيّة**، بحيث يسترسل معه القارى. استرسال اطمئنان، ومشاركة في المعاناة والإرنان.

وقال معبّراً عن وجده وحرارة وجدانه:

وسواي في العُشاق غادر والله أعدام بالسّرائير والله أعدام بالسّرائير طائير طائير المحكومة الم

غَيْرِي عَلَى السَّلُوانِ قَادِرُ لِي فِي الغرامِ سَرِيرَةً، وَمُشَبَّهُ بِالغُصْنِ قَلْبِي حَلْمُ الحَدِيث، وَإِنَّهَا أَشْكُو وَأَشْكُرُ فِيعَلَمُ لا تُشْكِرُوا خَفَقَانَ قَلِي، مَا الْسَقْلُ إلا ذَارُهُ بَا لَيْلُ، مَا لَكَ آخِرُ بَا لَيْلُ، مَا لَكَ آخِرُ بِي فيكَ أَجْرُ مُجاهدٍ في فيك أَجْرُ مُجاهدٍ في فيك أَجْرُ مُجاهدٍ

إنّها حكاية حال، وتعبير عمّا في نفس الشاعر من وجد شديد، ومن صبابةٍ نكاد تتحوّل الى مُاساةٍ بعيدة الأصداء.

وإنّنا نرى الشاعر في هذه الأبيات يعمد الى **ضروب من البديعيّات كالجناس** وا**لطباق والتورية** وما الى ذلك ممّا ينزلن على ريشته انزلاقاً في غير جهد ولا تعمُّد.

وقد يُسرفُ البهاء في السُّهولة حتى ليحفل شعره أحياناً بالألفاظ العاميّة والأساليب الشعبيّة ، ولكن هذا لا يخرجه عن كونه شاعر السَّلاسة ، بل شاعر السهل المعتنع في النظم ، قال مخاطباً أحد لوّامه :

١ ــ الكافر: السَّاتِر وقد أُطلق على الليل لأنَّه يستر الأرض بظلامه. والكافر أيضاً ضد المؤمن. وفي الكلام

وَصَاحِبِ اصَّبَحَ لِي لَابِماً لَسَمًا زَأَى حَالَةَ إِلَهُ مِي وَصَالَةَ إِلَهُ مِي اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

وهكذا ترى البهاء في شعره يميل الى استعمال **الأوزان الحفيفة والمجزوءة ، وهو يؤثرها** على الأوزان ذات الموسيقى الشديدة والنبرات الحادّة.

-Х-

#### مصادر ومراجع

عمد مصطفى حلمي: ابن الفارض والحب الإلهيّ القاهرة 1980. أمين الحَدَّث ابن الفارض والحب الإلهيّ القاهرة 1980. م.م. أمين الحَدَّث بيوسف بعقوب مسكوني: عمو بن الفارض – الرسالة 11: ۷۵۲. مصطفى عبد الرازق: البهاء أرهبر القاهرة 19۲۸. مارون عبّرد: الرؤوس – بيروت. ركي مبارك: البهاء زهبر الرسالة 11: 982. 1973. أنّ مبارك: البهاء زهبر الرسالة 11: 982. 1973. أنّ معيد الشرتوني: المنتبي والبهاء زهبر المتطف 27: ۲۰۲.

١ - الأكباس ح. كبِّس وهو الظَّريف.

# الصَّنَوْبريّ - كُشَاجِم - السَّريّ الزَّفَّاء - البُسُتيّ مِهْ يَاد الدَّيْهُ مِن - الصَّلِف رايّت

الشكوبري: أبو بكر الصدوري وكد في ضواحي اعطاكية وعمل خازناً في مكتبة سيف الدولة ، وكان ربط المطلبة تشكيله ولملا جيات المشاورين من الما المداورين المساورين المساورين المساورين المساورين أو وقد عالج فيها الشاعر مشاهد الطبيخة معالجة إسياء و استنطاق ، وتفسير .
 ودوسيقي ، وسهولة والسنجان .

ب \_ كُشاجِم : هو من أصل هندي أو فارسيّ. تقكّل بين القدس ودمشق وحلب وبغداد ومصر، ثم استفرّ في حلب وكان من شعراء سيف الدولة. له ديوان شعر كان فيه من أصحاب الطريقة الواقعيّة في الأدب.

جـــ السُريّ الوَّاد : رُلد في الموصل ونشأ نشأة ضمة ثم تصد سيف الدولة بجلب وأقام عنده بماحه ، ثم أبيد فانقل لى بغداد . وقد توفّي سنة ٣٦٦هـ/ ٩٧٦ م . له ديوان أكثره في مدح سيف الدولة . وشهره شعر الحيال الصَّافي ، والصناعة البيائيّ الجميلة ، واللمة السُّهة المشرقة .

د\_ أبو الفتح البُستي : رُلد في بُسْت ومات في بُخارى سنة ٤٠٠ هـ/ ١٠١٠م. له ديوان شعر أشهر ما
 نيه المبكّم، وأشهر شعره نوئيّه وهي مجموعة نصالح وجكّم.

هـــ مهيار الديلمينيّ: هو فارسيّ وُلد بنغاد ونخرّج على بد الشريف الرضيّ في الشعر والأدب. توقي سنة ٢٨٩ هـ/ ١٩٣٦م. وله ديوان فيه شتّى الفنون الشعريّة المعروفة، وشعره يمثاز بموسيقاه العذبة، وبالأناقة التي تخرّج على فنونه.

و الطّشوائي: وُلد بأصبهان سنة ٥٥٠هـ/ ١٠٦٣ ووزّر للسلطان مسعود بن محمد السلجوقي صاحب
 الموصل. ثم تُخل سنة ٥٦٣هـ/ ١٦٢٠م. له ديوان أكثره في المدح وأشهر ما فيه ولائية المجمء.

#### أ\_ أبو بكر الصنوبريّ (٣٣٤هـ/ ٩٤٥م)

هو أبو بكر أحمد بن محمّد بن الحسن الفسّي، المعروف بالصُّنوبريّ. وُلد بضواحي أنطاكية، وحضر بجالس سيف الدولة أمير حلب، وعمل خازناً في مكتبته. وكان الى ذلك كلّد رجل الطبيعة يهوى ربيعها وخريفها، وصيفها وشتاهها، ويستهويه كل مشهد جميل من مشاهد جهالها، فيتتبعه متأمّلاً، ويُكبّ عليه إكبابة تحليل وتعمّن، وظلٌ كذلك بين الكتاب والقلم، وبين الزهرة والروضة الى أن توقي سنة 420، تاركاً لنا وراءه رياضاً شعرية زاهرة، وربيعاً فنيًا تتلاحظ فيه عيون النرجس، وتُنافس فيه وجوه الشقائق خلود الحسان.

وللصنوبري ديوان جمعه الصوليّ في نحو ٢٠٠ ورقة ، وجمع الشيخ محمد راغب الطبَّاخ ما وقع عليه من شعره في كتاب صغير سمّاه ه الرّوضيّات ، وأكثر شعر الصنوبريّ في وصف الطبيعة ، وقد احتك بها احتكاكاً شديداً عندما كان يتجرّل بين حلب وأنطاكية ودمشق ، وأحبّ الالتفات الها بعينه ونفسه وشتّى جوارحه ، يسجّل ظاهراتها تسجيل فن ودقة ، ثم يُخرج تلك الظاهرات إخواجاً فنيًّا حافلاً بالحياة والحركة ، وإن كاد يخلو من ذات نفس الشاعر، وذات قله .

بُرَز الصنوبريّ في وصف الطبيعة حتّى عنّه البعض أوّل شاعر للطبيعة في العربية' ، وإنّه ، وإنّ لم يكن في الحقيقة أول شعراء الطبيعة ، فقد أبقى فيها شعراً والعاً ، واشتهرت « ووضيّاته » كما اشتهرت خمريّات أبي نواس .

الصنوبريّ يعالج الطبيعة معاجمة فسيفسائيّة ويحاول إحياءها باللون ، والحرّقة ، والطبيعة عنده مجتمع من مجتمعات اللهّي البشريّة ، يجهد في جعلها تتحاور ، وتتنافس ، كما يجهد في استكمال الصُّور ، واستطاق المشاهد، وأنت أمام هذا كله مميجبٌ بالفنّ ، وروعة التصوير ، وجائيّة الكلمة في التعبير ؛ معجب بهذا القلم الشاعريّ الذي ينتقل من وردة الى نرجسة ، ومن شقيق إلى نوّار ، ومن زعفوان الى بهار إلى غير ذلك من الخار والأزهار ، يُرصَّع ما طاب له الترصيع ، ويشبّه ويجرّد ، ويجانس ويطابق ، فكأنك ، وأنت تقرأ روضيّات الصنوبريّ ، في معرض من معارض الفنّ ، والشاعر دليل يشرح ، ويفسّر ، ويُبرز الخطوط والظلال ، ويحاول أن يُمتعك بالمونوان والمنظلة ، حتى لكانك في مهرجان تتراقص في أرجائه الأنوار ، وتبايل قدود

١ـ آدم منز Adam Metz: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع -- الترجمة العربية ، ص ٤٣٠.

الأزهار ، فتتحوّل ذاتك الى طاقات لالتقاط الجال في شتّى معانيه وشتّى صوره. قال في روض :

زَادَ المُحِيِّينَ فِي عَبِّيهَا تَعِيلُ مِنْ لِينهَا وَبَعْمَهَا مَوَادُهُ، فِي صَفَاء حُمْرَةًا وَكُمْ عُيونٍ تُصْبِي بِلَحْظَةًا رَقِبَها، مِنْ حَفَاء نَظْرَتُهَا تَشَبُّهُ الرَّوْضِ بِالْحَالِيبِ قَدْ كُمْ مِنْ قُلُودٍ هُنَاكَ، مِنْ قُلُسِبِ كُمْ وَجُنَةٍ، خَالُهِ يُلُوحُ لَنَا وَكُمْ نَمَالِهَ تَسْبِي بِنَكْهُمِيَهِا تُسَارِقُ الغَسْرَ، غَمْزَ خَالِفَةٍ

### ب - کشاجم (۳۳۰هـ/ ۹۷۰م)

هو أبو الفتح محمود بن الحسين بن شاهك المعزوف بكشاجم، قبل إنّه من أصل هندي، وقبل انه فارسي الأصل من أهل الرملة بفلسطين، كان أسلافه الأقربون في العراق. وقد تنقّل بين القدس ودمشق وحلب وبغداد ومصر، واستقرّ بجلب فكان من شعراء أبي الهيجاء عبد الله بن حمدان، ثم ابنه سيف اللدولة.

لكُشاجم دي**وان شع**رطُبع في بيروت سنة ١٣٦٣هـ ( ١٨٩٥ م) ، وله علـَّه مُؤلَّفات أخرى منها «أدب الندم» ، و«ال**وسائل**» و«خ**صائص الطرب**» و«الطبيخ». ومن أجل هذا الكتاب الأخير قبل انه كان في بدء أمره طباخاً لسيف الدولة.

كان كشاجم في شعره من أصحاب ا**لطريقة الواقعيّة** في الأدب، فنُي بوصف الحياة المحسوسة. وقد أحبّ الطبيعة حبًّا جمًّا، فكان لها في أدبه عملّ واسع.

# ج - السَّرِيِّ الرَّفَّاء (٣٦٦ هـ / ٩٧٦ م)

هو أبو الحسن السريّ بن أحمد بن السريّ الكنديّ. ولد في الموصل، ونشأ فيها

ا \_ لفظ اكتماجه، متحوت من علوم كان أبو الفتح بقنها، فالكاف من كتابة، والشين من شعر، والألف
 من أدب، والجيم من جَدّل، والميم من منطق، وقبل انه دعي كذلك لأنه كان كانها، شاعراً، أدبياً، جميلاً،
 منزيًّا، وقبل غير ذلك أبضاً.

نشأة ضعة يرفو النباب ويطرّز، فمُرف لذلك بالرقاء. ولمّا ترتقت عنده ملكة الشعر والأدب قصد سيف الدولة بجلب، وأقام عنده ملدّة بمدحه ويمدح جاعة من الوزراء والأحيان، فحسنت حاله وعظم نواله. وكان له مع الحالديّن الأخوين ، خازِنَي كُتب سيف الدولة، خصومة ومهاجاة، فعملا على إبعاده عن مجالس الكبراء، وحملا أمير حلب على أن يقطع عنه ماكان قد رسمه له من عطاء، فال إلى الوراقة يكسب بها ضروريّات الحياة. وعندما توفّي سيف الدولة انتقل الشاعر الى بغداد ومدح الوزير للمجتمع، حالم على معالم ، 4٧٦هم/ ٣٦٦هـ.

للسرّيّ الرَّفَاء **ديوان شع**ر أكثره في **مدح** سيف الدولة والوزير المهلبي وبني حمدان، وفيه هجاء للخالديّين، وفيه أخيراً **وصف ورثاء**.

وشعر السريّ الرقّاء هو شعو ا**خيال الصاني** الذي يأتي بالصوّر عامرةً بالحياة ، طافحةً بالنور ، تزيدها الصناعة البيانيّة زهراً وألوانًا. وذلك في **لغة سهلة مشرقة ،** وأوزان يضرها الفنّ، وتفيض بالعذوبة ، وتتصاعد منها موسيقى مطربة .

قال يصف روضة :

يُعَلُّ بِمَاء الوَرْدِ نُرْجِسُهَا النَّدي نَسِيمٌ مَتى يَنْظُرُ إلى المَاء يَبُرُدِ عَلِيلُهُ أَنْفاسِ الرّباحِ كَأَنَّا يَشُقُّ جُيوبَ الوَرْدِ، في شجراتِها،

وقال يصف شمعة :

عُنْق ظَلِيم بِغَيْر مِنْقَادٍا بِلَمْع بَبْر مِنَ الأَسى جَادِ تَحْسِلُ أَتُرُجَّةً مِنَ النَّادِ وَشَيْمَةٍ فِي يِدِ الفُّلَامِ حَكَتْ تَبْكِي إِذَا نَارُ شَوْقِهَا أَضطرمَتْ كَـأَنْسُهَا نَـخْـلَـةٌ بِلَا سَعَنٍ

الحالديّان (نسبة الى الحالديّة وهي فرية من أعال الموصل) هما الأخوان أبو بكر عمد بن هاشم، وأبو علن سعيد بن هاشم، انهمها السرّي الرقاء بسرقة شعره وشعر غيره.
 ٢ الظاهر ذكر النعام.

٣ – الأَثْرُجُ شجر من فصيلة اللبمون ناعم الورق.

# د\_ أبو الفتح البُسْتيّ (٤٠٠هـ/ ١٠١٠م)

هو أبو الفتح علي بن الحسين بن عبد العزيز البسنيّ. وُلد في بُسُت بالقرب من سجستان ، وولي كتابة ديوانها ، ثم انتقل الى بُخارى ومات فيها . له **ديوان شع**و أشهر ما فيه الحكِّم ، وأشهر شعره الحكميّ فوئيته التي عُرف بها ، وسارت على الألسنة سيرورة بعيدة المدى.

تقع النّونية في ثمانية وخمسين بيناً ، وهي مجموعة نصائح وحكم أملتها على الشاعر تجاربه في الحياة وتأمَّلاته في حقيقة الطبائع الإنسانية ، والأخلاق الاجتاعيّة. فالمره في نظره هدف لسيطرة الحياة الدنيا ، وله في العقل والدين خير معوان على الأباطيل والشرور ، فما عليه إلّا أن يتروّى ، ويُحكّم في تصرّفه الترصُّن ، ويضبط نزوات النفس وجهاح الجسد ، ويُحسن ما استطاع الإحسان ، ويسالم ما استطاع المسالمة ، وعليه أن يتحلى بالحكمة والتقوى لكي ينجو من أذى الأيام والناس .

زَيَادَةُ المَرْهِ فِي دُنْنِيَاهُ نَفَصَانُ وَرِبْحَهُ غَيْرَ مَحْضَ الخَيْرِ خُسْرَانُ... أُحسنَ إِلَى النَّاسِ تَسْتَعْبُدُ فَلوَيْهُم، فَطَالًا اَسْتَعِبَدُ الإِنْسَانُ إِحْسَانُ لَا تَنْحُسَنَ سُرُوراً وَاتْمَا أَبِداً مَن شَرَّهُ زَمَن سَلَقتُهُ أَزْمانُ

يتاز شعر البستيّ باستقامة الرأي، وسلامة اللوق، وسلاسة التعبير، وسهولة التركيب، إنّه شعر التنفّس الاجناعيّ والمثاليّة الأخلاقيّة في عهد تهاوت أخلاق بنيه، وشاعت الفلسفات المتطرّفة في صفوف ذوبه.

# هـ - مِهْيَار الدَّيْلُمِيّ (٢٨ هـ / ١٠٣٦م)

هو أبو الحسن مهيار بن مرزويه الفارسيّ الديلمي . ولد ببغداد ونشأ على المجوسيّة ، وقد أسلم على بد الشريف الرضي وتحرّج عليه في نظم الشعر وفي الأدب . وبرى بعض العلماء أنه وُلد في الديلم ، في جنوبيّ جيلان ، على بحر قزوين ، وأنه استُخدم في بغداد للترجمة عن الفارسيّة . وقد تشيّع وغلا في تشيَّعه ، وسبّ بعض الصحابة في شعره . قال فيه ابن الجوزي : « إنّه صار رافضيًّا غالبًا ، وفي شعره لطف الأ أنه يذكر الصحابة بما لا يصلح » . الشعر العباسي ٨٧٠

لمهيار الديلمي **ديوان شعر** كبير فيه شتّى الفنون الشعريّة المعروفة.

برّز مهيار في الغزل الوجداني الرقيق ، والرئاء ، والإحوانيات ، والعتاب ، وشكوى الزّمان . أمّا مديمه ففيه تطويل يُعرّبُ أساليب القصيدة من أساليب الرسائل النثرية . وأمّا وصفه فكثيرُ ولاسيا في الشمع ، والسمك ، والطيل ، والاسطولاب وما الى ذلك ؛ وهو لا يجيد فيه إجادته في موضوعات الوجدان .

و يمتاز شعر مهبار عموماً بموسيقاه العلمية التي لا تتوقف على الوزن وحده بل على الوزن وعلى أسلوب الشاعر في الافصاح ؛ كما يمتاز بقرب التُشبيه والاستعارة . ومهبار كثير التأتق في نظمه ، إلّا أن شعره لا يخلو من بعض المبوعة والحشو .

# و\_ الطُّفرائيِّ (٥٥٥ ـــ ١٠٦٣ هـ/ ١٠٦٣ ــ ١١٢٠م)

مؤيّد الدين أبو اسهاعيل الحسين بن علي بن محمد المعروف بالطُّدافي ّولد بأصبهان من أُسرة فارسيّة . اتصل بالسلطان مسعود بن محمّد السّلجوقيّ صاحب الموصل، فولّاه وزارته ، وكان كاتباً وشاعرًا يعترف له الناس بالعلم والفضل، وينعتونه بـ « الأستاذ» تقديراً لمواهبه وإعلاناً لما له عندهم من تجلّة وإكبار.

وحدث أن نشب خلاف حادٌ بين السُّلطان مسعود وأخيه محمود ، وكانت الغلبة لمحمود فاستبدّ باخيه وجماعته ، وقبض على رجاله ، وفي جملتهم الطغرائيّ ، وأراد قتله ، ولكنّه خاف عاقبة النقمة عليه ، فأرعز الى بعض خاصّته أن يتهموه بالإلحاد والزندقة ، وأن ينشروا هذا الاتهام بين الناس ، ففعلوا ، فاتّخذ السلطان محمود من ذلك حجّة على الطغرائيّ أناحت له قتله .

للطغرائيّ **ديوان شعر** كبير أكثره في المدح؛ وخير ما فيه قصيدته اللّاميّة المعروفة بـ ولاميّة العجم»، عارض فيها قصيدة الشنفرى المعروفة بـ ولاميّة العرب».

و لامية العجم ، : هي قصيدة طويلة طواها الشاعر على شكوى الزمان والإخوان ،
 وعلى حكم ونصائح تصلح لأن تكون دستوراً أدبيًّا واجناعيًّا. افتتحها بقوله :

أصالةُ الرَّأي صانَّتني عن الخَطلِ وحْلِيَةُ الفضلِ زانَّتني لدى العَطَلِ ا

وهو في هذه القصيدة رجل ا**الورة النفسية** الفوارة التي تهاجم الدّهر والحظّ وتزدري الناس على أنهم جهاعة إفك وكذب، **ورجل العنفوان ال**ذي يأبي المذّلُّ ويُنكرَ الحيانة، و**رجل الرأي الذي لا** يرضى بالسلامة هدفاً للحياة، ويدعو الى الانتقال، والصّبر على الشدّة، ومحاذرة الناس، والاعتماد على النفس. قال:

حبُّ السلامة يَشْنِي هُمِّ صاحِبِ عن المعالى، ويَغْرِي النَّرُّ بِالكَسْلِ النَّهُ النَّمُ النَّالِمُ النَّمُ النَّمُ النِّمُ النَّمُ اللِمُمُ اللْمُ

#### مصادر ومراجع

جرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربيّة ـــ القاهرة ١٩٣٠. سيّد نوفل: شعو الطبيعة ـــ القاهرة ١٩٤٥.

عبد الرحمن شكري: شعر مهيار الديلمي — الرسالة ٧، ص ١٠٠ — ١٠٣. شوقي ضيف: اللفن ومذاهبه في الشعر العربي — القاهرة ١٩٣٥.

إ. أصالة الرأي : جودته ... الخطأ : المخطأ والاعوجاج .. التطأل : الحلّق من الزية ... يقول : لي في أصالة الرأي ما يبدني عن الحطأ وفساد المتطن ، ولي في زينة الفضل والأدب ما يقوم عندي مقام الغني والمناصب الرفيعة .

٢ \_ على دخّل: أي على مكر.

# الوَأُواءُ الدِّمَشقيِّ -أبوالفرج البَبِّغَاء- أبوالعبَّاسُ النَّامِي الوَأُواءُ الدِّمُ الدِّلاءِ السعديِّ - صَديعُ الدِّلاءِ

# أ\_ الوَأُواء الدمشقيّ (٣٩٠هـ/ ٩٩٩م)

هو أبو الفرج محمّد بن أحمد الغسّاني الدمشتي. كان منادياً في دار البطّيخ بدمشق يُنادي على الفواكه وينظم الشعر، ثم أشهر بشعره فانضمّ إلى بلاط سيف الدولة بمحلب وحضر فيه بجالس الأدب. وقد توقي سنة ٣٩٠هـ/ ٩٩٩ م. وله ديوان صغير لا يزال عنطوطاً وأكثره في الغزل والوصف والحمور. وشعر الوأواء شعر الصفاء، والرُّواء والنعومة العاطفيّة والحياليّة البعيدة عن كل تعقيد وتعسّف. إنه شعر الجال المركب تركيب بديع وفيّ وأناقة، وهو شعر السلاسة والسّهولة واللّوق. من ذلك قوله:

إِذَا اشْتَدَّ مَا ٱلْقَي جَلَسْتُ حِلَاتُهُ ۚ وَنَارُ الْهَوَى قَدْ أَضْرِمَتْ بَيْنَ أَوْصَالِي أَوْسَالِي أَقْسَالِي أَقْسِلُو اللَّهِ فَي صَفْحًا بأَفُواهِ آمَالِي

قَالَتْ وَقَدْ فَتَكَتْ فِينَا لُواحِظُهَا لِمْ ذَا؟ أَمَّا لِقَتِيلِ الحُبِّ مِنْ قَوْدِ وَاسْبَكَ لُؤُلُوا مِن نَرْجسِ وَسَقَتْ وَزْدًا وَعَشَتْ عَلَى الْعُلَابِ بِالْنَبَرِدِ واسْبَكَ لُؤُلُوا مِن نَرْجسِ وَسَقَتْ وَزْدًا وَعَشَتْ عَلَى الْعُلَابِ بِالْنَبَرِدِ

# الشعر في ظلّ الإمارات :الوَّأُواء ــ البّبغاء ـــ النامي ــ السّعديّ ــ صريع الدّلاء م

## ب\_ أبو الفرج البَّبَغاء (٣٩٨هـ/ ١٠٠٧)

هو أبو الفرج عبد الواحد بن نصر المخزومي الملقب بالبيّقاء المثغة في لسانه . أصله من نصيين بالعراق. اتّصل بسيف الدولة ، وعندما توفّي الأمير انتقل إلى الموصل وبغداد وتوفّي . أكثر شعره في الغزل والحمر والزّهو ؛ وهو من أرباب الصّناعة والتنميق .

## جـــ أبو العبّاس النّامي (٣٩٩هـ/ ٢٠٠٨م)

هو أبو العبّاس أحمد بن محمّد الشّارِيّ المعروف بالنّابي وهو من شعراء البلاط الحمناني، ومن خصوم المتبّي له معه وقائم، وكان من خواصٌ مُدَّاح سيف الدولة بن حَمَّدان، وكان عندَه وَلَمُو أَبِي الطّبِ المُنتِّي في المَرْلة والرُّنِة. قال ابن خلكان: «وكان (النامي) فاضلاً أديباً بارعاً، عارفاً باللغة والأدب، وله أمالٍ أملاما بحلّب روى فيها عن الأنخش وابن دُرْسَويه...، توفّي سنة ٢٩٩هـ/ ٢٠٠٨م.

# د\_ ابن نُباتة السَّعْدي (٥٠٥ هـ/ ١٠١٤م)

هو أبو نصر عبد العزيز بن عُمَر بن سَعْد من تميم. نشأ في بغداد وتجوّل في البلاد، ومدح الملوك والرؤساء ولا سيًا سيف الدولة أمير حلب، وابن العميد، وعضد المدولة البُّرِيَّهيميّ. وقد توقي ببغداد سنة ٤٠٥هـ/ ١٠١٤م. قال يمدح سيف الدولة من قصيدة :

لَمْ يُبْقِ جُودُكَ لِي شَيْئًا أَوْمَلُهُ تَرَكْنَنِي أَصْحَبُ الدُّنْيا بِلَا أَمَلِ

# هـــ: صَرِيعُ الدِّلاء (١١٢هـ/ ١٠٢١م)

هو أبو الحسَن على بن عبد الواحد ويُعرف ويَصَرِيع اللَّلَاءَ وقتيل الغوافي ، . أشهر ما لله قصيدة مُجونيَة مقصورة عارض بها مقصورة ابن ذُرَبْد، قال فيها : مَنْ لَمَّم يُرِدُ أَنْ تَشْتَقِبَ نعَالُهُ يَبِحْمِلِهَا فِي كَفِّهِ إِذَا مَنْعَى وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَصُونَ رِجْلُهُ فَلْبُسُهُ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الحَفَا.. وَمَنْ طَبِّحَةُ لَهُ مِنَ الْمَقِدْر إِلَى حَيْثُ يُشَا ! .

#### مصادر ومراجع

ابن خلكان: وفيات الأعيان ــ القاهرة ١٩٤٨.

محمد بن شاكر بن أحمد: فوات الوفيات ... القاهرة ١٩٥١.

الثعالبي: يتيمة الدهر.

الزَّركلي : "الأغلام.

جرجي زيدان: **تاريخ آداب اللغة العربية** ـــ طبعة دار الجيل ـــ بيروت ١٩٨٢.



# البَّالِبِالرَابِّعِ الحَكِهُة الفكوشَّة وَالعَلمَيَّة وَالفَنْشَة



من روائع العرب الأقدمين في الحفر والنقش والتعبير عن الجال.

#### أ - دوافعها :

 المخارج العرقي والحضاري، أيقظ العقل العربي على وجوب الانفتاح الثقافي والمشاركة في شتى النشاطات العلمية والفنية.

 ٢ - تعطّش العقل العربي إلى المعرفة، وقابليّة العرب للاستيماب والتجدُّد والاستقصاء.

٣ ـ تشجيع الخلفاء والوزراء والامراء؛ ولا سيا أبي جعفر المنصور الذي أسس بغداد وجمع المنطق والأسكندريّة، والمأمون الذي أنشأ بيت الحكمة (٨٣٧م) وجمع فيها الثّقلّة برئاسة يوحنا بن ماسويه، ثمّ برئاسة حُمّيْن بن اسحق (٨٧٧م).

٤ – المعاوس الكبرى التي كانت تغذّي العقل الشرقي بعلوم الأوائل، أعني مدارس الراسة وحصباً وحصباً وخصباً وأسما وخصباً وخصباً وخصباً وأسما وخصباً واسما وخصباً في الحركة الفكريّة والعلميّة عند العرب، وكان لبعض علماتها الفضل في ترجمة الآثار اليونانية، إلى اللغة العربيّة، ومن أسائدة مدرسة حرّان الذين انتقلوا الى بغداد ثابت بن قرّة، وقسطا بن لوقا، المترجان الشهيران.

و\_ الترجهات أحدثت في العالم العربي انقلاباً فكرياً وثقافيًّ ولفويًّا منقطع النظير، فالعرب في صدر الإسلام وفي العهد الأموي لم يكونوا يُستَون إلا بالعلوم القرآئية وما نشأ حول القرآئية وما نشأ على القرآئية وما الشَّعيلة، أعني الطبة والمندسة والرياضيّات والطبيعيّات والكيمياء والموسيقى والفلسفة بفروعها المختلفة، فلم يكن لما نصبب وافر عندهم، بل كان أكثرها مجهولاً لديهم، ولم تزدهر تلك العادم في العالم العربيّ إلا بفضل الترجات والمترجمين.

#### أ – مظاهِرُها:

ظهر أثر الترجات والاحتكاك العرقيّ والحضاري في شتّى النشاطات الفكريّة عند العرب ، فقي حقل اللدين ظهرت القرق المختلفة التي تسلّحت بسلاح المنطق والفلسفة للدّقاع عن مذاهبها ، واحتلّ العقل مقاماً رفيعاً ، فنُرديّ به حكماً ، ونُوديّ به نبيًّا ؛ وفي حقل الأدب ظهر الأثر الفارسيّ والهنديّ عند ابن القفّم وغيره من الأدباء ، وظهر الأثر التمازجيّ في كتب الجاحظ ، وحاول بعض الشعراء معالجة موضوعات جديدة ؛ **وفي** ح**قل اللغة** أثر المنطق في النحو ولا يما عند البصريّين اللذين سُمَّوا وأهل المنطق ٤٠ وعرفت اللغة أساليب جديدة وألفاظاً جديدة مكتبًا من استبعاب الحضارة الجديدة .

### اً \_ علوم اللغة :

و في المعجبة: اللغة مرآة أحوال الأمة، وسجل حياتها في شنى نزعاتها وتقلّناتها. وقد توحدت لهجاتها، وتهدّبت ألفاظها ولانت أساليها وانسع نطاق معجمها في العهد الإسلاميّ ، وحرص العرب على تنقيتها من طمطائية الماخين عليها لكونها لغة الدّين والسياسة المسيقرة ، ولما كان العهد العبّاسيّ بما فيه من طغيان سيل الأعاجم والأنواك يتعاونون على حظظ العربية خالصة من كلّ شائية ، وراحوا يضعون المعاجم العاممة المرتبة على حروف الهجاء ، ويضبطون الألفاظ ويدونون المقردات ، فوضع الحليل بن أحمد (٧٨٧ - ٢٩٨) كتاب والعبّاس المبرّد (٨٣٠ - ٨٩٨) كتاب والجمهرة ، والأوهري (٨٩٥ – ٨٩٨) كتاب والجمهرة ، والأوهري (٨٩٥ – ٨٩٨)

و إلى النحو: ورأى الملماء ضرورة في معاجلة النحو وتعميمه والتدقيق فيه، وفي معاجلة البحوة العربية ، فصرفوا هميهم ، بعد فراغهم من جمع شتات الألفاظ وضبطها في المعاجم ، أو في أثناء ذلك العمل الشاق ، الى ضبط القواعد النحوية ؛ وقد نشب في ذلك نزاع بين البصرة والكوفة ، ولاسها وقد انتشرت أساليب المنطق الأرسطوطاليمي ومذاهب الجدل التي راجت بين القيرق الكلامية اوكان لكل من البصرة والكوفة في النحو مدرسة وآراء ، أما البصريون فأهل منطق وقياس ، والبادية

١ - ساء كذلك لأنه بدأه بحرف العين مراعباً في ترتيبه مخارج الحروف وأقصاها الحلق فالأسان فالأسان
 الشفان.

علم الكلام هو علم الفواعد الشرعية المكتسبة عن الأدلّة. نشأ لتفسير الآيات الفرآنية ، وقد تعددت فيه الفرق منها المعرقة ، والأشعرية . . .

حولهم عامرة بالأعراب النُصحاء بأخذون عنهم الصحيح وينبذون الفاصد الضعيف؟ وأما أهل الكوفة فحجتهم كلام الأعراب، ولكنّهم دون أهل البصرة مقدرة على التحليل؛ وهكذا كان الأولون أهل عقل يقدمونه على النقل، وكان الآخرون أهل نقل يقدمونه على النقل، وكان الآخرون أهل نقل يقدمونه على العقل، جرياً مع التبارات الفكرية الشائعة. واشتهر من علماء البصرة سيبَرَيْه (٧٩٣)، ومن علماء الكوفة الكيسائيّ (٧٩٤).

و في البيان والعروض: وكذلك اهتم العلماء للبلاغة العربية، فكان من ذلك ما نسسيه علوم البلاغة أي عبيلة على المبلغة أي المبلغ ، والبيان، والبديع، والعروض؛ فوضع أبو عبيلة ( ٨٠٤) ديمار البلاغة ، في البيان، وودلائل الإعجاز، في المعاني، ووضع ابن المعتر ( ٩٠٨) كتاب «البديع» وجمع منه سبعة عشر نوعاً، وعالج الخليل بن أحمد أوزان الشعر وحصرها في خمسة عشر وزناً أو بحراً أضاف إليها الأخفش بحراً سادس عشر.

• تطوّر اللغة: والجدير بالذكر أنّ اللغة لم تقف جامدة أمام التيارات الجديدة، وهي أداة التعبير والأداء عن شتى نواحي الحياة، فقد اتسم نطاق الحياة اتساعاً مدهشاً، وتنوّعت المظاهر الحياتية تنوّعاً حجيباً، وكان السبيل للغة، حتى تستوعب كلّ ذلك وتكون مراةً له، أن تمت عن طريقين: طريق الاستقاق، وطريق التعويب، فسلكت الطريقين سلوكاً حيثاً، ووقد دل المرب في عملهم هذا على أنهم كانوا جديرين حقاً بهذه المدنية، فإنهم لم يقفوا جامدين ولم يقبلوا كل ما جامهم من اللغات الأخرى على حاله، ولكنّهم عرفوا أنّ في الجمود حوماناً من الفائدة، وفي الاباحة الملتقة جناية على اللغة، فاكان في لغتهم له لفظ آثروه في الغالب على اللغظ الأجنبي وما لم يحدوه في لغتهم أخلوه، فهذبوا حواشيه وأخضعوه في الغالب لأوزان لغتهم، وغيروا من حروفه ما لا يستطيعون النظر به، فيخرج اللفظ بعد ذلك سائعاً سهلاً، وتستفيد اللغة غنى بهذا الجديد عليها، وهكذا أخذوا من الفارسية بعض أسماء الأطعمة والنبات العلوم والموسيقى (سكباجا، نيمرشتا، نيمرشتا،

١ \_ السكباج: مرق يعمل من اللحم والحل.

٢ ... السمرشت: البيض الذي يشوى بعض الشيء.

ستُنبُوسَع' ، جُلنار ٌ ، تُوت ، بُسنان ، سنجاب ، زلين ، بَربطاً ). وأخذوا من اليونانية مصطلحات الفلسفة والمنطق والطبّ (فيلسوف م... وهمكنا تقلّمت علوم اللغة وازدادت ثروتها اللفظية بفضل التمازج السنصري والتقاني ٌ ، وقد برهن علماء العرب في ذلك العصرعن تعلَّمهم باللغة ، وحرصهم على صفائها ، كما برهنوا عن حسن تفهَّمهم لحقيقة اللغة على أنها أداة لا بُدَّها من مماشاة الحياة في تطوّرها وشتّى تقلَّبنها .

#### أ\_ العلوم الدينيّة:

الشمير: اشتهر فيه ابن جويو الطّبويّ (٩٢٣) صاحب «جامع البيان في تفسير
 القرآن».

\_ الحديث: من عالمائه محمّد البُخاريّ ( ٧٧٠) صاحب ٥ صحيح البخاريّ ، وأبو الحجّاج مُسلم بن الحسن القُشيريّ ( ٧٧٥) صاحب ٥ صحيح مُسلم .

\_ الفقه: اشتهر فيه الأثمّة الأربعة أبو حنهفة (٧٦٧)، ومالك بن أَنَس (٧٩٥)، والشَّافعي (٨١٩)، وابن حُنْبل (٥٥٥).

.. علم الكلام: تعدَّدت فِرَقُه ومن أشهرها المعتولة والأشعريَّة.

 التصوّف: وهو الاتصال بالحقائق الإلهية عن طريق الرّياضة والتجربة -- كان من أساطينه الحلاج (٩٢٧) ومحيي اللين ابن عربي (١١٤٨).

١\_ السنبوسج: القاق تقلى (السنبوسك).

٢\_ الجلنار: زهر الرمان.

٣ – البربط: العود، ومعناه بالفارسية صدر البط.

أ الفيلسوف: عبّ الحكمة.

لا بدّ من الإشارة هنا الى أن التعريب كان واسع النطاق، وقد وضع فيه أبو منصور الجواليقي (١١٤٤)
 كتابه «المعرب»، ووضع الحفاجي (١٦٥٨) كتابه وشفاء الغلبل فيا في كلام العرب من الدخيل.



رسائل اخوان الصفاء : جماعة من الاخوان وطالبي المعرفة .. عن مخطوطة من القرن ١٣ (مكتبة «السليانية» باسطنبول).

#### ٣ \_ العلوم الفلسفيّة :

أكبً العرب على فلسفة اليونان، وتدارسوا المنطقة ولاسيا مسلمَّب فلاطون وعملوا على والتي والتين والمشهر منهم أبو والمشهر منهم أبو المشهر منهم أبو والمساواتي ((٩٥٠)، وأبو نصر ((٩٥٠)، وحسجت الرئيس ابن سينا المسلم أبو حامد الغزالي ((١٩٠١))، وحسجت الرئيس أبو حامد الغزالي ((١٩١١))، واخوان

#### أ - الكهمياء والصيدلة:

كان للعرب نصيب وافر في تقلَّم الكيمياء والصيدلة. فني الكيمياء أوجدوا دطرُق التقطير والترشيح والتكليس والتحويل والتبخير والتصعيد والتلويب والتبلور، وهم اللين اكتشفوا الكحول والقلويات والنشادرونترات الفشّة والراسب الأحمر والبورق وحامض الطرطير وخلافها. « — وقد اشتهر في هذا العلم جابر بن حيّان (٥١٥).

 أما علم الصيدلة فالعرب مؤسّسوه، وقد استعانوا بكتب بقراط وجالينوس اليونائيين، واستخرجوا العقاقير، وبرعوا في معرفة الأدوية سواء كانت من أصل نباتيّ أو من أصل حيواني أو معدنيّ.

#### ة \_ الطت:

أسهم العرب في تقدّم الطبّ والعلوم التابعة له إسهاماً واسعاً، ورجعوا في دراساتهم الطبيّة الى اليونان والسريان والفرس والهنود، وتركوا موسوعات ترجمت كلّها الى اللاتينيّة منها «القانون» لابن سينا، و«الحماوي» لأبي بكر الرّازي (٩٢٥).

واهتمام العرب لاستخراج العقاقير الطبيّة حملهم على دراسة النبات والحيوان، وكان الجاحظ من أشهر من كتب في الحيوان لذلك العهد.

# ٢ - العلوم الرياضية :

والمضرس والسبابليّين والمصريّين وأضافوا الى كلّ ذلك إضافات مهمّة.

عُنيَ العرب بالرياضيّات وفروعها المختلفة وقد أخذوا الكثير عن اقليدس وفيثاغورس وعن الهنود



\_ الأعداد: تعتق العرب في دراسة خواص الأعداد وتوصّلوا الى معرفة المتواليات الحسابية وقوانين جمعها وما الى ذلك ؛ وهم أول من أدخل الى الغرب الأرقام العربية اليوم.

← رسائل اخوان الصفاء: الكاتب (عن المخطوطة نفسها) الجبروالهندمة : أوجد علم الجبرالخوارزميّ ( 48٪) صاحب كتاب (في الجبروالقابلة» . ولعلّ أهمّ ابتكارات رياضيي العرب أنهم وضعوا الأُمُسُ للهندسة التحليليّة لأنهم أول مَن استخدم المجبر لحلّ بعض المسائل الهندسيّة ، والهندسة لحلّ بعض الأعمال الجبّريّة . وقد أجاد العرب في الهندسة وعنهم أخذها الغربيّون .

# ٧ً ـ الفلك أو علم الهيئة:

أخذ العرب معلوماتهم في الفلك عن الهنود والبونان، ولاسمًا ما وجدوه في
 كتاب والسند هنده الكبير، وكتاب والمجسطي، لبطليموس. ولم يكتفوا بالنقل بل
 صحّحوا الحطأ، وأضافوا الشيء الكبير.

بنوا المراصد الكثيرة واخترعوا للرصد آلات دقيقة أشهرها الأسطرلاب.

العرب أول من عرفوا الرسم على سطح الكرة، وقالوا باستدارة الأرض ودورانها على الكسوف وميل فلك البروج، كا ضبطوا تقويم الوقت... ومن مشاهير هذا العلم أبو عبدالله البرايين إلى عبدالله البياني (١٩٧٩) وموسى بن شاكر وأولاده (القرن العاش).



الرازي في معمله يقطر العقاقير.



الصيدلة وتقطير العقاقير العلبيّة عن مخطوطة من القرن ١٣ (المتحف المتروبوليناني بنيوبورك)

# أ- الجغرافية أو علم تخطيط الأرض:

اعتماد العرب في هذا العلم على بطليموس وأضافوا الى معلوماته الشيء الكثير،
 وقاموا بتحقيقات عن طريق الأرصاد الفلكية والرحلات.

اشتهر في هذا العلم اليعقوني (۸۹۷) والمَسْعودي (۹۵٦) والمقلسي (۹۹۰)
 وابن خُرْدَادُبه (۹۱۳).

#### أ\_ الطبيعيّات:

 اكتشف أرخعياس قوانين الثقل النّوعي، وقد تعمّق العرب في الموضوع وتوصّلوا الى تعين الثقل النوعي لكتير من الأجسام الصّلبة والسوائل، والمتالج التي توصّلوا اليها قريبة جناً ممّا توصّل إليه العلم الحديث.

يُعتبر ابن الهَيْثم (١٠٣٨) من أكبر الطبيعيّين في القرون الوسطى ، وهو أعظم



علم النبات: الكرّمة — عن مخطوطة من القرن ١٠ يقها ترجمة لكتاب ديومقوريدس الطبيب اليوناني والنبائي المشهور. (اسطبول — مكتبة منحف توبكاني)



علم العلبيعيّات: طبعيّة العين \_عن عطوطة عربيّة من القرن ١٧ (القاهرة: دار الكتب المصريّة)

عالم ظهر عند العرب في علم الطبيعة ، بل هو من علماء البَصريَّات القلبان المشهورين في العالم ، ويُعتبر البيروفي (١٠٤٨) من أعظم العقليَّات التي عرفها التَّاريخ ، وله كتاب ضخم في خواص عدد كبير من العناصر والجواهر. وله اكتشافات كثيرة في البصريَّات والفلك والهندسة.

#### ١٠ \_ الموسيقي والهندسة والنقش والرسم:

وانصرف العرب كذلك الى الفنون يعالجونها على أوسع نطاق ، وقد تركوا لنا آثاراً تشهد بما وصلوا إليه من رفيع الشأن. فعندما لمع نجم بني العبّاس أرادوا أن ينافسوا الأكاسرة في ترفهم وبذخهم ، فراحوا يشيدون المدّن والقصور ، وبينون البرّك ، وينشون البسانين؛ فشيد المتصدر دار الحلافة المعرف بياب الله هي، وقصر الحكلد، وقصر الحكلد، وقصر الحكلد، وقصر الرأسانة ، وشيد المعتصد قصر الثرياً وأنفق في بنانه أربع منه ألف دينار؛ وأنشأ المقتدر فار الشجرة وفي بركتها شجرة من الذهب والفضة. قال المقدسي: وبني (عضد الدولة) بشيراز داراً لم أرّ في شرق ولا غرب مثلها، ما دخلها عامي ولا افتن بها، ولا عارف إلا امتدل بها، ولا عارف إلا امتدل بها، القباب، عارف فيها الأنهار، ونصب عليها القباب، وأدحاطها بالبسانين والأشجار، وحفر فيها الحياض، وجمع فيها المرافق والعدد ... ه...

ونقل العرب فيا نقلوا من العلوم كتباً في الهوسيقى، فأصبح هذا الفنّ ذا أصولي وضوابط عكمة. وكانت الموسيقى العربية تجمع ما بين ألحان العرب واليونان والحنود والفرس؛ وعمل العرب على استنباط ألحان وتأليف كتب في الموضوع بلغوا فيها والشهر من الموسقين ابلاهم الموصلي واشتهر من الموسقين ابلاهم الموصلي (٤٠٠٤) وابنه المسحاق (٥٨٠)، كما المشهدة من وجهتي النظر والعمل. في الموضوع، درس فيه الألحان الموسيقية من وجهتي النظر والعمل.





١\_ أحسن التقاسيم، ص ٤٤٩.

ووتفتّن العبّاسيون في الصناعات الجميلة من أنواع الحلي، واللدقة في النّسج، وزركشة النياب وأنواع العطور والنقش والتصوير، وأصناف الأزياء ...، وكان لهم من كلّ ذلك روائع تشهد بمهارتهم وذوقهم وعبقريتهم الحُلاَقة.

. . .

تلك لحمة خاطقة اجترأنا بها لاتساع نطاق الموضوع ، وتعدَّد فروعه ، واختلاف مظاهره . وهذه اللَّمحة كافية للاشارة الى حقيقة تلك المدنيّة التي كان لها الأثر العميق في الحضارة العالميّة ، والى ما أسداه العرب في العهد العبّاسي للإنسائيّة من خدمة في حقل العلمِ تفوق بكثير ما تركم أكثر الأم عراقة وأطولها باعاً".



١ \_ أحمد أمين: ظهر الإسلام، ص ١٠٧.

٢\_ ملخّص عن كتابنا وتاريخ الفلسفة العربية ٢: ١٩ -- ٥٩.

#### مصادر ومراجع

جرجي زيدان:

\_ تاريخ الـتملُّن الإسلامي ٣ ــ طبعة دار الجبل ــ بيروت ١٩٨١.

تاریخ آداب اللغة العربیة ۲ – طبعة دار الجبل – بیروت ۱۹۸۱.

محمد فريد الرفاعي: ع**صر المأمون** — ج 1 — القاهرة.

أحمد أمين: ضحى الإسلام ١ - القاهرة.

عبد السلام البرغوثي: النهضة العلميَّة للعصر العبَّامي — الكلية العربيَّة (القدس) ١٦: ١ و ٢.

الأمير مصطفى الشهابي: الأسلوب العلمي لدى العرب والإسلام -- المقتطف ٨٤: ٢٨٥.

قدري حافظ طوقان:

ـ نوابغ العرب في العلوم الرياضيّة ــ المقتطف ٨٣ : ٦١ و١٧٠.

تراث العرب العلمي في الرياضيّات والفلك — القاهرة ١٩٤١.

محمد كرد عليّ: النَّقُل والنَّقَلَة - المقتبس ١: ٦١٦، و ٨: ٤١٩.

أمين سعد خيرالله: الطبّ العربيّ -- بيروت ١٩٤٦.

عباس محمود العقّاد: أثر العرب في الحضارة الأوربية - القاهرة ١٩٤٦.

اساعيل مظهر: تاريخ الفكر العربي - القاهرة ١٩٢٨.

حنا الفاخوري وخليل الجر: تاريخ الفلسفة العربية ــ الجزء ٢ ــ بيروت ١٩٨٢.

E. Browne: Introduction Medecine - Cambridge 1921.

G. Sarton: Introduction to the History of Science, vol. II - London, 1932.



# الآكثِ العَنَيْ الْمُولِّنَ

# الأدبُ في الأندلس والمغرب

ـ الأدَمــُــِـالأنتْ لِسيِّي ـ

بيئة الأدب الأندلسي:

البيئة السياسية والاجتماعية.

## النثر الأندلسي:

- نظرة عامة.
- الأدب والنقد.
  - الترسكل.
- التاريخ والجغرافية والرَّحلة.

#### الشعر الأندلسي:

- نظرة عامة
- المؤشحات.
- أشهر شعراء الأندلس:
  - ه شعر التقليد.
    - شعر الشخصية.
- شعر التحرُّر والإغراق في التجديد.
  - الحركة الفكرية والعلمية والفنيّة.

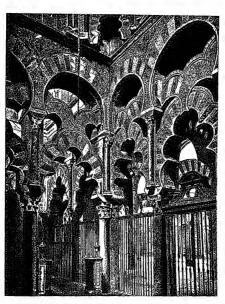

أقواس جامع قوطبة (حضارة العرب).

# البَابُ الأوّل بيئة ل<u>الأوك</u> الكُ<u>وْدلس</u>يّ

أ \_ البيئة السياسية : في كنو سنة ٧١٠ هاجم العرب شبه جزيرة ليجرية يريدون فتحها ، فنخلها طارق بن زياد واستول على قسم كبير منها دعي وأنشلس. نوال على حكم الأندلس الإمويون، قلوك الطوائف، فلأرابطون، فالموحدون، فينو الأحمر. وكان العمهد الأخير عمد اضطرابات وفوضى.

#### أ ... المئة الاجتاعية :

- \_ مشتركة مؤهمرة: أنشأ الأمراء والحقافة، في قرطية مشتركة تشب مدنية دمشق، وتفاضى كبرياء يعداد، فكانت قرطية لؤلؤة النكيا، يعدقى إليها الحبر، وتؤهمي فيها القصور والمتأوهات. وليها الجامع الكبير وهو من أقدم آكار الأندلس وأروعها، وكانت أشبيلة أبرة موطن للالإسلام الفكري والمعل السياسي، وفيها القصور الشهيرة، وكانت غراطة كدمشق ولها قصر الحمراء.
- ب\_ ميحرو وأناقة: أصبحت الأندلس شيئاً فشيئاً مبداناً للتنافس في إنشاء المنتزهات والبرك والرباض
   الأنيقة، وشاع الترف في جميع مرافق الحياة كما شاع النظرات والتأتق.
- جـ كُورُ وإبمان: وأصبحت الأندلس مبادأ للتحق بأطاب الحياة، نضمف فيها الروح
   المينة، وشاعت بين الفلاصفة فكرة التوفيق بين النبن والفلسفة، وبين الدين والاياحية
   المعرف.
- وي وحياة: وفشا الأدب في الأندلس فشؤاً واسعاً، ولاسها الشعر منه، وكانت المرحلة
  الأولى مرحلة انتقال الأدب المشرق الى المغرب، ثم أخذ التأثير الشرق في النضاؤل وذلك منذ
  الذن الحادى عشر الملادى.

#### أ - البيئة السياسية:

١ فيح الأندلس: في نحو سنة ٩٦ هـ / ٧١٠م اندفع العرب في موجة فتوحاتهم تستهويهم بلاد طالما استهوت الفاتحين والغزاة من قبلهم ، بلاد تقع في الجنوب الغربي من القارة الأوربية قد حياها القد طبيعة جميلة ، وتربة خصبة ، وسماء معتدلة الأجواء ، ونثرت فيها يد الفن على تمرّ العصور أبنيةً شاهقة ، وقصوراً رائعة ، وآيات بيَّنات في الهندسة والزخرفة ، وقد سميّت بالأمس أندلس وهي تسمى اليوم إسبانية .

ضجّت بلاد أفريقية الشهالية بالعرب الفاتحين، ولم يكن بينهم وبين اسبانية إلا فقرة فوق بحر الزقاق ، تحفّر لها موسى ابن نصير، واستأذنَ لها الوليد، فسيَّر مولاه طاوق بن زياد ، على وأس جيش جرَّار ، أكثره من برابرة المغرب ؛ فاندفع طارق كالعاصفة ، وتغلّب على للَّرِيق في معركة وادي بكّة سنة ٢١١م ، وراح يفتتع بلداً إثر بلد، وقد لحق به موسى بن نصير، الى أن دوّح الملوك ، وأخضع العباد، ورفع لواء بني أميَّة على كلّ جبل وفوق كلّ واد ، وإذا الأندلس إقليم من أقاليم الإمبراطورية العربية ، يحكمها كلّ جبل وفوق كلّ واد ، وإذا الأندلس إقليم من أقاليم الإمبراطورية العربية ، يحكمها الولاة ، وقام النزاع بين عرب الشهال وعرب الجنوب من جهة ، وبين العرب والبرابرة من جهة أخرى .

٧ — عهد بني أمية: وفي تلك الأثناء انتقل الحكم في الشرق من يد الأمويين الى يد يني السرق من يد الأمويين الى يد يني العباس، وفتك العباسيون بني أمية فتكا ذريعاً ، فنجا من سيفهم عبد الرحمن بن هشام بن عبد الملك بن مروان ، وتوجّه شطر الأندلس ، ودخل قرطبة ، واستبذ بالأمر سنة ٥٥٥ م ، وجعل قرطبة عاصمة لملكه ، وبني فيها القصر والمسجد والجامع ، ونادى بنفسه أميراً للمؤمنين ، وكان عهد بني أمية في الأندلس عهد ازدهار ووقي وحضارة ، وقد امتد الى سنة ١٩٦١ م ، واشتهر فيه الحليفة عبد الرحمن الثالث (١٩٦٧ — ٩٦١م) صاحب الأفضال الكبيرة على العلم والعموان .

ملوك الطوالف: ولما آنهار عرش الأمويين في الأندلس حل محلهم ملوك
 الطوائف وأشهرهم بنو عباد بأشبيلة (١٠٢٣ - ١٠٩١م)، وبنو جَهْدور بقرطبة
 ١٠٣١م)، وبنو عامر بشاطبة (١٠٣١م)، وبنو هود

الأندلسيّ ١٩٣



طارق بن زياد على رأس سفنه يعبر البحر الى اسبانية.

بسرقسطة (۱۰۳۹ – ۱۱۱۰م) وبنو حمَّود بمالقَة (۱۰۳۵ – ۱۰۵۷م) وكان عهدهم عهد اضطراب وتفكُّك، وعهد فتن وحروب.

٤ – عهد المرابطين: وفي سنة ٤٨٤ هـ/ ١٠٩١م قامت وقلة المرابطين، وهم من برابرة أفريقية الشالية، مع عبدالله بن ياسين ثم يوسف بن تاشفين الذي ضمَّ أطراف المغرب وأقفا الأندلس من يد ألفونس السادس الذي كاد يستولي عليها، وقرَّب ما بين أهل المغرب والأندلس تحت ظلّ دولة واحدة.

 عهد الوحدين: ومرّت الأندلس، بعد أضبيحادلو أمر الدّرابطين، بفترة طوائف ثانية، هي صورة مضطربة للفترة الأولى، ثم حل الموحدون محلهم بعد أن أستتبً لهم الأمر في مراكش، وكان ذلك سنة ١١٤٦ م على يد محمد بن توموت من جبل السّوس في المغرب، وقد بايعه الناس على أنه المهدى المنتظر.

عهد بني الأحمر: وامنلًا عهد المُوحَّدين الى سنة ١٦٦٨هـ/ ١٢٦٩م وقد ثار
 في وجههم محمد بن يوسف بن هود أحد أمراء العرب، ودحرهم من الأندلس الى



برج لاجبرالده في إشبيلية .

المغرب؛ ثم ثار في وجه ابن هود أحد أمراه بني الأحمر، وأسَّسَ **دولةً بني الأحمر في** غزناطة، فامتذَّ عهدها الى سنة AVV ـــ ۱٤۹۲ م وكان عهدَ اضطرابات وفوضى أدَّت شبيناً فشيئاً الى أفول شمس العرب عن إسبانية.

#### أ - البيئة الاجتماعية:

١ حقور وجئات: يقع شبه الجزيرة الابيبرية موقعاً فريداً بين القارتين الأوروبية والأفروبية ، و ويمث بين الجبال والبحار في أزهى ما تكون الآقاق وأخصب ما تكون الآقاق وأخصب ما تكون الماقاع، نولها العرب أوّلاً نزول الفائحين، وكانت المرحلة الأولى مرحلة غزو واستيلاء. ثم كان العهد الأموي، واطمأنت البلاد الى جيش يحمي برها وجرها، فراح الأمراء والحلفاء بنشتون في قوطية ملدئية تشبه ملدئية دهشق، وتنافس كبرياء بغداد.

أما اشبيلية فقد احتلت مركز قرطبة منذ القرن الحادي عشر وأصبحت أبوز موطن للإشعاع الفكريّ والعمل السياسيّ.

وأما غوناطة فقد ازدهرت في عهد ملوك الطوائف، واتخذها محمد الغالب (١٢٣٧ – ١٢٧٣) مقرّ حكومته. شبّهها العرب بدمشق فترلها الكتيرون من أهل الشام والبهود، وشبهوا مرجها «الفيكا» بغوطة دمشق لالتفاف دوحه وكثرة أعشابه.

٧ منزّهات ساحرة: والى جنب القصور والأبنية الفخمة، والى جنب الزّخوفة البالغة، نجد في الأندلس عدداً كبيراً من البرك والرياض الأنبقة، والأودية المتحوّلة الى منزّمات ساحرة؛ فهنالك وادي الطّلح ووادي العوس قرب اشبيلية ؛ وهنالك حوَّر المنبيلية ؛ وهنالك حوَّر المنبيلية ؛ وهنالك المائية بالك نشر أغصانه المرتجفة مع امتداد الغدير، وهنالك السدود والتواعير والفوارات المناقبة بالك ضور والنواعير والفوارات أنشودة الرّخاء وهنالك ألف لون من ألوان الحياة المترفة النّاعمة. وهكذا فالأندلس أصبحت ميداناً واسعاً للعيش الرخي مع مااعور البلاد من فنو واضطرابات سياسية. وكثيراً ما رأى النّاس فيا جنة نعيدهم دون جنّة النعم حتى قال ابن خفاجة:

يَا أَهْلَ انْدَلُسِ لللهِ دَرَّكُمُ مَـاءٌ وَظِيلٌ وَأَنَهَارُ وَأَشْخَارُ مَا اللَّهِ عَلَيْتُ وَأَنْسُخَارُ مَا جَنَّةُ الخُلْدِ إِلَّا فِي دِيَارِكُمُ وَهَذِهِ كُنْتُ، لَوْ خُيْرَتُ، أَخَارُ

٣ يظرُّف ونانق: قال هنري بيريس: الذن كانت ميزة الحضارة والرقي انتشار الأشباء الثبية وكثرة استهال الأواني والأدوات النادرة فإنّ الأندلس بلغت في القرن المؤدي عشر قمة الازدهار، فقد شاع الترّف في ذلك المهد شيوعاً لا حدّ له.» أجل شاع الثوف في جميع موافق الحياة كما شاع التطرُّف والتأتق. وحدق الأندلسيون شاعة النسيج التفهس، وكانت قرطبة والمربة من أهم مراكز الحياكة. وحدقوا كذلك معالجة الحيجارة الكريمة فاستعملوها لزينهم ونزين أثاثهم، فتأتّف في الآذان أقراطاً وعلى النحور قلائد وعقوداً، وفي المعاصم أساور، وفي الأنامل خواتم، وقد بالغوا في ذلك لوفرة الجواهر عندهم.

٤ ـ موسيقى وغناء: وإن حياة كهذه لا تقوم إلا في جوَّ حافل بالموسيقى ووسائل
 الطرب. وكل شيء في الأندلس جالٌ وموسيقى، وكل شيء فنةٌ وغناء.

انتقلت الموسيقى مع العرب الى الأندلس. وكان زرْياب خير من مثّل ذلك الانتقال. وقد أنشأ مدرسة غدت معهداً كبيراً للموسيقى الأندلسية، ثم تبعتها مدارس أخرى في اضييلية وطليطلة وبلنسية وغرناطة. «ويتلو زرياب مرتبة أبو القاسم عجاس بن فرناس (٨٨٨) وإليه يُعزى الفضل الأكبر في إدخال الموسيقى الشرقيّة الى إسبانية وتعميمها "».

وهكذا انتشرت الموسيقي في الأندلس انتشاراً واسعاً ، ولا يستبعد هنري بيريس أن يكون الأندلسيّون قد توصّلوا الى معرفة سرّ والهرمونية الموسيقية . وكان للأخان سلطان شديد على قلوبهم حتى قال ابن عبد ربّه في الموسيقى : • هي الصناعة التي هي مراد السّمع ، ومرتع النفس ، وربيع القلب ، وبجال الهوى ، ومسلاة الكتيب ، وأنس الموجيد ، وزاد الراكب ... وقد يَتوصَّل بالألحان الحسان الى خير الدّنيا والآخرة ، فمن

١ - فيلب حتى: تاريخ الدرب، الجره ٣، ص ٢٠٩ - ٢٠١، - ويقال ان عياس بن فرناس هو أول من استنبط في الأندلس صناعة الرجاح من الحجارة، وان صنع آلة في مترك على هيئة السعاء نجل للناظر فيها أنه يرى النجوع والغيرة واليروق. وكان أول رجل حلول الطيران بطريقة علمية. (طالع الفتري، الحزه ٢، ص ٣٤٤).





٨٩٨ بيئة الأدب

ذلك أنّها تبعث على مكارم الأخلاق من اصطناع المعروف، وصلة الرّحم ، والذَبّ عن الأعراض ، والتجاوز عن الذنوب. وقد يبكي الرّجل بها على خطيته ، ويوقّق القلب من قسوته ، ويتذكّر نعيم الملكوت ويمثّله في ضميره به

٥ - كفو وإبمان: والحياة إذا تمادَت في مثل هذا التَّرْفِ والرِّخاءِ تُصبح شديدة الالتصاق بالمادَّة والحسّ وتبتعد عن موارد الرُّوح، وعن التطلُّع الى المُثُلِّ العُلْيا. وممَّا لا شكَّ فيه أنَّ الروح الدينية ضِعفت في الأندلس ولاسبًا في القرن الحادي عشر، وأصبحت نفسيَّة الأندلسيُّ نفسيَّة من لا يؤمن عملياً بغير الوجود الحسَّى ، ولاسها بعد أن أطلق ملوك الطوائف حرية الدّراسات العلميّة، وبعد أن شاع التَحرّر الفلسفيّ. ولئن شهدت الأندلس بعض التشديد أحياناً من قِبَل الحكَّام وبإيعَازِ من رجال الدِّين وأها, التزمَّت فإنها كانت في أكثر الأحيان مجالاً واسعاً للمَّادي في الحرَّمات والإيغال في الموبقات. وكما شاعت عند الفلاسفة فكرة التوفيق بين الدين والفلسفة ، شاعت عند طلاب الملاهي ــــ وما أكثرهم ! ـــ فكرة التوفيق بين الدين والإباحيّة والمجون. إلا أنّ الشك الذي سيطر على النفس الأندلسيّة لم يكن من العمق بحيث يهدم صرح الإيمان والعقيدة ، ولم يكن من العنف بحيث يخلق الأزمات الجارفة. فالنفس الأندلسية مؤمنة في قوارتها؛ وأنها، وأن انغمست في أطايب الحياة، تعانى آلاماً مبرحة. قال هنري بيريس : « إننا إذا أنعمنا النظر في النفس الأندلسيَّة نجدُ أنها تنطوي على قلق وكآبةِ أمام حقيقة الحياة. والأندلسيّ عاجز عن أن ينعم بملء السّعادة في حياة حبَّه وفي شتى علاقاته بأبناء مجتمعه " ". فالحياة حافلة بالأحزان ، وشقاءُ الإنسان في رغباته وكثرة آماله، إلا أنَّ الآلام والشدائد لا تقود الأندلسيُّ الى اليأس. فهو يصبر مها اشتدّ شقاؤه، وهو ينظر الى الموت أخيراً نظرة إيمان تجلو القلق وتوضح المعالِم.

 تقافة وعلم وأدب: وهذه الحياة الصاخبة في فنرنها، المضطربة في تقلّبات سياستها، الغربية في شكّها وإيمانها؛ هذه الحياة نفسها كانت تتقسأ فكريّاً وأدبيّاً جليل الشأن بعيد الأثر. فقد راجت الثقافة في الأندلس وعَرْزها الحكّام، وعملوا على إنشاء

La Poésie Andalouse, p. 380 - \

La Poésie Andalouse, p. 462. - Y

المعاهد العلمية في المدن والقرى ، وساعدوا على نقل ما صُنُّف في الشرق العباسي ونشره في الغرب.

وفشا الأدب في الأندلس فشوّاً واسعاً ، ولاسما الشعر منه ، لأنه كان مع الموسيقي والحفر الفسيفسائيّ من أشدّ وسائل التنفّس الحياتيّ والحضاريّ. والجدير بالذكر أنَّ المحلة لأولى للأدب العربي في الأندلس هي مرحلة أنتقال الأدب المشرق إلى المغرب في غير تبديل ولا تعديل ، فالأغراض هي حمي ، والأساليب هي هي وذلك أنَّ الأدباء الأولين هم بمن ولدوا ونشأوا في المشرق ثم أنتقلوا الى الأندلس مع الفاتحين أو بعد ذلك بقليل، ولم يتم لهم أن يمتزجوا بشعب البلاد الأصيل. ثم إن الحكام الأولين للبلاد، ولا سما الأمويُّون مهم ، كانوا شديدي التطلُّع الى الشرق لمنافسة بني العبَّاس في بغداد ، وكانوا في تطلُّعهم هذاً يُشجُّعون على تقليد المشارقة في أدبهم. أضف الى ذلك أنَّ الثقافة الأدبية في الأندلس كانت في معظمها استيحاء لأدب المشرق ، وأن رُسُم الثقافة المشه قمة كانوا من أشد عوامل التأثير المشرق. وكان خلفاء قرطبة يعملون على استقدام أرباب العلم والأدب من بغداد والحجاز كأبي على القالي وصاعد اللغويّ، وأبي محمّد العذريّ الحجازيّ الذي كانَ في بلاط أمير السبيلية ابراهيم بن حجّاج. وللقيان والمغنّيات فضل كبير على نشم الأدب المشرق ، وقد ابناع أمراء الأندلس وحكَّامها عدداً كبيراً منهنّ ، ونقلوهنّ إليهم من بغداد والمدينة وغيرهما من الحواضر. وفي «نفح الطيب» للمقرِّي أسماء المشهورات منهنَّ كالعَجْفاء، وفضل، وعِلْم، وقَلَم، وقَمَرًا. وإن نُنسَ لا نَنْسَ زِرِيابِ وَابِنَتَيْهُ عُلَيَّةً وحمدونة ، وجاريتيه غَزْلان وهُنَيْدة ، وغلامه مُتَّعة الذين حملوا الى الأندلس أروع الألحان وأجمل الشعر".

ولكنَّ هذا التأثير الشرق أخداً يتضامل شيئاً فشيئاً منذ القرن الحادي عشر، وإن لم يتلاش تلاشياً تلماً. وذلك لنبوغ عدد كبير من أبناء الأندلس في الأدب والشمر والموسيقي، ولتقوق البلاطات الأندلسيَّة على بلاطات الملدن الشرقيّة في بعض نواحي التأثّر، والدُّف.

١ \_ طالع: وطوق الحيامة؛ لابن خزم، ص ٢٦ -- ٢٧.

٢ ... طالع ونظرات؛ لكامل كيلاني، ص ١١٢ – ١٢١، و

H. Terrasse, L'art Hispano - Mauresque des origines au XIIIe. s. p. 71 - 73.

# مصادر ومراجع

حسين مؤنس: فجر الأندلس القاهرة ١٩٥٥.

يوسف أشباخ: **تاريخ الأندلس —** تعريب محمد عبدالله عنان — الطبعة الثانية. القاهرة ١٩٥٨. فيليب حتى: تاريخ العرب — مطوّل — الجزء ٣.

محمد عبدالله عنان: دولة الإسلام في الأندلس - القاهرة ١٩٥٨.

على محمود حمُّودة: تاريخ الأندلس السياسي والعمواني والاجتماعي ـــ القاهرة ١٩٥٧.

عمر رضا كحَّالة: العالم الإسلامي ـــ الجزء ٢ ـــ دمشق ١٩٥٨.

المَتَرِي: نفح الطيب — الجزء الأول. امر خالمون: المقدمة طبعة دار الكتاب اللبناني — بيروت ١٩٥٦.

.ي ابن عذاري المراكثي: البيان المغرب في أخبار ملوك الأندلس والمغرب ــطبعة دوزي ويرونسال ــ ليدن ١٩٥١ ــ ١٩٥٢.

ر.ود إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسي - بيروت ١٩٦٠.

E. Lévi - Provençal, La Civilisation arabe en Espagne, Paris 1948.

H. Pérès, La Poésie Andalouse en arabe classique, Paris 1937.

G. Pillement, Palais et Châteaux arabes d'Andalousie, Paris 1951.

R. Dozy, Recherches sur l'histoire de la littérature de l'Espagne, Paris 1821.

# البَائِلِثَانِي والنَّثرُ والأُونِ السِيِّي

# الفصِّـلُ الْاوَل نظئرَة عَـامَــَة

 أطوار الثّنر الاندلسي: كان الشر في المرحلة الأولى مقصوراً على الخُطب والرسائل، ثم توسّعت أشراضه وانزلق شيئاً فشيئاً الى الزخونة والصناعة اللفظة.

﴿ الشطابة : كانت في للرحلة الأولى جزلة ، فسيحة ، متنفسة ، تجري مع الطبع ؛ ثمّ تتوّمت أغراضها
 ﴿ وتسترب اليها السّجع والتنميق ، ثم أنحلت منزلتها وأصبحت بلا ماه ولا رواء.

الترسأل: كان في بده أمره فا أغراض عدودة، ومعانوجية، وأسلوب موجز خالر من الزخرقة، ثم
 أصبح فأ مستفاق، وكثرت أغراضه، وتترّحت أساليه، وكان منه الترسأل الليواني، والترسل الأدبي، وحديدي الأدبي على الاخوانيات، وللناظرات، وللناقشات، والقصص الحيالي، والمقامات، والوصف لشتى ظاهرات الوجود.

وشاعت الصناعة اللفظلة شيئاً فشيئاً فانتقل النثر من الرقة واللطف الى الإسهاب المُديلَ والسَّمِج المتكلّف.

أ القصيف: ازدهرت حركة التصنيف بغد أن اندفقت على الأندلس ثقافة المشرق العكمي، فكان المادلس ثقافة المشرق العكمي، فكان المقادة العربية المقادة المقادة المقادة العربية المقادة المقاد

# أطوار النُّر الأندلسيّ :

تطور الشرقي الأندلس كما تطوّر في الشرق العبّاسي، وتناول من الأغراض والفنون ما عهدناه في الشرق من **خطابة وترسمي وتص**نيف.

١ - أما الأطوار التي مر بها النثر الأندلسي فهي ثلاثة: فني صدر الفتح وأول
 المهد الأموي كان هذا النوع من الأدب مقصوراً على الحطب والوسائل لأن أصحابه

الوافدين من الشرق ساروا في بيتهم الجديدة على التقاليد التي ورثوها من الوطن الذي نزجوا عنه . ولم يكن الشرق يعرف آنذاك من مظاهر الشرسوى عظات تحمل الناس على القيام بفرائض الدين ، وأقوالو تُذَكي الحماسة في صدور المجاهدين ، وتقطع دابر الشقاق والفتنة والتهديد والوعيد، ورسائل يتبادلها الحكام والعمّال ويُظهرون فيها ضروباً من الفن والبراعة .

٧ ــ وما إن هبّت ربيح الثقافة في الأندلس، وراح الحليفة الناصر وابنه الحكم وملوك الطوائف بتبارون في إنشاء المدارس والمكاتب، ويرسلون البحثات الى الشرق لتأثيم بنار نصوجه الأدبي والعلمي، وتُتحفهم بمسنّفات كتابه وشعرائه، ويتنافسون في اسناد مناصب الأدراء ألم الحلق والمهارة في الزمل، حتى أصبح النثر وله المقام السامي في عيون الأمراء، يتعاطاه الأدباء ويفتنون في أغراضه وألفاظه، ويسطون فيه المقالات الضافية، ويطمعون في لقب الكاتب كما يطمعون في لقب الحطب والشاعر؛ فنهض هذا الفن مضة محمودة واشهر كتاب مجيدون.

 لا تقلد المغاربة، من موجّدين وشرايطين، زمام الحكم في الأندلس كان النثر قد بلغ أوجه فبدأت تدبّ فيه عوامل الانحطاط، وتذوي نضارته تحت زخوف التصنّع اللفظى المقيت، وتحت نار الفيّن المُستّعرة، والحروب المستمرّة.

أمًّا فنون النَّار الأَندلسي **فهي الخَطابة ، والترسُّل ، والتَّصْ**بِيف. وسنتناول كلًّا منها بالبحث لاظهار خصائصه وميزاته.

#### ٢ \_ الخَطابة:

١ – كانت الحطابة ، أول الأمر ، وليدة الفتح ورفية الجهاد . دخل العربُ بلاداً جديدة برَصِّدُ هم فيها عمو قام لا ينامُ على الضم ، فكان لا بد للولاة من الاستعانة بالحقابة لايقاد الحميَّة في الصدور ، وحَمَّل الناس على الصَّبر في الجهاد ، والاستانة في الدفاع عما استحوذوا عليه والعمل على إخضاع الأقالم الأخرى لسلطانهم . فكان كلامهم كالذي سمعناه عند علي وزياد ابن أبيه والحجاج جولاً ، فصيحاً ، مقتضباً ، يجري مع الطبع خالياً من السجع المتكلف. وكانت معانهم واضحةً جائية على السجع المتكلف. وكانت معانهم واضحةً جائية على المناسبة لما نشد الحلاف

بين القبائل من مُضريَّة ويمانيَّة. ولعل خطبة طارق بن زياد من أصدق النَّهاذج عن الأسلوب الذي استُعْمِل في العصر الأوَّل، وإن شكَّ العض في صحَّها.

٢ – ولما انسع أفق الثقافة، وانشرت العلوم وأقبل الناس على درسها كثرت المناقشات والمناظرات فتوعت أغراض الحفاية، وتبدّلت أساليها، وتسرّب اليها السّجعُ والتنميقُ الوقيق، وزاد سواد الذين يرتجلونها ويتمهّدُونها إذ بالغ الأمراء في تعظم من يجيدها حتى أضافوا القضاء الى الحطابة.

ق أيام الملوك البرابرة فقد انعطت منزلتها ، وخلبت عليها الصنعة ، وشاع
 قيها المسجع الممول ، وكاد يقتصر فيها على الوعظ في المساجد ، وكثيراً ما استُعيض عنها
 يم سومات تقرأ في موافف الحطابة .

هذا كان شأن فن الحطابة في الأندلس؛ وهو وإن لم يصل إلى ما كان عليه في الشرق، فقد مها به جهاعةً من مشهوري الحطاب كالوليد بن عبد الرحمن بن غام في النام عبد الرحمن الأموي، وعبد الله الفحار في زمن المرابطين، وأبو الحسن متلور بن بسبد البلوطي قاضي قرطة المتوفي سنة ٩٤٦ م (٣٣٥هـ)؛ ولم يصل إلينا من آثار الحظاء الأندلسين سوى النزر اليسير مبعثراً في المؤلفات الأندلسية كالقلائد ونفح الطب.

### الترسل:

١ وحذا الاندلسيّون حدو المشارقة في الترسّل نِعلَهم في كل شيء. فكان في القراد الأول من الفتح صورةً للنثر الرسائلي ، كما نجلّى لنا في مكاتبات الحلفاء والقوّاد والممثال في المجد الراشدي والأموى: أغواض محدودة تُمديها الأحوال من سياسية وغيرها، وهعان جليّة تُؤدّى على أوضح وجه وفي أسلوب مُوجّز، خالو من الزُّعوف والتنبيق إلاّ ما يأتي عفواً. ولنا مثال على هذه الطريقة في ماكتبه بدر مولى عبد الرحمن الدَّاتِيلِ عاتباً على سيده، قال: «أما كان جزائي في تعلق البحر، وجوبيا القَفْر،

١ ... جابَ جوباً البلاد: قطعها.

والإقدام على تشتيت نظام مملكةٍ وإقامة أُخرى ، غَيرَ الهجرِ الذي أهانني في أكفائي' وأُشمتَ بي أعدائي... فإنَّا إلى اللهِ وإنَّا إليه راجعون».

٧ – وسرعانَ ما تبدّلت الحال لما اتسعت آفاق العلم والرُّقي نحت ظل الحلفاء ، وفي رعاية ملود المطوائف ، وجاب الرحالة الشرق ، وحمّلوا الى بلادهم مؤلّفات أشهر المترسلين فيه ، وتعدّدت الدواوين ، وانتشرت مظاهر الحضارة في جميع وجوه المميشة . فأصبح الترسُّل فقاً مستقلاً يتمهّد الأدباء كما يتمهّدون الشعر ، وكثرت أغراضُه ، وتعرّعت أغراضُه ، والأدبي . والأدبي .

أما الترسل الديواني فوضوعاته مكاتبات الأمراء والمماّل وما يتخلّلها من تهتتج بالظفر، وإعلام بالحال، وتقليد وظيفة. وأما الترسل الأدبيّ فقد انصرف إليه جميع الكتاب، واحتوى على الأخوانيات بأصنافها، والمتاظرات، والمناقشات، والمتافقا، والمتناظرات، والمناقشات، والمنافرة، والمتحاف، والمعتماف، والموقف، والمستحاف، والموقف، والملاح، والمعتماف، والوصف، والمستراء، والمناظرات بين السيف والقلم، واساف النهور والحيوان، وما إلى ذلك وكان أشالياً على شعرهم، فاستعارا من جهالات الطبيعة تشايبهم، وتكلموا على السماء وسحبا، والرياض وزهورها، والأنهار والطبيعة تشايبهم، وتكلموا على السماء وسحبا، والرياض وزهورها، والأنهار والطوب؛ والحمر والندان، ومجالس اللهو والطرب؛ لى غير ذلك من مظاهر الحياة للترفة الناعمة. وبرع في الأندلس كتاب كثيرون منهم ابن زيلون، وابن شهيد، وابن برد الأصغر، وابن عبدون، وابن احدوس، وابن الحقيب.

٣ ـ ومع تعدُّد الأغراض تطرّرت الأساليب، فشاعت الصناعة اللفظية في الأغراض تطرّرت الأساليب، فشاعم بالأمثال، والإشارات الأندلس شيوعها في الشرق، فانتشر السبج، وحفلت رسائلهم بالأمثال، وتوشيح الكلام التاريخية والعلمية، والتُضمين، وحلّ المنظرم، والاقتباس من القرآن، وتوشيح الكلام بأنواء المجاز والبديع. وكان نثرهم أول الأمر مُستَمَاعاً، وقيقاً، لطيفاً، ولكنّ الأدباء في القروذ الأخيرة، غمروه بالإسهاب المُعلل، والسّجع المتكلّف، وحنقوا المعاني.

١ \_ الهجر: التَّرك والاهمال.

٢ \_ الأكفاء ج كفء وهو النظير.

بزخرف الألفاظ ، فبدت مكرورةً طافية لا جديد فيها سوى ما يتصتّع به الكاتب للتعبير عنها باستمارة غريبة أو تلميح بعيد . وسنلاحظ هذه الخصائص عندما نعرض لدراسة الأدباء الأندلسيين .

# عُ ۔ التَّصِنيف:

١ - أما التصنيف فقد كان معدوماً في الطور الأول ، ولم يتسع مجاله إلا بعد أن الندقت ثقافة المشرقة بالمبارعة في كل فن الندقت ثقافة المشرقة العباري على الأندلس ، فهباً أدباؤها يجارون المشارقة في كل فن وفي كل علم ، من لغة وعلوم طبيعية ورياضية وفلسفية وتاريخ وجغرافية. أما المؤلفات الأدبية فنها المجارة الانسم كالمهقبات ودعله المعارفة المناسمة الأنفس ، لابن عاقان ، ومنها التملية ككتاب «القوابع والووابع» لابن شهيد.

٢ \_ أما أساليب الإنشاء فتترّعت بتنّع الموضوعات وتطوّرت تطور النّر الرسائل. ففها ترى الكلام جزالاً بليغاً يجري مع الطبيعة عند ابن عبد رّبّه، يحلّيه السجع أحياناً ولكن من غير إفراط، إذ تراه يصبح فها بعد، حتى في كتب العلم والتاريخ، كالشعر المنثور، فيه من أنواع المجاز والبديع والتّنبق اللفظي الشيء الكثير.

# مصادر ومراجع

الدكتور شوقي ضبف: اللهنّ ومذاهبه في الثير العربي — ص ١٥٩ — ١٧٤ — القامرة ١٩٤٦. أنيس المقدسي: تطوّر الأساليب الشرية في الأدب العربيّ — الجنّره الأول — بيروت ١٩٣٥. زكي مبارك: الشر الفتّي في القون الرابع — القامرة ١٩٣٤. إحسان عبّاس: تلاريخ الأدب الأندلسي — بيروت ١٩٦٤.

# الفصُلُ الثَّالِثَ الأدبُ وَ النَّقتُ،

بعد أنّ هدأت حركةُ الفتوحات وأتصرفَ النّاسُ إلى الثقافة والعلمِ ، وأتَصلِ العة الأندلسيّ بالعقل الشرقيّ ، واتَصل بواسطته ومن ورائه بالعقل اليونايّ وعقل الفرء والهنود ، راح يسبط النّظر في الأمور ، ويجمع العلم والأدب في تخبّبِ تكون ذخر للنفوس ، وعِقْداً فريداً في النحور ، وقلائِدٌ عقيان في الأعناق، تنشر في البلاد وتكو مدارسَ متثقّلة يُرْتشف من مَعِيمًا كلُّ طالبِ علم وطالبِ أدب.

# أحمَد بن عبد ربّه - أحمَد بن شُهَيْد

#### أ\_ ابن عبد ربّه:

 أ\_ تاريخه: وُلد في ترطة سنة ١٤٦٦ هـ/ ١٨٦٠. عاصر أربعة من خلفاء بني أسية. في شيخوخته مال الى الزهد. وقد توقي سنة ١٣٧هـ/ ٩٤٠.

إديه : أشهر مؤلفات كتاب والمقد الفريدو، وهو مصدر هام من مصادر الأدب العربي وتربي المعربية المعربية المقدية على المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية الأدب و من التاجية الأدبية يجمح طائفة جيلة من الشعر وأخيار الشعراء والأدباء، في أسلوب حافل بالطبيئة والسكادة.

#### ب ـ ابن شهيد :

أ\_ تاريخه: ولد بقرطبة سنة ٣٨٢هـ/ ٩٩٢ م وشهد فيها الاضطرابات الصّاخبة وتقلّبات السلطة.

تضافر الحسّاد على النيل من كرامته فسُجن في عهد الحمُوديّين، وتوقّي سنة ٤٢٦هـ/ ١٩٣٤م.

 أدبه: أشهر مؤلّمانه ورسالة النوابع والزوابع؛ وهي رسالة أدب وعلم، وصناعة وفنّ، ونقد ومناظرة. وهي من الناحية الأديمة والثقمية مرحلة جليلة من مراحل النظر والتحليل.

ابن شهيد ينظر في نقده إلى الظاهر والباطن ، وقد يتخطّى الحدود في الاستنتاج . وكتابته
 صافية الأسلوب ، خيالية المنهج ، رشيقة العبارة ، محكمة التركيب .

وابن شهيد كثير الوصف. ووصفه دقيق يتبع فيه الموصوف وبيرزه حياً، زاهي الألوان.
 وهو تي شعره شاعر العاطفة الحيّة، وشاعر الألوان والأنغام.

# أ\_ ابن عبد ربّه (۲٤٦ - ۳۲۸ هـ/ ۸٦٠)

#### أ ـ تاریخه:

هو أبو عُمر أحمد بن محمدً بن عبد ربّه. ولد في قُرطبة وطلب العام منذ حداثته ، وأكبّ على الطب والموسيقى ، واستطاع أن يَخصُل منهما على بعض المعلومات ، إلّا أن أشدً انصرافه كان إلى الأدب تاريخاً وكتابة وشعراً . وقد عاصر أربعة من خلفاء بني أنية في الأندلس ومدحهم ، ونال لديهم حظوة ، وله في عبد الرحمن الناصر قصيدة تبلغ نحو أربع مثة وأربعين بيتاً ضمّها غزوات الرجل وبجيد أعاله في قالب قصصي تاريخي . ولما أدركت ابن عبد ربه الشيخوخة ندم على لهو شبابه ، ومال الى الرَّهد وراح يُعارض ما نظمه من قصائد الغزل بقصائد زهدية سمّاها «المُسمَجَّصات». وتوفي ابن عبد ربه سنة ٩٤٠م / ٣٢٨هـ مغلوجاً.

# ۲ً \_ أدبه:

لابن عبد ربه آثار في الشعر وفي النثر. أما شعره نقد ضاع أكثره. وأما نثره فله فيه كتاب والهقد القريدة الذي قامت عليه شهرتُه. طبع بمطبعة بولاق سنة ١٢٩٣ هـ وسنة ١٣٠٧هـ، ثم طُبع أيضاً في مصر بعناية لجنة التأليف والنرجمة والنشر وذلك سنة ١٩٤٣م. أ... ما هو كتاب النقد الفويد: كتاب والمقد، هو كتاب أدب جرى فيه صاحبه على أساليب التصنيف في الشرق ولا سيا أسلوب ابن قتيبة في كتابه وعيون الأخبار ، فيجمله مجموعة تاريخية أدبية في وضمت أخبار الملوك والحلفاء وغيرهم، وأخبار الملوك والحلفاء والشعراء والكتاب، المرب وأيامهم وأنسابهم، وحشر فيه جملة من أقوال الحظباء والشعراء والكتاب في موضوع الاجتاع والعروض والألحان وما إلى ذلك، وجعله في خمسة وعشرين جزءاً أطلق على كل جزء منها اسم جوهرة من جواهر الموقد. والكتاب شرقية في موضوعه وهادته وأسلوبه، وابن عبد ربه لا يزيد على يضاعته الشرقية إلا بعض أيات ومقاطع شعرية من نظمه يراها خير ما يُعدّم من أدب الأندلس، وخير ما يجدر الحفظ عليه. ولا عجب بعد ذلك أن قال الصاحب بنُ عبّاد عنما وقع الكتاب بين يدبه : «هذه بضاعتنا رُدّت إلينا».

ب \_ قيمة الكتاب: والعقد الفريد، مصدر هام من مصادر الأدب العربي.
 وتاريخ العرب. وهو ، وإن أعتوره بعض النّقص من الناحة التاريخية ، جليل الفائدة الأدبيّة لما احتواه من آراء نقديّة ومن مذاهب فنيّة لها قيمتها الحقّة في عالم التّلحين
 والغناء.

١ – النقد: أما من الناحية النقدية فقد عرف ابن عبد ربه أن يسوق لنا طائفة من الأقوال التي تُوضح لنا بعض مبادىء الجال الفتي في الأدب، وبعض المقابيس الجالية، وأن يقف فيها موقف الحكم الذي يُمبرِّ بين الحسن والقبيح؛ ثم عرف كيف يسوق لنا أقوالاً توضح الحالات النفسية التي لا بدّ منها لقول الشعر؛ وعرف أيضاً كيف ينصب نفسه حكماً بين النقاد، فيوضح ما يُعاب من الشعر وليس بعيب، كما يوضح ماطن تقبيح الحسن وتحسين القبيح.

يتطلقُ صاحب المقد من رواية الأقوال ، إلى إبداء الرأي ، إلى التُمييز والتعليل في صعة معوفة ، وسلامة فوق ، ودقّة إدراك ، ونوار كثير وراء من يراهم أئمة الأدب والبيان من رجال الشرق.

٧ \_ الأدب: وأما من ناحية الأدب وتاريخه فقد استطاع ابن عبد ربه أن يجمع

في كتابه طائعة جليلة من الشعر في مختلف أغراضه وموضوعاته ، وأن يجمع طائعة من أخبار الشهراء والأدباء إلى جنب طائغة أخرى من الأخبار التي تدخل في صلب تاريخ المرب منذ الجاهلية الى عهده . واستطاع أيضاً أن يؤرّخ للأوزان الشعرية وطريقة استخراجها بواسطة الدوائر ، وأن يجمع لنا طائفةً من أمثال العرب وخُطَهم ، ومُكحهم ، وكلّ ذلك من غير إغراق في الاسناد ، ولا تكلّف في التعليل والمناقشة ، ولا اعتاد للسجع والزخرفة . ومكذا كان أبلوب ابن عبد ربه أسلوب أدب وطبعية وسلاسة. وكان كتابه كنزاً نفيساً في المكتبة العربية .

# ب- ابن شُهَبد (۳۸۲ - ۶۲۹ هـ/ ۹۹۲ - ۱۰۳۶م)

#### أ \_ تار بخه:

هو أبو عامر أحمد بن أبي مروان بن شُهيد. ولد بقرطبة وتقلّب منذ حداثته في أحضان النعمة بين قوم هم مكانة عالية عند الخلفاء والأمراء، وأكبَّ على العلم فحصًل منه ما استطاع تحصيله ؛ ولبث في قرطبة عندما اضطرمت فيها نيران الفتنة وغزاها البربر، وعندما ثارت فيها سلطة على سلطة ، وتقلّبت فيها جوش بعد جوش، وراح يستقبل كان له من العزّ في الدولة العامريَّة. ولكنها الأيام لا تنوم على حال ، وقد تضافر الحسّاد على النيل من كرامته فراحوا يدسّون له الدسائس، وراحوا يُسرِّدون صحيفته لمدى أولي الأمر. ولما كان عهد الحثّودين سُجن ولحقه من الفنيم والمهانة شيء كثير، ، ثم أفرج عنه وراح يتقلّب بين حال وحال ، إلى أن اعتل وفلح بسبب شدة انهاكه في حياة الترف،

#### r - أدبه:

لابن شُهيد نثر وشعر، أمَّا النَّثر فله فيه كتاب «كشفُ الدلَّة وآثار الشكَّ»،

وارسالة النُّوابع والنُّوابع (ع) وَكتاب حانوت عطَّارًا ، كيا له فيه رسائل كثيرة في ختلف الموضّوعات ممّا وجُهه الى الأمراء والوزراء ، وإلى الأدباء والكتّاب ، وبما دار حول القضايا الاجتاعيّة أو النقد أو ما إلى ذلك . وأما الشعر فله فيه قصائد طويلة لم يبلغنا منها إلاّ ما رواه ابن بسّام في النَّخيرة ، والفتح بن خاقان في مطمح الأنفس ، والمقرّي في يفح الطيب ، والثعاليي في يتبدة الدّهر، وابن خلكان في وفيات الأعيان . وقد دار شعر ابن شُهيد حول الملاح ، والوّلاء ، والهجاء ، والغزل ، والشكوى ، والفخر ، والوصف ، وما إلى ذلك تما هو معهود في الشعر العربي .

### ٣ ـ ابن شهيد في رسائله:

أ\_ وسالة الوابع والووابع: هي زسالة وضعها ابن شهيد للردّ على خصومه وحُساده ومتعديه ، ولاظهار بزاعته وعلى مقامه في دولة الكتابة والقريض. وقد تحكّل أنه صاحب جبيًّا اسمه زهير بن نمير فطار به إلى عالم الأرواح ، إلى أرض الثوابع والأوابع ، حيث اتصل بصاحب عبد الحميد الكتاب، وصاحب الجاحف ، وضرهم من أرباب الشعراء ماحب عبد الحميد الكتاب، وصاحب الجاحف ، وضرهم من أرباب الشر، فيساجلهم جميماً ويعرض عليهم بضاعته ، ويأخذ الإجازة منهم ، ويدافع عن نفسه ، و يخرج من ذلك الميدان شاعراً وخطيباً من أكابر الشعراء والحقاباء ثم يحضر عليها عبدالله عن عبدالله الأدب يدور بين الجن حول المرتب ثابعه المع بحوال الجبري أو إذا به أمام إورزة تدهي العلم وعاول أن تناظراً في النحو الغريب ، فيرميها بحوارات الكلام ، ويرمي من ورائها كل من صار على منجها ، وأضاع المحر في ولفه ونقلاً وقد ومكذا جعلها مقدمة للسخافة والحدق ، ومكذا جعل ابن شهيد رسالته رسالة أبي العلاء المعرى في الغفران .

ب - ماثر رسائله: قال ابن حيّان: «وله رسائل كثيرة في فنون الفكاهة وأنواع
 التعريض والأهزال: قصار وطوال، برز فيها شأوه، وأبقاها في الناس خالدة بعده.

ا - طُبحت رسالة والتواج والزواج ه في بيروت سنة ١٩٦٧ ، وقد عُنيت بطبعها دار صادر ، وقدّم لها بطرس البستاني بلىراسة تاريخيّة أدبيّة تجمة .

وكان في سرعة البديهة ، وحضور الجواب وحدّته ، مع رقّة حواشي كلامه ، وسهولة ألفاظه ، وبراعة أوصافه ، ونزاهة شهائله وخلائقه ، آية من آيات الله خالقه ».

جــ قيمة رسائل ابن شهيد السائل ابن شهيد قيمة كبرى سواء أكان ذلك من الناحية المملية أم من الناحية الأدبية. فهي تطلعنا على نفس الرجل، وسعة مداركه، وعمق نفكيره، وهي صفحات تنير حياته وتوضح لنا معالمها، وتفسّر لنا كثيراً من غوامضها.

١ – وإذا نظرت الها من الناحية الأديبة والنقدية وجدت أنها مرحلة جليلة من مراحل النظر والتحليل. فابن شهيد معدود الثقافة، قليل المطالمة، ولكنه بعيد مدى مراحل النظر والتحليل. فابن شهيد معدود الثقافة، قليل المطالمة، ولكنه بعيد مدى الشكر والإنكفاء على الذات وعلى الأمور، فهو من طبعه فيلسوف نصائي ينطان في عالم الوجود الأدي، ويتغافل الى طوايا النفس الشرية لبرى الشلة بين النفس والجسم، بل يقوم أيضاً بقوى الطبعة التي هي وزيح من تركيب أعضاء وصلة بالنفس: « فإصابة البيان لا يقوم با حفظ كثير الغرب واستفاء مسائل النحو، بل بالنفس: « فإصابة البيان لا يقوم با حفظ كثير الغرب واستفاء مسائل النحو، بل بالنفس: « فرنه من هلين ومقدار طبع الإنسان إنما يكون على مقدار تركيب نفسه مع جسمه ٤. فن كانت نفسه مستولياً على جسمه كان مطبوعاً روحاناً بطلع صوبا يقلع من الصور ناقماً عن الدرجة الأولى في الخام والكال. ولتركيب الأغضاء كا يقضى على فساد الآلة القابلة الروحانية والحادها؛ فضاد الآلات الظاهرة في الجلم من والمؤدا الأنف، في الجسم يعين على فساد الآلة القابلة الروحانية والحادة لآلات الفهم: منها فرطحة الرأس وتنفيط، ونتوه القدمحدوة، والتواء الشدق، وخور الدين، وغلظ الأنف، وازواز الأربة المؤدنية الأرنية الموادية والمؤدة الأرتبة المؤدنية الكنه الأربة المؤداء الأرتبة المؤدنية المهدية المؤدنية المؤدنية المؤدنية الأرتبة المؤدنية المؤدنية الإنتها الأرتبة المؤدنية المؤ

 لابن شهيد آراء أخرى مختلفة في الأدب والنقد ينثرها هنا وهناك، ومن
 تلك الآراء أن الشعر ليس باللفظ وحامه ولكنه باللفظ والمعنى الكريم، والشاعر الشاعر هو من يقتحم بحور البيان، وينطق بالفصل، ويطلب الأشياء النادرة والسائرة،

١ \_ طالع تصدير رسالة ، التوابع والزوابع ، لبطرس البستاني ص ٧٨ ـــ ٨٠.

١١٢ النثر الأندلسي

وينظم من الحكمة ما يبقى بعد موته ، متصرفاً في كل غرض وكل فن تصرف من يحسن التلون ، ويعرف أساليب الكلام ووجوه المعاني ؛ فعلى الناقد إذن أن لا يخدعه ظاهر كلام الشاعر ، ولا تغرّه الديباجة اللياعة ، والألفاظ المنعقة ، بل ينظر في نقده الى الظاهر والباطن ، فيجعل لكل شيء ميزاناً ، ويقيم لكل ناحية قسطاساً من غير ما اضطراب ولا غرور.

ومن آراء ابن شهيد أن للحروف أنساباً وقرابات تبدو في تركيب الألفاظ ، فإذا جاور القريب قريبه ثم الالتلاف ، وحسنت صور الكلام . وليس من العبب في نظره أن يعمد الكاتب أو الشاعر الى ألفاظ غريبة أو غير مأنوسة ، وإنما العيب كل العبب في أن يستعملها في غير محلها ، أو في أن تكون متنافرة الحروف أو غير مؤتلفة في ابينها ، أو غير دالة دلالة واضحة على المعنى الذي جعلت في خدمته .

وهو برى أن البلاغة قائمة في مواعاة مقتضى الحال ، وأنه لا بدّ للكاتب من تشهّم نفسيّات من يوجه اليهم كلامه إذا شاء التأثير ورمى الى السيطرة الأدبية و إلّا كان كلامه هباء وأقواله بعيدة عن العقول والقلوب.

وهو يرى أن أسلوب الكتابة يختلف باختلاف العصور والشعوب وقد قال في ذلك: « لكل عصر بيان ولكل دهر كلام، ولكل طائفة من الأم المتعاقبة نوع من الحطابة وضرب من البلاغة لا يوافقها غيره، ولا تهش لسواه. وكما أن للدنيا دولاً فكذلك للكلام نقل وتغاير في العادة».

وهو يرى في النثر العربي ثلاث مدارس: مدرسة عبد الحميد وابن المقفع، ومدرسة ابراهيم بن عبّاس ومحمّد بن الزيّات، ومدرسة بديع الزمان الهمذاني، وهو يرى أن لتطور النثر صلةً وثيقة بتطوّر المدنية.

٣ \_ ثم إنه يقسم أهل صناعة الكلام إلى ثلاث طبقات: فنهم القريبو المرامي اللذين يجيدون التأليف ولا يحسنون الغوص في الأعماق، فيكونون لزمن من الأزمان حتى إذا تبدّلت الأحوال واتسعت الآفاق تلاشوا كالمنتخان واضمحلوا اضمحلالاً، ومنهم الكارعون في بحر الغزارة، المندفعون اندفاع السيل، أولئك الذين تزدحم لديهم المعافي ازدحاماً فلا يُشكون فشلاً ولا تخطيء له مسهام، ولا يكون لهم على الدهر أفول أو

ذبول ؛ ومنهم أخيراً المتّجافُون عن الكلام ، الذين يألفون الصمت ، والذين ، إذا مُنوا بالقول ، جاروا أبلغ الناس ومشوا في صفوف أرباب الصناعة . ومن خرج عن هذه الطبقات الثلاث لم يستحقّ اسم البيان ، ولا يدخل في ألهل صناعة الكلام .

4 ـ وقد عرض ابن شهيد، في نقده، لنحاة قرطة الذين قادهم الغرور الى اصطناع البيان والعرض لأهله فكواهم بلاذع كلامه، وشبههم بالقرود البمانية التي ترقص على الإيقاع ولا تُعرك من أسرار الفن شيئاً. وعرض كذلك للجاحظ فرأى أن كابه في البيان بعيد عن أن يكون طريقاً سهلاً إلى البلاغة، ورأى أن الجاحظ أغين الناس لنفسه لأنه، وهو واحد البلاغة في عصره، لم يلتمس شرف المرتلة بشرف المسلمة. وقلا يخلو في هذا إما أن يكون مقصراً عن الكتابة وجمع أدواتها، أو يكون ساقط الهمة، أو يكون إفراط جحوظ عينيه قعد به عنهاه.

ه - وهكذا بمضى ابن شهيد في نقده وأدبه محاولاً أن نجنط طرقاً جديدة ، وأن يكل ويدلل ، ولكن نتائجه أوسع نطاقاً من مقدماته ، وتحليلاته لا تخلو من أخطاء ، وتعليلاته لا تخلو من أخطاء ، ونقداته لا تخلو من أخطاء ، ويقد الله على منظو . وكتابته صافية الأسلوب، خياليَّة المنهج ، يكثر فيها المجازة ، وهي رشيقة العبارة مُحكمة التركيب ، لا تخلو من التسجيع والصناعة . وابن شهيد ميال أنى الأسلوب القصصي ، ميال الى النقد الجريء الحافل بالهزه الجارح ، ميال الى التقد الجريء الحافل بالهزه الجارح ، ميال الى التركث على الغبر في إنشائه ، إلا أن ذلك التركث لا يخلو من شخصية بارزة المالم ، واضحة الحطوط . وابن شهيد كثير الوصف ، ووصفه دقيق يتتبع فيه الموصوف ويبرزه حيًا ، زاهي الألوان ، رائع الصورة .

### أ - ابن شهيد في شعره:

وهكذا كان ابن شهيد من أكابر كتاب الأندلس ومن خيرة النقاد في العصور القديمة ، وكان شهابًا لمَاعاً في طريق التقدّم والتجديد.

أبو عامر من أولئك الذين صفت طبائعهم ، ورق شعورُهم ، وأوتوا من قوة الحيال وانساعه ، ومن غنى القلب وانطلاق القريحة ، ما جعلهم شعراء بالطبع ، يأتيهم الكلام متدفّقاً ، ويجري قلمهم بكلّ علمب ورقيق من القول ، ولكنه من أولئك الذين غابت عنهم قوة الابداء فكان شديد الثقليد في شعره لأساليب الأقلمين ، شديد الاعتاد على معانيهم وألفاظهم، شديد التلقّت نحو شعراء بني العباس، كثير المعارضة للقصائد المشهورة. وكان على كل ببت وتعلأه حياة المشهورة. وكان على كل جال شاعو العاطفة الحيّة التي تنبض في كل ببت وتعلأه حياة وحركة، وكان شاعو الألوان والأنفام، يرسم بريشته الساحرة على إيقاع ألفاظه وتراكيه، و وبرسل الأبيات تلو الأبيات في عذوبة ما بعدها عذوبة، وفي لغة تجمع الصحابة الى اللين، والجزالة الى السهولة وفي صياغة محشوة بالزخوفة والتنميق.

١ – تاريخ الأدب الأندلسي، ص ٢٣٦ – ٢٤٤.

# الفَنْع بن خاقان - ابن حَــزُم - الطُّرطوشِيّ - ابن بَسَّام الفُنْع بن خاقان - ابن الأبتار

#### \_ الفتح بن خاقان:

كان من علماء دهره، كثير الأسفار . تولّى منصب الزرازة في دولة غزاطة حيناً من الزمن وتولّي شيكةً في سنة apo هذا 11.9 . من آثاره ، قلالد المقيان في عماسن الأعيان، ، ومطمح الأنفس ومسرح المألس في مُلّح ألهم الأندلس».

#### ب \_ ابن حزم:

لا يد أشهر مؤلفاته كتاب وطوق الحامة ، في الحبّ وأعراضه وصفاته والآفات الداخلة عليه .
 وهو كتاب طريف الموضوع ، مكبس الأسلوب ، عميق الفكرة ، يصور واقع حياة الناس .

#### جــ \_ أبو بكر الطُرطوشي : وُلد في طرطوشة سنة ٤٥١هـ/ ١٠٥٩م، وتفقّد فيها ثم رحل ألى المشرق وأقام مدّة في الشّام، ثم

انتقل الى الاسكندرية وتوقّي فيها سنة ٥٢٠هـ/ ١١٢٦م. أشهر ما له كتاب دسراج الملوك. است. كان

#### د ۔ ابن بسّام:

هو أديب من الكتّاب والوزراء اشتهر بكتابه واللخيرة في محاسن أهل الجزيرة».

#### هـ ابن بَشكوال:

وُلِد في الشبيلية وتوقّي في قرطية . أشهر مؤلّفاته والصّلة في تاريخ أنفّة الأندلس. و . وكتاب والغوامض والمبهات من أسماء رجال الحديث .

#### و\_ ابن الأآبار:

ولد في بلنسية ولما سقطت بلنسية في يد الاسبان هاجر الى تونس. وقد مات قتلاً سنة ٦٥٨هـ/ ١٣٦٠م. من مؤلفاته والنكلة لكتاب الصلة»، ووالحلّة السّيراء».

# أ\_ الفتح بن خاقان (٣٥٥هـ/ ١١٤٠م)

#### أ \_ تاریخه:

هو الايمام أبو نصر الفتح بن محمد بن عبيد الله بن خاقان بن عبد القَسِيّ الاشبيل. وقدكان من علماء دهره كهاكان كثير الأسفار ، سريع النتقُل ، خليم العلمار أي دنياه. تولّي منصب الوزارة في دولة غرناطة حيناً من الزمن ، ثم تُوفِّي قتلاً في فندق بمدينة مرّاكش ، سنة ٥٣٥هـ/ ١١٤٠م.

## ۴\_ أدبه:

للفتح بن خاقان كتابان هما وقلائد العقبان في محاسن الأعيان؛ وومطمح الأنفس ومسرح المتأنس مرّاكش، سنة ٣٥هـ « ١١٤٠ م.

#### ۲ \_ أدبه :

للفتح بن خاقان كتابان هما وقلائد العقيان في محاسن الأعيان، وو مطمح الأنفس ومسرح المتأسس في ملح أهل الأندلس، وقد جعل كتابه الأول أربعة أقسام: (١) في محاسن الرؤساء وأبنائهم. (٢) في غرر حلية الوزراء وفقر الكتّاب والبلغاء. (٣) في بلدائع نبهاء الأدباء وروائع فحول الشعراء، وجعل كتابه الثاني ثلاثة أقسام: (١) في الكتّاب؛ (٣) في العلماء فحول الشعراء، وجعل كتابه الثاني ثلاثة أقسام: (١) في الكتّاب؛ و٣) في الالدي قد العقيان، وممثا يروى عنه أنه لما عزم على تصنيف كتاب وقلائد العقيان، الذي قدّم للأدبر الجراهيم بن يوسعف بن تأهفين، كتب الى كل من عرفه من ملوك الأندلس ووزرائه وإنه إما أهل الأدب والشعر والبلاغة، وسأله إنفاذ شيء من شعره ونثره، ليذكره في كتابه، ولما كما الحبيع يعرفون سرّه أخلوا بنفلون إليه ما سأل عم صرّر الدنائير. فكل من أرضته صِلَتُه أحسن في الكتاب وصفه، وكل من نغافل عن يرّب هجاه وتلكّه.

وأسلوب ابن خاقان في كتابته مسجَّع كثير التنميق والزخرفة.

# ب - ابنُ حَزْم (٣٨٤ - ٤٥٦ هـ/ ٩٩٤ - ١٠٦٣م)

### أ \_ تاریخه:

هو أبو محمدًد علي بن أحمد بن سعيد من أصل فارسيّ، وقبل بل من أصل إسمة في العلم قوّة في البلاغة، وقد إسبانيّ. وُلِكَ في قرطة من أمرٍ كان وزيراً يجمع الى سعة في العلم قوّة في البلاغة، وقد تأثّر عليّ بشخصيّة والده فنشأ نشأة علم وعرفان، وفي مجلس والده أتصل بعدد كبير من رجال الثقافة والمكانة الاجتماعيّة وأفاد ممّا كان يسمعه منهم، كما اتصل بالشعراء اللين كانوا يجومون حول الدُّور والقُصور وحفظ الكثير من أشعارهم.

أحبَّ في شبابه جارية اسمها نُدُم فترَوجها وهو دون العشرين ، ثم اختطفها الموت فاشتذ حزنه عليها وظلّ سبعة أشهر كاملة لا يغيّر ثبابه بعد وفاتها لشدّة ما انتابه من الحزن والأسف .

شايع ابن حزم الأمويين كما شايعهم أبوه من قبله ، وعندما نشب الحالاف بين الأمويين والمعلومين واضطومت نار الثورة في قرطبة لجأ إلى المربة ثم الى بَلْنَسْية ولم يعد الى قرطبة إلا سنة ٤١٨هـ / ١٠٧٧م وفي سنة ٤١٤هـ / ١٠٧٣م أي عندما بويع المستظهر الأموي عاد ابن حزم الى حاضيته وأصبح له وزيراً ، وظلَّ في زهوة العبش الى أن سجنه المستكفي ، فترك السياسة وجعل همّه كلّه في العلم والتأليف ، وراح يتنقل في البلاد الأندلسيّة ويُبجالس أهل العلم والأدب ، ويجادل الفقهاء مجادلة جرّت عليه عداوة الكثيرين ، فلمجأ في آخر أمره الى قرية من بادية لَبُلْه حيث أصبح مرجعاً لطلاب العلم يقصدونه من كل صوب ، وحيث أكب على التأليف والتصنيف الى أن توفّي سنة ٢٥٦ه هـ / ١٩٣٩م.

كان ابن حزم من أوسع أهل زمانه علماً واطّلاعاً ، ومن أشدُهم تلديّاً وعزّة نفس ، وقد شملت ثقافته جميع أنواع المعرفة في عصره حتى قال عنه القاضي صاعد: «كان ابن حزم أجمع أهل الأندلس قاطبةً لعلوم الاسلام وأوسعهم معرفة مع توسُّعه في علم اللسان والبلاغة والشعر والسُّير والأخبار».

## **٢** - أدبه:

لابن حزم مؤلّفات كثيرة في الفقه والمقائد والمذاهب من مثل «الهُحكي» و«مراتب الاجعاع»، ودكتاب الأصول والفروع»، و«الفصل في الفيل والأهواء والنوكي»، وله في الأنساب والأخبار «كتاب الجمهرة»، وفي الأدب «طوق الحمامة»، كما له رسائل متعدّدة، وشعر لم يصلنا منه إلا الثرر القليل. وأكثر ما قامت عليه شهرة ابن حزم كتاب «طوق الحمامة» الذي طبع في ليدن سنة ١٩٩٤ وكان لطبعه صدى واسع في أوربة، فتناولته المجلمات الأدبية بالنقد والتّحليل، وتناولته الجملماء بالدراسة لأنه أوّل كتاب بوقيف في «فين الحب» وذلك في تفصيل ممتع ومبتكر.

### ۴ - كتاب ، طوق الحمامة» :

أ ـ موضوعه: قال الدكتور زكي مبارك: «كان من المستفرف حقاً أن يكتنسف البحثون أنه كان في ذلك العصر كاتب عربي يتناول حديث الحبّ والعشق والهيام في تفصيل شائق جنّاب هو آية الآيات في فهم أسرار الأهواء والشهوات والقلوب ، وذلك كنه بقع من رجل كان إماماً من أتحة الدين ، ومثالاً يُستدى في أدب النفس ، وكرم الطبح ، ومتانة الحلق ، ودفعاً لإنكار المُشكرين وسوء ظنّ المتزمّين قال : «وما أحلّ لأحد أن يظنّ في غير ما قصدتُه ، قال الله عزّ وجلّ : يا أيّها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظنّ أمْ ».

وقد جعل ابن حزم كتابه للاثين باباً عشرة منها في أصول الحبّ، وأكثي عشر في أعراض الحبّ وصفاته ومحمودها وملمومها، وستّة أبواب في الآفات الداخلة على الحبّ من مثل الهجر، والبَّيْن، وخاتمة في بابين عالج فيها قبح المعصية وفضل التمفّف؟.

#### ب - قيمته:

 ١ - لكتاب «طوق الحامة» موضوع بمناز بالطرافة، وأسلوب بمناز بالسلاسة والطبعية والسهولة ويبتعد كل الابتعاد عن الغموض والتعقيد والتصنيع. أضف الى

١٦٠ – النثر الفني ٢ ص ١٦٦ – ١٦٧.

٢ \_ تجد التفصيل في «تاريخ الأدب الأندلسي» للدكتور إحسان عبَّاس ص ٢٨٤.

ذلك أنَّ صاحبه، وإن بالغ في إيراد النباذج من شعره، قد استطاع أن يُعكم بناء تفكيره ومواذكاتيه ، كما استطاع أن يُعلَّل نزعات نفسه ، ونزوات مجتمعه ، وأن يقدّم لنا صورة لواقع حياته وواقع حياة الناس في موضوع الحبّ. ومن آرائه في هذا الباب أنْ الحبّ لا يقوم إلا مع الملازمة الطويلة وان حبّ النظرة الواحدة بحرّد شهوة ، وأن مداومة الوصل لا تُطفىء نار الحبّ ، وهو يقول في ذلك : وإنّى ما رويتُ قطّ من ماء الوصل ولا زادني إلا ظمأ ... ولقد طال بي ذلك أنما أحسستُ بسآمة ولا رهتني قترة ... وما في الدنيا حالة تعدل عبيّن إذا عدياً الرُقباء ، وأمينا الوشاة ، وسيّلا من البيّن ، ورغبا عن المجر ، وبمُدّنا عن الملّل ، وفقدا العذبال ، وتوافقا في الأخلاق ، وتكافيا في الخبّة ، وأتاح الله أمل رزقاً دارًا ، وعيشاً قارًا ، وزماناً هادياً ، وكان اجتماعها على ما يُرضى الربّ من الحال » .

٧ – وابن حزم برى أن الحسن يتلون وفاقاً لألفتنا له، قال: «لقد شاهدت كبيراً من الناس لا يتمهون في تميزهم، ولا يُخاف عليهم سقوطٌ في معرفتهم، ولا تقصير في حدسهم، و له تقصير في حدسهم، قد وصفوا أحياباً هم في بعض صفاتهم بما ليس بكستحسن عند الناس ولا يرضى في الجوال فصارت هجيراهم وعرضه لأهواهم، وسنهى استحسان المناس، ثم مضى أولئك إما بسلو أو بين هجر أو بعض عوارض الحب وفارقهم استحسان الما المنا الصفات تلك الصفات تلك الصفات تلك الصفات تلك الصفات تلك الصفات تلك الصفات المستجادة عند الناس مهجورة عندهم وساقطة لديهم الى أن فارقوا الدنيا الله ولا يرون الدنيا ... وما أقول ان ذلك كان تصنعاً لكن فارقوا عندهم وساقطة لديهم الى أخبرك أثي أحيث في صباي جارية لي شفراء الشعر في استحست من ذلك الوقت سوداء الشعر، ولو أنه على الشمس أو على صورة الحسن نفسه، وإني لأجد هذا في أصل تركبي من ذلك الوقت لا تواتني نفسه، وإني لأجد هذا في أصل تركبي من ذلك الوقت لا تواتني نفسه، وإني لأجد هذا في أصل تركبي من ذلك الوقت لا تواتني نفسه، وإني لأجد هذا في أصل تركبي من ذلك الوقت لا تواتني نفسه، وإني لأجد هذا في أصل تركبي من ذلك الوقت لا تواتني نفسه، وإني لأجد هذا في أصل تركبي من ذلك الوقت لا تواتني نفسه، وإني لأجد هذا في أصل تركبي من ذلك الوقت لا تواتني نفسه، وإني لأجد هذا في أصل تركبي من ذلك الوقت لا تواتني نفسه، وإني لأجد هذا في أصل تركبي من ذلك الوقت لا تواتني نفسه، وإني لأجد هذا في أحد لهم المواه ولا تُحبُ غيره البته و.

۳ و یکٹر ابن حزم من الکلام علی الغذر والوفاء، و یورد من الأقاصیص والنماذج ما یُعجب، ثم یعلن ان المرأة أکثر مؤاساة و اسعاداً في الحبّ من الرجل وان عند النساء من المحافظة علی سر الحبّ والنواصي بکنانه ما لیس عند الرجال ؛ وهو بری أن المرأة والرجل سوام في الضعف، و یضیف الی ذلك قوله : «ولستُ أبعد أن یکون الصلاح في الرجال والنساء موجوداً وأعوذ بالله أن أظنّ غير هذا. وإني رأيتُ الناس يغلطون في معنى هذه الكلمة — أعني الصلاح — غلطاً بعيداً. والصحيح في حقيقة تضييرها أن الصالحة من النساء هي التي إذا شُبطت انضبطت، وإذا قُطعت عنها الدّرائع امتسكت؛ والفاصدة هي التي إذا شُبطت لم تُنْضَبِط، وإذا قُطعت عنها الأسباب التي تسهل القواحش تحيّلت في أن تتوصّل اليها بضروب من الحيل. والصالح من الرجال لا يُداخِل أهل الفُسوق، ولا يتعرض للمناظر الجالبة للأهواء، ولا يرفع بصره الى الصور المبديعة التركيب. والفاسق من يُعاشر أهل النقص وينشر بصره الى الوجوه المبديعة الصّنعة، ويتصلّى للمشاهدة المؤذية، ويجب الحلوات المُهلكات. والصالحان من الرجال والنساء كالنار الكامية في الرماد لا تُحرق من جاورها إلّا بأن تُحرَّك. والفاسقان كالنار المشتعلة تحرق كل شيءه.

# جـــ أبو بكْر الطُّرطُوشيّ (٤٥١ ــ ٥٠٠ هـ/ ١٠٥٩ ـــ ١١٢٦م)

### أ \_ تاریخه:

أبو بكر مُحمَّد بن الوليد الفهريّ الطُّرطوشي، ويُقال له ابن أبي رَنْدقة ، وُلد في طرطُوشَة بشرقيّ الأندلس سنة ٤٥١ هـ/ ١٠٥٩م، وتفقّه في بلاده نقراً الفقه والأدب في سرقسطة واشبيلة على أَيْمَتِها، ثم رحلَ الى المشرق سنة ٤٧٣ هـ فحجَّ وزار العراق ومصر وفلسطين ولبنان ، وأقام مئةً في الشّام. ثم انتقل الى الاسكندرية فتولَى فيها التاريس واستمرّ فيها الى أن توقّي سنة ٤٠٥هـ/ ١١٢٦م.

كان الطرطوشيّ أديباً وفقيهاً من فقهاء المالكيّة ، وكان زاهداً لم يتشبّث من الدُّنيا بشيء.

#### ٢ \_ أدبه:

روى له المقرّي في «نفح الطيب» بعض مقاطع شعريّة في الغزل والزَّهد، وأشهر ما له «سراح الملوك» آلفه في الفسطاط للوزير المأمون بن البطائحيّ، وهو كتاب في السباسة والإدارة حافل بالمواعظ والأحكام واللّطائف.

# د\_ ابنُ بسَّام (۲۶ هـ/ ۱۱٤۷م)

أبو الحسن على بن بسام الشنتريني أديب من الكتاب والوزراء. نسبته لى شنترين في غربي الأندلس اشتهر بكتابه واللخيرة في محاسن أهل الجزيرة، وهو في تمانية مجلّدات تشتمل على ١٤٥٤ ترجمة مسهبة لأعيان الأدب والسياسة ممّن عاصرهم أو سبقوه قليلاً. طُبع الكتاب في مصر سنة ١٩٤٠ بعناية لجنة التأليف والترجمة والنشر.

# هـ ابنُ بشكوال (٤٩٤ ــ ٧٧٥ هـ/ ١١٠١ ــ ١١٨٣م)

### أ \_ تاریخه:

هو أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن بشكوال الخَرْرجي القُرْطيي وُلد في اشبيلية وتوفّي في قرطبة. قاض ومؤرِّخ أندلسيّ كان آخر محدَّثها. عدَّوا له خمسين مؤلّفاً لا يُعرف منها إلا والصَلة في تاريخ أئمة الأندلس ، وكتاب والغوامض والمبهات من أسماء رجال الحديث ».

كان ابن بشكوال موصوفاً بالصلاح وسلامة الباطن وصحّة التواضع. قال ابن الأبّار في «تكلة الصلة»: «كان رحمه الله، مُشيع الرّواية، شديد العناية بها، عارفاً يوجوهها، حجّةً فيها... حافظاً حافلاً إخباريًّا... تاريخيًّا مقيّداً لأخبار الأندلس القديمة والحديثة».

#### ¥ \_ أدبه:

يقول ابن بشكوال في مقدّمة كتاب الصلة : ﴿ وَرَثّبَه عَلَى حَرُوفُ المُعْجَمُ كَكَتَابُ ابن الفُرْضَيّ ، وعلى رسمه وطريقته ، وقصدتُ الى ترتيب الرجال في كل باب على تفادّم وفياتهم ، كالذي صنع هو رحمه الله ؛ ونسبّتُ كثيراً من ذلك إلى قائله ، واختصرتُ ذلك جُهْدي ، وقدّمتُ هنا ذكر الأسانيد البهم مخافةً لتكوارها في مواضعها… » .

هكذا أواد ابن بشكوال أن يتمّم «تاريخ علماء الأندلس» لأبي الوليد عبد الله بن محمّد بن يوسف الأزدي المعروف بابن الفرضيّ ، وقد أوضح في مقدّمته أيضاً السبب الذي حمله على تأليف الصلة قال: وأما بعد فإن أصحابنا وصلَ اللهُ توفيقهم، وشهجَ الله كل صالحةِ من الأعمال طريقهم، سألوني أن أصلَ لهم كتاب القاضي الناقد أبي الوليد عبد الله بن محمد الأرديّ... في رجال علماء الأندلس... وان ابتدىء من حيث انتهى كتابه، وأين وصل تأليفه، متصلاً الى وقتنا. وكنتُ قد قيدتُ كثيراً من أخبارهم وآثارهم، وسيّرهم وبلدانهم وأنسابهم ومواليدهم ووفياتهم، وعمّن أخذوا من العلماء، ومن روى عنهم من أعلام الرواة، وكبار الفقهاء، فسارعتُ الى ما سألوا، وشرعتُ في ابندائه على ما أحبّوا».

وترتيب الصلة ترتب المعجم أي الترتيب الهجائيّ، فهو يبدأ بالهمزة وتليها الأسماء التي أولها باء، فالتي أوّلها تاء الى نهاية الياء. ولكنه يبدأ حرف الهمزة باسم احمد تبشّناً به... ويورد بعد ذكر علماء الأندلس في كل حرف ذكر العلماء الغرباء من ذلك الحرف؛ والغرباء هم من ولدوا أو عاشوا زمناً خارج الأندلس ثم جاءوا اليها.

# و – ابنُ الأَبَار (٥٩٥ ــ ١١٩٩ / ١١٩٩ ــ ١٢٦٠م)

### أ - تاریخه:

محمد بن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن القضاعي البلنسيّ المعروف بابن الآثرو لد في بلنسية منه 30ه هـ/ 1194م, ونشأ فيها نشأته الأولى. وعندما ذاع صبته في العلم استدعاه السيد أبو عبد الله الموجّدي والي بلنسية وأقامه على كتابة ديوانه ، ثمّ عَيْن على قضاء دانية في عهد الرئيس أبي جميل زبان بن مدافع بن مردّنيش ، وقد بلغ ابن الأبّار عند هذا الرئيس درجة عالية من التقدير حتى انه بعث به على رأس جاعة أوفدها ابن مدافع من بلنسية ليمة الأمير أبي زكريا يحيى سلطان افريقية ، واستصراحه لإنقاذ المدينة من خطر الإسبان.

وعندما سقطت بلنسية في يد الاسبان هاجر ابن الأبار الى تونس وقد لتي عند سلطانها حظوة ، ثم انتقل الى بُجاية بكتب ويؤلف ويدرِّس ، وقد وضع فيها كتابه «اعتاب الكتاب» ورفعه الى السلطان أبي زكريا فأعاده الى الكتابة في ديوانه. ولما خلف السلطان المستنصر بالله أباه أبا زكريًا بعد موته سنة ١٣٤٧ هـ ( لكن رُفع ابن الأبار الى حضور بحلسه مع من كانوا بحضرونه من أهل الأندلس ، ولكن حدث ما أغضب عليه السلطان الذي كان ولي تعتد. قال المقرّي في وأزهار الرياض»: «كان في ابن الأبار أنفة وبأو وضيق خلق. وكان يزري على المستنصر في مباحثه ، ويستقصر مداركه ، فخشن له صدره ، ومع ماكان يُسخط به السلطان من تفضيل الأندلس وولاتها عليه ». ويظهر أن ابن الأبار لم يكن في أفريقية حسن المخالطة ، لطيف المعاشرة ، متواضعاً ، لذلك نفر منه الزُملاء والرؤساء مع حاجتهم إليه . «ويظهر أن ابن الأبار كان عنيفاً في خصومته ، حاداً في معاملته ، يقرص ويؤلم عندما ينال خصمه بالهجاء أو الإهانة ، ثم يختني كما يفعل الفار ، ومن هذا جاءه لقب «الفار» الذي أطلقه عليه خصومه ».

وانتهت حياة ابن الأبّار بالقتل وبإحراق الكتب والمؤلّفات التي كانت له أو عنده ، وذلك في العشرين من شهر بحرّم سنة ٦٨٥ هـ أي في السبادس من كانون الثاني سنة ١٣٦٠ م .

### ¥\_ أدبه:

لابن الأبار عدة مؤلفات منها والتكللة لكتاب الصلة، ووالمعجم في أصحاب القالمي الإمام أبي على الصدوي، ووالحلة السُّيراء، وفيه تراجم الشعراء من أعيان الأندلس والمغرب من المئة الأولى للهجرة الى المئة السَّابعة. وكان ابن الأبار بصيراً بالرجال ، عالماً بالتاريخ ، إماماً في العربية، فقيهاً وإخباريًّا فصيحاً . والأمر الذي يتجلى لنا من دراسة مؤلفات ابن الأبار ان أكثرها جمع أو اقياس مما كتب قبله ، فهو في ايتكلة الصلة، يواصل عمل ابن بشكوال صاحب والصلة، ولا ينتمي فيه تأليفاً ابداعيًّا أيكراً ، وإنَّا يقرر أنه جمع وتصنيف؛ وهو في كتابه والمعجم ، يُعلن أنه درج فيه على خطة القاضي عياض الذي وضع معجماً جمع فيه تراجم شيوخ الصدفي ، وأنه أنَم على ناحية أخرى من دراسة الصدفي بذكر تراجم من تتلمذوا عليه ؛ وهو في والحلة السيراء، بعالج التاريخ والأدب على طريقة الجمع والاختيار، فيذكر ترجمة الشاعر أو

النثر الأندلسي

الناثر ويورد شيئاً من شعره أو من نثره ، معتمداً في ما يعمل على مراجع تاريخيَّة وأدبيَّة غنلفة .

وأسلوب ابن الأبَار يَخلف باختلاف الموضوع والهدف، فهو في مقدّمات كتبه وفي رسائله يعتمد أسلوب السجع والتزويق البديعيّ، وهو في سائر كتاباته سهل الأسلوب، مرسّل الانشاء، يحمل الى القارىء حقائقه في وضوح وبساطة.

# مصادر ومراجع

جرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية. جيرائيل جيور: ابن عبد ربّه وعقده— بيروت. ابن عبد ربه: العقد الغريد— النامرة ١٩٤٠. عبد العزيز عبد الجيد: ابن الأكار— تطوان ١٩٥٤.

شوقي ضيف: الفن وم**داهبه في النثر العربي** — القاهرة ١٩٤٦. إحسان عبّاس: **تاريخ الأدب الأندل**سي — بيروت ١٩٦٠.

الدكتور زكي مبارك: النثر الفنّي في القون الوابع — القاهرة ١٩٣٤.

ابن حزم: طوق الحامة ـــ طبعة مصر.

ابن شهید: رسالة التوابع والزوابع -- طبعة دار صادر -- بیروت ۱۹۹۷.

# الفصّلُ الشّالث الترسيُّ ل

# ابن زيد ون ـ اسكان الدين بن الخطيب

أ ـ مواحل التوسُّل: إيجاز وطبع، ثم زخوفة وتنميق في اعتدال، ثم صناعة في غير اعتدال.

﴿ موضوعاته: تَهنئات وتوصيات وإسناد عمل وما الى ذلك.

﴿ لَوْعَنَّهُ : كَانَ صُورة من صُور الحياة الأندلسيَّة المترفة والناعمة.

أ ـ المترسّلون: من أشهرهم ابن زيدون وابن الخطيب.

أ ... إن زيلون: هو من مواليه قرطة وقشته مع ولادة مشهورة. من وسائله الرسالة المزلّق،
 والرسالة الجديّة وهما خافقان بالتضمين، والإشارات التاريخيّة، والأمثال ، وفيهما براعة كبرى
 أي تقليب العبارة، وصوخ التراكيب، واختيار الألفاظ.

 لـ لسائ الدين بن الحقليب: هو من مواليد لوشه، وقد استوزره أبو الحجاج بوسف سلطان غرناطة. كتب في موضوعات مختلفة وله رسائل كثيرة. كان يتقلّب بين مذاهب الكتابة وكثيراً ما اعتمد مذهب التنميق والإطناب والتكرير.

### أ - مراحله:

سار الترسل الأندلسي على الطريق التي سار فيها الترسلُ في الشرق. فكانت خطوته الأولى أشبه بخطوة الترسل في صدر الإسلام وفي المهد الأموي، وأتسمت بسمة الايجاز والطبع. وما إن كان عهد ملوك الطوائف حتى راح المسترسلون يترسّمون خطى البلغاء في عهد بني العباس، وينحرفون بالرسالة عن كونها قناة للفكرة والمعاطفة الى جملها مركباً لاظهار المهارة في ضروب الصناعة والزخولة والتنميق من غير ما إهمال

١٢٩ . النثر الأندلسي

للفكرة. ثم راح الترسُّل ينحط شيئاً فشيئاً حتى أصبح في آخر الأمر لا يهدف إلا الى الصناعة وقد أصبحت غاية بعد أن كانت وسيلة من وسائل تقوية الفكرة.

### أ موضوعاته :

أما موضوعات الترسل فكانت كلّ ما يدور بين الأمراء والممّال وأولي الأمر من من من المتوافق الأمر من من من وصيات وإسناد عمل من الأعمال وما الى ذلك، وكلّ ما يدور بين الأصدقاء والإنتوان من أمور، وما يحصل من أحوال، وما يجول من خواطر، وما ينشأ من عواطف. وكانت موضوعاته أيضاً تلك المناظرات التي ديجتها أقلام الكتّاب وجعلتها بين الرياض والرياحين. وبين السيف والقلم، وبين أصناف الحيوانات.

#### ۳ - نزعته:

وقد امتاز الترسُّل الأندلسيّ بالنزعة الوصفيّة التي توشّي المعاني والألفاظ بالنور ، ونشر عليها الأصباغ والأزهار ، وتطلقها أغاني وابتسامات ، على ضفاف الأنهار ، و بين تنريدات الطور . وهكذا كان الترسُّل صورة من صور الحياة الأندلسية الناعمة المترفة .

# 3 – المترسلون:

وأصحاب الترسُّل في الأندلس كثيرون وقد أورد ابن بسّام في ذخيرته رسائل لعدد كبير منهم، وعرض لكتّاب كلِّ مدينة عرضاً مفصَّلاً، وهم في أكثرهم مسجّاعون، ه وأصحاب زخوفة وتنميق، ومن أبرعهم في ذلك ابن بُرد الأصغر، وقد روى له صاحب الذخيرة مجموعة كبيرة من الرسائل كيا ووى له مناظرة بين السيف والقلم. وإننا سنقتصر في هذه الدراسة على التوقف عند كاتبين اثنين، هما ابن زيدون، ولسان الدين ابن الخطيب، وفيها الكفاية الكافية لمن أراد الاطلاع على حالة الترسُّل في الأندلس.

# أ\_ ابن زیلون (۳۹۶ ــ ۶۲۳ هـ / ۱۰۰۳ ــ ۱۰۷۱م)

ولد ابن زيدون في قرطة ونشأ في صحبة العلماء والأدباء ، وتقرّب من أبي الحزم ابن جَهَوْر مؤسّس الدولة الجهوريّة فلقّبه بذي الوزارتين ، واتصل بالخليفة المستكني وعَلِق بنّه ولادة . وقضى زمناً في وزارة هذا أو ذاك من الرؤساء الى أن توفّي سنة ٤٦٣هـ/ ١٠٧١م .

ابن زيدون ناثر وشاعر، وسنعود الى شعره فيا بعد، أما رسائله فأشهرها اثنتان:

# الرسالة الهزليّة، والرسالة الجدّية.

حاول ابن زيدون في رسالته الهزلية أن ينحو نحو الجاحظ في رسالة التربيع والتدوير، وقد جعل الكلام فيها على لسان معشوقته ولادة، وإذا هو كلام الاستهزاء والسخرية، وإذا الاستهزاء يركب نارة مركب اللمة في معوض الملح، وتارة أخرى مركب التهديد والشتائم. وحاول ابن زيدون في رسالته الجدية أن ينحو نحو النابغة في اعتذارياته، وهو يفتتحها بالاستمطاف، ويقدّم لطلب العفو بملح أبي الحزم، ثم بوصف ذنبه وإظهار ضالته بالنظر الى غيره، ثم يحاول التنشل من ذنب لم تقترفه إلا ألسنة الوشاة والحساد، ثم يعلن أنه، لولا حبّه لوطنه ولولي أمره، لغارق الوطن والحائلان، ثم يعود الى الاستعطاف في تلدّل وتحكيق، الى أن يحتم رسالته بقصيدة بملح فيها أبا الحزم مدحاً حافلاً بضروب التوسل والتذكل.

ورسالنا ابن زيدون حافلتان بتضمين الشعو وحلَّه، وايواد الأقوال القرآنية والأحداث والإشارات التاريخيَّة، حافلتان بذكر المعلومات والمعارف، حافلتان بإيراد الأمثال والأقوال وما الى ذلك مما يدلُّ دلالةً واضحةً على سعة ثقافة الرجل في مختلف ميادين المعرفة.

وأسلوب ابن زيدون هو أسلوب النثر المرسل الذي لا يتقيّد بسجع أو بضرب آخر من ضروب البديع ، وإن لم يخل أحياناً من سجع أو استعارة أو ما الى ذلك. ولابن زيدون براعة كبرى في تقليب العبارة ، وصوغ التراكيب ، واختيار الألفاظ ، وله مقدرة عجية في استخدام الأساليب حتى لبعد بحق أمير الصناعتين في الأندلس.

# ب - لسان الدّين بن الخطيب (٧١٣ - ٧٧٦هـ / ١٣١٢ - ١٣٧٤)

هو محمد بن عبدالله بن سعيد العرناطي. وُلد في لوشه وقبل في غرناطة ونشأ في بيت علم وفقه وأدب وطب، ينهل من ينابيع المعرفة ما استطاع إليه سبيلاً حتى كان من أوسع أبناء زمانه علماً، ومن أشهرهم صبئاً. وقد استوزره أبو الحجاج يوسف سلطان غرناطة وابنه السلطان محمد. فتألبت عليه جموع الحساد وراحت تسمى في الحط من شأنه، وترميه بالكفر والزندقة إلى أن اعتُقِلَ في فاس وخيّق في سجنه سنة ٧٧٦هـ / ١٣٧٤م.

لم يقتصر لسان الدين على الرسائل الديوانية والشخصية، بل كتب في التاريخ والتصوَّف والموسيقى والفقه والطب، ومن كتبه والإحاطة في أخبار غرناطة»، ووالحلل المرموقة» في تاريخ خلفاء الشرق والأندلس وأفريقية، وو ألهاضة الجراب» في وصف مدن الأندلس وعلماتها. وله رسائل كثيرة جمع قسماً منها في كتابه وريحانة الكتاب وتُجعة المتتاب». وإننا نجيزئ هنا بالكلام على رسائله، وفيها الدلالة الواضحة على ما وصل إليه النثر في القرن المامن الهجريّ.

لم يتقيد ابن الحطيب، في كتاباته، بمذهب معين من مذاهب الذر العربي فكان يتقلب بين هذا وذاك. يتمد تارة مذا و يعتمد تارة ذاك إلا أنه اعتمد في أحيان كثيرة مذهباً بعيداً عن الطبع ، بعيداً عن الانطلاق والتفجّر، مذهب الشنميق الذي يمتد في إطناب وإسهاب، الذي لا يهمه الأداء بمثل ما يهمه الشعير والأرخوة ، وإظهار البراعة والمهارة ، هذا المذهب اللفظي التكراري ، الذي يمتال على السجع فيجعله سجماً ضمن سجع ، ويُعرِّزُ الكلام بأنواع من الجناس والألوان ، وبأنواع من الإشارات التاريخية والعلمية ، حتى قال عنه أحد المتقدّمين : «هو كاب مترسل بليغ لولا ما في إنشائه من الاكتار، الذي لا يخلو من عثار ، والإطناب ، الذي يُقضى الى الاجتناب ،

### مصادر ومراجع

نهد رفعة عناية: ابن زيدون - دمشق ١٩٣٩.

شوقى ضيف:

\_ الفن ومذاهبه في النثر العربي -- القاهرة ١٩٤٦.

الفن ومذاهبه في الشعر العربي — القاهرة ١٩٤٥.

كامل كيلاني: مقدمة ديوان ابن زيدون ــ القاهرة ١٩٣٢.

على حسن القلقيلي: ابن زيدون الأندلسي ــ الكلية العربية ١٨، عدد ٣: ٣٠٨.

فؤاد البستاني: ابن الحطيب وقيمة الموشحات الأندلسية ـــ المكشوف عدد ١٤٤: ٩.

الشيخ أحمد الإمكندي: **لسان ال**نتين بن ا<del>قطب</del> — بجلة المعرفة ـ مجلة المعرفة ـ 12، 14، ۱۱۵۲ ، ۱۱۸۸ ، ۱۳۰۸ ، ۱۶۵۱ . ابن زيدون — بجلة المجمع العلمي العربي ۱۱ : ۱۳۰ ، ۷۰ ، ۲۰۲ .

OS

# الفصّلُ الرَّابِعِ النَّارِيخِ وَالجِمْرُهٰيَةِ وَالرَّحلات

اهتم الأندلسيّون للتاريخ والجغرافية كما اهتمّ لها أهل المشرق، واستبوتهم الأسفار فراحة يضربون في الأقطار ويُلدّرون الأخبار. وقد اشتهر منهم في التاريخ ابن حيّان صاحب «المحبّرة»، والفتح بن خاقان صاحب «قلائد العقيان»، وابن بسام صاحب «المخبرة»، وابن بشكوال، وابن الأبّار القضاعي؛ واشتهر في الجغرافية والرُّحلات أبو عبيد البكري (٤٨٧ه هـ/ ١٠٩٤م) صاحب «معجم ما استعجم»، وأبو عبد الله المازفي (٥٥٥هم/ ١١٧٠م) صاحب «نحبة الأذهان في عجائب البلدان»، وابن جيّير صاحب «الرحلة»، وإبن جيّير صاحب «الرحلة»، وإبن حيّير على الن حيّان وابن جير

أ\_ اين حيّان: آلف نحو خمسين كتاباً أشهرها والمتزنه، ووالمتبس في تاريخ الأندلسء.
 ب \_ اين جيّبر: ولد في بلّسية، وكان من هواة السفر نقام بلاث رحلات أهمها الرحلة الى الشرق.
 والكتاب مرجع تفيس فيه من المعارف الشيء الكثير، وفيه من شدّة الملاحظة والدّقة ما يدهش.
 وابن جبير عميّث تيّن يميّث في تفصيل وتطويل، وأسلوب سهل، وعبارة رشيقة.

# أ\_ ابن حيّان (٣٧٧ ــ ٤٦٩ هـ/ ٩٨٧ ــ ٢٠٧٦م)

نكاد نجهل كلّ ما يتملّق بمياة ابن حيان من أحداث وأخبار ، ولم يبلغنا عنه إلّا أنه كان غنيّ الإنتاج ، واسعَ المعارف ، وأنه ألف نحو خمسين كتاباً أشهرها «المتين» في سنّين جزءاً ، ووالمقنبس في تاريخ الأندلس».

# ب - ابن جُبير (٥٤٠ - ٦١٤هـ/ ١١٤٥ - ١٢١٧م)

# أ - تاریخه:

هو أبو الحسن محمّد بن أحمد بن جُير الكنائيّ، وأصل أسرته من بلدة شاطية، بالانندلس، وقد رُلد في بلنسية سنة ٥٤٠هـ/ ١٩٤٥م ودرس على أبيه علوم اللغة! والدين، وعُني بالأدب فيلغ الغاية فيه ، وتقدّمَ في صناعة القريض والكتابة ، وعندما لمع اسمُه استدعاه حاكم غرناطة أبو عثان سعيد بن عبد المؤمن وألحقه بكتّاب ديوانه.

كان ابن جُبير من هواة السَّمر والصَّرب في البلاد ولاسيًا وأنه رجل التميَّن الشديد الذي تاقت نفسه الى زيارة الأماكن المقدّسة النبرُك والقيام بفريضة الحجّ، وقد حمله هذا على القيام بثلاث رحلات دامت الأفرقى منها ثلاث سنوات (٥٧٨ – ١٥٨٩ مـ/ ١٨٨ - ١٩٨٩ وأمّا المائلة فكانت خاتمة مطافه في هذه الدُّنيا إذ توفّي وهو في منتصفها بالاسكندريّة سنةً 1٢٤٧ م.

# ٧ ـ رحلة ابن جُبّير أو «الرحلة الى الشرق»:

دُونَ ابن جبير ما شاهده في أسفاره المتعدّدة، فكان كتابه مصدراً مهماً من مصادر التاريخ والجغرافية، ولهذا اهتم له العلماء فطّيع في لَيْدَن سنة ١٨٥٧ مع مقدّمة للمستشرق رايِّت، وأُعيد طبعه هنالك أيضاً في سنة ١٩٠٧. وتُرجم قسمٌ منه الى الفرنسيَّة. وطُمِّع في بيروت سنة ١٩٦٤.

بدأ ابن جُبير رحلته في الناسع من شهر شوال سنة ٥٧٨ هـ (18 شباط سنة ١١٨٥) وقد (٢ نسان سنة ١١٨٥) وقد المراد) وخدمها في ٢٧ من شهر عرّم سنة ٥٨١ هـ (٢٥ نيسان سنة ١١٨٥). وقد فصل عن عرناطة في ٨ من شوال وانتقل ال جيّان لقضاء بعض الأسباب، ثم أخذ في المسيرة الى جزيرة طريف ثم الى سبتة حيث استقل مركباً لبعض أهل جنوة مقلماً الى الاسكندرية وقد بلغها بعد سفر طويل دام شهراً بكامله. ومن الاسكندرية توجّه ابن جير الى القاهرة ومنها الى قوص بصعيد مصر، فعيذاب حيث اجتاز البحر الى جدّة ، ومن جدة توجّه الى مكتّه المكرّمة حيث قام بغريضة الحجّ ، ثم زار المدينة المؤرة ، وبعد

نحو ستّة أشهر انتقل الى العراق فزار الكوفة وبغداد والموصل، زيارة طويلة، ثم انتقل الى بلاد الشام وتجوّل فيها ما استطاع النجوّل، ومن عكّا ركب البحر عائداً إلى بلاده.

كتاب ابن جبير موجع نفيس لكل من أراد الاطّلاع على أحوال العالم العربي في القرن الثاني عشر الميلادي، فقد وصف ابن جبير كلّ ما شاهده في طريقه من آثار ومن ظاهرات جغرافيّة وبشريّة. وصف المدن والقرى وما فيها من عجائب، والمشاهد والمصانع وما فيها من بدائع وغرائب، كما وصف الأحوال السياسيّة والاجتماعيّة، ولاسيًا النواحي الدينيّة والعادات والتقالبد، وغيي عناية خاصّة بوصف المساجد وقبور الصحابة ومناسك الحجّ، ومجالس الوعظ والمستشفيات والمارستانات، والكنائس والمعابر والقلاع، وذكر الحروب التي كانت دائرة في الشرق بين الصليبيين والمسلمين، وما كان عليه المسلمون والمسبحيّن من علاقات حسنة في أثناء تلك الحروب.

وهكذا فالكتاب بحر واسع من العلوم والمعارف، وابن جبير فيه شديد الملاحظة، دقيق في تحديد الأمكنة ووصفها، دقيق في إيراد التواريخ وتحديد المسافات، وتحليل الأخلاق والنزعات؛ وهو الى ذلك شديد العاطفة المدينية بجعل ذكر الله تعالى رفيق كل خطوة يخطوها، وكل كلمة يفوةً بها، وهو بعد ذلك كله محدث لبق يحدّثك في تفصيل وتطويل، وأسلوب مهل، وعبارة رشيقة لا تخلر من سجع لى

### مصادر ومراجع

#### شوقى ضف:

- الرحلات في سلسلة « فنون الأدب العربي » ... القاهرة ١٩٥٦ .
  - رحلة ابن جبير- بيروت ١٩٦٤.

# البائبالثاليث (الفيتعر الالأون ركسيتي الفصة الألاول

### الفصل المول نظئرة عساستة

- أ \_ انقال الشعر لما الأندلس : حمل العرب ال الأندلس طبيتهم الشعريّة كما حملوا ترعاتهم العربيّة. وقد نظر الغرب الم الشرق نظر الغرج الم الأصل ، ونظر الشرق الى الغرب نظرة استعمال. وما إن كان القرن الحادثي عشر حتى قويت الشخصيّة الأندلسيّة وحتى أخد الأندلسيّون يُعرضون شيئاً فشيئاً عن المشارقة .
- ﴿ شيرع الشعر في الأندلس: انتشر الشعر في جميع الطبقات حتى لتحسب أن الشعر في الاندلس لغة الحياة. وكان الشعر شعبيًا إذ كان تقس الحياة.

### ٣ \_ مراحل الشعر الأندلسيّ :

- ١ \_ في عهد الولاة: كان الشعر صدى ضعيفاً للشعر المشرقي.
  - ٢ \_ في عهد بني أمية : ازداد الشعر انتشاراً.
- ٣ \_ في عهد الإمارات: تنافُس في نظم الشعر، ومراسلات شعريّة، وحياة شعريّة.
  - ٤ في عهد المرابطين: انحط الشعر انحطاطاً مشؤوماً ونزع منزع الرُّجل.
    - في عهد الموحدين: كان العهد عهد هدوء وسكينة وعلم.
  - ٣ ـ في عهد بني الأحمر: كان العهد عهد انحلال وترداد لأصداء الماضي.
- أ ـ موضوعات الشعر الأندلسي: تناول الأندلسيّون جميع موضوعات المشارقة، وزادوا على الرئاء لونًا مياسيًّا عندما رئوا المالك الزائلة، وأوغلوا في الوصف ايغالاً شديداً.

### هُ \_ نزعات الشعر الأندلسي:

- إ بستان شعري: أهم ما اهتم له شعراء الأندلس الطبيعة والمرأة والحمرة. توقف بعضهم عند
   الطبيعة توقف العاشق أمام المضروق، وانخذها بعضهم الآخر إطاراً للهوهم بتناغم وأحوالهم
   النضبية. ليس في وصفهم لوحات كاملة.
  - ٧ ـ فزيج عجيب: مزيج من قديم وحديث، من الباعيَّة وابتداعيَّة، من إباحيَّة وصوفيَّة.

٩٣٤ الشعر الأندلسي

٣ - فسيفساء شعرية: النصل التنعيق في الشعر الأندلسي بمنابة عنصر ضروري من عناصر الحياة ،
 والشاعر الأندلسي برصف الزخارف والصّور والألوان رصفاً فسيفسائهاً.

- عياة وتشخيص: شاع النشخيص في الشعر الأندلسي حتى لتحسب أن في الطبيعة مجتمعاً الى
   جنب انجتمع البشري.
- موسيقى وألحان: الشاعر الأندلسيّ موسيقيّ الأذن واللسان، وكأن القصيدة الأندلسيّة قطعة
   موسيقيّة تعمل على إثارة العاطفة في غير احمام شديد للمعاني العميقة الدقيقة.

### أ ـ انتقال الشعر الى الأندلس:

لقد تدقَّق العرب على الأندلس تَدَفُّقاً شديداً، ولن تمضى فترةٌ من الزمن يسيرة حتى نرى البلاد تموج بالعرب موجاً. وقد حملوا معهم الى الأندلس طبيعتهم الشعريَّة، كما حملوا نزعاتِهم العِرْقيَّة؛ وكان الشعر يحلُّ حيثًا حلُّوا، وكان ينمو ويترعرع في انفجار طبيعيّ أشبه بانطلاق النور من قلب الشمس. وفي هذا الجوّ الجديد اتُّسع المجال لموطن شعريَ جديد ، وإذا هنالك عالمان : عالم شرقي ، وعالم غوبي ؛ عالم شرقي بشخصيَّته الَّتي عرفناها وتتبّعناها في أطوارها عبر العصور ، وعالم غربي بشخصيَّة تتكوّن شيئاً فشيئاً ، وببدأ تكوينها يوم كان بشّار وأبو نواس في الشرق يثوران على التقاليد الموروثة ، ويريدان شعراً شعبياً ينساق مع البيئة ، وينضح بروح العصر . عالمان عربيان: أصل وفرع؛ وللأصل تاريخه وأبحاده، وللفرع طموَّحه وآماله. وقد نظر الغرب الى الشرق نظر الفرع الى الأصل ، وفيه عزمٌ على مواصلة الحركة الشعرية في أوج ما وصلت اليه ، وفيه طمع في التقليد الحياتي والأدبي . وقد قلَّد ما استطاع التقليد ، وكان دائم التطلُّع الى دمشقّ وبغداد والمدينة ، حتى انقلب وفي نفسه شيءٌ من نقص ، وحتى وَهَمَ أنه دون الشرق منزلةً ، وإن عَمِلَ على منافسة ذلك الشرق والنهوض في وجهه سياسياً واجتماعياً وأدبياً. ونظر الشرق الى الغرب نظرة استصغار ، فالأندلس بلاد فتحت على غير إرادة السُّلطة ، ثم قام فيها حكم يُناوى، حكم العباسيِّين في بغداد ، ثم ان العرب الذين هاجروا اليها امتزجوا بسكانها امتزاجاً أفقدهم شيئاً من عروبتهم، وساقهم الى الرّطانة في اللغة.

وما إن كان القرن الحادي عشر حتى قويت الشخصيّة الأندلسيّة، وحتى أخذ

الأندلسيّون يُعرضون شيئاً فشيئاً عن المشارقة ، ويجدون عندهم العالِم والأديب والشاعر و يجدون عندهم من ينافسون به المشرق. وقد أخذوا في جمع الشعر الأندلسيّ فوضع أبو الوليد الحميري كتاب «البديع في وصف الربيع ، وأعلن في مقدّمة أن الأندلس أصبحت في غنى عن أدب المشرق لما أنى به أدباؤها وشعراؤها من روافع القول. وفي أوائل القرن الثاني عشر وضع ابن بسام كتاب «المذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» وأراد فيه أن يكابر أهل المشرق وبصد أبناء الأندلس عن التطلع اليهم ، المشروعة . في أمور كثيرة على المبقرية الشواهد على أن العقرية الأندلسية قد تفوقت في أمور كثيرة على المبقرية الشروعة . وفي الوقت نفسه وضع الفتح بن خاقان «قلائد البقيان» للغاية نفسها وفي مبيل الغرض نفسه ؛ وظهرت كذلك دواوين الشعراء فكانت البرهان القاطع على عووية الشعر الأندلسيّ وعلق منزله.

# ٢ ـ شيوع الشعر في الأندلس:

شاع الشعر في الأندلس شيوعاً واسعاً جداً ، وانتشر في جميع الطبقات ، فزاوله الملولية السول والساعي الملولية والوارزاء ، وأنشده القضاة والعلماء ، وقاله الأعمى المنسوّل والساعي المنتجرّل ، وفاه به القائد في مقدّمة الجيوش ، والجنديّ في مبادين القتال ، حتى لتحسب أمَّ الشعر في الأندلس لغة الحياة ، وأنَّ الحياة شعرٌ وأخان . والذي يلفت النظر في عمل المؤرع أن للريقيّين في الشعر الأندلسي أعمق الأثر . قال هنري بيرس : ٤ لم يكن الفلاحة ليلف الحياة الريقيّة لفا كاملاً ، ولم يكن الفلاح ليلوب في عمله كيانًا الصواب إذا قائمًا وأن عمله كيانًا الصواب إذا قائمًا إن أعمق الشعر شخصية هو شعر الرجال والنساء الذين كانوا ألصق وعندما انقلوا الله يلقلها ما الطبيعة . فقد تسرّب الى شعرهم علوبة المشاهد وقسوتها ؛ وعندما انقلوا الله يكن المنظورة في انضر الصود

كان المظفر بن المنصور شديد الميل الى شعر الزهريات، وكان يعرض على الشعراء موضوعات طريقة في
 وصف الجنائن والحقول، وكان المنشد ينظم الشعر ويزناح الى سياعه. وكان المنشد من خيرة شعراء الأندلس، وقد
 جعل الشبيلة عور الحركة الأدبية.

وأزهاها ألواناً. فهم الذين أكسبوا الشعر الأندلسيّ تلك الميزة الريقيّة التي تصلها بأصدق ماكتبه اليونان والرومان في موضوع الرّيف<sup>ال...»</sup>

وقد بلغ انتشار الشعر ذروته منذ القرن الحادي عشر، وكان ذلك فريداً في تاريخ المرب. أضف الى ذلك أن الشعر في المشرق المحصر ضمن نطاق الأرسطقراطية ، وان عمل بشار وأبو نواس على إنزاله الى الحيّر الشمعيّ ، أما في الأندلس فكان الشعر شعبيًا بكل ما في الكلمة من معنى ، وكان تقس الحياة بكل ما في الكلمة من معنى ، وكان تقس الحياة بكل ما في الكلمة من معنى ، وكان لفة الجميع . «فهو للعامل والفلاح أنشودة الجام بعد النعب ؛ وهو للكاتب والوزير والأمير انفلاتة من عبوديَّة الهموم والمهام ؛ وهو للشعراء الرسميّن وسيلة للتكسب وكسب لقمة العيش ، كما هو في الوقت نفسه مجال لانطلاق الفن ؛ وهو للجميع موضيع فخر ومباهاة ، وجال حرّ لا يضيق بوزير ولا أمير. والأندلسيّون بميلون اليه لأنه شعر ، ولأنه كلام موزون ينطلق من الشقاه أخاناً وأنعاماً ؛ لأنه «كلام مجتم» ،

# ٣ً \_ مراحل الشعر الأندلسيّ :

١ ـ في عهد الولاة: نشأ الشعر الأندلسي في عهد الولاة نشأة غامضة ، وكان صدى ضعيفاً للشعر المشرقي تتردّد فيه معانيه وأساليبه . ومن شعراء تلك الفترة : بكر الكياتي ، وعباس بن ناصح ، وعبيد الله بن قراان ، وعبيليس بن محمود ، ومحمد بن يحيى القلفاط ، وحسانة الشّعيميّة ، وبحيى بن حكم الغرّال .

ومما زاد التأثير البغدادي في هذا المهد أنغام الجواري المشرقيات اللّذفي حُمِلُنَ الى الأندلس من مثل وقريه وواللَمخِفاء، وأوتار على بن نافع الملقب بزوياب (الطائر الأسود)، وقد فرَّ من بغداد تخلُصاً من غيرة أستاذه إسحاق الموصلي، وحمل الى الأندلس طائفة كبرى من أنغام الشَّرق أصبحت في أصل الموسيقى الإسبانية على ممر المصور.

La Poésie Andalouse, p. 479. – 1

٢ ـ المصدر تقسه، ص ٢٠- ٦١.

وقد ظهرت في هذا العهد الأراجيز التاريخيَّة كما ظهرت الموشَّحات على يد شاعر ضرير هو مُفَنَّم الفَّبْرِيِّ الذي عاش في أواخر زمن الولاة ، وانتشر شعر «الثُّقْرِيَّات» انتشاراً شديداً الى جنب الزَّهديَّات والتاريخيَّات وما إلى ذلك .

٧ \_ في عهد بني أدية: ولما كان عهد بني أمية في الأندلس ازداد الشيئر انتشاراً، لما أولاه الحكام من عناية، ولما كان همالك من حركة علميةً وأدية هي أشبه شيء بحركة إلى المحمد العباسي في السرق. وقد اشتهر من الشعراء إذ ذاك ابنُ عيد ربه ٣٣٩هـ (١٩٧٠م) صاحب العقد الفريد، وابن هائيء الإليوي ٣٧٣هـ (١٩٧٩م)، والرئيسيوي ٣٧٩هـ (١٩٧٠م)، والمُصْسَحَقي ٧٧٣هـ (١٩٨٩م)، وابن أبي زَمَيْن ٩٣٩هـ (١٩٠٧م)، وابن تَوْراج القيمطلي ٤٣٩هـ (١٩٠٧م)، وابن تَوْراج القيمطلي ١٩٨٩هـ (١٩٠١م)، وابن تَوَراج القيمطلي ١٩٨٩هـ المنابق من المنابق من ١٩٨٩هـ (١٩٠٩م)، وامنتر في فترة الانتقال من المهد الأموي المي عهد ملوك الطوائف ابن شهيئيد ١٩٨هـ (١٩٠٩م) من أظهر أعلام المنابقة الأندلسية، وقد شهدا سقوط الحلالة الأموية وبكيا قصر الحلالة في قرطبة لما عراما من خواب ودمار.

٣ - في عهد الاهارات: وما إن انهارت الحلاقة الأموية حتى تحوّلت بلاد الأندلس الم إمارات تنافسر فيها الحكم في طلب العلم، والأخذ بأسباب الأدب، وتقريب الشعراء، بل تنافسوا في نظم الشعر، وكانوا يتراسلون فها بينهم شعراً، ومجاولون أن يعيشوا حياة شعرية. وقد اشتهر في ذلك العهد المحققد بن عبّاد صاحب إشبيلية ١٢١هـ ١٩٠٤م. (١٠١٨ م)، وأبّن زيدون ١٩٠٤هـ ٣٣٤هـ ٣٣٤هـ الاستان المثلقي ١٩٠٩هـ (١٩٠٨م)، وأبر بكر بن عبّار الشلقي ١٩٠٩هـ (١٩٠١م)، وأبو بكر بن عبّار الشلقي ١٩٠٩هـ (١٩٠٨م)، وأبو بكر بن عبد الله عملد بن الحلماد ١٩٠٥هـ (١٩٠٨م)، وأبو عبد الله محمد بن الحلماد ١٩٠٥هـ وابن عبد الله محمد بن الحلماد ١٩٠٥هـ وابن عبد الله محمد بن الحلماد ١٩٠٥م. وأبن صاحب وابن المؤمي ١٩٥٠م، وأبن المؤمي ١٩٥هـ (١٩٠٧م)، وأبن المؤمي ١٩٥هـ (١٩٠٨م)، وأبن عبد الله محمد بن شرف البرجمي ١٤٥هـ صادم).

 عهد الموابطين: وفي عهد المرابطين انحط الشعر انحطاطاً مشؤوماً لأسباب شمّى منها أن ذلك العهد كان قصيراً لم يتبيّا لأصحابه من الوقت ما يهذب خشونتهم ويرقى من أذواقهم ، ثم إن الثقافة في العهد السابق لم تكن من العمق والمثانة بحيث يتبيًّا لها البقاء في هذا العهد ، زد على ذلك أن المشرق كان إذا ذلك في انهيار ولم يبق له على الأندلس إلّا أثر ضيّل جداً . فراح الشعر يتضاءل ويتلاشى وينزع نزعة الزّجَل والتُّوشيح ، وانصرف نفر من أهل الحرص يجمعون الشعر الأندلسيّ خشية أن يضيع ، فوضع أبو الحسن على بن بسّام ٤٢٥هـ (١٤٤٧م) مجموعته «الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» ، ووضع أبو نصر الفح بن خاقان القلاعي (١٩٣٤م) كتابه «قلالله العقيان»

وقد تغلّب في هذا المهد ذوق العوام، ومال الشعر الى كل ما هو سُرقيّ، واتسم بسمة البذاءة، وهكذا كان المهد «عهد الهجاء اللّرذع والسَّخر العنيف، عهد المنحّررين والمُجَّان من الشعراء، وعهد كبار الزجّالين كذلك.

هـ في عهد الموضين: وكان عهد الموحدين عهد هدوه وسكينة ، كها كان عهد علم عرف ابن طفيل ، وابن رشد ، وابن عربي ، وابن زهر ، وابن البيطار ؛ واشتهر أبو عبد لقد محمد بن طالب البلسي المعروف بالرصافي ٥٧٣ هـ (١١٧٧ م) ، وأبو بحر صَفوان ابن ادريس الحيثيري صاحب «زاد المسافر» ، وأبو عبد الله محمد بن ادريس المعروف بمرج الكحل ٣٦٤ هـ (١٢٣٦ م) ؛ واشتهر كادلك عدد من النساء اللواتي تعاطين القريض من مثل حَمْصَة الرُّكُونيَة ، كما اشتهر ابراهيم بن منهل الاسرائيلي ١٣٥هـ (١٢٥١ م) ، وأبو عبد الله بن الأبار القضاعي .

٣ ـ في عهد بني الأحمر: أما عهد بني الأحمر في غرناطة فكان عهد انحلال اشتهر فيه الوزير لسان الدين بن اقطيب ٧١٣ ـ ٧٧٦ ـ (١٣١٤ ـ ١٣٧٤ م) ، والوزير محمد بن يوسف الشريحي المعروف بابن زَمْوك ٧٣٤ ـ ٧٩٦ ـ ٧٩٦ ـ ١٣٣٣ ــ ١٣٩٣م) ، وقد «ردّدا أصداء الماضي المولي في نغم نادر الجال والروعة».

تلك هي المراحل التي مرّ بها الشعر الأندلسي، وإننا نرى من خلال ها أن الشعراء

قليلو المعدد قبل القرن الحادي عشر ، وأن شعرهم تقليدٌ للشعر العباسي في موضوعاته وأساليبه . وقد ازداد عدد الشعراء بعد ذلك العهد وتضخّم الإنتاج الشعري وظهرت فيه الشخصية الأندلسية ، والنزعة الشعبيّة ، وإذا الشعر على ألسنة جميع الطبقات ، وإذ الحكّام والأمراء والوزراء وأرباب الفقه والأطبّاء والمتصوفون ، وإذا العميان والعهال وغيرهم يتعاطون القريض .

# ٤ ـ موضوعات الشعر الأندلسي وميزاته:

تناول الأندلسيون في شعرهم جميع الموضوعات التي تناولها المشاوقة من مدح ورثاء ، وغزل وخمو ووصف ، وحاسة وفخز وهجاء ، وزهد وحكمة وما إلى ذلك ، إلا أنهم صرفوا منظم همهم الى الوصف ولا سها وصف الطبيعة بجنانها وأزهارها ومشاهد فصولها . وكانت الطبيعة في نظرهم شخصاً حبًّا يوشون كل ما يكتبون بما فيها من مظاهر حال وفتة.

وقد جرى الأندلسيون في مدحهم ورثانهم وفخرهم على أساليب المشارقة وزادوا على الرئاء لوناً سياسيًا تناولوا فيه زوال المالك والدول كما فعل ابن عبدون عندما رفى ملك بني الأفطس أصحاب بطلبوس، وكما فعل أبو البقاء الرندي عندما رفى الأندلس وقد استرجمها الإسبان، وكما فعل ابن الليانة عندما رفى بني عباد وصور الارزاء التي حلت بهم، وأما شعر الحكة فضيل في الأندلس لضمف التمكر وقرب مدى النظر في الأخداث والأحداث والأمور. وأما الشعر الشعر الزهدي والصوفي فهو في الأندلس واسع التطاق، بعيد الأقلق. وأما الغزل الإياحي من وصف ليلي الأنس على ضفاف الأنهار، والغزل الأندلسي وحول الجهال الحسي وقال تراه يتغلمل الى النفوس، وقال تراه يتم للتحليل، فهو سطحي، وهو تكراز لمان واحدة في ألبسة عنفلة من الزهو وألوان الطيعة.

وأما الشعو الحموي فكان له نصيب وافو في الأندلس، وهو شعر بحالس الأنس، وشعر الموائد الفخمة الحافلة بالأطاب، وشعر المياه الحزارة، والأزاهر الفواحة، والأوتار الصداحة، والكؤوس الطافحة، والسقاة الحجنيني الحركة، وهو شعر القدود الهيفاء التي تملأ الجو مرحاً وعربدة؛ وهو أبداً شعر السطحية الفكرية وشعر الغنى الوصني.

وأما الوصف فقد أوغل فيه الأندلسيون إيفالاً شديداً، وأكثروا فيه من التشبيه حتى إنهم لم يتركوا شيئاً إلا طبيعه بشيء؛ وأكثروا في تشبيهاتهم من التقريب بين المتباعدات؛ كما أنهم وصفوا الأمور في بُطف وتراخ، فتوقفوا عند الدقائق وأطالوا الكلام فيها كما يفعل أصحاب النقش والنمنية، ووصفوا الأمور التافهة بكلام طويل زاخر بالتشبيه و بضروب البديع ، وأكثروا في كلامهم من الأحاجي والألغاز والإشارات الدقيقة. وقد قادهم الترف الوصني إلى أن أقاموا بين الأزهار وغيرها مجالس مناظرات ومناهسات تحفل بالبلاغة المركبة المترفة والموسيقى العذبة، وإن خلت من المعمد والتحليق في عوالم الانطلاق الفسيحة الأرجاء، وهمكذا كانت كل الأشياء عندهم سواء يستعملونها في تكوين صور نباتية ذات جال تذكرنا بالزخارف المتشابكة المؤيدة في هذه الروضيات غير الواقعية ».

# ه - نزعات الشعر الأندلسي:

١ – بستان شعري : إن من يقلب صفحات الدواوين الأندلسية ، ويتتبع المجموعات الأديبة التي انطوت على المختارات الكثيرة من أدب الأندلس ، يجد أن الموصوعات التي كانت تستأثر باهتمام الشعراء ترجع الى الطبيعة ، والمرأة ، والحمرة ، والأقعد وما إلى ذلك ، والشاعر الأندلسي شديد الارتياح الى الطبيعة ، شديد الشغف بها. وهي في زحمة الموضوعات مركز الالتفات ، ومنبع التصوير والترويق ؛ يرجع البها الشاعر في كل ساعة ، ويسكب منها في نفسه وخياله ما تنسكب فيه النفس وينطلق به القول. وحب الأندلسي للطبيعة غارق في جوّ من الحزن الرومنطيقي ، فهو يتحدّث عنها أن ورحب الأندلسي للطبيعة غارة في بحق من الحزن الرومنطيقي ، فهو يتحدّث عنها في حلّه والبحارة و وبتنائي منه الورد والياسمين ، ويتناجى فيه المراد والتسرين ؛ بستاناً بلغه النور أو الظلام ، وتجري فيه المياه على حصباء فضية ، وتنتشر الأطياب في جوّه سحراً ونشوة . ولذن توقف بعض شعراء على سعدا تطبيعة توقف العاش أما المعشوق ، فقد التخذها غيرهم إطاراً للهوهم على حديد الطبيعة توقف العاشق أمام المعشوق ، فقد التخذها غيرهم إطاراً للهوهم على العربة على العاشوة أو المنافقة أمام المعشوق ، فقد التخذها غيرهم إطاراً للهوهم على المعربة فضية ، وتنتشر الأطياب في جوّه سحراً ونشوة . ولذن توقف بعض شعراء فضية ، وتنتشر الأطياب في جوّه سحراً ونشوة . ولذن توقف بعض شعراء فضية ، وتنتشر الأطياب في أم ما المعشوق ، فقد التخذها غيرهم إطاراً للهوهم المعاشوة . فقد التخذها غيرهم إطاراً للهوهم المعاشوة . فقد التخذها عبرهم إطاراً للهوهم المعاشوة . فقد التخذير المعاشوة . فقد التحديد المعاشوة . فقد التحديد المعاشوة . فقد التحديد المعاشوة . فقد التحديد العليمة المعاشوة . فقد التحديد المعاشوة . فقد التحديد المعاشوة . فقد المعاشوة . فق

يتناهم وأحواهم النفسية. قال هنري بيريس: وإن المشاهد التي تتمنق ومزاجهم الفني

ليست مظاهة ولا رهية ؟ والحبّ ينساب فيا أبداً ويصبغها بصبخه المائعة. وليس في

وصفهم لوحات كاملة ، وإنا هنالك خطوط موجزة ؟ وليس في وصفهم صحّب ، وإنا

هنالك وسوسة الكتابة النفسية. لم يجد الشيف الساطع النور في كتابتهم محلا ؟ أنهم

أقروا الربيع ؟ ولكن التجدد الحياتي الذي يرمز اليه الربيع لم يستحث حواسهم وعقلهم

استحثاثاً شديداً. أيهم شهواله المساء ، والليل ، والفجر، دون الظهيرة المتألفة. ولذ

استرسلوا أحياناً لل لذة العيش ؛ فإنهم لا يُعقِبُهان شيئاً على السكية والانفراد.

وشالس اللهم نفسها لا تحول دون انفلات أحلامهم: فالموسيقى ، والنفاء، والرقص،

وأرشاد الشعم ، كل ذلك يتماون على اقتلاعهم عند المشارقة ، يعتور جميع الأعالى

التي يقوم بها الأندلسيون في مجال التقع. إن الأحوال السياسية المضطرة تهدّد كال

مصير، وألق البلاطات الصغيرة قد يزول بين ليلة وضحاها ، وأنت تلمس عندهم شيئاً

يشبه الماطفة الدينية وشول دون استيمابه لأطابب الوجود ، وهذا الشيء ليس تشاؤماً

ولا هو كابة بالمنع اللغيق للفظة "م.

٧ \_ مزيج عجب: يتبلى لنا الشعر الأندلسي مزيجاً عجبياً من قليهم وحديث، من أتباعية وابتداعية، من إباحية وصوفية؛ فأمام المشاهد العارضة، وأمام تأثيرها على النفاعي الشاعر الأندلسي أن يتملّص من غزو التقاليد العربية القدية، والأساليب والصور التي درجت عليها اقلام الأقدين، فهو يتأثر بعض التأثر بالمشاهد التي وصفوها، والمشاعر التي تفاعلت فيها نفوسهم وتلك المشاهد، إنه يحاول التعبير عن تجريعه التعللب المهافلات في أدب المشارقة، وإن كان ذلك بطريقة لا وعيبة، وهذا التطلب يُفقد شعره بعض مائه وروائه. ثم إن وجدائيات الأندلسيين بشوبها أحياناً شيء من ضعف بسبب الصباغة العروضية العربية لتي تفسيق بتعلى التجارب التي تختلف عن نجارب العرب الأقدمين. والأندلسيون لا يفقدون بتلك التجارب التي تفعيق . فهم يُلتّون القديم ما استطاعوا التأليمين، وهم يستخرجون من الأساليب القديمة والتعبرات القديمة ما ينسجم الشائيسية.

La Poésie Andalouse, p. 474. - 1

ومزاجهم الحناصّ ، ويتناغم وأحوالهم الحياتيّة ؛ وهم من ثمّ ابتداعيّون في ناحيةِ شعوهم التقليديّة ، وأندلسيّون في الصياغة المشرقيّة .

 ٣ فسيفساء شعرية: والأندلسي متأنق في حياته وأعاله، دقيق الأناقة والنظرف،
 ناعم الدَّوق والتذوَّق. وقد امند التأنّق عنده الى جميع مظاهر عيشه، وأقام حضارته على الأناقة المترفة، على البناء الجميل، والموسيقي الرقيقة، والزهرة الحالمة، والماء المتغلغل في أرواح الأعشاب؛ وعالجت أناملُه الحفرَ والتَّلوين والتَّزويق في العاج والنسيج والفُسَيْفُساء؛ وتأنَّق حتى في تسمية القصر والبستان والكتاب؛ وتطيُّب، وتزيَّن ، وأقام لمأكله ومشربه، وملبسه وممشاه، آداباً تصطبغ بصيغة الفنِّ الراقي، والرُّقيِّ الفنان. ولم يكن الأدب بمعزلٍ عن هذه الروح، فواح الأندلسيُّ ينظمُ شعوه، وكأنه يعالج الحجارة الكريمة ، والجواهر اللمَّاعة ، وراح ينساق مع ميله الغلَّاب الى التَّرف وزهو الغني ، وبماشي رغبته الناعمة العميقة في ارتباد أجواء العظمة الجميلة التي تنظم التصنّع التنميقيّ بمثابة عنصر ضروري من عناصر الحياة. وهكذا تُصبح القصيدةُ الأندلسيَّةُ قَصْراً من القصور ، أو جنَّةً من الجنَّات ، أو مجلساً من مجالس اللهو. أما المعاني فهي البضاعة الرائجة بين الناس المترفين؛ وأما الصناعة فهي الصُّورةُ للهادَّة ، وهي المظهر الذي يُنسي المحتوى ، وهي الألقُ الذي يبهر العين ، ويُطرب السمع ، ويُسكر الأنف، وينقل الى النفس عباباً من المتعة تغرق فيه غرقًا رفيقًا ، وتعوم فيه عوماً أنيقًا . وترى الأندلسي يحشد الزخارف حشداً ، ويتطلّب الصورة تطلّباً ، ويُرصف الزخارف والصّور والألوان رصفاً فسيفسالياً. وما ذلك كلُّه الَّا صدَّى للنفس، وتجربة حقيقيّة وإن كانت مصطنعة المظاهر. إنَّه تجربة الحياة ، أو قل تنفَّس الحياة الأندلسيَّة ولا سما بعد القرن الحادي عشر. وهكذا تلمس في القصيدة الأندلسية تعقيداً شَفَّافاً ، تعقيداً بعيداً عن التعقيد الذي لا ينسجم مع الحياة ، بعيداً عن التعقيد الغموضي الذي يخفى بعض الشعراء تحته تقصيرهم التجريبي والإباني.

٤ حياة وتشخيص: وإذ كان الأندلسيّ شديد الإلتفات الى الحياة، شديد القوى الحياتية راح يتلمّس الحياة في كل شيء. ووتشخيص القوى الطبيعية أشد وأغرب مظاهر الشعر عند الأندلسيّين، فإنّ عبقريتهم الحَلَاقة في موضوع القتيل استطاعت أن تُعيبي الحُبّ والموت، والشباب والربيع، والفرّح والألم. إنَّهم، بدافع الغزيزة والميل الطبيعيّ، يخرجون الأشياء في شكل إنساني، ويتولونها الرحساس والشعور. وإنهم ليمعلمون الى الذكرى نفسها فيععلون على إحيائها بتمثيل الماضي تمثيلاً دقيقاً وكليفاً. وهم بذلك بخالفون الشعراء المشارقة في كون التجربة السالفة تصبح عند أولئك المشارقة مجرّد فكرة، مجرّد اعتبار فلسني ضعيف الصلة بالذّات ع.

وهكذا شاع التشخيص في الشعر الألدلسيّ ، حتى لتحسبُ أن في الطبيعة مجتمعاً الى جنب المجتمع البشري ، مجتمعاً عاطفياً شديد التأتق ، مجتمعاً تصطرع فيه الأهواء وتتنازع الأطاع . قال ابن حصن في النّبلوفر:

كُلًا أَفْسَلَ الطَّلامُ علَيْهِ غَمَّضَتْ أَنْجُمُ السَّمَا عَيْنَهِ فإذَا عَادَ للصَّبَاحِ ضِيَاءٌ عَادَ رُوحُ ٱلْسَحَبَاةِ مِنْهُ إِلَيْهِ

والأمر الذي نلمسه في الشعر الأندلسي هو التصاقى المرأة بالطبيعة. فني الأوصاف تجد المرأة ذات صلة وثيقة بكل مظهر من مظاهر الجال في الجنائن وجداول الماء. وقلًا يذكر الشاعر حجراً كريماً، أو زهرة جميلة، أو ألقاً ملتمعاً، ولا يضبيها بنغو، أو خليّ، أو عين... والألوان و لا سيا الأحمر والأصفر منها — تُشير بطريقة مُلِحة الى حالات الماشق والمعشوق، فالأصفر يرمز الى الحبّ الولهان الذي ذاب تحولاً وأرقاً، والذي نهكه الشوق حتى عبر لونه الشاحب عن فلقه الدائم وهمة المستبد، والأحمر يرمز الى الفتاة المغناج التي تلذ تعذب الحبيب، كما يُشير الى الخَفَر والحياء. قال جعفر ابن محمد المصحف يصف سفرجلة :

ومُصْفَرَقَ تَخْتَالُ فِي نُوبِ نَرْجِسِ وَقَعْبَنُ عَنْ مِسْكِ ذَكِيًّ التَّنْطُسِ لَهَا رَبِعُ مَخْبُوبٍ وَقُوْةً قَلْبِهِ وَلَوْلُ مُجِبًا خُلَّةً السُّقْمِ مُكتبي فَصُفْرَتُهَا مِنْ صُفْرَتِي مُسْتَعَارَةً وَأَنْفَاسِهَا فِي الطّبِيدِ أَنْفَاسُ مُؤْنِسِ

H. Pérès, La Poésic Analouse, p. 476.

عيق المكان بالطيب: انتشرت رائحة الطيب فيه. تعبق عن مسائه: أي تفوح منها رائحة المسك.

عَلَى جسْمٍ مُصْفَرٌ مِنَ النَّبِرِ أَمْلَسُوا وحاكَتْ لِهَا الأَوْرَاقُ أَثُوابَ سُنْنُسُ ِ لأَجْعَلَهَا رَبْحَانَتِي وَسُطَ مَجْلِسِي فأَذْبُلُهَا فِي الكَفْنُ حَرُّ النَّنْفُسِ

وكَانَ لهَا نَوْبٌ مِنَ الزَّعْبِ أَغْبُرُ فَلَمَّا استَنَمَّتْ فِي القَضِيبِ شَبَابَهَا مَدَدُتُ يَدِي باللَّطْفِ أَنْبِي اجتِنَاءَهَا ذَكْرَتُ بِهَا مَنْ لَا أَبُوحُ بِذِكْرِهِ

# موسیقی وألحان:

والشاعر الأندلسي موسيقي الأفن واللسان ، وهو إذا نظم استحث القريمة بالوتر ، وإذا أنشد واكب القول بالنغ ، وإذا استفاق من سكرة نظمه وإنشادة وجد نفسه غارقة في جرِّ حافل بأرواح الموسيقيين ولهاث الأوتار المحترق . وهكذا فالموسيقي عنصر ضروري من عناصر الحياة الالندلسيَّة ، تسرَّبت الى نفوس الشعراء تسرَّب تكوين وتكييف ، فكان شهرهم لا يُفهم بمعزل عن اللحن . وقد تعاطى بعضهم فن الموسيقى فألفوا فيه كما فعل ابن باجة الفيلسوف والشاعر". وكان أبو عبد الله بن الحداد برى في عناصِرَها في كتب شهيرة الم

وإنَّ من استقرأ الشعر الأندلسي، وجده منظوماً على أوزان تنسجم والرُّوح الموسيقية، ووجد ألفاظه وحروفه وقوافيه تنغني وكأنها في مهرجان من الألحان. والموسيقي فيه هي ارتعاشات عاطفية، وتفاعلات ذات اهنزازات، ومعادلات معنوية ولفظية، وغيبوبة تنادى على ألوان من امتدادات النّم؛ فكأنَّ القصيدة قطعة موسيقية تعمل على إثارة العاطفة، وإحداث الفيبوبة في غير اهنام شديد للمعافي العميقة المدقيقة. إن معانيها قبلة، ولكن تلك القلة المعنوية تُكرَّر وتُشقى، وتُعقم وتُلحَن، إلى أن تثير الشعور — ولا غاية لما إلّا إثارة الشعور — ومنى بلغت الهدف، راحت تأوج

١ - الزَّغَب: الريش أو الشعر الصغير. النبر: الذهب.

٢ – السندس: صنف من نسيج الحرير أو الدّيباج.

٣- طالِع وقلائد العقيان؛ للفتح بن خافان، ص ٣٠١، ٣٠٥.

أ- ذكر ابن بسام تلك الكنب في كتابه والذَّخيرة ».

الكيان حتى تصفوَ الرُّوح وتصل الى تلك النرفانا الفنيَّة التي يصبو البها الأندلسي في حياة نعمه .

وهكذا فالشعر الأندلسى يمتاز عموماً بالضّحالة الفكرية وإن كان غنيّ الصور، وهو حافل بالزخرفة التي تنقل كاهله، مُثقلٌ بالانحيلة فوق ما يطبق، شديد التنهيق والترف والتعقيد والتركيب. وهو مكبًّل بقيود القوالب الشكليَّة، فقير من الناحة العاطفية المميقة في قسم كبير منه، بعيد عن الشعور الإنساني أحياناً كثيرة، بغلب فيه التكوار. وهو رائع الموسيقى الشعوية، سهل الألفاظ تبلغ به السهولة أحياناً الى الضعف والوكاكة.

### مصادر ومراجع

إمبليو غرسيه غومس: الشعر الأندلسهي حربه عن الإسبانية حسين مؤنس— القاهرة ١٩٥٢. جرجي زيدان: تاويخ التمدكن الإسلامي — الجزء الخامس— القاهرة ١٩٣٤. ج. ب. ترند: توات الإسلام— الجزء الأول. ص ١ – ٩٧ — الفاهرة ١٩٣٦. إحسان عباس: تاريخ الأوب الأندلسهي— بيروت ١٩٦٠.

H. Pérès, La Poésie Andalouse en Arabe Classique au XIe s. Paris 1932.
R. Dozy, Recherches sur l'Histoire et la littérature de l'Espagne, Paris, 1820

# الفصّ لُ الثّانِيَّ المُوشِّحات

- طبيقة الموشح : المؤشح نوع من الشعر قاد إليه الغناء ، كما قادت إليه طبيعة الحياة والأحوال
 الاجتماعية : إنه نمير جديد في تسميته ، وفي تركيه وقالب التخفية فيه ، وفي اتساع دائرة وزنه ، وفي
 صياغته وتعدد أجزائه

#### ۲ \_ ترکیه:

- ١ المطلع -- القفل -- الحقوجة: في الموشح مطلع، وأقفال، وخرجة، والمطلع يُسمّى مذهباً. إن وُجد المطلع مستى الموشح تاماً، وإلا بُسمى أفرع.
  - ٢ \_ الدَّور : يتألَّف الدور ممَّا يلي المطلع ويقع بين الأقفال.
- إلى العصن السّمط: الجزء في المطلع والقفل والحرجة يُسمّى دغُصناً و والجزء في الدور يُسمّى وسميناً ».
- قطية الموشّحات ووزنها: تحرّر الموشّح، بتأثير الغناه والبيئة، من القيود الشعرية التقليديّة،
   وكان في أوزانه وقوافيه شديد التنوّع.

### ۴ ـ نشأة فنّ التوشيح وأطواره:

- إنشانه: كانت نشأته في الأندلس ويُعزى اختراعه الى عملد بن حمّود القبري الفحرير؛ وقد نشأ الموشّح نشوهاً طبيعياً على ألحان الأناشيد الشعبية التي كانت شافعة في البلاد.
- ٢ \_ تطوره: كان في أول أمره أشعاراً خالية من التضمين والأغصان، ثم أخذ يتمقّد حتى تكامل نظامه مع عبادة بن ماه السماء.
- أشهر الوشاحين: عبادة بن ماه السماء ـ محمد بن عبادة الغزّاز الأعمى التُطلّل ـ ابن بقي ً –
   الحفيد بن زهر ـ ابن زمرك.
- أغراض المؤشَّخات: كانت المؤشَّخات في بدء أمرها ذات أغراض وجدانية ، ثم سُخُرت لجميع الأغراض الشعرية التقليليّة.

# أ \_ حَقيقَةُ المَوشَّحِ:

تضاربَتِ الآراء في شأن الموشّع، وتبايت الأقوال في حقيقته تبايناً شديداً فذهب بن سناء الملك (١٩٥٥ – ١٢١١) الى أنه وكلام منظوم على وزلا مخصوص ٤٠ وهد عمد بن أبي شنّب الى أنه وقصيدة منظومة للغناء و وجعله غيرهما نوعاً من الشعر المسمّط والذي يُرسل وائد النظر في هذه الأقوال جميعاً بجد أن أصحابها لم بينوا حقيقة الموشّح تبيياً اتفاو في يوقوه حقّه من التعريف والتحديد. فكم من موسشّح نظمً على وزن القصائد التفليدية ولم يكن على وزن مخصوص ، وكم من قصيدة نظمّت للغناء وليست من الموشّعات في شيء ، أضف الى ذلك أن النَّسميط نوع من الزحرفة المنتاء ، كما قادت إليه طبيعة الحياة والأحوال الاجتماعية لا تنطبق عليه قواعد العروض ، وإن نظم بعضه على بعض أوزان المروض. وإنه ليُحيِّل المنا أنه زَجلٌ واق ظهرت فيه اللغة القصحى وتركت فيه العَامية بعض آثارها.

أما اسمه فأخوذ من وشاح المرأة وهو قلادة من نسبج عريض مرصّم بالجوهر تشدّه المرأة وهو قلادة من نسبج عريض مرصّم بالجوهر تشدّه المرأة يين عابقتها وكشبخها ؛ والأندلسيّون شديدو الشعف بمثل هذه التسمية ولاسها وانه تشير الى الزَّخرة والتنميق ، والمرشّع ، كما لا يخفى ، من أشدٌ الشعر زخرقةً وتنميقاً ، قال ابن خلدون : ووأما أهل الأندلس فلم كثر الشعر في قطوهم ، وتهذّبت مناحيه وفنونه ، وبلغ الننبق فيه الغابة ، استحدث المتأخرون منهم فنا سمّوه بالموشّع أ

١ دار الطراز، تحقيق جودة الركابي، ص ٢٠.

٢ \_ دائرة المعارف الإسلامية، مادة «موشح».

قال كتاب الذكور مصطفى عوض الكريم وفن التوشيع و الذي يَيْن فيه أخطاء من سبقه واستطاع أن يزيل كثيراً من الفعوض الذي يكتنف هذا الموضوع.

ه ... نذكر مثلاً وقلائد العقيان،، والعقد الفريد...

<sup>-</sup> سمو سند و سند و سند. ٦ – إن زعم ابن خلدون هو — كما سنرى — زعم باطل، فلم يكن اختراع الموضع على يد المتأخرين، ولم يكن عندما بلغ التنديق الغاية في الشعر الأنداسي.

ينظمونه أسياطاً أسياطاً ، وأغصاناً أغصاناً ، يكترون من أعاريضها المختلفة ويسمون المتحدّد منها بيئاً واحداً ، ويلتزمون عند قوافي تلك الأغصان وأوزاما متتالياً فيا بعد الى آخر القطعة ، وأكثر ما تنتهي عندهم الى سبعة أبيات ، ويشتمل كل بيت على أغصان عددها بحسب الأغراض والمذاهب ، ويُسبون فيها و بمدحون كما يُعمل في القصائدا » . كلام شديد الإجهال ، يحتاج الى تفصيل وإيضاح . وخلاصة ما تقدّم أن الموشيح شعو وتعدد أجديد في تسميته ، وفي توكيبه وقالب التُقليبة فيه ، في أنساع دائرة وزنه ، وفي صياغته ما ظهر الجائدلس في عهد الدولة المروائية في القرن الناسم الميلادي ، وبختلف عن غيره ما ظهر بالأندلس في عهد الدولة المروائية في القرن الناسم الميلادي ، وبختلف عن غيره من ألوان النظم بالتزامه قواعد معيَّنة من حيث التقفية ، وبخروجه أحياناً على الأعاريض الخلية ، وبخلوه أحياناً على الأعاريض في بعض أجزائه ، وباتصاله اللغة الدَّارجة والمُحَمِيَّة في بعض أجزائه ، وباتصاله الوثيق بالغناء » .

# ٢ – تركيب الموشح:

ا سلطلَع سالفطَلع سالقطه الخرّجة: يتألف الموشح من مطلع يُسمى ملهها، وهذا المطلع هو المجرعة الأولى من الأجزاء " وأقله اثنان فصاعداً الى ثمانية أجزاء " وليس بضروريّ الوجود ؛ فإن وُجد سُمي الموشّح تأمّاً ، وإن خلا سُمي أقوع . والقوافي في الأجزاء قد تكون متفقة وقد تكون عنلفة . والمطلع يتردّد في الموشّح على نظام معيّن ، تردّداً يخفظ بعدد القوافي ونظامها دون المعاني والألفاظ ، ويُسمّى كل مطلع متردّد شملاً . وليس للأففال عدد عدود ، وهي في أكثر الموشّحات خمسة " . والقَفْلُ الأخير في المؤسّح يُصرّجة .

١ - المقدّمة، طبعة القاهرة، ص ٥٨٣.

٢ ـ فن التوشيح، ص ١٧.

٣ ـ الجزء هو كل شطر ينتهي برويّ.

٤ - طالع «دار الطراز»، لابن سناه الملك، ص ٢٦. وقد يوجد في النادر ما قفله تسعة أجزاء، وعشرة أجزاء.

ه .. نفس المصدر، ص ٢٦.

والحرجة تكون عادةً من ألفاظ العامة ويرى ابن سناء الملك أنها قد تكون معربةً أيضاً إذا كانت مستعارةً من خرجة مشهورة لوشاح آخرا ، واذا كانت بَيْتَ شِيعًر شُصَمَّناً كما فعل ابن بَعَىّ في بيت ابن المعتز:

# عَـلَّــمُونِي كَيْفَ أَسْلُو وَإِلَّا فَاحْمَجُبُوا عَنْ مُقْلَتَيَّ ٱلْمِلَاحَا ۗ

وهكذا ترى أنَّ الحَرْجَة من أهمَّ عناصر المُوشّح، بل أهمَّهَا على الإطلاق. قال ابن سناء الملك : «والحَرْجَة هي أبزار الموشّح وبلحه وسكَّره ومسكه وعنبره، وهي العاقبة وينبغي أن تكون حميدة، والحاتمة بل السابقة وإن كانت الأخيرة ".»

٧ ـ النور: ويتألف المؤشّح أيضاً من الدّور وهو ما يعقب المطلع في المؤشّح، ويقم بين الأفقال؛ وهو يتألف من أجزاء أنفّها ثلاثة فصاعداً الى خمسة، ولا يتجاوز الحسسة إلا نادراً. وجميع الأدوار متأللة في عدد الأجزاء دون المعاني والألفاظ والقوافي، وليس اختلاف القوافي شرطاً من شروط المؤسّح. وهمكذا فلأقفال في

١ – وقد تكون معربةً أيضاً إذا كان فيها اسم الممدوح، أو كانت ألفاظها غَزِلةً جدًّا.

٢ - طالع وفن التوشيع، لمصطفى عوض الكريم، ص ٢٣، وودار الطراز،، ص ٣٣.

٣ - نفطياً: أي محرقاً.
 ٤ - زطياً: نسبة الى الزط وهم جيل من الهند، والكلام الزطي أي المنحط.

ه – دار الطراز، ص ۳۱.

۰ – دار الطرار، ص ۳۱. ۲ – دار الطراز، ص ۳۲.

الموشّحة الواحدة على وزن واحد وقافية واحدة ، لا يجوز فيها التغيير ، أما الأدوار فيجوز تغيير الرّويّ فيها . والدّور مع القفل الذي يليه يُسخّى بَيْـتًا .

الغضن — السمط: والجزء في المطلع والقفل والحرجة يُسمى ، عُضضاً ». قال مصطفى عوض الكريم: ووأقل عدد لأغصان المطلع اثنان من نفس القافية كقول لدمان الدمن بن الحطيب .

رُبَّ لَيْلٍ ظَفِرْتُ بَالْبُدْرِ وَنُجُومُ ٱلسَّمَاءِ لَمْ تَدْرِ...

وقد يكونان من قافيتين مختلفتين كقول ابن بَقيّ :

عَبِثَ الشَّوْقُ بِقَلْبِي فَأَشْتَكَى أَلَمَ ٱلْوُجْلِ فَلَبَّتْ أَدْمُعِي...

وقد تكون أغصان المطلع ثلاثة كقول الصّلاح الصّفدي:

لَا تَحْسَبِ ٱلْقُلْبَ عَنْ هَوَاكَ سَلَا وَإِنَّا حَاسِدِي الَّذِي نَقَلَا حَرَّفْ...

وقد تكون أربعة كقول ابن زُمرك :

نَسِيمُ غَرْنَاطَةِ عَلِيلُ لَكِنَّـٰهُ يُبْرِئُ ٱلْعَلِيلُ وَوَشْفُهُ يَثْفِعُ ٱللَّيْلِلُ... وَوَشْفُهُ يَثْفِعُ ٱللَّيْلِلُ...

وهذا العدد من الأغصان هو الأكثر انتشاراً عند الوشّاحين، ولكن منهم من تجاوز الحدّ حتى أغرب ... والمبالغة في الزيادة ضربٌ من التكلّف عمد إليه نفرٌ من وشّاحي المشرق فاستحقوا ما وصمهم به ابن خلدون من التكلّف ً: ،

والجزء من الدّور يُسمّى «سمطاً». وقد يكون السّمط مفرداً أو مركباً من فقرتين أو أكثر، فني قول ابن القرّاز مثلًا نجد السّمط مركباً من أربع فقرات:

١ - اضطربت أقوال المحقةين في عناصر المؤشح اضطراباً شديداً، فاستعمل ابن سناء الملك لفظة ديب، يمعنى ما سميناه دالدوره (دار الطراز ص ٢٥)، واستعمل الأبشيهي لفظة دوره بمنى ما سميناه داليب، (المستطرف، الجزء ١٣ - ص ٣٣٧ - ٣٣٣). واعتظام اكذلك في استعمال الألفاظ وجزء ووغضن، وومحمله....

٢ ـ فن التوشيح، ص ٢٧ ـــ ٢٩ .

4 - تفقية المؤشمات وَوَزْبَها: بما لا شك فيه أنَّ الموشحات شعر عربيّ ، وأنَّ هذا الشعر قام في الأساس على قاعدة القالية والوزن التي قام عليها سائر الشعر العربيّ ، وأنه يتأثير الفناء والميثيّة واح يتحرّر من القيود التقليديّة التي وضعها الحليل وسائر العروضيّين من بعده ، وراح يضجّر من القافية قواني ومن الوزن أوزاناً ، في تشرّع عجيب لا عهد للفة العربيّة به ، ولا صلة له بما ظهر في الشعر العربي من ضروب الازهداج والتثليث والتربيع والتخميس وما الى ذلك من ألوان وأنانين.

والوزن شديد التوسع في الموشّحات، وهذا الترسّع غير ما نجده عند العروضيّين من استمال البحر تاماً أو بحروءاً أو منهوكاً أو ما الى ذلك، ومن إدخال الزّحافات والعِلَل على التّفعيلات، إنه توسّع لا يقبّده قياس ولا بحدّه حدّ.

و وخلاصة القول أن الموشحات تقسم من حيث الوزن الى خمسة أقسام : القسم الأول ما كان على وزن شعري تقليدي ، والثاني ما أخرجته عن الوزن الحليل حركة أو كلمة ، والثالث ما أشترك فيه أكثر من وزن واحد ، والرابع ما له وزن من غير الأوزان الحليلية يدركه السمع عند قواءته ، والحامس ما ليس له وزن يدركه السمع عند قواءته ولا يوزن إلا بالتلمين وذلك بمد حرف وقصر آخر ، وإدغام حرف في حرف وغير ذلك من فنون التلمين ها. وهكذا ترى أن الموشّح نوع من الشعر جديد في الأدب العربي من حيث التقفية والوزن لأنه يخرج خووجاً أساسياً عن القواعد العروضية .

### ٣ ـ نشأة فن التوشيح وأطواره:

١- نشأته: أجمع الثقات من أهل العلم والأدب أنّ نشأة فن التوشيح كانت

١ .. مصطفى عوض الكريم: فن التوشيع، ص ١٩.

بالأندلس، وأنَّ ما قيل خلافاً لذلك إنما هو وَهم فاشل وزعمٌ باطل. فقد أثبت ذلك ابن خاتمة ١، وابن بسَّام ٢، وابن خلدون ٣، والمقرِّي ، والحبِّبي وغيرهم. والذين أخذوا بغير هذا الرأي اعتمدوا على موشّح وجدوه في ديوان ابن المعتزّ (٩٠٨)، فانساقوا في أقوالهم على غير ثاقب نظر، وَخطَّأوا العلماء والمؤرِّخين في غير خَفَر، ثم جاءت الأبحاث العلميَّة تُبدُّد الأوهام، وتنسب ذلك الموشِّح الى الحفيد بن زهر، مقدّمةً الحجج والبراهين، معتمدةً أوثق المصادر . وتاريخ ظهور الموشّحات في الأندلس غارق في عالم من الغموض ، ويُعزى اختراعها الى محمّد بن حمّود القبريّ<sup>v</sup> الضَّرير. قال ابن بسَّامَ: ٥ وأوَّل من صنع أوزان هذه الموشَّحات بأفقنا وأخترع طريقتها \_ فيها بلغني محمد بن حمود القبري الضريو ... وقيل إن ابن عبد ربّه صاحب كتاب العقد أوّل من سبق الى هذا النوع من الموشّحات عندنا^». وقال المقرّي: «وحكى الكاتب أبو الحسن على بن سعيد العنسيّ في كتابه «المقتطف من أزاهير الطُّرف، أن الحجازيّ ذكر في كتابه «المسهب في غرانب المغرب» أن المخترع لها بجزيرة الأندلس المقدّم بن معافى القبريّ من شعراء الأمير عبدالله المروانيّ وأخذه عنه أبو عمر أحمد بن عبد ربه صاحب «العقد» ، ثم غلبها عليه المتأخّرون ، وأول من برع فيه مهم عُبادة بن القرّاز شاعر المعتصم صاحب المريَّة \*. ، ونحن أمام روايات الرَّواة وأقوال المؤرِّخين لا يسعنا إلا الاعتقاد بأنَّ المؤسِّحاتَ نشأت نشوءاً طبيعيّاً على ألحان الأناشيد

١ - طالع ، أزهار الرياض، ، الجزء ٣، ص ٢٥٢.

٢ ــ الذخيرة، الجزء ٢، ص ١ طالع «فوات الوفيات»، الجزء ١ ص ٤٢٦.

٣ - المقدّمة، ص ٩٠٥٠.
 ٤ - نفح الطيب، الجزء ٢، ص ١٢٣.

٥ = تشخ الطبيب، اجرد ١١ ص ١١١.
 ٥ = خلاصة الأثر، الجزء ١، ص ١٠٨.

العالم والمطرب في أشعار أهل المغرب، لابن دحية، تحقيق مصطفى عوض الكريم (۱۹۵۷)، ص
 ۱۸۷۰، و ووليات الأعيان، دلاين خلكان، الجزء كم ص ۱۳ ، و وصحيم الأدباء، والمؤترت، الجزء ٧، ص ۴۲۷ و وطبقت الأطباء، و الابن أي أصبيعة، الجزء ٧، ص ۷۲ و والشكرب في حلى المغرب العلى بن سعيد، الجزء ١ مص ۲۷، و «الواقي بالواقيات» العلم المصلاح الصفعتي، الجزء ٤، ص ٤.

٧ - نسبة الى مدينة قبرة بالأندلس.

٨ ـ الذخيرة، الجزء ٢، ص ١.

٩ - أزهار الرياض، الجزء ٢، ص ٢٥٣.

الموشحات ١٩٥٣

الشعبية التي كانت شائعة في البلاد ، وكان محمد القبري أول من عُوف بها ، وابن عبد ربه أول من اشتهر ، والقراز من النابغين الذين خطّوا طريق النجاح في ذلك الفنّ. والتاريخ لم ينقل إلينا شيئاً من أخبار القبّريّ سوى أنه «السابق» و«المخترع»، وذلك في القرن الثالث للهجرة (التاسع للميلاد).

وقد اختلف الباحثون اختلافاً شديداً في أصل نشأة الموشّحات، وفي هل هي " تطوير للشعر المسمط الذي عرفه المشارقة من قبل» ، أم هي تقليد للأغاني الشعبية الاسمانية والبروفانسية . ومؤيدو الرأي الأول هم المستشرقون مارتن هارتمن ، وفرايتاغ ، ونيكل ، ثم بعض أدباء العرب كشوقي ضيف وغيره ؛ ومؤيَّدو الرأي الثاني طائفة كبيرة من العلماء الغربيين والشرقيين. قال مصطفى عوَّض الكريم: وإن كثيراً من الأسئلة الحائرة لا تجد جواباً شافياً إلا إذا قبلنا النظريَّة القائلة بأنَّ الموشّحات ما هي إلّا تقليد لشعر غنائيّ عجميّ ، وهي النظريَّة التي جاء بها المستشرقان الاسبانيّان خوّليان ريبيرا ومنديث بيدال ، وحشدا لها من الأدلَّة ما يجعل رفضها ضرباً من المكابرة والتعنُّت. فالموشّح يختلف عن الشعر المسمّط وغيره من فنون النظم المشرقية بأنه إنما صُنع من أجل الغناء ، وأوزانه المستحدثة التي لم يعهدها العرب في المشرق تدلُّ دلالة قوية على أنَّ هذه الأوزان تقليد لأوزان أعجميّة ، ووجود الخرجة الأعجميّة هو الحلقة بين الموشّح وذلك الشعر الغنائي العجميّ. وظهور الموشّح في الأندلس دون المشرق، وفشَل المشارقة في تقليد الأندلسيّين في فنّ النوشيح لا نفسّره إلا أنّ الأندلسيّين كانوا أحذق في تقليد ذلكّ الشعر الغنائيّ العجميّ، وأن الشاعر المشرقي الوحيد -- باعتراف ابن خلدون -- الذي استطاع أن يأتي بموشّحة حالية من التكلّف هو ابن سناء المُلك الذي أدرك أن إحكام صناعة الموشّحات لا يتأتّى إلا لمن عاش في بيئة أندلسيّة "».

٧ ـ تطرّره: أما تطور فن الترشيح فقد جرى وفاقاً لسنة التطور الحيائي، فكانت المؤشّحة ـ على حدّ قول ابن بسام ـ في أول نشأتها تُنظم أشعاراً على الأعاريض المهملة غير المستعملة دون تضمين فيها ولا أغصان. ثم جاء يوسف بن هارون الوماديً (١٠١٧) وفكان أوّل من أكثر من التُضمين في المراكز، يُضمَّن كلَ موقف يقف عليه

١ ... فن التوشيح، ص ١٠٧.

في المركز خاصة أه . ثم جاء عُبادة بن ماء السماء (٤١٣٠) فتكامل معه نظام المؤشات ، ووهر الذي أعظاها شكلها التام في بناء الأقفال والأدوار ، والتلاف غصوبها وصوطها ، وتداخلها بعضها في بعض ، بحيث لا نستطيع الوقوف على جزء سنها ، حتى تنهي الى الحرجة التي يتشوق إليها السامعان ويتظونها في شوق ولهفة آه . ثم كانت عصور ملوك الطوائف والمرابطين والموحّدين فازدهر فيها الموشح ازدهاراً كبيراً حاللاً بالروعة .

وهكذا كان التوشيح نبتة أندلسية قامت على أصول أعجبية"، وكان ، عمل أواثل الواثل الواثل الواثل المتحدد ، ويضعون الكلمات للألحان المجلسة ، ويضعون الكلمات للألحان المجبسة مع التقيّد بالأوزان العربية لاسبيا ماكان منها مهملاً غير مستعمل — كما يقول المن بسام أ — فجاء معلهم هذا متكلفاً قاصراً على إرضاء ذوق العوام الذين لا يطلبون إلا عجارة الشعر للتلحين، فإذا قارنًا موشحاتهم بموشحات من جاء بعدهم وجدنا أنَّ الأخيرة تتضمّن كثيراً من الأوزان غير العربية فكانت بذلك أقرب الى الأصل من موشحات سابقيهم"،

### أشهر الوشاحين:

انتشر فنَّ النوشيح في الأندلس انتشاراً واسعاً جداً ، واشتهر فيه عدد كبير من الشعراء نذكر منهم عُ**بادة بن** ماء ا**لسماء ( ١٠**٣٠) الذي لم نجمه في عهد العامريين ، و «كان في ذلك العصر شيخ الصناعة ، وأحكم الجاعة ، سلك الى الشعر مسلكاً سهلاً

١ - الذخيرة الجزء ١، ص ٢. ولعلّ المعنى أنّ الرمادي قدم للخرجة بمثل: قلتُ، أو غنّى، أو أنشد.

٢ - شوقي ضيف: مقدمة ، فن التوشيح؛.

 <sup>&</sup>quot; دَهُبُ فَوَادَ رَجَالِي في كتابه والموشحات الأندلسية ، الى أن التوشيح تطوير لفكرة النوبة الغنائية . وهو رأي
 لا يقوم على أسس مكينة .

قال ابن بسام أن محمد بن حمود وكان يصنمها على أشطار الأشعار ، غير أن أكثرها على الأعاريض المهملة غير المستعملة ، يأخذ اللفظ العامي والمجمئ ويسعيه المركز ، ويضع عليه الموشحة دون تضمين ولا أغصان .

مصطفى عوض الكريم: فن التوشيع، ص ١١١.

نقالت غرائبه مرحباً وأهلاً ، ثم محمك بن عُبادة القرَّالِ الذي اتَصل بني صادح أصحاب المرية ، وبرع في فن التوشيح حتى قبل : «كلّ الوشاحين عبال على عبادة القرَّالِة (١١٤٥) ومنالك الأعمى التُطلِّق (١١٤٦) وابن بَقِي (١١٤٥) «وموشحاته في عابة الروعة تجمع بين الرقة والمتانة ، وقد ارتفعت بهذين الرجلين (الأعمى وابن بقي) مكانة المؤسّحة وسمت الى منافسة القصيدة التقليدة ، وابتله العصر الذهبي للموشحات بالاندلس ، وأخذت المؤسّحات تطرق كل المؤسوعات بعد أن كانت في أول الأمر قاصرة على الغزل والحمر والمدخ ، وهنالك الحسن بن يزار ، ثم الحمليد بن فرهر المجاهد المؤسّدان ولمل آخر وشّاح مشهور أنجبته الأندلس هو ابن زَهْرك (١٩٩٣) .

أما في الشرق فقد شاعت الموشّحات منذ القرن الثاني عشر ولكنّ المشارقة لم يعالجوا هذا الفنّ معالجة واسعة النطاق إلا في القرن الثالي ، وأشهر وشّاحيهم أبو القاسم همة الله ابن جمعفر بين سناء الملك الشاعر المصريّ . ولذ بالقاهرة سنة ١١٥٥ وتوفي سنة ١٢١١ ، وله «دار الطّراز» في عمل الموشّحات .

### أغراض الموشحات:

وُضِعَت الموشّحات أول ما وُضعت للتغنّى بالعواطف القَلْيَّة ، والتّعبير عن خوالج الوجدان ، فكانت تنشَّس النّفس الفَاشِقَة ، ولَهفة القلب الحالم ، وامتدادةً الأمل الباسم ، ونحنانَ الشّدوة الذّاهلة ؛ ثم راحت مع الآيّام تسبعُ لكلّ موضوع وكلّ غرض

١ \_ الذخيرة، الجزء ٢، ص ٢.

خلط بعض المؤرخين بين عبادة بن ماه السماء وابن عبادة القراز، لما هنالك من تشابه جزئي بين الاسمين
 ولهذا ترى ابن سناء الملك بشير الى ابن عبادة القراز بعبادة. وبرى بعض الباحثين أن عدداً من المؤشحات النسوية
 الى القراز هو لاين ماء السماء.

٣ نسبة الى بلدة تطبلة بالقرب من سرقسطة. وقد ذكر العاد الأصفهانيّ أنّ له أكثر من ثلاثة آلاف ويشحة.

٤ \_ مصطفى عوض الكريم: فن التوشيح، ص ١٣٠ --- ١٣٢.

٥ \_ نفس المرجع، ص ١٤٥.

كالمدح والرّثاء والهجاء والرّهدا والتصوّف وكانت موشّحات المدح تجري على الطريقة التقليدية من افتتاح بالغزل ومن تعظيم للممدوح واستحثاث له على العطاء. وكذلك كانت الحال في سائر الأغراض ، فقد درج الوشّاحون على طرائق أصحاب القصائد التقليدية ، وأخضعوا الموشّح لمعانيم وأخيلتم ، وأنحرفوا بذلك عن الهدف الرئيسي الذي وجد له فنّ التوشيح وعن الاندفاقة الوجدانية الصافية التي رافقت ظهوره ، وراحوا يخضعونه لأطاعهم وزلفاهم ، ويُحمّلونه من معاني التكسب وقوارص الهجاء ورموز التصوّف ما لا ينفق وطبيعته .

وإليك هذا الموشّح لعبادة بن ماء السّماء:

مَنْ وَلِيَ ۚ فِي أُمَّةٍ الْمُؤَ وَلَمْ يَعْدِلِ يُعْرَلِ إِلَّا لِحَاظَ ٱلرَّشَرِ ٱلأَكْسَحَلِ (مطلع) (مطلع)

جُرْتَ فِي حُكْمِكَ فِي قَنْلِنِي يَا مُسْرِفُ ۗ وَ فَـانُصِفِ قَواجِبُ أَنْ يُـنْصِفَ السُّنُوفَ لَا يَـرْأَفُ بيت وَارْأَفِ فَـالْهُ السَّلْوَقَ لَا يَـرْأَفُ عَلَّلِ قَلْبِي بِذَاكَ البَارِدِ السَّلْسَلِ يَشْجَلِ مَا بِفُؤادي مِنْ جَوَى مُشْمَلِ (قال)

إِنَّا تَسْرُزُ كَيْ نُوفِكَ نَارَ الْفِتَنُ } وَ وَلَا نَارَ الْفِتَنُ } وور صَّنَا مُصَوِّراً فِي كُسلِّ شَيء حَسَنُ } دور النَّارِبِ الدُّنُنَّ الْنَّرْبِ النَّارِبِ الدُّنُنَّ وَلَا النَّارِبِ الدُّنُنَّ وَلَا النَّارِبِ الدُّنَا الدُّرْسُلِ فَصِلِ واَسْنَبْقِنِي حَبًّا وَلا تَشْئُلِ وَلَسْنَبْقِنِي حَبًّا وَلا تَشْئُلِ وَلَسْنَبْقِنِي حَبًّا وَلا تَشْئُلِ (فَصِلِ واَسْنَبْقِنِي حَبًّا وَلا تَشْئُلِ (فَصِلِ واَسْنَبْقِنِي حَبًّا وَلا تَشْئُلِ (فَصِلْ واَسْنَبْقِنِي حَبًّا وَلا تَشْئُلِ

١ - قال ابن سناء الملك: ووما كان منها في الزهد يُعال له المكنر، والرسم في المكنر خاصة أن لا يُعمل إلا على
 وزن موشح معروف وقوافي أفقاله، ويختم بخرجة ذلك الموشح لبدل على أنه مكفره ومستغيل ربه عن شاعره
 مستفده.

٢ ـ جُرْتَ: تجاوزت الحدّ، ظلمتَ. المُسرف: من تجاوز الحدّ.

٣ - الجُنن ج. جُنة وهي كل ما وقى من السلاح.

يَا سَنَا الشَّمْسِ وَيَا أَبْهَى مِنَ الكَوْكَبِ يَا مُنَى النَّفْسِ وَيَا سُؤْلِي وَيَا مَطْلَبِي بيت مَا أَنَا حَلَّ بِأَعْدَائِكَ مَا حَلَّ بِي! عَدُّلِ مِنْ أَلَمِ الْهِجْرَانِيْ مَعْزِلِ وَالْخَلِي فِي الحُبُّ لَا يَسْأَلُ عَشْنَ بُلِي (قَلْلِ) مِنْ أَلَمِ الْهِجْرانِيْ مَعْزِلِ وَالْخَلِي فِي الحُبُّ لَا يَسْأَلُ عَشْنَ بُلِي

أَنْتَ قَدْ صَبِّرُتَ بِالْمُحْسُونِ مِنَ الْرَشْدِ غَيْ } دور لَمْ أَرْشَدِ غَيْ } دور لَمْ أَجِدْ فِي طَرَقَيْ جُبَّكَ ذَنْبِاً عَلَيْ } دور بيت لَمْ أَجِدْ وَإِنْ يَشَا أَ قَدْلِي شَيْبًا فَشَيْ وَإِنْ مِثْكَ يَدَ المُغْفِلِ فَقِيْ لِي مِنْ حَسَاتِ الْزَمْنِ المُغْفِلِ فَقِيْ لِي مِنْ حَسَاتِ الْزَمْنِ المُغْفِلِ فَقِيْ لِي مِنْ حَسَاتِ الْزَمْنِ المُغْفِلِ (وَالِنِي مِئْكَ يَدَ المُغْفِلِ فَقِيْ لِي مِنْ حَسَاتِ الْرَمْنِ المُغْفِلِ (وَالِنِي مِئْكَ يَدَ المُغْفِلِ (وَالْمَالِي اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

١ \_ السنا : الضياء .

### مصادر ومراجع

ابن سناء الملك : دار الطواز — تحقيق ونشر جودة الركابي — دمشق ١٩٤٩.

ابن خلدون: المقدمة، الفصل الخمسون ــ بيروت ١٩٥٦.

أميليو غرسيه غومس: الشعر الأندلسي ... ترجمة حسين مؤنس. القاهرة ١٩٥٢.

ابراهيم أنيس: موسيقي الشعر - الطبعة الأولى.

مصطفى عوض الكريم: فن التوشيح - بيروت ١٩٥٩.

فؤاد رجائي: الموشحات الأندلسيّة — الطبعة الأولى.

جميل سلطان: الموشحات ــ دمشق ١٩٥٣.



# الفصّلُ الثّالث أشهرَ شُعَراء الأنْ دُلُس

# مَرْملة شِعرالتَّقْليد

# الغَزَّال - ابن هان - ابن درّاع القسطايت

### أ\_ الغَزَّال:

ُوُلِدَ فِي جَبَّانَ سَنَة ١٥٦ هـ/ ٧٧٢م. أسرف في اللهو ثم تُرَهَد. وقد سُجِن في قرطبة ونوفي سَنَة ٢٠٠٠هـ/ ٨٦٤م.

كان من أوسع شعراء عهده ثقافة ، وكان رجل الحنكة والفكاهة ، وشعره يمتاز بعمق النظرة وسلامة الطبع وسلاسة التعبير.

#### ب \_ ابن هانیء :

ولد بالقرب من الشبيلية سنة ٣٦٦ هـ/ ٩٣٨م. رُمي بالزندة، فهرب الى للغرب ونال جوائز قائد ولد بالقمور، وأتصل بالممرّز لدين الله الفاطميّ ولتي لدبه حظوة، وتوقّي وهو في الطريق الى مصر سنة ٣٦٧هـ/ ٩٧٣م.

مدح ابن هانىء مجل من مجالي القوّة ، وتقليد وتصوير ومغالاة ؛ ورثاؤه آراء عامّة ؛ وهجاؤه تصوير مضخّم. وهو على كل حال طويل النفس، متين السّبك ، ضحل المعاني ، كثير الغريب.

### ج ابن درّاج القسطلي:

وُلد في قَسَطلة سنة ٣٤٧هـ/ ١٩٥٨م. أقصل بالمنصور ولتي لديه حظوة. وبعد وفاة المنصور ساءت حاله فانتقل الى سرقسطة وفيها توفّي سنة ٤٤١هـ/ ١٠٣٠م.

سُمّي ومنتني الغرب،، وهو شاعر المجاراة، وشاعر المعاني الملكيّة، وشاعر الفيض المتدلّق، وشاعر الصناعة، وقد جمع بين أبي تمام والنئي.

# أ - الغَزَّال (١٥٦ - ٢٥٠ هـ/ ٧٧٧ - ٨٦٤م)

### أ - تاریخه:

هو يحيى بن حَكَم اللقّب بالغوّل ، وُلد في جَيَّان سنة ١٩٦٦هـ / ٧٧٧م ، ودَرْسَ في قُرطية ، ولم يَصِلْمنا شيءٌ يُدكر من أخبار شبابه سوى أنه مال الى اللهو ، وأسرف في تبديد المال ، ولم يُقلع عن شرب الحسر إلّا عندما شارفَ السنّين من العمر ، وعندما عكف على الزَّهد قولاً وعملاً .

في عهد عبد الرحمٰن بن الحكم تولّي الغزّال قَيْضَ الأعشار ، وأعتزانها في الاهراء ، وقد أساء العمل فسجئه الأمير في قُرطبة ، ثم عفا عنه ، فراح يتردّدُ على القصر في دالله والأميرُ يُحسن استقباله ، وتروقه منه الفكاهة العذبة وروح التهكم.

وفي نحو سنة ٣٣٠ هـ هاجم التُورمان الأندلس وأمعنوا في الناس فتكاً ، فانتدب عبدُ الرحمن الشاعرَ العَزَال لِيقوم بسفارة فيا بينه وبين أولئك النورمان في أمر الصّلح ، فتوجّه البهم ، وآستطاع بحنكته ولباقته أن يُصيب نجاحاً ، وأن يعود الى أميره ظافراً. وقد توفي سنة ٢٥٠هـ/ ٨٦٤ع .

يُعدَ الغزّال من أوسَمَ شعراء ذلك المهد ثقافةً، ومن أَوْمِهم رأَياً وحكمة. وهو إلى ذلك رجل الحنكة السياسيّة، والفكاهة العلمية، واللسان اللتي يُحسن المحاورة، والقلب الجريء الذي لا يتهيّب الإقدام إذا دعا داعيه، ولا يتقاعس عن نجدةٍ اذا دعت اليها الحال.

### ٢ - أدبه :

يُعَدَّ الغزَّال في الطَّليعة من شعراء هذا العهد لما متاز به في شعره من عُمْق النَّظرة الى

أورد له ابن عبد ربة في العقد الغريد قصيدة يُعلن فيها أنه كان في حياته كلها بعيداً عن اللهو والمجود والحير.

الحقائق الوجودية، وسلامة الطّبع، وسلاسة التّعبير، والجري مع الطّبيعة الغنيّة الفيّاضة، التي تبتعد عن التعقيد والتّصنيع والإغراب.

و ومناً بميرة بين شعراء الأندلس ميزنان كبيرتان: قيام شعره على النَّظْرة الساخوة ، ووضوح نَظْراته الفلسفيّة الفائمة على تجربت ... والسخريّة هي الفاعدة الصلبة المُصلة بروحه الفكاهيّة وهي لا تفارقه في أحرج المواقف أو في أشدَّها جديّة ... وقد ترتفع هذه السخريّة الى مستوى المرارة في النظر الى حقائق الحياة ... وحين تبلغ سخريّته هذا المستوى تلتق بفلسفته الشكيّة الجانحة الى التشاؤم وسوء الظنّ" ، فيسيء الظنّ بالناس ولا سيا المرأة .

# ابنُ هَانيء (٣٢٦ ــ ٣٦٦هـ/ ٩٣٨ ــ ٩٧٣ م)

### ١ - ١ ار غه :

هو أبو القاسم محمد بن هاني الأودي. وُلد في قرية سكُون من قرى إشباية ، ونشأ على حب الأدب والشعر، ثم استروطن إليبرة فشرف بالإليبري. وقد اتُصل بصاحب إشبيلية ومدت ولقي لدب حظوة كبيرة ، إلا أنَّ انتفاسه في حمأة الللاات ، واندفاهه في تطلبها ، وعلوه في تشبيعه ، واعتقاده إلمائة الفاطعيين وإتخاذه مذهب الفلسفة ، وعمرة الله حمل الإشبيلين على ربع بالزندقة ، وعلى تهديده بالقتل ، فأوعز إليه الملك بمفادرة المدينة تمدية لتورة الشعب ، فانتفل الشاعر إلى المغرب ، وقصد وتحصد أتصل بالمدين على قائد المنصور في المسيلة ، إحدى مدن الزاب ، فلدحه ونال جوائزه ، ثم أتصل بالمديز المن مصر بعد أن فنحها جوهر ، تخلف الشاعر عنه ربياً يتجهز وبأخذ عباله . وفيا هر في طريق مصر توقف في برقة عند رجل أضافه وقضى عنده علية آيام في قصف وسكر وعربدة ، ثم ألفي في الطريق ميناً ، وكان ذلك سنة ١٣٦هـ/ ١٧٧٣ م. وسكر وعربدة ، ثم ألفي في الطريق ميناً ، وكان ذلك سنة ١٣٦هـ/ ١٧٧٣ م.

<sup>1</sup> \_ احسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسي، ص ١١٩ -- ١٢٠.

### ۴ ـ أدبه:

لابن هانىء ديوان شعو طُبع في مصر ثم في بيروت وأكثره في المدح والوثاء والوصف والهجاء .

أدب ابن هاني، هو أدب من حاول المجاراة ، وأراد أن يكون له من المتنبي نقسه الحربي ، ومن أبي تعام صناعته ، ومن البحتري أصباغه وألوانه وصوره ، ومن المنحري أصباغه وألوانه وصوره ، ومن الاندلسيين طبيعياتهم. وإنّك إذا تدبَّرت شعره وجدت أمامك شاعراً قباض العبقرية ، متفجر القريحة ، قوي الشخصية على تلوُّنها وتقليدها ؛ شاعراً يطلب التأثير باللفظة الغرية ، والقباقات والجناسات الصارحة ، والموابقة ؛ شاعراً يريد أن يكون في المعرب صوتاً شرقيًا ، يريد أن يكون في المبحري وأبو تمام.

أما مدح ابن هاني، فقد اتبع فيه أسلوب أبي الطيب وحاول أن يجعله بحلى من مجالي القوّق، فاختار له ما طال من البحور واشتد من القواقي وضخّم من اللفظ ، واختار له اللهجة البدوية والمعاني الصحراوية ؛ وحشد فيه طالفة كبرى من أوصاف الحروب ومواقع القتال ؛ وغالى فيه مغالاة تلتي فيها السيوف والحدائق ، والرماح والأزهار ، والصحراء والأندلس . وهكفا كانت مدالح ابن هاني، تقليداً وتصويراً ومغالاةً ؛ وكانت على كل حال اندفاقاً وانطلاقاً ، وميداناً من ميادين المقدرة الشعرية واللفظيّة والتصنيع على كل حال اندفاقاً وانطلاقاً ، وميداناً من ميادين المقدرة الشعرية واللفظيّة والتصنيع .

وأما رئاء ابن هانىء فهو نظرات إلى الحياة والموت؛ وهو أقوال عامَّة تخلو من الابتكارات والعمق؛ وهو **مغالاة** في تصوير الفقيد؛ وهو أبداً **تلثّق** تطول معه القصائد ويشتد الجرس، وتصمُّب الألفاظ، في غير ما تفجُّع حقيقٍ ولا ذوب عاطفة رقيقة.

وأما هجاء ابن هانيء فهو تصوير مضحَّم بحاول فيه صاحبه أن يشوِّه الصورة ما استطاع ، فيشبّه ما استطاع التثمييه ، ويقذف بالألفاظ الشّديدة الوقع ما استطاع القذف ؛ ولكنه لا يملك مقدرة ابن الروميّ في التصوير المؤلم ، ولا يملك ثورة المتنبي التي تندفن اندفاق الحُمّم ، ولا يملك سلاطة لسان جرير التي تصبب المقاتل. إذا تصفَّحْتَ شعر ابن هانيء وجدته في مجمله طويل التفس، متين السبك، ضحل المعاني، كثير الغريب من اللفظ والغريب من الغاليات، ضعيف العاطفة إلا في ما هو من أمر الدّين والشيعية الإمامية، قليل التوقف عند الطبيعة ومشاهدها؛ وذكرت، ولا شك، قول أبي العلاء المعرّي: وما أُشيِّه إلا برحى تطحن قروناً لأجلٍ القعقمة التي في ألفاظه».

# جــ ابنُ درَّاج القسطلي (٣٤٧ ــ ٢١١هـ / ٩٥٨ ــ ١٠٣٠م)

### أ – تاریخه:

هو أبو عمَر أحمد بن محمّد بن درّاج القسطليّ، منسوباً الى مدينة بالأندلس يُقال لها قَسْطَلة، وبنو درّاج فرع من صَنْهَاجة.

ولد في هذه البلدة ونشأ فيها ، ثم أتصل بالمنصور مؤسّس الدّولة العامريّة ، فأعجب هذا بشاعريّة وبشعره وقرّبه وأجازه ، ولكنّ هذه الحُظوة جرّت عليه فقمة النقّاد والحسّاد ، فراحوا بحقّون شأنه في عين المنصور ، ويَطفينون في مقدرته الأدبيّة ، ويتمهونه بالعُقّم الشعريّ ، ولكنّ هذا كلّه لم يُحلّ دون تقييد اسمه في ديوان الشعراء ، وازداد تعصُّب المنصور له وانحيازه لجانبه ، وأجرى عليه الرزق في غير التفات الى غمنهات الناقين.

وظل الشاعر في ظل المنصور بمدحه بالقصيدة تلو القصيدة ، إلى أن كان عهد ابنه سيف الدُّولة المظلَّم فلمحه ومدح الوزير أبا الإصبغ عيسى بن سعيد القطاع ، وشكا إليه فقره وسوه حاله ، وراح بمدح الأمير تلو الأمير ، ويقف الى جانب هذا كما يقف الى جانب خصمه لا يحدوه الا المطمع في العيش ، وهو على كل حال يُحيد القول ويجاري أكابر شعراء المدح والتكسُّب.

ولمّا هبّت ربح الفتنة على قرطبة لم تذهب بابن درّاج كما ذهبت بغيره ، فظل فيها فقيراً مُشْدِماً ، وراح يتقرّب من أرباب الدولة الجديدة فلم يقرّبوه ، فراح يضرب في البلاد يقوع الأبواب، ولا من معين، ولا من مُضْع ، وأخيراً استقرّ به الأمر في سُرَقُسُطة عند منذر بن يجبى الملقّب بذي الرئاستين، وظلّ في سرقسطة الى أن توقي سنة ٤٢١هـ/ ١٩٣٠م.

### ₹\_ أدبه:

لابن درّاج القسطليّ فيوان شعر أكثره في المدح، وقد رأى ابن خلكان ديوانه ونقل منه وقال أنه في جزأين، وكثير من شعره وارد في يتيمة الدهر للثمالي وفي اللّخيرة لابن بسّام. وهو شاعر طويل النّفس، شديد الأسر، غرّاص على المعاني، وقد سمّره «منتهي المغرب». وسمّيت قصائده في مدح الملوك «مشّطانيّات»، وقصائده في مدح الأمراء «هاشميّات».

ابن درّاج القسطليّ شاعر المجاواة ، يعمل أبداً على مجاراة كبار الشعراء في المشرق والمغرب ، وعلى معارضة قصائدهم المشهورة ، وذلك بنزعة شخصية تهمين عليها ثقافته الواسعة ، وتنهض بها عبقريّة خلّاقة ، بعيدة المرامي ، واسعة الآفاق ، لا يخفّ نبضها مها طالت القصيدة ، ومها تراكمت المعاني .

وابن درّاج شاعر المعاني الملكية التي تروق ذوي الأمر، وتلبق بالملوك والسلاطين؛ فهو يرتفع بها ارتفاعاً حافلاً بالقوّة، حافلاً بالنفحة السُّودديّة، في لغة شديدة الحبك، وعبارات شديدة السَّبك، وأوزان وقواف تُطلق هتافات العظمة والنصر. وقد علَّق الشقنديّ على إحدى قصائده بقوله: ووأناً أقسم بما حازته هذه الأبيات من غرائب الآيات لو سمع هذا الملح سيّد بني حمدان لسلا به عن مدح شاعره الذي ساد كل شاعر، ورأى أنَّ هذه الطريقة أولى بمدح الملوك من كل ما تفنّن فيه كل ناظم ونائره.

وابن درّاج شاعر الفيض المتدفق الذي لا يغيض له ماه، ولا يفتر له مضاه، وهو إذا تناول معنى أمعن في تفصيله، وقلّه في جميع جوانبه، وألحّ عليه إلحاحاً حتى لا يترك مجالاً لزيادة، وقد تبعث إطالته الملّل، وقد تحمل على السأم، وهو مع ذلك يلاحق معانيه في غير اقتضاب ويتنقّل فها بينها في غير ضعف ولا اضطراب، فيقلّد أحياناً، ويبتكر أحياناً، ويُجيد في كل حين. قال ابن شهيد: «والفرق بين أبي عمر وغيره أن أبا عُمر مطبوع النظام، شديد أسر الكلام، ثم زاد بما في أشعاره من الدليل على العلم بالحبر واللغة والنسب ، وما تراه من حركه للكلام ، وملكه لأحرار الألفاظ ، وسعة صدره وجيشة بحره ، وصحّة قدرته على البديع ، وَعَلول طلقه في الوصف ، و بغيته للمعنى وترديده وتلاعبه وتكريره ، وراحته بما يتعب الناس فيا يُضيّق الأنفاس » .

وابن درّاج شاعو الصناعة ، قال اللاتتور إحسان عبّاس : وإليه (ابن درّاج) انتهت الطريقة التي اختارها الأندلسيّون وارتضوها بعد الفترّال ، وعنده بلغت آخر الشوط في تعلقُرها ، وتمقّدها والتوانها ، لأنهجمع بين أبي تعلّم والتنبيّ ، وحاول أن يبدّ كل من تقدّمه ، في المهافي والصياغة ، مازجاً كل ذلك بجلّمة ابن هاني ، مطيلاً إطالة ابن الرومي ، معتمداً في أكثر شعره على الكنّد والمصابرة والنّحت ... وجمع الى هذا كله في طريقته الشعريّة فنون البديع ، فأكثر في هذا الموقب من الجناس ... وهو في غير هذا الموطن شديد الغرام بالمطابقات وأحياناً بالإشارات على مثال أبي تمام في كثرة إشاراته التاريخيّة ،

وهكذا كان اين درّاج الفسطلي شاعو الأندلس المرموق، قال ابن حزم: «لو قلت انه لم يكن بالأندلس أشعر من ابن دراج لم أبعد». وقال اين شرف: «(ابن درّاج) شاعر ماهر عالم بما يقول، حاذق بوضع الكلام في مواضعه لاسيّها إذا ذكر ما أصابه في الفتنة، وشكا ما دهاه في أيّام المحنة، وبالجملة فهو أشعر أهل مغربه، في أبعد الزمان وأقربه.

١ - تاريخ الأدب الأندلسي، ص ٢٠٦ -- ٢١٠.

# مُرْجِلة شِعْرالشَّخْصَيَّة الْمُعْتَمَد بن عبّاد - ابن ذيب دون

#### أ\_ المعتمد بن عبّاد:

وُلِد سنة ٣٠١٦هـ/ ١٠٤٠ م . وضبُّ على رخاء العيش . هُرَم في معركة مالفة . وُلِي على شلب . فانصرف مع وزيره ابن عشار الى السكر والعربذة . ولما اعتلى عرض أبيه أظهر باساً وخرج من معركة الوَّلِائِة ظَافَراً. أخيراً أَسرَّ وحُولاً اللَّ أَغَاتَ في المغرب ولبث هنالك حتى مات سنة ٤٨٨هـ/

كان أبن عباد شاعر الترف والرُّحاء قبل أسره ، وشاعر الأم والذكرى بعده . وجدانيّـة النفس السّهلة اللّذِ، فيها إخلاص عاطقة وصدق تجربة ، وحكاية حال حافلة بالانكسار الفساني والمدهول الأسف المثالم .

#### ب \_ ابن زيدون:

وُلد في قرطبة وكان علماً من أعلام اللنكر والأدب. تقرّب من أبي حزم الجَهْوري ، ثم أتصل بالمستكل وظيّل ابنّه ولادة ثم نشا نيها بخلاف لمديد ، فسيعن الشاعر بسب ذلك. ولما توفي أبو الحرّم أقصل الناطر بابته الوليد فوضه الى رتبة وزير ، ثم أتصل بنني مجاد فأكرمه المنتشد. وقرّبه المتضد، وقد توفي بإليسيلية سنة ١٤٦٣هـ / ١٠١٨ .

غزل ابن زبدون مزيج من شوق وذكرى وألم وأمل، حافل بالاستعطاف والاسترحام، والمناجيات الحرّى. في شعره صدق ولين وسهولة وصفاء وعلموبة.

وابن زيدون في ما تبقّي من شعره مقلّد.

### أ\_ المعتمد بن عبّاد

### أ ـ تاریخه:

كان بنو عبَّاد من ملوك الطَّواف في الأندلس. تولُّوا حكم َ إشبيلية من سنة ١٠٣١ الى سنة ١٠٩١ وقد أسّس دولتهم أبو القاسم محمد بن عبَّاد السُّوريّ الأصل ، وكان آخرهم المعتمد بن عبَّاد أمير إشبيلية (١٠٦٨ – ١٠٩١). ولد المُعتبد سنة ١٠٤٠م. وشبُّ في بلاط أبيه على رخاء في العيش وحب للمغامرة. وفي سنة ١٠٥٨ وجهه أبوه المعتفيد على رأس أحد جيوشه لافتتاح مَالقَة ، فسار إليها في نشوة الشراب واللهو ولم يجد إلا صناً وهزيمة. وفي سنة ١٠٦٤ جعله أبوه والياً على مدينة شَلَب وحاكماً على إقليم الجوف البرتغالي كلّه. فعقد مع وزيره أبي بكر ابن عمار صداقة لا تخلو من ربية ، وانصرف معه الى السكر والعربدة ، مما أثار حفيظة أبيه وتما حمله على إيعاد ابن عمار

وفي سنة ١٠٦٨ اعتلى عرش أبيه واستَقَدَمُ ابن عمَّار وولَّاه على شَلَب، ثم إنّه تروّج من جارية استطاعت أن تُجيزَ شطرَ بيت أرنجله، وكان قد سأل صاحبه الشاعر ابن عهار أن يُجيزه فلم يستطع، فأجازته هي على البدية وهي نفسل في النهر. وقد تمنّت يوماً أن تعجن الطين برجليها فنثر لها الكافور والعنبر على الحصباء وصنع لها منها طيناً تطأه رجلاها.

وكان ابن عبّاد شاعرًا عبقريًا ينظم الشعر ، وقد حاول أن يجمل حياته كالها قصيدة من قصائد الشعر المترف، وأن يجعل بلاطه موثل الشعراء ، وقد انضمّ إليه شعراء الأندلس وافريقية وصقلّية ولاسيا عندما غزا النورمان بلادهم واستولوا على بعضها .

وكان المعتمد رجل حرب افتتح المدائن ، ودلاً الحصون. وقد امتلك قرطبة وامتذ سلطانه الى مرسية . وعندما اشتد عليه أمر الأدفنش (ألفونس السادس) ملك قشتالة استنجد يومسف المرابطي ابن تاشفين صاحب مراكش ، وخاض معه معركة الزلاقة سبة يهد المحتلا ، وخرج منها ظافراً . ولكن يومسف لم يلبث أن خانه وعمل سراً على الاستثار بالملك في بلاد الأندلس ، فأثار الفنن على المعتمد وفتح قرطبة واشبيلية ، فانهزم الملك الشاعر ثم أسير وحُميل مع ذويه الى أغات قرب مراكش عند سفح جبال الأطلس، فأقام في أسره يندب الحظ ويصف أيامه الماضية والحاضرة في شعر كان عصارة نفسه ولسان وجدانه ، حتى وافاه الأجل في دُور اتُخِذَبَ له من الطين تحت أغصان النخيل ، وذلك سنة ٨٨٤هـ/ ١٩٠٥م.

### أبن عبّاد شاعر الوجدان:

كان ابن عبّاد شاعر الترف والرخاء قبل أسره ، وشاعر الألم واللذكرى بعده . كان كأي فراس من سليلة حلَّ النَّسْمر في صدر كلَّ واحد منهم كأي فراس منذ خدالة سنّة ، ولكنه اختلف عنه في سيّد السيف والقلم . ونظم الشعر كأني فراس منذ خدالة سنّة ، ولكنه اختلف عنه في تطلَّب اللهو الى حدَّ الإسراف ، وفي حياة المجون التي تسرّبت الى شعره فحلاته خمراً . وموسيقى وطرباً .

وأُسِرَ ابن عبَّاد كأبي فراس ، واقتيد أولاً الى طنجة ثم الى أغمات حيث ضاقت به َ الحال واضطرَّت بناته الى كسب العيش بعمل أيديهنَّ ، وحيث نوالت عليه النكبات والمبحَّن ، وحيث أخيراً عاش أربع سنوات في مذلَّة الفقر ، وفقر المذلَّة ، يستوحي آلامه شع**راً كان حكاية حاله وصورة لآلامه وآماله** .

وكانت آلام ابن عبّاد شديدة الوطأة على نفسه ، وقد أنزلشه من بُرْجه العالي الى حقيقة الحياة ، ومرّضت قلبه بتراب الوجود ، فبكى بعد غيوبة النشوة ، وتململ على فراش الحزن بعد لين المسرّة ، وجرّ قيده ذليلاً بعد أن كان على رأسه تاج الملك ، وأبصر بناته يمشين حافيات على قسوة الأرض بعد أن مشين على المسك والكافور ، ويغزلنَ للناس للحصول على لقمة العبش ، ونقد زوجه وَوَلَدَبه وتشتّت حَولَه شملُ الأصحاب بعد أن كان نقطة الدائرة وعجلًا الآمال والأبصار.

وراح في حزنه يتأمّل ويعتبر وبخرج من تأمّله حكيماً يفقه زوال اللكيا وسراب الوجود. وراح يقارن بين الماضي والحاضر، وإذا في نفسه صراعٌ يُنسيه الحقائق التي جنى تحارها من التأمّل والاعتبار ؛ وإذا الصّراع يتحول الى سُخْطِ على اللّهـ الذي يحارب الصّالحين، والى كآبة شديدة تميي فيه الذكريات، وتزجّه في عالم الفرحة السالفة في يأمر يهون معه الموت الزَّوَام.

وراح في حزنه ينظر الى اللـُـاهـين والبـاقين من ذويه ، ويتقلّب بين دمعة الرَّناء وجرح البقاء ، في لوعة بُشَّت شِعرَه حرارة اللَّهاث المحترق ، وسكّيت على قوافيه عالماً من الأشجان . وهو أبدأ صادق الانفعال ، صادق التصوُّر ، وشعوه أبداً تعبيرُحيّ عن واقع حالته . وهكذا فوجدانية ابن عبّاد هي وجدانية النفس السّهلة اللبّنة التي تنصبُّ على واقتح النّبة التي تنصبُّ على واقتح المرتبة ، وتعالج آلامها بالتنفّدة الحرّى ، والزّفرة العميةة ، والارنان الطويل. فليس هنالك تعقَّدُ ولا تعقيد، وليس هنالك نظرات إنسانية بعيدة المرامي ، وإنّها هنالك إخلاص في العاطفة ، وصدق في التجربة ، وحكاية حال حافلة ، والكمول الآسف المتألم.

هكذا ببدو لنا ابن عبَّاد أشدً تركزاً شعريًا وعاطفيًا من أبي فواس ، ﴿إِنَّ فِي ذَكْرِياتُهُ الفَحْرِيَّةُ مَا يجملها أقرب الى النفس وأفعل في القلب من ذكريات أبي فراس.

ب\_ ابنُ زيدون (٣٩٤ - ٤٦٣ هـ / ١٠٠٣ - ١٠٧١م)

#### أ - تاریخه:

هو أبو الوليد أحمد بن عبدالله بن زيدون. وُلد بقرطية في بيت شرف وفقه وأدب ، ونشأ مكبًا على العلم وارتشاف مناهل الثقافة ، وقد تحرَّج في ذلك على أبيه الفقيه الكبير ، وعلى صديق أبيه أبي العبّاس بن ذكوان عالم قرطبة الأول في عصره ؛ وتحرّج في النحو والأدب واللغة على أبي بكر مسليم بن أحمد . ثم تردُّد على علماء الجامعة الكبير في مختلف نواحي الثقافة ، حتى أصبح بعد زمن قصير علماً من أعلام الفكر والأدب . وفي تلك الأثناء شبّت الفتة الكبيري التي المنتق باست بسقوط الأمويّن وقيام دولة بني جهور ، فتقرّب ابن زيدون من مؤسّسها أبي الحزرة بن بحرج من بعقر، فتقرّب ابن زيدون من مؤسّسها أبي الحزرة ، وهام في حبَّور فلقية و بني الوزارتين ، ثم أتصل بالحليفة المستكنى ابن حيّان — وجيولاً على الجهلة ، عاملاً من كلّ حلّة تمل على فضية . . . معروفاً بالتحقد والركاتة ، مشتبراً بالشرب والبطالة ، مشيم السرّ والمحاتية ، أسبر الشهوة ، عاهر الخلوة ، وكانت ابنته ولادة من أهل الأدب والشهر والموسيقى ، ولما توني واللحما سنة ١٢٠٥ منتحت بينها للأدباء والشعرواء مناشراء ، قال ابن بسّام : وكان بحلسها بقرطية منتدى المؤدواء والشعراء ، قال ابن بسّام : وكان بحلسها بقرطية منتدى الأحرار المصر ، وفناؤها ملعباً لجياد النظم والشرة ، يعشو أهل الأدب الفرعة أهل الأدب المنام والطربة أهل الأدب المنام والمراه أهل الأدب المنام والمنان علسها بقرطية متدت بينها للأدباء والشعراء والشعر والموسيقى ، ولما توني والدها متدت بينها للأدب المنام والشرة ، يعشو أهل الأدب المنام والمن أمد أمد المنسر والمرسية ولما الأدب المنام والمناح أمد ألمنا أمد المناح المنام والمناح أما الأدب المنام والمن المناء أما الأدب المنام والمناح المناح والمناح و

و الشعر الأندلسي

غُرِّتها ، ويتهالك أفرادُ الشعراء والكتّاب على حلاوة عشرتها ، الى سهولة حجابها ، وكثرة متنابها ... على أنها —سمح الله لها وتغمّد زللها — اطّرحت التحصيل ، وأوجدت الى القول فيها السبيل ، بقلّة مبالاتها ، ومجاهرتها بلذّاتها ».

عَلِنَ ابِن زيدون وَلادة وعلقته ، وقضيا رضاً من الزمن في عيشة استهار وجون الى ان يوم تبلت فيه الأحوال وتبلك فيه ولادة العشيقها ، وقد يكون السبب في ذلك أن ابن زيدون وقع في هوى إحدى جواري ولادة أو أنه انتقد أحد أبياتها الشعرية ، فالملت عند لللك كل الميل ، ووقبت في هوى الوزير أبي عامر بن عبدوس ، والمح ابن زيدون يوسل بغير جموى ، وينظم الشير مهددًا ابن عبدوس ، شاكياً الى منه على لسات عبدوس ، شاكياً الى منه على لسات حبيبة ، فلم بلب الوزير أن عمل على سجن الشاعر ، فراح ابن زيدون في سيخيه يكتب الشعر مسترحماً ، وراح يكتب الى أبي الحزم رسالته المحروفة ، بالرسالة الحزيدة ، ولكنه لم يحد أذناً تصغي وقلباً برحم ، فصم إذ ذلك على المرب من السجن ، فقر ليلة عيد الأضحى وظل متحقياً عن الأنظار الى أن عفا عنه أبو الحزم . ولما خرج من السجن بعث الى ولادة بقصيدته المشهورة :

أَضْحَى النُّنائي بَدِيلاً مِنْ تَدانِينَا، وَنَابَ عَنْ طِيبِ لُقْيانَا تَجافِينَا

ولما تُوفِي أبو الحزم سنة ١٠٤٣ ما آئصل الشاعر بابنه أبي الوليد ولقي لديه حظوة كبرى، وارتفع عنده الى مرتبة الوزارة؛ ثم أتَّخذه أبو الوليد سفيراً بينه وبين ملوك الطوائف فراح يتقلّب من بلد الى بلد وهو أبداً متشوِّق الى قرطنة ينظم الشعر في حناني ولهفة، وهو أبداً أسير حب ولادة وأسير الكأس والليالي الساهرات، وأخيراً اتصل ابن زيدون بيلاط بني عبّاد في إشبيلية ثم في قرطبة، فعجمله المتضد وزيراً له. ولما توقي المتضد زاد ابنه المحتمد في تكريم الشاعر، وجعله نديم شرابه ورفيق لهوه وحياته، فقام الحساد ينفسون عليه تلك المكانة ويسمون في إبعاده؛ ولما شبّت ثورة إشبيلية على اليهود وجدوا سانحتهم المتظرة، فأشاروا على المعتمد أن يُرسلَ ابن زيدون لإنجاد نار الثورة، فقعل. وهكذا أقصي الشاعر وانتقل الى إشبيلية حيث ثقلً عليه المرض وتوفي سنة فقعل. وهكذا أقصي الشاعر وانتقل الى إشبيلية حيث ثقلً عليه المرض وتوفي سنة

#### ¥ \_ أدبه:

لابن زيدون مجموعة رسائل أتينًا على ذكرِها فيا سبق ، وله ديوان شعر طُبع في مصر وفيه شتّى الأغراض الشعريّة المعهودة.

#### ٣ - ابن زيدون في غزله:

الغزل عند ابن زيدون حاجة في النفس يلبّي نداءها ، وميلٌ جامح يسير في ركابه ، وثورة في القلب يندفع في تيّارها. فهو رجلّ المرأة الغاوية يهواها الى حدّ الجنون والمرض، ويريدها أبداً طوع هواه، ويوجّه نحوِها جميع قواه، في **ترف أندلسيّ**، وجماحٍ نواسِّي ، وقد عاني من جرَّاء الحبُّ ألواناً من الأَلْم واللُّوعة ، وقاسَّى في سبَّيل المرأة أمرُّ العدَّاب، فوجدها رفيقة حياة، وسبب مسرَّات، كما وجدها موثل غدر، وعالَم تقلُّب وخيانة ؛ ولتي في كأس هواها ألف مرارةٍ ومرارة ، فراح يسكب نفسه حسرات، ويعصر قلبه ويرسله تأوُّهات وزفرات، وإذا قصائلُه مزيعٌ من شوق. وذِكْرى ، وألم ، وأمل ؛ وإذا غزله حافل بالاستعطاف والاستراحام ، حافلٌ بالمناجيات الحرَّى ، والنداءات السَّكْرَى ؛ وإذا الأقوال منثورة مع كلُّ نسيم ، مردَّدةٌ كلُّ صدى ؛ وإذا كلَّ كلمة رسالة حبُّ وغرام ، وكلُّ لفظة لوعة وانطلاقة سهام. وهكذا كان غزل ابن زيدون روحاً متململاً ، وكياناً تتقاذفه الأمواج ؛ وهكذا كان شعره كلام العاطقة والوجدان، يترقرق ترقرق الماء الزُّلال، في صفاء البِّلور، ولين الأعشاب على ضفاف الغدران ، وفي عذوبة تتماوج على أعطافها موسيقى هي السحو الحلال ، موسيقى تنام على أوتارها الدُّهور ، ويغفو بين حناياها الجال والنور ؛ وهكذا كانت ألفانك مشهولة تنمو في أجواء الطّبيعة الزاهية ، وتمتزج بها امتزاج الأرواح بالأرواح ، وإذا كلّ شيء في القصيدة حيٌّ نابض، وإذا كلُّ شيء رونقٌ وجمال، وكلُّ شيء حلقةٌ نورانيَّةُ بين الذكرى والآمال.

#### ومن جميل غزله قوله :

مَا ضَرُّ لَوْ أَنَّكَ لِي رَاحِمُ وَعِلَّتِي أَنْتَ بِهَا عَالِمٌ؟ نَهُنُكَ ، يَا مُؤْلِي وِيَا يُغْتَنِي ، أَنْكَ مِنْمًا أَشْنَكَى سَالِمُ تَشْحَكُ فِي الْحُبُّ، وَأَبْكِي أَنَا أَلَّهُ، فِهَا بَسْنَسَنَا، حَاكِمُ أَقُولُ لِنَّا طَارَ عَنِّي الْكَرَى قَوْلُ مُعَنَّى، قَلْبُهُ هَامِمُ: يَا نَافِماً أَيْفَظَنِي حُبُّهُ، هَبْ لِي رُفَاداً أَبُّها النَّامِهُ!

#### أـ ابن زيدون في مدحه ورثائه:

ابن زيدون في مدحه ورثاثه مقللًا شديد التقليد للشعراء العبّاسيين ولاسبّها أبي تمام والبحتري والمتنبي. وهو ينقل الكثير من معانيهم ويجري على الكثير من أساليبهم، ويُحسن عرضَ ما ينقل أو يقتبس، ويخرج فيه عن القالب القديم إلى قالمب أندلسيًّ صميم، وهكذا كانت معانيه لا تختلف عن معاني سابقيه، وكانت ديباجئهُ منسوجةً من نَوْر الأندلس وزهرها، ومن لين طَبِعة الأندلس وموسيقاها.

هكذا كان اين زيدون شاعر الأندلس وبلبلها الغريد، وهكذا كان شاعر العبقرية التي تعطي النفس من خلال الطبيعة التي تصف، وتعصر القلب في كؤوس الحبّ التي ترتشف، وتعصر القلب في كؤوس الحبّ التي ترتشف، وتصمد الزفرات والآمال أنفام سحر وروعة، ووتعتصر اللغة وتستخرج مها كلّ مكتناها الموسيقية لتشدو ألحانها المشجبة التي ملكت على العرب ألبابهم في عصورهم القديمة والحديثة، حتى جعلت كيار شعرابهم من همهم أن يعارضوا بعض تصيده، كي يظفروا بعض أنفامه ... وليس روم الأندلس وحدهم هم الذين أخذوا عنه لوعة قواده وعمق عشقه، بل أخذهما أيضاً في جنوب فرنسا جاعة الترويادور عنه الذين تأثروا فيا بعد أصحاب المؤشحات والأزجال من الأندلسيّن، فعمله أو بعبارة أدق غزله كان واسع التأثير بما فيه من عمق الهوى وعذاب الحبّ وحرقة العشق "١٠

١ - شوقي ضيف: ابن زيدون. سلسلة ونوابغ الفكر العربيء ـــ دار المعارف.

# مَرْمَلة شِعرالتَّحرُر وَالإِغراق فِي التَّجديد ابن حَفَاجة - الأعْمَى النُّطيْليّ - ابن الرقّاق البلنسيّ الرُّصافي البَكنْسيّ - ابن سهل - ابنُ رُهن ر

#### \_ ابن خفاجة:

وُلد في جزيرة شَقَر وعاش في اللهو وفي مناجاة الطبيعة وتوقيّ سنة ٥٣٣هـ/ ١١٣٨م. وشعره هو شعر الطبيعة الزاهبة ، والمحسّنات البديعيّة ، والشعور الحقّ. إنه شعر اللفنّ والجال.

#### ب\_ الأعمى التبطلي:

ولد في اشبيلية وقضى مذَّة من الزمن في قرطية، وتوفي سنة ٥٥هـ ( ١٩٦٣م . مَدَّح، كثير وفيه جزالة واندفاق وعاولة استرضاء واستهالة، وفيه أسياناً شكوى وحكاية حال . ورئاؤه يجري على علمَّ أساليب وليس فيه جدة .

أما الموشّحات فكان الأعمى من أربابها المجَلُّين.

#### جر ابن الزَقَاق البلسي:

وُلد في بَلنسيَة. ترَوَّج من فتاة تُدعى درَّة أنجبت له ولدَّيْن وتوفَّيت في شبابها. وتوفَّي هو في نحو الأربعين من العمر، أي سنة 270هـ/ 117٤م.

هو شاعر اللباقة والأناقة في معالجة المعاني الشعريّة، وإضفاء الصبغة الجاليّة الطريفة على المألوف من المعاني، كل ذلك في سلاسة وسهولة وطرافة. انه يفسحّي بالعمق في سبيل التزويق والتجميل.

#### د\_ الرُّصافي البلنسي

وُلِد ونشأ في رُصافة بلنسيّة . استدعاه عبد المؤمن الموحّدي الى جبل القتح وسمع شعره . ثم انتقل الى غرناطة وزهد في الدنيا وتوقّي سنة ٩٧٣ هـ/ ١١٧٦م .

الرصافي البلنسي مخترع صرّر بحاول ان يهرز صورة الواقع بلغة عجبية . وقد حافظ على جزالة الشعر فكان شعره شعر التقليد العربي مصبوغاً بالصيغة الأندلسيّة وكان بعالجه معالجة تنقيح ونجويد. انه شاعر الحجال والحدين وشاعر المقطوعات .

#### هــ ابن سَهْل:

نشأ بإنسيلية ثم هجرها بمداستيلاء الاسبان عليها. ومات غرقاً سنة ١٤٩٩ هـ/ ١٢٩٦ م. أحسن شعره ما قاله في الغزل وقد صحّ وجدانه فيه وكان شاعر العذوبة واللين والنضارة.

# و\_ أبو بكر بن زُهر:

اشتهر في الطلبّ فقرّبه سلطان الموجّدين أبو يوسف يعقوب بن يوسف المنصور ، وتوقّي مسموماً سنة ٩٥هـ/ ١٩٩٨م. وكان أشهر الوشّاحين في عهد الموحّدين.

## أ\_ ابنُ خَفَاجَة (٤٥٠ – ٥٣٣هـ/ ١٠٥٨ – ١١٣٨م)

#### أ \_ تاریخه:

هو أبو إسحاق ابراهيم بن أبي الفتح بن خفاجة. ولد في جزيرة شقّر من أعال بلنسية. وعاش منصرفاً إلى متع الحياة ، مبتعداً عن استجداء الممدوحين ، ثم عكف على الطبيعة يستجلي أسرارها ، ويصفها ممعناً في ذلك الوصف ، إلى أن توفّاه الله سنة ٥٣٣هـ/ ١١٣٨م.

#### ۲ - أدبه:

لابن خفاجة ديوان شعو طُبع في مصر سنة ١٢٨٦ هـ وأشهر ما فيه الوصف.

شعر ابن خفاجة هو شعر الطبيعة الزاهية ، النابضة بالحياة ؛ هو شعر الجنان والمنتزهات ، يصوّرها تصويراً دقيقاً ، حافلاً بالوقة واللين والأصباغ ، ويسير في نعومة النسم ، وعَبَى الرياحين، على توقيع الأغصان الممّايلة ، والأنوار المتهادية ، والمياه المترقرقة ، والأطيار المترّدة.

وابن خفاجة شاعر المحسنات البديعية يتطلّبها بقرّة، وينثرها كيف شاء، بل يتكلّفها في بعض الأحيان تكلّفاً يؤدّي الى التعقيد والغموض.

وهو شاعو الشعور الحيّ الذي يتغلغل في الطبية فيحيي ويشخّص، وإذا الأزهار والأشجار ألسنة حديث، وثغور ابتسام، وإذا النسيم أنفاس نجوى، وامتدادات آمال؛ وإذا ابن خفاجة في الطبيعة وإذا هي فيه، وإذا المشهد رائع بما فيه من ابتكار وإبداع، وإذا ابن خفاجة شاعر ال**فنّ والجال وشاعر الطبيعة** الذي ينسج على أرفع منوال. قال إمنيو غومس: ووقد طار صيت ابن خفاجة بما أنشأ من الشعر في وصف الحدائق والرياض حتى لَقِبَ وبالجنّان، وهو فنَّ من الشعر جُوده المُحدَّدُون من شعراء المُدرق وبرع فه الصَّوبري، وإن روضيّات ابن خفاجة لتفيض عفوبة وجهالأ، وإنّه ليصوّرها في فن مصقول حافل بالمعاني، فتبدو وكأنها مشاهد من عالم الحبّال أو عالم الحبّال أن انس تندو وفيا الأكواب، يبد أنّه من المبالغة أن نذهب إلى أنّ روضيّاته كانت السابقة التي نشأ عنها أسلوبنا في فهم الطبيعة. وقد كان أثر ابن خفاجة عظيماً، وظلّت العلويقة الحقاجية، عنداة حتى أواخر أيّام مملكة غرناطة ... وابن خفاجة وابن الزّقاق يُعتبران المدورة العليا للشعر العربيّ القديم المحدث في الأندلس، ولا تجد بعدهما إلّا تكواراً وانحداراً ع

# ب - الأعمى التُعلِيليّ (٤٨٢ ؟ - ٥٢٥ هـ/ ١٠٨٩ - ١١٣٠ م)

#### أ - تاریخه.

هو أحمد بن عبد الله بن أبي هُرَيَرَة ، وُلد في اشبيلية أو هاجر البها وهو صغير، وتُطَلِّلة موطن أهله فيا أن أشبيلية دار هجرتهم ، وهذا يُقال له التُطلِّليِّ الاشبيلييَ ، وكان ضريراً يقضي أخرراً يقضى أخرراً يقام في الله على الشبيلية (حمص) ويتُصل فيها بالأعيان والرؤساء وبملاحهم ولكنّه لا يلتي في بلده التقدير الكاني لمواهمه ؛ بل يلتي أحياناً الفوضى وتفشي الظالم، فيثور ويرفع الفصّرت داعياً إلى إصلاح الحال ورأب الصدع. وفي اشبيلية كان يجتمع بالشمراء والوشّاحين ولا سيا ابن بتي وأبو القامم بن أبي طالب الحضرمي المنشيّ.

ويرى بعض المؤرّخين أن الأعمى التطليق قضى مدّةً من الزمن في قرطبة وقد ملح قاضيها أبا القاسم بن حَمْدين. هذا أهمّ ما وصل إلينا من أخباره، وهو نزر قلبل لا يُشبع نهم المؤرّخ، ولا يساعد مساعدة كافية على استطلاع عوامل شعره والوقوف على كوامن سره. وإنّنا مع ذلك نحاول أن تقوم بدراسة، ولو موجزة، لهذا الشاعر الذي وصفه العمريّ في مسالك الأبصار بقوله: ونفس جلالة ذكا شمّها، كان لو نادى

١ \_ إميليو غومس: الشعر الأندلسي-- تعريب حسين مؤنس ص ٢٨ \_ ٣٠.

الليل لما أسفر ، أو نظر الصباح في المشرق لما فَرَ ، أيّ بحر زاخر ، وأيّ بدر زاهر ، وأيّ سيل منحدر لا يردّه زاجر ، وأيّ طيف سرور في حلم المنّام زائر ، وأي جواد سابق على طريق المجرّة سائر ، وأي نجم لا يعدله من الفرقديّنِ سامر...».

#### ۲ ـ أدبه:

للأعمى التطيليّ ديوان شعو حقّه اللكتور إحسان عبّاس وصدّره بدراسة قيّمة عالج نبها تاريخ الشاعر وشعره في إيجاز ، ونشر الديوان في بيروت سنة ١٩٦٣ ، وفيه مدح ووثاء وغزل ووصف وموشحات.

أما مدح التطيلي فكثير اتخذه وسيلة الكسب والارتصال بخاصة المجتمع ولاسيا الفقهاء والقضاة منهم، وفي مدحه جوالة واندفاق ومحاولة استرضاء واستمالة، وفيه لحيانا شكوى وحكاية حال، كل ذلك في سبيل التكسب الذي شاع في ذلك العهد شيوعاً حمل اللاكتور إحسان عباس على القول: «يومننو اشتلات الصلة بين الشعر والنكسب، واستوى الشاعر والوشاح والزيتال في هذا، فكانوا جميعاً يمدحون الفقيه لا تعلو الحصول على غفارة أو ثوب أو خووف كا يبدو في أزجال ابن قزمان حتى قد يكون الممدوح غلاماً عباراً جميلاً يمزج الشاعر أو الوشاح أو الوشاح أو الزيتال بين مدحه له ونيثال هيه ..

وأمّا **رئاء الأعمى التطبلي ف**يأتي بعد الملدح في ديوانه وهو يتّع فيه عدّة أساليب ، فتارةً يعدّد أوصاف الفقيد ويَدْ كر هول الفاجمة وما أحدثته في النفوس من ألم وأسف ، وتارة أخرى يلجأ الى النظرات التأمليّة في زوال الدنيا ومَنْ عليها ،أو يلجأ الى استعراض الحقائق المصيريّة التي تجمل الإنسان العوبةً في يد الأقدار .

وأما الموشّحات فقد كان التطبليّ من أربابها المُجلّبن. قال ابن سعيد صاحب والمقتطف من أزاهر الطُرْف:فقلاً عن الحجاري صاحب«المسهب»:ه ثم جاءت الحلّبة التي كانت في مدّة المُلدّمين، فظهرت لهم البدائع، وفرَسا رهان حَلْبَتَهم الأعمى التطيلي ويحيى بن بقي... وكان في عصرهما من الوشّاحين المطبوعين الأبيض، وكان في عصرهم أبو بكر بن باجةً ! .

وجملة موشحات الأعمى في المديح والغزل ، وأكثرها ناجح وذو شهرة واسعة لما فيه من تنوع، ومن غمني موسيقيّ وتعبيريّ.

# جـ ابنُ الزَّقَاق البَلْسيّ (٤٩٠ - ٢٩٥هـ/ ١٠٩٦ - ١١٣٤م)

#### أ \_ تاریخه:

هو أبو الحسن عليّ بن عطيّة المعروف بابن الزَّقَاق البلنسيّ. ولد في بلنسية نحو سنة • ٩ هـ ، من أب فقير قبل انه كان بيع الزّقاق فدُعي الزّقاق نسبة الى حمله ، وقبل انه كان ذا حانوت للجدادة ، كما قبل انه كان مؤذّاً في منار المسجد الجامع ببلنسية ، وكانت زوجة الزّقاق أخت الشاعر أبي اسحق بن خفاجة ، ولهذا قال الحجاري صاحب «المسهب» أن ابن الزّقاق «استمدّ من خاله أبي اسحق بن خفاجة ».

طلب شاعرنا العلم ، أوّل ما طلبه ، في بلنسية ، وقد رُوي أنه كان ه يسهر في الليل و يشتغل بالأدب وكان أبورة فقيراً جداً ، فلامه وقال له نحن فقراء ولا طاقة لنا بالرّيت الذي نسهر عليه » . ولما برع الفتى في الأدب والشعر قال في أبي بكر بن عبد العزير صاحب بلنسية قصيدة فأطلق له ثلاث مئة دينار فجاء بها الى أبيه وهو جالس في حانوته فوضعها في حجره وقال : «خذها فاشتُر بها زيئاً » .

والشيء القليل الذي نعرفه بعد ذلك عنه أنه ترّوّج من فتاة تُلدعى دَرّة، أنجبت له ولدين همم بحمّد وإبراهيم، وإنها توقّيت في شبابها بعدما توقّي أخوه الأكبر وعددٌ من خاصّة أصدقائه وقد رئاهم جميعاً بألم ولوعة.

أمَّا أساتذته فقد عُرف منهم العلَّامة أبو محمَّد بن السيَّد البطليوسي صاحب الشروح

١ ـ طالع مقدمة ديوان اأأعمى، للدكتور إحسان عباس.

٧ . طالع مقدمة الديوان لعفيفة محمود ديراني ، ص ٣٣.

الشهيرة الذي انتقل الى بلنسية قبل سنة ٥٠٣هـ، وأقام فيها الى آخر حياته يواصل أعماله العلميّة ويستقطب رجال الفكر والمعرفة.

وكان لابن الزّقاق صداقات وعلاقات مع عدرٍ من الأدباء والشعراء والأعيان ، جاء في شعره ذكر بعضهم من مثل أبي بكر بن رزق الله الحافظ ، وأبي زكريًا يجيى بن أخمد الأركشيّ.

ولم يُعمَّر ابن الزِّقاق طويلاً فقد تُوفِّي وهو في نحو الأربعين من العمر.

#### : Y\_ أدبه :

لابن الزّقاق البلنسي ديوان شعر جمعته وحقّقته عفيفة محمود ديراني ونشرته دار الثّغافة بيروت سنة ١٩٦٤. وهو مرّبٌ ترتيباً هجائيًّا على طريقة قديمة حافظت فيه جامعته على نظام المخطوطات التي اعتمدتها في عملها .

والديوان يحتوي من الفنون الشعريّة **مدحاً وهجاءٌ ووصفاً وغزلاً ورثاءً . وق**د تُرجم الى الاسبانيّة قسمٌ من شعر ابن الزّقاق ونُشر بمدريد سنة ١٩٦٠ .

ولئن كان ابن الزّقاق من بيت فقير، ولئن أكثر من المدح، فإنّه لم يكن ممّن يستميلهم المَقلَاء، وممّن تحملهم شهوة المادّة على الوقوف بأبواب الملوك والرؤساء للاستجداء. إنّه لا يرغب إلّا في مواقف العرّة والإياء، ولا يقبل بالذلّ وإن كان طريق التّراء. ومن أقواله في ذلك:

وَلِي مُهْجَةٌ لَا تُسْتَمَالُ بِنَائلٍ وَلَا تُرْتِجِي بِالشِّغْرِ خِلْعَة وَاهبِ بَعِيدةُ شَأْوِ الْهَمَّ تُرْعَبُ فِي الْعَلَى وَكَسْبِوالمَسْعِي الفَّرِ، لَا فِي الرَّغَائِبِ

وكان ابن الرّقاق بكره المدح ويحاول الابتعاد عن دواعيه ولكنّهم الملوكُ والأمراءُ والأعيانُ لا برضيهم إلّا أن يتغنّى الناس بمناقبهم، وبما يشتهون من الصّفات والآيات، فاضطرُّ أن يمدح، وأن يقول ما يقوله الناس في المدح والإطراء، وأن يردّد المعالي التي ردّدها الشعراء في صبغةٍ أندلسيّةٍ تتميّز بالرونقٍ والتأثّق التصويريّ والتعبيريّ. والرَّوعَة كل الروعة تكن في المُوصف والغوّل عند ابن الزّقاق. وهذه الروعة حملت العلماء والنقاد الأقدمين على تعظيم شأنه بين الشعراء وعلى الإغراق في تقريظ شعره وإبداعه. قال عنه ابن عبد الملك المراكشيّ: وكان شاعراً مجيداً غزلاً، حسن التصرّف في معاني الشعر، نبيل الأغراض، وشعره واصفاً ومادحاً ومتغزّلاً شاهد بإجادته. وقال فيه ابن الإمام في سيط الجان: والمطبوع بالاصفاق، ذو الأنفاس السحرية الرّقاق، المتصرّف بين مطبوع الحجاز ومصنوع العراق، الذي حكى بشعره زهر الرياض، وأخجل بإشاراته عثرات الجفون البراض...ه.

وقد امتلحوا في شعره اللباقة والأناقة في معالجة العاني الشعويّة، وإضغاء الصبغة الجهالّة الطريفة على المألوف من المعاني، وسيطرة الروح الحيّة والمترقّة على الفكرة والصورة والعبارة، وانسكاب المعاني في قوالب حافلة بالسلاسة والسهولة والطرافة.

وأكثر ما يمتاز به ابن الزقاق ش**بدّة تطلُبه للصورة الطريفة، وحمس التعليل لمشهد من** المشاهد التي يراها ويتحدّث عنها؛ فهو يكدّ ذهنه في سبيل ذلك كدّاً، ويعمد الى الحوار لإحياء صورته وتعليله، قال يصف المطر وهو يتساقط على زهر الرياض:

ورياضٍ من الشَّقالَقِ أضحى بَهادى فيها نسبسمُ الرياحِ زرتُهَا والنامُ يجلدُ منها زهرات تروقُ لونَ الرَّاحِ قبلَ ما ذَنْبُهَا فَلُتُ مُجِياً: سَرَفَتْ حسرةَ الخلودِ المِلَاحِ

وهكذا فابن الزقاق مولم بالصورة شديد الولع ، يتطلبا تطلباً ، ويضحي بالعمق والتحليل في سبيل التزويق والتجميل ، وهو ينظم أكثر شعره مقطوعات قصيرة بجعل في كل منها لوحة صغيرة ينتهي بنكنة تصويريّة بحسب الشاعر أنه بلغ بها الهدف الابتكاري الذي يرمي اليه . وهكذا فأكثر شعره لمسات لوسام تغربه اللمحة أكثر مما تغربه اللوحة .

قالت عفيفة محمود ديراني : وإذا كان الشعر نحسر كثيرًا من زخمه الشعوريّ حين يرتبط الى عتبة أمير أو وزير ، فإنّه يخسَر جانباً كبيراً من طاقاته العميقة حين يُصبح تصيُّماً. للطراقة في الصورة الجميلة والتعليل المُشجب، وبين هذين معاً واقع ابن الزقاق... أقول انه كان يؤمن باتّجاء في الفنّ خاصّ محدّد المعالِم، وبهذا الإيمان نفسه يموت حين يُصبح هذا اللون من التفتّن غريباً على الأفواق' ».

# د \_ الرُّصافيُّ البَلنْسيّ (٧٢ه هـ/ ١١٧٦م)

#### أ ـ تاریخه:

أبو عبد الله محمّد بن غالب الرّصافيّ البلنسيّ وُلد ونشأ في رصافة بلنسية ، وفي نحو ٥٤٦ هـ غادر بلده وانشل الى مالقة مع والده الذي سعى وراء رزقه وحاول الابتعاد عن مواطن الفتن والاضطراب السياسيّ والاجتاعيّ. وقد ظهرت ملامح الفطنة والذكاء عند الفتى الناشىء فراح ينظم الشعر وراح صبته بتشر شبئاً فشيئاً إلى أن بلغ مسامع عبد المؤمن فاستدعاه مع جاعة من الشعراء الى جبل الفتح (جبل طارق) . وقد أنشده شاعرنا اذ ذلك قصيدةً بليغةً كانت فاتحة عهده مع أمراء الدولة الموحديّة .

وانتقل الرصافي الى غرناطة وزهد في ملذّات الدنيا وتُحوّل من حياة اللهو والمجون الى حياة العمل . كما زهد في التردُّد على الأمراء والملوك . وأبي أن يُخضع شعره لأعطيات ذوي السلطان . وأن يجعله وسيلة للتكسُّب .

وقدأكثر الرصافي من النجوّل في بلاد الأندلس ثم عاد الى مالقة ، وظلّ عاز بأ لم يتزوّج الى أن توفّى سنة ٧٧ هـ/ ١١٧٦م.

#### ۲ أدبه:

الرَّصافي البانسيّ **ديوان شع**ر جمعه وأشرف على نشره الدكتور إحسان عبَّاس ، وقد طواه على قصائد ومقطوعات تتألّف من خو ٥٤٦ بيتاً من الشعر في **المديح والوثاء والغزل** 

١ مقدمة الديوان، ص ٥٧.

والوصف والحنين. وأكثر شعره في وصف الطبيعة ولا سيًا تلك التي تكون جزءاً من وطنه.

قيل ان الرصافي البلنسيّ في الغرب كابن الرومي في الشرق من حيث الابتكار، فابن الرومي مخترع معانٍ، ومحلّل أفكار، والرصافي البلنسيّ مخترع صوّر، وكلاهما يحاولان أن بيرزا لنا صووة الواقع بدقّة عجية، ابن الرومي باللفظة البارعة المعبّرة، والرصافي البلنسي بالصّورة الشيّقة المؤثّرة.

والرَّصافي البلنسيَّ من أولئك الذين حافظوا على جزالة الشعر ولم يُعرَّلوه الى مقاطع موسيقيَّة مقطَّعة الأوصال. إن شعره شعر التقليد العربي مصبوعاً بالصبغة الأندلسيَّة ذات الألوان المشرقة واللمعات الساحرة.

وهو حين ينظم الشّيئر يُكبّ عليه إكباباً شديداً ويعالجه معالجة تتقيع وتجويد ومعالجة توليد فكريّ وتصويريّ يروع بمشاهد نحيره كا يروع بدقة تعبيره. والرصافي في كل ذلك شاعر السلاسة التي لا يفقدها التجويد والتحبير شيئاً من ترقرقها، وشاعر الجهال الذي لا تطفى الصّنعة عنده على ما في الفنّ من خطوطٍ وظلال.

أضف الى ذلك أن الرصافي البلنسيّ شاعو الحنين الذي لا تنفك أنظارهُ متّجهة الى ربوع طفولته ومواطن أنسه. وفي حنينه لوعة واشتباق، وفي تشوَّقه حرارة واندفاق.

وهو أخيراً شاعر القطوعات التي تحدّدت شخصيّها الشعريّة في ذلك العهد، فاشت القصيدة في الشيوع، وامتازت بالنّكتة المبَنّدعة، والالتماعة المُسَرّة، والجالبّة الأخَاذة.

## هـ ابنُ سَهُل (٦٠٥ ــ ١٤٠ هـ/ ١٢٠٨ ــ ١٢٥١م)

هو إبراهيم بن سَهُل الإسرائيليّ الاشبيليّ. نشأ بإشبيلية في عهد الموحّدين ثم هجرها بعد استبيلاء الاسبان علمها، وأتصل بابن خلاص والي سبنة، ومات غريقاً معه سنة 134هـ — ١٢٩١م.

لابن سهل ديوان شعر في الوصف والغزل والمدح والوثاء وغير ذلك من الأبواب الشائعة عند العرب، وأحسن شعره ما قاله في الغزل. ابن سهل شاعر الرجدان الذي انطاق في عالم العواطف بمل ، جناحيه وراح ينسج من خياله أجواء الغرام رحبة ، واسعة الأطراف، وينتقل فيها من أفق إلى أفق ، في رقة القلب الذي كوته اللوعة ، وفي ارتعاشة النفس التي تبخّرت توجُّعاً وتظلَّماً . وشعر ابن سهل شعر العفوية واللين والنضارة ، هو شعر السهولة التي تسكب انسكاب الماء الهادىء ، وهو شعر الموسيقى الساحرة التي توقع على أوتار النفس في غير ما نشوز ولا اضطراب . وابن سهل من كبار الوشاحين ، وله في هذا الفن ما يُعدَّ من روائع الشعر الأندلسي .

## و۔ أبو بكر بن زُهر (٥٠٤هـ ٥٩٥هـ/ ١١١٠ – ١١٩٨م)

هو أبو بكر محمد بن عبد الملك بن زهر الاياديّ المعروف بالحفيد؛ وهو أشهر الوشّاحين في عهد الموحّدين. وُلد سنة ١١١٠م/ ٥٠٤هـ.

اشتهرت أُسرته كما اشتهر هو في الطبّ فقرّبه سلطان الموحّدين أبو يوسف يعقوب بن يوسف المنصور ، فأقام مدّة في البلاط الملكيّ بمراكش يقوم بأعال الطبّ والتطبيب .

كان يقرّب الوشّاحين ويقوم بينهم مقام الحكّم والمُرْشد. وأخيراً مات مسموماً في سنة ١٩٩٨م/ ٥٩٥ه. وهو صاحب الموشّح الشهير الذي مطلعه:

مَا لِلْمُولَّهِ مِنْ سُكُرُو لا يُفينُ بَا لَهُ سَكُرَانُ!

#### مصادر ومراجع

الثعالبي: يتيمة الدهر— الجزء ١ — بيروت. ابن بسام: اللمخيرة في محاسن أهل الجزيرة— القاهرة.

إحسان عبّاس: تاريخ الأدب الأندلسي - بيروت ١٩٦٠.

حميد النجيلي: ابن هانيء - العرفان ٨: ٣٩٤ و٢٥: ٩٠١.

نهاد رفعت عناية : ابن زيدون- دمشق ١٩٣٩.

أحمد الاسكندري: ابن زيلون - مجلة المجمع ١١: ١٥٣، ٥٧٥، ٢٥٦.

ماري عجمي: بين البحري وابن زيدون ــ الطليعة ٣: ٥٣٥.

محمد كرد علي: ابن زيدون - المقتبس ٢: ٤٤٩.

محمد مهدي البصير: ابن خفاجة الأندلسي- المعلم الجديد ٤: ١٧- ٢٤.

عبد الرحمن جبير: الطبيعة في شعو ابن خفاجة — الرسالة ٢٣: ٢٢ ، و٢٤: ٢٢ ، و٢٥: ٣٣

أحمد الاسكندري: ابن خفاجة الاندلسي- مجلة المجمع ١١: ٧٧٤، و١٢: ٢٠.

# ال*بَابُالِابِّع* الحَوَكة الفِكوئِة والعِلْميَّة وَالفَّيَّة

#### أ \_ دوافعها :

١ ـ التيازج العرق والحضاري، حفر العقل الجديد أو المتجدّد على توسيع نطاق العمل الفدّي، والعمل الفدّي في شتّى مناحيه.

٢ ـ النهضة العباسيّة، في شتّى مبادين المعرفة والفنّ ، والكتب المنقولة والموضوعة التي وصل إشعاعها الى الغرب وكانت للمفكّرين والفلاسفة وأرباب الفن عاملاً قويًّا من عوامل المشاركة ، والعمل التطويريّ.

٣ ـ رجال العلم والفنّ الذين انتقلوا الى الغرب وأسهموا في البنيان الحضاري الجديد.

\$ \_ رواج الثقافة في الأندلس، وتشجيع الحكّام لها ولأربابها، وقد عمل الحكّام على إنشاء المعاهد العلمية في المدن والقرى، وساعدوا على نقل ما صُدِّف في الشرق العبّاسي ونشره في الغرب، والحكّم من أشهر الحلفاء اهتماماً للقضية الثقافية، وقد جمع العلماء من الأقطار، وأجرى عليهم المرتبّات، وابننى سبعاً وعشرين مدرسة، وفي عهده ازدمرت جامعة قرطبة التي أسسها عبد الرحمن الثالث في الجامع الكبير. وقد ضمّت العاصمة، مكتبة كبيرة.

النّروة التي وسّعت حياة التّرف ووسّعت معها حركة الغناء والموسيقى.

حرية الفكر التي رافقت عدداً كبيراً من الحكام والرؤساء والتي أناحت للفلاسفة
 وأصحاب الرأي أن يقبلوا على الفلسفة توسُّعاً وتلفيناً وتأليفاً.

#### أ\_ مظاهرها:

السرق، وإن عملوا للعة: نزع الأندلسيّون إلى أن يظلوا متميّزين عن سائر إخوانهم في بلاد والأشرق، وإن عملوا في بده أمرهم على الاستعانة بالمشارقة وعاكاتهم في شتى الأحوال والأشال. أمّا في موضوع اللَّفة فقد كانوا مشارقة في استعالها وفي الحضوع لقواعدها التخاطب فقد كانت اللعة العربيّة الفصحى لفة البلاد الأسميّة، يفخر رجال الحكم والنقراد بكتابتها ، وبسمى الوزراء والقضاة وكتاب الدَّواوين في إنقائها وفي استعالها على أحسن وجه وأفصح أسلوب ؛ وكان ملوك الظوائف يجمعون في بلاطاتهم ودواوينهم من يستطيع تقليد اسلوب ابن العميد والصاحب بن عباد في المشرق؛ وقد ازدهرت اللغة الفصحى في عهدهم ازدهاراً شديداً لأهم شجعوا الكتاب وأغذتوا عليهم المال



اسطولاب أندلسي من صنع طليطلة يرتقي عهده الى سنة ١٠٩٨ (متحف أكسفورد للتاريخ والعلوم)

الجزيل ، وأفسحوا مجالاً واسعاً للحرية الفكرية ، خصوصاً لأن تدريس اللغة الفصحى في المعاهد كان يحلُّ الصندارة ، فكان نظام التدريس أن يلفَّن الطالب أولاً أشعار العرب الأقدمين ولغتهم ، حتى إذا إستقامت له تلك اللغة انتقل الى الحساب ، فإلى حفظ القرآن\.

والى ذلك نقد اهتم علماء الأندلس للتصنيف في اللغة وعلومها. ومن أشهر أولتك العلماء أبو بكر الزيبدي ( ١٩٨٩ صاحب والواضح » في النحو والعربية ، وولحن العامة » و وابن الثياث ( ١٠٦٥ ) صاحب الملوقة » و اللغة ؛ وابن الثياث ( ١٠٦٥ ) صاحب والمدتكم ، وهو معجم رُتِّب ألفاظه على ترتيب كتاب والتين » للخليل ، وصاحب والمدتقص » وهو معجم نادر رُتِّبت فيه الموادّ بحسب المعاني ؛ والشتهري وصاحب والمدتوري ( ١٠٨٠ ) صاحب وشرح ديوان المتنبي » و « شرح الحماسة » ؛ وابن خووف النحوي ( ١٠٨٠ ) .

٧ \_ علوم الرياضيات والطبيعات: ازدهرت في الأندلس علوم الفلك والرياضيات يكلانها الأمراء والحكام في قرطبة وإشبيلية وطليطاتي برعابة خاصة ، وقد اشتهر فيها العَجْرِيطِي القَلْطِلِيّ (١٠٠٧) ، وجابر بن أَلْهَلَحَ الطَّبِطِلِيّ (١٠٠٧) ، وجابر بن أَلْهَلَحَ الاشبيليّ (١٠٥٧) ، وجابر بن أَلْهَلَحَ الاشبيليّ (١٠٥٠) ، ونور اللّين أبو اسحق البَطْروجيّ (١٠٠٤) تلميذ ابن طُقيل وصاحب «كتاب الهيئة » الذي ويُعدَّ قمة الحركة الإسلامية المقاومة لآراء بطليموس في الفلك ».

وازدهرت كذلك العلوم الطبيعيّة ولا سيّها علم إنّبات النظريّ والتطبيقيّ ، وقد جمع القرطبيّ أبو جعفو بن أحمد محمد الغالظيّ (١٦٦٥) نباتات اسبانية وأفريقية وسماها بأسهام العربيّة واللاتينيّة والبربريّة ووصف هذه النباتات بطريقة يصح أن يقال فيها أنّها أوفى وأدفّ ما في اللغة العربيّة في هذا الموضوع ، ووضع أبو زكريًاء بمحيى ابن محمد بن العوّام (نهاية القرن الحادي عشر) وسالة في الزّراعة بعنوان "كتاب الفلاحة"، وهذه

ا حالج مقدّمة ابن خلدون، ص ١٥٣٥. و ووفيات الأعيان، لا بن خلكان، الجوه ٣٠ . ص
 ٢ حالج وبيمة الدّمر، الثعالبي، الجوه ١، ص ٤٠٩، و ووفيات الأعيان، لا بن خلكان، الجوه ٣٠ ص
 ٣٣٨. ٣٣٠. ٣٠٠.

الرسالة «أهم ما صنفه المسلمون في الزّراعة بل هي أهم مُؤلّفات العصور الوسطى في مذا المؤسّرة الوسطى في مذا المؤسّرة ، ومن أشهر علماء الطبيعة أيضاً ابن الطال ( ١٧٤٨ ) صاحب والجامع المفراوي ( ١٩٣٣ - ١٩٣٧) وصاحب التصريف لمن عجز عن التأليف، في الطبّ ، وأبو موان عبد الملك بن أبي العلاء الملقّب بابن زهر (١٩٦٣) صاحب «التّسير في المناواة والتدبير» في الطبّ .

٣ علوم الطلقة: ذاعت في الأندلس مؤلّفات الفلاسفة من أمثال الفارايي وابن سينا وإخوان الصفاء ، فأقبل عليها الطلّاب في شغف شديد ، وهم الفقهاه والمترتمون في وجد الحركة يعارضونها أشد المعارضة على أنها رجوع الى الوثيّة القديمة ونهجُم على المقائد الدينيّة . أمّا الأمراء والحكّام فقد عزّزوا الفلسفة تارة ، وهاجموها تارة أخرى إرضاك لرجال الدين ، وتمشياً مع رغبة النافين. ومن مشهوري فلاسفة الأندلس ابن باجة (١١٤٨) ، وابن طُقيل (١٨٦٦) صاحب وحيّ بن يقظان» ، وابن رشد (١٢٦) عاحب الحيّ بن يقظان» ، وابن رشد الرحل الرحل المنافق القرون الوسطى .

4 المحقور والنقش والعارة: وانصرف الأندلسيّون كذلك الى معالجة الأواني الحزيقة . المجوّلة الأواني المخرّسة من المخرّسة من المحرّسة من المحرّسة من المحرّسة من المحرّسة من المحرّسة المحرّسة من المحرّسة المحرّسة

وبرع الأندلسيّون بفن العارة وهندسة البناء ، وقد مزجوا فنّهم بالطّراز الإسباني القدم ، وراحوا يبنون الحنايا على هيئة حدوة الفرس ، ويرفعون الأقية على عقود متقاطعة . وقد أشرنا فيا سبق الى القصور والبرك والحمامات والجسور والمساجد التي بناها الحلفاء والأمراء والتي لا تزال الى اليوم من أعاجيب الدنيا في الفنّ واللّـوق.

١ \_ طالع «تاريخ العرب»، لفيليب حتي، الجزء ٣، ص ١٧٨ -- ٦٨٧.

٥ الموسيقي: انتقلت الموسيقي مع العرب الى الأندلس. وكان زِرْ قَالِب خير من مثل ذلك الانتقال. إنّه فارسيّ الأصل الم نشأ في بغداد واشتهر في فنّ الفناء فقرّبه هارون الرّشيد وأبناؤه. ولما طار صبته نقم عليه اسحق الموصليّ فقرّ إلى شيالي افريقية ثم علم الله المندلس. وكان ذلك في سنة ٨٢٧ أي عقب موت الحكم الأول وفي مطلع عهد عبد الرحمن الثاني. وكان عبد الرحمن يسعى في أن تنافس قرطبة بغداد في البذخ وأجرى عليه ثلاثة آلاف دينار في السنة ، ووهبه عقاراً في قرطبة قيمته أو بمون ألف دينار حواربي من الرّفقة ما لم يبلغة أحداً من أرباب القر للذك المهد. وكان حينار في السنة ، ووهبه عقاراً في قرطبة قيمته أو بمون ألف دينار رباب من رجال العبقرية الفنيّة ، يعرف عشرة الأف صوت بأشعارها وألحاباً. وكان خلس خامساً لم يبلغنا اسمة ؟ وجعل مضرب العود من قوادم النسر بعد أن كان من خشب . خامساً لم يلينة وطبطلة وبلنسية وغرناطة . ويتلو زرباب مرتبة أبو القلم عباس من فوناس (١٨٨) وإليه يُمزى الفضل الأكبر في إدخال الموسيقي الشرقية الى السبانية والمحمد) إله .

وهكذا انتشرت الموسيقى في الأندلس انتشاراً واسعاً ، ولا يستبعد هنري بيريس أن يكون الأندلسيّون قد توصّلوا الى معرفة سرّ «الهرمونيّة» الموسيقيّة \*. وكان للألحان سلطان شديد على قلوبهم .

**H. Peres,** La Poésic andalouse, p. 41.  $-\pm \chi$ 

والفطة وزياب ه منسونة من لفظين فارسيتين: وزره أي ذهب ، وهآب ه أي ماه . واسم ذلك المقتي أبو الحسن على بن نافع . وابن عبد ره يادهب الى أن زرياب من أصل زيمي . (الفقد لقريد، الحجوم س ٧٤٤ ـ و ٢ ـ ـ الفري ، الجزء ٢ س ٧١ ـ ٨٠ ـ الحوارفيم (مفاتيح المطوم) ، من ١٣٧. وكان زرياب الى ذلك رجل علم وأدب وظرف ، وكان رجمة أي أمور الؤي . ـ طالم : فيلب حتى ، الجنو ٣ ، من ١٣٣.

و H. Pérès ص ۳۰۲ ... والمقري، الجزء ۲، ص ۸۷ ـــ ۸۸

٣ فيلب حتى: تلويخ العرب، الجزء ٣، ص٠٩٠ لل ١٩٠٠. ويقال ان عباس ين نوناس هو أول من استنبط في الأندلس صناعة الرجاح من الحجارة، وانه صنع آلة في منزله على هيئة السمة يُعقِّل للناظر فيها أنه يرى النجوم والغيرم والبروق. وكان أول رجل حاول الطيران بطريقة علمية (طالع الفتري، الجزء ٣، ص ١٣٥).

H. Pérès La Poésie Andalouse, p. 380. - £

قال فيليب حتى: «إنّ المسلمين الغربيّن كانوا أكثر مبلاً لل فنّ السبّاع والطّرب من زملائهم الشرقين. ولم يأت القرن الحادي عشر حتى كانت الموسيقى الأندلسيّة قد كسفت شهرة بغداد في هذا الموضوع. وفي هذه الحقبة أصبحت إشبيلية تحت حكم بني عبّاد الذين حكوا قرطبة أيضاً مدة وجيزة مركزاً للموسيقى والغناء وغيرهما من ضروب اللهو التي تُقرن عادةً بعصور العرب الزّاهية في ربوع الأندلس... واشتهرت عاصمة بني عبّاد بصناعة الآلات الموسيقية وتصديرها. وهناك رسالة في الموسيقى ترجع الى عصر المرابطين للفيلسوف ابن باجة (١١٣٨)... وظهر في عهد الموحّدين فيلسوف آخر هو ابن سبعن (١٢٦٩) بحث في تناسب الأنفام الموسيقيةً ....

وهكذا كانت الأندلس منارة إشعاع أنارت العالم وخطّت الطريق واضحة للعبقريّة الإنسانيّة في رحلتها الحضاريّة التي نعم العالم ولا يزال ينعم بثمارها البانعة.



<sup>1 .</sup> تاريخ العرب. الجزء ٣. ص ٧١٠ -- ٧١١.

#### مصادر ومراجع

فيلب حتى: تاويخ العرب مطوّل – بيروت. جرجي زيدان: تاويخ البتملك الإسلامي – بحموعة دار الجيل – بيروت. لجنة الجامعيّن لنشر العلم: تواث الإسلام – القامرة ١٩٣٦. قدري خافظ طوقان: تواث العرب العلمي في الوياضيات والفلك – ١٩٤١.

Leabon: La Civilisation des Arabes - Paris, 1861.

E. Levi-Provençal: La Civilisation Arabe en Espagne. Paris 1948.

G. Marçais: L'art de l'Islam. Paris 1946.

H. Terrasse: L'Art Hispano - Mauresque des origines au XIIIe s. Paris 1932.



\_ بيئة الأدب المغربي

النثر المغربي :

\_ الخطابة \_ الترسيل

التاريخ والجغرافية والرحلات

الشعر المغربي :

\_ نظرة عامّة ـ شعُّواء المغرب العربي .

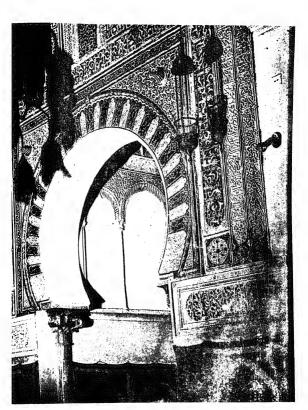

محراب سيدي بومدين في تلمسان.

# البَابُ الأوّل بيئة لالأوكب لالمغربيّ

أ\_ فتح العرب للمغرب: تمُّ هذا الفتح في عهد يزيد بن معاوية سنة ٦٢هـ/ ٦٨١م.

إلى السحواب البريو: تمكّن الإسلام من البلاد فانتشرت معه لغة القرآن، واهتم الحكّام للأمر فأنفذوا الى
 أفريقية معلمين وفقهاء ساعدوا على التعريب.

#### ٣ \_ الحالة السياسية والاجتماعية والثقافية :

أ\_ عهد الفتوح: حال سيئة لتعدُّد الفِتَن.

ب \_ عهد النهضة المغربية: بدأ هذا العهد مع المرابطين عندما احتك المغرب بالأندلس وحضارتها ،
 وانشر العلم ، وازدهرت الفنون .

يشت وعندما قامت دولة الموتحدين ترغم المهدي بن نومرت الحركة الأدييّة، وراح الحكّام يشتون الترجمة والفقل والعلوي، وأنساؤا المعارس وجعلوا التعليم إجهاريّاً، فنيغ عدد كبير من الفقهاء والجعلماء واشتر ابن آجريم في النحو، وابن خالدون في التاريخ، وابن بطولة في الرحلات. والجزيل في الكيمياء.

ولكنَّ هذه النهضة فترت في عهد السعديَّين وعهد العلويِّين.

#### أ \_ فتحُ العرب لِلْمَغْرِب :

تم فتح العرب للمغرب في عهد يزيد بن معاوية سنة ٢٦هـ / ١٨٦ م على يد عقبة ابن نافع . فقَيْحَت طنجة أوّلاً ، ثم سارت الجيوش العربية في بلاد البربر من بلد الى بلد حتى بلغت المحيط الأطلنطي . فاتنشر الإسلام في جميع الأصفاع المغرية . ولما توفي عقبة بن نافع انتشرت الفوضى في البلاد ، وعمّت الفتن ، الى أن كان عهد الوليد بن عبد الملك ، فقدم موسى بن نصير سنة ٨٧هـ والياً على أفريقية ، وقبض على الأمور بيد من حديد ووفع لواء النظام ، ولما استنب له الأمر فكر في فتح الأندلس فكان من أمرها ما كان .

#### ٢ ـ استعراب البربر:

اعتنق سكان المغرب الإسلام، وقد دعاهم ذلك الى تعلَّم لفة القرآن. ولما كان علم الله القرآن. ولما كان عهد حسّان بن النعان الغسّاني، والى افريقية من قبل عبد الملك بن مروان أصبحت اللغة المربية لفة البلاد الرسمية. زد على ذلك أنَّ عمر بن عبد العزيز أنفذ الى افريقية عشرة فقهاء يعلمون الناس القرآن والدين، وكذلك انتدب موسى ابن نصير عدداً يلذكر من الفقهاء والقرّاء للغرض نفسه. وهكذا انتشرت اللغة العربية انتشاراً واسماً فيا بين شعوب البربرحتى إنَّ طارق بن زباد استطاع أن يلتى فيها ، عند فتح الأندلس ، خطاباً بليغ الكلام ، متين التركيب. وهكذا تقلّص ظلّ اللغة البربريّة شيئاً فشيئاً وكانت السيادة للعربيّة.

#### ٣ً – الحالة السياسيّة والاجتماعيّة والثقافيّة

أ - عهد الفتوح: مرّت على المغرب فترة من الزمن طويلة بعد دخول العرب إليه
 وهو في حال سيئة من الوجهة السياسية والعلمية والأدبية ، وذلك لنعدد الفتّن ، ولأنّ
 المغرب كان على جانب عظيم من الإنحطاط والجهل.

#### ب - عهد النهضة المغربية (عهد الموابطين والموحّدين):

١ - ازدهار شامل: لمّا قامت دولة المرابطين مع عبدالله بن ياسين وامتدَت أطرافها مع يوسف بن تاشفين الذي ضم أطراف المغرب، وأنقذ الأندلس من يد ألفونس السادس وقد كاد يستولي عليها، وقرّب ما بين أهل الأندلس والمغرب في ظلّ دولة واحدة، كان لاحتكاك المغرب بالأندلس أثر فعّال في نهضة شعوب المغرب، فهامت بحبّ المعارف والفنون، وأصبحت مرّاكش التي بناها يوسف بن تاشفين ( ١٠٥٤هـ) حاضرة المغرب إذ ذاك، وأصبح بلاطها منتدى الشعراء والأدباء والحكاء، ودبّت الحمدور لارتشاف مناهل العلّم والثقافة، وكانت الحركة مباركة وإن لم تشمع المحمدور لارتشاف مناهل العلّم والثقافة، وكانت الحركة مباركة وإن لم تشمع مشعرة وإن لم يطل عمر الدولة القائمة عليها.

وما إن قامت **دولة الموحّدين** حتى تزعّم ال**مهديّ بن تومرت الح**ركة الأدبية في المغرب العربيّ وهو الذي شبّ على طلب العلم وجدً في تحصيله . إلا أنّ العلماء اجتمعوا

على مناهضته ، فلما يئس من إصلاحهم ومجيء الحير على أيديهم وجَّه همَّه الى طبقة العامّة من الشعب وأخذ يدعوهم الى الرّشد، ويعلّمهم أمور الدّين ويسعى في تأديبهم، ولكنَّه لم ير نتيجة مسعاه ولم يفرح بالانتصار على خصومه إذ عاجلته المنيَّة وهو سابٌّ في مقتبل العمر ، فخلفه رفيقه عبد المؤمن بن علي الكوميّ الذي أحاط الأمة بسياج الحكمة والتدبير، وحقَّق أملها في النهوض بمواصلة السَّعْي والعمل، وسَرْعان ما دانت له البلاد بعد أن قُوض دعائم الدُّولة المرابطيَّة. وهكذا انتقل الحكم الى الدولة الموحَّدية ، وقامت معها حركة تجديد وإنشاء وتعظيم في جميع مرافق الدولة ومصالح الأمة، وقد عادت تلك الثورة الاجتماعية على المغرب العربيُّ بالفائدة المحسوسة في حقل العلم والأدب، إذ نبَّهت الأفكار من الخمول، ونشطت الهمم من الحمود، ومما ساعد تلك النهضة الثقافيّة أنَّ الموحّدين اهتمّوا شديد الاهتمام للترجمة ونقل الكتب ، وشجّعوا العلوم ماديّاً وأدبيًّا ، وأنشأوا المدارس والمعاهد وحزائن الكتب، وجعلوا التعليم إجباريًّا واستقدموا من الحارج كبار العلماء لنشر المعارف، ورفعوا لواء الأمن والحويَّة في البلاد. ولم يقتصر عمل الموحَّدين على تشجيع العلوم الدينيَّة فحسب، بل تعدَّاها الى العلوم الأدبيَّة واللغويَّة والعلوم الحكميَّة التي انتشرت انتشاراً عظيماً لم تبلغه في أيَّ عصر آخر، حتى عُدّ هذا العصر عصرها الذهبي في المغرب، وقد عُنيت الدولة الموحّديّة أيضاً بعلوم الكيمياء والتنجيم والحساب والجبر والهندسة والتاريخ والجغرافية.

وقد امتاز الأدب في عهد الموحّدين ببساطته وخلّوه من الزخوف والصّنّعة، وخلّوه من السّفاسف الشائعة في الأدب العربيّ لذاك العهد، كما امتاز بتأثّره بالطّابع اللينيّ الذي كانت عليه الدولة الموحّدية .

٧ علام تختلة: ولما تداعت أركان دولة الموحدين وتقرّضت دعائمها ودبّ الى جسمها الانحلال عاجلها بنو مرين — وهم أعراب نزحوا من الصحراء الى الغرب — وأجهزوا عليها واستولوا على البلاد. وقد واصلت الحركة العلمية سيرها في عهدهم وشبخهها أمراؤهم تشجيعاً قويداً. فنزعت العلوم الشرعية منزع التبسط والتفريع ، ونهم عدد كبير من الفقها في هذا العصر ؛ وبلغت علوم اللغة والأدب أوجها فاشتهر إذ ذاك ابن آجروم في النحو ، وابن هاي أي اللغة ، وابن أبي زوع وابن خلدون في التاريخ ، وابن بعلوطة في الرّحلات . ولئن خفت صوت الفلاسفة فقد ازدهرت علوم الرياضة

والطبّ والكيمياء والهندسة والهيئة وما الى ذلك ، واشتهر ابن البنّاء العداوي في الفلك والرياضيّات ، وأبو الحسن المراكشي في الطبّ ، وأبو العباس الجزئاتي في الكيمياء ، وابد العباس الجزئاتي في الكيمياء ، وابد يرهم كثيرون وكلّهم من أصل مغربيّ ، وقد رفعوا اسم بلادهم الى اللدوة وكانوا من أركان العلم في العالم. أمّا الأدب فقد يلغ في هذا الصحركاله فتخلص من سائر التأثيرات الأجنبيّة عن النفس المغربيّة ، وشقّ لنفسه طريقاً نحو الغابة المقصودة ، وهي سدّ حاجة تلك النفس الظامئة الى حياة أدبية حرّة تتمثل فيها عواطفها وميولها ووسجا ياباها ومزاياها مصورة بصورة طبق الأصل لا تراة فيها ولا تصنّع ولا ادّعاء ولا تقليد ، فيلغ تلك الغابة وأوفى عليها بمزيد التقنّق والإبداع ، ولاسبّيا في الشعر الذي حمل الطابع المغربيّ منذ هذا العصر، فتجد الحقيقة والمبراة والسبّي افي الشعر الذي التصنّع ، والقمل الى أوضوت أكثر من التعمق ، والرقة والجزأة والمستولة في غير ضعت التصنّع ، والقمل الى أوضوت أكثر من التعمق ، والمقام الذي يحتى أن يقال عنه إنه طرح المذكر ، والذي لم يسع ابن خلدون إلا أن يقال عنه يعتم عرض ما مني به أدباء المغرب من محمول الذكر ، والذي لم يسع ابن خلدون إلا أن يعترف بعناع يعتم عن ما عكم من محقول الذكر ، والذي لم يسع ابن خلدون إلا أن

٣- انهيار أدبي تهم نهضة مباركة: وقد أخذت الحركة الادبية تنحط شيئاً فضيئاً بعد ذلك العهد، أي في عهد السّعديين وعهد العلويين الى أن كادت جذوتها تنطفى; وها هي بلاد المغرب تعود اليوم الى نهضتها الأولى وتُقبل على العلم بشغف، وترفع لواء المعرفة عالياً، وتربد أن تُتجدد الماضي وترجع الى مركزها المرموق في العلم والأدب.

# البَابُلِث إِنْ اللَّتُ ثَرِ الْكُفُّ رِيِّ الفصَّ لُ الْاوَل المُغطَّ السَّدة

كانت دواعي الحطابة متعادة في المغرب ولاسيا في العصور الأولى عصور الفتوحات ونشر الدين الجديد، عصور الأحزاب السياسية، والحصومات القومية، وقد اشتهر من الحطباء عدد كبير نذكر منهم طارق بن زياد، ومحمداً المهدي بن توموت، وأبا حفص عمر بن عبد الله الأغانيّ، وأبا مدين الفاسيّ.

# طارِق بن زياد - محسمد الهدي بن تومرت

#### أ\_طارق بن زیاد:

هو يربريّ من زنانة . في سنة ٩٧ هـ عبر البحر الى اسبانية ، وسنة ٩٤ هـ أجهز على لُذ - بن . وقد توقّي في دمشق سنة ١٠١ هـ/ ٧١٩ م.

خطية طارق من النوع الحربيَّ ، وفيها لهمجة حياسَّة ، واسلوب متين، وعبارة شديدة الوقع ، واندفاع عاطني .

#### ب .. محمد المهدي بن تومرت:

ب المرابع بالموجد على المرابع الله الشرق ثم عاد الى بلاده يريد إصلاحها ، فحاربه العلماء ؛ ولكن طلابه الموجدين أصبحوا دعاة توجيد . توقي سنة ٧٤١هـ/ ١٣٢٩م.

هو من رجال الفكر العميق، والنظر البعيد، والبلاغة القائمة على تفهّم النفسيّات . وهو في كلامه ذو منطق سديد، وسلاسة وانسجام وسهولة.

#### أ\_ طارق بن زیاد (۱۰۱هـ/ ۱۹۹م)

#### أ ـ تاریخه:

هو قائد شهير من قواد الفتوحات العربية الإسلامية في العهد الأموي. نسبه الادريسيّ الى قيلة زنانة البربريّة. وقد ولاه موسى بن نصير مدينة طنجة ، وفي سنة ٩٢هـ أي في زمن الخليفة الوليد بن عبد الملك ، جهّزه باثني عشر الف جنديّ عبر بهم البحر إلى اسبانية. كثير العدد وافر العدّة. البحر إلى اسبانية. كثير العدد وافر العدّة. وفخشي طارق أن يتقهقر رجاله فبادر الى إحراق اسطوله ليقطع لهم الأمل في الرجوع ، وألقى فيهم خطبته المشهورة ، فاندفعوا على الإسبان اندفاع المستميت وهزموهم شرّ هزيمة. ومشى طارق في طريق فتوحاته ، وقبض على لذريق وقتله سنة ٩٤هـ ، وبعد ذلك استدعاه الوليد الى دمشق حيث مات سنة ١٩٨٨م.

#### أ – خطبته:

خطبة ابن زياد من النوع الحربي القناليّ. وقد نوسًل فيها للإنتاع باللهجة الحاسيّة المؤثّرة، وبمتانة الأسلوب الذي يفيض نبضاً، وبشدّة وقع العبارة، وبحسن سكّ الألفاظ، وبالاندفاع العاطفيّ، وقد جعل جنوده في موقف حرج لا مجال فيه إلّا للموت أو الاستماتة في القنال، وجعل نفسه مثالاً حبًّا يتقدّم صفوف المحاربين. وخطبة ابن زياد من أووع الحطب الحربيّة التي عوفها التاريخ.

## ب - محمّد المهدي بن تومرت (٤٨٥ ــ ٢٥/ ١٠٩٢ ــ ١١٢٩م)

هو أحد خرّيجي مدرسة ابن ياسين الإصلاحيّة، وقد شبّ على طلب العلم، ولما أكمل دراسته الأولى رحل الى الشرق للتربَّد من المعارف وفنون العلم والأدب، فتشيّع هناك بالأفكار الحرّة والمذاهب الفلسفية والكلامية، ثم عاد إلى بلاده وهو يدغدغ أملاً واسعاً في إصلاح البيئة المغربية وإنعاش الوح الإسلاميّة، وما إن بدأ بتنفيذ خطّته حتى هبّ العلماء لمحاربته، فاتتجه شطر العامّة يعلّمهم تارةً بالبربريّة وطوراً بالعربيّة، وألف لهم الكتب ، فأقبلوا على دراستها وتفهّمها ، ورسخ مضمونها في عقولهم ، وأصبحوا ، كما أرادهم ابن تُوموت، دعاة التوجيد الحقّ ولذلك سياهم «الموحّدين». وأمّه الناس فعرف كيف يستميلهم ، وأدخلهم في فوقته حتى أصبح سلطاناً مطاعاً ، بل ملكاً صاحب دولة في قلب الدولة الشرعيّة ، فأثارت أعاله هذه سخط المرابطين ، وصمّعوا على محاربته ، وأرسلوا له أوّل طلبعة سنة ٥١٥هـ. وقد ثابر على محاربتهم ، إلّا أنه لم يشهد نتيجة مسعاه، إذ حاجلته المنيّة وهو شاب ، فتوفي سنة ٤٢هه/ ١٣٧٩م.

## لابن تُومرت عظاتٌ وخطب ووصايا كثيرة.

ابن تومرت من رجال الفكر العميق، والنَّظر البَعيد، والبَلاغة القائمة على تفهم النفسيات، وعلى الحذق في تقديم البراهين التي تستهوى الشَّب وتستولي على قلبه ولِيّه. وقد جمع الى ما تقدّم مَنْطقاً مديداً، وكلاماً رائعاً في سلامته وانسجامه ومعهولته. قال ابن خلدون في كلامه على ابن تومرت: ووانطوى هذا الإمام راجعاً الى المغرب بحراً متضجّراً من العلم، وشهاباً وارباً من المدين،



# الفصّ لُ الشّايف الترسسُ ل

كانت الكتابة في عهدها الأول علودة الأغراض، جائبة المعاني، موجزة الأسلوب، خالية من الزخرفة والنشيق، ولما أتسعت آفاق العلم والرقميّ، وانتشرت الحضارة في جميع وجوه المعيشة، كثرت أغراض الكتابة وتنوّعت أساليها، ومن تلك الأساليب الكتابة الديوانية وموضوعها مكاتبة الأمراء والعمال، وما يتخللها من إعلام بالحال وتقليد وظيفة وصرف من الحدمة وما إلى ذلك ؛ والكتابة الأدبية وقد انصرف اليها عدد كبير من الأدباء، وهي تشمل الإخوانيات والمناظرات والمقامات والتوقيعات وما إلى ذلك. ومن أشهر المترسكين أبو جَعَفر بن عَطِية، وأبو عَتِيل بن عَطِية، وسُلَبَهان المُوجَدي.

# أبوجَعفر بن عطِيَّة - أبو عَقيل بن عطِيَّة سُكِياة سُكِيات اللهِ عِدِيّ

#### أ\_ أبو جعفر بن عطيّة:

التحق في مطلع حيانه بملوك لمتونة ، واستدعاه عبد المؤمن للكتابة عنده ثم وقاه الى رتبة وزير وقد أوقع به حسّاده سنة ٥٩٠هـ/ ١١٥٨م تاركا مجموعة وسائل نزع فيها منزع الإطناب والزخرفة .

ب ـ أبو عقيل بن عطيّة:

هو شقيق السابق وله كذلك مجموعة رسائل حافلة بالإطناب والزخرفة.

جـــ سلمان الموحّدي:

هو الأمير أبو الربيع سلميان بن عبد الله بن عبد المؤمن. نشأ في بيت ملكيّ ساعيًا وراء العلم ، وقد ولي شؤون بجاية فسيخليات ، وكان قصرء عميّة الأدباء.

له دبوان شعر ومحموعة رسائل.

### أ\_ أبو جعفر بن عَطيّة (١٧٥ ــ ٥٥٣هـ / ١١٢٣ ــ ١١٥٨م)

هو أبو جعفر أحمد بن عطية القضاعي المراكشيّ. ولد عام ١٥٧ه هـ، وكان فتى عصاميًّا تبرَّا فرى المجلد بمحض جدّه واجتهاده، وقد التحق في مطلع حياته بملوك لمتونة ، ثم حارب مع أبي حفص عمر الهنتائي أحد قواد الموحّدين ، وكتب عنه إلى عبد المؤمن رسالة يخبره فيها بأحد الفتوح ويصف الواقعة ، فأعجب بها عبد المؤمن أشد الإعجاب ، وسأل عن كاتبها وطلبه للكتابة عنده ، ورقاه الى رتبة وزير ، وكانت وزارته «زينًا للوقت وكالاً للمدلة ، على ما ورد في كتاب الاستقصا. وقد بلغ أبو جعفر منزلة كثر حساده عليها ، فكادوا له حتى أوقعوا به عام ٥٥٣ه د.

لأبي جعفر بن عطية **مجموعة رسائل أشهرها انتنان: الأولى رسالة نثريّة شعريّة** يستعطف بها عبد المؤمن، والثانية رسالة الى الموحّدين بمراكش يصف لهم فيها موقعة حربيّة انتصر فيها أبو حفص.

أسلوب أبي جعفر في ترسُّك هو أسلوب العصور المتأخّرة من العهد العباسي حيث طفت الصَّنعة ، وكثر التّضمين ، وتعدّدت الإشارات التاريخيّة والدينيّة وما إلى ذلك . هو أسلوب الإطناب والزّخوفة والتُعقيد . وقد كان لأبي جعفر مكانة عظيمة في نظر أبناء زمانه حتى قال عبد المؤمن : «ذهب ابن عطيّة وذهب الأدب معه».

# ب\_ أبو عقيل بن عَطيّة (٢٠هـ ٥٢٠هـ/ ١١٢٦ ـــ ١١٥٨م)

هو أخو الوزير أبي جعفر بن عطيّة.

لأبي عقبل مجموعة وسائل أشهرها رسالة أنشأها عن الخليفة عبد المؤمن الى طلبة تلمسان يُعلمهم بفتح فُسنَّطينة ، ويخبرهم بإنابة يحبى بن عبد العزيز صاحب بِحَاية الى التوحيد

سار أبو عقيل بن عطيّة في ركب أصحاب الصناعة وراح يدبّبج الرسائل في تألّق

وزخو**قة وإطناب،** وقد جعل السُجع من القواعد التي تمشى عليها، وأراد التفنّن فيه فَلْكُ القوافي، وأدخله بعضه ببعض في تركيب وتعقيب، وفي بلاغة ومنانة.

## سليمانُ الموحّدي (٦٠٠هـ/ ١٢٠٣م)

هو الأمير أبو الربيع سليان بن عبد الله بن عبد المؤمن الكويميّ الموحّدي. نشأ في بيتٍ ملكيّ وأكبّ على طلب العلم والأدب. وقد تعشّق المجد وصبا الى العلاء، وما لبث أن عيّنه ابن عمه الخليفة يعقوب المنصور والياً على بِجَابة. ولما ثار بها عليّ بن غانية نقله الى ولاية سِيجلياسة. أما قصره فكان محبّة الأدباء من كل حدب وصوب. وقد. توفي نحو سنة ١٦٠٣م/ م/ ٢٠٠٣هـ.

لأبي الربيع مجموعة رسائل كما له ديوان شعر، ومختصر الأغاني، وهو أديب بني عبد المؤمن ونابغتهم.

# الفصّ لُ الشّالث النّاريخ وَالجغرافية والرّحلات

اهتم أهل المغرب للتاريخ والجغرافية والرحلات كها اهتموا لسائر العلوم. وقد شمل تاريخهم السير، والتراجم، وتاريخ الملوك، وتاريخ الملدان وما الى ذلك. وقد ضربوا في المبلاد والمبحار للعلم، والحمح ، والتجارة، والاكتشاف، ودونوا أخبارهم ونتائج اختباراتهم ومشاهداتهم، واشتهر منهم في هذا الباب الشَّريف الإدريسي، وابن بَعُلُوطة، وابن خَلَمُون.

# الشّريفُ الإدريسيّ - ابن بطّوطَ تَهُ الشّريفُ الإدريسيّ - ابن خَلدُون

#### أ\_ الشريف الإدريس:

1 - تاریخه: رُلد بسبت مسنة 825 هـ ( ۱۹۰۰ م. وبدأ اسفاره في السادسة عشرة من عمره ، فساح في أفريقية وآسية الصغرى وسواحل فرنسة وانكاثرة. وقد استدعاه ملك صقايمة نوضع له خريطتين للعالم. توقي سنة 92ه هـ / ۱۹۱۹م.

إ \_ أديه: للادريسي كتاب ونزهة المشتاق في اختراق الآفاق.. وقد جعله شرحاً للخريطتين
 وتعليقاً عليهما فكان من أدق ما وضعة الأقدمون في الموضوع.

#### ب ابن بطوطة:

آ ـ تاريخه: ولد في طنجة وقام بثلاث رحلات زار خلالها أكثر العالم المعور لذلك العهد.
 وتوقى سنة ٧٧١هـ/ ١٣٧٧.

 ﴿ أَدِيهِ: لا يَرْ يَلُوطَةُ كَتَابٍ وَتُحْفَةُ النَّظَارُ فِي طُوالِبِ الأَمْصَارِ وَعَجَالِبِ الأَسْفَارِءَ وَفِيهُ خَبر رحارته، وقد أبدى فيه دقة في لللاحظة ومقدرة على المرافية وأنساع في الآفاق واستغلال في الحكم. وكلامه لا يخلو من مغالاة.

#### جـ ـ ابن خلدون :

أ\_ تاريخه: ولد ني تونس وطلب العلم ني شنى فروعه ، وتغلّب في الوظائف والمسؤوليّات ،
 وأكثر من التنظّل والسنّر ، وسنُجن سنين ، وأخيراً سافر لل مصر وتولّى فيها مناصب التدريس والقضاء ومات هناك سنة ٨٠٨هـ/ ٢١٤٠٦ م.

ع \_ أوبه : لابن خلدون «كتاب الديّر» وديوان الدُيندا والحَبّر» في أيّم العرب والسجم والبرير» ومن عاصرهم من ذري السلطان الأكبر، وأشهر ما في هذا الكتاب والقلمة، وهي صورة حيّد المديرة الإجهاميّة في خلف الديات التي تقلّب فيها الرجل، والمصر الذي انقضف فيه حياته، وفيها تمثيل وتشيل لمشي تظاهرات وعاصر وأصاحات الحياة الأجهاميّة.

## أ- الشَّريفُ الإدريسيِّ (٤٩٤ - ٥٦١هـ / ١١٠٠ - ١١٦٦م)

#### أ\_ تاريخه:

#### ٢ - أدبه:

وضع الإدريسي لملك صقلَية خريطتَيْن جغرافيّين للعالم الذي توصّل الى معرفته : خوي**طة جداريّة ، وخريطة أرضية** حفرها على لوح من الفضّة ، وكتب عليها ، بأحرف عربيّة ، كل ما عرفه من البلدان .

و إلى جانب هذا الأثر الجلبل وضع الادريسي كتاب ون**زهة المشتاق في اختراق** ا**لآقاق**، وضمّنه شرحًا مفصّلاً للخريطتين المذكورتين؛ وقد قسم الأرض المعروفة لعهده الى سبعة أقاليم، أو مناطق، ثم قسم كلاً من هذه الأقاليم الى عشرة أقطار متساوية ، ووصف كل قسم وصفاً دقيقاً ، فيين موقعه ، وتكلّم على جباله وبحاره وانهاره ، وعلى كل ما يحويه من ماه وجهاد، وعلى مُدنه ، وسكانه وجنسيّاتهم وعاداتهم ودولهم ، وما يعيش فيه من حيوان ونبات ... إلى غير ذلك ممّا لفنّ الموضوع الجغرافيّ الله في دقّة وواقعيّة وتبيين. وقد طبع الكتاب في رومة سنة ١٩٩٧، ونشر باللّاميّيّة في باريس سنة ١٩١٨، وترجم الى الإيطاليّة والفرنسيّة ؛ وعُدّ مصدراً مهمّاً من مصادر علم الجغرافية .

# ب - ابنُ بطوطة (٧٠٣ -٧٧٩ هـ/ ١٣٠٤ - ١٣٧٧م)

### أ ـ تاریخه:

هو أبو عبد الله عمد بن عبد الله الطُّنجيّ الممروف بابن بِعلُوطة ولللقب بشمس الدين. ولد في طنجة ونشأ في كنف أهله ناعم البال هادئ، السَّرب، وفي سنة ١٣٣٥ عنّ له أن يقوم بفريضة الحجّ، فقصد مكّة، ولكنه لم يقف عندها فراح يتجوّل من بلد الى بلد حتى جاب أكثر العالم المعمور لذلك العهد، ثم قفل راجما ألى وطنه سنة الى بلد حتى جاب أكثر العالم المعمور لذلك العهد، ثم قفل راجما ألى وطنه سنة ستو ١٣٤٩ م. ولم يمض إلا زمن يسبر حتى قام برحلة ثانية الى اسبانية، ثم برحلة ثالثة دامت سنتين نجوًّل خلالها في مجاهل أفريقية، ثم عاد إلى بلاده سنة ١٣٥٤ م، فأسأله أمير مراكش، السلطان أبو عنان المربئيّ، أن يبوَّن أخبار رحلاته، فأسلاها على كاتب السلطان محمد بن جُزيّ الكليّ، وانهي من عمله هذا سنة ١٣٥٦ م، وأسأه وتُحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار». وقد توفّي ابن بطوطة سنة ١٧٧٧

### ¥ - أدبه:

وفلسطين ولبنان وسورية والعراق والعجم والأناضول وسائر بلاد العرب والهند وما جاورها ؛ وجاب في الرحلة الثانية بلاد الأندلس، وفي الرحلة الثالثة بلاد السُّرداني مبتدئاً بسيجلاسة، فينْفازي ، وإيوالانن ، وزاغري ، وكارسخو، ومالي ، وتُشْبُكُنو، وتكشًا ، وبلاد هكار.

وقد اهتمّ العالم لهذه الرحلة فنقلها العلماء إلى اللّاتينيّة والإنكليزيّة والفرنسيّة والألمانية والتركيّة والهنديّة، وطبعت طبعات متعلّدة في باريس ومصر.

### ٣ - قيمة الرحلة:

كتاب ابن بطوطة موسوعة معلومات جغرافية ، وقد أبدى فيه صاحبه من دقّة في الملاحظة ومقدوق على المراقبة ، واتساع في الأذاق ، واستقلالو في الحكم ما يجمل على الاعجاب ؛ إلّا أنّ من تنبَّع أخبار الرجل لمس في أقواله المغالاة ، والاكثار من ذكر العوائب > كما عثر على عدد من الأضافيل والأرهام . وقد ذهب بعض النقاد الى أنّ ابن بعفوظة لم يصل إلى الصين ، وأن أقواله فيها بحرّد تافيق . ومها يكن من أمر فإنّ ابن بطوطة قد أضاع في رحلته الأولى ما دوّنه من معلومات فلا عجب إن قصَّر في بعض التحقيقات والتحرّيات ، وهو يروي ما يروي في صداجة وفكاهة ، وفي لغة سهلة تتحط أجياناً إلى الركاكة . وهو يُمَدُّ من المصادر الهامة لعلم الجغرافية ، وله الفضل الأكبر على من كتب بعده في هذا المؤضوع .

جـ ابنُ خلدون (٧٣٧ ــ ٨٠٨هـ / ١٣٣٢ ــ ٢٠٤١م)

#### أ\_ تاریخه:

هو عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضريّ. ولد في تونس سنة ٧٣٧هـ/ ١٣٣٧ م، ونشأ على حبّ العام وتحصيل المعارف، وقد اتّصل بعلماء عصره من مثل عبد المهيمن «إمام المحدثين والتّحاة بالمغرب»، وإبراهيم الآبلي «شيخ العلوم العقلية»، ولازم عبد المهيمن وأخذ عنه، «ساعاً وإجازة»، الأمّهات الستّ، وكتاب الموطأ للامام مالك، وكتاب السيّر لابن إسحق، وكتاب ابن الصلاح في الحديث، ولازم الآبلي عدة سنوات ، وأخذ عنه العلوم الرياضية والمنطق ، وسائر الفنون الحكية . ثم استدعاه الوزير ابن وتافراكين الى وكتابة العلامة ، عن سلطانه أبي إسحق ، وكانت مهمة كاتب العلامة ووضع الحمد فه والشكر فله بالقلم الغليظ ممّا بين البسملة وما بعدها ، من غاطبة أو مرسوم » . ثم انتقل ابن خلدون إلى أبّد ثم إلى تبسة فقفصة حيث التقى عالسلطان أبي عنان ووزيره الحسن بن عمر ، ثم سافر إلى بجاية ثم إلى فامل حيث التقى بالسلطان أبي نظمه فيها السلطان أبو عنان وفي أهل مجلسه العلمي ، وألزمه شهود الصلوات معه ، ثم استعمله في كتابته والتوقيع بين يديه » . وقد جرى إذ ذاك ما حمل السلطان أبا عنان على التذكر لابين خلدون والأمر بسجنه ، فسُجن ستين ، ولما توقي أبو عنان خرج ابن خلدون من سجنه ، ثم ولاه «خطة المظام».

وفي سنة ١٣٦٧ م رحل ابن خلدون الى الأندلس فنظمه السلطان فيها وفي علية أهل مجلسه، واختتُسه بالنجيّ في خلوته، والمواكبة في ركوبه، والمواكلة والمطالبة والفكاهة في خلوات أنسه:

وفي سنة ١٣٦٥ م غادر ابن خلدون الأندلس الى بجابة حيث ولاه السلطان محمد أبو عبد الله محمد أرفع مناصب الدولة أعنى الحجابة أي والاستقلال بالدولة، والوساطة بين السلطان وبين أهل دولته، لا يشاركه في ذلك أحده.

وفي سنة ١٣٦٦ م انتقل ابن خلدون إلى بيسكرة حيث أقام نحو ست سنوات وحيث اعتزل المناصب وراح يخدم هذا السلطان أو ذاك عن طريق استنلاف القبائل واستباعها. وولا نغالي إذا قلنا إنه أصبح بمثابة الملتزم والمورد لتلك القوى المسلّحة : إنّه كان يوجه المشائر الى خدمة السلاطين الذين يشايعهم حتى إنّه كان بصطحبا في بعض الأحيان ».

وليث ابن خلدون يتقلب في البلاد من بلد إلى آخر حتى بلغ مصر سنة ١٣٨٦م وقد قضى فيها ما بقي من حياته ، وتولّى فيها مناصب التدريس والقضاء الى أن تولّي سنة ١٤٠٦م .

### ۴ ـ أدبه:

الكتاب الوحيد الذي وصل إلينا من مؤلّفات ابن خلدون هو ه كتاب العِير، و**ديوان** للمبتدا والحبر، في أيّام العرب والعجم والبربر، ومن عاصرهم من **ذوي السلطان** الأكبر، وهو مرتب على مقدمة وثلاثة كتب:

المقدمة: في فضل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه، والإلمام بمغالط المؤرخين.

 الكتاب الأول: في السمران وذكر ما يعرض فيه من العوارض الذاتية من الملك والسلطان والكسب والمعاش والصنائع والعلوم وما إلى ذلك من العلل والأسباب.

— الكتاب الثاني: في أخبار العرب وأجبالهم ودولهم منذ بدء الحليقة الى هذا المهد؛ وفيه الإلمام ببعض من عاصرهم من الأمم المشاهر ودولهم، مثل النبط والسربانيين والفرس وبني إسرائيل والقبط واليونان والروم والترك والإهرنجة.

 الكتاب الثالث: في أخبار البربر، ومن إليهم من زنانة، وذكر أوليتهم وأجيالهم، وما كان لهم بديار المغرب خاصة من الملك والدول.

وممًا بجدر ذكره هنا أن الكتاب الذي يعرف الآن باسم ومقدمة ابن خلدون ،
 هو في حقيقة الأمر المقدمة والكتاب الأول من كتاب العبر.

تقلّب ابن خلدون بين مختلف المناصب، ورافق السلاطين في شتى منازعهم وأطوارهم، وشهد أحوال الأمم والمالك، واضطرب مع السّياسات خائضاً عبابها، متلوّناً بالنوان هرّبها وشبابها، وسار مع السَّسائس البلاطية مدًّا وجزراً، ثم اعتزل اللّذيا، وخلا الى قلمة ابن سلامة، يدون زُبُدة ما مخضته في نفسه الآيام، ونتيجة ما وصلى إليه الفكر بالتأمّل والاعتبار، فكان كتاب «المقدّمة» الشَّخم الذي عُرف به ابن خلدون، والذي جعله من روّاد الفكر العالميّ. وكانت «المقدّمة» صورة حبَّة للحياة الاجتماعية في مختلف البيئات التي تقلب فيها الرجل، وللعصر الذي انقضت فيه حياته؛ وهو عصر، كما رأينا، قد حفل بالهزّات التاريخية العنيفة في حَمَلي السياسة والفكر، وعمّده الموضى حتى سار في طريق التقهة في كانت ألوروبة آخذة في تسلَّق معارج وعمّة الرقيق والحضارة.

أراد ابن خلدون أن يُدون تاريخ المغرب فقدتم له بنظراته الاجتماعية والفلسفية التي شغلت المقادة والجزء الأول من الكتاب الذي أضيف الى المقادة. وقد سلخ ابن خلدون في كتابتها خدمسة أشهر، ثم عاد عليها بعد ذلك بالتيهذب والتُشقيح والزّيادة. وكان الدّاعي الى وضعها انصرافه الى كتابة التاريخ والتي تقتضي الرّجوع الى مآحد يُمناف الى النّقل معرفة أصول العادة وقواعد السياسة، وطبيعة العمران والأحوال في يُمناف الى النّقل معرفة أصول العادة وقواعد السياسة، وطبيعة العمران والأحوال في لمحدد، إذ كانوا يقتصرون فيه على سرد الوقائع والحوادث والأسماء أن ، فأراد أن يرفع الى انستمة من والمُحاودات ، والأسماء أن ، فأراد أن يرفع الى انستمة من الأعبار، بل أراد أن ينتهم ويعلل أن ، وأن يُعبر جميع الظاهرات الاجتماعية ما تستحقه من الأهمية.

من هذه النظرة السريعة على ابن خللون ومقلّمته تتجلّى لنا شخصية بارزة تقرن العمل الى الفكر. لقد عاش عيشة اضطراب ومغامرة قلَّ من عاشها، وفي نفسيته كثير من الطموح والشجاعة والأنفة والاستقلال الفكريّ. والظاهر أنه في مغامراته لم يتراجع أكثر من مرّة عن التغرير بحياته، ولعلّ شدّة جسارته كانت من عوامل إخفاقه.

والموضوعية هي الصفة الرئيسية لمقدّته. فابن خلدون يصف الأحداث ويجاول إيجاد القوانين التي تسيّرها من غير أن يظهر ميوله وآراءه الخاصة. إلّا أنه يشتمّ من وراء هذه الموضوعية رائحة تشاؤم قد يكون نتيجة الإخفاق في تحقيق الآمال، وقد يكون أيضاً من تأثير نظرية القدر المحترم الذي يسيّر الأحداث والذي يجمل أن معوفة الأحداث وأسبابها غير كافية للعمل على تغيير سيرها.

١ \_طالع المقلمة، طبعة دار الكتاب اللبناني، ص ٣-- ٥.

٢ ... نفس المرجع . ص ٦ .

### مصادر ومراجع

زكي عبد حين: الرحالة المسلمون في العصور الوسطى القاهرة 1960. قواد البستاني: ابن بطوطة الرواق الطبعة الثالثة ييوت 1961. دائرة المعارف للبستاني: ابن بطوطة المسلمان القاهرة 1967. ساطع الحصري: دراسات عن مقامة ابن خلدون القاهرة 1967. طه حسين: فلسفة ابن خلدون الإنجاعية القاهرة 1907. عمد عبد الله عنان: ابن خلدون، حياته وتراله الفكري القاهرة 1977. عمد عبد على نشأت: رائد الاقتصاد ابن خلدون القاهرة 1962.



# البائبالثالث (الشِّعرُ اللَّغن ديِّ

# الفصِّلُ الْأوّل نظُّ وَالْمَامِّةُ عَمَامِّةً

نقل العرب الى المغرب لغتم وتقاليدهم الأديية الشعرية، وكانت حركة الشعر في عهد الفرابطين المعرب ضعيفة لانصراف الناس الى طلب الاستقرار، ثم جاء عهد المرابطين والموحّدين فكان الازدهار الذي عمّ البلاد وظهرت أثاره في جميع مرافق الحياة كها ظهرت في الشعر. قا إن فتح الحلفاء والأمراء أبوابهم لرجال العلم والأدب والجزاء ألم الما المعرب مشعراء عديدون تناولوا أكثر أبواب الشعر من المديع والافتخار، الى الرئاء والاعتفاد، الى اللهم والتعرب والوصف والمتزل، ومرى الاعتفاء بالشعرة من الملاح المشعرة ورد عليه الشعراء من كل تقطر من أقطار مملكته يهنئونه، فلم يمكن الأرك الشهيرة ورد عليه الشعراء من كل تغص بإنشاد الميتين أو الثلاثة المختارة، لكرثهم أن المناسد والمتحد اليتين أو الثلاثة المختارة، وانتهت رئاغ القصائد وغيرها في هذا اليوم الى أن حالت بين يعقوب وبين من كان أمامه لكرثها.

وُجد الأدب المغربي في هذه الحقية في أعقاب العصر العبّاسي وبجوار الأدب الأدب الأدب من المبّاسي وبجوار الأدب الأندلسيّ، فتأثر بها وأخذ عنها دون أن يفقد شخصيّه المغربية وما لها من بميزات أهمها الحقرّ من الزعوف والابتعاد عن الصّنعة، والترقح عن السفاسف. وقد طُبح الشعر أيضاً بالطابع الديني الذي كانت عليه الملولة كما نأثر بالهنداية ومبادتها وبالعلوم الفلسفيّة الشامة في هذا العصر نقلً شعر الحسريّات وقلّ أدب التغرّل المكشوف.

وقد توافد على المغرب في هذا العهد عددٌ من الوشّاحين الأندلسيين \_ إذ كان الفنّ عبوراً عبدهم فعالجوا فنّ عبوراً عبدهم فعالجوا فنّ المؤسّاحين الأندلسيين \_ إذ كان الفنّ عبوراً عبدهم فعالجوا فنّ المؤسيع وألحقوه بالرّجل واستنبطوا نوعاً آخر من الشعر ذكره ابن خلدون في المقدّمة حين قال: و ثم استحدث أهل الأمصار في المغرب فنّا آخر من الشعر في أعاريض مزدجة كالمرشّع ، نظموا فيه بلغتهم الحضرية وسمّوه وعروض البلده ، وكان أوّل من استخدمة فيهم رجل من أهل الأندلس نزل بفاس يعرف بابن عمير ، فنظم قطمةً على طريقة الموشّع لم يخرج فيها عن مذاهب الإعراب إلا قليلاً فاستحسته أهلٌ فاس وولعوا به ونظموا على طريقته وتركوا الإعراب الذي ليس من شأنهم ، وكثر منهاءً بينهم واستفحل فيه كثير منهم ه ...

وواصل الشعر ازدهاره في عهد الصّنهاجيّين والمرينيّين، ونضح نضوجاً شديداً ، فكان ذا شعخصيّة مغوييّة تقف في وجه المشرق موقف منافسة. ولما كان عهد السعديّين والعلويّين، أخذ الشعر يفقد من حرارته ومن بلاغته، وراح بنحطّ شيئاً فشيئاً ، وظلّ كالملك الى عهد النهضة الحديثة التي تداركته وأعادت إليه الحياة والقوّة.

وإنّنا سنقصرُ دراستنا على بعض أعلام الشعر المغربيّ الذين يمثّلون أطوار هذا الشعر، وفي هذا القليل دليل على الغنى الفكريّ والفنّي الذي امتاز به أدب المغرب العربي.



# الفصّدلُ الثّابِث شُعراء المُغْرِبُ العَرٰبيّ

لقد قام في المغرب شعراء كتيرون تناولوا جميع أغراض الشعر المعهودة لدى العرب، وقد اقتصرنا على ذكر العدد القليل منهم جرياً على طريقتنا في هذا الكتاب، إلّا أنّ في ذكر الفليل ما يشير إشارة واضحة الى الدرجة العالية التي وصل إليها الشعر في المغرب.

# ابن حبوس - مالك بن المُحِمَّل المُحِمَّل المُعالِمِين المُحِمَّل المُعالِمِين المُعالِمِين المُعالِمِين المُعالِمِين

### أ\_ ابن حبُّوس:

وُلد ابن حَبُوس في فاس ونشأ على نَقلم الشَّمر، وقد قُلَّب بشاعر الحلافة المهدَّيّ. اصْطَرُّ في آخر آيامه أن بهرب الى الأندلس حيث توقّى سنة ١٧٠٠ م. له ديوان شعر متمدَّد الأغراض؛ وشعره بمناز باللطف والنمونة والسلامة والموسيق. منحمة تقليديّ وفي وصفه نزعة أندلسيّة.

#### ب ـ مالك بن المرحَّل:

- أولد في سبنة وأدبه وشمره جعلا منه شاعر المغرب الأول. له ديوان شعر فيه ملح وغزل
   وقصص وما الى ذلك.
- ١ ـ شاعر المدح: يستوحي في مدحه أبا تشام والمنتبي ولكنه دونهها عَصباً وعصفاً. ومدحه مطبوع بطابع التدنين والحماسة للدّبين؛ وهو لا يخلو من الرقة واللّبين.
  - ٢ ــ شاعر الغزل: في غزله فنّ وطرافة، وروعة أداء، وزخرفة بديعيّة.
- ٣ ـ شاعر القصص والفكاهة: في هذا النوع من الشعر يبدع ابن المرحل أيما إبداع ، وقصصه طريف وفيه تحلل وسرد مُمنع .

\_ شاعر الحكمة والزهد: آراؤه تحتُّ على التحلي بالفضيلة والتقوى والسير في سبيل
 الاستفامة.

#### ج\_ ابن الطيب العلمي:

وُلَدُ العَلمِيُّ فِي فَاسَ وَشَبَّ عَلَى طَلَبَ اللَّهُو وَعَالِطَةَ الأَدْبَاءَ. هُمَّ بَزِيَارَةَ الحَجَازُ ولمَّا وَصَلَ الْيَاالْقَاهُرَةُ واقته المُنِّيَّةُ.

عالمج في شعره المدح والرثاء والغزل والخمريات والموشّع. قصّر في المدح والرثاء ولكنّه أجاد في الغزل.

يمتاز غزله بصدق العاطفة، وعمق التجربة، وحرارة اللوعة، وسلاسة التعبير، وانسجام الألفاظ.

# أ\_ ابنُ حبّوس (٥٠٠ ــ ٥٧٠هـ / ١١٠٦ ــ ١١٧٤م)

ولد محمد بن حسين بن عبدالله بن حبّوس في مدينة فاس ، ونشأ على نَظم الشعر حتى فاق أهل زمانه في هذا المفيار ولُقّب بشاعر الحلافة المهديَّة. قدَّمه الأميران عبد المؤمن وابنه يوسف على سائر الشعراء وأجزلا له العطاء ، فجمع في أيامها ثروة ضخمة . ولكترة ما نقله عنه الوشاة ، اضطرَّ في آخر أيامه أن يهرب من بلاد المغرب ويلجأ الى الأندلس . توفي سنة ٧٠ه هـ / ١١٧٤م.

لابن حبُّوس ديوان شعريّ متعدّد الأغراض ؛ وله عدَّة قصائد في التَّوحيد والزّهد ، والـتمسك بالسنّة ، وكيفيّة معاملة الناس .

شعر ابن حبّرس من أروع الشعر العربيّ لأنه شعر النعومة واللطف واللين، شعر السُّلاسة العجيبة التي تنسابُ كالسحر؛ وهو شعر المؤسيقي العذبة الأنغام التي توسوس وسوسة، وتناجي القلب قبل أن تخاطب الأذن؛ وهو أخيراً شعر العاطفة الحيّمة التي تنفعل وتفعل. وهكذا كان ابن حبّرس شاعر السلاسة والموسيقي والعذوبة الذي استطاع أن يجمع في شعره جزالة العبّلسين ورقّة الأندلسيّن.

أما مدحه فيجري على طريقة المشارقة ولاسيا المتنبّي منهم، ففيه وصف للجيوش، وفيه ن**فحة ملحميّة جميلة**، وفيه **رونق وصُنْعة أنيقة** تكاد تخني وراء ستاثر الفنّ الجميل. ابن حَبُّوس هو المدّاح صاحب الذّوق الذي يروقك شعره، وتعجبك ابتكاراته، ولكنه لا يملك الدّفق الزاخر الذي نجده عند المنبي وأبي تمام.

وأمّا وصفه فهو أقرب ما يكون الى الوصف الأندلسيّ مادّةً وأسلوباً. فالشاعر بقف أمام مشاهد الوجود مُشعَقَصاً، وهو يثقلُ المشاهد بالتَّسيبات والاستعارات والكنابات، وبنسج حول الشهد البسيط مشهداً مزخوفاً حافلاً بالتأثّق الحضريّ واللون الاندلسيّ المغربيّ.

# ب \_ مالك بن المُرحَّل (٦٠٤ ــ ٦٩٩ هـ/ ١٢٠٧ ــ ١٢٩٩م)

#### أ - تاريخه:

ولد أبو الحكم مالك بن المرحَّل السَّبِيّ في بلدة سبتة ونشأ ساقط اللَّكر، خفيٌّ المنزلة، إلَّا أنَّ أدبه وشعره جعلا منه شاعر المغرب الأوّل. تعاطى صناعة التوثيق في بلدته وتقرَّب كثيراً من يعقوب المنصور المريني وقد خصّه دون غيره بالمديع. وبالرغم من شيخوخته وتقلَّمه في السنَّ بقي نافذ اللذهن، شديد الإدراك، سريع البديهة. توقيً فاس سنة 1973هـ/ 1749م.

### ¥ \_ أدبه:

لأبي الحكم ديوان شعر لم يبق منه إلا بعض القصائد في أغراض متنزعة. وهو يحاول في شعره أن يقلد أبا تمّام وغيره من شعراء المشرق، ولكنه لا يستطيع أن ينطلق في ميادين الحاسة انطلاقهم، ولا تشعر أن التأثر بلغ منه مبلغاً شديداً. فشعره ليّن وسهل، مطبوع بطابع التدبُّن والانتصار للدين؛ وهو على كلّ حال لا يخلو من رونق وجال.

«قبل عن ابن المرحَّل إنه «أطبع شعرا» المغرب أسلوباً، وأرشقُهُم لفظاً ، وأبلغُهُم معنى ». وهذا يعني أنه من أحق الشعراء بالخلود، وأنه من العبقريات التي يستطيع المغرب العربي أن ينافس بها أهل المشرق. وإننا سنتيتمه في بعض أغراض شعره لنقف على بعض مزايا هذا الشاعر العظيم الذي جمع في صدره عالمًا من العلم ، وفي شعره عالمًا من الرّوعة .

1 \_ شاعر المدح: ذكرنا سابقاً أن ابن المركل خصر بعقوب المنصور المريني بالمديح دون سواه . وبعقوب بن عبد الحق هذا هو الذي استطاع أن يقضي على الموحدين ويوفع لواه بني مرين . وكان فاضلاً تقياً ، يحب العلم والعلماء ، ويستشير رجال الفكر في شتى أموره . وكان الى ذلك رجل دولة من الدرجة الأولى ، ورجل حرب شديد الباس ، مرهوب الجانب . وقد حاول أن يسترجع ملك أفريقية من سيطرة يني عبد الواد وبني حفص فلم يُقلح ، ولأن كانت له عليهم انتصارات في مواقع متعددة فإنه لم يتمكن من بلوغ الأهداف ، وتحقيق الوحدة المغربية التي حققها الموحدون .

وعندما فتح مدينة مراكش مدحّهُ شاعرنا بقصيدة ميميَّة رائمة تجلّت فيها شاعريّته بشتّى مزاياها، والطريقة التي انهجها في مدحه لهذا العاهل الكبير الذي ملأ نفسه إعجاباً ، وقلبه فخاراً ، فكان له بمثابة سيف اللولة لأبي الطبّب المتنبّى ، أو بالحري بمثابة المعتصم لأبي تمّام صاحب البائيّة الشهيرة التي نظمها عند فتح عموريّة . هو الفتح يستحثّ قريحة الشاعريّن فينطلقان انطلاق عبطة وعرّة وبريان في الممدوح سيفاً من سيوف الله في رقاب الظالمين ، ورحمة من رجات الله في نفوس العابدين .

تخلَّت لشاعرنا وقفة أبي تمام يومذاك، وتصوّرت في نفسه معانيه، فراح يعالج الموضوع مستوحياً لا مقلداً، ومقتيساً لا مُركب الموضوع مستوحياً لا مقلداً، ومقتيساً لا مُركب الشاعريّن، وكان الفتح عندهما تفنّحاً في الوجود وفي أبواب الجنّة، وكان الأمير مختاراً من الله نصرة الدّين وعقاب الظايمن.

ولكنَّ ابن المرحَّل لم يستطع مجاراة أبي تمام في ملحمته الحربيّة ، وفي قوقمته الشربيّة ، ولم يسلك مسلكه في الزخوقة المدويّة التي غمرت أبياته وقوافيه ، ولا في التعقيد الفكريّ واللفظيّ الذي انطوت عليه قصيدته ، بل نزع منزع اللين والسّهولة ، واستعاض عن وصف الحرب بالإطناب في ذكر صفات الأمير الكبير ، وإذا هو خير الحكمين ، وملاك الله الأمين بل هو درع الدّين وحمى المسلمين ، فسبحان من خصَّه بالفضل كلّه ، وسبحان من وهبه نور العقل ونور اليقين.

وهكذا فالقسم الأول من القصيدة نشيد الفتح، وهو أقرب الى وصف الطبيعة والنسيب منه الى الحجاسة وشعر الفتوح. والقسم الثاني لنعمة الله التي رافقت الأب المنصور الى الولد المنصور. والقسم الثالث للفاتح رجل السيف والقلم. وفي هذه الأقسام سكب الشاعر روحه المتديّنة، وإيمانه العميق، على كلّ بيت وكلّ عبارة، فكانت القصيدة مطبوعةً بطابع التديّن والانتصار للذين.

أضف الى ذلك أن ابن المرحَّل **مزج المدح بوصف الطبيعة** على طريقة الأندلسيّين، ممَّا أضفى على كثيرٍ من الأبيات شيئًا من ال**وقة والل**ين هما لغير هذه المواقف.

٢ ـ شاعر العزل: لابن المرحَّل غزل طريف، وإننا ستوقَف عند قصيدتَين نستجلي
 من خلالهم ميزات هذا الشاعر في فنَّ النسيب والتشبيب.

القصيدة الأولى من وحيى ابن الفارض، وقد تأثّر به شاعرنا، وراح بهنج نهجة في التقصيدة الأولى من وحيى ابن الصّبر، والتملس على فراش السّهر والدّموع، وراح — وهو الحبير بالقضاء والمرافعات — يحتكم الى قاضي الحبّ ، ويُعتيم الشهود الإنبات الحقيقة التي يعانيها:

شَكْنِتُ لِفَاضِي الحُبِّ، قُلْتُ أَجِّنِي جَفَوْنِي وَقَالُوا أَنْتَ فِي ٱلْمُحِبِّ مُدَّعٍ وَعِنْدِي شُهُودٌ بالصَّبَابَةِ والأَسى يُرَكُّونَ دَعْوَايَ إِذَا جِئْتُ أَدْعِي سُهَادي، وَشَوْقِ، وَآكَتِبَابِي، وَلَوْعَي، وَوَجْدِي، وَسُفْمِي، وَآصُغُرادِي، وأَصْفُر

ليس في هذا الحبّ معاناة حقيقيّة ، وليس فيه تعيير عن تجربة ، وإنما فيه فيّ وطواقة ، وروعة أداء ؛ وهو ، وإن كان قليل الإثارة ، ضعيف التأثير في عالم النفس والحسّ ، فهو يُعجبُ بما فيه من زخوفة بيانيّة وبديعيّة ، وبما يمتاز به من وقّة وسلاسة وسهولة ، ويُعجب خصوصاً بالطّرافة التي يتحلّى بها .

ولابن المرحَّل قصيدة أُخرى حافلة بالطِّرافة نظمها على وزن مجزوء الدُّوبَيْت'

١- الدُّونِيْت: وزن استخرجه المولدون على طريقة الفرس، وزنه:
 فَمْدُلُنْ مُشْتَفَاعِلُنْ فَمُولُنْ فِعْلُنْ فِمْلُنْ مُشْتَفَاعِلُنْ فَعُولُنْ فِعْلُنْ فِعْلُنْ

افتنحها بفلسفة الحبّ والحبيب، وبيّن أنَّ القلبَ عبد الجال، وأنَّ للحبّ الحقيقيّ دلائل تدلّ عليه. ثم انتقل الى نفسه وإذا هو هدف لسهام الجال تنطلق من حبيبه الى مُقاتِلهِ، وإذا هذا الحبيب تمثالُّ حيُّ من تماثيل الفنّ والبهاء، ولكنه مع ذلك تمثالُّ يُغير الاعجاب:

يَنَا حُسْنَ طُلُوعِهِ عَلَيْنَا، وَالسَّنْخُرُ بِمِعْطَفِهِ مَاثِلْ قَدْ نَمَّ بِهِ شَلْنَا اَلْغَوالِي إذْ حَبَّ، وَنَسَّتِ اَلْغِلائِلْ والسَّحْرُ رَسُولُ مُفْلَتَيْنِ، مَا أَفْرَبَ عَهْدَهُ بِبَائِلْ!

٣ ـ شاعر القَصَص والشكاهة: وهذه ناحية أخرى طريفة تتجلى لنا في شعر ابن المرأة المرقة ومن أمثال هذا القَصَص الفكاهيّ والمأسويّ في آنو واحد قصّته مع امرأة شوهاء أرغبم على زواجها بالحيلة والدّهاء؛ ولمّا اختل بها وجدها قرعاء حَوِّلاء، فعلماء، صمّاء، بكماء، عرجاء؛ فما كان له إلّا أن يهرب تحت جنح الظّلام، وينجو بنضمه من غوائل الايّام.

يفتنتُحُ الشَّاعَرَ قَصَيدَتُهُ بِالتَّكِيرِ وَبِإعَلَانَ تَنَّبُنهُ ثُمْ يُعَلُنُ أَنَّهُ كَانَ صَحِيَّةٌ لَمكر النَّسَاءُ : إِنَّ النِّسَلَة خَدَعَـٰنَنِي وَمَكَرُنَ بِي \_ وَمَكَلَّانَ مِنْ ۚ ذِكْرٍ ٱلنِّسَاءِ مَسَامِعِي حَتَّى وَقَمْتُ ، وَمَا وَقَمْتُ لِجَانِبٍ لَكِنْ عَلَى رَأْنِي لِأَمْرٍ وَاقِعِمٍ

ثم يروي لنا كيف احتلنَ عليه ووصفُنَ له العروس بأوصاف الفتنة والسَّحر، وكيف أقدم بعد نردَّد، فكتُب الكتاب وشُرِطَت الشروط ... وكان في قرارة نفسه نجشى ما آلت إليه حاله :

ثُمَّ انْفَصَلْتُ وَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّنِي أُوثِقْتُ فِي عُنْتِي لَهَا بِجَوامِع

ولم تلبث النساء أن عُدنَ إليه وأمَّرَنَه أن يأخذ في البناء، وأن يصنعَ للمروس عرساً وأن لا يُسوعَ إلى قاضٍ وعماكمة ... عند ذلك شعر الشاعر بالمسؤوليّة الباهظة ، ورأى في الأمر ما يُرب، هندم، وهيهات أن بنفعَ الندم، وفكّر في الطّلاق ولكنه طمع في الحسن الذي أطنبت النساء في وصفه ، فأقام العرس، وطمع في أن تُمهكَى العروس فيُصر وجهها، ولكنّ النساء كنَّ بالمرصاد : فَذَكَرْنَ لِي أَنْ لَيْسَ عَادَةُ أَهْلِها جَلْوَ ٱلْعَروسِ ، وَتِلْكَ خُدْعَةُ خَادِعِ

ثم تَقَلَنُهُ لِلاَّ الى دارها ، وإذا هو بيت صغير مظلم ، فسمع َ حِسَاً منكراً ، أشبه بنقيق الضفادع ، فحاول أن يهرب ، ولكنّ النساء حِلْنَ مون ذلك ، فخضع أخيراً لما لا بدَّ منه ، واختل بعروسه ، وأرغمها على نزع الخار عن رأسها ، وإذا به أمام مشهد ... ... ... ...

فَوَجَدَثُهَا وَعَاءَ تَحْسَبُ أَنَّهَا مَفْرُوعَةً فِي زَأْسِها بِمَقَارِعِ حَوْلِهِ تَنْظُرُ قَوْنَها فِي سَاقِهَا فَسَحْنَاهِا شَهُونَةً فِي الشَّارِعِ الشَّارِعِ وَالْ رَوْقَةً أَنْفِها فُطِيَتْ ، فَلَا شَلْتُ بَدِينُ القَاطِحِ (

فما كانَ منه عند هذا المشهد إلّا أن يندفعَ في الزُّقاق هارباً «كأنَّه لصُّ أحسَّ بطالبو أو تابع ».

حَتَّى إِذَا لَاحَ الصَّباحُ، وَقَنْحُوا بابَ المَدِينَةِ كُنْتُ أَوَّلَ كَاسِعِ ۗ إنها والحق يقال قصّة طريفة فيها تحليل دقيق، وفيها سردٌ مُمتِع، وفيها سلاسة وعذوبة ورُواء.

 مناعو الحكمة والزهد: مالك ابن المرحل رجل امتاز بحصافة العقل، وسعة الثقافة وحسن التدبين، وله في الحياة والناس والزمان آراء مبثوثة هنا وهناك في شعره،
 وهي أبدأ تحضُ على التحكي بالفضيلة والتقوى، وعلى السير في سبيل الاستقامة.

والفتى الذي يُرجِئُ توبته جديرٌ بأن يبكي على نفسه:

جَدِيرٌ بأَنْ يَنْكِي عَلَى نَشْدِهِ أَسًى فَنْى كُلُمْ تُرْجَى لَهُ تَوْبَةٌ تُرْجَا جَبَانُ عَنِ التَّقَوى، جَرِيٌ عَلَى الهَوَى، قَرِيبٌ مِنَ المَهْوَى، بَعِيدٌ مِنَ السُلجا وكم في هذا الكلام من ترشُّن، ومن صدق عفيدة. وكم فيه من جال فني في

١- تحجو: نظن. الروثة: طرّف الأرنبة من الأنف.
 ٢- الكامع: أي الهارب.

التعبير! فالجناس في البيت الأول رائع، والطباق في البيت الثاني حافل بموسيقى الأسى والأسف.

وابن المرحَّل شديد التأثّر بجاعة التصوَّف، وإننا لنراه يسبر في خطاهم ويستعير بعض تعبيراتهم وألفاظهم ليعبّر عا في نفسه من لواعج، وعمّا في قلبه من صبوّ الى عالم الله تعالى. فهو يبكي على ذنوبه وينتحب، ويدعو صاحبه الى البكاء والنحيب معه علّه ينسل بالدموع أدران آثامه:

بِحَمَّكَ لَا تَبْرَعُ أَطَارِكُكَ لَوْعَتِي عَلَى نَفَمٍ مِن أَنَّهُ وَنَحِيبِ بِدَاراً إِلَى لملنِي اللَّمُوعِ فَرَبُّها غَسَلْتُ ذُنُوبًا جَمَّةً بِلنَّوْمِبِإِ

وهو ، الى جانب ندمه عمًا أتى من سيّئات ، يدعو الناس الى التعقُّل ، ونبذ الدّنيا الغرَّارة ، وعدم تأجيل التوبة الى زمن الشيخوخة :

بَعِيدٌ مِنَ التَّفِيقِ مَنْ بَاتَ سَاهِراً ﴿ رَجَاءَ بَعِيدٍ، لَا مَخَافَ قَرِيبٍ بَطِيعٌ لَمَمْرِي مَنْ سَرَى اللَّيلَ كُلُهُ ﴿ وَأَصْبَحَ حُوْلُ الْحَيِّ بَعْدُ لُقُوبٍ بَغِيلٌ لَعَمْرِي مَنْ دَعَاهُ حَبِيهُ : هَلُمُّ الْبَنَا — وَهُو غَيْرُ مُجِبِب

هذا هو مالك بن المرحّل الذي قبل عنه اإنه أعظم شعراء المغرب شهرةً على الإطلاق. . إنه شاعر الدّين والدّنيا الذي استطاع أن يجمع في شعره جزالة العباسيّن، ورقّة الأندلسيّين، وتلزّع المتصوّفين، وأن بكونَ صاحب الشخصيّة المغربية الفذّة التي صدّت عقريّته بصبغة المغرب" .

# جـ ابن الطيّب العلميّ (١١٣٤هـ/ ١٧٢٢م)

هو أبو عبدالله محمّد بن أحمد الشريف العلميّ. وُلِدٌ في فاس وفقد أباه وهو طفل ، وشبّ على طلب اللّهو ومخالطة الأدباء. ونظمّ الشعر في صباه ، وأخذ عن ابن زاكور رجل العلم والأدب. كان كثير الحنين والنشوَّق الى ديار الحجاز ، وقد همّ بزيارتها سنة ١١٣٤هـ ولمنا وصل الى القاهرة وافته المنيّة.

الذَّنوب: الدُّلو ذات الذَّنب، أشار بها الى اللموع الغزيرة.

٢ ـ عن كتابنا وتاريخ الأدب العربي في المغرب؛ ص ١٨٨ ـــ ١٩٦.

لابن الطبّ العلميّ آثار في الشعر وفي النثر، منها «الأنيس المطرب فيمن لقيتُه من أدباء المغرب»، وله مقامات حاول أن يسلك فيها مسلك بديع الزمان الهـذانيّ والحريريّ، هذا فضلاً عن قصائد مشهورة ومقطوعات شعريّة حافلة بالروعة. وقد عالج في شعره الملح والرقاء والغزل والحمويات والمؤشّع.

لم ببرز العلميّ في مدحه ورثاثه بروزّ توثّق وتفوَّق، فكان فيها كاتِبَ أبيات، ومركّبَ قصائد، ومزخوف كلام، أكثر مسّاكان شاعر انطلاق، وحاول أن يستعيض عن الفنّ بالتفنَّن وعن الواقع بالمغالبات السَّبجَة التي يَمجّها اللـوق.

ولئن قصَّر العلميّ في المدح والرَّثاء فلم يُقَصَّر في الغزل، بل كان فيه من المنفَوقين الذين ذابوا في الشعر **رقمةً وعاطفةً وجهالاً**. قال وفي قوله كثير من الفنّ والرُّونـّق:

تَفَتَّحَ وردٌ بانِعٌ فوقَ حَدَّهِ أَلا فَانظُوا وَرداً تَفْتَعَ فِي الخَدُّ وفي تَغْرِهِ وِرْدٌ مُنِعْتُ وُرُودُهُ وما ضَرَّهُ لو جادَ بالوَرْدِ والوِرْدِ

يمتاز غزل العلميّ بصدق العاطفة، وعمق التّجربة، وحوارة اللوعة، كما يمتاز بسلاسة التّعبير وسهولته وانسجام ألفاظه.

وَلَمْنَ كَانَ فِي أُوصَافَ الْعَلَمَيِّ لمجبوبَتُه تشبيهات تقليديّة وتصوُّرات قديمة فقد بثُّ فيها من روحه روحاً ، ومن جوارحه حياةً ودفئاً ، فكانت جميلة في معناها ومبناها.

ابن الطبّب المُلَميّ شاعر الحمبّ والحمر والجهال، والحمرة في نظره ريحانة النفس، وبحلة السّعد والسّعادة، وهو يحرص على شربها في غير تردّد، وهو يفلسفُ ملهمه الحَمريّ، ويحاول مجاراة أبي نواس في الرأي وفي الأسلوب، فيغرف من معانيه وصوره ما استطاع، ويُلقي على ذلك ظلّه، ويصبغه بصبغته الشخصيّة. والعَلَميّ يجعل الححمرة والمرأة في كأس واحدة. وهكذا تتّصل نشوة الحمرة بغر الحبيب وتمتد امتداداً حياتياً حافلاً بمتعة النفس ومتعة الجسد.

نلمسُّ في شعر الفَلَميِّ ن**فحةً نواسِّةً** كما نلمس علولته الجادَّة في الابتكار. وهو عندما يتحدّث عن الحمرة يُكثرُ من التحدُّث عن مجلسها وعن ساقيها ، فالمجلسُ مجلس أزهار وأطيار وموسيقي ، مجلس ندامي لا يخشون الوشاة ولا يهتمون لأقوال الناس وآرائهم؛ والسَّاقي عصارة جال يضاعف النَّشوة والفرحة. وشعر العَلميَ أبداً شعر الرَّقَة، واللَّـوق المرهف، والسلاسة العلَّبة، والرونق التعبيريّ والتصويريّ.

كان ابن الطيّب العَلَميّ من أقدر الشعراء على معالجة المرشّع معالجة فتية حافلة بالرقة والرّوعة، ومهارة التصرّف بالأوزان !

### مصادر ومراجع

حنا الفاخوري: **تاريخ الأدب العربي في المغرب** حونية ١٩٨٢. عبدالله كتّون: النبوغ المغربي — بير*وت* ١٩٦١.

خير الدّين الزركلي: **الأعلام** — مصر ١٣٧٣ — ١٣٧٨.

محمد بن تاویت...: الأدب المغربي - بيروت ١٩٦٠.

محمد المنوني : العلوم والآداب والفنون على عهد الموحّدين -- تطوان ١٩٥٠.

١ ــ بعض هذه الدّراسة مستقى من كتابنا وتاريخ الأدب العربي في المغرب.

# أدّب الانحطياط

(ACY1 - PAVI - TOT - MITIG)

البيئة السياسية والاجتماعية

— النثر :

الأدب

التاريخ والحغوافية

المليم

العلوم

— الشعر

# البَابُ الأوّل السِيَاسِيَّة وَالاجتماعيَّة

اً .. يعنة أدب الإنحطاط: تمركت قبائل التنار القبار بقيادة جنكيزخان ثم بقيادة هولاكو، واستولت على البلاد العربيّة، وقضت على معالم الحضارة فيها. ثم جاء تيمورلنك ومن بعده الأثواك العثمانيّون فعمّ الويل وجفّت القرائع.

أسلام الفتي: انحصرت موضوعاته ضمن نطاق الكتابة الديوائية والرسائل الأدبية ، وأصبح فيه
 الأسلوب غاية الكتابة .

أسلسهر: أصبح الشعر نقلية والتباسأ مع زيادة في الزّخوفة والتنميق؛ وشاعت المدائح النبويّة
 والبديميّات وسقط الشعر أسلوباً ومعنى وعاطفة وخيالاً.

### أ \_ البيئة السياسية :

يُقسم هذا العهد من الوجهة السياسية إلى قسمين: أولها الطور المغولي (١٢٥٨ – ١٥١٦ م/ ١٩٦٦ – ١٩٢٧ هـ) الذي يبدأ بسقوط بغداد في حوزة هولاكو، وينتهي باستيلاء سليم الفاتح على الشام ومصر؛ وثانيها الطور العثماني (١٥١٦ — ١٧٩٨ م/ ٩٢٧ — ١٢٢٣ هـ) الذي ينتهي بحملة نابليون على لمصر.

كانت الحلافة العبّاسيّة منذ عهد بعيد منكّسة الأعلام. تستظلُّ في قميّه الفرس والأثراك الذين أبقوا عليها مع تضعضع قواها وضعف سلطانها. فما عتَّمت أن انهارت لمّا هجم المغول على البقاع الإسلاميّة واستولوا على بغداد. فإن جنكيزخان كان قد تراَّسهم ووحّد كلمتهم وقادهم إلى الفتوحات. فهيّوا من جنوب سبيرية واندفقوا على الشرق الأقصى، ثم عادوا فاكتسحوا مملكة شاه خوارزم، وخراسان وفارس وعاثوا في البلاد فساداً. ولما ولى أمرهم هولا كو حفيد جنكيزخان عقد النبة على الايقاع بينداد، فهاجم قلمة الموت واستحوذ عليها، ثم استولى على الريّ، وجاه بنداد فإذا أهلها في خلاف مستحكم يفرق السنيين عن الشيعين، فلم تثبت أمامه جوش المستعصم بالله، فنخل المدينة سنة ١٩٥٨م/ ١٩٥٨م وأمر بذبح الخليفة والأعيان، وأباح العاصمة العبّاسية أربعين يوماً فقتل من أهلها خلق كثير، وألقيت الكتب في دجّلة، وديست معالم الثقافة بأرجل التّتار، وغاضت مياه الحضارة في أنضيج البقاع العربية خصباً عقليًا وأدبيًّ، وبعد وهولاكو «جاه تيمورلتك فكانت العاصفة الثالثة أشدًّ هولاً من الأولين فاكتسحت آسية الصغرى وامتدت إلى الشام التي سلمت قبلاً، وألوت يخبرة رجال البلاد علماً وصناعة. فأضحت المدن العابرة خواباً والمكاتب طعمة للنار.

وقويت شوكة الأتراك العمانيين في آسية الصغرى وطمحوا الى ثلَّ عرش قياصرة القسطنطينية فكان لهم ذلك على يد محمد الثاني سنة ١٤٥٣. ولما تحالف اساعيل شاه مؤسّس الدولة الصفوية ، مع قانصوه خوري سلطان مصر ، على العمانيين ، هاجمهم السلطان سلم الثاني ، فاحتل تبريز ثم تعلّب على الماليك في موقعة مرج دابق سنة ١٩٥٦ واستولى على الشام ومصر.

#### ٢ – البيئة الاجتماعية:

كانت الأحوال الاجتماعية تنطوي على ضنك وقلق. فإن غزوات المغول لم تُبتي ولم تفر، وظلم الماليك والاتراك ثقل كاهل الشعب بالفتراب، وكبتهم بالاستبداد، فتجاذب الناس في هذا العهد القاسي نزعتان هما رفيقا أيّام الشبة والعسر: فزعة إياحيَّة، ونزعة زهليَّة. أحسَّوا مرارة العيش فال بعض منهم إلى الخيرات والمُسكرات ولذّات الدنبا يستمتعون بها غير متورَّعين، ويكتبون عنها غير محجلين. وانصرف غيرهم إلى أمور الدين يستعيضون برحاء المستقبل عن ألم الحاضر، فكثرت مدارس الصوفيَّة، والتجأ الشعراء إلى المدانح النبويَّة واستشفعوا بالأولياء.

#### ٣ - الحالة الأديية:

كان هذا العصر بمجمله وبالأعلى الأفو. بدّ المغول نفائس المستّفات ، وأحرقوا المكاتب ، وشرّدوا رجال العلم ، في البلاد التي استحوفوا عليها . ونجت مصر من شرّهم كما أن الشام عادت فدخلت في حكم الماليك . فكان هذان المبلدان أرقى البلاد العربية أدباً ، لأن سلاطينها كانوا أليّن من المغول جانباً وأكثر مجاراةً للرعبة في نزعتها الدينية واللمغوية . فغضت القاهرة والاسكندرية وأسيوط والفيوم ودمشق وحلب وحمص وحاه بالمكتبات والمساجد والمدارس ، ونزح اليها العلماء ، ونشطت فيها الحركة الأدبية ولكن ضمن نطاق التقليد غالباً . ولما جاء العهد العثماني أعطة الأدب العمولي إلى أسفل الدركات لشيوع التركية في المخاطبات والمراسم والدواوين ، وتسلّط الحمول على العقول ، والتقليد على المعاني ، والصناعة المقبتة على الأساليب .

 أ- النثر: عالج الكتّاب في هذا العصر النثر الفنّي والنثر العلميّ، وكان النثر الفنّي على نوعين: الكتابة الديوانية والرسائل الأدبية.

السائل، وقد أنشىء لها ديوان خاص عرف وبديوان الإنشاء، تولى أمره خيرة الرسائل، وقد أنشىء لها ديوان خاص عرف وبديوان الإنشاء، تولى أمره خيرة الرسال أدباً وسياسة وثقافة، لأن مهمة صاحبه تطلّب حسن الرأي والمشورة، واللدقة في العلاقات، والمعرفة بأمرجة النفوس، والاطلاع على أساليب البلاغة لتكييف الكلام بحسب مقتضى الحال فيصادف القبول والرضى. ثم ألفت كتب كبيرة لاعداد المربعة فيناك الأشرف والشريف والكرم والعالي إلى غير ذلك من صفات التفخيم ، والمحافظة على الألقاب المصطلح عليها، على عادج موعية في الموضوعات المختلفة من تهنة بنصر، وتقليد منصب، ومكاتبات على المراقب و ولك كثير من الدقة في التميير لعظم ما ينتج عن الإخلال بالدقة من وخيم المهواقب. ولكن عليه غلفة المفاهر وهو من أشهر كتاب هذا القول:

وحَرَمَى اللهُ نعمة مَوْلَاي، وَلَا ذَال َ كَيْمُ السَّعْدِ مِنِ اسْمِهِ وَفِيلِهِ وحَوْف فَلَيهِ يَاتَلِفُ، وَمَنَادَى جُودِهِ لا يُرخَّمُ وَاحْمَدُ عَيْشِهِ لا يَنْصَرِفُ، وَلَا عَيْمَ مُسْتَوْصِلُ الرَّذَق مِنْ يَرَاعَيْهِ النِي لا تَقِفُ الوَصْل وَلا عَدِيتُ نَحَاةُ الجُودِ مِنْ وَاللهِ كُلِّ مَوْزُونِ ومَعْلَمُود، وَمِنْ فَضْلِهِ وَظِلْه كُلِّ مَضْصُورٍ وَمُدُودٍ، وَمَا خَاطَبَتِ الآيامُ مُلْتَمَسَةُ إلاّ بِلامِ التُوكِيدِ

وكان انتشار اللغة التركية في العهد العثاني الضربة القاضية على النثر الديواني. ومن أنبه كتّاب الدواوين في عهد الماليك محيىي الدين بن عبد الله الظاهر، وإبنه فتح الدين، وتاج الدين بن الأثير، وشهاب الدين محمود الحلبي، والقلقشندي صاحب «صبح الأعشى».

٧ – وأمّا النثر الأدبي فيتناول الإخوانيات بأنواعها من مراسلات بين الأصدقاء، ومناظرات أدبية، ونحو ذلك. وقد سار كتّاب هذا النوع على الحقلة التي انتهجها كتّاب الدواوين فراعوا شكل الألفاظ أكثر من جوهر المعاني، وأغرقوا في استمال النورية والتضمين والاقتباس والجناس ملتزمين السبح المملّ، حتى أصبحت الكتابة أخيراً ولا لفظ أيستساغ ولا معنى يروق. ومن البارزين في هذا الفنّ بلمو اللدين الحلمي صاحب ونسج الصباء، والفلقشندي الذي ألف رسالة دعاها وحلية الفضل وزينة الكرم في المفاخرة بين السيف والقلم ٤؛ وقد امتاز الفلقشندي عن غيره من كتّاب زمانه بالإقتصاد في استمال البديع.

وكثر أصحاب التصنيف في هذا المهد من لغويّين ومؤرّيين ورحَّالة. فكان أسلوبيم أقوب إلى الطبع وأبعد عن التكلّف لأن غايتم العلمية لم يحالاً للسعي وراء التنميق الله الله عنه بعداً للسعي وراء التنميق الفظي ، فلان كلامهم وسهل كما هي الحال عند ابن خلدون. ولكن المتأخّرين منهم لم يأمنوا من التمقيد والإسفاف فانحط إنشاؤهم أحياناً إلى مستوى الشرالهامي.

· - الشعر:

١ \_ زالت في هذا العصر كثير من الأسباب التي تنهض بالشعر وتحمل أصحابه

على الاجادة ، فالملوك والسلاطين أعاجم لا يعنون إلا في النادر بتشجيع الشعراء ، وتقريبهم اليهم وإغداق الحير عليهم . فعمل هؤلاء على كسب معيشتهم عن سبل الحرَف والصناعات فكان بينهم الجوّار والدكان والكحّال . وفترت العصبية والحمية اللتان تهضنا قديمًا بالشعر الفخري والقومي ، وقلّت دواعي اللهو في جوّ الاضطراب السياسي وصرامة العيش . إلّا أن معين الشعر لم ينضب ، وقرائح الشعراء لم تجفّ.

٢ \_ أُصيب الشعر في العهد النركي بوباء التنميق اللفظي الذي ذهب بمائه ورونقه وتركه مراراً كثيرة على حالة المريض المدنف بعدما ألح عليه السقم والحزال. فإذا ما أزحت ستار الألفاظ البراقة لا تقع غالباً إلا على معائز مكوورة مسروقة عَمّة. وافتنَّ الشعراء في أنواع البديع والتصنع.

قال الشاب الظّريف (١٢٦٢ - ١٢٨٩) متظرّفاً:

يًا سَاكِناً قُلْبِي المُعَنِّى وَلَيْسَ فِيهِ سِوَاكَ ثَانِ لِأِي شَيْهُ كَسَرْتَ قَلْبِي وَمَا التَّفَى فِيهِ سَاكِنَانِ

وأُولِع الشعراء خصوصاً بالتورية وتباهوا بانُها من خصائص عصرهم، فقال ابن حجّة : «ولهذا وقع الإجاع على أن المتأخّرين هم الذين سموا إلى أفق التورية وأطلعوا شموسها، ومزجوا بها اللوق السليم لماً أداروا كؤوسها».

ونظموا الألغاز والأحاجيّ، واستكثروا، لاظهار براعتهم وحذقهم، من الألفاظ المسترّة والمُمْسجمة والمهملة، والتزموا ما لا يلزم، وأنوا بما لا يستحيل بالانعكاس وبالغوا في الثاريخ الشعريّ وهو أن يأتي الشاعر بألفاظ تدلّ حروفها بحساب الجمَّل على سنة معينة. فقال مثلاً أحدهم مؤرخاً وفاة والي مصر محمد باشا:

قَتْمُلُهُ بِالنَّارِ نُورٌ وَهُوَ فِي التَّارِيخِ «ظُلْمَهُ»

وممًا شاع في هذا العهد المدا**ئح النبوية والبديعيّات.** فنظم البوصيري بردته المشهورة التي مطلعها:

أَمِنْ تَلْكُر جِيرَانٍ بِلِي سَلَمٍ مَزَجْتَ دَمْعًا جَرَى مِنْ مُقَلَّةٍ بِلَمِ

والاجتماعيّة ١٠٢٩

وهمزيته ولاميته التي عارض بها «بانت سعاد». فراجت قصائده هذه، ولاسيا البردة، وقلدها الشعراء. وكثر المبل إلى المقطوعات القصيرة التي تحوي نكتة أو فكاهة ولم يحجم الشعراء عن **وصف الأشياء المألوفة** كالسجّادة والبساط والمسبحة والسكّين والمروحة.

ثم أسرف الشعراء في استعال الكلام العادي الصريح في الهجر، والتعابير البذيئة والغزل المذكر، وانتشرت في الشعر الألفاظ العامية والكلام غير المعرب والأرزان الشعبية من مثل «المتراليا» و«القُوما» و«الرَّجل» و«الدَّوبَيْت» والمؤشح وغيرها. فاستساغت آذان آل فلاوون وآل برقوق هذا الشعر، وأجازوا عليه. واشتهر فيه خَلَف الشّباري، وأحمد بن عيّان الأمشاطي، وأحمد الدرويش وغيرهم. وعلى الجملة فقد سقط الشعر أسلوباً ومعنى وعاطفة وخيالاً إلا في القليل النادر.

# أ ا المجاميع الأدبية والعلمية:

وبينا كان الشعراء والكتّاب ينظمون وينشئون كان غيرهم يجمع المختارات من أدب هذا العصر والمعصور السابقة. فوضع جهال الدين الوَطواط (١٣١٨م – ١٨٥٨هـ (كتاب عفر الحصائص الواضحة» وفيه نظم ونثر؛ وألّف علاء الدين الهالي ١٤١٢م – ١٨٥٩هـ)، «مطالع البدور في منازل السرور»؛ وألّف شهاب الدين الأبشيهي (١٤٤٦م – ١٨٥٥هـ)، «المُستَطرف في كل فن مُستَظرف»؛ وألّف شمس الدين التَواجي (١٤٥٥م – ١٨٥٩هـ)، حابة الكَتْبَت، فيا قبل في الحمر وما الها، وهضمة الأدب، في الأمار التي جرت عرى الأمثال؛ وألّف داود الأنطاكي الها، وهضمة الأدب، في الأموان، عن الحب وما قبل فيه سمّاه وتزين الأموان، والـ

وفضلاً عن ذلك كان هذا العهد عهد ازدهار في التصنيف العلميّ، وظهرت الموسوعات التي تجمع في مجلدات ضخمة أنواعاً شتّى من المعارف والعلوم؛ فقد وضع شهاب المدين التويري (١٣٣٧) «نهاية الأرب في فنون العرب، في السماء والآثار العلوية والأرض والمعالم السفليّة والإنسان وما يتعلّق به والحيوان الصامت... ووضع ابن فضل الله العمريّ (١٣٤٨) «مسالك الأبصار في نمالك الأمصار» في أكثر من

# البَاكِلِث في الله سَّ ثر الله حبُّ لُ الأوّل الأدرب

كان للأدب وما إليه على واسع في كتابة هذا العهد، وكانت المؤلفات فيه موسوعات تحتوي أنواعاً شكّى من المعارف والعلوم. وقد أكبّ على هذا النوع من الكتابة كثيرون نقف عند بعضهم وقفة إيجاز تشير إلى تلك الكنوز الأدية والمعلومائية التي انصرف الأدباء الى جمعها وتدبيجها في كثير من الصّبر والتبيَّم والجهد:

### أ \_ جَمَال البِّين الوَطُواط (٢٣٢ - ٧١٨ هـ / ١٣٣٤ - ١٣١٨م)

هو جال الدين محمد بن ابراهيم بن يحيى الأنصاري. كان مرويّ الأصل، مصريّ المولد؛ وكان كتبيًّا ورّافاً. وقد تعاطى الأدب وبرع فيه. توقيّ سنة ١٣١٨م.

لجال الدين الوطواط رسالة «مفتي الفترة ومرآة المررّة» ، وحواش على «الكامل» لابن الأثير، وكتاب ومناهج الفكر ومباهج العيرّ» في أربعة مجلّدات ، وله كتاب «غرر الحصائص الواضحة وعُرر الثقائص الفاضحة» . وقد رتّب هذا الكتاب الأخير على ستة عشر باباً يشتمل كل باب منها على ستة فصول ضمنها مختارات من النثر والشعر.

### ﴿ مِهَابِ النِّينِ النُّوكِيرِي (٧٣٧هـ / ١٣٣٧م):

هو أبو العبَّاس شهاب الدين أحمد بن عبد الوهَّاب ، وهو من النُّويْرة إحدى قرى

الصَّعيد الأدنى بمصر. وُلدَ ونشأ بقوص وتوقّي بالقاهرة. عمل في خدمة الماليك. وقد اشتهر بالفقه والتاريخ وتوفي سنة ١٣٣٧م.

للنويري «نهاية الأ**رب في فنون العرب**» وهو موسوعة تقع في ثلاثين مجلّداً مرتَّبة على خحسة أقسام: السماء والآثار العلويّة والأرض والمعالم السفليّة — الإنسان وما يتعلَّق بمـــ الحيوان الصَّامت— النَّبات— التاريخ من بدء الحليفة إلى سنة ١٣٣١م.

# ٣ \_ ابن فضئل الله المدري (٧٤٨ هـ/ ١٣٤٨م):

هو من نسل عمرين الحطاب، وُلد في دمشق، ولما شب َراح يضربُ في البلاذ، ثم تولَّى القضاء بالقاهرة، وقد عمل أيضاً في ديوان الملك الناصر، وتوفي سنة ١٣٤٨م.

للممريّ كتاب ومسالك الأبصار في ممالك الأمصار، وهو يقع في أكثر من عشرين جزءاً حافلة بالفوائد القبّمة والمعلومات الواسعة في التراجم والتاريخ والجخرافية وما إلى ذلك.

# \$\_ أبو العبَّاس القُلْقَشُنْدي (٧٥٦ ـ ٨٢١هـ/ ١٣٥٥ ـ ١٤١٨م):

هو أبو العباس شهاب الدين أحمد بن عليّ المعروف بالقُلْقَتُسُدَي نسبةٌ إلى قُلْقَشَنْدَة في القلبوبيّة بمصر، وهو مصريّ المولد والمنشأ، ينتهي نسبه إلى بني فزارة. وقد ولي ديوان الإنشاء في عهد الماليك، وتُوثّني في القاهرة سنة ١٤١٨م.

للقلقشندي ونهاية الأرب في مقوفة قبائل الهوب، ووقلائد الجأن في القويف بقبائل عرب الزمان، وله وصبح الأعشى في صناعة الانشا، وهو موسوعة ضخمة تحتوي مقدمة وعشر مقالات. أما المقدمة فني فضل الكتابة، وصفات الكتاب، والتعريف بديوان الإنشاء وقوانينه، وأما المقالة الأولى فنها يحتاج إليه الكانب من الأمور العلمية والعملية، والثانية في المسالك والمالك ؛ وأما الثالثة والرابعة فني تاريخ الكتابة وموضوع وتطوَّرانها وما الترا له للكتوب إليه وموضوع الكتاب. وأما التالب ما المتالف والقلم...

# الأدب: الوطواط . التُّويري . العمري - القلقشندي . الحلبي . الأبشيهي ابن عَربشاه ١٠٣٣

وهكذا يتناول المؤلف جميع ما يحتاج إليه الكاتب من معلومات. وقد قال فيه صاحب كشف الظنون: «هو على سبعة أجزاء كل منها مجلًد كبير في صناعة الانشاء لا يغادر صغيرة ولاكبيرة إلا ذكرها ، وجعل باباً من أبوابه مخصوصاً بعلم الخط وأدواته ، فرغ من تأليفه سنة ٨١٨هـ، وقد طبع صبح الأعشى في أربعة عشر مجلداً بمطبعة دار الكتب المصرية من سنة ١٩١٣ إلى سنة ١٩٢٠.

وكتابة القلقشندي «من أمثل ما عُرِف لأهل زمانه في أَدَاء الغرض، وقلّة التكلُّف، وعدم الإلحاح في البديع».

### ق - بدرالتين الحائبي (٧٧٩هـ/ ١٣٧٧م)

كان بدُرُ الدَّين بن حبيب الحلميّ من أشهر كتّاب عصره وله كتاب «نُسيم الصَّبا» وهو يقع في نحو ثلاثين فصلاً في وصف الطّبية والأخلاق والأدب ونحو ذلك.

ا منها اللين الأبشِيعِيّ (٧٩١ - ١٣٨٨ - ١٣٤١م):

هو الشيخ الإمام أبو الفتح محمد بن أحمد الأبشيهيّ. وُلد بأبشويه ودخل القاهرة وحضر دروس الجلال البلقيني وولي خطابة بلده. وقد توفي سنة 1887.

للأبشيهي كتاب المُستَ**طَرُف في كلّ فنَّ مُستَطَوُف و على عَلَى فنَّ** ظريف وفيه الاستدلال بآيات من القرآن الكريم والأحاديث الشريفة وحكايات عن الأخيار . وقد نقل فيه صاحبه كثيراً مما أودعه الزغشري في ربيع الأبرار ، وابن عبد ربّه في العقد الفريد . ولغة الأبشيهي ضعيفة ولذا وقع اللّحن في تصنيفه .

## ٧ - ابن عَرَفِيث ه (٧٩٠ ـ ٥٥٤ هـ / ١٣٨٨ ـ ١٤٥٠م):

هو أحمد بن محمد بن عبد الله اللمشقىّ، وهو من أصل رومي، و ولد بنعشق ونشأ بها ثم رحل إلى بلاد الروم، ثمّ توجه إلى خوارزم وأخذ الفقه عن محمد البزازي الكردي، ثمّ قطع بحر الروم إلى مملكة ابن غيان فاقام بها عشر سنين وترجم للكها محمد بن بايزيد بن مراد بعض الكتب من الفارسيّة إلى التركية وباشر عنده ديوان الإنشاء. وقد تُولِّي بالقاهرة سنة ١٤٥٠م. من آثار ابن عَرَبشاه وفَاكِهَة الخُلفاء ومُفَاكَهَة الظُّرْفَاء، وهي مرآة لحياة الملوك، ووعجائب المقدور في نوائب تُبحور، وهي وصف لفتوحات ذلك الطاغية وأحوال البلاد في أيام خلفه ولا سيا ما يتعلَّق بسحرقند.

# ٨ - شَمْنُ لِلدِّينِ النَّوَاجِي (٧٨٧ - ٥٥٩هـ/ ١٣٨٥ - ١٤٥٤م):

هو شمسُ الدّين محمّد بن حسن بن علي بن عنّان النّواجي. وُلد بالقاهرة وقرأ على مشايخ عصره، ثم دخل دمياط والإسكندرية وتردّد الى المحلة وغيرها متطلباً العلم والأدب حتى برع فيهما. وقد توفي سنة ١٤٥٨م.

للتواجي كتاب « طِلْمة الكَمْيِشَة ، في الأدب والنوادر المتعلّقة بالخمر. وهو مجلّد يُظم فيه كلّ شكل غريب، وقد رُبِّ على خمسةٍ وعشرين باباً في أوصاف الحسر والنديم والساقي والمجلس وآدابه والأغاني والملاهي والحتلاعة والأزهار والفواكه والحاتمة في النوبة وذمَّ الحمر.

# أ جَلال الدِّين السُّيُوطِيِّ (٩١١هـ/ ١٥٠٥م):

هو عبد الرحمن جلال الدين ابن الإمام كيال الدين الخُصيري السيّوطلي. وُلد بالقاهرة ونشأ يتيماً وحفظ القرآن وهو دون الثامنة ، وأخذ العلم عن مشايخ وقته. قرأ على واحد وخصيين عالماً ، وزار جميع البلاد العربيَّة والهند في طلب العلم وابتداً في التصنيف في السابعة عشرة من عمره. وقد نبغ في كثير من العلوم وترك للناس نحو خمس مئة مصنف في التفسير والحديث والفقه واللغة. وتوفي في القاهرة سنة ١٥٠٥م.

من آثار السيوطي وتاريخ الحلفاء، من عهد أبي بكر إلى الأشرف فايتباي وو تحلحة المجالس ونزهة المحجالس، وو المؤهر، في فلسفة اللغة ، ووحسن المُحَاضَرة في أخبار مصر والقاهرة، يشتمل على ما ورد في فضائل مصر وذكر من دخلها من الصحابة والتابعن ، كما يشتمل على ذكر أعيانها وملوكها وما فيها من الجوامع والمدارس والنيل ، وما قبل فيها من الأشعار.

وهكذا كان السيوطي من علماء الأدب واللغة والدين.

### . أ\_ بهاء الذين العاملين (٩٥٣ - ١٠٣٥ هـ/ ١٤٥٧ - ١٦٢٦م):

هو بهاء الدين محمد بن حسين بن عبد الصمد الحارثي العامليّ وُلد في بعلبك ثم سافر إلى أصفهان ، فوصل خبره إلى سلطانها شاه عباس فطله لرئاسة العالماء فوليها فعظم قدره وارتفع شأنه ، ثم دخل مصر وقصد من بعدها القدس ولزم فناء المسجد الأقصى وكان متسماً بلباس السيّاح ، ثم سافر إلى حلب فأصفهان حيث توفي سنة ١٦٢٧.

لبهاء الدين العاملي آثار كثيرة أشهرها «الكشكول» وقد جمع فيه كلّ نادرة من شتى العلوم. ووالمخلاق وهي تشتمل على نوادر يسر لها الهزون وعلى لطائف وأشعار ومواهظ في الأدب ومكارم الأخلاق وغير ذلك. وكتبه في الرياضيّات والفلك ظلّت زمناً طويلاً مرجعاً للكثيرين من علماء المشرق.

# 11 \_ شِهَابِ الدِّينِ الخَفَّاجِي (٩٧٩ ــ ١٠٦٩ هـ/ ١٥٧١ ــ ١٦٥٩م):

هو شهاب الدّين أحمد بن محمد بن عمر المصري الحني. وُلد بسرياقوس من مديرية القليوبية بمصر ثم قرأ العلوم العربية على خاله أبي بكر الشنواني ثم درس العاني والمنطق والطب وغيرها من العلوم ، ثم ارتحل الى القسطنطينية وولي فيها المناصب العالبة ثم ولي قضاء سلائيك. ثم أرسل إلى بصر وقاضي عسكرة ثم عاد إلى القسطنطينية ثم عاد إلى مصر قاضي عسكرة ثم عاد إلى القسطنطينية ثم عاد إلى مصر قاضيًا. وقد ترقى سنة ١٩٦٥م.

من آثار الحقاجي وشفاء الغليل بما في كلام العرب من اللدخيل؛ ، ودخيايا الزواياء في ترجمة أدباء عصره ، ودريحانة الألبا ونزهة الحياة الدنياء وفيها أشعار وتراجم ناظميها ، ودشرح درة الغواص.

وأسلوب الخفاجي مسجوع بادي التكلُّف.

### ١٢ \_ عَبدالقادرالبَعْدادي (١٠٩٣هـ/ ١٦٨٢م):

هو عبد القادر بن عمر البغدادي نزيل القاهرة. ورد دمشق وقرأ بها على أكابر علمائها ، ثم رحل الى مصر وأخذ العلوم الشرعيّة عن جمع من مشابخ الأزهر، ثم دخل دمشق سنة ١٠٨٥ هـ وكان في صحبة الوزير إبراهيم باشا المعروف بكتخدا ، وسافر الى أدرنة وعاد مريضاً الى مصر وتوفي بها سنة ١٠٩٣ هـ.

أشهر آثار البغدادي وخزانة الأف ولبّ لباب لسان العرب، وهي شرح على شواهد شرح العلَّامة رضى اللّاين محمد بن الحسن الشهير بالرضى الاستراباديّ على الكافيّة، وقد ترجم فيها لكثير من الأدباء والشعراء من الجاهليين ومن بعدهم، وجمع فيها معلومات قيمة.

ж-

### مصادر ومراجع

الأب لويس شيخو: صح الأعشى للقلقشندي— المشرق ١٩ - ٥١٥. عمد عبد الله عنان: التراث المنسيّ: صبح الأعشى— الحلال ٤٣: ٦٧٣. عمد كرد عليّ: صبح الأعشى للقلقشندي— الفنس ١٧: ١٧١. عبلة المشرق: فهارس صبح الأعشى للقلقشندي— الجلد ٣٣: ١٢٦. خير الدين الزركلمي: الأعلام. جرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربيّة طبعة دار الجبل— بيروت.

# الفصّـلُالثّـانِت النّّارىيخ وَالجُغرافيـة

كثر في هذا العهد من اهتم للتاريخ وما إليه ، وقد أتُخذ هذا النوع من الكتابة اتّجاهاً شموليًّا فكان منه ما دار حول تراجم الرجال ، وكان منه ما دار حول تاريخ المذّك ، وكان منه ما انحصر في التاريخ السياسيّ لدولةٍ من الدُّول أو للدُّولٍ مُتعاقبة. وأشهر من كتب في هذا الفنّ ابن خَلَكان ، وابن طَمَاطِيا ، وأبو اللهذاء ، والمَفْرِيْزِيّ.

# 

أ\_ ابن خَلُكان (۲۰۸ ــ ۱۸۱ هـ/ ۱۲۱۱ ــ ۱۲۸۲م)

هو شمس اللدين أبو العباس أحمد بن محمد بن خدَّكان ، وهو من سلالة يجيى بن خالد البرمكي . وُلد في إربل بالمعراق وتفقه فيها على والده ، ثم انقل بعد موت أبيه الى الموصل ثم الى حلب ودمشق. ثم دخل الديار المصرية وسكنها ، وناب في القضاء عن القاضي بدر الدَّين السَّخاوي ثم ولي قضاء الشام مرَّين وأخيراً عُزُل . وقد توقي سنة ١٩٨٢ م .

لابن خلَكان وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، (مما ثبت بالنقل أو الساع وأثبته العيان). وهو كتاب يتضمن تراجم المشهورين من رجال العلم والأدب والصناعة والمال غير الصحابة والتابعين والحلفاء، وقد تحرَّى فيه صاحبه الدقة ولاسها في تاريخ الوفاة، وابتعد فيه عن الحرافات والتلفيقات، وأبرزه لنا في لفة سليمة وسيطة وفي أسلوب علمي، فكان من أهم مراجع الناريخ، وكان أول كتاب من نوعه لشموله وسعة نطاقه وعدم أنحصاره في نوع معرن أو بلد معيَّن. وهكذا حوى نحو ١٦٥ ترجمة.

وقد ذيَّله عدة علماء مترجمين لبعض من تركه ابن خلكان، أشهرهم ابن شاكر الكتبيِّ المتوفَّى نحو سنة ١٣٠٣ صاحب «فوات الوفيات».

# ۴ – ابن طَبَاطِبا (٧٠٩هـ/ ١٣٠٩م):

هو فخر الدّين محمد بن عليّ بن طَباطِيًا بن الطَّقْطَقي. وُلدُ ونشأ في الموصل وألّف كتابه الفخري؛ لفخر الدين عيسى بن ابراهم، وقد فرغ من تأليفه واستنساخه سنة ٧٠١هـ أي قبل وفاته بثماني سنين، وتوفي سنة ٧٠هـ/ ١٣٠٩م.

لابن طباطبا «الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية ، وقد عرض فيه لتاريخ الدولة الإسلامية من أول عهدها الى آخر الدولة العباسية ، وأخرجه في أسلوب أثبق ، وتعبير دقيق ، وخرج فيه عن نظرات دقيقة في شؤون السياسة العامة ، وقواعد كلية يستشهد عليها بالأحداث الإسلامية الجزئية .

### ٣ ـ أبو القيداء (٦٧٢ ــ ٧٣٧ هـ / ١٢٧٣ ــ ١٣٣١م):

هو الملك المؤيّد عهاد الدين اسهاعيل أبو الفداء، صاحب حماة من قبل الملك الناصر لما كان في الناصر، ومن نسل الأبوبيين. كان أميراً بدمشق، وخدم الملك الناصر لما كان في الكرك، وبالغ في ذلك فأعطاه حماة وجعله سلطاناً يفعل فيها ما يشاء من إقطاع وغيره، ولفّت والمبد الصالح، ثم والملك المؤيّد، وكان كلّ سنة يتوجّه الى مصر بأنواع من الحيل والموقيق والجواهر يهديها الى السلطان الملك الناصر.

وكان أبو الفداء رجل علم له مشاركة في الفقه والطبُّ والهيئة ، وكان محبًّا لأهل العلم يقرَّبهم ويجزل لهم العطاء. توفّي في الستين من عمره سنة ٧٣٧هـ.

أهمّ مؤلّفات أبي الفداء وال**فتصر في تاريخ البشر**، اعتمد فيه على الطبري وابن الأثير، وتاريخه للفنرة الأخيرة التي كانت بعد ابن الأثير أكثر فائدةً وأجلّ قيمة.

### أ - المَقريزيّ (٧٦٦ - ٨٤٥ هـ / ١٣٦٥ - ١٤٤١م):

هو أبو العبّاس تقيّ الدّين أحمد بن علي البعلبكي الأصل. وُلد ونشأ في القاهرة ساعياً وراء العلم والتحصيل، وقد تولى عدّة مناصب من حسبة وخطابة وإمامة، التاريخ والجغرافية: ابن خلدون — ابن طباطبا — أبو الفداء — المقريزي ١٠٣٩

واتصل بالملك الظاهر برقوق وبولده الملك الناصر. وقد أكثر من التأليف ولاسها تاريخ مصر. وتوفي في القاهرة سنة ١٤٤١م.

للمقريزيّ التعاط الحُشاء في تاريخ الفاطمين، والسُّلوك في معوقة دول الملوك، في تاريخ الماليك، وله خصوصاً والمواعظ والاعتبار في ذكر الحفظ والآثار، وقد ضمن هذا الكتاب الأخير ما تفرّق من أخبار الإقليم المصري وجغرافيّة ومدنيّته؛ وللمقريزي فضلاً عن ذلك وجنى الأزهار من الروض للمطار، في الجغرافية العامة. والمقريزي كثير الثّقل في تواريخه، قليل النقد والتمجيص.

×

### مصادر ومراجع

حبب الزيّات : الفقى فني الدّين المقريزي والتاريخ القصصي أو العكاهي ـــ المشرق ١٥٠ : ١٨٠. عمد مصطفى زيادة : المؤرّخون في مصر في القرن الناسع الهجري : المقريزي ـــ الثقافة ١٩ : ١٥٠ و ١٣ : ١٨.

محمد عبدالله عنان : تقي اللَّذِين المقريزي ، مؤرّخ مصر السيامي والاجتماعي — السياسة الأسبوعية ١٥٩ : ١١ .

خير الدّين الزركلي: الأعلام.

جرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية ــ طبعة دار الجيل ــ بيروت.

# الفصّــلُّالثَّالثُ **العــُــلوم**

كثر الاشتغال بالعلوم في هذا المهد، وكان بمجمله اختصاراً أو تطويلاً أو جمعاً.
وقد اشتهر في علوم اللغة جمال اللّبين بن مكرم المعروف بابن منظور (٧١١هـ/ ١٣١١م) صاحب ولسان العرب»، ومجد اللبين محمد الفيروزابادي (٨١١هـ/ ١٣١٩م) صاحب والقاموس في شرح القاموس»، وأشتهر في علوم النحو محمد بن عبدالله بن مالك (١٧٠ه مـ/ ١٢٧٩م) صاحب والألتية،، وعبدالله بن هشام (٧٦١هـ/ ١٢٧٠م) مالك (٧٦١هم/ ١٢٧٣م) صاحب والألتية،، وعبدالله بن هشام (٧٦١هـ/ ١٢٠٠م) المالت ودقطر الندى وبل المالت ، واقتهر في معرفة كلام العرب» ودقطر الندى وبل المالت ، والمن في معرفة كلام العرب، وراقطر الندى وبل المحد المالتين والمالتين أبر البقاء الدينية أحمد بن تيسيئة (٧١٨مـ/ ١٣٧٨م)، وابن فيم المؤوني، وعال اللهازكريا بن محمد الفزوني، وعال اللهين أبر البقاء الدُّمِيريَ. وإننا سنجنزئ بدراسة هذين الأخيرين وفيها الكناية.

# القَــُزُوبِـنِيِّ - الدَّمــيريُ

أ\_ القَزُوينيّ (٦٠٥ — ٦٨٢ هـ/ ١٢٠٨ — ١٢٨٣م)

هو أبو يَحيى زكريا بن محمد من ساكانة مالك بن أنس '. وُلد في قزوين سنة ١٢٣٨ ١٢٠٨ م. ولما شبَّ ترك بلده وراح يضرب في الأمصار حتى بلغ دمشق في سنة ١٢٣٨ واحتك فيها بابن عربيّ الطائر الشهرة في التصوُّف. ولما كان عهد المعتصم انتقل القزويني الى العراق حيث تولى قضاء مديني واميط والجلّة ، وكان في ذلك المنصب حين سقطت بغداد في يد هولاكو. وقد توفي سنة ١٦٨٣ م / ١٨٣ هـ.

١ \_ مالك بن أنس هو أحد الأنمة الأعلام وصاحب المذهب الثالكي. ولد في المدينة سنة ٩٧٥م وتوفي سنة
 ٩٥٧، من مؤلفاته كتاب وموطًا الإمام مالك، وهو أساس المذهب المالكي.

بَلَغَنا الفَرَوبِيِّ كتابان أحدهما في علم الهيئة وعنوانه و**عجالب الخلوقات وغوائب** الموجودات، والآخر في علم الجغرافية وعنوانه وآثار البلاد وأعبار العباد، والكتابان شهيران عند العرب، وقد استقى الفزويني معلوماته فيها من مصادر شتى كما أنه ضمنها، فضلاً عن المادة مواد أخرى مختلفة من أدب وسياسة ودين وما إلى ذلك.

١ - كتاب عجال اغلوقات وغراف الموجودات: عندما ظهر كتاب الفزويني طارت له شهرة واسعة لأنه كتاب جامع ، ولأنه يقدِّم خلاصة الحكمة الطبيعية . والفزويني يتبع خطقة الجمع ، وهو ينظر الى الوجود نظرة المعجب ، ويجمل نظرقه ذات هدف هيني وصبعة دينية ، وهو لا يكاد يشك في قولو قبل ، ولا يكاد يميز بين الحقيقة والخُرافة.

زد على ذلك أنّ القزوينيّ بهتمّ شديد الاهتام لأن يستخرج من اللّين وتعاليمه براهين وحججاً على صحة ما يقول في الصعيد العلميّ.

وخلاصة القول أنّ القزويني لم يرم في كتابه الى غاية فلسفية — وقد صرّح بذلك — ولا يعالج الأمور معالجة فلسفيّة، وإنما أراد أن يجعل من كتابه مجلى من مجالي العجب في الوجود، وبرهاناً على حكمة الله وعظمته وقدرته، وتصديقاً لما ورد في



علم الطبيعيّات: طبيعيّه الفرس. عن مخطوطة من القرن الحامس عشر (مكتبة الجاممة باسطنبول). الكتب الساوية. ولا شك أنّ عمله شريف الغاية، حافل بالمعلومات، ولكنه فيعيف القيمة العلمية، يفيد ويفكّه، ولكنه لا يرضي العقل المفكّر في كثير من نواحيه. والقزويني كثير الاستشهاد، واستشهاده، إن لم يقم على ناحية دينيّة قام على مظاهر حسيّة، وخبرة سطحية. وأسلوبه من ثم شعيد الوضوح، لا يخلو من تسلسل، مها عراه من تطويل وتفصيل، وتكثيف لمادة المعلومات والاستشهادات. أما عبارة القزويني فشديدة السهولة من غير ركاكة، تسير في هدوه من غير بْقُل، وتعبّر عن الموضوعات العلميّة من غير تقلّد ولا غموض.

 ٢ - كتاب آثار البلاد وأخبار العباد: هو كتاب جمع فيه القزويني ما عرف وسمع وشاهد من خصائص البلاد والعباد. وهو يتبع فيه تقسيم بطليموس للأرض ويجعل



 العلوم العلوم

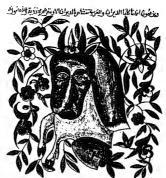

مُوكَيْدُ التَّوْمِينَ وَهُوَاللَّهُ وَلَكِيالُهُمَا اللَّهُ عَشْرُكُوكُمُا فِي السَّونَ وسِفَقَطَ المِجَمَّد كتاب وعجالب الخلوفات، للقرونين: التور — عن عظوظ من القرن ١٣ (حكية مونينة)

الأقسام سبعة أقاليم ، ثم يرتَّب البلاد والمدن والجبال والأنهار والبرك ترتيباً هجائياً ، وذلك في كل تقليم من الأقاليم السبعة . والفرويني يورد ميزات كل مادَّة من موادَ كلامه و يضيف الى ذلك معلومات تاريخيّة شمّى ، ويذكر مشاهير الرجال الذين ظهروا في كلّ بلد ويفصّل تاريخ حياتهم . وهكذا كان كتاب القرويني موسوعة علميّة حافلة باللوائد وحافلة أيضاً بالفث والحرافات .

#### ب\_ الدَّميريّ (٧٤٠ – ٨٠٨هـ / ١٣٤٤ – ١٤٠٥م):

هو كمال اللَّذِن أبو البقاء محمد بن موسى بن عيسى بن عليَّ الدَّميريِّ. وُلد في القاهرة ونُسب الى دميرة قرب سَـمنود بالوجه البحري من مصر، وقدم على الشيخ بهاء



روزنلة موضوعة على الأسامل العلميّ الذي وضعه البيريني (٩٧٣ – ١٠٤٨). قام بصنعها على شكل إسطراب بي القرن الثالث عشر محمد بن أبي بكر الأصفهائي. إسطراب بي القرن الثالث عشر محمد بن أبي بكر الأصفهائي. (متحف أكسفورد للتاريخ والعارم)

الدّين السَّبكي، وأخذ عنه وعن الشيخ جال الدين الأسنوي. وقد مهر في الفتوى، وقال الشعر، وتولى تدريس الحديث، وحجّ مراراً. وتولّي في القاهرة سنة ١٤٠٥م.

أشهر آثار الدُميري «حياة الحيوان الكبرى» وهو أشبه بقاموس حيوانيّ رُبّت فيه أسماء الحيوانات على حسب حروف الهجاء ، وعولجت فيه تلك الأسماء معالجة لغوية ؛ ثم وُصفت الحيوانات وصفاً يتناول الأجسام والطبائع ، ثم ذُكر من الحديث والأمثال ما وردت فيه أسماء الحيوانات المدروسة ، ثمّ ذُكرت جملٌ من الفوائد الطبية المتعلّقة بالحيانات نفسها ، الى غير ذلك ممّا أظهر الكتاب بمظهر الشُمول ، ومما جعله فوضى تأليف وترتيب .

# البائبلثاليث لاهيِثْعر

إنه لن الصّعب إحصاء الأدباء الذين نظموا الشعر في هذا العهد، ذلك أنه أنصط أعطاطاً شنيماً، فأصبح مطبةً لكلّ عاجز أو مغرور، بعالجه النحوي لتضمينه قواعد نحوه، ولعالجه ناظم المناسبات لتأريخ ولاية أو ولادة أو بناء دار، ويعالجه المتحذق الذي يرغب في إظهار براعته المدينية، فكأنه لعبة شطريجية أو تركية فسيفسائية جنّ قبها الماء وغاب عنها الدّفق اللهاتي الحياتي، وغاب معه الرّواء. وفها نذكر من شعراء هذا المهد شهاب الدّيق حجة الحموي (١٩٥٨هـ/ ١٩٧٦م)، وسراج الدّين الورّاق (١٩٥٥هـ/ ١٩٧٦م)، وابن معتوق (١٩٥٨هـ/ ١٩٧٦م) وابن المرقوق (١٩٥٥هـ/ ١٩٧٦م) وابن الشيراوي (١٩٥٨هـ/ ١٩٧٦م) وعبد الله الشيراوي (١٩٥٨هـ/ ١٩٧٦م). نوقف عند خمسة منهم بُعدُون من المجدين بالنسبة الى غيرهم هم: الشاب الظّريف، وشرف الدّين البوصيري، وابن الوردي، بالدّين العرقي، وابن الوردي،

## الشَّابِّ الظَّامِيفِ - شَرفِ النَّيْنِ الْبُوصِيرِي ابمِثِ الْوَرْدِيِّ-صِفِيِّ الدينِ الحِيلِّيِّ-اببِ شُبَاتَـة

 أ ـ الشاب الظّريف: وُلد في القاهرة ونشأ في دمشق، وتوفّي سنة ١٩٥٥هـ / ١٣٩٥م. - له ديوان شعر، وهو في غزله خفيف الروح. كثير التقليد، بادي التصنّع.

﴿ شَرْفُ اللَّذِينَ الموصيريَّ : ولد في بوصير وتوفّي بالإسكندريّة سنة ٦٩٦ هـ / ١٧٩٦ م. - أشهر شعره
 ﴿ النَّهُرُدَة ، وهي بدينيّة ذات شهرة واسعة .

أن الوردي: ولد في معرة النعان وكتب في التاريخ والنحو والشعر. توقي بجلب سنة ٧٤٩هـ/
 ١٣٤٨ م.

له ديوان شعر أشهر ما فيه اللائمة ، وشعر ابن الوردي عجيب السلامة والسهولة والاتزان.
 م م م م الله م م الله م ا

عُـر صفي اللين الحلق: وكند ونشأ في الحلة. انقطع مدةً الل ملوك الدولة الأرتقية. أشهر شعره والأرتقيات و والناصريّات و. ـــ توفى في بغداد سنة ٧٥٠هـ/ ١٣٤٩م. ـــ شعر صفيّ الدّين حافل بالتكلّف.

أ ـ ابن نباتة: وُلد في ميافارقين ونشأ في مصر وكانت وفاته كذلك في مصر سنة ٧٦٨هـ/ ١٣٦٦م.
 ـ له ديوان شعر بمتاز باللّين والسهولة والتصنيع.

#### أ - الشَّابُ الظريف (٦٦١ - ٦٩٥ هـ / ١٢٦٣ - ١٢٩٥م):

هو محمد بن سليان المعروف بالشابّ الظّريف. وُلد في القاهرة ونشأ في دمشق وولي عالة الحزانة فيها ، ثمّ تُوفّي فيها أيضاً وهو في ريعان الشباب سنة ٦٩٥هـ / ١٢٩٥م.

للشاب الظّريف **ديوان شع**و طُبع في بيروت وفي مصر.

والشابّ الظريف شاعوُ غرَّل خفيف الروح، كثير التَّقَلِد، أولع بالتلاعب بالأَلفَاظ، كما أولع بالبديع فأكثر من استعال الجناس والطباق، فكان شعره، على رقَّته وعذو بته، بادي التصنَّع.

### أ - شرف الدّين البُوصيريّ (٦٠٨ – ٦٩٦هـ / ١٢١٢ – ١٢٩٦م):

هو العارفُ بالله شرفُ الدّبن محمد بن سعيد. وُلد في يُوصِير في أول شهر شوَال ، وقد برع في الحط ، وتولَّى مديريَّة الشرقيَّة ، وتوفي بالإسكندريَّة نحو سنة ١٢٩٦م / ٣٩٦هـ.

للبوصيريُّ في مدائح النبيِّ قصائد شهيرة ، منها الهمزية ومطلعها :

كَيْفَ تَرْقَى رُقِيُّكَ الأَنْبِيَّاءُ، يَا سَاءً مَا طَاوَلَتْها سَماءُ

ومنها « البُرِقة ، وتُعرف ، بالكواكب الدريَّة في مدح خير البريَّة ، وهي تقع في ١٦٧ بيئاً قبل إنَّ البوصيريَّ نظمها في مدة مرض اعتراه تبرُكاً ، فأناه النبي وغطَّاه بِبُرْدَتِه فشُهُيَّ ولذلك سمّى بديعيَّته « البُّردة ، .

ولهذه القصيدة شهرة واسعة جدًّا وقد شُرحَت وفُسَّرَتْ أكثر من تسعين مرة في العربيَّة ، والفارسيَّة ، والتركيَّة ، والبربريَّة . وخُمِّسَت وثُلَّثُتْ وشُـطُرَتْ مرَّات كثيرة ؛ وقد تُرْجمَتْ إلى عدَّة لغاتِ منها اللاتبنيَّة والألمانيَّة والفارسيَّة. وهي من أروع الشعر الديني عَاطفةً وانطلاقاً. وإليك شيئاً منها.

أَمِنْ تَــنَكُــرِ جِبرانٍ بِــنبِي سَلَـم مَرْجُتُ دَمُعاً جَرَى مِنْ مُقَلَةٍ بِدَمٍ، ' مَرْجُتُ دَمُعاً جَرَى مِنْ مُقَلَةٍ بِدَمٍ، '

أَمْ هَبَّتِ ٱلرِّيحُ مِنْ تِلْقاء كَاظِمةٍ،

وَأَوْمَضَ ٱلبَرْقُ فِي الظُّلْماءِ مِنْ إِضَم ؟ ٢

المَ المَ اللَّهُ إِنْ قُلْتَ: ﴿ أَكُفُهُا ! ﴿ هَمَتَا ؟

ومَا لِقَلْبِكَ إِنْ قُلْتَ: «ٱسْتَفِقْ!» يَهِم ؟

يَا لَائِمِي فِي ٱلْهَوَى ٱلْعُذْرِيِّ، مَعْذِرَةً

مِنْي إليك ، وَلَوْ أَنْصَفْتَ لَمْ تَلُم "

فَإِنَّ أُمَّارَتِي بِالسُّوءِ مِا ٱتَّعَظَتْ

مِنْ جَهْلِهَا بِنَذيرِ الشَّيْبِ وٱلهَرَّم '

وَلَا أُعَدُّتْ مِنَ ٱلفِعْلِ ٱلجَميلِ قِرَى

ضَيْفٍ أَلَمَّ . بِرَأْسِي غَيْرِ مُحْتَشِم وَالنَّفْسُ كَالطَّفْلِ، إِنْ تُهْمِلُهُ شَبَّ عَلَى َ حُبُّ الرُّضَاعِ، وَإِنْ تَفْطِمُ يَنْفَطِم

فَــاَصْرِفْ هَـواهَا، وَحَاذِرْ أَنْ تُوَلُّهُ،

إنُّ الهَوَى ما تَوَلِّي يُصْم أَوْ يَصِم \*

١ – ذو سلم: اسم موضع.

٧ \_ كاظمة : موضع على سيف البحر في طريق البحرين من البصرة بينه وبين البصرة مرحلتان. إضم: وافر مجبال تهامة من بلاد العرب يقع قرب المدينة (يثرب).

٣ \_ الموى العذرى: الهوى الشديد العفيف؛ بريد به هنا محبَّة الله.

الأمارة: المغربة بالشر، يريد بها النفس...

اصمى: قتل. وصمى: ألحق عباً.

#### اً \_ ابنُ الورديّ (٦٨٩ ــ ٧٤٩ هـ / ١٢٨٩ ــ ١٣٤٨ م):

هو زينُ الدّين عُمر المعروف بأبن الورديّ. وُلد في معرّة النجان ، في عهدٍ كان الأدب فيه شديدَ الانحطاط ، وقد أكبُّ على علوم اللغة والأدب فحصل منها على الشيء الكثير، وراح يكتب في التاريخ والنحو وينظم الشعر. وقد تُوفِّيَ في حلب سنة ١٣٤٨ م / ٧٤٩ هـ.

لابن الورديّ ديوان شيعر أشهر ما فيه قصيدته المعروفة «بلاميّة ابن الورديّ، وهي تقع في ٧٧ بيتًا إليك شيئًا منها:

اعْمَةُولُ ذَكْرَ الأغاني والغَزَلُ، وَقُل الفَصْلَ وَجانِبٌ مَنْ هَزَلُ ١ فَلِأَيَّامِ ٱلصَّبا نَجْمُ أَفَلٌ ٢ وَدَع الذِّكرى لأيَّامِ الصِّبا، جاوَرَتُ قَلْبَ آمْرِئَ إِلَّا وَصَا وأَتَّق ٱللَّهُ، فَـنَقـوى ٱللَّهِ مَا إنَّهَا مَنْ يَتَّفِى اللَّهُ ٱلْبَطَلِ ا لَيْسَ مَنْ يَقطعُ طُرْقاً بَطَلاً، يَعْرِف ٱلمَطْلُوبَ يَحقِرُ مَا بَذَلُ وآهجُرِ النَّومَ وحَصِّلُهُ ، فَمَنْ كُلُّ مَن سَارَ على ٱلدَّرْبِ وَصَلْ لا تَقُلُ قَدْ ذَهَبَتْ أَمَّامُهُ، إنَّمَا أَصْلُ ٱلْفَتِي مَا قَدْ حَصَلْ لا تَقُـلُ أَصْلَى وَفَصْلَى أَبَداً ، أَكْشِرَ ٱلإنسانُ منهُ أَمْ أَقَلْ قيمة الإنسان مَا يُحْسنُهُ،

حكة ابن الورديّ هي نثر في قالب موزون، وهي نخلو من كلّ روعة أدبيّة. وإن لم تَخُلُ من معوفة عميقة لأخلاق الناس وطبائعهم ولأحوال اللّذيا وأحداثها. وهذه الحكة دستور أخلاقي يتضمن آداب النّفس، وآداب الماملة، وهو قائم على نظرة جديّة الى حقيقة الأشياء من غير ما تمويه ولا تزييف.

وشعر ابن الورديّ **ظاهرُ الجُمود**، ضعيفُ التَّسلسل، بعيدٌ عن كلّ انطلاق في عالم الحيال، يسير في **سلاسة وسهولةٍ ع**جيبتين. وإنّ فيه من الأبيات ما يدور على ألسنة

١ قل الفصل: قل الحقّ.

٢ ـ أفل: غاب.

الناس وما أصبح نموذجاً من نماذج الحكمة البشريَّة التي تُعبِّر عن الحقائق العميقة في ظاهرٍ من البساطة يروق ويُعجب.

وهكذا كانت حكمة ابن الورديّ حكمةَ أتَّوانٍ ورصانة ، موسومةٌ بالسُّمةِ الدينية ، ومصطبغة بصبغة التفاؤلِ والواقعيَّة .

## عُ - صفيّ الدّين الحِلِّيّ (٦٧٦ - ٧٥٠ هـ / ١٢٧٧ - ١٣٤٩م)

هو عبد العزيز بن سرايا بن عليّ بن أبي القاسم الطائيّ. وُلد ونشأ في الحُلّة، بين الكوفة وبغداد، واشتغل بالتجارة فكان يرحل الى الشام ومصر وماردين وغبرها في تجارته ويعود الى العراق.

انقطع مدَّة الى ملوك الدّولة الأُرْتَقَبّ في ماردين ، فدحهم وأجزلوا له عطاياهم ، ولاسها الملك المنصور نجم الدّين أبو الفتح غازي الذي مدحه الشاعر بتسع وعشرين قصيدة ، سمّاها «الأرفقيات».

رحل الى مصر ومدح السلطان الناصر ابن قلاوون، وسُميّت قصائده فيه ه الناصريّات.

توفي في بغداد سنة ٧٥٠هـ / ١٣٤٩م.

لصنحيّ الدّين الحلّي ديوان شعو جمعه هو بنضمه وربَّت على التي عشر باباً. وهو فيه شديد التُكلُفُ بُكرُّ من وجوه البديع ومن الألاعيب اللفظيّة، وله في التصنيع قصيدته ه الكنافيّة البديعيّة في المدالح النبويّة، وقد جمع فيها أنواع المحسّنات اللفظيّة والمعنويّة.

صفيّ الدّبين من أشهر شعراء هذا المهد، بل أشهرهم على الإطلاق، وهو ذو قريحة فياضة، وخيال خلاق، وقد حاول في فخره ومدائحه أن يعارض المنبي. وهو يمثل أكبر تمثيل شعر عصره من التصنَّع واللّعب بأنواع البديع. فمالاً أنشأ القصائد الأرتقيَّات وهي تشتمل على ٢٩ قصيدة كل قصيدة ١٢ بيناً، وكلّ قصيدة لحرف من حروف الهجاء، يبندئ كلّ بيت به وينتهي به، فقصيدة أول كلّ بيت فيها همزة وآخره همزة وهكذا. ومحال أن تجتمع الرّوح الشعريّة العالية مع هذا التصنُّع البالغ ... ، ومن أشهر شعره نونيّته التي قالها في صباه مفاخيرًا بقومه ، وإليك شيئًا منها :

سَلِنِي الرَّمَاعُ العَوالِي عَنْ مَعَالِينًا واَستَنفُونِي الْبِيضَ مَل خَابِ الرَّجَافِينَا وَسَتَنفُونِي الْبِيضَ مَنْ مَنْ اللَّهِ الْبِينَا فِي الْصَلَّمَ الْمَلَانُ مَنْ اللَّهِ الْمَلِيمَةُمُ لِلْمَوْلِينَا أَوْ دَعَوْنِاهُمُ الْجَابُونَا وَوَقَدْتَمَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ ال

#### هً \_ ابن نُباتَة (٦٨٦ ــ ٧٦٨ هـ / ١٢٨٧ ــ ١٣٦٦م):

هو أبو بكر جمال الدين القرشي. وُلد في ميّافارقين ونشأ بمصر، ورحل الى دمشق، ثم اتصل بالملك المؤيد أمير حماة، وكان كاتباً له، ثم دعاه السلطان حسن في مصر ليكتب له، فلبّى الدّعوة ولكنّ السلطان مات في السنة التالية, وقد توفي ابن نباتة في مصر سنة ١٣٦٦م.

لابن نُباتة **ديوان شعر** طُبع في مصر سنة ١٢٨٨ هـ ثم سنة ١٣٣٣هـ. وله أيضاً « الديوان الصغير» المعروف بـ «المؤيدات» وقد طُبع عدّة مرّات في مصر وبيروت.

كتب إليه صفيّ الدّين الحلّي قصيدة يعاتبه فيها أولها:

مَنْ لِصَبِّ أدنى البعادُ وَفاتَهْ مُذْ عَداهُ وصلُ الحبيبِ وَفَاتَهُ

١ - يريد بالزرازير أعداءه.

#### فأجابه ابن نباتة:

بَعْدٌ مَا كَدُّرَ المَشْبُ حَالَةُ لدي اللَّبالي غَزالُهُ وَمَهَاتُهُ ا عَادَهُ الحُبُّ، فَاستَجَدُّ فَتاتَهُ لَوْ عَصَى فِي الهَوَى عَلَى نُهاتَهُ رامَ تَشْبِيهَهُ الغَزالُ فَفَاتَهُ" سَلَّ أُسِيافَهُ وَهَـزُّ قُناتَهُ طَالَمَا عاقبَ السُّهادُ جُناتَهُ لَا عَدِمْنَا ذَاكَ اللَّقِي وَسُقاتَهُ ذَكْرَ أَسْلافه، فَهِزَّتْ نَاتَهُ...

مَا لِظَبِّي الحِمَى إلَيْهِ ٱلتِفَاتَهُ لَهِجُ بِالْهَوَى ، وإنْ نَفَّرَتْ أَيْـ كُلًّا قبل: قَدْ سَلا عَنْ فَتاة ما عَلَى مَنْ عَصَى النُّهي فيهِ رَأْيٌ بأبي فَاتِرُ اللِّحاظِ غَريرٌ صَائِلُ الحُسْنِ: إِنْ رَنَا وتَثَنَّى لِعُيونِ الوَرى بِخَدَّيْهِ وَرْدُ سَاقِيَ الرَّاحِ بِالدِّكَارِ لُقاهُ هات كَأْسِي، وَإِنْ لَحَنْتُ مِنَ السُّكْ بِرِ، فَلا تَلْحَنِي إِذَا قُلتُ: هَاتَهُ أَنَا فَرْعٌ مِنَ النَّباتِ، إِذَا مَا هَجَرَتْمُ السُّفَاةُ خَافَ مَمَاتَهُ أَنْبَتَتُهُ نُعْمَى الصَّفَى ، وَأَحْبَتْ

عالج ابن نُباتة جميع الموضوعات الشعريّة وقد غلب على شعره الشكوى ، وكان ليِّناً في كلامه، سهلاً في تعبيره، ينزع منزعَ الرقة، ويكثرُ من الاعتاد على البديع وطرائقه ولاسيمًا التورية ومراعاة النظير والتضمين وحسن التعليل، ويبلغ به تطلُّب الزخرف أحيانًا الى السخف، كما يبلغ به اللين الى الإسفاف والحشو واللَّحن.

١ ... المهاة: البقرة الوحشية تشبه بها المرأة في حسنها وجهال عينها. ۲ \_ تشبیه: أي محاكاته.

#### مصادر ومراجع

خير الدين الزركلي: الاعلام. جرجي زبدان: تاريخ آداب اللغة العربية ـــ في مجموعة دار الجبل ـــ بيروت. شرف الدّبين البوصيري وقصيدته البُردة ـــ المنتطق ٣٣: ٣١٦: ١٩٦. اساعا حسيد: اله نمائة الشاع الصدي ـــ القاهة مطعة الآداب والفندن.

شرف الدين البوصيري وفصيداته البوده — التنافق ۲۳ : ۱۱۳. امياعيل حسين: ابن تباتة الشاعر المصري — القامرة مطبعة الآداب والفنون. على الجارم: الشاعر المصري: جمسال اللّذين بن نباتة — الهلال ٤١: ١٠٣٩. أحمد الاسكندوي: صفي اللّذين الحلّي — عبلة المجمع العلمي ٢١: ٢٤٣. ضياء الريّس: صفي اللّذين الحلّي — الرسالة ٢٧: ٢٤، و٢٨: ١٠١. و٢٩: ١٤٥. عمد كرد على: وسائنان لصفي اللّذين الحلّي — بغة الجِمم ٤: ١٠١، و٢٩: ١٤٥.

محمد رزق سليم: صفي اللدّين الحلّي في بلاطٌ بني أرتق ـــ الرسالة ـــ العدد ٧٦٧ (١٩٤٨).



فهرس الأعثلام



\_1\_

الآبلي (ابراهيم) ١٠٠٦ الآمدي ۲۶۷ ، ۲۵۸ ، ۲۵۰ ، ۲۵۱. الإباضيّة وعبدالله بن إباض ٣٦٩. ابراهيم بن العبّاس ٨٤. ابراهيم الحليل ١٤٨، ٢٨٧. أبرمة ٨٠. الأبشيهي ٩٥٠ ، ١٠٣٩ ، ١٠٣٣. أبقراط ٥١٩. الأبلق ٢٨٢، ٧٥١. الألمة ٣٣٧. ابن آجرّوم ۹۹۵. ابن الأبّار ۹۲۱، ۹۲۱ - ۹۲۶ ، ۹۳۰، . 444

ابن التيّان ٩٨٦.

ابن الأثير (ضياء الدين) ٦٤٨، ٦٤٩ -ابن حَذيم ٨٣. ابن حزم ۹۱۷ --- ۹۲۰ ،۹۳۷ .

این ادریس ۹۳۸، ۹۰۶. ابن باجة ١٤٤، ٩٧٧ ، ٩٨٩ ، ٩٨٩.

ابن أبي دؤاد (أحمد) ٥٥٤.

ابن الأثير (تاج الدين) ١٠٢٧.

ابن أبي زرع ٩٩٥.

ابن أثال ٥٠٨.

ابن بُرد الأصغر ٩٠٤، ٩٢٦، ٩٣٧. ابن بسام ۳۰، ۹۱۰، ۹۱۰، ۹۲۱، ( 10 Y . 10 ) ATA . 4T. . 4TT . 474 . 478 . 408

ابن بشکوال ۹۲۱ – ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۳۰. ابن البطريق ٧٥٥.

ابن بطّوطة ٦٦١، ٣٠٠٣، ١٠٠٥، ١٠٠٩. ابن يق ۹۳۸ ، ۹۱۹ ، ۹۵۰ ، ۹۵۰ ، ۹۷۷ .

ابن البيطار ٩٣٨، ٩٨٧. ابن تاشفین (یوسف) ۸۹۳، ۸۹۶، ۹۶۷. ابن التوأم ٦٦٥.

ابن تومرت ۹۹۸، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸ —

ابن جبير ٦٦١، ٩٣٠، ٩٣١ - ٩٣٢. ابن جُزي ١٠٠٥.

ابن جنّی ۷۹۳، ۷۹۶. ابن حبّوس ١٠١٤ — ١٠١٥. ابن الحدّاد (أبو عبدالله محمد) ٩٣٧.

ابن حنيل ۸۷۹.

ابن سریج ۳۹۳، ۴٤٥، ۲۵۲، ۵۰۹، .014 ,010 ابن سعید ۱۹۱. ابن سلّام ۳۵، ۳۸٦، ٤١٦، ٦٤٧. ابن سناء الملك ٩٤٧ ، ٩٤٩ ، ٩٥٠ ، ٩٥٣ ، .900 ابن سهل ۹۳۸ ، ۹۸۱ - ۹۸۲ . ابن سیده ۹۸۶. ابن سينا ۸۸۰، ۸۸۱. ابن شاکر (موسی) ۸۸۲. ابن شرف البرجي ٩٣٧. ابن شریج ۳۱۴. ابن شهد ۱۰۶، ۹۰۰، ۹۰۹ ـ ۹۱۶، . 987 ابن الضحَّاك (الحسين) ٦٩٨. ابن طباطبا ۱۰۳۸. ابن طفیل ۹۳۸ ، ۹۸۷. ابن الطيّب العلميّ ١٠٢٠ ـــ ١٠٢٢. ابن عتيق ٦٤٦. ابن عبد رته وه، ٥٦ ، ١٤٩ ، ٣٩٠ ، . 40Y . 4TV . 4.4 - 4.V . 4.0 ابن عبدوس ۹۷۰. ابن عبدون ۹۰٤، ۹۳۹. ابن عَربشاه ۱۰۳۳. ابن عربي (محيى الدين) ٨٧٩، ٩٣٨. ابن عطية (أبو جعفر) ١٠٠٠، ١٠٠١. ابن عطية (أبو عقيل) ١٠٠١ - ١٠٠٧. ابن عمّار (أبو بكر) ٩٦٧.

ابن حوقل ٦٦١. ابن حمّان ۹۳۰. ابن خاقان (الفتح) ه.٩، ٩١٠، ٩١٦، . 974 , 970 , 9T. ابن خرداذبه ٦٦١، ٨٨٣. ابن خروف ۹۸۹. ابن الخطب ٤٠٤، ٩٢٦، ٩٢٨، ٩٣٨، ابن خفاجة ٩٠٤، ٩٣٨، ٩٧٤ ـ ٩٧٥ ، ابن خلدون ۷۹، ۱٤۹، ۳۱۳، ۷۰۰، .1.17 (1.11 - 1.17 این خلکان ۹۱، ۹۹، ۹۹۴، ۱۰۳۷، ۱۰۳۷. ابن درستویه ۷۸۷. اب دُريد ۸۷۷. ادر رشد ۹۳۸ ، ۹۸۷ . ابن رشيق ١٤٩ ، ٣٨٧. ابن الرومي ۷۵۷ -- ۷۸۱ ، ۹۹۲ ، ۹۹۵ ابن الزَّقَّاق (يُعيي بن عطية) ٩٣٨، ٩٧٥، . 4A -- 4VV ابن زمرك ۹۳۸، ۹۵۰، ۹۵۰. ابن زُمر ۹۳۸، ۲۵۹، ۵۵۹، ۹۸۲. این زیدون ۹۰۶، ۹۲۲، ۹۲۷، ۹۳۷، . 4VY - 474 ابن الزيّات ١٥٥٤ ٩١٢. ابن سبعین ۹۸۹ . ابن هشام ۷۹، ۳۳۴، ۳۸۷. ابن الهيثم ٨٨٣.

ابن الوردي ۱۰۶۹ ، ۱۰۶۸ - ۱۰۶۹.

ابن وهبون المرسى ٩٣٧.

أب يكر ٢٩٩، ٣٠٠، ٣١٧، ٣٣١، ٣٤٥، . 1 . 7 . 777 . 719

أبو تمّام ١٤٤، ٢٧٥، ١٤٨، ١٦٥٠ AVE AVV YEV A VYA A TVA

ATT ATT ATT ATT . 1 · 17 : 4VY : 470

أبو حفص عمر ٩٩٧.

أبو حمزة الخارجي ٣٦٨ ــ ٣٧٠.

أبد حنيفة ٨٧٩.

أبو دُواد الأياديّ ١٦٧، ٢٧٢. أبو ذُرّ ۷۹۸.

أبو سفيان بن حرب ٣٨٩.

أبو شُجاع فاتك ٧٩٢.

أبو الشمقمق ٦٨٦. أبو عبيدة م٠٤، ٢٠٤، ٨٧٨.

أبو العتاهية ه٧٦، ٨٧٨، ٩٨٩، ١٩٨٤ --. ٧٧.

> أب العشائر ٧٩١. أبو العلاء سالم ٣٢٥.

أبو عمرو بن العلاء ١٠٣، ١٣٠، ١٣٤.

أبو العنان المرينيّ ١٠٠٥. أبه غشان ۱٤٧.

أب القداء ٢٥٩ ، ١٠٣٨.

ابن العميد ١٤٥، ٢٧٥، ١١٧، ١٤١، .4.4 735 3 354 3 774 3 0 4.

> ابن العوَّام (أبو زكريًا يحيى) ٩٨٦. ابن فارس ۱۳۳ ، ۱۲۳ .

ابن الفارض ٧٨٣، ٨٥٩ - ٨٦١، ١٠١٧. أبن ياسين (عبدالله) ٩٩٤. ابن فرناس (عبّاس) ۸۹۱، ۹۸۸.

ابن القارح (علي بن منصور) ٨٤٦، ٨٤٧،

. ٨٤٨ ان قُسَة ٣٥، ١٩٠، ٣٨٧، ٣٧٣ ، ٧٧٥،

> .4.4 . ... ابن قَلان (عبيدالله) ٩٣٦.

ابن القرَّاز ١٩٥٠ ، ٩٥٣ ، ٩٥٩ ، ٩٥٥.

ابن بزمان ۹۳۸ ، ۹۷۲.

ابن کیغلغ ۷۹۱، ۸۰۳.

ابن ماسرجویه ۵۰۸. ابن ماسویه ۱۹ه.

ابن المدبّر ٦١٥.

ابن مُحرز ۳۹۳.

ابن المعتز ۲۷۸، ۷۲۱ -- ۷۲۲، ۸۷۸، .407 4414

ابن معتوقی ۱۰٤۵.

ابن المقفّر ٢٤ه، ٣٠ه ــ ٥٥٠، ٥٥٤، 140, 740, 040, 744, 714.

ابن ملجم (عبد الرحمن) ٣٠٣، ٣٤٢.

ابن منظور ۱۰۳۰.

ابن ناصح (عباس) ٩٣٦. ابن نُباتة ١٠٥٥، ١٠٥١ -- ١٠٥١.

ابن النديم ٦٠٣.

این هانی: ۹۲۷، ۹۹۵، ۹۲۱ - ۹۲۳.

إرَم ذات العاد ١٢٠. الأزهري ۸۷۷. أسد ۱۷۲، ۲۵۲، ۲۲۱. إسفنديار ١٢٠. الاسكندر ٧٧٥. الاسكندرية ٣٠٢، ٥٠٥، ٥٠٨، ٣٢٥، .441 اسماعيل بن يسار ٣١٩، ٣٩٢، ٣٠٥. الاسماعيليّة ٢١٨، ١٣٤، ٢٢٣، ٧٨٧، . ٧41 4 ٧٨٨ اشبيلية ۲۹۸، ۹۳۷، ۲۹۸، ۹۲۷، ۹۲۷، . 4V . . 474 . 47V . 477 . 471 .444 :447 :441 :440 الأشتر النخعيّ ٣٤٨. الأشعرية ٨٧٩. الأصفهاني (أبو الفرج) ٥٨١ - ٥٨٣ ، . 097 الأصبع ، ١٨٥ ، ١٤١٥ ، ٢٧٤ ، ٢٥٥ ، . V . £ . 04V إضّم ٨٣٩ ، ٨٤٠. الأعشى ١٢١، ١٥٢، ١٦٧، ١٤٤ ... . EVY . E11 . E . 4 . E . 0 . YEA . V . Y . 74A أعشى تغلب ٣١٧. أعشى ربيعة ٣٩١، ٣٠٣. أعشى همدان ٣٨٩. الأعمى (أبو العبّاس) ٥٠٣.

الأعمى التطيلي ٥٥٥.

أغمات ٩٩٧.

أنه قراس الحمداني ٧٨٣، ٧٩٨، ٢٩٩٠ PIA - YYA : ATP : PTP . أبو ماضي (إيليًّا) £2. أبو مسلم الخراساني ٦٨٥. أد ناس ۲۱، ۲۹، ۴۳، ۲۲۵، ۲۲۵، ۲۷۳، 4 YIT - 141 : 1AT : 17A : 1YE 477 4978 477 4770 477 477 . 447 . 448 الأتراك ٢٠٥، ٢٢٥، ٢٢٥، ١٨٥. الأحقاف م٦. الأحوص ٣١٧، ١٤٤، ٢٥١ - ٣٥٤، الإخشيد ٧٨٧. الأخشسالة (الدولة) ٥٢٠. الأخطل ٢٤، ٣٩٧، ٣٣٠، ٣٩٧، ٢٩٣، 445 : 145 : 645 : 145 : 445 : 445 . V. Y . TAY . TAT . TA. . £47 . VYY الأخفش ٢٤ ، ١٣٤ ، ٥٥٣ ، ٨٧٨. اخوان الصفاء ٢٤٥، ٨٤٤، ٨٨٠. الأدريسي ٦٦١، ٩٩٨، ١٠٠٣، ١٠٠٤ أذئه ٧٠ . L . VA . 1VA. أرخمدس ٤٧٤، ٨٨٣. أرسطو ١٩٥٩، ١٥٥، ١٥٤٠ ، ١٥٥٠ AGO: 150: 340: PPO: AFF: ٠٨٨.

أفلاطون ١٩ه، ٤٣ه، ٧٤ه، ٨٨٠. الأفوه الأوديّ ٢٢٥ ــ ٢٢٦.

اقليدس ١٩ه، ٧٤، ١٨٨١.

أكثم بن صيني ١١٢، ١١٩، ١١٩، ١٢٢،

. 127 - 140

امرق القيس ٨٤، ١٣٢، ١٢٧ ، ١٤٤، 101 , 101 , 101 , 101 , 101 , 101 , 

VA3 : YFF : 70F : 70F : YFY :

.41. . 14

الأمويون ١٩٨، ٢١٦ - ٢١٧، ١٥٨، . £7. ( £0) ( 74) ( 77) ( 77)

173 . 673 . 673 . AF3 . 673 . .012 . 211 . 210 . 210.

الأمين ٢٩٢، ٣٩٣، ٢٧٧.

أُمِيَة بن أبي الصّلت ١٦٨، ٢٨٦ – ٢٨٧ – ٢٨٠. الأنباد ١٨.

الأنباط (دولة) ٦٨، ٧٦.

الانجيل ٥٦، ٥٩٥. الأنصار ٢٠٤، ٤٠٤، ٢٠٤، ١٣٤،

. 174 . 174 - 170

الأنصاري (أبو زيد) ٥٥٣. انطاكية ٨٠٥، ٥٥٤، ٧٩١، ١٨٤٤، ٢٦٨.

الأنطاكي (داود) ١٠٧٩.

أنقرة ١٧٦.

الأوسر ٥٠، ٢٠٤، ١٢٤.

أوس بن حُجر ۲۱٤، ۸٤٩.

إباد ١٢٥. ايزوب ٥٤٥.

باب الذهب ٨٨٥.

بابك الحرميّ ٧٨٧، ٧٩٥. بابليون (حصن) ٣٠٢.

الباخرزي (أبو الحسن) ٣٥. الباعونيّة (عائشة) ١٠٤٥. الباهلي (أبو هشام) ٦٨٦.

البيّغاء (أبو الفرج) ٨٧٣. البتّاني ٨٨٢.

البراء ٧٦.

بثينة ١٩٤، ٢٠٤، ٢٧١، ٢٧٤، ٣٩٤، . 1 7 1

بجاية ٩٢٢.

بُجِير بن زُهير ۲۱٤، ۲۰۲.

البحتري ۲۵، ۷۲، ۸۱۲، ۲۰۰۰ . VOO \_ VE\ . VE . . VYA . 7AY YEV FEAT YER YVE.

> البحرين ٥٢٠. البخاري (محمد) ۸۷۹.

يدر (غزوة) ۲۹۹.

بربر ۲۰۹. البرامكة ٦٩٢.

برداس فوكاس ۸۱۰.

برداس (قسطنطین) ۸۰۹.

برزویه ۳۷ه.

البردة ٢٠٤، ٣٠٤.

البلاذري ٣٣٤، ١٥٩. البُلْخي ٦٦١. بلنسية ٢٩٨، ١٩١٧ ، ٩١٧ ، ٨٩٨ ، ٧٧٨ ، . 444 بنو عامر ۸۹۲. بنو جَهُور ۸۹۲. بنو حمود ۸۹۳. بنو عبَّاد ۸۹۲. بنو هود ۸۹۲. بهاء الدولة ٨٣٣، ٨٣٤. بهاء الدين زهير ٨٦١ ــ ٨٦٤. الــبوصيري ٤٠٣، ١٠٤٨، ١٠٤٥، البويهيّة (الدولة) ـــ البويهيّون ٢٠، ٥٢٠. بيدبا ۷۳۰ ، ۳۸۰ ، ۵۶۰ . البيروني (أبو الريحان) ٦٦١، ٨٨٤. بيت الحكمة ٨٧٦. البيهتي ٦١٦. تأبِّطَ شرًّا ١٦١، ١٦٢، ٢٦١ ٢٠١٠ ـ التبريزي ٧٣١. تدمر (دولة) ۲۸، ۷۹. التطيليّ (الأعمى) ٩٣٨، ٩٧٥. نغل ۱۹۶، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۷۲ ، ۲۷۳ ، . 197 . 190 التلعفري ١٠٤٥. تمم الداري ٣٨٢، ٩٩٤.

بزرجمهر ٥٦٩، ٧٧٥. البستي (أبو الفتح) ٨٦٩. بسطام بن قيس ١٢١. البسوس (حرب) ۹۲، ۹۳، ۹۹، ۱۹۱، ۱۹۱، . 148 بشامة ۲۱٤. بشر بن حازم ۱۳۴. شار ۲۲، ۱۲۳ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۳ ، ۲۷۲ ، 4VF , AVF , PVF - PAF , P3A , .447 4 445 البصري (أبو عبيدة) ٥٥٦. الممرى (الحسن) ٥٠٥. الصرة ٢٠١١، ٢٢٧، ٣٦٥، ٣٨٣، ٢٧٩، 1011 101 V.01 1701 1701 700; 700; 200; 070; AA0; P.F. 17F. 19F. 18V. 7FV. . ۸۷۷ البطحاء ٢٥. البطروجي ٩٨٦. بطليموس ١٩٥، ٨٨٢، ٨٨٣. البطليوسي ٨٨٥، ٩٧٧. نغا ۲۰ه. بغلاد ۱۱۵، ۱۹۵، ۲۰، ۲۲۵، ۲۵، 144 : 177 : 1.4 : 177 : 0AA CVAT CVAT CVET CVTV CV15 11A , 7VA , APA , AVA , A11 . 1 . 70 . 1 . 72 البغدادي (عبد القادر) ١٠٣٥. البكري (أبو عبيد) ٦٦١، ٩٣٠. بكّة (معركة وادي) ۸۹۲.

الجامع الأموي ١١٥. الجبرية ٣١٩، ٥٠٩، ٨٥٨. جدّة ٩٣١. جَدِيس (قبيلة) ٧٢. جرجان ٦٢٦. الجرجاني (عبد العزيز) ١٣، ٦٤٨، ٨٧٨. جرير ۲۲، ۳۹۳، ۲۳۹، ۲۳۳، ۲۳۱، . 1A1 . 1A. . 107 . 110 . 1TV 17A . 601 . EAA - EAA . EAT . ٦٨٦

الجزنائي (أبو العباس) ٩٩٦. الجزيري (ابن ادريس) ۹۳۷. جساس ۱۲۲، ۱۹۰. الجعفريّ (قصر) ٥٢٠. جُفَنْنة ٧٥. الجُمحيّ (أبو دهبل) ٣٩٣. الجمار (واقعة) ٣٤١، ٣٤٣، ٣٤٧، ٥٧٤. جميل بن مَعْمَر ٣٩٤، ٢٠٠ \_ ٢٥. جنديسابور ه٠٥، ٣٢٥، ٨٧٦.

جنكبز خان ١٠٢٤. الجهشياري ٥٦. جُهُنَّة ١١٠. الجَواليقي ١٣. الجوهري ۸۷۷.

– ح – حاتم الطَّاني ١٤٢، ١٦٧، ٣٢٣ ــ ٢٧٤، حاجي خليفة ٢٥٩، ١٠٣٠.

التنوخي ۸۸۱. تهامة (الغَوْر) ٢٤، ١٤٧. . 277 25

التميميّة (حسّانة) ٩٣٦.

التوراة ٥٩، ٧٣، ٥٩٥. تيماء ٢٨٢.

تيمورلنك ١٠٢٥.

\_ ث \_

البت بن قرة ۱۹ه، دده، ۱۵ه، ۸۷٦. الثعالبي (أبو منصور) ۳۵، ۸۸۹، ۹۱۰، . 472

> ثعلب (أبو العباس) ٧٢١. ثعلبة (بنو) ٧٤.

الثغور (حرب) ۷۹۹، ۸۰۹، ۸۱۰. الثقني (أبو العاص) ٥٦٦.

الثقفيُّ (أبو محجن) ٥٠٣. ثُمود (قبيلة) ٧٧.

- 5 -

جابر بن أفلح ٩٨٦. الحاحظ ٩٧، ١٣١، ١٨٤، ٢٣٨، ٧٧٠،

VAT . 071 . 270 . 440 . 470) 100 - PVO: FPO: 01F: FIF: V3F , 41+ , AA1 , AVV , 7£V .444

الجاحظيّة ٥٥٥، ٥٥٥.

جاسيم (قبيلة) ٧٢. جالينوس ١٩ه، ٧٤، ٨٨٠.

الجامع الأقصى ١١٥.

الحارث بن جبلة النساني ٧٧.

الحسن بن وهب ۷۳۰. الحارث بن حِلَزة ١٢١، ١٥٢، ١٦٦، الحسين ٣٠٣، ٣١٨، ٦١١، ٨٤١. حضرموت ۲۶، ۲۵، ۳۹۸. الحطيئة ١٣٣، ١٦٧، ٢٧٥ - ٢٧٨، . Y £ A 0 حفصة الركونيّة ٩٣٨. حُفْنِي ناصف ٣٤. الحَكَم ٩٨٤. حل ۲۲م ، ۲۶۷ ، ۷۸۷ ، ۲۹۱ ، ۸۹۷ ، P+A: 11A: +XA: 11A: F3A: . 477 الحلبي (بدر الدين) ۱۰۲۷، ۱۰۳۳. الحلبي (شهاب الدين) ١٠٢٧. الحلاج ٥٧٥، ٩٧٨. الحلِّي (صنى الدين) ١٠٤٥، ١٠٤٩ — حليمة (يوم) ۷۷، ۲۵۲، ۲۲۰. الحمدانية (الدولة) - الحمدانيون ٢٠، . 044 حمَّاد الراوية ١٠٣، ١٤٩، ١٥٠، ٣٥٤. حمّاد عجرد ۱۸۱، ۲۸۲. الحموى (ابن حجة) ١٠٤٥.

حسير (علكة) ٧٦، ٠٠٠

حُن (بنو) ۲۵۹، ۲۲۰.

حُنين (يوم) ٤٠٢.

الحبر (قصم) ١٢٥.

حنین بن اسحق ۱۹۵، ۲۵۵، ۸۷۲.

. 194 - 190 الحارث بن عباد البكريّ ١٢٣. الحارث بن عمرو ١٤٥. الحارث بن كلدة ٨٣. الحارث بن هشام ۳۸۹. الحارث بن همّام بن مرَّة ۲۷۲. الحاكم بأمر الله ٨٥٤. حاثر ۳۱٤، ۲۰۹. الحشة ٢٩٨. الحجاز ۲۶، ۳۱۰ - ۳۱۲ - ۳۱۲، ۲۶۰ 133 , 403 , 613 , 401 , 521 . 144 الحجاج بن يوسف ١٣، ٥٧، ٣٠٣، ٣١٨، PIT : POT : 077 - NFT : FAT : 119. 11AY 11A. 1104 150V 183 483 383. الحدث الحمراء (معركة) ۸۰۹، ۸۱۰. الحديث ٣٣٤ - ٣٣٤ ، ٥٠٥. حِالَ ١٨، ١٥، ٨٠٥، ٢٢٠، ١٨٠، - TP4 - TP7 - TP7 - 177 الحزام ٥٦٥. حساد إلى ١٠١، ٣٨٧، ٣٨٨، ٣٩٦، الجميريَّة ٧٣. .210 - 215 الحسن ۳۰۳، ۳۱۸. الحسن البصري ٣٠٩. الحسن بن نزار ۱۹۵۰

الحيرة ٥٦، ٦٣، ٦٨، ٢٤١، ٢٨٤، | دارة جلجل (يوم) ١٧٧، ٢٧٨. دار الشجرة ٥٨٨. الدَّاني (أبو بكر بن اللِّبَانة) ٩٣٧. داود بن سلم ۸۵. دبشلیم ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۱۰. الدُّرب (معركة) ٨٠٩، ٨١٢. دُريد بن الصّمة ١٢١، ١٢٧، ٢٢٦، . 444 دعيل ٧٣٧ ـــ ٧٤٠. الدمستق ٧٩٩. دمشق ۲۸۱ ، ۳۰۳ ، ۳۰۲ ، ۱۹۱۱ ، ۳۰۳ ، . VAV . 7.4 . 001 . 01. . 0.Y . A40 : A77 : V41

الدميري ٩٦، ١٠٤٤ ــ ١٠٤٤. الدُّهناء (صحراء) ٦٥. الدؤلي (أبو الأسود) ١٣٤، ٥٠٠. ديك الجنّ ٧٢٩.

> \_ 1 \_ ذبان ۲۵۰ ، ۲۲۰.

ذو الرمّة ٣٩٢، ٣٩٧ ــ ٤٣٩. ذو سلَم ۸٤٠. ذو قار (يوم) ۳۳۷.

ذو المجاز (سوق) ٥١، ٦٥، ٩٥.

الرازى ۸۸۰. الراضي ٥٨٩.

الراعي ٤٣٦، ٤٩٦.

الراونديّة ٦٧١.

. 270 . 214

- t -خالد البرمكي ٦٨٠.

خالد بن الوليد ٣٠٠، ٤٣٢.

خالد بن يزيد ٣١٥، ٥٠٨.

الحراساني (أبو مسلم) ١٨٥، ٣٤٥.

الخصيب ١٩٢.

الخَفاجي (شهاب الدّين) ٣٥، ٢٥٠،

خلَف الأحمر ١٠٣، ٢٩٢.

الحليل بن أحمد ٢٤، ١٣٤، ٢٠٥، ٥٠٧، . to . SVA GAVV

1-time 131 : 171 : 184 : 183.

. 014 . ETA . EOV TOV . TV. الحوارزمي (أبو كر ٦١٧، ٦٢٥، ٦٤١.

داحس والغبراء (حرب) ۲۰۵، ۲۵۱، .097 : 704

خديجة ٢٩٨.

خراسان ۱۸۵، ۲۶۵.

خرشنة ۸۰۹، ۸۲۱.

الخزرج ٥٧، ٢٠٤.

الخطيب البغداديّ ٧٨٨.

الحفاجي (ابن سنان) ٢٥٠، ٢٥١.

. 1.70 . 701

الحوارج ٢٠٣، ٣١٤، ٣١٦، ٣١٨ -

الخوارزمي (محمد) ۸۸۲.

الخَوَرْنق (قص ٧٧

الزُّير (عبدالله بن) ٣٥٩، ٣٦٥. الزيرية \_ الزيريون ٢١٩، ٣١٦، ٣١٩، 104 . EIV . EIO . PAA . TOA . 19 . 173 . 143 . 193 . 013 . از بیدی ۹۳۷ ، ۱۰۳۰ . الزيدي (أبو بكر) ٩٨٦. الزرادشتية ٥٣٢. زُرْعة بن عمرو ۲۵۲، ۲۹۱. الزرقالي ١٨٦. زریاب ۸۹۱، ۹۳۱، ۹۸۸. زُفر بن الحارث ٤٦٦، ٤٧٤. الزَّقاق (عر) ٨٩٢. الزلاقة (معركة) ٩٦٧. الزَّمخْشري ۱۷۲، ۸۷۷. الزهراوي أبو القاسم ٩٨٧. الزَّهري (ابن شهاب) ٥٠٥. زهير (البهاء) ٧٨٣. زُهير بن أبي سُلمي ١٥٢، ١٥٣، ١٥٧، 1777 1710 1277 1211 121V زُهير بن جذيمة ٢٥٢، ٢٥٣. زیاد ابن أبیه ۳۱۲، ۳۱۷، ۳۰۹، ۳۲۲ -. \$ 1. . " 1. . " 1. . " 1. . " 1. زید ۲۹۸.

زید بن ثابت ۵۷.

زید بن عمرو ۱٤۹.

زیدان (جرجی) ۵۰، ۳۸۲، ۳۸۷.

الرُّبع الحالي (مفازة صيهد) ٦٥. ربيعة بن مَكْدَم ١٢١. رَحْ حان ۲۵۲. الردّة (حروب) ۳۰۰، ۳۳۱. الرسول ۲۰۱، ۵۰۱، ۴۰۱، ۲۰۱، ۴۱۱، .0.0 . \$1\$ . \$ 14 الشيد ١٩٥٩ ، ١٠٥٣ ، ١٠٦٠ ، ٢٠٦٠ . YIV . YIP . YIE . 747 . 7.4 .4AA . YY4 الرّصافي (عمد بن غالب) ۹۸۰ ، ۹۳۸ -ركن الدولة ٦٤٣. الرّمادي (يوسف بن هارون) ٩٥٣. الرندي (أبو البقاء) ٩٣٩. الأما دون ۲۲۰، ۲۷۸. رواحة ٢٨٩. .0.7 -0.7 :0.1 23, رُوْح بن زنباع ٣٦٥. الروم ۲۵، ۱۲۱، ۲۹۸، ۳۰۸، ۳۳۳، " ANY " FYO , P.A , " IA , IIA , . 4 1 7

الزیعری (عبدالله بن) ۳۸۹، ۴۰۹. الزَّیر ۳۲۷، ۳۶۱، ۳۴۷.

السُّلامي ٧٠٠. سَلُّم الْحَاسِر ٦٨٣. سلوق ۹۳. سليم التَّجيبي ٩٤. سليم الفاتح ١٠٢٤. سلیان بن هشام ۲۸۰. سلمان (التاجر) ٦٦١. السموال ١٤٢، ١٥٥، ١٦٨، ٢٧١، . YOY - TAY - YAY سهل بن هارون ۱۵۵، ۵۲۵، ۷۳. سهيل بن عمرو ١١٨. سيبويه ٣٠٩، ٥٨٥، ٩٤٨، ٨٧٨. السيرافي ٨٤٩. سيف الدولة ٧٩٧ ، ٧٩٨ ، ٧٩٩ ، ٢٦٥ ، V.A. P.A. . IA. Y/A. . YA. 174, 774, 974, 734, 674,

> ۱۰۹۱. سيل العرم ۲۷، ۱۲۰. سياء ۳۳. السيوطي (جلال الدين) ۱۰۳٤. السيّد الحميري ۲۸۹. ـــ ش ـــ

V74 . V4Y . V41 . VAV . ATV

OFA: VFA: AFA: YVA: TYA:

الشاب الظريف ۱۰۲۸، ۱۰۶۵، ۱۰۶۳. شاطبة ۸۹۷، ۹۳۱. الشافعی ۷۰۶، ۸۷۹. الزيديّة ٣١٨. زين العابدين ٤٨٠، ٤٨٣.

س -- الله -- اله -- الله -- الله

سامرّاء ۲۰، ۵۵۵، ۸۵۵، ۲۶۲، ۲۵۰، ۲۵۰،

سامرّاء (سُرَّ من رأی) ۵۲۰، ۵۵۶، ۵۸۵، ۷۹۲، ۷۵۰، ۷۵۰.

۷۵۲ ، ۷۵۰ ، ۷۵۹. سائب ۳۱۵، ۵۰۹ .

السباق (حرب) ۲۰۶، ۲۰۰، ۲۰۳، ۲۱۲، ۲۱۷، ۲۰۳.

> سحبان ٥٥٠. السَّدير (قصر) ٧٧. سرقسطة ٩٦٤، ٩٦٤. السرقسطي ٩٦٣.

السريّ الرّفّاء ۸۲۷، ۸۲۸. سطيح ۱۱۰.

سعد بن أبي وقّاص (٣٠١، ٧٤٩.

سعد بن الربيع ١١٨. السعديّ (ابن نباتة) ٨٧٣.

> سعید مسحج ۵۱۰. سقراط ۸۸۰.

> > السفّاح ۱۸ه. السكّري ۷۸۷.

السنخري ۷۸۷. سُكينة ۳۸۷.

السلاجقة ٢٠.

سلامة بن جَنْدل ۱۹۷، ۲۲۱ — ۲۲۰.

صِحَار (قبلة) ٧٧. صحر ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۲. صريع الدّلاء ۱۹۷۸. الصفدي (الصلاح) ۹۵۰. صدّين (واقعة) ۳۲۷،۳۲۷، ۳۲۹، ۲۱۷، ۱۳۵، ۱۳۵، ۲۲۵، صلاح الدين ۱۱۰، ۱۲۳. الصّوي (أبو بكر) ۸۵۵، ۱۹۷۸، ۹۷۰.

الصولي (ابو بحر) 4، ۱۹۵۸ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹

طارق بن زياد ۹۹۲ ، ۹۹۳ ، ۹۹۹ ، ۹۹۷ ، ۹۹۷ . ۹۹۸ . الطائح ۸۸۱ . الطائت ۲۹۸ ، ۳۲۷ ، ۱۵۰ ، ۲۰

الطائي (أبو عشّار) ۱۱۹. الطبري ۷۷، ۷۹، ۲۵۹، ۲۳۲، ۸۷۹. طرابلس ۸۴۴. الطبرطوشي (أبو بكر) ۹۲۰.

رِيَّ عَدَاً، ١٩٥١ عاه، ١٩٥١ ١٩٥١ ماه، ١٦٠ ١٢١، ١٢١، ١٢١، ١٢٢ -- ١٣٢٩ ١٢٠ هن، ١٤٠ ١٤٠ ١١٤، ١٢٢، ١٢٢،

طریف (جزیرة) ۹۳۱.

الشام ۱۳۰۳ ، ۲۸ ، ۳۱۵ – ۳۱۱ ، ۲۳۶ ه۲۰ ، ۲۲۰ الشّبراوي ۱۰۶۵ . شراكسة ۲۰۹

> شُرَّحبيل بن حسنة ٣٠٠. شرف الدولة ٨٣٣.

الشريشي ٦١٥.

الشريف الرضي ۷۸۳، ۸۳۳ – ۸۶۳، ۸۳۲ – ۸۲۹، ۸۲۹.

الشريف المُرتضى ٨٤٤. الشعبيّ (عمرو بن شراحيل)

الشعوبيّة ٣٦٧، ٣٦٥، ٢٩٥، ٧٥٠، ١٩٨٢، ٢٠٧، ٢٠٧، ١٣٠٠.

> شقّ ۱۱۰. الشُّلييّ (أبو بكر بن عمّار) ۹۳۷. الشنتريني ۹۳۷.

الشنتمري ۲۵۷، ۲۷۲، ۹۸۹. الشنفری ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۷۱ – ۱۷۲.

شهرزاد ۹۰۲.

شهریار ۲۰۲، ۲۰۹. انسیبایی (ابن قبیصة) ۳۳۷.

شيبوب ٦٠٠. الشيعة (العلويّون) ٣١٤، ٣١٦، ٣١٧،

1771 1071 1771 1871 1101 1701 3701 0PV.

\_ ص \_

الصابي (أبو اسحق) ۲۱۷، ۱۹۲، ۹۳۲، ۸۳۳. الصاحب بن عبّاد ۵۸۲، ۱۲۲، ۲۱۷، ۱۹۲، ۹۸۰، ۹۸۰.

طَسْم (قبيلة) ٧٧. الطغرائيّ ٧٧٠. طلحة ٧٣٠، ٣٤١، ٣٤٧. طليطلة ٩٨٦، ٨٩٦.

الطرمّاح بن حكيم ۴۲، ۳۹۰. طه حسين ۲۰۱، ۱۰۲

الطوسي ۷۸۹. طَويس ۳۱۶، ۳۹۳، ۵۰۹.

- t -

عائشة ۲۹۰، ۳۰۲، ۳۶۱. عائشة بنت طلحة ۳۸۷.

عاد (قبيلة) ٧٢.

عامر بن صعصّعة ٤٥٢. عامر بن الطُّفيل ٢٢٦.

عامِر بن الظّرب ۱۱۲، ۱۱۴. العاملي (بهاء الدّين) ۱۰۳۵.

العاملي (بهاء الذين) ١٠٣٥. عُبادة بن ماء السماء ٩٥٤، ٩٥٦. العبَّاد ٢٨٣، ٢٨٤.

عبّود (مارون) ۸۵۱، ۸۵۱، ۸۵۵. عبد العزيز بن مروان ۴۹۲.

عبدة بن الطبيب ٦٩٨. عبد الحميد الكانب ٣٢٠، ٣٧٥، ٣٧٥،

عبد الحميد الذنب ٢٠٠، ١٣٧٤، ٢٧٥، ٢٧٥، ٢٧٦، ٢٧٥، ٢٧٠، ٢٧٠، ٢٠٠، ١٩١٠، ١٩١٠، ١٩١٠،

عبد الرحمن الثال ، ۸۹۲، ۹۸۶. عبد الرحمن الداخل ۸۹۲، ۹۰۳. عبد الرحمن الناصر ۹۰۲، ۹۰۷. عبد الله بن جرعان الدَّرَشِي ۱۲۲.

عبدالله بن رواحة ۳۸۸، ۳۹۹. عبلة ۵۹۵، ۳۹۵، ۳۰۰. عبد المئون ۲۰۱۱، ۱۰۱۶. عبد الملك بن مروان ۲۶۸، ۳۰۳، ۳۰۹،

077) 732) A02) P02) (V2) YV2) WV2) 3V2) +63) (P2) YP2) 3PP.

۹۹۲ ۱۵۱۱. عبد المهيمن ۹۰۰۳.

عَبد يَغُوث ۱۳۲، ۲۲۲. عُبيد ۰۵،۷

عُبيد بن الأبرص ۱۵۲، ۱۲۷، ۲۶۱ – ۲۶۱ ۲۴۳.

عُبيد الله بن قيس الرقيّات ٤٥٨ ـــ ٤٦٢،

عُتبة بن غزوان ۳۳۷. عثان بن عقّان ۳۰۰، ۳۲۷، ۳۱۷، ۳۶۱. ۲۰: ۳۲، ۳۶۷، ۳۵۹، ۲۱۹، ۲۷۱.

> العجّاج ٥٠١. العجفاء ٩٣٦.

عَدْنَان والعدنانيّون والعدنانيّة ٧٧، ٧٣، ٧٩، ٩٣، ٣١٤، ٣٣٠، ٣٣٠، ٣٨٩، ٤٥٧.

العدوي (ابن البنّاء) ٩٩٦.

عليّ بن الرّقاع ۱۲۷، ۲۲۶، ۲۲۹ : ۴۹. عليّ بن ريد اسادي ۵۷ : ۸۱، ۱۱۷، ۱۲۸، ۲۸۳، ۲۸۳.

عُذرة (بنو) ۳۱۲. العراق ۲۷، ۳۱۶ ـــ ۳۱۵، ۳۵۸، ۲۰۰۰، ۳۲۵.

العرجي ۲۹۸، ۳۰۳، ۲۹۷.

۳۸۳ ، ۳۸۹ ، ۳۹۱ ، ۳۹۱ ، ۳۹۵ ، ۴۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۳۰۲ ، ۳۰۳ ، ۳۰۳ ، ۳۰۳ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ،

۳۶۱ ۳۶۱ ۳۷۱. صمرو بن العلاء ۵۱، ۳۶۷. عمرو بن کلئوم ۱۵۲، ۱۹۵، ۱۹۳،

۱۹۷ – ۲۰۲، ۴۰۰ . عمرو بن مَعْلَتي کَرْبُ ۱۲۳ – ۱۹۷. ۳۹۰ . عمرو بن هند ۷۷، ۱۹۵، ۱۹۵ ، ۱۹۸، ۱۹۹ ، ۲۳۰ ، ۲۷۳ .

عموریة ۷۳۰، ۱۰۲۲، ۲۳۳، ۱۰۲۳. الممري (این فضل الله) ۱۰۲۱، ۱۰۳۲، عنترة ۱۲۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۳، ۱۳۳، ۲۲ـ ۲۲۲، ۱۸۶۵، ۱۹۳، ۲۹۳، ۲۸۶،

عَوْخِ بن عِناق ١٢٠.

- È -

الغافني ۱۹۸. غالب بن عبد القدوس (أبو الهندي) ۱۹۸. غزاطة ۱۹۸۵، ۱۹۹۰، ۱۹۲۰، ۹۲۸، ۹۳۲، ۱۹۸۰، ۱۹۷۰، ۱۹۸۰،

۹۸۰، ۹۷۵، ۹۳۸ الغريض ۳۹۳، ۴٤۵.

الغزّان (بحيى بن حكم) ٩٣٦، ٩٣٠ ـ ٩٦٠ ـ

عرقوب ٤٠٥. العروس (قصر) ٥٨٤. العروض ٦٤.

عروة بن حزام ٣٩٤. عُرُوة بن الورد ١٦٦، ١٦٩، ١٧٣.

> عُزّى ۱۱۰. العزر بالله ۹۷.

العَرْيْرِ بَاللهُ ١٣٧٥. المَسْكريّ (أبو هلال) ١٣١.

عَشْتُر ۸۰.

عضد الدولة ٦٤٧، ٦٧٩، ٨٧٣. عفراء ٣٩٤.

عقبة بن سَلْم ٩٨٠.

عقبة بن نافع ۹۹۳. العقّاد (عبّاس محمود) ۷۲۰.

عکاظ (سوق) ۵۱، ۲۵، ۹۵، ۹۵، ۱۲۵،

۲۹۳ . العُكُبري ۲۹٤ .

عكَّاشَةُ العمِّي 199.

علقمة الفحل ٢٧٢.

علي بن أبي طالب ۱۳، ۲۹۸، ۳۰۰، ۳۰۰، ۳۰۰ – ۳۵۰، ۳۰۷ – ۳۵۰، ۳۳۷ – ۳۵۷، ۳۸۷، ۳۸۷، ۳۸۷، ۳۸۷، ۳۸۷، ۲۸۷،

عُهان ٦٥.

عمران بن حطَّان ۳۹۱، ۲۵۷.

. ATO . ATT . TAY

عمر بن أبي ربيعة ٣٩٣، ٢٤٠، ٤٤٤، الماء عمر بن أبي ربيعة ٣٩٣، ٣٩٠. الماء ٢٥٣، ١٦٢، ٢٥٣.

عمر بن الخطاب ۱۲۲، ۱۲۷، ۳۰۰، ۳۰۰ ۳۱۷، ۳۳۱، ۳۲۱، ۳۲۱، ۳۷۱،

الغزالي ٨٨٠.

الغساسنة ٥٦ ، ٦٣ ، ٨٧ ، ٧٧ ، ٩٦ ، ٩٠ . £17 . YT. . YOA . YOE

غطَفان ٢٠١

\_ ن \_

فاتك الأسدى ٧٩٤.

الفاراني ه ٢٤، ٣٦ه ، ٧٩٨ ، ٨٨٠ ، ٨٨٥ . الفارسي (أبو على) ٨٤٩.

فاس ۹۲۸ ، ۱۰۱۲ ، ۱۰۱۶ ، ۱۰۱۵ فاطمة ٣٠٠.

الفاطميون \_ الفاطميّة (الدولة) ٢٠٠،

الفتح بن خاقان ٣٥، ٢٥، ١٥٥، ٧٤٣. الفرزدق ۲۲، ۳۳۰، ۳۹۲، ۳۹۳، ۲۳۳،

. £4 . £47 - £44 . £07 . £47 . 7.67 . 7.67 . 7.67 .

الفُرس ٢٥، ١٢، ٢٩٨، ٣٠٨، ٣٣٦، 

فوكاس (نيقيفور) ۸۱۲.

فيثاغورس ٨٨١. فيدر هؤه.

الفيروز ايادي ١٠٣٠.

– ق –

القادر ٨٤١.

القادسيّة ۲۸، ۱۲۲، ۳۰۱، ۳۰۰. القاضي الفاضل ٦٤١، ٦٤٣.

القالي (أبو على) ٨٩٩.

القاهرة ٢٠٦، ٢٠٩، ٩٥٨، ٨٦٠، ٩٣١. القبرى ٩٣٦ ، ٩٥٧ ، ٩٥٣.

. ٩٠٩ قبط

قحطان ـــ القحطانيون ـــ القحطانية ٥٠، . \*\*\* . \*11 . 4\*\* . V4 . VY . VY . 444

قدامة بن جعفر ۵۷۳ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ .

القدرية ٣١٩، ٥٠٩.

القرآن ۵۰، ۵۰، ۲۰۱ ، ۳۰۷، ۳۰۷، 177 YYY . YYY - TYY . 1071 .V.7 :040 :000 : £.7 : £.1

القرامطة ٢٠٥٠ ٧٨٧.

القدس ٢٠٩.

قطة ۲۹۸، ۹۸۹، ۲۸۹، ۷۰۷، ۹۰۹، 41P 497 497 491V 491V 447 .446 .440 .44. .41V

.444 4 444 قریش ۵۰، ۲۵، ۲۹۸، ۲۹۲، ۲۰۹، £ 11 . £7. . £04 . £04 . £1£

> القزوينيّ ١٠٤١ – ١٠٤١. قس بن ساعدة ۱۱۹، ۱۲۶، ۱۲۰.

. 544 . 574 . 574

قسطا بن لوقا ٨٧٦.

القسطلي (ابن درّاج) ۹۲۷، ۹۲۳ - ۹۲۰. القسطنطينية ٢٨٤، ٢٠٨، ٢٠١.

القشيري ٨٧٩.

قصم الثريّا ٥٨٨. قصم الخُلد ٨٨٥.

قصم الرَّصافة ٨٨٥.

قيس بن عاصِم المُبتَّدَىّ ١٢٢. قيس عيلان (القيسية) ٢٥٧، ٤٦٦، ٤٧١، ٤٧١ ٤٧٤، ٤٩٧، ٤٩٦. قيس بن المكشوح ٤١، ١٣٨٩. قيس بن الملرّ (جنون ليل) ٣٩٤. ٢٧٦ —

\_ 4 \_

کافور ۷۹۱، ۷۹۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۶، ۸۱۲، ۸۰۱. کتیر عرَّة ۳۹۱، ۵۰۳. کربلاء ۳۲۸، ۳۱۸. الکرخ ۸۳۳.

> كرد ۲۰۹. كرد علي (محمد) ۵۳۸. الكسائي ۸۷۸.

کِسْری ۲۸، ۱۲۱، ۲۰۱، ۲۸۱، ۲۸۱. کُشاجم ۸۲۷.

كُبُ بن جُعيل ٣٩١، ٦٦٥. كب بن زهير ٤١، ٢١٤، ٢٠١ – ٤١١. كُبُ بن مالك ٣٨٨. الكبة ١١٥، ١١٥، ١٥١، ٨٤٧.

الكُلاب (يوم) ١٣٦. كُلّب ١٩٢، ١٩٠. الكُمّيت بن زيد الأسديّ ٤٦، ٣٩١،

۷۰۶ ـــ ۸۰۶. الکناسة ۱۲۳، ۳۸۳، ۲۳۳.

> الكِناني (بكر) ٩٣٦. كِندة (مملكة) ٧٨.

الكندي ه٥٦، ٨٨٠. كهلان ٧٩.

> الكوفي (عبد المؤمن) ٩٩٥. الكوفي (مشام بن محمد) ٥٥٦. الكومي (عبد المؤمن) ٩٩٥. الكيسانية ٣١٨.

> > - J -

اللافقية ۷۸۸ ، ۸۶۴. لافونتين ۵۶۰ . لُبُثى ۲۸۱ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ . لبيد بن ربيعة ۲۸ ، ۱۱۲ ، ۱۵۲ ، ۱۹۸ ،

۰۲۸۲ - ۲۸۲

اللخميُّون ٧٥.

لبيد العامري ٦١٥. لُدريق ۸۹۲، ۹۹۸. لُقُان ٨٣ ، ١١٤. -- Y4 . YAA 33 لل ١٤٦٩، ٢٢١، ٢٢١، ٢٢٩.

ليلي الأخيليّة ٣٨٧، ٤٢٦. - 6 --مأرب (سدّ) ۷۶، ۱۲۰. المازني (أبو عبدالله) ٩٣٠. مالقة ١٩٨٠ ، ١٩٨٠ مالك (الإمام) ٣٣٤، ٨٧٩. مالك بن أبي السمح ٣٩٣. مالك بن المرحَّل ٩٩٦، ١٠١٥ ــ ١٠٢٠. الأمن 110، 200، 000، 110، 274، المرد ۲۹۰، ۷۲۱ ممه - ۲۸۹ ، ۲۷۱ . ۸۷۷ المتلمِّس ٢٣٠، ٢٣٤، ٢٧٣.

مُتمَّم بن نُويْرة ٢٣١ ــ ٤٣٦. المتنبي ٢٤ه، ٢٥، ٥٤٠، ٥٢٥، ٥٧٠، 444 4 414 - AVA - AVA - AVA 13A 33A 73A 77A 77A .1.17 . 477 . 470

المتوكل ٨٤، ٨٥، ٨٨، ١٥٥، ١٨٨، . V14 . V1V . V1T . VT4 المثقّب العَبّديّ ٢٧٤.

المَج بطي ٩٨٦. بحنّة (سوق) ٥١، ٢٥، ٩٥.

مرو ۱۸۵، ۲۵۵. مروان بن الحكم ٢٠، ٢٦، ٤٦٦. مروان بن محمد الأموي ٣٦٨، ٣٧٦.

الراكشي (ايواكسن) ٩٩٦.

المُقَشِ ١٦٧، ٢٧٧، ٨٥٠.

المَرْزُ باني ٣٥، ٥٥٥.

مُحرِز بن المُكَعْبَر ١٣٦. محمد (النبي - الرسول) ۲۹۸ ، ۲۹۹ ، 117' VIT' AYT' PYT' "TI (TE) (TT) (TT) (TT) ATO 4 710 محمد بن عبّاس ٥١٨. عمد عبده ۲۶۶. محيى الدين الظاهر ٢٠٢٦. مُخارق بن شهاب ۱۳٦.

مجنون لیلی ۳۸۲، ۳۸۷.

المحبّى ٩٥٢.

الدائن ٦٨ ، ١٨٤ ، ٣٠١ ، ٤٧٧. المدينة (يثرب) ٢٩٨، ٢٩٩، ٣٠٠، ٣٣٣، AFT: 7/3: A03: 7:0: P:0:

المَديني (صدر الدين) ٣٥. المربد ١١٤، ٣٨٣، ٢٩٦، ٨٤، ٢٨٤،

المحثة ٣١٩، ٥٠٩.

مرج راهط ۳۰۰، ٤٦٦. مرج الكحل (محمد بن ادريس) ٩٣٨. مرًاکش ۸۹۳، ۹۱۲، ۹۹۶، ۲۰۱۲.

مريانس ١٠٥٠

معزّ الدولة ٨١٥. المعلَّقات ١٤٩ -- ١٥٢. معن بن أوس ٥٠٣. المغيرة بن شعبة ٣٠٣. المفجر (خربة) ٥١١. المُفضّل ١٠٣. المُقْتَدر ٨٩ه، ٧٢١، ٨٨٣. المقدسي ٨٨٣. المقريزي ٣٨٢، ١٠٣٨. المقطّم ٨٦٠. المقرّى ٨٩٩، ٩١٠، ٩٢٠، ٩٢٣، ٩٥٢. المكتنى ٨٩ه، ٧٢١. نکه ده، ۲۹، ۲۵، ۲۶، ۲۹۸، ۲۹۹، . AT. . 0.4 . 220 . 2.4 . 2.4 .441 .47. المناذرة (مملكة) ٩٦، ٧٧. منبح ۲۶۷، ۳۷۷، ۷۹۰، ۲۹۷، ۲۸۷۰ .AYA المنذر الثالث ابن ماء السماء ٧٧ ، ٢٤١ ، المنصور (أبو جعفر) ٥٣٤، ٥٣٩، ٦٨٠، . ٨٨٥ : ٨٧٦ : ٧٥٠ : ٦٨١ المنصور (يعقوب) ١٠١٥، ١٠١٦. المنقري (عمرو بن الأهتم) ١١٩. يني ۲۸۰ ، ۳۹۳. المهتدى ٧٢١. المهدي ۲۸۰ ، ۷۱٤.

145 FPA: VIP. المنتظهر ٦٣٦، ٩١٧، ١١٠. المستكني ٩١٧، ٩٢٧، ٩٦٩. السعودي ٥٥، ٣٣١، ٥٥٥، ٥٥٧، . 778 - 77F . 709 . 7.F . 0V. - ۸۸۳ مُسلِّم بن الوليد ٦٨٣ ، ٧٣٧ ، ٧٤٠ ، ٧٤٠. المسيح (عيسى) ۳۲۸، ۷۷۲، ۵۷۳ . V4 . VA4 المسيّب بن علس ٦١٥. المشتى (قصر) ١٢٥. المصحني ٩٣٧ ، ٩٤٣. مصر ۲۵، ۵۵، ۹۷۱ ، ۲۹۷. مصعب بن الزبير ٣٥٩، ٤٥٨، ٤٥٩، . £ V \ 134, 734, V34, POT, 774, 177 , 177 XF3. مَعْبُد ١٩٤، ٣٩٣، ١٥٥، ١٥٠، ٨٥٠. المتزلة ٥٠٩، ٢٢٥، ١٨٠، ٢٧٨. المعتصم ٢٠، ٢٣٠، ٧٣٠، ٧٣١، .1.17 CYT4 المعتضد ٧٢١، ٧٢٧، ٥٨٨. المعتمد بن عبّاد ٩٣٧، ٩٦٦ – ٩٦٩. المعتمد على الله ٨٨٥، ٧٢١. المعرّة ١٨٤٤. المعرّى (أبو العلاء) ٣٤٥، ٥٧٥، ٧٨٣، الملك (آل) ٤٩٢. . 970 . 91. . APA - AET

. ETA : ETV I

المهلّبي (الوزير) ٨١. -الهلهل ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۳۲، ۱۳۲، ۱۲۲، . 194 -- 149 مهيار الدِّيلسيَّ ٨٦٩ ـــ ٨٧٠. الموالي ١٨٥، ١٣٥. الموحّدي (سلمان) ۱۰۰۲. موسى ٣٢٨. موسی بن تصیر ۸۹۲، ۹۹۳، ۹۹۸، ۹۹۸. الموصل ۷۳۰ ، ۸۱۹ ، ۸۲۰ ، ۹۳۲ . الموصلي (ابراهيم) ٥٠٩، ٥٨٢، ٥٨٨. الموصلي (اسحق) ٥٠٩، ٨٨٥، ٥٨٨، . 9.64 447

\_ ن \_ النابغة الجَعْديّ ٤١٦ ــ ٤١٧، ٢٧٤،

. AEV . EAO النابغة الذبياني ١٣٤، ١٥٢، ١٥٣، ١٥٨، V71 : P37 - 177 : VY7 : TAT : . 11 . 1.4 . 1.7 . 1.7 . 1.13 . \* 13 . 773 . 773 . 773 . 773 . 0 1 3 YF 2 Y 2 A 3 A 3 A 4 Y 4 P. النابغة الشيباني ٥٨٥، ٣٠٥.

النابلسي (عبد الغني) ١٠٤٥. نابليون ١٠٢٤. نافع بن الأزرق ٣١٨. النَّامي (أبو العبَّاس) ٨٧٣. نجد ۲۱۶ ، ۳۱۶. نحان ۱۲۵ ، ۱۲۱ .

هاشيم (بنو) ۸۵۱، ۶۹۸.

الهادى ٧١٤. هانئ بن قبيصة ١١٩.

التّضر بن الحارث ١٢٠. النظَّام (ابراهيم بن سيَّار) ٥٥٥، ٥٥٦،

170 : 3:Y: 6.Y. النفراوات (يوم) ٢٥٢.

> نفطويه ٧٨٧. النّفود (صحراء) ٦٥.

النزارية ٤٩٢.

نشيط ٣١٤، ٥٠٩.

نصبين ده، ۲۲ه، ۲۷۸.

النعان الأول ٧٧. النعان بن المنذر ۷۷ ، ۱۱۲ ، ۱۲۲ ، ۲۵۱ ، ۲۵۱

007 377 777 347 7/3.

النعان بن بشير ٤٦٦. النعان بن الجلاح ٢٦٨ ، ٢٥٩ ، ٢٦٤.

النعان بن الحارث الغسَّاني ٢٥١، ٢٥٩، . 771 : 77.

النارة ٥٣ ء ٥٥.

نهاوند (موقعة) ۱۲۹. النهراوان ٣٤٧.

النواجي (شمس الدين) ١٠٣٩، ١٠٣٤.

نوبخت (ابن) ۷۲۹. النويري (شهاب الدين) ۲۵۹، ۲۰۲۹،

ئيسابور ٦١٨، ٦٢٣.

الهذليّ (أبو ذويب) ٣٩٠، ٢١٥ ـــ ٤١٦. | الوطواط (جمال الدين) ١٠٢٩، ١٠٣١. ولادة ۷۲۷، ۲۲۹، ۹۷۰. هشام بن عبد الملك ٤٨٠، ٤٩٣، ٢٩٤، | الوليد بن عبد الملك ٤٥٢، ٤٦٦، ٥٠٨، .444 .017 .011 الوليد بن المغيرة ١٣٤. الوليدين يزيد ٣١٦ ، ٣٥٤ ـــ ٤٥٤ ، ٨٨٥ ، . 74A 4 74Y 4 7YY وهب (آل) ۷۲۰. وهب بن منبّه ۵۰۷. ياقوت ۱۶، ۲۳۱، ۷۳۸. اليرموك ٣٠٠. يزيد بن ضبّة ٣١٩. يزيد بن عبد الملك ٣٢٠، ٣٨٠. یزید بن معاویة ۳۰۰، ۳۳۱، ۳۶۵، ۲۸۵، يعقوب بن داود ۲۸۰، ۹۸۵. اليعقوبي ٢٥٩، ٦٦١، ٨٨٣. الين ٢٤، ١٢٥ ١٢٥. بوحنا د ماسویه ۸۷٦. يوحنا الدمشقي ٣١٥، ٥٠٩. يوسف بن الماعيل المصرى ٩٧٠.

هرم بن سنان ۲۱۶. .071 . £4£ . £47 الممذاني (بديع الزمان) ٦١٦ ، ٦١٧ ، ٦١٨ ، 777 - 777 : ATT : 137 : 71P. هرازن ۲۰۲ ، ۲۰۲. ٠١٠٢٥ ، ١٠٢٤ ، ٥٢٠ م هوميروس ٥٢٥، ٦٦٩. الوأواء الدمشتى ٨٧٢. الوائق ٨٢ه. الواحديّ ٧٩٤. وادي القرى ٦٥، ٢٥٩، ٢٦٠، ٣٦٨، . . . واسط ٣٦٥. واصل بن عطاء ٢٥٩، ٩٠٥، ٢٦٥، ٢٨٠، . 740 6 741 والبة بن الحباب ٦٩٢. وَبار (قبيلة) ٧٧. ودُ (الإله) ۸۰. ودَّاك المازني ١٤٢. الوراق (سراج الدين) ١٠٤٥. ورقة بن نوفل ۷۵، ۸۱.

وصيف ۲۰ه.

فهرس الكواد



|     | الفصل الثالث: الخطَابة                      |          | مقلمة                                      |
|-----|---------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|
| 110 | والقُصص                                     | ٦        | المعلم حنا الفاخوري                        |
|     | الفصل الرابع: مشاهيرُ الحُكماء              |          | نظرة تمهيديّة: الأدب وتاريخه               |
| 171 | والخُطباء في الجاهلية :<br>قس بن ساعدة      | 3.       | جدول بعصور الأدب العر                      |
| 110 | أكثم بن ضَيْتِي                             | ٤١       | وخصائصه العامة                             |
|     | عَمْرُو بن مَعْدَي كرب                      | ب        | الأدب العربي القديم: الأدا                 |
| 179 | الباب الوابع : الشُّعر الجاهليّ             | ٤o       |                                            |
| 174 | الفصل الأول: نظرة عامَّة                    | لدً      | الباب الأول: اللغة العربيّة لغة ا          |
| 171 | الفصل الثاني: أقسام الشُّعر                 |          | التعبيريّ والائساع المُحيطي                |
|     | الجاهلي<br>الباب الحامس: شُعراء الانفراديّة |          | الباب الثاني: بيئة الأدب الجاهلي           |
| 174 | الباب الحامس: سعراء الانفراديه<br>البدويّة  |          | الفصل الأول : البيئة الجُعْرافيَ           |
|     | الفصل الأول :                               |          | الفصل الثاني: البيئة البشر<br>والاجتماعيّة |
| 174 | تَأْبُطُ شَرّاً                             |          | الفصل الثالث: بواعث الأدر                  |
| 171 | الشنفرى                                     | ۸٧       | الجاهلي ومصادره                            |
| 174 | عُروة بن الورد                              | ۱۰۷      | الباب الثالث: النثر الجاهليّ               |
| ۱۷۰ | الفصل الثاني :<br>امرؤ القيس                | ں<br>۱۰۷ | الـفصــل الأول: غَــمـوض<br>واضطراب        |
|     | الباب السادس: شعراء الحياة                  |          | واضطراب<br>الفصل الشاني: سَجْ              |
| 144 | والمناقِب القَبْلِيَّة                      |          | الكُمهّان ـــ الحكمة والمثل                |

| 777   | أب دُواد الإياديّ                       |       | الفصل الأول :                              |
|-------|-----------------------------------------|-------|--------------------------------------------|
| 777   | المرقش الأكبر                           | 1841  | َ فَعُلْبُ حَرْبِ البَسوس                  |
| 777   | عَلْقَمَة الفَحْل                       | 11/4  | المُهَلْهل                                 |
| **    | المتلمس                                 | 190   | الحارثُ بن حِلْزة                          |
| 478   | المُنَقِّبِ العَبْديُ                   | 197   | عَمْرُو بن كُلْثوم                         |
| 440   | الحُطَيْنة                              |       | الفصل الثاني :                             |
|       | الباب الثامن: شُعراء المداهب الدينية    | Y • £ | في تُطب حَربِ السُّباق                     |
| 179   | والآراء الاجتماعية                      | Y + £ | عَنترة بن شَدَّاد                          |
| 44    | لبيد بن ربيعة                           | 717   | زُهير بن أبي سُلْمي                        |
| 444   | السَّمَوْآلن                            |       | الفصل الثالث:                              |
| . ۲۸۳ | عديّ بن زيد                             |       | شيعر الكرَم والفُروسيّة                    |
| 7.17  | أُميَّة بن أبي الصَّلْت                 | 777   | والحميّة                                   |
|       | الباب التاسع :                          | 777   | حَاتم الطَّائيُّ                           |
|       | شاعرة البكاء والرثاء                    | 772   | سَلامة بن جَنْدَل                          |
| 444   | الخنساء                                 | 440   | الأَفْوَه الأَوْديُ                        |
|       | الأدب العربي القديم: أدب                | 777   | دُرَيْد بن الصَّحَّة                       |
| 790   | العهدين الإسلامي والأموي                | 777   | قيس بن الخَطيم                             |
|       | البأب الأوّل: بيئة الأدب في هذين        | 777   | عبد يَغُوث                                 |
| ¥4V   |                                         | 777   | عامِر بن الطُّفيِّل                        |
| ,     | الباب الثاني : الحياة الجديدة وأثرها في |       | البباب السابع: شُعراء البَلاط<br>والتكسُّب |
| ٣٠٦   |                                         | 774   | والتكسب                                    |
|       | الفصل الأول: الحياة الحديدة             |       | الفصل الأول:                               |
| ۳.۷   |                                         | 779   | في موكب المُعلَّقات                        |
|       | الفصل الثاني: الحياة الجديدة            | 779   | طَرَفَة بن الغَبْد                         |
| ٣١.   | والأدب العربي                           | 711   | عَبيّد بن الأَبْرِص                        |
| 444   | الباب الثالث: النثر الإسلامي            | 711   | الأعشى الأكبر                              |
| 444   | á t                                     | 719   | النَّابِعَة الذَّبِيانيِّ                  |
|       | الفصل الثاني: القُرآن الكريم            |       | الفصل الثَّاني :                           |
| 447   | and the second of                       | 177   | 4. 4                                       |
|       |                                         |       |                                            |

| قيس بن المُلوَّح ٤٧٦                | الفصل الثالث: الخطابة                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| . ئىسىن ذَرىح ٤٢٩                   | والتوقيعاتِ ٣٣٥                                                        |
| الفصل الرابع: شعراء النّفس          | الحطابة في عهد الرَّسول                                                |
| الأعرابيَّة والطّبيعة البدويَّة ٢٣٢ | والحلفاء الرَّاشدين ٣٣٥                                                |
| مُتمَّم بن نُويرة ٢٣٢               | عليّ بن أبي طالبِ ٣٤٠                                                  |
|                                     | الحطابة في عهد بني أُميَّة ٣٥٨                                         |
| الرَّاعي ٤٣٦<br>ذو الرُّئَّة ٤٣٧    | زیاد ابن أبیه ۳٦۲                                                      |
| الفصل الخامس: شعراء اللهو           | الحجَّاج بن يوسف ٣٦٥                                                   |
| والمحون                             | أبو حمرة الحارجيّ ٣٦٨                                                  |
| نظرة تمهيديّة في تطوُّر الغزل       | √ التوقيعات ٣٧١                                                        |
| القديم القديم                       | الفصل الرابع : الكُتُب والرَّسائل الله الله الله الله الله الله الله ا |
| - ۱<br>عمرين أبي ربيعة 12.          | والتوصيات ٣٧٣                                                          |
| الأحوص ١٥٤                          | ∽ عبد الحميد بن يحيى                                                   |
| الوليد بن يزيد ٤٥٣                  | الكاتب ٣٧٦                                                             |
| الفصل السادس: شعراء                 | الفصل الخامس: المحاورات                                                |
| الأحزاب                             | والقَصَص والنقد الأدبي ٣٨١                                             |
| عمران بن حطّان ٤٥٧                  | الباب الوابع: الشُّعر الإسلاميّ ٣٨٥                                    |
| الكُميت بن زيد الأسديّ ٤٥٧          | الفصل الأوّل: نظرة عامّة في                                            |
| عُبيد الله بن قَيْس الرُّقيَّات ٤٥٨ | الشعر الإسلاميّ وفنونه ٣٨٥                                             |
| عديّ بن الرِّقاع ٢٦٢                | الفصل الثاني: شعراء الدين                                              |
| الفصل السابع: شعراء البلاط          |                                                                        |
| والتكسُّب 18<br>الأخطل 18           | الجديد: الجديد: ٤٠١<br>كَعْب بز زُهير ٤٠١                              |
| الأخطل ١٤                           | حسّان بن ثابت ٤١٣                                                      |
| الفرزدق ٤٧٩                         | أبو ذُوِّيْبِ الهُدَليِّ 10                                            |
| جرير ۴۸۹                            | النَّابِغة الجَعْديّ ٤١٦                                               |
| الفصل الثامن: شعراء الرَّجَز        | الفصل الثالث: شعراء البادية:                                           |
| وطائفة من الشُّعراء الآخرين ٠٠٠     | الشعراء المتيَّمون ٤١٩                                                 |
| رؤبة بن العجّاج ٢٠٥                 | جميل بن مَعْمَر ٤٢٠                                                    |
| أبو العباس الأعمى ـــ               | ليلي الأُخْيِليّة ٢٦٦                                                  |
|                                     |                                                                        |

| 781 | الفصل الخامس: الترسيل                 |       | أعشى ربيعة ـــ نابغة بني                 |
|-----|---------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 727 | ابن العميد                            |       | شیبان ـــ اسماعیل بن یسار ـــ            |
| 724 | القاضي الفاضل                         |       | العرجي ــ كُثيِّر عِزَّة ــ              |
| 111 | الفصل السادس: النقد الأدبي            |       | القطامي ـــ مَعْن بن أوس ـــ             |
| 789 | ابن الأثير                            | ۵۰۳   | أبو محجن الثقني                          |
|     | الفصل السابع: التاريخ                 |       | الأدب العربي المولّد: الأدب              |
| 707 | والجغرافية والرحلات                   | ه ۱ ه | t" ti                                    |
| 777 | الطبري                                |       | -                                        |
| 775 | المسعودي                              |       | الباب الأول: بيئة الأدب العبَّاسيّ       |
|     | e e e e e e e e e e e e e e e e e e e |       | الفصل الأول: البيئة السياسيّة            |
| 777 | الباب الثالث: الشعر العبَّاسيّ        | ۱۷ه   | والاجتماعيّة                             |
| 777 | الفصل الأول : نظرة عامّة              | ļ     | الفصل الثاني: الحياة الجديدة             |
|     | الفصل الثاني: شعر الثورة              | ٥٢٢   | وأثرها في الأدب                          |
| ۸۷۲ | التجديديّة                            | ۸۲۵   | <b>الباب اثناني</b> : النَّثر العبَّاسيّ |
| 774 | 👫 بشار                                | ۸۲٥   | الفصل الأول : نظرة عامّة                 |
| 141 | أيو نواس                              | ۰۳۰   | الفصل الثاني : الأدب                     |
| ۷۱٤ | أبو العتاهيّة                         | ۰۳۰   | ﴿ ابن الْمَقْفُع                         |
| 441 | ابن المعتزّ                           | 001   | الجاحظ                                   |
|     | الفصل الثالث: النيوكلاسيكيّة          | ٥٨١   | أبو الفرج الأصفهاني                      |
| ۷۲۵ | الشعرية                               | ٥٨٧   | ابن قتيبة                                |
| VYA | المساوية<br>أبو تمام                  | ۸۸۰   | المبرَّد                                 |
| V*V | مبو ہے )<br>دِعْبل                    | 014   | الصولي                                   |
| V£1 | ي بن<br>البحتريّ                      | ۵۸۹   | الثعالبي                                 |
| VAV | ابن الرّومي                           | 041   | الفصل الثالث: القصّة                     |
| 757 | *                                     | 097   | سيرة عنثرة                               |
|     | الفصل الرابع: الشعر في ظلّ            | 7.7   | ألف ليلة وليلة                           |
| ٧٨٣ | الإمارات                              | 718   | الفصل الرابع : المقامة                   |
| ٧٨٤ | أبو الطيب المتنبي                     | 717   | الهمذاني                                 |
| ۸۱۹ | أبو فراس الحمداني                     | 777   | الحريري                                  |
|     |                                       |       |                                          |

| 44. | أبو بكر الطُّرطوشي                           | ۸۳۲   | الشَّريف الرضيَّ                                 |
|-----|----------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|
| 111 | ابن بسًام<br>ابن بسًام                       | ٨٤٣   | أبو العلاء المعرّي                               |
| 441 | ابن بَشْكُوال                                | ٨٥٩   | ابن الفارض                                       |
| 444 | ابن الأثبار                                  | ۸٦١   | البهاء زهير                                      |
| 940 | الفصل الثالث: الترسيل                        | 47.e  | الصنوبري                                         |
| 177 | العصول المانت . الدرس<br>أبن زيدون           | ۸۹۷   | كُشاجم                                           |
| 444 | ابن ری <i>دون</i><br>ابن ا <del>لقط</del> یب | ۸٦٧   | السُّريُّ الرَّفَّاء                             |
|     |                                              | - 414 | البُستي                                          |
| _   | الفصل الرابع: التاري                         | A14   | مهيار الدّيلَميّ                                 |
| 44. | والجغرافية والرّحلات                         | ۸۷۰   | الطُّغراثي                                       |
| 44. | ابن حيّان                                    | ۸۷۲   | الوَأُواء الدَّمَشقِيّ                           |
| 441 | ابن جُبير                                    | ۸۷۳   | أبو الفرج البَّبُغاء                             |
| 444 | الباب الثالث: الشعر الأندلسي                 | ۸۷۴   | أبو العبّاس النّامي                              |
| 444 | الفصل الأول: نظرة عامّة                      | ۸۷۳   | ابن نُباتة السَّعديّ                             |
| 177 |                                              | ۸۷۳   | صريع اللآلاء                                     |
| 487 | الفصل الثاني : الموشحات                      | 1 .   | الباب الرابع: الحركة الفكر                       |
| إء  | الفصل الثالث: أشهر شعر                       | ۸۷۵   | البياب الوابع . احرك المدر<br>والعلميّة والفنيّة |
| 404 | الأندلس:                                     |       |                                                  |
| 404 | <ul> <li>مرحلة شعر التقليد:</li> </ul>       |       | الأدب في الأندلس والمغرب:                        |
| 44. | الغزّال<br>الغزّال                           | AA4   | الأدب الأندلسي                                   |
| 471 | ابن هانئ<br>ابن هانئ                         |       | •                                                |
| 178 | ابن درًاج القسطلي                            | ي ۸۹۱ | <b>الباب الأول</b> : بيئة الأدب الأندلس          |
| *** | • 0                                          | 4.1   | <b>لباب الثاني</b> : النثر الأندلسي              |
| 477 | <ul> <li>مرحلة شعر الشخصية:</li> </ul>       | 1 4.1 | الفصل الأول: نظرة عامّة                          |
| 477 | المعتمد بن عبّاد                             |       |                                                  |
| 414 | ابن زيدون                                    | 4.7   | الفصل الثاني : الأدب والنقد                      |
|     | <ul> <li>مرحلة شعر التّحرُّ</li> </ul>       | 1.4   | أحمد بن عبد ربّه                                 |
| 474 | والإغراق في التجديد:                         | 1.1   | أحمد بن شُهيد                                    |
| 475 | و.م.عودل في المعبديد.<br>// ابن خَفاجة       | 117   | الفتح بن خاقان                                   |
| 772 | را ابل معاجد                                 | 111   | ابن حزم                                          |

| 1 · 1 m<br>1 · 1 m<br>1 · 1 o<br>1 · 7 · | القمل الثاني: شعراء المغرب<br>البني<br>ابن حيوس<br>مالك بن المرحل<br>ابن الطبّ المَّلميّ | 4V0<br>4VV<br>4A1<br>4A1 | / الأصمى الثُعليليّ<br>ابن الزّقاق البُلْسيّ<br>الرُّصافي البلنسيّ<br>ابن سهل<br>ابن دُهر |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.45                                     | أدب الانحطاط<br>الباب الأول: البيئة السياسيّة<br>والاجماعيّة                             | 4/18                     | البياب الرابع: الحركة الفكريّ<br>والعلميّة والفتيّة                                       |
| 1.71                                     | الباب الثاني : النثر                                                                     | 191                      | الأدب المغربي<br>الباب الأول: بيئة الأدب المغربي                                          |
| 1.41                                     | الفصل الأوّل: الأدب<br>جمال الدين الوطواط                                                | 197                      | الباب الثاني: النثر المغربي                                                               |
| 1.41                                     | شهاب الدين النُّويريّ                                                                    | 111                      | الفصل الأول : الخَطابة                                                                    |
| 1.44                                     | ابن فضل الله العُمَريّ                                                                   | 994                      | طارق بن زیاد                                                                              |
| 1.44                                     | أبو العبّاس القَلْقَشَنَّديّ                                                             | 444                      | ابن توموت                                                                                 |
| 1.44                                     | بدر الدين الحلبي                                                                         | 1,                       | الفصس الثاني. الرسو                                                                       |
| 1.44                                     | شهاب الدين الأبشيهي                                                                      | 1,                       | أبو جعفر بن عطلة                                                                          |
| 1.44                                     | ابن عَرَبُشاه                                                                            | 1                        | أبع عقيل بن عطيّة                                                                         |
| 1.48                                     | شمس الدين النواجي                                                                        | 1                        | سلمان الموحّدي                                                                            |
| 1.48                                     | جلال الدين السيّوطيّ                                                                     |                          | •                                                                                         |
| 1.40                                     | بهاء الدين العاملي                                                                       | 1                        | الفصل الثالث: التاريخ                                                                     |
| 1.40                                     | شهاب الدين الحفاجي                                                                       | 1                        | والجغرافية والرّحلات                                                                      |
| 1.40                                     | عبد القادر البغداديّ                                                                     | 11.12                    | الإدريسيّ                                                                                 |
| 1.47                                     | الفصل الثاني : التاريخ والجغرافية                                                        | 1                        | ابن بطُّوطة                                                                               |
| 1.47                                     | ابن خَلُكان                                                                              | 1                        | ابن خلدون                                                                                 |
| 1.44                                     | ابن طَبَاطبا                                                                             | 1                        | الباب الثال الشعر المغربي                                                                 |
| 1.47                                     | أبو الفد                                                                                 | 1                        |                                                                                           |
| 1.44                                     | المَقْريزيّ                                                                              | 1                        | الفصل الأول: نظرة عامّة                                                                   |

| ۰۸۳  |                                  |      | فهرس المواد                  |
|------|----------------------------------|------|------------------------------|
| 1.57 | البوصيري                         | 1.5. | الفصل الثالث: العلوم         |
| 1.14 | ابن الورديّ                      | 1.5. | القزويني                     |
| 1.14 | صفيّ اللدين الحكّي<br>ابن نُباتة | 1.54 | الدِّميري                    |
| 1.0. | ابن نُباتة                       |      | •                            |
|      |                                  | 1.10 | ا <b>لباب الثالث</b> : الشعر |
| 1.05 | فهرس الاعلام                     | 1.27 | الشاب الظريف                 |





## مؤلّفات حَنّا الفَاخوري

- ١ جداول الصرف والنحو، أو النحو العربي في سبع صفحات.
   العربي في سبع صفحات.
   حريصا ١٩٤٠.
- آبو العلاء المعرى: درابية علمية وأدبية وضعها بداعي الاحتفال بذاكرى فبلسوف المرة حريصا 1420.
- ٣ القيصران. رواية تمثيلية نقلها الى العربية شعراً وبتصرف، وطبعت في حريصا سنة ١٩٤٢.
- ٤ اخوان الصفاء: دراسة موسّعة في سلسلة وفلاسفة العرب = حريصا
   ١٩٤٧.
- هـ عدة سلاسل مدرسية في اللغة
   والـقواعــد والإنشاء والأدب
   والفلسفة ــ حريصا ــ بيروت.
- آلريخ الأدب العربي، في نحو ١٢٠٠ مصفحة كبيرة . حريصا ١٩٥١.
   وقد ترجم في جامعة موسكو الى اللغة الروسية ، وقرر تدريسه في أكثر

- الجامعات العالميّة وهو لا يزال الكتاب الأوّل في مادّة الأدب العربي في جميع الأقطار العربيّة.
- ٧ الحلاصة في الأدب العربي ، حربصا
   ١٩٥٢ .
- ٨- الجاحظ في سلسلة ، نوابغ الفكر العربي، -- دار المعارف بيروت ١٩٥٣.
- ٩ منتخبات الأدب العربي حريصا
   ١٩٥٤.
- ١٠ سلسلة الجديد في الأدب العربي ، في
   ستة أجزاء مكتبة المدرسة ودار
   الكتاب اللبناني بيروت ١٩٥٥.
- ١١ الموجز في الأدب العربي في خمسة أجزاء — دار المعارف بمصر ١٩٥٥.
- ١٢ الحكم والأمثال في سلسلة ، فنون
   الأدب، دار المسارف بمصر ١٩٥٦.
- ١٣ الفخر والحماسة في سلسلة وفنون
   الأدب = دار المسارف بمصر ١٩٥٦.
- ١٤ ابن المقفع في سلسلة «نوابغ الفكر
   العربي ١٩٥٧ دار المعارف بمصر ١٩٥٧ .

ـ تاريخ الفلسفة العربية، في جزء بن كبيرين بالاشتراك مع الدكتور خليل المجرد - دار المصارف - بيوت المومد في المومد في المومدة ، وترجم الى اللغة الروسية ،

17 تاريخ الأدب العرثر في المغرب
 (المغرب الأقصى – الجزائر –
 تونس – ليبيا). كتاب ضخم كان له

الأثر الواسع في الأوساط العلمية ...
بيروت ١٩٨٧.
١٧ ــ المحجم الوافي في علوم النحو والبيان
والقوافي العلامتراك مع وفاء اليافي
وانطوان اسطفان بيروت ١٩٨٣.
١٨ ــ المرجز في الأدب السويي وترت ١٩٨٣.
أرسة أجواء ـــ دار الجليل ... بيروت

۱۹۸۰ . ۱۹ ــ الجامع في تاريخ الأدب العربي . دار الجيل ۱۹۸۲ .



 الرُّسوم: بعضها بریشة الفتّان سمیر غنطوس، وبعضها من مجموعة المؤلف، والبعض الآخر مماً أتحقنا به بعض الأصدقاء.

الخطوط: بقلم الحطاط سمير حداد.

الطباعة: مؤسسة خليفة للطباعة.

التجليد الفنّي: مؤسّسة نصري الحلو.









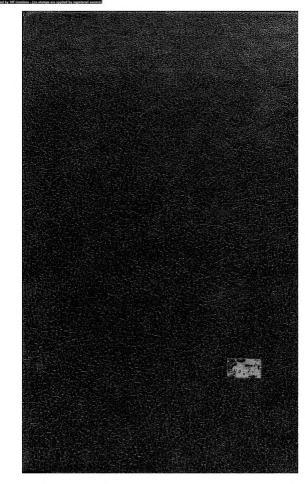